[مكية، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرغير ، وإن لم تكن منها، فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً له بكونها من مقول العباد.] بسم الله الرحمن الرحيم

٢ - ﴿ الحمد لله ﴾ جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها على أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله علم على المعبود بحق ﴿ رب العالمين ﴾ أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولى العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. ٣ - ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ أي ذى الرحمة وهي إرادة الخير لأهله.

٤ ـ ﴿ ملك يوم الدين ﴾ أي الجزاء وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا لله تعالى بدليل ولمن الملك اليوم؟ لله، ومن قرأ مالك فمعناه

مالك الأمر كله في يوم القيامة أو هو موصوف بذلك دائماً وكغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة.

- ٥ ﴿ إِيالُ نعبد وإيالُ نستعين ﴾ أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. ٣ ـ ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ أي أرشدنا إليه. ويبدل منه:
- ٧- ﴿ صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ بالهداية ويبدل من الذين بصلته ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ وهم اليهود ﴿ ولا ﴾ وغير ﴿ الضالين ﴾ وهم النصاري ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصاري. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً، وحسبنا الله ونعم الوكير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

\*\*\*\*\*

المُعَلِّلُ المُعْلِقُ المُعَلِّلُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْعِلْمُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَقِيلِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلِ المُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِيلِ المُعْلِقِ الْمُعِلَى المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعِلَي المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى ا

ينالله الزميز التحديد

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ

الرَّحيم ألدِّين ألدِّين الرَّحيم الدِّين اللَّهِ

إِنَّاكَ نَعْبُدُو إِنَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۞

أهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيدَ ۞ صِرَطَ

ٱلَّذِينَ أَنْعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ

عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ٥

أسباب النزول : بسم الله المرحمن الرحيم وبعد : فهذا كتناب [ لبناب النقول في أسباب النزول ] اخرج الفربابي وابن جرير عن مجاهد قال : اربع أيأت من أول البقرة نزلت في المؤمنين ، وأينان في الكافرين ، وشلاث عشرة أية في المنافقين .

سباب نزول الآية ٦ اخرج ابن جرير من طريق ابن اسحق عن محمد بن أبي محمد عن أبي عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ إِنْ اللَّهِنَ كَفَرُوا ﴾ الأيتين أنها نزلتنا في يهود المدينة وأخرج عن الربيع بن أنس قال : أيشان نزلتنا في قتال الاحزاب : ﴿ إِنْ الَّذِينَ كَفُرُوا سُواء عليهم - إلى قوله - ولهم عذاب عظيم ﴾ .



[مدنية ماثتان وست أو سبع وثمانون آية]

## بسم الله الرحمن الرحيم

١- ﴿ اللّم ﴾ الله أعلم بمراده بذلك.
٢- ﴿ ذلك ﴾ أي هذا ﴿ الكتاب ﴾ الذي يرؤه محمد ﴿ لا رب ﴾ لا شك ﴿ في ﴾ أنه أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتلؤه ذلك والإشارة به للتعظيم ﴿ هدى ﴾ خبر منائل عالم عالم على أن أي ها ﴿ فلمتقين ﴾ الصائرين إلى التقوى باستال الأوامر واجتناب النواهي بلك النار.

سهر بيت الدرن في مساقرن في مساقرن ﴿ بالغيب في بما غاب عنهم من البعث والجنة والناز ﴿ ويقيمون الصلاة ﴾ أي يأتون بها بحقوقها ﴿ ومما رزقناهم ﴾ أعطيناهم ﴿ ينفقون ﴾ في طاعة الله.

القياهم ويتعون به في طاق الله . ٤ ـ ﴿ والذين يؤمنون بما أنزل إليك ﴾ أي الترراة . القرآن ﴿ وما أنزل من قبلك ﴾ أي الترراة . والإنجيل وغيرهما ﴿ وبالأخسرة هم . يوقون ﴾ يعلمون .

ه ـ ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ على هــدى من ربهم وأولئـك هـم المقلحون ﴾ الفائزون بالجنة الناجون من الد ( المنظقة المنظقة

السدى الصغير كذاب وكذا الكلبي وأبو صالح ضعيف.

أسباب نزول الآيا 14 فول تعالى : ﴿ أو تصبب ﴾ الآيا : اخرج ابن جرير من طريق السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن حدود وناس عن الصحابة قالوا : كان رجلان من المناطقين عن قبل السدية عربيا من وصول الدائر المنسركي المائي ذكر الله ، وبد طندياء وصوافق ورق ، فجعلا كاما أمانيها الصوافق جعلا أصابهها في أنتائها من القرق أن تدخل الصوافق في مسامهها فتطابها وإذا لمع البرق مشيا إلى ضواء ، ووالم يلمع لم يصواء ، فإن كالتها يشيابا ، فجعلا لجولان : لينا قد أصبحا فائل معددة نقسم لينها

٦ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ كأبي جهل وأبي لهب ونحوهما ﴿ سواء عليهم أأتـذرتهم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفأ وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿ أَمْ لَمْ تَنْذُرُهُمُ لَا يؤمنون ﴾ لعلم الله منهم ذلك فـلا تـطمـع في إيمانهم، والإنذار إعلام مع تخويف.

٧ - ﴿ حتم الله على قلوبهم ﴾ طبع عليها واستوثق فلا يدخلها خير ﴿ وعلى سمعهم ﴾ أي مواضعه فلا يتتفعون بما يسمعونه من الحق ﴿ وَعَلَى أَبْصَارُهُمْ غِشَاوَةً ﴾ غَطاء فلا يبصرون الحق ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ قوى دائم.

٨ ـ ونزل في المنافقين: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِن يقول أمنا بالله وباليوم الآخر ﴾ أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ روعي فيه معني من، وفي ضمير يقول لفظها.

٩ ـ ﴿ يَخَادَعُونَ اللَّهِ وَالَّذَينَ آمِنُوا ﴾ بِإِظْهَار خلافٍ ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ﴿ وَمَا يَخَادَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُم ﴾ لأن وبال خداعهم راجع إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الأخرة ﴿ وَمَا يَشْعُمُ وَنَ ﴾ يعلمون أن خـداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين، وفي قراءة وما يخدعون. ١٠ - ﴿ فِي قلوبهم مرض﴾ شك ونفاق فهـو يمرض قلوبهم أي يضعفها ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾

بما أنزله من القرآن لكفرهم به ﴿ ولهم عداب أليم ﴾ مؤلم ﴿ بما كانوا يُكذُّبون ﴾ بالتشديد أي: نبى الله، وبالتخفيف أي قولهم آمنا.

١١ - ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ﴾ أي لهؤلاء ﴿ لا تُفسدوا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنِذَرْتَهُمْ أَمْلَهُ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّا يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا ٱنفُسَهُمْ وَمَايَشْغُرُونَ ﴿ فَي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا أُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُمْ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّا أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَايَشْعُرُونَ الْآيُّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّآءَامَنَ النَّاسُ قَالُوۤ أَلُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ السُّفَهَآةُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَئِكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنْ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُذُّهُمُ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٤٥ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوَّا ٱلضَّلَالَةَ

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَحِتَ تِجَنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهْ تَدِينَ ١٠٠٠

في الأرض ﴾ بالكفر والتعويق عن الإيمان ﴿ قالوا إنما نحن مصلحون ﴾ وليس ما نحن فيه بفساد. قال الله تعالى رداً عليهم: ١٢ ـ ﴿ أَلَا ﴾ للتنبيه ﴿ إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ﴾ بذلك. ١٣ ـ ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ﴾ أصحاب النبي ﷺ ﴿ قالوا أَنْوْمَنَ كَمَا آمَنَ السَّفِهَاء ﴾ الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى ردا عليهم: ﴿ أَلَا إنهم هم السَّفهاء ولكن لا يعلمون ﴾ ذلك. 14 ـ ﴿ وَإِذَا لَقُوا ﴾ أصله لقيوا حذفت الضمة للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساكنة مع الواو ﴿ المذين آمنوا قىالوا آمنا وإذا خلوا ﴾ منهم ورجعوا ﴿ إلى شياطينهم ﴾ رؤ سائهم ﴿ قالوا إنا معكم ﴾ في الدين ﴿ إنَّما نحن مستهزئون ﴾ بهم بإظهار الإيمان. ١٥ ـ ﴿ الله يستهزىء بهم ﴾ يجازيهم باستهزائهم ﴿ ويمدهم ﴾ يُمهلهم ﴿ في طغياتهم ﴾ بتجاوزهم الحد في الكفر ﴿ يعمهون ﴾ يترددون تحيراً حال. ١٦ ـ ﴿ أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ أي استبدلوها به ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ﴿ وما كانوا مهتدين﴾ فيما فعلوا. ١٧ ـ ﴿ مثلهم﴾ صفتهم في نفاقهم ﴿ كمشل الذي استوقد ﴾ أوقد ﴿ ثاراً ﴾ في ظلمة ﴿ فلما أضاءت ﴾ إنارت ﴿ ما حوله ﴾ فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه ﴿ ذهب الله بنورهم ﴾ أطفاء وجُمع الضمير مراعاة لمعنى الذي ﴿ وتركهم في ظلمات لا يبصرون ﴾ مـا حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك

في بده ، فاتباه فاسلما ووضعا أيديهما في يشه وحسن إسلامهما فضرب الدشمان هذين المتافقين الخارجين شائز للمتافقين الذين بالمدينة . وكمان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي ﷺ جغلوا أصابعهم في أناقهم فرقاً من كبلام النبي ﷺ أن يتزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ اَتُمَا عَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّمُ بُكُمُّ عُنَّى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآ وَفِيهِ ظُلُمَتُ ۗ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّزَا لَصَوَاعِق حَذَرَا لَمَوْتُ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَيْفِرِينَ ﴿ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أبصَنرَهُمُّ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُوهِمَّ إِنَ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ وأرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشُا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَهُ فَأَخْرَجَ بِهِ- مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَكَا تَخَعَـ لُواٰ لِلَّهِ أَسْدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّمَا زَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُوا شُهَدَاً عَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ ٱلنَّارَالِّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةً أُعِذَتْ لِلْكَيْفِرِينَ ٢

١٨ \_ هم ﴿ صمُّ ﴾ عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول ﴿ بِكُم ﴾ خرس عن الخير فلا يقولونه ﴿ عمرٌ ﴾ عن طريق الهدى فلا يرونه ﴿ فهم لا يرجعون ﴾ عن الضلالة. 19 \_ ﴿ أُو ﴾ مثلهم ﴿ كَصِيبُ ﴾ أي كأصحاب مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل ﴿ من السماء ﴾ السحاب ﴿ فيه ﴾ أي السحاب ﴿ ظلمات ﴾ متكاثفة ﴿ ورعد ﴾ هـ و الملك الموكِّل به وقيل صوته ﴿ ويسرق ﴾ لمعان صوته الذي يزجره به ﴿ يجعلون ﴾ أي أصحاب الصيب ﴿ أصابِعهم ﴾ أي أناملها ﴿ في آذانهم من ﴾ أجل ﴿ الصواعق ﴾ شدة صوت الرعد لثلا يسمعوها ﴿ حَلَرُ ﴾ خوف ﴿ المسوت ﴾ من سماعها. كذلك هؤلاء: إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق، يسدون آذانهم لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهبو عنبدهم مبوت ﴿ والله محيط بالكافرين ﴾ علماً وقدرة فلا يفوتونه. ٢٠ ـ ﴿ يكاد﴾ يقرب ﴿ البرق يخطف

الخوف والعذاب.

أبصارهم فاخذها بسرعة وكلما أضاء لهم مشوا فيه ﴾ أي في ضوته ﴿ وإذا أظلم عليهم قاموا ﴾ وقفوا، تمثيل لإزعـاج ما في القـرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهبون. ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ للذهب يسمعهم ﴾ يمعني اسماعهم

هؤ لاء أمنوا بإظهار كلمة الايمان فإذا ماتوا جاءهم

وَيَثِرالَذِينَ

﴿ وأبصارهم ﴾ الظاهرة كما ذهب بالباطنة ﴿ إِن الله على كل شيء ﴾ شاءه ﴿ قدير ﴾ ومثله إذهاب ما ذكر. ٢١ \_ ﴿ يا أيُّها الناس ﴾ أي أهل مكة ﴿ اعبدوا ﴾ وحَّدوا ﴿ ربُّكم الذي خلقكم ﴾ أنشأكم ولم تكونواشيئاً ﴿ و ﴾ خلق ﴿ الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ بعبادته عقابه، ولعل: في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق. ٢٢ ـ ﴿ الذي جعل ﴾ خلق ﴿ لكم الأرض فراشًا ﴾ حال بساطًايفترش لا غاية في الصلابة أو الليونـة فلا يمكن الاستقرار عليها ﴿ والسماء بناءٌ ﴾ سقفاً ﴿ وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من ﴾ أنواع ﴿ الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾ شركاء في العبادة ﴿ وأنتم تعلممون ﴾ أنه الخالق ولا تخلقون ، ولا يكون إلَهاً إلا من يخلق. . ٢٣ ـ ﴿ وإن كنتم في ريب ﴾ شك ﴿ مَمَا نَوْلُنَا عَلَى عَبْدُنَا ﴾ محمد من القرآن أنه من عند الله ﴿ فَاتُوا بِسُورَة مَنْ مثله ﴾ أي المنزل وَمِن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. « والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات » ﴿ وادعوا شهداءُكم ﴾ آلهتكم التي تعبدونها ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره لتعينكم ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في أن محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله، ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى: ٢٤ ـ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ ما ذكر لعجزكم ﴿ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ ذلك أبدأ لظهور إعجازه - اعتراض - ﴿ فاتقوا ﴾ بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر ﴿ النار التي وقودها الناس ﴾ الكفار

المنافقان الخارجان يجدلان أصابمهما في آذانهما ﴿ وإذا أضاء لهم تَشَوّا فِه ﴾ فإذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة أو فتحاً مشوا فيه ، وقالوا : إن دين محمد حينتك صدق واستقاموا عليه كما كان ذاتك المنافقان يعشيان إذا أضاء لهما البرق ﴿ وإذا أظّلم عليهم قامرا ﴾ وكالنوا إذا هلكت أموالهم

﴿ والحجارة ﴾ كأصنامهم منها ، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد سالىحىطب ونحوه ﴿ أعدت ﴾ هيشت ﴿ للكافرين ﴾ يعذُّون بها، جملة مستأنفة أو

٢٥ ـ ﴿ وَبُشِّر ﴾ أخبر ﴿ الذين آمنوا ﴾ صدقوا بالله ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ من الفروض والنوافل ﴿ أَن ﴾ أي بأن ﴿ لهم جنات ﴾ حداثق ذات شجر ومساكن ﴿ تجرى من تحتها ﴾ أي تحت أشجارها وقصورها ﴿ الأنهار ﴾ أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجرى فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز ﴿ كلما رزقوا منها ﴾ أطعموا من تلك الجنات. ﴿ مِن ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي ﴾ أي مثل ما ﴿ رزقتا من قبل ﴾ أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة ﴿ وأتموا به ﴾ أي جيشوا بالرزق ﴿ متشابِهاً ﴾ يشبه بعضه بعضا لـونــأ ويختلف طعماً ﴿ ولهم فيها أزواج ﴾ من الحور وغيرها ﴿ مَطَهُّرةَ ﴾ من الحيض وكل قذر ﴿ وهم فيها خالدون كه ماكثون أبدأ لا يفنون ولا يخرجون. ونزل رداً لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله: و وإن يسلبهم الذباب شيئاً، والعنكبوت في قوله: و كمثل العنكبوت ، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة فأنزل الله:

٢٦ - ﴿ إِنْ الله لا يستحيى أَنْ يضرب ﴾ يجعل ﴿ مثلا ﴾ مفعول أول ﴿ ما ﴾ نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان أيُّ مشل كان أو زائدة لتأكيـد الخسة فما بعدها المفعول الثاني ﴿ يعوضة ﴾ مفرد البعوض وهو صغار البق ﴿ قما قوقها ﴾ أي

ٱلسَكَاءَ فَسَوَّنِهُنَ سَبْعَ سَمَوَ تَوْهُوَيِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

وَيَثِرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّدَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن غَيْتِهَا ٱلْأَنْهَ لَرُّكُلُما ٱرْزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقُأْ قَالُواْ هَنذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَهِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُوكَ انَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْي النَّ يَضْرِبُ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَبِهِمٌّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنْذَا مَثَلَا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ مِعِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ عَدِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ عَأْن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِأَلْلُهِ وَكُنتُمْ أَمُونَا فَأَحْيَاكُمُّ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ رُزَّجَعُوكَ ١ هُوَ الَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ أَسْتَوَيَّ إِلَى

اكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم ﴿ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه ﴾ أي المثل ﴿ الحق ﴾ الثابت الواقع موقعه ﴿ من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلًا ﴾ تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره اى: أيَّ فائدة فيه قال تعالى في جوابهم ﴿يضل بِه ﴾ أي بهذا المثل ﴿ كثيراً ﴾ عن الحق لكفرهم بـه ﴿ ويهدي بـه كثيراً ﴾ من المؤمنين لتصديقهم به ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ الخارجين عن طاعته. ٧٧ ـ ﴿ الذين ﴾ نعت ﴿ يتقضون عهد الله ﴾ ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد ﷺ ﴿ من بعد ميثاقه ﴾ توكيده عليهم ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصل ﴾ من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك وأن بدل من ضمير به ﴿ ويفسدون في الأرض ﴾ بالمعاصي والتعويق عن الإيمان ﴿ أُولئك ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ هم الخاسرون ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. ٢٨ ـ ﴿ كيف تكفرون ﴾ يا أهل مكة ﴿ بالله و ﴾ قـد ﴿ كتتم أمواتاً ﴾ نطفاً في الأصلاب ﴿ فأحياكم ﴾ في الأرحام والدنيا بنفيخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ ﴿ ثم يميتكم ﴾ عند انتهاء آجالكم ﴿ ثم يحييكم ﴾ بالبعث ﴿ ثم إليه ترجعون ﴾ تردون بعد البعث فيجازيكم بـأعمالكم. وقـال

وولدهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفاراً كما قال ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما .

وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِفَةً قَالُوٓ إِأَ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِمَآءَ وَخَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُّ قَالَ إِنِيَّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ ٥ وعَلَمَ ءَادَمُ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا أُمَّ عَهَمْهُمْ عَلَى الْمَلْتَهِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰ وُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَاعَلَّمْ تَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ال قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِنْهُم بِأَسْمَآتِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسَمَّا بِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعَلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْنُهُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِمِكَةِ أَسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكَبَّرُوۡكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ا وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَيا هَندِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ٢ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَافِيةٌ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ٢

فَنَلَقِّي ءَادَمُ مِن زَيْهِ عَلِمَت فَنَابَ عَلَيَّه إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ

و تم استوى ﴾ بعد خان الأرض أي قصد فر إلى السماء السواهن ﴾ الفصير برجع إلى السماء النها في معنى الجماعة الآيلة إلى: أي مساوات وهو في آخرى وقتضاهن و فرسيع سماوات وهو يكل شيء عليم به بحيداً وشعلة الالتجروف أن القادر على خلق ذلك ابتداة وهو أعظم منكم التواحل.

٣٠ ـ ﴿ و ﴾ اذكر يا محمد ﴿ إِذْ قَالَ رَبِكُ للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة ﴾ يخلفني ني تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم ﴿ قَالُوا أَتَجَعَلُ نيها من يفسد فيها) بالمعاصي ﴿ ويسفك الدماء ﴾ يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملاثكة نطردوهم إلى الجزائر والجبال﴿ ونحن نسبِّح ﴾ متلسين ﴿ بحمدك ﴾ أي نقول سبحان الله وبحمده ﴿ وتقلص لك ﴾ ننزهك عما لا يليق بـك فالـلام زائدة والجملة حـال أي فنحن أحق بالاستخلاف ﴿ قبال ﴾ تعالى ﴿ إِنِّي أَعلم منا لا تعلمون ﴾ من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصى فيظهر العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤ يتنا ما لم يسره فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانأ حساسأ بعدأن كان جمادأ ٣١ ـ ﴿ وعلُّم آدم الأسماء ﴾ أي أسماء المسميات ﴿ كُلُهَا ﴾ بِأَنْ ٱلقي في قلبه علمها ﴿ ثُمَّ عرضهم كأى المسميات وفيه تغليب العقلاء وعلى

قُلْنَا آهْبِطُوا الملائكة فقال ﴾ لهم تبكيتاً ﴿ أَثِبُونِي ﴾ أخبروني

و باسماه هؤلاه ) السميات و إن كتم صادقين كهني أني لا اعتن اعلم منكم أو انكم أحن بالخلافة و جواب الشرط دل عليه ما قبله .
- ﴿ قابل سيحائك﴾ تنزيماً لك عن الاحراض عليك فرا علم تما إلا ما طعنتا ﴾ لها ﴿ وألك آت ﴾ تأكير الكاف و الطميع المسيات المسكرية من عليه من عليه من حكمت المسيات المسكرية أي المسلمة في أي المداكنة و باسماتهم أنه أن من أين ما يتم يتم والمسلمة على أن من من على المسلمة على أن من من على المسلمة على أن من من على المسلمة على المسلمة على أن من المسلمة على المسلمة المسلمة على المسلمة على المسلمة على أن من المسلمة على المسلمة على المسلمة على المسلمة والمسلمة على المسلمة على المسلمة

للسنافين ، قوله : ﴿ مثلهم كسل الذي استوقد نتراً ﴾ وقوله . ﴿ أو كصيب من السماء ﴾ قال المنافقون : الله أعلى وأجلً من أن يفسرب علمه الامثال ، فائزل الله ﴿ إِن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ﴾ إلى قوله ﴿ الخاسرون ﴾ . وأعرج الواحمةي من طريق مبدالمثني بن سميد التنفي من سوس بمز

قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدُى فَمَن تَبِعَ

هُدَايَ فَلاَخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وَكَذَّبُواْ مِنَا يَنِينَا أَوْلَتَهِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ٢

يَنَبَيْ إِسْرَهِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَبْدِي

أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْبِمَاۤ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوۤ أَوَلَ كَافِرِيتِي وَلاَ تَشْتَرُوا بِعَابَتِي

ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِنِّي فَانَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل

وَتَكْنُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ

ٱلزَّكَوْهَ وَٱزْكَعُواْ مَعَ ٱلزَّكِعِينَ ۞ ۞ ٱتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ

وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنبَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكِيدَةٌ إِلَّاعَلَىٓ لِخَيْشِعِينَ

الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُّلَقُوا رَبِّم مَوَانَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ال

يَنَبَىٰ إِسْرَءِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمُ

عَلَالْعَالَمِينَ ﴿ وَالتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْرِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْنًا وَلَا

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿

٣٦ ـ ﴿ فَأَرْهُمُ الشيطان ﴾ إبليس أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما ﴿ عنها ﴾ أي الجنة بأنّ قال لهما: هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله أنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها ﴿ فَأَخْرِجِهُمَا مِمَا كَمَانًا فِيهِ ﴾ من النعيم ﴿ وقلنا اهبطوا ﴾ إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما ﴿ بعضكم ﴾ بعض الذرية ﴿ لبعض عدو ﴾ من ظلمكم بعضكم بعضا ﴿ ولكم في الأرض مستقر ﴾ موضع قرار ﴿ ومتاع ﴾ مما تتمتعون به من نباتها ﴿ إلى حين ﴾ وقت انقضاء

وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات، أي جاءه وهي و ربنا ظلمنا أنفسنا ۽ الآية فدعا بها ﴿ فتاب عليه ﴾ قَبِل تويته ﴿ إنه هو التواب ﴾ على عباده

٣٨ - ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا ﴾ من الجنة ﴿ جميعاً ﴾ كرره ليعطف عليه ﴿ فإما ﴾ فيه إدغام نون إنْ الشرطية في ما الزائدة ﴿ يأتينكم منى هدى ﴾ كتاب ورسول ﴿ فمن تبع هداي ﴾ فأمن بي وعمل بطاعتي ﴿ فلا خلوف عليهم ولا هم

٣٩ - ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُو وَكَذَبُوا بِآياتُنَا ﴾ كتينا ﴿ أُولُنْكُ أَصِحَابِ النَّارِ هِمْ فِيهَا خَالَدُونَ ﴾

٤٠ - ﴿ يَا بِنِي إِسرائيلِ ﴾ أولاد يعقوب ﴿ اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ أي على آبائكم من

٣٧ - ﴿ فَتَلْقَى آدم من ربه كلمات ﴾ ألهمه إياها ﴿ الرحيم ﴾ يهم.

يحزنون ﴾ في الآخرة بأن يدخلوا الجنة.

ماكثون أبدأ لا يفنون ولا يخرجون.

الإنجاء من فرعبون وفلق البحر وتنظليل الغمام

وغيىر ذلك بأن تشكروها بطاعتي ﴿ وأوفوا بعهدي ﴾ الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد ﴿ أُوفِ بعهدكم ﴾ الذي عهدت إليكم من النواب عليه بدخول الجنة ﴿ وإيماي فارهبون ﴾ خافون في ترك الوفاء به دون غيري. ٤١ ـ ﴿ وآمنوا بِمَا أَنزلت ﴾ من القرآن ﴿ مصدقاً لما معكم ﴾ من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة ﴿ وَلا تَكُونُوا أُولَ كَافَرْ بِه ﴾ من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم ﴿ وَلا تُشتروا ﴾ تستبدلوا ﴿ بِآياتِي ﴾ التي في كتابكم من نعت محمد ﷺ ﴿ ثمناً قليلاً ﴾ عرضاً يسيراً من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم ﴿ وإيماي فـاتقــون ﴾ خـافــون في ذلـك دون غيــري. ٤٣ ــ ﴿ ولا تلبســوا ﴾ تخلطوا ﴿ الحق ﴾ الـــذي أنــزلت عليكم ﴿ بالباطل ﴾ الذي تفترونه ﴿ و ﴾ لا ﴿ تكتموا الحق ﴾ نعت محمد ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ أنه الحق. ٤٣ ـ ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ صلوا مع المصلين محمد وأصحابه، ونزل في علمائهم و كانوا يقولـون لأقربـائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق: ٤٤ ـ ﴿ أَتَأْمَرُونَ النَّاسَ بِالْبِرَ ﴾ بالإيمان بمحمد ﴿ وتنسونَ أنفسكم ﴾ تتركونها فلا تأمرونها به ﴿ وأنتم تتلون الكتاب ﴾ التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول الغمل ﴿ أفلا تعقلون ﴾ سوء فعلكم فترجعوا، فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. ٤٥ ـ ﴿ واستعينوا ﴾ اطلبوا المعونة على أموركم ﴿ بالصير ﴾ الحبس للنفس على ما تكره ﴿ والصلاة ﴾ أفردها بالذكر

عبدالرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : إن الله ذكر آلهة المشركين ، فقال : ﴿ وَإِنْ يَسَلِّهِم الذَّبَابِ شَيًّا ﴾ وذكر كيد الآلهة فجعله ﴾ كبيت العنكبوت ، فقالوا : أرأيت حيث ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد ، أي شيء كان يصنع بهذا ؟ فانزل الله هذه الآية ــ



تعليماً لشاتها وفي المحديث و كان ﷺ إذا حزبه لم بلادراً السلادة وقبل الشخطاب للهود لما عالمي من الإيمان الشرو وحب الرياسة قابران المشروع لا المستود إلى المساهرة، والسلادة للإنها تورث المشروع وتنفي الكبر ﴿ وإلا على المائتين إلى المائة. المائتين إلى المائة. المائتين إلى المائة. المائتين إلى المائة. الاخروب ويقون ﴿ أنهم ملاقوا الأخرة فيجازيهم. لا إلى إسرائيل المائتين التي إسرائيل الكروا نمتين التي المائتي ﴿ والتي إسرائيل الكروا نمتين التي نصف كم إلى إلى المائتي ﴿ والتي المائتين ﴾ في المائتين ﴾ في إنادكم ولها بطاعين ﴿ والتي المائتين ﴾ في المائتين إلى المائتين

رماهم. 8. ﴿ وَاتَقُوا ﴾ خَافِراً ﴿ يُوماً لا تَجَزِي ﴾ فيه ﴿ فَنَصَى عَنْ نَفَسُ شَيّاً ﴾ وهو يوم النّياسة ﴿ ولا شَفَاعَة فَتَقِلُ وَفِها لنّا مِنْ شَافَعِينَ ﴾ أي ليس لها منها عدل ﴾ فذاء ﴿ ولا هم يتصرون ﴾ يمنمون

من طاب الله.

9- ﴿ وَ هَ الْحَرُوا ﴿ [وَ تَجِيتُاكُم ﴾ أَنِي آبادكم،

والخطاب به ويما بعدة للموجودين في زمن نينا

بما أندم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنصة الله

تمال ليؤمزا ﴿ مِن أَلْ فَرَمُونَ يسومونكم ﴾

من ضمير نجياكم ﴿ فَيلُنُجُونَ ﴾ بيان لما تبله

﴿ فَياتُكُم ﴾ للولومين ﴿ ويستجون ﴾ بيان لما تبله

﴿ فَياتُكُم ﴾ للولومين ﴿ ويستجون ﴾ بيان لما تبله

في بني إسرائيل يكون سيا للماب ملكك ﴿ وَفَي

وَإِذْ نَجَيِّنَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَلَاب يُذَبِحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَ لَآثٌ مِن زَيْكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعُوْنَ وَأَنتُهُ نَنظُهُ وِنَ ٢ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٥ مُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّمُ مُّمَدُونَ (اللهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيْغَادِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوۤ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مُ كِنُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْ رَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَأَنتُهُ نَظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَةَ كُلُوا مِن طَيَبَئتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَاظَلَمُونَا وَلَئِينَ كَانُوٓ الْنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ

إنها أن هي العلم الإنجاء في يلام في الترام في من ريكم عظيم في - « - فرق الحروبال يعون بين يستمب مدى و وي بسيكم في البحر في حتى دخلتمو مدارين من عدوكم في فأتجيناكم في من الغرق في وأفرقنا أن فرصون في قوم معه في وأتم متطورة في إلى اطباق البحر عليهم ، ١٥ - في واقر واصلة في بالك ورديق في ومين ليلة في نعلي عند انقضاتها العراق التمام اليا في من يعد في اي بعد خدايا إلى مجادناً في وأتم تعدل المداري في بعد المداري المواجئة المداري المواجئة المداري المواجئة المداري المدارية والمحاجة للكرون في تعدماً المدارية والمواجئة والمحاجة للكرون في تعدماً عليكم ، ١٩ - وفرة مواجئة في المرادية والمحاجة للكرون في تعدماً عليكم . ١٩ - وفرة والمواجئة والمحاجة المرادة والقرائة المحاجة المرادة والمحاجة المرادة والمحاجة المحاجة المرادة والقرائة المحاجة المرادة والمحاجة المرادة والمحاجة المرادة والمحاجة المرادة والمحاجة المرادة والمرادة المحاجة المرادة والمحاجة المرادة المحاجة المرادة المحاجة المرادة المحاجة المرادة المحاجة المرادة والمرادة المحاجة المرادة المحاجة المرادة والمحاجة المرادة المحاجة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المرادة المحاجة المرادة والمحاجة المرادة المحاجة المرادة المحاجة المرادة والمرادة المرادة المراد

﴿ لعلكم تهندون ﴾ به من الصلال. ٤٥ - ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ اللين عبدوا العجل ﴿ يا قوع إنكم ظلمتم إنتخاذتكم العبل ﴾ أيا ﴿ قوبوا إلى بلزكتم ﴾ خالفتكم من حيات ﴿ القالوا أنشكم ﴾ آي ليقل البريءَ عكم المعبر ﴿ فلكم ﴾ الفتل وغير لكم عند بلزكتم ﴾ فوفقكم أقمل ذلك وأرسل عليكم صحابة صوداء لشلا ينصر بضكم بعضاً فرحم حتى قل مكم نحر مبيئ أثنا ﴿ قالم علمكم ﴾ قبل تربتكم ﴿ إنه هو المواب الرحم ﴾ . ٥٥ - ﴿ وود قلتم ﴾ وقد خرجم مع موسى لتعلووا إلى الله من عبادة العبل ومسعتم كلامه

عبد الغني واجداً . وقال عبدالرزاق في تضيره : أخيرنا مصر عن فئاة لما ذكر الله العكبوت واللبياء ، قال المشركون : ه ما بال العنكبوت واللبياب يُذكران ، فائزل الله هدا الآية . وأخرج ابن أيي حاتم عن الحسن قال : لما نترات ﴿ يا أيها العلى ضبرب على ﴾ قال المشركون ما هذاه والأطال

﴿ يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ﴾ عباناً ﴿ فَأَحَدُنَكُم الصاعقة﴾ الصيحة فنتم ﴿ وأنتم تظرون ﴾ ما حل بكم . ٥ أ- ﴿ ثم بعثناكم ﴾ أحيبناكم ﴿ من بعد موتكم

لعلكم تشكرون ﴾ نعمتنا بذلك. ٥٧ - ﴿ وظَلَلْتُ عَلِيكُمُ الْغَمَــامُ ﴾ ستــرنــاكم

الاه - ووطللنا عليم الغصام به سترتاكم إسالسحاب السرقين من حر الشمس في أ و أوائزنا عليكم في في و المدروالساري به هما السرنجين والسطيس الشمساني يتخفيف الميم والقدور وقائذ و كلوا من طبات ما رزقاكم به ولا تشعروا فكفروا المعمة وادخروا فقطع عنهم وما ظلمونا في بذلك فو روكن كانوا أتضهم يظلمون به إذرائه عليهم.

٥٠ ﴿ وَادْ قَلْنا ﴾ لهم بعد خروجهم من التي أداخلوا أما في المقدس أو أريحا أو الخوام امن المتي أو المعلق المناسبة على المتيان المناسبة على المتيان أو المتيان أو المتيان أو المتيان أو المتيان أو المتيان أن المتيان أو المتيان أن المتيان ال

الدحسين في بالطاعة ثراباً. 10 - فو قبل اللين ظلموا في متهم فو قولاً شير الذي قبل لهم في فقالوا : حية في شعرة ودخلوا يرخطون على استاهيم فو قائرتات على اللين ظلموا في فه وضع الظاهر موضع المضد بالغة ثي تقييم شائهم فو رجزاً في علاياً طاعوزناً فو من السعاد بما كنالوا يضشون في بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك متهم في ساعم أي

وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْحِظَةٌ نَغَفِرْ لِكُرْخَطَ يَكُمُّ وَمَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَدَّلَالَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ أَلَّذِي فِيلَ لَهُ مُ فَأَرْلَاكَ عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزُامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ مَفَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْثُأَ قَدْعَ لِمَكُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مُّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ مِن رُزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْفَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ال وَإِذْ قُلْتُ مُ يَهُمُوسَىٰ لَنَ نَصْبَرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِيدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْدِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ إَبِهَ اوَفُومِهَا وَعَدَمِهَا وَبَصَلِهَأَ قَالَ أَتَسَتَبْدِلُوكَ ٱلَّذِى هُوَأَذْنَ بِٱلَّذِيكِ هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُهُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيتِنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْمَدُ وَكَانُواْ يَعْمَدُ وَكَ ﴿

- برون الغا أو اقل.
٢- ﴿ وَ ﴾ انكر ﴿ إذ استشى موسى ﴾ إي طلب السقيا ﴿ لقومه ﴾ وقد عطشوا في التيه ﴿ فقلنا اضرب يعماك المجبر ﴾ وهو اللذي فر بعض مغف مربع كراس الرجل رضام أو كنان فضريم ﴿ فالقيمرت ﴾ اشقت وسالت ﴿ منا التنا طرة عما كم الداس الله منافقة على منافقة على المنافقة على الم

احقرب، او با بثب طه الأنام، فقرل لله فإن له لا إنته لا يسبب حقلاً ﴾ (لا يا . قلت : القول الأول أميم إستاناً وأسبب بنا تقدم أول السروء ، وذكر السترئ لا يلام كون الآياء منية ، رما اور رئيس فقه والحسن حكم عينا الواضيع بالدين بقط لقي ودور الس البها تول الإيجاع : فإن تعالى : فإ الفرون الشري يلزي أميم فراضياً وواشلي من طريق الكاني من أي معالى قال :



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِّرَىٰ وَٱلصَّدِينَ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزُنُوكَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ ثُنَّا ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مُولًا بَعْدِ ذَالِكُ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَنِيرِينَ ١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْ أُمِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيِّينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَثَلًا لِّمَا بِّنْ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ؞ٓإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَاهِيُّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَ لُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَيَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ بِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا نَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ۞

ركرره للتأكيد. 72. ﴿ وَإِنَّ اللَّيْنِ اَسَوَا ﴾ بالأنبياء من قبل ﴿ والسّلِينَ ﴾ فاللَّة من الهيود أو التسارى ﴿ من والسّلِينَ ﴾ فاللَّة من الهيود أو التسارى ﴿ من أَن ﴾ منهم ﴿ يَكُ واللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ لللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

77. ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إِذْ أَخْلَنَا مِنْاقَكُم ﴾ عهدكم بالعمل بما في الترزاة ﴿ و ﴾ قد ﴿ رفعاً فَوقَكُم الطور ﴾ الجبل اقتامتاه من أصله عليكم لما أيتم تبولها وقلنا ﴿ ضقوا ما آيتاكم بقوة ﴾ بجد واجهاد ﴿ واذكوا ما فيه ﴾ بالعمل به ﴿ لعلكم تتحون ﴾ النار أو العماصي.

يون بالدرية من المدالية كالمرضم فر من بعد ذلك ﴾ الميثاق عن الطباعة فر فلمولا فضل الله عليكم ورحمتُه ﴾ لكم بالتوبة أو تأخير العذاب ﴿ لكنتم من الحامدين ﴾ الهالكين .

من اعتدرين عاملاني.

1- ﴿ وقد ﴾ لام قدم ﴿ علمتم ﴾ صرفه ﴿ والمدن العدن اعتدا ﴾ حرفه ألله عنه و سكم في المعدن ﴾ يسبد المعدن وهم عنه وهم أمل أيلة ﴿ فقاتا لهم كوفوا قروة خاستين ﴾ وسيدين فكانوا وهلكوا بعد ثلاثة أيام.

يسيس عدود \$ أي تلك المقربة ﴿ تَكَالُّ ﴾ عبرة ماتمة من ارتكاب مثل ما عملوا ﴿ لما يين يديها وما خلفها ﴾ أي الأمم التي في زمانها أو يبدها و وموطقة للمثين ﴾ الله وتصورا بالذكر

لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم.

٧- ﴿ وَ﴾ اذَكَرْ ﴿ إِذَ قَالَ مُوسَى لَقُومَه ﴾ وقدقُل لهم قبل لا يُعزَى قائلة وسالو، أن يدعو الله أن ايبيته لهم فدعا، ﴿ إِن الله يأسركم أن تلمبحوابقرة قالوا أتتخذا هرؤا ﴾ مهزوة بنا حيث تجينا بمثل ذلك ﴿ قال أهوز ﴾ أمتم ﴿ بلك أن أكو له فر بقول إنها بقرة لا ٨- ظلما علموا أنه عزم ﴿ قالوا أدح لنا ربك بيين لنا ما هي ﴾ أي ما سبا؟ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ إِنَّ ﴾ أي الله ﴿ وقول إنها بقرة لا فارضٌ ﴾ سنة ﴿ ولا يُحرُ ﴾ صغية ﴿ حموانُ ﴾ نصف ﴿ بين ذلك ﴾ المذكور من السنين ﴿ قافطوا ما تؤمرون ﴾ به من فبحها. ٢- ﴿ قالوا أدح لنا ربك بين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراه قائم لونها ﴾ شفيدة الصفرة، ﴿ تسر الناظرين ﴾ إليها بسنها كن تعجبهم.

قَالُ أَأَدْعُ

زلت مقد الآية في يهود أهل المدينة كان الرجل متهم يقول لصهوء ولذي قرابته ولمن بيت وينهم رضاع من المسلمين : اثبت على الدين اللذي الت عليه ، وما يُمرك به هذا الرجل فإن أمر حتى ، وكانز بأمرون النمي بذلك ولا يقعلونه .

أسيابُ نول الآية ١٢ قبل تعالى ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّمِينَ آمَنُوا واللَّمِينَ هَلُوا ﴾ . الصرح ابن أبي حام والمدني في مستده من طريق ابن أبي نجيع عن مجاهد قال : قال سلمان سالت النبي ﷺ من أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاحهم وجانتهم ، فتركت : ﴿ إِنَّ اللَّمِنَ أَمُوا والسَّلَمِنَ هاهوا ﴾ الآية .

٧٠ و قبالوا ادع لنا ربك يين لنا ما هي ﴾ أسائمة أم عاملة ﴿ إِنَّ اللِمْ ﴾ أي جنسه المنموت بما ذكر ﴿ تشابه علينا ﴾ لكترته فلم نهند إلى المقصودة ﴿ وإنا إن شاه الله لمهندون ﴾ إليها، وفي الحديث دلولم يستنوا لما أينت لهم الاحر في الحديث دلولم يستنوا لما أينت لهم الاحر

٧١. ﴿ قَالَ إِنه يقول إِنها يقرق لا نقول ﴾ غير مثلق باشته التراعة، مثلة بالمحل ﴿ قَبْل الرَّرْضُ مَن تقليما لتراعة، مثلة بالمحل ﴿ ولا تسفية أَل الغير ﴿ ولا تسفية ﴾ والمحل ﴿ لاشبة ﴾ لـون المحل ﴿ لاشبة ﴾ لـون المحل ﴿ لاشبة ﴾ المحل أَل المحل المحل

٧٧- ﴿ وَإِذْ تَعْلَمُ فَلَسَارُاتُم ﴾ فيه ِ إدغام المدال في الناء أي تخاصت وتدافقتم ﴿ فِيها والله معترج ﴾ مظهر ﴿ ما كتم تكسون ﴾ من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة.

٧٠- و فقلنا أضربوه ﴾ أي التيل فريمضها ﴾ ٧- و فقلنا أضربوه أي التيل فريمضها ﴾ خلان : تلني شدرب بلسائها أو شجب ذنيها نحيى وذان : تلني عده ومات فحرما الميران . و كلفك إحراء فريمي أثما ألم وقد يريم أياته ﴾ ذلال قدرت فر لملكم تعلون كم تعبرون فنطمون أن القادع من فراسكة نفس واحدة قدمو كيرة نفسون كيرة نفسون كيرة نفسون كيرة نفسون كيرة .

قَالُواْ أَدْءُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَبْبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ كَا قَالَ إِنَّهُ بِقُولُ إِنَّهَا بِقَرَّةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقَى ٱلْمَرَّتُ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيدَةَ فِيهَأْقَ الْوَا ٱلْتَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقَّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ بَفْعَلُوكِ ﴿ آلِكُ ۗ وَإِنْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَا أَتُمْ فِيمَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَٰ لِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ-لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أَمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا نَلَفَحُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَلِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المُفْتَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوّا ءَامَنًا وَإِذَاخَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمُّ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿

..

. ﴿ وَهُمْ هَسَتَ قَلُوكُمْ ﴾ أيها اليهود صلبت عن قبول الحق ﴿ من بعد ظلك ﴾ المذكور من إحياء الفنيل وما قبله من الابيات ﴿ فَهَى كالحجارة ﴾ في الفسرة ﴿ أو أشد قسرةً ﴾ منها ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشتق ﴾ ف إدغام التاء في الأصل في الشين ﴿ فيخرج منه الماء وإن منها لما يهيظ ﴾ يترل من علو إلى أسفل ﴿ من عشية الله ﴾ وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشم ﴿ وما الله يغافل هما تعملون ﴾ وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحالية وفيه التفات عن الخطاب .

٥٧ - ﴿ أَتَطَمُّونَ ﴾ أيها المؤمّرن ﴿ أَن يؤمّرا لكم ﴾ أي اليهور. ﴿ وقد كان قربق ﴾ طائفة ﴿ منهم ﴾ أحبارهم ﴿ يسمعون كلام أنه ﴾ أي الدورة ﴿ منهم منهم أي المهرّز للإنكار أي لا كلم أنه أي أن المهرّز للإنكار أي لا تلمس المنهم الله إلى أي مناقد اليهور ﴿ والله منهم ألوا أن أن المناقد أنهم منهم إلى بعض إلى بعض المناقب أي أن رؤسلة هم اللهر من أي المؤمنين المناقد أن المنافدة إلى المؤمنين أي ا

رائعرج الواحدي من طريق مبدلله بن كثير عن مجاهد قبال : لما قص ملممان على رسول الله ﷺ قصة آمستهايه قال : هم في النسار . قال سلمان : / المخالف على الارش ، هزت ﴿ إِن اللَّمِن آمُوا واللَّمِن عاهرا ﴾ إلى قول ﴿ يعزنون ﴾ قال مكانسا كشف عني جبل . وانس ابن جريم وان أي حاضر



( 新湖 新江

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُّهُونَ ٱلْكِنَّابَ بِأَيْدِيمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مُثَمَنَّا قَلِي لُأَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّايكُسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا آنَيَكَامًا مَعْبُدُودَةً قُلُ أَتَّغَذْ تُمْ عِندَ ٱللّهِ عَهدُا فلَن يُغِلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ فَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ بَالْمَن كُسَبُ سَيَتُ مَّةً وأحكت بو خطيت ك فأولتيك أضحنب الكارهم فهها خَلادُونَ ١ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنَىٰ وَٱلْيَتَكِيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسِّنًا وَأَقِبِ مُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنشُومُعْ رِضُورَ ﴾

٧٧ \_ قـال تعالى: ﴿ أُولا يعلمون ﴾ الاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليهما للعطف ﴿ أَنَ اللَّهُ يعلم ما يُسرون وما يُعلنون ﴾ ما يخفون وما يظهر ون من ذلك وغيره فيرعووا عن ذلك.

٧٨ ـ ﴿ ومنهم ﴾ أي اليهبود ﴿ أمينون ﴾ عبوام إلا بعلمون الكتباب ﴾ التوراة ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أَمَانَيُّ ﴾ أكاذيب تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها ﴿ وَإِنْ ﴾ ما ﴿ هم ﴾ في جحـد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه ﴿ إِلَّا يَظُّنُونَ ﴾ ظناً ولا

٧٩ \_ ﴿ فويل ﴾ شدة عذاب ﴿ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ﴾ أي مختلقاً من عندهم ﴿ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ﴾ من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرهما وكتبوها على خلاف ما أنزل ﴿ قويل لهم مما كتبت أيديهم ﴾ من المختلق ﴿ وويل لهم مما يكسبون ﴾ من الرُّشا جمع

٨٠ ـ ﴿ وقالوا ﴾ لما وعدهم النبي النار ﴿ لن تمسُّنا ﴾ تصيبنا ﴿ النار إلا أياماً معدودة ﴾ قليلة أربعين يموا مدة عبادة آبائهم العجل ثم تنزول ﴿ قَلَ ﴾ لهم يا محمد ﴿ أَتَخَذَتُم ﴾ حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام ﴿ عند الله عهداً ﴾ مشاقاً منه باللك ﴿ فلن يخلف الله عهده كه به، لا ﴿ أُم كِه بِل ﴿ تقولون على الله ما

Y تعلمون . ٨١ ﴿ بِلِّي ﴾ تمسكم وتخلدون فيهما ﴿ من كسب سيئة ﴾ شركاً ﴿ وأحاطت بـه خطيئتـه ﴾ بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من

كل جانب بأن مات مشركا ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ روعي فيه معنى من. ٨٢ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ آمنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتَ أُولَئُكُ أَصَّحَابُ الجِّنَّةِ هُمْ فَيْهَا خَاللونَ﴾. ٨٣ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بني إسرائيل ﴾ في التوراة وقلنا ﴿ لا تعبدون ﴾ بالتاء والياء ﴿ إلا الله ﴾ خبر بمعنى النهي، وقرى: لا تعبدوا(١) ﴿ و ﴾ أحسنوا ﴿ بِالوالدين إحسانًا ﴾ برأ ﴿ وذي القربي ﴾ القرابة عطف على الوالدين ﴿ واليتامي والمساكين وقولوا للناس ﴾ قولا ﴿ حسناً ﴾ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم، وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة ﴿ وَاقْيَمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ فقبلتم ذلك ﴿ ثم توليتم ﴾ أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤ هم ﴿ إلا قليلًا منكم وأنتم معرضون ﴾ عنه كآبائكم .

وَإِذْ أَخَذْنَا

عن السدي : قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي . أسباب نزول الآية ٧٦ قوله تعالى : ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ آلاية أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : قام النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة تحت حصونهم ، فقال : يا إخوان الفردة ، ويا إخوان الخنازير ، ويا عبدة الطافوت فقالوا من أخبر بهذا محمدًا ؟ ما خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم ، فنزلت الآية . وأخرج من طريق عكومة عن ابن عباس قال : كانوا إذا لقوا اللَّمين أمنوا قالوا أمنا أن صاحبكم رسولً الله ، ولكنه البكم خاصة . ﴿وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ﴾ قالوا أيحدث العرب بهذا ؟ فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم ، فأنزل الله : ﴿وَارْ

﴿ ٨٤ ﴿ وَإِذْ أَحْسَدُنَّنَّا مِينَّاقِكُم ﴾ وقلننا ﴿ لا 🖔 تسفكون دماءكم ﴾ تريقونها بقتل بعضكم بعضا ﴿ وَلا تَحْرَجُونَ أَنْفُسِكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ﴾ لا يخرج بعضكم بعضا من داره ﴿ ثُم أُقررتم ﴾ قبلتم ذلك الميثاق ﴿ وأنتم تشهدون ﴾ على أنفسكم. ٨٥ ـ ﴿ ثُم أَنتُم ﴾ يا ﴿ هؤلاء تقتلون أنفسكم ﴾ بقتار بعضكم بعضا ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تَظُّاهَرُ ونَ ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة التخفيف على حذفها تتعاونون ﴿ عليهم بالإثم ﴾ بالمعصية ﴿ والعدوان ﴾ الظلم . ﴿ وَإِنْ يَأْتُوكُم أَسَارَى ﴾ وفي قراءة أسرى ﴿ تَفْدُوهُمْ ﴾ وفي قراءة تُضادوهم: تنقذونهم من الاسر بالمال أو غيره وهدو مما عهد إليهم ﴿ وهو ﴾ أي الشأن ﴿ مُحَرِّمٌ عليكم إخراجهم ﴾ متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض: أي كما حرم ترك الفداء • وكانت قُريظةُ حالفوا الأوسَ، والنضيرُ الخزرجُ، وكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم، وكانسوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا أمرنا بالفداء فقال فلم تقاتلونهم ؟ فيقولـون حياء أن تستـذل حلفاؤ نــا. قال تعالى : ﴿ أَفْتُؤْمُنُونَ بِيعْضِ الْكِتَابِ ﴾ وهـ الفداء ﴿ وتكفرون بيعض ﴾ وهـو تـرك القتـل والإخراج والمظاهرة ﴿ فما جزاء من يفعل ذلك منكسم إلا خسزي ﴾ هسوان وذلٌ ﴿ في المحيساة الدنيا ﴾ وقد خزوا بقتل قريظة ونفى النضير إلى الشام وضرب الجزية ﴿ ويوم القيامة يُردُّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون كه بالياء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَ فَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآ ءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْمَدُونَ ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلَاء تَقَـٰئُلُوك أَنفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْمِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَاجَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّٱلْعَذَابُ وَمَااللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ أُولَتِيكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَدَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّتْ نَامِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِ وَ التَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَحَ ٱلْبَيِنَنَتِ وَأَيَّدْنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَمَاجَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُويُنَا غُلْفُ أَبِل لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

٨- ﴿ وَلَمُكُ اللّهِن اشتر وا الحياة الذيا بالأخرة ﴾ بأن أثروما عليها ﴿ قلا يخفّف عنهم العذاب ولا هم يُنصرون ﴾ بمنمون ت. ٨- ﴿ وَلَقَدْ آتِيناً موسى الكتاب ﴾ التوراة ﴿ وقَيْناً من بعده بالرسل ﴾ اي أنتمناهم رسولاً في إثر رسول ﴿ وآتِينا عبسى ابن مربم البيان ﴾ المعجزات كراحياء الموقى وإبراء الأكمه والابرس ﴿ وأيلنائه ﴾ قويناء ﴿ ورح القفس ﴾ من إضافة المرصوف إلى الصفة إلى الرح المقدمة جرائط الحياة بعراب كلما وهو معمل الاستغيام ، والعالم جادم رسول بها لا تهوى ﴾ تحب ﴿ أفضكم ﴾ من الحق ﴿ وقريقاً تقلون ﴾ المضارع لحكاية العال العاضية ؛ أي تشتم تكركيا ويدسى .

<sup>.</sup> 4. هـ ﴿ وقالواً ﴾ ليدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول ﴿ يكفرهم ﴾ وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم ﴿ فقليلاً ما يؤمنون ﴾ ما زائمة لتأكيد الفلة أي : إيمانهم قليل جداً .

لغوا﴾ الأبة . وأخرج عن السلي قال : نزلت في ناس من اليهود آمنوا ، ثم نافقوا وكانوا يأتون الدؤمين من العرب بما تحدثنوا به ، فقال بعضهم لبطن : أتحدثونهم بما فتح الله طبكم من الطفاب ليقراوا : نحن أحب إلى الله منكم واكرم على الله منكم .

أسباب نزول الآية ٧٩ قوله تعالى : ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بـأيديهم ﴾ أخرج النسائي عن ابن عبـاس قال : نـزلت هذه الآيـة في أهـل

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنْكُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا حَآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّءَ فَلَعْ نَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلْك بنسكما اشتروا بعة أنفسهم أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَى مَن يَشَآ أَمُ مِنْ عِبَادِةٍ ۗ فَيَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُّ مُّهِينُّ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُوهُواً لُحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَنْبِيآءَ أَللَهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواً قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِشْكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَلِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿

1.4. ﴿ ولما جادم كتاب من عند أله مصدق لما مهم من متازية على القرآن ﴿ وَكَاتَوا من لما مهم من القرآن ﴿ وَكَاتَوا من لما للهِ مَن المرابق ﴿ على اللّهِ من أصراً عليه عليه ما عرفوا ﴾ من الحق وهو بعثة التي ﴿ كَفُوا لِما ما عرفوا ﴾ من الحق وهو بعثة التي ﴿ كَفُوا لِما المحراة عليه على الحق عليه على الحق المؤلفة ألم على الحق عرفوا لما الأولى على عليه جواب المائة ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على الرياسة وجواب لما الأولى على عليه جواب الثانية ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على الكافرين ﴾ في الكافرين ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على الكافرين ﴾ في الكافرين ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على الكافرين لللّه الكافرين ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على الكافرين لللّه على الكافرين لللّه الكافرين ﴿ فَلَعْمَة أَلْهُ على اللّه الكافرين لللّه الكافرين لللّه الكافرين لما الكافرين ألم الكافرين ألم الكافرين لللّه الكافرين لللّه الكافرين ألم الكافر

١٤ قُلْإِن

١٩ ـ ﴿ ولقد جادكم موسى بالبينات ﴾ بالمعجزات كالمصا واليد وفق البحر ﴿ ثم اتتخلتم العجل ﴾ إلها ﴿ من بعد ﴾ من بعد ﴾ ذهابه إلى البينات ﴾ والمسلم المحل بعا في الحرواة ﴿ و ﴿ ﴾ قد ﴿ وقضاً من المعلى ما في الحرواة ﴿ و ﴿ ﴾ قد ﴿ وقضاً من المعلى ا

الكتاب . واترج ابن أبي حاتم من طريق عكرهة عن ابن عبلي قال : نزلت في أحيار اليهود وجنوا صفة النبي ﷺ مكوية في الوراة أكحل ، أصبن ، ربعة ، جعد الشعر حسن الرجه فمموه حسدة وبنياً ، وقالوا نجمه طريكة لاروق ميط الشعر ، قوله تعالى : ﴿ وقالوا لن نسما الشار ﴾ الأنه . أضرح الطبراني في الكبير وابن عربو رابن أبي مناتم من طريق ابن أيضن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو ميد بن بدر من ابن عاب قال : قدم رسول أله ﷺ المدينة يوهود تقول إنسا منة القنبا مية آلاف حدة ، وقدا يفتله الشام يكل ألف منذ من أبها الذات بوصاً واصاً في الشار من أبياً الأمرة ، وقداً على مبد ألهم ، تم يتفط لفلاب ، قارات الهن تقدل ﴿ وقرالوا ن نسبا الذاني ألى قول ﴿ فيجا خالدون ﴾ . أخرج ابن جدر ابن

41 - فرقسل که لام هر فران کسانت لکم السفار الاعرة که ای البخة فر هند الله عاطمة کو فستوا الدوات فر من دون الثانس که کنار تعمیم فرفستوا الدوات ن کتم صافقین که تعانی بتعنوا الشرطان علی ان لاول قید فی الثانی ای ان صسفتم فی زصکم آنها لکم ومن کانت له یؤثرهما والدوسل إلیها الدون فندنو.

19- ﴿ ولتجنبني ﴾ لام تسم و أمرس التأس على حياة ركي أحرص ﴿ من اللين التركوا ﴾ السكرين للبت عليا المدعم بأن مصيرهم التا دون المسترين لإتكارهم لل ﴿ يودُ ﴾ يتشي ﴿ أصفه إلى يعمر ألف سنة ﴾ لوصداني بمعنى ﴿ وما هو ﴾ إني أحديم ﴿ يمنوحرته ﴾ يسلم ﴿ وما رحم أي تعدير ﴿ والله يسمي بها يعملون ﴾ إلى والتاء فيدانيهم . وسأل ابن صروريا المي أبي بالماء والتاء فيدانيهم . وسأل ابن صروريا المي أن نقال مو عدونا بأني بالعداب ولو كان ميكانيا نقال مو عدونا بأني بالعداب ولو كان ميكانيا

• و قل ﴾ لهم و من كان عدواً ليجيريل ﴾ فليمت غيظاً و قاته تركه ﴾ أي القرآن و على قليب قليب على القرآن و على قليب ين يديه ﴾ على الكتب ين يديه ﴾ من الفسلالـة قبله من كالتب و وهدئي ﴾ من الفسلالـة كديم كالله عن كالله عن

كِتُبَ اللَّهُ وَرُآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِمِكَةُ مِن

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ الِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِالظَّالِمِينَ

﴿ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْمَ وَمِنَ الَّذِينَ

أَشْرَكُواْ يُوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَـمُّرُ أَلْفَ سَكَنْةٍ وَمَاهُوبِمُزَحْزِجِهِ ،

مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ مَا الْعَالَمُ مَلُوكَ ﴿ مَا الْمَ

مَن كَاكَ عَدُوًّا لِمِجْرِيلَ فَإِنَّهُ زَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ وَهُدُى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

هُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِتَلِيو مَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ ، وَجِبْرِيلَ

وَمِيكَنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَقَدَأَنزَلْنَآ

إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتَ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١

أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَلَمَّاجِكَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ

مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ بَدَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ

﴿ وَيَشْرَى ﴾ بالجنة ﴿ للمؤمنين ﴾ . 44 . ﴿ مَنْ كَانَ عَامًا شُومِ لانكُ مِنْ مِنْ الْ

40. ﴿ من كسان عملواً فه وسلاكت ورسله.
4. ﴿ من كسان عملواً فه وسلاكت ورسله.
4. ﴿ من كسان عملواً لا همز وه بياه ويزيها ﴿ ويمكال ﴾ علف على المملاكت من عطف الخاص على النام وفي قراءة
مكافل بهجزة وباء وفي أخرى بلا باء ﴿ وَإِنْ أَفْهُ عملُو لكافلين ﴾ أوقعه موقع لهم بياناً لحسابه. ٩٠. ﴿ وَلَقَدْ النّوانا إليك ما معتمد ﴿ أَيْ اللّه اللّه اللّه من مورا اللّي ما جنتا بني، ﴿ وَما يَكُمْ بِهَا الْاللّمُ اللّه اللّه على الله على الله على الله الله الله الله كن كتروا بها .
١٠ - ﴿ أَوْ كُلما عاهلوا ﴾ الله ﴿ مهلاً ﴾ على الإيمان بالتي إن خرج ، أو التي أن لا يعاونوا عليه المشركين ﴿ بَدْه ﴾ طرحه 
﴿ وَرَقَ منهم ﴾ بنظمه ، جواب كلما وهو معل الاستهام الإيكاري ﴿ بل ﴾ للاتفال ﴿ الكتره لا يؤسون ﴾ . ١٠ - ﴿ ولما 
جامع وسول من عند أله ﴾ محمد ﷺ ومسحق قما معم تبد قريق من الشين أونوا الكتاب كتاب أله ﴾ أي الترواة ﴿ وراء 
ظهورهم ﴾ إن كم معملوا بما فيام از إيمان بالرسول وفير ﴿ كَالْهِم لا يطمون ﴾ مناها من عن قل أنها كاب الله .

أطريق الضحك عن ابن عباس أن اليهود قالوا لن ندخل النار إلا تحلة القسم الأيام التي عبدنا فيها العجل لرسين لبلة ، فياذا انتفعت انقطع عنا الدذاب لينتوك الاية . واخرج عن عكرمة وغيره .

أسباب تزول الآية 14 قوله تعلى : ﴿ وكاتوا من قبل يستخمون ﴾ الآية . أخرج الحداثم في المستدرك والبيهتي في الدلالال بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كانت يهود خير نقائل خلفان ، فكلما الثيرا هزموا يهود . فعافت يهود يهذا الدعاء : اللهم إنا نسبالك بحق محمد التي الأمي الذي وعفتنا أن تعزيد ثنا في أخر الزمان إلا تصرتنا عليهم ، فكانوا إذا الثيرا دهوا بهذا فيهزمون خلفان قلما بعث التي علب الصلاة والسلام كفروا به ،

١٠٢ \_ ﴿ واتبعوا ﴾ عطف على نبذ ﴿ ما تتلوا ﴾ أى تلت ﴿ الشياطيين على ﴾ عهد ﴿ ملك سليمان ﴾ من السحر وكانت دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشا ذلك وشاء أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيهما السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه فرفضوا كتب أنبياثهم . قال تعالى تبرئة لسليمان ورداً على اليهبود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً: ﴿ وَمَا كَفُر سَلِّيمَانَ ﴾ أي لم معمل السح لأنه كفر ﴿ وَلَكُنُّ ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ﴾ الجملة حال من ضمير كفروا ﴿ و ﴾ علمونهم ﴿ مَا أَنْزُلُ عَلَى الملكينَ ﴾ أي أهماه من السحر وقرىء بكسر(١) اللام الكاثنين (بيابل) بلد في سواد العراق ﴿ هاروت وماروت ﴾ بدل أو عطف بيان للملكين قال ابن عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنىزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس ﴿ وما يعلمان من ﴾ زائدة ﴿ أحد حتى يقولا ﴾ له نصحاً ﴿ إنما نحن فتنة ﴾ بلية من الله إلى الناس ليمتحنهم بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تبركه فهو مؤمن ♦ فلا تكفر ﴾ بتعلمه فإن أبي إلا التعليم علماه ﴿ فيتعلمون متهما ما يضرقون به بين المرء وزوجه ﴾ بأن يبغض كلا إلى الآخر ﴿ وما هم ﴾ أى السحرة ﴿ يضارين بِه ﴾ بالسحر ﴿ من ﴾

وَٱتَّبَعُوا مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَتُّ وَمَاكَفُرَ سُلَتَكُنُ وَلَنَكِنَ ٱلشَّيَطِيرِ كَفَرُ والْعُلَمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ بِيَابِلَ هَـٰدُووتَ وَمَـٰرُوبَ وَمَانُعُلُمَانِ مِنْ أَحَدِحَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ \* وَمَاهُم بِضَكَآدِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُدُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن أَشْتَرَكُ مَالَةُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَيْشُرُ مَا شُكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ عَامَنُواْ وَإِتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيِّزٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوا لَاتَـقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنْظُرْنَاوَاسْمَعُواْ وَلِلْكَعْرِينَ عَنَابُ إَلِيدٌ ۞ مَّانَوَدُّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَّبِ وَلَا ٱلْشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن زَبِّكُمُّ وَٱللَّهُ يَخْلَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَآةُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ۞

مَانَنسَخْ مِنْ

زائدة ﴿ أَحِدُ إِلَّا بِإِذِنَ اللَّهُ ﴾ بإرادته ﴿ ويتعلمون ما يضرهم ﴾ في الأخرة ﴿ ولا يتفعهم ﴾ وهو السحر ﴿ ولقد ﴾ لام قسم ﴿ علموا ﴾ أي اليهود ﴿ لَمَن ﴾ لام ابتداء معلقة لما قبلها ومن موصولة ﴿ اشتراه ﴾ اختـاره أو استبدلـه بكتاب الله ﴿ ماله في الآخـرة من خلاق ﴾ نصيب في الجنـة ﴿ وليئس ما ﴾ شيثًا ﴿ شروا ﴾ باعوا ﴿ به أنفسهم ﴾ أي الشارين : أي حظها من الأخرة إن تعلموه حيث أوجب لهم النار ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب ما تعلُّموه . ١٠٣ ـ ﴿ ولو أنهم ﴾ أي اليهود ﴿ آمنوا ﴾ بالنبي والقرآن ﴿ واتقوا ﴾ عقـاب الله بنزك معاصيه كالسحر ، وجوابٌ لو محذوف : أي لأثيبوا دل عليه ﴿ لمثوية ﴾ ثواب وهو مبتدأ واللام فيه للقسم ﴿ من عسد الله خير ﴾ أ خبره مما شروا به أنفسهم ﴿ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ أنه خير لما آثروه عليه . ١٠٤ ـ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا لا تقولوا ﴾ للنبي ﴿ راعنا ﴾ أمر من المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهبود سب من الرعـونة فـُـــرُوا بذلـك وخاطـبوا بها النبي فنُهي المؤمنـون عنها ﴿ وقولوا ﴾ بدلها ﴿ انظرنا ﴾ أي انظر إليَّنا ﴿ واسمعوا ﴾ ما تؤمرون به سماع قبول ﴿ وللكافرين عذاب أليم ﴾ مؤلم هو النار . ١٠٥ ـ ﴿ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ﴾ من العرب عطَّف على أهل الكتاب ومن للبيان ﴿ أن يُنزُّلُ عليكمُ من ﴾ زائدة ﴿ خير ﴾ وحي ﴿ من ريكم ﴾ حسداً لكم ﴿ والله يختص برحمته ﴾ نبوته ﴿ من يشاء والله قو الفضل العظيم ﴾ .

فانزل الله ﴿ وَكَانُوا مِنْ قِبْلِ يَسْتَحُونَ عَلَى النَّبْينَ كَفُرُوا ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكومة عن ابن عباس أن يهبود كانـوا يستغتحون

[전환] 하시아 이 기 : 100 의 12 전투 12 전 기 :

١٠٦ ـ ولما طعن الكفار في النسخ وقـالــوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غداً نزل : ﴿ مَا ﴾ شرطية ﴿ نسيخ مِن آية ﴾ أي نزل حكمها : إما مع لفظهـا أو لا . وفي قراءة بضم النون من أنسخ : أي نامرك أو جبريل بنسخها ﴿ أَوْ نَسَاهًا ﴾ نؤخرها فلا ننزل حكمهـا ونرفــم تلاوتها أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان : أي ننسكَها ، أي نمحها من قلبك وجواب الشرط ﴿ نَأْتَ يَحْيُمُ مِنْهَا ﴾ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر ﴿ أَو مثلها ﴾ في التكليف والثواب ﴿ أَلَم تعلم أَن الله على كل شيء قدير ﴾ ومنه النسخ والتبديل ،

١٠٧ - ﴿ أَلَم تعلم أَنْ الله لــه ملك السمـــاوات والأرض ﴾ يفعل ما يشاء ﴿ وما لكم من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ ولي ﴾ يحفظكم ﴿ ولا نصير ﴾ يمنع عذابه عنكم إن أتاكم ، ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا

ز والاستفهام للتقرير .

١٠٨ - ﴿ أُم ﴾ بسل ﴿ تسريسدون أن تسألسوا رسولکم کما سئل موسى كه أي سأله قومه فه من قبل ﴾ من قولهم : أرنا الله جهرة وغير ذلك ﴿ وَمِنْ يَتَّبِدُلُ الْكُفُرُ بِالْإِيمَانُ ﴾ أي يـأخذه بـدله بترك النظر في الآيات واقتراح غيرها ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ أخطأ الطريق الحق والسواءُ في الأصل الوسط.

١٠١ - ﴿ ودُّ كثير من أهل الكتاب لو ﴾ مصدرية و يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حَسداً ﴾ مفعول له كائناً ﴿ من عند أنفسهم ﴾ أي حملتهم

﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَاۤ أَوْمِثْبِلِهِ أَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَ مُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُوبِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَاسُ بِلَ مُوسَىٰ مِن مَّن لُ وَمَن يَـ تَبَدَّ لِ الْكُفْرَ بَالْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴿ وَدَّكَيْرُمِّنِ أَهْل ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُ وَنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا صَندِفِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَوُّ ۚ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عُلِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدرٌّ ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوَةَ وَمَا لُقَدِّمُوا لِإِنْفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِيَّجَدُوهُ عِندَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بِمَاتَعَمَلُوبَ بَصِيرٌ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَنَ كَانَ هُودًا أَوْنَصَـٰزِيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِنْكُنْ تُلَّ

فَلَهُ وَأَجْرُ وُعِندَرَيِّهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١

عليه أنفسهم الخبيثة ﴿ من بعد ما تبين لهم ﴾ في التوراة ﴿ العق ﴾ في شأن النبي ﴿ فاعفوا ﴾ عنهم أي اتركوهم ﴿ واصفحوا ﴾ أعرضوا فلا تجازوهم ﴿ حتى يأتي الله بأمره ﴾ فيهم من القتال ﴿ إنَّ الله على كل شيء قديم ﴾ . ١١٠ ـ ﴿ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير ﴾ طاعة كصلة وصدقة ﴿ تجدوه ﴾ أي ثوابه ﴿ عند الله إن الله بما تعملون بصير ﴾ فيجـازيكم به . ١١١ ـ ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ﴾ جمع هائند ﴿ أَوْ نَصَارَى ﴾ قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي ﷺ أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى ﴿ تلك ﴾ القولة ﴿ أمانيهم ﴾ شهواتهم الباطلة ﴿ قَلْ ﴾ لهم ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ حجتكم على ذلك ﴿ إِن كنتم صادقين ﴾ فيه . ١١٢ ـ ﴿ بِلَي ﴾ يـدخل الجنـة غيرهم ﴿ مِنْ أَسَلُم وَجِهِهُ لَهُ ﴾ أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فغيره أولى ﴿ وهو محسن ﴾ موحد ﴿ فله أجره عند ربِّه ﴾ أي ثواب عمله الجنة ﴿ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ في الاخرة .

على الأوس والخزرج برسول الله 癱 قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجعمدوا ما كنانوا يقـولون فيته ، فقال لهم معـاذ بن جبل وبشــر بن البراه وداود بن سلمة : يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلمـوا فقد كنتم تستنتحون علينا بمحمـد ونحن أهل شبرك وتخبرونـنا بأنـه مبعوث وتصفـونه بصـفت فقــال سلام بن مشكم أحد بني نضير : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل الله ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله ﴾ الآية .

وَقَالَتِ ٱلْمُهُودُ لِنُسَتِ ٱلنَّصِيرَ يَعْلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَكَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدً اللَّهِ أَن يُذْكَرُ فِهَا السَّمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكُ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهَ وَلِلَّهِ اللَّمْرِقُ وَٱلْغَرُبُ فَأَيْنَمُا تُولُواْ فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيدٌ وَقَالُوا أَتَّخَذَ أُلَّهُ وَلَدَّأْ سُبْحَنَنَّهُ بَلِلَّهُ مَآفِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَكِنِنُونَ ١ ﴿ بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلهِم ُ رَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ ثُوقِنُونَ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَضَاب ٱلْحَيده

١١٣ \_ ﴿ وقالت اليهود ليست النصاري على شيء ﴾ معتــ قر بــ وكفــرت بعيسى ﴿ وقــالت التصاري ليست اليهود على شيء ﴾ معتمد به وكفرت بموسى ﴿ وهم ﴾ أي الفريقان ﴿ يتلون الكتاب ﴾ المنزل عليهم ، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى ، وفي كتاب النصاري تصديق موسى والجملة حال ﴿ كذلك ﴾ كما قال هؤلاء ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ أي المشركون من العرب وغيرهم ﴿ مثل قولهم ﴾ بيان لمعنى ذلك : أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء ﴿ فَاللَّهُ بِحِكُم بِينِهِم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين فيدخل المحقّ الجنة والمبطلُ النار .

١١٤ \_ ﴿ وَمِنْ أَظِّلُم ﴾ أي لا أحد أظلم ﴿ مَمِن متع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ﴾ بالصلاة والتسبيح ﴿ وسمى في خرابهما ﴾ بـالهـــدم أو التعطيل، نزلت إخباراً عن السروم الذين خبربوا بيت المقدس أو في المشركين لما صدوا النبي عام الحديبة عن البيت ﴿ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاتفين ﴾ خبر بمعنى الأصر أي أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمناً . ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾ هوان بالقتل والسبي والجـزية ﴿ ولهم في الأخرة عذاب عظيم ﴾ هو النار . ١١٥ ـ ونــزل لما طعن اليهــود في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما نسوجهت : ﴿ وقه المشسرق والمغسرب ﴾ أي الأرض كلها لأنهما ناحيتاها ﴿ فأينما تولوا ﴾ وجوهكم في الصلاة بأمره ﴿ فَثُمُّ ﴾ هناك ﴿ وجه الله ﴾ قبلته التي رضيها ﴿ إِنْ الله واسم ﴾ يسم

فضله كل شيء ﴿ عليم ﴾ بتدبير خلقه . ١١٦ ـ ﴿ وقالوا ﴾ بواو ويدونها اليهود والنصارى ومن زَعم أن الملائكة بنات الله ﴿ الخَدُّ الله ولداً ﴾ قال تعالى ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له عنه ﴿ بل له ما في السماوات والأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً والملكية تنافي الولادة وعبر بما تغليبًا لما لا يعقل ﴿ كُلُ لِهُ قَانَتُونَ ﴾ مطيعون كل بما يتراد منه وفيه تغليب العاقبل . ١١٧ - ﴿ بديع السماوات والأرض ﴾ موجدهم لا على مثال سبق ﴿ وإذا قضى ﴾ أراد ﴿ أمراً ﴾ أي إيجاده ﴿ فإنسا يقول له كن فيكونُ ﴾ أي فهـ و يكون وفي قـراءة بالنصب جوابًا للأمر . ١١٨ ـ ﴿ وقال اللَّين لا يعلمون ﴾ أي كفار مكة للنبي ﷺ ﴿ لُولا ﴾ هلا ﴿ يكلمنا الله ﴾ بأنك رسوله ﴿ أَو تأتينا آية ﴾ مما اقترحناه على صدقك ﴿ كذلك ﴾ كما قال هؤلاء ﴿ قال الذين من قبلهم ﴾ من كفار الأمم الماضية لأنبياثهم ﴿ مثل قولهم ﴾ من التعنت وطلب الآيات ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ في الكفر والعناد ، فيه تسلية للنبي 難 ﴿ قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴾ يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراحُ آية معها تعنُّت . ١١٩ ـ ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكُ ﴾ يا محمد ﴿ بالحق ﴾ بالهدى ﴿ بشيراً ﴾ من أجاب إليه بالجنة ﴿ وَنَذِيراً ﴾ من لم يجب إليه بالنار ﴿ ولا تُسأل عن أصحاب الجحيم ﴾ النار ، أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ ، وفي قراءة بجزم تسأل نهياً .

الجنة إلا من كان هوداً ، فأنزل الله ﴿ قُلْ إِن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ﴾ الآية .

١٢٠ ـ ﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيُهُـودُ وَلَا النَّصَارِي حتى تتبع ملَّتهم ﴾ دينهم ﴿ قل إن هدى الله ﴾ أي الإسلام ﴿ هو الهدى ﴾ وما عداه ضلال ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ اتبعت أهـواءهم ﴾ التي يدعونك إليها فرضاً ﴿ بعد اللذي جاءك من العلم ﴾ السوحي من الله ﴿ مسالسَكُ من الله من

ولى ﴾ يحفظك ﴿ ولا نصير ﴾ يمنعك منه . ١٢١ - ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ مبتدأ ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ أي يقرؤ ونه كما أنزل والجملة حال وحق نصب على المصدر والخبر ﴿ أُولئك يؤمنون به ﴾ نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا ﴿ وَمِنْ يَكْفُرُ بِهِ ﴾ أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ﴿ فأولئك هم الخاسرون ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤ بدة عليهم .

۱۲۲ ـ ﴿ يَمَّا بَنِّي إسرائيسل اذْكَرُ وَا نَعْمَتِي التَّيَّ أنعمت عليكم وأنى فضَّلتكم على العسالمين ﴾ تقدم مثله.

١٢٣ - ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ خافوا ﴿ يُومًا لاتجرى ﴾ تغنى ﴿ نفس عن نفس ﴾ فيه ﴿ شيئاً ولا يقيل منها عدل ﴾ فداء ﴿ ولا تنفعها شفاعة ولا هم يتصرون ﴾ يمنعون من عذاب الله .

١٧٤ - ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ ابستلى ﴾ اخستبر ﴿ إبسراهيمَ ﴾ وفي قىراءة إبسراهـــام. ﴿رَبُّــه بكلمات ﴾ بأوامر ونواه كلف بها، قيل هي مناسك الحج، وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الشعر وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء ﴿ فأتمهن ﴾ أداهن تاسات ﴿ قال ﴾ تعالى ك

﴿ إِنِّي جِاعِلْكُ لِلنَّاسِ إماماً ﴾ قدوة في الدين

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَقَّىٰ تَنَّعَ مِلَتُهُمْ قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَا لَهُدَئَّ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَ وَتِهِ أَوْلَتِهَكَ يُوْمِنُونَ بِهِ - وَمِن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَنِيرُونَ إِنَّ كَيْبَى إِسْرَهِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱلَّتَ أَنْعَمَٰتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّ ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِيمَرَيُهُو بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًّا قَالَ وَمِن دُرِّيِّيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِىٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَاٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَيَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي ۗ وَعَهِدْ نَآ إِلَيْ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَأَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ الْأَثِنَّا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَرُرَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَّ قَالَ وَمَنْكَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

﴿ قال ومن ذريتي ﴾ أولادي اجعل أثمة ﴿ قال لا ينال عهدي ﴾ بالإمامة ﴿ الظالمين ﴾ الكافرين منهم دل على أنه ينال غير الظالم. ١٢٥ ـ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيتَ ﴾ الكعبة ﴿ مثابة للناس ﴾ مرجعاً يثوبون إليه من كل جانب ﴿ وَأَمَناً ﴾ مأمناً لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره، كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه ﴿ واتخذوا ﴾ أيها الناس ﴿ من مقام إبراهيم ﴾ هو الحجر الذي قام عليه عنـد بناء البيت ﴿ مصلى ﴾ مكــان صلاة بـأن تصلوا خلفه ركعتي الـطواف، وفي قراءة بفتــح الـخاء خبــر ﴿ وعهدنــا إلى إبراهيـم وإسماعيل ﴾ أمرناهما ﴿ أن ﴾ أي بأن ﴿ طهِّرا بيتى ﴾ من الأوثان ﴿ للطائفين والعـاكفين ﴾ المقيمين فيه ﴿ والـركع السجـود ﴾ جمع راكع وساجد المصلين. ١٢٦ ـ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيم رَبّ اجعل هذا ﴾ المكان ﴿ بَلَدًا آمناً ﴾ ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى‹‹›خلاه ﴿وَارْزَقَ أَهله من الثمرات﴾ وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء ﴿ من آمن منهم بالله واليوم الآخر﴾ بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهدي الظالمين ﴿ قال ﴾ تعالى ﴿ و ﴾ أرزق ﴿ من كفر فَأَمَّتُهُ ﴾ بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق ﴿ قليلًا ﴾ مدة حياته ﴿ ثُمَّ أَصْطُره ﴾ الجنَّه في الأخرة ﴿ إلى عذاب النار ﴾ فلا يجد عنها محيصاً ﴿ ويشن المصير ﴾ المرجع هي.

霧 وهو في أرض يخترف ، فأتى النبي ﷺ فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ، وما أول طعام أهـل الجنة ، ومـا ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ قال أخبرني بهن جبريل أنفأ ، قال: جبريل؟ قال: ندم. قال : ذاك عدو اليهود من الملائكة ، فقرأ هـذه الاية ﴿ قـل من (١) ولا بجز حشيثه ولا نبات



1 8/5 (1) (1)

وَإِذْ نَرْفَعُ إِزَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَ عِدُ رَبَّنَا لَقَيَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَ انْ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِ كَنَاوَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَانَاوَ ٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَنُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَبِزُ الْخِيكِدُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةِ إِبْرَهِ عِمَا إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَإِنَّهُ فِي أَلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمُّ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ أَنَّ وَوَضَّىٰ بِهَاۤ إِزَهِ مُرْبَنِهِ وَيَعْقُوبُ يَنِنِيَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلِدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَنعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَاكَانُواْ يِعْمَلُونَ 📆

١٢٧ \_ ﴿وَ اذْكُر ﴿إِذْ يرفع إبراهيم القواعد ﴾ الأسس أو الجدر ﴿من البيت ﴾ يبنيه متعلق بيرفع ﴿وإسماعيل ﴾ عطف على إبراهيم يقولان ﴿ رَبُّنَا تَقْبُلُ مِنَا ﴾ بناءنـا ﴿إنك أنت السميـع ﴾ للقول ﴿ العليم ﴾ بالفعل .

١٢٨ ـ ﴿ رَبُّنَا وَاجْعُلْنَا مُسْلِّمُينَ ﴾ منقادين ﴿ لَكَ و ﴾ اجعــل ﴿ من ذرِّيتنا ﴾ أولادنـــا ﴿ أمــة ﴾ جماعة ﴿ مسلمة لك ﴾ ومن للتبعيض وأتى ب لتقدم قول، لا ينال عهـدي الظالمين ﴿ وأرنا ﴾ علَّمنا ﴿ مناسكتا ﴾ شرائع عبادتنا أو حجنا ﴿ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ﴾ سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعاً وتعليما لذريتهما. ١٢٩ ـ ﴿ رَبْسًا وَابِعَثْ فَيْهِم ﴾ أي أهــل البيت ﴿ رَسُولًا مِنْهُم ﴾ مِن أنفسهُم وقد أجاب الله دعاءه بمحمد ﷺ ﴿ يتلو عليهم آياتك ﴾ القرآن ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ أي ما فيه من الأحكام ﴿ ويزكيهم ﴾ ينطهرهم من

﴿ الحكيم ﴾ في صنعه. ١٣٠ ـ ﴿ ومسن ﴾ أي لا ﴿ يسرغب عسن ملة إبراهيم ﴾ فيتركها ﴿ إلا من سفه نفسه ﴾ جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها ﴿ وَلَقَـد اصطفيتُه ﴾ اخترناه ﴿ في الدنيا ﴾ بالرسالة والخلة ﴿ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ الذين لهم الدرجات العلى.

الشرك ﴿ إنك أنت العسريسر ﴾ الغالب

١٣١ \_ واذكر ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّهُ أُسَلُّمْ ﴾ انقد لله واختلص ليه دينيك ﴿ قيال أسلمت ليرب

وَقَالُواكُ بُوا

١٣٢ - ﴿ ووصَّى ﴾ وفي قراءة أوصى ﴿ بِها ﴾ بالملة ﴿ إبراهيم بنيه ويعقوب ﴾ بنيه قال: ﴿ يَا بَنِّي إِنَاللهُ اصطفى لكم الدين ﴾ دين الإسلام ﴿ فلا تموتنُّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ نهى عن تركِ الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. ١٣٣ ـ ولما قال اليهود للنبي ألستُ تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية نزل: ﴿ أَمْ كَنتُم شَهْدَاء ﴾ حضورًا ﴿ إِذْ حضر يعقوبُ الموت إذْ ﴾ بدل من إذ قبله ﴿ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ﴾ بعد موتي ﴿ قالوا نعبد إلَّهَكُ وإلَّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ عد إسماعيل من الآباء تغليب ولأن العم بمنـزلة الأب ﴿ إِلَّهِـأُ واحداً ﴾ بدل من إلَّهك ﴿ وتحن له مسلمون ﴾ وأم بمعنى همزة الإنكار أي لم تحضروه وقت موته فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به . ١٣٤ - ﴿ تَلَكَ ﴾ مبتدأ والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما وأنَّث لتأنيث خبره ﴿ أُمَّة قد خلت ﴾ سلفت ﴿ لها ما كسبت ﴾ من العمل أي جزاؤه استئناف ﴿ ولكم ﴾ الخطاب لليهود ﴿ ما كسبتم ولا تُسألون عمـا كانـوا يعملون ﴾ كما لا يسـألون عن عملكم والجملة تأكيد لما قبها.

كان عدواً لجبريل فإنه نزَّله على قلبك ﴾ قال شيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري : ظاهر السياق أن النبي ﷺ قرأ الآية رداً على اليهود ، ولا يستلزم ذلك نزولها حينتذ . قال وهذا هو المعتمد ، فقد صبع في سبب نزول الآية قصة غير قصة عبدالله بن سلام فأخرج أحمد والشرمذي والنسائي من طريق بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أقبلت يهود إلى رسول الله فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء ، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي ، فذكر الحديث ، وفيه أنهم سألوء عما حرَّم إسرائيل على نفسه ، وعن علامة النبي وعن الرعد وصوته ، وكيف تـذكر المسرأة وتؤنث ، وعمن بأتيه بخبر السماء إلى أن قالوا : فأخبرنا من صاحبك ؟ قال:جبريل. قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحبرب والقتال والعذاب عدونها ، لو قلت ميكمائيل المذي

أو للتفصيل وقائل الأول يهود الصدينة والشاني نصارى نجران ﴿ قَل ﴾ لهم ﴿ قَل ﴾ نتيم ﴿ ملك إبراهيم حنيفاً ﴾ حال من إبراهيم ماثلاً عن الادبان كلها إلى المدين القيم ﴿ وما كان من المشركين ﴾.

171. ﴿ قَوْلُوا ﴾ خطاب للمؤمنين ﴿ آمنا بِاللهُ وما أمترل إلينا ﴾ من القدران ﴿ وما أمترل إلى برراهيم ﴾ من الصحف المشر ﴿ ورامساعيل واسحاق ويعقوب والأسباط ﴾ الإده ﴿ وما أوي موسى ﴾ من الترواة ﴿ وعيسى ﴾ من الإنجيل ﴿ وما أوتي البيسون من ربهم ﴾ من الانجيل إيض وتكفر بيعض كالهود والنصارى ﴿ وتحن إيض وتكفر بيعض كالهود والنصارى ﴿ وتحن الم صلمون ﴾.

۱۳۷۰ ـ و فسأن آمنوا که آي اليهــد والتصاری و پمثل و الله زائدة و ما آمنو به فقد امتدوا و آن قرآن ای دو فراماً آمنوا امتدوا و ان قرآن که و فاتماً می محمد شدانان که خلاف میکنیکیم الله که یا محمد شدانانه و فرصو السميح که اگذارائم و العالم به تمام و التشار بعض التشار و فرسو السميح که الدارائم و تمام بعشل و العالم بعشل و العالم بعشل و العالم بعشل در نقان و التشار و فرس الجزء عليهم.

وَ قَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِنَّاهِمَهُ حَنِيفَّا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ قُولُوٓ ا ءَامَنَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِءَ وَلِسْمَعِيلَ وَلِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَّتِهِ مَر لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١١٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواۤ وَإِن نَوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٌ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَبدُونَ الله قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرُهِ عَدَوَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰدَرَيَّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَعَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَااللَّهُ بِغَنِفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتُ لَمَا اَمَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ

۲2

آلكان منا فترال : ١٣٩ ـ ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ التحاجونا ﴾ تخاصمونا ﴿ في ألله ﴾ أن اصطفى نبياً من العرب ﴿ وهو ربنا وربكم ﴾ فله أن يصطفى من يلك و إلما الما المناقا ﴾ تجار أن يها ﴿ ولكم الصالكم ﴾ تداول ولكم الما المناقا أن المناقا أن المناقا أن المناقا أن يحافظ أن المناقا أن المناقا

\$P\$5. 才发现我还是不在这些是国际的现在分词,并不是自然的现在分词。 1912年11日,由于1912年11日,



٥ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلِّيكَافُواْ عَلَيْهَاۚ قُل يِّلَهُ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِغَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيَّةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ وَإِلْنَكَاسِ لَرُهُ وِثُ زَجِيدٌ ﴿ فَا فَذَ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجِهِكَ فِي ٱلسَّمَاءَ ۗ فَلَنُوَلِينَكَ قِبْلَةً تَرْضُهُ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِّ وَحَيْثُ مَاكَنتُدٌ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَا اللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ إِنَ وَلَبِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآأَنَتَ بِسَابِعٍ قِبْلَهُمُّ وَمَابَعْضُهُ م بتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَهِنِ أَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْكِ مَاجَكَةَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَالَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

على هذا : 127 \_ ﴿ وكذلك ﴾ كما هديناكم إليه ﴿ جعلتاكم ﴾ يا أمة محمد ﴿ أمة وسطاً ﴾ خياراً عدولاً ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ يوم القيامة أنُّ رسلهم بلَّغتهم ﴿ويكسون السرسول عليكم شهيداً ﴾ أنه بلغكم ﴿ وما جعلنا ﴾ صيرنا ﴿ القبلة ﴾ لك الأن الجهة ﴿ التي كنت عليها ﴾ اولا وهي الكعبة وكان ﷺ يصلي إليها فلما هاجر ام باستقبال بيت المقدس تألفاً لليهود فصلى اليه ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول ﴿ إلا لنعلم ﴾ علم ظهور ﴿ من يتبع الرسول ﴾ فيصدقه ﴿ ممن يتقلب على عقبيه ﴾ أي يرجع إلى الكفر شكاً في الدين وظناً أن النبي ﷺ في حيرة من أمره وقــد ارتد لذلك جماعة ﴿ وإن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي : وإنها ﴿ كَانْتُ ﴾ أي التولية إليها ﴿ لَكِبِيرةً ﴾ شاقة على الناس ﴿ إِلَّا على السذين هـ دى الله ﴾ منهم ﴿ ومسا كــان الله ليضيع إيمائكم ﴾ أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه لأن سبب نزولها السؤ ال عمن مات

ٱلَّذِينَ مَاتَيْنَهُمُ

قبل التحويل في إن أنه بالناس) المؤمنين في لرؤوف رحم كه في عدم إضاعة أعمالهم" والرأزة شدة الرحمة وقدام الأباغ الفاصلة . 121 - في لد المنتفيق في ترى تقلب كا تصوف في وجهال في كه جهة في السماء في متطلعاً إلى الرحي وعشوقاً للأسر باستقبال الكبة ولا نقل المنافية المستوالة الكبة ولا تقريفاً للمنافية أن جميلاً في الكبة في وحيث ما كتم كه خطاب لملاحة في فوقوا وجهال كه استخدا في المستوالة المنافية المستوالة الماضية في المستوالة المستوالة المنافية المنافية الماضية المنافية المن

السي ﷺ ، وأنا أريد أن أخيره ، فلما لقيت قال : ألا أخيرك بأيات أنزلت عليّ ؟ فقلت بلى با رسول الله ، فقرأ ﴿ من كان عدواً لحبريل ﴾ حتى بلغ ﴿ للكافرين ﴾ قلت يا رسول الله : والله ما قمت من عند اليهود إلا إليك لأخيرك بما قالوا لي وقلت لهم ، فوجدت الله قد سبقتي ، وإسناده صحيح إلى

١٤٦ ـ ﴿ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ﴾ أي محمداً ﴿ كما يعرفون أيناءهم ﴾ بنعته في كتبهم قال ابن سلام : لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشـد ﴿ وإنْ قريقاً منهم ليكتمنون الحق ﴾ نعته ﴿ وهم يعلمنون ﴾ هذا الذي أنت عليه .

١٤٧ ـ ﴿ الحق ﴾ كائن ﴿ من ربـك فلا تكـوننَّ من الممترين ﴾ الشاكين فيه أي من هذا النوع

فهو أبلغ من لا تمتر .

١٤٨ ـ ﴿ وَلَكُـلُ ﴾ من الأمم ﴿ وجهــة ﴾ قبلة ﴿ هـو موليهـا ﴾ وجهـة في صـلاتـه وفي قـراءة مُوَلَّاهَا ﴿ فَاسْتِقُوا الْحَيْسِراتِ ﴾ بادروا إلى الطاعات وقبولها ﴿ أَين مَا تَكُونُـوا يَأْتَ بِكُمِّ اللَّهُ جميعاً ﴾ يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم ﴿ إِنَّ اللَّهُ على كلَّ شيء قدير ﴾ .

١٤٩ ـ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتَ ﴾ لسفر ﴿ فَوَلَ وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ﴾ بالتـــاء والياء تقدم مثله وكبرره لبيان تساوى حكم السفر

١٥٠ - ﴿ وَمِن حَيْثُ خَرَجِتَ فُولٌ وَجِهِكَ شَطِّر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ كرره للتأكيد ﴿ لشلا يكون للناس ﴾ اليهود أو المشركين ﴿ عليكم حجة ﴾ أي مجادلة في التولى إلى غيره لتنتفي مجادلتهم لكم من قىول اليهبود يجحد ديننا ويتبسع قبلتنا وقسول المشركين يدعى ملة إبراهيم ويخالف قبلته ﴿ إلا المذين ظلموا منهم ﴾ بالعناد فإنهم يقولمون ما

(985) かしがためいりかしい 女子子が好**会** 

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَقُّ مِن رَّتِكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَالْكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُولِهَا ۖ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِّ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَانِّنُهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِيمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ كَمَا آَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَننِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَاذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَلَّهَ مَعَ ٱلصَّلْدِينَ 🝘

تحول إليها إلا مبلا إلى دين آبائه والاستثناء متصل والمعنى : لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء ﴿ فلا تخشوهم ﴾ تخافوا جدالهم في التولي إليها ﴿ واخشوتي ﴾ بامتثال أمري ﴿ وَلَاتُم ﴾ عطف على لئلا يكون ﴿ نعمتي عليكم ﴾ بالهداية إلى معالم دينكم ﴿ ولعلكم تهتدون ﴾ إلى الحق . ١٥١ ﴿ كَمَا أُرْسَلْنَا ﴾ متعلق بأتم أي إتماماً كإتمامها بإرسالناً ﴿ فيكم رسولًا منكم ﴾ محمداً ﷺ ﴿ يتلو عليكم آياتشا ﴾ القرآن ﴿ ويزكيكم ﴾ يطهركم من الشرك ﴿ ويعلمكم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ ما فيه من الأحكام ﴿ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ﴾ ١٥٢ ـ ﴿ فَاذْكُرُونِي ﴾ بالصلاة والتسبيح ونحوه ﴿ أَذْكَرَكُم ﴾ قيل معناه أجازيكم، وفي الحديث عن الله ۽ من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه ۽ ﴿ وَاشْكُرُ وَا لَي ﴾ نعمتي بالطاعة ﴿ وَلا تَكفرونِ ﴾ بالمعصية. ١٥٣ - ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعينُوا ﴾ على الأخرة ﴿ بالصبر ﴾ على الطاعة والبلاء ﴿ والصَّلاة ﴾ خصها بالذكر لتكررها وعظمها ﴿ إِنْ الله مع الصابرين ﴾ بالعون ١٥٤ ـ ﴿ ولا تقـولوا لمن يقتـل في سبيل الله ﴾ هم ﴿ أموات بل ﴾ هم ﴿ أحياء ﴾ أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك ﴿ وَلَكُنَ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ تعلمون ما هم فيه . ١٥٥ ـ ﴿ ولنبلونكم بشيء من الخوف ﴾ للعدو ﴿ والجوع ﴾ القحط ﴿ ونقص من الأموال ﴾ بالهلاك ﴿ والأنفس ﴾ بالقتل والموت والأمراض

الشعبي لكنه لم يدرك عمر ، وقد أخرجه ابن أبي شببة وابن أبي حاتم من طريق آخر عن الشعبي ، وأخرجه ابن جرير عن طريق السدي عن عمر ، ومن طريق قتادة عن عمر ، وهما أيضًا منقطَّعان . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آخر عن عبدالرحمن بن أبي ليلمي أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب ، فقال : إن

﴿ والثمرات ﴾ بالجواثع أي لنختبرنكم فننظر

أتصبرون أم لا ﴿ وبشر الصابرين ﴾ على البلاء

١٥٦ ـ وهم ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة﴾ بـلا، ﴿ قَالُوا إِنَّا لَهُ ﴾ ملكاً وعبيداً يفعل بنا ما يشاء

﴿ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ ﴾ في الآخرة فيجازينا ،

وفي الحديث 1 من استرجع عند المصيبة آجره الله فيها وأخلف الله عليه خيراً.. وفيه أن مصباح

النبي الشطفي، فاسترجع فقالت عائشة : إنما هذا

مصباح فقال: ٥ كل ما أساء المؤمنَ فهو مصيبة ، رواه أبو داود في مراسيله .

١٥٧ ـ ﴿ أُولئك عليهم صلوات ﴾ مغفرة ﴿ من

ربهم ورحمة ﴾ نعمة ﴿ وأولئك هم المهتدون ﴾ إلى الصواب .

﴿ مِن شعالر الله ﴾ أعلام دينه جمع شعيرة

﴿ فَمَنَ حَجِ الَّبِيتَ أَوْ اعْتَمَرُ ﴾ أي تلبس بـالحج

أو العمرة وأصلهما القصد والزيارة ﴿ فلا جناح عليه ﴾ إثم عليه ﴿ أَن يطوُّف ﴾ فيه إدغام التاء

في الأصل في الطاء ﴿ يَهُمَا ﴾ بأن يسعى بينهما

سبعاً ، نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهمل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان

يمسحونهما ، وعن ابن عباس أن السعى غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخييسر وقال

الشافعي وغيره ركن ، وبيُّن ﷺ فىرضىتە بقىولە

د إن الله كتب عليكم السعى ، رواه البيهقي وغيره وقال دابدؤوا بما بدأ الله به يعني الصفا رواه مسلم ﴿ ومن تطوع ﴾ وفي قراءة بالتحتية وتشديد الطاء مجزوماً وفيه إدغام التاء فيها ﴿ خيراً ﴾ أي بخير

وَلَانَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِ سَكِيلِ اللَّهِ أَمُونَّ أَبْلَ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَنَبْلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْغَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَيَشْرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ إِذَآ أَصَدَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَتِهِ كَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَنَّدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَلَوَفَ بهماً وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرُّ عَلِيمٌ ١١ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنا مِنَ ٱلْبَيْنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابِيَّكَ أُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئنَابُ أُوْلَتِيكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱلَّاحِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَيَيِّنُواْ فَأُوْلَتِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرِّحِيمُ ١ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُواوَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۗ (إِنَّ خَنلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ الله وَ إِلَهُ وَاللهُ وَحِدٌّ لَا إِلهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره ﴿ فإن الله شاكر ﴾ لعمله بالإثابة عليه ﴿ عليم ﴾ به . ١٥٩ ـ ونزل في اليهود : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَكْتَمُونَ ﴾ الناس ﴿ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ البِيئَاتِ وَالْهِدَى ﴾ كآية الرجم ونعت محمدﷺ﴿ من بعد ما بيِّناه للناس في الكتاب ﴾ التوراة ﴿ أُولئك يلعنهم الله ﴾ يبعدهم من رحمته ﴿ ويلعنهم اللاعنون ﴾ الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة . ١٦٠ ـ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ رجعوا عن ذلك ﴿ وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ وبيُّنوا ﴾ ما كتموا ﴿ فأولئك أتوب عليهم ﴾ أقبل توبتهم ﴿ وأنا التواب الرحيم ﴾ بالمؤمنين . ١٦١ ـ ﴿ إِنَ الذِّينَ كَفِرُ وا وماتوا وهم كفار ﴾ حال ﴿ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ﴾ أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة . والنـاس قيل : عـام . وقيل : المؤمنـون . ١٦٧ ـ ﴿ خالدين فيها ﴾ أي اللعنة والنار المدلول بها عليها ﴿ لا يخفف عنهم العذاب ﴾ طرفة عين ﴿ ولا هم ينظرون ﴾ يمهلون لتوبة أو لمعذرة . ١٦٣ ـ ونزل لما قالوا صف لنا ربك : ﴿ وَإِلْهِكُمْ ﴾ المستحق للعبادة منكم ﴿ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ لا نـظير لـه في ذاته ولا في صفاته ﴿ لا إِلَّه إلا هو ﴾ هو ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ وطلبوا آية على ذلك فنزل :

جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا ، فقال عمر من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدوه . قال : فنزلت على لسان عمر ، فهذ طرق يقوِّي بعضها بعضاً وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك .

111. ﴿ إِن في خلق الساوات والأرض ﴾ وما الجدار فيها من المجال إلى والتهار في ما من المجال فيها من المجال ال

يبيرون 107 - ﴿ وَمِن النّاسِ مِن يَتَخَذُ مِن دُونَ اللّه ﴾ أي غيره ﴿ أَنْدَاداً ﴾ أصناماً ﴿ يجونِهم ﴾ بالتعظيم والخفسرع ﴿ كحب الله ﴾ أي كجبهم لـه ﴿ واللّين أمنوا أشد جاً لله ﴾ من جهم لـلأنداد لانهم لا يعدلون عنه بحال ما ، والكفار يعدلون

و أوثر ترى أي تيصر يا محمد و الذين ظلموا ﴾
إسابتخاذ الأنشاد و إذ يبرون في بالبناء الفتاصل
إستخفاذ الأنشاد و أذ يبرون في بالبناء المرأيت أمراً
عظيماً وإذ يعمى إذا و أن في أي لا ثن و القوة
الشدة والطبة و في جيساً في حسال و وأن لف
شديد الطاب في وفي قراءة يرى والقاعل ضمير
المسابع، وقبل اللين ظلموا فهي يعمى يعلم
الما معماء دونسا اللين ظلموا فهي يعمى يعلم

بِالسُّوِّ، وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَافَخَلْمُونَ ﴿

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ

وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَمِّرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنَّزَلَ ٱللَّهُ

مِنَ السَّكَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَّ فِيهَا

مِنكُلِّ دَآبَتَةٍ وَتَصْرِيفِٱلرِّيَنِجِ وَٱلسَّحَابِٱلْمُسَخَّرِ

بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ

ٱلنَّاسِ مَنِ يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبَّا لِتَقَوِّ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓ إِذْ يَرَوْنَ

ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلْهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبعُواٰمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُاٱلْكَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا لَوْ أَكَ

لَنَاكَرَةً فَنَنَبَرًأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَيْرِيهِ مُ اللَّهُ

أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ١

يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيْبَهَا وَلَاتَنَّبِعُواْ

خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنِ ۚ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مَٰبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ

الدساع ، وقبل الذين ظلموا فهي بعض يعلم مرأن وبا بعدما سنت مسد الدغولين وجواب لو محلوف والمعتى لم علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة هر وحده وقت معايتهم له وهو يوم القيامة لما اتخذوا من ويد أنداداً . 171 - في آد ﴾ بدل من إذ قبله في تراً اللمين أنجوا في اي الرؤساء في من المنين الجواع أي أن تكروا أضلالهم ﴿ و في قد فو أرأن ا المذاب وتقطعت ﴾ عطف على تبرأ في يهم ﴾ عهم إذ الأسياب في الوصل التيوعين في من الدنيا من الراحام والموة . 177 - في وقال الذين أنجوا لو أن اتاكرةً في وبعدة إلى الدنيا في تتبرأ نعهم في أي الستوعين في كما تبرءا ما في الور طولت وتبرأ بعلم أي المناس وعام بعاديات والمناس وعالم بعاد عدال الدامات وعلم بعاد على المناس على المناس على المناس على المناس وعلم بعاد أن الدامات وعلم بعاد المناس كلوا معا في الأرض حلالاً في وعلم بعاد أن المناس على المناس كلوا معا في الأرض حلالاً في المناس على المناس كلوا معا في الأرض حلالاً في المناس المناس في من العادات والمناس المناس كلوا معا في الأرض حلالاً في المناس كلوا معا في الأرض والصحفاء في القريات على الفيالاً لا كاملون في من تجريا ما لم يحرم الم يحرم عالم يحرم

صوريا للتي ﷺ : با محده باجتا بشيء تعرفه ، وما أثرال الله عليك من أيّه يُنه نثران الله في ذلك وأولقد أثراتا إلك أيان بيناحية . وقال مالك بن العيف جن بدن رسال الله وتكرما أخذ عليهم من العيناق وما عهد إليهم في محمد ، وقد ما عهد إلينا في محمد ، ولا أخذ علينا ميناقاً . فأثرال الله تعرفل : وفر كانت عاهدرية الأين

١٧٠ \_ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم ﴾ أي الكفار ﴿ اتبعوا ما

أنرل الله كه من التوحيد وتحليل الطيبات

ذكر فأكله ﴿ غير باغ ﴾ خارج على المسلمين ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ متعد عليهم بقطع الطريق ﴿ فَلَا إِثْمُ

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ أَتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْ نَشِّيعُ مَاۤ ٱلْفَيَّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّٱۚ أَوَلَوْكَاكَءَ ابَ ٓ أَوُهُمْ لَايَعْـقِلُونِكَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْحُمُّ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَاَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لَقَ بُدُونَ ﴿ إِنَّا احْرَمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ-لِغَيِّرُ اللَّهِ فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْةً إِنَّ أَللَهَ غَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أَوْلَتِكَ مَا يَأْ كُلُونَ في بُطُونِهِ مِر إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَوْلَتِهِ كَ أَلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلطَّبَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَعْفِرَةَ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ وإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِ ٱلْكِتَابِ لِنِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ١

﴿ قالوا ﴾ لا ﴿ بِل نتبع ما ألفينا ﴾ وجدنا ﴿ عليه آباءتا ﴾ من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر . قـال تعالى : ﴿ أَ ﴾ يتبعـونهم ﴿ وَلُوْ كان آياؤهم لا يعقلون شيشاً ﴾ من أمر الدين ﴿ وَلَا يَهْتُدُونَ ﴾ إلى الحق والهمزةُ للإنكار . ١٧١ ـ ﴿ وَمثل ﴾ صفة ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ومن يدعوهم إلى الهدى ﴿ كمثل الدي ينعق ﴾ يصوت ﴿ بِمَا لَا يسمع إلا دعاءُ ونداءً ﴾ أي صوتاً ولا يفهم معناه أي في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهاثم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه ، هم ﴿ صمُّ بِكُمُّ عَمَىٰ فِهِم لا يعقلون ﴾ ١٧٢ \_ ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طُيِّباتٍ ﴾ حلالات ﴿ مَا رِزْقْنَاكُم وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ على ما أحل لكم ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ . ١٧٣ ـ ﴿ إِنَّمَا حرم عليكم المينة ﴾ أي أكلها إذ الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يُذَكُّ شرعاً ، والحق بهما بالسنة ما أبين من حيٌّ وخُص منهما السمك والجراد ﴿ والدم ﴾ أي المسفوح كما في الأنعام ﴿ ولحم الخنزير ﴾ خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تبع له ﴿ وَمَا أَهُلُ بِهُ لَغَيْسُ الله ﴾ أي ذبح على اسم غيره والإهـــلال رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح لألهتهم ﴿ فمن اضطر ﴾ أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما

لَيْسَ أَلَيْرٌ عليه ﴾ في أكله ﴿ إن الله غفور ﴾ الأوليائه ﴿ رحيم ﴾ بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالأبق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه الشافعي. ١٧٤ ـ ﴿إِنَّ اللَّينِ يَكْتَمُونَ مَا أَنْزِلَ اللَّهُ مَن الكتابِ﴾ المشتمـل على نعت محمـد ﷺ وهم اليهود ﴿ ويشترونَ به ثمناً قليلاً ﴾ من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف فوته عليهم ﴿ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ﴾ لأنها مآلهم ﴿ ولا يكلمهم الله يوم القيامة ﴾ غضباً عليهم ﴿ ولا يزكيهم ﴾ يطهـرهم من دنس الذنـوب ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم هو النار . ١٧٥ ـ ﴿ أُولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ﴾ أخذوها بدله في الدنيا ﴿ والعـذاب بالمغفـرة ﴾ المعدة لهم في الأخرة لو لم يكتموا ﴿ فما أصبرهم على النار ﴾ أي ما أشد صبرهم وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فائي صبر لهم . ١٧٦ ـ ﴿ ذلك ﴾ الذي ذكر من أكلهم النار وما بعده ﴿ بَأَن ﴾ بسبب أن ﴿ الله نزُّل الكتاب بالحق ﴾ متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنـوا ببعضه وكفـروا ببعضه بكتمـه ﴿ وإن الذين اختلفـوا في الكتاب ﴾ بـذلك وهم اليهــود وقيل المشركون في القرآن حيث قال بعضهم شعر ويعضهم سحر ويعضهم كهانة ﴿ لَفِي شَقَاقَ ﴾ خلاف ﴿ يعيد ﴾ عن الحق .

أسباب نزول الآية ١٠٢ : قوله تعالى ﴿واتبعوا ما تتلو﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال : قالت اليهود انظروا إلى محمـد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الانبياء ، أفعا كان ساحراً بركب الربح ، فانزل الله تعالى : ﴿وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشياطين﴾ الآية . وأخرج ابن أبم حاتم عن امي العالية أن البهود سالوا النبي ﷺ زماناً عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله عليه ما سألوا عنـه فيخصمهم ، فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل إلينا منا ، وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به ، فانزل الله : ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين﴾ .

١٧٧ ـ ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم ﴾ في الصلاة ﴿ قبل المشرق والمغرب ﴾ نزل رداً على اليهود والنصاري حيث زعموا ذلك ﴿ ولكن البر ﴾ أي ذا البر وقرى و(١) بفتح الباء أي البار ﴿من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب ﴾ أي الكتب ﴿ والنبيين وآتى المال على ﴾ مع ﴿ حبه ﴾ له ﴿ ذوي القربي ﴾ القرابة ﴿ واليتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ المسافر ﴿ والسائلين ﴾ الطالبين ﴿ وفي ﴾ فك ﴿ الرقاب ﴾ المكاتبين والأسرى ﴿ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ﴾ المفروضة وما قبله في التطوع . ﴿ والموقون بعدهم إذا عاهدوا ﴾ الله أو الناس ﴿ والصابرين ﴾ نصب على المدح ﴿ في البأساء ﴾ شدة الفقر ﴿ والضراء ﴾ المرض ﴿ وحين البأس ﴾ وقت شدة القتال في سبيل الله ﴿ أُولِسُكُ ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ السذين صدقوا ﴾ في إيمانهم أو ادعاء البر ﴿ وأولئك هم المتقون كه الله .

(١/١ - ﴿ يَا أَيْهَا اللَّهَنِي آمَنُوا كُتُب ﴾ قسرض ( حياية القصلي ﴾ قسرض رومغاً زُوملاً ﴿ اللَّهِ ﴾ يتثل ﴿ باللّهِ ﴾ ولا يتثل إلله على القليل ﴾ يالبند ﴿ والبّن باللّهِ ﴾ ويريّت اللّه أن تشير السائلة في الشي الله يقتل منهم ولو حيداً يكانر ولو حراً الله يقتل منهم إلى المنتول ﴿ اللّهِ ﴾ إذا المنتول ﴿ اللّهِ ﴾ إذا المنتول ﴿ اللّهِ ﴾ إذا المنتول ﴿ اللهِ ﴾ إذا المنتول ﴿ اللهِ » إذا ترك القصاص بالمغلق من بعض الورثة وفي ذكر أحمة تعلقه داخل المعلول إلى العلم وإيان المائل وإيان أله العلم وإيان المائل وإيان إلى العلم وإيان إل

.

﴿ لَّهِ مَا أَيْرَأَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْرِ كَتْ قِوَالْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِدَوِى ٱلْقُرْدِي وَٱلْيَتَهُي وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَصَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَاعَلَهَدُواۤ وَٱلصَّدِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُنَقُونَ ١٠ يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأُنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَلِبًا عُ إِلْلُمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيكُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتْأُونِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِينَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَيِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَهَا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَا ۚ إِثْمُهُ عَكَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ الْإِلّ

ديا إلى المعدو وإيدان بان التتواع و يتعنع المنوة . الإيمان ومن بتناء أعرطة أو رموسرلة والخبر فو قاتباع في أي فعلي الداني إنتاج للفاتل في بالمسعروف في بأن بطالبه بالدية بلا عنف ، وترتب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهم أحد قول الشاني وهو الموارث في بإحسان في بلا مطل ولا يخس يسمه فلا شميء ورجح فو و في على القاتل في أدامة في المدينة فو إليه في أي الداني وهو الموارث في بإحسان في بلا مطل ولا يخس يسمه في المحكم المدكور من جوارا القصاص والعنوض على الدينة و تتخفيف في تسيها في من ربكم في عليكم فورصدة في بكم حيث وضم في ذلك ولم يعتر واحداث منهما كما حتم على الهيود القصاص وعلى التعارى الدية في فعن اعتدى في ظلم القاتل بات تقلم في بعد ذلك في إي العنول قام عامل اليم في قول في الاخرة بالذار في الذيا بالقاتي ١٩٧٩ ـ فولكم في القصاص حياته في أي يقات عقلم في با أولي الألباب في ذري العقول لأن القاتل إذا علم أنه يُقتل ارتباء فأحيا نف ومن أراد قتله فقرع في العالمي تقون في مرقع بكب ومتعلى إذا أن كانت ظرفية دراك على جوابها إن كانت شرفية وجواب ان في قيلوس في الدالدين والأوبين بالعمر وف ي بالعدل بأن لا يزيد على الشك ولا يفقعل الذي في حقائه مصدر مؤكد لمضمون الجميذة قبله في على المنقين في الموحدة

( 新期數學

منسوخ بآية الميراث وبحديث : ولا وصية

١٨١ \_ ﴿ قَمَنَ بِسَدُّلُهُ ﴾ أي الإيصاء من شاهـد

ووصى ﴿ يعد ما سمعه ﴾ علمه ﴿ قـإنما إثمـه﴾ أى الإيصاء المبدل ﴿ على الذين يبدلونه ﴾ فيه

إقامة النظاهر مقام المضمر ﴿ إِنَّ اللَّهُ سميع ﴾

لقول الموصى ﴿ عليم ﴾ بفعـل الوصى فمجـاز

١٨٢ \_ ﴿ فَمَنْ خَافَ مَنْ مُوصَ ﴾ مَخْفُفًا وَمُثَقَلًا

﴿ جِنفاً ﴾ ميلًا عن الحق خطا ﴿ أَو إِثْماً ﴾ بان تعمُّد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى

مثلًا ﴿ فَأَصِلُحُ بِينَهُم ﴾ بين الموصى والموصَى له بالأمر بالعدل ﴿ قلا إِنَّم عليه ﴾ في ذلك ﴿ إِنْ

١٨٣ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبٍ ﴾ فــرض ﴿ عليكم الصيام كما كتب على السذين من

قبلكم ﴾ من الأمم ﴿ لعلكم تتقون ﴾ المعاصى

﴿ معدودات ﴾ أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلُّله تسهيلًا على

المكلفين ﴿ قمن كانَ منكم ﴾ حين شهوده

﴿ مريضاً أو على سفر ﴾ أي مسافراً سفر القصر وأجهده الصوم في الحالين فأفيطر ﴿ فعدَّة ﴾

فعليه عدة ما أفطر ﴿ من أيام أخر ﴾ يصومها بدله

﴿ وعلى الذين ﴾ لا ﴿ يطيقونه ﴾ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ﴿ قديةً ﴾ هي ﴿ طعام مسكين ﴾

فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤ ها . ١٨٤ \_ ﴿ أَيَّاماً ﴾ نصب بالصيام أو يصوموا مقدراً

لوارث ، رواه الترمذي .

الله غفور رحيم ﴾ .

فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوَّ إِثْمُا فَأَصْلَحَ بِيِّنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ إِنَّ إِنَّا لَيْهِ مَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ أَيَتَامًا مَعْدُودَاتًا فَمَنَ كَاكِ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَةً ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طُعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّكَاسِ وَيَيْنَنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَنكَانَ مَن يضَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ ثُمِّنً أَتِ امِ أُخَرُّرُ بِدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُربِدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكِمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيثُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِّهُ

فَلْيَسْـتَجِيـبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرَّشُدُوكَ 👹

أى قدر ما يأكله في يومه وهو مدُّ من غالب قوت أُجِلَّ لَكُمْ البلد لكمل يوم ، وفي قراءة بإضافة فمدية وهي للبيان وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم بقـوله من شـهـد منكم الشهر فليصمه ، قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرنا خوفًا على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما ﴿ فمن تطوع خيراً ﴾ بالزيادة على القدر المذكور في الفدية ﴿ فهو ﴾ أي التطوع ﴿ خير له ، وأن تصوموا ﴾ مبتدأ خبره ﴿ خير لكم ﴾ من الإفطار والفدية ﴿ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أنه خير لكم فافعلوه . ١٨٥ ـ تلك الأيام ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدُّنيا في ليلة القدر ، منه ﴿ هدى ﴾ حال هادياً من الضلالة ﴿ للناس وبينات ﴾ آيات واضحات ﴿ من الهدى ﴾ بما يهدي إلى الحق من الأحكام ﴿ و ﴾ من ﴿ الفرقان ﴾ بما يفرق بين الحق والباطل ﴿ فمن شهد ﴾ حضر ﴿ منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد ﴿ يريد أنه بكم اليسسر ولا يريمد بكم العسر ﴾ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً للأمر بالصوم عطف عليه ﴿ ولتكملوا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ العدة ﴾ أي عدة صوم رمضان ﴿ ولتكبروا الله ﴾ عند إكمالها ﴿ على ما هداكم ﴾ أرشدكم لمعالم دينه ﴿ ولعلكم تشكرون كه الله على ذلك .

ابن الصيف، ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي ﷺ قالا وهما يكلمانه : راعنا سمعك واسمع غير مسمع ، فظن المسلمـون أن هذا الشيء كـان أهل الكتــاب من طويق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح، فلم سمعوا أصحابه يقولون: أعلنوا بهاليفكانوا يقولون ذلك

١٨٧ - ﴿ أُحلُّ لَكُم لِيلة الصيام الرفث ﴾ بمعنى الإفضاء ﴿ إلى نسائكم ﴾ بالجماع ، نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام على تحريمه وتحريم الأكبل والشرب بعد العشاء ﴿ هِن لِباس لكم وأنتم لباس لهن ﴾ كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه ﴿ علم الله أنكم كنتم تختانون ﴾ تخونون ﴿ أنفسكم ﴾ بـالجماع ليلة الصيام وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي 機 فتاب عليكم ﴾ قبل تـوبتكم ﴿ وعفا عنكم فالأن ﴾ إذ أحل لكم ﴿ باشروهن ﴾ جامعوهن . ﴿ وَابِتَغُوا ﴾ اطلبوا ﴿ مَمَا كُتُبِ الله لَكُم ﴾ أي أباحه من الجماع أو قدُّره من الولد ﴿ وكلوا واشىربوا ﴾ الليل كله ﴿ حتى يتبينٌ ﴾ يـظهـــر ﴿ لكم الخيط الأبيض من المخيط الأسمود من الفجر ﴾ أي الصادق بيان للخيط الأبيض وبيان الأسود محذوف أي من الليـل شبه مـا يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد ﴿ ثم أتمُّوا الصيام ﴾ من الفجر ﴿ إلى الليل ﴾ أي إلى دخول بغروب الشمس ﴿ ولا تباشروهن ﴾ أي نساءكم ﴿ وأتتم عساكفون ﴾ مقيمسون بنية الاعتكاف ﴿ في المساجد ﴾ متعلق بعاكفون نهى لمن كان يخرج

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱنْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَلَيِّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلأَيْنَشُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثْدَ ٱلْتَمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى َ الَّيْسَلِّ وَلَا تُبَيْثِهُ وَهُرَ ﴾ وَأَنشُمْ عَنكِفُونَ فِي ٱلْمُسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقُرِّعُ هِكَّا كَذَالِكَ يُبَايِّثُ اللَّهُ ءَايَتِهِ = لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيَتَّقُوكَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٠ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنُ ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَدِّجُ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن نَـٰأَثُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَـَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِٱتَّـٰعَيُّ وَأَتُوا ٱللَّهُ يُوسَكِ مِنْ أَبْوَبِهِكَأُوَّاتَ قُوا ٱللَّهَ لَعُلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَفْتَدُوٓأَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ١

64

وهو مستكف فيصايم امرأت وميده في ظلل في الأحكام المذكررة في حدود الله في حدَّما لبياد ليقفوا عندها في فلا تقريرها في أبلغ من لا متحتكف فيصايم امرأت وميده في الله في الأحكام المذكرة في حدوده . ١٨٨ - ﴿ ولا التكلوا أموالكم ينتكم في أي يأكل بعضكم حال بعض ﴿ يالماللم في الحرام شرعا كالسيرة والغصب ﴿ و في لا ﴿ تُعلوا ﴾ تلفوا أن الخوا في المكون أن يحكونها أو بالأموان رشوة ﴿ إلى المحكام أكافوا ﴾ ياشحات ﴿ في نيقاً ﴾ طائعة ﴿ من أموال الناس ﴾ متأسيس ﴿ و بالأملة ﴾ وتحت ملال أبله ندوقية ثم تزيد عن تعلى مؤال أن المكون على المحدد في عالله في جمعه خلال أبله وقوق ثم تزيد عن تعلى مؤال أوقات ثم تزيد على المدن بها أوقات ثم تعرب مؤال في المهادن بها أوقات في معام بعالى وتحت المال في المعدون بها أوقات في معام والمالكم بعدون المال في بطعون بها أوقات يقملون في المناس في مطالم المهادن بها أوقات يقملون في الله ولي المناس في مطالم المهادن بها أوقات في المناس في مطالم المهادن بها أوقات في المناس في مطالم المناس في المناس في مطالم المناس في المناس في مطالم المناس في مطالم المناس في أن المناس في المناس في المناس في أنهاس في المناس في

ويضحكون فيها ينهم ، فنزلت فسمعها منهم سعد بن معانى ، فقال لليهود : با أعداء الله لأن سمتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عقه . وأخرج ابن جرير من الضحاك قال : كان الرجل يقول : أرضي سمعك فنزلت الآية . وأخرج من عطبة قال : كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلُ وَلَانْقَنِلُوهُمْ عِندَ الْسَنْجِدِ الْفَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيةٌ فَإِن قَنَنُلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمُّ كَنَاكِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِينَ ﴿ إِنَّ الْهَالَ الْهَوَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ١ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ يَلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوًا فَلَاعُدُونَ إِلَّاعَلَ لَظَٰلِينَ ﴿ اللَّهُ مُلِكُولَ لَوَا بِالشَّهْ لِلْوَالِهِ وَالْمُرْمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ آللَهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُوا لَا لَتَهُكُوٓ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩ وَأَيْمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُهُرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَّيُّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُوْحَتَّى بَتْلُمُ ٱلْهَدَّىُ يَحِلَّهُ ۚ فَنَكَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن زَّأْسِهِ ۦ فَفِذْ يَدُّ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَفَحَ فَاالسَّيْسَرَمِنَ الْمُدْيُّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي الْمُيَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَاعِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْدُهُ حَسَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ (اللَّهُ

راد - ﴿ وَالْمَاوِمِم حَبِثُ تَصْلَتُ مَسَوِمِم ﴾

وبهدتموم ﴿ وَالْحَرِومِم مِن حِبْ أَخْرِجِكُم ﴾

أي من مكة وقد فصل بهم ﴿ أشد ﴾ اعظم ﴿ من

و والفتة ﴾ الشرار عنهم ﴿ أشد ﴾ اعظم ﴿ من

الفتس ﴾ لهم في الحمرم أو الإحسرام السذي

المحرام ﴾ إن في الحرم ﴿ حتى يقاتلوكم فيه أن العرام ﴾

القبل أن إلاقصال العلاقي ﴾ في وفي أوانه يلا

الذي إلاقصال العلاقي ﴾ . ولي أوانه يلا

التهوا ﴾ من الكفر والسلموا ﴿ فإن أنه فقدور ﴾

التهوا ﴾ من الكفر والسلموا ﴿ فإن أنه فقدور ﴾ . 14. - إطوان

19۳ - ﴿ وقسائلوهم حتى لا تكون ﴾ تسرجد ﴿ فته ﴾ شرك ﴿ ويكون اللهن ﴾ المباد ﴿ فقه وحده لا يعبد سواه ﴿ فإن انتهوا ﴾ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا ﴿ فلا عدوان﴾ اعتداء بقتل أو غيره ﴿ إلا على الطالعين﴾ ومن انتهى فينس بقالم فلا عدوان عليه.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرُّ

١٩٠٢ و الشهر العرام ﴾ فكما قاتلوكم فيه فاتعلوم في صله رد لالتحقال السلمين ذلك فو والعربات ﴾ الدحرام ﴾ الدحرام ﴾ الدحرام إلى الدحرام ﴾ الدحرام إلى الدحرام إلى الدحرام إلى المسلمين ذلك فو والعربات ﴾ يعتمر بدعا ياجه المسلمين في العرب أو النهر العرب العرام فو فاعتمرا على بعثل ساماعتنى عليكم ﴾ سمى مقابلته اعتداء في العرب في العرب فو وانقل أنه أن الإتصار وثرك الاعتداء فو واطعوا أن أنه مع الدعتين عليكم ﴾ بما بالدون المواجهة إلى المورد في العرب في العرب فو وانقل أنه أن في المورد فو لا تلقوا بالمبكم ﴾ أي أن أنشكم في العيل أنه أن طاعت العيلاد وغيرة ولا تلقوا بالمبكم ﴾ أي أن أنشكم والماء والمعاولة والمعاولة المواجهة والمعاولة والمعاولة في المورد أن المعربة والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعاولة والمعربة في المورد إلى المعاولة والمعاولة وحتى يبلغ الهدي إلى المعاولة وحتى يبلغ الهدي إلى المعاولة وحتى يبلغ الهدي إلى المعاولة فن كان معام المعاولة وحتى يبلغ الهدي إلى المعاولة فن كان من معام أو يبعد إلى وحد أن معالية ويعالى وحد المعاولة في الإعرام في قلم عن من معالية ويحالى وحد المعاولة فن كان من ممام كنه وعدال ومداع فعلى فياح في بنية التعلل ويقرف على مساكنه ويعالى وحد المعاولة أو مسلمة ﴾ والاسماع أن من كان من الهدي أو بيال قد من كان أو مسلمة أو يدلل ومناع فعلى فياح في بنية التعلل ويقرف في عادرت أو نسمان أي ونبح شماة المناح أو مسلمة أو يدلك قد أن كان معالى عند مساكنه وسالى وعد الماء فعلى فياح فعلى في الإعرام في قليها في ونبح شماة المناح أو مسلمة أو يدلك قد وت الماء عمل منة مساكن في أن حواله المناح أن عمال منة مساكن في أن حواله المناح أن عمال منة مساكن والموالية والمعالى المناح أنه المناح أن عالى مناك قدوت الماء عمل منة مساكنه وساكنه والمعام في أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنها أنهاء أنه

حتى قالها أتاس من المسلمين فكره الله لهم ذلك . فتزلت . وأخرج من قتادة قال : كانوا يقولون راعنا مسمحك فكان الههود يأكبون فيقولون مثل ذلك فتزلت . وأخرج من مطاه قال : كانت لغة الانصار في الجاهلية فتزلت . وأخرج من أيم العالية قال : إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقبول أحدهم

أو للتخيير وألحق بـه من حلق لغــير عــذر لأنـــه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغسر الحلق كالطيب واللبس والمدهن لعذر أو غيره ﴿ فَإِذَا أمنتم ﴾ العدو بأن ذهب أو لم يكن ﴿ فمن تمتع ﴾ استمتع ﴿ بالعمرة ﴾ أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام ﴿ إلى الحج ﴾ أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره ﴿ فما استيسىر ﴾ تيسر ﴿ من الهدي ﴾ عليه وهـو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحرة قمن لم يجد ﴾ الهدي لفقده أو فقد ثمنه ﴿ قصيامٌ ﴾ أي فعليه صيام ﴿ ثلاثة أيام في الحج ﴾ أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرِمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوميوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي ﴿ وسبعة إذا رجعتم ﴾ إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فسرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة ﴿ تلك عشرة كاملة ﴾ جملة تأكيد لما قبلها . ﴿ ذلك ﴾ الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع ﴿ لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ﴾ بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه والصيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتر اط الاستيطان ،فلوأقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كنايةعن النفس وألحق بالمتمتع فيماذكر بالسنة القارنوهومن أحرم بالعمرة والحجمعا أويدخل الحج عليها قبل الطواف واتقوااله فيما يأمركم به وينهاكم

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعَ لُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَٱلْحَجُ فَلاَرَفَثَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّجُ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ ٱللَّهُ وَكَزَوَّدُواْ فَإِكَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَةَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْتُ مُجُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن زَبِّكُمُّ فَاذَاۤ أَفَضَاتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ ۗ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ الضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرُ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذَذِكَرًّا فَعِينَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَعْوُلُ رَبِّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنقِ ۞ وَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ رَبِّنَآ ءَالِنَافِ ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

....

17 - مرفواعلموا أن الف شديد المقاب له سن حالف.

17 - مرفواعلموا أن الف شديد المقاب له شوال دور القدند وعشر ليال من فتي المحية وقبل كله ﴿ فعن فرض ﴾ على نفسه ﴿ فيه بالإحرام به ﴿ فلا رفت كه جماع به فرول فرق كه مناصى ﴿ ولا جدال ﴾ حضام ﴿ في الحج في الحج في الأحرام به الأولى و وما تقطوا من خير ﴾ كصدة ﴿ ويعلمه الله ﴾ في بالاحرام به ﴿ ولا تعرف كه مناصى ﴿ ولا تعرف كه مناصى ﴿ ولا تعرف كه به وقبل المهن وكانوا يعجون با أولي الألباب ﴾ ذوى العقول من العياضة كم استركم ﴿ وَإِنْ حَبِي الراد المقول ﴾ تعلوا ﴿ فقد أخ ﴾ ورقا ﴿ ولا تعرف كه مناصى وفي والمعابد أن العقول ، ١٩ ولا تعرف كه ورقا ﴿ ولا يعرف كه إلى المعابد أن تبتغوا ﴾ تعلوا ﴿ وقد أخ ﴾ ورقا ﴿ مناصى وفي العالم المعابد أن العالم المعابد أن العالم المعابد أن العالم المعابد أن العالم أن المعابد والمعابد أن المعابد أن المعابد أن المعابد أن المعابد أن المعابد والمعابد أن المعابد أن المعابد أن المعابد والمعابد إلى المعابد أن المعابد أنها من الوقيف معهم وكانو إنقاد أنهم من الموقوف معهم وكانو إنقاد أنهم الموقول المعابد أن الموقوف معهم وكانو إنقاد أنهم المعابد أن الموقوف معهم وكانو إنسانيا في المعابد أن الموقوف المعابد أن المعابد أن الموقوف المعابد أن المعابد أن الموقوف المعابد أن المعابد أن المعابد أن الموقوف المعابد أن المعابد أن المعابد أن المعابد أن الموقوف المعابد أن المعابد

لصاحبه : أرعني سمعك فنهوا عن ذلك .

غفور ﴾ للمؤمنين ﴿رحيم، بهم .

٢٠٠ ـ ﴿ فَاذَا قَضِيتُم ﴾ أَذَيتُم ﴿ مِنْاسِكُكُم ﴾ عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم

واستقررتم بمنى ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهُ ﴾ بالتكبير والثناء ﴿ كَذَكُوكُم آبِـاءُكُم ﴾ كما كنتم تـذكرونهم عنــد

فراغ حجكم بالمفاخرة ﴿ أَو أَسْدَ ذَكُراً ﴾ من

ذكـركم إياهم ونصب أشـد على الحال من ذكـر المنصوب باذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له

﴿ فَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ رَبُّنَا آتَنَا ﴾ نصيبنا ﴿ فَي الدنيا ﴾ فيؤتماه فيهما ﴿ ومالمه في الآخرة من

٢٠١ \_ ﴿ ومنهم من يقول ربنا آنسا في المدنيا حسنة ﴾ نعمة ﴿ وَفِي الآخرة حسنة ﴾ هي الجنة

﴿ وَقَنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ بعدم دخولها وهذا بيان لما

كان عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب

۲۰۲ \_ ﴿ أُولئك لهم تصيب ﴾ ثواب ﴿ م ﴾ س أجل ﴿ مَا كَسِبُوا ﴾ عملوا من الحج والـدعـاء

﴿ وَاقْهُ سريع الحسابِ ﴾ يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك.

٣٠٣ ـ ﴿ وَاذْكُسُرُوا اللَّهُ ﴾ بِالتَّكْبِيسُرُ عنسد رمي

الجمرات ﴿ في أيسام معمدودات ﴾ أي أيام التشريق الثلاثة ﴿ فمن تعجل ﴾ أي استعجل

بالنفر من منى ﴿ في يمومين ﴾ أي في ثاني أيـام

التشريق بعد رمي جماره ﴿ فلا إِثْم عليمه ﴾ بالتعجيل ﴿ وَمَن تَأْخُر ﴾ بهما حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره ﴿ فلا إِنَّم عليه ﴾ بذلك أي

خلاق 🌢 نصيب .

عليه بقوله:



﴿ وَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْدِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرَّثَ وَٱلنَّسَلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِزَّةُ بِالْإِنْدَّ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِينْسَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاءَ مَرْهَسَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ أَللَهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞

هم مخيُّرون في ذلك ونفي الإثم ﴿ لَمِن اتَّقِي ﴾ الله في حجه لأنه الحاج في الحقيقة ﴿ واتقوا الله واعملوا أنكم إليه تحشرون ﴾ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ٢٠٤ ـ ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ﴾ ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده ﴿ ويُشهد الُّلهَ على ما في قلبه ﴾ أنه موافق لقوله ﴿ وهو ألد الخصام ﴾ شديد الخصومة لك ولاتباعك لعداوته لك وهو الأخنس بن شريق كان منافقاً حلو الكلام للنبي ﷺ يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدنى مجلسه فاكذبه الله في ذلك ومر بزرع وَحُمُر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلًا كما قال تعالى: ٢٠٥ ـ ﴿ وإذا تولي ﴾ انصرف عنك ﴿ سعى ﴾ مشى ﴿ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ﴾ من جملة الفساد ﴿ والله لا يحب الفساد ﴾ أي لا يرضى به. ٢٠٦ ـ ﴿ وإذا قيل له اتق الله ﴾ في فعلك ﴿ أَخَذَتُهُ العزة ﴾ حملته الأنفة والحمية على العمـل ﴿ بالإثم ﴾ الذي أمر باتقائه ﴿ فحسبه ﴾ كافيه ﴿ جهنم ولبئس المهاد ﴾ الفراش هي . ٢٠٧ ـ ﴿ ومن الناس من يشسري ﴾ يبيع ﴿ نفسه ﴾ أي يبذلها في طاعة الله ﴿ ايتفاء ﴾ طلب ﴿ مرضات الله ﴾ رضاه ، وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله ﴿ والله رؤوف بالعباد ﴾ حيث أرشدهم لما فيه رضاه .

数 الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله ﴿مَا نَسْخَ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١٠٨ : قوله تعالى ﴿ أم تريدون﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيـد أو عكرمـة عن ابن عباس قـال : قال رافـع بن حريملة ووهب بن زيد لوسول الله يا محمد اثنتا بكتاب تنزله علينـا من السماء نقـرؤه ، أو فجر لنـا أنهاراً نتبعـك ونصدقـك ، فأنــزل الله في ذلك ﴿ أَم تريدون أن تسألوا رسولكم) إلى قوله ﴿سواء السبيلِ﴾ . وكان حيى بن اخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسداً للعرب إذ خصهم الله

۱۸۰۱ ـ وزان فی جدالله بن سلام واصحابه لما مطعوا السبت وکرمورا الإسلام ﴿ يا السبت وکرمورا الإسلام ﴿ يا الله يَ يَشِع السبل مَ إِنَّهِ اللّهِ يَشِع السبل مَ إِنَّهُ اللّهِ مِنْ بَشِع السبل مَ إِنَّهُ إِنَّهُ أَنَّهُ ﴿ مَا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَمُواتٍ ﴾ طرق في جميع شراقه ﴿ ولا تتبجوا خطواتٍ ﴾ طرق في جميع شراقه ﴿ ولا تتبجوا خطواتٍ ﴾ طرق بنت بالشريق ﴿ إنه لكم علو سِينٌ ﴾ بين المداوق .

٢٠٩ ـ ﴿ فَإِنْ رَلْتُم ﴾ ملتم عن الدخسول في جميعه ﴿ من بعد ما جاءتكم البينات ﴾ الحجج الظاهرة على أنه حق ﴿ فاعلموا أن الله عزيز ﴾ لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم ﴿ حكيم ﴾ في

۱۲ - ﴿ مَل ﴾ ما ﴿ وَخَطْرِ رَبُّ ﴾ يتظر التاركين التاركين التاركين التاركين المتحرف إلى أي أمره تقوله الدخول إلى أمره تقوله ﴿ وَفَلَى اللّهِ عَلَم اللّهِ عَلَم اللّه الله عَلَم اللّه عَلَم الله عَلَم الله عَلَم أَن المسلم ﴾ السحاب ﴿ والسلاكة وقضى الأمر ﴾ تم أمر ملاكم ﴿ واللّي ألله ترجع الأمرة ﴾ باللباء للمقدول والفاصل في الاعرق كل بعدا.

ين ير بديسة.

(۱۱ - ﴿ سَلَّ ﴾ يا محمد ﴿ بِني إسرائيل ﴾

تبكيناً ﴿ كم آتيناهم ﴾ كم استفياية معلقة سل

من الفضول الثاني وهي ثناني مفصول أتينا

ومبيزها ﴿ مِن آية بِينَة ﴾ فلاهرة كفل البحر

وانزال المن والسلوى فيذارها كميزاً ﴿ وَ بِنِ بِينَكُ

منعة أنْهُ ﴾ أي ما أنهم به عليه من الآيات لأنها

سب الهذاية ﴿ مِن يعد ما جادته ﴾ كشراً ﴿ فِنْ أَنْ

وَآبِنَ السَّنِيدِلُّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا اللَّهَ بِهِ عَلِيبُ ۗ ....

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَاءِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُ مِينَ ءَايَةِ بِيَنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ فِعْمَةَ

ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ ثُرِّنَ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ

ٱتَّقَوَّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَٱللَّهُ يَرَّزُقُ مَن يَشَآءُ بِفَيْرِحِسَابٍ

الله كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النِّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ

وَمُنذِرِنَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِالْعَقِ لِيَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا اَخْتَلَاقُ إِفِيهُ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوثُوهُ مِنْ بَعْدٍ

مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيْنَتُ بَغَيّاً بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لِمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ \* وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى

صِرَطِ مُُسْتَقِيمِ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن نَدْ خُلُوا ٱلْجَنْكَةَ وَلَمَّا

يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ

وَذُلِزِلُواْحَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ

أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبِ ۖ ۞ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُعَفُّونَّ قُلُ

مَآ ٱنفَقَتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِلَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْسَكِين

۲۱۲ ـ ﴿ زُبِّنَ لَلْدَيْنَ كُفُـرُوا ﴾ من أهـل مكــة ﴿ المِنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ أَمِدُ اللَّهِ مِنْ أَمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمْدُ مِنْ أَ

إلى الحياة الذيا في النحوية فاحروما ﴿ و في هم ﴿ يستورن من الذين آمنوا في الفرم كيار ومنار ومهيا بي الميتورون بهم ويتماثرن علهم بالمال ﴿ والذين اتقوا ﴾ الشركُ روم هؤلاء ﴿ نوقهم بوم القيامة وله يرزق من يشاء بغير حباب ﴾ أي روثا واحداً في الآخرة أو الذيا بأن بعلن المسخور عنهم 
آمرال الساخرين روتابهم . ٢١٣ - ﴿ كان الثال أمد واحداً ﴾ على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض ﴿ فيمت أله 
آمرال الساخرين إلى من آمن بالبعث ﴿ ومنظرين ﴾ من كفر بالشار ﴿ والزل معهم الكتاب ﴾ بعمني الكتب ﴿ والعقي أما 
عملني بالزل ﴿ ليحكم ﴾ به ﴿ بين الناس فيما اعتلفوا به ﴾ من اللذين ﴿ وما القارة ملى النوبية ﴿ والله إلى المناس فيما المتاب الدين ﴿ والم المناس المناس ومن مناسلة بالخطف مني را بعدا المناس المناس المناس ألم المناس ألم المناس ألم المناس المناس ألم المناس ألم المناس ألم المناس ألم المناس ألم المناس المسلمين ﴿ أم ﴾ بسل الذين ﴿ الله ينظوا من قباكم ﴾ مناله مناشاته بينت في الميان ﴿ المناس المسلمين ﴿ أم ﴾ بسل من المعن فصيروا كما والم مستهم ﴾ جداد مناشاته بينت أن المناس المسلمين ﴿ أم ﴾ بسل من المعن فصيروا كما والموسطة على شبه ما أن ﴿ الذين خلوا من قباكم ﴾ جداد مناشاته بينا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بينا ما فياكم ما الدين خلوا من قباكم ﴾ جداد مناشاته بنينا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بنينا ما فياكم ﴾ جداد مناشاته بينا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بنينا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بنينا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بنيا ما فياكم ميروا ﴿ مستهم ﴾ جداد مناشاته بنيا ما فياكم ميراساته المناسات المهالك المناسات ا

برسوله ، وكانوا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا ، فائزل الله فيهما : فود كثير من أمل الكتاب الآلية . وأشرج ابن جرير عن مجاهد 🕢 قال : سألت قريش محمداً ﷺ ان يجعل لهم الصفا ذمياً ، فقال نمم وهو لكم كالمائدة لبني اسرائيل إن كفرتم ، فأبوا ورجعوا ، فأنزل الله ﴿أم تريدون

كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْفِتَالُ وَهُوَكُرُهُ ۖ لَكُمُ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَخَيْرٌ لُكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مُ لَا تَغْلَمُونَ ﴾ ﴿ يَسْتَلُونِكَ عَن الشَّهْرِ ٱلْحَوَامِ قِتَالِ فِيهِ فَلْ قِتَ الْكُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدَّتُ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ ۗ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ ٱهْلِهِ ۚ مِنْهُ ٱكْثَرُ عِندَاللَّهِ ۗ وَٱلْفِتْنَةُ أَكَبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ السَّتَطَاعُوأُ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ قَأُوْلَتِهِكَ حَبَطَتْ أَعْمَنْلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَيْنِكَ أَصْحَنْ النَّارِ الْ هُمْ فِيهَا خَدَادُوك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ المَوْا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَتِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيــُهُ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُ مِن نَفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل ٱلْمَفْوَّ كَذَاكِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَنتِ لَمَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونٌ ١

﴿ البأساء ﴾ شدة الفقر ﴿ والضراء ﴾ المرض ﴿ وزُلزلوا ﴾ أزعجوا بأنواع البلاء ﴿ حتى يقولَ ﴾ بالنصب والرفع أي قال ﴿ الرسول والذين آمنوا معه ﴾ استبطاء للنصر لتناهى الشدة عليهم ﴿ متى ﴾ يأتي ﴿ نصر الله ﴾ الذي وُعِدناه فأجيبوا من قِبَل الله ﴿ أَلَا إِنْ نَصِرِ اللهِ قَريبٍ ﴾ ٢١٥ \_ ﴿ يسألونك ﴾ يا محمد ﴿ ماذا ينفقون ﴾

أي الذي ينفقونه والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخاً ذا مال فسأل النبي ﷺ عما ينفق وعلى من ينفق ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ ما أنفقتم من خيسر ﴾ بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقى السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقـوله : ﴿ فَلَلُوالُـدِينَ وَالْأَقْرِبِينَ والبتامي والمساكين وابن السبيل ﴾ أي هم أولى به ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مَنْ خَيْرٌ ﴾ إنفاق أو غيره ﴿ فَإِنْ الله به عليم ﴾ فمجاز عليه .

٢١٦ - ﴿ كُتِب ﴾ فرض ﴿ عليكم القتال ﴾ للكفار ﴿ وهو كُرُّهُ ﴾ مكروه ﴿ لكم ﴾ طبعاً لمشقته ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيشاً وهنو شنر لكم ﴾ لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكهما ونفورهما عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتـال وإن كرهتمـوه خيـرأ لأن فيـه إمـا الـظفـر والغنيمسة أو الشهمادة والأجسر وفي تبركسه وإن أحببتموه شرأ لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ ﴾ منا هنو خيسر لكم ﴿ وَأَنْسُمُ لَا تعلمون ﴾ ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به .

۲۱۷ ـ وأرسل النبي ﷺ أول سراياه وعليها عبـدالله بن جحش فقاتلوا المشـركين وقتلوا ابن الحضرمي آخـر يوم من جمـادى الأخـرة والتبس عليهم بـرجب فعيـرهم الكفـار باستحلاله فنزل : ﴿ يَسْأَلُونُكُ عَنْ الشَّهِرِ الْحَرَامَ ﴾ المحرم ﴿ قتال فِيه ﴾ بدل اشتمال ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ قتال فيه كبير ﴾ عظيم وزراً مبتدأ وخبر ﴿ وصدُّ ﴾ مبتدأ منع للناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ دينه ﴿ وكفر به ﴾ بالله ﴿ و ﴾ صد عن ﴿ المسجد الحرام ﴾ أي مكـة ﴿ وَإِخْرَاجِ أَهَلَهُ مَنْهُ ﴾ وهم النبي ﷺ والمؤمنون وخبر المبتدأ ﴿ أكبر ﴾ أعظم وزراً ﴿ عند الله ﴾ من القتال فيه ﴿ والفتنة ﴾ الشرك منكم ﴿ أكبر من القتل ﴾ لكم فيه ﴿ ولا يزالون ﴾ أي الكفار ﴿ يقاتلونكم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ حتى ﴾ كي ﴿ يردوكم عن دينكم ﴾ إلى الكفر ﴿ إِنْ استطاعوا ومن يرتبِد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت ﴾ بطلت ﴿ أعمالهم ﴾ الصالحة ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثاب عليه ولا يعيــده كالحج مثلًا وعليه الشافعي ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ . ٢٦٨ ـ ولما ظن السرية أنهم إن سلمـوا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل ﴿ إن الذين آمنوا والذين هاجروا ﴾ فارقوا أوطانهم ﴿ وجاهدوا في سبيل الله ﴾ لإعلاء دينه ﴿ أولئك يرجون رَحْمَت الله ﴾ ثوابه ﴿ والله غفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم .

ان تسألوا رسولكم﴾ الآية . وأخرج عن السدي قال : سألت العرب محمداً ﷺ أن يأتيهم بالله فيروه جهرة ، فنزلت . وأخرج عن أبي العالية قال : قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل ، فقال النبي ﷺ : ما أعطاكم الله خير ، كانت بنو اسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها



۱۲۹ - ﴿ يسألونك من الخمر واليسر ﴾ التمار ما حكمها ﴿ قبل ﴾ لي هم ﴿ يهما ﴾ أي ني ما محكمها ﴿ قبل ﴾ لي هم ﴿ يهما ﴾ أي ني المحلس بسيما من المخاصصة والمشاشدة ولول القدس ﴿ وبطاقع للشمر وإصابة الممال بلا كمة في الميسر ﴿ وأكبر ﴾ أعظم ﴿ من نقصها ﴾ ولما نزرت مرامة أن من المائدة ﴿ ويسألونك مثا يعقون ﴾ أي ما قدارة ﴿ وقائمة ﴿ والنافق والنافق أي المنافق أي ما قدارة ولا تنافق أو المنافق أي المنافق أي ما قدال عن المنافق ولا تنافق أما المنافق أي المنافق ألى المنافق أي ما قدال عن المنافق أي ما قدارة بالمنافق أي منافقة أن من المنافق أي ما قدارة بالمنافق أي ما قدارة بالمنافق أي ما قدارة المنافق أي ما قدارة المنافق إلى المنافق أي ما قدارة المنافق أي ما قدارة لكم الأيات أن كما بين لكم ما ذكر ﴿ يبين أنكم ما ذكر ﴿ يبين أنكم ما ذكر ﴿ يبين أنكم الأيات

لملكم تفكرون في ..

۱۹ - في في أمر في الدنيا والأخرة في تتأخذون 
١٩ - في في أمر في الدنيا والأخرة في تتأخذون 
١٩ - في المحربة في شمائهم فإن واكثوم 
وما يلقونه من الحرج في شمائهم فإن واكثوم 
طعاءً وصدهم فحرج في قبل إصلاح لهم في في 
أموافهم بتنميتها ومداخلتكم في جي في من ترك 
المنافع من المحافظ ومداخلتكم في من خططا نتقتكم 
بينمتهم في فإخوادتكم في أي نخططا نتقتكم 
بينمتهم في فإخوادتكم في المنافعة المنافعة 
ومن المصابح في بها فيجازي كلا منهما في ولم 
في من المصلح في بها فيجازي كلا منهما في ولم 
شماء أله لأعتكم في لفيت عليكم بتحصره 
المخالفة في انه شويز في خالب على المرد

فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَسَدِيِّ قُلْ إِصْلاَتُهُمَّة خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَأَعْنَ تَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَن يُرْحَكِيمٌ (١٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أَخَرُّ مِن مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبُدُ مُوْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فَرَةِ إِذْنِهِ \* وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَرَلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ أَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يُطْهُرْنُّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُر مَى مِنْ حَدَّثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ شَيْ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمُ ۗ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَيَشَرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْمَلُوا اللَّهُ عُرْضَكَةً لِأَيْمَلِنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيتُهُ اللَّهُ

.

و حكم في سند. ولا تتكوم الي السلمون فو المشركات في اين الكافرات فو حمي يؤمن ولأنه غورة غير من مشركة في حرة لان ( ٢٠ - فو لا تتكوم الي تتوجوا أيها السلمون فو المشركات في الكافرات فو حمي يؤمن ولأنه غورة غير من مشركة في حرة لان سبب نزولها العب على من نزوج المة وترقيف في تكلح حرة مشركة فو المو أعجبكم في المباها وإمالها وهذا مخصوص بغير الكتابية أو والمحصنات من اللين أوتوا الكتاب ، فو ولا تتكموا في ترويوا فو المشركين في أي الكتاب الناز في بدعاتهم إلى المعمل الموجدة في الكتاب الناز في بدعاتهم إلى المعمل العرب لهما في الموجدة والمناز المعرب لهما في بناؤهم إلى المعمل العرب لهما في المؤلف عن المدجوف في أي المعمل المناز في المعمل في المدجوف في المدجوف في أي المعمل المناز المعمل في أي وقته المدخوف في المدجوف في المدخوف في المنطوري في من والقدار الناء في بالاخدار والمنافرة في المدخوف في المدخوف في المنطوري في من القدار ويصب المنطوري في من الاقدار .

مكتوبة على بابه وكفارتها ، فإن كفرها كانت له خزيًا في الدنيا ، وإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الأخرق ، وقد أعطائكم الله خيرًا من ذلك قبال تعالل وفين مصاس وه أو يظلم نفسه ﴾ الابة . والصطرات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما ينهين ، فأشرل الله فهام تريمدون أن تسألوا وسواكم،} الابا

لَّا بُوَّا بِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَّ أَيْمَنِيكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ۗ لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيـدُ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِنْ عَزُمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَتَّرَبَّصْ كَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَيُعُولَنُهُنَّ أَحَقُّ رِدَهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓ إِصْلَحَاْ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُفِئْ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَالٌّ فَإِمْسَاكُ إِمِعْمُ وَفٍ أَوْتَسْرِيحُ إِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّآءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّايُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَأُومَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ الآ اللَّهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةٌ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَٓ إِن ظَنَّاۤ أَن يُقيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُنَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٩٠٠

الولد ﴿ فِأَتُوا حَرِثُكُم ﴾ أي محله وهو القبل ﴿ أَتِّي ﴾ كيف ﴿ شنتُم ﴾ من قيمًا وقعمود واضطجاع وإقبال وإدبار ، ونسزل ردأ لقول اليهود : من أتى امرأته في قبلها أي من جهة دبرها جاء الولد أحول ﴿ وقدموا الأنفسكم ﴾ العمل الصالح كالتسمية عند الجماع ﴿ واتقوا الله ﴾ في أمرة ونهيه ﴿ واعلموا أنكم ملاقـوه ﴾ بالبعث فيجازيكم بأعمالكم ﴿ ويشر المؤمنين ﴾ الذين اتقوه بالجنة . ٢٧٤ \_ ﴿ وَلا تَجِعَلُوا اللَّهُ ﴾ أي الحلف بــه ﴿ عرضة ﴾ علة مانعة ﴿ الْيمانكم ﴾ أي نصباً لهـا بأن تكثـروا الحلف بـه ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تبـروا وتتقموا ﴾ فتكره اليمين على ذلك ويسن فيمه الحنث ويكفّر بخلافها على فعل البر ونحوه فهى طاعة ﴿ وتصلحوا بين النَّاسُ ﴾ المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل اثتوه وكفُروا لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك ﴿ والله سميع ﴾ لأقوالكم ﴿ عليم ﴾ بأحوالكم . ٣٢٥ \_ ﴿ لا يَوْاَخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّمْو ﴾ الكائن ﴿ في أيمانكم ﴾ وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد

الحلف نحو والله ، وبلى والله فلا إثم عليــه ولا كفارة ﴿ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ﴾ أى قصدته من الأيمان إذا حنثتم ﴿ والله غفور ﴾ لما كان من اللغو ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة عن

٢٢٣ \_ ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ أي محل زرعكم

٢٢٦ \_ ﴿ للذين يؤلون من تسائهم ﴾ أي يحلفون أن لا يجامعوهن ﴿ تربص ﴾ انتظار ﴿ أربعة أشهر فإن فاتوا كارجعوا فيهاأو بعدها عن اليمين

وَإِذَاطِلَّهُمُّ

إلى الوطء ﴿ فإن الله غفور ﴾ لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف ﴿ رحيم ﴾ بهم . ٢٢٧ ـ ﴿ وإن عزموا السطلاق ﴾ أي عليه بـأن لم يفيئوا فليوقعوه ﴿ فإن الله سميع ﴾ لقولهم ﴿ عليم ﴾ بعزمهم المعنى ليس لهم بعد تـربص ما ذكـر إلا الفيئة أو الـطلاق . ٢٢٨ ـ ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ أي لينتظرن ﴿ بأنفسهن ﴾ عن النكاح ﴿ ثلاثة قروءٍ ﴾ تمضي من حين الطلاق ، جمع قَرء بفتح القاف وهو الطهر أو الحيض قولان وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة عليهن لقوله : • فيها لكم عليهن من عدة • وفي غير الأيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرَّءان بالسُّنة ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن مـا خلق الله في أرحامهن ﴾ من الـولد والحيض ﴿ إن كن يؤمن بـلله واليوم الآخـر وبعولتهن ﴾ أزواجهن ﴿ أحق بردهن ﴾ براجعتهن ولـو أبين ﴿ في ذلـك ﴾ أي في زمن التربص ﴿ إن أرادوا إصلاحـــاً ﴾ بينهما لا إضرار المرأة وهــو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم من نكاحهن في العدة ﴿ ولهن ﴾ على الأزواج ﴿ مثل الذي ﴾ لهم ﴿ عليهن ﴾ من الحقوق ﴿ بالمعروف ﴾ شرعاً من حسن العشرة وترك الإضرار ونحو ذلك ﴿ وللرجال عليهن درجة، فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق﴿والله عزيز﴾ في ملكه﴿ حكيم﴾ فيما دبره لخلقه.

أسباب نزول الآية ١١٣ : قوله تعالى ﴿وقالت اليهود﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكومة عن ابن عباس قال : لما قـدم أهـل نجران من النصاري على رسول الله ﷺ أتتهم أحبار يهود فتنازعوا فقال رافع بن خزيمة : ما أنتم على شيء ، وكفر بعيسي والإنجيل، فقـال رجل من 

٢٠- ﴿ فإن طلقها ﴾ الزوج بعد التتين ﴿ فلا حصل له من بعد في بعد الطلقة الدائة ﴿ حَسَ تَحْلَ ﴾ تتزوج ﴿ وَرَبّا طُمِن ﴾ ويطاله كما في تتحم ﴾ تتزوج ﴿ وَرَبّا طُمِن ﴾ ويطاله كما في الزوج التائي ﴿ فلا جناح عليهما ﴾ أي الزوجة والزوج الزل يراجعا م عليهما ﴾ أي الزوجة والزوج الولية أن يتراجعا في السائحة والزوج الدائمة أن يتراجعا في النائجة وأن قط العدة أن يتراجعا في الملكة مع يعلمون في يتما لقدود أنه وتلك يعلمون ﴾

تعتمدوهما ومن يتعمدُ حدود الله فسأولشك هم

الظالمون 🍎 .

۲۳۱ - ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءُ فِيلَغَنَ أَجِلَهُنَ ﴾ قارين انقضاء عدتهن ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ ومراد ﴿ أو

۲۷

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآءَ فَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَمْعُرُفِ أَوْ

سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوًّا وَمَن يَفْعَلْ

ذَاكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً وَلا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَنتِ ٱللَّهِ هُزُوّاْ وَأَذْكُرُواْ

نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ

يَعِظُكُر بِدِ عُواتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِمنَ

أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمُعْرُوفِ ۚ ذَٰ إِلَّ يُوعَظُّ بِهِ عَنَكَانَ

مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَٰ لِكُمْ ٓ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ

يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ وَأَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ

حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَىٰ لْوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَاتُكَلِّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضُكَّارًّ

وَالِدَةُ لِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُهِ وَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ ۗ

فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مُأْوَانِ

أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَدَكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا

ءَانَيْتُمُ بِالْمُرُوفِ وَالْقَوُا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِانَعُمُلُونَ بَصِيرٌ ﴿

أهل نجران لليهود : ما أنتم على شيء وجحد نبرة موسى وكفر بالترواة . فأنزل الله في ذلك فؤ وقلت اليهود ليست النصارى على شيء ﴾ الأية .

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَيَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاةِ أَوَّأَكُنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَئِكِن لَا ثُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلَا مَعْدُرُوفَاًّ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئنْبُ أَجَلَةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَافِيٓ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدٌ ١ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱللِّسَآةِ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَىٰ لُوسِعِ قَدُرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَنَا الْمُعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ اللهِ وَإِن طَلَّفْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آَن يَعْفُونَ ۖ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلتِّكَاجُ وَأَن تَعْفُوٓ ٱلَّوْ لَكُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُ اللَّفضَ لَ بَيْنكُمُّ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

﴿ وعلى المولود له ﴾ أي الأب ﴿ رزقهن ﴾ إطعام الوالدات ﴿ وكسوتهن ﴾ على الإرضاع إذا كن مطلقات ﴿ بالمعروف ﴾ بقدر طاقته ﴿ لا تُكَلُّفُ نَفس إلا وسعها ﴾ طاقتها ﴿ لا تضار والدة بولدها ﴾ بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت ﴿ ولا ﴾ يضار ﴿ مولود له بولده ﴾ أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف ﴿ وعلى الوارث ﴾ أي وارث الأب وهــو الصبي أي على وليه في مــالــه ﴿ مثل ذلك ﴾ الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة ﴿ قَإِنْ أَرَادًا ﴾ أي الوالدان ﴿ فصالاً ﴾ فطاماً له قبل الحولين صادراً ﴿ عن تراض ﴾ اتفاق ﴿ منهما وتشاور ﴾ بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه ﴿ قلا جناح عليهما ﴾ في ذلك ﴿ وإن أردتم ﴾ خـطاب لـلاباء ﴿ أَنْ تستـرضعـوا أولادكم ﴾ مراضع غير الوالدات ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ فيه ﴿ إذا سلمتم ﴾ إليهن ﴿ ما آتيتم ﴾ أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة ﴿ بِالمعروف ﴾ بالجميل كطيب النفس ﴿ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ﴾ لا يخفي عليم شيء

۱۳۹ - ﴿ واللّذِن يُولُونَ ﴾ يسترون ﴿ وَحَكُم ويلّدُرونَ ﴾ يركون ﴿ أَرَابِعاً يَبْرِيهِن ﴾ أَنَّ لِلّــرِيمَة أَنْهِرَ وَعَشْرَا ﴾ يسلمه من النّكــا ﴿ أَرَبِعَة أَنْهِرَ وَعَشْرًا ﴾ من اللّإلى وهذا في غير الحرامل وأما الحرامل فعنتهن أن يضمن حملهن إِنَّ الطَّلاقِ والأنّاء على النّصف من قائل باللّمة ﴿ فَإِنَّ المِعْنَ إِلَيْهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ اللللّهِ الللّهِ ال

٣٨ كنفطُواْعَلَ

في أنفسهن به من الترين والتعرض للخطّاب فو بالمعروف به شرعاً فو واقد بما تعملون خبير كم حالم أياطته كظاهره . ٣٥٠ ـ فو ولاً يتاح عليكم فينا غرضتم في لوحتم في بعن عنظة النساء في التنوق عين آلزايتهن في المنت كدل الإنسان : علا ألبال لجميلة ومن يجد مثلك دور واغب فيك في أل اكتشم في ولك لا تواعدوس حراً في أي نكاماً فو إلا كان في ألن تقولوا قولا معروقاً في بالخطية بلا تضيرون عين فالح الحمل الترييش فو لك لا تواعدوس حراً في أي نكاماً فو إلا كان كو أن تقولوا قولا معروقاً في أي معلم عقده فرحتى بيلغ الكتاب في أي المكترب من أي ما عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك فو ولا تعزموا عقدة النكاح في أي على عقده فرحتى بيلغ الكتاب في أي المكترب من المائنة فو أيضاً في يتعرف في عاشرون في الحقوبة عن مستحقها . ٣٣٠ ـ في المحاج إن طلقتم النساء ما لم تسوه من وفي قراءة وتشارفون أي تجاموس فو أو في لم في تقوضوا فهن فيضة في مهر أوما مصدول قولة أي لا تهمة عليكم . في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض \_ يواد مولا مهر فطلة ومن ومتحدون أي اعطوم ما يتعدن به فو على الموسع في الغني مكتم

في العسجد الحرام ، فأنزل الله فوومن أظلم معن منع مساجد الله} الآية . وأتحرج ابن جرير عن ابن زيد قال : نزلت في العشركين حين صدوا رسول الله عن مكة برم الحديبية .

أسباب نزول الآية ١١٥ : قوله تعالى فوط المشرق والمغرب) . أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال : كان النبي 数 يصلي على

حَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَلْوةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ

قَننِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ

فَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْكَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً

لِأُزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ كِ مِن

مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُ

بِٱلْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ- لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَكُر

إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوثُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ

فَقَالَ لَهُمُواللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ اللَّهَ لَذُوفَضَّلِ عَلَى

ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١

وَقَلْتِلُواْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ اللَّا

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضُلَّحِفَهُ لِلَّهُ ٱضَّعَافًا

﴿ قدره وعلى المقتر ﴾ الضيِّق الرزق ﴿ قدره ﴾ بفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة ﴿ متاعاً ﴾ تمتيعاً ﴿ بِالمعروف ﴾ شرعاً صفة مناعاً ﴿ حقاً ﴾ صفة الله أو مصدر مؤكد ﴿ على المحسنين ﴾

٢٣٧ ـ ﴿ وَإِنْ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبَلُ أَنْ تَمُسُوهُنَّ وقد فرضتم لهن فريضة فتصف ما فرضتم ﴾ بجب لهن ويسرجع لكم النصف ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أَنْ يَعْفُونَ ﴾ أَي الزوجات فيتركنه ﴿ أَوْ يَعْفُو الذي بيده عقدة النكاح ﴾ وهو الزوج فيتىرك لها الكل ، وعن ابن عباس : الولى إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك ﴿ وأن تعفوا ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أَقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ﴾ ي أن يتفضل بعضكم على بعض ﴿ إن الله بِما تعملون بصير ﴾ فيجازيكم به .

۲۳۸ \_ ﴿ حساف ظوا على الصلوات ﴾ الخمس ادائها في أوقاتها ﴿ والصلاة الوسطى ﴾ هي لعصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها الذكر لفضلها ﴿ وقوموا لله ﴾ في الصلاة ﴿ قَانَتِينَ ﴾ قيل مطيعين لقولـه ﷺ : كل قنـوت نى القرآن فهو طاعة ، رواه أحمد وغيره ، وقيل ساكتين لحديث زيـد بن أرقم : كنـا نتكلم في لصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن إالكلام رواه الشيخان .

٢٣٩ ـ ﴿ فَإِنْ حُفْتُم ﴾ من عدوٌّ أو سيسل أو سبع ﴿ فرجالًا ﴾ جمع راجل أي مشاة صلوا ﴿ أو ركباناً ﴾ جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي القبلة أو غيرها ويومىء بالركوع والسجود ﴿ فإذا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوك اللَّهِ أمنتم ﴾ من الخوف ﴿ فَاذَكُرُوا اللهُ ﴾ أي صلُّوا ﴿ كَمَا عَلَمُكُم مَا لَمُ تَكُونُوا تَعَلَّمُونَ ﴾ قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل وما مصدرية أو موصولة . ٧٤٠ ـ ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مَنْكُمُ وَيَذْرُونَ أَزُواجًا ﴾ فليوصوا ﴿ وَصِيةً ﴾ وفي قراءة بالرفع أي عليهم ﴿ لأزواجهم ﴾ وأيعطوهن ﴿ مَناعاً ﴾ ما يتمتعن به من النفقة والكسوة ﴿ إلى ﴾ تمام ﴿ الحول ﴾ حال أي غير مخرجات من مسكنهن ﴿ فإن خرجن ﴾ بأنفسهن ﴿ فلا جناح عليكم ﴾ يا أولياء الميت ﴿ في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴾ شرعاً كالتنزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها ﴿ والله عزيزً ﴾ في ملكه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه ، والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشراً السابقة المتأخرة في النزول، والسكني ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله . ٧٤١ ـ ﴿ وللمطلِّقات متاع ﴾ يعطينه ﴿ بالمعروف ﴾ بقدر الإمكان ﴿ حَفًّا ﴾ نصب بفعله المقدر ﴿ على المتقين ﴾ اللَّه تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضًا إذ الآية السابقة في غيرهما . ٧٤٢ ـ ﴿ كذلك ﴾ كما ببين لكم ما ذكر ﴿ يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾ تتدبرون . ٢٤٣ ـ ﴿ أَلُم تر ﴾ استفهام تعجب وتشويق إلى ستماع ما بعده أي ينته علمك ﴿ إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ﴾ أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون

احلته تطوعاً اينما توجهت به ، وهـو آتٍ من مكة إلى المـدينة ، ثم قـرأ ابن عمر ﴿وق المشرق والمغرب﴾ وقـال في هذا نـزلت هذه الأيـة . وأخرج الحاكم عنه قال : أنزلت ﴿فاينما تولوا فئم وجه الله﴾ أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في التطوع . وقال صحيح على شرط مسلم هذا أصح ما



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَى لَهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكَ أَنُقَادِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ قَكَ الَّهِ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّانُقَتِلُوَّأَ فَ الْوَاوَمَا لَنَاۤ أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيك رِنَا وَأَبْنَ آبِئًا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوْلُوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّرُّواللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا فَالُوٓا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْـنَاوَيَخُوا ٓحَقُ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجَسْمُ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُمُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَمَالِيمٌ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِ الْنِيَأْلِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَّا تَسَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَسُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم ثُوَّ مِنِينَ ﴿

و حالم (العوت ) ه مفعول له ردم قرم من بني 
السرائل في الطاعون بيلادهم فتروا فإ فقال لهم 
أم توزا في الطاعون بيلادهم فتروا فإ فقال لهم 
إليام أو أكثر بدعاء نيهم جزفيل بكسر المهملة 
الموات لا بلسون ثوياً إلا عام كالكنن واستمرت 
في أسباطهم فإن الله للو فضل على الملس 
ومنه أجراء هو للا فق للو فضل على الملس 
الكنار فإلا يشكرون في والقصاء من تكر خبر 
هولاء تشجيع الدونين على المثال في دوم 
هولاء تشجيع الدونين على المثال ولداء عطف 
عليه ... 
عليه ... وقاتلوا في سيل أله ﴾ أي لإعلاد دينه 
عليه ... 
ع

علا ﴿ مِنَ أَللَيْ يَرَضُ اللهِ ﴾ بِالْفِقَاء ماله في سبل الله ﴿ قَرْضَا حَمَا ﴾ بالْ ينقف الد عز ورسل عن طب قلب ﴿ فِيضَاعَه ﴾ وفي قراءة فيضنه بالتديد ﴿ له أضماقً كَبُرَة ﴾ من عضر إلى أكثر من سممائة كما سياتي ﴿ والله يَقِضُ ﴾ يسمك الرزق عين يشماء أيثلاً ﴿ والله يَقِضُ ﴾ يرسمه لدن يشاء المتالاً ﴿ والله ترجون ﴾ في الاعزة بالميث فيعارتهم بأعمالتم.

۲2۱ ـ و آلم تر إلى الملا ﴾ الجماعة و من يني
إسرائيل من بعد أي موت و صوسى آي اي الى
تمتهم روخبرهم و از قاطات الي لهم يه مرب
نمويل و إبدت إلى تم و لنا ملكاً نقائل إن ممه
نمويل و إبدت إلى تقطع به كلمتا نونزجج البه
وفي سيل أله أيت تنظم به كلمتا نونزجج البه
ولدا إلى إلى لهم و همل صنيتم كي بمالتحد
والكسر والا تكب عليكم القدال أن و لا

٤. فَلَمَّا فَسَلَ

يتانبلوا ﴾ خير عسى والاستهام التزير الترقع بها ﴿ قالوا وما أنا أ ﴾ ن ﴿ لا نظال في سيل ألله وقد الخرجا أمن ديدارنا وأبداتنا ﴾ بسيميم وتفايم وذن بهم ظلما تكب طبهم الفتان تولوا ﴾ من سيميم وتفايم وذن بهم ظلما تكب طبهم الفتان تولوا ﴾ من سيميم وتفايم وأن الم تكب طارت أي لا المن عرب والناس في المناسبة مورات الني رفي المناسبة المناسبة الله المناسبة والمناسبة المناسبة عن المناسبة عند إلى المناسبة عن المناسبة عند واحذو وكانوا يستخدون به على عدور ويتدون في التنال ويستكون إلا تكاسبة عن المناسبة عند واحذو وكانوا يستخدون به على المناسبة عندور ويتدون في التناس إلى خياسبة عندم ويتدون في التناسبة عندية عندية عندية عندان المناسبة عندور ويتدون في التناسبة عندور في المناسبة عندور عندان المناسبة عندور المناسبة عندو

رو في الآية إستاناً ، وقد اصعه جنامة ، لكت ليس فيه تصريح بذكر السبب ، بل قال : ألزات ني تخاء ، وقد تلاهم ما في وقد رود الصريح بسبب رزوان : فشوع ابن جرور بالي مناتم من فيري علي بن أي طلعة عن بابن عبلس أن رسول الله في قدا عاجر الي المسينة المنا المقدس فيرت المورد تشخيلها بضمة عشر قبل ، وكان بعب قد إليامي ، وكان بعبر الله ويقار إلى المسينة ، فكرك الله فولوار ويردكم مساوراً»

﴿ مِن رِيكِم ويقية مما تسرك آل مسوسى وآل مدارون في وهي نعلا موسى وعصده وعملته هارون رفقر من الذي كان يتزل عليهم ورضاض من الألواح ﴿ تحمله الملاككة ﴾ حال من شامل يائيكم ﴿ إن في نقلك لايد أكم ﴾ كما ملك ﴿ إن كتم مؤمنين ﴾ فحملته المسلاككة بين السماء والأرض وهم يتظرون إليه حتى وضت عند طالوت فاقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد

فاختار من شبابهم سبعين ألفاً . ٢٤٩ ـ ﴿ فَلَمَّا قَصِلَ ﴾ خرج ﴿ طَالَوْت بالجنود ﴾ من بيت المقدس وكان الحر شديداً وطلبسوا منمه الماء ﴿ قال إنَّ الله مبتليكم ﴾ مختبركم ﴿ بنهر ﴾ ليظهر المطيع منكم والعاصى وهو بين الأردن وفلسطين ﴿ قمن شرب منه ﴾ أي من مائه ﴿ فليس مني ﴾ أي من أتباعي . ﴿ ومن لم يطعمه ﴾ بذته ﴿ فإنه منى إلا من اغترف غرفة ﴾ بالفتح والضم ﴿ بيده ﴾ فاكتفى بها ولم يزد عليها فإنه مني ﴿ فشربوا منه ﴾ لما وافوه بكثرة ﴿ إِلا قليلاً منهم ﴾ فاقتصر وا على الغرفة روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم وكانوا ثلاثماثة وبضعة عشر رجلًا ﴿ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ﴾ وهم الذين اقتصروا على الغرفة ﴿ قالوا ﴾ أى الذين شربوا ﴿ لا طاقة ﴾ قوة ﴿ لنا اليوم بجالوت وجنوده كه أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه ﴿ قال الذين يظنون ﴾ يوقنون ﴿ أنهم ملاقوا الله ﴾ بالبعث وهم الذين جاوزوه ﴿ كم ﴾ خبرية بمعنى كثير ﴿ من فئة ﴾ جماعة ﴿ قليلةٍ غلبت فشةً كثيرةً بـإذن الله ﴾ بإرادت. ﴿ والله مــع

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رَفَعَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ إِلَّا مَن أَغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ \* فَشَرِيُواْ مِنْـ هُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مَعَكُهُ قَالُواْ لَاطَافَةَ لَنَا الْيُومَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ \* قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُكَفُّوا أَلَّهِ كُم مِن فِنَ يَه قِلِكَ لَهِ غَلَبَتْ فِتَةً كَثِيرةً بْإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَارِينَ (١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالُواْ رَبَّنَكَ ٱلْفَرِغُ عَلَيْهُ نَاصُ بُرًا وَثُكِبَتْ أَقَدَامَنِكَ اوَأَنصُ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَنَهُ أَلَهُ الْمُلْكَ وَٱلْحِصَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَاءٌ وَلَوْ لَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَكَ رَثُ وَلَكِنَ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَ ٱللَّهَ ذُو فَضَّلَ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ يَاكُ ءَايَنَ اللَّهِ نَتْلُوهَاعَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١

الصارين في بالمون والنصر . ١٥٠ - فو لقما يرزوا لجلوت وجنوده في أي ظهروا لقتالهم وتصافرا فو قالوا رينا أفرغ في اصبب فو علينا صبراً وثبت أقداسنا في
يتورة قدرنا على المجهد فو وانصرنا على القوم المحافزين في ١٥٠ - فو فهومهم في كسروهم في إذران أفر وقتل داود في
وكان في صحر طالوت فو جالوت وانقه في إي داود فو الفة المطلق في في بيل إسرائيل فو والحكمة في البيرة بعد موت تصريل وطالوت
ولم يجتمعا لاحد قبله في وعلمه مما يشاه في كصنمة الدروع ومتقل الطير فو ولولا دفع الله الثامي بعضهم في بدل بعض من الثامي
في يعض على المحافزين وقتل المسلمين وتقريب الساجد فو ولكن أنه ذو فضل على المالحين في ندفي بعضهم
بيعض . ١٥٠ - وقتلك في مذه الإياد في آيات الله تتوليف أي تنصيا فو عليك في يا محد في بالحق في بالصدق فو وإنك لمن
المرسلين في الثانية بأن فريتم واذ قدل الكفار له تمريز .

قابط في ذلك البهرة قابل (قار والرم من قابهم الى كان عليها فرائل اله فوال ها المترق والمدرية . ولك وقابلنا توارا فكر بعد الله إن "استاد فوي . والمعتمل أنها أسعاد مبادر الدار قطي من طريق ألمت ألسناد ن معاصم بن عبد الله بن طبرين ربية من آية قال : كامع التي إلا في من غربي أية منظلة قل تبر أين اللهة ، فسلى كل ربيل من على مباد ، فلنا أصبحا الأن الك أربول أنه يرتب فإضاء فوال جود الله في الربيلية : فريب ، والمناسبة يعضا في المدين ، وأعرج السارقيش وابن أم موجعة من فيق المرتبي من علمة من جار قال : يعن ربول إلا مبرية كن فيها المبادية على تبرول اللهة ، فلنات أعداد بالمرتبية .

﴿ يِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْبَعَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَّةٌ وُلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَى ٱلْقَيْوُمْ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتَوَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِدِ َّيَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلاَ يُحِيطُونَ هِثَيْءٍ مِّنْعِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرِّسِيَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُ مَأْ وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَهَنِ يَكُفُّرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَلِهِ أَسْتَمْسَكَ بِالْفُرُوةِ الْوُتْفَى لَا انفِصامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيمُ عَلِيمُ

٢٥٥ ـ ﴿ الله لا إلَّمه ﴾ أي لا معبسود بحق في الموجود ﴿ إلا همو الحرِّ ﴾ الدائم بالبقاء

﴿ القيوم ﴾ المبالغ في القيام بتدبير خلقه ﴿ لا تأخذه سنة ﴾ نعاس ﴿ ولا نسوم له منا في السماوات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيـداً

٢٥٣ \_ ﴿ تلك ﴾ مبتدأ ﴿ الرسل ﴾ صفة أو خبر

﴿ فضلنا بعضهم على بعض ﴾ بتخصيصه بمنقبة ليست لغير، ﴿ منهم من كلُّم الله ﴾ كـمـوسى

﴿ ورفع بعضهم ﴾ أي محمداً ﷺ ﴿ درجاتٍ ﴾ على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته 🤃

على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة

والخصائص العديدة ﴿ وآتينا عيسى ابن مريم البيشات وأيدناه ﴾ قويشاه ﴿ بروح القلس ﴾

جبريل يسير معه حيث سار . ﴿ وَلُو شَمَّاءُ اللَّهُ ﴾ هـدى الناس جميعاً ﴿ ما اقتسل الدّين من

يعلدهم ﴾ بعد الرسل أي أممهم ﴿ من يعد ما

جاءتهم البينات كه لاختلافهم وتضليل بعضهم بعضاً ﴿ وَلَكُنَّ احْتَلَقُوا ﴾ لمشيئته ذلك ﴿ فَمَنْهُمْ

من آمن ﴾ ثبت على إيمانه ﴿ ومنهم من كفر ﴾

كالنصاري بعد المسيح ﴿ ولسو شاء الله مسا اقتتلوا ﴾ تأكيد ﴿ ولكنُّ الله يفعل ما يريد ﴾ من

رزقناكم ﴾ زكاته ﴿ من قبل أن يأتي يوم لا بَيْعَ ﴾

فداء ﴿ فيه ولا خُلَّةً ﴾ صداقة تنضع ﴿ وَلَا شَفَاعَةً ﴾ بغير إذنه وهو يوم القيامة وفي قراءة برفع

الثلاثة ﴿ وَالْكَافُرُونَ ﴾ بالله أو بما فـرض عليهم

﴿ هم الظالمون ﴾ لوضعهم أمر الله في غير

توفيق من شاء وخذلان من شاء . ٢٥٤ \_ ﴿ يَمَّا أَيْهَا السَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُقُّوا مَمَّا

﴿ من ذا الذي ﴾ أي لا أحد ﴿ يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ له فيها ﴿ يعلم ما بين أيديهم ﴾ أي الخلق ﴿ وما خلفهم ﴾ أي من أمر الدنيا والآخرة ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه ﴾ أي لا يعلمون شيئاً من معلوماته ﴿ إلَّا بِما شاء ﴾ أن يعلمهم به منها بإخبار الرسل ﴿ وسع كرسيه السماوات والأرض ﴾ قبل أحاط علمه بهما وقبل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته ، لحديث : ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس ﴿ ولا يؤوده ﴾ يثقله ﴿ حفظهما ﴾ أي السماوات والأرض ﴿ وهو العلم ﴾ فوق خلقه بالقهر ﴿ العظيم ﴾ الكبير . ٢٥٦ ـ ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ على الدخول فيه ﴿ قد تبين الرشد من الغي ﴾ أي ظهر بالأيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام ﴿ فَمَن يَكْفُر بِالطَاغوت ﴾ الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد والجمع ﴿ ويؤمن بالله فقد استمسك ﴾ تمسك ﴿ بالعروة الوثقي ﴾ بالعقد المحكم ﴿ لا انفصام ﴾ انقطاع ﴿ لَهَا وَاقْهُ سميع ﴾ لما يقال ﴿ عليم ﴾ بما يفعل .

القبلة ، هي ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطا ، وقال بعضنا : القبلة ههنا قبل الجنـوب ، فصلوا وخطوا خطوطا ، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي ﷺ فسكت وأنزل الله ﴿ولله المشرق والمغرب﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن رسول ش 婚 بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة ، فصلوا ثم استبان لهم بعدما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة ، فلما جاءوا إلى رسول الله حدثوه ، فانزل الله هذه الاية ﴿وَقُ الْمَشْرَقُ والْمَغْرِبِ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن قتادة أن النبي ﷺ قال : إن أخاً لكم قند مات : يعني النجاشي فصلوا عليه ، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم فنزلت : ﴿وإن من أهمل الكتاب لعن يؤمن

ما 20 - ﴿ أَمُ وَلِي ﴾ ناصر ﴿ النفين أَسُوا يَتْرَجِهِم مِن الطّلبات ﴾ الكثر ﴿ إلى التور ﴾ الإيبان ﴿ واللّبِين تَصْر وا أوليلوم الطافوت يعْرَجُونِهِم مِن التور إلى الطّلبات ﴾ ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يعرّجهم من الظلمات تُصرب ﴿ أُولْسُك أصحاب السّار هم فيها خالدون ﴾ .

70A - ﴿ أَلَم تَسْرُ إِلَى السَّنِي حَسَيْعٌ ﴾ جسادل أو الله الله إلى جمل أو أن آمله أله الله الله إلى جمله في ربّه ﴾ لـ ﴿ أن آمله أله الله إلى جمله إلى جمل أو إلى إلم إله إلى الله إلى يعني أن الله إلى يعني أله إلى الله إلى يعني ويعني أله إلى الله إلى يعني أله إلى إلى أن إلى أن إلى أن إلى أن إلى أن إلى حيدة أرض عن وأن غيراً ﴿ إلى أن إلى حيدة أرض منها ﴿ وَإِنْ أَلْهُ يَلُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّمُ اللّهُ اللّه

00 - ﴿ أَنِ ﴾ رأيت ﴿ كَاللَّتِي ﴾ الكلف زائلة ﴿ مَرْ عَلَى تَرَيَّة ﴾ هي بيت المقدس روهو عزير حسار رمعه ملة تمن وقدح عصير روهو عزير ﴿ وهي خارية ﴾ مساقسة ﴿ هِلَّى عروشها ﴾ سقونها لمنا عَرْبِها بختشر ﴿ قال أَثْنَ ﴾ كيف ﴿ يعني هذا أنه بعد موتها ﴾ استخفائا لقدرته تعلى ﴿ فَامْلَته أَنْهُ ﴾ والبّ ﴿ ماتة على أمّ بعث ﴾ أحياء لربيه كيفة ظلك ﴿ والله عائم بعث ﴾

تَبَيَّرَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَلِيدٌ ﴿

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ

وَٱلَّذِيرَ كَفَرُوٓا أَوَّلِيآ أَوُّهُمُ ٱلطَّلَعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ

ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا

خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجَ إِبْرُهِتُمَ فِي رَبِّهِ:

أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ.

وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُجِّي - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي

بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِى

كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّيْلِمِينَ اللَّهِ أَوْكَالَّذِي مَكَّر

عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي ـ هَاذِهِ ٱللَّهُ

بَعْدَمَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ أَلَهُ مِأْتُهَ عَامِثُمُ بَعَثَهُۥ قَالَ كُمْ لَبِثْتُ

قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّيِثْتَ مِأْثُةَ عَامِ

فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرُ إِلَى

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأُ فَلَمَّا

---

ليث في مكت هنا ﴿ قال لبتُ يوماً أو يعض يوم ﴾ لأنه نام أول النهار قبض وأحي عند الغروب فقل أنه يوم الزم ﴿ قال بل لبت التا عام قانظر إلى طلماك ﴾ التين ﴿ وشرابك ﴾ المصير ﴿ لم يستُ ﴾ لم يتغر مع طول الزمان ، والياء قبل أصل من سانهت وقبل للمكت من مانيت وفي قراءة يعذفها ﴿ وانظر إلى مسارك ﴾ كيف هو خواه ميا وعظامه يض ناور وقرى « " اعتأن الذك تعام ﴿ ولتجملك آية﴾ على البحث ﴿ لللّمان وانظر إلى العظام من حمارك ﴿ كيف نشره ا ﴾ نسبها بضم الذن وقرى « " بفتحها الذر وقرى « " بفتحها الذر ونرى الأنه أن المناهدة و قال المناهدة و قال أطم ﴾ علم مشاهدة ﴿ أن أنه على كل طبي قدير ﴾ وفي قراء أعلَم ـ أمر من الله

بلغه الآية. قالوا فإنه كان لا يصلي للى القبلة فائزل الله فوضه المشرق والمترب الآية. غريب جداً وهو مرسل او معضل. وانترج ابن جرير عن مجاهد قال لما نزلت (ادعوني أستجب كتهم) قالوا إلى أين ، فتزلت وفائيسا تولوا نشر وجه الفائم.

مباهد قالما نزت ولامتي استجب لكم قالوا إلى إن وتراث وقيما بالوار نقر به الله ). أساب ترول الإقدادا : قراء تعلق : وقوشك القدن لا يطمورية الآن . أصرح ادر جريد روان أي حاتم من طريق سيد أو عكرمة عن ابن مياس قال : قال راهم بن خريبة أرمول الله في أن كنت بروقا من الله كما نقول قائل في كلك عن نسبع كلان ، فأثرل الله في قلل فوقال الشين

( )((()))

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ تُوْمِنَّ قَالَ بَكِيُّ وَلَكِكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُهُ عُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَشَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَهُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُصَلِّعِثُ لِمَن يَشَآأَءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيكُم ۞ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَيُّ لَهُمُّ آجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الله ﴿ قَوْلُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيُّ حَلِيدُ ١ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبَطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ بِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ صَفْوَانِ عَلَيْهِ رُّارٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّاكَسَبُواً وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿

٢٦٠ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال إبراهيم ربُّ أرني كيف تحيى المسوتي قبال ﴾ تعبالي له ﴿ أولم تؤمن ﴾ بقدرتي على الإحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه . ﴿ قال بلى ﴾ آمنت ﴿ ولكن ﴾ سألتك ﴿ لِيطمئن ﴾ يسكن ﴿ قلبي ﴾ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال ﴿ قال فخذ أربعة من الطير قَصِرهُنَّ إليك ﴾ بكسر الصاد وضمها أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن ﴿ ثم اجعل على كل جيل ﴾ من جبال أرضك ﴿ منهن جيزءاً ثم ادعهن ﴾ إليك ﴿ يِالْتِنك سعياً ﴾ سريعاً ﴿ واعلم أن الله عزيز ﴾ لا يعجزه شيء ﴿ حكيم ﴾ في صنعه فاخذ طاووساً ونسراً وغراباً وديكاً وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤ وسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤ وسها .

٢٦١ \_ ﴿ مثل ﴾ صفة نفقات ﴿ الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله ﴾ أي طاعته ﴿ كَمَثْـل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ﴾ فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف ﴿ واقه بضاعف ﴾ أكثر من ذلك ﴿ لمن يشاء والله واسع ﴾ فضله ﴿ عليم ﴾ بمن يستحق المضاعفة.

٢٦٢ \_ ﴿ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يُتبعون ما أنفقوا منَّاً ﴾ على المنفق علي بقولهم مثلًا : قـد أحسنت إليه وجبـرت حـالـه ﴿ ولا أُذِّي ﴾ له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه ﴿ لهم أجرهم ﴾ ثواب إنفاقهم

﴿ عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ في الأخرة . ٢٦٣ ـ ﴿ قول معروف ﴾ كلام حسن ورد على السائل جميل ﴿ ومغفرة ﴾ له في إلحاحه ﴿ خير من صدقة يتبعهـا أذى ﴾ بالمن وتعيير له بالسؤال ﴿ والله غني ﴾ عن صدقة العباد ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة عن المانُّ والمؤذي . ٣٦٤ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ﴾ أي أجورهما ﴿ بالمنِّ والأذى ﴾ إسطالًا ﴿ كالـذي ﴾ أي كإسطال نفقة الـذي ﴿ يتفق مالـه رئاء الناس ﴾ مرائباً لهم ﴿ ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ هو المنافق ﴿ فمثله كمثل صفوان ﴾ حجر أملس ﴿ عليه تراب فأصابه وابل ﴾ مطر شديد ﴿ فتركه صلداً ﴾ صلباً أملس لا شيء عليه ﴿ لا يقدرون ﴾ استثناف لبيان مثل المنافق المنفق رثاء وجمع الضمير باعتبار معنى الذي ﴿ على شيء مما كسبوا ﴾ عملوا أي لا يجدون له ثواباً في الآخرة كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له ﴿ والله لا يهدى القوم الكافرين ﴾ .

وَمَشَلُ ٱلَّذِينَ

أسباب نزول الآية ١٢٠ : قوله تعالى : ﴿وَلَنْ تَرْضَى﴾ الآية . أخرج الثعلمي عن ابن عباس قال : إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يبرجون

<sup>-</sup> السياسية أسباب نزول الآية ۱۱۱ : قوله تعالى : ﴿إِنَّا أُوسِنْكُ الآية . قال عبد الرزاق : أنباً الثوري عن موسى بن عبيمة عن محمد بن كعب الشوظي قال : قال رسول الله ﷺ ليت شعري ما فعل أبواي ، فتولت ﴿إِنَّا أُرسِنْكُ بِالْمَنْ يَشِيعُ أُولِكُ : قال رسول الله ﷺ الله مرسل . وأخرج ابن جرير من طويق ابن جربيج قال : أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي ﷺ قال ذات يوم : أبين أبواي ، فنزلت مرسل أيضاً .

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُوكَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ

وَتَنْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُلِجَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابِهَا وَابِلُّ

فَتَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَامِلُّ فَطَلُّ

وَأُللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ

لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَنُرُلُهُ

فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّعَفَآهُ

فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَاْحَرَّفَتُ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ

لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمَلَكُمُ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُوٓأَأَنفِقُواْ مِنطَيْبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم

بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيهِ وَأَعْلَمُوۤاْأَنَّٱللَّهَ عَنِيٌّ حَكِمِيدٌ

﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءَ ۖ

وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَأَ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهُ

نُوْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن نُوْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ

أُوتِي َخَيْرًا كَثِيرًا أَوَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ الْمُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ الْ

٢٦٥ - ﴿ ومشل ﴾ نفقات ﴿ السذين ينفقه ن أموالهم ابتغاء ﴾ طلب ﴿ مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم ﴾ أي تحقيقاً للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين لا يىرجون لإنكارهم لـ ومنّ ابتدائية ﴿ كمثل جنة ﴾ بستانِ ﴿ يُربُّووَ ﴾ بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو ﴿ أصابها وابــل فأتت ﴾ أعطت ﴿ أكلَها ﴾ بضم الكاف وسكونها ثمرها ﴿ ضعفين ﴾ مثلًى ما يشمر غيرها ﴿ فإن لم يصبها وابل فطلٌ ﴾ مطر خفيف يصيبهما ويكفيها لارتفاعها ، المعنى : تثمر وتزكـو كثر المـطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ ﴾ فيجازيكم به . ٢٦٦ ـ ﴿ أَيُودُ ﴾ أيحب ﴿ أحدكم أن تكون له جنة ﴾ بستان ﴿ من نخيـل وأعتاب تجـري من تحتها الأنهار له فيها ﴾ ثمر ﴿ من كل الثمرات و ﴾ قد ﴿ أصابه الكبر ﴾ فضعف من الكبر عن الكسب ﴿ وله ذُرِّيَّةُ ضعضاء ﴾ أولاد صغار لا يقدرون عليه ﴿ فأصابِها إعصار ﴾ ريح شديـدة ﴿ فيه نار فاحترقت ﴾ ففقدها أحوج ما كان إليها وبقى هـو وأولاده عجزة متحيسرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المراثى والمان في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الأخرة والاستفهام بمعنى النفي ، وعن ابن عباس هو لـرجل عمــل بالطاعات ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أحرق أعماله ﴿ كذلك ﴾ كما بين ما ذكر ﴿ يبين الله لكم الأيسات لعلكم تـتفـكـــرون ﴾

٢٦٧ - ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا ﴾ أي زكوا

﴿ من طبيات ﴾ جياد ﴿ ما كسبتم ﴾ من المال ﴿ وم ﴾ من طيبات ﴿ مَا أَخْرِجَنَا لَكُمْ مَن الأَرْضَ ﴾ من الحبوب والثمار ﴿ وَلا تَيْمَمُوا ﴾ تقصدوا ﴿ الخبيث ﴾ الرديء ﴿ منه ﴾ أي من المذكور ﴿ تنفقولُ ﴾ ـه في الزكاة حال من ضمير تيمموا ﴿ ولستم بآخذيه ﴾ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم ﴿ إلا أن

٣٦٨ ـ ﴿ الشيطان يعدكم الفقر ﴾ يخوفكُم به إن تصدقتم فتمسكوا ﴿ ويأمركم بالفحشاء ﴾ البخل ومنع الزكاة ﴿ والله يعدكم ﴾ على الإنفاق ﴿ مَغْفَرَةَ مَنْهُ ﴾ لذَّنوبكم ﴿ وفضلًا ﴾ رزقًا منه ﴿ والله واسع ﴾ فضله ﴿ عليم ﴾ بالمنفق . ٢٦٩ - ﴿ يَوْتِي الحكمة ﴾ أي العلم النافع المؤدي إلى العمل ﴿ من يَشاء ومن يُؤتَ الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ﴾ لمصيره إلى

تغمضوا فيه ﴾ بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله ﴿ واعلموا أن الله غنيٌّ ﴾ عن نفقاتكم ﴿ حميد ﴾ محمود على كل حال .

السعادة الأبدية ﴿ وما يذَّكُر ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ ﴿ إِلَّا أُولُو الألباب ﴾ أصحاب العقول .

ان يصلي النبي 義 إلى قبلتهم ، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا أن يوافقهم على دينهم فـأنزل الله فوولن تـرضى عنك اليهـود

أسباب نزول الآية ١٣٥ : قوله تعالى : ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ روى البخارى وغيره عن عمر قال : وافقت ربي في ثلاث ، قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت ﴿ واتخذوا من مقام إيراهيم مصلى ﴾ وقلت يا رسول الله إن نسامك يدخل عليهن البر والفاجر ، فلو أمرتهن أن يحتجبن ، فنزلت آية الحجاب ، واجتمع على رسول آله ﷺ نساؤه في الغيرة ، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ،

وَمَآ أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن ثُكْدِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَكَادٍ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَينعِـمَّاهِيٌّ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَاٱلْفُـقَرَّاءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خِيرٌ ١ ١ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُ مُ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآةٌ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْيَعْكَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَاتُنفِقُوا مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَاتُظْلَمُونَ الله عَرَاء الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سُبِيل اللَّهِ لايستطيعوب ضرريًا في الأرض يَحسر بُهُمُ ٱلْجَكَاهِلُ أَغْنِيكَاءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْوِقُهُم بِسِيمَهُمُ لايستُتْلُوبَ النَّاسِ إِلْحَافَأُومَاتُسْفِقُوا مِنْ خَسَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ - عَلِيتُهُ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّولَهُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِئًا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ

٧٧٠ \_ ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُم مِنْ نَفْقَةً ﴾ أديتم من زكاة أو صدقة ﴿ أَو تَذَرَّتُم مِنْ تَذُر ﴾ فوفيتم به ﴿ فَإِنْ اللهُ يعلمه ﴾ فيجازيكم عليه ﴿ وما للظالمين ﴾ بمنع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصى الله ﴿ من أنصار ﴾ مانعين لهم من ٢٧١ \_ ﴿ إِنْ تبدوا ﴾ تظهروا ﴿ الصدقات ﴾ أي النوافل ﴿ فَيْعِمُّ ا هِي ﴾ أي نعم شيئاً إبداؤها ﴿ وَإِنْ تَحْفُوهَا ﴾ تَسَرُّوهَا ﴿ وَتَوْتُوهَا الْفَقْرَاءَ فَهُو خير لكم ﴾ من إبدائها وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدَى به ولئلا يتهم ، وإيتاژ ها الفقراء متعين ﴿ وَيَكَفُّر ﴾ بالياء وبالنون مجزوماً بالعطف على محل فهو ومرفوعاً على الاستثناف ﴿ عنكم من ﴾ بعض ﴿ سيآتكم والله بما تعملون خبير ﴾ عالم بباطنه كظاهره لا يخفي عليه شيء منه . ٢٧٢ \_ ولما منع ﷺ من التصدق على المشركين ليسلموا نزل : ﴿ ليس عليك هداهم ﴾ أي الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ ﴿ وَلَكُنْ الله يهسدي مِن يشاء ﴾ هــدايتــه إلى الدخول فيه ﴿ وما تنفقهوا من خير ﴾ مال ﴿ فَالْأَنْفُسِكُم كُهِ لَأَنْ تُوابِهِ لَهَا ﴿ وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابتغاء وجه ألله كه أي ثنوابه لا غيره من أعراض البدنيا خير بمعنى النهي ﴿ وَمَا تَنْفُقُوا مِنْ خَيْرِ يوف إليكم ﴾ جزاؤه ﴿ وأنتم لا تُظلمون ﴾ . ٢٧٣ \_ ﴿ للفقسراء ﴾ خبر مبتدا محذوف أي الصدقات ﴿ الذين أحصروا في سبيل الله ﴾ أي

حبسوا أنفسهم على الجهاد ، نزلت في أهل

ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ

الصُّفَّةِ وهم أربعمائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا ﴿ لا يستطيعون ضرباً ﴾ سفراً ﴿ في الأرض ﴾ للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد ﴿ يحسبهم الجاهل ﴾ بحالهم ﴿ أغنياء من التعفف ﴾ أي لتعففهم عن السؤال وتركه ﴿ تعرفهم ﴾ يا مخاطب ﴿ بسيماهم ﴾ علامتهم من التواضع وأثر الجهد ﴿ لا يسألون الناس ﴾ شيئاً فيلحفون ﴿ إلحافاً ﴾ أي لا سؤال لهم أصلًا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح ﴿ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ اللهِ بِهِ عَلِيمٍ ﴾ فمجاز عليه . ٢٧٤ ـ ﴿ الَّذِينَ يَنْفُقُونَ أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربُّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

فنزلت كذلك ، له طرق كثيرة منها ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر قال : لما طاف النبي 義 قال له عمر : هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال : نعم ، قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فانزل الله ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر من مقام إبراهيم ، فقال يا رسول الله : اليس نقوم مقام حليل ربنا ؟ قال : بلي ، قال أفلا تتخذه مصلى ، فلم نلبث إلا يسيرا حتى نزلت ﴿ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وظاهر هذا وما قبله أن الآية نزلت في حجة الوداع .

أسباب نزول الآية ١٣٠ : قوله تعالى ﴿ومِن يُرغب عن ملة [براهيم﴾ قال ابن عبينة : روي أن عبـد الله بن سلام دعــا ابني أخيه سلمــة ومهاجـراً إلى الإسلام فقال لهما : قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة : إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمد فمن آمن به فقد أهتدى ورشد ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمة وأبي مهاجر ، فنزلت فيه الآية .

٧٧ - ﴿ اللين يأكلون الربا ﴾ اي يأخدو، ومو 
إذا الذياة في المعاملة بالقيود والمطعومات في القدر 
أو الأجرا ﴿ لا يقومون ﴾ من قرورهم ﴿ إلا 
إلى المعاملة بالقوم للذي يتجيعه ﴾ يصرحه 
إلى المعاملة من المحارف ، متعلق 
يقومون ﴿ ذلك ﴾ الذي نيزل بهم ﴿ يأتهم ﴾ 
يسب أتمم ﴿ قائلوا إنصا المع مثل الربا ﴾ في 
المجواز وهذا من عكس الشيه مبالغة فقال تمال 
بعد 
با أنه ﴿ قرامط أنه المبع وحرم الربا في 
من أكله ﴿ وقله ما سلقه قبل التي أي لا يسترد 
من وأمره في المدوعة في الحدل ﴿ فالولت عاده 
إلى كله مشها له باليع في الحدل ﴿ فالولت المحالفات 
إلى كله مشها له باليع في الحدل ﴿ فالولت 
أصحاب الذر مم فها خالدون» في الحدل ﴿ فالولت 
أصحاب الذر مم فها خالدون» .

۲۷٦ - ﴿ وَمِحْتَ أَلْكُ الرابِهُ يَتْصَهُ وَيَدْهَا رَحْهَا رَحْهَا ﴿ وَيَدْهَا وَيَنْمَهَا وَيَشَاعَفُ وَرَدِيها وَاللّه لا يحب كل كَفَّارُ ﴾ بتحليل الربا ﴿ وَاللّه لا يحب كل كَفَّارُ ﴾ بتحليل الربا ﴿ وَأَنْهَا ﴾ فاجر بأكله أي يعاقبه.

المحال - في الملين أشنوا وعملوا المسالحات وأقدوا المسلاء وأتوا الركة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون في . ٢٧٠ - ﴿ يا أيها المذين أشنوا القنوا أله فوزوا في المركوا ﴿ عالِمَي من الربا إلى كتام هوشين في المرافق في إيمانكم فإن من ثان المؤمن امتثال المرافق تعالى ، زلت لما طالب بعض الصحابة

بعد النهي پرياً كان له من قبل . 4۷۹ - ﴿ قبان ليم تضعلوا ﴾ منا أمسرتم ينه ﴿ فَاذَنُوا ﴾ اعلموا ﴿ يحرب من الله ورسوله ﴾ لكم فيه تهديد شديد لهم ولما نزلت قالوا لا يد لنا

الْقَوَّةُمْ تُوفِّنُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ شَ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَإِنَّمَاٱلْبَيْعُ

مِثْلُ ٱلرِّبُواْ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُواْ فَمَن جَآءَ مُ مَوْعِظَةٌ

مِّن زَّيِهِ عَأَنتُهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ

فَأُوْلَتَهِكَ أَصْحَلَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ النَّهُ يَمْحَقُ

ٱللَّهُ ٱلرِّيَوْا وَيُرِّي ٱلصَّهَدَ قَلَتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِٱبْيمِ شَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّبَلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّبَلَوْةَ

وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ

وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اتَّقُوا ٱللَّهَ

وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوْاْ إِن كُنتُ مِثُوّْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَوا لَهُ تَفْعَلُواْ

فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَالْأَنْظُلُمُونَ ١٠٠٠ اللهِ وَإِن كَاك

ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمِّ

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى

أسباب نزول الآية ۱۲۰۰ : قوله تعالى : ﴿وَوَقَالُوا كَوْوَا هَوَأَكُمُ الْأَيَّةِ أَسْرَجَ الرّا يَم حاتم من طريق سبيد أو عكرمة من ابن عباس قال : قال ابن صوريا الذي ﷺ ما الهيدى إلا ما تعمن عليه فتابينا بها محمد تهدد ، وقالت التصاري على ذلك ، فانزل الله فيهم : ﴿وَقالُوا كَرَسُوا مُوداً أَوْ نَصَارَى تَعَمِّوا ﴾ .

لسباب تزول الآية 127 : قوله تعالى فو سيتول الشفياء من الثامن ﴾ الآيات . قال ابن إسماق : حفتني إسمائيل بن أبي خالد عن أبي إسماق من البراء قال : كان رسول الله بعلي تصويت المقدس ، ويكثر القال إلى السماء يتقلّ أمر الله ، فاترال الله فؤنه ترى تفال رجيان في السماء فلوليات قبلة ترضاها فول ويجك تطر السميعة الحراق في قفال رجل بن السماعين : وهذا أو طباة علم من مات مناقل أن نصرف إلى القبلة وكين بصلاحاً قبل بيت المبتدس ، فاتران الله و واساكان الديانية عيدتكم في وثبال الشيفاء من الشام من ولتيام فني كنان طبيا ؟ فاترال الله

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلَ مُّسَعَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَيْكُتُب بِّينَكُمْ كَاتِكُ بِٱلْكِدْلُّ وَلَا يَأْبَ كَاتِكُأْنِ تَكُنُبُ كَمَاعَلَمَهُ أَلَّهُ فَلْيَكُتُتُ وَلَيْمُلْك ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَ دَلَّ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأُمْرَأَتَكَانِ مِمَّن رَّضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءَ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا لَسَّتُمُوٓاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ مِرًا إِلَىٰٓ أَجَلَهُ- ذَٰلِكُمْ أَفْسَكُطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْبَابُوآ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓ أَإِذَا تَبَايَعَتُمْ وَلَا يُضَاّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ لِذُو إِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقُ إِكُمٌّ وَٱتَّـٰقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

٢٨٢ ـ ﴿ يِما أَيِهما السَّذِينِ آمنوا إذا تسداينتم ﴾ تعاملتم ﴿ بدين ﴾ كسلم وقرض ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ معلوم ﴿ فاكتبوه ﴾ استيثاقاً ودفعاً للنزاع ﴿ وليكتب ﴾ كتاب الدين ﴿ بينكم كاتب بالعدل ﴾ بالحق في كتابته لا يزيند في المال والأجل ولا ينقص ﴿ ولا ياب ﴾ يمتنع ﴿ كاتب ﴾ من ﴿ أَن يكتب ﴾ إذا دُعي إليها ﴿ كما علُّمه الله ﴾ أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بيأب ﴿ فليكتب ﴾ تأكيد ﴿ وليملل ﴾ يمل الكاتب ﴿ الذي عليه الحق ﴾ الدُّين لأنه المشهود عليه فيقرُّ ليعلم ما عليه ﴿ وَلَيْتِقَ اللَّهُ رَبِّه ﴾ في إسلاله ﴿ وَلاَّ يَبْخُس ﴾ ينقص ﴿ منه ﴾ أي الحق ﴿ شيئاً فإن كان الـذي عليه الحق سفيها ﴾ مبذراً ﴿ أو ضعيفاً ﴾ عن الاملاء لصغر أو كبر ﴿ أَوْ لَا يَسْتَطَيُّعُ أَنْ يُمُّلُّ هو كه لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك ﴿ فَلْيُمْلِلْ وِلَيُّه ﴾ متولى أمره من والـد ووصى وقيَّم ومترجم ﴿ بِالعِدلُ واستشهدوا ﴾ أشهدوا على اللَّين ﴿ شهيدين ﴾ شاهدين ﴿ من رجالكم كه أي بالغي المسلمين الأحرار ﴿ فإن لم يكونا كه أي الشهيدان ﴿ رجلين فرجل وأمرأتان ﴾ يشهدون ﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾ لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل ﴿ أَنْ تَضِيلُ ﴾ تنبي ﴿ إحداهما ﴾ الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ إحداهما ﴾ الذاكرةُ ﴿ الأخرى ﴾ الناسية وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة

وَإِن كُنتُهُ

بكسر أن شرطية ورفع تذكر استثناف جوابه ﴿ وَلا يأب الشهداء إذا ما ﴾ زائدة ﴿ دُعوا ﴾ إلى تحمل الشهادة وأدائها ﴿ ولا تسأموا ﴾ تملوا من ﴿ أن تكتبوه ﴾ أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك ﴿ صغيراً ﴾ كان ﴿ أو كبيراً ﴾ قليلًا أو كثيراً ﴿ إلى أجله ﴾ وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه ﴿ ذَلكم ﴾ أي الكتب ﴿ أَقَسَطَ ﴾ أعدل ﴿ عند الله وأقوم للشهادة ﴾ أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها ﴿ وأدنى ﴾ أقرب إلى ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا ترتابوا ﴾ تشكوا في قدر الحق والأجل ﴿ إلا أن تكون ﴾ تقع ﴿ تجارةً حاضرةً ﴾ وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير النجارة ﴿ تديرونها بينكم ﴾ أي تقبضونها ولا أجل فيها ﴿ فَلَيس عليكم جُناح ﴾ في ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تكتبوها ﴾ والمراد بها المتجر فيه ﴿ وأشهدوا إذا تبايعتُم ﴾ عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندبٌ ﴿ وَلا يُضارُّ كاتب ولا شهيد ﴾ صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة ﴿ وإن تفعلوا ﴾ ما نُهيتم عنه ﴿ فَإِنَّه فَسُونَ ﴾ خروج عن الطاعة لاحتُ ﴿ بِكُم واتقوا الله ﴾ في أمره ونهيه ﴿ ويعلمكم الله ﴾ مصالح أسوركم حال مقدرة أو مستأنف ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ .

<sup>﴿</sup> سيقول السفهاء من الناس ﴾ إلى آخر الآية ، له طرق بنحوه وفي الصحيحين عن البراء : مات على القبلة قبل أن تحوُّل رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم ؟ فانزل الله ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيضِيعِ إيمانكم ﴾ وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيده قال : لما صوف النبي ﷺ نحو الكعبـة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة : تحير على محمد دينه ، فتوجه بقبلته إليكم وعلم أنكم أهدى منه سبيلًا ، ويوشك أن يدخمل في دينكم ،

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ نَجِدُواْ كَاتِبَ افْرِهَنُّ مَقْبُوضَ ۗ

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ آمَننَتَهُ وَلْيَتَّقِ

الله رَبُّةُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُها فَإِنَّهُ:

ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبدُواْ مَافِي ٓ أَنفُسِكُمْ ٱوْتُحْفُوهُ

يُحاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۖ

وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَي عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ

إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْهَ كَيْهِ ، وَكُنْهُ ،

وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرَّقُ بَايْكَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقَ الْواْسَمِعْنَا

وَأَطَعْنَأَغُفْرَانَكَ رَبِّنَاوَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِلَّا كُلِّيكُ

ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ

رَبِّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ

عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِنَأْرَتَنَا وَلَا

تُحَكِمْ لْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِدِّ ۚ وَإَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ

أَنتَ مَوْلَنَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿

۲۸۳ ـ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَىرٌ ﴾ أي مسافـرين وتداينتم ﴿ ولم تجدوا كاتباً فَرُهُنَّ ﴾ وفي قراءة فَرهَانُ جمع رهن ﴿ مقبوضة ﴾ تستوثقون بها وبينت السنة جواز البرهن في الحضو ووجود الكاتب فالتقيد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد وأفاد بقوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء ب من المسرتهن ووكيله ﴿ فَاإِنْ أُمِنَ بِعضكُم يعضاً ﴾ أي الدائنُ المدينَ على حقه فلم يرتهن ﴿ فليؤد اللَّذِي أَوْتَمَن ﴾ أي المدين ﴿ أمانته ﴾ دَيْنِه ﴿ وَلَيْنَقِ اللَّهِ رَبُّه ﴾ في أدائم ﴿ وَلَا تَكْتَمُوا الشهادة ﴾ إذا دُعيتم لإقامتها ﴿ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾ خص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الأثمين ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٍ ﴾ لا يَخْفَى عَلَيْهُ شيء

٢٨٤ ـ ﴿ لَهُ مَا فَي السماوات ومَا في الأرض وإن تبدوا ﴾ تظهروا ﴿ ما في أنفسكم ﴾ من السوء والعزم عليه ﴿ أُو تَخفُوه ﴾ تسرُّوه ﴿ يحاسبكم ﴾ يخبركم ﴿ به الله ﴾ يموم القيامة ﴿ فيغضرُ لَمن يشاء ﴾ المغفرة له ﴿ ويعذُّبْ من يشاء ﴾ تعذيبه والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط والرفع أي فهو ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه محاسبتكم وجزاؤ كم .

٥٨٥ - ﴿ آمن ﴾ صدَّق ﴿ الرسول ﴾ محمد ﷺ ﴿ بِما أنسزل إليه من ربه ﴾ من القرآن ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ عطف عليه ﴿ كُلُّ ﴾ تنوينه ء وض من المضاف إليه ﴿ آمن بالله وملائكته تبه ﴾ بالجمع والإفراد ﴿ ورسله ﴾ يقولون

﴿ لا نَصْرِق بِينَ أَحَدُ مِنْ رَسِلُهُ ﴾ فنؤ من ببعض

ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى ﴿ وقالوا سمعنا ﴾ أي ما أمرنا به سماع قبول ﴿ وأطعنا ﴾ نسألك ﴿ غفرانك ربنا وإليـك ﴿العصير ﴾ المرجع بالبعث ، ولما نزلت الآية التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل : ٢٨٦ ﴿ لا ﴿يَكُلُفُ اللهُ نَفْسًا ۚ إِلَّا وَسَعُها ﴾ أي ما تسعه قدرتها ﴿ لها ما كسبت ﴾ من الخير أي ثوابه ﴿ وعليها ما اكتسبت ﴾ من الشر أي وزره ولا ﴿ يُواخِدُ أَحِد بِذَبِ أَحِد ولا بِما لَم يكسبه مما وسوست به نفسه ، قولوا ﴿ ربنا لا تؤاخذنا ﴾ بالعقاب ﴿ إن نسينا أو أخطأنا ﴾ تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث فسؤ اله اعتراف بنعمة الله ﴿ رَبُّنا .ولا تحمل علينا إصراً ﴾ أمرأ يثقل علينا حمله ﴿ كما حملته على الذين من قبلنا ﴾ أي بني إسرائيل من قتل النفس في النوبة وإخراج ﴿ ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة . ﴿ ربنا ولا تحمُّلنا ما لا طاقة ﴾ قوة ﴿ لنا به ﴾ من التكاليف والبلاء ﴿ واعف عنا ﴾

فقرأها ﷺ قيل له عقب كل كلمة قد فعلت ۽ . فأنزل الله ﴿ لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾ الآية .

امح ذنوبنا ﴿ وَاغْفَر لنا وارحمنا ﴾ في الرحمة زيادة على المغفرة ﴿ أنت مولانا ﴾ سيدنا ومتولِّي أمورنـا ﴿ فانصـرنا على القـوم ﴿الكَافِرين ﴾ بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء ، وفي الحديث و لما نزلت هذه الآية

أسباب نزول الآية ١٠٥٤ : قوله تعالى ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل ﴾ الآية أخرج أبو منده في الصحابة من طريق السدي الصغير عن الكلمي عن أبي

## 

سَ مِاللَّهِ اللَّهُ الدَّكُونِ الدَّكِيرِ عَلَى الدَّكِيرِ عَلَى الدَّكِيرِ عَلَى الدَّكِيرِ عَلَى

الته ﴿ الفَلَا إِلَهُ إِلْا هُوْ إِلَّهُ وَالْفَا التَّوْمُ وَالْ عَلَيْكَ الْكِتْبُ الْكِتْبُ الْمِنْدُ وَالْرِيْسِ الْ فَيَ مِن مِن الْمَعْدُوا وَالْمَالِيَّةُ وَالْرِيْسِ الْمَا فَيَهُمْ مَنْ الْمَعْدُوا وَالْمَالُونِ الْمَعْدُوا وَالْمَالُونِ الْمُعْدُوا وَالْمَالُونِ الْمُعْدُولِ الْمَالَّةُ لِلْمُعْدُولِ الْمُعْدُولِ اللَّهُ الْمُعْدُولِ اللَّهِ الْمُعْدُولِ اللَّهِ الْمُعْدُولِ اللَّهِ الْمُعْدُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِم

2. 14 克拉尔亚 14 L统网内域

ان إلا آية نزلت بعد الأنفال ]

يسب الله الرحمن الرحم

1 - ﴿ أَنُّ ﴾ لا أَمَّ الله أَمَّ المِرافِيةُ الْنَّبِي .

\* - ﴿ قَنُّ لَا إِنَّ إِلاَ هُو اللّمِي القبِيم ﴾ .

\* - ﴿ وَتَرَّ علِك ﴾ يا محمد ﴿ الكسّاب ﴾ السرق في العباس أن بالسحق في العباس أن بالسحق في العباس في المسلسة ألما سابين يعديه ﴾ قبل من الكب ﴿ وَاتَرَل التَوراة والإنجيل من قبل ﴾ أي قبله من الكسال ألك ﴿ واتَرل التَمْنِي للكبرير برائيها الزّلا دفعة النزار أي رِبِّل المنتفي للكبرير لإنهاء الزّلا دفعة النزارة في إنّان المن الله الذول ﴾ بعض الكبير ين الحيالة ﴿ وأتَرل التَروان ﴾ بعض الكبير ليم ما عداماً من اللهارة ولهما الزّلا دفعة لين الحق والنول المرقان ﴾ بعض الكبير يمن ما عداماً من العالم ليم ما عداماً عداماً ما عداماً ما عداماً عداماً

﴿ سورة آل عمران ﴾

1 مدنية وآياتها ماثتان

ي ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ كُمُو وَا بِآيَاتُ اللَّهِ ﴾ القرآن وغيره ﴿ لهم طذاب شديد والله عزيز ﴾ غالب على أمره خلا يستمه شيء من إنجاز وصده ووعيده ﴿ وَو انتقام ﴾ عقربة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد .

وإن ألف لا يغفى عليه شيء ﴾ كائن ﴿ في
الأرض ولا في السعاء ﴾ لعلمه بعدا يقدع في
المالم من كلي وجزئي وخصهما باللذكر لان
الحس لا يتجاوزهما .
 همو اللي يقسوركم في الأرحام كيف
يشاء ﴾ من ذكررة وأنوثة ويناض وسواد وغير ذلك

﴿ لا إِلهُ إِلا هو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه .

٨. ﴿ وَرِينًا لاَ تُرْوَعُ لَقُومِنا فِي النَّحَقِ لِيَنْفَادَ تَأْوِيلُهُ الذِّي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك ﴿ بعد إذ هديتا ﴾ أرشدتنا إليه ﴿ وهب ثنا من أمثلك ﴾ من عندك ﴿ رحمة ﴾ تنبياً ﴿ إنك أنت الوهاب ﴾ . ٩ ـ يا ﴿ رِبنا إنك جامع النَّس ﴾ تجمعهم ﴿ ليوم ﴾ أي في يوم ﴿ لا ربب ﴾ شك ﴿ فيه ﴾ هو يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم كما

صالح عن ابن عباس قال: قل تميم بن الحمام يدر: وفيه وفي غيره نزلت ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمرات ﴾ الأية . قال أبو نميم : انفقوا على أن عبير بن الحمام ، وإن السقي صحفه .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِفَ عَنْهُمْ أَمُوَلُهُمْ وَلَا ٱوْلَدُهُم

مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ( اللهِ كَدَأْبِ مَال

فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَدْ لِهِمَّ كَذَّبُواْ بِتَايَنَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ

وَاللَّهُ شَكِيدُ ٱلْمِقَابِ (إِنَّ) قُل لِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ

وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّةً وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ قَدْكَانَ

لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْمَقَتَّأَفِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِثْلَيْهِ مْرَأْي ٱلْمَيْنُ وَٱللَّهُ

يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ - مَن يَشَكَآءً إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلْأُولِ

ٱلْأَبْصَكُورِ ﴿ ثُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاَّةِ

وَٱلْبَــٰنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ

وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِيرِ وَٱلْحَكَرِثِّ ذَلِكَ مَتَكُمُ

ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسِّنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ اللَّهِ ﴿ قُلْ

أَوُّنَيِثُكُمْ بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمُّ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِ مُرجَنَّنَتُّ

تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِاِينَ فِيهَا وَٱزْوَجُ مُّطَهَّكِرَةٌ

﴿ وعدت بذلك ﴿ إِنْ اللهِ لَا يَخْلُفُ الْمَيْعَادُ ﴾ موعده بالبعث فيه التفات عن الخطاب ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همُّهم أمر الأخرة ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابها ، روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : . و تلا رسول الله ﷺ هذه الآية ، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى أخرها وقال : فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعـري أنه سمع النبي ﷺ يقول : و ما أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تسأويله وليس يعلم تنأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمناً به كــل من عند

ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ، الحديث . ١٠ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنْ تُعْنَى ﴾ تدفع ﴿ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله كه أي عذاب ﴿ شيئاً وأولئك هم وَقود النار ﴾ بفتح الواو ما توقد به .

١١ - دأبهم ﴿ كدأب ﴾ كعادة ﴿ آل فسرعون والذين من قبلهم ﴾ من الأمم كعاد وثمود ﴿ كُذُّبُوا بآياتنا فأحذهم الله ﴾ أهلكهم ﴿ بدنوبهم ﴾ والجملة مفسرة لما قبلها ﴿ والله شديد العقاب ﴾ ونزل لما أمر النبي ﷺ اليهودَ بالإسلام بعد مرجعه من بدر فقالوا لا يغرنك أن قتلت نفراً من قـريش أغماراً لا يعرفون القتال :

١٢ - ﴿ قُمْلُ ﴾ يا محمد ﴿ للذين كَشَرُوا ﴾ من اليهود ﴿ سَتُغلبون ﴾ بالتاء والياء في الدنيا بالقتل والأسسر وضسرب الجسزيسة وقسد وقسع ذلسك

وَرِضُوا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وتُحشرون ﴾ بالسوجهين في الأخرة ﴿ إلى جهم ﴾ فتدخلونها ﴿ وبئس المهاد ﴾ الفراش هي . ١٣ ـ ﴿ قد كان لكم آيـة ﴾ عبرة وذكـر الفعل للفصـل ﴿ في فتتين ﴾ فرقتين ﴿ التقتا ﴾ يوم بدر للقتال ﴿ فئة تقاتل في سبيل الله ﴾ أي طاعته ، وهم النبي وأصحابه وكانوا ثلثمالة وثلاثة عشر رجلاً معهم فَـرَّسَان أوست أدرع وشمانية سيوف . وأكثرهم رجالة ﴿ وأخرى كافرة يرونهم ﴾ أي الكفار ﴿ مثليهم ﴾ أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو الف ﴿ رأي العين ﴾ أي رؤ ية ظاهرة معاينة وقد نصرهم الله مع قُلُّتهم ﴿ وَاللَّهِ يَؤْيَدُ ﴾ يَضُوُّي ﴿ بنصره من يشاء إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لعبرة لأولي الأبصار ﴾ لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنوا . ١٤ ـ ﴿ زُين للنــاس حب الشهوات ﴾ مــا تشتهيه النفس وتدعو إليه ، زينها الله ابتلاء أو الشيطانُ ﴿ من النساء والبنين والقناطيـر ﴾ الأموال الكثيـرة ﴿ المقتطرة ﴾ المجمعـة ﴿ من الذهب والفضة ﴾ ﴿ والخيل المسومة ﴾ الحسان ﴿ والأنعام ﴾ أي الإبل والبقر والغنم ﴿ والحرث ﴾ الــــزرع ﴿ ذلك ﴾ المـــذكور ﴿ مَتَاعَ الْحَيَاةُ الْدَنْيَا ﴾ يتمتع به فيها ثم يفنى ﴿ والله عنده حسن العاَّب ﴾ المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه دون غيره .

السباب نزول الآية ۱۹۸۸ : قول تعالى فح إن الصفا والمروة ﴾ الآية . أخرج الشبخان وفيرهمنا عن عروة عن صائمة قال : قلت : أوايت قول الط إن الصفا والمروة من شعائر الله فعن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي فعائراي علمي أحد شيئاً أن لا يطوف بهما ، فقالت عاشدة : منا قلت يا ابن أخرى أو كانت على ما أراتها عليه كانت ، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ولكنها إنسا أثوات لأن الأصفر قبل أن بالمبوا كانوا يهلون لمناة الطاغية وكان من أهل لها يتحرّج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله ﷺ فتالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نـطوف بالصفــا

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنِّنَآ وَمَنَّا فَأَغْفِ رَلْنَا ذُنُو بَنَا وَقِينَا عَذَابَالنَّادِ ﴿ اللَّهُ الصَّكِبِينَ وَالصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَدِيزِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفرينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴿ اللَّهُ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايَمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْعَهِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١١٠ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْمِلْرُبَغْ يَا بَيْنَهُمَّ وَمَن يَكُفُرُ مِثَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ ۖ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَتْ وَحْهِيَ لِلَّهِ وَمَن اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّتِ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكَدُوَّأْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَئُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ ۚ إِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بثَايِنتِٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ مِ بعكذَابِ أَلِيهِ ١ أَوْلَتِيكَ أَذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ شَ

١٥ \_ ﴿ قبل ﴾ يا محمد لقومك ﴿ أَوْنَبُّكُم ﴾ أخيركم ﴿ بخير من ذلكم ﴾ الملكور من الشهوات استفهام تقرير ﴿ للذين اتقنوا ﴾ الشرك ﴿ عند ربهم ﴾ خبر مبتدؤه ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ﴾ أي مقدرين الخلود ﴿ فيها ﴾ إذا دخلوها ﴿ وأزواج مطهرة ﴾ من الحيض وغيره مما يستقالر ﴿ ورضوان ﴾ بكسر أول وضمه لغتان أي رضاً كثيراً ﴿ من الله والله بصير كه عالم ﴿ بالعباد ﴾ فيجازي كلا منهم

17 \_ ﴿ السلين ﴾ نعت أو بدل من السلين قبله ﴿ يقولون ﴾ يا ﴿ ربنا إنسا آمنا ﴾ صدَّقنا بك وبرسولك ﴿ فاخفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ﴾ . ١٧ . ﴿ الصابرين ﴾ على الطاعة وعن المعصية نعت ﴿ والصادقين ﴾ في الإيمان ﴿ والقانتين ﴾ المطيعين الله ﴿ والمشفقين ﴾ المتصدقين ﴿ وَالْمُسْتَغَفِّرُ مِنْ ﴾ الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا ﴿ بِالأسحار ﴾ أواخر الليل خصت بـالذكـر لأنها

وقت الغفلة ولذة النوم . 1A \_ ﴿ شهد الله ﴾ بـينُ لخلقه بالدلائـــل والآيات ﴿ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ ﴾ أي لا معبود في الوجود بحق ﴿ إِلَّا هو و ﴾ شهد بذلك ﴿ الملائكة ﴾ بالإقرار ﴿ وأولوا العلم ﴾ من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ ﴿ قائماً ﴾ بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد ﴿ بِالقَسط ﴾ بالعدل ﴿ لا إِلَّه إلا هو ﴾ كرره تأكيداً ﴿ العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ١٩ - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ﴾ المرضى ﴿ عند

الله كه هو ﴿ الإسلام ﴾ أي الشرع المبعوث به الرسل المبني على التوحيد وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال ﴿ وَمَا اخْتَلْفَ اللَّذِينَ أُوتُوا الكتاب ﴾ اليهود والنصارى في الدين بأن وحَّد بعض وكفر بعض ﴿ إلا مَن بعد ما جاءهم العَلَم ﴾ بالترحيد ﴿ بغيًّا ﴾ من الكافرين ﴿ بينهم ومن يكفر بـآيـــات الله ﴾ ﴿ فإن الله سريع الحساب ﴾ أي المجازاة له . ٢٠ ـ ﴿ فإن حاجوك ﴾ خاصمك الكفار يا محمد في الدين ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ أسلمت وجهي لله ﴾ انقدت له أنا ﴿ ومن اتبعن ﴾ وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى ﴿ وقل للذين أوتـوا الكتاب ﴾ اليهـود والنصارى ﴿ وَالْأَمِينَ ﴾ مشركي العرب ﴿ أأسلمتم ﴾ أي أسلموا ﴿ فإن أسلموا فقد اهتدوا ﴾ من الضلال ﴿ وإن تولوًا ﴾ عن الإسلام ﴿ فإنما عليك البلاغ ﴾ التبليغ للرسالة ﴿ والله بصير بالعباد ﴾ فيجازيهم بأعمالهم وهذا قبل الأمر بالقتال . ٣١ - ﴿ إِن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ﴾ وفي قراءة يقاتلون ﴿ النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ من الناس ﴾ وهم اليهود روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً فنهاهم مـاثة وسبعــون من عبَّادهم فقتلوهم من يــومهم ﴿ فَبشَّـرهم ﴾ أعلمهم ﴿ بعــذاب أليم ﴾ مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط .

والسروة في الجاهلية ، فانزل الله ﴿ إِن الصفا والسروة من شماتر الله ﴾ إلى قول ﴿ فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ﴾ . واعسرج البخاري عن عناصم بن سليمان قال : سألت أنساً عن الصفا والسروة قال : كنا نرى انهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما ، فانزل الله ﴿ إن الصفا والسروة من شعائر الله ﴾ . وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : كانت الشياطين في الجاهلية تبطوف الليل أجمع بين الصفا والمروة ، وكان بينهما أصنام لهم ،

٢٢ - ﴿ أُولشك السذيسن حسسطت ﴾ بسطلت ﴿ أعمالهم ﴾ ما عملوا من خيىر كصدقة وصلة رحم ﴿ في الدنيا والآخرة ﴾ فلا اعتداد لهم لعدم شرطها ﴿ وما لهم من شاصرين ﴾ سانعين من

٢٣ - ﴿ أَلَم تر ﴾ تنظر ﴿ إلى الذين أوتوا نصيباً ﴾ حظاً ﴿ مِن الكتاب ﴾ التبوراة ﴿ يُدْعَبُونَ ﴾ حال ﴿ إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ﴾ عن قبول حكمه نزل في اليهود زني منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي ﷺ فحكم عليهما بالرجم فأبىوا فجيء بالتموراة فوجمد فيها فرجما فغضبوا .

٢٤ ـ ﴿ ذَلَـكَ ﴾ التولي والإعـراض ﴿ يَـانهـ قالوا ﴾ أي بسبب قولهم ﴿ لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ﴾ أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول عنهم ﴿ وغرُّهم في دينهم ﴾ متعلق بقوله ﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ من قولهم ذلك.

٢٥ ـ ﴿ فَكِيفٍ ﴾ حالهم ﴿ إذا جمعناهم ليوم ﴾ أي في ينوم ﴿ لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه ﴾ هو ينوم القيامة ﴿ ووقيت كل نفس ﴾ من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ﴿ مَا كَسَبِتَ ﴾ عملت من خير وشر ﴿ وهم ﴾ أي الناس ﴿ لا ينظلمون ﴾ بنقص حسنة أو زيادة سيئة .

٢٦ ـ ونزلت لما وعد ﷺ أمته مُلك فارس والروم فقال المنافقون هيهات: ﴿ قبل اللهم ﴾ يا الله ﴿ مسالسك الملك تؤتى ﴾ تعسطى ﴿ الملك من تشاء ﴾ من خلقك ﴿ وتشرع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ﴾ بإيتائه ﴿ وتذل من تشاء ﴾ بنزعه

ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنْبَ

ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ٢

ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ اتَّ وَغَرَّهُمُ

فِ دِينِهِ مِ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ

لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُلُ اللَّهُ مَرَاكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْك

مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآةٌ وَتُعِذُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ

مَن نَشَاآةً بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُ الَّيْلَ

فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ

وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِحِسَابِ (١٠)

لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ وَمَن

نَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَسَ مِرْ ﴾ ألله في شَيَّء الَّا أن تَكَتَّقُواْ مِنْفُهُ

تُقَنَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمَصِيرُ

إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبَدُّوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي

منه ﴿ بيدك ﴾ بقدرتك ﴿ الخير ﴾ أي والشر ﴿ إِنْكَ عَلَى مَنِ عَدَيرٍ ﴾ . ٢٧ ـ ﴿ تُولِجٍ ﴾ تدخل ﴿ اللَّيل في النهار وتولج النهار ﴾ تدخله ﴿ في الليل ﴾ فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر ﴿ وتخرج الحي من العيت ﴾ كالإنسان والطائر من النطقة والبيضة ﴿ وتخرج الميت ﴾ كالنطقة والبيضة ﴿ من الحي وترزق من تشاء بغيـر حساب ﴾ أي رزقـاً واسعاً. ٢٨ ـ ﴿لا يتخـلِ المؤمنون الكـافرين أوليـاء ﴾ يوالـونهم ﴿ من دون ﴾ أي غيرً ﴿ المؤمنين ومن يفعل ذلك ﴾ أي يواليهم ﴿ فليس من ﴾ دين ﴿ الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ مصدر تقيته أي تخافوا مخافة فلكم موالاتهم باللسان دون القلب وهذا قبل عزة الإسلام ويجري فيمن هو في بلد ليس قوياً فيها ﴿ ويحـذركم ﴾ يخوِّفكم ﴿ الله نفسه ﴾ أن يغضب عليكم إن واليتموهم ﴿ وإلى الله المصير ﴾ المرجع فيجازيكم. ٢٩ ـ ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ إن تخفوا ما في صدوركم ﴾ قلوبكم من موالاتهم ﴿ أو تبدوه ﴾ تظهروه ﴿ يعلمه الله و ﴾ هو ﴿ يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه تعذيب من والاهم. ٣٠ ـ اذكر ﴿ يوم تجد كل نفس مـا عملت ﴾ ـه ﴿ من خير محضراً وما عملت ﴾ ـه ﴿ من سوء ﴾ مبتدأ خبره ﴿ تود لُوْ أَن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ كرر للتأكيد ﴿ والله رؤوف بالعباد كه.

فلما جاء الإسلام قال المسلمون : يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة فإنه شيء كنا نصنعه في الجاهلية ، فأنزل الله هذه الآية .



يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَـ زُّا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّهِ تُودُّ لُوْ أَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُ أَبِعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۚ وَٱللَّهُ رَءُوكُ بِٱلْمِبَادِ ۞ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُرٌ ۖ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللهُ عَلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ (١٠٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَفُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَعَلَىٱلْمَلَمِينَ ﴿ أَيُّ ذُرِّيَّةٌ أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ فَلَمَّا وَضَعَتْهَاقَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلِيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۚ وَإِنِي سَمَيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِي أَعِيدُهَا مِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ الشِّيطِنِ الرَّجِيمِ ١٠٠ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكَرِيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَنَمُزُيُّمُ أَنَّى لَكِ هَنْدًّا قَالَتْهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ يَزُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ واقد سيح عليم ﴾ . ٣- اذكر ﴿ إذ قالت اسرأة عبران ﴾ حدَّة لما أسنّت واشتاقت للولد فدعت الله وأحسّت بالحمل يا ﴿ وب إِنِي تلوت ﴾ أن أجمل ﴿ لك عالمي يعلني مجررًا ﴾ محيّاً خالساً من شواغل الدنيا لخدة بيتك المدّس ﴿ فَصَلِّ مَن إلله ألا المدين ﴿ فَصَلِّ مَن إلله ألا السيح ﴾ للدعاء ﴿ العليم ﴾ بالنيات وملك السيع ع للدعاء ﴿ العليم ﴾ بالنيات وملك

عبران وهي حامل. ٣- إلى قلما وضعتها به ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون ضلاماً إذ لم يكن يحرَّر إلا الغلمان ﴿ قالت ﴾ متذرة يا ﴿ ربُّ إِن وضعتها أثنى والله أعلم ﴾ أي عالم ﴿ يما وَضَمّتُ ﴾ جملة اعتراض من كلامة تعالى ﴿ يما وَضَمّتُ بِحملة اعتراض من كلامة تعالى وليس

الذكر أو الذي طلبت ﴿ كالانتى ﴾ التي وهبت الشكوريان الشكورية التي وهبت الشكورية الشك

ÉN É

وما يحتربها من الحيض ونحوه ﴿ وإني سعيتها مريم وإني أعيدها يك وفريتها ﴾ [ولأهما ﴿ من الشيعان الرجيم ﴾ المطرود. في المطرود. في المطرود. في أي تقليلها ربها ﴾ إلى السيعان السيعان السيعان المساودة إلى ال

قال : سأل معاذ بن جبل ، وسعد بن معاذ ، وخارجة بن زيد نفراً من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة ، فكتموهم إياه وأبـوا أن يخبروهم فـأنزل الله فيهم ﴿ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيئات والهدى ﴾ الآية .

٣٨ ـ ﴿ هنالك ﴾ أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن الفادر على الإتيان بالشيء في غير حينه قادر على الإتيان بالولد على الكبر وكان أهــل بيته انقــرضوا ﴿ دعا زكريا ربه ﴾ لما دخل المحواب للصلاة جوف الليل ﴿ قال ربِّ هب لي من لدنـك ﴾ من عندك ﴿ ذرية طيبة ﴾ ولداً صالحاً ﴿ إنك سميع ﴾ مجيب ﴿ الدعاء ﴾.

٣٩ ـ ﴿ فنادته الملائكة ﴾ أي جبريل ﴿ وِهُو قائم يصلي في المحراب ﴾ أي المسجد ﴿ أَنَّ ﴾ أي بأن وفي قراءة بالكسر بتقدير القول ﴿ الله يُبشُّرك ﴾ مثقلًا ومخففاً ﴿ بيحيي مصدقاً بكلمة ﴾ كائنة ﴿ مَنَ اللَّهُ ﴾ أي بعيسى أنه روح الله وسمي كلمة لأنه خلق بكلمة كن ﴿ وسيداً ﴾ متبوعاً ﴿ وحصوراً ﴾ ممنوعاً من النساء ﴿ وتبيأ من الصالحين ﴾ رُوي أنه لم يعمل خطيشة ولم يَهمّ

٠٤ - ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى ﴾ كيف ﴿ يكون لي غلام ﴾ ولد ﴿ وقد بلغني الكِبَـرُ ﴾ أي بلغت نهايـة السن مائة وعشرين سنة ﴿ وامرأتي عاقر ﴾ بلغت ثمان وتسعين سنة ﴿ قال ﴾ الأمر ﴿ كَذَلْكُ ﴾ من خلق الله غلاماً منكما ﴿ الله يفعل ما يشاء ﴾ لا يعجزه عنه شيء ولإظهار هـذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها ولما تاقت نفسه إلى سرعة

٤١ ـ ﴿ قَالَ رَبِ اجْعَلَ لَى آيةً ﴾ أي علامة على حمل امرأتي ﴿ قال آيتك ﴾ عليه ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا نكلم الناس ﴾ أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر

الله تعالى ﴿ ثلاثة أيام ﴾ أي بلياليها ﴿ إلا رمزاً ﴾ إشارة ﴿ وَاذْكُرُ رَبُّكُ كَثِيراً ﴾ ﴿ وَسَبِّح ﴾ صلُّ

يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لِيغُلُمُ وَقَدْ بِلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَٰ لِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَاتُكَلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَنَثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزُّا وَأَذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرَبْحْ بِٱلْمَثِينَ وَٱلْإِبْكَرِ (أَنَّ) وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُنَمَّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يُمَرْيَهُ ٱقْنُعِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ ٱنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِ مْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِةُ يُنَمَّرِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (١٠)

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِيَّارَيَّةٌ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً

طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ فَا اَدْتُهُ ٱلْمَلَتِبِكُةُ وَهُوَقَاآبِمٌ

﴿ بالعشى والإبكار ﴾ أواخر النهار وأوائله . ٤٣ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قالت الملائكة ﴾ أي جبريل ﴿ يـا مريم إن الله اصطفاك ﴾ اختارك ﴿ وطهرك ﴾ من مسيس الرجل ﴿ واصطفاك على نساء العالمين ﴾ أي أهل زمانك. ٤٣ ـ ﴿ يا مريم اقتنى لربك ﴾ أطبعيه ﴿ واسجدي واركعي مع الراكعين ﴾ أي صلَّى مع المصلِّين . ٤٤ ـ ﴿ذَلِك ﴾ المذكور من أمر زكـريا ومـريم ﴿ من أثباء الغيب ﴾ أخبار ما غاب عنك ﴿ نُوحِهِ إليك ﴾ يا محمد ﴿ وما كنتَ لديهم إذ يُلْقُونَ أقلامهم ﴾ في الماء يقترعون ليظهر لهم ﴿ أيهم يَكُفُلُ ﴾ يربي ﴿ مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ﴾ في كفالتها فتعرف ذلك فتخبر به وإنما عرفته من جهــة الوحي . ٤٥ ــ ﴿ إذ قـالت الملائكة ﴾ أي جبريل ﴿ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه ﴾ أي ولد ﴿ اسمه المسيح عيسي ابن مريم ﴾ خاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى آبائهم ﴿ وجيها ﴾ ذا جاه ﴿ في الدنيا ﴾ بالنبوة ﴿ والأخرة ﴾ بالشفاعة والدرجات العُلا ﴿ وَمِنْ الْمَقِّرُ بِينَ ﴾ عند الله .

أسباب نزول الآية ١٦٤ : قوله تعالى ﴿ إن في خلق السماواتِ ﴾ الآية أخرج سعيد بن منصور في سننه ، والفريامي في تفسيسره ، والبيهقي في شعب الإبيان عن أبي الضحى قال : لما نزلت ﴿ وَالْهَكُم إِلَّه واحد لا إلَّه إلا هو الرحين الرحيم ﴾ تعجب العشركون وقبالوا إلها وأحداً : لنن كمان صادةًا فليأتنا بآية فانزل الله ﴿ إِن في خلق السماوات والأرض ﴾ إلى قوله ﴿ لقوم يمتلون ﴾ قلت : ُصدًا معضل ، لكن له شاهد أعرج ابن أبي حاتم وابو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء قال : نزل على النبي ﷺ باللمدية ﴿ وإليكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ فقال كفمار قريش بمكة :



وَيُصَلِّمُ النَّاسَ فِي النَّهَ بِدَرَكَهُ لَا وَمِنْ الصَّلِيوِيدَ اللَّهِ الْمَدْرِوِينَ الصَّلِيوِيدَ اللَّهِ الْمَدَّوْلَ الْمَدَّالِيِ اللَّهِ الْمَدَّالِيِ اللَّهِ الْمَدَّالِيَّ الْمَدَّالِيَّ الْمَدَّالِيَّ الْمَدَّالِيَّ الْمَدَّالُ الْمَدَّالَ اللَّهِ اللَّهُ فَيَكُونُ اللَّهِ المَدَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَكُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِيلُونَ اللَّهُ الْمُوالِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوالِيلُونُ اللَّهُ الْمُوالِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤِلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

أَنْصَادُ اللَّهُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

1 - 2 - ﴿ و يكلم الناس في المهد ﴾ إن طفلا قبل وقت الكلام ﴿ وكها ومن الصالحين ﴾ 2 - ﴿ قالت مِنْ أَلَيْ ﴾ كيف ﴿ يكون في ولند ولم يحسن باسر ﴾ بتروج ولا خيره ﴿ قال ﴾ الأمر ﴿ كالله ﴾ من خان ولد منك بلا أب ﴿ أنْ يَعْلَمُ عَلَيْمَ المِنْ أَمَّ الرَّبِّ وَلَيْ أَلَى المِنْ أَلَى اللهِ عَلَى ولد منك بلا أب ﴿ أَنْ يَقِلُكُ كِنَ يَكُون ﴾ إن فيو يكون .
4.1 - ﴿ وَيُمْلِكُ ﴾ إلى أنهي أمر أو إلى المناس أمرا ﴾ الدخل ﴿ والحكمة والتورة والإنجيل ﴾ .
المنظ ﴿ والحكمة والتورة والإنجيل ﴾ .
درعها تعملت ، وكان من أمرها ما ذكر في سورة .
مريم قلما بعث القر إلى بني إسرائيل ﴾ .
مريم قلما بعث القر إلى بني إسرائيل أن المن أمرها ما ذكر في سورة .

درعها فحملت ، وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريم فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل قال لهم : إنى رسول الله إليكم ﴿ أَنِّي ﴾ أي بأني ﴿ قد جئتكم بآية ﴾ علامة على صدقى ﴿ من ربكم ﴾ هي ﴿ أَنِّي ﴾ وفي قسراءة بــالكســـر استثنـــافـــأ ﴿ أَخَلَقَ ﴾ أصور ﴿ لكم من الطين كهيئة الطير ﴾ مثل صورته فالكاف اسم مفعول ﴿ فَأَنْفُحُ فِيهُ ﴾ الضمير للكاف ﴿ فَيَكُونَ طَيْراً ﴾ وفي قراءة طائراً ﴿ يَاذِنَ اللهِ ﴾ بإرادته فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ﴿ وأسرى، ﴾ أشفى ﴿ الأكمه ﴾ الذي وُله أعمى ﴿ والأبرص ﴾ وخصا بالذكر لأنهما داءا إعياء وكان بعثه في زمن الطب فأبرأ في يوم خمسين ألفا بالمدعاء بشرط الإيمان ﴿ وأحيى الموتى باذن الله ﴾ كرره لنفى تبوهم الألوهية فيه فأحيا عبازر صديقيا لنه وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم ، وسام بن نوح ومات في الحال ﴿ وَأَنْبِئُكُم بِمَا تَـأُكُلُونَ وَمَا

رَثَنَا ءَامَدُكا

تلتُمرون ﴾ تخبُرن ﴿ في بيوتكم ﴾ منا لم أعابته فكان يخبر الشخص بما أكل يعد ﴿ أن في فلك ﴾ والبنامية بالمنافق والمنافق المنافق والمنافق والم

كيف بهم الناس إله واحد ، مذكراً للله ﴿ إِن في على السعاوات والأرض -إلى قوله - لقوم يعقبون ﴾ . واغرج ابن أبي حاتم وابن درويه من طريق جيد موصول عن ابن عباس قال : قالت قريش اللهم ﷺ : ادع الله أن يجعل الله الشعا فعام عام عامونا ، فأوسر الله إليه أني معطيهم ، ولكن إن كذوا بعد قالت عاجتهم عاملياً لا أعلمه احماً من العالمين ، فقال رب دعني وقومي فأعومهم يوماً يوم في خلل السعاد والأرض واختلاف اللهم واقبل في وكيف بيالوائك الصعارهم يوره من الأبات ما هو أعظم .

<sup>(</sup>١) والصُّيصة بالكسر شوكة الحائث يسوُّى بها السُّدَى، واللحمة. وشوكة الديك التي في رجله.

٣٠ - ﴿ ربتا آمنا بما أنزلت ﴾ من الإنجيل ﴿ ولايتمنا معينا معينا معينا معينا معينا ولا والتعالى الإصدائية ولرسوك بالصدق .
١٥ - قال تعالى : ﴿ ويمكروا ﴾ أي كفار بني إسرائيل بعينى إذ وكفوا به من يشتله غيلة ومكورا ﴾ ﴿ ومكول أنه عينى على من قصد كنا فتقاره ورفع جينى على من قصد كنا فتقاره ورفع جينى إلى السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَى السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَيْ السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَى السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَى السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَيْ العَلَيْنِ ﴾ أماميمون إلى السماء ﴿ وأنهُ عَبِرا أَمَامِينِهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلَيْنِهِ إِلْهِ إِلَيْنِهِ إِلْمِيْنِهِ إِلْهِ إِلْهِيْنِهِ إِلْهِلْمِيْنِهِ إِلْهِ إِلْهِيْنِهِ إِلْهِيْنِهِي إِلْهِيْنِهِ إِلْهِيْنِهِ

٥٥ ـ أذكر ﴿ إذ قال ألله يا حسى إني متوفيك ﴾ فابضك ﴿ ورافعال إلى ﴾ من الدنيا من غير موت ﴿ وعطورك ﴾ مبدئك ﴿ من الذين كمر وا وجاما الطين اتبعوك ﴾ صدقوا بينونك من المسلمين والتصارى ﴿ قوق الذين كفروا ﴾ بك وهم اليهود يعرفهم بالمحبة والبيف ﴿ إلى يوم القيامة تم إلى سرجمكم ضاحكم بينكم فيصا كتم في.

٥٦ ـ ﴿ فَأَمَا الذِّينَ كَفْرُوا فَأَعَذَبِهِم عَذَابًا شَسْدِيدًا
 في الدّنيا ﴾ بالقتل والسبي والجزية ﴿ والآخرة ﴾

ثُمَّنَتْهِمْ لْفَنَجْعَل لَمَّنْتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْدِيدِي ﴿

رَبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ

ٱلشَّنِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ

ٱلْمَكِرِينَ ١ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَرَافِعُكَ

إِنَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ

فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمٌ

فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ فَأُعَذِبُهُمَ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةَ وَمَا

لَهُ مِن نَصِرِينَ ١٩٠٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينِ وَامْتُواْ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّلِحَنْتِ فَيُوَفِّيهِ مَّ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (١٠٠٠)

ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَنتِ وَٱلذِكْرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ

مَثَلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن ثُرَابِثُمَّ قَالَ

لَهُ كُن فَيَكُونُ ١ ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْ تَرِينَ ١

فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدْعُ

أَبْنَآءَ نَا وَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ

وفي حديث معلم أنه يمكن سبع سنين وفي معلم عليه فيضمل أن المراد مجموع إليه في الأرض قبل الرقع ويعده .

\*\*\* • ﴿ قَالُ ﴾ السَّارَة ﴿ وَاللَّذِي المَّاعِينَ ﴾ في المحمل أن المراد مجموع إليه في الأرض قبل الرقع ويعده الله • ﴿ وَاللَّذِي المَّارَة ﴿ وَاللَّذِي المُحكم ﴾ المحمل أن القريب في عدد أنه كمل آم ﴾ وذلك ﴿ وَاللَّذِي المُحكم ﴾ المحمل أن القريب في عدد أنه كمل آم ﴾ حكمت المن المهاء في مناطق على المناطق على وقائل لهم: إذا للهم المناطق على والمنطق على والمناطق على المناطق على المناطقة على وقائل لهم: إذا المهم المناطق على المناطق على

أسباب زول الآية ١٧٠ : ولد تعالى فر وإذا قبل لهم اتبعوا كه الآية . أعرج ابن أي حاتم من طريق سعيد أو عكرصة عن ابن عباس قبال : دها رسول الله ﷺ اليهور إلى الإسلام ورشيهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته ، فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف بل تنهم با محمد ما وجدنا عليه أبامات

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَرْبِدُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ ۚ إِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالُوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَلَءِ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْهُدُ إِلَّا أَلَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاَّجُونَ فِي إِبْرُهِيمَ وَمَآ أَبْرِلْتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنْجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِهِ عُلْقَالًا تَعْقِلُوكَ إِنَّ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ خَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يُصَّلَّمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ إِزْهِيمُ مُهُودِيًّا وَلَانضَرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفَامُّسْلِمَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِلَى أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَذَا ٱلنَّبَيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا۟ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَطَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُوٌّ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ

ٱلْكِئْكِ لِمَ تَكُفُرُونَ إِنَّا يَنْتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿

على الجزية رواه أبو نُعَيْم ، وعن ابن عباس: قال: لوخرج الذين يباهلون لَرجعوا لا يجدون مالًا ولا أهلًا، ورُوي: لو خرجوا لاحترقوا.

٦٢ ـ ﴿ إِنْ هَـٰذًا ﴾ المذكور ﴿ لَهُـو القصص ﴾ الخبر ﴿ الحق ﴾ الذي لا شك فيه ﴿ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العريسز ﴾ في ملك ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه .

٦٣ \_ ﴿ قَانَ تُولُوا ﴾ أعرضوا عن الإيمان ﴿ فَإِن الله عليم بالمفسدين ﴾ فيجازيهم وفيه وضع الظاهر موضع المضمر.

٢٤ ـ ﴿ قبل يا أهبل الكتاب ﴾ اليهود والنصاري ﴿ تعالوا إلى كلمة سواءٍ ﴾ مصدر بمعنى مستو أمرها ﴿ بِينَمَا وبِينَكُم ﴾ هي ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيشاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أرياياً من دون الله ﴾ كما اتخذتم الأحبار والرهبان ﴿ فَإِنْ تُولُّوا ﴾ أعرضوا عن التوحيد ﴿ فقولوا ﴾ أنتم لهم ﴿ اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ موحدون .

٦٥ \_ ونزل لما قال اليهود : إبراهيم يهودي ونحن على دينه ، وقالت النصارى كذلك : ﴿ يَا أَهُـلَ الكتباب لِمَ تُحَاجُسونَ ﴾ تخاصمون ﴿ في إبراهيم ﴾ بزعمكم أنه على دينكم ﴿ وما أنسزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده ﴾ بزمن طويل وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية ﴿ أَفَّلا

تعقلون ﴾ بطلانَ قولكم . ٦٦ \_ ﴿ هَا ﴾ للتنبيه ﴿ أنتم ﴾ مبتدأ يا ﴿ هؤلاء ﴾ والخبرُ ﴿ حاججتم فيما لكم به علم ﴾ من أسر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما ﴿ فَلِمْ تُحَاجُونَ فيما ليس لكم به علم ﴾ من شأن إبراهيم

يَتَأَهْلَٱلۡكِتَنِّ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ شأنه ﴿ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ قال

تعالى تبرئة لإبراهيم : ٦٧ ـ ﴿ مَا كَانَ إِسِراهِمِ يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً ﴾ ماثـلاً عن الأديان كلهـا إلى الدين القيّم ﴿ مسلماً ﴾ موحداً ﴿ وما كان من المشركين ﴾ . ٦٨ ـ ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسَ ﴾ أحتهم ﴿ بإبراهيم لَلَّذِينَ اتبعوه ﴾ في زمانه ﴿ وهـ أَـا النبي ﴾ محمد لموافقته له في أكثر شرعه ﴿ والذين آمنوا ﴾ من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ ناصرهم وحافظهم . ٦٩ ـ ونزل لما دعا اليهود معاذًا وحذيفة وعماراً إلى دينهم : ﴿ وَدُّت طائفة من أهــل الكتاب لــو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ﴾ لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه ﴿ وما يشعرون ﴾ بذلك . ٧٠ ـ ﴿ يا أهل الكتاب لِمَ تكفرون بآيات الله ﴾ القرآن المشتمل على نعت محمد ﷺ ﴿ وَأَنتُم تَشْهِدُونَ ﴾ تعلمون أنه الحق .

فهم كانوا أعلم وخيراً منا ، فأنزل الله في ذلك ﴿ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١٧٤ : قوله تعالى ﴿ إِن الذين يكتمون ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﴿ إِن الـذين يكتمون مـا أنزل الله من الكتاب ﴾ والتي في آل عمران ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله ﴾ نزلتا جميعاً في يهود . وأخرج الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود وعلماتهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضــل وكانــوا يرجــون أن يكون النَّبي المبعــوث منهم ، فلما بُعث محمد 着 من غيرهم خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم ، فعمدوا إلى صفة محمد 義 فغيروها ، ثم أخرجوهـا إليهم وقالـوا : هذا نعت النبي الـذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبيُّ ، فأنزل الله ﴿ إِنْ الذِّينَ يَكَتَّمُونَ مَا أَنْزَلَ الله من الكتاب ﴾ الآية .

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبِيطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقِّ

وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَقَالَت ظَاآبِفَةٌ ثُمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ ءَامِنُواْ

بِٱلَّذِيَّ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَادِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ وَلَاتُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّ

ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَـُدُ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم ٓ أَوْبُحَآ بُوُكُو

عِندَرَتِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِمُّ

عَلِيمٌ إِنَّ يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل

ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتنبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ

يُؤَدِهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۗ إِلَيْكَ إِلَّا

مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ

سَبِيلُّ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّى

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأَتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ ال

ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٌ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتَهِكَ

خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكِيِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿

٧١ ـ ﴿ يَمَا أَهُلُ الْكُتَّابِ لِمَ تَلْبُسُونَ ﴾ تخلطون ﴿ الحق بسالبـاطــل ﴾ بـالتحــريف والتــزويـــر ﴿ وتكتمون الحق ﴾ أي نعت النبي ﴿ وأنستم تعلمون ﴾ أنه حق .

٧٢ ـ ﴿ وقالت طائفة من أهل الكتـاب. ﴾ اليهود لبعضهم ﴿ آمِنُوا بِالذِّي أَنْزُلُ عَلَى الذِّينَ آمَنُوا ﴾ أي القرآن ﴿ وجه النهار ﴾ أوله ﴿ واكفروا ﴾ به ﴿ آخره لعلهم ﴾ أي المؤمنين ﴿ يـرجعـون ﴾ عن دينهم إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنـه بعـد دخولهم فيه وهم أولو علم إلا لعلمهم بطلاته .

٧٣ ـ وقالوا أيضاً ﴿ وَلا تَوْمِنُوا ﴾ تصدَّقوا ﴿ إِلا لمن ﴾ الـ لام زائـدة ﴿ تبع ﴾ وافق ﴿ دينكم ﴾ قال تعالى : ﴿ قُلْ ﴾ لهم يا محمد ﴿ إِنِّ الهدى هدى الله ﴾ الذي هو الإسلام وما عداه ضلال ، والجملة اعتراض ﴿ أَنْ ﴾ أي بأن ﴿ يؤتني أحدُ مثل ما أوتيتم ﴾ من الكتاب والحكمة والفضائل وأنَّ مفعول تؤمنوا ، والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى ، المعنى : لا تقروا بأن أحـدا يؤتى ذلك إلا لمن اتبع دينكم ﴿ أُو ﴾ بأن ﴿ يحاجوكم ﴾ أي المؤمنون يغلبوكم ﴿ عند ربكم ﴾ يـوم القيـامـة لأنكم أصـح دينـاً ، وفي قراءة : أأن بهمزة التوبيخ أي إيتاء أحد مثله تقرون به قال تعالى : ﴿ قَـلَ إِنْ الْفَصْلِ بِيـدُ اللَّهُ يؤتيه من يشاء ﴾ فمن أين لكم أنه لا يُؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴿ وَاللَّهِ وَاسْعَ ﴾ كثير الفضا

﴿ عليم ﴾ بمن هو أهله . ٧٤ ـ ﴿ يَخْتُصُ بَرَحْمَتُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَصْلُ

العظيم ﴾ .

٧٥ - ﴿ وَمِن أَهِلِ الْكِتَابِ مِن إِنْ تَأْمَنُهُ بِقَنْطَارٍ ﴾

أي بمال كثير ﴿ يؤدُّه إليك ﴾ لأمانته كعبدالله بن سلام أودعه رجل ألفاً وماثتي أوقية ذهباً فأداها إليه ﴿ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدُّه إليك ﴾ لخيانته ﴿ إلا ما دمت عليه قائماً ﴾ لا تفارقه فمتى فارقته أنكره ككعب بن الأشـرف استودعـه قرشي دينــاراً فجحده ﴿ ذَلَكَ ﴾ أي ترك الأداء ﴿ بأنهم قالوا ﴾ بسبب قولهم ﴿ ليس علينا في الأميين ﴾ أي العرب ﴿ سبيل ﴾ أي إثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم ونسبوه إليه تعالى ، قال تعالى ﴿ ويقولون على الله الكذب ﴾ في نسبة ذلك إليه ﴿ وهم يعلمون ﴾ أنهم كاذبون . ٧٦ - ﴿ بَلِّي ﴾ عليهم فيهم سبيل ﴿ من أوفي بعهد، ﴾ الذي عاهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره ﴿ واتقى ﴾ الله بترك المعاصي وعمل الطاعات ﴿ فَإِنْ اللَّهُ يَحِبِ المُتقِينَ ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم بمعنى يثيبهم . ٧٧ ـ ونـــزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي ﷺ وعهد الله إليهم في التوراة وفيمن حلف كاذبًا في دعوى أو في بيع سلعة : ﴿ إن الذين يشترون ﴾ بستبدلون ﴿ بعهد الله ﴾ إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الأمانة ﴿ وأيمانهم ﴾ حلفهم بـه تعالى كاذبين ﴿ ثمناً قليـلاً ﴾ من الدنيـا ﴿ أُولئكَ لا خَلاقَ ﴾ نصيب ﴿ لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ﴾ غضباً عليهم ﴿ ولا يشظر إليهم ﴾ يرحمهم ﴿ يـوم القيامـة ولا يزكيهم ﴾ يطهرهم ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم .

أسباب نزول الآية ١٧٧ : قول تعالى ﴿ ليس البرُّ ﴾ الآية . قال عبد المرزاق أنبأتها معمر عن قتادة قال : كمانت اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى قبل المشرق ، فنزلت ﴿ ليس البُّر أن تولوا وجوهكم ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية مثله وأخرج ابن جرير وابن العنذر عن



٧٨. ﴿ وَإِنْ سَنْهِم ﴾ أي أصل ألكتباب ﴿ وَلِيونَ سَنْهِم ﴾ أي أصل ألكتباب ﴿ وَلِيونَ ﴿ وَلِيونَ أَلْتَتِهم بِالكَابِ ﴾ أي يعطفرنها بقرائدت عن المتبل إلى ما حرفه من عند التي ﷺ وتحوه ﴿ وَتَعْمِيونَ ﴾ أن الكتباب والكلب ويقولون هو من الكتاب ويقولون هو من عند أله ويقام من عند أله ويقولون على أنه ويقولون على أنه .

الكند، وهم يعلمون في انهم كانبرن ...

الكند، وهم يعلمون في انهم خالدن أن حسن أمرهم أن يتخذو ورباً ولما طلب بعض المسلمين المسلمين في الله على إلى الله على الله على الله الكتاب والمسكم في النهم المسرمية و والمسكم في النهم المسرمية أنه ولكن في يقرل و كوفوا وباليسن في علماء عاملين مسروين إلى الرب بزيادة أنف وتون تنخيبا و يسا كتم تعلماً أسرن في بالتخفيد و التكتاب ويما كتم تعدرون في أي

بسب ذلك فإن فالندة أن تعملوا . ٨. ـ ﴿ وَلا يَأْمِرُمُمُ ﴾ بالرضع استنافاً أي الله والنصب عطفاً على يقول أي البشر ﴿ أن تتخلوا الملائكة والبين أرباباً ﴾ كما انتخات الصابة المسلائكة والبهود عُزيسراً والنصارى عيسى ﴿ أيامِرُكم بالكفر بعد إذ أتتم مسلمون ﴾ لا

ينبغي له هذا . ٨١- ﴿ و ﴾ أذكر ﴿ إذ ﴾ حين ﴿ أخذ ألله ميثاق النبين ﴾ عهدهم ﴿ لما ﴾ بفتح اللام لملابتداء وتركيد معنى القسم السذي في أحد الميشاق وكسرها متعلقة بأحد وما موصولة على الوجهين أي للذي ﴿ أتينكم ﴾ إيماء ، وفي قراءة أتيناكم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا لِلَّوْنَ الْسِنْعَهُمْ وِالْكِسُ لِتَحْسَبُوهُ

مِنَ الْكِتَبُ وَمَاهُوْمِنَ عِنداللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَي الْمَلَاثِ لِتَحْسَبُوهُ

مِنْ عِنداللَّهِ وَمَاهُوْمِنَ عِنداللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَي اللَّهُ الْكَتَبُ

مِنْ عِنداللَّهِ وَمَاهُومِنَ عِنداللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَيْهُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَتَبُ

وَهُمْ يَمْ لَمُونَ اللَّهِ وَلَكُنْ كُولُونَ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ اللْل

أن كتاب وحكمة ثم جادكم رسول مصدق لما مدكم ﴾ من الكتاب والدكتة وهو محمد ﷺ ﴿ أَيْنَكُم ﴾ إياه أ، وفي قرآء أتشاكم ألله وحكمة أل والتعرب في التصوية ﴾ وباب الشمر أن المرات والمعتمل أله المناب و القصوية ﴾ وباب الشمر إن المرات وأميم تم لع على ذلك م إصري أو الرقم ألم إصري ﴾ وعلى ذلكم إصري ﴾ على المنات والمنات إلى المنات إلى المنات والمنات والمنات والمنات والمنات والمنات المنات والمنات إلى المنات والمنات إلى المنات والمنات إلى المنات والمنات والأرض طوعاً ﴾ بلا إناء ﴿ وكرها ﴾ بالنب ومياية ما يلجى، إليه ﴿ وإليه تُرْجَعُونَ ﴾ بالناء (والد، والمنات المنات والله إلى المنات والمنات إلى المنات والله أن المنات والله والله أن المنات والمنات والمنا

تحدة قال : ذكر لنا أن رجلا<sup>ت</sup>سال التي 霧 من البرّ ، فاترال الفر هذه الآية ﴿ لِيسِ البرّ أن تولوا ﴾ فدها الرجل فلاها عليه ، وكان قبل الفرائطين إذا شهد أن لا إله الا الدوان محمداً عبد ورسوله ، ثم مات على ذلك يرجى له ويياهمي له في خير ، فأنترا الله ﴿ ليس البر أن تولوا وجرونكم قبل المشرق العراقب ﴾ وكانت العرون جونت قبل المنتر والساداري في المستو

بين أسباب تزول الأية 1٧٧، قولة عمال في يأ أيها المنان أمنوا كتبه طلكم القصاص ﴾ الأية . اخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن عن من الدرب التحال في الجاملة قبل الإسلام بقلل ، وكان بينهم قل وجراحات حن تطوا العبيد والنساء فلم بماخه بعضهم من بعض حتى اسلموا مكان أحد العبين بطاول على الأحر في العدد والأموال ، فحلفوا الالا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحراحة عا الرجل منهم ، فنزل فيهم فو الحرابات والعديد والاتن بالاتن والاتن بالاتن الا

. 44 قلم ﴾ فهم با محمد ﴿ آمنا بنالله وما اثران حلينا وما انزال على البراهيم والسعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسياط ﴾ اولاد ﴿ وما اوتي مهم، وعسى والنيسيون من ربهم لا نشرق بين أحمد منهم ﴾ بالتصديق والتكذيب ﴿ ونحن لمه مسلمون أم بالتخار : ولحق بالكفار : ٥٥- ﴿ ومن يشخ غير الإسلام ديناً قلن يقبل منه .

وهو في الأخرة من الخساسريان ﴾ لمصيدة ال التار المؤبلة عليه . 17 - وكيف ﴾ أي لا فو يهدي أله قوماً كفروا بعد ليمانهم وشهيدوا ﴾ أي وشهادتهم في ال الرسول حق و في قد فرجامهم الليسات ﴾ الحجج الظاهرات على صدق النبي فووائه لا

يهدي القوم الظالمين ﴾ أي الكافرين . ٨٧ - ﴿ أُولسك جسراؤهم أنَّ عليهم لمنسةَ الله والملائكة والناس أجمعين ﴾ . والملائكة والناس أجمعين ﴾ . ٨٨ - ﴿ حسالدين فيهسا ﴾ أي اللعنة أو النسار

 ٨٨ - ﴿ حَسَالَـدَينَ فيهَا ﴾ أي اللعنة أو النسار المدلول بها عليها ﴿ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يُنظرون ﴾ يمهلون .

رون كي يسرون كي يسيرون ٨- ﴿ إِلاّ اللّٰهِ تَلْوَا مِنْ بَعَدَ ذَلِكَ وَأَصَلَمُوا ﴾ ١- ونسرل في اليهبرد ﴿ إِنَّ السَّلَمِينَ كَتَّى اللَّهِ مِنْ السَّلِينِ كَتَّى وَا ﴾ ١- ونسرل في اليهبرد ﴿ إِنَّ السَّلَمِينَ كَتَّى اللَّهِ مِنْ السَّلِينِ كَتَّى وَا ﴾ كُورًا ﴾ يمحمد ﴿ لِنْ تَقِيلُ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ اللَّه إِنَّا عَرَاوُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّاللَّالِي اللَّاللَّلُولُولُلُلَّ

٩١ - ﴿ إِنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمِاتُوا وَهُمْ كَفَارُ فَلْنَ يقبل من أحدهم مل، الأرض﴾ مقدار ما يملؤها ﴿ ذُهِمُ قُولُوا اقتدى به ﴾ أدخل الفاء في خبر إن

ٱفْتَدَىٰ بِدِّةَ ٱوُلَئِهَكَ لَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيَّرُّومَا لَهُمْ مِّن نَصْرِينَ ﴿

قُلْ ءَامَنَكَ إِلَّهُ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْسَنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَٱلُّوتَى

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّوبَ مِن زَّبِهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ

مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمُسْلِمُونَ ۞ وَمَن يَبْتَغِغَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ

دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمُ وَشَهِدُوٓاْ

أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهَّدِى ٱلْفَوْمَ

ٱلظَّٰلِلِمِينَ ۞ أُوْلَتَبِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَــُةُ ٱللَّهِ

وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِٱجْمَعِينَ ۞خَلِدِينَ فِيهَٱلَايُحَفَّفُ

عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١

بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدُمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَنَ ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

وَأُوْلَتَيِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُّ

كُفَّا أَرُّفَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبُاوَلُو

لشبه الذين بالشرط وايداناً بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر ﴿ أُولئك لهم هذاب أليم ﴾ مؤلم ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ مانعين منه . ٩٧ - ﴿ لن تتالوا المرَّ ﴾ اي نوابه وهو الجنَّة ﴿ حَيْ تشقوا ﴾ تَشَدُّقُوا﴿ مما تحبون ﴾ من أموالكم ﴿ وما تنفقوا من شميء فإن ألله به عليم ﴾ فجاذي عليه ٣٠ - ونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إيراهيموكان لا ياكل لمحيم الإبل وإلياميا:

أسباب نزول الآية ١٨٤ : قوله تعالى ﴿ وعلى الذين يطيقونه ﴾ الآية . أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال همله الآية نـزلت في مولاي قيس بن السائب ﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾ فالطر واطعم لكل يوم مسكيناً .



لَنَ نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحِبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَى ۚ فَإِنَّ إِسْزَةِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِدِ مِن قَبْلِ أَن تُنْزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِيدِي الله فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ۞ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدُى لِلْعَلَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَتُ كَا بَيْنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَةً كَانَ ءَامِنَا وَلِنَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْمَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْثً عَن ٱلْمَالَحِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعَمْ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْعُونَهَا عِوْجَا وَأَنتُمْ شُهُكَ آءٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِن تُطِيعُوا فَرِهَا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ يُرُدُّوكُمْ بِمَدَا إِمَنِيكُمْ كَفِرِينَ

الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ♦ .

ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيدٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَحِلًا لِبَنَى

﴿ كُلِّ الطُّعَامُ كَانَ جِلًّا ﴾ حلالًا ﴿ لَبْنَي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ﴾ يعقبوب ﴿ على نفسه ﴾ وهو الامل لما حصل له عرق النَّسا بالفتح والقصر فنذر إن شفى لا يأكلها فحرم عليه ﴿ من قبل أن تُنَوُّل التوراة كه وذلك بعد إبراهيم ولم تكن على عهده حراماً كما زعموا ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ فأتوا بالتوراة فاتلوها ﴾ ليتبين صدق قولكم ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ فيه فبهتوا ولم يأتوا بها قال تعالى :

ع ٩ - ٥ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ﴾ أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كـان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم ﴿ فَأُولَئُكُ هم الظالمون ﴾ المتجاوزون الحق إلى الباطل . ٩٥ \_ ﴿ قُل صدق الله ﴾ في هذا كجميع ما أخبر ب، ﴿ فَاتْبِعِمُ وَا مُلَّةُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ التي أنا عليها ﴿ حَنِفًا ﴾ ماثلًا عن كل دين إلى الإسلام ﴿ وما كان من المشركين ﴾ .

٩٦ ـ ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم ﴿ إِنْ أَوُّلُ بيت وُضع ﴾ متعبَّداً ﴿ للناس ﴾ في الأرض ♦ للذي ببكة ﴾ بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها ، بناه الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحين وفي حديث و أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة بيضاء فدحيت الأرض من تحته ۽ ﴿ مباركاً ﴾ حال من الذي أي ذا بركة ﴿ وهدى للعالمين ﴾ لأنه قبلتهم .

٩٧ \_ ﴿ قيه آيات بيئات ﴾ منها ﴿ مقام إبراهيم ﴾

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ

أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الأن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطيــر لا يعلوه ﴿ ومن دخمله كان أمناً ﴾ لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك ﴿ وقَه على الناس حَجُّ البيت ﴾ واجب بكسر الحاء وفتحهـا لغتان في مصـــدر حج بمعنى قصد ويبدل من الناس ﴿ من استطاع إليه سبيلا ﴾ طريقاً فسُّره ﷺ بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره ﴿ ومن كفر ﴾ بالله أو بما فرضه من الحج ﴿ فَإِنْ اللَّهُ عَني عن العالَمين ﴾ الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم . ٩٨ ـ ﴿ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ﴾ القرآن ﴿ والله شهيد على ما تعملون ﴾ فيجازيكم عليه . ٩٩ ـ ﴿ قل يا أهل الكتباب لِمَ تصدون ﴾ تصرفون ﴿ عن سبيل الله ﴾ أي دينه ﴿ من آمن ﴾ بتكذيبكم النبي وكتم نعمته ﴿ تبغونها ﴾ أي تطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ مصدر بمعنى معوجة أي ماثلة عن الحق ﴿ وأنتم شهداء ﴾ عالمون بأن الدين المرضي هو دين الإسلام كما في كتابكم ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ من الكفر والتكذيب وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم . ١٠٠ ـ ونزل لمـا مرُّ بعض اليهـود على الأوس والخزرج وغـاظهم تألفهم فذكُّروهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إن تطيعوا فريقـاً من الَّذين أوتـوا

أسباب نزول الآية ١٨٧ : قوله تعالى: ﴿ أَحَلَ لَكُمْ لِيلَةَ الصَّيَامِ﴾ الآية روى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال كانوا ياكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا ثم إن رجلاً من الانصار يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء ثم نام فلم يأكل

۱۰۱ - ﴿ وكيف تكفرون ﴾ استفهام تعجيب وتوبيخ ﴿ وأثتم تُتلى عليكم آيسات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم ﴾ يتمسك ﴿ بالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم ﴾ .

ار . و ا أيها اللين أمنوا الفرق تقاله في تقاله في الله الله اللين أمنوا الفرق للكر فلا بنا يُطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويلاكر فلا ينسى فقالوا يبا رسول الله ومن يقوى على هذا المستخ بقوله تعالى و فاغفوا الله ما استطمتم ا

۱۱ - ﴿ وَاعتصدوا ﴾ تسدكا ﴿ يعبل ألله ﴾ وينه ( ﴿ يعبل ألله ﴾ وينه ﴿ وقدوا ﴾ يندا الإسلام معشر الأرساء ﴿ وقد أصداه فيلكم ﴾ قبل الإسلام معشر الأرس والخزرج ﴿ وقد عمل على إنسان فيلكم ﴾ واصداه فيلله في اللين والولاء ﴿ وقدتم على شفا ﴾ والنوع ﴿ وقدتم على شفا ﴾ على المؤون في اللين والولاء ﴿ وقدتم على شفا ﴾ على إلا أن و كذا و كانت والولاء ﴿ وقدتم على شفا ﴾ والنوع فيها إلا أن تحوزا كذاراً ﴿ فاتلاكم منها ﴾ كما بأيد أن كم ما ذكر ﴿ يين لكم ما ذكر ﴿ يين لكم ما ذكر ﴿ يين

١٠٠ أو ولتكن منكم أمة يذهبون إلى الغير ﴾ الإسلام وينهبون هن المسحروف وينهبون هن المسكس وألفتك أو المداعون الأسرون الناسمون في المسامون الأسرون الناسمون في هم المتعلمون أو الفائزون ومن للنابيض لا يكن وفرض كفاية لا يأزم كل الأمة ولا يليق بكل الحدة للإيلام بكل الحدة الي التيزيا المة .

۱۰۵ ـ ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا ﴾ عن دينهم ﴿ واختلف وا ﴾ فيمه ﴿ من بعد ما جماهم البيئات ﴾ وهم اليهود والنصاري ﴿ وأولئك لهم

الَّهَ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْمَلِينَ ۞ ٦٢

وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِلَّهُونَ ﴿ اللَّهُ مَاكِمُ اللَّهُ مَاكِنَتُ

بيست بي ديم بيهور منستان و فووست بهم. هلب عظيم ۱۹۰۹ - هو يم ينيل ويجو وتبرو دوجره له إي يوم القيامة . ﴿ قَامَا الذين اسونت بوجمهم ﴾ وهم الكافرون فيلفون في المؤسس وجوهم ﴾ وهم المؤمن في هلب المائكم ﴾ يوم أخذ البياق ﴿ فَلَوْقُوا المالَّهِ بِعَا لَمَّا يَكُمُ وَلَّ ﴾ ١٩٠١ - ﴿ وَأَمَا اللَّمَانِ إيضَّت وجوهم ﴾ وهم المؤمن والله في المعتدلة أنه أي التياق ﴿ فَلَمِ عَلَيا اللَّانِ فَي اللَّهِ الْإِيابُ ﴿ أَبُكَ أَنْ تَعَلِّمُ عَالِمُ فِي الْعَمْدِ فِي وَلِمَ اللَّمَانِينَ فِي الْنِياتُ لِمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ا

ولم يترب حن اصبح فاصبح مجهوزة وكان معر اصاب من النساء بعد ما نام فأكن التي فلا فلكر ذلك له فالزل العد فو اسل لكم لهذا العبدال من الرب القال المستكري إلى وقد أم والتواصيع الوالدي فالمن المراب فال المستكري إلى وقد أم والتواصيع المنازية على المنازية المنازية المنازية وقد أم المنازية المنازية

وَكِيْتَ تَكْمُوْنَ وَاَشْمُ تَعْلَى عَلَيْكُمْ ءَاينَكُ القو وفيكُمْ وَرَسُولُمُّ وَمَن يَعْلَمُ وَاللَّهِ وَفِيكُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَلَيْهِ وَلا كُورُواَللَّهُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْمَعْلَمُ وَاللَّهِ وَقَلْ لَعَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ لَعْلَمُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّوَاللَّهُ مَلْلَمُونَ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوْتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمُ إِلَّا أَذَى ۖ وَإِن يُقَانِتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَّ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ (إِنَّا صُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيَّنَ مَاثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِعَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَيَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنَّبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقُّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١١٠٠ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآهُۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَيُّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ أَنَّا يُؤْمِنُونَ ۖ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكَرُو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِۚ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَـُ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفُّوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَقِيرِك ﴿

١١٠ - ﴿ كُنتُم ﴾ يا أمة محمد في علم الله تعالى ﴿ حَيرِ أَمَةَ أَحَرِجِتَ ﴾ أظهرت ﴿ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولسو آمر أهل الكتاب لكان كه الإيمان ﴿ خيراً لهم منهم المؤمنون ﴾ كعبدالله بن سلام رضى الله عنه وأصحاب ﴿ وأكشرهم الفاسقون ﴾

١٠٩ \_ ﴿ ولله ما في السماوات وما في الأرض ﴾

مُلكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ وَإِلَى اللَّهُ تَرْجُعُ ﴾ تصير

١١١ \_ ﴿ لن يضروكم ﴾ أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء ﴿ إِلا أَذِي ﴾ باللسان من سب ووعيد ﴿ وَإِنْ يَقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ﴾ منهزمين ﴿ ثم لا يُنصرون ﴾ عليكم بـل لكم النصـر

١١٢ \_ ﴿ ضُـربت عليهم الذلبة أين ما ثقفوا ﴾ حيثما وجدوا فلا عزُّ لهم ولا اعتصام ﴿ إلا ﴾ كاثنين ﴿ بحبل من الله وحبل من الناس ﴾ المؤمنين وهبو عهدهم إليهم بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لهم غير ذلك ﴿ وَبَارُوا ﴾ رجعوا ﴿ بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ كانوا يكفسرون بآيمات الله ويقتلون الأنبيماء بغيسر حق ذلك كه تأكيد ﴿ بِمَا عَصَوًّا ﴾ أمر الله ﴿ وكَمَانُوا يعتدون كه يتجاوزون الحلال إلى الحرام .

١١٣ \_ ﴿ ليسوا ﴾ أي أهل الكتاب ﴿ سواة ﴾ مستوين ﴿ من أهل الكتاب أمة قائمة ﴾ مستقيمة ثابتة على الحق كعبدالله بن سلام رضى الله عنه وأصحابه ﴿ يتلون آيات الله آناء الليـل ﴾ أي في

إِذَّالَّذِينَ

ساعات، ﴿ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ يَصُلُّونَ ، حَالَ . ١١٤ ـ ﴿ يَوْمَنُونَ بِناللَّهِ وَاليَّوْمُ الأَخْر ويأمرون بالمعروف وينهـون عن المنكـر ويسارعون في الخيرات وأولئك ﴾ الموصوفون بما ذَكَرَ الله ﴿ من الصالحين ﴾ ومنهم من ليسموا كذلـك وليسوا من الصـالحين . 110 ــ ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا ﴾ بالناء أيتها الأمة والياء أي الأمة القائمة ﴿ من خير فلن تُكفروه ﴾ بالوجهين أي يعدموا ثوابه بل يجازون علميه ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴾ .

فاعبره فزلت الآية . قوله تعالى : فهن الفجري، ورى البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت فوكلوا والشريوا حتى يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الإسردي ولم ينزل من الفجر فكان رجال اذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأيض والخيط الأسود فلا ينزل يكحل ويشرب حتى يتين ل رو بيمنا فائزل الله بعدنو من الفتير في فعلموا أثنا يعني الليل والتجار . "ولد تعالى : ﴿ ولا بالترومن ﴾ أخبرج ان جويد عن قادة قبال كان الرجل إلحا اعتكف فضرج من المسجد جامع إن شاء فتزلت﴿ ولا يُلشّروه واكتم عاتمون في المساجد ﴾ .

أسباب زول الأية ۱۸۸ : قوله تعالى : ﴿ وَلاَعَاكُوا ﴾ الآية أشرح ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قبال إن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أشرع الحضرمي اختصما في أرض واراده امرؤ القيس أن يحلف ففيه نزلت ﴿ ولاَناكُلُوا أموالكم بِينكم بالباطل ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٨٩ : قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكُ عَنَ الْأَهْلَةَ ﴾ أشرج ابن أبي حاتم من طريق الصوفي عن ابن عباس قـال سأل النــاس رسول الله 🐲 عن الأهلة فنزلت هذه الاية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله ليم خلقت الأهلة فأنزل الله ﴿ بسألونك عن الأهلة ﴾

١١٦ - ﴿ إِن السذين كفروا لن تغني ﴾ تسدفع ﴿ عنهم أسراقهم ولا أولادهم من الله ﴾ أي من عذابه ﴿ شيئاً ﴾ وخصها باللذور لأن الإنسان يدفع عن فسه تارة بغداء المال وتارة بالاستمائة بسالولاد ﴿ وأولئك أصحاب النار هم فيها غذاوري ﴾ .

11 - ﴿ مثل ﴾ صنة ﴿ ما يتقون ﴾ أي الكفار في هداء الحياة الدنيا ﴾ في عداوة التي أو صدةة ونحوها ﴿ كمثل ربح فيها مِرْ ﴾ حر أو برد شديد ﴿ أصابت حرب ﴾ زرع ﴿ قرع ظلموا أنسهم ﴾ بالكفر والمعمية ﴿ فلطكة فلم يتفعوا به فكذلك نفقاتهم ذاهة لا يتفعون ﴿ ولكن أنضهم الله ﴾ بساكفر المدوجب ﴿ ولكن أنضهم ينظلمون ﴾ بالكفر المدوجب فلمانها.

11.4 ﴿ يا أيها الذين آسوا لا تتخذوا بطاشة ﴾
أصغباً تطاهريهم على سركم ﴿ من ودتكم ﴾ أي
ضركم من الهيدو والتعساري والمناقشين ﴿ لا
يألونكم خيالاً ﴾ نصب بنزع الخنافش أي لا
يقسرون لكم في النساد ﴿ وقوا ﴾ تشوًا ﴿ ما
يقسرون لكم في النساد ﴿ وقوا ﴾ تشوًا ﴿ ما
يقسرون لكم في النساد ﴿ وقوا ﴾ تشوًا ﴿ ما
يقسرون للهناء ﴾ المائية المنافقة بيت أقواهم ﴾ بالرقيعة فيكم وإطلاع المشركين على
سركم ﴿ ومنا تخفي صدورهم ﴾ من المدارة
حمد أيت بناكم الأيات ﴾ على عدارتهم ﴿ إن
كتتم نعقون ﴾ ذلك فلا والراهم »

۱۱۹ - ﴿ هَا ﴾ للتبيه ﴿ أنتم ﴾ يا ﴿ أولاه ﴾ المؤمنين ﴿ تحبونهم ﴾ لقسرابتهم منكم وصداقتهم ﴿ ولا يحبونكم ﴾ لمخالفتهم لكم

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ ٱمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَندُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْعَلُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيج فيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوۤ أَانفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآءُ مِنْ أَفْوَ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدَّبَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا هَنَا أَنتُمْ أَوْلَاء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئب كُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَاخَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّا) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِنَكُةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ (أَنَّا وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ اللَّقِتَ الَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

ني الدين ﴿ وَتَوَتِونُ بِلَكَابُ كَلَهُ ﴾ مندة الغضب لعا يولا يومزن بكابكم ﴿ وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا علوا مضراء عليكم الأنامل ﴾ أمارات الأصباع ﴿ من الغيظ ﴾ شدة الغضب بعض الأنسل مجازاً وإن لم يكن تُمْ المُراف الأصابع ﴿ من الغيظ ﴾ شدة الغضب بعض الأنسل مجازاً وإن لم يكن تُمْ عض ﴿ قُل مِورًا بِغَيْظكم ﴾ أي أيقرا على إلى الموت قال تروا ما يحركم ﴿ وان أنه عليم بلات المستود ﴾ عن تعزيم ﴿ وإن تعسيم مبية ﴾ كيويمة وجلاب ﴿ وَيْسَوَا عِلَى المُوسِمُ اللهُ عَلَم اللهُ السُّرط قبل مبية ﴾ كيويمة وجلاب ﴿ وَيْرَوا عِلَم اللهُ عَلَم اللهُ السُّرط قبل مبية أكن المرافق عن عاداتكم مبية ﴾ كيويمة وجلاب ﴿ وَيْرَوا عِلى اللهُ السُّرط قبل مبية على المبية و عالم الله على المنافق عالم المنافق المنافق عالم الله المنافق المنافق عالم المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق المنافق على المنافق على المنافق على المنافقة على المنافقة

وانحرج أبر نعم وابن عساكر في تاريخ مشتق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن معاذبن جبل وثعلبة بن غنمة قالا يا وصول الله ما بال الهلال بندو ويطلع فقهاً مثل الغيط ثم يكبر حتى يعظم ويستري ويستدير ثم لا يزال يقص ويدفق حي يعود كسا كان لا يكون على إِذْ هَمَّت طَّآبِهَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَاللَّهُ وَلَيْهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ مَشْكُرُونَ ۞ إِذْ نَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَيِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْدِهِمْ هَاذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَهْ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الله وَمَاجَعَلَهُ أَللَهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِنظَمَ إِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ وَمَا ٱلنَّصُّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيدِ ١ اللَّهِ اللَّهُ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنقِلِبُوا خَآيِمِينَ ﴿ لَيْ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّ بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوك الله وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوْا أَضْعَلَفًا مُضَكَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللهَ لْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ اللهِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ

٦ وَسَارِعُوٓ أَإِلَىٰ

وأمَّر عليهم عبدالله بن جبير بسفح الجبل وقال : انضحوا عنا بالنبل لا يأتوا من وراثنــا ولا تبرحــوا غُلـنا أو يُصدنا .

ر ليسرو... ولا يتبدل من إذ قبله ﴿ معت ﴾ بنو سلمة ويتو حارثة جناحا العسكر ﴿ طائفتان سكم أن تقدلاً ﴾ نجينا عن القتال وترجعا لما كرجع عبدالله بن أي المنافق وأصحابه وقال ؟ غلام تتال أنشاء أو إلانا أو الأنهاج جار السلمي شلم قتالاً الإستاكم الله في نبيكم وأنفسكم : لو ﴿ ولله وليهنا ﴾ ناصرها ﴿ وعلى الله قليتوكل المؤمون ﴾ ليقوا به ون غيره .

سفوصون في بيموا به دون طروة . \* ولقد تصركم أله بيدر ﴾ مرضع بين مكة والمدينة ﴿ وأتم أذله ﴾ بقلة المدد والسلاح ﴿ فاتفها ألله لعكم تشكرون ﴾ نعمه .

و فاقوا الله تعدم سحرون به تحده . ۱۷۵ ـ ﴿ إِنَّ ﴾ شرف لنصركــم ﴿ تَصْولُ للمؤمنين ﴾ ترعدهم تطميناً ﴿ النَّ يَكُفِكُمُ أَنْ يصدُكُم ﴾ يعينكم ﴿ ربكم بشلالته آلافٍ من الملائكة تُنْزَلِينَ ﴾ التخفيف والشديد .

170 ـ ﴿ يلى ﴾ يكفيكم ذلك وفي الأنفال بالف المداولة المنطقة مصارت، تلاقة من مصارت، تلما قد مصارت، تحديد ما قال و أن تصبر و أو على لقال المدور ﴿ وتقولُ ﴾ الله في المحافظة ﴿ ويأتوكم ﴾ أن المستركون ﴿ من فروهم ﴾ وتتهم ﴿ همله المستركون ﴿ من الموافقة من مستركة لك من المسادلاتكمة مشروين ﴾ يكسر الراو وقدجها أي معلمين وقد صيروا وأنجز أله وصدحه بناك قبائلت معهم صوراً وانجز أله وصدحه بناك قبائلت معهم معامم صغر أو المسادلاتكمة على خييل بأن عليهم معامم صغر أو المسادلاتكمة على معامم صعراً والمسادلاتكمة على خييل بأن عليهم معامم صغر أو المسادلاتكمة على خييل بأن عليهم معامم صغر أو

يبض أرسلوها بين أكتافهم ٢٧١ ـ ﴿ وصا جعله الله ﴾ أي الإصداد ﴿ إلا يشسري لكم ﴾ بالتمسر ﴿ ولتنطعتن ﴾ تسكن فيلويكم به ﴾ فلا تعزع من كرة العدو ولتأكيم ﴿ وما النصر إلا من عند الله العزيز العكمي ﴾ يؤلمه م إدافهم بالمؤيمة ﴿ فيقطوها ﴾ ١٧٧ ـ ﴿ ليقطع ﴾ متعلق بعدم أي إيهاك ﴿ طرفاً من اللين تكورها ﴾ بالقتل والأسر ﴿ أو يكتبهم ﴾ دالهم بالمؤيمة ﴿ فيقطوها أي يعربهم على أحد وقال : وكيف يقلم قوم خضيوا وجه نبهم باللهم ﴾ ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ بل الأمر شناصير ﴿ أن ﴾ بعض إلى أن ﴿ يتوب عليهم ﴾ بالإسلام ﴿ أو يعليهم القيم طالمون ﴾ بالكن إلى الله عن الحراس المناوات وما في الأرض ﴾ تمكن إلى أن ﴿ يتوب عليهم ﴾ بالإسلام ﴿ أو يعليهم ﴿ ويعلب من يشاه ﴾ تعذيه ﴿ والله قفر ﴾ لإلياك ﴿ رحم ﴾ بلمل طاعت ١٣٠٠ والله اللين أمثوا لاتأكما الربا أضمال المناسفة ﴾ بالله ودونه إلى الكن ترك الاتكام تفاصون ﴾

تفوزون . ( ۱۳ حرفو والتقوا النار ألتي أهدت للكافرين كه ان تعلَّيْها بيماً . ۱۳۲ حرفو وأطيعوا أفه والرسول لملكم ترحمون له . تعلق واحدقوات طيستارين وبالاند كه . قوله تعلق : فوليساريه الابا وري البنادي من البراء فلا تعالى الخاصور المي المصافية العرا الميت منظور فلزل اله فوليس المسافية العرب وتاليما غيره فلزل اله فوليس الريان تعالى الميت نغيروما كه الآية وتعمل من بالم في الإضاف لها مرسول له فلا كلف توثيق ندمي العسب وتاليم



۱۳۳ ـ ﴿ وسارعوا ﴾ بـواو ودونها ﴿ إلى مغضرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض ﴾ أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَّهُهَا والعرض السعة ﴿ أَصَدَتَ لَلْمَتَقَينَ ﴾ الله بعمل الطاعات وترك المعاصي . ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَيُّ الَّذِينَ يُنفِقُونَ ١٣٤ ـ ﴿ الَّـذَينَ يَنْفَقُونَ ﴾ في طاعـة الله ﴿ في السراء والضراء ﴾ اليسر والعُسر ﴿ والكاظمين

فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينِ إِذَا فَعَـُلُواْ فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓ أَأَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَـلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّعْفِرَةً ۗ مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَمْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴿ أَنَّا قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَٰذَابِيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿

وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُومُوْ مِنِينَ

﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّشْلُهُ

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِينَ ١

التاركين عقوبتهم ﴿ وَأَنَّهُ يَحِبُ المحسنين ﴾ لهذه الأفعال ، أي يثيبهم . ١٣٥ \_ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَّةً ﴾ ذَنبًا قبيحاً كالزنا ﴿ أُو ظلموا أنفسهم ﴾ بما دوته كالقبلة ﴿ ذَكرُ وَا الله ﴾ أي وعيده ﴿ فاستغفرُ وَا لَذُنوبِهِم ومن ﴾ أي لا ﴿ يغضر المدنسوب إلا الله ولم يصرُّوا ﴾ يداوموا ﴿ على ما فعلوا ﴾ بـل أقلعوا عنه ﴿ وهم يعلمون ﴾ أن الذي أتوه معصية . ١٣٦ - ﴿ أُولئنك جنزاؤهم مغضرة من ريبهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ﴾ حال مقدرة ، أي مقدرين الخلود فيها إذا

الغيظ ﴾ الكافين عن إمضائه مع القدرة

﴿ والعافين عن الناس ﴾ ممن ظلمهم أي

دخلوها . ﴿ وَيُعمُّ أَجِرِ العاملينَ ﴾ بالطاعة هـذا ١٣٧ \_ ونـزل في هزيمة أحد : ﴿ قـد خلَّت ﴾ مضت ﴿ من قبلكم سُنَّن ﴾ طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم ﴿ فسيروا ﴾ أيهـا المؤمنون

﴿ فِي الأرضِ فِسانسظر وا كيف كسان عساقيسة المكذبين ﴾ الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فأنا أمهلهم لوقتهم .

١٣٨ - ﴿ هـذا ﴾ القرآن ﴿ بيان للناس ﴾ كلهم

﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ وموعـظة للمتقين ﴾ منهم . ١٣٩ ـ ﴿ ولا تهنوا ﴾ تضعفـوا عن قتال الكفـار ﴿ ولا تحزنـوا ﴾ على ما أصابكم بأحد ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ بالغلبة عليهم ﴿ إن كنتم مؤمنين ﴾ حقاً وجوابه دل عليه مجموع ما قبله . ١٤٠ ـ ﴿ إن يمسَسْكُم ﴾ يصبكم بأحد ﴿ قرح ﴾ بفتح القاف وضمها : جهد من جرح ونحوه ﴿ فقد مسَّ القـوم ﴾ الكفار ﴿ قـرح مثله ﴾ ببدر ﴿ وَتَلَكَ الَّايَامُ نَدَاوَلُهَا ﴾ نصرُفها ﴿ بِينَ النَّاسَ ﴾ يومأ لفرقة ويـومأ لاخـرى ليتعظوا ﴿ وليعلم الله ﴾ علم ظهـور ﴿ الذين آمنـوا ﴾ أخلصوا في إيمانهم من غيرهم ﴿ ويتخذ منكم شهداء ﴾ يكرمهم بالشهادة ﴿ والله لا يحب الظالمين ﴾ الكافرين أي يعاقبهم وما ينعم ا به عليهم استدراج :

نظفة بن عام الأصابي القابا بارمزاء الدوانة فقي مع طروط فقر رق عن مسلت بن الهي فقط أن ما حداث على الواقع فعلمة فقمات كما فعات الأي رجل أحسبي قال له الزوادين ويث قائزان الله فوليس قبر بأن تأثوا البيوت من فهورسائه الأية اسر من ابن عبان نجو الغرج الطالبيني في حسنت عن الوادة الاكتفاء الأصدار إنا قدمان مترفعها في يعافى إراج بن قبل بدولت عبد بن حميد عن قيس بن حبتر النهشلي قال كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتاً من قبل بابه وكانت الحمس بخلاف ذلك فـدخل رسـول الله حائـطاً ثم خرج من بابه فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تأبوت ولم يكن من الحمس فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة فقال ما حملك على ما صنعت قال تبعتك فقال إني من الحمس قال فإن ديننا واحد فنزلت ﴿ وليس البر بأنَّ تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٩٠ : قوله تعالى : ﴿وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهُ ﴾ أخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صنالح عن ابن عبـاس قال نـزلت هذه

١٤١ \_ ﴿ وليمحُص الله اللذين آمنوا ﴾ يطهرهم من الـذنوب بما يصيبهم ﴿ ويمحق ﴾ يهلك ألكافرين أو .

١٤٢ \_ ﴿ أُمُّ بَلُّ أَ ﴿ حَسَبْتُمَ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ إِلَّا أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَرِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَــُدُواْ مِنكُمْ وَٰيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ١ اللَّهِ وَلَقَدُكُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْنِ مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًاۚ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكَكِرِينَ ١ وَمَاكَانَ قتل قارجعوا إلى دينكم : لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِنَنَبًا مُّؤَجَّلاًّ وَمَن يُرِدْ ثْوَابَ الدُّنْيَانُؤْتِهِ مِنْهَ آوَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ، مِنْهَأُ وَسَنَجْزِي ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ فَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ مِن نَّبِي قَلَتَلَ مَعَهُ رِيْتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ الشاكرين ﴾ نعمه بالثبات . وَمَاٱسۡتَكَانُواۡ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّنبرينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَصْرِنَا وَثَبَتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْبَاعَلَى ٱلْقَوْدِ ٱلْكَنفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ

ولما ﴾ لم ﴿ يعلم الله الذين جماهـ دوا منكم ﴾ علم ظهور ﴿ ويعلم الصابرين ﴾ في الشدائد . ١٤٣ ـ ﴿ وَلَقَدَ كُنتُم تَمْنُونَ ﴾ فيه حذف إحدى التاءين في الأصل ﴿ الموت من قبل أن تلقوه ﴾ حيث قلتم ليت لنا يوماً كيوم بدر لننال ما نال شهداة ، ﴿ فقد رأيتموه ﴾ أي سببه الحسرب ﴿ وأنتم تنظرون ﴾ أي بصراء تتأملون الحال كيف هي فلم انهزمتم ؟ ونزل في هـزيمتهم لما أشيع أن النبيُّ قتل وقال لهم المنافقون إن كان

155 \_ ﴿ وَمَا مَحْمَدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الرسل أفيان مات أو قتل كه كغيره ﴿ انقلبتم على أعقمايكم ﴾ رجعتم إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري أي ما كان معبوداً فترجعوا ﴿ وَمَن يَنقلبُ عَلَى عَقْبِيهُ فَلَن بضر الله شيئاً ﴾ وإنما يضر نفسه ﴿ وسيجزى الله

١٤٥ ـ ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسَ أَنْ تَمْسُوتَ إِلَّا بِإِذَٰنَ الله ﴾ بقضائه ﴿ كتاباً ﴾ مصدر أي : كتب الله ذلك ﴿ مؤجلًا ﴾ مؤقتاً لا يتقدم ولا يتأخر فلمَ انهزمتم! والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقسطع الحياة ﴿ ومن يُسرد ﴾ بعمله ﴿ تسواب الدئيا ﴾ أي جزاءًه منها ﴿ نؤته منها ﴾ ما قسم له ولا حظُّ له في الآخرة ﴿ وَمَنْ يَرِدُ ثُوابِ الآخْـرَةُ

ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ﴿

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ فَوْتِهِ منها ﴾ أي من ثوابها ﴿ وسنجرى الشاكرين ﴾ . ١٤٦ ـ ﴿ وَكَايَن ﴾ كم ﴿ من نبي قُتل ﴾ وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره ﴿ معه ﴾ خبر مبتـدؤ، ﴿ رَبُّيونَ كثيـر ﴾ جمرٌ ع كثيرة ﴿ فما وهنوا ﴾ جبنوا ﴿ لما أصابهم في سبيل الله ﴾ من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم ﴿ وما ضعفوا ﴾ عن الجهاد ﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي ﴿ والله يحب الصابرين ﴾ على البلاء أي يثيبهم . ١٤٧ ـ ﴿ وَمَا كان قولهم ﴾ عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم ﴿ إلا أن قالوا ربّنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا ﴾ تجاوزنا الحد ﴿ في أمرنا ﴾ إيذاناً بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضماً لأنفسهم ﴿ وثبت أقدامنا ﴾ بالقوة على الجهاد ﴿ وانصرنا على القوم الكافرين ﴾ . ١٤٨ - ﴿ فأتاهم الله ثنواب البدنيا ﴾ النصر والغنيمة ﴿ وحسن ثنواب الآخرة ﴾ أي الجنة وحسنه : التفضل فـوق الاستحقـاق ﴿ والله يحب المحسنين 4.

الآية في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله ﷺ لما صد عن البيت ثم صالحه المشركون على أن يرجـم عامـه القابـل فلما كـان العام القـايل تجهـز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام فأنـزل الله ذلك وأخرج ابن جرير عن قشادة قال أقبـل نبي الله ﷺ وأصحاب معتمرين في ذي القعـدة ومعهم الهدي حتى إذا كـانوا بـالحديبيـة صدهم المشـركون وصالحهم النبي ﷺ على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من العـام المقبل فلمـا كان العـام المقبل أقبـل وأصحابـه حتى دخلوا مكة معتمـرين في ذي القعدة فاقام فيها ثلاث ليال وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه فأقصه الله منهم فادخله مكة في ذلك الشهر اللبي كانوا ردوه فيه فأنزل الله ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 4 .

१५ १३ व्हें प्रिकेट के बाद के बाद के के प्रकार के के होता. ١٤٩ - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنْ تَطَيِّعُوا الَّذِينَ كفروا ﴾ فيما يأمرونكم به ﴿ يردوكم على أعقابكم ﴾ إلى الكفر ﴿ فتنقلبوا خاسرين ﴾ . ١٥٠ ـ ﴿ بِلِ اللَّهِ مُولاكُم ﴾ ناصركم ﴿ وَهُو خَيْر

الناصرين ﴾ فأطيعوه دونهم . ١٥١ ـ ﴿ سنلقى في قىلوب السذيـن كـفــروا الرعب ﴾ بسكون العين وضمهِـا الخوف ، وقـد عسزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبـوا ولم يرجعـوا ﴿ يَمَا أشركوا ﴾ بسبب إشراكهم ﴿ بالله ما لم ينزل بــه سلطاناً ﴾ حجة على عبادته وهمو الأصنام ﴿ ومسأواهم النسار ويشس مشوى ﴾ مسأوى الظالمين ﴾ الكافرين هي .

١٥٢ ـ ﴿ وَلَقَدَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدُهُ ﴾ إياكم بالنصر ﴿ إِذْ تَحسُونَهِم ﴾ تقتلونهم ﴿ بِإِذْنِه ﴾ بـإرادتـه ﴿ حتى إذا فشلتم ﴾ جبنتم عن القتال ﴿ وَتَنَازَعَتُم ﴾ اختلفتم ﴿ فَي الأَمْرِ ﴾ أي أمر النبي ﷺ بالمقام في سفح الجبل للرمي فقال بعضكم : نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم : لا نخــالف أمــر النبي ﷺ ﴿ وعصيتم ﴾ أمــره فتركتم المركز لطلب الغتيمة ﴿ من بعد ما أراكم ﴾ الله ﴿ ما تحبون ﴾ من النصر وجواب إذا دل عليه ما قبله أي منعكم نصره ﴿ متكم من يريد الدنيا ﴾ فترك المركز للغنيمة ﴿ ومتكم من يىريد الآخرة ﴾ فثبت به حتى قتــل كعبدالله بن جبير وأصحابه ﴿ ثم صرفكم ﴾ عطف على جواب إذا المقدر ردكم بالهزيمة ﴿ عنهم ﴾ أي الكفار ﴿ ليبتليكم ﴾ ليمتحنكم فيظهر المخلص

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْلَنَا اللَّهُ مَا لَكُلُّقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمَ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَكَنَّا وَمَأْوَنَهُمُ ٱلْكَارُّ وَبِيْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ وَعَصَى يْتُه مِنْ بَعْدِ مَآأَرَينكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ وَٱلرَّسُولُ لِي يَدْعُوكُمْ فِيٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّاٰ بِغَـدِ لِكَيْلَا تَحْـ زَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَامَاۤ أَصَابَكُمُّ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعٌ مَلُونَ ﴿

من غيره ﴿ ولقد عفا عنكم ﴾ ما ارتكبتموه ﴿ وَاللَّهُ وَوَ فَصْلَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ ﴾ بالعفو . ١٥٣ ــ اذكروا ﴿ إذْ تُصعِـدُونَ ﴾ تبعدون في الأرض هـاربين ﴿ وَلا تلوونَ ﴾ تعرجـون ﴿ على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ﴾ أي من ورائكم يقول : إليُّ عباد الله إليُّ عباد الله ﴿ فَاتْـابِكم ﴾ فجازاكم ﴿ غَمَّـاً ﴾ بالهزيمة ﴿ بِغُمُّ ﴾ بسبب غمُّكم للرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى على ، أي مضاعفاً على غم فوت الغنيمة ﴿ لكيلا ﴾ متعلق بعفا أو بأثابكم ﴿ تَحزنوا على ما فاتكم ﴾ من الغنيمة ﴿ ولا ما أصابكم ﴾ من القتل والهزيمة ﴿ والله خبير بما تعملون ﴾ .

高別は

أسباب نزول الآية ١٩٥ : قوله تعالى :﴿ وَأَنفَدُوا في سبيل الله ولا تلقنوا بأينديكم إلى النهلكة ﴾ روى البخناري عن حذيفة قال نـزلت الآية في الثقة وأضرج أبو داور والترمذي وميحمه وأبن جان والمحاكم وغيرهم عن أبي أبوب الأنصاري قال نيزلت الأية فينا معشر الأنصار لما أعز ألله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا إن أموالنا قد ضاحت وإن أفه قد أعز الإسلام فلو أقسنا في أموالنا فأصلحتنا ما ضاح م ﴿ وَانْفَقُواهِي سَبَيْلُ اللَّهِ وَلَا تَلْقُوا بَايْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلُكُهُ ﴾ فكانت النهلكة الإقامة على أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أمي جبيرة بن الضحاك قال كانت الانصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله فاصابتهم سنة فامسكوا فانزل الله ﴿ وَلا تلقوا بالمديكم إلى التهلكة ﴾ الآية وأخرج أيضاً صحيح عن النعمان بن بشير قال كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله ﴿ وَلا تَلْقُوا بَابْديكم إلى التهلكة ﴾ وله شاهد عن البراء أخرجه

أسباب نزول الآية ١٩٦ : قوله تعالى : ﴿ وأتموا الحج والعمرة لله ﴾أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إلى النبي ﷺ متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني با رسول الله في عمرتي فأنزل الله ﴿ وأنسوا الحج والعمرة لله ﴾ فقال أين السائل عن العمرة قال ها أنا ذا فقال له الل

ثُمَّ أَنْزَلُ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تَ مِّنكُمُّ وَطَآيِفَةٌ قَدَّاً هَمَّتُهُمَّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّظْنَّ ٱلْحَيْهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِنهَىٓۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلُهُ مِلَّهُ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقَتِلْنَا هَنْهُنَّاقُلُ لَوَكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاحِمِهِمْ وَلِيَبْنَتِلَى اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْعَفَااللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيدٌ ١٠٠٠ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ يُحِيءَ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أُومُنِيمُ لَمَعْ فِرَةً فِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ فِيمًا يَجُمَعُونَ إِنَّ

١٥ - ﴿ ثُمَّ أُنْرَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ بِعَدِ الْغُمِّ أَمِنَةً ﴾ أمناً ﴿ تُعاساً ﴾ بدل ﴿ يغشى ﴾ بالياء والتاء ﴿ طَائِفَةُ مَنْكُم ﴾ وهم المؤمنون فكانوا بميدون تحت الحَجفُ(١) وتسقط السيوف منهم ﴿ وطائفة قد أهمتهم أتفسهم ﴾ أي حملتهم على الهم فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي وأصحابه فلم يناموا وهم المنافقون ﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهِ ﴾ ظُنَّا ﴿ غيسر ﴾ النظن ﴿ الحق ظُنُّ ﴾ أي كنظن ﴿ الجاهلية ﴾ حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر ﴿ يقولون هل ﴾ ما ﴿ لنا من الأصر ﴾ أي النصر الذي وعدناه ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ شيء قل ﴾ لهم ﴿ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّهُ ﴾ بالنصب توكيداً والرفع مبتدأ وخبره ﴿ فَه ﴾ أي القضاء له يفعل ما يشاء ﴿ يَحْفُونَ فَي أَيْفُسُهُم مَا لَا يَبِدُونَ ﴾ يظهرون ﴿ لَكَ يَقُولُونَ ﴾ بيان لما قبله ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِن الأمر شيء ما قتلنا ههنا ﴾ أي لـو كان الاختيـار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرهأ ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ لو كنتم في بيوتكم ﴾ وفيكم من كتب الله عليه القتل ﴿ لبرز ﴾ خرج ﴿ اللَّذِينَ كتب ﴾ قضى ﴿ عليهم القتسل ﴾ منكم ﴿ إلى مضاجعهم ﴾ مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم تعودهم لأن قضاءه تعالى كاثن لا محالة ﴿ و ﴾ فعل ما فعل بأحد ﴿ ليبتلي ﴾ يختبر ﴿ الله ما في صدوركم ﴾ قلوبكم من الإخالاص والنفاق ﴿ وليمحص ﴾ يميز ﴿ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب لا يخفي عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس.

عيد وإنه اللذين تَـوَلُــوا منكم ﴾ عن الفتال

هناك في المنسل واستنش ما استطعت ثم ما كنت صائحاً في حجك فاصنده في عميزتك . قوله تعالى : فو فعن كان منكم مريضاً ﴾ [الجة روى المبادئ من كه بين عميرة أنه مثل من قبل فيضدية من عملت إلى البير ﷺ والفيال ينتاز طويوجهي نقال ما كن أرى الجهد بف الما تجد من كمب قال كنا مع الذي يقوم إرافهم عند ساكين لكل سكن نضف صاع من طعام واحتاق راك على تعافى والمحارك عافرة ، واحرب أحمد من كمب قال كنا مع الذي ﷺ والمناسبية وضع معرمون وقد حجر الصركون وكانت أي وقة فيحت الهواء تستلط على وجهي فدري التي ﷺ

١٥٨ - ﴿ وَلَئِنَ ﴾ لام قسم ﴿ مُتُّمْ ﴾ بالوجهين 🛚 ﴿ أَو قَتَلْتُم ﴾ في الجهاد وغيره ﴿ لَإِلَى اللَّهُ ﴾ لا إلى غيره ﴿ تحشرون ﴾ في الأخرة فيجازيكم .

١٥٩ - ﴿ فِيما رحمة من الله لِنْتُ ﴾ يا محمد ﴿ لهم ﴾ أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك ﴿ ولـو كنت فسظاً ﴾ سيء الاحسلاق ﴿ غليظ القلب ﴾ جافياً فأغلظت لهم ﴿ لانْفضُوا ﴾ تفرقوا ﴿ من حولك فاعف ﴾ تجاوز ﴿ عنهم ﴾ ما أتوه ﴿ واستغفس لهم ﴾ ذنبهم حتى أغفس لهم ﴿ وشاورهم ﴾ استخرج آراءهم ﴿ في الأمر ﴾ أى شأنك من الحرب وغيره تطييباً لقلوبهم وليُستن بك وكان ﷺ كثير المشاورة لهم ﴿ فَإِذَا عزمت ﴾ على إمضاء ما تريد بعد المشاورة ﴿ فَتَوَكُّلُ عَلَى الله ﴾ ثق به لا بالمشاورة ﴿ إن الله

يحب المتوكلين ﴾ عليه . ١٦٠ ـ ﴿ إِنْ يُنصركم الله ﴾ يُعنكم على عدوكم كيوم بدر ﴿ فلا غالب لكم وإن يخذلكم ﴾ يترك نصركم كيوم أحـد ﴿ قمن ذَا الذِّي يتصـركم من بعده ﴾ أي بعد خذلانه أي لا ناصر لكم ﴿ وعلى الله ﴾ لا غيره ﴿ فعليتوكمل ﴾ ليشق

﴿ المؤمنون ﴾ .

١٦١ ـ ونزلت لما فقدت قطيفة حمراء يـوم أحد فقال بعض الناس : لعـل النبي أخذهـا : ﴿ وما كان ﴾ ما ينبغي ﴿ لنبي أَنْ يَغُمُّلُ ﴾ يخون في الغنيمة فلا تنظنوا به ذلك ، وفي قراءة بالبناء للمفعول أن ينسب إلى الغلول ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتُ بما غلِّ يوم القيامة كه حاملًا له على عنقه ﴿ ثُم توقى كل نفس ﴾ الغال وغيره جازاء ﴿ ما

وَلَيِن مُّتُّم أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَهِ مَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمُّ أَوْإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنَّا بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَعُلُّ وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ الْفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنَّ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِنْسَ ٓ لَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُوكَ اللَّهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ ءوَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنَّ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِيضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّآ أَصَنبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَذَاْ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُّ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ١١٠

كسبت ﴾ عملت ﴿ وهم لا ينظلمون ﴾ شيئاً . ١٦٢ ـ ﴿ أَفْمَنَ اتْبِعَ رَضُوانَ الله ﴾ فأطاع ولم يغل ﴿ كمن ياء ﴾ رجع ﴿ بسخط من الله ﴾ لمعصيته وغلوله ﴿ ومأواه جهتم وبشس المصير ﴾ المرجع هي ؟ لا . ١٦٣ ـ ﴿ هم درجات ﴾ أي أصحاب درجات ﴿ عند الله ﴾ أي مختلفو المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب ولمن باء بسخطه العقاب ﴿ والله يصير بما يعملون ﴾ فيجازيهم به . ١٦٤ ـ ﴿ لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم ﴾ أي عربياً مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكاً ولا أعجمياً ﴿ يتلو عليهم آياته ﴾ القرآن ﴿ ويُزَكِّيهم ﴾ يطهرهم من الذنوب ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والعكمة ﴾ السنَّة ﴿ وإن ﴾ مخففة أي إنهم ﴿ كانوا من قبل ﴾ أي قبل بعثه ﴿ لفي ضلال سبين ﴾ بيُّسن . ١٦٥ ـ ﴿ أَوَلُما أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً ﴾ بأحد بقتل سبعين منكم ﴿ قد أَصِبَم مثليها ﴾ ببدر بقتل سبعين وأسر سبعين منهم ﴿ قلتم ﴾ متعجبين ﴿ أَنِّي ﴾ من أين لنـا ﴿ هذا ﴾ الخـذلان ونحن مسلمون ورسـول الله فينا والجملة الأخيـرة محـل الاستفهـام الإنكاري ﴿ قَلْ ﴾ لهم ﴿ هو من عند أنفسكم ﴾ لأنكم تركتم المركز فخُذلتم ﴿ إنْ الله على كل شيء قدير ﴾ ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم .

فقال أيؤذيك هوام رأسك فأمره أن يحلق قال ونزلت هذه الآية ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسلك﴾ وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنثر هـوام رأسه على وجهــه فقال بــا رسول الله هــذا القمل قــد أكلني غائراً أنه في تلك السرقف فيمير كان حكم مريضاً» الآية . غائراً أنه في تلك السرقف فيمير كان حكم مريضاً» الآية . روى البخباري وغيره عن ابن عباس قال : كنان أهل اليمن يحجون ولا يتزوهون . السياس ترول الآية ۱۹۷۷ : قولم تعالى وتجويزها أنه الآية . روى البخباري وغيره عن ابن عباس قال : كنان أهل اليمن يحجون ولا يتزوهون .

r धार्याका

وَمَاۤ أَصَكَبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنْدِلُواْ فِ سَبِيلًا لَّهِ أَوادْفَعُوَّأُ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالَا لَاْتَبَعْنَكُمُّ هُمَّ لِلْكُفْرِ يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١١٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَمْمُ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۚ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُّ صَلِيقِينَ ١١ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُواتَّا بَلْ أَحْيَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرِّزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَنٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۦ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوك ﴿ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّفَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَالْحُشُوْهُمُ

فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمُ ٱلْوَكِيلُ ﴿

١٦٩ ـ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ اللَّذِينَ قَتْلُوا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ فِي سبيلِ اللهِ ﴾ أي لأجل دين ﴿ أمواتاً بِسل ﴾ هم ﴿ أحيساء عنسد ربهم ﴾ أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث ﴿ يرزقون ﴾

١٦٦ \_ ﴿ وما أصابكم يوم التقي الجمعان ﴾

بأحد ﴿ فيإذن الله ﴾ بإرادته ﴿ وليعلم ﴾ الله علم ظهور ﴿ المؤمنين ﴾ حقاً .

١٦٧ \_ ﴿ وليعلم الذين نافقوا و ﴾ الذين ﴿ قيل لهم ﴾ لما انصرفوا عن القتال وهم عبدالله بن

أبيُّ وأصحابه ﴿ تعالوا قاتلوا في سبيل الله ﴾

أعداءه ﴿ أو ادفعوا ﴾ عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم تقاتلوا ﴿ قالوا لو نعلم ﴾ نحسن ﴿ قتمالًا

لاتبعناكم ﴾ قال تعالى تكذيباً لهم: ﴿ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ﴾ بما أظهروا من

خذلانهم للمؤمنين وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان

من حيث الظاهر ﴿ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ ولـو علمـوا قتـالًا لم يتبعـوكم ﴿ واللهُ

١٦٨ ـ ﴿ اللَّذِينَ ﴾ بدل من اللَّذِينَ قبله أو نعت ﴿ سَالُوا لِإِحْسُواتُهُم ﴾ في الدين ﴿ وَ ﴾ قسد

﴿ قعدوا ﴾ عن الجهاد ﴿ لو أطاعونا ﴾ أي شهداء أحد أو إخواننا في القعود ﴿ مَا قَتْلُوا قُلْ ﴾

لهم ﴿ فَادِرُووا ﴾ ادفعوا ﴿ عَنْ أَنْفُسِكُم الْمُوتِ

إن كنتم صادقين ﴾ في أن القعود ينجي منه .

أعلم بما يكتمون كه من النفاق .

ونزل في الشهداء:

يأكلون من ثمار الجنة .

١٧٠ ـ ﴿ قرحين ﴾ حال من ضمير يرزقون ﴿ بِما آتساهم الله من فضله و ﴾ هم ﴿ يستبشسرون ﴾

فأنقلبوا بنعمة يفرحون ﴿ بِالذِّينِ لِم يلحقوا بهم من خلفهم ﴾ من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين ﴿ أَ﴾ ن أي بأن ﴿ لا خوف عليهم ﴾ أي الذين لم يلحقوا بهم ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم وفرحهم . ١٧١ ـ ﴿ يستبشرون بنعمة ﴾ ثواب ﴿ من الله وفضل ﴾ زيادة عليه ﴿ وأنَّ ﴾ بالفتح عَطفًا على نعمة والكسر استثنافًا ﴿ الله لا يضيع أجر المؤمنين ﴾ بـل يـأجـرهم . ١٧٢ ـ ﴿ الَّذِينَ ﴾ مبتدأ ﴿ استجابُوا لله والرَّسُول ﴾ دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي 義 وأصحابه سوق بدر العام المقبل من يوم أحد ﴿ من بعد ما أصابهم القرح ﴾ بأحد وخبر المبتدأ ﴿ للَّذِينَ أحسنوا منهم ﴾ بطاعت ﴿ واتقوًّا ﴾ مخالفته ﴿ أُجر عظيم ﴾ هو الجنة . ١٧٣ ـ ﴿ الذين ﴾ بدل من الذين قبله أو نعت ﴿ قبال لهم الناس ﴾ أي نعيم بن مسمود الاشجعي ﴿ إِنَّ النَّاسِ ﴾ أبا سفيان وأصحابه ﴿ قد جمعوا لكم ﴾ الجموع ليستأصلوكم ﴿ فاخشوهم ﴾ ولا تأتوهم ﴿ فزادهم ﴾ ذلك القول ﴿ إيمانًا ﴾ تصديقًا بالله ويقينًا ﴿ وقالوا حسبنا الله ﴾ كافينا أمرهم ﴿ ونعم الوكيمل ﴾ المفوض إليه الأمر هو ، وخرجوا مع النبي ﷺ فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكـــان معهم تجارات فبـــاعوا وربحوا قال الله تعالم ,

ويقولون نحن متوكلون ، فأنزل الله ﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٩٨ : قوله تعالى ﴿ ليس عليكم جناح ﴾ الآية . روى البخاري عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وفو المجاز أسواقــأ في العاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في الموسم ، فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك ، فنزلت فو ليس عليكم جناح أن تبتخوا فضلاً من روكم ﴾ في مواسم

١٧٤ ـ ﴿ فَاتَقَلُّبُوا ﴾ رجعوا من بدر ﴿ بِتَعْمَةُ مَنْ الله وفضل ﴾ بسلامة وربح ﴿ لم يمسَّهم سوء ﴾ من قتل أو جرح ﴿ واتبعوا رضوان الله ﴾ بطاعته وطاعة رسوله في الخروج ﴿ والله ذو قضل عظيم ﴾ على أهل طاعته .

١٧٥ ـ ﴿ إِنَّمَا ذَلَكُم ﴾ أي القائل لكم إن الناس الخ ﴿ الشيطان يخوُّفُ ﴾ كم ﴿ أُولياءه ﴾ الكفار ﴿ فَلَا تَخَافُوهُم وَخَافُونَ ﴾ في ترك أمري ﴿ إن

كتتم مؤمنين ﴾ حقاً .

١٧٦ - ﴿ وَلا يُحْزِنُكَ ﴾ بضم الياء وكسر الزاي ويفتحها وضم الزاي من حنزنه لغنة في أحزنه ﴿ الَّذِينَ يَسَارَعُونَ فَي الْكَفَرَ ﴾ يقعونَ فيه سريعاً بنصرته وهم أهمل مكة أو المنافقون أي لا تَهْتُمُ لكفرهم ﴿ إنهم لن يضروا الله شيئاً ﴾ بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم ﴿ يريد الله أَلَّا يجعل لهم حظاً ﴾ نصيباً ﴿ في الأخرة ﴾ أي الجنة فلذلك خذلهم ألله ﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ في النار .

١٧٧ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكَفَرُ بِالْإِيمَانَ ﴾ أي أخذوه بدله ﴿ لَن يَصْرُوا اللهِ ﴾ بكفرهم ﴿ شَيَّناً

ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم . ١٧٨ - ﴿ وَلا يَحْسَبُنُّ ﴾ باليساء والتاء ﴿ اللَّذِينَ كفروا أنما نملي كه أي إملاءنا ﴿ لهم ﴾ بتطويل الأعمار وتسأخيسرهم ﴿ خيسر الأنفسهم ﴾ وأن ومعمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى ﴿ إِنَّمَا تَمْلِي ﴾ نمهل ﴿ لهم ليزدادوا إثماً ﴾ بكثرة المعاصي

﴿ وَلَهُمْ عَذَابِ مَهِينَ ﴾ ذو إهانة في الأخرة . ١٧٩ - ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لَيَـ لَمِ لَا يُتَرِكُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ على ما أنتم ﴾ أيها الناس ﴿ عليه ﴾ من اختلاط

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّـبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَظِيعٍ ﴿ إِنَّهَا إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنهُم تُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَنرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئَأْ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِ ٱلْآخِرَةِ وَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ إِنَّ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُــرُواْ ٱللَّهَ شَيْتًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱنَّمَانُمُلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ الإِنْسَمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْفَيْتِ وَلَنِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن زُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَثُهُ فَعَامِنُوا إِللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَلْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمَّ بَلْ هُوَشَرُّ لَهُمَّ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَغِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِّ وَلِلَّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿

المخلص بغيره ﴿ حتى يَمِيزَ ﴾ بالتخفيف والتشديد يفصل ﴿ الخبيث ﴾ المنافق ﴿ من الطيب ﴾ المؤمن بالتكاليف الشاقة المهينة لذلك ففعل ذلك يوم أحُد ﴿ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ﴾ فتعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز ﴿ ولكن الله يجتمي ﴾ يختار ﴿ من رسله من يشاء ﴾ فيطلعه على غيبه كما أطلع النبي ﷺ على حال المنافقين ﴿ فَآمنوا بالله و ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا ﴾ النفاق ﴿ فَلَكُم أَجَرَ عَظَيْمٍ ﴾ . ١٨٠ ـ ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ ﴾ بالياء والتاء ﴿ الذين بَيْخُلُونَ بِمَا آتَاهُم الله من فضله ﴾ أي بـزكانــ ﴿ هُو ﴾ أي بخلهم ﴿ خيراً لهم ﴾ مفعول ثان والضمير للفصل والأول بخلهم مقدراً قبل الموصول على الفوقانية وقبـل الضمير على التحتانية ﴿ بل هو شر لهم سيطوُّقون ما بخلوا به ﴾ أي بزكاته من المال ﴿ يوم القيامة ﴾ بأن يجمل حية في عنقه تنهشه كما ورد في الحديث ﴿ وَلَهُ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ يرثهما بعد فناء أهلهما ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ بالتاء والياء ﴿ خبير ﴾ فيجازيكم به .

الحج . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال : قلت لابن عمر إنا نكري فهل لنا من حجج ؟ فقال ابن عمر : جاه رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الذي سألتني عنه ، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريـل بهذه الآية ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتفـوا فضلًا من ريكم ﴾ فدعاء النبي ﷺ فقال : أنتم حجاج .

أسبب نزول الآية 114 : قوله تعالى فر ثم اليضوا في . أخرج ابن جوير من ابن عباس قال : كانت العرب تلف بصرفة وكمانت قريش تلف دون ذلك بالدردلمة ، فانزل الله فر ثم اليضوا من حيث أقاض الناس في . وأخرج ابن المعذر عن أسماء بنت أبي يكر قالت : كانت قريش يقفون بالعزدلمة ،

لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُّ أَغْنِيٓآ هُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ وَاللَّهِ مَاقَدَّمَتَ آيَدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْهَ نَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرَّبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِّن فَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَبِ الْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا يَقَةُ الْمُؤْتُّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنَاعُ ٱلْغُنُرُودِ ١ ﴿ فَهُ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَالِكُمُّ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ كِي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينِ ٱللَّهِ مِنْ أَلَّذِينَ ٱللَّهِ مِنْ قَبْلِكُ ٱلْذَكِ كَيْسِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ اللَّهِ

١٨١ ـ ﴿ لَقَدُ سَمَعَ اللَّهِ قَنُولُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ فقير ونحن أغنياء كه وهم اليهبود قالبه لما نهزل ۽ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ۽ وقالـوا لو كان غنياً ما استقرضنا ﴿ سنكتب ﴾ نامر بكتب ﴿ مَا قَالُوا ﴾ في صحائف أعمالهم لِيُجَازَوا عليه وفي قراءة بالياء مبنياً للمفعول ﴿ و ﴾ نكتب ﴿ قَتْلُهِم ﴾ بالنصب والرفع ﴿ الأنبياء بغير حق ونقبول ﴾ بالنبون والياء أي الله لهم في الأخرة على لسان الملائكة ﴿ ذُوقُوا عَـٰذَابِ الْحَرِيقِ ﴾ النار ويقال لهم إذا ألقوا فيها :

١٨٢ - ﴿ ذَلَكَ ﴾ العلااب ﴿ يما قلمت أيديكم ﴾ عبر بها عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بها ﴿ وَأَنَ اللَّهُ لِيسَ بِظَلَّامٍ ﴾ أي بذي ظلم

﴿ للعبيد ﴾ فيعذبهم بغير ذنب. ١٨٣ - ﴿ اللَّذِينَ ﴾ نعت للذين قبله ﴿ قبالوا ﴾ لمحمد ﴿ إِنْ اللهِ ﴾ قد ﴿ عهد إلينا ﴾ في التوراة ﴿ الَّا نؤمن لـرسـول ﴾ نصـدقـ، ﴿ حتى يـأتيتــا بقربان تأكله النار ﴾ فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فإن قُبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه وعُهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد قال تعالى : ﴿ قل ﴾ لهم توبيخاً ﴿ قـد جماءكم رسل من قبلي بىالبينات كه بـالمعجزات ﴿ وَبِالَّذِي قَلْتُم ﴾ كـزكـربـا ويحيى فقتلتمـوهـم

والخطاب لمن في زمن نبينا محمد ﷺ وإن كان

الفعل لأجدادهم لرضاهم به ﴿ فَلَمَّ قَتَلْتُمُوهُمُ إِنَّ كنتم صادقين ﴾ في أنكم تؤمنون عند الإتيان

وَإِذْ أَخَذَ ١٨٤ ـ ﴿ فَإِنْ كَذُّبُوكُ فَقَدَ كُذَّبِ رَسَلُ مِنْ قَبِلُكُ جاؤوا بالبينات ﴾ المعجزات ﴿ والزُّبرُ ﴾ كصحف إبراهيم ﴿ والكتابِ ﴾ وفي قراءة بإثبات الباء فيهما ﴿ العنير ﴾ الواضح هــو النوراة والإنجيل فاصبر كما صبروا . ١٨٥ ـ ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائقَةَ المنوت وإنما توفُّونَ أجوركم ﴾ جزاء أعمالكم ﴿ يوم القيامة فمن زحزح ﴾ بعد ﴿ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ﴾ نال غاية مطلوبه . ﴿ وما الحياة الدنيا ﴾ أي العيش فيها ﴿ إلا متاع الغرور ﴾ الباطلُّ يتمتع به قليلًا ثم يفني . ١٨٦ - ﴿ لَتُبْلُؤنُّ ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضميـر الجمع لالتقـاء الساكنين ، لتختبرن ﴿ فَي أموالكم ﴾ بـالفرائض فيهـا والجوائـح ﴿ وأنفسكم ﴾ بالعبـادات والبلاء ﴿ وَلَتَسْمَعُنُّ من الـذين أوتوا الكتـاب من قبلكم ﴾ اليهـود والنصاري ﴿ ومن الـذين أشركـوا ﴾ من العـرب ﴿ أَذَى كثيـراً ﴾ من السب والـطعن والتثبيب بنسـائكم ﴿ وإن تصبروا ﴾ على ذلك ﴿ وتتثوا ﴾ الله ﴿ فإن ذلك من عزم الأمور ﴾ أي : من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها .

ويقف الناس بعرفة إلا شبية بن ربيعة ، فانزل الله ﴿ ثُمْ أَفِيضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسُ ﴾

أسباب نزول الآية ٢٠٠ : قوله تعالى ﴿ فإذا قضيتم ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبـاس قال : كـان أهل الجـاهلية يفضـون في الموسم يقول الرجل منهم كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم ، فأنزل الله : ﴿ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ﴾ و الأبه . وأميم الرحم من مجلد قال : كافرا إذا تشرا مسكنهم فقوا عد الجميز وكبروا باسم في الجماملية ، وفعال أيالهم فنزلت هذه الإبدة . وأنه ي المرابع من ابن عباس قال : كان قوم من الأمراب بجيئرن إلى السوقف ، فقولون : اللهم أجمله عام فيت ، وعدام تصب ، وهام ولاء

١٨٧ - ﴿ وَ ﴾ اذك ﴿ إذ أَخِذَ الله مِشَاقِ اللَّذِينَ أوتبوا الكتباب كه أي العهد عليهم في التبوراة ﴿ لَهُنَيِّنْتُهُ ﴾ أي الكتاب ﴿ للناس ولا يكتمونه ﴾ أى الكتاب بالياء والتاء في الفعلين ﴿ فنبـذُوه ﴾ طرحوا الميثاق ﴿ وراء ظهورهم ﴾ فلم يعملوا به ﴿ وَاشْتُرُوا بِهِ ﴾ أَخَذُوا بِدَلَّهِ ﴿ ثُمَّنَّا قَلْيِـلًا ﴾ من الدنيا من سفلتهم برياستهم في العلم فكتموه حوف فوت عليهم ﴿ فيش ما يشترون ﴾ شراة هم هذا .

١٨٨ - ﴿لا تحسينُ ﴾ بالناء والياء ﴿ اللهِين يفرحون بما أتموا ﴾ فعلوا في إضلال الناس ﴿ ويحبون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا ﴾ من التمسك بالحق وهم على ضلال ﴿ فلا تحسينهم ﴾ بالوجهين تأكيد ﴿ بمفسارةٍ ﴾ بمكان ينجسون فيه ﴿ من العذاب ﴾ في الأخرة بل هم في مكان يعذبون فيه وهـو جهنم ﴿ وهُم عـذاب أليم ﴾ مؤلم فيهـا ، ومفعولا بحسب الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط.

١٨٩ \_ ﴿وقُّهُ ملك السماوات والأرض﴾ خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها هوالله على كل شيء قديسرك ومنه تعذيب الكافرين وانجاء

١٩٠ ـ ﴿ إِنْ فِي حَلق السماوات والأرض ﴾ وما فيهما من العجائب ﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾ بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان ﴿ لآيات ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لأولى

الألباب ﴾ لذوي العقول. ١٩١ ـ ﴿ السليس ﴾ نعت لما قبله أو بسدل ﴿ يَذَكُرُونَ اللَّهُ قِياماً وقعبوداً وعلى جنوبهم ﴾

مضطجعين أي في كل حال ، وعن ابن عباس

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنِقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِدِعْمَنَا قَلِيلًا ۚ فَبِئْسَ مَايِشَتُرُوكَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَالَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ إِلَيْ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ إِلَىٰ فِي خَلِّق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَّلُ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰجُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَٰذَا بِنَطِلًا سُبْحَنِنَكَ فَقِنَا عَذَابُ لِنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ ﴿ إِنَّ كَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْعَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبُّنَا وَءَالِنَا مَاوَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخُزَّنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

يصلون كذلك حسب الطاقة ﴿ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ﴾ ليستدلوا به على قدرة صانعهما يقولون ﴿ ربنا ما خلقت هذا ﴾ الخلق الذي نراه ﴿ باطلاً ﴾ حال ، عبناً بل دليلاً على كمال قدرتك ﴿ سبحانك ﴾ تشزيهاً لـك عن العبث ﴿ فقِنا عـذاب النار ﴾ 197 ـ ﴿ ربنا إنك من تدخل النار ﴾ للخلود فيها ﴿ فقد أخزيته ﴾ أهنته ﴿ وما للظالمين ﴾ الكافرين ، فيه وضع الظاهـر موضع المضمر إشعاراً بتخصيص الخزي بهم ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ أنصار ﴾ يمنعونهم من عذاب الله تعالى . ١٩٣ ـ ﴿ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي ﴾ يدعو الناس ﴿ للإيمان ﴾ أي إليه وهو محمد أو القرآن ﴿ أن ﴾ أي بأن ﴿ آمنوا بربكم فآمنا ﴾ به ﴿ ربنا فاغفـر لنا ذنوبنا وكفَّر ﴾ غَطَّ ﴿ عنا سيئاتنا ﴾ فلا تظهرها بالعقاب عليها ﴿ وتوفُّننا ﴾ اقبض أرواحنا ﴿ مع ﴾ في جملة ﴿ الأبرار ﴾ الأنبياء والصالحين . ١٩٤ ـ ﴿ ربنا وآتنا ﴾ أعطنا ﴿ ما وعدتنا ﴾ به ﴿ على ﴾ السنة ﴿ رسلك ﴾ من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من مستحقيه لانهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربَّنا مبالغة في التضرع ﴿ ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴾ الوعد بالبعث والجزاء .

وحسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً ، فأنزل الله فيهم ﴿ فعن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ﴾ ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين ، فيقولون ﴿ ربنا أثنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ، أولئك لهم نصيب ممّا كسبوا والله سريع الحساب ﴾ .

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَدِلِ مِنكُم مِن ذَكَرِ أَوْأُنثَىٰ بُغَضُكُم مِنابَغضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُواً وَأُخْرِجُوا مِن دِيَدرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَنتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْدى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثِوَابًا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ 🔞 لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَنِدِ ﴿ مَا مَتَكُمُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَنهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ١ الْكُن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُّ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِادِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِاللَّهُ وَمَاعِندَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّامِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَنشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُّتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيْهِمْ إِبَ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱصَّبُرُواْ وَصَارُواْ وَرَايِطُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُوك ٢ ٤

١٩٥ \_ ﴿ فَاسْتَجَابِ لَهُمْ رَبِهُمْ ﴾ دعاءهم ﴿ أَنِّي ﴾ أي بأني ﴿ لا أَضْيع عمل عاصل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم ﴾ كاثن ﴿ من بعض ﴾ أي الذكور من الإناث وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها أي هم سواء في المجازاة بالأعمال وترك تضييعها ، نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذِكر النساء في الهجرة بشيء ﴿ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا ﴾ من مكة إلى المدينة ﴿ وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ﴾ ديني ﴿ وقياتلوا ﴾ الكفار ﴿ وَقُتِلُوا ﴾ بالتخفيف والتشديد وفي قراءة بتقديمه ﴿ لَأَكُفُّرُنُّ عَنْهُم سيئاتهم ﴾ أسترها بالمغفرة ﴿ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً ﴾ مصدر من معنى الكفرن مؤكد له ﴿ من عند الله ﴾ فيه التفات عن التكلم ﴿ والله عنده حسن الثواب ﴾ الجزاء . ١٩٦ \_ ونزل لما قال المسلمون : أعداء الله فيما نرى من الخير ونحن في الجهد : ﴿ لَا يَغُرُّنُّكَ تُقَلُّبُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ تصرفهم ﴿ فِي البلاد ﴾ بالتجارة والكسب . ١٩٧ \_ هو ﴿ مَتَاعَ قَلْيُلُ ﴾ يتمتعون بــه يسيراً في الدنيا ويفني ﴿ ثُمَّ مأواهم جهتم وبشن المهاد ﴾ ١٩٨ \_ ﴿ لَكِنِ السَّذِينِ اتَّضَوَّا ربهم لهم جنسات

تجرى من تحتها الأنهار خالمدين ﴾ أي مقدرين بالخلود ﴿ فيها نُزُلاً ﴾ وهو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنات والعامل فيها معنى الظرف ﴿ من عند الله وما عند الله ﴾ من الثواب ﴿ خيسر للأبرار كه من متاع الدنيا .

بنساغ الغالفات

١٩٩ ـ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهِلِ الْكِتَابِ لَمِنْ يَؤْمِنَ بِاللَّهِ ﴾ كعبدالله بن سلام وأصحابه والنجاشي ﴿ وما أنزل إليكم ﴾ أي القرآن ﴿ وما أنزل إليهم ﴾ أي التوراة والإنجيل ﴿ خاشعين ﴾ حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي : متواضعين ﴿ فَهُ لا يشترون بآيات الله ﴾ التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعت النبي ﷺ ﴿ ثمناً قليلًا ﴾ من الدنيا بأن يكتموها خوفاً على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود ﴿ أُولئك لهم أجرهم ﴾ ثواب أعمالهم ﴿ عند ربهم ﴾ يُؤتَّرُنُّهُ مرتين كما في القصص ﴿ إن الله سريع الحساب ﴾ يحاسب الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا . ٢٠٠ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا ﴾ على الطاعات والمصائب وعن المعاصي ﴿ وصابروا ﴾ الكفار فلا يكونوا أشد صبراً منكم ﴿ ورابطوا ﴾ أقيموا على الجهاد ﴿ واتقوا الله ﴾ في جميع أحوالكم ﴿ لعلكم تُفلحون ﴾ تفوزون بالجنة وتنجون من النار .

> ﴿ سورة النساء ﴾ [مدنية وآياتها ١٧٦ أو ١٧٧ نزلت بعد المتحنة]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ ﴾ أي أهل مكة ﴿ اتقوا ربكم ﴾ أي عقابه بأن تطيعوه ﴿ الذِّي خَلَقَكُم من نفس واحملة ﴾ آدم ﴿ وخلق منها

أسباب نزول الآية ٢٠٤ . قوله تعالى فو وبن الناس من يعجبك ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكوسة عن ابن عباس قبال : لما أصبيت السرية التي فيها عاصم ومرثد ، قال رجلان من المناقفين : بما وبع هؤلاء المفتونين الذين هاكتوا هكذا لا هم قصدوا في أهليهم ، ولا هم

زوجها ﴾ حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسري ﴿ ويث ﴾ فرق ونشر ﴿ متهما ﴾ من آدم وحواء ﴿ رَجَالًا كُثَيْرًا ونساء ﴾ كثيرة . ﴿ وَاتَّقُوا الله الذي تساءلون ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في السين ، وفي قراءة بـالتخفيف بحـذفهـا أي تتساءلون ﴿ بِهِ ﴾ فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بـالله وأنشدك بـالله ﴿ و ﴾ اتقـوا ﴿ الأرحمام ﴾ أن تقطعوها ، وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير في به وكانوا يتناشدون بالرحم ﴿ إِنْ اللَّهُ كَنَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ حَافظاً لأعمالكم فيجازيكم بها ، أي لم يزل متصفاً بذلك .

٢ ـ ونــزل في يتيم طلب من وليه مــاله فمنعــه : ﴿ وآموا البتامي ﴾ الصغمار الذين لا أب لهم ﴿ أموالهم ﴾ إذا بلغوا ﴿ ولا تتبدلوا الخبيث ﴾ الحرام ﴿ بالطيب ﴾ الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخمذ الجيمد من مسال اليتيم وجعمل الرديء من مالكم مكانه ﴿ ولا تأكلوا أموالهم ﴾ مضمومة ﴿ إلى أموالكم إنه ﴾ أي أكلها ﴿ كَانَ حوباً ﴾ ذنباً ﴿ كبيراً ﴾ عظيماً ولما نزلت تحرجوا من ولاية اليتامي وكمان فيهم من تحته العشــر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل :

٣ ـ ﴿ وَإِنْ خَفْتُمُ أَ ﴾ نَ ﴿ لَا تُقسطوا ﴾ تعدليوا ﴿ فِي البِتَامِي ﴾ فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضاً أن لا تعمد لوا بين النساء إذا نكحتموهن ﴿ فَانْكُحُوا ﴾ تزوجوا ﴿ مَا ﴾ بمعنى من ﴿ طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾ أي اثنتين اثنتين وثلاثأ شلائأ واربعأ أربعا ولا تىزيدوا على

## لِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلزَّكَمَٰنِ ٱلزَّكِيـــمِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسٍ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَيْيِرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَّسَآةَ لُونَ بِهِ. وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَىٰٓ أَمُواَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيُنَهَىٰ فَانكِحُواْ مَاطَابَلَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَاثَكُمُّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ ) وَءَاتُوا ٱلنِّسَآةَ صَدُقَتْ بِنَّ نِحَلَّآ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَنَا مَرَيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلُ لللهُ لَكُورُ قِينَمَا وَٱزْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُرْفَوْلَامَعُ وَقُالاَثَ وَالْسَلُوا ٱلْمِنْنَكَىٰحَتَىٰٓ إِذَا بَلَغُواٰ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشِّدًافَاُدْفَعُوّاْ ٳڵؾؠۣ۪ؠۧٲٞڡٛۅؘۿؙؿؖٞۅؘڵٲػؙ۠ڴؙۅۿٳٙٳۺۯٳڧؘٳۅڽؚۮٳۯٳٲڹؽػٚؠؙۯۅٲۅؘڡؘڹػڶڽؘ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى إِلَّهِ حَسِيبًا ﴿

ذلك ﴿ فَإِنْ خَفْتُمُ أَ ﴾ نَ ﴿ لَا تَعَمَدُلُوا ﴾ فيهن بالنفقة والقسم ﴿ فواحدة ﴾ انكحوها ﴿ أو ﴾ اقتصروا على ﴿ ما ملكت أيمانكم ﴾ من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات ﴿ ذَلَكَ ﴾ أي نَكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري ﴿ أَدْنَى ﴾ أقرب إلى ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ تجوروا . ٤ ـ ﴿ وآتوا ﴾ أعطوا ﴿ النساء صدقاتهن ﴾ جمع صدقة مهورهن ﴿ نحلة ﴾ مصدر عطية عن طيب نفس ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ﴾ تمبيز محول عن الفاعل ، أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبنه لكم ﴿ فكلوه هنينًا ﴾ طيبًا ﴿ مريثًا ﴾ محمود العاقبة لا ضرر فيمه عليكم في الأخرة نزلت رداً على من كره ذلك . ٥ ـ ﴿ وَلا تَؤْتُوا ﴾ أيها الأولياء ﴿ السفهاء ﴾ المبذرين من الرجال والنساء والصبيان ﴿ أموالكم ﴾ أي أموالهم التي في أيسديكم ﴿ التي جعل الله لكم قيساماً ﴾ مصدر قيام أي تقسوم بمعاشكم وصلاح أولادكم فيضعوها في غير وجهها ، وفي قراءة قِيَما جمع قيمة ما تقوَّم به الأمتعة ﴿ وارزقوهم فيها ﴾ أي أطعموهم منها ﴿ واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفاً ﴾ عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا . ٦ ـ ﴿ وابتلوا ﴾ اختبروا ﴿ البتامي ﴾ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم ﴿ حتى إذا بلغوا التكاح ﴾ أي صاروا أهلًا له بالاحتلام أو السن

أدُّوا رسالة صاحبهم ، فأنزل الله ﴿ ومن الناس من يعجبك قولـه ﴾ الآية . وأخرج ابن جريـر عن السدي قـال : نزلت في الأخنس بن شـريق أقبل إلى النبي ﷺ وأظهر له الإسلام ، فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمرّ بزرع لقوم من المسلمين وحمر ، فأحرق الزرع وعقر الحمر ، فأنزل الله الاية .

أسباب نزول الآية ٢٠٧ : قوله تعالى ﴿ ومن النَّاس من يشري نفسه ﴾ الآية ، أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وابن أبي حاتم عن  لْلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَ بُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَّ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ١٧ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَنَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَئَةٌ قَوْلَا مَعْمُرُوفَا ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَنْفًا خَافُواْ عَلَيْهِم مُّ فَلْيَ تَقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنْيَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازَّأُ وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ١٠٠ بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوۡلَٰدِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَّيْۚ فَإِن كُنَّ نِسَآ ٓ فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُوبِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَاٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرُكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُۥ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُّ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِحَيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنَّ ءَابَآ قُرُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

وهو استكمال خمس عشرة سنة عنىد الشافعي ﴿ فَإِنْ آنستم ﴾ أبصرتم ﴿ منهم رشداً ﴾ صلاحاً في دينهم ومالهم ﴿ قادفصوا إليهم أسوالهم ولا تأكلوها ﴾ أيها الأولياء ﴿ إسرافاً ﴾ بغير حق حال ﴿ وَبِدَارًا ﴾ أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة ﴿ أَنَّ يكبروا ﴾ رشداء فيلزمكم تسليمها إليهم ﴿ ومن كان ﴾ من الأولياء ﴿ غنياً فليستعفف ﴾ أي يعف عن مال اليتيم ويمتنع من أكله ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقَيْرًا ۗ فليأكل ﴾ منه ﴿ بالمعروف ﴾ بقدر أجرة عمله ﴿ فَإِذَا دَفَعتم إليهم ﴾ أي إلى البتامي ﴿ أموالهم فأشهدوا عليهم كه أنهم تسلموها وبرثتم لئلا يقع اختىلاف فترجعوا إلى البيّنة وهـذا أمـر إرشـاد ﴿ وَكُفِّي بِنالَهُ ﴾ الباء زائدة ﴿ حسيباً ﴾ حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم .

(x) X SONGER CONTRACTOR PROGRAM

٧ ـ وتزل رداً لما كان عليه الجاهلية من عدم نوريث النساء والصغار: ﴿ للرجال ﴾ الأولاد والأقرباء ﴿ تصيب ﴾ حظ ﴿ مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ المتوفون ﴿ وللنساء تصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قُلُّ منه ﴾ أي المال ﴿ أُو كَثُر ﴾ جعله الله ﴿ تصبيباً مفيروضاً ﴾ مقطوعـاً بتسليمه إليهم .

٨ ـ ﴿ وَإِذَا حَضِر القبعة ﴾ للميراث ﴿ أُولُوا القربي ﴾ ذوو القرابة ممن لا يرث ﴿ واليتامي والمساكين فارزقوهم منه ﴾ شيشاً قبل القسمة ﴿ وقولوا ﴾ أيها الأولياء ﴿ لهم ﴾ إذا كان المورثة صغاراً ﴿ قولاً معروفاً ﴾ جميلًا بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار وهذا قيل إنه منسوخ وقَيل لا ولكن تهاون الناس في تركـه وعليه فهــو

وَلَكُمْ نِصْفُ

نلب وعن ابن عباس واجب. ٩ - ﴿ وليخش ﴾ أي ليخف على اليتامي ﴿ الذين لو تركوا ﴾ أي قاربوا أن يتركوا ﴿ من خلفهم ﴾ أي بعد موتهم ﴿ ذرية ضعافاً ﴾ أولاداً صغاراً ﴿ خافوا عليهم ﴾ الضياع ﴿ فليتقوا الله ﴾ في أمر اليتامي وليأتوا إليهم ما يحبون أن يفعل بـذريتهم من بعدهم ﴿ وَلَيْقُولُوا ﴾ لمن حضرته الوفاة ﴿ قُولًا سَدَيدًا ﴾ صوابًا بأنَّ يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عـالة . ١٠ - ﴿ إِنْ السَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَسُوالَ البِّنامَى ظَلْمَا ﴾ بغير حتى ﴿ إنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم ﴾ أي ملاهـا ﴿ ناراً ﴾ لأنه يؤول إليهـا ﴿ وَسَيْصَلُونَ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون ﴿ سعيراً ﴾ ناراً شديدة يحترقون فيها . ١١ ـ ﴿ يوصيكم ﴾ يامركم ﴿ الله في ﴾ شأن ﴿ أُولادكم ﴾ بما يذكر ﴿ للذكر ﴾ منهم ﴿ مثل حظ ﴾ نصيب ﴿ الأنثيين ﴾ إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد حاز المال ﴿ فَإِنْ كُنُّ ﴾ أي الأولاد ﴿ نساةً ﴾ فقط ﴿ فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ﴾ المبيت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله و فلهما الثلثان مما ترك ، فهما أولى ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى د وفوق ، قبل صلة وقبل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر ﴿ وإن كانت ﴾ المولودة ﴿ واحدة ﴾ وفي قراءة بالرفع فكان تامة ﴿ قلها النصف ولأبويه ﴾ أي الميت ويبدل منهما

سعيد بن المسيب قال : أقبل صهيب مهاجرًا إلى النبي ﷺ فاتبعه نفر من قريش ، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ، ثم قال : يـا معشر قـريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاً وايم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كتانتي ، ثم أضرب بسيفي ما بقي في بدي منه شيء ثم افعلوا ما

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَجُكُمْ إِن أَرْيَكُن لَّهُرَ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌّ فَلَكُمُ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَٱأُوْ دَيْنٍ وَلَهُرَ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ

فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنُ مِمَّاتَرَكُ ثُمُّ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُوكَ بِهِمَا أَوْدَيْنُّ وَإِن كَاك رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوامْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْأُخُتُ فَلِكُلِّ

وَحِدِ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَأَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ

أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَاّرَزُ وَصِسَيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ يَـلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ

يُدْخِلْهُ جَنَنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِيهِكَأْ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ١ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ يُدَّخِلْهُ

نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿

الله ففرض لكم الميراث ﴿ فريضة من الله إن الله كان عليماً ﴾ بخلقه ﴿ حكيماً ﴾ فيما دبُّره لهم : أي لم يزل متصفاً بذلك . ١٢ ـ ﴿ وَلَكُم نَصِفَ مَا تَرِكُ أَرْوَاجِكُم إِنَّ لَم يَكُنَّ لهن ولمد ﴾ منكم أو من غيركم ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهِنَ ولمد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يـوصـيـن بها أو دين ﴾ وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع ﴿ ولهن ﴾ أي الزوجات تعددن أو لا ﴿ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولمد فإن كان لكم ولد ﴾ منهن أو من غيرهن ﴿ فلهن الثمن

مما تركتم من بعد وصية تـوصون بهـا أو دين ﴾

﴿ لَكُلُّ وَاحْدُ مَنْهُمَا السَّدْسُ مَمَّا تَرِكُ إِنْ كَانَ لَهُ ولمد ﴾ ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد

﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِئُهُ أَبِـوَاهُ ﴾ فقط أو مم زوج ﴿ فَالأَمْهُ ﴾ بضم الهمزة وكسرها فراراً من

الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين

﴿ الثلث ﴾ أي ثلث المال أو ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب ﴿ فَإِنْ كَانَ لَمْهُ إِخُوهَ ﴾ أي اثنان

فصاعداً ذكوراً أو إناثاً ﴿ فلأمه السدس ﴾ والباقي

للأب ولا شيء للأخبوة وإرث من ذكر ما ذُكر ﴿ من بعد ﴾ تنفيذ ﴿ وصية يـوجِي ﴾ بـالبنـاء

للفاعل والمفعول ﴿ بِهَا أُو ﴾ قضاء ﴿ دين ﴾ عليه

وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها. ﴿ آباؤكم وأبناؤكم ﴾ مبتدأ

خبره ﴿ لَا تَسْدُرُونَ أَيْهِمُ أَقْدُرِبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ في الدنيا والأخرة فظانُّ أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث

فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو

وولد الابن في ذلك كالواحد إجماعاً ﴿ وَإِنْ كَانَ رجل يورَث ﴾ صفة والخبر ﴿ كلالة ﴾ أي لا والد له ولا ولد ﴿ أو امرأة ﴾ تورث كلالة ﴿ وله ﴾ أي للمورث كلالة ﴿ أخ أو أخت ﴾ أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره ﴿ فلكل واحد منهما السدس ﴾ مما ترك ﴿ فإن كانوا ﴾ أي الإخوة والأخوات من الأم ﴿ أكثر من ذلك ﴾ أي من واحد ﴿ فهم شركاء في الثلث ﴾ يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ﴿ من بعد وصية يوصَّى بها أو دين غير مضار ﴾ حال من ضمير يوصى أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث ﴿ وَصِيةٍ ﴾ مصدر مؤكد ليوصيكم ﴿ من الله والله عليم ﴾ بما دبره لخلقه من الفرائض ﴿ حليم ﴾ بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتـل أو اختلاف دين أو رِقّ . ١٣ ـ ﴿ تَلْكَ ﴾ الأحكام المذكورة من أمر اليتامي وما بعده ﴿ حدود الله ﴾ شرائعه التي حَدُّها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ﴿ وَمِن يَطُعُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ فيما حكم به ﴿ يَدَخَلُهُ ﴾ بالياء والنون التفاتأ ﴿ جنات تَجْرَى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ﴾ ١٤ ـ ﴿ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ﴾ بالوجهين ﴿ نـــاراً خالــداً فيها ولــه ﴾ فيها ﴿ عــذاب مهين ﴾ ذو إهانة روعي في الضمائر في الأيتين لفظ من وفي خالدين معناها .

شعر وإن تشعر وللكم ما مالي منكة وخليم سبل قالوا : نعم : فلنا فتم على التي فلا المليقة قال : رج المها يا يعي وترات : ﴿ وَنِ النَّاسِ مَنْ يَضَا يَغْدُنا مِرْشَا لَهُ وَلَمْ وَنَ وَنَاقِبَا إِنَّامِي السَّامِي النَّمِ عِلَيْمِ ا وأخرج إليماً تعود من مرمل عكرته : والنوجه إليما من فون معدون ملت من التي يتن السي يود إلى النهاية ، وإلى محمد على تروط



أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ

١٠ ـ ﴿ وَالدَّتِي يَاتِين الفَاحِدَة ﴾ الزنا ﴿ من الشَّعِهُ فَا لَعِينَ أَلِهِ مَعَلَى ﴾ أي سن رجالكم السلمين ﴿ فَانْ شَعِدا ﴾ هاي سن ﴿ فَا شَعِدا ﴾ هاي سن ﴿ فَي البيوت ﴾ ﴿ وَاستكرهن ﴾ أجسرون ﴿ فَي البيوت ﴾ والمنتج أي يتوفاهن ألليون ﴾ إلى أن ﴿ حَي يَخوفاهن ألليون ﴾ إلى أن ﴿ حَي يَخوفاهن أله لَهِينَ سِيلًا ﴾ ولرية ألى الخروج منها أمروا ليكن دال الإسلام ثم جُمل لهن سيبلاً بجلد للكر مائة وتربيها عاماً ورجم المحسنة وفي اللكري دالة وتربيها الحدقال و خلوا عني قد جمل الدين سيلاً وراه صلم .

الحبس . 1۷ - ﴿ إِنَمَا التَّرِيَّةَ عَلَى اللهُ ﴾ أي التي كتب على أ نفسه قبولها بفضله ﴿ لللّذِن يعملون السوء ﴾ المعمية ﴿ يجهالة ﴾ حال أي جاملين إذا عصوا ربهم ﴿ ثم يتمويون من ﴾ زمن ﴿ قريب ﴾ قبل

٨٠ وَإِنْ أَرَدَتُهُ

ان يغرفروا فو فاولتك يتوب الله عليهم كي يقل تربتهم ﴿ وكان الله عليماً كم بدلله و محمية بميونون من به زمن مو حريب به عنى التوبية به عنى التوبية به عنى بدلله و حجية الموبية به بدلله و حجية أني صنعته به ١٨٠ و هو ليست التوبية لللمين يعملون السيام الموبية و ولا اللغين يعرفون وهم كفار ﴾ إذا تابرا في الأخرة عند مسابلة المعالمة و فو النفي من المنافقة أو التواقيق المنافقة المنافقة المنافقة أو التواقيقة المنافقة ا

مسلم . وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذر .

والاستفهام للتربيخ والإنكار في قوله : ٢١ - ﴿ وَكِفْ تَأْخَذُونَه ﴾ أي بأي وجه ﴿ وقد أفضى ﴾ وصل ﴿ بعضكم إلى بعض ﴾ بالجماع المفرر للمهر ﴿ وأخذت منكم مشاقاً ﴾ عهداً ﴿ عَلِيقاً ﴾ شديداً وهو ما أمر الله به من إمساكهن

بمروف أو تسريحهن بإحدان .
۲۱ - ﴿ وَلا تَكْحَدُوا مَا ﴾ يمنى من ﴿ تَكَحَدُ أَبُوكُم مَنْ أَمَا اللّهُ فَي مَا أَلَمَ اللّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَمَ اللّهُ أَلَّمَ مِنْ أَلَمَ اللّهُ أَلَّكُمُ مَا أَلَّكُ فَيْ مَنْ مِنْ مِنْ وَلَهُ إِنْ يُكَامِئُونَ مَنْ أَوْ يَمِنَا أَلَّمُ مِنْ أَلِّمُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِيمُ مِنْ أَلِّمُ مِنْ أَلِّمُ مِنْ أَلِّمُ مِنْ أَلِّمُ مِنْ أَلِيمُ لِلْمُوالِمُ مِنْ أَلِيمُ لِمُنْ أَلِيمُ مِنْ أَلِيمُ لِكُونِ مِنْ أَلِيمُ لِلْمُنَالِ مِنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ لِلْمُنْ فِي مِنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلَّامِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنِيمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُلِكُمُ لِلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِيمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُنْ أَلْمُنْ أَلِيْ أَلِيلِمُ لِلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِكُمُ لِلْمُنْ أَلِيلًا لِلْمُنْ أَلِيلِمُ لِلْمُنْ أِلْمِ

Ye - ﴿ فُرُسَ عليكم أنهاتكم ﴾ أن تتكمومن وضعات الجدات عن قبيل الآب أو الآم ﴿ وضعات الأولاد وإن سفاتكم ﴾ وضعات الأولاد وإن سفاتكم ﴾ أي أخرات آبياتكم وأجدادكم ﴿ ومعاتكم ﴾ أي أخرات آبياتكم واجدادكم ﴿ ورعالتكم ﴾ أي أخرات أنهاتكم ويخداتكم أولاية أن الأم ﴿ ويغات الأمن ويغات أولاد من ﴿ وأمناتكم اللاي أرضعتكم ﴾ قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما ينت احديث ﴿ وأخواتكم من الرضاعة كو ويلمن بذلك بالشنة إليات والخالات ويثان الأو وينات الأمن ويثان الأمنات الإي ويلمن موطوات والمنات والخالات ويثان الأو ويثان المناس المنا

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجٍ مُّكَاكِ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَازًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنْنَاوَ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمُ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ كَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابِ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥكَانَ فَنحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ لَكُمْ وَبُنَاثُكُمْ وَأَخُوانُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَحَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبُنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأَمَّهَنتُكُمُ ٱلَّذِيَّ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّصَٰعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ يَكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَنَيْلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَنبكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنُ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا فَدْ سَلَفَ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيـمًا شَ

الأخت منها الحديث: ويحرم من الرشاع ما يحرم من النسب؛ ورواه البخاري ومسلم ﴿ وأمهات نسائكم وربائيكم ﴾ جمع ربية وهي بت الزوجة من غير ﴿ اللاسي في حجوركم ﴾ تربونها مفة موافقة المائل خلا مفهوم لها ﴿ من اسلكم اللاس معانيم بهن ﴾ أي جامعترون ﴿ ﴿ وَالْ لَم يَكُونُوا مُخلَّم بهن فلا جناح حائلهم ﴿ وَانْ تجمعوا بن الأختى مِن نسب أورضاع بالكام ويلحق اللاين من أصلابكم ﴾ يخلاف من تبتيموه فلكم تكاح حلالهم ﴿ وان تجمعوا بن الأخير من نسب أورضاع بالكام ويلحق مبا بالمنة الجمع بنها وبين عضها أو خالها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً وبطأ واحدة ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ ما قد سلف ﴾ في الجاهلية من تكامكم بعض ما ذكر قلا جناح عليكم في ﴿ إن أنه كان غفوراً ﴾ لما سلف منكم قبل النهي ﴿ رحيماً ﴾

وثعلبة وابن يفين وأسد وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود : با رسول الله يوم السبت يدم نعظمه فدعننا فننسبت فيه ، وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلغم بها الميل ، فنزلت ﴿ يا أيها الذين آسوا ادخلوا في السلم كانة ﴾ الآية .

لسبك نزول الآية ١٢٤ : قول تعالى ﴿ أُم حسبتم أن تدخلوا الجنة ﴾ الآية . قال عبد الرزق أنبأنا مصر عن تتادة قال : نزلت هذه الآية في يوم الأحزاب أصاب التي ∰ يوط بلاء وعصر .

أسباب نزول الآية ٢١٥ قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكُ مَاذَا يَغْقُونَ ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : سأل المؤمنون رسول الله 我 أبن

٢٤ - ﴿ و ﴾ حرمت عليكم ﴿ المحصنات ﴾ أي

ذوات الأزواج ﴿ من النساء ﴾ أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا ﴿ إلا

ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء

﴿ بعضكم من بعض ﴾ أي أنتم وهن سواء في المدين فلا تستنكفوا من نكاحهن ﴿ فَمَانُكُحُوهُنَ بإذن أهلهن ﴾ مواليهن ﴿ وآتــوهن ﴾ أعـطوهن



 وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بأموالِكُم تحصينينَ غَيْرَ مُسَلِفِحِينَ فَمَا أَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَانُوهُنَّ أَجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَكِيْتُ مِنِ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَدَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَدِ ٱلْمُؤْمِنَدِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَن كُمْ مِن فَنَيَانِيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَحِذًا تِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أُحْصِنَ فَإِنْ أَنَيْنَ بِفَعِصَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَيْسَى ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمٌّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ٥ رُيدُ ٱللَّهُ إِلْهُ بَيْنَ لَكُمُّ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَدْ لِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدُ مَكِيدٌ

ما ملكت أيمانكم ﴾ من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء ﴿ كتاب الله ﴾ نصب على المصدر أي كتب ذلك ﴿ عليكم وَأَحَلُّ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ لكم ما وراه ذلكم ﴾ أي سوى ما حرم عليكم من النساء ﴿ أَنْ تَبِتَغُوا ﴾ تطلبوا النساء ﴿ يَامُوالَكُم ﴾ بصداق أو ثمن ﴿ محصنين ﴾ متروجين ﴿ غير مسافحين ﴾ زانين ﴿ قما ﴾ قمن ﴿ استمتعتم ﴾ تمتعتم ﴿ به منهن ﴾ ممن تــزوجتم بــالــوطء ﴿ فــآتــوهن أجورهن ﴾ مهورهن التي فرضتم لهن ﴿ فريضة ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم ﴾ أنتم وهن ﴿ به من بعد الفريضة ﴾ من حطها أو بعضها أو زيادة عليها ﴿ إِنْ الله كَانَ عليماً ﴾ بخلقه ﴿ حكيماً ﴾ فيما دبره لهم . ٧٥ ـ ﴿ وَمِن لَم يُستطع مَنكم طَوْلًا ﴾ أي غني لـ ﴿ أَنْ يَنْكُمُ الْمُحْصِيَاتَ ﴾ الحرائر ﴿ المؤمنات ﴾ هو جَري على الغالب فلا مفهوم ل، ﴿ قمن ما ملكت أيماتكم ﴾ ينكح ﴿ من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمائكم ﴾ فاكتفوا بظاهره وكبلوا السرائر إليه فإنه العالم بتفضيلهما

﴿ أَجُورُهُنَ ﴾ مهورهن ﴿ بِالمعروف ﴾ من غير مِطل ونقص ﴿ محصتات ﴾ عفائف حال ﴿ غير مسافحات ﴾ زانيات جهراً ﴿ وَلا متخذات أخدان ﴾ أخلًا، يزنون بهن سرأ ﴿ فإذا أُحصنُ ﴾ زوجن وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن ﴿ فإن أتين يفاحشة ﴾ زناً ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات ﴾ الحرائر الأبكار إذا زنين ﴿ مِن العذابِ ﴾ الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شــرطأ لــوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلًا ﴿ ذلك ﴾ أي نكاح المملوكات عند عدم الطول ﴿ لمن خشي ﴾ خاف ﴿ العنَّت ﴾ الزنا وأصله المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة ﴿ متكم ﴾ بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طَوْل حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله ۽ من فتياتكم المؤمنات؛: الكافرات ، فلا يجل له نكاحها ولــو عدم وخــاف\_ ﴿ وَانْ تَصِيرُوا ﴾ عن نكاح المملوكات ﴿ خَيْرُ لَكُم ﴾ لئلا يصير الولـد رقيقاً ﴿ وَاللَّهُ غَفُـور رحيم ﴾ بالتوسعة في ذلك . ٢٦ - ﴿ يريد الله ليبيِّن لكم ﴾ شرائع دينكم ومصالح أمركم ﴿ ويهديكم سنن ﴾ طرائق ﴿ الذين من قبلكم ﴾ من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم ﴿ ويتوب عليكم ﴾ يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته ﴿ والله عليم ﴾ بكم ﴿ حكيم ﴾ فيما دبره

يضعون أموالهم ، فنزلت ﴿ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير ﴾ الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو بن الجمموح سأل النبي 難 ماذا ننفق من أموالنا ، وأين نضعها ، فتزلت .

٢٧ ـ ﴿ وَاللَّهُ يَرَيْدُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ ﴾ كرره ليبني عليه ﴿ ويريد الذين يتبعون الشهوات ﴾ اليهود والنصاري أو المجوس أو الزناة ﴿ أَنْ تَعْيِلُوا عِيلًا عظيماً ﴾ تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حُوم عليكم فتكونوا مثلهم .

٢٨ - ﴿ يسريد الله أن يخفف عنكم ﴾ يسهل عليكم أحكام الشرع ﴿ وخلق الإنسان ضعيفاً ﴾ · لا يصبر عن النساء والشهوات .

٢٩ ـ ﴿ يِا أَبِهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَـأَكُلُوا أَمُـوالكُم بينكم بالباطل ﴾ بالحرام في الشوع كالربا والغصب ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أَنْ تَكُونَ ﴾ تقم ﴿ تجارةً ﴾ وفي قراءة بالنصب أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة ﴿ عن تراض منكم ﴾ وطيب نفس فلكم أن تـأكلوهـا ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أياً كان في الدنيا أو الأخرة بقرينة ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُم رحيماً ﴾ في منعه لكم من ذلك .

٣٠ ـ ﴿ وَمِن يَفْعِلْ ذَلْكَ ﴾ أي ما نهي عنه ﴿ عدواتاً ﴾ تجاوزاً للحلال حال ﴿ وظلماً ﴾ ناكيد ﴿ فسوف تصليه ﴾ ندخله ﴿ ثاراً ﴾ يحترق فيها ﴿ وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ هيناً .

٣١ ـ ﴿ إِنْ تَجِتنبُوا كَبَائرُ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ ﴾ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة ، وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب ﴿ نَكُفُّر عَنَكُم سيناتكم ﴾ الصغائر بالطاعات ﴿ وتدخلكم مُدخلًا ﴾ بضم الميم وفتحها أي إدخالًا أو موضعاً ﴿ كريماً ﴾ هو الجنة . ٣٢ ﴿ ولا تتمنُّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كه من

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن مِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ أَي يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفًا ١١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَنْ تَكُوكَ يَجِكَرَةً عَن زَاضٍ مِّنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُو نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذَخَلًا كُرِيمًا ﴿ آَيُّ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضًالَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِّلرَّجَال نَصِيبُ مِّمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَانٌ ۚ وَسْتَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ إِدِّ يَإِنَّا اللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١١ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوكُ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيِّمَنُكُمٌ فَعَاتُوهُمٌ نَصِيبَهُمُّ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ

جهة الدنيا أو الدين لشلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض ﴿ للرجال تصيب ﴾ ثواب ﴿ مَما اكتسبوا ﴾ بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره ﴿ وللنساء تصيب مما اكتسبن ﴾ من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن نزلت لما قالت أم سلمة : ليتنا كنا رجالًا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال ﴿ واسألوا ﴾ بهمزة ودونهما ﴿ الله من فضله ﴾ ما احتجتم إليه يعطكم ﴿ إن الله كان بكل شيء عليماً ﴾ ومنه محل الفضل وسؤ الكم . ٣٣ ـ ﴿ ولكلُّ ﴾ من الرجال والنساء ﴿ جعلنا موالي ﴾ عصبة يعطون ﴿ مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ لهم من المال ﴿ والذين عقدت ﴾ بألف ودونها ﴿ أَيِمَانَكُم ﴾ جمع يمين بمعنى القسم أو اليد أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث ﴿ فأتوهم ﴾ الأن ﴿ نصيبهم ﴾ حظوظهم من الميراث وهو السدس ﴿ إنَّ الله كان على كلُّ شيء شهيداً ﴾ مطلعاً ومنه حـالكم وهذا منسـوخ بقولـه و وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ع

أسباب نزول الآية ٢١٧ قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنْ الشَّهِرِ الْحَرَامِ ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبيـر والبيهقي في سننه عن جندب بن عبدالله أن رسول 🗥 ﷺ بعث رهـطاً ، وبعث عليهم عبدالله بن جحش فلقـوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يـدروا أن ذلك اليـوم من رجب أو من جمادي ، فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى : ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ﴾ الآية . فقال بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً ليس لهم أجر ، فأنزل الله ﴿ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يعرجون رحمة الله ، والله غفور رحيم ﴾ وأخرجه ابن منده في الصحابة من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عبلس .

الرِّجَالُ قَوَّامُوكَ عَلَى النِّسكَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَ لِهِمُّ فَٱلصَّدَلِ حَتُ قَنِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيِّبِ بِمَاحَفِظ اللَّهُ وَالَّلِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ - وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأُ إِن يُرِيدَ آإِصْكَ حَايُوَ فِي ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَا أَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَسِرًا ر و وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ مَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ احْسَنَا وَمذى ٱلْقُرِّنَى وَٱلْبَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُدْرِينَ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلْصَاحِبِ بِٱلْجَنُبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَحْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا ثُهِ بِنَا ﴿

٣٤ ﴾ الرجال قسواميون كه مسلطون ﴿ على النساء ﴾ يـؤدبونهن وياخلون على أيديهن ﴿ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بِمِضْهِم عَلَى بِمِضْ ﴾ اي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغد ذلك ﴿ وبما أَنفقوا ﴾ عليهن ﴿ من أموالهم فالصالحات ﴾ منهن ﴿ قائشات ﴾ مطيعات الزواجهن ﴿ حافظات للغيب ﴾ أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن ﴿ بِمَا حَفْظٌ ﴾ لهن ﴿ اللهُ ﴾ حَيث أوصى عليهن الأزواج ﴿ وَالسُّلَّانِي تخافون نشوزهن ﴾ عصيانهن لكم بـأن ظهرت أمارته ﴿ فعطوهن ﴾ فلخوفوهن الله ﴿ واهجر وهن في المضاجع ﴾ اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهر ن النشوز ﴿ واضربوهن ﴾ ضرباً غير مبرح إن لم يسرجعن بالهجران ﴿ فإن أطعتكم كه فيما يراد منهن ﴿ فلا تبغوا ﴾ تـطلبوا ﴿ عليهن سبيلاً ﴾ طريقاً إلى ضربهن ظلماً ﴿ إن الله كمان علياً كبيراً ﴾ فاحذروه أن يعاقبكم إن

٣٥ \_ ﴿ وَإِنْ حَفْتُم ﴾ علمتم ﴿ شَقَّاقَ ﴾ خلاف ﴿ بينهما ﴾ بين الزوجين والإضافة لـلاتساع أي شقاقاً بينهما ﴿ فابعثوا ﴾ إليهما برضاهما ﴿ حكماً ﴾ رجلًا عدلًا ﴿ من أهله ﴾ أقاربه ﴿ وحكماً من أهلها ﴾ ويوكل النزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران المظالم بالىرجوع أو يفرِّقان إن رأياه ، قال تعالى : ﴿ إِنْ يريدا ﴾ أي الحكمان ﴿ إصلاحاً يوفِّق الله بينهما ﴾ بين الـزوجين أي يقدرهما على ما هـو الـطاعـة من

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ

إصلاح أو فراق ﴿ إِنْ الله كَانْ عَلَيْماً ﴾ بكل شيء ﴿ خبيراً ﴾ بالبواطن كالظواهر . ٣٦ ـ ﴿ واعبدوا الله ﴾ وحدوه ﴿ ولا تشركوا به شيئًا وَ ﴾ أحسنوا ﴿ بالوالدين إحسانًا ﴾ برأً وليَّن جانب ﴿ وَبَدِّي القربي ﴾ القرابة ﴿ واليتامي والمساكين والجار ذي القربي ﴾ القريب منك في الجوار أو النسب ﴿ والجار الجُنّب ﴾ البعيد عنك في الجوار أو النسب ﴿ والصاحب بالجنب ﴾ الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الـزوجة ﴿ وابن السبيـل ﴾ المنقطع في سفره ﴿ وما ملكت أيمانكم ﴾ من الأرقاء ﴿ إن الله لا يحب من كان مختـالًا ﴾ متكبراً ﴿ فخــوراً ﴾ على الناس بعــا أوتى . ٣٧ ـ ﴿ الذين ﴾ مبتدأ ﴿ يبخلون ﴾ بما يجب عليهم ﴿ ويأمرون الناس بالبخل ﴾ به(١) ﴿ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ﴾ من العلم والمال وهم اليهود وخبر المبتدأ لهم وعيد شديد ﴿ وَأَعتدنَا للكافرين ﴾ بذلك ويغيره ﴿ عذاباً مهيناً ﴾ ذا إهانة .

أسباب نزول الاية ٢١٩ قوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴾ يأتي حديثها في سورة العائدة . قوله تعالى : ﴿ ويسألُونَكَ صادًا ينفقونَ ﴾ أخمرج ابن أبي حائم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نقراً من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي ﷺ، فغالوا إنــا لا ندري مــا هلّــه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما نفق منها ؟ فانول الله فو ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو ﴾ وأخرج أيضـاً عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبـل والعلبة أتيا رسول إلله 鐵 فقالاً : يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما نتفق من أموالنا ، فأنزل الله هذه الآية .

أسباب نزول الآية ٢٢٠ قوله تعالى : ﴿ ويسألونك عن اليتامي ﴾ . أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قـال : لما نـزلت ﴿ وَلا تقربوا مال البتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ و ﴿إن الذين يأكلون أموال البتامي ﴾ الآية ، انطلق من كان عنده يتيم ، فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه

٣٨ ـ ﴿ وَالسَّذِينَ ﴾ عسطف على السَّذين قبله ﴿ يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُمْ رَبَّاءُ النَّاسُ ﴾ مراثين لهم ﴿ وَلَا يَؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ ﴾ كالمنافقين وأهـل مكة . ﴿ ومن يكن الشيـطان له قـريناً ﴾ صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء ﴿ فساء ﴾ بش ﴿ قريناً ﴾ هو .

٣٩ ـ ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لُو آمَنُوا بَاللَّهُ وَالْسِومُ الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ﴾ أي : أيُّ ضور عليهم في ذلك والاستفهام للإنكار ولو مصدريــة أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هم عليه ﴿ وكـان الله بهم عليماً ﴾ فيجازيهم بما عملوا .

٤٠ - ﴿ إِنْ اللَّهِ لَا يَظْلُم ﴾ أحداً ﴿ مثقال ﴾ وزن ﴿ ذُرَّةً ﴾ أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو بزيدها في سيثاته ﴿ وإن تك ﴾ الذرَّة ﴿ حسنةً ﴾ من مؤمن وفي قسراءة بالسرفع فكسان تسامسة ﴿ يضاعفها ﴾ من عشر إلى أكثر من سبعمائة وفي قراءة يضعفها بالتشديد ﴿ ويؤت من لدنيه كه من عنده مع المضاعفة ﴿أجرا عظيماً ﴾ لا يقدره أحد. 11 ـ ﴿ فَكِيفَ ﴾ حال الكفار ﴿ إذا جننا من كل أمة بشهيمه كه يشهم عليهما بعملهما وهمو نبيهما ﴿وجئنا بك ﴾ يا محمد ﴿ على هـؤلاء شهيداً ﴾ . ٤٢ ـ ﴿ يُومُّلُمُ ﴾ يوم المجيء ﴿ يُودِ اللَّهِينَ كَفَرُ وَا وعصوا الرسول لو ﴾ أي أن ﴿ تُسَوَّى ﴾ بالبناء للمفعول والفاعـل مع حـذف إحدى التــاءبن في الأصل ومع إدغامها في السين أي تتسوى ﴿ بهم الأرض ﴾ بأن يكونوا تراباً مثلها لعظم هوك كماً في آية أخرى ٥ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابأ ، ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهِ حَدَيثًا ﴾ عما عملُوه وفي وقت آخر يكتمونه ويقولون و والله ربِّنا ما كنا مشركين ٥.

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِيئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ فَرَبِيَّا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَابِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١١ يَوْمَهِذِ يَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ مَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَالَوة وَأَنتُدْ شُكَدَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُـبَّا إِلَّاعَابِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّ شَهَىٰ أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْجَآهُ أَحَدُ يِنكُم مِنَ ٱلْغَآ بِطِ أَوْلَامَ مُنْ أُلِسَآ أَهُ فَكُمْ يَعِدُوا مَآ اَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِننبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

٤٣ - ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصلاة ﴾ أي لا تصلوا ﴿ وأنتم سكارى ﴾ من الشراب لأن سبب نزولها صلاة جماعة في حال السكر ﴿ حتى تعلموا ما تقولون ﴾ بأن تصحوا ﴿ ولا جُنباً ﴾ بإيلاج أو إنزال ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره ﴿ إلا عابري ﴾ مجتازي ﴿ سبيل ﴾ طريق أي مسافرين ﴿حتى تغتسلوا﴾ فلكم أن تصلوا. واستثناء المسافر لأن له حكماً آخر سيأتي وقيل المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساجد إلا عبورها من غير مكث ﴿ وَإِنْ كُنتُم مُرضَى ﴾ مرضاً يضره الماء ﴿ أَو على سفر ﴾ أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون ﴿ أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحـدث ﴿ أو لامستم النساء ﴾ وفي قىراءة بلا ألف وكـلاهما بمعنى اللمس هو الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي البشرة وعن ابن عباس هو الجماع ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاهُ ﴾ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش وهو راجع إلى ما عدا المرضى ﴿ فتيمموا ﴾ اقصدوا بعد دخول الوقت ﴿صعيداً طبياً ﴾ تراباً طاهراً فاضربوا به ضربتين ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ مع المرفقين منه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف ﴿ إِنْ الله كَانَ عَفُواً عَقُوراً ﴾ . ٤٤ - ﴿ أَلَم تَر إلى الذين أُوتُوا نصيباً ﴾ حظاً ﴿ من الكتاب ﴾ وهم اليهود .

من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد ، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول 福 ، فأنزل 🕯 ﴿ ويسألونك عن اليتامي ﴾ الآية .

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ٢ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلَمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَاوَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَزَعِنَا لَيَّأُ بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ ۚ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْهَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَئِكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ يِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ اَمِنُوا مِمَا نَزَلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهَا فَنُرُدَّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا آوَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَيِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِعِيمَا ثُمَّا ثُمِّينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ هَنَوُلآءَ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

شُهُرُةُ النَّسَيُّ الْ عَلَيْمُ وَلَا الصَّلَالَةَ ﴾ بالهدى ﴿ ويريدون أن تضلوا السبيل، تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. ه ٤ \_ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَالُكُمْ ﴾ منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم ﴿ وكفي بالله ولياً ﴾ حافظاً لكم منهم ﴿ وَكُفِّي بِسَالَةُ تَصْبِسُواً ﴾ مسانعاً لكم من ٤٦ ـ ﴿ مِن الذِّينِ هادوا ﴾ قوم ﴿ يحرفون ﴾

يغيرون ﴿ الكلم ﴾ الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد ﷺ ﴿ عن مواضعه ﴾ التي وضع عليهـا ﴿ ويقولـون ﴾ للنبي ﷺ إذا أمرهم بشيء ﴿ سمعنا ﴾ قولك ﴿ وعصينا ﴾ أمرك ﴿ واسمع غير مُسمع كه حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت ﴿ وَ ﴾ يقولون له ﴿ راعنا ﴾ وقد نهى عن خطابه بهـا وهي كلمـة سب بلغتهم ﴿ لَيْــاً ﴾ تحريفــاً ﴿ بِالسَّتِهِمِ وطعناً ﴾ قــدحاً ﴿ في السَّدين ﴾ الإسلام ﴿ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ﴾ بدل وعصينا ﴿ واسمع ﴾ فقط ﴿ وانظرنا ﴾ انظر إلينا بدل راعنا ﴿ لَكَانَ حَيْراً لَهِم ﴾ مما قالوه ﴿ وَأَقْدُومَ ﴾ أعدل منه ﴿ وَلَكُنْ لَعَنْهُمَ اللَّهُ ﴾ ابعدهم عن رحمته ﴿ يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قليلًا كه منهم كعبدالله بن سلام وأصحابه . ٤٧ \_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُـوا الكتبابِ آمنُـوا بِمَا نرزُلنا ﴾ من القرآن ﴿ مصدقاً لما معكم ﴾ من التوراة ﴿ مَن قبل أَنْ تَطمس وجوهاً ﴾ نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب ﴿ فسردها على أدبارها كه فنجعلها كالأقفاء لوحاً واحداً ﴿ أَو تلعتهم ﴾ نمسخهم قردة ﴿ كما لعنَّا ﴾ مسخنا ﴿ أصحاب السبت ﴾ منهم ﴿ وكان أمر الله ﴾ قضاؤه ﴿ مفعولاً ﴾ ولما نزلت أسلم عبدالله بن

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ

سلام فقيل كان وعيداً بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون طمس ومسخ قبل قيام الساعة . ٤٨ ـ ﴿ إِنْ الله لا يغفر أن يُشرك ﴾ أي الإشراك ﴿ بِهِ ويغفر ما دون ﴾ سوى ﴿ ذلك ﴾ من الذنوب ﴿ لمن يشاء ﴾ المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذَّبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة ﴿ ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً ﴾ ذنباً ﴿ عظيماً ﴾ كبيراً . ٤٩ ـ ﴿ أَلم تَرَ إلى الذين يزكُون الفسهم ﴾ وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أي ليس الأمر بتـزكيتهم أنفسهم ﴿ بِلَ اللهِ يَرْكُي ﴾ يطهـر ﴿ من يشاء ﴾ بالإيمان ﴿ وَلا يَظْلُمُونَ ﴾ ينقصون من أعمالهم ﴿ فَتِيلًا ﴾ قدر قشرة النواة . ٥٠ ـ ﴿ انْـظَّر ﴾ متعجباً ﴿ كيف يفترون على الله الكلب ﴾ بذلك . ﴿ وَكَفَى بِهِ إِنَّمَا مَبِينًا ﴾ بيُّناً . ٥١ ـ ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلي بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي ﷺ ﴿ أَلَمْ تَرْ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُـوا نَصِيبًا من الكتــاب يؤمنون بــالجبت والطاهوت ﴾ صنمان لقريش ﴿ ويقولون للذين كفروا ﴾ أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم : أنحن أهدى سبيلًا ونحن ولاة البيت نسقى الحاج ونقري الضيف ونفك العاني ونفعل . . . أم محمد ؟ وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم ﴿ هؤلاء ﴾ أي أنتم ﴿ أَهِدَى مِنِ اللَّذِينِ آمِنُوا سِبِيلًا ﴾ أقوم طريقاً

أسباب نزول الآية ٢٢١ قوله تعالى : ﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ ﴾ أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قـال : نزلت هذه الآية في ابن أمي مرئد الغنوي استأذن النبي ﷺ في عناق أن يتزوجها ، وهي مشركة ، وكانت ذات حظ وجمال، فنزلت قوله تعالى ﴿ولامة مؤمنة﴾

أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَحِدَ لَهُ نَصِيرًا (أَنَّ)

أَمَّ فَكُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلِّكِ فَإِذَا لَّا ثُوَّتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ثُنَّا أَمَّ

يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَدْهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهُ مُ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ

ءَالَ إِبْرَهِيمَٱلْكِنْبَ وَٱلْكِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا **(اللَّهُ** 

فَمِنْهُم مَّنَّءَامَنَ بِهِءوَمِنْهُم مَّنصَدَّعَنْهُ وَكَفَىٰ بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا

١

جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمٌ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِكَ ٱللَّهَ

كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ١١ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ

٥٢ ـ ﴿ أُولُنُكُ الذِّينَ لَعَنْهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُلْعَنَّ ﴾ ــ ﴿ الله قلن تجد له تصيراً ﴾ مانعاً من عذابه .

٥٣ - ﴿ أُم ﴾ بـل أ ﴿ لهم تصيب من الملك ﴾ أي ليس لهم شيء منه ولو كان ﴿ فَإِذَا لا يؤتمون الناس نقيراً ﴾ أي شيئاً تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم .

٤٥ - ﴿ أُم ﴾ بل ﴿ يحسدون الناس ﴾ أي النبي النبوة ﴿ على ما آتاهم الله من فضله ﴾ من النبوة وكثرة النساء ، أي يتمنون زواله عنه ويقوله ن لو كان نبياً لاشتغل عن النساء ﴿ فقد آتينا آل إبسراهيم ﴾ جــده كـمــوسى وداود وسليمــان ﴿ الكتاب والحكمة ﴾ النبوة ﴿ وآتيناهم ملكاً عظيماً ﴾ فكان لداود تسمع وتسعون امرأة ولسليمان ألف ما بين حرة وسرية .

٥٥ ـ ﴿ فمنهم من آمن بِ ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ ومنهم من صدُّ ﴾ أعرض ﴿ عنه ﴾ فلم يؤمن ﴿ وَكُفِّي بِجِهِتُم سَعِيراً ﴾ عذاباً لمن لا يؤمن .

٥٦ - ﴿ إِنْ الدِّينَ كَفروا بآياتنا سوف تصليهم ﴾ نسدخلهم ﴿ تَمَارَأُ ﴾ يحتسرقون فيهما ﴿ كلما نضجت ﴾ احترقت ﴿ جلودهم بدُّلناهم جلوداً غيرها ﴾ بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ﴿ ليذوقوا العذاب ﴾ ليقاسوا شدته ﴿ إِنْ الله كان

عزيزاً ﴾ لا يعجزه شيء ﴿ حكيماً ﴾ في خلقه ٥٧ - ﴿ وَالسَّذِينَ آمنُوا وَعَمَلُوا السَّالْحَاتَ سنسدخلهم جنسات تجسرى من تحتمها الأنهار خالدين فيها أبدأ لهم فيهما أزواج مطهرة ﴾ من الحيض وكل قذر ﴿ وندخلهم ظلَّا ظليلًا ﴾ دائماً

لا تنسخه شمس وهو ظل الجنة .

سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَآ أَلِدآً لَّهُمُ فِيهَا أَزْوا مُ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٩ ١ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدِّلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِيدِّ إِنَّا لِللَّهَ كَانَسَمِيعًا بَصِيرًا (١) يَنا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيْطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ ۚ فَإِن نَنزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ لَلَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ٨٥ \_ ﴿ إِنَ اللهِ يأمركم أَن تؤدوا الأمانات ﴾ أي ما التمن عليه من الحقوق ﴿ إلى أهلها ﴾ نؤلت لما أخذ عليٌّ رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الجِجْبي سادنها قسراً لما قدم النبي 🎕 مكة عام الفتح ومنعه وقال : لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر رسول الله ﷺ برده إليه وقال : هاك خالدة تالدة. فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي فيولده .والآية وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع ﴿ وإذا حكمتم بين الناس ﴾ يأمركم ﴿ أن تحكموا بالعدل إن الله نعِمًا ﴾ فيه إدغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة أي نعم شيئًا ﴿ يعظكم به ﴾ تأدية الأمانة والحكم بـالعدل ﴿ إِنْ الله كـانْ سميعاً ﴾ لمـا يقال ﴿ بصيـراً ﴾ بما يُفعـل . ٥٩ ـ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا اللَّهِ وأَطْيِعُوا الرَّسُولُ وأُولِي ﴾ وأصحاب ﴿ الأمر ﴾ أي الولاة ﴿ متكم ﴾ إذا أمروكم بـطاعة الله

الآية . أخرج الواحدي من طريق السدى عن أبي مالك عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبدالله بن رواحة كانت له أمة مسوداء ، وأنه غضب عليها فلطمها ، لم أنه فزع فاتني النبي 義 فأخبره وقال لاعتقنها ولانزوجنها ففعل ، فطعن عليه نأس ، وقالوا ينكح أمة ، فانزل الله هذه الآية ، وأخرجــه ابن جرير عن السدي منقطعاً .

ورسوله ﴿ فَإِن تَنازعتُم ﴾ اختلفتُم ﴿ في شيء فردوه إلى الله ﴾ أي إلى كتابه ﴿ والرسول ﴾ مدة حياته وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما ﴿ إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك ﴾ أي الرد إليهما ﴿ خير ﴾ لكم من الننازع والقول بالرأي ﴿ وأحسن تأويلًا ﴾



أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوابِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْ لَ مِن قَبِلِكَ بُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّعْوَتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُربِدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ صَلَلًا بَعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ١ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً بما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ مَنْ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآأَزُ سَلْنَا مِن زَسُولِ إِلَّا لِيُطِكَاءَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذِ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ جِيآ وُكَ فَأُسْتَغْفَ وِأَاللَّهُ وَأَسْتَغْفَ لَهُ مُأَلَّوْسُولُ لَوَحَدُواْ اللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ١١٠ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِهِ مَا شَجَرَ بَيْنَهُ مِّ ثُمَّ لَا يَجِهُ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسَّلِيمًا ١

٩٠ ـ ونـزل لما اختصم يهودي ومنافق فـدعـا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما ودعا اليهودي إلى النبي ﷺ فأتياه فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وأتيا عمر فذكر اليهودي ذلك فقال للمنافق: أكذلك ؟ قال: نعم فقتله: ﴿ أَلَمْ تُرَّ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنــزل من قبلك يـريــدون أن يتحــاكمــوا إلى الطاغوت ﴾ الكثير الطغيان وهو كعب بن الأشرف ﴿ وقد أمروا أن يكفروا به ﴾ ولا يوالوه ﴿ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيداً ﴾ عن

٦١ ـ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَمُوا إِلَى مَا أَسْرُكُ اللهِ ﴾ في القرآن من الحكم ﴿ وإلى الرسول ﴾ ليحكم بينكم ﴿ رأيت المنافقين يصدون ﴾ يُعرضون ﴿ عنك ﴾ إلى غيرك ﴿ صدوداً ﴾ .

٦٢ - ﴿ فَكِفْ ﴾ يصنعون ﴿ إِذَا أَصابِتهم مصيبة ﴾ عقوبة ﴿ بِما قدُّمت أيديهم ﴾ من الكفر والمعاصى أي أيقدرون على الإعراض والفرار منها لا ﴿ ثم جاؤوك ﴾ معطوف على يصدون ﴿ يحلقون بالله إن ﴾ ما ﴿ أردنا ﴾ بالمحاكمة إلى غيرك ﴿ إلا إحساناً ﴾ صلحاً ﴿ وتوفيقاً ﴾ تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق.

٦٢ \_ ﴿ أُولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ﴾ من النفاق وكذبهم في علرهم ﴿ فأعسرض عنهم ﴾ بالصفح ﴿ وعظهم ﴾ خوِّفهم الله ﴿ وقل لهم في ﴾ شأن ﴿ أنفسهم قولاً بليضاً ﴾ مؤثراً فيهم أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم .

وَلَوْأَنَّا كُنَّيْنَا

٢٤ ـ ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ رَسُولَ إِلَّا لَيْطًا عَ ﴾ فيمنا يأمر به ويحكم ﴿ بِإِذِنَ الله ﴾ بأمره لا ليعصى ويخالف ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ﴾ بتحاكمهم إلى الطاغوت ﴿ جاؤوك ﴾ تائبين ﴿ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ﴾ فيه التفات عن الخطاب تفخيماً لشأنه ﴿ لوجدوا الله توابـاً ﴾ عليهم ﴿ رحيماً ﴾ بهم . ١٥ - ﴿ فَلا وربُّكَ لا يؤمنون حتى بحكُّموك فيما شحر ﴾ اختلط ﴿ بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ﴾ ضيقاً أو شكّاً ﴿ مما قضيت ﴾ به ﴿ وَيُسَلِّموا ﴾ ينقادوا لحكمك ﴿ تسليماً ﴾ من غير معارضة .

أسباب نزول الآية ٣٢٢ قوله تعالى : ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ الآية ، روى مسلم والترمذي عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهـا ولم يجامعوها في البيـوت ، فسأل أصحاب النبي ﷺ ، فأتـزل الله ﴿ ويسألـونك عن المحيض ﴾ الآيـة ، فقال : اصنعـوا كـل شيء إلا النكاح . وأخرج البارودي في الصحابة من طريق لبن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس أن ثابت بن الـدحداح سـأل لنبي ﷺ ، فنزلت ﴿ ويسألونك عن المحيض ﴾ الآية ، وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه .

أسباب نزول الآية ٢٢٣ قوله تعالى : ﴿ نساؤكم حرث لكم ﴾ الآية . روى الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر قال : كانت البهود تقـول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ﴾ . وأخرج أحمد والترصذي عن ابن عباس قـال : جاء عمــر إلى رسول الله ﷺ ، فقال يا رسول الله : هلكت ، قال وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئاً ، فأنزل الله همذه الأية ﴿ نساؤكم حرث لكم فأنوا حرثكم أنَّى شئتم ﴾ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة . وأخرج ابن جرير وأبـو يعلى وابن مردويـه من طريق زيـد بن أسلم عن عطاء بن

17 - ولو أنا كتبنا عليهم أن ﴾ مشرة ﴿ اقتلوا أنسكم أو اخرجوا من دياركم ﴾ كمنا على بني أمرائل ﴿ ما فقلوه ﴾ أن الحكرب عليه ﴿ إلا قليل ﴾ بالرفع على البدل والنصب على الاستشاء ﴿ نتهم لعلوا ما يوعظون به ﴾ من طاحة الرسوك ﷺ ﴿ لاكان عبراً لهم وأشد شيئاً ﴾ تحقيقاً لإيدانهم.

77 - ﴿ وَإِذَا ﴾ أي لبو تئسوا ﴿ لاَتشاهم من لَمُنّا ﴾ من عندنا ﴿ أَجِراً عظيماً ﴾ مو الجنة .
78 - ﴿ وَلَهُ فِينَاهُم صِراطاً صنتَهِماً ﴾ قال بعض الصحابة للنبي ﷺ ﴾ قال الجنة وأنت في اللجنة وأنت في الدرجات العلى ، ونحن أسفسل منك؟

11- ﴿ وَسَ يَعَلّمُ أَلُّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ فيما أمر يه ﴿ فَالرَّفُتُ مِن اللّبِينَّ أَنَّمُ لَمُ عَلَيْهِم مِن اللّبِينَّ المَالِمُعَنِّ ﴾ فأنشل أصحاب إثنائيا أميائية لما المنافق في والتصدين ﴿ والشهادا ﴾ في التنفي في سيل أله ﴿ والصالحين ﴾ في رمن ذكر ﴿ وحسن مرز يَهُم وزيارتهم والحضور معهم وإن كان المرجات العالمية بالسبة إلى غرمم ، مرز غيال المرجات العالمية بالسبة إلى غرمم ، أن خالف ﴾ أي كونهم مع من ذكر سبتما غيرات إلى والمنافق م إلى المنافق من عليه من أن كان منافق منافق

عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له ﴿ فَاتَضُرُوا ﴾ انهضوا إلى قتاله ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ متضرقين سرية بعد

1

وَلَوْ أَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوۤ اأَنفُسَكُمْ أَو اخْرُجُوامِن دِينرِكُمُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَنْفِيتًا ١٠ وَإِذَا لَآ تَيْنَعُمُ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَكِيكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمُ فَأَنفِرُوا ثُبَاتِ أَوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا اللهِ وَإِنَّ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّأَنَّ أُ فَإِنْ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنُّ بِينَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ يُنكِيَّتِنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ ﴿ فَلْيُقَنتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَاَخِرَةً وَمَن يُقَدِيلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرَّا عَظِيمًا (إللهُ)

..

٧٤- ﴿ فَلَيْقَاتُلَ فِي سِيلَ أَنْهُ ﴾ لإعلاء دينه ﴿ الذين يشرون ﴾ ييمون ﴿ الحياة الدنيا بالأعَرة ومن يقاتل في سبيل الله فَيُشتل ﴾ بستشهد ﴿ أو يغلب ﴾ يظفر بعدو، ﴿ فسوف نؤتيه آجراً عظيماً ﴾ أواباً جزيلاً .

سبار من آن سعد الحذين آن رجلاً أصاب الرأق في ديما فأنكر الناس عليه نقل فرات في أسدوكم حرث لكم في الآية إ من عاهد فال : و هرت المصحف على ابن عامل تلاث مرضات من فاقت إلى عاقب ، أوقت منذ كل إنه من فيأن عبد عن تسيى إلى خلد الآية بو استوكار حركتم أن تعم كا قال ابن عامل : إن هذا الحمل من فريش كانوا بورجون ويللنون مي مقارت ومدان خلفا تعموا اللمية توجوا من الأنصار ،



وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسَّتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْ جَنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِتًا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ نَصِيرًا ٧ كَالَذِينَ -َامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلُ الطَّلِخُوتِّ فَقَائِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيَطَانِۚ إِنَّ كَيِّدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَهُ مُكُفُّوا أَبْدِيكُمُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُيْبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَيقُ مِنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبُّ قُلۡمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنَالَقَىٰ وَلَانُظَلَمُونَ فَئِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّهَٰ مَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدةً وإن تُصِبَهُمَ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيَّتُهُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَهَالِ هَاوُلاَةٍ ٱلْقَوْ مِلَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّ مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةِ فِيزَ لَلَّهُ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّنَةٍ فِمِن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلْمَوشَهِدًا ﴿

٧٥ ـ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ ﴾ استفهام توبيخ ، أى لا مانع لكم من القتـال ﴿ في سبيل الله و ﴾ في تخليص ﴿ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان كه الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم ، قال ابن عباس رضى الله عنه : كنت أنا وأمى منهم ﴿ اللَّذِينَ بِقُولُونَ ﴾ داعين يا ﴿ رَبُّنا أَخْرَجُنَا مَنْ هَذَّهُ القرية ﴾ مكة ﴿ الظالم أهلها ﴾ بالكفر ﴿ واجعل لنا من لدنـك ﴾ من عندك ﴿ وَلَيَّا ﴾ يتنولي أمورننا ﴿ وَاجْعَلَ لَمَّا مِنْ لدنك نصيراً ﴾ يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى ﷺ عتاب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم .

٧٦ - ﴿ اللَّهِ : آمنوا يقاتلون في سبيل الله واللهن كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كه الشيطان ﴿ فقاتلوا أولياء الشيطان ﴾ أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله ﴿ إِنْ كَيْمُ الشَّيْطَانَ ﴾ بالمؤمنين ﴿ كَانَ صَعِيفًا ﴾ واهيأ لا يقاوم كيد الله بالكافرين .

٧٧ ـ ﴿ أَلَمْ تَسرُ إِلَى السَّذِينَ قِيسَلُ لِهُمْ كَنُّسُوا أيديكم كه عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب كه فرض ﴿ عليهم القتىال إذا فبريق منهم يخشبون كه يخسافسون ﴿ الناس ﴾ الكفار ، أي علاابهم بالقتل ﴿ كخشيت ﴾ مهم عذاب ﴿ الله أو أشد خشية ﴾ من خشيتهم له ونصب أشد على الحال وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها أي فاجأتهم الخشية ﴿ وَقَالُوا ﴾ جزعاً من الصوت ﴿ رَبُّنَا لِمُ كُتبِتُ

علينا القتال لولا ﴾ هلًا ﴿ أَخْرَتُنا إلى أجل قريب قـل ﴾ لهم ﴿ متاعُ الـدنيا ﴾ مـا يتمتع بـه فيها أو الاستمتـاع بها ﴿ قليـل ﴾ آيل إلى الفناء ﴿ والآخرة ﴾ أي الجنة ﴿ خير لمن اتقى ﴾ عقاب الله بترك معصيته ﴿ ولا تظلمون ﴾ بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم ﴿ فَتَيلًا ﴾ قدر قشرة النواة فجاهدوا . ٧٨ ـ ﴿ أَين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج ﴾ حصون ﴿ مشيدة ﴾ مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف الموت ﴿ وَإِن تَصَبُّهُم ﴾ أي اليهود ﴿ حسنة ﴾ خصب وسعة ﴿ يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة ﴾ جدب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم النبي ﷺ المدينة ﴿ يقولوا هذه من عندك ﴾ يا محمد أي بشؤمك ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ كُل ﴾ من الحسنة والسيئة ﴿ من عند الله ﴾ من قبله ﴿ فمال ِ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ﴾ أي لا يقاربـون أن يفهموا ﴿ حـديثاً ﴾ يلقي إليهم وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه . ٧٩\_ ﴿ مَا أَصَابِكَ ﴾ أيها الإنسان ﴿ من حسنة ﴾ خير ﴿ فَمَنَ اللَّهِ ﴾ أتتك فضلًا منه ﴿ وما أصابِك من سيئة ﴾ بلية ﴿ فمن تفسك ﴾ أتتك حيث ارتكبت مـا يستوجبهـا من الذنـوب ﴿ وأرسلناك ﴾ يا محمد ﴿ للناس رسولًا ﴾ حال مؤكدة ﴿ وكفي بالله شهيداً ﴾ على رسالتك .

مَّن يُطِع

فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة ، فأنكرن ذلك وقلن : هذا شيء لم نكن نؤقى عليه . فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله 🍇 ؛ فأنزل الله تعالى في ذلك ﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتعم ﴾ قال : إن شتت مقبلة وإن شتت مدبرة ، وإن شتت باركة ، وإنما يعني بذلك موضع الولد للحرث يقول: الت الحرث حيث شتت . رواه الحاكم في صحيحه . عن الواحدي . ]

٨- ﴿ مِن يَـطع الرسولُ فقد أطاع اللهُ ومن
 تولَى ﴾ أعرض عن طاعتك فلا يهمنك ﴿ فما
 أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ حافظاً لإعمالهم بل
 أنسلناك عليهم حفيظاً ﴾ حافظاً لإعمالهم بل
 الديراً وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الامر

۱۸. ﴿ ويغولون ﴾ إي المنافقون إذا جباؤ وك أمرنا ﴿ طابقة ﴾ لك ﴿ فإذا يرزوا ﴾ خرجروا ﴿ من عندك بيت طاقة منهم ﴾ بإدغام الناء في الطاء وتركه أي أضمرت ﴿ غير اللّي تقول ﴾ لك في حضورك من الطاعة أي عصبالك ﴿ والله يكتب ﴾ يامر بكتب ﴿ ما يبيّون ﴾ في صحائفهم ليجبازوا عليه ﴿ فاصاص ضعهم ﴾ بالمضح ﴿ وتوكل على ألله ﴾ ثن به فإنه كافيك ﴿ وكفي ياله ويكل على أله ﴾ ثن به فإنه كافيك ﴿ وكفي ياله ويكل ﴾ عندَمَمَ إله .

^ ﴿ أفلا يتدبرون ﴾ يتأملون ﴿ القرآن ﴾ وما فيه من المعاني البديعة . ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ تناقضاً في معانيه وتبايناً في نظمه .

۸۳. ﴿ وَإِنَّا جَاهُمُ أَمْ ﴾ مِن سرابا التي ﷺ

المصدل فيه ﴿ الْمَوْمِدُ لَمُ العَمْلِ ﴿ أَلَّهُ السِّسِرِ ﴿ أَلَّهُ السِّسِرِ ﴿ أَلَّهُ مُوسِدًا لَمُوْمِدُ لِنَّا الْمُوْمِينَ كَانَوا
جماعة من السنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا
التي ﴿ وَلَمْ السُّسِونُ وَيَسَأَنَى عَلَيْهُ إِلَّهُ الْمُوسِدُنِ وَيَسَأَنَى عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ ع

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَابَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَا ٓ بِفَةٌ مِّ نَهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُنُّبُ مَا يُبَيِّ تُونُّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَهَٰى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْنِلَافًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَآءَ هُمَّ أَمْرُيِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدٍّ وَلَوَّرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمَّرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَيْلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ ٱشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١ نَصِيبُ مِّنْهَأُ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيَتْتَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (فَي وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْرُدُّوهَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ

. .

المدنيعون فر منهم ﴾ من الرسول وأولي الاسر ﴿ ولولا نشل الله علكم ﴾ بالإسلام ﴿ ورحمت ﴾ اكم بالقرآن ﴿ لاتيمتم الشيطان ﴾ فينا يامركم به من الفواحش ﴿ الا قليلاً ﴾ . \* الكر ﴿ فلقائل ﴾ يا محمد ﴿ في سيل ألله لا تكلّف إلا نفسك ﴾ فلا تهتم بتخلفهم عنك بالمعنى قائل ولو وحلك فإنك مورد بالنصر ﴿ وقد منكيلاً ﴾ تعدياً عنهم على القائل ورضهم فيه ﴿ عمى أله أن يكف باس ﴾ حرب ﴿ الفين كفروا وأله أللهُ بأساً ﴾ منها ﴿ وألمد تتكيلاً ﴾ تعدياً عنهم قائل رسول أله ﷺ : و والذي نفسي بيله الأخرجن ولو وحدى ، فخرج بسبعن واكباً إلى بدر الصغرى تكف أله بأس الكفار بإلغانه الرعب في قلوبهم وضع إلى سفيان عن الخرج كما تقدم في آل عمران .

ه ٨- فو من يشتح به بين الناس فر شاهنة حسمته به مواقعة للشرع في يكن ما يكن به من الأجر فو نتها به بسبها فو ومن يشقح شفاهة حسمته به مواقعة للشرع فو يكن بشعب ما الأجر فو نتها به بسبها فو وكان أنه على كل شهره مُقياً به متقداً في مناجاً به بسبها فو وكان أنه على كل شهره مُقياً به متقداً في مناجاً وكان المتحدد على كل شهره مناجاً به المنابق كان قبل لكم سام عليكم فو لعمول في السحي في بأحس منها به بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة القوريكات فو أو رؤوها بها بأن تقولوا له كما قال إلى الواجب اختماع الأول افضل في أن تقولوا له كما قال إلى الواجب اختماع الأول افضل في أنهى المحام والأكل ما كل على كل شرع حسياً به يحدل المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد والأكل افضل في المحام والأكل المتحدد والمتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والمتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والأكل المتحدد والمتحدد والأكل المتحدد والمتحدد والأكل المتحدد والمتحدد والمت

أسباب نزول الآية ٢٣٤ قوله تعالى : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ﴾ الآية ، أخرج ابن جريع من طريق ابن جريج قبال : حدثت أن قبوله ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ﴾ الآية ، نزلت في أيي بكر في شأن مسطح .

ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوُّ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيةٍ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ﴿ فَمَا لَكُونِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرَّكَسَهُم بِمَاكَسَبُوَّأَ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِبَ لَهُ سَبِيدِ لَا ﴿ وَدُوالَوْ تَكْفُرُ ونَكُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَخِذُ وَامِنْهُمْ أَوْلِيَّا ۗ حَتَّى مُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُّ وَلَائَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ أَوْجَآ وُكُمُّ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَنِيلُوكُمْ أَوْيُقَنِيْلُوا قَوْمَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَلْنَكُوكُمْ فَإِنِ أَعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَلِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْدَةِ أُرْكِسُوا فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُّ وَيُلْقُوَّا إِلَيْكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِ يَهُمْ وَفَخُدُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَئِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٍمْ سُلَطَنَا مُبِينَا ١

فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير الأخير ويقال للكافر وعليك . ٨٧ ﴿ الله لا إلَّه إلا هو ﴾ والله ﴿ ليجمعنكم ﴾ من قبوركم ﴿ إلى ﴾ في ﴿ يوم القيامة لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه ومن ﴾ أي لا أحد ﴿ أصدق من الله حديثاً ﴾ قولًا . ٨٨ ـ ولما رجع نـاس من أحـد اختلف النـاس فيهم ، فقال فريق: نقتلهم ، وقال فريق : لا ، فنزل : ﴿ قما لكم ﴾ أي ما شأنكم صرتم ﴿ في المنافقين فتنين ﴾ فرقتين ﴿ والله أركسهم ﴾ ردهم ﴿ بِمَا كَسِبُوا ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿ أَتريدونَ أَن تهدوا من أَصله ﴾ . ﴿ الله ﴾ أي تعمدوهم من جملة المهتمدين والاستفهمام في الموضعين للإنكار . ﴿ وَمَنْ يَصْلُكُ ﴾ ـ ﴿ اللَّهُ فلن تجد له سبيلاً ﴾ طريقاً إلى الهدى . ٨٩ \_ ﴿ وَتُوا ﴾ تمنوا ﴿ لُو تَكْفُرُونَ كُمَا كَفُرُوا فتكونون ﴾ أنتم وهم ﴿ سواء ﴾ في الكفر ﴿ فلا تتحذوا منهم أولياء ﴾ توالونهم وإن أظهروا الإيمان ﴿ حتى يهاجروا في سبيل الله ﴾ هجرة صحيحة تحقق إيمانهم ﴿ فَإِنْ تُوَلِّوا ﴾ وأقاسوا على منا هم علينه ﴿ فَحَسَدُوهُم ﴾ بنالأسبر ﴿ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تُنْخَـٰذُوا مُنْهُمْ ولياً كه توالونه ﴿ ولا نصيراً ﴾ تنتصرون بـه على

٩٠ \_ ﴿ إِلَّا السَّذِينِ يَصَّلُونَ ﴾ يسلجـــؤ ون ﴿ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي ﷺ هلال بن عويمر الأسلمي ﴿ أُو ﴾ السذين ﴿ جساؤوكم ﴾ وقسد وَمَاكَاتَ ﴿ حَصِرَتُ ﴾ ضاقت ﴿ صدورهم ﴾ عن ﴿ أَنْ

يقاتلوكم ﴾ مع قومهم ﴿ أو يقاتلوا قومهم ﴾ معكم أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف ﴿ ولو شاء الله ﴾ تسليطهم عليكم ﴿ لسلطهم عليكم ﴾ بأن يقرِّي قلوبهم ﴿ فلقاتلوكم ﴾ ولكنه لم يشأه فالغى في قلوبهم الرعب ﴿ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السُّلَمَ ﴾ الصلح أي انقادوا ﴿ فما جمـل أله لكم عليهم سبيلًا ﴾ طريقاً بالأخذ والقتل . ٩١ ـ ﴿ ستجدون آخرين يريدون أن يأسنوكم ﴾ بإظهار الإيمان عندكم ﴿ ويأمنوا قومهم ﴾ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان ﴿ كُلُّ مَا رُدُوا إلَى الفتنة ﴾ دعوا إلى الشرك ﴿ أَركسوا فيها ﴾ وقعوا أشد وقوع ﴿ فإن لم يعتزلوكم ﴾ بترك قتالكم ﴿ وَ ﴾ لم ﴿ يلقوا إليكم السُّلم و ﴾ لم ﴿ يكفوا أيديهم ﴾ عنكم ﴿ فخــٰـٰـوهم ﴾ بالأســر ﴿ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ﴾ وجدتموهم ﴿ وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴾ برهاناً بيناً ظاهراً على قتلهم وسبيهم لغدرهم .

أسباب نزول الآية ٢٢٨ قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ الآية ، أخرج أبو داود وابن أبي حاتم عن أسماء بنت ينزيد بن السكن الانصسارية قالت : طلقت على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله العدة للطلاق ﴿ والمُطلقَات يتربصن بـأنفسهنّ ثلاثـة قروء ﴾ وذكـر الثعلمين وهبة الله بن سلامة في الناسخ عن الكلبي ومقاتل أن اسماعيل بن عبدالله الغفاري طلق امرأته قتيلة على عهد رسول الله ﷺ ولم يعلم بحملها ثم علم فراجعها فولدت فماتت ومات ولدها ، فنزلت ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروم ﴾ .

TENNICES (1888 1991) A BATTERY

٩٢ ـ ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا ﴾ أي مـا ينبغى أن يصدر منه قتل له ﴿ إلا خطأ كه مخطفاً فى قتله من غير قصد ﴿ وَمَن قَتَلَ مَوْمَنَا خَطَأَ ﴾ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالباً ﴿ فتحرير ﴾ عتق ﴿ رقبة ﴾ نسمة ﴿ مؤمنة ﴾ علي، ﴿ وديـة مسلُّمة ﴾ مؤداة ﴿ إلى أهله ﴾ أي ورثة المقتول ﴿ إِلَّا أَنْ يَصِدَقُوا ﴾ يتصدقوا عليه بها بـأن يعفوا عنها وبينت السنة أنها مئة من الإبل عشرون بنت مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون ، وحقاق وجذاع وأنها على عـاقلة القاتــل وهم عصبته إلا الأصل والفرع موزعة عليهم على ثبلاث سنين على الغنى منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجانى ﴿ فَإِنْ كَانَ ﴾ المقتول ﴿ من قوم عدو ﴾ حربٌ ﴿ لَكُمْ وَهُو مُؤْمَنَ فَتَحْسُرِيرَ رَقِبَةً مُؤْمِنَةً ﴾ على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم ﴿ وَإِنْ كَانَ ﴾ المقتول ﴿ من قـوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ عهد كأهل الذمة ﴿ فدية ﴾ له ﴿ مسلمة إلى أهله ﴾ وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهودياً أو نصرانيـاً وثلُّما عشرهـا إن كـان مجــوسيـاً ﴿ وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ على قـاتله ﴿ فمن له يجد ﴾ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به ﴿ قصيام شهمرین متتابعین ﴾ علیـه کفـارة ولـم یــذکــر الله نعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وب أخد الشافعي في أصح قوليه ﴿ توبة من الله ﴾ مصدر منصوب بفعله المقدر ﴿ وكان الله عليماً ﴾ بخلقه ﴿ حكيماً ﴾ فيما دبره لهم

وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكِ مِن قَوْمِ عَدُو لَكُمُ وَهُوَمُؤْمِرٌ فَيَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَلِا يَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهۡ لِٰهِ ۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَ فِهُؤۡمِنَ أَوۡ فَكَنَ لَمۡ يَجِدَ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكُةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُتَعَيِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فَهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَاضَرَ بِتُمَّ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّتُوا ۗ وَلَا نَقُو لُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوكِ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِدُكَ عَرْبَرُةُ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبَّلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواۚ إِكَ اللَّهَ كَاكِ بِمَا تَعْمَلُوكِ خَبِيرًا ١

...

٩٢ - ﴿ وَمِن يَتَلَ مُومَا أَمَعُدا ﴾ يأن يقصد قتله.
٩٢ - ﴿ وَمِن يَتَل مُومَا أَمَعُدا ﴾ يأن يقصد قتله.
به با يقتل ظالماً عالماً إيامات ﴿ وَشَوَالُو بهجِم عالدا أيها وغضب الله عليه ولدت ﴾ ابعده من رحمت ﴿ وأعد له عاداًيا عظيماً ﴾ في النار وهذا مؤول بين بسحله أو بأن هذا بداؤه وأن عليه الله وي نقل عليه الله إلى أن عليه الله إلى من على المنظرة وبيت أية المؤدّ إلى القرار أن عليه الله إن على الله إلى أن على الله إلى عن على المنظرة وبيت أية المؤدّ إلى الله يقتل عالياً فلا قصاص فيه بل وية كالمحد وبيت قدل المؤدّ إلى الله عن الله قصاص فيه بل وية كالمحد في المؤدّ إلى المنظرة وبيت أية المؤدّ إلى الله عن المسابق بين المحد والخط قتل إلى المنظرة وبيت أية المؤدّ إلى المنظرة عن المسابق بل ويتم على المؤدّ على المؤدّ إلى المؤدّ إلى الله المنفر إلى المؤدّ المؤدّ إلى المؤدّ إلى المؤدّ إلى المؤدّ إلى المؤ

﴿ فَتَبِينُوا ﴾ أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل في

الإسلام كما فعل بكم ﴿ إِنْ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

ه ٩ \_ ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين ﴾ عن الجهاد ﴿ غير أولى الضرر ﴾ بالرفع صفة

والنصب استثناء ، من زمانة أو عمى ونحوه

﴿ والمجاهدون في سبيل الله بأسوالهم وأنفسهم فضَّل الله المجاهدين بأسوالهم وأنفسهم على

القاعدين ﴾ لضرر ﴿ درجة ﴾ فضيلة

لاستواثهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة ﴿ وَكَالًّا ﴾ من الفريقين ﴿ وعـد الله الحسنى ﴾

الجنة ﴿ وَفَضَّلَ اللَّهِ المجاهدين على القاعدين ﴾

من الكرامة ﴿ ومغفرة ورحمة ﴾ منصوبان بفعلهما المقدر ﴿ وكمانَ الله غفوراً ﴾ الأوليات

﴿ رحيماً ﴾ بأهـل طاعتـه . ونــزل في جمـاعــة

أنفسهم ﴾ بالمقام مع الكفار وتسرك الهجرة

﴿ قَالُوا ﴾ لهم موبخين ﴿ فيم كنتم ﴾ أي في أي 

﴿ كُنَّا مُستَضَّعَفَينَ ﴾ عاجزين عن إقامة اللَّذين ﴿ فِي الأرضِ ﴾ أرض مكة ﴿ قالوا ﴾ لهم توبيخاً

أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار : ٩٧ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَـوفًّاهُمُ الْمُلَائِكُـةُ ظَالَمُي

لغير ضرر ﴿ أَجِراً عظيماً ﴾ ويبدل منه . ٩٦ \_ ﴿ درجات منه ﴾ منازل بعضها فـوق بعض

خبيراً كه فيجازيكم به .

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَنعِدُونَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَعِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِ مُ وَأَنفُسِمُ فَضَّلُ اللَّهُ ٱلْمُحَاجِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى ۗ وَفَضَّا لَاللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠٥ وَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَاللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَوَفَّنْهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُننُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِّ قَالُوٓ الْلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَا حِرُوا فِيهَا فَأُولَنَيِكَ مَأْوَمَهُمُ جَهَنَّةٌ وَسَآة تُمَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنُّهُمُّ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ يَدْرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ } وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نُقَصُّرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمَ

أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرَعَدُوًّا مُّبِينًا ١

﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسْعَةً فَتَهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم ، قال الله تعالى ﴿ فَأُولُنُكُ مَأُواهُم جَهُمُم وسَسَاءَت

٩٨ ـ ﴿ إِلَّا المستضعفين مِن الرجـال والنــــاء والولدان ﴾ الـذين﴿ لا يستطيعـون حيلة ﴾ لاقوة لهم على الهجـرة ولا نفقة ﴿ ولا يهتـدون سبيلًا ﴾ طـريقاً إلى أرضِ الهجـرة . ٩٩ ـ ﴿ فَأُولَئْكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَمْفَوَ عَنْهِم وَكَانَ اللَّهِ عَفُواً غَفُوراً ﴾ . ١٠٠ ـ ﴿ ومن يهاجر في سبيـل الله يجدُ في الأرضُ سراغماً ﴾ مهاجراً ﴿ كثيراً وسعة ﴾ في الرزق ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت﴾ في الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي ﴿ فقد وقع ﴾ ثبت ﴿ أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً ﴾. ١٠١ ـ ﴿ وإذا ضريتم ﴾ سافرتم ﴿ في الأرض فليس عليكم جناح ﴾ في ﴿ أن تقصروا من الصلاة ﴾ بأن تردوها من أربع إلى اثنتين ﴿ إن خفتم أن يفتنكم ﴾ أي ينالكم بمكروه ﴿ الذين كفروا كهبيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان ويؤخذ من قوله:فليس عليكم جناح، أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي ﴿ إِنَ الْكَافَرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مِيناً ﴾ بيُّني العداوة .

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾ قوله تعالى : ﴿ ولا يحل لكم ﴾ الآية ، أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قـال : كان الـرجل يأكل مال امرأته من نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحاً فأنزل الله ﴿ ولا يحل لكم أنْ تأخذوا مما اتبتموهن شيئاً ﴾ . أخرج ابن جرير عن ابن ذلك له ، قال : وتطيب لي بذلك ؟ قال : نعم ، قال : قد فعلت ، فنزلت : ﴿ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أنيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٣٠ قول تعالى : ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا ﴾ الآية ، أخرج ابن المشار عن مقاتسًا بن حيان قبال : نزلت هيذه الآية في عبائية بنن

١٠٢ - ﴿ وإذا كنت ﴾ يا محمد حاضراً ﴿ فيهم ﴾ وأنتم تخافون العدو ﴿ فأقمت لهم الصلاة ﴾ وهذا جرى على عادة القرآن في الخطاب ﴿ فلتقم طائفة منهم معك ﴾ وتتأخر طائفة ﴿ وليأخذوا ﴾ أي الطائفة التي قامت معك ﴿ أُسلحتهم ﴾ معهم ﴿ فإذا سجدوا ﴾ أي صلوا ﴿ فليكونسوا ﴾ أي الطائف الأحرى ﴿ من ورائكم ﴾ يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتلذهب هذه البطائفة تحبرس ﴿ وَلِتَأْتُ طَائِفَةً أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ﴾ معهم إلى أن تقضوا الصلاة وقـد فعل النبي ﷺ كذلك ببطن نخـل رواه الشيخان ﴿ ودُّ اللَّذِينَ كَفَرُ وَا لَّو تَعْقَلُونَ ﴾ إذا قمتم إلى الصلاة ﴿ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحمدة ﴾ بأن يحملوا عليكم فيأخذوكم وهمذا علة الأمر بأخذ السملاح ﴿ وَلا جناح علیکم إن کان بکم أذی من مطر أو کنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ﴾ فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عندم العذر وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح ﴿ وحَذُوا حذركم ﴾ من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم

﴿ إِن اللهُ أُمَدُ للكافرين هذا يا مهيناً ﴾ ذا إهانة . ١٣٠ - ﴿ فَالرَّوْرُ اللهُ ﴾ بالنهايل والنسيح ﴿ قِياماً ﴿ فَالرَّوْرُ اللهُ ﴾ بالنهايل والنسيح ﴿ قِياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ﴾ مضطجعين أي في كل حدال ﴿ فيإذا اطسألتم ﴾ أشتم ﴿ فسأتيما السادة ﴾ أدوا بعضوتها ﴿ إِنْ السلاة كانت على المؤمنين كتاباً ﴾ مكرياً أي مفروضاً ﴿ موقوناً ﴾ أي مقدراً وقيها الاز تؤخر عده ، وزئر لما بعث

90

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ

مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُمُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْكُونُواْ

مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكِ لَرُيُصِكُواْ

فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَذَ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَيْكُمْ فَيَعِيلُونَ

عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ

أَذَى مِن مَطَدِ أَوْكُنتُم مَرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ

وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَاتُهِينًا ١

فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُو ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَإِرَ

جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةً إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ

كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّا مَوْقُوتَا ١١٠ وَلَا تَهِنُواْ

فِي أَبْتِغَآءَ ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُ مَ يَأْلَمُونَ كَمَا

تَأْلَمُوكَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُوكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا

عَكِيمًا ١ إِنَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ

النَّاسِ مِمَا أَرَىكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينِينَ خَصِيمًا ١

ﷺ طاقانة في طالب أبي سفيان وأصديان لما رجدوا من أحد فشكوا الجراحات : ١٠٤ ـ ﴿ وَلا تهذا ﴾ تصغوا ﴿ في إيتغاه ﴾ طلب ﴿ القوم ﴾ الكفار لفاتظروم ﴿ وَل أَنْ كَانُوا اللحون ﴾ تجدون اللم الجراح ﴿ وَالْهِم بالدون كما بالملك و أن يجدون على مذلك فينغي أن تكون تا قائكم . ﴿ وَرَجُونُ ﴾ أنه ﴿ مِن أَنَّهُ ﴾ من المحدور والدواب على ﴿ ما لا يرجون ﴾ من قائم تزيدون عليم بذلك فينغي أن تكون أرف متم في ﴿ وكان أنه طبعة ﴾ بكل شيء ﴿ حكمياً ﴾ في صنعه . ٥٠ ـ ومرق طبعة بن أبيرق درها وتباها عند يهودي فوجدت عند فرماه طبعة يها رحلف أنه ما سرقها فسال قومه التي ﷺ أن يجانل عنه ويرثه فترل ﴿ إِنَّا أَوْلِنَا إلِك الكاب ﴾ القرآن \* وبالعني ﴾ متماني بأزل ﴿ لتمحكم بين الناس بعدا أراك ﴾ أعلمك ﴿ الله ﴾ فيه ﴿ ولا تكن للخالين ﴾ كعلمة ﴿ عصيماً ﴾

مطار صدن عنك، كانت عدر فاهة بن وجب بن عبك رهم اين معها ، طلقها بلاقا بقاء فتروحت بمد مجدار سدن بن الزير الدرقي ، فطلهها فاتت النبي كله فقات : إنه طلقي قبل ان يستني اللرجي إلى الرابا 1 فال كلية : لا حي يمش ، وترك فيها فإ فإن طلهها ملا تصل له من يمد حي تنكع زمرا غربي فيجمها فو طلهها بمناه بعامية لا مجل عيهما ان ترابعها .

أسباب نزول الآية ٣٣١ قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فاسكوهن بمعروف ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن

١٠٦ \_ ﴿ وَاسْتَغَفَّر اللَّهُ ﴾ مما هممت به ﴿ إِنْ اللهُ كان غفوراً رحيماً ﴾ .

١٠٧ ـ ﴿ وَلا تَجِادُلُ عَنِ السَّذِينِ يَحْسَانُونَ أنفسهم كه يخونونها بالمعاصي لأن وبال خيانتهم علمه ﴿ إِنْ اللهِ لا يحب من كان خواناً ﴾ كثير الخيانة ﴿ أَثِيماً ﴾ أي يعاقبه .

١٠٨ ـ ﴿ يُستخفُونَ ﴾ أي طعمة وقومه حياة ﴿ مِن النَّاسِ وَلا يُستَخفُونَ مِن اللَّهِ وَهُو مَعْهُم ﴾ بعلمه ﴿ إِذْ يَبِّتُونَ ﴾ يضمرون ﴿ مَا لَا يرضي مَن القول ﴾ من عزمهم على الحلف على نفى السرقة ورمى اليهودي بها ﴿ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمُلُونَ محطأ 6 علماً .

١٠٩ ـ ﴿ هَا أَنْتُم ﴾ يا ﴿ هؤلاء ﴾ خطاب لقوم طعمة ﴿ جادلتم ﴾ خاصمتم ﴿ عنهم ﴾ أي عن طعمة وذويه وقرى (١) عنه ﴿ فِي الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ﴾ إذا عذبهم ﴿ أم من يكون عليهم وكيلًا ﴾ يتولى أمرهم ويلب عنهم

أي لا أحد يفعل ذلك . ١١٠ \_ ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ سُوءاً ﴾ ذَنبِأً يسوء بــه غيره كرمي طعمة اليهودي ﴿ أو يظلم نفسه ﴾ يعمل ذنباً قاصراً عليه ﴿ ثم يستغفر الله ﴾ منه أي يتب

﴿ يَجِدُ اللَّهُ غَفُوراً ﴾ له ﴿ رحيماً ﴾ به . ١١١ \_ ﴿ وَمِن يَكُسُبُ إِنَّمَا ﴾ ذَنباً ﴿ فَإِنَّمَا يَكُسُبُهُ على نفسه كه لأن وباله عليها لا يضر غيره ﴿ وكان

الله عليماً حكيماً ﴾ في صنعه . ١١٢ \_ ﴿ وَمِن يُكسب خطيئة ﴾ ذنباً صغيراً ﴿ أَو إِنْماً ﴾ ذنباً كبيراً ﴿ ثم يرم به بريثاً ﴾ منه ﴿ فقد احتمل كه تحمّل ﴿ بهناناً كه برميه ﴿ وَإِنَّماأً ميناً ﴾ بيناً بكسبه . ١١٣ - ﴿ ولولا فضل الله

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَالنَّجُكِلْ عَنَ الَّذِينَ يَخْتَ الْوُنَ أَنْفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنَ كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا الثَّلَ مَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُنِيَّتُونَ مَا لَا نَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أَللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ نُحِيطًا ١١ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلاَّءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ افَ مَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يُظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّالًا وَمَن يَكُسِبُ إِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْلِمُا ثُمَّرَ رَمِهِ ء رَبَعًا فَقَدِ أَحْتَمُلَ مُهْتَنَا وَإِثْمَامُبِينًا ١١ وَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَّتَ طَا يَفَ أَيْ مِنْهُ مِأْكِ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيٍّ ؛ وَأَنذَ لَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

لَاخَيْرَ فِي عليك ﴾ يا محمد ﴿ ورحمته ﴾ بالعصمة ﴿ لهمَّت ﴾ أضمرت ﴿ طائفة منهم ﴾ من قوم طعمة ﴿ أن يضلوك ﴾ عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك ﴿ وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من ﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ لأن وبال إضلالهم عليهم . ﴿ وأَمْـزَل الله عليك الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ ما فيه من الأحكام ﴿ وعلمك ما لم تكن تعلم ﴾ من الأحكام والغيب

ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ، ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها ، فأنـزل الله هذه الايـة . وأخرج عن السدي قال : نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت علتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها مضارَّة ، فأنزَّل اللهِ ﴿ وَلا تَمْسَكُوهِن صَرَارًا لتعتدوا ﴾ . قوله تعالى : ﴿ وَلا تَتَخَذُوا آيَاتَ اللَّهُ هَرُوا ﴾ أخرج ابن أبي عمر في مستده وابن مردويه عن أبي الدرداء قال : كان الرجل يطلق ثم يقول : لعبت ويعنق ثم يقول لعبت ، فأنسزل الله ﴿ ولا تتخذوا آيـات الله عزواً ﴾ . وأخـرج ابن المنذر عن عبـادة بن الصامت نحـوه . واخرج ابن مردويه نحوه عن ابن عباس . وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل الحسن .

أسباب نزول الآية ٢٣١ قوله تعالى : ﴿ وإذا طلقتم النساء ﴾ الآية ، روى البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار أنه زوج أختــه رجلًا من المسلمين فكانت عنده ، ثم طلقها تـطليقة ولم يـراجعها حتى انقضت العـدة ، فهويهـا وهويتـه ، فخطبهـا مع الخـطاب ، فقال ل- : با لكــع أكرمتك بها وزوجتكها فطلفتها والله لا ترجع إليك أبداً ، فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إليه فأنزل الله ﴿ وإذا طلفتم السَّاء فبلغن ﴾ إلى قوله ﴿ وأنتم لا تعلمون ﴾ فلما سمعها معقل قال : سمع لرمي وطاعة ، ثم دعاه وقال : أزوجك وأكرمك . وأخرجه ابن صردويه من طرق كثيرة ثم أخرج عن السدي



۱۱۱ - ﴿ وَسَ يُساتَقَى ﴾ يطالف ﴿ وَسَ يُساتَقَى ﴾ يطالف ﴿ وَسَ يُسَاتِقَى ﴾ الهندي خالية به من الرسول ﴾ الهندي ﴿ فَقَيْهُ مِن المعجودات ﴿ وَيَتِيعَ ﴾ في طريقة ﴿ فَيْنِ مَا اللّهِ فَلَيْ فَيْمُ اللّهِ يَعْمُ لَمَ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَاسًا وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

المشركون ﴾ يعبد المشركون ﴿ من دوته ﴾ أي الله ، أي غيره ﴿ إلا إنساتًا ﴾ أصناماً مؤنته كاللات والعزى وصناة ﴿ وإنْ ﴾ ما ﴿ يماعون ﴾ يعبدانها ﴿ إلا شيطاتاً ﴿ يماعون ﴾ يعبدانها ﴿ إلا شيطاتاً مريداً ﴾ خارجاً عن الطاعة لطاعتهم له فيها وهو

١١٨ - ﴿ لَعْنَهُ اللهُ ﴾ أبعده عن رحمته ﴿ وقال ﴾ أي الشيطان ﴿ لأتخذنُ ﴾ لأجعلن لي ﴿ من عبادك نصبياً ﴾ حظاً ﴿ مفروضاً ﴾ مقطوعاً

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُولِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أُوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ أَبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ أُلَّهِ فَسُوفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَانْبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوكِيدِ مَاتَوَكَى وَنُصَابِدِ عَهَ نَمَّ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوك ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ان يَدْعُوكَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكُاوَ إِن يَدْعُوكِ إِلَّا شَنْيَطَانَنَا مَّرِيدًا ۞ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَاكَ لِأَنَّجُ ذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ١١٥ وَلَأْضِلَّنَهُمْ وَلَأْمُنِيَنَّهُمْ وَلَاَ مُرَنَّهُمْ فَلَكُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَفْتَامِ وَلَاَمُ مَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا شَ يَعِدُهُمْ وَيُمنِيمِمُ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّاعُهُورًا ١ أُوْلَيْكَ مَأُوكِهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

44

أدعوهم إلى طاعتي . 111 - ﴿ ولأصلنهم ﴾ عن الحق بالوسوسة ﴿ ولأمنيتهم ﴾ أأنين في تلويهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب ﴿ ولامرتهم ظليتُكن ﴾ يتطفن ﴿ أنان الأنمام ﴾ وقد فعل ذلك بالبحاثر ﴿ ولامرتهم ظليمِن خلق أنف ﴾ ويت بالكفر وإحلال ما حرم أنه وتحريم ما أصل ﴿ ومن يتخذ الشيطان وليا مج يتربيعيم ﴿ من دن أنه يجان غرب الأنفاق من الما أمينا ﴾ يتأ لمصير إلى الذار الذو يقد عليه . 111 - ﴿ ولتك العمر ﴿ ويستهم ﴾ نيل الأمان في الذيا أن لا بحث ولا جرأه ﴿ وما يعدهم الشيطان ﴾ يتأ

فال : نزلت في جابر بن هبدالله الانصاري ، وكانت له ابنة مع فطلقها زوجها تطلبة، فقنصت عنتهما . ثم وجع بريد وجنتهما ، فلمي جابر ، فضال : طلقت ابنة عنا ثم نوبد أن تتكمها الثانية ، وكانت المراة نهيد زوجها قد راضح ، فنزلت علمه الآية ، والأول أصح ، وهو أتوى . أسباب نزول الآية ٢٣٨ قوله تعالى : ﴿ خافظوا على الصلوات ﴾ الآية ، أخرج أحمد والجناري في تماريخه وأبو دارد واليهفي وابن جرير عن

زيد بن ثابت أن التي ﷺ كان بعلي الطور بالجارة ، وكنت كالل السلاح على ويجبون بي مديعه ويود ودو ويطهي وين بوير عن أشرح احد والسنالي والتي بعلي الطور بالجارة ، وكنت كالل السلاح على الجارية ولا يكون وراسا إلا الصف والصفان والسلام والمثلي و أثاثة بالمسلم و تنافز بالججر فلا يكون وراسا إلا الصف والصفان والسلم في تختلتهم ويجارتهم ، فائزل الله في حافظ على المساحد والصلاح الواحد المساحد المساحد على المساحد المساحد الله على عهد رسول الله هي في الصديم الرجاع والله بالمساحد عن تراث و فيروا له تلقين في المراز المسكم و تنافز عال كنا تنكلم على عهد رسول الله من مجاهد قال : كانوا يتكلون في الصلاح وكان الرجل يأمر أعاد بالحاجة ، فائزل الله وفرورا له تكفن في أخر بالمسكم ١٢٢ \_ ﴿ وَالسَّذِينَ آمَنُـوا وَعَمَلُوا الصَّالَحِـاتَ

١٢٦ \_ ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ وَكَانَ اللهُ بُكُولُ شَيء

محيطاً ﴾ علماً وقدرة أي لم يزل متصفاً بذلك .

جَنَّنتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَيَداًّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١١٠ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ـ وَلَا يَجِـدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُّ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفاً وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ المُّلَّا وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَاكَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ مُحِيطًا ١١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُل اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَدَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُلِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَنِ تَقُومُواْ لِلْبَتَابَهُ، بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهِ

سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ﴾ أي وعدهم الله ذلك وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَجِمُلُواْ الصَّيْلِحَتِ سَيَنُدْ خِلُّهُمْ وحقه حقا ﴿ ومَنْ ﴾ أي لا أحد ﴿ أصدق من الله قيلاً كه أي قولاً . ١٢٣ ـ ونزل لما افتخر المسلمون وأهــل الكتاب ﴿ ليس ﴾ الأمر منوطا ﴿ بأماتيكم ولا أماني أهل الكتاب ﴾ بل بالعمل الصالح ﴿ من يعمل سوءاً يجيز به ﴾ إما في الأخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن كما ورد في الحديث ﴿ ولا يجد له من دون الله ﴾ أي غيــره ﴿ وليــاً ﴾ يحفــظه ﴿ ولا تصيراً كه يمنعه منه . ١٢٤ \_ ﴿ وَمِن يَعْمَلُ ﴾ شيئًا ﴿ مِن الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فـأولئك يُـدخلون ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ الجنة ولا ينظلمون نقيراً كه قدر نقرة النواة . ١٢٥ \_ ﴿ وَمَنْ ﴾ أي لا أحد ﴿ أحسن ديناً ممن أسلم وجهه كه أي انقاد وأخلص عمله ﴿ فه وهو محسن، موحد ﴿ واتبع ملة إبراهيم، السوافقة لملة الإسلام ﴿حنيفا﴾ حال أي ماثلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم ﴿ واتخلَّدُ اللهِ إبراهيم خليلاك صفياً خالص المحبة له.

١٢٧ ـ ﴿ ويستفتـونك ﴾ يـطلبون منـك الفتـوى ﴿ فِي ﴾ شأن ﴿ النساء ﴾ ميراثهن ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب ﴾

وَإِنِ آمْرَأَةً ۗ

القرآن من آية الميراث ويفتيكم أيضاً ﴿ في يتامي النساه اللاتي لا تؤتونهن ما كتب ﴾ فـرض ﴿ لهن ﴾ من الميراث ﴿ وتـرغبون ﴾ أيهــا الأولياء عن ﴿ أن تنكحـوهن ﴾ للـمـامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعاً في ميراثهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك ﴿ و ﴾ في ﴿ المستضعفين ﴾ الصغار ﴿ من الولدان ﴾ أن تعطوهم حقوقهم ﴿ وَ ﴾ يأمركم ﴿ أن تقوموا لليتامي بالقسط ﴾ بالعدل في الميراث والمهر ﴿ وما تفعلوا من خير فإن الله كان بــه

أسباب نزول الآية ٢٤٠ قوله تعالى : ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ﴾ الآية ، أخرج إسحق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حبــان : أن رجلًا من أهل الطائف قدم المدينة وِله أولاد رجال ونساء ، ومعه أبواه وامرأته ، فعات بالمدينة فرفع ذلك إلى النبي 癱 ، فأعطى الوالدين ، وأعطى أولانه بالمعروف ولم يعط اسرأته شيئًا ، غير أنهم أسروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحوَّل ، وفيه نـزلت ﴿ والذين يتـوفون منكم ويـذرون

أسباب نزول الآية ٢٤١ : قوله تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمصروف ﴾ الآية ، أخمرج ابن جريسر عن ابن زيد قـال : لما نــزلت ﴿ ومتعوهن على المموسع قبلوه وعلى المفتر قبدو مناصًا بالممروف حقاً على المحسنين ﴾ . قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أود ذلبك لم أفعل ، فأنبزل الله ﴿ وَلَلْمَطَّلُقَاتَ مِنَاعَ بِالْمَعْرُوفَ حَقًّا عَلَى الْمِنْقِينَ ﴾ .

أسياب تزول الآية ٢٤٥ : قوله تعالى ﴿ من ذا الذي يقرض الله ﴾ الآية ، روى ابن حبان في صحيحه وابنٍ أبي حاتم وابن سردويه عن ابن عصر قال : لما نزلت ﴿ مثل الذين يتفقون أموالهم في مبيل الله كمثل حبة ﴾ إلى آخرها قـال رسول الله ﷺ : رب زد أمتي ، فنـزلت ﴿ من ذا الذي يقـرض

١٢٨ ـ ﴿ وَإِنْ اصرأة ﴾ مرفوع بفعل يفسره ﴿ مُعَافِقٌ ﴾ تـوقعت ﴿ من بعلهـــا ﴾ زوجهـــا ﴿ نشوزاً ﴾ ترفعاً عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها ﴿ أُو إعراضاً ﴾ عنها بوجهه ﴿ فلا جُناح عليهما أَنْ يَصَّالَحَا ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يُصلِحا من أصلح ﴿ بِينهمـا صلحاً ﴾ في القسم والنفقة بأن تترك له شيئًا طلبًا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الـزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها ﴿ والصلح خير ﴾ من الفرقة والنشوز والإعراض قال تعالى في بيان ما جب عليه الإنسان : ﴿ وأحضرت الأنفس الشح ﴾ شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه ، المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها ﴿ وإن تحسنوا ﴾ عشرة النساء ﴿ وتتقوا ﴾ الجور عليهن ﴿ فإن الله کان بما تعملون خبيراً ﴾ فيجازيكم به . ١٢٩ - ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعَدَّلُوا ﴾ تسووا ﴿ بين النساء ﴾ في المحبة ﴿ ولو حرصتم ﴾ على ذلك ﴿ فلا تميلوا كل الميل ﴾ إلى التي تحبونها في القسم والنفقة ﴿ فتدروها ﴾ أي تتركوا الممال عنها ﴿ كالمعلَّقة ﴾ التي لا هي أيم ولا هي ذات بعل ﴿ وإن تصلحوا ﴾ بــالعـدل بالقسم ﴿ وتتقبوا ﴾ الجبور ﴿ فيان الله كان غفوراً ﴾ لما في قلبكم من الميل ﴿ رحيماً ﴾

١٣٠ ـ ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَقًا ﴾ أي الـزوجان بـالـطلاق ﴿ يُغنِ اللهِ كلُّا ﴾ عن صاحبه ﴿ من سعته ﴾ اي

عَنَيْهَا أَنْ يُصْلِحَ البَّنَهُمَا صُلَّمَا وَالشَّلُحُ خَيْرُواُ وَعَرَبُ الْأَنْفُنُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَغَفُواْ فِإِنَّ اللَّهَ كَان بِمَا لَقَمَلُونَ خَيْرًا ﴿ وَلَى تَسْتَطِيعُواْ اَن تَصْدِلُوا بَيْنَ الْسَلَةِ وَلَوْ مَرْصَحْمُ فَلَا تَعِيدُ وَالحَلَّ الْفَيْلِ بَيْنَ الْسَلَةِ وَلَوْ مَرْصَحْمُ فَلَا تَعِيدُ وَالحَلَّ الْفَيْلِ مَنْ مَتَعَدِيهُ وَكَانَ اللَّهُ وَسِيدًا حَيْرِكُوا وَتَغَفُّوا فَإِنَ اللَّهُ مِن سَتَعَدِيهُ وَكَانَ اللَّهُ وَسِيدًا حَيْرَا اللَّهِ وَان يَنْفَرُوا فَيْنَا اللَّيْنَ أُوفَا الكَتَّا مِن مَنْ السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَلَدٌ وَصَيِّنَا اللَّيْنَ أُوفَا الكِتَلِي مَنْ السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَلَدٌ وَصَيِّنَا اللَّيْنَ أُوفِاللَّكِيْدِ مَنْ السَّمَونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَقَلَى اللَّهُ عَيْنًا جَمِيدًا اللَّهِ وَمَا فَي اللَّرْضِ وَقَلَى اللَّهُ عَيْنًا جَمِيدًا اللَّهِ وَمَا وَكَانَ اللَّهُ عَيْنًا حَيِيدًا مَ وَيَكُولُوا وَقَلَى اللَّهُ عَيْنًا حَيْلًا لَوْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَعِنَا حَيْنَا عَلَيْ اللَّهُ وَيَعَلِي اللَّهُ وَيَعَلَيْ اللَّهُ وَيَعَلَيْ اللَّهُ وَيَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَمِيدًا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ وَيَا لَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْعِيمُ الْمَلْعِيمُ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعَلِيمُ اللْمَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعِيمُ الْمَلْعِيمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُلْعِيمُ الْمِنْ اللَّهُ الْمَلْعَالِهُ اللْمُلْعِيمُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْعِيمُ الْمُلْعِيمُ الْمُلْعِمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُلْعِيمُ اللْمُلْعِيمُ اللْمُلْعِيمُ اللْمُلْعِيمُ اللَّهُ الْمُلْعِيمُ اللْمُلْعِيمُ اللْمُلْعِيمُ اللَّهُ اللَّ

وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ

44

نضله بان برزقها زيبا غيره بريرق غيرها فو وكان أنه واسماً په لخلته في الفضل فو حكيماً به فيما دير لهم . ٣٠١ ـ فو وقه ما قمي نضله بان برزقها وزيبا فيم وسرونه غيرها فو وكان أنه واسمان و من قبلكم به أي المهود والتصاري فو وايام به يا ماطي السماوات وما في بان فو اتقام الله بنا وسنم به فو قائل فه ما قمي القرآن في الخمي في الأرض به خلق المنافقة بالمنافقة بان منطقية من المنافقة بالمنافقة من المنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بالمنافقة بنافقة بنافة عن المنافقة بالمنافقة بالمنا

## الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ .

لسباب نزول الآیا ۲۵۰ نول تعلق ﴿ لا آواد في العني ﴾ . روى ايو داره والنساق وارت جياد عن اره علمن قال ؛ كانت السرآ انتفاذته. انتخب أن عالم اين الوراد آن تهوره ، فقدا اجليب بو الفسير كان بعم رائبه الأسراد فقاول ؛ لا تندخ إيشاف ، فاتران اه النمون ﴾ . العرج اين جرم من طرق صيد أو كريز من اين جام فقات ، لزات ﴿ لا آواد في العرب ﴾ في برطن من الأصدار من في ساجن عرف



ه يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَيمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ يِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَواْلُوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَ بِنَّ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَّأَفَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَىٰۤ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ الْوَتْغُرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِوَالْكِتَبِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيْنِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْتُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلاَ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفَرُوا ثُمَّ وَاثْمَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيغْفِرَ لَمْمٌ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِرَالُمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لَآلًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَايُنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسَّنَّهُ زَأْبِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمَّ ۗ

إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلمُنفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

الَّذِينَ يَكُرُبُّصُونَ

﴿ ولا ليهديهم سبيلًا ﴾ طريقاً إلى الحق . ١٣٨ - ﴿ بِشُر ﴾ أخبر يا محمد ﴿ المنافقين بأن لهم عدَّاياً أليماً ﴾ مؤلماً هو عدَّاب النار .

١٣٥ ـ ﴿ يِمَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمنوا كمونوا قوامين ﴾

قائمين ﴿ بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ شهداء ﴾ بالحق ﴿ أَنَّهُ وَلُو ﴾ كانت الشهادة ﴿ على أَنفسكم ﴾

فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه ﴿ أُو ﴾ على ﴿ الوالدين والأقربين إن يكن ﴾

المشهود عليه ﴿ غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ﴾

منكم وأعلم بمصالحهما ﴿ فلا تَتَّبعوا الهوى ﴾ في شهادتكم بأن تحابوا الغنى لـرضاه أو الفقيـر

رحمة له لـ ﴿ أَنْ ﴾ لا ﴿ تعدلوا ﴾ تميلوا عن

الحق ﴿ وإن تلووا ﴾ تحرفوا الشهادة ، وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفاً (١) ﴿أُو تعرضوا ﴾

عن أدائها ﴿ فإن الله كمان بما تعملون خبيراً ﴾

١٣٦ \_ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ﴾ داوموا على

الإيمان ﴿ بِاللَّهِ ورسوله والكتاب الذي نُزِّل على رسوله كه محمد م وهو القرآن ﴿ والكتاب الذي

أنزل من قبل ﴾ على الرسل بمعنى الكتب ، وفي

قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين ﴿ وَمِن يَكُفُرُ بِاللَّهُ ومسلائكته وكتبء ورسله واليوم الأخسر فقد ضسل

١٣٧ \_ ﴿ إِنْ السَّذِينَ آمِنُوا ﴾ بموسى وهم اليهود ﴿ ثم كفروا ﴾ بعبادتهم العجل ﴿ ثم آمنوا ﴾

بعده ﴿ ثم كفروا ﴾ بعيسى ﴿ ثم ازدادوا كفراً ﴾ بمحمد ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ﴾ ما أقاموا عليه

ضلالاً بعيداً ﴾ عن الحق.

فیجازیکم به .

١٣٩ - ﴿ السَّذِينَ ﴾ بسدل أو نعت للمنسافقين ﴿ يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴾

لما يتوهمون فيهم من القوة ﴿ أَبِيتَغُونَ ﴾ يطلبون ﴿ عندهم العنوة ﴾ استفهام إنكار ، أي لا يجدون عندهم ﴿ فإن العنوة لله جميعاً ﴾ في الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه . ١٤٠ ـ ﴿ وَقَدْ نَزُّل ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ عليكم في الكتاب ﴾ القرآن في سورة الأنعام(٢) ﴿ أَنْ ﴾ مخففة واسمها محذوف ، أي أنه ﴿ إذا سمعتم آيات الله ﴾ القرآن ﴿ يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم ﴾ أي الكافرين والمستهزئين ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً ﴾ إن قعدتم معهم ﴿ مثلهم ﴾ في الإثم ﴿إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ﴾ كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء .

يقال له الحصين ، كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو مسلماً ، فقال للنبيّ 鐵: ألا أستكرههما ، فإنهما قد أبيا إلا النصرانية ؟ فأنزل الله الآية .

أسباب نزول الآية ٢٥٧ : قوله تعالى ﴿ الله ولي الذين أمنوا ﴾ . اخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لباية في قوله ﴿ الدين أمنوا ﴾ قال : هم الذين كانوا أمنوا بعيسى ، فلما جاءهم محمد ﷺ أمنوا به ، وأنزلت فيهم هذه الآية . وأخرج عن مجاهد قال : كان قوم آمنوا بعيسى ، وقوم كضروا به . فلما بعث محمد ﷺ آمن به الذين كفروا بعيسي ، وكفر به الذين آمنوا بعيسي ، فأنزل الله هذه الآية .

أسباب نزول الآية ٢٣٧ : قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آسنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم ﴾ الآية ، روى الحاكم والترمذي وابن ماجه وفيرهم عن البراء قال : نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل ، وكان المرجل بيائي من نخله على قدر كشرته وقلت ، وكان نساس معن لا يرغب في الخبر يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا أَنفقوا من طبيات ما كسبتم ﴾ الآية . وروى أبـو ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْمَدْ

نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَلْمَ نَسْتَحُوذُ

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بِيِّنَكُمْ مُوْمَ

ٱلْقِينَمَةُ وَلَن يَجِعَلَ اللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١١)

إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ يُحَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَاقَامُوٓ إِلَى

ٱلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا

فَلِيلًا ﴿ مُّذَبِّذُ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَتَوُلَّآ ۚ وَلَاۤ إِلَىٰ هَتَوُلَآ ۗ

وَ مَن يُضِلِل اللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا يُمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لَانَنَّ خِذُوا ٱلْكَنفِينَ أَوْ لِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۚ أَرُّ مُدُونَ

أَن تَحْعَكُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَنَا شُّبِينًا ١١ۗ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ

فِ الدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِحَدَلَهُمُ نَصِيرًا ١١٠

إِلَّا أَلَّذِينَ مَا بُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ

د سَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِيكَ مَعَ ٱلْمُوْ مِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ مَّا يَفْحَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ فَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١١٠

١٤١ - ﴿ السَّفِينَ ﴾ بندل من السَّفِين قبله ﴿ يتربصون ﴾ ينتظرون ﴿ بكم ﴾ الدوائر ﴿ فإن كان لكم فتح ﴾ ظفر وغنيمة ﴿ من الله قـالوا ﴾ لكم ﴿ أَلَم نَكن معكم ﴾ في الــدين والـجهــاد فأعطونا من الغنيمة ﴿ وإن كان للكافس بن نصيب ﴾ من الظفر عليكم ﴿ قالوا ﴾ لهم ﴿ ألم نستحموذ ﴾ نستمول ﴿ عليكم ﴾ ونـقــدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم ﴿ و ﴾ الم ﴿ نمنعكم من المؤمنين ﴾ أن يـظفـروا بكـم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال تعالى : ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ ﴾ وبينهم ﴿ يُومُ القيامة ﴾ بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ﴿ وَلَنْ يَجِمُ اللَّهُ لَلْكَ افْسُرِينَ عَلَى المؤمنيـن سبيلاً ﴾ طريقاً بالاستئصال .

خلاف ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ﴿ وهو خمادعهم ﴾ مجازيهم على خداعهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الأخرة ﴿ وَإِذَا قَامُوا إلى الصلاة ﴾ مع المؤمنين ﴿ قياموا كسالي ﴾ متاقلين ﴿ يراؤن الناس ﴾ بصلاتهم ﴿ ولا يذكرون الله كه يصلون ﴿ إِلا قليلاً ﴾ رياء . ١٤٢ ـ ﴿ مَذْبِنْ بِهِ مَتْرِدُينَ ﴿ بِينَ ذَلَكَ ﴾ الكفر والإيمان . ﴿ لا ﴾ منسوبين ﴿ إلى

١٤٢ ـ ﴿ إِنَّ الْمُسَافِقِينَ يَخَادَعُونَ اللَّهُ ﴾ بإظهار

سؤلاء ﴾ أي الكفار ﴿ ولا إلى هولاء ﴾ أي المؤمنين . ﴿ وَمِن يَضِلُك ﴾ ـ ، ﴿ الله قلن تجد له سبيلاً ﴾ طريقاً إلى الهدى. ١٤٤ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْكَافَرِينَ

أولياء من دون المؤمنين أتريبدون أن تجعلوا لله

عليكم ﴾ بموالاتهم ﴿ سلطاناً مبيناً ﴾ برهاناً بيناً على نفاقكم . ١٤٥ - ﴿ إِن المنافقين في الدرُّك ﴾ المكان ﴿ الأسفل من النار ﴾ رهـ و قعرهـ ا ﴿ وَلَنْ تَجِدُ لَهُمْ تَصِيراً ﴾ مانعاً من العذاب . ١٤٦ ـ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابِوا ﴾ من النفاق ﴿ وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ واعتصموا ﴾ وثقوا ﴿ بالله وأخلصوا دينهم لله ﴾ من الرياء ﴿ فأولئك مع المؤمنين ﴾ فيما يؤتونه ﴿ وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ﴾ في الآخرة وهو الجنة . ١٤٧ ـ ﴿ مَا يَفْعَلِ اللهُ بِعَدَايِكُم إِنْ شَكِرتُم ﴾ نعمه ﴿ وَآمنتم ﴾ به والاستفهام بمعنى النفي أي لا يعذبكم ﴿ وَكَانَ اللهُ شَاكِراً ﴾ لأعمال المؤمنين بالإثابة ﴿ عليماً ﴾ بخلقه .

داود والنسائي والحاكم عن سهل بن حنيف قال : كان الناس يتيممون شر ثمارهم يخرجونها في الصدقة ، فنزلت ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه تتفقون ﴾ . وروى الحاكم عن جابر قال : أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر بصاع من تمر ، فجاء رجل بتمر رديء فنزل الفرآن ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمْسُوا أَنْفَقُوا مَنْ طَيْبَاتُ مَا كسبتم ﴾ الآية روى ابن أبي حاتم عن أبن عباس قال : كان أصحاب رسول 由 数 يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به ، فأنزل الله هذه الآية .

أسباب نزول الآية ٢٧٢ : قوله تعالى ﴿ ليس عليك هداهم ﴾ الآية ، روى النسائي والحاكم والبزار والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا النسابهم من المشركين ، فسألوا فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية ﴿ لَيس عليك هداهم ﴾ إلى قوله ﴿ وأنتم لا تظلمون ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابر عباس و أن النبي 宏 كان يأمر أن لا يتصلق إلا على أهل الإسلام ، فنزلت ﴿ ليس عليك هداهم ﴾ الأية . فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين .

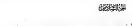

الله المُعِبُ اللهُ ألْجَهْرَ بِالسُّورَ عِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُحْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُربِدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُوكَ نُوْمِنُ بِبَغْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَغْضِ وَبُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّاْ وَأَعْتُدْنَا لِلْكَنفِينَ عَذَابَا مُهِينَا ١١٠ وَالَّذِينَ ١ مَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ وَلَمْ يُفَرِّقُوا لِينَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠ يَسْتَلُكَ ٱهۡلُٱلۡكِنۡبِٱنۡتُنَزِلَ عَلَيۡهِمۡ كِنۡبَامِنَٱلسَّمَآءُۚ فَقَدْسَأَلُوا۟ مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَا لُوَّا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلّمِهِمْ ثُمُّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا ١٠٠ وَرَفَعْنَافَوْقَهُمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ الدَّخُلُوا الْبَابِ سُجِّلًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقَّا غَلِيظًا ١١٠

١٤٨ \_ ﴿ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ﴾ من أحد أي يعاقبه عليه ﴿ إلا من ظُلم ﴾ فلا يؤ اخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه ﴿ وكان الله سميماً ﴾ لما يقال ﴿ عليماً ﴾ بما يفعل. .

١٤٩ ـ ﴿ إِنْ تَبِدُوا ﴾ تظهروا ﴿ خِيراً ﴾ من أعمال البر ﴿ أُو تَحْفُوهُ ﴾ تعملوه سراً ﴿ أُو تَعْفُوا ﴿ عن سوء كه ظلم ﴿ فإن الله كان عَفُواْ قديراً ﴾ .

١٥٠ \_ ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُلُهُ وَيُرِيدُونَ أن يفرقوا بين الله ورسله كه بأن يؤمنوا به دونهم ﴿ ويقولون نؤمن ببعض ﴾ من الرسل ﴿ وتكفر بيعض ﴾ منهم ﴿ ويسريدون أن يتخذوا بين ذلك ﴾ الكفر والإيمان ﴿ سبيلًا ﴾ طريقاً يذهبون

١٥١ \_ ﴿ أُولِسُكُ هِم الكَافِرُ وَنَ حَشّاً ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله . ﴿ وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ ذا إهانة وهو عذاب النار ١٥٢ ـ ﴿ وَالسَّذِينَ آمنُسُوا بِسَاللَّهُ وَرَسُلُهُ ﴾ كلهم ﴿ وَلَمْ يَفْرِقُوا بِينَ أَحَـدُ مَنْهُمُ أُولُنُكُ سُوفُ يؤتيهم ﴾ بالياء والنون ﴿ أَجُورِهُم ﴾ ثـواب أعمالهم ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ لأوليات ﴿ رحيماً ﴾ بأهل طاعته .

١٥٣ \_ ﴿ يسألك ﴾ يا محمد ﴿ أهـل الكتاب ﴾ اليهود ﴿ أَن تَنزُّل عليهم كتاباً من السماء ﴾ جملةً كما أنزل على مىوسى تعنتاً فيإن استكبرت ذلىك ﴿ فقد سألوا ﴾ أي آباؤهم ﴿ موسى أكبر ﴾ أعظم ﴿ من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ عيانا ﴿ فَأَخَذْتُهِم الصَاعِقَةَ ﴾ الموت عقاباً لهم فَيَمَا نَشَفِهِم ﴿ بِعَلِمُهُمْ ﴾ حيث تعنتــوا في السؤال ﴿ ثــم

اتخذوا العجل ﴾ إلَّها ﴿ من بعد ما جاءتهم البينات ﴾ المعجزات على وحدانية الله ﴿ فعفونًا عن ذلك ﴾ ولم نستأصلهم ﴿ وَآتينًا موسى سلطاناً مبيناً ﴾ تسلطاً بيناً ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه . ١٥٤ ـ ﴿ ورفعنا فوقهم الطور ﴾ الجبل ﴿ بِمِيثَاقِهِم ﴾ بسب أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه ﴿ وقلنا لهم ﴾ وهو مُظِلُّ عليهم ﴿ ادخلوا الباب ﴾ باب القرية ﴿ سجداً ﴾ سجود انحناء ﴿ وقلتا لهم لا تعدوا ﴾ وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا ﴿ في السبت ﴾ باصطياد الحيتان فيه ﴿ وأخذنا منهم ميثاقاً عَليظاً ﴾ على ذلك فنقضوه .

أسباب نزول الآية ٢٧٤ : قوله تعالى ﴿ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ﴾ الآية . أخرج المطبراني وابن أبي حماتم عن يزيمد بن عبد الله بن غريب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال : نزلت هذه الآية ﴿ الذين يتفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم ﴾ في أصحاب الخيل يزيد وأبوه مجهولان . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس قال : نزلت هـلـه الآية في علي بن أبي طـالب ، كانت معه أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً وسراً درهماً وعلانية درهماً . وأخرج ابن المشلر عن ابن المسيب قال : الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان في نفقتهم في جيش العسرة .

أي صالح عن ابن عباس قال : بلغنا أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف . وفي بني المفهرة ، وكانت بسو المغيرة يهربون لثقيف فلمــا

ه ۱۰۰ - فرضا تقضهم به ما زائدة والباء للسية متعلقه بمعدلوب ، آب السناهم بسين تقضهم فر بنائهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأبياء بقد حق واصولهم به للتي ﷺ ﴿ قليننا علق ﴾ لا يمني كلامتك فر بعل طبع به ختم ﴿ أفه عليها بكفرهم به فعلا تمني ومنقاً فو فعلا يؤمنسون إلا قليلاً منهم تبد الله بن سلام واصحابه.

107 ـ ﴿ وَبِكَفُرهم ﴾ ثانياً بعيسى وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه ﴿ وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً ﴾ حيث رموها بالزنا .

الاحداد و وتوقع م متخرين ﴿ إنا تلتا السبح السبح ابن سريم رسول الله ﴾ في زعمهم ، أي المجدوع أن علما الله الله وما تطالب كذا له من الله الله وما تطالب و وما قطوه وما صليوه بعيسى ، أي الله إله الله عليه شبعه فظنوه إلياء . ﴿ وإن الملين الله عليه شبعه فظنوه إلياء . ﴿ وإن الملين أمن قله حيث قال يعضهم لما رأوا المقترل الوجد لبي يجده وقال أمرون : بل هو هو ﴿ هم المهم به ﴾ ينتله ﴿ من أمم إلا أباع الظن ﴾ استاء منطقم ، أي لكن يتمون في الله والذي تعذيه و أن كن تحذيه في الله والذي تعذيه ﴿ من المهم به ﴾ ينتله ﴿ من المهم به أي لكن يتمون في الله الذي تعليه ﴿ من المهم به ﴾ ينتله ﴿ من يتمون في الله الذي تعليه ﴿ من المهم به ﴾ ينتله ﴿ من المهم به أي لكن التعلق المتواد و من قطوه يقيناً ﴾.

١٥٨ ـ ﴿ بِل رَفُّمه اللهِ إليه وكان الله عزيزاً ﴾ في

ملكه ﴿ حكيماً ﴾ في صنعه . ١٥٩ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ ما ﴿ من أهل الكتباب ﴾ أحد ﴿ إلا ليؤمنن يه ﴾ بعيسى ﴿ قبل موته ﴾ أي الكتابي حين يعاين ملائكة الموت فلا ينقعه

وَٱلْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُومِ ٱلْاَحِرِّ أُوْلَئِكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرَاعِظِيا اللَّهِ

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَ فَهُمْ وَكُفْرهِم بِثَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلَهِمُ ٱلْأَبْلِيَّاءَ

بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

فَلايُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْبَهُ

بُهْ مَنَا عَظِيمًا ١٩ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَنْ مَرْيَمَ

رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ أَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إَنِّهَا ۗ ٱلظَّلِيُّ

وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ١٠ إَلَ رَفَعَهُ أَللَّهُ إِلَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

الله وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ

ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَيِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ

حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَنتٍ أُجِلَّتْ لَمُتُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَنسَبِيلِ أَللَّهِ

كَثِيرًا ١١٠ وَأَخْذِهِمُ الرِّيوَا وَقَدْ نُهُواعَنْهُ وَأَكِيهِمْ أَمُولَالْنَاسِ

وِالْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَنكِن

ٱلزَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِّأَأْمُزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ

إيمانه أو قبل موت عيسى لما يتزل قرب الساعة كما دور في حديث فو يويم المليانة يكون فه عيسى فإ عليهم شهيداً في بما تعلوه لما يعت اليهم . ١٣٠ ـ فو فيظلم فه أي فيسب ظلم فو من اللمين هدوا في هم اليهود فو حرمنا عليهم طبيات أحلت لهم في هي التي في قوله تعالى : وحرمنا كل في نظره الآية فو ويصدهم في الناس في فو من سيل أف في دين معذاً فو حيات المناس المناس المناس عن في أن التوراة فو أكلهم أموال الناس بالباطل في بالرشا في الدكم في وأصدنا للكافرين منهم علياً أليماً في مؤلماً . ١٦٢ ـ فو لكن الراسخون في التابيرن فو في الطهم منهم في كديد أفق من ساح في المناح وقريه (") بالرفع في والمؤتمون الزكاة والمؤتمون بالح والمؤتمون المؤخم المؤخم المؤخم أولتك فو والمقيمين المعلاق في نصب على المنح وقريه (") بالرفع في والمؤتمون الزكاة والمؤتمون بالح والمؤتمون المؤخم المؤخم المؤخم المؤخمة المؤخم المؤخم المؤخم المؤخم المؤخم المؤخمة المؤخم المؤخمة المؤ

آغور الله رسوله على مكا فرع بوط الرياكه ، عثى بتو صدرو يتو الدينة إلى حتاب بن أسد وهو على مكاه ، فقال بر السغيرة ، أما جعاسا أشكل ويلم يلون روض عل المشر فيزما، فقال مو صور : مسؤلها أن أن ارتبا تكب جناب في نقلك إلى رسول الله تلك ، فنزت علمه (كباة والتي بعده ، وأمرح إن جير من حكومة قال : تزكت علما الإنجاب كليمة نسبتم مسود ، وجب ، وربيعة ، وجبه فايل : بنو عمور ، وربع حلمه (كبا

أسباب نزول الآية ٢٨٥ : قوله تعالى ﴿ آمن الرسول ﴾ الآية ، روى أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هـريرة قـال : لما نـزلت ﴿ وإن تبدوا مـا في



﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوجٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ \* وَأَوْحَيْسَاۤ إِلٰىٓ إِبْرَهِيهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَٱيَّوْبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلِيَمَٰنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ دَزَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَّنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمًا ١ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ كُمَّدُ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ لَكُنُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِيُّ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى إِلَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِتَّدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِقَ جَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَنَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ١

١٦٣ \_ ﴿ إِنَّا أُوحِينَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحِينًا إِلَى نُوحٍ والنبيين من بعده و ﴾ كما ﴿ أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ ابنيه ﴿ ويعقوب ﴾ ابن إسحاق ﴿ والأسباط ﴾ أولاده ﴿ وعيسى وأيـوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا ﴾ أبــاه ﴿ داود زُبوراً ﴾ بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضم مصدر بمعنى مزبوراً أي مكتوباً .

١٦٤ ـ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ رسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك ﴾ روى أنه تعالى بعث ثمانية ألاف نبي أربعة آلاف من إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس قاله الشيخ في سورة غـافر ﴿ وكلم الله مـوسى ﴾ بلا واسطة ﴿ تكليماً ﴾ . 170 \_ ﴿ رسلاً ﴾ بدل من رسلاً قبله ﴿ ميشرين ﴾ بالثواب من آمن ﴿ ومتلوين ﴾ بالعقاب من كفر أرسلناهم ﴿ لشلا يكون للساس على الله حجمة ﴾ تقال ﴿ بعد ﴾ إرسال

فبعثناهم لقطع عذرهم ﴿ وكان الله عزيزاً ﴾ في ملكه ﴿ حكيماً ﴾ في صنعه . ١٦٦ \_ ونزل لما سئل اليهود عن نبوته ﷺ فأنكروه ﴿ لَكُنَ اللهِ يُشْهِدُ ﴾ يبين نبوتك ﴿ يما أُنسزل إليك ﴾ من القرآن المعجز ﴿ أَتْزَلْه ﴾ ملتبساً ﴿ بعلمه ﴾ أي عالماً به أو وفيه علمه ﴿ والملائكة يشهدون ﴾ لك أيضاً ﴿ وكفي بالله

﴿ الرسل ﴾ إليهم فيقولوا : ﴿ ربنا لولا أرسلت

إلينا رسولاً فنتبع آياتك وتكون من المؤمنين ﴾

شهيداً ﴾ على ذلك . ١٦٧ \_ ﴿ إِنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بنالله ﴿ وصلوا ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ دين الإسلام بكتمهم

يتأهل الكيتنب

نعت محمد ﷺ وهم اليهود ﴿ قد صَّلُوا صَلالًا بِعيداً﴾ عن الحق. ١٦٨ ـ ﴿ إِنَّ الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ بالله ﴿ وظلموا ﴾ نبيه بكتمان نعته ﴿ لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً ﴾ من الطرق . ١٦٩ ـ ﴿ إلا طريق جهنم ﴾ أي الطريق المؤدي إليها ﴿ خـالدين ﴾ مقدرين الخلود ﴿ فيها ﴾ إذا دخلوها ﴿ أَبِداً وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ هيناً . ١٧٠ - ﴿ يا أيها الناس ﴾ أي أهل مكة ﴿ قد جامكم الرسول ﴾ محمد ﷺ ﴿ بالحق من ربكم فآمنوا ﴾ به واقصدوا ﴿ خيراً لكم ﴾ مما أنتم فيه ﴿ وإن تكفروا ﴾ به ﴿ فإن لله ما في السماوات والأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً فلا يضره كفركم ﴿ وكان الله عليماً ﴾ بخلقه ﴿ حكيماً ﴾ في صنعه بهم .

أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله ﴾ اشتد ذلمك على الصحابة . فأتنوا رسول الله 義 ثم جشوا على الركب ، فقىالوا : قىد أنزل عليمك هذه الآينة ولا نطبقها ، فقال : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : ﴿ سمعنا وعصينا ﴾ ؟ بل قولوا ﴿ سمعنا وأطعنا غفرانك ربسا واليك المصير ﴾ ، ظما الترأها القرم وذللت بها السنتهم أنزل الله في الرها ﴿ آمن الرسول ﴾ الآية ، فلما فعلوا ذلك نسخها الله ، فانزل ﴿ لَا يَكُلْفَ اللهُ نفساً إلا وسعَّها ﴾ إلى آخرها . وروى مسلم وغيره عن ابن عباس نحوه . صورة آل عمران

أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع أن النصاري أتوا إلى النبي ﷺ فخاصموه في عيسى ، فأنزل الله: ﴿ الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ إلى بضع وشمانين آية منها وقال ابن إسحق: حدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لما قدم أهل نجران على رسول 🛍 ﷺ يسألونه عن عيسى بن مريم نزلت فيهم فاتحة آل عمران إلى الثمانين منها. أخرجه البيهقي في الدلائل.

١٧١ - ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَابِ ﴾ الإنجيل ﴿ لا تغلوا ﴾ تنجازوا الحدُّ ﴿في دينكم ولا تقولوا على الله إلا القبول ﴿ الحق ﴾ من تنزيهـ عن الشريك والولد ﴿ إنما المسيح عيسي ابن صريم رسول الله وكلمته ألقاها ﴾ أوصلها الله ﴿ إلى مريم وروح ﴾ أي ذو روح ﴿ منه ﴾ أضيف إليه نعالى تشريفاً له وليس كما زعمتم ابن الله أو إلَّهاً معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والآله منه عن التركيب وعن نسبة المركب إليه ﴿ فَأَمنُوا بِاللهِ ورسله ولا تقولوا ﴾ الألهة ﴿ ثلاثة ﴾ الله وعيسى وأمه ﴿ انتهوا ﴾ عن ذلك وأتوا ﴿ خيــ أ لكم ﴾ منه وهو التوحيد ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ سِيحَانَـهُ ﴾ تنزيهاً له عن ﴿ أَن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض ﴾ خلقاً وملكاً وعبيداً ، والملكية تنافي النبوة ﴿ وكفي بالله وكيلا ﴾ شهيداً على ذلك .

١٧٧ - ﴿ لَن يستنكف ﴾ يتكبر ويأنف ﴿ المسيح ﴾ الذي زعمتم أن إله عن ﴿ أَنْ يكون عبداً له ولا الملائكة المقربون كه عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً ، وهذا من أحسن االاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها آلهة أو بنات الله كما رد بما قبله على النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطابهم ﴿ ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً ﴾ في الأخرة .

۱۷۳ ـ ﴿ فأما اللين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ﴾ ثواب أعمالهم ﴿ ويـزيدهم من فضله ﴾ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولأ

خطر على قلب بشر ﴿ وأما اللَّذِينَ استنكفوا

فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا

يَّتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَـٰ لُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ

عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ رَسُوكُ

أللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنَهُ آ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَتَامِنُواْ بِاللَّهِ

وَرُسُلِّهِ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَانَةٌ أَنتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ "

وَحِدُّ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَٰ يَسْتَنكِفَ

الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدُ الِلَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَأُ

وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحُشُرُهُمْ

إِلَيْهِ جَمِيعًا إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتُ

فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَّلِهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ

أستنكفوا وأستكروا فيعدنه بهتم عذابا ألسما ولا

يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ آَنَا أَنَا النَّاسُ

قَدْجَآءَكُمُ بُرْهَكُنُّ مِن زَّيِكُمُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ نُورًا مُّبِينًا ١١

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِهُواْ بِهِ ـ فَسَكِيدٌ خِلْهُمُّ

واستكبرواً ﴾ عن عبادته ﴿ فيعلبهم عذاباً اليماً ﴾ مؤلماً هو عذاب النار ﴿ ولا يجدون لهم من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ ولياً ﴾ يدفعه عنهم ﴿ وَلا نصيراً ﴾ يمنعهم منه . ١٧٤ ـ ﴿ يا أيها الناس قد جاءكم برهان ﴾ حجة ﴿ من ربكم ﴾ عليكم وهو النبي ﷺ ﴿ وأنزلنا البكم نوراً مبيناً ﴾ بيناً وهو القرآن . ١٧٥ \_ ﴿ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً ﴾ طريقاً ﴿ مستقيماً ﴾ هو دين الإسلام .

أسباب نزول الآية ١٢ : قولمه تعالى ﴿ قبل للذين كفروا ستغلبون ﴾ . روى أبو داود في سننه والبيهقي في الدلائيل من طريق ابن إسحماق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس و أن رسول الله ﷺ لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجم إلى المدينة جمم اليهود في سوق بني قينقاع وقال : يا معشر يهود ، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً ، فقالوا : يا محمد لا يغرنُك من نفسك أن قتلت نفراً من قـريش كانوا أهماراً لا يعرفون القتال ، إنـك وافه لو قـاتلتنا لعـرفت أنا نحن النـاس وأنك لـم تلق مثلنـا ، فأنــزل الله ﴿ قُل للَّذِينَ كَفــروا ستغلبون ﴾ إلى قــوله ﴿ لأولى الأبصار﴾». وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قـــال فتحاص اليهودي يوم بدر : لا يغرنُ محمداً أن قتل قريشاً وغلبها إن قريشاً لا تحسن الفتال ، فنزلت هذه الآية .

أسباب نزول الآية ٢٣ : قوله تعالى ﴿ أَلَم تَر إلَى الَّذِينَ أُوتُوا ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قـال : دخل 🥸 رسول الله 義 بيت المدارس على جماعة من اليهود ، فدعاهم إلى الله ، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يما محمد ؟ قـال : 计放射工作 交换的 化工工工程 化氯基甲磺基基 化甲基基基磺胺基基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基基甲基基甲基基甲基基甲基

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةَ إِن أَمْرُ أُلْهَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَازَكُ وَهُوَ مَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَدَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرُكُ وَإِن كَانُوٓ أَإِخُوهُ رِّجَا لَا وَنِسَآءٌ فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيِّنُّ يُرَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ المنافعة الم

لسم الله الزيم الله الزيم الم يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْوَفُوا إِلَّهُ عُودٍ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِ مِمَّةً ٱلْأَنْفَكِمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ يُحِلِّي ٱلصَّبْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ

يَعَكُمُ مَايُرِيدُ ۞ يَتَأَيُّهُا أَلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَيِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهُ رَالْحُرَامَ وَلَا الْفَدَى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا آلِيَتْ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضْلَامِن زَّيْهِمْ وَرِضْوَنَّا وَإِذَا حَلَلْمُ قَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمُّ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلاَنْعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُّ

١٧٦ ـ ﴿ يستفتونك ﴾ في الكلالة ﴿ قبل الله بفتيكم في الكلالة إن امرؤ ﴾ مرفوع بفعل يفسره ﴿ هلك ﴾ مات ﴿ ليس له ولمد ﴾ أي ولا والد وهمو الكلالة ﴿ وله أخت ﴾ من أبوين أو أب ﴿ قلها تصف ما تبرك وهو ﴾ أي الأخ كـذلـك ٪ ﴿ يرثها ﴾ جميع ما تركت ﴿ إِنْ لَم يكن لَها ولد كه فإن كان لها ولد ذكر فبلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة ﴿ فَإِنْ كَانْسًا ﴾ أي الأختان ﴿ اثنتين ﴾ أي فصاعداً لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات ﴿ فلهما الثلثان مما ترك ﴾ الأخ ﴿ وإن كانوا ﴾ أى الورثة ﴿ إخوة رجالاً ونساء فللذكر ﴾ منهم ﴿ مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ﴾ شرائع دينكم لـ ﴿ أَنْ ﴾ لا ﴿ تضلوا والله بكل شيء عليم ﴾ ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها أخر أية نزلت أي من الفرائض.

﴿ سورة المائلة ﴾ [مدنية وآياتها ١٢٠ أو وثنتان أو ثلاث آيـة نزلت بعد الفتح] .

بسم الله الرحمن الرحيم ١ \_ ﴿ يَا أَيِهَا الذِّينِ آمنوا أَوْقُوا بِالْمَقُودِ ﴾ المهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس . ﴿ أَحَلَتُ لكم بهيمة الأنعام ﴾ الإبل والبقر والغنم أكلًا بعد الذبح ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ تحريمه في وحرمت عليكم الميتة ، الآية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلًا والتحريم لما عرض من الموت ونحوه ﴿ غير محلى الصيد وأنتم حرم ﴾.

أي مُحسرمون ونصب غير على الحال من ضمير أ

لكم . ﴿ إِن الله يحكم ما يريد ﴾ من التحليل وغيره لا اعتراض عليه . ٣ ـ ﴿ يا أيها الذينِ آمنوا لا تحلوا شعائر الله ﴾ جمع شعيرة أي معالم دينه بالصيد في الإحرام ﴿ ولا الشهر الحرام ﴾ بالقتال فيه ﴿ ولا الهدي ﴾ ما أهديَ إلى الحرم من النعم بـالتعرض لـه ﴿ وَلَا القَلَالَةُ ﴾جمع قلادة وهي ما كان يقلد به من شجر الحرم ليأمن أي قلا تتعرضوا لها ولا لأصحابها ﴿ وَلا ﴾ تحلوا ﴿ آمَين ﴾ قاصدين ﴿ البيت الحرام﴾ بأن تقاتلوهم ﴿ يبتغون فضلًا ﴾ رزقاً ﴿ من ربهم ﴾ بالتجارة ﴿ ورضواناً ﴾ منه بقصده بزعمهم الفاسدأ وهذا منسوخ بآية براءة ﴿وَإِذَا حَلَمْتُم ﴾ من الإحرام ﴿ فاصطادوا ﴾ أمر إباحة ﴿ وَلا يَجْرَمْنَكُم ﴾ يكسبنكم ﴿ شنآن ﴾ بفتح النونَ وسكونها بغض ﴿ قوم ﴾ لأجل ﴿ أنْ صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾ عليهم بالقتل وغيره ﴿ وتعاونوا على البر ﴾ فعل ما أمرتم به ﴿ والتقوى ﴾ بترك ما نهيتم عنه ﴿ ولا تعاونوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين في الأصل ﴿ على الإثم ﴾ المعاصي ﴿ والمدوان ﴾ التعدي في حدود الله ﴿ واتقوا الله ﴾ خافوا عقابه بأن تطيعوه ﴿ إن الله شديد العقاب ﴾ لمن خالفه .

على ملة إبراهيم ودينه ، قال : فإن إبراهيم كان يهودياً ، فقال لهما رسول الله ﷺ : فهلمًا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه ، فأمنزل الله ﴿ أَلَّم تُرّ إلى اللين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون ﴾ إلى قوله ﴿ يفترون ﴾ .

٣ ـ ﴿ خُسرُمت عليكم المينة ﴾ أي أكلها ﴿ والدم ﴾ أي المسفوح كما في الأنعام ﴿ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ﴾ بأن ذبح على اسم غيره ﴿ والمنخنقة ﴾ الميتة خنقاً ﴿ والموقودة ﴾ المقتولة ضرباً ﴿ والمتردية ﴾ الساقطة من علو إلى أسفل فمانت ﴿ والنطيحة ﴾ المقتولة بنطح أخرى لها ﴿ وما أكل السبع ﴾ منه ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ أي أدركتم فيه الروح من هـ لم الأشياء فذبحتموه ﴿ وما ذبح على ﴾ اسم ﴿ النصب ﴾ جمع نصاب وهي الأصنام ﴿ وأَنْ تستقسموا ﴾ تطلبوا القسم والحكم ﴿ بِالأزلام ﴾ جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح بكسر القاف صغير لا ريش أنه ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا يحكِّمونها فان أمرتهم التمروا وإن نهتهم انتهوا ﴿ ذَلَكُم فسق ﴾ حروج عن الطاعة ، ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع: ﴿ اليوم يئس اللَّذِينَ كَفروا من دينكم ﴾ أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قنوته ﴿ قبلا تخشوهم واخشون الينوم أكملتُ لكم دينكم ﴾ أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ﴿ وأتممتُ عليكم نعمتي ﴾ بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين ﴿ ورضيتُ ﴾ أي اخترت ﴿ لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة ﴾ مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله ﴿ غير متجانف ﴾ ماثل ﴿ لِإِثْمَ ﴾ معصية ﴿ فإن الله غفور ﴾ له ما أكل ﴿ رحيم ﴾ به في إباحته له بخلاف المائل لإثم أى المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلًا فلا

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِر وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَيْرِ ذَلِكُمْ فِسْقُ ٱلْيُوْمَ بِيسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيُومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَمُتَجَانِفِ لِإِثْمِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَحِيمٌ (﴿) يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ أَكُمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِنَ لَلْهُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَنَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ الْخِسَابِ الْيُوْمَ أُحِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنبَ حِلُّ لَكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُكُمٌّ وَلَلْحُصَنَتُ مِنَ الْوُمِنَاتِ وَالْخُصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِنَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَنفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَّ أَخْدَانٍّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ قِمِنَ ٱلْخَسِرِنَ ٢

. . . . .

يحل له الأكل . " به المحدد و الما أم المهم و كل الطعام و قل أهل لكم الطيات في السنطان و و في صيد و ما علمتم من الجوارع في الكراسب من الكلاب والسباع والطير و مكلين في حال من كلت الكلب بالتشديد أي أرسات على الصيد الجوارع في الكراسب من الكلاب والسباع والطير و مكلين في منا المهم الله في من قداب الصيد و تكلوا معا أسكن عليكم في وإن قتله و له لم يكان عبد بعد المعلمة في المناسبة والإسلام المعلمة ولا تكلل منه بعد المعلمة في المناسبة ولا تكلل عنه المساسبة ولا تكلل عنه المساسبة ولا تكلل عنه المساسبة ولا تكلل عنه المساسبة والمساسبة بعد المساسبة المناسبة والمساسبة المناسبة والمساسبة المناسبة والمساسبة المناسبة المناسبة المساسبة المناسبة و المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة المناسبة و المناسبة

ان يجعل ملك الروم وفارس في أمته ، فأنزل الله ﴿ قُلَ اللَّهُمْ مَالُكُ الملك ﴾ الآية .

قبل ذلك فلا يعتد به ولا يثاب عليه ﴿ وهو في الأخرة من الخاسرين ﴾ إذا مات عليه .

٦ \_ ﴿ يِنا أَبِهَا اللَّذِينَ آمنوا إذا قمتم ﴾ أي أردتم القيام ﴿ إلى الصلاة ﴾ وأنتم محدثون ﴿ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ﴾ أي معها كما يته السنة ﴿ وأمسحوا برؤوسكم ﴾ الساء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماه وهو اسم جنس فيكفى أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض الشعر وعليه الشافعي ﴿ وأرجلكم ﴾ بالنصب عطفأ على أيديكم وبالجر على الجوار ﴿ إلى الكعبين ﴾ أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات ﴿ وَإِنْ كُنتُم جنباً فاطهر وا ﴾ فاغتسلوا ﴿ وإن كنتم مرضى ﴾ مرضاً يضره الماء ﴿ أو على سفر ﴾ أي مسافرين ﴿ أُو جِاء أحد منكم من الفائط ﴾ أي أحدث ﴿ أُو لامستم النساء ﴾ سبق مثله في آية النساء ﴿ قلم تجدوا ماء ﴾ بعد طلبه ﴿ فتيمموا ﴾ اقصدوا ﴿ صعيداً طيِّها ﴾ تراباً طاهراً ﴿ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ﴾ مع المرفقين ﴿ منه ﴾ بضربتين والباء للإلصاق وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيْجُعُلُ عليكم من حرج ﴾ ضيق بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم ﴿ ولكن يسريسه ليطهركم ﴾ من الأحداث والذنوب ﴿ وَلِيتُمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَأَهَ أَحَدُّ مِنَكُمُ مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَنَمْسُتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْ مَآءً فَتَيَمُّمُواْصَعِيدُاطَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْفُهُ مَايُرِيدُ أَلَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَأَذْ كُرُواْ يِفْ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَمِينَ لِلَهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ ٱلَّاتَعْ بِلُوا أَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِلَّ اللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ١

وَالَّذِينَ كُفَّرُوا نعمت عليكم ﴾ بالإسلام ببيان شرائع المدين ﴿ لَمَلَكُم تَشْكُرُونَ ﴾ نعمه. ٧ ـ ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهُ عَلَيْكُم ﴾ بالإسلام ﴿ ومِيَّاتُه ﴾ عهده ﴿ الذي واثقكم به ﴾ عاهدكم عليه ﴿ إِذْ قَلْتُم ﴾ للنبي ﷺ حين بايعتموه ﴿ سمعنا وأطعنا ﴾ في كل ما تأمر بـه وتنهى مما نحب ونكـره ﴿ واتقوا الله ﴾ في ميشاقه أن تنقضوه ﴿ إِنْ الله عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب فبغيره أولى . ٨ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا كودوا قوامين ﴾ قائمين ﴿ أَهُ ﴾ بحقوقه ﴿ شهداء بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ ولا يجرمنكم ﴾ يحملنكم ﴿ شنآن ﴾ بغض ﴿ قوم ﴾ أي الكفار ﴿ على ألا تعدلوا ﴾ فتنالوا منهم لعداوتهم ﴿ اعدلوا ﴾ في العدو والولى . ﴿ هو ﴾ أي العدل ﴿ أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير بما تعملون ﴾ فيجازيكم به . ٩ - ﴿ وعد الله الله ن أمنوا وعملوا الصالحات ﴾ وعداً حسناً ﴿ لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ هو الجنة .

حليف كعب بن الاشرف وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الاتصار ليفتتوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر وعبدالله بن جبير وسعد بن حدمة لاولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النصر من يهود ، واحـذروا مباطنتهم لا يفتدوكم عن دينكم فأبـوا ، فأنـزل الله فيهم ﴿ لا يتخذ المؤمنـون ﴾ إلى قولــه

أسباب نزول الآية ٣١ : قوله تعالى ﴿ قل إن كتم تحبون الله ﴾ الآية ، أخرج ابن المنفر عن الحسن قال : قـال أقوام على عهـد نبينا : وافه بــا محمد إنا لنحب ربنا ، فأنزل الله ﴿ قل إِنْ كُنتم تحبون الله فاتبعوني ﴾ الآية .

أسباب نزول الآيمة ٥٨ : قولـه تعالى ﴿ ذلـك نتلوه عليك ﴾ . أخرج أبن أبي حاتم عن الحسن قـال : أتى رسول الله 鐵 راهبا نجران ، فقـال

أصحاب الجحيم) ١١٠ - ﴿ يَمَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهُ إعليكم إذ هَمُّ قوم ﴾ هم قريش ﴿ أَن يسطوا ﴾ يمدوا ﴿ إليكم أيديهم ﴾ ليفتكوا بكم ﴿ فكفُّ أيديهم عنكم ﴾ وعصمكم مما أرادوا بكم

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتُوكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . ١٢] - ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بِنِي إِسْرَائيــل ﴾ بما

يذكر بعد ﴿ وبعثنا ﴾ فيه التفات عن الغيبة أقمنا ﴿ منهم اثنى عشر نقيباً ﴾ من كـــل سبط نقيب أيكون كفيلا على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم ﴿ وقال ﴾ لهم ﴿ الله إنى معكم ﴾ بالعون والنصرة ﴿ لَنْنَ ﴾ لام قسم ﴿ أَقَمْتُم الصلاة إوآنيتم المزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمسوهم ﴾ نصرتموهم ﴿ وأقرضتم الله قرضاً حسناً ﴾ جَالَإِنْفَاقَ فِي سَبِيلُهُ ﴿ لِأَكْفَرِنَّ عَنْكُمُ سَيْمَاتَكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتهما الأنهار فمن كفر بعد ذلك ﴾ الميثاق ﴿ منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾ أخطأ طريق الحق. والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق قال تعالى : ١٣١ - ﴿ فِيمَا نقضهم ﴾ ما زائدة ﴿ مِثَاتَهِم

لعناهم ﴾ أبعدناهم عن رحمتنا ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية ﴾ لا تلين لقبول الإيمان ﴿ يحسرفون الكلم ﴾ الذي في التوراة من نعت محمد ﷺ رغيره ﴿ عن مواضعه ﴾ التي وضعه الله عليها أي بيدلونه ﴿ ونسوا ﴾ تركوا ﴿ حظاً ﴾ نصيباً ﴿ مما فكروا ﴾ أمروا ﴿ به ﴾ في التوراة من اتباع محمد ﴿ ولا تسزال ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ تَطُّلُعُ ﴾ تظهر ﴿ على خائنة ﴾ أي خيانة

· 注:"自己的,与他还是不住的数据的意义的

نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ءوَنَسُواْحَظُّامِّمَا ذُكِرُواْبِدِْءوَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمَّ

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ إِخَايَنتِنَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَدِبُ

ٱلْجِيهِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

فَكَفَّ أَيْدِ يَهُمْ عَنكُمٌّ وَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكُل

ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١٠ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي

إِسْرَ ۚ عِيلَ وَيَعَثُّ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَهَ نَقِبُ أَوْ قَالَ ٱللَّهُ

إِنِّي مَعَكُمٌّ لَكِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ

وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا

حَسَنًا لَأُكَ فِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدَّخِلَنَّكُمْ

جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَغْتِهَ كَاأُلْأَنْهَ لُرُّ فَمَن كَفَرَ بَعْلَ دَ

ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ فَهُمَا

﴿ منهم ﴾ بنقض العهد وغيره ﴿ إلا قليلًا منهم ﴾ ممن أسلم ﴿ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ﴾ وهذا منسوخ بآية

أحدهما من أبـو عيسى ؟ وكان رسـول الله 撤 لا يعجل حتى يؤ امـر ربه ، فـنـزل عليه ﴿ ذلـك نتلوه عليـك من الأيـات والـذكـر الحكيم ﴾ إلى ﴿ من لممترين ﴾ وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال : إن رهطاً من نجران قفعوا على النبي ﷺ ، وكان فيهم السيد والعاقب ، فقالوا ما شأنك تذكر ساحبنا ؟ قال من هو ؟ قالوا : عيسي تزعم أنه عبـد الله ، فقال : أجـل ، فقالـوا : فهل رأيت مثـل عيسي أو أنبُّت به ؟ ثم خـرجوا من عنـده ، فجاءه جبريل فقـال : قل لهم إذا أنـوك : ﴿ إن مثل عِسى عنـد الله كمثل آدم ﴾ : إلى قـوله ﴿ من المعتـرين ﴾ . وأخـرج البيهقي في الــدلائــل من طـريق سلمة بن عبديشوع عن أبيه عن جده و أن رسول الله 緒 كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه طس سليمان وباسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي، الحديث وفيه فبعثوا إليه شرحبيل بن وداعة الهمداني ، وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجباراً الحرثي ، فانـطلقوا فـأنوه فسـألهم وسألوه ، فلم يزل به وبهم المسألة ، حتى قالوا : ما تقول في عيسى ؟ قال : ما عندي فيه شيء يومي هذا ، فأقيموا حتى أخبركم فأصبح الغد وقد أنزل الله هذه الايات. إن مثل عيسى عند الله \_ إلى قوله ـ فنجعل لعنة الله على الكاذبين . وأخرج أبن سعد في الطبقات عن الأزرق بن قيس قال : قدم على النبي ﷺ أسقف نجران والعاقب ، فعرض عليهما الإسلام فقالا : إنا كنا مسلمين قبلك ، قال كذبتما ، إنه منع منكما الإسلام ثلاث : قولكما النخذ الله ولداً ، وأكلكما لحم الخنزير ، وسجودكما للصنم ، قالا فعن أبو عيسى ، فعا درى رسول الله 義 ما يرد عليهم حتى أنزل الله ﴿إن مثل عيسى عند الله﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ اللَّهُ لَهُو الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ فدعاهما إلى الملاعنة فأبيا وأقرًّا بالجزية ورجعا.



وَمِرَ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصِكَرَىٰۤ أَخَذُنَا مِيثَنْقَهُمْ فَنَسُو أَحَظُّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - فَأَغْرَبْنَا بَنْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلِْقِيَكُمَةً وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿ يُتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ فَذَ جَانَا كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْرُامِمًّا كُنتُمْ تُخْفُوك مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدَّ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَبُّ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوَاكُمُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بإذْنِهِ - وَيَهْدِيهِ مِّ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيدٍ ﴿ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبَنُ مَرْكِمَ قُلُ فَهَن يَعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَدَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّيَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَخْلُقُ مَا يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ٧

١٤ \_ ﴿ وَمِنِ اللَّذِينِ قَالُوا إِنَّا نَصَارِي ﴾ متعلق أ بقوله ﴿ أَحَدُنَا مِيشَاقِهِم ﴾ كما أحَدُنَا على بني 🦪 إسرائيل اليهود ﴿ فنسوا حظاً مما ذكروا به ﴾ في الإنجيل من الإيمان وغيسره ونقضوا الميشاق ﴿ فَأَخْرِينًا ﴾ أُوقعنا ﴿ بِينَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ إلى يوم القيامة ﴾ بتفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة تكفر الأخرى ﴿ وسوف ينبثهم الله ﴾ في الأخرة ﴿ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ فيجازيهم عليه . ١٥ \_ ﴿ يَا أَهِلِ الْكَتَابِ ﴾ اليهود والنصاري ﴿ قَدْ جاءكم رسولنا ﴾ محمد ﴿ يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون ﴾ تكتمون ﴿ من الكتاب ﴾ التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم ﴿ قد جاءكم من الله ثور ﴾ هو النبي. 縮 ﴿ وكتاب ﴾ قرآن ﴿ مبين ﴾ بين ظاهر .

١٦ \_ ﴿ يهدي به ﴾ أي بالكتاب ﴿ الله من اتبع. رضواته ﴾ بأن آمن ﴿ سيل السلام ﴾ طرق السلامة ﴿ ويخرجهم من الظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى النور ﴾ الإيمان ﴿ بِإِذْتِه ﴾ بإرادته . ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ دين الإسلام . ١٧ \_ ﴿ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ﴾ حيث جعلوه إلَّها وهم اليعقوبية فرقة من النصاري ﴿ قبل فمن يملك ﴾ أي يدفع ﴿ من ﴾ عــذاب ﴿ الله شيئــاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهلكُ المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميماً ﴾ أى لا أحد يملك ذلك ولو كان المسيح إلَّها لقدر عليه ﴿ وَقُهُ مَلَكَ السماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهِمَا يخلق ما يشاء والله على كــل شيء ﴾ شاءه

وَ قَالَت ٱلْمُودُ ١١.

اسباب نزول الآية ٦٥ قوله تعالى : ﴿ يَا أَهُلِ الكِتَابِ لَمْ تَحَاجُونَ ﴾ الآية ، روى ابن اسحق بسنله المتكرر إلى ابن عباس قال اجتمعت نصاري نجران ، وأحبار يهود عند رسول افد ﷺ ، فتنازعوا عند، فقالت الأحبار ما كان إبراهيم إلا يهودياً وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانياً ، فـانزل الله ﴿ يَا أَهُلِ الْكِتَابِ لَمْ تَحَاجُونَ ﴾ الآية ، أخرجه البيهقي في الدلائل .

﴿ قدير ﴾ .

أسباب نزول الآية ٧٧ قوله تعالى : ﴿ وقالت طائفة ﴾ الآية ، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبـدالله بن الصيف وعدي بن زيـد ، والحارث بن عوف بعضهم لبعض تصالوا نؤمن بما أنزل على محمـد وأصحابه غدوة ، وتكفر به عثيـة حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كمــا نصنع ، فيرجعون عن دينهم ، فأنزل الله فيهم : ﴿ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحقُّ بالباطل ﴾ إلى قوله : ﴿ وأسع عليم ﴾ ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ﴿ السلمي عن أبي مالك قال : كانت اليهود تقول أحبارهم للذين من دونهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأنزل الله : ﴿ قُلْ إِنْ الهدى هدى الله ﴾ .

أسپاب نزول الآية ٧٧ قولـه تعالى : ﴿ إِنَّ الـذين يشترون ﴾ الآيـة ، روى الشيخان وغيـرهما أن الأشعث قـال : كان بيني وبين رجـل من اليهود \_ ارض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ ، فقال ألك بينة ؟ قلت لا ، فشال للبهودي احلف ، فقلت : يـا رسول الله إذن يحلف فيـذهب مالي ، فـأنزل الله ﴿ إِنْ اللَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهِدَ اللَّهِ وَأَبِعَانُهِم ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ إلى آخر الآية . وأخرج البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلًا أقام سلمة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلًا من المسلمين فنزلت هذه الآية ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيسانهم ثمناً قليلًا ﴾ . قال الحمافظ ابنر حجر في شرح البخاري : لا منافاة بين الحديثين ، بل يحمل على أن السزول كان بـالسببين معاً . وأخـرج ابن جريـر عن عكرمـة : إن الأية نـزلت في

1. ﴿ وقالت البهود والتصارى ﴾ أي كل متهدا ﴿ تَعَنَّ لِبَالَّه أَلَّهُ ﴾ أي كابلته في القرب والمتراة ومو كابنا في الرحمة والشفقة ﴿ وأصباؤه قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ وقلم معينكم يلتدويكم ﴾ إن "صدقتم في ذلك ولا يصف الآم كانس ولمده ولا أحيب حبيه وقد عليكم فاتم كانس ﴿ خلق ﴾ من أتم يشسر من ﴾ من جعلة من ﴿ خلق ﴾ من إليثر لكم مالهم وعليكم منا عليهم ﴿ يقفى لمن إلا اعتراض عليه ﴿ وقد طلك المساوات والأرض وما يتهما وإلى المصير ﴾ المرجد ﴾

14. ﴿ يا أهل الكتاب قد جادكم رسولتا ﴾ محصد ﴿ وبين لكم ﴾ شرائح الذين ﴿ على محصد ﴿ وبين لكم ﴾ تقاطاع ﴿ وبن الرسل ﴾ أذ أم يكن بيت وبين وبين من على رسول وبدة ذلك خصصاية ورست سنة لـ ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تقولوا ﴾ إذا عذته ﴿ ما جادنا من ﴾ زائدة ﴿ بشير ولا نظير ققد جادكم بشير ونذير ﴾ لما خطر لكم إذا ﴿ وقف على كل شيء قدير ﴾ ومنه تصفيكم إن أم

٧٠ - ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة أللهُ عليكم إذ جعل قيكم ﴾ أي منكم ﴿ أنبياء وجعلكم ملوكاً ﴾ أصحاب خدم وحشم ﴿ وأشاكم ما لم يؤت أحداً من المالمين ﴾ من المن والسلوى وفاق البحر وغير ذلك .

را سين والسيون بدوروسك. 17 - ﴿ يسا قدم ادخلوا الأرض المقدمة ﴾ العطورة ﴿ التي كتب أله لكم ﴾ أمركم بدخولها وهي الشام ﴿ ولا ترتدوا على أدباركم ﴾ تهزموا خوف العلو ﴿ فتتقلوا خاسرين ﴾ في معيكم .

\*\*\*

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ عَنْ أَيْنَآ وَٱللَّهِ وَأَحِنَّاهُ أَقُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُمُ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُد بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَّ يَعْفُر لِمَن يَشَاءً وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءً وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِنْبِ فَدْجَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَاجَآءَ نَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَأَةَ كُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنَّبِيآ ةَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يُنَفُّومِ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَانْزَنْدُ وَاعَلَىٰٓ أَدْبَارِكُرُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلُهَاحَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا ۚ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُوكَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُوكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَاكِ فَإِذَا دَخَـُلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓ إِن كُنتُه مُّؤْمِنِينَ (٣)

٧٧ - ﴿ قالوا يا موسى إن فيها قوماً جيارين ﴾ من بقايا عاد طوالاً نين قوة ﴿ وإنا ان تنحلها حتى يخرجوا منها فؤنا داخلون ﴾ لها . ٢٣ - ﴿ قال ﴾ لهم ﴿ ورجلان من اللين يخافون ﴾ مخالفة أمر لله وهما يوشع وكالب من النقباء المذين بشم ومن فيني كشف أحوال الجبابرة ﴿ أنتم للهُ عليهما ﴾ بالحسة فكمنا ما اطلما عليه من حالهم إلا عن موسى يخلاك يقية النقباء فالحود فينيزا ﴿ ادخلوا عليهم المبه ﴾ ياب القرية ولا تخترهم فإنهم أجداً بلا قلوب ﴿ فإذا دخلتمو فإنكم غالبون ﴾ قالا ذلك يُغنا بصر أنه واجاز وعلم ﴿ وعلى أنه فوكلوا إن كتم مؤينين ﴾

حي بن أخطب ، وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كنموا ما أنزل الله في التوراة وبـقلوه وحلفوا أنه من عند الله . قال الحافظ ابن حجر : الأية محتملة ، لكن العملة في ذلك ماثبت في الصحيح .

اساب نزول الآلا 14 فق مثال : ﴿ مَا كَانْ لَشِي الْآلِدَ ، أَمَّا إِنْ أَسِدُى إِلَيْهِمَّى مَا أَنْ عِلَى أَلَ البحث الأجراء (أيود والصابي من أمل نجران عد رسول اللا ﷺ ، وتحضر إلى الإسلام أثريته باحضد أن تبيدك كما تبيد الصباري عيس ؟ قال ﷺ : معذ الله ، ظائرة الله في ذلك ولم خاكل ليرقي إلى قول في يعد أن على المرافق أن المرافق في تسيم عاسم شاق الدريط قد ايا رسول الله على كما ينظم بعضا على بعض اللا تسيد لك ؟ قال لا : ولكن أكروا تيكم وأعرفوا المثل الألف و لا يتني أن وَالْهُ أَنْهُ مِنْ إِنَّا لَانَ نَدْخُلُهَا أَنْدُامًا دَامُواْ فِيكَّا فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدْتِلآ إِنَّا هَنْهُنَا قَدْدُونَ ١٠٠٠ قَالَ رَبّ إِنَّى لاَّ أَمِّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَقْرُقَ بَنْنَا وَيَتِنَ ٱلْقَوْمِ

ٱلْفَنسِيقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةُ مَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَٰنُلَنَّكُّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ۞ لَينٌ بَسَطتَ إِلَّى يَدَكَ لِنَقْتُكَنِي مَا آَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكُمْ إِنِّي آَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴿ إِنِّي إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِائْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبُ النَّارُّ وَذَالِكَ جَزَّ وَأَ ٱلظَّالِمِينَ ٢٠٠ فَطَوَّعَتْ

لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ فَيَعَثَ ٱللَّهُ عُزَالِيَا يَتْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُهُ كَيْفَ يُوَارِي

سَهْءَةَ أَخِيهُ قَالَ نَهُ تُلَقَّ أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُزَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

مِنْ أَجْل

إلى بيت المقدس ، . ٧٧ \_ ﴿ وَاتِلَ ﴾ يا محمد ﴿ عليهم ﴾ على قومك ﴿ نِساً ﴾ خبر ﴿ ابني آدم ﴾ هـابيـل وقــابيـل ﴿ بِالْحِقِ ﴾ متعلق باتل ﴿ إذْ قرِّبا قرباناً ﴾ إلى

٢٤ \_ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَا لَنْ تَدْخَلُهَا أَبِداً مَا دامُوا

فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا ﴾ هم ﴿ إنا ها هنا

٢٥ \_ ﴿ قَالَ ﴾ موسى حينئذ ﴿ رب إنى لا أملك إلا نفسي و ﴾ إلا ﴿ أخي ﴾ ولا أملك غيرهما

فأجيرهم على الطاعة . ﴿ فَاقْرَقَ ﴾ فاقصل

المقدسة ﴿ محرِّمة عليهم ﴾ أن يمدخلوهما ﴿ أربعين سنة يتيهمون ﴾ يتحيرون ﴿ في

الأرض كه وهي تسعة فراسخ قباله ابن عبياس

﴿ فلا تأسَ ﴾ تحزن ﴿ على القوم الفاسقين ﴾ روى أنهم كانوا يسيرون الليل جمادين فإذا

أصبحوا إذا هم في الموضع الذي ابتدؤا منه

ويسيرون النهار كذلك حتى انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين ، قيل : وكانوا ستمائة ألف

ومات هارون وموسى في التيه وكان رحمة لهما

وعذاباً لأولئك وسأل موسى ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما في

الحديث ، ونبَّىء يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي معمه وقاتلهم وكان يوم

الجمعة ووقفت له الشمس ساعة حتى فرغ من

قتالهم ، وروي أحمد في مسنده حمديث و إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار

قاعدون كه عن القتال .

﴿ بِينَا وبِينِ القومِ الفاسقينِ ﴾ . ٢٦ ـ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى أنه ﴿ فَإِنْهَا ﴾ أي الأرض

الله وهو كبش لهابيـل وزرع لقابيـل ﴿ فتقبِل من أحدهما ﴾ وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه ﴿ ولم يتقبل من الآخر ﴾ وهو قابيل فغضب وأُضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم ﴿ قال ﴾ له ﴿ لأقتلنُّك ﴾ قال : لمَ ؟ قال : لتقبُّل قربانك دونى ﴿ قال إنما يتقبل الله عن المتقين ﴾. ٢٨ ـ ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ بسطت ﴾ مددت ﴿ إِلَّ يدك لتقتلني ما أنا بياسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ في قتلك . ٢٩ ـ ﴿ إني أريد أن تبوء ﴾ ترجع ﴿ بالنمي ﴾ بالنم قتلي ﴿ والنمك ﴾ الذي ارتكبته من قبل ﴿ فتكون من أصحاب السَّار ﴾ ولا أريد أن أبــوء بإثمك إذا قتلتك فأكون منهم ، قال تعالى : ﴿ وَذَلَكَ جَزَاءَ الظَّالَمِينَ ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ فَطَوَّعَتَ ﴾ زينت ﴿ له نفسه قتل أخيـه فقتله فأصبح ﴾ فصار ﴿ من الخاسرين ﴾ بقتله ولم يدر ما يصنع بـه لأنه أول ميت على وجـه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره . ٣٦ ـ ﴿ فَبِعِثْ اللَّهُ عَرَابًا بِبِحِثْ فِي الأرض ﴾ ينبش التراب منقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت حتى واراه ﴿ ليريه كيف يواري ﴾ يستر ﴿ سُواَةٌ ﴾ جيفة ﴿ أخيه قال يا ويلتي أعجزت ﴾ عــن ﴿ أن أكون مثل هذا الغراب فأواريَ سُواة أخي فأصبح من النادمين ﴾



أسباب نزول الآية ٨٦ قوله تعالى : ﴿ كيف يهدي الله قوماً ﴾ الآيات ، روى النسائل وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قـال : كان رجـل من الانصار اسلم ثم ارتدّ ثم ندم فارسل إلى قومه أرسلوا إلى وسول الله ﷺ هل لي من توبة؟ فنزلت ﴿كيف يهدي الله قوماً كفروا﴾ إلى قوله ﴿فان الله غفور رحيم كه فارسل إليه قومه فأسلم . وأخرج مسدد في مسنده وعبدالرزاق عن مجاهد قال : قال جاء الحارث بن سويد فاسلم مع النبي ﷺ ثم كفر ، فرجع

٣٣ - ونزل في العُرنيين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا الإبـل ﴿ إنْمَا جَـزاء الـذين يحاربون الله ورسوله ﴾ بمحاربة المسلمين ﴿ ويسعون في الأرض فساداً ﴾ بقطم الطريق ﴿ أَنْ يُقَتِّلُوا أَو يُصَلِّبُوا أَو تُقَطِّع أيديهم وأرجلهم من خملاف ﴾ أي أيديهم اليمني وأرجلهم البسرى ﴿ أُو يُنْفُوا مِن الأرض ﴾ أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتبل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قالمه ابن عباس وعليمه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل وقيـل قبله قليـلاً ويلحق بـالنفي مـا أشبهــه في التنكيل من الحبس وغيره ﴿ ذلك ﴾ الجزاء ال لذكور ﴿ لهم خزي ﴾ ذل ﴿ في الدنيا ولهم

ي الأخرة عذاب عظيم ﴾ هو عذاب النار .

عَذَابِ يَوْمِ الْقِينَدَةِ مَا لَقُيِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَ اعَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاتِهِ بِلَ أَنَّهُ مِن قَتَكُ

نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ

ألنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَخْيَا ٱلنَّاسَ

جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مَرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا

مِنْهُ مِ بَعْدَذَ لِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا

جَزَ وَأُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ

فَسَادًا أَن يُفَتَّلُوٓا أَوْيُصِكَلِّهُوٓا أَوْتُفَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافِ أَوْيُنفَوْ أَمِرِ ﴾ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ

لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ

أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثٌ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواُ

أتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ ـ

لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّأَنَ

لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِدِينٌ

٣٤ - ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ تَابُوا ﴾ من المحاربين والقطاع

و تبل أن تعدوراً عليهم فاطعوال أن أله غفور به لهم ما أتره فو رحيم في بهم غير بذلك دون فلا تحدُّرهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بنوت لم أن الم تعدوراً والمهم في المحدود أنه دون ما تحدود أنه دون ما تحدود أنه دون حقوق الأدمين كذا ظهور في ولم أز من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأحد المنال بقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح قوله أيضاً . ٣٥ - ﴿ يا أيها المنال أنها أتله أنه خافرا عقابه أنه أن تعليمو في المنال في المنال المنا

إلى قومه ، فنازل الله نبه الغرآن فركت بيهدي الله قوماً كفروا ﴾ إلى قوله في فقال الحارث : إلى قواه ما علمت الصدوق ، وإن رسول 藤 ﷺ لأصدق سك ، وإن الله لأصدق الثلاث ، فرجع فأسلم وحسن إسلامه .

اً السبا ترول الإلم ١٧ قوله تعالى : ﴿ وَمِن كَمَرَ قُولَ لِلَّهُ هَنِي ﴾ الآية ، أخرج سبيدين عصور من حكومة قال : لما ترك ﴿ ومن يتغ غير [الإسلام منا ﴾ الآية ، قلت الهوائد : فتن مسلمون : قتل همائل فيه اللهي ﷺ : إن لله قرض على السلمين حج الليت ، فقاؤ : لم يكب عليا ، وإموا الأمجواء الخزل لله ﴿ وَمِن كُمُو فِيلُ لِللَّهِ مِنْ العالمين ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٠٠ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آسوا إن تطيعوا ﴾ الآية . أخرج الفريفي وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كانت الأوس والخررج في الجاهلية بينهم شرُّ . فينما هم جلوس ذكروا ما بينهم حتى فضيوا ، وقام بعضهم إلى بعض بالسبلاح فتزلت ﴿ وكِفْ تكضّرون ﴾ الآية

٣٧ ـ ﴿ يريدون ﴾ يتمنُّون ﴿ أَنْ يَحْرَجُوا مِنْ النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ﴾

٣٨ \_ ﴿ والسارق والسارقة ﴾ أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهــو ﴿ فَاقطعوا أَيديهما ﴾ أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعداً وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمني وبعد ذلك يعزر ﴿ جزاءً ﴾ نصب على المصدر ﴿ بِمَا كُسِيا نَكَالًا ﴾ عقوبة لهما ﴿ مَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ عزيز ﴾ غالب على أمره ﴿ حكيم ﴾ في خلقه . ٣٩ ـ ﴿ قمن تباب من بعد ظلمه ﴾ رجع عن السرقة ﴿ وأصلح ﴾ عمله ﴿ فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم كه في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الأدمى من القطع ورد المال ، نعم بيُّنت السنة أنه إن عضا عنه قبـل الرفـع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي . ٤ ـ ﴿ أَلَم تعلم ﴾ الاستفهام فيه للتقرير ﴿ أَنَّ

لله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ﴾ نعذيبه ﴿ ويغفر لمن يشاء ﴾ المغفرة له ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ ومنه التعذيب والمغفرة . 11 \_ ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْرُنُكُ ﴾ صنع ﴿ الذين يسارعون في الكفر ﴾ يقعون فيه بسرعة اى يظهرون إذا وجدوا فرصة ﴿ من ﴾ للبيان ﴿ الَّذِينَ قَالُوا آمنا بِأَفُواهِهِم ﴾ بِأَلسنتهم متعلق بقالوا ﴿ وَلَمْ تَوْمَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ وهم المنافقون . ﴿ وَمِنَ السَّدِينِ هَسَادُوا ﴾ قسوم ﴿ سمَّاعُسُونَ

للكذب ﴾ الذي افترته أحبارهم سماع قبول

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّادِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوَاْ أَيْدِيهُ مَاجَزَآءً إِمَاكُسَبَانَكَلَا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَرَازُ مَكِيدُ ( فَهُنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِيهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌرَّحِيمُ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآةُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْرُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرَعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِ مَ وَلَدَنُّؤُمِن قُلُوبُهُمٌّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَدَيَأْتُوكَ يُحَرَفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِدِ. يَقُولُونَ إِنَّ أَوْ تِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتَّنْتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَيُرِدِاللَّهُ أَن يُطَهِرَقُلُوبَهُمُّ لَكُمْ فِي

ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿

سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ

﴿ سُمَّاعُونَ ﴾ منك ﴿ لقوم ﴾ لأجل قوم ﴿ آخرين ﴾ من اليهود ﴿ لم يأتوك ﴾ وهم أهل خبير زنى فيهم محصنان فكرهوا رجمهما . فبعثوا قريظة ليسألوا النبي ﷺ عن حكمهما ﴿ يُحَرِّفُونَ الكلم ﴾ الذي في التوراة كآية الرجم ﴿ من بعد مواضعه ﴾ التي وضعه الله عليها أي يبدلونه ﴿ يقولون ﴾ لمن أرسلوهم ﴿ إن أُوتيتم هذا ﴾ الحكم المحرف أي الجلد الذي أفتاكم بـه محمد ﴿ فخذوه ﴾ فاقبلوه ﴿ وَإِنْ لَمْ تَوْتُوهُ ﴾ بل أفتاكم بخلافه ﴿ فاحذروا ﴾ أن تقبلوه ﴿ ومن يرد الله فتنته ﴾ إضلاله ﴿ فلن تملك له من الله شيئًا ﴾ في دفعها ﴿ أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ﴾ من الكفر ولو أراده لكان ﴿ لهم في الدنيا خزي ﴾ ذل بالفضيحة والجزية ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةُ عَذَابٌ عَظَيْمٌ ﴾ .

والأيتان بعدها . وأخرج ابن إسحاق وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مرَّ شاس بن قيس ، وكان يهودياً على نفر من الأوس والخزرج يتحدثون فضاظه ما رأى من تألفهم بعد العداوة ، فامر شاباً معه من يهود أن يجلس بينهم فيذكرهم يـوم بعاث ففعـل ، فتنازعـوا وتفاخـروا حتى وثب رجلان : أوس بن قيظي من الأوس ، وجبار بن صخر من الخزرج ، فتقاولا وغضب الفريقان وتواثبوا للقتال ، فبلغ ذلك رسول 編 ف فجاء حتى وعظهم وأصلح بينهم ، فسمعوا وأطاعوا ، فأنزل الله في أوس وجبار ، ومن كان معهما ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الـذين أوتوا الكتـاب ﴾ الآية ، وفي شــاس بن قيس ﴿ يا أهل الكتاب لم تصدون ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١١٣ قوله تعالى : ﴿ ليسوا سواء ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عبـاس قال : لـمـا ٪ أسلم عبدالله بن سلام وثعلبة بن سعية ، وأسيد بن سعية ، وأسد بن عبد ، ومن أسلم من يهود معهم فأسواوصدقموا ورغبوا في الإسلام قالت أحسار



٤٢ - هم ﴿ سمَّاعون للكذب أكالون للسُّحُت ﴾ بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا ﴿ فإن جاؤك ﴾ لتحكم بينهم ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ هذا التخيير منسوخ بقول، و وأن احكم بينهم ، الآية فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهــو أصح قــولي الشافعي فلو تــرافعوا إلينــا مــع مسلم وجب إجماعاً ﴿ وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيشاً وإن حكمت ﴾ بينهم ﴿ فاحكم بينهم سالقسط ﴾ سالعدل ﴿ إِنْ الله يحب

المقسطين ﴾ العادلين في الحكم أي يثيبهم . ٤٣ ـ ﴿ وَكَيْفَ يَحَكُمُونَكُ وَعَنْدُهُمُ النَّوْرَاةُ فَيْهَا حكم الله ﴾ بالسرجم استفهام تُعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم ﴿ ثم يَتولُون ﴾ يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم ﴿ من بعد ذلك ﴾ التحكيم ﴿ وما أولنك بالمؤمنين ﴾

 ٤٤ - ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةُ فِيهَا هَدَى ﴾ من الضلالة ﴿ وَنُورَ ﴾ بيان للأحكام ﴿ يحكم بها النبيون ﴾ من بني إسرائيل . ﴿ اللَّهِنِّ أُسلَّمُوا ﴾ انقادوا لله ﴿ للَّذِينَ هَـادُوا وَالرَّبِـانِيـونَ ﴾ العلمــاء منهم ﴿ والأحبار ﴾ الفقهاء ﴿ بما ﴾ أي بسبب الذي ﴿ استحفظوا ﴾ استودعوه أي استحفظهم الله إياه ﴿ من كتباب الله ﴾ أن يبدلوه ﴿ وكبانوا عليه شهداء ﴾ أنه حق ﴿ فلا تخشوا الناس ﴾ أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد ﷺ والرجم وغيرها ﴿ واخشؤنِ ﴾ في كتمانه ﴿ ولا تشتروا ﴾ تستبدلوا ﴿ بآياتي ثمناً قليـلاً ﴾ من الدنيا تأخذونه على كتمانها ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتُّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُمٌّ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْئَآ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْ كَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَآأُوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيْةَ فِيهَا هُدًى وَنُوْزُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءٌ فَكَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونَ ۗ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَّا قِلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ لَيُّ ۗ وَكُنِّبْنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْمَتِينِ وَٱلْأَنفَ بَالْأَنفِ وَالْأَدُكِ بِاللَّهُ أَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌّ فَمَن تَصَدَّ قَرِيهِ عَهُوَكَ فَارَةٌ لُمْرُومَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١

أنزل الله فأولئك هم الكافرون ﴾ به . ٥٥ - ﴿ وكتبنا ﴾ فرضنا ﴿ عليهم فيها ﴾ أي التوراة ﴿ أن النفس ﴾ تقتل ﴿ بالنفس ﴾ إذا قتلتها ﴿ والعين ﴾ تفقأ ﴿ بالعين والأنف ﴾ يجدع ﴿ بالأنف والأذن ﴾ تقـطع ﴿ بالأذن والسنَّ ﴾ تقلع ﴿ بـالسنَّ ﴾ وفي قراءة بـالرفـع في الاربعة ﴿ والمجـروح ﴾ بالوجهين ﴿ قصاص ﴾ أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا ﴿ فَمَن تَصَدَق بِه ﴾ أي بالقصاص بأن مكن من نفسه ﴿ فَهُو كَفَارَة لَه ﴾ لما أتاه ﴿ ومن لم يعكم بما أنزل الله ﴾ في القصاص وغيره ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ .

اليهود وأهل الكفر منهم : ما أمن بمحمد واتبعه إلا أشرارنا ، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيـره ، فأنــزل الله في ذلك ﴿ ليســوا سـواء من أهل الكتاب ﴾ الأية . وأهرج احمد وغيره عن ابن مسعود قال : أخر رسول الله ﷺ صلاة المشاء تم عرج إلى المسجد فإذا الناس يتنظرون الصلاة فقال : أما أنه ليس من أهل هذه الأدبان أحد بلكر الله هذه الساعة غيركم ، وأنزلت هذه الآية ﴿ ليسوا سواء من أهـل الكتاب أمـة قاتمـة ﴾ حتى بلغ

أسيابُ نزولَ الآية ١٩٨ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّـذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَـذُوا ﴾ . أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس قـال : كان رجـال من المسلمين يواصلون رجالًا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية ، فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوّف الفتنة عليهم ﴿ يَا أَبُّهَا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ الآية .

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَنْرِهِم بِعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَابَيِّنَ يَكَدِّيهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةُ وَءَاتَيْنَكُٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقَالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكُةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (١٠) وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدُّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠ وَٱرْلَنَّا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهُ فَأَحَّكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَبَعُ أَهُوَا ءَهُمْ عَمَّا جَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَسَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَنكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بَنْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنُ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُربُدُ اللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِعَضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَسِيقُونَ ﴿ اللَّهُ الْفَحُكُمُ ٱلْجَيْهِايَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ

٤٦ \_ ﴿ وَتَقَيِّمُ ﴾ أتبعنا ﴿ على أثسارهم ﴾ أي النبيين ﴿ بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه ﴾ قبله ﴿ مِن التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ﴾ من الضلالة ﴿ ونور ﴾ بيان للأحكام ﴿ ومصدقاً ﴾ حال ﴿ لَمَا بَيْنَ يَدْيُهُ مِنَ السُّورَاةِ ﴾ لَمَا فيهـا مِن الأحكام ﴿ وهدى وموعظة للمتقين ﴾ . ﴿ بِمِمَا أَنْزُلُ اللَّهِ فَيِهِ ﴾ من الأحكام وفي قـراءة

2٧ ـ ﴿ وَ ﴾ قلنا ﴿ لَيُحكمُ أَهُـل الإنجيــل ﴾ بنصب يحكم وكسر لامه عطفأ على معمول آتيناه ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزِلُ اللَّهِ فَاوَلَسْكُ هُمْ الفاسقون ﴾ .

٤٨ \_ ﴿ وأنزلنا إليك ﴾ يا محمد ﴿ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ بِالحق ﴾ متعلق بالزلنا ﴿ مصدقاً لما بين يديه ﴾ قبله ﴿ من الكتاب ومهيمناً ﴾ شاهداً ﴿ عليه ﴾ والكتاب بمعنى الكتب ﴿ فساحكم بينهم ﴾ بين أهمل الكتماب إذا تسرافعوا إليك ﴿ بِمَا أَنْسَرُكُ اللَّهُ ﴾ إليك ﴿ ولا تَتَبَسَعُ أهواءهم ﴾ عادلًا ﴿ عما جاءك من الحق لكـلُّ جعلتا منكم ﴾ أيها الأمم ﴿ شرعة ﴾ شريعة ﴿ ومنهاجاً ﴾ طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ﴾ على شريعة واحدة ﴿ ولكن ﴾ فسرقكم فسرقا ﴿ لِيبلوكم ﴾ ليختبركم ﴿ فيما أتساكم ﴾ من الشراثع المختلفة لينظر الصطيع منكم والعاصى ﴿ فاستبقوا الخيـرات ﴾ سارعـوا إليها ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً ﴾ بالبعث ﴿ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون كه من أمر الدين ويجزي كلاً منكم

٤٩ ـ ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ﴾ لـ ﴿ أن ﴾ لا ﴿ يفتنوك ﴾ يُضلوك ﴿ عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولُوا ﴾ عن الحكم المنزل وأرادوا غيره ﴿ فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ﴾ بالعقوبة في الدنيا ﴿ ببعض ذنوبهم ﴾ التي أتـوها ومنهـا التولي ويجـازيهم على جميعها في الاحرى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لِفَاسَقُونَ ﴾ . ٥٠ ـ ﴿ أَفْحَكُم الْجَاهَلَيْةُ يَبِغُونَ ﴾ بالياء والنَّاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا ؟ استفهام إنكاري ﴿ وَمَنْ ﴾ أي لا أحد ﴿ أحسن من الله حُكماً لقوم ﴾ عند قوم ﴿ يوقنون ﴾ به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرون .

أسباب نزول الآية ١٣١ قول، تعالى : ﴿ وإذ غدوت ﴾ ، أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى عن المسور بن مخرمة قال : قلت لعبـدالرحمن بن عوف : اخبرني عن قصتكم يوم أحد ، فقال اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتنا ﴿ وَإِذْ خَدُوتَ من أهلك تبوى، المؤمنين مقاعد للقشال ﴾ إلى قوله ﴿ إِذْ همت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ قال : هم الذين طلبوا الأمان من المشركين إلى قبوله ﴿ وَلَقَمَدُ كُنتُم تَمَنُونَ الْمُسُوتُ مَن قبل أن تلقبوه فقد رأيتموه ﴾ قال : هو تعنى المؤمنين لقاء العدو إلى قوله ﴿ أَفَانَ مَاتَ أُو قَتَلَ انْقَلِبُم ﴾ قال : هو صياح الشيطان يوم أحد : قتل محمد إلى قوله ﴿ أَمَنَّة نَمَامَاً ﴾ قبال : اللَّمي عَلَيْهِم النوم . واخرج الشَّيخان عن جبابر بن عبدالله قال أنينها نزلت في بنيُّ سلمة ويني حارثـة ﴿ إذَّ همت طبالقتيان منكم أن تقشلا ﴾ . وأخرج ابن أبي شبية في المصنف وابن أبي حاتم عن الشعبي : أن المسلمين بلغهم يـوم بدر أن كـرز بن جابـر المحاربي يمـد المشركين ، فشق عليهم ، فأنزل الله ﴿ الن يكفيكم أن يمدكم ربكم ﴾ إلى قوله ﴿ مسومين ﴾ فبلغت كبررًا الهزيمة فلم يمد المشركين ولم يمد المسلمون بالخمسة

أسباب نزول الآية ١٧٨ قوله تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ الآية . روى أحمد ومسلم عن أنس : أن النبي ﷺ كسرت رباعيته يوم أحد ،



٥١ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتعساري أولياء ﴾ تبوالسونهم وتسوادونهم ﴿ يعضهم أولياء بيض ﴾ لاتحدادهم في الكفر ﴿ ون يتوقّهم منكم فارته منهم ﴾ من جدلتهم ﴿ إن الله لا يعدي القوم الطّالمين ﴾ بموالاتهم الكفار.

Pe - فرقري اللين في قلويهم مرض ﴾ ضحف اعتفاد كبيد الهين في قلويهم مرض ﴾ ضحف اعتفاد كبيد الهين المساتلين في سيارعون أن تصيينا دائرة ﴾ يدور بها الشعر علينا دائرة أي يدور بها الشعر علينا من جدب أو خلق ولا يتم أن جدب أو خلق ولا يتم أن اللي بالقتلم ﴾ قال تمال : في فعمى الله أن يأتي بالقتلم كان بالتصر أنها بالخليا دينة ﴿ أو أسر من عند أي يهدف من الشاف من المنافق وانتضاحهم في فيسيحوا التنافق وانتضاحهم في فيسيحوا الكنار في ناصي . • أن الشلك وموالاد الكنار في ناصي . • .

٩٠. ﴿ ويقولُ ﴾ بالرفع استثناقاً بدوا وبونها وبالنصب حطفاً على بأتي ﴿ المنبِينَ أَشُوا ﴾ للبغية والقلامة المنبين أهوا ألم المنبين أفساء أنه المنبين أفساء المنبينة أنساء المنبينة أنساء المنبينة أنساء أن المنابية أن المنابية أن المنابية أن المنابعة إلى المنالحة ﴿ وَعَلَم المنابعة ﴿ وَعَلَم المنابعة ﴿ وَعَلَم المنابعة وَالْحَدَانِ ﴾ المنابعة أن المنابعة وأضاء مناروا ﴿ خاسرين ﴾ المنبا لمنابعة والمنابعة والأخيالية إلى المنابعة والمنابعة والأخيالية المنابعة والأخيالية المنابعة والمنابعة والأخيالية المنابعة والمنابعة والأخيالية المنابعة والمنابعة والمناب

01- ﴿ يا أَيِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْ يَرِتُكِذَ ﴾ بالقك والإنفام برجع ﴿ منكم عن دينه ﴾ إلى الكفر إخبار بما علم الله وقوعه وقد ارتد جماعة بعد صوت التبي ﷺ ﴿ فسوف يسأتي ألله ﴾ بدلهم ﴿ يقوم يعجهم ويحويه ﴾ قال ﷺ : ۵ هم قوم

orași ≱Viziași nouri d

ٱلْكِنْدَ ِ مِن فَلِكُمُّ وَٱلْكُفَّا رَأَوْلِيَا ۚ وَٱتَقُوْاللَّهَ إِن كُنُمُ مُوْمِين َ ﴿ ١١٧

﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰۤ أَوْلِيّآ مُعْمُهُمْ

أَوْلِيَآةُ بَعْضِ ۚ وَمَن يَتَوَكَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَأَرَّى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَكِرِعُوكِ فِيهُم

يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ٱوٓأَمْرٍ

مِّنْ عِندِهِ. فَيُصِّيحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمَّ نَدِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ اللَّهِ

وَيَغُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتُولُآءِ الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُ ۗ

إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمُلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ فَا يَتَأَيُّهُا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يُرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِدِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ يِقُومٍ يُحْبُهُمْ

وَيُحِبُّونَهُۥ اَذِلَٰةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِيرِينَ يُجَهِدُونَ فِي

سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِدَّ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآةً

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَنُوا ٱلَّذِينَ

يُقيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُّ رَكِعُونَ ﴿ وَهُو وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ

وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُوُٱلْفَيْلِيُونَ (١٠) يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ لَائَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُ هُزُوَا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

مذا وأشار إلى أي موسى الأصدى و وردة الحاكم في صحيحة ﴿ أَيْلَةٍ فِي عاطفين ﴿ على المؤمين أَمِزَةٍ في أشاء ﴿ على الكافرين يعاهدور في سيل أنه ولا ينافؤن لومة لائم ﴾ في حال بناف التنافؤن لوم الكفار ﴿ فَلْكَ فَقَلُ أَنَّهُ وَلِيَّ مِن كثير الفلس ﴿ عليه ﴾ بعن هو أمله ، وزرل لمناقل ابن ملاح يا رسول الله أن قوتا هجرونا ٥٥ ـ ﴿ أِنَّهَا ولِيكُم أَف رسوله واللين أشوا اللين يغيرون الصلاة ويؤن الزاكة وهم راكمون أي خاشمون أو يسلون صلاة المطبق ؟ • ﴿ فِن يول أنه ورسوله واللين ٧٥ ـ ﴿ إِنَّهَا اللّهِ فَعَلَى الا تعتقدوا اللّه مِن العرب أن يسمر إلماهم أرقب موقع قائم بيناً لأنهم من حزبه أي أتباعه ، والكفار ﴾ السابق أنها لا تعتقدوا اللين اتخذوا ويتكم مؤواً ﴾ مؤرداً » وليباً من ﴾ لليان ﴿ اللين أنوا الكتاب من قبلكم

ورج في وجهه حن سال الله على وجهه ، فقال: كيف يقدع قوع فطرا هذا ينهم بعو يتعرهم إلى ربهم ، فاشرل الله فإلى لك من الأسر شيء أي (الأية ، وروى أحد والبخداري من ابن عرف الله ، حست رسول الله في يتول: اللهم المن فلاكا ، اللهم المن الحارث بر هشاء ، اللهم المن مهاري مع وقد اللهم اللهم مخاراتها به أنه : هزئت مقد الآية في لك من اللهر شرع أي الل متحداً وعلى اللهم الله مخاراتها اللهم اللهم اللهم اللهم المناطقة اللهم اللهم المناطقة اللهم الل ٥٨ ـ ﴿ و ﴾ الذين ﴿ إذا ناديتم ﴾ دعوتم ﴿ إلى الصلاة ﴾ بالأذان ﴿ اتخذوها ﴾ أي الصلاة ﴿ هِرْ وَأُ وَلَعِبُّ ﴾ بِأَنْ يَسْتَهَزَّمُوا بِهَا وَيَتَصَاحَكُوا ﴿ ذلك ﴾ الاتخاذ ﴿ بِأَنهم ﴾ أي بسبب أنهم

﴿ قوم لا يعقلون ﴾ . ٥٩ ـ ونزل لما قال اليهود للنبي 難: بمن تؤمن من الرسل فقال : ﴿ بالله وما أنزل إلينا ﴾ الآية . فلما ذكر عيسي قالوا : لا نعلم ديناً شراً من دينكم ﴿ قبل بِما أهبل الكتباب هبل تنقصون ﴾ تنكرون ﴿ منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينـا وما أنهزل من قبل ﴾ إلى الأنبياء ﴿ وأن أكثركم فاسقون ﴾ عبطف على أن آمنا ـ المعنى مسأ تنكرون إلا إيماننـا ومخالفتكم في عـدم قبـولــه المعير عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما

 ٦٠ ﴿ قل هل أنبتكم ﴾ أخبركم ﴿ بشرٌّ من ﴾ أهل ﴿ ذَلَكَ ﴾ الذي تنقمون، ﴿ مثوبِيةً ﴾ ثوابياً بمعنى جيزاء ﴿ عند الله ﴾ هـ و ﴿ من لعنه الله ﴾ أبعده عن رحمته ﴿ وغضب عليمه وجعمل منهم القردة والختازيـر ﴾ بالمسـخ ﴿ و ﴾ من ﴿ عَبَدَ الطاغوت ﴾ الشيطان بطاعته ، وراعى في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود ، وفي قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بعده اسم جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة ﴿ أُولُمْكُ شرٌّ مكاناً ﴾ تمييز لأن مأواهم النار ﴿ وأضل عن سواء السبيل ﴾ طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر شر وأضل في مقابلة قولهم لا نعلم ديناً شراً

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (إِنا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله باللهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّاۤ كَثْرُكُوْ فَسِقُونَ ﴿ ثَالُمْ هَلْ أُنَبَّثُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِمَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعُوتَ أَوُلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد ذَخَلُوا بِالْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِدِعُواللَّهُ أَعَارُيما كَانُوا يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَيْتِرَامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْدِ وَٱلْقُدُّوٰنِ وَأَحْلِهِمُ ٱلشُّحَتُّ لِبَثْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَلُهُمُ ٱلرَّيَّانِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن فَوْ لِيمُ ٱلْإِنْمَ وَأَكِلهِمُ ٱلشُّحْتَّ لِبَلْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ (إِنَّ ) وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مُبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاّةٌ وَلَيْزِيدَ كَكِيْرًا مِّنْهُم مَّا آَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْراً وَٱلْفَيْسَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبِغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِسَمَةُ كُلُّمَا أَوْقِدُواْ نَازَا لِلْحَ صِأَطْفَاْ هَاٱللَّهُ ۚ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

٦١ ـ ﴿ وَإِذَا جَازُوكُم ﴾ أي منافقو اليهود ﴿ قَالُوا آمنا وقد دخلوا ﴾ إليكم متلبسين ﴿ بِالكفر وهم قـد خرجـوا ﴾ من عندكم متلبسين ﴿ بِه ﴾ ولم يؤمنوا ﴿ والله أعلم بعما كانموا يكتمونـ ﴾ مه من النفاق . ٦٢ ـ ﴿ وتسرى كثيراً منهم ﴾ أي اليهود ﴿ يسارعون ﴾ يقعون سريعاً ﴿ في الإثم ﴾ الكذب ﴿ والعدوان ﴾ الظلم ﴿ وأكلهم السُّحت ﴾ الحرام كالرشا ﴿ لبس ما كانوا يعملون ﴾ مه عملهم هذا. ٦٣ ـ ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ ينهاهم الربانيون والأحبار ﴾ منهم ﴿ عن قولهم الإثم ﴾ الكذب ﴿ وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعونـ ﴾ ـ ترك نهيهم . ٦٤ - ﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودَ ﴾ لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي ﷺ بعد أن كانوا أكثر الناس مالاً ﴿ يعد الله مغلولة ﴾ مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كنوا به عن البخل تعالى الله عن ذلك قال تعالى : ﴿ غُلَّتْ ﴾ أمسكت ﴿ أيديهم ﴾ عن فعل الخيرات دعاء عليهم ﴿ ولعنوا بِما قالوا بل يداه مبسوطتان ﴾ مبالغة في الوصف بالجود وثني اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطى بيديه ﴿ ينفق كيف يشاء ﴾ من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه . ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك ﴾ من القرآن ﴿ طَغِيانًا وَكَفُواً ﴾ لكفرهم به ﴿ وأَلقَيْنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ فكل فرقة منهم تخالف الأخرى ﴿ كلما أوقدوا ناراً للحرب ﴾ أي لحرب النبي ﷺ ﴿ أطفأها الله ﴾ أي كلما أرادوه ردهم ﴿ ويسعُون في الأرض فساداً ﴾ أي مفسدين بالمعاصي

أنه ﷺ كان يقول في الفجر : اللهم العن رعلاً وزكوان وعصية ، حتى أنزل الله عليه فو ليس لك من الأمر شيء ﴾ ، ووجه الإشكال أن الأية نزلت في قصة أحد ، وقصة رعل وذكوان بعدها ، ثم ظهرت في علة الخير وأن في إدراجاً ، فإن قوله حتى أنـزل الله منقطع من رواية الزهـري عمن بلغه ، بيُن

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَكَفَّرُناعَتُهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ } وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ

التَّوْرَنَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم مِن زَّيْهِمْ لَأَكَالُوا مِن

فَوْقِهِ دُومِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مِّ مِنْهُمْ أَمَّةٌ مُفْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ

سَلَةَ مَايَعْمَلُونَ ١٩٥٠ مَيْنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ

مِن زَيْكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ

مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنفرينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ٱلْكِتَابِلَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقيمُوا ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ

وَمَآأُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِكُمُّ وَلَيْزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّٱٓأُنزِلَ

إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُلْغَيْنَا وَكُفْراً فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِيثُونَ وَالنَّصَارَىٰ

مَنْءَ امَنَ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخُونُ

عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ لَكَ لَقَـ دُأَخَذْنَا مِيثَنِقَ بَنِيَ

إِسْرَاءِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلُا حُكُمّا جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِجِمَا

﴿ والله لا يحب المفسدين ﴾ بمعنى أنه يعاقبهم . ٦٥ - ﴿ وَلُو أَنْ أَهُلِ الْكُتَابِ آمِنُوا ﴾ بمحمد ﷺ ﴿ وَاتَّقُوا ﴾ الكفر ﴿ لَكُفُّ رَبًّا عنهم سيئماتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ﴿ .

١٦ - ﴿ وَلُو أَنْهُم أَقَامُوا التَّوراة والإنجيل ﴾ بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي ﷺ ﴿ وما أنزل إليهم ﴾ من الكتب ﴿ من ربهم الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ بأن يـوسـع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة ﴿ منهم أمة ﴾ جماعة ﴿ مقتصدة ﴾ تعمل بـه وهم من أمن بالنبي ﷺ كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ وكثير منهم ساء ﴾ بئس ﴿ مَا ﴾ شيئاً ﴿ يعملون ﴾ . .

٦٧ ـ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلُّغُ ﴾ جميع ﴿ مَا أَسْرَلُ إليك من ربك ﴾ ولا تكتم شيئاً منه خوفاً أن تنال بمكروه ﴿ وإن لم تفعل ﴾ أي لم تبلغ جميع ما نزل إليك ﴿ فَمَا بِلَّغِتَ رَسَالُتُهُ ﴾ بِالإفراد والجمع لأن كتمان بعضها ككتمان كلهما ﴿ والله يعصمك من الناس كه أن يقتلوك وكان ﷺ يحرس حتى نزلت فقال: وانصرفوا فقد عصمني الله ۽ رواه الحــاكم ﴿ إِنْ الله لا يهــدى القوم الكافرين ﴾ .

وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان بي ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أتــزل إليك من ربك ﴾ من القرآن ﴿ طغياتاً وكفراً ﴾ لكفرهم به ﴿ فلا تأسُّ ﴾ تحزن ﴿ على القوم الكافرين ﴾ إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم بهم .

٦٨ - ﴿ قُلْ يَا أَهِلِ الْكِتَابِ لِسَتِمِ عَلَى شَيء ﴾ من

الدين معتد به ﴿ حتى تقيموا التوراة والإنجيل

لَاتَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقَاكَذَبُواْ وَفَرِيقَا يَقْتُلُونَ ﴿ ٦٩ - ﴿ إِنَ اللَّذِينَ آمِنُوا وَالسَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهودمبتدأ ﴿ والصابثون ﴾ فرقة منهم ﴿ والنصارى ﴾ ويبدل من المبتدأ ﴿ من آمن ﴾ منهم ﴿ بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ في الآخرة خبر المبتدأ ودال على خبر إن . ٧٠ ـ ﴿ لقد أَخَذَنَا ميثاق بني إسرائيل ﴾ على الإيمان بالله ورسله ﴿ وأرسلنا إليهم رسلًا كلما جاءهم رسول ﴾ منهم ﴿ يما لا تهوى أنفسهم ﴾ من الحق كذبوه ﴿ فريقاً ﴾ منهم ﴿ كذبوا وفريقاً ﴾ منهم ﴿ يقتلون ﴾ كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة .

ذلك مسلم ، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته . قال : ويحتمل أن يقال أن قصتهم كانت عقب ذلك ، وتأخر نزول الآية عن سببهما قليلًا ، ثم نــزلت في جميع ذلك ، قلت : ورد في سبب نزولها أيضاً ما أخرجه البخاري في تاريخه وابن إسحاق عن سالم بن عبدالله بن عمر قال : جاء رجل من قريش إلى النبي ﷺ ، فقىال : إنك تنهُى عن السب ، ثم تحول فحول قفاء إلى النبي ﷺ ، وكشف أت ، فأمنه ودعا عليه ، فأننزل الله فو ليس لك من الأمرّ شم، ﴾ الاية ، ثم أسلم الرجل فحسن إسلامه ، مرسل غريب .

أسباب نزول الآية ١٣٠ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا ﴾ ، أخرج الفريابي عن مجاهد قال : كانوا يتبايعون إلى الأجمل فإذا حـلُّ الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل فنزلت ﴿ يِما أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ وأخرج أيضاً عن عطاء قـال : كانت ثقيف تـداين بني النضير في الجاهلية ، فإذا جاء الأجل قالوا : تُربيكم وتؤخرون عنا ، فنزلت ﴿ لا تَأْكُلُوا الربا أضعافاً مضاعفة ﴾ .



٧١ ـ ﴿ وحسبوا ﴾ ظنوا ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تكونُ ﴾

بالرفع فأن مخففة والنصب فهى ناصبة أي تقع ﴿ فتنة ﴾ عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم

﴿ قعموا ﴾ عن الحق فلم يبصروه ﴿ وصموا ﴾ عن استماعه ﴿ ثم تاب الله عليهم ﴾ لما تابوا

﴿ ثم عموا وصموا ﴾ ثانياً ﴿ كثير منهم ﴾ بدل

من الضميس ﴿ والله بصيسر بمما يعملون ﴾

٧٧ ـ ﴿ لَقَدَ كَفَرُ الَّذِينَ قَالُـوا إِنَّ اللَّهِ هُو الْمُسَيِّحِ

ابن مريم ﴾ سبق مثله ﴿ وقال ﴾ لهم ﴿ المسيح يا بني إسرائيـل اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ فـإني

عبد ولست بإله ﴿ إنه من يشرك بالله ﴾ في العبادة غيره ﴿ فقد حرم الله عليه الجنة ﴾ منعه أن

يدخلها ﴿ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾

﴿ ثلاثة ﴾ أي أحدها والآخران عيسى وأمه وهم

فرقة من النصاري ﴿ وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهموا عما يقولون ﴾ من التثليث ويموحدوا

﴿ ليمسنُّ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي ثبتوا على الكفر ﴿ منهم عذاب أليم ﴾ مؤلم وهو النار .

٧٤ ـ ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إَلَى اللَّهُ وَيَسْتَغَفُّرُونَـهُ ﴾ مما

قالوا استفهام توبيخ ﴿ والله غفور ﴾ لمن تاب

٧٥ ـ ﴿ مَا الْمُسْيِعِ ابْنُ مُرْيِمَ إِلَّا رَسُولُ قَسَدُ

خلت ﴾ مضت ﴿ من قبله الرسل ﴾ فهو يمضى مثلهم وليس ببإلمه كما زعموا وإلا لما مضى ﴿ وأمه صدّيقة ﴾ مبالغة في الصدق ﴿ كانا

فيجازيهم به .

يمنعونهم من عذاب الله . ٧٣ ـ ﴿ لَقَدَ كَفُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ ثَالَتْ ﴾ آلهة

🗳 رحيم 🏈 به .

وَحَسِبُوٓ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُواْ ثُمَّ تَاكِاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَنْ مُرْيَدٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبَى إِسْرَةٍ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمٌّ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّومَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠٠٠ لَّقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَكَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَمِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُ مُعَذَابُ إليهُ ١٠٠ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ زَّحِيتٌ ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِعِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ بُنَيْكُ لَهُمُ ٱلْآيِكَتِ ثُمَّدً ٱنظَرْ ٱنَّك يُؤْفَكُونَ ﴿ ثَالَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا

يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

قُا يَنَا هُلَ يأكلان الطعام كه كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلَّها لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط ﴿ انظر ﴾ متعجباً ﴿ كيف نبين لهم الآيات ﴾ على وحدانيتنا ﴿ ثم انظر أنَّى ﴾ كيف ﴿ يؤفكون ﴾ يصرفون عن الحق مع قيام البرهان . ٧٦ ــ﴿ قل أتعبدون من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع ﴾ لأقوالكم ﴿ العليم ﴾ بأحوالكم والاستفهام للإنكار .

أسباب نزول الآيـة ١٤٠ : قولـه تعالى ﴿ ويتخـذ منكم شهداه ﴾ ، أخـرج ابن أبي حاتم عن عكـرمة قـال : لما أبـطأ على النساه الخبـر خرجن ليستخبرن ، فإذا رجلان مقبلان على بعيس ، فقالت اسرأة ما فعـل رسول الله ﴿ وَمَالاً : حَيَّ ، قالت : فـلا أبالي يتخـذ الله من عباده الشهـداء ونزل القرآن على ما قالت ﴿ ويتخذ منكم شهداء ﴾ .

أسياب نزول الآية ١٤٣ : قوله تعالى ﴿ ولقد كنتم ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس : أن رجالا من الصحابة كانوا يقولون ليننا نقتل كما قتل أصحاب بدر أو ليت لننا يوماً كيوم بـندر نقاتـل فيه المشـركين ونبلي فيه خيـراً أو نلتمس الشهادة والجنـة أو الحياة والسرزق ، فأشهدهم الله أُحدًا فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم ، فأنزل الله ﴿ وَلَقَدَ كُنتُم تَمَنُونَ الْمُوت ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١٤٤ : قوله تعالى ﴿ وما محمد إلا رسول ﴾ الآية ، أخرج ابن المنذر عن عمـر قال : تفـرقنا عن رسـول الله ﷺ يوم أحـد فصعدت الجبل فسمعت يهبود تقول : قتـل محمد ، فقلت : لا أسمـع أحداً يقـول قتل محمـد إلا ضربت عنقـه ، فنظرت فـإذا رسول 🛍 🗯 والنــاس يتراجعون ، فنزلت ﴿ وما محمد إلا رسول ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال : لما أصابهم يوم أحد ما أصابهم من القرح وتداعنوا نهي الله

٧٧ - ﴿ قَلْ يا أَهْلُ الْكَابُ ﴾ الهدود والتصارى ﴿ لا تَقْوا ﴾ يتاروز العد ﴿ قَيْ وَيَتُكُ ﴾ عَلَمْ الْمَوْا مِنْ أَوَلِيهُ وَ فَلَ اللهِ عَلَى الْمَوْا مِنْ قَلْ ﴾ ﴿ فَي اللهِ عَلَى الْمَوْا مِنْ قَلْ ﴾ ﴿ وَالْمَلُوا كَلَيْدُ مِنْ أَوْلَمُوا كَلِيدًا ﴾ مِن طرق الناس ﴿ وَالْمَلُوا كَلِيدًا ﴾ مِن طرق الناس ﴿ وَالْمَلُوا كَلَيْدُ اللّهِينَ فَي الأَملُ الرّسِطُ.
المن والدين في الأمل الرسط .
لمان داود ﴾ بأن دما عليم فسخوا قروة ومه المسائلة على أسمان يتم إسرائل على المسائلة على أسمان يتم أسرائل على المسائلة على المسائلة على أسمان يتم المسرئل على على المسائلة على المسائلة على المسائلة على المسائلة على المسائلة عصدوا وكمائلوا والمائلة على المسائلة عصدوا وكمائلوا والمائلة يتعدد إلى المسائلة على المسائلة عصوا وكمائلوا والمسائلة يتعدد المسائلة المسائ

۷۹ ـ ﴿ كَانُوا لا يَسْاهُونَ ﴾ أي لا ينهى بعضهم بعضاً ﴿ عَن ﴾ معاودة ﴿ متكر فعلوه لِئس ما كانوا يفعلون ﴾ فعلهم هذا . ۸۰ ـ ﴿ ترى ﴾ با محمد ﴿ كثراً متهم شارًا ن

٨٠ ﴿ ترى ﴾ يا محمد ﴿ كثيراً منهم يتولُون اللين كفروا ﴾ من أهل مكة بغضاً لك ﴿ ليس ما قدمت لهم أنفسهم ﴾ من العمل لمعادهم الموجب لهم ﴿ أن سخط ألله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ .

 الم - ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ﴾ محمد ﴿ وما أنزل إليه ما اتخسلوهم ﴾ أي الكفار ﴿ أوليا، ولكن كثيراً منهم فناسقون ﴾ خارجون عن الإيمان .

۸۲ ﴿ لَتِجِدْنُ ﴾ يا محمد ﴿ أَشَدُّ النَّسَاسِ عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ﴾ من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى ﴿ ولتجدن أقربهم مودة للذين

قُرْيَتَا مَلُ الْكِتَبَ الْاقْدُولُ فِينِكُمْ غَيْرَالُعُوْ وَلاَتَلَيْمُواْ الْمُوْلَدُ قُوْمِ فَدَ مَكُولُ مِن قَبْلُ وَأَصَدُّواُ كَثْرُا وَمَسْلُواْ مَسْرَاءِ السّبِيلِ ﴿ فَي الْيَنَ كَثْرُوا مِن الْجَبْ المِسْرَةِ بِلَ مَلْ السّبِانِ وَالْوَهُ وَعِيسَ ابْنِ مَرْيَةُ وَالْلِهِ الْمَصَوْلُ وَكَالُولِ اللّهِ مَعْدُود ﴾ كَانُوا لايسَتَنَاهُونَ ﴾ كَرَى كُيْرِيَّ مِعْلُولُ فِيلِمَ مَا عَنَوْلُونَ اللّهِ مِنْ كَفَرُولُ الْمَعْدُونَ عَلَيْ مَنْ اللّهِ مَعْلَوهُ فَلِيسَ مَا مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَفِي الْمُعَلِّي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ وَلَوْلَ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَّمُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

فِسِيسِين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُ مْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ١

ي بي تول و رحمت بريم موسمة . أموا اللبن قالها إنا تصارى ذلك ﴾ إي قرب مودتهم للمؤمني فريان ﴾ بسبب أن ﴿ متهم قسيسين ﴾ علماء ﴿ ورهباتاً ﴾ عباداً ﴿ وأنهم لا يستكبرون ﴾ عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في وقد النجاشي القادمين عليه من الجيشة قرأ ﷺ صورة بين فيكوا والملموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان يترا على عيسى قال تعالى :

قالوا: قد قتل ، فقال أناس : لوكان بياً ما قتل ، وقال أناس : فيتلوا على ما قتل عليه تيكم حرى يفتح الله عليكم او تلحقوا به ، فنترل الله ﴿ وما محمد الا وسول به الابه ، واخرى اليبهني في الدلائل عن أي نجع : أن رجلاً من السهاجين مرّ على رجل من الانصار ومو ينتسط في همه ، فقال : أشمرت أن محمداً قد قتل ، فقال : إن كان محمد قد قتل نقد بلغ فقتلوا عن دينكم ، فترات ، وأخرج بن رافويه في مسته عن الزمري : أن الميطان صاح بع أحد أن محمداً قد قتل ، قال كمب بن طاك : أنا أول من عرف رسول الله ﷺ وأيت عبد من تحت المنظر ، قتابت بأعلى صوتي : مذا رسول الله ﷺ فارّن الله ﴿ وما محد الا رسول ﴾ الآية .

أسباب ترول الأية 160 : قوله تمال ﴿ ثم أشرَل هلِكم ﴾ الآيات ، أصرح ابن راهميه عن الزيسر قال : قصد رايتي بيم أحد حن اشتد علينا الخوف وأرس طنها النوم هذا منا أحد الأفته في معروه ، فواقد إين لاستاكم قول منتبع تشور أد وكان أما من الأفر شي ما قلنا مهما ، منطقها ، فاتران الله في ذلك ﴿ ثم أنزار عليكم من بعد العلم أنسام ﴾ إلى قول : ﴿ وقط عليها لمنات المصدر ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٦١ : قوله تعالى ﴿ وما كان لنبي أن يغلُّ ﴾ الآية ، أخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في



وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ مُقُوامِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٓ ءَامَنَا فَأَكْثَبْنَ مَعَ ٱلشُّهدينَ ﴿ وَمَالَنَا لَا ثُوِّمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ يُماقَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِّي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَأَ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِتَايِنِتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ لِلْجَحِيدِ ﴿ يَثَانُهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرَمُواْ طَيْبَنَتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَصَّ مَذُوٓ أَإِنَ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتَدِينَ اللَّهُ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيْسَاً وَاتَّقَوْا ٱللَّهَ ٱلَّذِى ٓأَنتُم بِهِۦمُوِّمِنُونَ ۞ اللَّهُ لَا يُوٓاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيُّ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِن بُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدُّتُمُ ٱلْأَيْمَانُّ فَكَفَّارِ ثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا ثُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُّ أَوْكِسُوتُهُمُّ أَوْتَحْرِيرُ رَفَيَةً فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ

ثَلَنتُهِ أَيَّامِّ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوّاْ أَيْمُنَكُّمْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿

القرآن ﴿ ترى أعينهم تفيض من السدمسع محا عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا ﴾ صدقنا بنبيك وكتابك ﴿ فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ المقربين ٨٤ ـ ﴿ وَ ﴾ قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام

٨٣ ـ ﴿ وَإِذَا سِمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولَ ﴾ من

من اليهبود ﴿ مَا لَنَّا لَا نَوْمَنَ بِاللَّهِ وَمَا جَاءِنَا مِنْ الحق كه القرآن أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ﴿ ونطمع ﴾ عطف على نؤمن ﴿ أَن يَسَدَخُلُنَا رَبُّنَا مَعَ القَسُومِ الصَالَحِينَ ﴾ المؤ منين الجنة قال تعالى: ٨٥ ـ ﴿ فَأَتَابِهِمِ اللَّهِ بِمَا قَالُـوا جِنَاتَ تَجَرَى مَن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء

المحسنين ﴾ بالإيمان . ٨٦ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتُنَا أُولُنْكُ أصحاب الجحيم ﴾ .

٨٧ \_ ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا ينــاموا على الفــراش ﴿ يَا أَيْهِــا الَّذِينَ آمنواً لا تحرُّموا طبيات ما أحلُّ الله لكم ولا تعتمدوا كه تتجاوزوا أمسر الله ﴿ إِنْ الله لا يحب

المعتدين 🄞 . ٨٨ ـ ﴿ وَكُلُوا مَمَّا رَزَّتُكُمُ اللَّهُ حَالِالًا طَيِساً ﴾ مفعمول والجمار والمجرور قبله حمال متعلق بمه ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ .

٨٩ ـ ﴿ لا يؤاخذكم ألله باللغو ﴾ الكائن ﴿ في أيمانكم ﴾ هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد

الحلف كقول الإنسان: لا والله ، وبلى والله . ﴿ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدُّنُّمْ ﴾ بالتخفيف

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

والتشديد وفي قراءة عاقدتم ﴿ الأيمان ﴾ عليه بأن حلفتم عن قصد ﴿ فكفارته ﴾ أي اليمين إذا حنتتم فيه ﴿ إطعام عشرة مساكين ﴾ لكل مسكين مدُّ ﴿ من أوسط ما تطعمون ﴾ منه ﴿ أهليكم ﴾ أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه . ﴿ أو كسوتهم ﴾ بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي ﴿ أَوْ تَحْرِيرٌ ﴾ عتق ﴿ رقبة ﴾ أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملًا للمطلق على المقيد ﴿ فمن لم يجد ﴾ واحداً مما ذكر ﴿ فصيام ثلاثة أيام ﴾ كفارته وظاهره أنه لا يشترط النتابع وعليه الشافعي ﴿ ذَلَكَ ﴾ المذكور ﴿ كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ وحنثتم ﴿ واحفظوا أيمانكم ﴾ أن تنكثوها ما لم تكن على فعل برًّ أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ما بين لكم ما ذكر ﴿ بِيبِّن الله لكم آياته لعلكم تشكرون ﴾ ـ على

قطيفة حمراء ، فقدت يوم بدر فقال بعض الناس : لعلم رسول الله ﷺ أخذها ، فانزل الله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنبي أَن يَعْلُ ﴾ إلى آخر الآية . وأخرج الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عباس قال : بعث النبي 難 جيشاً فوقت رايته ، ثم بعث فردت ، ثم بعث فردت بغلول رأس غزال من ذهب فنزلت ﴿ وما كان لنبي أن يغل ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٦٥ : قوله تعالى ﴿ أَوْلُما أَصَابَتُكُم مَصِيبَةً ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب قـال : عوقبـوا يوم أحـد بما صنعوا يوم بدر من أخلهم الفداء ففتل منهم سبعون وفر أصحاب النبي ﷺ وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، وسال الدم على وجهه فانزل الله ﴿ أَوْلُمَا أَصَابِتُكُم مَصِيبَةً ﴾ الآية .

٩١- ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخعر والعيسر ﴾ إذا أتبتموهما لما يتحسل فيهما من الشر والفتن ﴿ ويمسلكم ﴾ بالاشتغال بهما ﴿ عن ذكر ألله وعن الصلاة ﴾ تحميا بالذكر تعظيماً لها ﴿ فهل أنتم متهون ﴾ عن إنافهما ، أي انهوا .

97 - ﴿ وَأَطْيِعُوا اللهِ وَأَطْيِعُوا الرسولِ واحذروا ﴾ المعاصي ﴿ فإن تَوَلَّئُمُ ﴾ عن الطاعة ﴿ فاعلموا أنما على رسولتنا البلاغ المبين ﴾ الإسلاغ البيّن وجزاؤكم علينا .

٩٢ - ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ آكلوا من الخبر والميسر قبل التحريم ﴿ إذا ما أتَقْدُوا وآمنوا ﴾ المحرمات ﴿ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم أتَقُدُوا وآمنوا ﴾ ثبترا على التقرى والإيمان ﴿ ثَم اتَقُدُوا وآمنوا ﴾ المصل التقرى والإيمان ﴿ ثم اتقدُوا وآحنوا ﴾ المصل والتقرى الإيمان ﴿ يمين أنه ينهم.

٩٤ - ﴿ يا أيها الذين آمتوا ليبلونكم ﴾ ليختبرنكم ﴿ الله بشيء ﴾ برسله لكم ﴿ من الصيد تشاله ﴾ أي الصغار منه ﴿ أيديكم ورماحكم ﴾ الكبار منه ، وكان ذلك بالحديبية وهم محرومون فكانت الوجش والطير تغشاهم في رحالهم ﴿ ليعلم الوجش والطير تغشاهم في رحالهم ﴿ ليعلم

. - -

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّمَا ٱلْخَفْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا لِرُبِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبِّرُ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَّ أَنتُمْ مُّنتَهُونَ ﴿ وَٱطْبِعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّتَتُمْ فَأَعْلَمُوۤ اأَنَّ حَاعَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَنَةُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَنةِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَا أَتَّعَواْ وَءَامَنُوا وَعَيمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ ثُمَّ اَتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمُّ اَتَّقُواْ وَٱحْسَنُواْ وَالْمَسْنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُلُلُحْسِنِينَ اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِأَلْغَيْبٍ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ١ يَأَيُّهُ الَّذِينَ ، امَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَلْلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَاقَلَامِنُ ٱلنَّعَدِ يَعَكُمُ بِهِ - ذَوَاعَدْ لِ مِنكُمْ هَدَيَّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّلَرُهُ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَااللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِتُمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو اَنفِقامٍ ۞

الله كي مع المنظم المساهدي كي تحليه في التي قاباً لم يره بجنتب الصيد في نما تعلقي بعد قللك في النهي عنه فاسطاده فو قله أنه كاعلم عليه النهي عنه فاسطاده فو قله على المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم أنها إلى المنظم أنها ين المنظم أنها ين المنظم في المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم أنها ين المنظم في المنظم ا

أسباب نزول الآية 113 : قوله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسِنَ ﴾ الآية ، ورى أحمد وأبو داود والحاكم من ابن عباس قال : قال رسول الله 霧 لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من تسارها وتأوي إلى قالديل من ذهب في ظل العرش ، فلما

أُعِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةُ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرْمَادُمْتُمْ حُرُمًا ۚ وَأَنَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَكُما لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّى وَٱلْقَلَيْدُّ ذَالِكَ لِتَعْسَلُمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيتُهُ ﴿ إِنَّ الْعُلَمُوٓ أَكَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّاللَّهُ غَفُورٌ زَحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١١٠ قُل لَايَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْاَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِ ٱلْأَلْبَ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ١ كَنَائُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَكُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدِّ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتَلُواْعَنْهَاحِينَ يُسَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُمُ عَفَا أَللَّهُ عَنَهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سَأَلَهَا فَوْمٌ مِّن فَبَلِكُم ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ١ مَاجَعَلَ اللَّهُ مِنْ يَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاثِمُ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكَّثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

يصومه عن كل مدّ يوم وإن وجده وجب ذلك عليه ﴿ لِيدُوقَ وِبِالَ ﴾ ثقل جزاء ﴿ أمره ﴾ الذي فعله ﴿ عَمَا الله عما سلف ﴾ من قتل الصيد قبل تحريمه ﴿ ومن عاد ﴾ إليه ﴿ فينتقَم الله منـه والله عزيز كه غالب على أمره ﴿ ذُو انتقام ﴾ ممن عصاه ، وألحق بقتله متعمداً فيما ذكر الخطأ . ٩٦ ـ ﴿ أَحَـلُ لَكُم ﴾ أيها النَّـاس حَـلالًا كنتم أو محرمين ﴿ صيد البحر ﴾ أن تأكلوه وهـو مـا لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي الى كالسرطان ﴿ وطعامُه ﴾ ما يقذف ميتأ ﴿ متاعاً ﴾ تمتيعاً ﴿ لكم ﴾ تأكلونه ﴿ وللسيَّارة ﴾ المسافرين منكم يتزودونه ﴿ وحرَّم عليكم صيد البركه وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكنول أن تصيدوه ﴿ ما دمتم حرماً ﴾ فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة ﴿ واتقوا الله الذي

**إليه تحشرون ﴾** . ٩٧ - ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام ﴾ المحرم ﴿ قياماً للناس ﴾ يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض لمه وجبي ثمرات كل شيء إليه ، وفي قراءة قيماً بلا ألف مصدر قام غير معل ﴿ والشهر الحرام ﴾ بمعنى الأشهير الحرم ذو القعدة وذو الحجبة والمحرم ورجب قياماً لهم بأمنهم من القتال فيها ﴿ والهدى والقلائد كه قياماً لهم بأمن صاحبهما من التعرض له ﴿ ذلك ﴾ الجعل المذكور ﴿ لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾ فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه

وَإِذَاقِيلَ بِما هُو فِي الوجود وما هُو كائن . ٩٨ ـ ﴿ اعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ لأعدائه ﴿ وأن الله غفور ﴾ لأوليائه ﴿ رحيم ﴾ بهم . ٩٩ ـ ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ لكم ﴿ والله يعلم ما تبدون ﴾ تظهرون من العمل ﴿ وما تكتمون ﴾ تخفون منه فيجازيكم به . ١٠٠ ـ ﴿ قُلُ لا يستوى الخبيث ﴾ الحرام ﴿ والطيب ﴾ الحلال ﴿ ولو أعجبك ﴾ أي سرُّك ﴿ كثرة الخبيث فاتقوا الله ﴾ في تركه ﴿ يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ﴾ نفوزون . ١٠١ ـ ونزل لما أكثروا سؤاله ﷺ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا لا تَسَالُوا عَنْ أَشَيَاءَ إِنْ تُبَدُّ ﴾ تظهر ﴿ لَكُم تَسْؤَكُم ﴾ لما فيها من المشقة ﴿ وَإِنْ تَسَالُوا عَنْهَا حَيْنَ يَتُزُلُ القرآنُ ﴾ في زمن النبي ﷺ ﴿ تُبَدُّ لكم ﴾ المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها قد ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾ عن مسألتكم فبلا تعودوا ﴿ واللهُ غضور حليم ﴾ . ١٠٢ ـ ﴿ قد سألها ﴾ أي الأشياء ﴿ قوم من قبلكم ﴾ أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها ﴿ ثم أصبحوا ﴾ صاروا ﴿ بها كافرين ﴾ بتركهم العمــل بها . ١٠٣ ـ ﴿ مَا جَمَلَ ﴾ شرع ﴿ الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾ كما كان أهل الجاهلية يفعلونه ، روى البخاري عن صعيد بن المسيب قال : البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس ، والسائبة التي كانـوا يسيبونهـا لألهتهم فلا يحمل عليها شيء ، والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنش ثم تثني بعد بانشي وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت

وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقبلهم ، قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحدب ، فقال الله أنــا أبلغهم عنكم ، فأنزل الله هذه الآية ﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا ﴾ الآية وما بعدها ، وروى الترمذي عن جابر نحوه .

الإباهيم باكتوى ليس بينها ذكر ، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعلودة فإذا تقدى ضرابه ودعوه للطوافيت وأعقوه من أن يحمل عليه شي وصعوه الحامي فإ ولكنّ اللين تقووا يغير ون على أف الكذب ﴾ في ذلك وفي نسبت إليه ﴿ وأكثرهم لا يعقلون ﴾ أن ذلك النسراء لائهم قلموا في.

١٠٤ - ﴿ وَإِذَا قِبلُ لَهِم تَعالَمُوا إلى ما أَشْرَلُ اللهُ وَالْمَا مِنْ تَحْلَيلُ ما وَالْمَرُولُ إِنَّ حَمْمَ مَن تَحْلِيلُ ما حَرَمَهُ ﴿ قَالُوا ﴿ مَا جَدِئنًا عَلِيهُ أَيْمَا لُو مَا وَجَدُئنًا عَلَيْهُ أَيْمَا لُو مَا لَكُ عَالَى اللهِ وَالْمَرْمِيةُ قَالَ تَعالَى : ﴿ أَيَّ حَمْمَةٌ فَلَ عَلَى إِنَّ مَا لَمَ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَمُونُ شَيْعًا حَمْمُ لا يَعْلَمُونُ شَيْعًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْمُ وَلا يَعْلَمُونُ فَيْكًا إِلْكُونُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِهُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لا إِنْكَالِهُ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لَمِنْ اللَّهُ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمَالًا لَمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لَهُ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِيمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ عَلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْمًا لِمِنْ عَلَيْمُ عِلَيْمًا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ عَلَيْمُ عِلَيْمًا لِمِنْ عَلَيْمِيْكَالِي اللَّهِ عَلَيْمِ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمًا لِمِنْ عَلَيْمِ عِلْمُ عِلَيْكُولُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُونَا لِمِنْ عَلَيْكُولُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُولُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ اللّهِ عَلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ إِنْ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُعِلَّا عِلْمُ عِلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عِلَيْكُوا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْكُمُ عِلْمُعِلًا عِلْمُعِي

ا ۱۰۵ - ﴿ يَا إِلَيَّا اللَّبِينَ الْمَرْعَا لَمُ الْسَكِمِ ﴾ أي أنسكم أنسكم ﴾ أي أنسكم أنسكم ﴾ أي أن المنظوما وقوموا بصلاحها ﴿ لا يضركم من ضل لمن ألما ألكتاب فرقل المراد لا يضرمه الحديث أي تمثل أن المنتفية عندال: والمنتفية عندال عند المنتفية عندال عند المنتفية عندال المنتفية عندال المنتفية عندال المنتفية عندال المنتفية والمنتفية عندال المنتفية منطقة وهرى منعماً وضيا مؤشرة وأعجاب كل في رأي برأيه تعليك نشلك و رواء الحاكلة و رواء المنتفية لمنتفية المنتفية الم

١٠٦ - ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آسَنُوا شَهَادَة بِينَكُمْ إِذَا حضر أخذتُكُم الوت﴾ أي أسبابه ﴿حينَ اللوصية اثنان فوا عدل منكم ﴾ خير يعمني الأمر أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الانساع وحين بدل من وأداؤ طرف لنخصر ﴿ إِنَّ أَسُمْ صَرِيتُم ﴾ منافرتم ﴿ إِنْ أَسْمَ صَرِيتُم ﴾ أي غير ملتكم ﴿ إِنْ أَسْمَ صَرِيتُم ﴾ سنافرتم ﴿ إِنْ

وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَسَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَأْ أَوَلَوْكَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمٌّ لَا يَضُرُّكُم مَّن صَلَّ إِذَا أَهْمَدَ يَتُمُّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيكًا فَيُنَبَثَكُمُ بِمَاكَتُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنااِن ذَوَا عَدْلِ مَِنكُمْ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْـتُدْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦشَنَا ۗ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُبَيْ وَلَانَكُمُّتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١١ فَإِنْ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّاً إِثْمَافَءَ خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَ لُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الظَّيْلِمِينَ (إِنَّا إِذَا لَّمِنَ اللَّهُ اللّ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجِهِهَاۤ أَوْيَخَافُوۤ أَأَن تُرَدَّأَيۡنُ بُعَّدَ أَيْمُنِهِمُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُوًّا وَاللَّهُ لَايَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ

۱۲۸

الأرض فأصابكم مصية الموت تحسيريها كم توقفيهما صفة آخران فو من يعد الصلاة في اي صلاة العصر فو فقسمان في يخلفان فو بلغ إن الرتبع في شككتم فيها ويقولان فو لا تشري به في بالله فو ثمناً في هوأماً ناخله بدل من الدنيا بان نحلف به أو تشهد كلباً لاجلة فو فوركان في المقسم له أو الشغيره له فو قاري في قواية منا فو الا تكتم جهادة الله الذي أمران بها فو الما إذا في ان كسناها فو لمن الأنسين في ١٠٠ ـ فو الن عشر في أطلع بعد حلقهما فو على أعهما استحقا إشاب في العام الموجب من خياته أو كذب في المواجب المواجب عن خياته أو كذب في توجه الميسا الشهادة بأن وجمد عندهما مثلاً ما الوصية وهم الورة ويبلد من أخران واصى فيها به فو الخراري المواجب في توجه الميسا عليهم في الوصية وهم الورة ويبلد من أخران فو الأوليان بالميان المناهد في قوام الولائين المناهد في المناهدين ويقولان فو للمهاجب في المواجبة المناهد في أما الأوليان المناهد في المناهد على وصيه النين أو احتى في أصدق أو بوص ألهما من أطاريه أو فيرهم إن فقدم المفروندو فإن الورته فيها فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى تسخص أو بوصي أو من الدين المناهد المحتفر على وصيه النين أو راحه أن المناهد في المناهد في المناهد في المناهد المحتفر على وصيه النين أو راحها أن المناه أطوريه أو ومن الم نه فيليطانا إلى المناهد في المناهد المناهد المناهد المناهد أو ومن له بالمنطقة إلى المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهدا إلى

أسباب نزول الأية ١٧٧ : قول تعالى ﴿ الذين استجابوا ﴾ الآية ، أخرج ابن جربر من طريق الصوفي عن ابن عباس قبال : إن الله فلف المرعب في قلب أبي سفيان بيرم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة ، فضال النبي ﷺ : إن أبا سفيان قد أصباب منكم طرفةً وقد رجع وقلف الله في قلبه



﴿ وَمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبُ تُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَأْ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكَ إِذْ أَيْدَتُّكُ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكِلِّدُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَمْتُكُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَالتَّوْرَائِةَ وَٱلْإِنِحِيلُّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّءَ ٱلطَّارِ بإِذْ فِي فَتَى نَفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيُّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ نِيُّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَ ۚ بِلَ عَنكَ إِذْ جِثْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمَنُهُمْ إِنْ هَلَاَ ٱلَّاسِحْرُ مُّبِينُ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِجَىٰ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا مَامَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١١٠ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْبَعَهُ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآيَّ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَ قُلُوبُكَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ

آخره فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة الَّتي نزلت لها وهي ما رواه البخاري أن رجلًا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمى بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مُخُوصــاً بالذهب فرفعا إلى النبي ﷺ فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه مرهميم وعدى فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا . وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجـل آخر منهم فحلفًا وكان أقـرب إليه ، وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما

(1. • ﴿ فَلْكَ ﴾ الدُّكِمُ الدُّكُورِ مِن رَدِ البَّينِ
على الرزية ﴿ لَمَنِي ﴾ أقرب إلى ﴿ أَن يَارَا ﴾ أَي
على الشهيد أو الأسهاد ﴿ بالشهادة على وجهها ﴾
الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خياتُه
﴿ أَن ﴾ أَنزِب إلى أَن أَو خياتُه الله عن خياتُه إلى أَن إِلَيْهِ الله الله الله المنافِقة والمنافِقة للمنافِقة في خياتُون من الرزية المدعن فيخلون على المنافِقة ﴿ والنشوا لله ﴾ يتسرل المنجيانية والكلمة بالمنافِقة إلى الكلمة بالمنافِقة إلى الكلمة بالمنافِقة إلى الكلمة بالمنافِقة إلى المنافِقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله الله المنافقة ال

مبيل الخير .

۱۲ قَالَعِسَ

٩٠١ اذكر في يوجعه الله الرسل في هو يوم القابة في قبلول في الهم توبيخاً لقومهم في ماذا في الذي في أجبته في به حين دعوتم الله الرسود في المالية المنافذة على المنافذة على يم الفيامة المرافزة على المنافذة على يم الفيامة لمؤتمية من المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة الم

الرُّحِب ، وكانت وقعة أحد في شوال ، وكان التجار يقدمون المدينة في ذي الشعنة فينزلون بيدر الصغرى ، وأنهم قدموا بصد وقعة أحد وكان أصباب المؤمنين الفرح واشتكوا ذلك ، فندب النبي 義 الناس لينطلقوا معه فجاد الشيطان فخوّل أولياه ، فقال : إن الناس قد جمعوا لكم فأبي عليه الناس أن

117 - اذكر ﴿ إِذْ قَالَ الحوارِيونَ يَبا عِيمَى ابن مريم هل يستطيع ﴾ أي يفعل ﴿ ربك ﴾ وفي قراءة بالفوقائية رئيس ما بعده أي تقدر أن تسأله ﴿ أَنْ يَسْرُلُ عَلِينًا مَالَمَة مَن السماء قبال ﴾ لهم عبس ﴿ آتُقوا أَلْهُ ﴾ في أقراح الآيات ﴿ إِنْ كُتُم عبس ﴿ آتُقوا أَلْهُ ﴾ في أقراح الآيات ﴿ إِنْ كُتُم

المال على المال المريد ﴾ سؤالها من أجل ﴿ أَن اللهِ مَن أَجِل ﴿ أَن لَا لَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

110 - ﴿ قَالَ اللهُ ﴾ سنجياً له ﴿ إِنِي مِرْلِها ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ علكم قمن يكثر يعد ﴾ أي بعد زولها ﴿ متكم قاتم العليه عادياً لا اعليه أحداً من العالمين ﴾ قبرتاً سالدالكنة بها من الساء عليها سبعة أرفقة وسبعة أسوات فاكلوا - بها حمق شبعوا قاله إين عاس وفي عديث أنزلت المائدة من الساء خيزاً ولحدة أقبروا أن لا يخوش قرة و

وخنازير . ۱۱۱ ـ 🌢

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرْيَمُ ٱللَّهُ مَ رَبَّنَا آنُولْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّحَابَ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإَ وَلِنَاوَءَ اخِرِنَاوَءَ ايَةً مِنكٌّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّرِقِينَ ﴿ مَا كَاللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ يَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُلِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَيَّخُذُونِي وَأَتِيَ إِلَنَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تِعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَاّ أَعْلَمُرُمَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّا مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِدِءَ إِن اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِ قِينَ صِدْقُهُمَّ أَهُمْ جَنَّتُ تُجَرِّي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدَّارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَّ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ إِنَّ

vev

١١٦ - ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال ﴾ أي يقول ﴿ الله ﴾
 لعيسى في القيامة توبيخًا لقومه ﴿ يما عيسى ابن

مريم أأتت تلتاس التخذوني وأمي ألهين من دور الله قال في عيسى وقد أرعد ﴿ سيحائك ﴾ "زيها لك عما لا بلق بك من شريك وغيره ﴿ ما يكون ﴾ ما ينبغي ﴿ في أن أقول ما ليس في بحق ﴾ خبر ليس ، ولي للبيين ﴿ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما ﴾ اخفيه ﴿ في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾ أي ما تخفيه من معلوماتك ﴿ وأنت أشت هلا القروب ﴾ . ١٦٧ - ﴿ ما قلت فهم الا ما الرقيم به ﴾ وحور ﴿ أن أعباره أله وي وريكم وكنت عليهم شهيداً ﴾ وقياً أستهم مما يقران ﴿ ما دمت فيهم قلما توفيتي ﴾ في نفستي بالرق ﴿ السماء ﴿ فتنت أنت الرقيب علهم إله الخيظ لاحسائهم ﴿ وأنت على كل غيء ﴾ من قولي لهم وقولهم بعدى وغير قلله ألهم أله أن وأن تعقر لهم ﴾ أي أن أقام على الكفر بهم ﴿ فالبلك أن العربي ﴿ والله على من عدا المورير ﴾ على أمر ﴿ العكم ﴾ في منتهم . ١٦٨ - ﴿ وأن تعقر لهم ﴾ أي لمن أمن منهم ﴿ فالبلك أن العربير ﴾ على أمر ﴿ العكم ﴾ في منتهم . ١٩٨ - ﴿ قال أنه هذا ﴾ أي يرم البزاء . ﴿ لهم جنات يحري من تعنها لأنها وخليل المن الغور أله القور العظيم ﴾ ولا ينع الكاذين تجوي من تعنها لأنها ولما العظر ﴾ ولا ينع الكاذين .

يتبوه فقال : إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد ، فانتلب معه أبو يكر وعمر وعثمان وعلى والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد اله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في سبعين رجلاً فساروا في طلب أي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء . فأترل اله ﴿ اللين استجابوا هـ



المستد يقد الذي خاتق التسمور والأوق وجما الظائن والثور شُمَّ الدين كشروا بريم يتدلور في هوا الذي خافت ثم من طبين فد قفق الجار واجل فسسم عند وفدا المرق المستمد تعترون في وفوا الشيف السموريون في الأوق المهلم بركم وجمة مرتم ويقالم ما فكي بون في وما فاليه مرتم اليم والمن والمنت ريم إلا كافوا عنها مع بين في وما فاليه يستم وفي الدون المحق من المناه في المناه المناه عليه من وقد المناه في المرون ما المناه في من فيهم فاهلكتهم بدفويه وتا وفي المناه في المرون ما المناه في المرون ما المناه المناه في المناه في المرون ما المناه في المنا

﴿ سورة الأنعام ﴾ [مكسية إلا الأيسات:

[مسكسيسة إلا الأيسات : ٢٠و٢٣ و ٩١ و ٩٦ و ١١٤ و ١٥١ و ١٥١ و ١٥١ فمدنية وآياتها ١٦٥ زلت بعد الحجر

١٢٠ \_ ﴿ أَنَّهُ مَلَكُ السماوات والأرض ﴾ خزائن المط والنات والرزق وغيرها ﴿ وما فيهن ﴾ أتى

بما تغليباً لغير العاقل ﴿ وهو على كل شيء قدر كه ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب.

## بسم الله الرحمن الرحيم

۱. و الحمد ﴾ و دو الوصف بالجميل ثابت وفي أن برط المراد (أعلام بلنك للإيمان به أو الثابة بو المراد (أعلام بلنك للإيمان به أو الثابة به مررة الكهف و اللكيف و الكيف و الكيف الساء المساء المساء أعلام المساء والوزي أي كل ظلمة وزور وجمعها في حلال وحمانات وشدة لكرة أسبابها ، وهما من دلائل وحمانات في ما يشايد كان والحمانات ما يماني كان علما الدلول في بريام يماني كان علما الدلول في بريام يماني كان وغيرة على المانية ال

يعادون في يسوون عميره في العبادة . ٢ ـ ﴿ هـ و الذي خلفكم من طين ﴾ بخفل أبيكم اتم منه ﴿ ثم قضى أجلاً ﴾ لكم تصوتون عند اتبتائه ﴿ وأَجْلُ مسمّى ﴾ مضروب ﴿ عنده ﴾ لبتكم ﴿ ثم أنتم ﴾ أيها الكفار ﴿ تمتسرون ﴾ تشكون في البث بعد علمكم أنه ابتدأ تشكون في البث بعد علمكم أنه ابتدأ

ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر .

- ﴿ وهو الله ﴾ مستحق للعبادة ﴿ في السماوات وفي الأرض يعلم سروكم وجهركم ﴾ منا تسرون وما تجهرون به بينكم ﴿ ويعلم منا تكسيون ﴾

۱۲۸ وَلَوْجَمَانَتُهُ

تعملون من خبر وشر . ٤ - ﴿ وَمِا تَاتِهِم ﴾ أي أهمل مكة ﴿ من ﴾ صلة ﴿ آيناً من آيات ربهم ﴾ من القرآن ﴿ إلا كانوا عنها . معرضين ﴾ . • . ﴿ فقد كليم العارق ﴾ القرآن ﴿ فالما جامع ضوف باليمه آنيا م عراقب ﴿ ما كانوا به يستواول ﴾ . ٢ - ﴿ ألم العاضية يعروا ﴾ في اسفارهم إلى الشام وغيرها ﴿ كم يالقية والسلة ﴿ ما لم يتكن ﴾ نط ﴿ لكم ﴾ فيه التقات عن القين ﴿ وأرسلتا ﴿ حكامه ﴾ في العالم مكانا ﴿ في الارضي ﴾ يالقية والسلة ﴿ ما لم يتكن ﴾ نط ﴿ لكم ﴾ فيه التقات عن القين ﴿ وأرسلتا السلة ﴾ العلم ﴿ عليهم مداراً ﴾ متابداً ﴿ وجلنا الأنهار تجري من تعتهم ﴾ تعت معاكميه ﴿ فالمكامم بلغريهم ﴾ بكذبيهم السلام ﴾ العرب ما التربية والمسالة والمنافرة من عابده أن القرب ﴿ ولم توانا عليك كيا ﴾ في ترطاس ﴾ زنّ كما التربو ﴿ فللسموم يالينهم ﴾ المنافرة من عابده بالتي المنافرة المالة على المنافرة والموالا إلى المنافرة على المنافرة والمالولا ﴾ . منافرة المنافرة على المنافرة والموالا إلى المنافرة المنافرة على المنافرة إلى المنافرة على المنافرة إلى المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنا

لا ينظر ون في يمهارن لتوبة أو مغذرة كمادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند رجوره مقترحهم إذا لم يؤمنوا . (أبرسول) الآية ، وأخرع الطيراني سند محجو عن ابن جباس قال : لما رجي الششركون من أحد قالوا : لا محمداً قتلم ولا الكراجب أردفتم . بشما متمتر أرجورا ، فسمع رسول الله ندس المسلمين فانتبرا على بلغ حرارة الأمد أزير أبي حيث ، قائل الله ﴿ اللبن استجابوا هو الراسول؟ الآية ، وقد كان لم ميفان قال لتني في " مودقد برسم يدر حيث قتلم أمحياتا ، فانا البيان فرجع ، وأما التجاع فأحد أمنها الشاد والتجارة فأتود

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا

يَلْبِسُونَ ﴾ وَلَقَدِ أُسْنُهْ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ

بألَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِ مَّاكَانُواْ بِهِ ـ يَسْنَهُ رَءُونَ ۞

قُلْ سِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْفَتُهُ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلْ لِمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قُلْ لِلَّهِ

كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ

لَارَيْبَ فِيدٍّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فَهُدُلَا يُؤْمِنُونَ

اللهُ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

اللهُ قُلُ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّغِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ

وَلَا يُطْعَدُّ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمْ وَلَا

تَكُونَكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَا إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ

رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ إِنَّ مَن يُصَّرَفَ عَنْدُ يَوْمَ بِ فَقَدُ

رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرّ

فَلاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوِّ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ١ اللهِ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَالْلَكِيمُ الْخَبِيرُ ١

٩ ـ ﴿ وَلُـو جَعَلْنَاهُ ﴾ أي المنزَل إليهم ﴿ مَلَكُمَّا لجعلناه ﴾ أي الملك ﴿ رجلًا ﴾ أي على صورته ليتمكنـوا من رؤيته إذ لا قـوة للبشر على رؤيـة الملك ﴿ و ﴾ لـو أنــزلنـاه وجعلنـاه رجــلاً ﴿ للبسنا ﴾ شبهنا ﴿ عليهم ما يلبسون ﴾ على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم .

١٠ ـ ﴿ وَلَقَـد استهزىء بِسُ مِن قَبِلُك ﴾ فيـه تسلية للنبي ﷺ ﴿ فحاق ﴾ نــزل ﴿ بـالــذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ وهـ و العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك .

١١ - ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ سيسروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا .

١٢ - ﴿ قبل لمن ما في السماوات والأرض قل لله ﴾ إن لم يقولوه لا جواب غيره ﴿ كتب على نفسه ﴾ قضى على نفسه ﴿ الرحمة ﴾ فضلاً منه وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان ﴿ لَيجِمعتُّكم إلى يوم القيامة ﴾ ليجازيكم بأعمالكم ﴿ لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه الذين خسروا أتقسهم ﴾ بتعريضها للعذاب مبتدأ خبره فوقهم لا يۇمتون كە .

. ١٣ ـ ﴿ وله ﴾ تعالى ﴿ ما سكن ﴾ حلُّ ﴿ في الليسل والنهار ﴾ أي كمل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه ﴿ وهنو السميع ﴾ لما يقال ﴿ العليم ﴾ بما يفعل .

١٤ - ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ أُغيرَ اللهِ أَتُّخذُ ولَّيًّا ﴾ أعبده ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ مبدعهما ﴿ وهو يُطعِم ﴾ يرزق ﴿ ولا يُنطعَم ﴾ يُرزق ﴿ قبل إني

أمرت أن أكون أول من أسلم ﴾ نه من هذ. الأمة

﴿ و ﴾ قبل لي ﴿ لا تكونزُ من المشركين ﴾ به . ١٥ ـ ﴿ قل إني أخاف إن عصيت ربي ﴾ بعبادة غيره ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ هو يوم القبامة . ١٦ ـ ﴿ من يُصرف ﴾ بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد محذوف ﴿عنه يومنذ فقد رحمه ﴾ تعالى أي أراد له الخير ﴿ وذلك الفوز المبين ﴾ النجاة الظاهرة . ١٧ ـ ﴿ وإن يمسَسْكَ الله يضرُّ ﴾ بلاء كمرض وفقر ﴿ فلا كاشف ﴾ رافع ﴿ له إلا هو وإن يمسَّمُك بخير ﴾ كصحة وغنى ﴿ فهو على كـل شيء قديم ﴾ ومنه مسُّك به ولا يقـدرعلى ردُّه عنك غيـره . ١٨ ـ ﴿ وهمو القاهـر ﴾ القادر الـذي لا يعجـزه شيء مستعليـاً ﴿ فــوقَ عبـاده وهــو الحكيم ﴾ في خلقـه ﴿ الخبيـر ﴾ ببــواطنهم كظواهرهم ، ونزل لما قالوا للنبي ﷺ : اثتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك :

فلم يجدوا به أحداً وتسوّقوا ، فأنزل ا🛍 ﴿ فانقلبوا بنعمة من 🗈 ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه عن أبي رافع أن النبي ﷺ وجه علياً في نفر معه في طلب أي سفيان فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم ، قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فنزلت فيهم هذه الآية .

اسباب نزول الآية ١٨١ : قولـه تعالى ﴿ لقـد سمع الله ﴾ الآيـة ، أخرج ابن إسحـاق وابن أبي حاتم عن ابن عبـاس قال : دخـل أبو بكـر بيت المدارس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فتحاص ، فقال له : والله يا أبا بكر ما بنـا إلى الله من فقر وإنـه إلينا لففيـر ولوكـان غنيًا عنـا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ، فغضب أبو بكر فضرب وجهه فذهب فتحاص إلى رسول 循 痛 ، فقال يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي ، فقال يا أبا بكر : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياه فجحد فنحاص ، فأنزل الله ﴿ لقد سمع الله



19 \_ ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ أَيُّ شيء أكبر شهادةً ﴾

تمييز محول عن المبتدأ ﴿ قُلْ الله ﴾ إن لم يقولوه لا جواب غيره ، هو ﴿ شهيد بيني وبينكم ﴾ على

صدقى ﴿ وأوحى إلى هـذا القرآن لأنـذركم ﴾ أخوفكم يا أهل مكة ﴿ بِه ومن بلغ ﴾ عطف على

ضمير أنذركم أي بلغه القرآن من الإنس والجن

﴿ أَنْنَكُمُ لَتُشْهِدُونَ أَنْ مَعَ اللَّهِ ٱللَّهِـ أَخْرَى ﴾ استفهام إنكار ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ لا أشهد ﴾ بذلك

﴿ قبل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما

محمداً بنعته في كتابهم ﴿ كما يعرفون أبشاءهم المذين خمسروا أنفسهم ﴾ منهم ﴿ فهم لا

٢١ \_ ﴿ وَمِن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذياً ﴾ بنسبة الشريك إليه ﴿ أَو كَـذَب

بآياته ﴾ القرآن ﴿ إنه ﴾ أي الشأن ﴿ لا يفلح

٢٢ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ ينوم تحشيرهم جميعاً ثم

نقول للذين أشركوا ﴾ توبيخاً ﴿ أَين شركاؤكم الذين كتتم تزعمون ﴾ أنهم شركاء الله .

٢٣ ـ﴿ ثم لم تكن ﴾ بالناء والياء ﴿ فتنتهم ﴾

بالنصب والرفع أي معذرتهم ﴿ إلا أَنْ قَالُوا ﴾ أي قولهم ﴿ وَاقْهُ رَبُّنا ﴾ بالجر نعت والنصب نـداء

٢٤ ـ قال تعالى : ﴿ انظر ﴾ يا محمد ﴿ كيف كسذيسوا على أنفسهم ﴾ بنفي المسرك عنهم ﴿ وَصَلُّ ﴾ غاب ﴿ عنهم ما كانـوا يفترونـ ﴾ ـه

تشركون ﴾ معه من الأصنام . ٢٠ \_ ﴿ اللَّذِينَ آتِينَاهُمُ الْكُتَّابِ يَعْرِفُونُهُ ﴾ أي

يۇمئون كە بە .

الظالمون ﴾ بذلك .

﴿ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ .

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُشُهُكَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَيَنِي وَيَيْنَكُمُّ وَأُوحِي إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُمُ بِهِءوَمَنْ بَلَغَّ أَبِنَّكُمٌ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَيُّ قُلُ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّى بَرِئَّ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَيْنَاءَهُمُّ ٱلَّذِينَ خَيِيرُوٓ الْفُسُمُّ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَامُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالنِّتِمَّ النَّهُ إِلا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ (١) وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَاۤ وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١١٠ ثُمَّ لَرْتَكُن فِتْنَكُمْمْ إِلَّا أَنقَالُواْوَاللَّهِ رَيِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٢ أَنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَى أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّأُ وَإِن يَرَوْأُكُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأَ حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا أَسَاطِيرًا لْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهّلِكُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ

فَقَالُواْ يَلْتَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ إِمَا يَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَّ لَمُزْمِنِينَ ٢

بَلْبَدَالْحُتُم

على الله من شركاء . ٢٥ ـ ﴿ ومنهم من يستمع إليك ﴾ إذا قرأت ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنَّه ﴾ أغطية لـ ﴿ أن ﴾ لا ﴿ يفقهوه ﴾ يفهموا القرآن ﴿ وفي آذانهم وقرأ ﴾ صمماً فلاً يسمعونه سماع قبول ﴿ وَإِن يرُوا كُلُّ آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن ﴾ ما ﴿ هَذَا ﴾ القرآن ﴿ إلا أساطير ﴾ أكاذيب ﴿ الأولين ﴾ كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم . ٢٦ ـ ﴿ وهم ينهون ﴾ الناس ﴿ عنه ﴾ عن اتباع النبي ﷺ ﴿ ويتأون ﴾ يتباعدون ﴿ عنه ﴾ فلا يؤمنون به ، وقيل : نزلت في أبي طالب كان ينهي عن أذاه ولا يؤمن به ﴿ وإن ﴾ ما ﴿ يَهَلَكُونَ ﴾ بالنَّاي عنه ﴿ إِلَّا أَنفُسُهُم ﴾ لأن ضرره عليهم ﴿ وما يشعرونَ ﴾ بذلك . ٢٧ ـ ﴿ ولو ترى ﴾ يا محمد ﴿ إذ وُقفوا ﴾ عرضوا ﴿ على النار فقالوا يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتنا نردُّ ﴾ إلى الدنيا ﴿ ولا تكذُّب بآيات ربُّنا وتكونُ من المؤمنين ﴾ برفع الفعلين استثنافاً ونصبهما في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لو لرأيت أمراً عظيهاً.

## قول الذين قالوا 🍎 .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : أتت اليهود النبي ﷺ حين أنزل الله ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً ﴾ فقالوا يا محمد أفتقر ربك يسأل عباده ؟ فأنزل الله : ﴿ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ﴾ الآية . أسباب نزول الآية ١٨٦ : قوله تعالى : ﴿ وَلَتَسْمَعُنُّ ﴾ الآية ، روى ابن أبي حاتم وابن المنفر بسند حسن عن ابن عباس أنها نزلت فيما كان بين

أبي بكر وفتحاص من قوله : إن الله فقير ونحر أفتياء ، وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنها نزلت في

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبِّلُّ وَلَوَّرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْـهُ

وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١١٥ وَقَالُو ٓ إِنَّ هِيَ إِلَّاحِيَالْنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ

بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبَّهُمَّ قَالَ ٱلْيَسَ هَلَا

بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّنا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ

اللهِ عَدْ خَسِمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآمِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ

بَغْتَةَ قَالُواْ يَحَسَرَ لِنَاعَلَى مَافَرَطْنَافِيهَا وَهُمَّ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ

عَلَىٰ ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَرِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا

لَعِبُّ وَلَهُ وَ لَكَدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَلَذِينَ مَنْقُونٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

اللهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ

وَلَنكِنَّ ٱلظَّلِيمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْكُذِ بَتَّ

رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِيُواْ وَأُودُوا حَتَّىٰٓ أَنْدُهُمْ نَصَّرُناً

وَلَامُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَايُ ٱلْمُوسَلَمِ كَ

( الله عَلَى الله عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن السَّتَطَعْتَ أَن تَبْنَغَى

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِنَايَةً وَلَوْشَآءَ

اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿

7/ - تأل تعالى: ﴿ يَلُ ﴾ للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التنبي ﴿ يِدا ﴾ ظهر ﴿ لهم ما كانوا يخفون من قبل ﴾ يكتدرت لقولهم و ها رئيا ما كنا مشركين ، بشهادة جوالاصهم فتسوا ذلك ﴿ ولورود ﴾ إلى الدنيا فرضاً ﴿ لعادوا لما نهوا عنه ﴾ من الشرك ﴿ وإنهم لكافيون ﴾ في وعدهم بالإيمان.

. ٢٩ ـ ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي منكرو البعث ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي الحياة ﴿ إِلا حِياتُنَا الدُّنِيا وَمَا تَحْن ﴿ هِي ﴾ أي الحياة ﴿ إِلا حِياتُنا الدُّنِيا وَمَا تَحْنَ

. " ح. و لو ترى إذ وُفقوا ﴾ عرضوا ﴿ على ربهم ﴾ لرايت أمراً عظيماً . ﴿ قال ﴾ لهم على لسان الملاتكة توبيخاً ﴿ أليس هذا ﴾ البعث والحساب ﴿ بالعتق قالوا بلى وربّنا ﴾ إنه لحق ﴿ قال فلوقوا العذاب بعا كتم تكفرون ﴾ به في الذات.

٣١. ﴿ قد حسر الذين كذبوا بلقاء الله ﴾ بالبحث ﴿ وَحَرَى هُمَا لِللَّذِيْكِ ﴿ وَأَلَّا جَامِتُهِ السَاعَة ﴾ وحرت اله مساعة ﴾ الفياء بناة ﴿ وَقَالُوا يا حسرتنا ﴾ هي الفياء التألي ودداؤ هما حجاز أي هذا أوانا كن فاحضري ﴿ على ما فرطنا ﴾ أي فاحضري ﴿ على ما فرطنا ﴾ تصريا للذنا ﴿ وهم يحملون أوزاوهم على فقهورهم ﴾ يأن تأتيهم عند البحث في أقمع شيء صورة وأنت ربحة فركتهم ﴿ إلا ساء ﴾ بنس ﴿ ما يزرون ﴾ يمسلون حاية زلك .

٣٢ ـ ﴿ وما الحياة الدنيا ﴾ أي الاشتغال بها ﴿ إلا لعب ولهو ﴾ وأما الطاعة وما يعين عليها فعن أمور الأخرة ﴿ وللدَّار الآخرة ﴾ وفي قراءة ماذا، الآخة أم الماء تدخير اللذ، عقد ٤٠٠٠

يدن امورد اخر، و ولايدار الآخرة و بون مراة رادار الآخرة إلى الجنة فر جين المادين يقدرن كي مراة الشرك فر أفلا يعقلون كي بالياء والناء ذلك فيونسوا . ٣٣ ـ فو قد كي للتحقيق فر تعلم إنه كي الشان فر ليحزنك الذي يقولون كي لك من الكذب فو فرضه موضع المنفسر فر يأيات الله كي العراق في يحيدون كي يكنيون . ٢٣ ـ فو ولفد كليت من من يقلك كي في تسليم الظالمين في وضعه موضع المنفسر في يأيات الله كي العراق في يحيدون كي يكنيون . ٢٣ ـ فو ولفد كليت المدير يعادلات فوضي في تسليم للين يقلا فوضي الموادلة فوضيات الموادلة في العراسين م على المحادث التعرب الموادلة والمحادث المنافسة عن الإسلام الموادلة في السعاد فائيهم بأنه كي من الإسلام لمحروط في السعاد فائيهم بأنه كي من الإسلام لمحروط في المعادد فائيهم بأنه كي من الإسلام لمحرصك عليهم فو لفواد استعلى ذلك فاصبر حمن يحكم الله م فولو شاء أنه كي مدانهم في المهدى في المعادية في المعادد فانتهم على المهدى في ولكن المنافسة في الموادلين كي نقلك .

كعب بن الأشرف فيما يهجو به النبي 🎕 وأصحابه من الشعر .

أسباب نزول الآية ۱۹۸۸ : قوله تعالى ﴿ لا تحسنَ اللّذِي يَعْرِحونَ ﴾ الآية ، ورى الشيخان وفيرهما من طريق حيدين عند الرحمن بن عرف أن مروان قال اجزابه افضها با واقع إلى ابن عباس فقل : لثن كان كل امرىء منا فرح بما أتى واحب أن يحمد بما لم يفصل مشبّل أنصافين أجمعيون ، فقال ابن عباس : ما لكم وفقد ؟ إنما نزلت هذه الأيمة في أهل الكتباب سالهم التي ﷺ عن شيء فكسمو إليه وأحبروه يقيره ، فخرجوا وقعد أروه أنهم قد



﴿ اللَّذِينَ يَسْمُعُونَ ﴾ سماع تفهم واعتبار ﴿ والموتى ﴾ أي الكفار شبههم بهم في عدم

السماع ﴿ يبعثهم الله ﴾ في الأخرة ﴿ ثم إليه

﴿ أَغِيرِ اللهِ تَدعونَ ﴾ لا ﴿ إِنْ كُنتُم صادقينَ ﴾

يرجعون ﴾ يردون فيجازيهم بأعمالهم . ٣٧ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي كفار مكة ﴿ لمولا ﴾ هلا

ا إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ مُ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١ أَنَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِۦۚ قُلُّ إِنَّ أَلَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يُنَزِّلُ ءَايَةُ وَلَكِنَّ أَكْثِرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا

﴿ نُزُّلَ عليه آية من ربه ﴾ كالناقة والعصا والمائدة ﴿ قـل ﴾ لهم ﴿ إن الله قادر على أن ينسزُل ﴾ مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَنَهِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيِّهِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ بالتشديد والتخفيف ﴿ آية ﴾ مما اقترحوا مَّافَزَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ وَلَكُنْ أَكْثُرُهُمُ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ أَنْ نَـزُولُهَا بِلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها . وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِتَايَنِتِنَاصُءٌ وَبُكُمْ ۚ فِٱلظُّلُمَنَيَّ مَن يَشَا إِلَّلَهُ ٣٨ ـ ﴿ وَمَا مَنَ ﴾ زائدة ﴿ دَابِـةٌ ﴾ تَمشى ﴿ فَي الأرض ولا طائر يطير ﴾ في الهواء ﴿ بجناحيـه يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ قُلَّ إلا أمم أمثالكم ﴾ في تدبيس خلقها ورزقها أَرَءَ يُتَكُمُّ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَللَّهِ أَوْأَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ وأحوالها ﴿ مَا فَرَّطْمُنَا ﴾ تركنا ﴿ فِي الكتاب ﴾ اللوح المحفوظ ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ فلم تَدْعُونَ إِن كُنتُر صَلدِقِينَ ﴿ إِنَّا مِلْ إِيَّاهُ مَّدَّعُونَ فَيَكُمْ شِفُ مَا نکتبه ﴿ ثُمَّ إِلَى ربهم يحشرون ﴾ فيقضى بينهم تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدْأَرْسَلُنَاۤ ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا إِلَىٰٓ أُمَيرِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ٣٩ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتُنَا ﴾ القرآن ﴿ صُمُّ ﴾ الله فَلُولَا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ عن سماعها سماع قبول ﴿ وبكم ﴾ عن النطق بالحق ﴿ في الظمات ﴾ الكفر ﴿ من يشأ الله ﴾ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُكُ مُاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُا إنسلاله ﴿ يَضَلُّهُ وَمَنْ يُشَمُّ ﴾ هدايته ﴿ يجعله على صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ دين نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ الإسلام . حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواۚ أَخَذْنَهُم بَغْنَةً فَإِذَاهُم مُّبَّلِسُونَ ﴿ ٤ - ﴿ قَلْ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ أَرَأْيتكم ﴾ أخبروني ﴿ إِنْ أَتَاكُم عَذَابِ اللهِ ﴾ في الدنيا ﴿ أُو أتتكم الساعة كه القيامة المشتملة عليه بغتة

في أن الأصنام تنفعكم فادعوها . ٤١ ـ ﴿ بل إياه ﴾ لا غيره ﴿ تدعون ﴾ في الشدائد ﴿ فَيكشف ما تدعون إليه ﴾ أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه ﴿ إِن شاء ﴾ كشفه ﴿ وتنسَون ﴾ تتركون ﴿ ما تشركون ﴾ معه من الأصنام فلا تدعونه ﴿ ولقد أرسلنا إلى أمّم من ﴾ زائدة ﴿ تبلك ﴾ رسلاً فكذَّبوهم ﴿ فأخذناهم باليأساء ﴾ شدة الفقر ﴿ والضراء ﴾ المرض ﴿ لعلهم يتضرعون ﴾ يتذللون فيؤ منوا. ٣٠ \_ ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ إِذْ جَاءُهُم بِأَسْنَا ﴾ عذابنا ﴿ تَضَرَّعُوا ﴾ أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضى له ﴿ ولكن قست قلوبهم ﴾ فلم تلن للإيمان ﴿ وِزَيِّن لَهُمُ الشَّيطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من المعاصى فأصروا عليها. ٤٤ ـ ﴿قلما نسوا ﴾ تركوا ﴿ما ذُكُروا﴾ وعـظوا وخوفوا ﴿ به ﴾ من البأساء والضراء فلم يتعظوا ﴿ فتحنا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ عليهم أبوابٍ كل شيء ﴾ من النعم استدراجاً لهم ﴿ حتى إذا فـرحوا بِمَا أُوتُوا ﴾ فـرح بطر ﴿ أَخَذَناهم ﴾ بالعذاب ﴿ بغتة ﴾ فجأة ﴿ فإذا هم ميلسون ﴾ آيسون من كل خير .

أخبروه بما سألهم عنه ، واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه . وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري : أن رجالًا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله 攤 إلى الغزو تخلقوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف الرسول 攤 ، فأذا قدم اعتذروا إليه وحلقوا ، وأحبوا أن يحمدوا بمالم يفعلوا، فنزلت ﴿لا تحسبنُ الذين يفرحون بما أتوا﴾ الآية. وأخرج عبدالرزاق في تفسيره عن زيد بن أسلم: أن رافع بن خديج وزيد بن ثابت كانا عند مروان ، فقال مروان يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية ﴿ لا تحسينَ الذين يقرحون بما أنوا ﴾ قال رافع : أنزلت في أناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي 難 اعتذروا وقالوا ما حبسنا عنكم إلا شغل ، فلوددنا أنا كنا معكم ، فأنزل الله فيهم هذه الآية ، وكأن مروان أنكر ذلك فجزع رافع من ذلك

ه - ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ﴾ أي المرحم بيان استوضوا ﴿ والحمسك قد رب العالمين في من نصر الرسل وإملائ الكافرين . ٢٤ - ﴿ قبل ﴾ لاطل مكت ﴿ أرايتم ﴾ أخيروني وأرائحا لله استستكم ﴾ أستستكم على أستستكم في أستستكم ألى المستستكم إلى المستستكم ألى المستستكم إلى من يصدون إلى يُمرفون عها وحدانيتنا . ﴿ وَم هم يسدفون ﴾ يُمرفون عها

فلا يؤمنون . 2\$ ــ ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ أَرأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُم عَذَابِ اللهُ يغتــة أو جهرة ﴾ ليــلاً أو نهاراً ﴿ هــل يُهلك إلا القــوم الظالمــون ﴾ الكافـرون أي مــا يهلك إلا

٤٩ ـ ﴿ وَالذَّينَ كَذَّبُوا بِآيَاتُنَا يَمْسَهُمُ الْعَذَّابِ بِمَا
 كانوا يفسقون ﴾ يخرجون عن الطاعة .

ه - وقل في لهم ﴿ لا ألول لكم عندي خزائن أفه التي منها يسرق ﴿ ولا ألول أله ألني ﴿ أعلم الفب في ما غاب عنى ولم يوح إلي ﴿ ولا ألول لكم إني ملك في من الملاكة ﴿ وَأَنْ فِي ما ﴿ أَلَّا الْمِلْ إلا ما يوسى إلى قل مل يستوي الأعمى في الكائر ﴿ واليمير ﴾ المؤمن ؟ لا ﴿ أَفلا تَعَكّرون ﴾ في في اليمير ﴾ المؤمن ؟ لا ﴿ أَفلا تَعَكرون ﴾ في للذك فؤمزور . ١٥ - ﴿ وَالْمَرِ ﴾ خَوْلُ ﴿ يَعْهِ

وَجْهَهُ مُّاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم فِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن ثَنَيْءٍ فَنَظُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾

فَقُطِعَ دَابُرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلِينَ ١

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ أُللَّهُ سَمَّعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم

مِّنْ إِلَاهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِيِّ ٱنظُرْكَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْآيَاتِ

ثُمَّرُهُمْ يَصَدِفُونَ ۞ قُلْ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ أَللَهِ

مَعْنَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ مُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّيْلِمُونَ ﴿ وَمَا

زُسِلُ ٱلْمُرِّسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِ رِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ

فَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ فَي وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَا يَدِينَا

يَسَسُّهُمُ الْعَدَابُ بِمَا كَانُواْ يَنْسُقُونَ ۞ قُلُ لَاۤ اَقُولُ لَكُمُّمُ عِندِي خَزَايِنُ الشَّوَلَا آعَلُمُ الْغَيْبَ وَلَاۤ اَقُولُ لَكُمُّ إِنْ مَلَكُ

إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰۚ قُلُ هَلْ يَسْتَوىٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ

أَفَلَاتَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَاَن يُحْشَـُرُوٓاْ

إِلَىٰ رَبِّهِ مِّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ء وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَهُمْ يَنْقُونَ

﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ

م سورون ، 1 مع المين يختافرن أن يحشروا إلى المستورة القرارة والمستورة المستورة المستورة المستورة المستورة والم أي القرآن فر المنين يخدونه والى يحترو والى يتصرهم فر ولا شفيع في يشتم لهم وجملة النفي حال من ضمير يحشروا وهي محل المنوف والمراد بهم المؤمران العاصون فر الهمهم يقتون في التم يؤلانهم عما هم فيه وعمل الطاعات . 2 م- فرولا تطور الملمين المنوف والمهم بالمفداة والعشي يريدون في يبادتهم في وبرعهم في المناز للمياً من أمراض الدنيا وهم الفتراء ، وكان المشرون طعنوا فهم وطلبوا أن يطورهم ليجالسو وأراد التي يقيق ذلك طعماً في إسلامهم في عاعليك من حسابهم من في ذائدة فر شمي في إن تعالى .

فقال آريد بن ثابت أشدك باقد مل تعلم ما آثرل ؟ قال نمم قال المناظ ابن حجر بجمع بن هما يوس قول ابن عباس بكه بمكن أن تكون نزلت قي ويسمي ها . قال مركس الدر أنها توانس في قول اليهود : نمن أسف الرعب الأول والصاحة ، ومع نظام لا يقرون بمحمد وروى ابن أيي مقام من طرق من عبامة من التأمين نمو نقلك ، ورجه امر ورد وراد تقي أن تكون ترتاس في كل نقلك ، أتهى .

أسيف نزول الأية ١٩٠٠ : قوله تعالى ﴿ إِنْ فِي خَلَّى السمارات ﴾ الآية . أخرج الطيراني وابن أي حاتم عن ابن حباس قال : أنت قريش الهود فقالوا : بم جانكم مرس من الأيان؟ قالوا حصاء وبد يضاء للتاظيين ، وأثيرا التماري فقالوا : كِفَّ كَان عِسى ؟ قالوا : كان يرىء الأكمه والأبر من يحيى المرتى، فأثموا المنهي ﷺ فقالوا ادح لنا رئيك يجعل لنا المنقا فعياً ، فدها ربه فترك الآية : ﴿ إِنْ فِي خلق السمارات والأرض واختلاف القبل والتولم لالمن الأليم اللياسية فليقتروا فيها . وَكَنَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَيَقُولُوٓ أَأَهَآ وُلآ مِنَ ٱللَّهُ

عَلَيْهِم مِنْ يَيْنِينَأَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَلَّهَ كَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِحَايَنِتنَا فَقُلْ سَلَنَّهُ عَلَيْكُمْ كَتَكَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَيلَ مِنكُمْ سُوَءًا بَعَهَ اللَّهِ ثُمَّ مَا كِمِنْ بَعْدِهِ ، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ مِعْفُورٌ رَحِيدُ (٥)

وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿

قُلْ إِنِّي نُهُيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنَّيْمُ أَهْوَاءً كُمُ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَامِنَ ٱلْمُهْتِينَ ٢ قُلُ إِنَّى عَلَىٰ بَيْنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِدٍّ مَاعِندِي مَا

تَسْتَعْجِلُوكَ بِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَنصِلِينَ (إِنَّا) قُل لَوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، لَقُضِيَ

ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِالظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡ وَيَعْلَرُمَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ

فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينِ ٢

الشرفاء والأغنياء منكرين ﴿ أَهُولاء ﴾ الفقراء ﴿ مِنَّ الله عليهم من بيتنا ﴾ بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سيقونا إليه قال تعالى : ﴿ أَلْيس الله بأعلم بالشاكرين ﴾ له فيهديهم : بلي . \$٥ \_ ﴿ وَإِذَا جَاءِكُ الذينِ يؤمنون بآياتنا فقيل ﴾ لهم ﴿ سلام عليكم كتب ﴾ قضى ﴿ ربكم على تفسه الرحمة إنه كه أي الشأن ، وفي قراءة بالفتح بـ دل من الرحمـة ﴿ من عمـل منكم سـوءاً بجهالة ﴾ منه حيث ارتكبه ﴿ ثم تاب ﴾ رجم

٥٣ \_ ﴿ وكــذلــك فتنَّما ﴾ ابتلينــا ﴿ بعضهم

يبعض ﴾ أي الشريف بالوضيع والغنى بالفقير بأن قدمناه بالسبق إلى الإيمان ﴿ ليقولوا ﴾ أي

﴿ مِنْ يِعِدُهُ ﴾ بعد عمله عنه ﴿ وأصلح ﴾ عمله ﴿ قَائَّه ﴾ أي الله ﴿ غفور ﴾ له ﴿ رحيم ﴾ به ، وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له . ٥٥ \_ ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ كما بينا ما ذكر ﴿ تفصل ﴾ نبين ﴿ الآيات ﴾ القرآن ليظهر الحق فيعمل به ﴿ ولتستبين ﴾ تنظهر ﴿ سبيلُ ﴾ طريق ﴿ المجرمين ﴾ فتجتنب ، وفي قراءة بالتحتانية ، وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنبي

٥٦ ـ ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أَعِبِدُ الَّذِينِ تَدْعُمُونَ ﴾ تعبدون ﴿ من دُونَ اللَّهِ قُلُ لا أُتبِع أَهُواءَكُم ﴾ في عبادتها ﴿ قد ضللت إذاً ﴾ إن اتبعتها ﴿ وما أنا من المهتدين ﴾ .

٧٥ ـ ﴿ قُلُ إِنِّي عَلَى بِيُّنَةً ﴾ بيان ﴿ مَنْ رَبِّي وَ ﴾ ند ﴿ كَذَّبتم به ﴾ بربي حيث أشركتم ﴿ ما عندي ما تستعجلون به ﴾ من العداب ﴿ إن ﴾ ما ﴿ الحكم ﴾ في ذلك وغيره ﴿ إلا لله يقضي ﴾

القضاء ﴿ الحق وهو خير الفاصلين ﴾ الحاكمين ، وفي قراءة يَقصُّ أي يقول . ٥٨ ـ ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ﴾ بأن أعجله لكم وأستريح ولكنه عند الله ﴿ والله أعلم بـالظالمين ﴾ متى يعـاقبهم . ٥٩ ـ ﴿ وعنده ﴾ تعالى ﴿ مَفَاتِعَ الغيبِ ﴾ خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه ﴿ لا يعلمها إلا هو ﴾ وهي الخمسة التي في قوله ۽ إن الله عنده علم الساعة ، الآية كما رواه البخاري ﴿ ويعلم ما ﴾ يحدث ﴿ في الير ﴾ القفار ﴿ والبحر ﴾ القرى التي على الأنهار ﴿ وما تسقط من ﴾ زائدة ﴿ ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمـات الأرض ولا رطب ولا يابس ﴾ عـطف على ورقة ﴿ إلا في كتـاب مبين ﴾ هو اللوح المحفوظ والاستثناء بدل اشتمال من الاستثناء قبله .

أسباب نزول الآية ١٩٥ قوله تعالى : ﴿ فاستجاب لهم ﴾ الآية . أخرج عبدالرزاق وسعيد بن منصور والشرمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء ، فأنتزل الله ﴿ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضبع عمل عاسل منكم من ذكر أو

أسباب نزول الآية 199 قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ ﴾ الآية . روى النسائي عن أنس قبال : لما جناء نعي النجاشي قبال رسول الله 🎆 صلوا عليه قالوا يا رسول الله نصلي على عبد حبشي ؟ فأترال الله ﴿ وإنّ من أهـل الكتابُ لمن يؤمن بنالله ﴾ وروى ابن جريمر نيمُوه عن جاير ، وقل المستمرك عن عبدالله بن الزبير قال : نزلت في النجاشي ﴿ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ﴾ الآية .

٦٠ - ﴿ وهو الذي يتوفُّ اكم بالليل ﴾ يقبض أرواحكم عند النوم ﴿ ويعلم ما جرحتم ﴾ كسبتم ﴿ بِالنهار ثم يبعثكم فيه ﴾ أي النهار برد ارواحكم ﴿ لَيُقضى أجلُّ مسمَّى ﴾ هـ و أجل الحياة ﴿ ثم إليه مرجعكم ﴾ بالبعث ﴿ ثم ينبئكم بما کنتم تعملون ﴾ فیجازیکم به .

٦١ ـ ﴿ وَهُـو القاهـر ﴾ مستعلياً ﴿ فَـوق عبـاده ويرسل عليكم حفظة ﴾ ملائكة تحصى أعمالكم ﴿ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفَّته ﴾ وفي قراءة نوفاه ﴿ رسلنا ﴾ الملائكة الموكلون بقبض الأرواح ﴿ وهم لا يفرُّطون ﴾ يقصرون فيما

٦٢ - ﴿ ثُمَّ رُدُوا ﴾ أي المخلق ﴿ إلى الله مولاهم ﴾ مالكهم ﴿ الحق ﴾ الشابت العدل ليجازيهم ﴿ ألا له الحكم ﴾ القضاء النافذ فيهم ﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث

٦٣ - ﴿ قُل ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ من يُنجِّيكم من ظلمات البر والبحر ﴾ أهوالهما في أسفاركم حين ﴿ تدعونه تضرعاً ﴾ علانية ﴿ وخفية ﴾ سراً تقولون ﴿ لَئِن ﴾ لام قسم ﴿ أُنجِيتنا ﴾ وفي قراءة أنجانا أي الله ﴿ من هذه ﴾ الظلمات والشدائد ﴿ لَنَكُونُنَ مِنَ الشَّاكَرِينَ ﴾ المؤمنين .

٦٤ - ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ الله يُتجيكم ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ منها ومن كل كرب ﴾ غم سواها ﴿ ثم أنتم تشركون ﴾ يه .

٦٥ - ﴿ قُلْ هُو القادر على أن يبعث عليكم عذاياً

من فوقكم ﴾ من السماء كالحجارة والصيحة

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّلَكِرِينَ ﴿ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ فَا هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَّتِ أَرَّجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضَّ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لَعَالَهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَهِهِ. فَوْمُكَ وَهُوَالْحَقُّ ثُلُلَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿ لِلَّهِ لِلْكُلِّ نَبَا مُّسَتَقَرُّ وُسَوِّفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ

ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِأَلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِأَلْنَهَارِثُمُ

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَمِّىٰ ثُمُ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ

ثُمَّ يُنْبِئُكُمْ بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَى إِذَاجَلَةَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ

رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ ثُمَّ رَدُّوۤ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ

أَلَا لَهُ ٱلْحَكْمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْخَنسِينَ ١٠ قُل مَن يُنجِّيكُم مِن

ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِيَّدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَجَلَنَامِنْ هَلَذِهِ.

﴿ أَوْ مِن تَحْتُ أَرْجَلُكُم ﴾ كالخسف ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُم ﴾ يخلطكم ﴿ شَيَّعاً ﴾ فرقاً مختلفة الأهواء ﴿ ويـذيق بعضكم بأس بعض ﴾ بالقتال ، قال ﷺ لما نزلت : وهذا أهون وأيسر ۽ ، ولما نزل ما قبله : • أعوذ بوجهك ۽ رواه البخاري وروى مسلم حديث • سألت ربي ألا يجعل بأس أمتى بينهم فمنعنيها ، وفي حديث و لما نزلت قال أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد ، ﴿ انظر كيف نصرُف ﴾ نبين لهم ﴿ الآيات ﴾ الدلالات على قدرتنا ﴿ لعلهم يفقهون ﴾ يعلمون أن ما هم عليه باطل . ٦٦ ـ ﴿ وكذُّب به ﴾ القرآن ﴿ قومك وهو الحق ﴾ الصدق ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ لست عليكم بوكيل ﴾ فأجازيكم إنما أنا منذر وأمركم إلى الله وهذا قبل الأمر بالقتال . ٦٧ ــ ﴿ لَكُلُّ نَبًّا ﴾ خبر ﴿ مستقر ﴾ وقت يقع فيه ويستقر ومنه عـذابكم ﴿ وسوف تعلمون ﴾ تهديد لهم . ٦٨ ـ ﴿ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ القرآن بالاستهزاء ﴿ فأعرض عنهم ﴾ ولا تجالسهم ﴿ حتى يخوضوا في حديث غيره وإمّا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة ﴿ يُسْيَئُكَ ﴾ بسكون النون والتخفيف وفتحها والتشديد ﴿ الشيطان ﴾ فقعدت معهم ﴿ فلا تقمد بعد الذكري ﴾ أي تذكرة ﴿ مع القوم الظالمين ﴾ فيه وضعُ الظاهر موضع المضمر وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد وأن نطوف فنزل:

أسباب نزول الآية ٢ قوله تعالى : ﴿ وأتوا النساء صدقاتهنُّ نحلة ﴾ . أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قـال : كان الـرجل إذا زوج ابنتـه أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، فأنزل ﴿ وَآتُوا النَّسَاء صدقاتُهِن نَحَلَّةُ ٦٩ \_ ﴿ ومسا على السلين يتقسون ﴾ الله ﴿ من

حسابهم ﴾ أي الخائضين ﴿ من ﴾ زائمة ﴿ شيء ﴾ إذا جالسوهم ﴿ ولكن ﴾ عليهم

﴿ ذكرى ﴾ تـذكـرة لهم ومـوعـظة ﴿ لعلهم

٧٠ ﴿ وَوَرَ ﴾ اترك ﴿ اللَّهِنَ اتَّحَلُوا دينهم ﴾ الذي كلفوه ﴿ لعباً ولهواً ﴾ باستهزائهم به

﴿ وغرتهم الحياة الدنيا ﴾ فلا تتعرض لهم وهذا

قبل الأمر بالقتال ﴿ وذكر ﴾ عظ ﴿ به ﴾ بالقرآن الناس لـ ﴿ أَنْ ﴾ لا ﴿ تُبسل نفس ﴾ تسلم إلى

الهلاك ﴿ بِمَا كَسِبَ ﴾ عملت ﴿ ليس لها من

دون الله ﴾ أي غيسره ﴿ ولي ﴾ نساصسر ﴿ ولا شفيم ﴾ يمنع عنها العذاب . ﴿ وإن تعدل كل

عدل ﴾ تقد كل قداء ﴿ لا يؤخذ منها ﴾ ما تقدى

به ﴿ أُولئك الذين أبسلوا بِما كسبوا لهم شراب 

أليم ﴾ مؤلم ﴿ بِما كاتوا يكفرون ﴾ بكفرهم . ٧١ ـ ﴿ قل أندعو ﴾ أنعبد ﴿ من دون الله ما لا

يتفعنبا ﴾ بعبادته ﴿ ولا يضرننا ﴾ بشركهـا وهـو

الأصنام ﴿ وَثُرَّدُ على أعشابنا ﴾ نرجع مشركين ﴿ بعد إذ هدائنا الله ﴾ إلى الإسلام ﴿ كاللَّي

استهموته ﴾ أضلته ﴿ الشيساطين في الأرض

حيران ﴾ متحيراً لا يمدري أين يذهب حال من

الذي هو الإسلام ﴿ هو الهدى ﴾ وما عداه ضلال

﴿ وأمسرتها لنسلم ﴾ أي بسأن نسلم ﴿ لسرب

يتقون ﴾ الخوض .

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيِّ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُاولَهُواوَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ۗ وَذَكِرْبِهِ = أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَٱ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوأٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَيِيدٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنْنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلأَرْضِ حَيْرانَ لَهُۥ ٱصْحَابُ مَدَّعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱثْبِيَنَآ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَيُّ وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّنَقُوهُ وَهُوَالَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَهُ وَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونَّ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِ ٱلصُّورِّ

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَْ وَهُوَٱلْحَكِيمُ ٱلْخَيِيرُ ۞

الهاء ﴿ لَهُ أَصِحَابٍ ﴾ رفقة ﴿ يناعُونُهُ إِلَى الهدى ﴾ أي ليهدوه الطريق يقولون له ﴿ اثنتا ﴾ فلا بجيبهم فيهلك والاستفهام للإنكبار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد ﴿ قبل إن هدى الله ﴾

وَإِذْقَالَ

العالمين ﴾ . ٧٧ ـ فوان، أي بأن فاقيموا الصلاة واتقوه، تعالى فوهو الذي إليه تحشرون، تجمعون يوم القيامة للحساب. ٧٣ ـ ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ ﴾ أي محقًا ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمِ يقول ﴾ للشيء ﴿ كن فيكونُ ﴾ هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا ﴿ قولُه الحق ﴾ الصدق الواقع لا محالة ﴿ وله الملك يوم يتفخ في الصور ﴾ القبرن النفخة الشانية من إسرافيل لا ملك فيه لغيره و لمن الملك اليوم ؟ لله ، ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غـاب وما شــوهد ﴿ وهــو الحكيم ﴾ في خلقه ♦ الخبير ♦ بباطن الأشياء كظاهرها.

أسباب نزول الآية ٧ قوله تعالى : ﴿ للرجال نصيب ﴾ أخرج أبو الشيخ وابن حبان في كتاب الفرائض من طريق الكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان ألهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار من الذكور حتى يدوكوا ، فمات رجل من الأنصار يقال لـــه أوس بن ثابت وتــرك ابــتين وابناً صغيراً ، فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما عصبة ، فاخذا ميرائه كله ، فاتت امرأته وسول 橋 着 فذكرت لـه ذلك ، فقــال ما أدري مـا أقول ? فـنـزلـت ♦ للرجال نصيب مما ترك الوالدان ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١١ قوله تعالى : ﴿ يوصيكم الله ﴾ أخرج الآثمة السنة عن جابر بن عبدالله قال : علدني رسول 柚 養 وأبو بكر في بني سلمة ماشين ، فريدتن ﷺ لا اطال شيئا ، فدما بعد فرضا ، ثم رش على الماقت ، فقات ما تامرني أن اصنع في عالى ؟ فنزلت لو بوسيكم الله في أولادكم لللكر مثل حظ الالتين في . واعرج احمد ولمبر داور دائر ملي والحكم عن جابر قال : جامت مراة سعدين الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت بنا

﴿ ٧٤ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ آزرٍ ﴾ مو لقبه واسمه تارخ ﴿ أَتَتَحَدُ أَصَاماً آلهة ﴾ تعبدها استفهام توبيخ ﴿ إنِّي أراك وقوسك ﴾ : بـاتخاذهـا ﴿ في ضـلال ﴾ عن الحق ﴿ مبين ﴾

٧٥ ـ ﴿ وكذلك ﴾ كما أريناه إضلال أبيه وقومه ﴿ نُسرى إبراهيم ملكوت ﴾ ملك ﴿ السماوات والأرض ﴾ ليستدل به على وحدانيتنا ﴿ وليكونَ من الموقنين ﴾ بها وجملة وكذلك وما بعدها اعتراض وعطف على قال .

٧٦ - ﴿ فَلَمَّا جُنَّ ﴾ أظلم ﴿ عَلَيْهُ اللَّيْسَلِّ رأَى كوكباً ﴾قيل هو الزُّهرة ﴿ قال ﴾ لقومه وكانوا نجَّامين ﴿ هَذَا رَبِي ﴾ في زعمكم ﴿ فَلَمَا أَقَلَ ﴾ غاب ﴿ قال لا أحب الأقلين ﴾ أن أتخذهم أرباباً لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث فلم ينجع فيهم ذلك .

٧٧ ـ ﴿ فَلَمَا رَأَى القَمْرِ بَازَعًا ﴾ طائعاً ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ هذا ربي فلما أقل قال لئن لم يهدني ربي ﴾ يثبتني على الهـدى ﴿ لأَكُونَنَ مَنَ القَّـوم الضالين ﴾ تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم

ينجع فيهم ذلك . ٧٨ - ﴿ قَلْمَا رأى الشمس بازغة قال هذا ﴾ ذكره لتذكير خبره ﴿ ربى هذا أكبر ﴾ من الكوكب والقمر ﴿ فلما أفلت ﴾ وقويت عليهم الحجة ولم برجعوا ﴿ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بِرِيءَ مَمَّا تَشْرَكُونَ ﴾ بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاجة إلى

محدث فقالوا له ما تعبد ؟ .

إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَأُوسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُّأْ أَفَلَا تَنَذَكَّرُونَ ١٩ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكَتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُهُ بِأَللَّهِ مَالَهُ يُنَزَّلْ بِهِ - عَلَيْكُمُ سُلْطَننَأْفَأَىُّ أَلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُا

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ

أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَٰ الكَ نُرِيَ إِبْرَهِيمَ

مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِبِينَ ۞

فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ أَلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبُأَ قَالَ هَنذَارَيِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ

لَآ أُحِبُّ ٱلْاَفِايِنَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَاذِعُ اقَالَ هَاذَا

رَبِّي ۚ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَيِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ

ٱلضَّاَلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَاذِعَـةُ قَالَ هَلذَا دَبِّي هَلذَا

أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضَ

حَنِيفَآ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَهُ وَوَمَا جَاءُ وَوَمَا جَاءُ وَوَمُوْفَالَ

أَتُحَكَجُّوَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ =

٧٩ ـ قسال ﴿ إِنِّي وجهت وجهي ﴾ قصدت بعبادتي ﴿ للذي فطر ﴾ خلق ﴿ السماوات

والأرض ﴾ أي الله ﴿ حنيفاً ﴾ مائلًا إلى الدين القيم ﴿ وما أنا من العشركين ﴾ به . ٨٠ ـ ﴿ وحاجُّه قومه ﴾ جادلوه في دينه وهدُّدوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها ﴿ قال أتحاجُّونِّي ﴾ بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة ونون الوقاية عند القراء أتجادلونني ﴿ في ﴾ وحدانية ﴿ أنَّه وقد هدان ﴾ تعالى إليها ﴿ ولا أخاف ما تشركون ﴾ ـ ﴿ به ﴾ من الأصنام أن نصيبني بسوء لعدم قـدرتها على شيء ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن يشاء ربي شيئاً ﴾ من المكروه يصيبني فيكون ﴿ وسع ربي كل شيء علماً ﴾ أي وسع علمه كل شيء ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ هذا فتؤمنوا . ٨٦ ﴿ وكيف أخاف ما أشركتم ﴾ بالله وهي لا تضر ولا تنفّع ﴿ وَلا تَخَافُونَ ﴾ أنتم من الله ﴿ أنكم أشركتم بالله ﴾ في العبادة ﴿ ما لم ينزُّل به ﴾ بعبادته ﴿ عليكم سلطاناً ﴾ حجة وبرهاناً وهو القادر على كل شيء ﴿ فَأَي الفريقين أحق بالأمن ﴾ أنحن أم أنتم ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ من الأحق به : أي وهو نحن فاتبعوه ، قال

رسول الله : هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيداً ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا تنكحان إلا ولهمــا مال ، فقــال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية السيرات قال الحافظ ابن حجر : تمسك بهذا من قال : إن الآية نزلت في قصة ابتني سعد ، ولم تسزل في قصة جـابر خصوصاً أن جابراً لم يكن له يومثذ ولد ، قال : والجواب أنها نزلت في الأمرين معاً ، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين ، وأخرها وهو قوله ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجَلَ يَوْرَثُ كَالِمَةَ ﴾ في قصة جابر ، ويكون مراد جابر بقوله ، فنزلت ﴿ يُوصِيكُم الله في أولادكم ﴾ : أي ذكر الكلالـة المتصل بهــلــه الآية 

( الله الدين هدى الله ويهد وهم المتلوم وقل لا المتناكمة عَلَيْه وقل لا المتناكمة عَلَيْه وقل لا المتناكمة عَلَيْه وأَلِن هُوَ إِلَّا وَكُرَى لِلْمُناكِمِينَ

وَمَا فَدُرُوا أَفَهَ

٨٧. ﴿ السنين أمسوا ولم يلبسوا ﴾ يختلطوا ﴿ إيمائهم يظلم ﴾ أي شرك كما ضر بذلك في حسين المصوحين ﴿ أواشك لهم الأمن ﴾ من المذاب ﴿ وهم مهتدون ﴾ . ٨٣. ـ ﴿ علك ﴾ مستدا وسلام منه ﴿ حجتنا ﴾

حييت الصحيحين ﴿ الولك لهم الانن ﴾ من العذاب ﴿ وما متادن ﴾ من العذاب ﴿ وما متادن ﴾ من العذاب من وحيتا ﴾ التي احتج بها إيراهيم على وحدالية من أقول التكويب وما بعد والعقبر ﴿ التياها إيراهيم ﴾ التكويب وما بعد ﴿ على وما العقبر ﴿ والعقبر ﴿ على وما بعد ﴿ على وما بعد ﴿ على وما بعد ﴿ على العالم والمحكمة ﴿ على صنعه ﴿ عليم ﴾ إلى صنعه ﴿ عليم ﴾ إلى صنعه ﴿ عليم ﴾ في صنعه ﴿ عليم ﴾ والديك حكيم ﴾ في صنعه ﴿ عليم الديك عليم الديك عليم الديك الديك

ید. ﴿ وومینا له إسحاق ویعقوب ﴾ ایسه ﴿ وَمِنْ مَهِ مِنا مِنْ قَبْلُ ﴾ ایسه این ویمقوب ﴾ این نرح ﴿ وادِد این نرح ﴿ وادِد ویسفان ﴾ این فروب ویرسف ﴾ بن یعقوب ﴿ وادِد ویرسف ﴾ بن یعقوب ﴿ وادِد ویرسف ﴾ بن یعقوب ﴿ وادِد ویرسف ﴾ بن یعقوب ﴿ وَدِدِناهم وَدِرِنا ویرس وادِد ویرسف ﴾ این وقتری او دیری ﴾ این ﴿ ویرس وادِد ویرس ﴾ این ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴾ این ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس ﴿ ویرس ﴿ ویرس ﴾ ویرس ﴿ ویرس لایرس ﴿ ویرس ﴿ ویرس ﴿ ویرس لایرس ﴿ ویرس لایرس ﴿ ویرس لایرس لایرس ﴿ ویرس لایرس لایرس ﴿ ویرس لایرس لایرس لایرس ﴿ ویرس لایرس لایر

صريم يفيد أن السلوبية تتساول أولاد البنت ﴿ وَالْسِلسُ ﴾ ابن أُنْنِي هسارون أُنِي صوصى ﴿ وَالْ اللهِ عَلَمَهِ ﴿ فِي الصالحِينَ ﴾ . ٢٨. ﴿ وَالمساعِلُ ﴾ بن أيراهم ﴿ وَالرسع ﴾ اللام زائلة ﴿ ويونين ولوطاً ﴾ بن هاران أنني إسراهيم ﴿ وكماً ﴾ منهم ﴿ فضلتنا على

العالمين ﴾ بالنبوة . ٨٧ ـ ﴿ ومن آبائهم وفرياتهم وإخوانهم ﴾ عـطف على كأد أو نسوحاً ومن للتبعيض لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولمد

عـطف على كلا أو نــوحــا ومن للتبعيض لان بعضهم لم يكن لـه ولد وبعضهم كــان في ولــلـه كافر ﴿ واجتيناهم ﴾ اخترناهم ﴿ وهديناهم إلى بر. شاء من عباده ولو أشــركوا ﴾ فـرضاً ﴿ لحبط

أتني . وقد ورد سبب ثالث ، أمرج ابن جرير عن السفي قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفة من الفطعان لا يرث الرجل من والمعا الإسما الحقق القال ، فعال عبدالله عند الناسان وقد أن المواقع المعالية المعالية عبد الرواب الماضية من المعاشكة ا إلى الشي في المواقع المو

٩١ ـ ﴿ وما قــدروا ﴾ أي اليهــود ﴿ الله حق قدره ﴾ أي ما عظموه حق عظمته أو ما عرفوه حق معرفته ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾ للنبي ﷺ وقد خاصمـوه في القرآن ﴿ مَا أَسْرَلَ اللهُ عَلَى بِشْرِ مِنْ شيء قبل ﴾ لهم ﴿ من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهمدي للناس يجعلونه ﴾ باليماء والتاء في المواضع الثلاثة ﴿ قراطيس ﴾ أي يكتبونه في دفاتر مقطعة ﴿ يبدونها ﴾ أي ما يحبون إبداءه منها ﴿ ويخفون كثيراً ﴾ مما فيهما كنعت محمد ﷺ ﴿ وَعُلِّمتُم ﴾ أيها اليهود في القرآن ﴿ ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ﴾ من التوراة ببيـان مـا التبس عليكم واختلفتم فيه ﴿ قُلُ اللَّهُ ﴾ أنـزله إن لم يقولوه لا جواب غيره ﴿ ثم فرهم في

خوضهم ﴾ باطلهم ﴿ يلعبون ﴾ . ٩٢ - ﴿ وهذا ﴾ القرآن ﴿ كتاب أتزلناه مبارك مصدق اللذي بين يمديم ﴾ قبله من الكتب ﴿ ولتنذر ﴾ بالتاء والياء عطف على معنى ما قبله أي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به ﴿ أَم القرى ومن حولها ﴾ أي أهل مكة وسائـر الناس ﴿ وَالَّذِينَ يَؤْمَنُونَ بِالآخِرَةَ يَؤْمَنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى

صلاتهم يحافظون ﴾ خوفاً من عقابها . ٩٣ ـ ﴿ وَمِن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن اقترى على الله كذباً ﴾ بادعاء النبوة ولم ينبأ ﴿ أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شيء ﴾ نزلت في مسيلمة ﴿ وَمِن قِبَالُ سَأْمُولُ مِثْلُ مِنا أَمُولُ اللهُ ﴾ وهم المستهزئون قالوا لـو نشاء لقلنـا مثل هـذا ﴿ ولو ترى ﴾ يا محمد ﴿ إِذْ الظَّالْمُونَ ﴾ المذكورون ﴿ في غمرات ﴾ سكرات ﴿ الموت والملائكة باسطوا أيديهم ﴾ إليهم بالضرب والتعذيب

لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنِكُم مَّاكُنتُم نَزَّعُمُونَ شَ

<u>ۅ</u>ؘمَاقَدَرُواْ اُنَّهَ حَقَّ فَنَّ رِمِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اُنَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيَّ

قُلْ مَنْ أَنَزَلُ ٱلْكِتَنَبُ الَّذِي جَآءَ بِدِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدُى لِلنَّاسِ ۗ

تَجْعَلُونَهُ قَ الطِيسَ بَدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُهِ مَا لَرَتَعْلَمُوٓاْ

أَتُدُولَا عَابَآ وُكُمُّ قُلِ اللَّهُ ثُعَر ذَرْهُمْ في خَوْضهمْ يَلْعَبُونَ اللَّ

وَهَلَذَا كِتَبُّ أَنَزَلَنْكُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْدٍ وَلِنُنذِرَ

أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِّهِ.

وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ إِنَّ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى

ٱللَّهِكَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ

مِثْلُ مَآ أَنْزَلُ أَللَهُ وَلَوْ تَمَرَىٓ إِذِ ٱلظَّادِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ

وَٱلْمَلَتِكَةُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَ أَخْرِجُوۤ النَّفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ

تُجْزَوَنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقّ

وَكُنتُمُ عَنْ ءَايِنتِهِ عَسَّتَكَبُرُونَ ﴿ وَلَقَدَّحِثُتُمُونَا فُرَدَىٰ

كَمَاخُلُقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّاخَوَلَنْكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ

وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً

بقولون لهم تعنيفًا ﴿ أخرجوا أنفسكم ﴾ إلينا لنقبضها ﴿ اليوم تجزون عذاب الهمون ﴾ الهوان ﴿ بِمَا كنتُم تقولُـون على الله غير العق ﴾ بدعوى النبوة والإيحاء كذباً ﴿ وكنتم عن آيـاته تستكبـرون ﴾ تتكبرون عن الإيمــان بها وجــواب لو لــرابت امرأ فــظبعاً . 44 - ﴿ وَ ﴾ يقال لهم إذا بعثوا ﴿ لقد جتمونا فرادى ﴾ منفردين عن الأهل والمال والولد ﴿ كما خلقناكم أول مرة ﴾ أي حفاة عراة غُرلًا(١)﴿وَتَرَكُتُم مَا خُولِناكُم﴾ أعطيناكم من الأموال ﴿ وراء ظهوركم ﴾ في الدنيا بغير اختياركم ﴿ و ﴾ يقال لهم توبيخاً ﴿ ما نرى معكم شفعاءكم ﴾ الأصنام ﴿ الذين زعمتم أنهم فيكم ﴾ أي في استحقاق عبادتكم ﴿ شركاء ﴾ لله ﴿ لفد تقطع بينكم ﴾ وصلكم أي تشت جمعكم وفي قراءة بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم ﴿ وَصْلِ ﴾ ذهب ﴿ عنكم ما كتتم تـزعمـون ﴾ في الدنبا من

أسباب نزول الآية ١٩ قوله تعالى ﴿يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً﴾. روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال : كانوا إذا مات الرجل كان أوليلؤه أحق بضراته إن شاه بعضهم تزوجها ، وإن شاموا زوجوها فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هـذه الآية . واخـرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن صهل بن حيف قال لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يستروج امرأت وكان لهم ذلك في 🛭 الجاهلية ، فانزل الله ﴿ لا يحلُّ لكم أن ترثوا النساء كـوماً ﴾ ولـه شاهـد عن عكومـة عن اين جريـر . وأخرج ابن أبي حـاتم والغربـابي والطبـراني عن



﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخِرُّجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللهِ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ﴿ فَالْقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزَيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلكُمُّ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ مَدُّواً سَافِي ظُلُمَكَ ٱلْمَرُ وَٱلْبَحْ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَةِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَا أَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّومُ سَوْدَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنُ ٱلسَّمَاةِ مَآءُ فَأَخُرِجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّنَّوُنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُنْشَيِيَّةٍ ٱنظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِلْهِ عِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (١٠) وَجَعَلُوالِنَّهِ شُرَكًا ٓ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمٌّ وَخُرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَيْرَ تَكُن لَهُ وَمَدْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

النبات ﴿ والنوى ﴾ عن النخل ﴿ يخرج الحي من الميت ﴾ كالإنسان والطائر من النطقة والبيضة ﴿ ومخرج الميت ﴾ النطفة والبيضة ﴿ من الحي ذلكم ﴾ الفالق المخرج ﴿ الله فأنَّى تؤفكون ﴾ فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. ٩٦ - ﴿ قَالَقَ الْإَصِياحِ ﴾ مصدر بمعنى الصبح أى شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل ﴿ وجاعلُ الليل سكناً ﴾ تسكن فيه الخلق من التعب(١) ﴿ وألشمس والقمر ﴾ بالنصب علفاً على محل الليل ﴿ حسياناً ﴾ حساياً للأوقات أو الياء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان بحسبان كما في آية الرحمن ﴿ ذلك ﴾ المذكور ﴿ تقدير العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾ بخلقه .

٩٥ \_ ﴿ إِنْ اللَّهُ فَاللَّمُ ﴾ شاق ﴿ الحب ﴾ عن

٩٧ \_ ﴿ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ﴾ في الأسفار ﴿ قد فصُّلنا ﴾ بينا ﴿ الآيات ﴾ الدلالات على قـدرتنا ﴿ لقوم يعلمون ﴾ يتدبرون .

٩٨ \_ ﴿ وهو الذي أنشأكم ﴾ خلقكم ﴿ من نفس واحدة ﴾ هي آدم ﴿ فمستقِرٌّ ﴾ منكم في الرحم ﴿ ومستسودع ﴾ منكم في الصلب ، وفي قـراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم ﴿ قد فصُّلنا الآيات لقوم يفقهون ﴾ ما يقال لهم .

٩٩ ـ ﴿ وهـو السذى أنسزل من السمساء مساء فأخرجنا ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ بِه ﴾ بالماء ﴿ نَبَاتَ كُلُّ شَيء ﴾ ينبت ﴿ فَأَخْرَجِنَا مَنه ﴾ أي النبات شيئاً ﴿ خَضِراً ﴾ بمعنى أخضر ﴿ نخرج منه ﴾ من الخضر ﴿ حباً متراكباً ﴾ يركب بعضه

ذَلكُمُ أَقَهُ

بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها ﴿ ومن النخل ﴾ خبر ويبدل منه ﴿ من طلعهـا ﴾ أول ما يخرج منها والعتبدأ ﴿ قنوان ﴾ عراجين(٢) ﴿ دَانَيْهُ ﴾ قريب بعضها من بعض ﴿ و ﴾ أخرجنا به ﴿ جنات ﴾ بساتين ﴿ من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً ﴾ ورقهما حال ﴿ وغير منشابه ﴾ ثمرها . ﴿ انظروا ﴾ يا مخاطبون نظر اعتبار ﴿ إلى ثمره ﴾ بفتح الثاء والميم وبضمهما وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب ﴿ إذا أشمر ﴾ أول ما يبدو كيف هو ﴿ و ﴾ إلى ﴿ ينعه ﴾ نضجه إذا أدرك كيف يعود ﴿ إن في ذلكم لآيات ﴾ دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين . ١٠٠ ـ ﴿ وجعلوا له ﴾ مفعول ثان ﴿ شركاء ﴾ مفعول أول ويبدل منه ﴿ الجنُّر ﴾ حيث أطاعـوهم في عبادة الأوثـان ﴿ و ﴾ قد ﴿ خلقهم ﴾ فكيف يكونون شركاء ﴿ وخرقوا ﴾ بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا ﴿ له بنين وبنات بغير علم ﴾ حيث قالوا عزير ابن الله والملائكة بنات الله ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له ﴿ وتعالى عما يصفون ﴾ بأن له ولداً . ١٠١ ـ هـ ﴿ بديع السماوات والأرض ﴾ مبدعهما من غير مثال سبق ﴿ أَنِّي ﴾ كيف ﴿ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ﴾ زوجة ﴿ وخلق كل شيء ﴾ من شأنه أن يخلق

عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : توفي أبو قيس بن الأسلت ، وكان من صالحي الأنصار ، فخطب ابنه قيس امرأته ، فغالت : إنما أعدَّك ولدأ (۲) جمع عرجون، قبل: هي الشماريخ وقبل: هي السبائط. (١) وقرأ الكوفيون (وجَعَلَ اللَّيْلَ)

۱۰۲ ـ ﴿ ذلكم الله ربكم لا إِلَّه إِلَّا هُو خَالَقَ كُلُّ شيء فـاعبده ﴾ وحُـده ﴿ وهو على كـل شيء ( وكيل ﴾ حفيظ.

ا ۱۰ ـ ﴿ لا تعرکه الأیصار ﴾ ای لا تراه وصله مخصوص (رق به العوضون له نی الاخيرة الموله تعالی : و وجوه یوفق المضرة إلى ربها ناظرة وحلیت الشخیف و ایکم سرود زیکم کما ترون الشعر لیلة البده و قوال المراد لا تحیط به ﴿ وهو پیرک المجمار ﴾ ای براه اولا تراه لا بحوز نی خیره آن بدل الجسر وهو لا یدرت ان بحوظ به علماً ﴿ وهو اللطيف ﴾ باوليات ﴿ الخبير ﴾

أداً \_ قل يا محمد لهم : ﴿ قد جاءكم بصائر ﴾ حجـج ﴿ من ربكم فعن أبصر ﴾ هــا فــآين ﴿ فلفه ﴾ أبصر لأن ثـواب إبصاره لـه ﴿ ومن عمي ﴾ عنها فضل ﴿ فعليها ﴾ وبال إضلاك ﴿ وما أنا عليكم بعفيظ ﴾ رقيب لأعسالكم إنما

يُؤِمِنُواْبِهِ؞ أَوَّلَ مَّرَةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِ مَ يَعْمَهُونَ اللهِ ١١١

ذَلِكُمُ أَلَقَهُ رَبُّكُمُّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّحَٰكِكُ كُلِّ شَكٍّ و

فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَاتُدْرِكُهُ

ٱلأَبْصَدُرُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَدَرُّوهُوَ ٱلطِيفُ ٱلْخَبَيرُ ﴿

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآيِرُ مِن زَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّهُ وَمَنْعَمِي

فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ۞ وَكَذَلِكَ نُصَرَّفُ

ٱلْآيِئَةِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿

اَنِّعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكَ ۖ لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ

ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكُواۚ وَمَاجَعَلَّنَكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيظَأَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ﴿ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ

يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُنُّوا ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِعَلُّم كَذَلِكَ زَنَّنَّا

لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُثَمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فِيُنْبَتُّهُ مِيمَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَ بِمَّ لَبِن جَآءَتُهُمْ مَالِّةً

لَيُوْمِئُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَاللَّهِ وَمَايُشْعِرُكُمُ أَنْهَا إِذَا

جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَةُ

إو هذا قبل الأمر بالقتال . ١٩٠٨ - (فولا تسوا اللذين يدعونه بهم هون دون الله إلى الاصنام فوليسوا الله عقواً إا عندا أوظلماً فويشر علم إلى بهم الأمهم بها الله إلا تلك إلى ما زيا له ولا به ما هما يه وزيًّا لكل أمة عملهم إلى من الخبر والشر فاترو فو ثم إلى ربهم مرجمهم إلى في الأخبر أو إلا يتهم بها كانوا يصدون أن لجنوانيهم به ١٩٠١ - ( واقسوا إلى اي كانل ركة في بالله جهال الياتهم إلى أي غاله الجهادهم فيها إلا يكن جاءتهم آية في مما اقترحوا فوليؤمن بها قل إلى الهم فو إتما الآيات عند أله أي يتزلها كما يشاء وإنما أنا نذير فو وما يشعركم في يدركم بإيمانهم إلنا جامد : أي أنتم لا تدرون ذلك فو إنها إذا جامت لا يؤمنون في لعام من علمي ، وفي قراء بالشاء خطابً إلا ويكم بالمراجم أي معمني لمل أو معمولة لما قبلها . ١٠٠ ـ ( ونقله أللتهم في خول قلويهم عن الحق للا يفهمونه . وفي تراجم في نتركهم فو في المواد المؤمن في تركهم في في بعاد أول مرة ونذوهم في نتركهم فو في المحادة المؤمن ا



﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزُّنْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْبِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُوْقَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلإنس وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزًاْ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ مَافَعَـلُوٓهَ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَيَّ إِلَيْهِ أَفْيِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِتَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُوكَ ﴿ أَفَعَ يَرَاللَّهِ أَبْتَغِيحَكُمًا وَهُوَالَّذِيّ أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَضَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن زَّبِكَ بِالْحُقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُّلًّا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠ وَإِن تُطِعُ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِ أُوكَ عَن سَبِيلُ اللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِةً وَهُوَأَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ ١ فَكُلُواْمِمَاذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْدِإِن كُنتُم بِاَيْتِدِ مُؤْمِنِينَ ﴿

١١١ \_ ﴿ وَلُو أَنْنَا نَـزُلْنَا إِلَيْهِمِ الْمَـلَاثُكَةُ وَكُلُّمُهُمْ الموتى ﴾ كما اقترحوا ﴿ وحشرنا ﴾ جمعنا ﴿ عليهم كل شيء قبلًا ﴾ بضمتين جمع قبيل أي فوجأ فوجأ وبكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فشهدوا بصدقك ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ لما سبق فى علم الله ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ أَن يشاء الله ﴾ إيمانهم فيؤمنوا ﴿ وَلَكُنْ أَكْسُرُهُمْ يَجْهُلُونَ ﴾

١١٢ \_ ﴿ وَكَذَلْكَ جَعَلْنَا لَكُلُّ نَبِّي عَـدُواً ﴾ كما جعلنا هؤلاء أعداءك ويبدل منه ﴿ شياطين ﴾ مردة ﴿ الإنس والجن يسوحي ﴾ يسومسوس ﴿ بعضهم إلى بعض زخرف القول ﴾ مموهه من الباطل ﴿ غروراً ﴾ أي ليغروهم ﴿ ولو شاء ربك ما فعلوه ﴾ أي الإيحاء المذكور ﴿ فَلْرَهُم ﴾ دع الكفار ﴿ وما يفترون ﴾ من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال .

١١٣ \_ ﴿ ولتَصغي ﴾ عطف على غروراً أي تميل ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أي الزخرف ﴿ أَفَتَدَةً ﴾ قلوب ﴿ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ﴾ يكتسبوا ﴿ ما هم مقترفون ﴾ من الذنوب فيعاقبوا عليه . ١١٤ ـ ونــزل لما طلبـوا من النبي ﷺ أن يجمــل بينه وبينهم حكماً ، قـل ﴿ أَفْغَيْرُ اللَّهُ أَبْتَغَى ﴾ أطلب ﴿ حَكَماً ﴾ قاضياً بيني وبينكم ﴿ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ مفصلًا ﴾ مبيناً فيه الحق من الباطل ﴿ واللَّذِينِ ٱتيناهم الكتباب ﴾ التوراة كعبـدالله بن سلام وأصحبابه: ﴿ يعلمون أنه متزَّل ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين ﴾ الشاكين

The transfer of the contract of

وَمَالُكُمْ أَلَّا

فيه والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. ١١٥ \_ ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ بالأحكام والمواعيد ﴿ صدقًا وعدلًا ﴾ تمييز ﴿ لا مبدُّل لكلماته ﴾ بنقص أو خلف ﴿ وهو السميع ﴾ لما يقال ﴿ العليم ﴾ بما يفعل . ١٩٦ ـ ﴿ وإن تطع أكثر من في الأرض ﴾ أي الكفار ﴿ يضلوك عن سبيل الله ﴾ دينه ﴿ إن ﴾ ما ﴿ يَتِعُونَ إِلَّا الظُّنُّ ﴾ في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وإن ﴾ ما ﴿ هم إلاّ يخرصون ﴾ يكذبون في ذلك . ١١٧ ـ ﴿ إن ربك هو أعلم ﴾ أي عالم ﴿ من يَضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فيجازي كلاً منهم . ١١٨ ـ ﴿ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ﴾ أي ذبح على اسمه ﴿ إِنْ كنتم بآياته مؤمنين ﴾ .

وأخرج أيضاً عن الزهري قال : نزلت هذه الآية في ناس من الانصار كـان إذا مات الـرجل منهم كـان أملك الناس بـامرأة وليـه فيمسكها حتى تـمـوت . وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعظاء ﴿ وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم ﴾ قال : كنا نتحدث أنها نزلت في محمد 搬 حين نكح امرأة زيد بـن حارثة ، قال المشركون في ذلك ، فنزلت ﴿ وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم ﴾ ونزلت ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ . ونـزلت ﴿ ما كــان

أسباب نزول الآية ٢٤ قوله تعالى : ﴿ والمحصنات ﴾ الآية ، روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا سبابا من سي أوطاس لهن أزواج تكرمن أن تقع طبهن ، ولهن أزواج فسألنا التي ﷺ تؤترك و والمعتمنات من السلم إلا ما ملكك إيداكم لم يقرل إلا ما الله الله عليكم فالمحلطانا بها فروجهن . وأعرج الطبراتي من ابن عباس قال : نزلت يوم حين أما تجه الله حيثاً أصاب المسلمون نساء من نساء أهل وَمَالَكُمْ أَلَانَا كُوامِمًا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

لَكُم مَاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ زَنْدٌ إِلَيْدُ وَإِنَّا كَثِيراً لَيُضِلُّونَ

بِأَهْوَآبِهِ مِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَي اللَّهِ ا

وَذَرُواْ ظَلْهِ رَأَلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ

سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَفْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَأْكُواْ مِمَا لَوْنُذُكُمُ

ٱسْدُاللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيَّ

أَوْلِيَا إِبِهِ مِرْلِيُ جَدِدِ لُوكُمْ وَإِنْ أَطَعَتْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرَكُونَ ١

أَوْمَنَ كَانَ مَيْتَافاً خَيْنَنهُ وَجَعَلْنَ الْهُزُورُ ايَمْشِي بِهِ فِ

ٱلتَّاسِكَمَن مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَنتِ لَيْس عِمَارِج قِنْهَ ۖ كَنَالِكَ زُمِّنَ لِلْكَنفِينَ مَاكَانُواْ يَمْمَلُونَ ﴿ وَالْوَالِمَ عَلَنَالِكَ جَمَلُنَا

فِي كُلِّ فَرِّيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهِ كَالِيمْكُرُواْفِيهِ أَوْمَا

يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ

ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْقَى مِشْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ سَيْصِيثُ ٱلَّذِينَ أَجْدَمُواْ

صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ شَ

۱۱۹ ـ ﴿ وَمِا لَكُمْ أَ ﴾ ن ﴿ لا تأكلوا معا ذكر اسم أَهُ طَيّه ﴾ أَهُ سُلُ ﴾ و الله تأكلوا معا ذُهُ سُلُ ﴾ بالناء فعول إلغاضول إلغاضول إلغاضول إلغاضول إلغاضول المنافرة إليه ﴾ من فهو أيضاً حلال كم المضورة إليه ﴾ من فهو أيضاً حلال كم المضروة إليه ﴾ من فهو أيضاً حلال كم المضروة إليه أكل ما أضارة إلى أكل ما أخرا أنضا إلى أكل ما أخرا أنضا إلى المنافرة أنضا إلى المنافرة أنضا إلى المنافرة ألم إلى المنافرة ألم أمام المستثبة ألم المتجازين المخلل المنافرة ألم ألما المتنافرة ألى المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ألم المنافرة إلى المنافرة المناف

ان ۱۰ و فروا ) انسرك و فلساهسر الإشم وباطته ) علاتيموسره والإثم قبل الزنا ، وقبل كمل مصمية فو إن السفين يكسبسون الإثم سيجزون ) في الآخرة فو بما كانوا يقترفون ) كسده .

111. ﴿ وَلا تَأْكُوا مَا لَمْ يَدُرُ اسْمِ أَشْ عَلَيْهُ ﴾
إِنَّا مَا أُو نِبْحَ عَلَى اسْمِ غَرِه وَإِلَّا فَصَا فَبِحَهُ
السَّمْعُ وَلَمْ يَسْمُ فِي حَمَداً أُو نَسِينًا فَهُو حَلَّا السَّمْعُ وَلَمْ يَسِينًا فَهُو حَلَّا السَّمْعِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَ قَلْهُ النَّمِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ فِي إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَا

۱۷۲ - ونزل في أبي جهل وغيره : ﴿ أَوَمَن كَانَ بِيتًا ﴾ بالكفر ﴿ فأحييناه ﴾ بالهدى ﴿ وجعلنا له نوراً يعشي به في السلس ﴾ يتبصر به الحق من أحد بالله الذكر على العامة أ

روز پیشی به فی الناس کی پیمر به الحق من غیر و بدو (اپیمان و کمن طله که طل زائدة ای کمن هر و فی الظلمات لین بخارج بیها کی ومو الکانر ؟ لا و کللك که کما زیّن للمؤمن الإیمان و زیّن للکافرین ما کاتوا میماون که من الکفر والمحامی ، ۱۳۳ - و کللک که کما جمانا خیاتی که اکارما و جمانا فی کل قریه اکابر مجرمها لیکروا فیها که المامد عن الایمان و وما یمکرون (الا باشته هم که لان رواله علیم و درا پشمر ون که بلک ، ۱۲۱ - و وزام عامتهم که اگر امار آکار مار گزیر سنا کاتان امال : و اف املم حیث بحمل رسلاک که بالجمع والإفراد وحیث مقبول به لفعل دا علیه اصله : ای یعلم الموضع المعالج ارضعها فی فیضها بدولاد لیبوا املائها و سیمیت الذین آجرموا که بشرایم ذلك و معدار که ذل و عند اف

الكتاب ليمن أنزيخ ، وكان الرجل إذا أولد ان يأتي المرأة قات : إن لي زوجاً ، فستل ∰ من ذلك ، فباترا لله فر والمحصنات من النساء ﴾ الآية . في تعالى فولا جناح ﴾ الآية ، لتمرج ابن جرير من معمر بن سلمان عن آيه قال : زهم حضري أن رجالاً كانوا يضرضون المهمر ثم مسى أن تدرك أحضم الصدرة ، فترات فولا جناح طبكم فيما تراشيج به من بعد الفريضة ﴾ - ا

أسباب نزول الآية ٣٣ قوله تعالى : ﴿ وَلا تَتَمَوْلُ وَرَى الرَّمَاقِ والحاكم من أم سلمة أنها قالت بنزو الرجال ولا بعذو النساء وإنسا أنا نصف العبوات ، فاترل الله : ﴿ وَلا تَتَمَوْا مَا فَضَل الله به بعضكم على بعض﴾ وأثرل فيها ﴿ إِنَّ السلمين والسلمات ﴾ . وأخبرج ابن أبي حاتم عن ابن



فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيمُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يُعِكُلُ صَدْرَةُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُدُ فِي ٱلسَّمَاء كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَانُوْمِنُونَ ۞ وَهَلَا اصِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُٱقَّدُفْصَلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ أَنَّ اللَّهُ الْمُهُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَهُمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُ مِهِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَتَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعَا يَنمَعْشَرَ أَلِحْنَ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُد مِّنَ ٱلْإِنِينَ وَقَالَ أَوَلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنْسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِيعْضِ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلْنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُمَتُونَكُمْ خَيْلِينَ فِيهَاۤ إِلَّامَاشَآءَٱللَّهُۚ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ إِنَّهُمْ وَكَنَالِكَ نُولِّلَ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَاً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ يَمَعْشَرَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَ ٱلْمَيَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتي وَسُندِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ آنَفُسِنَا ۚ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْهُ ٱلدُّنَّيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ۞ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن زَبُّكَ مُهْ إِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظَلْهِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ شَ

110. ﴿ فَمَن يُرِدُ لَهُ أَنْ يَهِلِيهِ يُسْرَ صَادَرًا إلَّهُ إلَّهُ إِنَّانَ يَقَلَّهُ فِي طَلِيتُ ﴿ وَمِنْ يُسْرِدُ ﴾ أَلَّهُ ﴿ أَنْ يَهِلُهُ يَعِيضُلُ صَدْرَهُ فَيْكَ أَنَّ اللَّهِ فَيْلًا يَعِيضُ اصَدْرَهُ فَيْكًا ﴾ التَّخْيُفُ والتَّمْدِيدُ عِنْ تَرَاهُ ﴿ حَرِجًا ﴾ شديد الفين كير الراء منة وتحها مصدر وصف فيه بالله أ ﴿ كَالِمَا يُسَمِّدُ وَنِي تَرَاءً يَصَاعَدُ وَمِنْهِ الْمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

يسول به يا محمد ( وهملة به الله يأت عليه يا محمد ( ومراة به طريق ( وبيك مستلجة ) لا صوب فيه وستلجة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة بينا فو الايكت لقوم يذكر ون به يدادها التاء في الأصل في المسلمة بي يتحدون وخصوا بالمذكر الأميم المستنبذ والمسلمة عند المسلمة المستنبذ المسلمة المستنبذ المسلمة المستنبذ المسلمة المستنبذ المستن

147 - ﴿ لهم دار السلام ﴾ أي السلامة وهي الجنة ﴿ عند ربهم وهنو وليهم بما كنانوا يعملون ﴾ .

11. ﴿ وَ هِ أَذَكُر ﴿ يَوَمِعُ تَحْشِرُهُم ﴾ بالشرف وإليه أي أنه الخلق وحيماً في ويقال لهم ﴿ يَا معشر الجنّ قد أستكرتم من الإنس ﴾ والخوائم ﴿ وقال أولياؤهم ﴾ الذين أطاعوهم ﴿ من الإنس ريزا استنع يعضاً بيضوع ﴾ التني الإنس يزنون الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم الشهوات والجن بطاعت الإنس لهم في وقد يوم القباة

وَلِكُلْ دَرَجَنَتْ

رهذا تمسر وقائلية تمالى لم على المنا لللاتكة: وفائليار خواكية سأواكيم وخلاليين فيها الأما شداء الله قد من الارقاب اللي يزيرون فيها لشرب الحميم فإنه خوارجها كما قال تمالى: وثم إن مرجمهم لإلى الجحيمة وهن ابن عباس أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون هذا يمني من و إن ريك حكيم به في من منه و طبه به يختان به ١٩٢١ - و وكذلك به كنا منا عمالة الإس والجن بعضهم بيخس و نول به من الولاية و بعض الظالمين بعضاً به أي على بعض في ما ياتان يكيون في بمن الساعيس . ١٩٣٠ - و عاصر المحال وولايين أنم يأكم رسل منكم به أي من مجموعكم أي يعشكم المعادق بالإنس أو رسل الجن تقرام اللين يستمعون كلام الرسل الميئة الذين أنه يؤمنوا و وشهوا على أقسمه أنهم كانوا كافرين به . ١٩٦١ - و قلك به أي راسال الرسل و أن به اللام متدن ومى مختفة أي كان و لم يكن ريك ميلك ميلك الذي يظلم به عنها و والمنها فافلون به يرسل إليهم رسول بين أنهم؟ ؟

عباس قال : أنت امرأة النبي ﷺ فقالت : يا نبي الله للذكر طل حظ الأنتيين ، وشهادة امرأتين يرجل ، أفتحن في العمل هكذا ؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة فاترل الله ﴿ ولا تعتبرا ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٣ قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذِينَ عَاقَدَتَ أَيْمَاتُكُم ﴾ الآية ، أخرج أبو داود في سنه من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال : كنت أثراً على أم سعد ابنة الربيح ، وكانت مقيمة في حجر أي بكر ، فقرات ﴿ واللَّذِينَ عَلَقَتَ لَهِ بَاكُونُ

١٣٢ ـ ﴿ وَلَكُمْلُ ﴾ من العاملين ﴿ درجات ﴾ ؛ جزاء ﴿ مما عملوا ﴾ من خير وشر ﴿ وما ريك بغافل عما يعملون ﴾ بالياء والتاء .

۱۳۳ ـ ﴿ وربـك الغنى ﴾ عن خلقه وعبـادتهم ﴿ ذُو السرحمة إن يشأ يذهبكم ﴾ يـا أهـل مكـة بالإهلاك ﴿ ويستخلف من بعدكم ما يشاء ﴾ من الخلق ﴿ كما أنشاكم من ذرية قوم آخـرين ﴾ أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم .

١٣٤ - ﴿ إِنْ مَا تُوعِدُونَ ﴾ مِن الساعة والعذاب ﴿ لَأَت ﴾ لا محالة ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ فائتين عذابنا .

١٣٥ - ﴿ قَـل ﴾ لهم ﴿ يَمَّا قَسُومُ اعملُوا عَمْلُي مكانتم ﴾ حالتكم ﴿ إنى عامل ﴾ على حالتي ﴿ فسوف تعلمون من ﴾ موصولة مفعول العلم ♦ تكون له عاقبة الدار ﴾ أي العاقبة المحمودة في الدار الأخرة أنحن أم أنتم ﴿ إنَّه لا يَفْلُح ﴾ يسعد ﴿ الظالمون ﴾ الكافرون .

١٣٦ ـ ﴿ وجعلوا ﴾ أي كفــار مكــة ﴿ فَهُ ممـــا ذرأ ﴾ خلق ﴿ من الحرث ﴾ الزرع ﴿ والأنصام تصيباً ﴾ يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى سدنتها ﴿ فقالوا هـــذا لله بـزعمهم ﴾ بـــالفتــح والضم ﴿ وهــــذا لشركائنا ﴾ فكانوا إذا سقط في نصيب الله شيء المن نصيبها التقطوه أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غنى عن هذا كما قبال تعالى ﴿ فَإِكَانَ لَشْرِكَانُهُمُّ لَا يَصِلُ إِلَى اللهِ ﴾ أي لجهته ﴿ وما كالله لله فهو يصل إلى شركانهم ساء ﴾ بئس ﴿ ما

حكمون ﴾ حكمهم هذا .

١٣٧ ﴿ وَكَذَلْكُ ﴾ كما زين لهم ما ذكر ﴿ زُيُّنَ

فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سكآة مَايَحْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَبَّكَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَآ وَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ وِينَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَـ لُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِعَلَيْهِ لِعَمَّا

يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْةُ ذُوْالرَّحْمَةً إِن يَشَكَأْ

يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا

أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاحَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا

تُوعَــُدُونَ لَآتِ وَمَآ أَسَدُهِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْيَعَوْمِ

أعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنَّى عَامِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُونِ

اللهِ وَجَعَلُواْلِقَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرْثِ وَٱلْأَنْكَ مِهِ

نَصِيبً افَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مْ وَهَ نَذَالِشُرَكَأَ إِنَّ أَ

لكثير من المشركين قتل أولادِهم﴾ بالوأد ﴿شركاؤهم﴾ من الجن بالرفع فاعل زين وفي قـراءة ببنائـه للمفعول ورفـع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائهم بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء لأمرهم به ﴿ليردوهم﴾ يهلكوهم ﴿وليلبسوا﴾ يخلطوا ﴿عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون﴾ .

وإنما نزلت في أبي بكر وابنه حين أبي الإسلام ، فخلف أبو بكر أن لا يورثه ، فلما أسلم أمره أن يؤتيه نصيبه .

أسباب نزول الآية ٣٤ قوله تعالى : ﴿ الرجال قوامون ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : جاءت امرأة إلى النبي ﷺ تستعدي على زوجهــا أنه لطمها ، فقال رسول الله ﷺ : القصاص ، فأنزل الله ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ الآية ، فرجعت بغير قصاص . وأخرج ابن جرير من طوق عن الحسن ، وفي بعضها أن رجلًا من الانصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص ، فجعل النبي ﷺ بينهما القصاص ، فنزلت ﴿ ولا تعجل بالقرآن منَ نبل أن يغضى إليك وحيه، ونزلت ﴿ الرجال قُوامون على النساء ﴾ ، وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي . وأخرج ابن مردويه عن علي قال : أتى النبي 義 رجل من الأنصار بامرأة له ، فقالت يــا رمـول اهـ : إنــه ضربني ، قــالر في وجهي ، فقــال رمـول اله : ليس لــه فلك ، فــالزل الله ﴿ الــرجال قوامون على النساء ﴾ الآية ، فهذه شواهد يقوي بعضها بعضاً .

أسباب نزول الآية ٣٧ قوله تعالى : ﴿ الذين بيخلون ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كان علماه بني إسرائيل بيخلون بما عندهم من العلم ، فأنزل الله ﴿ الذين بيخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ الآية . وأتحرج ابن جرير من طويق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن

وَقَالُواْ هَنْذِهِ وَأَنْعَنَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهِ } آ إِلَّا مَن نَشَاآهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْفَكُولَا يَذَكُرُونَ أَسْمَاُللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءٌ عَلَيْهُ سَيَجْزيهِ مريماكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَنَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكِّرَةً عَلَىٓ أَزْوَبِحِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْـنَّةُ فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمَّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيدٌ ﴿ فَا فَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا إِغَيْرِ عِلْدِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ ٱفْـبِّرَآةً عَلَىٱللَّهُ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ۞ ﴿ وَهُوَا لَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتِ مَّعْهُ وشَنتِ وَغَيْرَمَعْهُ وشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَيِّهَ اوَغَيْرَ مُتَشَنِيةً كُلُوا مِن ثَمَر هِ إِذَا آثُمُر وَ اتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِيَّةً وَلَا تُشْرِفُوا أَإِنَّ أَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِدِ حَمُولَةً وَفَرْشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِكُمِّ عَدُوُّتُهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

١٣٨ \_ ﴿ وقالوا هذه أنعام وحرث ججر ﴾ حرام ﴿ لا يطعمها إلا من تشاء ﴾ من خَدَمَةِ الأوثان وغيرهم ﴿ يزعمهم ﴾ أي لا حجة لهم فيه ﴿ وأنعام حرِّمت ظهورها ﴾ فلا تركب كالسوائب والحوامي ﴿ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ﴾ عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا ذلك إلى الله ﴿ افتراة عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون که عليه . ١٣٩ \_ ﴿ وقالوا ما في بـطون هـله الأنمـام ﴾

المحرمة وهي السوائب والبحائر ﴿ خالصة ﴾ حـــلال ﴿ لَذَكُــورنَا ومحرَّم على أزواجنــا ﴾ أي النساء . ﴿ وَإِنْ تَكُنَّ مِيتَةً ﴾ بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره ﴿ فهم فيمه شركاء ميجزيهم ﴾ الله ﴿ وصفَّهم ﴾ ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه ﴿ إِنَّهُ حَكَّمٍ ﴾ في صنعه ﴿ عليم ﴾ بخلقه .

١٤٠ ـ ﴿ قَـد خسر السَّذِينَ قَتْلُوا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ أولادهم ﴾ بالوأد ﴿ سفهاً ﴾ جهلًا ﴿ بِنيس علم وحرُّموا ما رزقهم الله ﴾ مما ذكر ﴿ افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . ١٤١ \_ ﴿ وهمو الذي أنشأ ﴾ خلق ﴿ جنمات ﴾ بساتين ﴿ معروشات ﴾ مبسوطات على الأرض كالبطيخ ﴿ وغير معروشات ﴾ بأن ارتفعت على ساق كالنخل ﴿ و ﴾ أنشأ ﴿ النخل والزرع مختلفاً أكُلُه ﴾ ثمره وحبه في الهيشة والسطعم ﴿ وَالَّهِ بِنَّهِ نَ وَالَّمِ مَانَ مَتَسَابِهِمَّ ﴾ ورقهما حال ﴿ وغير متشابه ﴾ طعمهما ﴿ كلوا من ثمره إذا أثمر ﴾ قبل النضج ﴿ وآتوا حقه ﴾ زكاته ﴿ يوم حصاده ﴾ بالفتح والكسر من العشر أو نصفه

ثَمَنِيتَةَ أَزُواجَ

﴿ وَلا تسرقوا ﴾ بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء ﴿ إنه لا يحب المسرقين ﴾ المتجاوزين ما حدًّا لهم . ١٤٢ - ﴿ و ﴾ أنشأ ﴿ من الانعام حمولة ﴾ صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار ﴿ وفرشاً ﴾ لا تصلح له كالإبل الصغار والغنم سميت فـرشاً لانهـا كالفـرش للأرض لدنوها منها ﴿ كلوا نما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ طرائقه من التحريم والتحليل ﴿ إنه لكم عدوٌّ مبين ﴾ بين

عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال : كان كـردم بن زيد حليف كعب بـن الأشرف ، وأسامة بن حبيب ، ونافع بن أبي نافع ، وبحري بن عمرو ، وحي بن أخطب، ورفاعة بن زيد بـن التابوت يأتون رجالًا من الانصار ينصحون لهم فيقولـون : لا تنفقوا أسوالكم فإنـا نحشى عليكم الفقر في ذهـابها ، ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون ، فأنزل الله فيهم ﴿ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ﴾ إلى قوله ﴿ وكان الله بهم عليماً ﴾

أسياب نزول الآية ٣٣ : قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا﴾ الآية ، روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال : صنع لنــا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخلت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت ﴿قُلْ يا أيها الكافرون لا أُعبد ما تعبدون﴾ ونحن نعبد ما تعبدون ، فأنزل الله ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولـون﴾ . وأخرج الفريامي وابن أمي حـاتم وابن المنذر عن على قال : نزلت هذه الآية قوله ﴿وَلاَ جَنِباً﴾ في المسافر تصيبهُ الجنابة فيتيمم ويصلي . وأخرج ابن مبردويه عن الأسلع بن شسريك قــال : كنت أرخُل ناقة رسول الله 🎕 فاصابتني جنابة في ليلة باردة ، فخشيت أن أغتسل بالعاء البارد فأموت أو أمرض ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فأنــزل 🎢 الله ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ الآية كلهاً . وأخرج الطبراني عن الأسلع قال : كنت أخدم النبي ﷺ وأرحل له ، فقال لي ذات يوم : يا أسلع قم

187 - ﴿ فعانية أزواج ﴾ اصناف بدل من حبولة من أش ﴿ فَا الصَّادَ ﴾ زرجين ﴿ السَّى ﴾ ذكر واثن ﴿ ومن السَّمَ ﴾ بالشع باللكون ﴿ السَّنِ على ﴾ با محمد لمن حرم ذكور الانعام ثارة وإنائها على على السَّنَ الله الله ﴿ الله كور ﴾ إله على كم ﴿ أم بالشيان ﴾ مهما ﴿ أم المتملّ عليكم ﴿ أم الاثنيين ﴾ وكراً كان أو الني ﴿ يُتَوفِي علم ﴾ عم الاثنيين ﴾ وكراً كان أو الني ﴿ يُتوفِي علم ﴾ عم كوفية تحريم ذلك ﴿ إن كتم صافقين ﴾ في المنتوريم ؛ لأن كان من قبل المنتورة بجميع الذكور حرام أو الاثراثة فجميع الإناف ، أو انتصال الرحم فالزوجان ، فين أين الانتفيق ﴾ إلاتكار رحام الزوجان ، فين أين المنتفيس ﴾ إلاتكار الرحم فالزوجان ، فين أين المنتفيس ﴾ إلاتكار الرحمة الإنكار المنتفياء الإنكار المنتفية الإنكار الإنكار المنتفية الإنكار الإنكار الإنكار الإنكار الإنكار المنتفية الإنكار الإنكار الإنكار الإنكار الإنكار المنتفية الإنكار الإنكار

191 - ﴿ وَمِنْ الإِلَى الذِّينُ وَمِنْ الدِّمْ الذِّينُ قَلَّى الْمُنْكِرِينَ مَا النَّدَرَينَ مِنْ مَا النَّدَرَينِ مَا النَّدَرَينِ مَا أَنْ النَّدَرَينِ مِنْ مَا أَنْ النَّذَرَينَ مِنْ أَمْ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْمِلَى الْمُعْلِمِ اللَّهِ الْمِلْمِلْمِلْمِلَّا اللَّهِ الْمِلْمِلْمِلْمِلَّالِمِلَّالِمِلْمِلْمِلَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيَّا اللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِيلِمِلْمِلْمِلْمِلِيلِيْمِلْمِلِيلِيْمِلِيلِيَّا الْمِلْم

ادا - ﴿ قَالَ الْجَدَّ فِيسًا أُوسِي إِلَّيْ ﴾ شَيئًا أو معرَّمًا على طاهم يطعمه إلا أن يكون ﴾ بالباء وإلناء ﴿ فَيتَهُ ﴾ باللهمب وفي قراءة بالرفيع مع التحتاية ﴿ أو منا مسقوم عَلَّى اللّم يخلان عَرَّى كالكبد والطلحال ﴿ أو لَمَعِمَ عَلَيْ مِنْ أَنْ يَعْدُلُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ حرام ﴿ أَنْ ﴾ إلا أن يكون ﴿ فَسَعًا لَمُولَ لَكِمِ اللّه به ﴾ إن ذبع على الشعر، ﴿ فَعَنْ السَطْرُ ﴾ إلى شم، منا ذكر ناكله ﴿ غَيْرِ يا قَرْ لِلاَ عَلَى السَطْرُ ﴾

ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِنَ ٱلصَّاٰنِٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِيَ نَيْتُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُدْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنَّ قُلْ ءَٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمّْ كُنتُعْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيَضِٰلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينِ ۖ ﴿ اللَّهُ قُلَّا آَعِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِدِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِۦ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُوزُرُبِّحِيدٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرُّ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَـٰ مِحَرَّمَٰكَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُمَاۤ أَوِ ٱلْحَوَاكِۤ ٓ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ اللَّهُ

\£V

أربك فقور في له ما أكل فر رحيم كم به ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السياع ومخلب من الطير . 147 ـ فوعلى اللمين هماواي أي اليهيد فوحمنا كل ذي ظفر في رهو ما لم تفرق أصابحه كالإبل والنمام فورمن البقتر والفتم حرمنا عليهم شحومهما في الشروب" وضحم الكل فوالا ما مصند فقومها أي ما علن يها من فوالي حدلت فوالصوايا في الأمماء جمع حاوياء أو حادية فوا ما اختلف بعقلم به منه وهر ضحم الألاثم فإن أمل لهم فو ذلك في التحريم فو جزيناهم في به فو يشهم في بسبب ظلمهم بما سبق في

رالسل، فقت: يا رسول الله آصابتين جناية ، فسكن رسول الله فلك وأثنه جبريل بأية الصعيد فقال رسول الله ألسبته جنسم ، فلزاني التيسم حربة الموجه وضربة الميتين إلى السروقين ، فقت تشجمت أم وحاله . وأضمح ابن جربير عن بزيامة بن أبي حجب : أن رجالاً من الإسلام والمنافرة الميتين الميتين الميتين الميتين الميتين الميتين الميتين الميتين من الميتين مقام عن مجاهد قال : فإن تقدم من الميتين الميتين

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنا وَلآءَابَآ وُنَا وَلاَحَرَّمْنَا مِنشَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَرحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هِلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لِنَآ إِن تَنْبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُدَّ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلُوْشَآءَ لَهَدَ سَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ فَالَّهِ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُوكَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَنذَأَ فَإِن شَهدُواْ فَكَل تَشْهَكُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّيِعَ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلُ تَعَالَوْا أَتْلُ مَاحَرُمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ. شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُكُوا أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقَ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَ اوَمَابَطَ مِنْ وَلَاتَقَ نُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعْقِلُونَ ١١٠

معاجلكم بالعقوبة وفيه تلطف بدعائهم إلى الايمان ﴿ وَلا يُرَدُّ بِأَسِه ﴾ عذابه إذا جاء ﴿ عن القوم المجرمين ﴾ . ١٤٨ - ﴿ سيقول الذين أشركوا لـو شاء الله مـا أشركنا ﴾ نحن ﴿ ولا آباؤنا ولا حسرٌمنا من شيء ﴾ فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهـو راض به قال تعالى: ﴿ كَذَلَكَ ﴾ كما كذب هؤلاء ﴿ كَذُّبِ الَّذِينِ مِن قبِلُهُم ﴾ رسلهم ﴿ حتى ذاقوا بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ قل هل عندكم من علم ﴾ بأن الله راض بـذلك ﴿ فتخـرجوه لنــا ﴾ أي لا علم عندكم . ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ تُتَّبِعُونَ ﴾ في ذلك ﴿ إلا الظن وإن كه ما ﴿ أَنتُم إِلَّا تَحْرَصُونَ ﴾ تكذبون

١٤٧ \_ ﴿ فَإِنْ كَذُّبُوكُ ﴾ فيما جئت به ﴿ فَقَل ﴾

لهم ﴿ ربكم ذو رحمة واسعة ﴾ حيث لم

١٤٩ \_ ﴿ قـل ﴾ إن لم يكن لكم حجة ﴿ قلله الحجة البالغة ﴾ التامة ﴿ فلو شاء ﴾ هـدايتكم ﴿ لهداكم أجمعين ﴾ .

١٥٠ ـ ﴿ قُلْ هَلُّمْ ﴾ أحضروا ﴿ شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرَّم هذا ﴾ الذي حرمتموه ﴿ فإن شهيدوا فلا تشهيد معهم ولا تتبع أهواء البذين كمذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأخرة وهم بربهم يعدلون كه يشركون .

١٥١ \_ ﴿ قُل تعالوا أَتِل ﴾ أقرأ ﴿ ما حرم ربكم عليكم أ ﴾ ن مفسرة ﴿ لا تشركوا به شيشاً و ﴾ أحسنوا ﴿ بِالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم ﴾ بالوأد ﴿ مِن ﴾ أجل ﴿ إملاق ﴾ فقر تخافونه ﴿ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ﴾ الكمائر كالزنا ﴿ مَا ظَهِر مِنْهَا وَمَا بِطُنْ ﴾ أي

وَلَانَفَرَبُواْ مَالَ

علانيتها وسرها ﴿ وَلا تَقتَلُوا النَّفُسُ التِّي حَرَّم اللَّهِ إلا يالعق ﴾ كالقود وحد الردة ورجم المحصن ﴿ ذلكم ﴾ المذكور ﴿ وصَّاكم به لعلكم تعقلون ﴾ تتدبرون .

الرجل ذَلك منه فابي عليه ، فاتى آلنبي ﷺ فاخبره فقال : وجدته شحيحاً على دينه ، فنـزلت ﴿إن الله لا يغفر أن يشـرك به ويغفـر ما دون ذلـك لمن

أسباب نزول الآية £2 : قولـه تعالى : ﴿أَلُم تـر﴾ الآية . أخـرج ابن إسحاق عن ابن عبـاس قال : كــان رفاعـة بن زيد بن الشابوت من عــظماء اليهود ، وإذا كلم رسول الله ﷺ لوى لسانه ، وقال أرعنا سمعك يا محمد حتى نفقهك ، ثم طعن في الإسلام دعابة ، فأنزل الله فيه ﴿أَلَم تر إلَى الَّذِين

أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة . أسباب نزول الآية ٤٧ : قوله تعالى : ﴿يَا أَيْهَا الذِّينَ أُوتُوا الكتابِ﴾ الآية . أخرج ابن إسحاق عن ابن عبـاس قال : كلم رسـول الله ﷺ رؤساء

من أحبار اليهود ، منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيد ، فشال لهم : يا معشـر يهود انقـوا الله وأسلموا ، فـوالله إنكم لتعلمون أن الـذي جتتكم به الحق ، فقالوا ما نعرف ذلك يا محمد ، فأنزل الله فيهم ﴿ با أيها الذين أوتُوا الكتاب آمنوا بما نزلنا﴾ الآية . أسباب نزول الآية ٤٨ : قوله تعالى : ﴿إِنَ الله لا يغفر أن يشرك به﴾ . أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام ، قال : وما دينه ؟ قال يصلي ويوحد الله ، قال : استوهب منه دينه فإن أبي فابتعه منه ، فطلب

١٥٢ ـ ﴿ وَلَا تَشْرِبُوا مَالَ الْبَتِّيمِ إِلَّا بِالنِّي ﴾ أي بالخصلة التي ﴿ هِي أحسن ﴾ وهي ما فيه صلاحه ﴿ حتى يبلغ أشدُّه ﴾ بأن يحتلم ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ﴾ بالعدل وترك البخس ﴿ لا نكلف نفساً إلا وسعها ﴾ طاقتها في ذلك فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤ اخذة عليه كما ورد في حديث ﴿ وَإِذَا قلتم ﴾ في حكم أو غيره ﴿ فاعدلوا ﴾ بالصدق ﴿ ولو كان ﴾ المقول له أو عليه ﴿ ذا قربي ﴾ قرابة ﴿ وَبِعَهِدَ اللَّهِ أُوْقُوا ذَلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ

تذكّرون ﴾ بالتشديد تتعظون والسكون(١٠). ١٥٣ ـ ﴿ وَأَنُّ ﴾ بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافاً ﴿ هـ الله الذي وصيتكم بـ ﴿ صراطي مستقيماً ﴾ حال ﴿ فاتبعوه ولا تتبعوا السيل ﴾ الطرق المخالفة له ﴿ فَتَفَرُّق ﴾ فيه حذف إحدى التاءين تميل ﴿ بكم عن سبيله ﴾ دينه ﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تنقون ﴾ .

١٥٤ - ﴿ ثم آتينا موسى الكتاب ﴾ التوراة وثم لترتيب الأخبار ﴿ تماماً ﴾ للنعمة ﴿ على الذي أحسن ﴾ بالقيام به ﴿ وتفصيلاً ﴾ بياناً ﴿ لكل شيء ﴾ يحتاج إليه في الدين ﴿ وهديُّ ورحمةً لعلهم ﴾ أي بني إسرائيل ﴿ بلقاء ربهم ﴾ بالبعث ﴿ يؤمنون ﴾ .

١٥٥ ـ ﴿ وهذا ﴾ القرآن ﴿ كتاب أنزلته مبارك فأتبعوه ﴾ يا أهل مكة بالعمل بما فيه ﴿ واتَّقُوا ﴾ الكفر ﴿ لعلكم ترحمون ﴾ .

١٥٦ - أنزلناه لـ ﴿أَنْ ﴾ لا ﴿تقولوا إِغَا أَنز ل الكتاب على طائفتين ﴾ اليهود والنصاري ﴿ من قبلنا وإن ﴾ مخففة واسمها محذوف أي إنا ﴿ كتًّا عن

وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيهِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِ عِلَا مُلَّاكِّهُ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّةً وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَاثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَيُ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَٰذِكُمُ وَصَّنكُم بِهِ عَلَمَكُمُ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَ طِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرِّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنْكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّهُ أَخُوءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْكِ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلُّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَهَذَا كِنَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَدُونَ ﴿ أَن تَقُولُوٓ النَّمَآ أَنزلَ ٱلْكِنبُ عَلَىٰ طَآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَ إِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ الله أَوْتَقُولُوا لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَآءَ كُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَدُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ أَللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَٱ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِيْنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصِّدِفُونَ ١

دراستهم ﴾ قراءتهم ﴿ لفافلين ﴾ لعدم معرفتنا لها إذ ليست بلغننا . ١٥٧ ـ ﴿ أَو تقولُوا لُو أَنَا أَنْزِل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴾ لجودة أذهاننا ﴿ فقد جاءكم بينة ﴾ بيان ﴿ من ربكم وهدى ورحمة ﴾ لمن اتبعه ﴿ فمن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن كذُّب بآيات الله وصدف ﴾ أعرض ﴿ عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ﴾ أي أشد، ﴿ بِما كانوا يصدفون ﴾ .

صبيانهم يصلون بهم ، ويغربون قربانهم ، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب ، فأنزل الله ﴿أَنَّم تَرْ إلى الذين يزكون أنفسهم﴾ . وأخرج ابن جريـر نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم.

أسباب نزول الآية ٥١ : قوله تعالى : ﴿ أَلُم تَر إلى الذِّينَ أُوتُـوا﴾ الآية ، اخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قـال : لما قـدم كعب بن الأشرف مكة ، قالت قريش : ألا ترى هذا المنصبر المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج ، وأهل السدانة ، وأهل السقاية ؟ قـال : أنتم خير ، فنزلت فيهم ﴿إِن شانتك هو الأبتر﴾ ونزلت ﴿اللَّم تر إلى اللَّمِن أُوتُوا نصيباً مِن الكتاب﴾ إلى ﴿ نصيراً ﴾ . وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان ، وبني قريظة : حيى بن أخطب ، وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيح بن أبي الحقيق ، وأبو عمارة وهوذة بن قيس ، وكان سائرهم من بني النضير فلما قدموا على قريش ، قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأولى، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم فقالوا دينكم خير من ديته ، وأنتم أهدى منه ، وممن اتبعه ، فأنزل الله فوالم تر إلى الذين أوتـوا نصيباً من الكتـاب﴾ إلى قولـه ﴿ مَلَكًا عَظِيمًا ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال : قال أهــل الكتاب زعم محمــد أنه أوتي مــا أوتي في تواضع ، وله تســع

هَا . نَظُا و نَ الآآن تأتيهُ و المكتبكة أو يأتي ربُّك أو يأتي بَعْضُ ءَايكتِ رَبِّكَ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْتَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إيمَنهَا خَثْراً قُل أَنظُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا آمَّرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْتِنْهُم بِمَا كَانُواْ يَضْعَلُونَ ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَلا يُعْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَبِّ إلى صركط مُستقيد دينًا قِيمًا مِلْةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَمَعْيَاي وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبَ ٱلْعَنَامِينَ اللَّهُ لَاشَرِيكَ لَكُمُّ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَلُ ٱلمُسْلِمِينَ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَأُ وَلَا نَزْرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُمْ بِمَاكَنتُمْ فِيهِ تَغْلَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوَكُمْ فِي مَآءَاتَنكُو ۚ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورُّ رَّحِيمُ ١

١٥٨ ـ ﴿ هـل ينظرون ﴾ ما ينتـظر المكـذبـون ﴿ إِلا أَن تَأْتِهِم ﴾ بالناء والياء ﴿ الملائكة ﴾ لقض أرواحهم ﴿ أو يسأتي ربك ﴾ أي أمره بمعنى عذابه ﴿ أُو يأتي بعض آيات ربك ﴾ أي علاماته الدالة على الساعة ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك كه وهي طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين ﴿ لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل ﴾ الجملة صفة النفس ﴿ أُو ﴾ نفساً لم تكن ﴿ كسبت في إيمانها خيراً ﴾ طاعة أي لا تنفعها توبتها كما في الحديث ﴿ قَلِ انتظروا ﴾ أحد هـذه الأشياء ﴿ إِنَّا مُنتظِّرُ وَنَ ﴾ ذلك .

١٥٩ \_ ﴿ إِنَ الذِّينِ فَرُّقُوا دينهم ﴾ باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ﴿ وَكَانُوا شَيْعًا ﴾ فرقاً في ذلك ، وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصاري ﴿ لست منهم في شيء ﴾ فلا تتعرض لهم ﴿ إنما أمرهم إلى الله ﴾ يتـولاه ﴿ ثم ينبِّئهم ﴾ في الآخرة ﴿ بما كـانـوا یفعلون که فیجازیهم به وهمذا منسوخ بآیــة

١٩٠ ـ ﴿ مِنْ جِمَاء بِالحَسِنَةِ ﴾ أي لا إلَّه إلا الله ﴿ قله عشر أمثالها ﴾ أي جزاء عشر حسنات ﴿ وَمَنْ جَمَّاءُ بِالسَّبِّمَّةُ فَلَا يَبْحِنْكُ إِلَّا مِثْلُهَا ﴾ أي جزاءه ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ ينقصون من جزائهم

١٦١ - ﴿ قبل إنني هدائي ربي إلى صراط مستقيم ﴾ ويبدل من محله ﴿ ديناً قِيَمَاً ﴾ مستقيماً ﴿ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ .

۱۹۲ ـ ﴿ قبل إن صلاتي ونسكي ﴾ عبادتي من حج وغيره ﴿ ومحياي ﴾ حياتي ﴿ ومماتي ﴾ موتي ﴿ لله رب العالمين ﴾ . ١٦٣ ـ ﴿ لا شريك له ﴾ في ذلـك ﴿ وبذلـك ﴾ أي التوحيد ﴿ أَمُوتَ وَأَنَا أَوْلَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ مَن هذه الآمة . ١٦٤ ـ ﴿ قُلْ أَغِيرَ اللَّهُ أَبغي ربًّا ﴾ إلَّها أي لا أطلب غيره ﴿ وهو ربُّ ﴾ مالك ﴿ كُلُّ شيء ولا تكسب كل نفس ﴾ ذنباً ﴿ إلا عليها ولا تزر ﴾ تحمل نفس ﴿ وازرة ﴾ آثمة ﴿ وزر ﴾ نفس ﴿ أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ﴾ ١٦٥ ـ ﴿ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ﴾ جمع خليفة : أي يخلف بعضكم بعضاً فيها ﴿ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ﴾ بالمال والجاه وغير ذلك ﴿ ليبلوكم ﴾ ليختبركم ﴿ فيما آتاكم ﴾ أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصى ﴿ إِن ربك سريع العقاب ﴾ لمن عصاه ﴿ وإنه لغفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم .

نسوة وليس همه إلا النكاح ، فأيُّ مُلك أفضل من هذا ؟ فبأنزل الله ﴿أم يحسدون الناس﴾ الآية ، وأخرج ابن سعد عن عمر صولي عفرة نحوه أبسط

أسباب نزول الآية ٥٥ : قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَـامُوكُم﴾ ، أخرج ابن مردويه من طريق الكلمي عن أبي صالح عن ابن عبـاس قال : لمــا فتح رسول الله 魏 مُكة دعا عثمان بن طلحة ، فلما أتله قال : أرني المفتاح ، فأتاه به فلما بسط يله إليه قام العباس فقال : يها رسول الله بنابي أنت وأمي اجسمه لي مع السقاية ، فكتُ عندان يعد ، فقال رسول الله 癱 مات الدنتاج با عندان ، فقال : هاك أسأنة الله ، فقام فقح الكعبة ، ثم غرج خطاف بالبيت ، ثم نزل عليه جبريل بردّ المفتاح ، فدما عندان بن طلحة فاعطه المفتاح ثم قال : ﴿إِنْ الله يأسركم أن تؤدوا الأمانات إلى أملها﴾ حتى فرغ من

الأغاف الم

لِسَـــــمِ ٱللَّهِ ٱلزَّاهُ لَا يَعْمَىٰ الزَّاهِ لِلسَّا

الَمْصَ إِنَّ كِنَاجُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَبِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَتَبِعُواْ مَٱأُمزلَ إِلَيْكُمُ

مِّن زَيْكُورُولَاتَنَبِعُواْمِن دُونِدِ: أَوْلِيَآءٌ قَلِيلًا مَّاتَذَكُرُونَ ٢

وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بِيُنَّا أَوْهُمْ قَالِهُونَ

اللُّهُ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بِأَسُنَاۤ إِلَّاۤ أَن قَالُوٓ الْنَاكُنَا

ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ

ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَلَنْقُصَّنَ عَلَيْهِ بِعِلْمُ وَمَاكُنَا غَابِينَ ١

وَٱلْوَزْنُ يَوْمَينِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَ زِيثُهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ

ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَأُولَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِحَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمُ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِينٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٢

وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ مُّمَّصَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَبِكَةِ أَسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ لَوْيَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدينَ اللَّهُ

[ مكية إلا من آية ١٦٣ إلى غاية ١٧٠ فمدنية وآياتها ٢٠٥ أو ٢٠٦ نزلت بعد ص ] .

> يسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ الْمُصِّ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك .

٢ ـ هذا ﴿ كتاب أَنْزُ لِ إِلَيْكَ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ فلا يكن في صدرك حرج ﴾ ضيق ﴿ منه ﴾ أن تبلغه مخافة أن تكذب ﴿ لَتَسْذَر ﴾ متعلق بأنــزل أي للإنذار ﴿ به وذكرى ﴾ تذكرة ﴿ للمؤمنين ﴾

٣ - قل لهم ﴿ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ أى القرآن ﴿ ولا تتبعوا ﴾ تتخذوا ﴿ من دونه ﴾ أى الله أى غيره ﴿ أُولِياء ﴾ تطيعونهم في معصيته نعالى ﴿ قليلًا مَا تَذُّكُرُونَ ﴾ بالناء والياء تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال ، وفي قراءة بسكونها(1) وما زائدة لتأكيد القلة.

 ٤ - ﴿ وكم ﴾ خبرية مفعول ﴿ من قريـة ﴾ أريد أهلها ﴿ أهلكتاها ﴾ أردنا إهلاكها ﴿ فجاءها بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ بياتاً ﴾ ليلًا ﴿ أو هم قائلون ﴾ ناثمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم ، أي مرة جاءها ليلاً ومرة جاءها نهاراً .

٥ ـ ﴿ قما كان دعواهم ﴾ قولهم ﴿ إذ جاءهم

بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ﴾ . ٦ - ﴿ فَلْنَسَأَلُنَ الَّذِينَ أَرْسِلُ إِلْيِهِم ﴾ أي الأمم عن إجبابتهم السرسيل وعملهم فيمما بلغهم

ولنسألن المرسلين ﴾ عن الإبلاغ .

٧ ـ ﴿ فَلْنَقْضُ عَلْيْهِم يَعْلُم ﴾ لنخبرنهم عن علم

بما فعلوه ﴿ وما كنا غائبين ﴾ عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا . ٨ ـ ﴿ والوزن ﴾ للأعمال أو لصحائفها بميزان له لسان وكفتان كما ورد في حديث كاثنٌ ﴿ يَوْمُنْذُ ﴾ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة ﴿ الحق ﴾ العدل صفة الوزن ﴿ فمن ثقلت موازيته ﴾ بالحسنات ﴿ فأولئك هم المفلحون ﴾ . ٩ ـ ﴿ ومن خفّت موازيته ﴾ بالسيشات ﴿ فأولشك الذين خسروا أنفسهم ﴾ بتصييرها إلى النار . ﴿ بِمَا كَانُوا بَّآيَاتُنَا يَظْلُمُونَ ﴾ يجحدون . ١٠ ـ ﴿ وَلَقَدْ مَكْنَاكُم ﴾ يا بني آدم ﴿ في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ بالياء أسباباً تعيشون بها جمع معيشة ﴿ قليلًا ما ﴾ لتأكيد القلة ﴿ تشكرون ﴾ على ذلك . ١١ ـ ﴿ ولقد خلقناكم ﴾ أي أباكم آدم ﴿ ثُم صُوَّرُناكم ﴾ أي صورتاه وأنتم في ظهره ﴿ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ﴾ سجود تحية بالانحناء ﴿ فسجدوا إلا إبليس ﴾ أبا الجن كان بين الملائكة ﴿ لم يكن من الساجدين ﴾ .

الآية . وأخرج شعبة في تفسيره من حجاج عن ابن جربج قال : نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة أخذ من رسول الله مفتاح الكعبة ، فدخل به الميت برم الفتح ، فخرج وهو يتلو هذه الآية ، فدها عثمان ، فناولة المفتاح ، قال : وقال عصر بن الخطاب لما خرج رسول الله من الكعبة ، وهو يتلو هذه الآية : فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك ، قلت : ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة .

أسباب نزول الآية ٥٩ : قوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله﴾ روَّى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عبد الله بن

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَإِذْ أَمْرَتُكُّ قَالَ أَنَا خُيْرٌ مِنْ فُخَلَقْنَى مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴿ أَنَّ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فَهَافَأَخُوجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ أَنظِرِفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ (إِنَّ قَالَ فِيمَاۤ أَغُونَتَنِي لَأَقَعُدَذَ لَكُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثَا مُمَّ لَاَتِينَهُ مِنْ يَنِي ٱلِدِيهِمْ وَمِنْ خَلَّفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا يَجِدُأَ كَثَرَهُمْ شَكِرِيكَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَنْحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلاَّنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إلا) وَبِتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّا فَوَسُّوسَ لَمْهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِي لَمُمُامَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ يَهِمَا وَقَالَ مَانَهُنكُمُارَبُّكُمَاعَنْ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ الْخَيْلِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْهَ أَهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْخِنَّةِ وَنَادَنهُمَارَبُهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُما

عَن تِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَّا إِنَّ الشَّيَطَانَ لَكُمَاعَدُوٌّ ثُمِّينٌ ١

١٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ مَا مَنْعَكُ أَ ﴾ نَ ﴿ لا ﴾ زائدة ﴿ تسجد إذ ﴾ حين ﴿ أمرتك قال أنا خيسر منه خلقتني من نار وخلقته من طين ﴾ .

١٣ \_ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا ﴾ أي من الجنة وقيل من السماوات ﴿ فَمَا يَكُونَ ﴾ يَنْبَغَى ﴿ لَكَ أَنْ تَتَكَبِّر فيها فاخرج ﴾ منها ﴿ إنك من الصاغرين ﴾ الذليلين .

١٤ \_ ﴿ قِسَالَ أَنْسَظُرِنَى ﴾ أُخُسِرَنِي ﴿ إِلَى يَسُومُ

يبعثون ﴾ أي الناس . 10 \_ ﴿ قَالَ إِنْكَ مَنِ الْمَنْظُرِينِ ﴾ وفي آية أخرى و إلى يسوم الموقت المعلوم ، أي يسوم النفخــة

١٦ - ﴿ قَـالَ فَبِمَا أُغُوبِتَنِّي ﴾ أي بإغُوائـك لي والباء للقسم وجواب ﴿ لأقعدن لهم ﴾ أي لبني آدم ﴿ صراطك المستقيم ﴾ أي على الطريق الموصل إليك .

١٧ \_ ﴿ ثُم لَاتينهم من بين أينديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ﴾ أي من كـل جهة فأمنعهم عن سلوكه قال ابن عباس ولا يستطيع أن يأتى من فوقهم لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعمالي ﴿ وَلَا تَجَدُ أَكْسُرُهُمُ شَاكُسُرِينَ ﴾

14 \_ ﴿ قَالَ اخْرَجُ مِنْهَا مَلَوْمًا ﴾ بالهمزة معيباً أو ممقوتاً ﴿ مدحوراً ﴾ مبعداً عن الرحمة ﴿ لمن تبعك منهم ﴾ من الناس واللام للابتداء أو موطئة للقسم وهو ﴿ لأملأن جهنم منكم أجمعين ﴾ أي منىك بذريتىك ومن الناس وفيمه تغليب الحاضس على الغائب وفي الجملة معنى جزاء من الشرطية

أي من تبعك أعذبه . 19 ـ ﴿ وَ ﴾ قال ﴿ يَا آدم اسكن أنت ﴾ تأكيد للضمير في اسكن ليعطف عليه ﴿ وزوجك ﴾ حواء بالمد ﴿ الجنة فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ بالأكل منها وهي الحنطة ﴿ فتكونـا من الظالمين ﴾ . ٢٠ ـ ﴿ فـوسوس لهمـا الشيطان ﴾ إبليس ﴿ لِيبِدي ﴾ يظهر ﴿ لهما ما ووري ﴾ فوعل من المواراة ﴿ عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا ﴾ كراهة ﴿ أَن تَكُونَا مَلَكِينَ ﴾ وقرىء بكسر(١) اللام ﴿ أَو تَكُونَا مِن الخالدينَ ﴾ أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية أخرى ٥ هل أدلك على شجرة الخلد ومُلك لا يبلي : . ٢١ - ﴿ وقاسمهما ﴾ أي أقسم لهما بالله ﴿ إنِّي لكما لمن النساصحين ﴾ في ذلك . ٢٢ ـ ﴿ فَلَلَاهِمَا ﴾ حطهما عن منزلتهما ﴿ بغرور ﴾ منه ﴿ فلما ذاقا الشجرة ﴾ أي أكلا منها ﴿ بلت لهما سوآتهما ﴾ أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمى كل منها سوأة لأن انكشافه يسوء صاحبه ﴿ وطفقا يخصفان ﴾ أخذا يلزقان ﴿ عليهما من ورق الجنة ﴾ ليستترا به ﴿ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ﴾ بين العداوة والاستفهام

حذافة بن قيس إذ بعثه النبي ﷺ في سرية كذا ، أخرجه مختصراً وقال الداودي هذا وهم ، يعني الافتراء على ابن عباس ، فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فاوقد ناراً وقال : اقتحموا فامتنع بعض وهمُّ بعض أن يفعل ؛ قال : فإن كانت الآية نـزلت قبل ، فكيف يخص عبـد الله بن حداثًا

٢٣ - ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسْنَا ﴾ بمعصيتنا
 ﴿ وإنَّ لم تغضر لننا وتسرحمننا لتكنونن من

الخاسرين ﴾ .

۲۰ و قسال اهبطوا ﴾ أي آدم وحبواء بمنا اشتمانما عليه من فريتكما ﴿ بعضكم ﴾ بعض الذرية ﴿ لِعفْض عدد ﴾ من ظلم بعضهم بعضاً ﴿ ولكم في الأرض مستقر ﴾ أي مكان استقرار ﴿ وصداع ﴾ تمتع ﴿ إلى حين ﴾ تتفضي في»

 أقال فيها ﴾ أي الأرض ﴿ تحيون وفيها تصوتون ومنها تخرجون ﴾ بـالبعث ، بـالبنـاء للفاعل والمفعول .

٢٦ - ﴿ يا نِينَ آمَ قد آمَرْلنا عليكم لباساً ﴾ إي خلفاء له خلفاء له وليكن ووليكن ووليكن ووليكن ووليكن ووليكن القضوى ﴾ المصل الصدالحد المست الحديث بالتعب علف على لباساً والرفع مبتدا خيره وجدة ﴿ ذلك غير ، ذلك من آيات أله ﴾ دلائل قدرت فلعلم يذكرون ﴾ ولؤسسوا أيه الضاف عرب أعضاء عرب عن أيات أله ﴾ دلائل عن أيات أله إلى من الضاف عن من الضلف عن الشلف عن ال

77 - ﴿ يَسْ اِسِي آم لا يَفْتَشَكُم ﴾ يشلنكم ﴿ السِيعَان ﴾ أي لا تتبعو فقتنوا ﴿ كما أُصْرِح ﴿ وعهما لياسهما ليربهما موتهما إن ﴾ إن ﴿ عهما لياسهما ليربهما موتهما إن ﴾ إن لليظان ﴿ يراكِم هر وقبله ﴾ جنود ﴿ من حي لا ترونهم ﴾ للطانة أجسادهم أو عدم الرائم.

﴿ لَلَّذِينَ لَا يَوْمِنُونَ ﴾ .

أَوْلِيَآ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُنْهَ مَدُونَ ۞

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّةِ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْخَسِرِينَ ٢٠٠ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي

ٱلْأَرْضِمُسْتَقَرُّومَتَعُ إِلَىٰحِينِ ۞ قَالَ فِيهَاتَحْيُوْنَ وَفِيهِكَا

تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ٢٠٠٠ يَبَنِي ءَادَمَ فَدَ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُولِيَاسًا

نُوزَى سَوَّءَ يَكُمْ وَرِيشَأُ وَلِبَاسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ

ءَايَنتِ أَللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْيِنَنَّكُمُ

ٱلشَّيْطُنُ كُمَا ٓأَخْرَجَ أَبُوَيْكُمْ مِنَ ٱلْجَنِّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا

لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ مِرَكُمُ هُوَوَقِيلُهُ مِنْحَيْثُ لَانُونَهُمْ

إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةٍ لِلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَـُلُواْ

فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ٓءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ

لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَلَّةِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ ﴿ قُلْ

أَمَرَدَقِ بِٱلْقِسْطِ أُوَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدِ

وَأَدْعُوهُ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَّ كَمَابَدَاً كُمَّ تَعُودُونَ ﴿ فَي فَلَّا

هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاثَةَ إِنَّهُمُ ٱتََّخَذُواْ ٱلشَّيْطَينَ

٢٨ - ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشْةَ ﴾ كَالشرك وطِوافهم

بالبت عراة قائلين : لا نطوف في ثباب عصينا الله ليها نهوا عنها فو قالوا وبعدنا عليها آبادنا به فاقتدينا يهم ﴿ والله أمرنا يها نه البنة ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ إِن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ أنه قال ، استفهام إنكار . ٢٥ - ﴿ قَل أَمر وهي بالقسط ﴾ بالعدال ﴿ والبعرة ﴾ معنفوت على معنى بالفسط أي قال أقسطوا واقدوا أوقيا أو قبله فاقبلوا مقدراً ﴿ وجوهكم ﴾ لله ﴿ عند كل مسجد ﴾ إن اخلصوا له سجودكم ﴿ وادعوه ﴾ اسياده ﴿ معاصين له اللين ﴾ من الشراة ﴿ كما يداكم ﴾ خلفكم ولم تكرنوا لشيئاً \* وتعودن ﴾ أي يعدكم أخياء بوم اللغات . ٣٠ - ﴿ فريقاً ﴾ منكم ﴿ هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون أنه ﴾ أي غيره ﴿ ويحسيون أنهم مهندون ﴾ .

بالطاحة دن غيره ، وإن كانت نزلت بعدة فإنصا قبل لهم : إنسا الطاهمة في العمروف ، وسا قبل لهم ليم لم تطبوه ، وإحباب الخافظ ابن حجير بأن المشعود في تعت : فإن تنزيح في شهر فاقهم تنزعوا في اعتلا الام بالطاحة ، والتوقف فراوا من النار تناسب ان ينزل في ذلك ما يرضدهم إلى ما يفخرنه منذ النافزع ، وهو الرد إلى أفه والرسول . فأجار مطروحة بشراء وختاصنا ، فزنس .



ا كَنَيْنَ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُواْ إِنَّهُ لِلَيُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ أَنَّا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتَىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيْبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْ مِيَعَلَمُونَ (إِنَّ عُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرَّ ثُنَزِلَ بِهِ-سُلُطَئنَاوَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ وَإِلَيْ كُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَاذَا عِلَةَ أَعِلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُوكَ إِنَّا يَبَنيٓءَ ادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِيَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَاۤ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمَّ فِيهَا خَلِلُهُ وِنَ ﴿ لَهُا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنِيِّهِۦ أُولَيْهِكَ يَنَا لُمُمَّ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِّ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُمّ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْ نَهُمْ قَالُوٓ أَ أَيِّنَ مَا كُنتُهُ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَاوَشَهِدُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ۞

فَالَ أَذْخُلُواْ

٣١ ـ ﴿ يِمَا بَنِي آدم خَلُوا زَيْنَكُم ﴾ مَا يَسْتَر عورتكم ﴿ عند كل مسجد ﴾ عنيد الصلاة والبطواف ﴿ وكلوا واشمر بموا ﴾ ما شتتم ﴿ ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ .

٣٢ ـ ﴿ قُلْ ﴾ إنكاراً عليهم ﴿ من حـرُّم زينة الله التي أخرج لعباده ﴾ من اللباس ﴿ والطبيسات ﴾ المستلذات ﴿ مِن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ﴾ بالاستحقاق وإن شاركهم فيها غدهم ﴿ خالصةً ﴾ خاصة بهم بالرفع والنصب حال ﴿ يوم القيامة كذلك نفصِّل الآيات ﴾ نبينها مثل ذلك التفصيل ﴿ لقوم يعلمون ﴾ يتدبرون

فإنهم المنتفعون بها . ٣٣ ـ ﴿ قُلُ إِنْمَا حَرُّم رَبِّي الْفُواحَشُ ﴾ الكبائر كالزنا ﴿ مَا ظَهِر مِنْهَا وَمَا يَطُنُ ﴾ أي جهرها وسرها ﴿ والإثم ﴾ المعصية ﴿ والبغي ﴾ على الناس ﴿ بغير الحق ﴾ هو الظلم ﴿ وأنْ تشركوا بالله ما لم ينزِّل به ﴾ بإشراكه ﴿ سلطاناً ﴾ حجة ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من تحريم ما لم يحرم وغيره .

٣٤ \_ ﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةً أَجِلٌ ﴾ مدة ﴿ فَإِذَا جَاءً أَجِلُهُم لا يستأخرون كه عنه ﴿ ساعــة ولا يستقدمــون ﴾

٣٥ ـ ﴿ يَمَا بِنِي آدم إِمُّا ﴾ فيه إدغام نسون إن الشرطية في مَّا المزيدة ﴿ يَأْتَيْنُكُم رَسُلُ مَنْكُم يقصُّون عليكم آياتي فمن اتبقى ﴾ الشرك ﴿ وأصلح ﴾ عمله ﴿ فـلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون كه في الأخرة .

٣٦ \_ ﴿ وَالَّذَينَ كَذَبُوا بِآيَاتُنَا وَاسْتَكْبُرُوا ﴾ تكبروا ﴿ عنها ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ أُولئك أصحاب النار

هم فيها خالدون ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ فمن ﴾ اي لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ﴿ أو كذُّب بآياته ﴾ القرآن ﴿ أُولئك يَتَالَهُم ﴾ يصيبهم ﴿ تصيبهم ﴾ حظهم ﴿ من الكتاب ﴾ مما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك ﴿ حتى إذا جاءتهم رسلنا ﴾ أي الملائكة ﴿ يتوفونهم قالوا ﴾ لهم تبكيتًا ﴿ أين ما كنتم تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله قالوا ضلُّوا ﴾ غابوا ﴿ عنا ﴾ فلم نرهم ﴿ وشهدوا على أنفسهم ﴾ عند الموت ﴿ أنهم كانوا كافرين ﴾ .

أبو برزة الاسلمي كاهنًا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون فيه ، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل 🗈 ﴿ الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا﴾ إلى قىوله ﴿ إِلا إحساناً وتوفيقاً ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال : كان الجلاس بن الصنامت ، ومتعب بن قشير ، ورافح بن. زيد ، ويشر يدُّعون الإسلام فدَّعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول 临 ﷺ فدعـوهم إلى الكهان حكـام الجاهليـة فانزل الله فيهم ﴿الم تر إلى الذين يزعمون﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافشين خصومة ، فقـال اليهودي أحاكمك إلى أهل دينك أو قال النبي لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم ، فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في جهينة ، فنزلت .

أسباب نزول الآية ٦٥ : قوله تعالى : ﴿فلا وربك﴾ ، أخرج الاثمة السنة عن عبد الله بن الزبير قال : خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شراج الحرة ، فقال ﷺ : اسق يا زبير ، ثم أرسل الماء إلى جارك ، فقال الانصاري يا رسـول الله أن كان ابن عمـتـك فتلون وجهه ثم قـال : اسق يا زبيـر ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعب للزبير حقه ، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة ، قال الزبير : فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ﴿فلا وريك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ . وأخرج الطبرافي في الكبير والحميدي في مسنده عن أم سلمة

٣٨ - ﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهم يـوم القيامـة ﴿ ادخلوا في ﴾ جملة ﴿ أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النبار ﴾ متعلق ببادخلوا ﴿ كلمسا دخلت أمة ﴾ النار ﴿ لعنت أُختها ﴾ التي قبلها لضلالها بها ﴿ حتى إذا ادَّاركوا ﴾ تلاحقوا ﴿ فيها جميعاً قالت أخراهم ﴾ وهم الأتباع ﴿ لأولاهم ﴾ أي لأجـــلائهم وهم المتبـوعـــون ﴿ رَبًّا هُؤُلًّا ۚ أَصْلُونًا فَأَتَّهُم عَذَابًا صَعْفًا ﴾ مضعفاً ﴿ مِن النَّارِ قَالَ ﴾ تعنالي ﴿ لكل ﴾ منكم ومنهم ﴿ ضعف ﴾ عــذاب مضعف ﴿ ولكــن لا يعلمون ﴾ بالياء والتاء ما لكل فريق .

٣٩ ـ ﴿ وقالت أولاهم لأخراهم قما كان لكم علينا من فضل ﴾ لأنكم لم تكفروا بسبينا فنحن وأنتم سواء قال تعالى لهم ﴿ فَدُوقُوا الْعَدَّابِ بِمَا كنتم تكسبون ﴾.

 ٤ - ﴿ إِن اللَّذِينِ كَذَبُوا بِآيَاتُنَا وَاسْتَكِبُرُوا ﴾ تكبروا ﴿ عنها ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ لا تُفتُّح لهم أبواب السماء ﴾ إذا عـرج بأرواحهم إليهـا بعد الموت فيهبط بها إلى سجِّين بخلاف المؤمن فتفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة كمما ورد في حديث ﴿ ولا يدخلون الجنة حتى يلج ﴾ يدخل ﴿ الجمل في سمُّ الخياط ﴾ ثقب الإبرة وهـو غيـر ممكن فكـذا دخـولهم ﴿ وكـذلـك ﴾ الجزاء ﴿ نجزي المجرمين ﴾ بالكفر .

٤١ ـ ﴿ لهم من جهتم مهاد ﴾ فسراش ﴿ ومن فوقهم غواش ﴾ أغطية من النار جمع غاشية وتنوينه عوض من الياء المحذوفة ﴿ وكذلك نجزي الظالمين ﴾. ٤٢ - ﴿والدُّين آمنــوا

وعملوا الصالحات ﴾مبتدأ وقول، ﴿ لا تَكلُّف

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمُو قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِس فى ٱلنَّارِكُلُمَادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْهَا ۖ حَتَىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْفِيهَا جَيعَاقاَلَتْ أُخْرَنِهُ مِلِأُولَنِهُمْ رَبَّنَا هَنَّوُلَآءِ أَصَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِينَ لَانْعُلْمُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا وَأَسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لُمُمْ أَبُوَبُ السَّمَآ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرُ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَ لِلْكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّوَ مِن فَوْقِهِ مُ غَوَاشٍ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِكَ أَحْدَبُ ٱلْجُنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَثَهُ أَوْقَالُوا ٱلْحَسَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَ نَنَا لِهَ ذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لُوۡلَاۤ أَنْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا إِلْكُفَّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ٢

نفسأ إلا وسعها ﴾ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو ﴿ أُولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾. ٤٣ ـ ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ حقد كان بينهم في الدنيا ﴿ تجري من تحتهم ﴾ تحت قصورهم ﴿ الأنهـار وقالـوا ﴾عند الاستقــرار في منازلهم ﴿ الحمد له الذي هدانا لهذا ﴾ العمل الذي هذا جزاؤه ﴿ وما كنا لنهندي لولا أن هدانا الله ﴾ حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه ﴿ لَقَدْ جَاءَتَ رَسُلُ رَبًّا بِالْحَقِّ وَتُودُوا أَنْ ﴾ مخففة أي أنه أو مفسرة في المواضع الخمسة ﴿ تلكم الجنة أورثتموها بعا كتتم تعملون 🌢 .

قالت : خاصم الزبير رجلًا إلى رسول الله 難 فقضى للزبير فقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته ، فنزلت ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله ﴿فلا ووبك﴾ الآية قال : انزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء ، فقضى النبي 義 أن يسقى الأعلى ثم الأسفل . وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال : اختصم رجلان إلى رسول الله 義 فقضى بينهما ، فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فآتيا إليه ، فقـال الرجـل : قضى لي رسول الله 義 على هـذا ، فقال ردنـا إلى عمر ، فقـال اكذاك؟ : قال نعم فقال عمر : مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما ، فخرج إليهما مشتملًا على سيفه ، فضرب الذي قال ردُّنا إلى عمر فقتله ، فانزل الله ﴿فلا وربك لا يؤمنون﴾ الآية مرسل غريب في إسناده ابن لهيعة وله شاهد أخرجه رحيم في تفسيره من طريق عنبة بن ضمرة عن أبيه . وأخرج ابن جرير عن السدي قال : لما نزلت ﴿ولـو أنا كتبنـا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجـوا من دياركم مـا فعلوه إلا قليل منهم﴾ افتخـر ثابت بن قيس بن

وَنَادَىٰۤ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدَّ وَجَدْنَامَاوَعَدَنَارَبُنَاحَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّاوَعَدَرَيُّكُمْ حَقًّا أَقَالُواْنِعَدُّ فَأَذَّنَ مُوَّذِّنُ البِّنْهُمْ أَك لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّائِلِمِينَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِلَّا كَخِرَةِ كَفِرُونَ (إِنَّ عَبِيْنَهُمَا جِمَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ إِفُونَ كُلَّا مِسِيمَنهُمٌّ وَنَادَوْاْ أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمٌّ لَدِّيَدْخُلُوهَاوَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِذَاصُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاَّةَ أَصْحَدِ إِلْنَارِقَالُواْرِبَنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْفَوْ مِ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠) وَفَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنْهُمْ قَالُوامَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ أَهَتَوُلآ عِلْمَا لَذِينَ أَقْسَمْتُ مُ لاَينَالُهُمُ ٱللَّهُ بُرِحْمَةً إِلَّهُ خُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَاحْوَفُّ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَعَرَّفُوك (١) وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِتَا رَزَفَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفرين ١ الَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ أَفَالْيَوْمَ نَنسَنهُ مُكَمَا نَسُواُ

لِقَاءَ يَوْمِهِمُّ هَلْذَاوَمَاكَانُواْبِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ٥

٤٤ \_ ﴿ ونادى أصحابُ الجنبة أصحابُ النار ﴾تقريراً أو تبكيتاً ﴿ أن قد وجدنا ما وعـدنا ربنا كهمن الثواب ﴿ حقاً فهل وجدتم ما وعـد ﴾ كم ﴿ ربكم ﴾ من العـذاب ﴿ حقاً ؟ قـالوا نعم فأذَّن مؤذن ﴾ نادي مناد ﴿ بينهم ﴾ بين الغريقين أسمعهم ﴿ أَن لَعِنْهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴾ .

ه٤ \_ ﴿ اللَّذِينَ يَصَّدُّونَ ﴾ النَّاسَ ﴿ عَنْ سَبِيلَ الله ﴾ دينه ﴿ ويبغونها ﴾ أي يطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ معوجة ﴿ وهم بالأخرة كافرون ﴾. ٤٦ \_ ﴿وبينهما ﴾ أي أصحاب الجنبة والنار ﴿ حجاب ﴾ حاجز قبل هو سور الأعسراف ﴿ وعلى الأعراف ﴾ وهو سور الجنة ﴿ رجال ﴾ استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في الحديث ﴿ يُمسرفون كما ﴾ من أهمل الجنمة والنمار ﴿ بِسِيماهم ﴾ بعلامتهم وهي بياض الوجسوه للمؤمنين ومسوادها للكافرين لمرؤ يتهم لهم إذ موضعهم عال ﴿ وَنَادُوا أَصِحَابُ الجِنَّةُ أَنْ سَلَامُ عليكم ﴾ قسال تعالى ﴿ لم يسدخلوهـــا ﴾ أي أصحاب الأعراف الجنة ﴿ وهم يطمعون ﴾ في دخولها قـال الحسن : لم يطمعهم إلا لكـرامـة يريدها بهم وروى الحاكم عن حذيقة قال د بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال قوموا ادخلوا

الجنة فقد غفرت لكم ١. ٤٧ \_ ﴿ وَإِذَا صَرَفَتَ أَبِصَارَهُم ﴾ أي أصحاب الأعراف ﴿ تلقاء ﴾ جهة ﴿ أصحاب السار قالموا ربنــا لا تجعلنــا ﴾ في النــار ﴿ مــع الـقــوم الظالمين كه.

٤٨ ـ ﴿ وَنَادَى أَصِحَابِ الْأَعْرَافِ رَجَالًا ﴾ من

وَلَقَدُ حِثْنَتُهُم أصحاب النار ﴿ يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى

عنكم ﴾من النار ﴿ جمعكم ﴾المال أو كثرتكم ﴿ وما كنتم تستكبرون ﴾ أي واستكباركم عن الإيمان ، ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين : ٤٩ ـ ﴿ أَهُوْلاء الذِّين أَقَسْمُتُم لا يَنالهُم اللَّهُ برحمةٍ ﴾ قد قبِل لهم ﴿ ادخلوا الجنة لا خـوف عليكم ولا أنتم تحزنون ﴾ وقرىء: أدْخِلوا(١) بالبناء للمفعول ودخلوا(٢) فجملة النفي حال أي مقولًا لهم ذلك . ٥٠ ـ ﴿ وَنَادَى أَصحابُ النار أَصحابُ الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ﴾ من الطعام ﴿ قالوا إن الله حرمهما ﴾ منعهما ﴿ على الكافرين ﴾. ٥١ \_ ﴿ الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نتساهم ﴾ نتركهم في النار ﴿ كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ بتركهم

العمل له ﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتُنَا يَجِحُدُونَ ﴾ أي وكما جحدوا .

شماس ، ورجل من اليهود ، فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسنا ، فقال ثابت : والله لوكتب الله علينا اقتلوا أنفسكم لفتلنا أنفسنا ، فأنزل الله وأولو أنهم فعلواً ما يوعظون به لكان نحيراً لهم والمد تشيئاً كه . أسباب نزول الآية 17 : قوله تعالى : ﴿وَمِن يَظِمُ اللهُ ﴾ ، أخرج الطبراني وابن مرويه بسند لا بأس به عن عاششة قالت : جاء رجل إلى النبي ﷺ

فقال يا رسول الله إنك لاحب إليَّ من نفسي ، وإنك لآحب إلي من وَلَدي ، وإنَّن لاكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتي فانظر إليك ، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنـك إذا دخلت الجنة رفعت مـع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك ، فلم يــرد النبي ﷺ شيئاً حتى نــزل عليه جبــريـل وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِنْكِ فَصَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْتَ لِقَوْمِ

يُؤْمِنُونَ ﴿ هُلَّ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةً بِّوْمَ يَـأَتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ

ٱلَّذِيكَ نَسُوهُ مِن قَيْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَسَّا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَا

مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَاُلَّذِي كُنَّاَنَعْمَلُ

قَدْخَيِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُوكَ ٢

إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ

أَيَّامِ ثُمَّ أُسْمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِ يَظْلُدُهُ حَثِيثًا

وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخِّزَتِ بِأَمْرِقِياً لَالْهُ الْخَالَقُ

وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الْدَعُوارَبُّكُمْ تَضَرُّعُا

وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِايُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَانُفَسِدُوا فِي

ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ

ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ

ٱلرِيَنحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مَعَى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَامًا

ثِقَا لَاسُقْنَهُ لِبَلَدِ مَيتِ فَأَنزَلْنَا بِدِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِدِهِ مِنكُلَّ

ٱلثَّمَرُ تِ كُذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُونَ ﴿

٥٢ ـ ﴿ ولقد جئناهم ﴾ أي أهل مكة ﴿ بَكِتَابٍ ﴾ قرآن ﴿ قَصَّلْنَاهُ ﴾ بيُّنَّاهُ بِالأخبار والوعد والوعيد ﴿ على علم ﴾ حـال أي عالمين بما فصِّل فيه ﴿ هدئ ﴾ حال من الهاء ﴿ ورحمة 🗟 لقوم يؤمنون 🏟 به .

٥٣ ـ ﴿ هــل ينــظرون ﴾ مــا ينتــظرون ﴿ إلا تأويله ﴾ عاقبة ما فيه ﴿ يوم يأتي تأويله ﴾ هو يوم القيامة ﴿ يَشُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبِلُ ﴾ تـركـوا الإيمان به ﴿ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ﴾ هل ﴿ تُردُّ ﴾ إلى الدنيا ﴿ فنعمل غير الذي كتا تعمل ﴾ نوحد الله ونترك الشرك ، فيقال لهم : لا ، قال تعالى : ﴿ قَـد خسروا أنفسهم ﴾ إذ صاروا إلى الهلاك ﴿ وَضُلُّ ﴾ ذهب ﴿ عنهم ما كاتوا يفترون ﴾ من دعوى الشريك .

٥٤ - ﴿ إِنَّ رَبُّكُم الله السَّدِي خِلْق السماوات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيــا ، أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء خلقهن في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ ثُم استوى على العرش ﴾ هـو في اللغـة : سـريــر الملك استنواء يليق به ﴿ يُغْشَى اللَّيْلِ النَّهَارِ ﴾ مخففأ ومشددأ أي يغطى كلا منهما بالأخر ﴿ يَطَلُّهُ ﴾ يَطَلُّ كُلُّ مِنْهِمَا الآخِر طَلِّياً ﴿ حثيثاً﴾ سريعا ﴿ والشمسَ والقمرَ والنجومَ ﴾ بالنصب عطفأ على السماوات والرفع مبتدأ خبره ﴿ مسخراتٍ ﴾ مذلَّلات ﴿ يأمره ﴾ بقدرته ﴿ ألا

له الخلق ﴾ جميعاً ﴿ والأمر ﴾ كله ﴿ تبارك ﴾ تعاظم ﴿ الله رب ﴾ مالك ﴿ العالمين ﴾. ٥٥ - ﴿ ادعوا ربكم تضرُّعا أَ ﴾ حال تعذللاً ﴿ وخفية ﴾ سراً ﴿ إنه لا يحب المعتدين ﴾ في الـدعاء بـالتشدق ورفع الصوت . ٥٦ ـ ﴿ ولا تفسدوا في الارض ﴾ بالشرك والمعاصي ﴿ بعد إصلاحها ﴾ ببعث الرسل ﴿ وادعوه خوفاً ﴾ من عقابه ﴿ وطمعاً ﴾ في رحمته ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ المطبعين وتذكير قريب المخبر به عن رحمة لإضافتها إلى الله . ٥٧ ـ ﴿ وهو الـذي يرسـل الريـاح نُشُراً بين يـدي رحمته ﴾ أي متفرقة قدام المطر ، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفاً ، وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراً ، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون : أي مبشراً ، ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير . ﴿حتى إذا أقلت ﴾ حملت الرياح ﴿ سحابـأ ثقالًا ﴾ بالمطر ﴿ سقناه ﴾ أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة ﴿ لبلد ميَّت ﴾ لانبات به أي لإحيائها ﴿ فأنزلنا به ﴾ بالبلد ﴿ الماء فأخرجنا به ﴾ بالماء ﴿ من كمل الثمرات كذلك ﴾ الإخراج ﴿ تخرج الموتى ﴾ من قبورهم بالإحياء ﴿ لعلكم تذكُّرون ﴾

بهذه الآية ﴿وَمِن يَطْعُ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ مَا أَخْرِجُ ابن أَبِي حاتم عن مسروق قال : قال أصحاب محمد ﷺ : يا رسول الله ، ما ينبغي لننا أن نفارقـك فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك فانزل الله ﴿ومِن يَعْلَمُ اللهُ والرسول﴾ الآية . وأخرج عن عكومة قال : أتى فتى النبي ﷺ ، فضال يا نبي الله إن لنــا منك نظرة في الدنيا ويوم القيامة لا نراك ، فإنك في الجنة في الدرجـات العلم ، فأنــزل الله هله الآيـة ، فقال رســول الله ﷺ : أنت معي في الجنة إن ٥٨ ـ ﴿ والبلد الطيب ﴾ العذب التراب ﴿ يخرج

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ نِبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلْذِى خَبُثَ لَا يَغْرُجُ إِلَّانَكِدُأْكَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٢ لَقَدْأَرْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَفَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي صَلَالَةٌ وَلَئِكِنِي رَسُولٌ مِن زَّبِٱلْمَالَمِينَ ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١١٠ أُوعَجِبْتُدْ أَن جَاءَكُرُ ذِكْرُمِّن زَيْكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُرُ لِبُنذِ رَكُمٌ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُو نُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُواْ بِنَايَكِنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ١ هُودًأْ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥۗ أَفَلَا نَنَّقُونَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَهَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنلَمِينَ ﴿

نباته ﴾ حسناً ﴿ بإذن ربه ﴾ هذا مثيل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها ﴿ والذي حُبِثُ ﴾ ترابه ﴿ لا يخرج ﴾ نباته ﴿ إلا نكداً ﴾ عسراً بمشقة وهـذا مثل للكافر ﴿ كـذلك ﴾ كما بينا ماذكر ﴿ نُصرِّف ﴾ نبين ﴿ الآيات لقوم يشكرون ﴾ الله ٥٩ \_ ﴿ لقد ﴾ جواب قسم محذوف ﴿ أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إلَّه غيره ﴾ بالجر صفه لإله والرفع بدل من محله ﴿ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُم ﴾ إن عبدتم غيره ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة . ٦٠ ـ ﴿ قَالَ الْمَلَّا ﴾ الأشراف ﴿ مَنْ قومه إنَّا لنراك في ضلال مبين ﴾ بين . ٦١ ـ ﴿قَالَ يَا قُومُ لِيسَ بِي ضَلَالَةُ ﴾ هي أعم من الضلال فنفيها أبلغ من نفيه ﴿ ولكني رسول من رب العالمين ﴾. ٦٢ ـ ﴿ أَبِلْفُكُم ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ رسالات ربى وأنصح ﴾ أريد الخير ﴿ لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون كه. ٦٣ ـ ﴿ أَ ﴾ كذبتم ﴿ وعجبتم أن جاءكم ذِكر ﴾ موعظة ﴿ من ربكم على ﴾ لسان ﴿ رجل متكم لينذركم ﴾ العذاب إن لم تؤ منوا ﴿ ولتتقوا ﴾ الله

﴿ فَي الْفَلْكُ ﴾ السفينة ﴿ وأَغْرِقْنَا الَّذِينَ كَمَذَّبُوا بآياتناً ﴾ بالطوفان ﴿ إنهم كانوا قوماً عَمين ﴾ عن

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ ﴾ بها .

٦٤ ـ ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَنْجِينَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من الغرق

أُبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ ٦٥ ـ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إلى عدد ﴾ الأولى ﴿ أَخَاهُم هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ وحَّدوه ﴿ مالكم من إلَّه غيره أفلا تتقون ﴾ تخافونه فتؤمنـوا. ٦٦ ـ ﴿ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة ﴾ جهالة ﴿ وإنا لنظنك من الكاذبين ﴾ في رسالتك . ٦٧ ـ ﴿ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ﴾ .

شاء الله ، وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي .

أسباب نزول الآية ٧٧ : قوله تعالى : ﴿ أَلُم تَر إِلَى الذِّينَ قِيلَ لَهِم كَفُوا أَينْ يَكُم ﴾ الآية ، أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبي ﷺ فقالوا يا نبي الله : كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة قال : إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القـوم ، فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا ، فأنزل الله ﴿ اللهِ تَالَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا

أسباب نزول الآية ٨٣ : قوله تعالى ﴿ وإذا جاءهم ﴾ الآية . روى مسلم عن عصر بن الخطاب قبال : لمما اعتزل النبي 鐵 نساه دخلت المسجد، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون : طلق رسول الله نساءه ، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه ، فنـزلت هذه الآية : ﴿ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ﴾ فكنت أننا أستنبط

١٨ - ﴿ أَبِلُغُكُم رسالات ربي وأنا لكم ناصح المُؤَالِكُونَا أمين ﴾ مأمون على الرسالة .

٦٩ ـ ﴿ أَوْعَجِبْتُم أَنْ جِـاءَكُـم ذِكَـرٌ مَنْ رَبِّكُمْ على ﴾ لسان ﴿ رجل منكم لينذركم واذكروا إذْ جعلكم خلفاء كه في الأرض ﴿ من بعد قوم توح وزادكم في الخلق بسطة ﴾ قـوة وطَــوُلًا وكــان طويلهم ماثة ذراع وقصيرهم ستين ﴿ فاذكر وا آلاء

الله ﴾ نعمه ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ تفوزون . ٧٠ ﴿ قَالُوا أَجِئْتُنَا لِنَعِيدُ اللَّهِ وَحَدُهُ وَنَذُر ﴾ نترك ﴿ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبِاؤْنَا فَأَنْنَا بِمَا تَعْدُنَا ﴾ به من العـذاب ﴿ إِنْ كَنت مِن الصسادقيين ﴾ في

٧١ ـ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعْ ﴾ وجب ﴿ عَلَيْكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ رجس كه عذاب ﴿ وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها ﴾ أي سميتم بها ﴿ أنتم وآباؤكم ﴾ أصناماً تعبدونها ﴿ مَا نَزُّلُ اللَّهِ بِهَا ﴾ أي بعبادتها ﴿ من سلطان ﴾ حجة وبرهان ﴿ فَانتظروا ﴾ العــذاب ﴿ إِنِّي معكم من المنتــظرين ﴾ ذلكم بتكذيبكم لى فأرسلت عليهم الريح العقيم .

٧٢ ـ ﴿ فَأَنْجِينَاهُ ﴾ أي هوداً ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ برحمة منا وقطعنا دابر ﴾ القوم ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتُنَا ﴾ أي استـأصلناهم ﴿ وما كانوا مؤمنين ﴾ عطف على كذبوا .

٧٣ ـ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إلى ثمود ﴾ بترك الصرف مراداً به القبيلة ﴿ أَخَاهُم صَالَحاً قَالَ بِا قَوْم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة ﴾ معجزة ﴿ من ربكم ﴾ على صدقى ﴿ هذه ناقة الله لكم آية كه حال عاملها معنى الإشارة وكبانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها

فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿

أُبْلِغُكُمْ رِسَالَنتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرْ نَاصِعٌ أَمِينُ ﴿ الْوَعِبْدُ

أَن جَآءَكُمْ ذِحُرُّ مِن زَّتِكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيكُ نذِ رَكُمُ

وَأَذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَا دَكُمُّ

فِ ٱلْحَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الآءُ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ

اللهُ قَالُوٓ أَأَجِثُنَّنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ

يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ

﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْتَكُم مِن زَيْكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ ا

أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُدْ وَءَابَآ وُكُمُ

مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَٱلنَظِرُوۤ الِنِّي مَعَكُم مِّنَ

ٱلْمُنْـتَظرِينَ ﴿ فَأَيْحَيِّنَهُ وَالَّذِينَ مَعَمُورَهُمَةٍ مِّنَّا

وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَآ أَوْمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ

اللهُ وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمُ صَلِيحًا قَالَ يَدْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ

مَالَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُةً فَذَجَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن

رَّيْتِكُمْ هَندِهِ-نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ

﴿ فَلْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضَ اللهِ وَلَا تُمْسُوهَا بِسُوءَ ﴾ بعقر أو ضرب ﴿ فَيَأْخَذُكُم عَذَاب أليم ﴾ .

أسباب تزول الآية ٨٨ : قوله تعالى ﴿ فما لكم في المنافقين ﴾ الآية ، روى الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت أن رسول ش 撤 خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الله ﷺ فيهم فرقتين فرقة تقـول نقتلهم، وفرقـة تقول لا فـأنزل الله ﴿ فعــا لكم في المنافقين فتتين ﴾ . وأخرج سعيد بن منصبور ، وابن أبي حاتم عن سعيد بن معاذ قبال : خطب وسبول الله ﷺ الناسي ، فقبال : من لي بمن يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني ، فقال سعد بن معاذ : إن كان من الأوس قتلناه ، وإن كان من إخواننا من الخرزج أمرتنا فأطعنـاك ، فقام سعـد بن عبادة فقـال : ما بـك يا ابن معاذ طاعة رسول الله 癱 ، ولقد عرفت ما هو منك ، فقام أسيـد بن حضير فقـال : إنك يّـا ابن عبادة منـافق وتحب المنافقين ، فقـام محمد بن مسلمـة فقال : اسكتوا يا أيها الناس فإن فينا رسول الله 癱 وهو يأمرنا فننفذ أمره ، فـأنزل الله ﴿ فمـا لكم في المنافقين فئتين ﴾ الآيـة . وأخرج أحمـد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوماً من العرب أثوا رسول الله ﷺ بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباه المدينة وحماها فمأركسوا خرجوا من الممدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة ، فقالوا لهم : ما لكم رجعتم ؟ قالوا : أصابنا وياء المدينة ، فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة حسنة ؟ فقال بعضهم : نافقـوا وقال بعضهم : لم ينافقوا ، فأنزل الله ﴿ فما لكم في المنافقين فتنين ﴾ الآية . في إسناده تدليس وانقطاع .

أسباب نزول الآية ٩٠ : قوله تعالى ﴿ إِلَا الذين يصلون ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم وابن مسردويه عن الحسن أن مسراقة بن صالك الممدلجي

وَأَذْكُرُ وَالِدْجِعَلِكُمْ تُخْلُفُ أَءَ مِنْ يَعْدِعَ ادِ وَيُوَّأَكُمْ في ٱلأرْضِ تَنَافِذُوكِ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِيَالُ بُهُوتًا فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُوٓاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْ مِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ صَلِحًا ثُرِّسَلُّ مِن زَبَةٍ عَالُوٓ أَإِنَّا بِكَ أَرْسِلَ بِهِ -مُؤْمِنُوكِ ﴿ فَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ أَإِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١٠ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَمَوّاً عُنَّ أَمْرِرَبِّهِ مَّ وَقَالُواْ يَنصَالِحُ أَدِّينَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿ فَتُوَلِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمَّ وَلَكِينَ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ التَّالُّونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ

شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَةِ بَلْ أَنتُمْ فَوْمٌ مُّسْرِفُوكَ ﴿

٧٤ ـ ﴿ وَاذْكِرُ وَا إِذْ جِعْلَكُمْ خُلْفًاءٌ ﴾ في الأرض ﴿ من بعد عاد وبواكم ﴾ أسكنكم ﴿ في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً كه تسكنونها في الصيف ﴿ وتنحتون الجيال بيوتاً ﴾ تسكنونها في الشتاء ونصبه على الحال المقدرة ﴿ فَاذْكُرُ وَا ٱلَّاءُ الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ .

٧٥ ـ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّـذِينَ اسْتَكْبُرُوا مِنْ قَـوْمُهُ ﴾ تكبروا عن الإيمان بـ ﴿ للَّذِينِ اسْتُضعفُوا لَمِن آمن منهم ﴾ أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار ﴿ أَتَعَلَّمُونَ أَنْ صَالِحاً مَرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ ﴾ إليكم ؟ ﴿ قَالُوا ﴾ نعم ﴿ إِنَّا بِمَا أُرسَلُ بِهُ مؤمنون 🌣 .

٧٦ - ﴿ قَالَ الذِّينِ استكبروا إنَّا بِالذِّي آمنتم بِـه كافرون 🍖 .

٧٧ \_ وكانت الناقة لها يموم في الماء ولهم يموم فملوا ذلك ﴿ فعقروا الناقة ﴾ عقرها قُدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف ﴿ وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اثنا بما تعدنا ﴾ به من العذاب على قتلها ﴿ إِنْ كُنْتِ مِنِ المرسلينِ ﴾ .

٧٨ ـ ﴿ فَأَحَدْتُهُمُ الرَّجَفَةُ ﴾ الزَّازَلَةُ الشَّديـــــــــــة من الأرض والصيحة من السماء ﴿ فَسَأْصِيحُوا فَي

دارهم جاثمين ﴾ باركين على الركب ميتين . ٧٩ ـ ﴿ فَتُولِّي ﴾ أُعرَضَ صالح ﴿ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكز

لا تحون الناصحين ﴾ . ٨٠ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ لُوطاً ﴾ ويبدل منه ﴿ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ﴾ أي أدبار الرجال ﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ الإنس والجنّ

أماكان

٨١ \_ ﴿ أَلِنَّكُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف بينهما على الرجهين﴿ لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ﴾ متجاوزون الحلال إلى الحرام .

حدثهم قال : لما ظهر النبي ﷺ على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة : بلنني أنه يريد أن يبعث محالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فاتبت فقلت : انشدك النعمة ، بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام ، وإن لم يسلموا لم يحسن تغليب قومك عليهم ، فاخذ رسول الله ﷺ بيد خالد ، فقال اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خـالد على أن لا يعيــوا على رسول الله ﷺ وإن أسلمت قريش أسلموا معهم ، وأنزل الله ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصَلُونَ إِلَى قوم بِينَكُم وبينِهم مِيثَاق ﴾ فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال نزلت ﴿ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ في هلال بن عوممر الأسلمي وسنراقة بن سالك الممدلجي ، وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف . وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في هبلال بن عويصر الأسلمي ، وكان بينـه وبين المسلمين عهد ، وقصـــده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه .

أسباب نزول الآية ٩٢ : قوله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : كان الحارث بن يزيـد من بني عاسر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع ابي جهل ثم خرج مهـاجرا إلى النبي ﷺ فلقت عياش بـالحرة فعـلاه بالسيف وهــو يحسب أنه كــافر ، ثم جــاه النبي ﷺ فاخبره ، فنزلت ﴿ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ﴾ الآية ، وأخرج نحوه عن مجاهد والسدي ، وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلى والحارث بن أمي أسامة وأبو مسلم الكجي عن القاسم بن محمد نحوه ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه .

أسباب نزول الآية ٩٣ : قوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية . أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة : أن رجلًا من الأنصار

٨٢ ـ ﴿ وما كان جواب قومه إلا أن قالـوا أخرجوهم ﴾ أي لوطأ وأتباعه ﴿ من قريتكم إنهم

أناس يتطهرون ﴾ من أدبار الرجال . ٨٣ ـ ﴿ فَـأَنجيشا، وأهله إلا امرأتـه كــانت من

الغابرين ﴾ الباقين في العذاب . ٨٤ - ﴿ وأمطرننا عليهم مسطراً ﴾ هـ وحجـارة السجبل فأهلكتهم ﴿ فـاشظر كيف كـان صاقبة المجرمين ﴾ .

٥٨- و و آب أرسلنا و إلى مدين أضاهم شعيباً قبل فا قد أن الما يتم الله فيره قد إحسانتم بيشة أي مجيزة و من ريكم إلى على أن منطق والميزان و الأكبول والسيزان ولا يتفسوا في تنقسوا و التأسل أسلامهم ولا تنسلوا في الأرض إلى بالكفير والمسمامي في بصد في الأرض إلى بالكفير والمتمامي في بصد في المدكور لكم إن لا تنتم وفين أي المدكور لكم إن لتتم وفين أي المدكور لكم إن لتتم وفين أي المدكور برلكم إلى يست الرسل و ذلكم أي المدكور برلكم إلى يست الرسل و ذلكم أي المدكور برلكم إلى يستى الرسل و يربيتى إلى المدكور بريتى إلى المدكور بين المدكور المدكور بين المدكور بريتى إلى المدكور بين المدكور المدكور بين المدكور المدكور بين المدكور بريتى إلى المدكور بين المدكور بين المدكور بين المدكور بريتى إلى المدكور بين المد

٨٦٠ ﴿ ولا تقعدوا يكسل مسراط ﴾ طبرين أو فرعدون ﴾ تضرون التاس يأخذ إيبابهم أو فرعدون أكسل منهم ﴿ وتصدون ﴾ تصرفت إلى المكان منهم ﴿ وتصدون ﴾ تصرفت إلى المكان أو تبعونها ﴾ تطلون الطريق ﴿ عرباتًا ﴾ بالنثل ﴿ وتبعونها ﴾ تطلون الطريق ﴿ عرباتًا ﴾ تكف كان عاقبة المفسدين ﴾ تلكم يككم كان عاقبة المفسدين ﴾ تلكم يككم كان عاقبة المفسدين ﴾ تلكم يككم كان عاقبة المفسدين ﴾ تلكم يكلم يكدف.

فنادروا إليه

أعدلهم .

۸۷ - ﴿ وَإِنْ كَانَ طَائِقَةَ مَنْكُم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ﴾ به ﴿ فاصبروا ﴾ انتظروا ﴿ حتى يحكم الله بيننا ﴾ وبينكم بإنجاء المحقّ وإحمالك المبطل ﴿ وهمو خير الحماكمين ﴾

171

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرَّيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يُنَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنَجَيْنَهُ وَأَهَلَهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَأَنظُرْكَيْفَكَاكَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِلَىٰ مَدْيَكَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُةً قَدْ جَاءَ تُكْمِ بِكِنْتَةٌ مِن زَّبِّكُمٌّ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاكَ وَلَابَتْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْبَاءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِ ٱلأَرْضِ بَعْدَ إصلَحِهَأَذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنكُنتُ مُؤْمِنِيك ا وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلِهِ ، وَتَبْغُونَهَ اعِوَجُلَّا وَآذَكُرُوٓ أَ إِذَكُنتُ لَقِلِيلًا فَكُثَّرَكُمٌ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآيِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَا إِفَةٌ لَّمْ تُوْمِنُوا فَأَصَّبِرُواْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَافًا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ

قتل أخا منيس بن صبابة فأعطاه النبي 雅 الدية فقلها ثم وثب على قاتل أخيه فقتله ، فقال النبي 雅 لا لؤمته في جلّ ولا حرم فقتل يوم الفتح . قال . . بن جربج : وفيه نزلت هذه الاية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متحداً ﴾ الآية .

السب ترول الآيا 18 : قيان تعلل في الهيا الشين آموا إذا صريح الآيا ، روى البدقوي والترشي والمستكي وفيه و من ابن علمي قال : مر سراس بن مهم علي الأي تعرف الم المستقد الله تعقل وأو بعث الآيا والمن بن الما مهم عليا إلا التموذ أنه المستقد المقال المستقد الله المستقد الله المستقد الله المستقد الله المستقد ا



 قَالَ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتَنَآ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُتَاكَرِهِ مِنَ ۞ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَحَنَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْما عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا أَربَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ۞ وَقَالَٱلْلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلَين اتَّبَعْتُمْ شُعَيِّبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَيرُونَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنْشِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيِّبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيًّا كَانُواهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُومِ لَقَدُّ أَبْلَغْنُكُمْ وسَلَنتِ رَبِي وَنصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْ مِكُفِرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُمَّ بَدَّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيْتَةِ ٱلْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَقَالُواْ فَدْمَسَ مَابِلَةَ نَا ٱلضَّرَّآةُ وَٱلسَّرَّآةُ فَأَخَذْ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ١

٨٨\_﴿ قال الملأ الـذين استكبروا من قـومه ﴾ عن الإيمان ﴿ لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا ممك من قريتنا أو لتعودُنُّ ﴾ تسرجعن ﴿ في مِلْتِما ﴾ ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الـواحد لأن شعيباً لم يكن في ملتهم قط وعلى نحوه أجاب ﴿ قَالَ أَ ﴾ نعود فيها ﴿ ولو كنا كارهين ﴾ لها استفهام إنكار .

٨٩ ـ ﴿ قد افتريشا على الله كذباً إن حدثا في بِلِّتِكُم بعد إذ تجانا الله منها وما يكون ﴾ ينبغي ﴿ لَنَا أَنْ تَعُودُ فَيِهِما إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّنَا ﴾ ذلك نيخذلنا ﴿ وسع رَبُّنا كُلُّ شيء علماً ﴾ أي وسم علمه كل شيء ومنه حالي وحالكم . ﴿ على الله نوكلنا رينا افتح ﴾ احكم ﴿ بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ الحاكمين. . ٩ \_ ﴿ وقال الملا الذين كفروا من قومه ﴾ أي قال بعضهم لبعض ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ اتبعتم

شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ﴾ . ٩١ ـ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ ﴾ الزَّازِلَةُ الشديدة ﴿ فَأُصِيحُوا فِي دارهم جاثمين ﴾ باركين على الركب ميتين . ٩٢ \_ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبِوا شَعِيباً ﴾ مبتدأ خبره

﴿ كَأَنْ ﴾ مخفقة واسمها محذوف أي كأنهم ﴿ لَمْ يَعْسُوا ﴾ يقيموا ﴿ فيها ﴾ في ديارهم ﴿ اللَّذِينَ كَذِبُوا شَعِيباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴾ التأكيد بإعادة السوصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق .

٩٣ \_ ﴿ فتولُّى ﴾ أعرض ﴿ عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي وتصحت لكم ﴾ فلم

تؤمنسوا ﴿ فكيف أسى ﴾ أحسزن ﴿ على قسوم

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ

كافرين﴾ استفهام بمعنى النفي . ٩٤ ـ ﴿ وما أرسلنا في قرية من ثبي ﴾ فكذبوه ﴿ إلا أخذنا ﴾ عاقبنا ﴿ أهلها بالباساء ﴾ شدة الفقر ﴿ وَالصَّمَاءَ ﴾ العرض ﴿ لَعَلَمُهِمْ يَضَّرُّعُونَ ﴾ يتذللون فيؤمنوا . ٩٥ ـ ﴿ ثُمَّ يَذُّلنَا ﴾ أعطيناهم ﴿ مكنان السيئة ﴾ العذاب ﴿ الحسنة ﴾ الغنى والصحة ﴿ حتى عَفُوا ﴾ كثروا ﴿ وقالوا ﴾ كفراً للنعمة ﴿ قَدْ مس آباءنا الضراء والسراء ﴾ كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه ,قال تعالى : ﴿ فَأَخَفَنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿ يغتة ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ روقت مجيئه قبله .

الزبير عن جابر قال : أنزلت هذه الآية ﴿ وَلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ﴾ في مرداس ، وهو شاهد حسن . وأخرج ابن مندة عن جزء بن الحدرجان قال : وفد أخي مقداد إلى النبي ﷺ من اليمن فلقيته سرية النبي ﷺ فقال لهم : أنا مؤمن فلم يقبلوا منه وقتلوه ، فبلغني فلك فخرجت إلى رسول الله # ، فنزلت ﴿ يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ﴾ فأعطاني النبي 我 دية أخي .

أسباب نزول الآية ٩٠ : قولمه تعالى ﴿ لا يستـــري القاعـــلــون ﴾ الآية ، روى البخــاري عن البراء قــال : لما نــزلت ﴿ لا يستوي القــاعـلــون من المؤمنين ﴾ قال النبي 第: ادع فلاتاً فجاء ومعه الدواة واللوح والكف، فقال اكتب: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في صبيل الله ﴾ وخلف النبي ﷺ ابن أم مكنوم ، فقال يا رسول الله : أنّا ضوير ، فتزلت مكانها ﴿ لا يستنوي القاصفون من المؤمنين غير أولي الضمور ﴾ وروى البخاري وغيره من حديث زيد بن ثابت والطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن حبان من حديث الفلتان بن عاصم نحوه وروى الترمذي نحوه من حديث

٩٦ ـ ﴿ وَلُسُو أَنْ أَهُــلِ القَــرِي ﴾ المكـــذبيــن ﴿ أَمْسُوا ﴾ بالله ورسلهم ﴿ واتقسوا ﴾ الكف والمعاصي ﴿ لفتحنا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ عليهم بسركات من السماء ﴾ بالمطر ﴿ والأرض ﴾ بالنبات ﴿ ولكن كذُّبوا ﴾ الرسل ﴿ فَسَأَحَلُنَسَاهُم ﴾ عاقبنساهم ﴿ يَمَا كَسَانُسُوا يكسبون 🏟 .

٩٧ - ﴿ أَضَامِنَ أَهُلُ الشَّرَى ﴾ المكذبون ﴿ أَنْ يأتيهم بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ بياناً ﴾ ليلاً ﴿ وهم نائمون ﴾ غافلون عنه .

٩٨ - ﴿ أُوَأَمَنَ أَهِلَ القَرِي أَنْ يَسَأَتِهِمَ بِأَسْسَا ضحى ﴾ نهاراً ﴿ وهم يلعبون ﴾ .

٩٩ ﴿ أَفَأَمْنُوا مَكُو اللهِ ﴾ استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة فوقملا يأمن مكسر الله إلأ القوم الخاسرون ﴾ .

١٠٠ - ﴿ أَوْ لَمْ يُهِمْدُ ﴾ يَتَبَيْنَ ﴿ لَلَّذِينَ يُسِرُّمُمُونَ الأرض ﴾ بالسكني ﴿ من بعد ﴾ هلاك ﴿ أهلها أن ﴾ فاعل مخففة واسمها محذوف أي أنه ﴿ لُو أصبنا من قبلهم والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الـداخلة عليهما للعطف ، وفي قُراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفاً باو ﴿ وَ ﴾ نحن ﴿ نطبع ﴾ نختم ﴿ على قلوبهم فهم لا يسمعون ﴾ الموعظة سماع تدبر .

١٠١ - ﴿ تلك القرى ﴾ التي مرُّ ذكرها ﴿ نقصُّ عليك ﴾ يا محمد ﴿ من أنبائهما ﴾ أخبار أهلهما ﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ المعجزات الظاهرات ﴿ فما كانوا ليؤمنوا ﴾ عند مجيتهم ﴿ بِمَا كَذَبُوا ﴾ كفروا به ﴿ مَنْ قِبلَ ﴾ قِبل

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَئَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَابِيكَتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ ١٠ أُوَلِّمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَاللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أَوَلَدْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا ٓ أَن لَوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلِيَّكَ مِنْ أَنْبَآيِهِ مَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمَّ رُسُلْهُم ؠٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَاثُواْلِيُؤْمِنُواْبِمَاكَذَّبُواْمِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدْنَا لِأَحْتَرَهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَحْتُرَهُمْ لَفَسِقِينَ عُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَنتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَهَٰإِيْهِ؞ فَظَلَمُواْ بِمَأَ فَأَنظُرُكَيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَولِ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَنلَمِينَ ﴿

مجيئهم بل استمروا على الكفر ﴿ كذلك ﴾ الطبع ﴿ يطبع الله على قلوب الكافرين ﴾ . ١٠٢ ـ ﴿ وما وجدنا لأكثرهم ﴾ أي الناس ﴿ مَنْ عَهِدٌ ﴾ أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق ﴿ وَإِنْ ﴾ مخففة ﴿ وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾ . ١٠٣ ــ ﴿ ثم بعثنا من بعدهم ﴾ أي الرسل المذكورين ﴿ موسى بآياتنا ﴾ النسع ﴿ إلى فرعون وملايه﴾ قـومه ﴿ فـظلموا ﴾ كفـروا ﴿ بها فـانظر كيف كــان عاقبــة المفسدين ﴾ بالكفر من إهلاكهم . ١٠٤ ـ﴿ وقال موسى يا فرعون إنى رسول من رب العالمين ﴾ إليك فكذبه فقال : أنا

ابن عباس وفيه قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان ، وقد سيقت أحلايثهم في ترجمـان الفرآن ، وعنـد ابن جريـر من طرق كثيـرة مرسلة نحو ذلك .

أسباب نزول الآية ٧٧ : قولـه تعالى ﴿ إنَّ الـذِّين توفــاهم ﴾ الآية ، روى البخــاري عن ابن عباس أن أنــاساً من المسلمين كــانوا مــع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول اڭ ﷺ، فياتي السهم يُرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضـرب فيقتل فمانزل الله ﴿ إنّ الـذين توفـاهـم الملائكـة ظالمي أنفسهم ﴾ واخرجه ابن مودويه ، وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن العغيرة وأبا قيس بن الفناكهة بن العغيرة والوليـد بن عتبة بن ربيعــة وعمرو بن أمية بن سفيان وعلي بن أمية بن خلف ، وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بـند ، فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شـك ، وقالـوا : غرّ هؤلاء دينهم فقتلوا ببدر، وأغرجه ابن أبي حاتم وزاد منهم الحارث بن زمعة بن الاسود والعاص بن منب بن الحجاج وأخبرج الطبراني عن ابن عباس قـال : كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله ﷺ كرهوا أن يهاجروا وخافوا فانزل الله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ توفاهم العلائكة ظالمي أنفسهم ﴾ إلى قول ﴿ إلا المستضعفين ﴾ . وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة قد أسلموا ، وكـاتوا يخفـون الإسلام فـأخرجهم المشـركون A STATE OF THE STA

(1) (1) (2)
 (2) (1) (2)
 (3) (2) (2)
 (4) (1) (2)
 (5) (1) (2)
 (6) (1) (2)
 (7) (1) (2)
 (8) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1) (2)
 (9) (1)

حَقَّقُ عَلَىٰٓ أَن لَآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدْحِثُ ثُكُم بِيَنَةِ مِن زَّبُكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةٍ مِلَ ١٠٠ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِنَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ فَأَلْقَى إِ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَآهُ لِلنَّظِرِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْ مِرْغَوْنَ إِنَ هَنذَا لَسَيْحُ عَلِيمٌ إِنَّ أُرِيدُ أَن يُخْرِجِكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ إِنَّ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ آبِن حَيْشِرِينَ ﴿ إِنَّ كَانُّوكَ بكُلِّ سَنْحِرِعَلِيمِ ﴿ وَهَا ٓءَ ٱلسَّحَرَةُ فَرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْفَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُّ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَعْمُوسَيْ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْقُوَّا فَلَمَّاۤ ٱلْفَوَّا سَحَـُرُوٓاْ أَعْيُكُ ٱلنَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِيحْرِعَظِيدِ ١ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكٌّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْ فِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَنْغِرِينَ ﴿ إِنَّا وَأُلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنِعِدِينَ ﴿

الياء فحقيق مبتدأ خبره أن وما بعده ﴿ قد جُنْتُكُمْ بيبئة من ربكم فأرسل معي ﴾ إلى الشام ﴿ بني إسرائيل كه وكان استعبدهم . ١٠٦ \_ ﴿ قَالَ ﴾ فرعـون له ﴿ إِنْ كنت جثت بآية ﴾ على دعواك ﴿ فأت بهما إن كنت من الصادقين ﴾ فيها . ١٠٧ ـ ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هَى تُعَبَّانَ مَبِينَ ﴾ حية

١٠٥ ـ ﴿ حقيق ﴾ جدير ﴿ على أن ﴾ أي بأن

﴿ لا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ ﴾ وفي قراءة بتشديد

1.2-6.2.4.8.2. × 1.

١٠٨ ـ ﴿ وَتَرْعَ يِدُهُ ﴾ أخرجها من جيبه ﴿ فَإِذَا هي بيضاء ﴾ ذات شعاع ﴿ للناظرين ﴾ خلاف ما

كانت عليه من الأدمة . ١٠٩ ـ ﴿ قَالَ الْمِلاُّ مِنْ قَوْمٍ فَرَحُونَ إِنَّ هِذَا لساحر عليم ﴾ فائق في علم السحر وفي الشعراء(١) أنه من قول فرعون نفسه فكأنهم قالوه معـه على

سبيل التشاور . ١١٠ ـ ﴿ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون كه . ١١١ - ﴿ قَالُوا أَرْجِهِ وَأَحَاهُ ﴾ أُخِّر أمرهما

﴿ وأرسلُ في المدائن حاشرين ﴾ جامعين . ١١٢ ـ ﴿ يَأْتُوكُ بِكُلِّ سَاحِرٍ ﴾ وفي قراءة سحُّار ﴿ عليم ﴾ يفضل موسى في علم السحر

فجمعوا . ١١٣ ـ ﴿ وجماء السحرة فرعمون قبالموا أَبْنُ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الشانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين ﴿ لنا لأجراً إن كنا نحن

فَالُوِّ أَءَامَنَّا

١١٤ - ﴿ قال نعم وإنكم لمن المقربين ﴾ ١١٥ ـ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَا أَنْ تَلْقَى ﴾ عصاك ﴿ وَإِمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنَ الْمَنْقِينَ ﴾ ما معنا . ١١٦ ـ ﴿ قَالَ الْقُوا ﴾ أمر للإذن بتقديم إلفائهم توصلًا به إلى إظهار الحق ﴿ فلما ألقوا ﴾ حبالهم وعصيهم ﴿ سحروا أعين الناس ﴾ صرفوهما عن حقيقة إدراكهما ﴿ واسترهبوهم ﴾ خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى ﴿ وجاؤوا بِسحر عظيم ﴾ . ١١٧ ـ ﴿ وأوحيتا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ﴾ بحذف إحدى التاءين في الأصل تبتلع ﴿ ما يأقكون ﴾ يقلبون بتمويههم . ١١٨ ـ ﴿ فوقع الحق ﴾ ثبت وظهر ﴿ وبطل ماً كمانوا بِعملون ﴾ من السحر . ١١٩ ـ ﴿ فَعَلَمُوا ﴾ أي فرعون وقوم ﴿ هَـَالَـكُ وَانقلبُوا صَاغرين ﴾ صاروا ذليلين . ١٢٠ ـ ﴿ وَأَلْقَى السحرة سَاجِدِينَ ﴾ .

ممهم يوم بدر فأصيب بعضهم ، فقال المسلمون : هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم ، فنزلت ﴿ إِنَّ الذين توفاهم المملاتكة ﴾ الآية ، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم ، وأنه لا عذر لهم ، فخرجوا فلحق بهم المشركون ففتنوهم فرجعوا ، فنزلت ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوني في الله جمل فتنة الناس كعذاب الله ﴾ فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحزنوا ، فنزلت ﴿ ثُمْ إنْ ربك للذين هاجروا من بعد مـا فتنوا ﴾ الآية . فكتبوا إليهم بذلك ، فخرجوا فلحقوهم ، فتجا من نجا وقتل من قتل ، وأخرج ابن جرير من طرق كثيرة نحوه .

أسباب نزول الآية ١٠٠ قوله تعالى : ﴿ ومن يخرج من بيت ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن ابن عباس قال : خرج ضمرة

١٢١ - ﴿ قالوا أمنا برب العالمين ﴾ .

۱۲۲ - ﴿ رَبِ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ لعلمهم بأن ما
 شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر .

١٢٠ - ﴿ قَالَ فرعونَ أَأْسَتُم ﴾ بتحقيق الهنزتين وإيدال الثانية ألفاً ﴿ يه ﴾ بموسى ﴿ قبل أن أذن ﴾ أنا ﴿ لكم إن هذا ﴾ اللذي صنعمو ﴿ لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فعوف تعلمون ﴾ ما يتلكم مني.

١٢٤ - ﴿ لَا قَطْعَنُ أَيديكم وأرجَلكم من خلاف ﴾
 أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى ﴿ ثم

لأصَلَّبُنَّكُمُ أجمعين ﴾ .

١٢٥ ـ ﴿ قَالُوا إِنَّا إَلَى رَبْنَا ﴾ بعد موتنا بأي وجه
 كان ﴿ منقلبون ﴾ راجعون في الأخرة .
 ١٣٦ ـ ﴿ وما تنقم ﴾ تنك ﴿ منا الا أن آمنا أمانت

۱۷۱ ـُوواً تقم ﴾ تكر ﴿ سَا إِلاَ أَن أَسَا يَالِتُ ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صيراً ﴾ عند فعل ما توعدنا به لئلا نرجع كضاراً ﴿ وتوفسا مسلمين ﴾ .

117 - وقوال السلام من قسوم فرصون في ك 174 وأداور في تبرال فر ومومى وقومه في تسدوا في والدول في المخالفة عن في مخالفتك فو ويشرك وأنهات في والمخالفة والمخالفة والمخالفة والمخالفة ويداول وقال أثا ربكم وربها ولذا قال أنا ربكم الأعلى السلومية في المنتفيف في قالمنتفيل في بالتنفيف في قالمنفق في المناهمية كالمخالفة والمناهمية في قالم في قبل في قبل في المؤالفة وقسامهم قبل في لوزال فوقهم قامورد في كنماشا بهم من قبل فو إزال فوقهم قامورد في

قادرون فقعلوا بهم ذلك فشكا بنو إسرائيل . ۱۲۸ - ﴿ قسال صوسى لقسومه استعينسوا بسائة واصبروا ﴾ على أذاهم ﴿ إِنْ الأُرضُ أَنْ يورثها ﴾ بعظها ﴿ مِن شاه من عادة والعاقة ﴾ المنحدة

بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللَّهُ ١٦٥

قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِّٱلْعَالَمِينَ (١٠٠) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ (١٠٠٠) قَالَ

فِرْعَوْنُءَامَنتُم بِهِءَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُرَّ إِنَّ هَنذَا لَمَكْرٌ مَّكُرْتُمُوهُ

فِي الْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَأَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٠٠٠) الْأَقْطِعَنَّ

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك ١

قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنِقِمُ مِنَّا إِلَّا أَتْ ءَامَنًا

بِثَايِنَتِ رَبَّنَا لَمَّاجَآءَتُنَّا رُبُّنَّا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

اللُّهُ وَقَالَ ٱلْمُلَاثُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا

فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ مَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَآ مَهُمُ وَنَسْتَعْي ـ

نِسَاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ١٠٠٠ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن

يَشَاهُ مِنْ عِبَ ادِهِ وَأَلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ الْأَوْالُوذِينَا

مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ

أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِٱلْأَرْضِ

فَيَنظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا الْوَعُونَ

رباطرون به عنى مسمور به درسوس به وربهها ، يعطيها في الله من عباد والعاقبة به المحمورة في الله على المعاملة الله على المعاملة به المعاملة المعاملة الم - الأرض ليقلر كيف تمعلون به نهيا - ١٣٠ ـ ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسَّين به بالقحط ﴿ وتقصر من الثمرات لعلهم يذكرون في أينظر قبلة تماملون في نهيا - ١٣٠ ـ ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسِّين في بالقحط ﴿ وتقصر من الثمرات لعلهم يذكرون في

v (GEN) 85%

فَإِذَاجَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَٰذِيَّةً وَإِن تُصِيُّمُ سَيِّثَةٌ يَطَّيَرُوابِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلَآ إِنَّمَاطَلَيْرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَقَالُواْمَهُمَاتَأْنِنَا بِهِ مِنْ اَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلْذَمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلْ اللَّهُ فَلَمَّاكَ شَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَكِلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ فَيْ أَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا مِنَا يَنْ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِايِنَ ﴿ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدْرَكْنَا فِيمَّا وَتَدَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَاصَبُرُوٓ أَوَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

والغنى ﴿ قَالُوا لِنَا هَلُهُ ﴾ أي نستحقها ولم شكروا عليها ﴿ وإن تصبهم سيئة ﴾ جدب وبلاء ﴿ يَطُّيُّهِ وَا ﴾ يتشاءموا ﴿ يموسى ومن معه ﴾ من المؤمنين ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرِهُم ﴾ شؤمهم ﴿ عند الله ﴾ يأتيهم به ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أنَّ ما يصيبهم من عنده . ١٣٢ \_ ﴿ وقالوا ﴾ لموسى ﴿ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها قما تحن لك بمؤمنين كه فدعا عليهم . ١٣٢ \_ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلِيهِمِ الطُّوفَانَ ﴾ وهـ وماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام ﴿ والجراد ﴾ فأكل زرعهم وثمارهم ، كذلك ﴿ والقمُّل ﴾ السوس أو نوع من القراد ، فتنبع ما تركه الجراد ﴿ والضفادع ﴾ فملأت بيوتهم وطعامهم ﴿ والدم ﴾ في مياههم ﴿ آيات مفصَّلات ﴾ مبينات ﴿ فاستكبروا ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وَكَانُوا قُوماً مَجْرَمَينَ ﴾ . ١٣٤ ـ ﴿ ولما وقع عليهم الرجز ﴾ العذاب ﴿ قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد.عندك ﴾ من كشف العذاب عنا إن آمنا ﴿ لَثِنَ ﴾ لام قسم ﴿ كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنسرسلن معك

بني إسرائيل ﴾ . ١٣٥ - ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنًا ﴾ بدعاء موسى ﴿ عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ﴾ ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم ١٣٦ ـ ﴿ فَانْتَقَمَّنَا مِنْهِمَ فَأَغُرِقْنَاهُمْ فِي اليِّمِ ﴾

١٣١ \_ ﴿ قَـَادًا جِـَاءَتُهُمُ الْحَسْنَةُ ﴾ الخصب

البحر الملح ﴿ بِأَنْهِم ﴾ بسبب أنهم ﴿ كَذَّبُوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين كه لا يتدبرونها.

وَجَنُوزْنَابِبَنِي

١٣٧ ـ ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون ﴾ بالاستعباد ، وهم بنو إسرائيل ﴿ مشارق الأرض ومضاربها التي بـاركنا فيهـا ﴾ بالماء والشجر، صفة للأرض وهي الشام ﴿ وتمت كلمة ربك الحسني ﴾ وهي قوله ١ ونـريد أن نمنٌ على الـذين استضعفوا في الأرض ، الخ ﴿ على بني إسرائيل بما صبروا ﴾ على أذى عدوهم ﴿ ودمرنا ﴾ أهلكنا ﴿ ما كان يصنع فرعون وقومه ﴾ من العمارة وما كانوا يعرشون كه بكسر الراء وضمها ، يرفعون من البنيان .

حرام إلى أرض الحبشة ، فنهشته حية في الطويق فمات ، فنزلت فيه ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً ﴾ الآية . وأخرج الأموي في مضازيه عن عبدالملك بن عمير قال : لما بلغ أكتم بن صيغي مخرج النبي ﷺ أراد أن يأتيه فايي قومه أن يدعوه قال : فليأت من يبلغه عني ويبلغني عنه ، فانتدب له إ رجلان ، فأتيا النبي ﷺ ، فقالاً : نحن رسل أكثم بن صيفي وهو يسألك من أنت وما أنت ويم جئت؟ قال : أنا محمد بن عبدالله ، وأنا عبدالله ورسوله ، ثم تلا عليهم ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾ الآية ، فأتيا أكثم فقالا له ذلك ؟ قال : أي قوم إنه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمها ، فكونوا في هذا الأمر رؤساء ، ولا تكونوا فيه أذناباً فـركب بعيره متـوجهاً إلى المــدينة فمــات في الطريق ، فنـزلت فيه ﴿ ومن يـخـرج من بيته مهــاجراً ﴾ الآية ، مرسل إسناده ضعيف . وأخرج أبو حاتم في كتاب المعمرين من طريقين عن ابن عبـاس : أنه سئــل عن هذه الآيــة ، فقال : نــزلت في أكثـم بن صيفي ، قيل فأين الليش ؟ قال : ذا قبل الليش بزمان وهي خاصة عامة .

أسباب نزول الآية ٢٠١ قوله تعالى ﴿ وَإِذَا صَوْبَتُم ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن على قال : سأل قوم من بنى النجار رسول الله 鐵 ، فقالوا : يا

۱۹۲۱ - ﴿ وجاوزتا ﴾ عبرنا ﴿ يني إسرائيل البحر فاترا ﴾ فدرا ﴿ على أصنام لهم ﴾ يقيمون على عبادتها ﴿ قالوا يا موسى اجبال لنا آليا ﴾ على عبادتها ﴿ قالوا يا موسى اجبال لنا آليا ﴾ صنما نعبله ﴿ كما لهم آلهة قسال إنكم قوم تجهلون ﴾ حيث قسابتم نعمة الله عليكم بمسا

۱۳۹ ً . ﴿ إِنْ هَوْلاًءَ مُتَبَّرٌ ﴾ هالـك ﴿ مَا هُمْ فَيَـهُ وباطل ما كانوا يعملون ﴾ .

١٤٠ ﴿ قبال أغير الله أبغيكم إلها ﴾ معبوداً ،
 وأصله أبـغـي لـكـم ﴿ وهـــو فـضًــلكـم عــلى
 العالمين ﴾ في زمانكم بما ذكره في قوله .

العالمين في زمانكم بما ذكره في قوله و. 181 - فو في اذكسروا في أن تيجيساكم في و. قراءة أنجاكم هي أن أل فرعون يسومونكم في يكلفونكم ويذيقرنكم في سوء الصذاب في اشده وصر في يقتلون أينادكم ويستحيون في يستبقون في نسائكم وفي ذلكم في الإنجاء أو الصاباب في نسائح في انعام أو ابتلاء في دريكم عظيم في أخلا تعطون فتتيوا عما قليم .

111 - ﴿ وَوَاعَلَنَا ﴾ بالذه و وَوَقِعا ﴿ وَسُوسِي لالين للله ﴾ نخله عند انتهائها بأن يصروبه ، وهي فو القدمة فصاحها قدا تحسّرة أخرى ليكلمه فعه فاستال قاسره الله بعشرة أخرى ليكلمه بغشر ﴾ من ذي الحجة ﴿ فتم مقات ربه ﴾ وقت وصاحه بكلامه إلىه ﴿ وَالبِعِن ﴾ حال في المحبة ﴿ وقدم مقات ربه ﴾ ولله ﴾ تبيز ﴿ وقال موسى لأخيه مداورن ﴾ عند ذهابه إلى الجبل المناخبة ﴿ وأخلفتي ﴾ ذي وراتهم ﴿ ولا تيم

وَجَوْزُنَابِينِي إِسْرَءِ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُ مَٰ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَلِ لَّنَاۤ إِلَيْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّا هِنَوُلَآءِ مُتَبَّرُّمَا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْكَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمٌّ وَفِى ذَلِكُم بَلَاءٌ مِّين رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتْ رَبِّهِ ۗ أَرْبَعِينَ لَيَّكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا حَلَّهُ وَلَمَّا مَا مَوْسَىٰ إِمِيقَٰذِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَمْنِي وَلَيْكِن ٱنظُرّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْـتَقَرَّمَكَ اَنَهُ فَسَوْفَ تَرَىٰنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَأَفَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنْأَ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

....

سيل المفسدين ﴾ بموافقتهم على المماصي . "١٤٣ ـ ﴿ ولما جاء موسى لميفاتنا ﴾ أي للرقت الذي وهنانه بالكلام فيه ﴿ وكلمه ربه ﴾ بلا واصطة كلانا سمعه من كل جغة ﴿ قال رب أرثي ﴾ ي نشبك ﴿ أنظر إلك قبال ان تراثي ﴾ أي لا تشدر على رؤيتي، والمبير به دون أن أرى يفيد إمكان وؤيته تعالى ﴿ ولكن انظر إلى الجبل ﴾ الذي مؤترى منك ﴿ قبان استغر ﴾ بت ﴿ وكلمه فسوف تراني ﴾ أي تبت لرؤيتي وإلا قلا طاقة لك ﴿ قلما تجلّى ربه ﴾ أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخصر كما في حديث صححه الحاكم ﴿ للجبل جمله مُثّا ﴾ بالنصر والمد ، أي مذكراً سبتن يا الأرض ﴿ وعزَّ موسى ضبعةً ﴾ فشيا عليه لهول ما رأى ﴿ فلما أناق قال سبحانك ﴾ تزيها أك ﴿ تِت إليك ﴾ من موال مالم أؤ مر ﴿ وإنّا أول المؤمنين ﴾ في زماني .

رسول اله إنا نضرب في الأرض تكيف تصلي ؟ فأثرال اله ﴿ وإنا ضريم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من السلا> أم أو تفط الوحي فلما كان بعد ذلك بحول فرا التي ﷺ فضل الظهر به فلال الشركول للد الشركي معد أواضياء من ظهورهم ملا أشساط عهم ؟ قالد أكاس عهم إلى المنافق المنافق عليه من المنافق أن يستحد الليان عنهم إلى أم أن المنافق أن يشكم الليان كفروا إلى أفراد و أن المنافق المنافقة المن



قَالَ نَمُوسَةِ إِنِّي أَصْطَفَتْ تُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ و مَنْكِنِقِ وَمَكَّلُمِ فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّنِكِينَ ﴿ وَكَتَنْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهِ أَسَأُوْدِيكُرُ دَارُ ٱلْفَنْسِيقِينَ ﴿ إِنَّا سَأَصْرِفُ عَنْ ءَائِنِي ٱلَّذِينَ مَتَكُمَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَ إِن يَسَرُواْكُلُّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْأُ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَسَرُوْأُ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَنْخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنْتُمْ كُذَّبُواْ بِعَايِنْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَلِقَــَآهِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُّ هَلَيْجِ زَوْبَ إِلَّا مِكَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ۚ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ يَقْدِهِ مِنْ خُلِتِهِ مَ عِجْلَاجَسَدُا لَهُ خُوَازُ أَلَوْيَرَوْا أَنَّهُ لِا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَاثُواْظَالِمِينَ ﴿ وَلَاَاسُقِطَ فِ آيْدِيهِمْ وَرَأَوْاأَنَّهُمْ فَدْضَلُواْقَالُوا لَيِن لَّمْ رَحَمْنَا رُبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْسِينَ ﴿

١٤٤ \_ ﴿قَالَ﴾ تعالى له ﴿يا موسى إنى اصطفيتك ﴾ اخترتك ﴿على الناس﴾ أهل زمانك ﴿ رسالاتي ﴾ بالجمع والإفراد ﴿ ويكلامي ﴾ أي تكليمي إياك . ﴿ فَحَدْ مَا آتِيتَكَ ﴾ من الفضل ﴿ وكن من الشاكرين ﴾ لأنممي . ١٤٥ \_ ﴿ وَكُتِنَا لَهُ فَي الْأَلْسُواحَ ﴾ أي ألواح التوراة ، وكانت من سدر الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة ﴿ من كل شيء ﴾ يحتاج إليه في الدين ﴿ موعظة وتفصيلًا ﴾ تبيناً ﴿ لكل شيء ﴾ بنل من الجار والمجرور قبله ﴿ فَخَلَهَا ﴾ قبله قلنا مقدراً ﴿ يقوة ﴾ بجد واجتهاد ﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحستها سأوريكم دار الفاسقين، فرعون واتباعه وهي مصر لتعتبروا بهم .

١٤٦ \_ ﴿ سأصرف عن آياتي ﴾ دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها ﴿ الذينَ يتكبرونَ في الأرض بغير الحق ﴾ بأن أخذلهم فلا يتكبرون فيها ﴿وَإِنْ بِرُوا كُلِّ آية لا يؤمنوا جا وإنْ بروا سبيل﴾ طريق ﴿ الرُّشْد ﴾ الهدى الذي جاء من عند الله ﴿ لا يتخذوه سبيلاً ﴾ بسلكوه ﴿ وإن يروا سبيل الغي ﴾ الضلال ﴿ يتخلوه سبيلاً ذلك ﴾ الصرف ﴿ بِأَنهِم كَذَبُوا بِآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ نقدم

١٤٧ \_ ﴿ وَالَّذِينَ كُذِّبُوا بِآيَاتُنَا وَلَقَّاءُ الْآخَرَةَ ﴾ البعث وغيره ﴿ حيطت ﴾ بطلت ﴿ أعمالهم ﴾ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه . ﴿ هل ﴾ ما ﴿ يجرون إلا ﴾ جزاء ﴿ ما كانوا يعملون ﴾ من التكذيب

وَلُمَّارَجَعَ

١٤٨ ـ ﴿ وَاتَّخَذْ قُومَ مُوسَى مَنْ يَعْلُمْ ﴾ أي بعداً ذهابه إلى المناجاة ﴿ مَن حُليُّهِم ﴾ الذي استعاروه من قوم فرعون بعلُّة عرس فبقى عندهم ﴿ عجلًا ﴾ صاغه لهم منه السامـري ﴿ جسداً ﴾ بدل لحماً ودماً ﴿ له خُوارٌ ﴾ أي صوت يُسمع ، انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه ، ومفعول اتخذ الثاني محذوف أي إنَّها ﴿ أَلَم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً ﴾ فكيف يُتُخذ إنَّها ﴿ انخذوه ﴾ إنَّها ﴿ وكانوا ظالمين ﴾ باتخاذه . ١٤٩ ـ ﴿ ولما سُقط في أيديهم ﴾ أي تدموا على عبادته ﴿ ورأوا ﴾ علموا ﴿ أَنْهِم قَدْ صَلُوا ﴾ بها وذلك بعد رجوع موسى ﴿ قَالُوا لَتَنْ لَمْ يَسْرَحْمَنَا رَبِّنَا وَيَغَفُّر لَنَا ﴾ باليناء والتاء فيهما ﴿ لنكونن من الخاسرين ﴾ .

جرير نحوه عن جابر بن عبدالله وابن عباس .

أسباب نزول الآية ١٠٢ قوله تعالى : ﴿ ولا جناح عليكم ﴾ ، أخرج البخاري عن ابن عباس قبال نزلت ﴿ إِنْ كَانْ بِكُم أَنَّى من مطر أو كتم مرضى ﴾ في عبد الرحمن بن عوف كان جريحاً .

أسباب نزول الآية ١٠٥ قوله تعالى : ﴿ إِنَا أَنْزِلُنا ﴾ الآية ، روى النوطني والمحاكم وفيرهما عن تتافة بن النعمان قال : كمان أهار بيت منها يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر ، وكان بشير رجلًا منافقاً يقول الشمر يهجو به أصحاب رسول الله 🏗 ثم يتحله بعض العرب يقبول : قال فـالان كذا وكانوا أهل ببت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام ، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير ، قايتاع عمي رفاعة بن زيد حملًا من الدومك فجعله في مشربة له فيها سلاح ودرع وسيف، فعلي عليه من تحت فتُّتِت العشرية وأُخذ الطعام والسلاح، قلما أصبح أتاتي عمي رفاعة فشال يا ابن 

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ ءَغَضْبَنَ أَسِفَاقَا لَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُون

مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبَكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ مِزَأْسِ

ٱَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهُ قَالَ ابْنَأُمَ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ

يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِٱلْأَغْدَاءَ وَلَا يَجْعَلَنِي مَعَٱلْقَوْمِ

١٥٠ ـ ﴿ وَلَمَا رَجِعُ مُوسَى إِلَى قَوْمُهُ غَضْبَانَ ﴾ من جهتهم ﴿ أَسِفا كُ شديد الحزن ﴿ قال ﴾ لهم ﴿ بِنسما ﴾ أي بئس خلافة ﴿ خُلفتموني ﴾ هـا ﴿ من بعدي ﴾ خلافتكم هـذه حيث أشركتم ﴿ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ﴾ ألواح التوراة غضباً لربه فتكسرت ﴿ وأَحَدْ بِرأْسَ أخيه ﴾ أي بشعره بيمينه ولجيته بشماله ﴿ يجره إليه ﴾ غضباً ﴿ قال ﴾ يا ﴿ أَبْنَ أُمُّ ﴾ بكسر الميم وفتحها ، أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه ﴿ إِنَّ القوم استضعفوني وكادوا ﴾ قاربوا ﴿ يقتلونني قلا تُشمت ﴾ تفرح ﴿ بِي الأعداء ﴾ بإهانتك إياي ﴿ ولا تجعلني مع القوم الظالمين ﴾ بعبادة العجل في المؤاخلة .

١٥١ \_ ﴿ قَالَ رَبِ اغْفَرَ لَى ﴾ ما صنعت بأخى ﴿ وَلَأَحِي ﴾ أشركه الدعاء إرضاء له ودفعاً للشمانة به ﴿ وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم

الراحيمن كه قال تعالى :

١٥٢ \_ ﴿ إِنَّ السَّذِينَ اتَّخَسَّدُوا العجسِلُ ﴾ إلَّهسأ ﴿ سينالهم غضب ﴾ عذاب ﴿ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ك فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم المذلمة إلى يسوم القيسامة ﴿ وكذلك ﴾ كما جزيناهم ﴿ نجزي المفترين ﴾ على الله بالإشراك وغيره .

١٥٣ \_ ﴿ وَاللَّذِينَ عَمَلُوا السِّيثَاتِ ثُم تَسَابُوا ﴾ رجعوا عنها ﴿ من بعدها وآمنوا ﴾ بالله ﴿ إن ربك من بعدها ﴾ أي التوبة ﴿ لغضور ﴾ لهم

﴿ رحيم ﴾ بهم .

١٥٤ - ﴿ ولما سكت ﴾ سكن ﴿ عن موسى الغضب أخــذ الألـواح ﴾ التي ألقــاهــا ﴿ وَفِي

ٱلظَّٰدِلِمِينَ ١٠ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ الرَّرِحِينَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا أَمُمُ عَضَبُ مِن زَّبَهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُقْتَرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُعَّ تَابُواٰمِنْ بَعْدِ هَا وَءَامَنُوٓ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ مِسَبِّعِينَ رَجُلًا لِيقِيقَائِنَا أَفَلَمَاۤ ٱخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكَنْهُم مِّن قَبِّلُ وَإِنِّنَّ أَتُمْلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّأَ ۚإِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنا أُواَتَ خَيْراً لَفَنفرينَ اللهِ

نسخَتها ﴾ أي ما نسخ فيها ، أي كتب ﴿ هدئ ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمةُ للذين هم لربهم يرهبون ﴾ يخافون ، وأدخل اللام على المفعول لتقدمه . ١٥٥ ـ ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قُومُهُ ﴾ أي من قومه ﴿ سَبِعِينَ رَجَّلًا ﴾ من لم يعبدوا العجل بأمره تعالى ﴿ لميقاتنا ﴾ أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهم ﴿ فلما أَخْذَتُهم الرجفة ﴾ الزلزلة الشديدة ، قال ابن عباس : لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل ، قال : وهم غير الَّذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ رَبِّ لُو شَنْتَ أَهْلَكُتُهُمْ مِنْ قَبْلٍ ﴾ أي قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني ﴿ وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا ﴾ استفهام استعطاف ، أي لا تعذبنا بذنب غيرناً ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هي ﴾ أي الفتنة التي وقع فيها السفهاء ﴿ إلا فتنتك ﴾ ابتلاؤ ك ﴿ تَصْلَ بِهَا مَنْ تَشَاءُ ﴾ إضلال ﴿ وتهدي مَنْ تَشَاءً ﴾ هدايت ﴿ أَنْتَ وَلَيْنًا ﴾ متنولي أمورنـا ﴿ فاغضر لنا وارحمنـا وأنت خير الغافرين ﴾ .

أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا وذُهب بطعامنا وسلاحنا ، فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلّا على بعض طعامكم ، فقال بنو ابسرين،ونحن نسأل في الدار: والله ما نسرى صاحبكم إلا لبيـد بن سهل. رجل منا لـه صلاح وإسلام ، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال : أنا أسرق والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السوقة ، قالوا إليك عنا أيها الرجل فعا أنت بصاحبهــاً فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها ، فقال لي عمي : يا ابن أخي لو أتيت رسول الله 義 فذكرت ذلك له ، فأتيته فقلت : أهــل بيت منا أهــل



 جَاكَتُ الّذِن قَالِ عَدَادِ اللّهَ عَاكَمَةُ وَفِي الْآخِرَ وَالْآ هُذَا إِلَيْكَ قَال عَدَانِ أُصِيبُ بِهِ، مَنْ اَسْتَاةً وَرَحْمَةِ الْآخِرَ وَالْآ وَسِعتَ كُلِّ مِنْ وَمُنْقَلِ الْمُعِيمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الله

وَكَلِمُنْ تِهِ وَاتَّمِعُوهُ لَعَلَكُمْ تُهِـنَدُوبَ اللهِ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يُهْدُونَ بِالْحَيِّرَ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۞

101 - ﴿ وَالْكِبُ ﴾ أُوجِبُ ﴿ لِنَا فِي هَلَهُ الدَّيَا حَسْدَ فِي الْآخَرَة ﴾ حسنة ﴿ إِلَّهُ فَلَا ﴾ تِنا ﴿ إِلِكَ قَالُ ﴾ تمالى: ﴿ وَعَلَيْهِ أَسِبُ بِهُ مِن أَشَاءُ ﴾ تمالين ﴿ وَرحِمَيْ وَمِسَتُ ﴾ عَمْت ﴿ كُل شَيْرٍ ﴾ فِي الدَّيَا ﴿ فَالْكِبِهِا ﴾ فِي الْحَرَة ﴿ لَلَيْنِ يَقِينُ وَيُؤْتِنُ الزَّكَاةُ وَاللَّيْنِ هَمِ

107 ـ ﴿ الذين يتبعون الرسول التي الأمي ﴾
محمداً ﷺ ﴿ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في
بالمعروف ويتهاهم من المنكر ويحسل أهم
الطبات ﴾ مما حُرم في شرعهم ﴿ ويحرًا عليه
الطبات ﴾ من المنكر ويحسل أهم
الطبات ﴾ من المنكر في شرعهم ﴿ ويحرًا عليه
إصرَّمُ مَ تناهم ﴿ و الأخلال ﴾ المناذلة ﴿ التي كانت عليهم ﴾ كانل النس في الترية ، وقعلم
أشر التجاسة ﴿ فالسذين أمنوا به ﴾ منهم
الذي أثرا معه ﴾ أي القرآن ﴿ أولسك هم

الم و قدل في خطاب للنبي ﷺ ﴿ و بدأ أبها الناس إلي رسول الله إليكم جديماً الذي له ملك السماوات والأرض لا إلّه إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ووسول النبي الأمي الذي يؤمن بمالله وكلماته في الفرآن ﴿ واتبهوه لعلكم تهندون ﴾

ر و ومن قـوم مـوسى أمـة ﴾ جماعـة ﴿ يهدون ﴾ الناس ﴿ بالحق وبه يعْدِلُون ﴾ في

١٧٠ وَقَطَعْنَهُمُ أَثَنَقَ

جناء معدوا إلى عمي ، فقيوا مترية له وأعلوا سلامه وليروا عليا سلاحا ، وأما الطعام فلا حاجة لما فيه ، فقال رسول 傳 元 - النظر في الشاد ، فقال السعم يوا بيرية أثار ومن المدن قال المسلوم المدن قالوا يا رسول أنه : إن قافات المنا و الموارك الم

سريد المخسين في بالعامه دوبه . 171 - ﴿ فِيذُلُ الدِّينَ ظَلُموا منهم قولاً غير الذي قِيل لهم ﴾ فقالوا : حبة في شعرة ودخلوا يزخفون على أستاهم ﴿ فأرسلنا عليهم رجزاً ﴾ عذاباً ﴿ من السماء بما كانوا يظلمون ﴾ .

هذا إلا من السماء بما كاتوا يظلمون في .

117 - فو واسألهم في يا محمد تربيخاً في مجاورة بحر القرية اللي كان مجاورة بحر القرية المحرف في المتعدون في المتعدون في المسيد السمك المأمورين بترك في في المسيد السمك المأمورين بترك في في في المسيد السمك المأمورين بترك في في في في طرف المعادن في تأتيهم حياتهم حياتهم حياتهم أن المأمورين بترك في في فالمرة على اللما في ويوم لا يوم سيتهم أشراع على اللما في ويوم لا يوم سيتهم أشراع على اللما في ويوم لا

...

وَقَطَعْنَهُمُ أَثْنَقَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَّأُ وَأَوْحَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَىّ

إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قَوْمُهُۥ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ ۗ

فَأَنْبُجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَهُ عَيْنَأَفَدْعِلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى

وَٱلسَّلُويَ الْحُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا

ظَلَمُونَا وَلَنِكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

قِلَ لَهُمُ أَسْكُنُوا هَلَاهِ ٱلْقَرْبِيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ

شِتْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَكَالْغَفِرْ

لَكُمْ خَطِيتَ يَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوَّلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمَّ

فأرَّسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجْزَامِنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ

يَظْلِمُونَ ١ ﴿ وَسْعَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ

حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِ مُ

حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبِّتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ

لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يُفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يتيون في لا ينظمون السبت في سائر الأيام فو لا تأتيم في ابتلاء من أهد كذلك ليلوم بها عائول يفسقون في ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثاً ، ثلث صادوا ممهم ، وثلث فهوهم ، وثلث أسكرا عن الصيد والتهي .

رغة ، وقلت فريش : إنها لا نبحث فقترل الله فإلى باستيكم ولا المئيّ العل التكلف في والعربج ابن جرير عن مسروق قال عناصر التصاري واصل الإسلام قلل مولاء : من النصل حكم ، وقال مولاء : من الفصل على جارتان ها فولي البكتيم والالمثّ أن التكلف في . ولم خلفة والصحفة واستيدي وفي مصلح ، ويقطيع بخاصر الولايات ، وفي القط جلس غين من الهيدو ويقاس من التصاري وقاس من السلسين قطال مؤلاء : عن الفعل، وقال مولاء : نعن الفعل تولت . وأخرج لهنا عن صروق قال : الماؤلت فولسي بامتيكم ولا المائي المل الكتاب في قال المل الكتاب نعر الموسوء : فتي الفعل الإنج : فون سياسياً السلامات من قراراً في مواحدت إلى بالمتيكم ولا المثلي الموا

اصياب تزول الآية ۱۲۷ : قوله تعالى : ﴿ ويستفونك في الساء ﴾ الآية ، روى البخاري من عائدة في هدا الآية قالت : هو الرجال تكون عنده البنية موظها وارفها قد شركة في ماقيا حتى في المدقق فرغب أن يتكمها ويكرب أن يزرجها رجبلاً فيذرك في ماقها فيضفها ، فنزلت ، وأخرج بن أبي حالم عن السابق عند عمل عندة ولها مال ورقه من ليها ، وكان جابر يرغب من تكامها ولا يتكمها عشبة أن بذهب الزوج بداله ، فسأل التي قلق مذلك فزلت .

أسباب نزول الآية ٦٧٨ قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ المُراتُحُ الآية ، ورى أبو داود والحاكم عن عائشة قالت : فرقتُ سودة أن يفارقها رسول الله 義 حن أُنَّسُتُ فقالت : يومي لمائشة ، فائزل الله ﴿ وإن المرأة خافت من بعلها نشوزاً ﴾ الآية ، وروى الترمذي مثله عن ابن عباس . واخرج معيد بن منصور وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةً يُنَهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًاشَدِيدُ آقَالُوا مَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُو وَلَعَلَّهُمْ مِنْقُونَ ﴿ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِيِعَ أَنِجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلسُّوَةِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَقِمَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيدٌ ١ وَقَطَعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا أَمِّنَهُمُ ٱلصَّلِيحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِنَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَدَّنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِتْلُهُ مِنْأَخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّانَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهَ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱللَّارُٱ لَّآكِخِرَةُ خَرِّ لِلَّذِينِ يَنَّقُونُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ٢

١٦٤ ـ ﴿ وَإِذْ ﴾ عطف على إذ قبله ﴿ قالت أمة منهم ﴾ لم تصد ولم تنه لمن نهى ﴿ لم تعظون قوماً الله مُهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا ﴾ موعظتنا ﴿ معذرة ﴾ نعتذر بها ﴿ إلى ربكم ﴾ لثلا ننسب إلى تقصير في ترك النهي ﴿ ولعلهم يتقون ﴾ الصيد .

١٦٥ \_ ﴿ قلما نسوا ﴾ تركوا ﴿ ما ذُكَّروا ﴾ وعظوا ﴿ بِه ﴾ قلم يرجعوا ﴿ أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخلمًا الذين ظلموا ﴾ بالاعتداء ﴿ بعبقات مُنِس ﴾ شبعيد ﴿ بمنا كيائيوا ١٦٦ ـ ﴿ قلما عَتُوا ﴾ تكبروا ﴿ عن ﴾ ترك ﴿ ما

نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ صاغرين

فكاتوها ، وهذا تفصيل لما قبله ، قال ابن عباس : ما أدري ما فعل بـالفرقـة الساكتـة وقال عكرمة : لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوه ، وقالت : لم تعظون الخ ، وروى الحاكم عن ابن عباس: أنه رجع إليه وأعجبه . ١٦٧ \_ ﴿ وَإِذْ تَــأَذُّنْ ﴾ أعـلم ﴿ رَبُّسك لَيبعشنُ عليهم ﴾ أي اليهـود ﴿ إلى يـوم القيــامــة من يسومهم سوء العذاب ﴾ بالـذل وأخذ الجزية ، فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى بعث نبينا ﷺ فضربها عليهم ﴿ إِنَّ

ربك لسريع العقاب ﴾ لمن عصاه ﴿ وإنه لغفور ﴾ لأهل طاعته ﴿ رحيم ﴾ بهم . ١٦٨ ـ ﴿ وَقَطُّمُناهُم ﴾ فرقناهم ﴿ فَي الأرض أمماً ﴾ فرقاً ﴿ منهم الصالحون ومنهم ﴾ ناس

وَإِذْنَنْقُنَا

﴿ دون ذلك ﴾ الكفار والفاسقون ﴿ وَبِلُونَـاهُمُ بالحسنات ﴾ بالنعم ﴿ والسيئات ﴾ النقم ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ عن فسقهم . ١٦٩ ـ ﴿ فخلف من يعدهم خُلْفُ ورثوا الكتاب ﴾ التوراة عن آبائهم ﴿ يَأْخَذُونَ عَرِضَ هذا الأَدْنَى ﴾ أي حطام هذا الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ ما فعلناه ﴿ وَإِنْ يَأْتِهِم عَرْضُ مثلُه يأخذوه ﴾ الجملة حال ، أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه ، وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار . ﴿ أَلَم يؤخذ ﴾ استفهام تقرير ﴿ عليهم ميثاق الكتاب ﴾ الإضافة بمعنى في ﴿ أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ﴾ عطف على يؤخذ قرؤ وا ﴿ ما فيه ﴾ فلِمَ كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار ﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون ﴾ الحرام ﴿ أفلا يعقلون ﴾ بالياء والتاء أنها خير فيؤشرونها على الـدنيا . ١٧٠ ـ ﴿ وَالـذين يعسُّكون ﴾ بـالتشديـد والتخفيف ﴿ بِالْكِتَابِ ﴾ منهم ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ كعبدالله بن سلام وأصحابه ﴿ إنَّا لا تَضيع أُجِر المصلحين ﴾ الجملة خبـر الذين ، وفيه وضع الظاهر موضع المضمر أي أجرهم .

من سعيد بن السبب أن ابنة محمد بن مسلمة كانت عند واقع بن خديج فكره منها أمرأ بُنا كيراً أو غيره ، فأولد طلاقها ، فقالت : لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك ، فأنزل الله ﴿ وإن أمرأة خافت ﴾ الآية ، وله شاهد موصول آخرجه الحاكم من طريق ابن السبب عن واقع بن خمديج . أخمرج الحاكم عن عاشة قالت : نزلت هله الآية فو والصلح غير ﴾ في رجل كانت تُحت امرأة قد ولدت له أولاداً ، قالود أن يستبل بها ، فواضت على ان تقرّ صنعه ولا يقسم لها . واخرج ابن جرير عن سعيد بن جيان ! جامت امرأة حين نزلت هله الآية فو وإن امرأة عافت من بعلها نشوزاً او إعراضاً ﴾ قالت : إني

(۱۷ ـ ﴿ وَ ﴾ الكرم إلا تُقتا الجبل ﴾ وفضاء من أسله ﴿ فوقهم كانه فَلَّهُ وطنوا ﴾ أيقال العام بوقوعه والقع بهم استظ علهم بوعد الله إلعام بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة ، وكانوا أبوها التلقيا يقبلوا وقاتا لهم ﴿ خلوا ما أتبتاكم بقوة ﴾ بجد واجتهاد ﴿ واذكر وا ما فيه ﴾ بالعمل به ﴿ لعلكم تتقون ﴾ بالعمل به ﴿ لعلكم

۱۷۷ - ﴿ و و ﴾ اذکر ﴿ إِذْ ﴾ حِين ﴿ أَعَدْ رِبِكَ مَن بِيَّ آمَ مِن ظَهُورِهِم ﴾ بِلنا انتصال معاقبله بإعادة الجار ﴿ فَرْبَيْهِم ﴾ بِان اخرج بعضهم م صلب بعض من صلب آم ، أسئلا بعد نسل عكرهما يتوالدون كاللزينمان الا يعد نسل الهم والاسل على روسيت وركب إهم عشاراً هم والاسل على روسيت وركب إهم عشاراً في واشهدهم على أقضهم أقدال ﴿ ألساء بريكم؟ قالوا بلي ﴾ أنت رينا ﴿ فهدنا ﴾ بذلك في اللوضونين أي الكفار ﴿ يولوا ﴾ بالباء والناء في اللوضونين أي الكفار ﴿ يولوا ﴾ بالباء والناء عن ملا أي الرحيد ﴿ فاللين ﴾ لا ترق، عن من من عن ما أنه الرحيد و

١٧٤ ـ ﴿ وَكَذَلَكَ نَفْضُلُ الآيات ﴾ نبيتُها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها ﴿ وَلَعْلَهُم يَرْجَعُونَ ﴾ عن كفرهم .

١ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَّلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وظَّنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ وَذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَجَ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْ نَأَ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقَكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَلَااغَلِفَائِ اللَّهِ أَوْلَقُولُوا إِنَّا أَشْرُكَ ءَابَآؤُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمَّ أَفَنُهُ لِكُنَّا بَمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَضِلُ ٱلْآيِنِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ مَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَكِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١١٠ ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبُعَ هَوَيْهُ فَمُسْلُهُ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ بِلْهَثْ أَوْتَذُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰ إِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَئِنِنا ۚ فَٱقْصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اسَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَنْ يِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ مَن مَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِيٌّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

177

۱۷۵ ـ ﴿ واتــل ﴾ يــا محمــد ﴿ عليهم ﴾ أي

أريد أن تقسم لي من نفقتك ، وقد كانت رضيت أن يدعها فلا يطلقها ولا يأتيها ، فأنزل الله ﴿ وأحضرت الأنفس الشع ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٣٥ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا كُونُوا قُوْامِينَ ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : لما نزلت هذه الآية في

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَكَ ثِيرًا مِّنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسَّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّايَفْقَهُونَ بِهَا وَلَحُمَّ أَعْيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَحُمَّ اذَانُّ لَا يَسْبَعُونَ جَمَّا أُوْلَيَكَ كَأَ لْأَغَكِهِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْمُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فَيْ أَسْمَنَيهِ ۚ سَيُجَزُونَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ ۗ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّيْ وَأَمَّلِ لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّ أَوَلَمْ يَنَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّهِينٌ ١١٠ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْلُرَبَ أَجَلُهُمْ فَهَا يَ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَكُمْ مَن يُصِّلِل ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنهِ يَعْمَهُونَ إِنَّ الشَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسَنَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُحَلَّمَ الوَقْمَ ٓ ٱلْآهُوَّ ثَقُلَتُ فِٱلسَّمَوَاتِوَٱلْأَرْضَّلَاتَأْتِيكُمْ لِإِلَّابَغْنَةَ يَسَّعْلُونَكَكَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَاۚ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ

١٧٩ ـ ﴿ وَلقد فَرَاتَا ﴾ خلقتا ﴿ للجيمه كثيراً من النبي والإس لهم قلوب لا يقفون بها ﴾ الحق النبي والميان قدرة اله أس ما أمين لا يقدم أمين لا يصرون بها ﴾ ولا الأبات والدوافظ معاج تدير والمالة ﴿ والمسلمة والمسلمة ﴿ في عدم الله والمسلم والاحتماع ﴿ فيل هم أصل ﴾ من والنام الأبناء تلك علله مناسلة وراحم والاحتماع ورتيرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على التار

معالدة ﴿ أَوَلِكُ هُمُ الغَاقُلُونَ ﴾ .

وقد الطبحة العسني أَم السني أَم السني مرتب

والسيون الواره بها الحذيث ، والحسني مرتب

والمسيون ﴿ فيه المروا ﴾ الركوا ﴾ .

والممين ﴿ في أسمائه ﴾ حب أشتقوا منا

من المتي ﴿ في أسمائه ﴾ حب أشتقوا منا

المدين ، ومناة من المثان ﴿ ميجزون ﴾ في

المريز ، ومناة من الشان ﴿ ميجزون ﴾ في

المريز ، ومناة من الشان ﴿ ميجزون ﴾ في

الأمر النادا .

الأمر النادا .

١٨١ ـ ﴿ وممن خلفنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ هم أمة محمد ﷺ كما في حديث .
١٨٧ ـ ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ﴾ القرآن من أهل

مكة ﴿ سَنَستدرجهم ﴾ نأخذهم قليلًا قليلًا ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ .

با المسلودي المسلودي المسلوم ﴿ إِنْ كَيْسَدِي الْمُمْ الْمُهُمُ ﴿ إِنْ كَيْسَدِي الْمُمْ الْمِمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمِمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمِمْ الْمِمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمِمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمِمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْم

١٨٤ ـ ﴿ أُولِم يَتَفَكَّرُوا ﴾ فيعلمبوا ﴿ مِنا بصاحبهم ﴾ محمد ﷺ ﴿ مِن جُنَّةٍ ﴾ جنون

﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هو إِلا تَلْير مِينَ ﴾ بيّن الإنذار . 100 ـ ﴿ أُولُم يَسْ ظُرُوا فَي مَلْكُوتُ ﴾ مَلْك

١ قُلَلَآأَمُلِكُ

﴿ السماوات والأرض و به ني ﴿ ما على أمن شيء ﴾ بيان لما ، فيستداوا به على قدرة مسامه أووحدات ﴿ ﴿ وَ ﴾ في ﴿ أَن ﴾ أي أن ان ﴿ من ان ﴿ وَمَن عَلَيْهِ مَعْلَى أَنْ فَعْرِيلُونَ أَنْ ﴾ أي المارة في أن على معلى أن المناف ﴿ فَيَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَعْلَى مُعْلَى مَا مُعْلِمُ وَمِعْ مُوالِمْ مُعْلَى مُعْلِمُ مُعْلِيلًا فِيوْلِيا وَلا تُعْلَى مَالِيقًا فَيْعَلِيمُ فَلِمُ مِعْلِى فَالْمَعْلِى مَعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا مُعْلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِيلًا فَعْلِمُ عَلَى مُعْلِى مُعْلَى مُعْلِعُ مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُع

النبي ﷺ اختصم اليه رجلان غني وفقير ، وكان ﷺ مع الفقير برى أن الفقير لا يظلم الغني فأبي الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني والفقير .

أسباب تزول الأية ١٥٣ : قوله تعالى : فيهالك الهل الكتاب) الأية ، أخرج ابن جوير عن محمد بن كتب الفرطي قبال : جاء تباس من اليهود

۱۸۸ ـ ﴿ قَلَ لا أَمَلُكُ لَتَمْسَ تَمَّا ﴾ أَجَلِهِ ﴿ وَلا ضَراً ﴾ لغه ﴿ إلا ما شاء أَهُ ولو كنت أَمَلُم القيب ﴾ ما خاب عني ﴿ لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ﴾ من فقر وفيه لاحترازي عا بالجاتب المضار ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ أَمّا إِلاّ تَلْمِر ﴾ بالنار لكافرين ﴿ ويشير ﴾ بالجنة ﴿ قلوم

يۇمنون 🌢 .

۱۹ - ﴿ فَلما آتاهما ﴾ ولدا ﴿ وصالحاً جسلا له سركا ﴾ وني قراءة يكسر الشين والتسوين أي شريحاً ﴿ فِيمَا أَلَهما ﴾ بتسبت عبد الحارث ولا أسلامية أن ذيك وأن عبد أولا هم ، وليس بياشراك في المساوية لما المالية ويقال المنافقة عمل أيسما الشيافات وأمو عادواً المحاجم والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والأصباع والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل مكة به من الأصنام ، والجملة مسية علق أمل من المناس المناس

على خلقكم وما بينهما اعتراض . 191 ـ ﴿ أَيْسُركُونَ ﴾ به في العبادة ﴿ ما لا

قُلِ لَاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِيَ ٱلسُّوَّ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَكِشِيرٌ لِغَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِدُّ فَلَمَّا أَثْقَلَت ذَعَوا اللهَ رَبِّهُ مَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّنكِ بِرَ اللَّهِ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَنِلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكّاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَا فَتَعَلَّى ٱللَّهُ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيِّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَكُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَصُرُونَ ﴿ وَ إِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ مَوَآ الْعَلَيْكُرَ أَدَعُوتُمُوهُمْ أَمُّ أَنْتُدُّ صَنِيمَتُوكَ ﴿ إِنَّا أَلَيْنِ نَدْعُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ عِبَاذًا مَثَالُكُمُ فَأَدْعُوهُمْ فَلْسَتَحِمُواْ لَكُمْ إِن كُنتُعْ صَدِيقِينَ ﴿ إِنَّ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بَهَ أَأَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِمَأْ أَمْرَ لَهُمْ أَعْيُنَّ يُصِيرُونَ بِمَأْ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَأْ قُلِ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٠

...

يخان شياً ومم يُخفون 4 19 . و ولايستطيون لهم هاي لماينهم وتسر أو لا انشهم يُضرون بسنها من اراد بهم سرءاً من كسر أو غيره ، والاستغام للتوبيخ . 197 . و وإن تقصوم في أي الاصنام و إلى الهدى لا يتبوكم في بالتنفيف والشديد . و سواء عليكم افعوتموم في إلى و أم أنتم صاحرن في عن دماتهم لا يتبود لعام صناعهم . 191 . وأن اللين تفعون في تعبود و من دون الله عباد في معلوكة وأشالات 198 . وهم مقليستيوا لكم في دعادكم و إن كتم صاحبين في في أنها آلهة ، ثم بين غاية معيزهم وفضل مايليهم عليه مثالات 196 . وهم أقال يسمون بها أم في بل أ و لهم آله مجمع يد و يطفرن بها أم في بل أ و لهم أنهي بمرون بها أم في بل أ و لهم أقال يسمون بها في استغها إشكاري ، أي لين لهم شيء من ذلك ما مر لكم تكيف تعبدونهم وأنتم أثم حالاً عنهم و قل في لهم با محمد و ادعوا شركادكم في إلى ملاكي و ثم كيدن فلا تنظرون و تنهيلان فاني لا

إلى رسول اله ﷺ ، فقالو ، إن موسى جامنا بالأفواح من عند الله ، فائنا بالأفواح عن نصدقك ، فائزل الله فإسالتك أمل هسلياته فيمنا ربيل من اليهود ، فقال : ما الزل الله عليك ولا على موسى ولا على أحد شيئاً ، فأثرل الله فورسا فدروا الله حقّ مدرية الإية .

أسباب نزول الآية ١٦٣ : قوله تعالى : ﴿إِنَّا أُوحِنَا إليك﴾ الآية ، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قبال : قال عمدي بن زيد : ما نعلم أن الله



· (1) (1) (4)

إِنَّ وَلِتَى اللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبِّ وَهُوَسَّوَلَّ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۽ لَا يَسْتَطِيعُو كَ نَصْرَكُمْ وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَصُرُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَحَهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَذْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سِيعُ عَلِيدُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّبِكُ مِنَ ٱلشَّيْطِن تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُنْصِرُونَ ١٩ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُذُونَهُمْ فِي ٱلْغَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ إِنَّ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوَلَا الْحِتَائِينَهَا أَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَايُوحَى إِلَىٰ مِن زَّبِّي هَنذَابِصَ آبِرُمِن زَّيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِْقَوْمِرِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْمَالُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُرُ زَيَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مَنَ ٱلْغَفلينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَ بَكَ

لَايَسْتَكُمْرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ فَا لَيْ

٩

إليك ﴾ أي يقابلونك كالناظر ﴿ وهم لا يصرون 4 . 199 \_ ﴿ خَذَ الْعَقُو ﴾ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها ﴿ وأمر بالعرف ﴾ بالمعروف ﴿ وأعرض عن الجاهلين ﴾ فبلا تقابلهم

١٩٦ - ﴿ إِنْ وَلِيُّمَ اللَّهِ متولى أموري ﴿ اللَّذِي

نزُّل الكتاب ﴾ القرآن ﴿ وهو يتولى الصالحين ﴾

١٩٧ \_ ﴿ وَالذِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونُهُ لَا يَسْتَطَيِّعُونَ تصركم ولا أنفسهم يتصرون ﴾ فكيف أبسالي

١٩٨ ـ ﴿ وَإِنْ تَسْتَصُوهُمْ ﴾ أي الأصنسام ﴿ إلَى الهدى لا يسمعوا وتراهم ﴾ يا محمد ﴿ ينظرون

٠٠٠ \_ ﴿ وَإِمَا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة ﴿ ينزغنُّك من الشيطان نَزْعُ ﴾ أي إن يصرفك عما أمرت به صارف ﴿ فاستعد سالله ﴾ جواب الشرط ، وجواب الأمر محذوف ، أي بدفعه عنك ﴿ إنه سميع ﴾ للقول ﴿ عليم ﴾

٢٠١ - ﴿ إِنْ اللَّذِينِ اتَّقَوًّا إِذَا مسُّهِم ﴾ أصابهم ﴿ طِيفٌ ﴾ وفي قراءة طائف أي شيء ألم بهم ﴿ من الشيطان تذكُّر وا ﴾ عقاب الله وثوابه ﴿ فإذا هم مبصرون ﴾ الحق من غيره فيرجعون . ٢٠٢ - ﴿ وَإِحْوَانِهِم ﴾ أي إخوان الشياطين من الكفار ﴿ يُمدونهم ﴾ أي الشياطين ﴿ في الغيُّ

ثم ﴾ هم ﴿ لا يُقْصِرونَ ﴾ يكفون عنه بالتبصر كما تبصُّر المتقون .

٢٠٣ - ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتُهُم ﴾ أي أهل مكة ﴿ بآية ﴾

مما افترحوا ﴿ قالوا لولا ﴾ هلا ﴿ اجتبيتها ﴾ أنشأتها من قبل نفسك ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ إنما أتَّبع ما يوحي إلي من ربي ﴾ وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء ﴿ هَذَا ﴾ القرآن ﴿ يَصَائرُ ﴾ حجج ﴿ من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ﴾ . ٢٠٤ - ﴿ وإذا قُـرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ عن الكلام ﴿ لعلكم ترحمونَ ﴾ نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبَّر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه ، وقيل في قراءة القرآن مطلقاً . ٢٠٥ ـ ﴿ واذكر ربك في نفسك ﴾ أي سراً ﴿ تضرعاً ﴾ تذللًا ﴿ وخيفة ﴾ خوفاً منه ﴿ و ﴾ فوق السر ﴿ دُونَ الْجَهْرُ مَنَ القُولُ ﴾ أي قصداً بينهما ﴿ بِالغَدُو وَالْآصالُ ﴾ أوائل النهـار وأواخره ﴿ وَلا تَكن من الغـافلين ﴾ عن ذكر الله. ٢٠٦ ـ ﴿ إِنَ الَّذِينَ عَنْدَ رَبِّكَ ﴾ أي الملائكة ﴿ لا يستكبرونَ ﴾ يتكبرون ﴿ عن عبادته ويسبِّحونه ﴾ ينزُّهونه عما لا يليق به ﴿ وله يسجدون ﴾ أي يخصونه بالخضوع والعبادة فكونوا مثلهم .

أنزل على بشر من شيء من بعد موسى ، فأنزل الله الآية .

أسباب نزول الآية ١٦٦ : قوله تعالى : ﴿لَكُنَ اللَّهُ يَشْهِد﴾ الآية ، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل جماعة من اليهود على رسول الله

数 فقال لهم : إني والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله ، فقالوا ما نعلم ذلك ، فأنزل الله ﴿لكن الله يشهد﴾ . أسباب نزول الآية ١٧١ : قول تعالى : ﴿ يَسْتَصَوْنَكُ قُبلُ اللَّهُ يَشْتِكُم فِي الكلالـةَ﴾ الآية ، روى النسائي من طريق أبي النزبير عن جابر قمال اشتكيت فدخل علميّ رسول الل ﷺ ، فقلت يا رسول الله أوصى لأخواتي بالثلث قال : أحسن ، قلت بالشطر قال : أحسن ثم خرج ثم دخل علميّ قال :

## ﴿ سورة الأنفال ﴾

[مدنية إلا من آية ٣٠ إلى غاية ٣٦ فمكية وآياتها ٧٥ أو ٧٦ أو ٧٧ نزلت بعد البقرة ] .

## بسم الله الرحمن الرحيم

لما اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان : هي لنا لأنشا باشرنا القتال ، وقال الشياوخ: كنا ردءاً لكم تحت السرايات ولم انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها فنزل :

١ \_ ﴿ يسألونك ﴾ يا محمد ﴿ عن الأنشال ﴾ الغنائم لمن هي ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ الأنفال له والرسول ﴾ يجعلانها حيث شاءا فقسمها على بينهم على السواء ، رواه الحاكم في المستدرك ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأُصَلَّحُوا ذَاتَ بِينَكُم ﴾ أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع ﴿ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴾ حقاً.

٢ ـ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الكاملو الإيمان ﴿ اللَّهِينَ إذا ذكسر الله ﴾ أي وعيده ﴿ وجلت ﴾ خافت ﴿ قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ تصديقاً ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ به يثقبون لا

٣ ـ ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ يأتون بها بحقوقها ﴿ ومما رزقناهم ﴾ أعطيناهم ﴿ يَثْقُمُونَ ﴾ في

٤ ـ ﴿ أُولِنْكُ ﴾ الموصوفون بما ذكر ﴿ هم المؤمنون حقاً ﴾ صدقاً بلا شك ﴿ لهم

درجات ﴾ منازل في الجنة ﴿ عند ربهم ومغفرة

ورزق كريم ﴾ في الجنة .

 ه ـ ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ﴾ متعلق بأخرج ﴿ وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ﴾ الخروج والجملة حال من كاف ﴿ اخرجك وكما خبر مبتدأ محذوف أي هذه الحال في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم وقد كان خيراً لهم فكذلك أيضاً رذلك أن أبا سنفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي ﷺ وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت فقيل لابي جهل ارجع فأبي وسار إلى بدر فشاور النبي ﷺ أصحابه وقال : إن الله رعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالى : ٦ ـ ﴿ يجادلونك في الحق ﴾ لقنال ﴿ بعد ما تبين ﴾ ظهر لهم ﴿ كَأَنْمَا يُساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ إليه عيانـاً في كراهتهم لـه . ٧ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ بعدكم الله إحدى الطائفتين ﴾ العير أو النفير ﴿ أنها لكم وتودون ﴾ تريدون ﴿ أن غير ذات الشوكة ﴾ أي البأس والسلاح وهي العير ﴿ تَكُونَ لَكُم ﴾ لقلة عَدْدها ومدَّدها بخلاف النفير ﴿ ويريـد الله أَن يُحق الحق ﴾ يظهـره ﴿ يَكُلُماتُه ﴾ السابقة بظهـور الإسلام ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ آخرهم بالاستئصال فأمركم بقتال النفير . ٨ ـ ﴿ لَيُحق الحق ويبطل ﴾ يمحق ﴿ الباطل ﴾ الكفر ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ المشركون ذلك .

لا أراك تموت في وجمك هذا إن الله أنزل وبين ما لأخوتك وهو الثلثان فكان جابر يقول : نزلت هذه الآية في ﴿ يستفتونك قبل الله يفتيكم في الكلالـة ﴾ قال الحافظ ابن حجر : هذه قصة أخرى لجابو غير التي تقدمت في أول السورة . وأخرج ابن مردويه عن عمر أنه سأل النبي 義 كيف يورث الكلالة ،

فَانزل الله ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ إلى آخرها



يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَنْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ - اينتُهُ زِادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزَقَّنَّهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَيِّهِ مُ وَمَغْفِرَةً ۗ وَرِزْقٌ كَرِيدٌ ١٠ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ يَتِكَ بِأَلْحَقِي وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ (١) يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّا بِفَنْيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَقُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُورُ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمنِيهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرُٱلْكَيفِرِينَ ﴿ لِيُحِقُّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿



は割割

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَيْ مُمِذُّكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُردِفِين ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا أُبْشَرَىٰ وَلِتَظْمَينَ بِهِءَقُلُونُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصِّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ إِذْ يُعَشِّيكُمُ ٱلنَّعَ اسَ أَمَنَةُ مِنْهُ وَثُمَرَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ لِيُطَهِّرِكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنَكُورِ خِزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقْدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِيكَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلَقِي فَقُلُوبِ الَّذِينِ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِ يُوَافَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلِّ بِنَانِ ١٠٠ ذَٰلِكَ بِأَنْهُمْ شَاقَةُ أَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَافِق أَللَّهُ وَرَسُولَهُ فَاللَّهَ كَاللَّهُ شَدِيدُٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَ النَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ ١٠٠ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَينِ دُبُرَهُۥإِلَّامُتَحَرِّفَالِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةِ فَقَدْ كِأَ ءَ بِغَضَبٍ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّامٌّ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ ۞

 ٩ ﴿ إِذْ تَسْتَغَيُّونَ رِبِكُم ﴾ تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم ﴿ فاستجاب لكم أني ﴾ أي باني ﴿ مُحدِّكُم ﴾ معينكم ﴿ بِأَلْفَ مِنَ الملائكة مردقين ﴾ متتابعين يردف بعضهم بعضاً وعدهم بها أوَّلًا ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في آل عمران وقرىء بآلف كأفلس جمع .

 ١٠ ﴿ وَمَا جَعْلُهُ اللَّهُ ﴾ أي الإمداد ﴿ إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن

الله عزيز حكيم ﴾ .

11 \_ اذكر ﴿ إِذْ يُعَشِّيكِم النعاس أمنةً ﴾ أمناً مما حصل لكم من الخوف ﴿ منه ﴾ تعالى ﴿ وينزُّل عليكم من السماء ماة ليطهركم به ﴾ من الأحداث والجنابات ﴿ ويلدهب عنكم رجيز الشيطان ﴾ وسوسته إليكم بأنكم لـو كنتم على الحق ما كنتم ظمأى محدثين والمشركون على الماء ﴿ وليسربط ﴾ يحبس ﴿ على قلوبكم ﴾ باليقين والصبر ﴿ ويثبت به الأقدام ﴾ أن تسوخ في الرمل.

١٢ \_ ﴿ إِذْ يُوحِي رِبِكَ إِلَى الملائكة ﴾ الذين أمد بهم المسلمين ﴿ أَنِّي ﴾ أي بأني ﴿ معكم ﴾ بالعون والنصر ﴿ فثبتوا اللذين آمنوا ﴾ بالإعانة والتبشيــر ﴿ سَالَقَى فَي قَلُوبِ السَّذِينَ كَفَــرُ وَا الرعب ﴾ الخوف ﴿ فاضربوا فوق الأعناق ﴾ أي الرؤ وس ﴿ واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي أطراف اليدين والرجلين فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم على بقبضة من الحصى فلم يبق مشرك إلا دخيل في عينيه منها شيء فهزموا .

فَلْمَنْقُدُمُ مُ ١٣ ـ ﴿ ذَلَكَ ﴾ العذاب النواقع بهم ﴿ بِأَنْهِم شاقُوا ﴾ خالفوا ﴿ الله ورسوله ومن يُشَاقِق الله ورسوله فإن الله شديد العصّاب ﴾ له . ١٤ ـ ﴿ ذَلَكُم ﴾ العـذاب ﴿ فَذُوقُـوه ﴾ أيها الكفار في الدنيا﴿ وَأَنْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ في الآخرة ﴿ عذاب النار ﴾ . ١٥ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لُقيتم الذين كفروا زحضاً ﴾ أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يـزحفون ﴿ فـلا تولُّـوهم الأدبار ﴾ منهـزمين . ١٦ ـ﴿ ومن يولُّهم يـومئذ ﴾ أي يـوم لقائهم ﴿ دُبُـرَهُ إلا متحوفاً ﴾ منعطفاً ﴿ لقتال ﴾ بأن يريهم الفَرَّة مكيدة وهو يريد الكرَّة ﴿ أو متحيزاً ﴾ منضماً ﴿ إلى فثة ﴾ جماعة من المسلمين يستنجد بها ﴿ فقد ياء ﴾ رجع ﴿ بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير ﴾ المرجع هي وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على

و تنبيه ، إذا تأملت ما أوردناه من أسباب نزول آيات هذه السورة عرفت الرُّد على من قال بأنها مكية . سورة المائدة

أسباب نزول الآية ٢ : قوله تعالى : ﴿لا تحلوا شعائر اله﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قدم الحطم بن هند البكري المدينة في عير له يحمل طعاماً فباعه ، ثم دخل على النبي ﷺ فبايعه وأسلم، فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده لقد دخل علي بـوجه فـاجر وولى بففـا غادر ، فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام ، وخرج في عير له يحمل الطعام في ذي القعلة يريد مكة ، فلما سمع بـه أصحاب النبي 雅 تهيــا للخروج إليـه نفر

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَنكِ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارِمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ

وَلَنكِحَ اللَّهَ رَئَكَ وَلِيسُبِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّةٌ حَسَنًا

إِتَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالكُمْ وَأَكَ اللَّهُ مُوهِنَ كَيْدِ

ٱلْكَنِفِرِينَ ١٩ إِن تَسْتَفْيْحُواْ فَقَدْجَآةً كُمُ ٱلْفَكَتْحُ

وَإِن تَنهُواْ فَهُوَ خَيْرٌلُكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُعْنَ عَنكُوْ

فِتَتُكُمُ شَيْتًا وَلَوْ كُثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا

١٧ - ﴿ فَلَمْ تَقْتَلُوهُم ﴾ ببدر بقوتكم ﴿ وَلَكُنَّ اللهُ قتلهم ﴾ بنصره إياكم ﴿ وما رميت ﴾ يا محمد أعين القوم ﴿ إذ رميت ﴾ بالحصى لأن كفأ من الحصى لأيملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ﴿ وَلَكُنَّ اللهُ رَمِّي ﴾ بإيصال ذلك إليهم فعل ذلك ليقهر الكافرين ﴿ وليبلى المؤمنين منه بـلاءً ﴾ عطاء ﴿ حسناً ﴾ هـ و الغنيمة ﴿ إِنْ الله سميع ﴾ القوالهم ﴿ عليم ﴾ بأحوالهم . ١٨ ـ ﴿ ذَلَكُم ﴾ الإبلاء حق ﴿ وأن الله موهن ﴾

مضعف ﴿ كيد الكافرين ﴾ . ١٩ - ﴿ إِنْ تَستَفْتُحُوا ﴾ أيها الكفار إن تطلبوا الفتح أى القضاء حيث قبال أبو جهيل منكم : اللهم أينا كان أقبطع للرحم وأتانبا بما لا نعرف فأحنه الغداة أي أهلكه ﴿ فقد جاءكم القتح ﴾ القضاء بهلاك من هو كذلك وهو أبـو جهل ومن قتل معه دون النبي ت المؤمنين ﴿ وإن تنتهوا ﴾ عن الكفر والحرب ﴿ فهو خير لكم وإن تعودوا ﴾ لقتال النبي ﷺ ﴿ تعد ﴾ لنصره عليكم ﴿ ولن تغني ﴾ تــدفــع ﴿ عـنكــم فتنكــم ﴾ جماعاتكم ﴿ شيئماً ولو كشرت وإنَّ الله مع المؤمنين ﴾ بكسر إن استثنافاً وفتحها على تقدير

٢٠ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَعُوا اللَّهُ ورسولُه ولا تولُّوا ﴾ تعرضوا ﴿ عنه ﴾ بمخالفة أمره ﴿ وأنتم تسمعون ﴾ القرآن والمواعظ .

٢١ ـ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمَعُنَا وَهُمَ لَا يسمعون ﴾ سماع تدبر واتعاظ وهم المنافقون أو

المشركون .

٢٢ - ﴿ إِنْ شُرُّ الدوابُّ عند الله الصم ﴾ عن

سماع الحق ﴿ البكم ﴾ عن النطق به ﴿ اللَّذِينَ لا يعقلونَ ﴾ . . ٢٣ ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً ﴾ صلاحاً بسماع الحق ﴿ لاسمعهم ﴾ سماع تفهم ﴿ ولو أسمعهم ﴾ فرضاً وقد علم أن لا خير فيهم ﴿ لتولُّوا ﴾ عنه ﴿ وهم معرضون ﴾ عن قبوله عناداً وجحوداً . ٢٤ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا استجيبوا لله وللرسول ﴾ بالطاعة ﴿ إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية ﴿ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقليه ﴾ فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بـإرادته ﴿ وأنه إليه تحشـرون ﴾ فيجازيكم بأعمالكم . ٢٥ ـ ﴿ واتقوا فتنة ﴾ إن أصابتكم ﴿ لا تصيينُ الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ بل تعمهم وغيرهم واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر ﴿ واعلموا أن الله شديد العقاب ﴾ لمن خالفه .

配到湖

من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه في عيره ، فأنزل الله ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله﴾ الآية ، فانتهى القوم ، وأخرج عن السدي نحوه . قوله تعالى : ﴿وَلا يَجْرِمُنَكُم﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : كان رسول الله 数 بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت ، وقد اشتد ذلك عليهم فعر بهم أنـاس من المشركين من أهــل المشرق يــريدون العمــرة ، فقال أصحــاب النبي 義 نصد هؤلاء كمــا صدوا

أصحابنا ، فأنزل الله ﴿ولا يجرمنكم﴾ الآية . أسباب نزول الآية ٣ : قوله تعالى : ﴿حرمت عليكم المينة﴾ الآية ، أخرج ابن مننة في كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده حبان قال : كتامع رسول ا檢 義 وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم مينة ، فأنزل تحريم المينة فأكفأت القدر

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تُوَلَّوْا عَنْـهُ وَأَلْتُدْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْسَيِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٩٠٥ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيمٌ خَيْرًا لَّأَسَّمُ عَهُمٌّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أُسْتَجِبْبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْبِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَدْءِ وَقَلْبِهِ ـ وَأَنَّهُۥ النَّهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ﴿ وَاتَّـ قُواٰفِتْنَةً لَّانْصِيبَةً ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَكَ اللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ ٢



وَأَذْكُرُوٓ إِذْ أَشَمَّ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْ فَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَزَزَقَكُم مِنَ الطَّبِّنَ لَعَلَّكُمْ مَثَكُرُونَ ﴿ يَاأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَغُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَغُونُواْ أَمَنْ لَيْكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِشَنَةُ وَأَنَّ اللَّهُ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامْنُوا إِن تَنْقُواْ ٱللَّهَ يَغِعَل لَّكُمْ فَرْقَانَا وَنُكُفِّرْ عَنكُمْ سَتَاتِكُمْ وَنَعْفَرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُواَلْفَضْ لِ الْعَظِيرِ ﴿ وَإِذْ يَعْكُرُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُنْهِ تُوكَ أَوْيَفَ تُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُّنَا قَالُواْقَدْ سَيَعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَأَ إِنْ هَنذَآالِاً أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْمَنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَلِّهِ أَوِاثْتِنَابِعَذَابِأَلِيدِ ۞ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَتَ فِيهِمُّ وَمَاكًا كَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١

٢٦ - ﴿ وَادْكَرُوا إِذْ أَتُم قَلِيلُ مَنْصَعَفُونُ فِي الْأَرْضِ ﴾ [رض كة رأض مكة ﴿ تَخَلَقُونُ أَنْ يَتَخَلَقُوكُم ﴾ [للسلاس ﴾ يألبندكم الأكفار بسرعة ﴿ قُواكم ﴾ [للسلدية ﴿ وَالِيْكُم ﴾ وقرائم ﴿ يَصُورُ ﴾ يوم بدر بالملائكة ﴿ وَرَفْكُم مِنْ الطبيات ﴾ الفتائم ﴿ فَاللهِ مَنْ الطبيات ﴾ الفتائم ﴿ فَالْكُم تَشْكُرُ وَرَفُكُم مِنْ الطبيات ﴾ الفتائم تشكر وزي قدم .

عليه من الدين وغيره ﴿ وأتتم تعلمون ﴾ . ٢٨ ـ ﴿ واعلمـوا أنما أمـوالكم وأولادكم فتئة ﴾ لكم صائة عن أمور الأخرة ﴿ وأنَّ الله عنده أجر عظيم ﴾ فلا تفونوه بمـراعـاة الأمـوال والأولاد والخيانة لأجلهم ، ونزل في تويته :

٢٩ ـ ﴿ يا أَيِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَوْرا أَنْ ﴾ بالإنابة وغيرها ﴿ يَجْعِلُ لِكُمْ مُرْقَاناً ﴾ بينكم وبين ما تخافون فتنجون ﴿ ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ﴾ ذنوبكم ﴿ وألفُ ذُو الفضل العظيم ﴾ .

وَمَالَهُمْ أَأَ

أسباب نزول الآية 1 : قوله تعلى : فيسائونك ماذا اصل لهيمية الآية ، ورى الطبراني والحاكم والسيميني وغيرهم عن أي والتم قال : جله جبريل إلى التي يجمع المسائلة والله قالبطاء أخلف رؤاسه مضرح المجلس المسائلة المسائلة

بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول

وغيسره ﴿ وهم يصدُّونَ ﴾ يمنعسون النبي ﷺ والمسلمين ﴿ عن المسجد الحرام ﴾ أن يطوفوا به ﴿ وما كانوا أولياءه ﴾ كما زعموا ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ أُولِياؤِهِ إِلَّا المتقونَ وَلَكُنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلُمُونَ ﴾ أن لا ولاية لهم عليه .

٣٥ ـ ﴿ وما كَانَ صلاتُهم عند البيت إلا مُكاة ﴾ صفيراً ﴿ وتصديةً ﴾ تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها ﴿ فَذُوقُوا العذاب كه ببدر ﴿ بِما كنتم تكفرون ﴾ .

٣٦ ـ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا يَتَفَقُّونَ أَمُوالُهُم ﴾ في حرب النبي الله واليصدُّوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون ﴾ في عاقبة الأمر ﴿ عليهم حسرة ﴾ ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه ﴿ ثم يُغلبون ﴾ في الدنيا ﴿ والذين كفروا ﴾ منهم ﴿ إلى جهنم ﴾ في الأخرة ﴿ يُحشرون ﴾

٣٧ ـ ﴿ لِيَمِيــزَ ﴾ متعلق بتكــون بــالـتخفيف والتشديد أي يفصل ﴿ الله الخبيثُ ﴾ الكافر ﴿ من السطيب ﴾ المؤمن ﴿ ويجمسل الخبيث بعضه على بعض فَيَرْكُمُهُ جميعاً ﴾ يجمعه متراكماً بعضه على بعض ﴿ فيجعله في جهتم أولئك هم الخاسرون ﴾ .

وأصحابه ﴿ إِنْ يُنتهـوا ﴾ عن الكفر وقتـال النبي عند من أعمالهم عند عند عند عند عند الله الله عند أعمالهم الله عند الله ﴿ وَإِنْ يَعْمُودُوا ﴾ إلى قتالُه ﴿ فَقَلَّدُ مَضَّتُ سُنَّةً

كَفَرُوٓ أَإِن يَنتَهُوا يُعْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَدْنِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَاتَكُوكَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ يِلَةٍ فَإِن ٱنتَهُوْافَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَوْلَن كُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَيْعُمَ النَّصِيرُ

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآ وَهُواِنَ أَوْلِيَآ وُهُواِلَّا ٱلْمُنْقُونَ

وَلَكِنَ أَحْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَا أَهُمْ

عِندَالْبِيْتِ إِلَّامُكَآءُ وَتَصْدِيدُ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ

بِمَا كُنتُوْرَكُ فُوُونَ ﴿ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا نُنفِ قُونَ

أَمُّوا لَهُمُّ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُّنِيفَةُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ

عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّـمَ

يُحْثَرُونَ ١ ﴿ لِيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ

ٱلْخَيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ

فِيجَهَنَّمُ أُوْلَئِمِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُل لِلَّذِينَ

الأولين ﴾ أي سنتنا فيهم بالإهلاك فكذا نفعل بهم . ٣٩ ـ ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون ﴾ توجد ﴿ فتنةً ﴾ شرك﴿ ويكون الدِّين كله لله ﴾ وحده ولا يعبد غيره ﴿ فإن التهوا ﴾ عن الكفر ﴿ فإن الله بِما يعملون بصير ﴾ فيجازيهم به ٤٠٠ ـ ﴿ وإن تُوَلُّوا ﴾ عن الإيمان ﴿ فاعلموا أن الله مولاكم ﴾ ناصركم ومتولي أموركم ﴿ يُعم المولى ﴾ هو ﴿ ونعم النصير ﴾ أي الناصر لكم .

علمكم الله كل . واغرج ابن أمي حاتم عن سعيد بن جير أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائبين سالاً رسول الله للله عنه ، فعالا : با رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة ، وإن كلاب آل ذريح تصيد البقر والحمير والثلباء ، وقد حرم الله الدينة، فعاقاً يحل لنا منها ، فترلت فريسالونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات،

أسباب نزول الآية ٦ : قولمه تعالى : ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة﴾ الآية ، روى البخاري من طريق عمرو بن الحارث عن عبىد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : سقطت قلادة لي بـالبيداء ونحن داخلون المـدينة ، فـأناخ رسـول 橋 ، ونزل فشي رأســه في حجري راقداً واقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة ، وقال : حبست الناس في قلادة ، ثم أن النبي ﷺ استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ، فنزلت ﴿ إِنَّا إِنَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ إلى قول ﴿ لِلعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ فقـال أسيد بن حضير : لقد بنارك الله للنَّاس فيكم ينا آل أبي بكر . وروى الطبراني من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت : لما كان من أمر عقدي ما كان ، وقال أهل الإفك ما قالوا خرجت مع رسول الله 魏 في غزوة آخرى فسقط أيضاً عقدي حتى حبس النـاس على التماســه ، فقال لي أبــو بكـر : بنيـة في كل سفــر تكونين عنــاه وبلاء على آلنــاس ، فأنــزل الله الرخصة في التيمم ، فقال أبو بكر : إنك لمباركة .



 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُسَ مُ وَلِلرَسُولِ وَلِنِى ٱلْقُدِّينَ وَٱلْمِتَنِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْبِٱلسَّبِيلِ إِن كَثُتُدْءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْفَ انِ يَوْمَ ٱلْمُفَى ٱلْجَمْعَانُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْمُدُوَّةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَآخَتَلَفْتُدْ فِي ٱلْمِيعَالِيْ وَلَنكِن لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَاكَ مَفْعُولًا لِيَهَ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيْنَةً وَإِلَ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيدٌ ١ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُهُ وَلَلَنَذَعْتُمُ فِ ٱلْأَمَّر وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُّنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي أَلِلَهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُو ٓ الذَالَقِيتُهُ فَكَةً فَأَقْبُتُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ

مُنْ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنْمَتُم ﴾ أخذتم من الكفار قهراً ﴿ من شيء قان لله خمسه ﴾ يأمر فيه بما يشاء ﴿ وللرسول ولذي القربي ﴾ قرابة النبي ﷺ من بنى هاشم وبنى المطلب ﴿ واليتامي ﴾ أطفال المسلمين اللذين هلك آبساؤهم وهم فقسراء ﴿ والمساكين ﴾ ذوي الحاجـة من المسلمين ﴿ وابن السبيل ﴾ المنقطع في سفره من المسلمين ، أي يستحقم النبي ﷺ والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل خُمسَ الخمس، والأخماس الأربعة الباقية للغانمين ﴿ إِنْ كُنتُم آمنتُم بِاللهِ ﴾ فاعلمُـوا ذلك ﴿ ومما ﴾ عطف على بالله ﴿ أَنزَلْنَا عَلَى عَبِدُنَا ﴾ محمد ﷺ من الملائكة والأيات ﴿ يوم الضرقان ﴾ أي يـوم بدر الفارق بين الحق والباطل ﴿ يسوم التقي الجمعان ﴾ المسلمون والكفار ﴿ والله على كل

شيء قدير ﴾ ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم . ٢٤ ـ ﴿ إِذْ ﴾ بــدل من يـوم ﴿ أَنتُم ﴾ كــاثنـون ﴿ بِالْعُدُوةُ الدِّنيا ﴾ القربي من المدينة وهي بضم العين وكسرها جانب الوادى ﴿ وهم بالعدوة القصوى ﴾ البعدى منها ﴿ والركب ﴾ العيس كاثنون بمكان ﴿ أسفل منكم ﴾ مما يلي البحر ﴿ وَلُو تُواعِدُتُم ﴾ أنتم والنفير للقتال ﴿ لاختلفتُم في الميعاد ولكن ﴾ جمعكم بغير ميعاد ﴿ ليقضى الله أمراً كمان مفعولًا ﴾ في علمه وهمو نصر الإسلام ومحق الكفر فعـل ذلك : ﴿ ليهلك ﴾ يكفر ﴿ من هلكَ عن بينةٍ ﴾ أي بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش الكثير ﴿ ويحيى ﴾ يؤمن ﴿ من حيٌّ عن

وَأَطِيعُواْ أَنَّهُ بِينَةً وإن الله لسميع عليم ﴾ . ٤٣ ـ اذكر ﴿ إِذ يريكهُم الله في منامك ﴾ أي نومك ﴿ قليلًا ﴾ فاخبرت به أصحابك فسروا ﴿ ولمو أراكهم كثيراً لفشلتم ﴾ جبنتم ﴿ ولنتـازعتم ﴾ اختلفتم ﴿ فَيْ الأمر ﴾ أمر القتال ﴿ ولكن الله سلَّم ﴾ كم من الفشل والتنازع ﴿ إنه عليم بـذات الصدور ﴾ بمـا في القلوب . \$2 ـ ﴿ وَإِذْ يَرِيكُمُوهُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ إِذْ التقيتم في أعينكم قليلًا ﴾ نحو سبعين أو ماثة وهم ألف لتقدموا عليهم ﴿ ويقللكم في أعينهم ﴾ ليقدموا ولا يرجعوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب ، فلما التحم أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران ﴿ ليقضي الله أمراً كان مفعولًا وإلى الله ترجع ﴾ تصير ﴿ الأمور ﴾ . ٥٥ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة ﴾ جماعة كـافرة ﴿ فـاثبتوا ﴾ لقتالهم ولا تنهزموا ﴿ واذكروا الله كَثيراً ﴾ ادعوه بالنصر ﴿ لعلكم تفلحون ﴾ تفوزون .

<sup>(</sup>تنبيهان) الأول : ساق البخاري هذا الحديث من رواية عصرو بن الحارث ، وفيـه التصريـح بأن آيـة التيمم المذكـورة في رواية غيـره هي آية العائلة ، وأكثر الرواة قالوا : فنزلت آية التيمم ولم ببينوها ، وقد قال ابن عبد البر : هـذه معضلة ما وجـنت لدائهـا دواء ، لأنا لا نعلم أيّ الايتين عنت عائشة ، وقد قال ابن بطال : هي آية النساء ، ووجهه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء ، وآية النساء لا ذكر للوضوء بها ، فيتجه تخصيصها بآية التيمم ، وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب النزول عند ذكر آية النساء أيضاً ، ولا شك أن الذي مال إليه البخاري من أنها آية المائدة هو الصواب للتصويح بها في الطريق المذكور .

الثاني : دل الحديث على أن الوضوء كان واجبًا عليهم قبل نزول الآية ، ولهذا استعظموا نزولهم على غير ماء ، ووقع من أبي بكو في حق عائشة

 ٤٦ ـ ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ولا تشارعسوا ﴾ تختلفوا فيما بينكم ﴿ فتفشلوا ﴾ تجبنوا ﴿ وتسذهب ريحكم ﴾ قسوتكم ودولتكم ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ بالنصر

 ٤٧ ـ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ خُرْجُوا مِنْ دَيَارِهُم ﴾ ليمنعوا غيرهم ولم يـرجعوا بعـد نجاتهـا ﴿ بِطِراً ورثاء الناس ﴾ حيث قالوا لا نرجع حتى نشـرب الخمر وننحر الجزور وتضرب علينـا القيان ببـدر فيتسامع بذلك الناس ﴿ ويصدون ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله والله بِما يعملون ﴾ بالياء والتاء ﴿ محيط ﴾ علماً فيجازيهم به .

٤٨ ـ ﴿ و ﴾ اذكسر ﴿ إذ زيَّن لهم الشيطان ﴾ إبليس ﴿ أعمالهم ﴾ بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا الخروج من أعداثهم بني بكر ﴿ وقال ﴾ لهم ﴿ لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم ﴾ من كنانة وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية ﴿ فلما تراءت ﴾ التقت ﴿ الفئتان ﴾ المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد الحارث بن هشام ﴿ نكص ﴾ رجع ﴿ على عقبيه ﴾ هارياً ﴿ وقال ﴾ لما قالوا له أتخذلنا على هذا الحال : ﴿ إِنِّي بِرِيءَ مِنْكُم ﴾ من جواركم ﴿ إِنِّي أَرَى مَا لا ترون ﴾ من الملائكة ﴿ إنَّى أَخَافَ اللَّهُ ﴾ أن يهلكني ﴿ والله شديد العقاب ﴾ .

٤٩ ـ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمَنَافَقُونُ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمَ سرض ﴾ ضعف اعتقاد ﴿ غسرٌ هؤلاء ﴾ أي المسلمين ﴿ دينُهم ﴾ إذ خسرجسوا مسع قلتهم

وَاصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِين رهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي مَرِيَّ أُمِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَ ابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ

ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ غَرَّهَ وَلَآءٍ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى اللَّهِ فَإِنَ اللَّهَ عَن يِزُحَكِيدٌ اللَّهُ وَلَوْتَرَيْ إِذْيَتُوفَى الَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُذُّ يُضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِنَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠ وَلَاكَ وَلِكَ

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَلَا تَنَازَعُواْ فَنُفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَهُ) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

بقاتلون الجمع الكثير توهمأ أنهم ينصرون بسببه نـال تعالى في جـوابهم : ﴿ وَمِن يَتُوكُـل عَلَى اللَّهُ ﴾ يثق به يغلب ﴿ فَإِنْ اللَّهُ عَزِيزٍ ﴾ غالب على أمـره ﴿ حكيم ﴾ في صنعه . ٥٠ ـ ﴿ وَلُو تَرَى ﴾ يا محمد ﴿ إِذْ يَتُوفَى ﴾ بالياء والتاء ﴿ الذِّينَ كَفُرُ وَا الْمَلاَئَكَةُ يَضربونَ ﴾ حال ﴿ وجوههم وأديارهم ﴾ بمقامع من حديد ﴿ وَ ﴾ يقولون لهم ﴿ ذوقوا عذاب الحريق ﴾ أي النار وجواب لو : لرأيت أمراً عظيماً . ٥١ ـ ﴿ ذَلك ﴾ التعذيب ﴿ بما قدُّمت أيديكم ﴾ عبر بها دون غيرها لأن أكثر الأفعال تزاول بها ﴿ وأن الله ليس بظلُّم ﴾ أي بذي ظلم ﴿ للعبيد ﴾ فيعذُّبهم بغير ننب . ٢٥ ـ دَابٌ هؤلاء ﴿ كَدَأْبٍ ﴾ كعادة ﴿ آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله ﴾ بالعقاب ﴿ يذنوبهم ﴾ جملة كفروا وما بعدها مفسَّرة لما قبلها ﴿ إِنْ اللهِ قُويٌ ﴾ على ما يريده ﴿ شديد العقابِ ﴾ .

ما وقع . قال ابن عبد البر : معلوم عند جميع أهل المغازي أنه ﷺ لم يصلُّ منذ فرضت عليه الصلاة إلا بوضوء ولا ينفع ذلك إلا جاحد أو معاند قال : والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقديم العمل به ليكون نرضه متلواً بالتنزيل . وقال غيره : يحتمل أن يكون أول الآية نزل مقدماً مع فـرض الوضــوه ، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة .

قلت : الأول أصوب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة ، والآية مدنية .

أسباب نزول الآية ١١ : قوله تعالى : ﴿يَا أَبِهَا النَّبِينَ آسُوا اذكروا نعمة الله﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن عكرمة ويبزيد بن أبمي زيـاد واللفظ له : أن النبي ﷺ خرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد السرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن الأشسرف ويهود بني النضير يستعينهم في

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا إِنَّهُ مِن وَأَكَ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ۞ كَدَأْبٍ ءَالِ فِرْعَوْكُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلَهِ مِّ كَذَّبُوا إِنَا يَنْتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُتُهُم

بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْتُ وَكُلِّ كَانُواْطَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢

ٱلَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ أَوْ وَهُمُ لَا يَنَّقُونَ ٥ فَإِمَّا لَنُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرُّبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠ وَإِمَّا تَخَافَكَ مِن

قَوْمِ خِيانَةً فَأَنْبُذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ @ وَلَا يَعْسَانَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواسَ بَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٢ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِينَ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِ بُوكَ بِهِ عَدُوًّ ٱللَّهِ وَعَدُوًّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ

لَا نَعْلَمُونَهُمُ أَللَهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنشُدْ لَائْظُلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَّوُا

لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞

وَ إِن يُريدُوا

٥٩ ـ ونزل فيمن أفلت يوم بدر ﴿ ولا تحسبنُ ﴾ يا محمد ﴿ اللَّينَ كَفُرُوا سَبِقُوا ﴾ الله أي فاتوه

٥٣ - ﴿ ذلك ﴾ أي تعذيب الكفرة ﴿ مَأْنُ ﴾ أي

بسبب أن ﴿ الله لم يكُ مغيِّراً نعمةً أنعمها على قوم ﴾ مبدلًا لها بالنقمة ﴿ حتى يغيُّر وا سا

بأنفسهم ﴾ يبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهُم من خوف وبعث النبي

数 إليهم؛ بالكفر والصد عن سبيـل الله وقتـال

كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل

فرعون ﴾ قومه معه ﴿ وكلُّ ﴾ من الأمم المكذبة

٥٥ ـ ونزل في قريظة : ﴿ إِنْ شُرُّ الدوابُّ عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ﴾ .

٥٦ - ﴿ اللَّذِينَ عَاهَدت منهم ﴾ أن لا يعينوا

المشركين ﴿ ثم يتقضون عهدهم في كل مرةٍ ﴾ عاهدوا فيها ﴿ وَهُمُ لَا يَتَّقُونُ ﴾ الله في غدرهم .

٥٧ ـ ﴿ قَامًا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما

المزيدة ﴿ تَتَقَفُّتُهم ﴾ تجدنهم ﴿ في الحرب فشرُّد كه فرق ﴿ يهم من خلفهم كمن المحاربين

بالتنكيل بهم والعقوبة ﴿ لعلهم ﴾ أي الذين

﴿ خيانةً ﴾ في عهد بأمارةٍ تلوح لك ﴿ فَانْبِذْ ﴾ اطرح عهدهم ﴿ إليهم على سواءٍ ﴾ حال أي

مستوياً أنت وهم في العلم بنقض العهم بأن

تعلمهم به لئلا يتهموك بالغدر ﴿ إِنَّ الله لا يحب

خلفهم ﴿ يَذُّكُرُونَ ﴾ يتعظون بهم . ٥٨ \_ ﴿ وإما تخافنُ من قسوم ﴾ عاهدوك

المؤمنين ﴿ وأن الله سميع عليم ﴾ . ٥٤ - ﴿ كَدَأَبُ آلَ فَرَعَبُونَ وَالَّذِينَ مِن قِبِلُهُم

﴿ كَانُوا ظَالَمِينَ ﴾ .

﴿ إنهم لا يعجزون ﴾ لا يفوتونه وفي قراءة بالتحتانية فالمفعول الأول محذوف أي أنفسهم وفي أخرى بفتح إن على تقدير اللام . ٦٠ ـ ﴿ وأهدوا لهم ﴾ لقتالهم ﴿ مااستطعتم من قوة ﴾ قال 義 : و هي الرمي ، رواه مسلم ﴿ ومن رباط الحيل ﴾ مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله ﴿ تُرهبون ﴾ تُخُونُونَ ﴿ بِه عدوالله وعدوكم ﴾ أي كفارمكة ﴿ وآخرين من دونهم ﴾ أي غيرهم وهم المنافقون أواليهود ﴿ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوامن شيء في سبيل الله يوتُ اليكم ﴾ جزاؤه ﴿ وأنتم لا تظلمون ﴾ تنقصون منه شيئًا . ٦١ ـ ﴿ وإن جنحوا ﴾ مالوا ﴿ للسلم ﴾ بكسر السين رفتحها : الصلح﴿ فاجتعما ﴾ وعاهدهم ، وقال ابن عباس : هذا منسوخ بآية السيف ، وقال مجاهد : مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في بني قريظة ﴿ وتوكل على الله ﴾ ثق به ﴿ إنه هو السميع ﴾ للقول ﴿ العليم ﴾ بالفعل .



عقل أصابه فقالوا نعم اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا ، فجلس ، فقال حيي بن أخطب لأصحابه : لا ترونه أقرب منه الأن ، اطرحوا عليـه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرأ أبدأ . فجاموا إلى رحى عظيمة ليطرحوهاعليه ، فأمسك الله عنها أيديهم حتى جاءه جبريل فأقامه من ثُمَّةً ، فأنزل الله فوبما أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم ﴾ الآية . وأخرج نحوه عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمير بن قتادة ومجاهد وعبـد الله بن كثير وأمي مالك وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية انزلت على رسول الله 🏂 وهو بيطن نخل في الغزوة السابعة ، فاراد بنــو ثعلبة وينــو محارب أن بفتكوا بالنبي ﷺ فارسلوا إليه الأعرامي يعني الذي جماء وهو نـائم في بعض المنازل ، فـأخذ سـلاحه وقـال من يحول بيني وبينـك ؟ فقال الله ، فشمام السيف ولم يعاقبه . وأخرج أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق الحسن عن جابـر بن عبد الله أن رجـلًا من محارب يقـال له : غــورث بن الحارث قـالُ لقومه : أقتل لكم محمداً ، فأقبل إلى رسول الله 義 وهو جالس وسيفه في حجره ، فقال يا محمد : انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم ، فأخله فاستله

وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيٓ أَيْدَكَ

بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُومِهِمْ لَوْأَنْفَقْتَ

مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْقُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَنكِنَّ

ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ

ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضٍ

ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبُرُونَ

يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ يُغْلِبُواْ ٱلْفَامِّنَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ أَالْتَنَ خَفَّفَ

ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفَأَفَإِن يَكُن مِّنحَتُم مِّأْنُهُ

صَابِرَةٌ يُغْلِبُوا مِأْنَنَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوٓا ٱلْفَيْنِ

بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ مَاكَاتَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ

لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضَٰ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١

ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكِّمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ الْكُلُوامِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَنَلَاطِيَبَأُواُتَقُواْ اللَّهَ إِلَى اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثٌ (١١)

٦٢ - ﴿ وَإِنْ يِسْ يِبِدُوا أَنْ يَخْدُعُوكُ ﴾ بالصلح ليستعدوا لك ﴿ قَـإِن حَسَبُكُ ﴾ كَـاقيكُ ﴿ اللَّهُ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ﴾ .

٦٣ ـ ﴿ وَأَلْفَ ﴾ جمع ﴿ بِينَ قلوبِهم ﴾ بعد الإحن ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ﴾ بقدرته ﴿ إنه عزيز ﴾ غالب على أمره ﴿ حكيم ﴾ لا يخرج شيء عن حكمته .

٦٤ - ﴿ يِمَا أَيْهِمَا النِّي حَسِينَكُ اللَّهُ و ﴾ حسبك ﴿ من اتبعك من المؤمنين ﴾ .

٦٥ - ﴿ يَا أَيْهَا الَّتِي حَرِّضَ ﴾ حث ﴿ الْمؤمنين على القتال ﴾ للكفار ﴿ إنْ يكن منكم عشرون صابرون يغلبسوا مثنين ﴾ منهم ﴿ وَإِنْ يَكُنُّ ﴾ بالباء والتاء ﴿ منكم مئة يغلبوا ألفاً من الدين كفروا بمأنهم ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ قسوم لا بفقهون ﴾ وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليقاتــل العشرون منكم الماثتين والماثة الألف ويثبتوا لهم

ثم نُسخ لما كثروا بقوله :

٦٦ ـ ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً كه بضم الضاد وفتحها عن قتال عشرة أمثالكم ﴿ فَإِنْ يَكُنُّ ﴾ بالياء والتاء ﴿ مَنْكُم مُنَّةً صابرة يغلبوا مئتين ﴾ منهم ﴿ وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله ﴾ بـإرادته وهــو خبــر بمعنى الأمرأي لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم ﴿ والله

مع الصابرين ﴾ بعونه .

٦٧ ـ ونــزل لما أخــذوا الفداء من أســرى بدر : ﴿ مَا كَانَ لَنْبِي أَنْ تَكُونَ ﴾ بالتَّاء واليَّاء ﴿ لَـه أسرى حتى ينخن في الأرض ﴾ يبالغ في قتل الكفار ﴿ تربيدون ﴾ أيها المؤمنون ﴿ عَرَض

الدنيا ﴾ حطامها بأخذ الفداء ﴿ والله يريد ﴾ لكم ﴿ الآخرة ﴾ أي ثوابها بقتلهم ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ وهذا منسوخ بقوله و فإما مناً

بعد وإما فداء ، . ٦٨ ـ ﴿ لُولَا كتاب من الله سبق ﴾ بإحلال الغنائم والأسرى لكم ﴿ لَمُسَّكُم قَيْمًا أخذتم ﴾ من الفداء ﴿ عـذاب عظيم ﴾ . ٦٩ . ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طبياً واتقوا الله إن الله غفور رحيم ﴾ .

وجعل يهزه ويهم به فيكت الله تعالى : فقال يا محمد : أما تخافني ؟ قال لا ، قال أما تخافني والسيف في يمدي ؟ قال لا، يمنعني الله منـك ، ثم أغمد السيف ورده إلى رسول الله ، فأنزل أفه الآية . السباب نزول الآية ١٥ : قوله تعالى : ﴿يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : إن نبي الله 撤 أتماه اليهود

بسالونه عن الرجم ، فقال : أيكم أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صوريا ، فناششه بالذي أنزل النوراة على موسى ، والمذي وفع السطور والمواثبق التي أخملت عليهم حتى أخذه أفكل(١)، فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم، فأنزل الله ﴿يا أهل الكتاب﴾ إلى قوله وصراط مستقيم).

أسباب تُزُول الآية ١٨ : قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود﴾ الآيات ، روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : أتى رسول الله 海 نعمان بن قصي وبحر بن عمرو وشاش بن عدي، فكلموه وكلمهم ، ودعاهم إلى الله وحذوهم نقت ، فقالوا : ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناه الله وأحباؤه كقول النصارى ، فأنزل الله فيهم ﴿وقالت اليهود والنصارى﴾ الآية ، وروى عنه قال : دعا رسول الله ﷺ يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه فأبوا عليه ، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة : يا معشر يهود اتقوا الله ، نوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنـا قبل مبعثه وتصفونـه لنا بصفتـه ، فقال ٧٠ ـ ﴿ يِمَا أَيْهِمَا النِّي قَـل لَمِن فِي أَسِدِيكُم مِن

الأساري ﴾ وفي قراءة الأسرى ﴿ إِنْ يَعْلُمُ اللَّهُ فِي قلوبكم خيراً ﴾ إيمانـاً وإخلاصـاً ﴿ يؤتكم خيراً

مما أخُد متكم ﴾ من الفداء بأن يضعفه لكم في الــدنيــا ويثيبكم في الأخــرة ﴿ ويغفــر لكم ﴾

٧١ ـ ﴿ وَإِنْ يُرْيَدُوا ﴾ أي الأسرى ﴿ خَيَانَتُكُ ﴾ بما أظهروا من القول ﴿ فقد خانوا الله من قبل ﴾

قبل بدر بالكفر ﴿ فَأَمَكُنْ مَنْهُمْ ﴾ ببدر قتلًا وأسراً

فليتـوقعـوا مثـل ذلـك إن عـادوا ﴿ والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه .

٧٢ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وهَاجِرُوا وجِاهِدُوا بـأمـوالهم وأتفسهم في سبيـل الله ﴾ وهم

المهاجرون ﴿ والدِّينَ آوَوًّا ﴾ النبي ﷺ

﴿ وتصروا ﴾ وهم الأنصار ﴿ أُولئنك بعضهم أولياء بعض ﴾ في النصرة والإرث ﴿ والسذين

أمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم ﴾ بكسر

الــواو وفتحهــا ﴿ من شيء ﴾ فـــلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة ﴿ حتى

يهاجروا ﴾ وهـذا منسوخ بـآخر السورة ﴿ وإنَّ

استنصر وكم في الدين فعليكم النصر ﴾ لهم على الكفار ﴿ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ﴾ عهد

فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم فؤ واقه بما

٧٣ ـ ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ في

النصــرة والإرث فــلا إرث بينكم وبينـهم ﴿ إِلَّا

تعملون بصير که .

ذنوبكم ﴿ والله غفور رحيم ﴾ .

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُلُ لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيـدٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَنَكَ فَقَدْ خَـانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِدْ وَأَنفُسِمْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أُولَيۡتِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٓآ مُبْعَضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَيَيْتِهم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَ إِن أَسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيَنْنَهُم مِيثَنَّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيكَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتْنَةٌ فِ ٱلأَرْضِ وَفَسَادُ كَبِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوۤا أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالْكُمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ } وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِكَ مِنكُرٌ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

تفعلوه ﴾ أي تـولى المسلمين وقمـع الكفـار

﴿ تَكُنَ فَتُنَّةً فِي الْأَرْضَ وَفُسَادَ كَبِيرٍ ﴾ بقوة الكفر شَوْلَةُ النَّوْلَيْنَةُ وضعف الإسلام . ٧٤ ـ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوًا وَنصرُوا أُولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم ﴾ في الجنة . ٧٥ ـ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَعِدُ ﴾ أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة ﴿ وَهَاجِرُوا وجاهدُوا معكم فأولئك منكم ﴾ أيهــا المهاجرون والأنصار ﴿ وأولوا الأرحام ﴾ ذوو القرابات ﴿ بعضهم أولي ببعض ﴾ في الإرث من التوارث في الإيمان والهجرة

رافع بن حريملة ووهب بن يهوذا ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ، ولا أرسل بشيرًا ولا نذيرًا بعده فأنزل الله ﴿يَا أَهَلَ الكتبابِ قَد جاءكم رسولنا ببين، الآية .

المذكورة في الأية السابقة ﴿ في كتاب الله ﴾ اللوح المحفوظ ﴿ إِنْ اللهُ بكل شيءعليم ﴾ ومنه حكمة الميراث.

أسباب تزول الآية ٣٣ : قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا جزاء الذِّينِ يحاربون﴾ الآية . أخرج ابن جريم عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن صروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، الحديث. ثم أخرج عن جرير مثله وأخرج عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة.

أسباب نزول الآية ٣٨ : قوله تعالى : ﴿والسارق والسارقة﴾ الآية ، أخرج أحمد وغيره عن عبد الله بن عصرو أن امرأة مسرقت على عهد رمسول الله ﷺ فقطعت يدها اليمني فقالت : هل لي من توبة يا رسول الله ؟ فأنزل الله في سورة المائدة ﴿فَمَن تَابِ من بعد ظلمه وأصلح ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٤١ : قوله تعالى ﴿ يا أبها الرسول ﴾ الآية . روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال : أنزلها الله في طائفتين من اليهود قهرت

﴿ سورة التوبة ﴾

[مسدنية إلا الأيتين الأخيسرتين فمكيتان وآياتها ١٢٩ نزلت بعد المائدة ] .

ولم تكتب فيها البسملة لأنه تلل لم يلم بذلك ، كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم ، وأخرج في معناه عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لوفي الأمن بالسيف ، وعن حذيفة و إنكم تسمَّونها صورة التوبة وهي سورة المذاب و وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت .

١ - هذه فر براءة من الله ورسوله ﴾ واصلة فر إلى
 الذين عاهدتم من المشركين ﴾ عهداً مطلقاً أو
 وون أربعة أشهر أو فوقها ونقض المهد بما يذكر
 في قوله :

- ﴿ فسيحوا ﴾ سيروا آسنين أيها المشركون ﴿ في الأرض أربعة أشهر ﴾ أولها شوال يدليل ما سياتي واعلموا أنكم غير معجزي ألله ﴾ أي فالني عذابه ﴿ وأن ألله مغزي الكافئة في الدنيا بالقتل والاخراطال.

## 

سَنِهُ وَإِنَّ الْمَدْ عَنِهُ الْمِعْ الْمِعْ الْمَدِينَ الْمُدْ عَنِهُ الْمُعْ عَنْهُ مُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّه

## . . .

إحدامها الأحرى في البياهلية حتى ارتضوا ، فاصطلموا على أن كل قبل قتك العزيزة من الدليلة نديت عمسون رصقاً ، وكل قبل قتك المذليلة من المرزز فديه ماة ومن . كانوا على ذلك حق مع الرسول علل نعلت المللة من العرزة فدية ، فارسك العزيزة أن اميزا إليها يسائل ومن ، فالمات القليلة : ومل كان ذلك في حين قط دينها راحد ونسيتها راحدة والمعما راحد دية بعضهم تصف دية بضص ? إن أن العالمية مل وقرأةً ، فعال إنا قدم محمد فلا تعليكم ، كانت الحرب تجريح بيهما ، ثم وتعرا على أن جعرا رسول أن فلة بينهما ، فراموا إليه تناس المنافض كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدَتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّوْمَا أَسْتَقَكُمُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِهُ وَالْمُدُّانَّ اللَّهَ نُحِثُ ٱلْمُتَّقِيرِ ﴾ الله كَيْفُوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمُ فَنسِقُونَ ۞ ٱشَّتَرَوَّا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ الْأَيْرَقُبُونَ فِي مُوْمِن إِلَّا وَلَاذِ مَنَّهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ٢ فَإِن تَنابُواْ وَأَقَّنَامُواْ ٱلصَّنَكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَ ثَكُمُ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن نَّكُثُوّاْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُوٓاْ أَجِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمُنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ۞ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَئُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَـُمُواْ بِإِخْدَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدَءُ وكُمْ أَوَّكَ مَرَّةً

أَتَغَشَوْنَهُمَّ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشُوهُ إِن كُنْتُومُ قُومِنِيكَ ﴿ إِنَّا

قَنتِلُوهُمْ يُعَذِبْهُمُ الـظاهر مـوضع المضمـر ﴿ إنهم لا أيمان ﴾ عهـود ﴿ لهم ﴾ وفي قراءة بـالكسر ﴿ لعلهم ينتهـون ﴾ عن الكفـر . ١٣ ـ ﴿ ألا ﴾ للتحضيض ﴿ تقاتلون قوماً نكثوا ﴾ نقضوا ﴿ أيمانهم ﴾ عهودهم ﴿ وهموا بإخراج الرسول ﴾ من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة ﴿ وهم مِلْوُوكُم ﴾ بالقتال ﴿ أُولَ مَرة ﴾ حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بنيّ بكر فما يمنعكم أن تقاتلوهم ﴿ أتخشونهم ﴾

هم المعتدون 🏟 . ١١ - ﴿ فَإِنْ تَاسِوا وَأَقَاصُوا الصَّلاةُ وَآسُوا الزَّكَاةُ فسإخوانكم ﴾ أي فهم إخسوانكم ﴿ في المدين وتفصــل ﴾ نبين ﴿ الآيـات لقــوم يعلمــون ﴾ ١٢ ـ ﴿ وَإِنْ نَكْسُوا ﴾ نقضوا ﴿ أَيْمَانُهُم ﴾ مواثيقهم ﴿ من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم ﴾ عابوه ﴿ فقاتلوا أثمة الكفر ﴾ رؤ ساءه ، فيه وضع

٧ ـ ﴿ كيف ﴾ أي لا ﴿ يكون للمشركين عهد

عند الله وعند رسوله ﴾ وهم كافرون بالله ورسوله غادرون ﴿ إلا اللَّهِن عاهدتم عند المسجد

الحرام ﴾ يوم الحديبية وهم قريش المستثنون من قبل ﴿ فَمَا استَقَامُوا لَكُمْ ﴾ أقامُوا على العهد ولم

ينقضوه ﴿ فاستقيمـوا لهم ﴾ على الوفـاء به ومــا

شرطية ﴿ إِنَّ اللَّهِ يحبِ المتقينِ ﴾ وقـد استقـام النبي ﷺ على عهـدهم حتى نقضوا بـإعانــة بني

٨ ـ ﴿ كيف ﴾ يكنون لهم عهد ﴿ وإن ينظهروا عليكم ﴾ ينظفروا بكم ﴿ لا يمرقبوا ﴾ يمراعوا

﴿ فَيَكُمُ إِلَّا﴾ قَرَابَةً ﴿ وَلَا ذَمَّةً ﴾ عَهَـداً بِــل يؤذوكم مسا استطاعسوا وجملة الشسرط حسال

﴿ يرضونكم بأفواههم ﴾ بكلامهم الحسن

﴿ وتسأيي قلويهم ﴾ الوفساء ب، ﴿ وأكشرهم فاسقون ﴾ ناقضون للعهد .

٩ ـ ﴿ اشتروا بِآيات الله ﴾ القرآن ﴿ ثمناً قليلًا ﴾

من الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى ﴿ فصدُّوا عن سبيله ﴾ دينه ﴿ إنهم ساء ﴾ بئس

﴿ مَا كَاتُوا يَعْمَلُونَ ﴾ به عملهم هذا . ١٠ ـ ﴿ لَا يَرْقَبُونَ فَي مَوْمَنَ إِلَّا وَلَا ذَمَةَ وَأُولَـُنْكُ

بكر على خزاعة .

أتخافونهم ﴿ فَاللَّهُ أَحَقَ أَنْ تَحْشُوهُ ﴾ في ترك قتالهم ﴿ إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ . ليختبروا وأيه ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُهَا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ الآية . وروى أحمد ومسلم وغيـرهما عن البـراء بن عازب قـال : مُرُّ على النبي ﷺ بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال : هكذا تجدون حدُّ الزاني في كتابكم ؟ فقالوا : نعم ، فدعا رجلًا من علمائهم فقال : أنشــنك بالله الذي أنزل الشوداة علمي موسى هكذا تجدون حدّ الزاني في كتنابكم ؟ فقال : لا والله ولمولا أنك نشدتني بهذا لم أعبرك نجد حد الزاني في كتنابنا الرجم ، ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا زنى الشريف تركناه ، وإذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد ، فقلنا تعالموا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع ، فاجتمعنا على التحميم والجلد ، فقال النبي 撤 : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به فرجم ، فأنبزل الله ﴿ يا أيهما الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ﴾ إلى قوله : ﴿ إن أُوتيتم هـذا فخذوه ﴾ يقولون التموا محمداً ، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخلوه ، وإن افتماكم بالرجم فاحلموا إلى قوله ﴿ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ﴾ . وأخرج الحميدي في مسنده عن جابر بن عبد الله قال : زني رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن اسألوا محمداً عن ذلك . فإن أمر بالجلد فخذوه عنه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك ، فذكر نحو ما تقدم ، فامر به فرجم ، فنزلت ﴿ فإن جاموك فاحكم بينهم ﴾ الآية ، وأخرج البيهقي في الدلائل من حديث إلى هريسرة

١٤ - ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله ﴾ يقتلهم ﴿ بأيديكم ويخرهم ﴾ يذلهم بالأسر والقهر ﴿ ويتصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ﴾ بما قُعل بهم هم بنو خزاعة .

 ١٥ ـ ﴿ وَيُذَهِب غَيْظ قلوبهم ﴾ كربها ﴿ ويتوب الله على من يشاء ﴾ بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان ﴿ والله عليم حكيم ﴾

11 - فح أم بعض معرة الإنكار فر علم جنبم أن تسركوا ولمسا في الم في بعلم الله في علم خيور فإ الدابين جامدوا منكم في براخرالاص في والم يتحددوا من دون الله ولا رسولت ولا المؤمنين ويجد في بطالة والوالماء المعنى ولم يستلهر المخاصون وهم الموصوفون بعا ذكر من غيرهم فو والله عبر به تعملون في .

١٧ - ﴿ ما كان للمشركين أن يعشروا مسجد الله ﴾ بالإفراد والجمع بدخول والقعود فيه ﴿ شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت ﴾ بطلت ﴿ أعمالهم ﴾ لعدم شرطها ﴿ وفي النار هم خالدون ﴾ .

١٨ - ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَاجِدُ اللَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهُ وَالْبُومِ

الآخر وأقام الصلاة وأتى المزكماة ولم يخش في أحمداً ﴿ إِلاَ اللهُ فعسى أولشك أن يكسونوا من المهتدين ﴾.

الح أجعلتم سقاية الحتاج وعمارة المسجد العرام ﴾ أي أمل ذلك ﴿ كمن آمن بالله والسوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله ﴾ في الفضل ﴿ والله لا يهدي القوم المظالمين ﴾ الكافرين ، نزلت رداً على من قال ذلك وهـو

بِأَمْوَ لِمِمْ وَأَنْفُسِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَاللَّهِ وَأُولَيِّكَ مُرَالْفَايِّرُونَ ﴾

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَنَصُرُكُمْ

عَلَيْهِ مِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيُدْهِبُ

غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَأَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيْمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جُهَدُواْ

مِنكُمُ وَلَوْيَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَاتَعً مَلُونَ ١٠٠ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ

أَن يَعْمُرُواْ مَسَنجِدَاللَّهِ شَنهِ دِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِّ

أُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ﴿ ١

إِنَّمَايَعْ مُرُّمَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ

وَأَقَامُ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَغْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىّ

أُوْلَتِكَأَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

ٱلْحَاَجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ اَمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْأَخِر

وَجِنهَدَفِي سَبِيلِ أَللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ أَللَّهِ وَأَللَّهُ لَا يُهدِي ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ

العباس أو غيره .

أسباب تول الآية 21 : قراد تدائي فر وان احكم بينهم بدا آثرا الله ﴾ . روى ابن إسحاق من ابن جاس قال : قال كعب بن أسيد وجد الله بن صرورا وشاس بن فيي انخبوا بنا إلى محمد لمثان فقت عن ديد ، فيناز وه نقارا با محمد : إلك ند عرفت أثا أجار يهود والراقم ومخاتهم ، وإنا ابن اتبداك البتما يهود فراد بخالونا ، وإن يتا رين قرمنا خصرية تماكيهم إليك فقطي ثا عليهم وتؤمن يك فأي ذلك ، وأثرك الله فيهم ﴿ وأنّ احكم ينهم بما آثر الله في الري قراد فرادي ويؤدن ﴾ .

السباب تول الآية (ه : قول تعالى في با أيها المين آمزا لا تعقلوا ﴾ الآية . أعرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أيي حام والميهني عن عبادة بن السامت قال : لما حارب بدر قيقا وتشب تكرهم عبد الدين أي من خال وقول عونهم رعض عبادة بن الصاحب الى رسول الله في وتبرأ الى الله والى رسوله من حالية به وكان أحد ابني موف من الحزوج ولم عن حققهم على المائي أمير أم عبد أله بن أي أن محالهم إلى رسول الله في وتبرأ من حلف الكفار وولايهم ، قال : فقه ولى جد الدين أي تركث الشدة في الشائدة في الميال تمواز الاحتفار الهيرو والصادي الولية (الإ.

ست احمد روز دیم ، حمد در خود خود خود کرد و امتحامی است. علم است با در افزار در امتحام و این او کید افزار افزار امتحام کی دادر امتحام در امتحام در امتحام در امتحام در هم بر انج علم با امتحام در امتحام داد میداد روزی خ چمد اردام با رمحام در این می برای فرای فراز امتراک برا در در امتحام در امتحام در امتحام داد.

يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ ﴿ إِنَّ خَلِيدِ فَهِمَ آلِبُدُأُ إِنَّالَةَ عِندُهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ١٠٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امْنُوا لَاتَتَّخِذُوٓا مَابَاءَكُمُ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيآ ۚ إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمُ لَ وَمَن سَوَّلَهُ مِن كُمُ قَأُولَتِكَ هُمُ الظَّلِيمُونَ ﴾ قُلْإِن كَانَ ءَابَآ وَكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُ وَإِخْوَنُكُمُ وَأَزْوَجُمُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُوالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَحِكُرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا آخَبَ إِلَيْكُمْ مِنْ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَ بَصُواحَتَى يَأْتِكَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَٱلْفَنسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَهُ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّتْ تُم مُّذِّبِرِينَ إِنَّا ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُودُالَّهُ تَرَوْهَا

وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفرينَ

﴿ إِذْ ﴾ بال من يوم ﴿ أُعجبتكم كشرتكم ﴾ فقلتم لن نُغلب اليوم من قلة وكانوا اثني عشر ألفًا والكفـــار أربعـــة آلاف ﴿ فلم تغن عنكم شيئــــأ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ﴾ ما مصدرية

٢١ ـ ﴿ يشرهم ربهم برحمة منه ورضوان

٢٣ - ونزل فيمن ترك الهجرة لأجل أهله

وتجارته : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَخَذُوا آبَاءُكُم

وإخوانكم أولياء إن استحبوا ﴾ اختاروا ﴿ الكفر على الإيمان ومن يتولُّهم منكم فـأولنـك هم

٢٤ ـ ﴿ قُلْ إِنْ كَانْ آبِـاؤْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْـوَانْكُمْ وأزواجكم وعشيرتكم ﴾ أقرباؤكم وفي قراءة

عشيراتكم ﴿ وأموال اقتر فتموها ﴾ اكتسبتموها ﴿ وتجارة تخشون كسادها ﴾ عدم نفادها

﴿ ومساكن ترضونها أحبُّ إليكم من الله ورسوله

وجهاد في سبيله ﴾ فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد ﴿ قَتْرَبُّصُوا ﴾ انتظروا ﴿ حتى يِأْتِي اللهِ

بأمره ﴾ تهديد لهم ﴿ والله لا يهدى القوم

٢٥ - ﴿ لَقَدْ تُصرِكُمُ اللَّهِ فِي مُواطِنَ ﴾ للحرب

﴿ كثيرة ﴾ كبدر وقريظة والنضير ﴿ و ﴾ واذكر

﴿ يوم حنين ﴾ واد بين مكة والطائف أي يوم تسالكم فيه هوازن وذلك في شوال سنة ثمان

رجتات لهم فيها نعيم مقيم ﴾ دائم . ٢٢ \_ ﴿ خَالِدِينَ ﴾ حَالَ مقدرة ﴿ فِيهَا أَبِداً إِنَّ اللهِ

عنده أجر عظيم ﴾ .

الظالمون ﴾ .

الفاسقين 4 .

أي مع رحبها أي سعتها فلم تجدوا مكاناً تطمئنون إليه أشدة مما لحقكم من الخوف ﴿ ثم وليتم صديرين ﴾ منهزمين وثبت النبي ﷺ على بغلته

البيضاء وليس معه غير العباس وأبو سفيان آخذ بركابه . ٣٦ ـ ﴿ ثم أنزل الله سكيته ﴾ طمأنينته ﴿ على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ فردُّوا(١) إلى النبي ﷺ لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا ﴿وأنزل جنوداً لم تروها﴾ ملائكة ﴿ وعذَّبِ الذين كفروا ﴾ بــالفتل والأســر ﴿ وذلك جزاء الكافرين ﴾ .

وجه آخر عن ابن عباس مثله ، وأخرج أيضاً عن علي مثله . وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل مثله ، فهذه شواهد يقوي

أسباب نزول الآية ٧٥ : قوله تعالى ﴿ يَا أَيُهَا الدُّينِ آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ﴾ الآية ، روى أبـو الشيخ وابن حبان عن ابن عباس قال : كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا ، وكان رجل من المسلمين يوادهما ، فأنزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ﴾ إلى قوله ﴿ بما كانوا يكتمون ﴾ وبه قال أتى النبي ﷺ نفر من يهبود فيهم أبو يناسر بن أخطب ، ونافع بن أبي نافع ، وغازي بن عمر فسألوء عمن يؤمن به من الرسل قال: أؤمن ﴿ بنالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسي والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ﴾ الآية ، فلما ذكر عيسي جحدوا نبوَّته وقالـوا لا نؤمن بعيسي ولا بمن أمن به ، فأنزل الله فيهم ﴿ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٦٤ : قوله تعالى ﴿ وقالت البهود ﴾ الآية ، أخرج الطبراني عن ابن عباس قال : قال رجل من اليهـود يقال لـه النباش بن قيس

The specific of the Control

٢٧ - ﴿ ثم يتــوب الله من يعــد ذلــك على من المِزُ العَثْمُ الْ يشاء ﴾ منهم بالإسلام ﴿ والله غفور رحيم ﴾ . ٢٨ - ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمِنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس ﴾ قملز لخبث باطنهم ﴿ قملا يقريسوا المسجد الحرام ﴾ أي لا يدخلوا الحرم ﴿ بعد عامهم هذا ﴾ عنام تسنع من الهجيرة . ﴿ وَإِنْ خفتم غَيْلَةً ﴾ فقــرأ بـانقــطاع تجـــارتهم عنكم ﴿ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شــاء ﴾ وقــد أغساهم بالفتسوح والجسزيسة ﴿ إِنْ اللهُ عليم حکیم 🏟 .

> ٢٩ ـ ﴿ قَـاتُلُوا الَّذِينَ لَا يَؤْمُنُونَ بِاللَّهِ وَلَا يُعَالِمُومَ الأخر ﴾ وإلا لأمنوا بالنبي ﷺ ﴿ ولا يحرُّمون ما حرُّم الله ورسوله ﴾ كالخمر ﴿ ولا يديشون دين الحق ﴾ الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام ﴿ من اللَّذِينَ ﴾ بيان للذين ﴿ أُوتُوا الكتماب ﴾ أي اليهود والنصاري ﴿ حتى يُعطوا الجزية ﴾ الخراج المضروب عليهم كـل عـام ﴿ عن يلهِ ﴾ حال أي منقادين أو بـأيــديهم لا يــوكلون بها ﴿ وهم صـاغرون ﴾ أذلاء منقـادون لحكم الإسلام .

> ٣٠ ـ ﴿ وقالت اليهود عسزير ابن الله وقالت النصاري المسيح ﴾ عيسى ﴿ ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ﴾ لا مستند لهم عليه بل ﴿يضاهنون ﴾(١) يشابهون به ﴿قول اللَّذِين كفروا من قبل ﴾ من آبائهم تقليداً لهم ﴿ قاتلهم ﴾ لعنهم ﴿ الله أنَّى ﴾ كيف ﴿ يُؤفكون ﴾ يُصرفون عن الحق مع قيام الدليل.

﴿ ورهبانهم ﴾ عبَّاد النصارى ﴿ أرباباً من دون

الله ﴾ حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل ﴿ والمسيحَ ابن مريم وما أمروا ﴾ في التوراة والإنجيل ﴿ إلا ليعبدوا ﴾

أي بأن يعبدوا ﴿ إِلَّهَا واحداً لا إِلَّه إلا هو سبحانه ﴾ تنزيهاً له ﴿ عما يشركون ﴾ . إن ربك بخيل لا ينفق فـأنزل الله ﴿ وقـالت اليهود يـد الله مغلولة ﴾ الآيـة ، وأخرج أبـو الشيخ من وجـه آخر عنـه قال : نـزلت ﴿ وقالت اليهــود يد الله

مغلولة ﴾ في فنحاص رأس يهود قينقاع .

أسباب نزول الآية ٦٧ : قوله تعالى ﴿ يَا أَيْهَا الرسول بِلغ ﴾ الآية ، أخرج أبـو الشيخ عن الحسن أن رسـول الله ﷺ قال : إن الله بعشي بـرسالـة نضقت بها ذرعاً ، وهرفت أن الناس مكذبيٌّ فوعدني لابلغنُّ ارآليعذبني ، فـالزلَّت ﴿ يـا أيهَا الـرسول بلغ مـا أنزل إليـك من ربك ﴾ . واخـرج ابن ابي حاتم عن مجاهد قال : لما نزلت ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ قال : يا ربّ كيف أصنّع وأنا وحدي يجتمعون عليّ ؟ فنزلت ﴿ وإن لَم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ . وأخرج الحاكم والشرمذي عن عائشة قالت : كان النبي ﷺ يُحرس حتى نزلت هـ لم الأية ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فأخرج رأسه من القبة فقال : يا أيها الناس اتصرفوا فقد عصمني الله ، في هذا الحديث دليل على أنها أي الآية : ليلية نزلت ليلاً فراشية ـ والرسول في فراشه - وأخرج الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : كمان العباس عم رسول الله ﷺ فيمن يحرسه ، فلما نزلت ﴿ والله يعصمك من النـاس ﴾ ترك الحرس . وأخرج أيضاً عن عصمة بن مالك الخطمي قال : كنا نحرس رسول الله ﷺ بالليل ، حتى نزلت ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فترك الحرس ، وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة قال : كنا إذا أصبحنا ورسول الله 🍇 في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها ، فينزل تحتها ، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها ، فجاء رجل فأخذه وقال : يا محمد من يمنعك مني ، فقال رسول الله 雅 : الله يمنعني منك ، ضمع السيف فوضعه ، (١) هذه قراءة عاصم، وقرأ سائر القراء العشرة: يضاهون.

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيةٌ ۞ يَتَأَبُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلاَيَقَ رَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَذَاْ وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ١ إِن شَاةً إِنَّ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ قَنْنِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبِّنُ ٱللَّهُ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمٍّ يُصَلَمِهُ وَكَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِّلٌ قَكَ نَكَهُمُ اللَّهُ أَنَّكِ يُؤْفَكُونَ ۞ اتَّخَكَذُوٓ الْحُبَارَهُمْ وَرُهْبُ نَهُمُ أَرْبُ الْمَامِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيِحَ، وَمَآأُمِرُوٓا إِلَّا لِيعَبُدُوۤا إِلَىٰهَا وَحِدُٱ

(4.07) (4.07)

يُريدُوكَ أَن يُطْفِعُوا نُورَاللَّهِ بِأَفْوَهِ مِدْ وَيَأْفِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِدَدُّوُرَهُ وَلَوْكَرِهُ الْكَنفِرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُ لَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠٠ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْيَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبُطِلِ وَنَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَاةَ وَلاَيُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابِ أَلِيدِ ١ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوِّكَ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَٰذَا مَاكَنَزْتُمُ لِأَنفُسِكُرُ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهِ إِنَّاعِدَةَ ٱلشُّهُودِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٓ أَذْبَعَتُهُ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُّ وَفَكِيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّهُ كَمَا يُقَىٰ نِلُونَكُمْ كَافَةٌ وَأَعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّوِينَ ﴿

الَّمَا ٱلنَّمَّةُ

اي الأشو المائية م

٣٢ ـ ﴿ يعريدون أن يسطفتوا نسور الله ﴾ شـرعـه ويراهيته ﴿ يأتواههم ﴾ بأتوالهم فيه ﴿ ويأبى الله إلا أن يتم ﴾ يظهر ﴿ توزه ولو كوه الكافرون ﴾ ذلك .

٣٣ ـ ﴿ هـ و الذي أرسل رسوله ﴾ محمداً 織 ﴿ بالهدى ودين الحق ليُظهره ﴾ يعلب ﴿ على الدين كله ﴾ جميع الأديان المخالفة له ﴿ ولـ و

و بسبب بها موسم.

7- ﴿ يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكرى ﴾

تحرق ﴿ يها جباهم وجنوبهم وظهورهم ﴾

وترسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ويقال لهم

في هذا ما كتسرتم الأنفكم فدلوقسوا ما كتم

تكترون ﴾ أى جزاه .

٣- ﴿ إِنْ صَدَّة الشهور ﴾ المعتد بها للسنة ﴿ عَدَ اللهُ التَّا عَلَى شَمِواً فِي تَتَابِ لللهُ ﴾ اللرح المحفوظ ﴿ يوم خَلِق السماوات والأرض منها ﴾ إي الشهور ﴿ لَو يُعتَّ حِنْ مَعْلَى ﴾ محرَّة قر القعدة وقر الحجة والمحرم ورجب ﴿ وَلَك ﴾ أي تحريمها ﴿ اللين القيم ﴾ المستقيم ﴿ للا تظلموا فيهن ﴾ إن الأشهر الحرم ﴿ أنضَّحَم ﴾ بالمعاصى فإنقار أ فيا أعظم وزرا وقبل في الأشهر كالماضي فإنقاراً

المشركين كافة ﴾ جميعًا في كل الشهور ﴿ كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ بالعون والنصر .

ترت فو فله بمصنك در الناس 4. وافترع ابن أي حال وابن مرديه عن جارين عبد قد قال : قبا فزا رسول الد ﷺ بن أنما ترق فات الرقيع بأمل نشؤل بينا هر جلس على رأس بر قد قدال به على الوارش به الناسة إلى في الدينة والمناسبة عن المناسبة على الدين أملي مينك فإذا أصابات عالى المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على الدين يقيد عائزل الله فو با أيها الرسول بنام إلى المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على ال

. أساب نزول الآية A. : قوله تعالى ﴿ ولتجدن الربهم سودة ﴾ الآية . اتصرح ابن أبي حاثم عن سعيد بن السعيب وأبي يكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزير القرا : بعث رسول ش 霧 صورين أنهة الضمري ، وكب معه كتاباً إلى التبلغي ، فقدم على التجاشي ، فقراً كتاب رسول اله 機

٣٧. ﴿ إِنَّمَا النَّسِيم ﴾ ﴾ إن التأخير لجرمة شهر إلّ آخر، كما كانت الجاهلية تقداء من تأخير حرمة السحرم إذا حلّ وهم في القتال إلى صفر. ﴿ وَيَعْلَ ﴾ يضم الياء وقتحها ﴿ به اللَّهِن كفروا ﴿ يُعِلَّونَه ﴾ إِن النَّبِي ﴿ ﴿ عَلَمَا وَيَعْرَمُونَهُ عَلَما يُواطّق ﴾ يوافقوا يتحليل شهو وتحريم آخر يلك يُواطق ﴾ يوافقوا يتحليل شهو وتحريم آخر يلك يزيدوا على تحريم أربة ولا يتقصوا ولا ينظروا إلى انحابيا ﴿ يُعِلِموا ما حرّم ألك وَكُن لهم سوه أعمالهم ﴾ فقلنو حسنا ﴿ وإلله لا يهدي القيم سوء أعمالهم ﴾ فقلنو حسنا ﴿ وإلله لا يهدي القيم التكافرين ﴾ .

74. ونزل لما دحا النبي # الناس إلى غزوة الديل وكان المناس إلى غزوة وشدة وحر فتن عليهم في باليوا وكان المناس والمناس المناس المناسس المنا

سين به سير. ۱۹ - فإلا إدفاع لا في نون إن الشرطة في الموضعين ﴿ تقروا ﴾ تخرجوا مع التي للجهاد ﴿ يعليكم صفاياً أليساً ﴾ وقلماً فإ و لتضروه ﴾ إي يات بهم بدلك بزل تضروه ﴾ إي انة أو أثياً ﴾ بزل تسود فرانه ناصر ربية ﴿ وقد على كل

وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِ الْعُلْيَ أُواللَّهُ عَزِيدٌ عَكِيدٌ ٥

إِنَّهَا ٱللَّهِيَّ ءُ زِيهَادَةٌ فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّهِ وِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

يُحِلُّونَهُ عَامًا وَتُحَكِّرُمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِيدَةً مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ

فَيُحِلُواْ مَاحَرَمُ اللَّهُ زُيْنَ لَهُ مُسْوَّءُ أَعْمَى لِهِمُّ وَاللَّهُ

لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَمَا يُتَأَيُّهُ الَّذِينَ

ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُرُانِفِرُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ

إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرَةِ

فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ إِنِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلُ ١

إِلَّانَنفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا

غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُـزُوهُ شَيْئًا وَأَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

فَدِيرٌ ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ

ٱلَّذِينَكَ فَكُرُواْ ثَافِكَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْعَارِ إِذْ

يَـعُولُ لِصَيْحِهِ وَ لَاتَحْدَزُنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنَزَلَ

ٱللَّهُ مَنَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْتَدَمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا

وَحَكِلَ كَلَمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَةُ

شيء قدير ﴾ ومنه نصر دينه ونبيه .

ثم وما يعتر بن أبي طالب والمهامين منه ، وأرسل إلى الرهبان واقسيسن ، ثم أمر يعتقر بن أبي طالب قدراً طهم صورة مرم ، قاستان بالقرآن وقالت أميم من قلب عالين أثران الله فيهم : ﴿ وليجداً كبر يهم مونة ﴾ إلى قرار اقتبات من الشامدين ﴾ . وروى ابن أبي حام من مبدن مير هدا في را ين الجباء يكثرن يجلاً من يقدمينها إلى مون أفه ﴿ قدَرُ عَلَيْهِم مِن مَن يكوا ، فرات يهم إلا ، وأمري السابل عن عبدا في را ليز فق : ولك هذا الآية في التباشي وأصعابه ﴿ وزانًا مسموا ما أثران إلى الرسول ترى أمنهم تقيض من النمع ﴾ . وروى القبارش عن يمان مور أيضاء

آنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ أَللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ١ لَوْكَانَعَهُ ضَافَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَنْتَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتْ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةً وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوَ أَسْتَطَعْنَا لَخَرْجُنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَأَللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَسَبِّينَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَنْدِيدِ فَي الْإِسْتَعْدِنْكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُوكَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَمِعِدُواْبِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِ مُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ۞ إِنَّمَا يَسْتَغْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱزْتَابَتَ قُلُوبُهُ مِّ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ وَمَرَدَّدُونَ ﴿ فِي وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُسْرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةٌ وَلَكِكن كَرِهُ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَدِعِدِينَ ۞ لَوْخَرَجُواْفِيكُرُ مَّازَادُوكُمُ إِلَّاخَبَ لَا وَلَأَ وْضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيحُ إِالظَّالِمِينَ ﴿

٤١ ـ ﴿ اتفروا خفافاً وثقالاً ﴾ نشاطاً وغير نشاط ، وقيل أقوياء وضعفاء أو أغنياء وفقراء وهي منسوخة بآية وليس على الضعفاء ، ﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ أنه خيـر لكم فـلا تشاقلوا . ونزل في المنافقين الذين تخلفوا:

٤٢ \_ ﴿ لُو كَانَ ﴾ ما دعوتهم إليه ﴿ عرضاً ﴾ متاعاً من الدنيا ﴿ قريباً ﴾ سهل المأخذ ﴿ وسفراً قاصداً ﴾ وسطاً ﴿ لاتَّبعوك ﴾ طلباً للغنيمة ﴿ وَلَكُنْ بِعَدْتُ عَلِيهِمِ الشَّقَّةُ ﴾ المسافة فتخلفوا ﴿ وسيحلفون بالله ﴾ إذا رجعتم إليهم ﴿ لـو استبطعنا ﴾ الخروج ﴿ لخرجنا معكم يهلكون أتفسهم ﴾ بالحلف الكاذب ﴿ والله يعلم إنهم

لكاذبون ﴾ في قولهم ذلك . ٤٣ ـ وكان صلى الله عليه وسلم أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه ، فنزل عتاباً له وقدم العفو تطميناً لقلبه ﴿ عفا الله عنك لمَ أَذَنت لهم ﴾ في التخلف وهلا تركتهم ﴿ حتى يتبين لك الذين صدقوا ﴾ في العذر ﴿ وتعلم الكاذبين ﴾ فيه .

£٤ \_ ﴿ لا يستأذنك اللذين يؤمنون بالله والبوم الآخر ﴾ في التخلف عن ﴿ أَنْ يَجِمَاهُ عَلَوْ أَنْ يَجِمَاهُ عَلَيْهِ الْعُمَادُوا بأموالهم وأنفسهم والهعليم بالمتقين ﴾ .

20 \_ ﴿ إِنَّمَا يِسْتَأْذَنْكُ ﴾ في التخلف ﴿ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتسابت ﴾ شكت ﴿ قلويهم ﴾ في الدين ﴿ فهم في ريبهم يتسرددون ﴾ يتحيسرون . ٤٦ ـ ﴿ ولسو أرادوا الخروج ﴾ معك ﴿ لأعدوا له عبدة ﴾ أهبة من الآلة والزاد . ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم ﴾ أي لم

يرد خروجهم ﴿ فَثِيطهم ﴾ كسلهم ﴿ وقيل ﴾

لهم ﴿ اقعدوا مع القاعدين ﴾ المرضى والنساء والصبيان ، أي قدر الله تعالى ذلك . ٤٧ ـ ﴿ لُو خُرْجُوا فيكم ما زادوكم إلا حبالاً﴾ فسادًا بتخذيل المؤمنين ﴿ وَلَا وَضَعُوا خَلَالُكُم ﴾ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة ﴿ يَبْغُونُكُم ﴾ يطلبون لكم ﴿ الفتنة ﴾ بـالقاء العداوة ﴿ وفيكم صماعون لهم ﴾ ما يقولون سماع قبول ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ .

لقدآت فؤا

أسباب نزول الآية ٨٧ قوله تعالى : ﴿ يا أيها الـذين آمنوا لا تحرُّموا ﴾ الآية . روى الترمذي وغيره عن ابن عباس : أن رجلاً أني النبي 雅 ، فقال : يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي ، فحرمت علي اللحم ، فأتزل الله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ الآية ، وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس : أن رجالًا من الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرَّموا النساء واللحم على أنفسهم ، وأخذوا الشفار ليقطعوا مذاكيرهم ، لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة ، فنزلت . وأخرج نحو ذلك من مرسل عكرمة وأبي قلابـة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي وغيرهم ، وفي رواية السدي : أنهم كانوا عشرة، منهم : ابن مظعون وعلي بـن أبي طالب ، وفي رواية عكرمة منهم : ابن مظعون وعلي وأبن مسعود والمقداد بن الأسود وسالم مولي أبي حذيقة ، وفي رواية مجاهد : منهم ابن مظعون وعبـدالله بن عمر . وأخـرج ابن عساكر في تاريخه من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قبال : نزلت هـلم الآية في رهط من الصحابة منهم أبـو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان بن مظعون والمقداد بن الأسود وسالم مولى أبي حليقة ، توافقوا أن يجبوا أنفسهم ، ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحماً ولا دسماً ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتاً وأن يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان فتزلت . وروى ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن عبدالله ابن رواحة أضافه ضيف من أهله وهو عند النبي ﷺ ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفه انتظاراً له فقال لامرأته : حبست ضيوفي من أجلي هو

الحق ﴾ النصر ﴿ وظهر ﴾ عز ﴿ أمر الله ﴾ دينه ﴿ وهم كارهون ﴾ له فدخلوا فيه ظاهراً .

81 - ﴿ ومنهم من يقول اثلاث لي ﴾ في التخلف ﴿ ولا تغتني ﴾ وهو الجد بن قيس قال له النبي ﴾ وهو الجد بن قيس قال له النبي ﷺ : ( حمل لك في جلاد بني الأصفر ؟ ٤ ، فقل ! : إني مذرم بالنساء واختمى إن رأيت تساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن ف أفتن ، قالل : ﴿ لا في الفتنة صقطوا ﴾ بالتخلف ،

وقرىء سقط(١) ﴿ وَإِنْ جِهِنم لمحيطة بالكافرين ﴾

عرسون في بعد استبت . ١٥ ــ ﴿ قُـل ﴾ لهم ﴿ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ إصابته ﴿ هو مولانا ﴾ ناصرنا ومتولى أمورنا

و وعلى أله فليكل المؤمنون ﴾ .
9 د - و قبل هل تربصون ﴾ يه حقت إحدى
النامين من الأصل أي تتطورون أن يقع فو بنا إلا
إحدى ﴾ العائيين فو العصنيين ﴾ تتبية حشى
تسابين أحسن : النمسر أن الشهادة فو وقحن
تسابين أحسن فت تشمر أن الشهادة فو وقحن
في بعداله من منته ﴾ يقارعة من السماء فو أو
إلماناه من عند ﴾ يقارعة من السماء فو أو
إلميناك بأن يؤذن لنا في تناكم ﴿ قدريصوا ﴾

ٳڵٙۘۘۅؘۿٞؠٞۓٛ؊ڬؘٷۘؽؿ۫ڣڠؙؗۯڹٳڵۘٲۅۿؠٞػؽڕۿۅؘڽؘ۞

لَقَدَ ٱشْغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبِّلُ وَقَكَلُوا لَكَ ٱلْأُمُورَحَةً،

جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١

وَمِنْهُ مِنْ كَفُولُ أَثْذَن لِي وَلَا نَفْتِنَّ ۚ أَلَا فِي ٱلْفَتْ نَهِ

سَفَطُواً وَإِنَ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَفِينَ

ال إن تُصِبُك حَسَنَةٌ نَسُوُّهُمٌّ وَإِن تُصِبُكَ

مُصِيدَةٌ يُخُولُواْ قَدْ أَخَذْ نَاآمُ رَزَامِن قَبْلُ وَكَتُولُواْ

وَّهُمُ فَرِحُونَ ﴾ ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَنَبَ

ٱللَّهُ لَنَاهُوَ مَوْلَىٰنَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِٱلْمُؤْمِنُونَ

( أَفَا قُلْ هَلْ مَرَ نَصُهُو كَ بِنَا ٓ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْ لَيُكُنُّ وَنَحْنُ

نَتْرَيْضُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ع

أَوْيِأَيْدِينَأُ فَتَرَيَّصُوٓ أَإِنَّا مَعَكُم مُّثَرَيِّصُونَ ﴿ قُلْمُ

أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُنَقَبَلَ مِنكُمُّ إِنَّكُمُ كُنتُدٌ

قَوْمَا فَلِسِقِينَ ١١٠ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ

إِلَّا أَنَّهُمُ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ءَوَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ

بنا ذلك ﴿ إِنَّا مَكُمُ مَرْمِصُونَ ﴾ صاقبتكم . ٣٥ ــ ﴿ قُلَ الْمُقَوَّا ﴾ في طاعة الله ﴿ فَوَامَ أَلَ يُقِعِلُ مَنْكُم ﴾ ما أنفتنيو، ﴿ إِنَّكُم كُتُم قِماً فاسقين ﴾ والاسر هنا بمعنى الخبر . ٤٥ ــ ﴿ وما منهم أن تقبل ﴾ بالتاء والله ﴿ ضعم تفقائهم إلا أنهم ﴾ قامل وأن تقبل مغبول ﴿ كفروا بلله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الإورهم تسالى ﴾ متاثلون ﴿ ولا ينقون إلا وهم كارهون ﴾ النقلة لأنهم بعدونها مغرماً .

حرم علي" ، فقالت امرأته : هو علي" حرام ، فلما رأى ذلك وضع يقد وقال : كلوا بسم الله ثم ذهب إلى النبي ﷺ فذكر الذي كان منهم ، ثم أنزل الله ﴿ يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طبيات ما أحل الله لكم ﴾ .

لسبب نول الآية ، • قوله تعلى : ﴿ يا ليها للين آموا إنها الخبر ﴾ الآية . روى أحده من أبي مربوة قال : تهم رسول أه ﷺ المنبقة وهم يشير والدفتر وكانون الفعر حرى الأيم صلى رجل من العياجين أم أحديث في المدرب خلالية قال الناس ما حرم طبا إنسا قال اللين يحتو وكانوا يشيرون الفعر حرى من الأيم صلى رجل من العياجين أم أحديث في المدرب فعلظ في نوات، فالأن أنه أن أنه استه فو يا أيها اللين أنوا لا تقريرا الفعرة وكتم مكارى حتى مقبول في المؤرث في قررات أية المند من قال في ايها الحلين أموا إنسا الفعر والمبسر في الى قوات تعلى : ﴿ فيل أنهم معرون ﴾ . فالتم تابيا دبيا منا قال الذي يا رسول فنا من قواق ميل أبو مناطع من طبوع مراكباً يدرون الخدود واكلون المبسر، وقد جدلة لدرجة من مثل الشيطان فالون الله ﴿ ليس مثل اللين آموا ومثل الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ إلى آمر الأية 1 (23) 104

فَلاتُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا آوَلَندُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ أَلْمَالُ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ١ وَتَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُمُ مِنكُمُّ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَتِ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلُوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مَن لِلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَيْهِ يُعْطُوْ إِمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا ءَاتَنَهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُكَ اللَّهُ سَيُوِّتِينَا اللَّهُ مِن فَضِّيلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَنِمِلِينَ عَلَيْمَ اوَالْمُوَلِّفَةِ فُلُو بُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَدْرِمِينَ وَفِ سَهِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُّ فَريضَةُ مِن اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبَيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلُ أُذُنُّ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَمُمَّ عَذَاجُ البُّر ١

٥٥ - ﴿ قلا تعجيك أموالهم ولا أولادهم ﴾ أي لا تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج ﴿ إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم ﴾ أي أن يعذبهم ﴿بِهَا في الحياة الدنياك بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من المصائب ﴿وترَحْقَ﴾ تخرج ﴿أَنفسهم وهم كافرون ﴾ فيعذبهم في الأخرة أشد عذاب .

٥٦ ـ ﴿ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ﴾ أي مؤمنون ﴿ وما هم متكم ولكتهم قوم يفرقون ﴾ يخافون أن تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية .

٥٧ ـ ﴿ لُـو يَجِدُونَ مَلْجِأً ﴾ يَلْجَزُونَ إِلَيْهِ ﴿ أَوْ مغارات ﴾ سرادیب ﴿ أو مدخلاً ﴾ موضعاً يدخلونه ﴿ لُولُوا إليه وهم يجمحون ﴾ يسرعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعاً لا يرده شيء كالفرس الجموح .

٥٨ - ﴿ ومنهم من يلمسزك ﴾ يعيبك ﴿ في ﴾ قسم ﴿ الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم يسخطون كه .

٥٩ ﴿ وَلُو أَنْهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ من الغنائم ونحوها ﴿ وقالوا حسبنا ﴾ كافينا ﴿ الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ﴾ من غنيمة أخرى ما يكفينـا ﴿ إنَّا إلى الله راغبـون ﴾ أن يغنينـــا وجواب لو لكان خيراً لهم .

٦٠ - ﴿ إِنْمَا الْصِدْقَاتِ ﴾ الزكوات مصروفة ﴿ للفقراء ﴾ الذين لا يجدون ما يقم موقعاً من كفايتهم ﴿ والمساكين ﴾ الـذين لا يجـدون ما بكفيهم ﴿ والعاملين عليها ﴾ أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وحاشر ﴿ والمؤلفة قلوبهم ﴾ ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم

يخلِفُونَ إِلَّهُ

نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام ، الأول والاخير لا يعطيان اليوم عنـد الشافعي رضي الله تعـالى عنه لعـز الإسلام بخـلاف الأخرين فيعـطيان على الأصــح ﴿ وفي ﴾ فك ﴿ الرقاب ﴾ أي المكاتبين ﴿ والغارمين ﴾ أهل الدِّين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولمو أغنياء ﴿ وَفِي سَبِيلَ اللهِ ﴾ أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء ﴿ وابن السبيل ﴾ المنقطع في سفره ﴿ فريضة ﴾ نصب لْهَعله المقدرُ ﴿ من الله والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا منع صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض أحـاد الصنف على بعض ، وأفادت الـــلام وجوب استغــراق أفراده لكن لا يجب علمي صاحب المال إذا قسم لعسره بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دونها كما أفادته صيغة الجمع وبيُّنت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً . ٦١ ـ ﴿ ومنهم ﴾ أي المنافقين ﴿ اللَّمِينِ يؤذون النبي ﴾ بعيبه وبنقل حديثه ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ إذا نهوا عن ذلك لئلا يبلغه ﴿ هُو أَذُنُّ ﴾ أي يسمع كلُّ قيل ويقبله فـإذا حلفنا لـه أنا لم نقـل صدَّقنـا ﴿ قُل ﴾ هــر ﴿ أَنْذُ ﴾ مستمع ﴿ خير لكم ﴾ لا مستمع شر ﴿ يؤمن بالله ويؤمن ﴾ يصدق ﴿ للمؤمنين ﴾ فيما أخبروه به لا لغيرهم واللام زائدة للغرق بين إيمان التسليم وغيره ﴿ ورحمةً ﴾ بالرفع عطفاً على أذن والجر عطفاً على خير ﴿ للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول

ودوى النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال : إنما نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائيل الأنصار شــربوا ، فلمــا أن ثمل القــوم عبث بعضهم ببعض ، فلما صحوا جعل الرجل برى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته ، فيقول : صنع بي هذا أخي قلان ، وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن ، فيقول : والله لو

الله لهم عذاب أليم ﴾ . ٦٢ - ﴿ يحلقون بِأَلَّهُ لَكُم ﴾ أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى الرسول أنهم ما أته، ﴿ ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ بالطاعة ﴿ إِن كَانُوا مؤمنين ﴾ حقاً وتوحيد الضميم لتلازم البرضاءين وخبر الله أو رسمول

٦٣ - ﴿ أَلَم يعلموا أنه ﴾ أي الشأن ﴿ من بحادد ﴾ يشاقق ﴿ الله ورسوله قان له نار جهتم ﴾ جزاء ﴿ خالداً فيها ذلك الخزى العظيم ﴾ .

١٤ - ﴿ يحدر ﴾ يخاف ﴿ المنافقون أن تنزل عليهم ﴾ أي المؤمنين ﴿ سورة تنبثهم بما في قلوبهم ﴾ من النفاق وهم مع ذلك يستهزئون ﴿ قُلُ استهزئموا ﴾ أمر تهديد ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَحْرِجٍ ﴾ مظهر ﴿ مَا تَحَذَّرُونَ ﴾ إخراجه من نفاقكم . ٦٥ - ﴿ وَلَتُن ﴾ لام قسم ﴿ سَأَلتُهُم ﴾ عن استهزائهم بك والقرآن وهم ساشرون معك إلى تبوك ﴿ لَيقولن ﴾ معتذرين ﴿ إنما كتبا نخوض وثلعب ﴾ في الحديث لنقطع بـ الطريق ولم نقصد ذلك ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ أَبَالله وآياته ورسوله

كتتم تستهزئون 🏟 . ٦٦ - ﴿ لَا تَعْسُلُووا ﴾ عنه ﴿ قند كَفُرتُم بِعَسْدُ إيمانكم ﴾ أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان ﴿ إِنْ يُعْفُ ﴾ بالياء مبنياً للمفعول والنون مبنياً للفاعل ﴿ عن طائفة منكم ﴾ بإخلاصها وتوبتها كجحش بن حمير ﴿ تُعَلُّبُ ﴾ بالتاء والنون ﴿ طَائِفَةٌ بِأَنْهِم كَانُوا مِجْرِمِينَ ﴾ مصرين على

فِهَأْهِي حَسَّبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكُمُ فِيمٌ ١

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ

أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ١٠ اللَّهُ يَعْلَمُوا أَنَّهُ

مَن يُحَادِدِ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَبَّ لَهُ مِنَارَجَهَ نَدَخَلِدُ افِهَا

ذَالِكَ ٱلْحِدْقُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَعَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ

أَن تُنزَلُ عَلَيْهِ مُرسُورَةٌ ثُنيِّتُهُم بِما فِي قُلُوجِمٌ قُلِ اسْتَهْزِءُوٓا

إِنَ اللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا تَعَدُرُونَ ﴿ وَلَهِن سَاَلْتَهُمُ

لَيَقُولُوكَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَّ أَبِاللَّهِ وَءَايَنَاهِ ء

وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسَّمَّهْ زِءُوك ﴿ لَا تَعَلَٰذِرُواْ فَدَكَفَرْتُمُ

بَعْدَإِيمَنِكُوٓ إِن نَعْفُ عَنطَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُحَذِّبُ طَآبِفَةٌ

بأَنَّهُ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ

بَعَثُهُ هُ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْكِرُ وَيَنْهُونَ

عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمَّ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ

النفاق والاستهزاء . ﴿ ٢٧ ـ ﴿ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ﴾ أي متشابهون في الدين كأبعاض الشيء الواحد ﴿ يأسرون بالمنكم ﴾ الكفر والمعاصى ﴿ وينهون عن المعروف ﴾ الإيمان والطاعة ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ عن الإنفاق في الطاعة ﴿ نسوا الله ﴾ تركوا طاعته ﴿ فنسيَهم ﴾ تركهم من لطفه ﴿ إن المنافقين هم الفاسقون ﴾ . ٦٨ ـ ﴿ وعد أنه المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ﴾ جزاة وعقاباً ﴿ ولعنهم الله ﴾ أبعدهم عن رحمته ﴿ ولهم عذاب مقيم ﴾ دائم .

كان بي رؤوناً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت الضغائن في قاربهم ، فانزل الله هذه الآية ﴿ يا أيها اللين آسنوا إنها الخسر والسيس ﴾ الآية . فقال ناس من المتكلفين : هي رجس ، وهي في بطن فلان ؟ وقد قتل بيو أحد ، فانزل الله ﴿ ليس على اللين آسنوا وصلوا الصالحات ﴾ الآية ، أ

أسباب نزول الآية ١٠٠ قوله تعالى : ﴿ قبل لا يستري ﴾ الآية . أخرج الواحدي والأصبهاتي في الترفيب عن جابر أن النبي 我 ذكر تحريم الخمر ، فقام أعرابي فقال : إني كنت رجلاً كانت هذه تجاري فاعظيت منها مالاً فهل يضع ذلك العال إن عملت بطاهة الله تعالى ؟ فقال النبي 雅 : إن الله لا يقبل إلا الطيب ، فأنزلُ الله تعالى تصديقاً لرسوله ﷺ ﴿ قُلُ لا يستوي الخبيث والطيب ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١٠١ قوله تعالى : ﴿ يَا أَبِهَا الَّذِينَ آهُوا لا تَسَالُوا ﴾ الآية . روى البخاري عن أنس بن مالك قـال : خطب النبي 撤 خطبة فقال رجل : مَن أبي ؟ قال : فلان ، فنزلت هذه الآية ﴿ لا تسألوا عن أشياء ﴾ الآية . وروى أيضاً عن ابن عباس قال : كان قوم يسألون رسول الله 撤 استهزاء ، فيقول الرجل من أبي ؟ ويقول الرجل تضل ناقته أين ناتني؟ فانزل الله فيهم هذه الآية ﴿ يَا أَبِهَا الَّذِينَ آمنوا لا تسائلوا عن أشياء ﴾ حتى فسرغ <u>DECEMBERATORICA DE PORTO DE P</u>

كَالَّذِيكِ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدُ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثُرَ أَمْوَ لَا وَأَوْلَٰ ذَا فَأَسْتَمْ تَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْ تَعْتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَا لَيْنِ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِ مُوخُضَّتُمُّ كَٱلَّذِي خَسَاضُوٓ أَأُوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِيٱلدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١ الْوَيَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِمْ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْ تَفِكَ بِأَلْمُؤْ رُسُ لُهُمْ مِا لَٰكِتَنَاتُ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَلْكِن كَانُوٓا أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعَثُمُ أَوْلِيَآ أُبُعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِـمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَتُوْتُونَ ٱلزَّكُوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَيْكَ سَيَرْحَهُمُ مُاللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ عَزِينَّ حَكِيمٌ ١ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمُسَاكِنَ طَلِيَّهَ فِي جَنَّتِ عَلَيْ

وَرِضُونٌ مِّن ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

٦٩ \_ أنتم أيها المنافقون ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبِلُكُم كسانسوا أشسد منكم قموة وأكشسر أسوالأ وأولادأ فاستمتعوا ﴾ تمتعوا ﴿ بخلاقهم ﴾ نصيبهم من الدنيا ﴿ فاستمتعتم ﴾ أيها المنافقون ﴿ بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم ﴾ في الباطل والسطعن في النبي ﷺ ﴿ كَالْمُدِّي خاضوا ﴾ أي كخوضهم ﴿ أُولِنْكُ حِسِطت أعمسالهم فى السدنيسا والأخسرة وأولئسك هم الخاسرون كه .

٧٠ ﴿ أَلُم يَأْتُهِم نَبًّا ﴾ خبر ﴿ الذين من قبلهم قوم توح وعاد که قوم هود ﴿ وثمود ﴾ قوم صالح ﴿ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين ﴾ قـوم شعيب ﴿ والمؤتفكات ﴾ قرى قوم لوط أي أهلها ﴿ أَتَتُهُم رَسِلُهُم بِالبِّينَاتِ ﴾ بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا ﴿ فما كان الله ليظلمهم ﴾ بأن يعذبهم بغير ذنب ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ بارتكاب الذنب.

٧١ ـ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِمَضْهُمُ أُولِياءُ بعض يأمرون بالمعروف وينهمون عن المنكر ويقيسون الصلاة ويؤتنون الزكناة ويطيعنون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عـزيز ﴾ لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده ﴿ حكيم ﴾ لا يضع شيئاً إلا في محله .

٧٢ ـ ﴿ وعــد الله المؤمنين والمؤمنـات جنــات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكسن طيبة في جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ ورضوانٌ من الله أكبر ﴾ أعظم من ذلك كله ﴿ ذلك هو الفوز

العظيم ﴾ .

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ

من الآيـة كلها . وأخرج ابن جريـر مثله من حديث أبي هـريرة ، وروى أحمـد والترمـلـي والحاكم عن علي قــال : لما مزلت ﴿ وله على الناس حــج البيت ﴾ قالوا يا رسول الله في كل عام ؟ فسكت ، قالوا يا رسول الله في كل عام ؟ قال لا ، ولوقلت : نعم لوجبت ، فأنزل الله ﴿ لا تسألوا عن أشياء إن تبـد لكم تسؤكم ﴾ . وأخرج ابن جـرير مثله من حـديث أبي هريـرة وأبي أمامـة وابن عباس قــال الحافظ ابن حجـر : لا مانــع أن تكــون نــزلـت في الأمرين ، وحديث ابن عباس في ذلك أصح إسناداً .

أسباب نزول الآية ٢٠٦ قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا شَهَادة بِينَكُم ﴾ الآية ، روى الشرمذي وضعف وغيره عن ابن عبـاس عن تميم الداريُ في هذه الآية ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ﴾ قال : برىء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصـرانبين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام ، فأتيا الشام لتجارتهما ، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أمي مريم بتجارة ومعه جمام من فضة ، فسرض فاوصى إليهما ، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله . قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ، ثم اقتسمناه أننا وعدي بن بداه ، فلما تضعمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتبت أهله فخبرتهم الخبرأ ودفعت إليهم خمسمالة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فأتوا به رسول الله 🌋 فسألهم البينة فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه فحلف فأنزل الله ﴿ يَا أَيُهَا اللَّبَينَ آمَنُوا شَهَادَة بِينَكُم ﴾ إلى قوله ﴿ أَنْ تَرْدُ أَيْمَانَ بَعْدُ أَيْمَانُهُم ﴾ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفًا ، فتزعت الخمسمائة درهم من عدي بنبداء .

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيَّ جُهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ

وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُّ وَيِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللَّهِ

مَاقَالُواْ وَلَقَدْقَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ فَرُواْبَعْدَ إِسْلَنِيهِمُ

وَهَمُوابِمَا لَدِّينَا لُواْ وَمَانَقَ مُوَّا إِلَّا أَنَّ أَغْنَـٰهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

مِن فَضَّالِةً ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُثِّرٌ وَإِن يَـتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ

ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَالَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ

مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١١٠ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَاللَّهُ لَـبِثُ

ءَاتَىٰنَامِن فَضَّلِهِ ۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٠٠٠

فَلَمَّآءَاتَنهُ مِين فَضْلِهِ - بَخِلُواْ بِد - وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

٧ فَأَعْفَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُمْ بِمَآلَخَلَفُواْ

ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ ٱلْوَبَعْلَمُوَّا

أَبَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مَّ وَوَنَجُونِهُمْ وَأَبَّ ٱللَّهَ عَلَّامُهُ

ٱلَّغُيُوبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ

ٱلْمُوْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا

جُهْدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُ مُسْخِرُ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَاجُ ٱلدِّمُ ١

٧٣ ـ ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي جَاهَدُ الْكَفَّارُ ﴾ بالسيف ﴿ والمنافقين ﴾ باللسان والحجة ﴿ واغلظ عليهم ﴾ بالانتهار والمقت ﴿ ومأواهم جهتم

وبئس المصير ﴾ المرجع هي . ٧٤ - ﴿ يَحْلُفُونَ ﴾ أي المنافقين ﴿ بِـاللَّهُ مَـا قالوا ﴾ ما بلغك عنهم من السب ﴿ ولقـد قالـوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ﴾ أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام ﴿ وهمسوا يما لم ينالوا ﴾ من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر رجلًا فضرب عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشنوه فردوا ﴿ وما نقموا ﴾ أنكروا ﴿ إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلُهُ ﴾ بالغناثم بعد شدة حاجتهم والمعنى لم ينلهم منه إلا هـذا وليس مما ينقم ﴿ فَإِنْ يَتُوبُوا ﴾ عن النفاق ويؤمنوا بك ﴿ يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُّوا ﴾ عن الإيمان ﴿ يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا ﴾ بالقتل ﴿ وَالْآخِرةَ ﴾ بالنار ﴿ وَمَا لَهُمْ فَي الأَرْضُ من ولى ﴾ يحفظهم منه ﴿ ولا تصير ﴾ يمنعهم . ٧٥ ـ ﴿ وَمِنْهِم مِنْ عَاهِدَ اللَّهِ لَئِنَ آتَـانًا مِنْ فَضَّلُهُ لنصَّدةنَّ ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ﴿ وَلَنَكَــونَنُّ مَنَ الصالحينَ ﴾ وهـــو ثعلبـــة بن حاطب سأل النبي ﷺ أن يدعو له أن يرزق ه الله مالًا ويؤدي منه إلى كـل ذي حق حقه قـدعا لــه فوسع عليه فانقطع عن الجمعة والجماعة ومنع الزكاة كما قال تعالى :

٧٦ ـ ﴿ فَلَمَا آتَاهُمَ مَنْ فَصْلُهُ بِخُلُوا بِهِ وَتُولُّوا ﴾ عن طاعة الله ﴿ وهُم معرضون ﴾ .

٧٧ - ﴿ فَأَعقبهم ﴾ أي فصير عاقبتهم ﴿ نَفَاقاً ﴾

جازاهم على سخريتهم ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ .

ثابتاً ﴿ فَي قلوبِهِم إلى يوم يلقونه ﴾ أي الله وهو

يوم القيامة ﴿ بِمَا أَخْلَفُوا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذَّبُونَ ﴾ فيه فجاء بعد ذلك إلى النبي ﷺ بزكاته فقال : إن الله منعني أن أقبل منك ، فجعل يحثو التراب على رأسه ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه . ٧٨ ـ ﴿ أَلَم يَعْلَمُوا ﴾ أي المنافقين ﴿ أن الله يعلم سرَّهُم ﴾ ما أسروه في أنفسهم ﴿ وتجواهم ﴾ ما تناجوا به بينهم ﴿ وأن الله علام الغيوب ﴾ ما غاب عن العيان . ولما نزلت آية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقـال المنافقـون : مراءٍ وجــاء رجل فتصدق بصاع فقالوا : إن الله غني عن صدقة هذا فنزل : ٧٩ ـ ﴿ الذين ﴾ مبتدأ ﴿ يلمزىن ﴾ يعيبون ﴿ الممطوعين ﴾ المتنفلين ﴿ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ﴾ طاقتهم فيأتون به ﴿ فيسخرون منهم ﴾ والخبر ﴿ سخر الله منهم ﴾

أسباب نزول الآية 11 قوله تعالى : ﴿ فَا لَيْ شِيءَ اكبر شهادة ﴾ الآية ، أخرج ابن إسحق وابن جوير من طريق سعيد أو عكومة عن ابن عباس قال : جاء النحام بن زيد وقروم بن كعب وبحري بن عمرو فقالوا يا محمد ما نعلم مع الله إليّا أيّا ميناً الله ، بذلك بعثت ، وإلى ذلك



و تنبيه ، جزم الذهبي بأن تميماً النازل فيه غير تميم الداري ، وعزاه لمشاتل بن حيان . قال الحافظ ابن حجر وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري .

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْبِ اللَّهِ وَرَسُولِةٍ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِ هِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَ لِيمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَ نَمَ ٱشَدُّحَرًّا لَوْكَانُوايَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواٰ يَكْسِبُونَ إِنَّ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآيِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَتَذَذُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغْرُجُواْ مَعِيَ أَبِدًا وَلَن لْقَيْنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ۚ إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ بِٱلْقَعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ أَلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَ كَنَّ أَحَدٍ مِّنَّهُم مَّاتَ أَبَدَّا وَلَا نَقُمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ وَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَنْسِقُونَ إِنَّ وَلَاتُعْجِبُكَ أَمُوا لَكُمْ وَأَوْلَنُدُهُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَثْذَنكَ أُولُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَنعِدِينَ ۞

٨٠ ﴿ استغفر ﴾ يا محمد ﴿ لهم أو لا تستغفر لهم ﴾ تخيير له في الاستغفار وتركه قال 鑑: و إني خُيِّرتُ فـاختــرت يعني الاستغفــار ۽ رواه البخاري ﴿ إِنْ تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ﴾ قيل المراد بالسبعين المبالغة في كثرة الاستغفار وفي البخاري حديث و لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفسر لـزدت عليهــا ، وقيـل المراد العند المخصوص لحديثه أيضاً و وسأزيد على السبعين ، فبين له حسم المغفرة بآية و سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ۽ ﴿ ذلك بأنهم كفروا بسائه ورسوله واله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ . ٨١ - ﴿ قسرح السمخسلفسون ﴾ عن تسبوك

﴿ بِمَقْعِدُهُمْ ﴾ أي يقعودهم ﴿ خَلَافٌ ﴾ أي يعد ﴿ رسول أله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأتفسهم في سبيل الله وقالوا ﴾ أي قال بعضهم لبعض ﴿ لا تنفروا ﴾ تخرجوا إلى الجهاد ﴿ في الحرقل نار جهنم أشد حراً ﴾ من تبوك فالأولى أن يتقوها بتبرك التخلف ﴿ لُو كَانُوا يَفْقُهُونَ ﴾ يعلمون ذلك ما تخلفوا .

٨٢ ـ ﴿ فَلَيْضَحَكُ وَا قَلْسِلًا ﴾ في الـدنيـــا ﴿ وليبكوا ﴾ في الأخرة ﴿ كثيراً جزاءً بما كانسوا يكسبون ﴾ خبر عن حالهم بصيغة الأمر .

٨٣ \_ ﴿ قَـٰإِنْ رَجِمَـٰكُ ﴾ ردك ﴿ الله ﴾ من تبـوك ﴿ إلى طَائفة منهم ﴾ ممن تخلف بالمدينة من المنافقين ﴿ فاستأذنوك للخروج ﴾ معك إلى غزوة أخرى ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ لنَّ تخرجوا معى أبدأ ولن تقاتلوا معي عدوأ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ﴾ المتخلفين عن

رَضُوا بأَد الغزو من النساء والصبيان وغيرهم . ٨٤ ـ ولما صلى النبي ﷺ على ابن أبيّ نزل ﴿ ولا تُصلُّ على أحدَ منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره كه لدفن أو زيارة ﴿ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ كافرون . ٨٥ ـ ﴿ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتنزهق ﴾ تخرج ﴿ أنفسهم وهم كـافرون ﴾ . ٨٦ - ﴿ وإذا أشرَلت سورة ﴾ أي طـائفة من القرآن ﴿ أَن ﴾ أي بأن ﴿ آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطُّول ﴾ ذور الغنى ﴿ منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ﴾ .

أدعو ، فأنزل الله في قولهم ﴿ قُلْ أَي شيء أكبر شهادة ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٢٦ قوله تعالى ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه ﴾ الآية ، ووى الحاكم وغيره عن ابن عباس قال نزلت هـذه الآية في أبي طـالب ، كان ينهي المشركين أن يؤذوا رسول اڭ 義 ويتباعد عما جاه به . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيـد بن أبي هلال قــال : نزلت في عصومة النبي 着 ، وكانوا عشرة ، فكانوا أشد الناس معه في العلانية ، وأشد الناس عليه في السر .

أسباب نزول الآية ٣٣ قوله تعالى : ﴿ قد نعلم إنه ليحزنك ﴾ الآية ، روى الترمذي والحاكم عن علي أن أبـا جهل قـال للنبي 舞 إنا لا نكـذبك ولكن نكذب بما جئت به ، فانزل الله : ﴿ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ﴾ .

أسباب نزول الآية ٧٠ : قول تعالى : ﴿ وَلا تنظره ﴾ الآية ، روى أبن حبان والحاكم عن سعد بن أبي وقاص قبال : لقد ننزلت هذه الآية في ستة : انا وعبد الله بن مسعود وأربعة قالوا لرسول الله 義 اطردهم فإننا نستحي أن نكون تبعاً لك كهؤلاء ، فوقع في نفس النبي 義 ما شاه الله ، فالنول الله فوولا نطرد اللمين يدعون ربهم) إلى قوله فواليس الله بأعلم بالشاكرين). وروى أحمد والطيراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال : مر الملا من

٨٠- ﴿ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ﴾ جمع خالفة ، أي السبت خالفة ، أي السبت خالفة ، أي المست خالفة ، أي المست خلفة مع مل قلوبهم فهم لا يفقهون ﴾ الخير .
٨٨- ﴿ لكن الرسول واللين أستوا معه جاهدوا بأمولهم وأنضهم وأولئك لهم الخيرات ﴾ في النيازيات مع المقلصون ﴾ أي الفاتون .

... ﴿ فَصَدَ الله لهم جنات تجري من تحتها الإلها خاليان فيها ذلك الفوز العلظيم ﴾ وجاء أم وجاء المصارون في بإنخاء التساء في الأصل أي المحتشرون بمعنى الأصل في المسأل أي المحتشرون بمعنى المعلووين وقرىء ب. ﴿ من الأصراب ﴾ إلى النسية في المناسرة لمعترم فأذن لهم ﴿ وقد اللين كلموا أله ورسوله ﴾ في أناصاء أيا بالإمان من منافق الأحراب عن المسيد المنازا ﴿ ميصيب المانين كفروا منهم عملاً لمنازا ﴿ ميصيب المانين كفروا منهم عملاً للمنازا في المنازا في المنازا في المنازا في المنازا في المنازات في ال

[4- ﴿ لِيس على القبضاء ﴾ كالشيرخ ﴿ ولا على المبرض ﴾ كالكثي والزئيز (" أو ولا على السين لا يجدون ما ينققون ﴾ في الجيسا ﴿ وَالْ المسجوا أَهُ السين إذا المسجوا أَهُ ورسوك ﴾ في سال تصودهم بعدتم الإرجباك والثبيط والطاعة ﴿ من سيل ﴾ طري بالمؤاخلة ﴿ والمُعْفِر ﴾ في بلك لهم ﴿ ورسم ﴾ يهم في الرسعة في ذلك .

۲۵- ﴿ ولا على الملتون إذا ما أتوك لتحملهم ﴾

معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو مُقَـرٌ ﴿ قَلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحَمَلُكُمْ عَلِيهِ ﴾ حال ﴿ تُولُّواْ ﴾ جواب إذا أي انصرفوا ﴿ وأعينهم

سرو ہو صف د ابجد کے احصام طبیہ چ ہیں تواُؤا کی جواب إذا ای انصرفوا ﴿ وَاعْتِهُم یض که تسیل ﴿ مَن ﴾ للبیان ﴿ اللَّمْعُ حَرْناً ﴾ لاجل ﴿ آلا یجدوا ما ینفقون ﴾ ا

رُصُوا إِنْ دَبَكُونُوا مَا الْحَوْلِيفِ وَطُعِيمَ عَنْ فَلُومِهِ فَهُمْ لاَيْقَقَهُورَ ﴿ الْمَنْ الْمِنْ الْمِوْلُ وَالَّذِينَ الْمَوْلُ وَالَّذِينَ الْمَوْلُ وَالَّذِينَ الْمَوْلُ وَالَّذِينَ الْمَوْلُ وَالَّذِينَ الْمَعْلَمُ الْمَعْلَمُ وَالْفَيْمِ وَالْمَنْ اللَّهُ الْمَعْلَمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَنْ اللَّهُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢

تفيض كه تسيل فر من كه للبيان فر اللمع خرتاً كه لاجل فو للا يجدوا ما يتفقون كه في الجهاد . ٩٣ ـ فو إنما السبيل على اللمين يستاذنونك كه في التخف فر وهم أغنياه رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون كه تقدم مثله .

رس على رسول أنه فلا ومدت خباب إن الأرت وسهيب وبدلال وعدار فقالوا : يا محمد الرضب يهؤلاه ، وفلاه من يهم بينا ، لو يأسرت فولاه لايمند فوليها بن ومية وملهم بن عني والحيات بن نوالي تم إنسان بني حدثان من الأكبر إلى أبي الما يتحرين عركيا أبي المربع عركيا الله وجله والمحاولة المنافزة ال 1 (33) 54

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَاتَعْتَـذِرُواْ لَن نُوْمِن لَكُمُّ مَّدَنَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ مُعَ تُرَدُّونَ إِلَّى عَسَلِمِ ٱلْعَسْبِ وَٱلشَّهَالَةِ فَيُنْتِثُكُم بِمَاكُنتُ تَعْمَلُونَ ١ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا أَنقَابُتُ مُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَنِهُ مُ جَهَنَّهُ جَ زَآءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِكَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَدْسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفُرًا وَيْفَ أَقَا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِةٍ - وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْ رَمًا وَيَثَرَبَّصُ بِكُو ٱلدَّوَآبِرَّ عَلَيْهِ مْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۗ ۞ وَمِنَ ٱلْأَغْــرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِكَتِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ أَلَآ إِنَّا قُرَيَّةٌ لَهُمْ سَيُدْ خِلْهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُرَّ حِيمٌ ١

رجعتم إليهم ﴾ من الغــزو ﴿ قــل ﴾ لهم ﴿ لا تعتذروا لن تؤمن لكم ﴾ نصدقكم ﴿ قد نبأنا الله من أخباركم ﴾ أي أخبرنـا بأحــوالكم ﴿ وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تُردون ﴾ بالبعث ﴿ إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي الله ﴿ فينبثكم بما كنتم تعملون ﴾ فيجازيكم عليه . ه ٩ \_ ﴿ سيحلفون بافي لكم إذا انقلبتم ﴾ رجعتم ﴿ إليهم ﴾ من تبوك أنهم معذورون في التخلف

﴿ لتعرضوا عنهم ﴾ بترك المعاتبة ﴿ فأعرضوا عنهم إنهم رجس ﴾ قملر لخبث بماطنهم ﴿ وَمَاوَاهُمْ جَهْمُ جَزَّاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴾ . ٩٦ ـ ﴿ يَحْلَفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَـرَضُوا

عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴾ أي عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط الله .

٩٧ \_ ﴿ الْأَعْرَابِ ﴾ أهمل البدو ﴿ أَشَدُّ كَفَرَأُ ونفاقاً ﴾ من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم عن سماع القرآن ﴿ وأجدر ﴾ أولى ﴿ أَ ﴾ نَ أَي بَأَنَ ﴿ لَا يُعلُّمُوا حَدُودُ مَا أَنْزُلُ اللَّهِ على رسوله ﴾ من الأحكام والشرائع ﴿ والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم .

٩٨ \_ ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ يَتَخَذُّ مِنا يَنْفَقَ ﴾ في صبيل الله ﴿ مَغرماً ﴾ غرامة وخسراناً لأنه لا يرجو ثـوابه بــل ينفقه خــوفــأ وهم بنــو أســد وغـطفــان ﴿ ويتربُّص ﴾ ينتظر ﴿ بكم الدوائر ﴾ دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص ﴿ عليهم دائرة السُّوءِ ﴾ بالضم والفتح ، أي يدور العسداب والهلاك عليهم لا عليكم ﴿ والله سميع ﴾ لأقوال عباده ﴿ عليم ﴾ بافعالهم . ٩٩ - ﴿ ومن

وَالسَّيقُونَ الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ﴾ كجهينة ومزينة ﴿ ويتخذ ما يتقق ﴾ في سبيل الله ﴿ قربات ﴾ تقربه ﴿ عند الله و ﴾ وسيلة إلى ﴿ صلوات ﴾ دعوات ﴿ الرسول ﴾ له ﴿ ألا إنها ﴾ أي نفقتهم ﴿ قُرْبَةً ﴾ بضم الراء وسكونها ﴿ لهم ﴾ عند، ﴿ سيدخلهم الله في رحمته ﴾ جنته ﴿ إنَّ الله غفور ﴾ لأهل طاعته ﴿ رحيم ﴾ بهم .

كثير : هذا حديث غريب ، فإن الآية مكية ، والأقرع وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر . وأخرج الفريابي وابن أبي حماتم عن ماهـان قال : جـاء ناس إلى النبي ﷺ فقالوا : إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فما رد عليهم شيئاً ، فانزل الله ﴿وَإِذَا جَاءَكُ الذِّين يؤمنون بآياتنا﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٦٥ : قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ الثَّادِكُ الآيات ، وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : لما نزلت ﴿قُلْ هُو القادر على أنْ يبعث عليكم عذاباً من فوقكم﴾ الآية ، قال رسول الله ﷺ : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم وقاب بعض بـالسيوف ، قـالوا : وتحن نشهـلـ أن لا إنَّه إلا الله ، وإنك رسول الله ، فقال بعض الناس : لا يكون هذا أبدأ أن يقتل بعضنا بعضاً ونحن مسلمون ، فسنرلت فوانظر كيف نصرف الآيات لعلهم

يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون﴾. أسباب نزول الآية ٨٢ : قوله تعالى : ﴿اللَّذِينَ آمنوا﴾ الآية ، أخوج ابن أبي حاتم عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة قال : حصل رجل من العدو على المسلمين فقتل رجلًا ، ثم حمل فقتل آخر ثم حمل فقتل آخر ، ثم قال : أينفعني الإمسلام بعد هـذا ؟ فقال رسـول 福 進 نعم ، فضرب فرسه ، فلخل فيهم ثم حمل على أصحابه ، فقتل رجـلاً ، ثم أخر ، ثم قتـل قال : فيـرون أن هله الآيـة نزلت فيـه ﴿اللبن أمنـوا ولم يلبــوا ليمــانهم

١٠٠ ـ ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُـونَ مَنَ الْمُهَـاجِـرِينَ والأنصار ﴾ وهم من شهد بدراً أو جميع الصحابة ﴿ والسَّذِينِ اتبعسوهم ﴾ إلى يسوم القيسامة ﴿ بِإِحسانَ ﴾ في العمل ﴿ رضي الله عنهم ﴾ بطاعته ﴿ ورضوا عنه ﴾ بشوابه ﴿ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ﴾ وفي قراءة بزيـادة من ﴿ خالدين فيها أبداً ذلك الفور العظيم ﴾ . ١٠١ - ﴿ وممن حولكم ﴾ يا أهل المدينة ﴿ من الأعراب مشافقون ﴾ كأسلم وأشجع وغفار ﴿ وَمِنْ أَهِلِ المدينة ﴾ منافقون أيضاً ﴿ مردوا على النفاق ﴾ لجُّوا فيه واستمروا ﴿ لا تعلمهم ﴾ خـطاب للنبي ﷺ ﴿ تَحْنُ تَعَلُّمُهُمْ سَنَعَــذَبِهِمْ مرُّتين ﴾ بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعـذاب عظيم ﴾ هو النار .

١٠٢ - ﴿ وَ ﴾ قوم ﴿ آخرونَ ﴾ مبتدأ ﴿ اعترفوا بذنوبهم ﴾ من التخلف نعته والخبر ﴿ خلطوا عملاً صالحاً ﴾ وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك ﴿ وآخر سيشاً ﴾ وهــو تخلفهم ﴿ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم ﴾ نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلهم إلا النبي ﷺ ﴿ فحلُّهم لما نزلت .

﴿ ١٠٣ - ﴿ خدْ من أموالهم صدقة تسطهرهم وتنزكيهم بها ﴾ من ذنوبهم فأخمذ ثلث أموالهم وتصدق بها ﴿ وصل عليهم ﴾ أي ادع لهم ﴿ إن صلاتك سكن ﴾ رحمة ﴿ لهم ﴾ وقيل طمأنينة

بقبول توبتهم ﴿ وَاقْهُ سَمِيعَ عَلَيْمٍ ﴾ .

١٠٤ - ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ هُو يَقِبِلُ النَّويَةِ عَنْ عَبَادَهُ وَيَأْخِذُ ﴾ يقبل ﴿ الصدقات وأن الله هُو النَّوابِ ﴾ على عباد، بقبـول توبتهم ﴿ الرحيم ﴾ بهم ، والاستفهام للتقرير ، والقصد به هو تهييجهم إلى التوبة والصدقة . ١٠٥ ـ ﴿ وقل ﴾ لهم أو للناس ﴿ اعملوا ﴾ ما شتتم ﴿ فَسَيرِي اللهِ عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون ﴾ بالبعث ﴿ إلى عالم الغيب والشهادة ﴾ أي الله ﴿ فينبتكم بما كنتم تعملون ﴾ فيجازيكم به . ١٠٦ ـ ﴿ وآخرون ﴾ من المتخلفين ﴿ مُرْجَؤُن ﴾ بالهمز وتركه : مؤخرون عن النوبة ﴿ لأمر الله ﴾ فيهم بما يشاء ﴿ إما يعذبهم ﴾ بأن يميتهم بلا توبة ﴿ وإما يتوب عليهم والله عليم ﴾ بخلف ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم ، وهم الشلالة الأتون بعد : مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية ، تخلفوا كسلًا وميلًا إلى الدعة ، لا نفاقاً ولم يعتذروا إلى النبي 纖 ﴿كغيرهم فوقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد .

أسباب نزول الآية ٩١ : قولـه تعالى : ﴿وما قدروا الله﴾ الآيـة . أخرج ابن أبي حـاتم عن سعيد بن جبيـر قال : جـاء رجل من اليهــود يقال كــه مالك بن الصيف فخاصم النبي 霧 ، فقال له النبي 霧 : أنشلك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبراً سميناً ، فغضب وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء ، فقال له أصحابه : ويحك ولا على موسى ؟ فأنـزل الله ﴿وما قـدروا الله حق قدره﴾ ا الاية مرسل . واغرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ، وقفلم حديث آخر في سورة النساء . وأخرج ابن جرير من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : | قالت البعود : والله ما انزل الله من السماء كتاباً ، فائترات .

وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاۤ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُرٌّ بَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّنَايِنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰعَذَابٍ عَظِيم ﴿ وَءَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرُ سَيِتًا عَسَى أَللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ أَنَّ اللَّهَ خُذْمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌّ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـمٌ ﴿ إِنَّ ٱلْدَيْعَ لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللهُ عَمَلَكُهُ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونَ وَسَتَرَدُّوكَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْيَتُكُمُ بِمَاكُنْتُمُ تَعَمَلُونَ ﴿ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَوْبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِبِهَا ۚ بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن فَبَالُّ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنْ بِعُونَ اللهُ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدُّا لَمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّدِينَ إِنَّ أَفَ مَنَّ أَسَّسَ بُنْكِنَهُ عَلَىٰ تَقُوكَ مِرَ اللَّهِ وَرِضَوَانِ خَيْرٌ أُمَّ مَّنْ أَسَّكَ بُنْكِ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ ٱلَّذِى بَوَاْرِسَةً فِ قُلُوبِهِ مِّ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَأَللَهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمَّوٰ لَكُمْ بأَكَ لَهُمُ ٱلْحَنَّةُ يُقَائِلُوكَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُّ أُونَ وَنُقَ نَلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَسِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلۡقُـرُءَانَّ وَمَنْ أَوۡفَكِ بِعَهۡدِهِۦمِنُ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦً وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞

١٠٧ ـ ﴿ وَ ﴾ منهم ﴿ اللَّينَ اتخذُوا مسجداً ﴾ 🎚 وهم اثنا عشر من المنافقين ﴿ ضِراراً ﴾ مضارة لأهل مسجد قباء ﴿ وكفراً ﴾ لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلاً له يقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي ﷺ ﴿ وتفريقاً بين المؤمنين ﴾ الـذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم ﴿ وَإِرْصَاداً ﴾ ترقيأً ﴿ لَمَنْ حَارِبُ اللَّهُ ورسولُهُ من قبل كه أي قبل بنائه ، وهو أبو عامر المذكور ﴿ وليحلفن إن ﴾ ما ﴿ أردنا ﴾ ببنائه ﴿ إلا ﴾ الفعلة ﴿ الحسني ﴾ من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين ﴿ والله يشهد إنهم لكاذبون ﴾ في ذلك ، وكمانوا سألوا النبي ﷺ أن يصلي فيه فنزل:

١٠٨ - ﴿ لَا تُقُم ﴾ تصلُ ﴿ فيه أبداً ﴾ فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف ﴿ لُمسجد أُسس ﴾ بنيت قواعده ﴿ على التقوى من أول يوم ﴾ وضع يوم حللت بدار الهجرة ، وهو مسجد قباء كما في البخاري ﴿ أَحَلَ ﴾ منه ﴿ أَنْ ﴾ أي بأن ﴿ تقوم ﴾ تصلى ﴿ فيه ، فيه رجال ﴾ هم الأنصار ﴿ يعجبون أنْ يتطهروا والله يحب المطُّهُرين ﴾ أي يثيبهم ، فيه ادغـام التـاء في الأصــل في الـطاء ، روّى ابن خزيمة في صحيحه عن عويمر بن ساعدة : و أنه ﷺ أتاهم في مسجد قباء فقال : إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في المطهمور في قصمة مسجدكم فما هذا الطهبور الذي تبطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان

آلتَ يَبُونَ

لنا جيران من اليهود وكانـوا يغسلون أدبارهم مر الغائط فغسلنا كما غسلوا ، وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء ، فقال هو ذاك فعليكموه ، .

١٠٩ ـ ﴿ أَفَمَن أَسُّس بَنيانه عَلَى تَقْوَى ﴾ مخافة ﴿ من الله ۖ وَ ﴾ رجاء ﴿ رضوان ﴾ منه ﴿ خيرٌ أم من أسَّس بنيانه على شفا ﴾ طرف ﴿ جُرُفٍ ﴾ بضم الراء وسكونها ، جانب ﴿ هار ﴾ مشرف على السقوط ﴿ فانهار به ﴾ سقط مع بانيه ﴿ في نار جهنم ﴾ خير تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه ، والاستفهام للتقرير ، أي الأول خير وهو مثال مسجد قبـاء ، والثاني مشال مسجد الضـرار ﴿ والله لا يهـدي القوم الــظالمين ﴾ . ١١٠ ــ ﴿ لا يزال بنيـانهم الذي بنــوا ريبــة ﴾ شكــاً ﴿ في قلوبهم إلّا أن تقـطّع ﴾ تنفصــل ﴿ قلوبهم ﴾ بأن يموتوا ﴿ والله عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم . ١١١ ـ ﴿ إِنَّ اللهُ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد ﴿ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون ﴾ جملة استثناف بيان للشراء ، وفي قراءة بتقديم المبنى للمفعول ، أي فيقتل بعضهم ويقاتل الباقي ﴿ وعداً عليه حقاً ﴾ مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف ﴿ فَي التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله ﴾ أي لا أحد أوفي منه ﴿ فاستبشروا ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ ببيعكم الذي بايعتم به وذلك ﴾ البيع ﴿ هو الفوز العظيم ﴾ المنيل غاية المطلوب.

أسباب نزول الآية ٩٣ : قوله تعالى : ﴿وَمِن أَطَامِهُ الآية . أخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله ﴿وَمِن أَطَامِ منا الله كَانِياً أَوْ قَالَهُ أوحي إليُّ ولم يُرح إليه شي،﴾ قال : نزلت في مسيلمة ، ﴿وَمِن قال سَائِل مثل ما أنزل الله﴾ قال : نزلت في عبد الله بن محدين أبي سرح كافأً

١١٢ - ﴿ السَّائِيونَ ﴾ رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشيرك والنفاق ﴿ العباسدون ﴾ المخلصون العبادة اله ﴿ الحامدون ﴾ له على كل حال ﴿ السائحون ﴾ الصائمون ﴿ الراكعون الساجدون ﴾ أي المصلون ﴿ الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ﴾ لأحكامه بالعمل بها ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ بالجنة .

١١٣ ـ ونــزل في استغفاره ﷺ لعمــه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشمركين ولو كانوا أُولى قربى ﴾ ذوي قرابة ﴿ من بعد ما نبيَّن لهم أنهم أصحاب الجحيم ﴾ النار ، بـأن ماتوا على الكفر .

١١٤ ـ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيمَ إِلَّا عَنَ مَوْعِدةِ وعدها إياه ﴾ بقوله و سأستغفر لك ربي ، رجاء أن يُسلم ﴿ فلما تبين له أنه عدو لله ﴾ بموته على الكفر ﴿ تبرُّأ منه ﴾ وترك الاستغفار له ﴿ إن إبراهيم لأوَّاهُ ﴾ كثير التضرع والدعاء ﴿ حليم ﴾ صبور على الأذي .

١١٥ - ﴿ ومساكان الله لِيُضِسلُ قومساً بعد إذ هداهم ﴾ للإسلام ﴿ حتى يبين لهم ما يتقون ﴾ من العمل فلا يتقوه فيمتحقوا الإضلال ﴿ إِنَّ الله بكسل شيء عليم ﴾ ومنه مستحق الإضلال

١١٦ ـ ﴿ إِنْ الله لَسه مُلك السمساوات والأرض يحيى ويميت وما لكم ﴾ أيها الناس ﴿ من دون

التَّيَبِبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّكِيمِ وُن ٱلرَّكِعُونِ ٱلسَّنجِدُونِ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاأَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوۤ الْوُلِي قُرُفِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ وَمَاكَابَ أستغفار إثرهيم لأبيه إلاعن موعدة وعده أإياه فَلَمَا لَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥعَدُوُّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيءَ لَأَوَّهُۥ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاكَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّالَتَهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثُرُ (فِيْرُ) إِنَّالَتَهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصَ بِر اللَّهِ لَقَدَنَّا كَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْفُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿

THE PARTY TO SEE THE SECOND OF THE PARTY.

الله ﴾ أي غيره ﴿ من ولي ﴾ يحفظكم منه ﴿ ولا

نصير ﴾ يمنعكم عن ضرره .

١١٧ ــ ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ ﴾ أي أدام توبته ﴿ على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتُّبعوه في ساعة المُسرة ﴾ أي وقتها ، وهي حالهم في غزوة تبوك كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد ، واشتد الحرحتي شربوا الفَرث ﴿ من بعد ما كاد تزيغ ﴾ بالُّناء والياء ، تميل ﴿ قلوب فريق منهم ﴾ عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة ﴿ ثُم تــاب عليهم ﴾ بالثبــات ﴿ إنه يهم

يكتب للنبي ﷺ ، فيملي عليه عزيمز حكيم ، فيكتب غفور رحيم ، ثم يقرأ عليه فيقـول نعم سواه ، فـرجع عن الإســلام ولحق بقريش ، وأخـرج عن السدي نحوه وزاد قال : إن كان محمد يوحى إليه فقد أرحي إليّ ، وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله ، قال محمد سميماً عليماً ، فقلت أنا عليماً حكيماً

أسياب نزول الآية ٩٤ : قوله تعالى : ﴿ولقد جشمونا فرادى﴾ الآية . أخرج ابن جرير وغيره عن عكرمة قال : قال النضر بن الحارث سوف تشفع لى اللات والعزّى ، فنزلت هذه الآية ﴿ولقد جشمونا فرادى﴾ إلى قوله ﴿شركاء﴾ .

أسباب نزول الآية ١٠٨ : قوله تعالى : ﴿ولا تسبوا﴾ الآية . قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن قتادة قال : كمان المسلمون يسبمون أصنام الكضار فيسب الكفار الله ، فأنزل الله ﴿ولا تسبوا الذِّين يدعون من دون الله ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١٠٩ : قوله تعالى : ﴿وأقسموا﴾ الآية ، أخرج ابن جريـر عن محمد بن كعب القـرظي قال : كلم رسـول 🖨 ﷺ قريشــاً ، فقالوا : يا محمد ، تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب به الحجر ، وأن عيسى كان يحيي المموتى ، وأن ثمود لهم النباقة فمأتنا من الايمات حتى 

وَعَلَى ٱلثَّلَنَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُوا حَتَّجَ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِ مِرَأَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓ ٱلْوَلَامَلْجِكَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِسَوْدُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَاتُوا بُ اَلرَّحِتُ ١٤ اللهِ يَتَأَثُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوااتَّقُوااللهَ وَكُونُوامَعَ الصَيدِقِينَ ﴿ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حُولَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَقْسِهُ مَذَلِكَ بِأَنَّهُ مُولًا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُّ وَلَا عَنْمُصَاتُهُ فِي سَكِيلِ أَللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱڵڪُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِخُ إِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَاكَبِرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِ هَ مُرْلِكُمْ لِيَجْزِيَهُ وُاللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَمَاكَا كَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَـنِفِرُوا كَافَّةً فَلُوَلَانَفَرَمِن كُلِّ فَرْفَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْمِ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ

١١٨ - ﴿ و ﴾ تماب ﴿ على الشلائمة السذيس خُلُّفوا ﴾ عن التوبة عليهم بقرينة ﴿ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ﴾ أي مع رحيها ، أي سعتها فبلا يجدون مكاناً يـطمئنون إلى ﴿ وضاقت عليهم أنفسهم ﴾ قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس ﴿ وَظُنُوا ﴾ أيقنوا ﴿ أَنَّ ﴾ مخففة ﴿ لا ملجاً من الله إلَّا إليه ثم تباب عليهم ﴾ وفقهم للتسويسة ﴿ لِيتوبوا إِنْ اللهُ هو التوابِ الرحيم ﴾ .

١١٩ - ﴿ مَا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّهُ ﴾ بشرك معاصيه ﴿ وكونوا مع الصادقين ﴾ في الإيمان

والعهود بأن تلزموا الصدق . ١٢٠ \_ ﴿ مَا كَانَ لَأُهُـلِ الْمَدَيْنَةُ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مَنْ الأعراب أن يتخلفوا عن رمسول الله ﴾ إذا غـزا ﴿ وَلا يَرْغُبُوا بِأَنْفُسُهُمْ عَنْ نَفْسُهُ ﴾ بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد ، وهو نهى بلفظ الخبر ﴿ ذَلِكَ ﴾ النهي عن التخلف ﴿ بِأَنهم ﴾ بسبب أنهم ﴿ لا يصيبهم ظمًّا ﴾، منطش ﴿ ولا نصب كه تعب ﴿ ولا مخمصة كه بجدوع ﴿ في سبيل الله ولا يُطؤون موطئاً ﴾ مصدر بمعنى وطأ ﴿ يَفِيظُ ﴾ يغضب ﴿ الكفار ولا ينسالسون من عمدو كه لله ﴿ تَبِلًّا ﴾ قتالًا أو أسراً أو نهباً ﴿ إِلَّا كُتب لهم به عمل صالح ﴾ لميجازوا عليه ﴿ إن الله لا يُضِيع أجر المحسين ﴾ أي أجسوهم جمل

١٢١ \_ ﴿ وَلَا يَتَفَسُّونَ ﴾ فيه ﴿ نَفَشَّةٌ صَغَيْرَةً ﴾ ولو تمرة ﴿ ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً ﴾ بالبير ﴿ إلا كُتِ لَهِم ﴾ بعد عمل صالح ﴿ لِجِزِيْهِمِ اللهِ أحسن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي

كَأَمُّهَا ٱلَّذِينَ

جزاءهم . ١٢٢ـ ولما ويُخوا على التخلف وأرسل النبي ﷺ سرية نفروا جميعاً فنزل : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمَسُونَ لَيتفروا ﴾ إلى الخرو ﴿ كَافَةَ فَلُولًا ﴾ فهلا ﴿ نَفُر من كُلِّ فَرقَةٍ ﴾ قبيلة ﴿ منهم طائفة ﴾ جماعة، ومكث الباقون ﴿ ليتفقهوا ﴾ أي الماكثون ﴿ في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ﴾ من الغـزو بتعليمهم ما تعلمـوه من الأحكام ﴿ لعلهم يحـذرون ﴾ عقاب الله بـامتثال أمـره ونهيه ، قـال ابن عباس فهذه مخصوصة بالسرايا ، والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيما إذا خرج النبي 遊 .

لصدقك ، فقال رسول الله ﷺ : أي شيء تحبون أن آتيكم به ؟ قالوا : تجعل لنا الصفا ذهباً ، قال : فإن فعلت تصدقوني ؟ قـالوا : نعم والله ، فقـام رسول الله يدعو ، فجاء جبريل فقال له : إن شنت أصبح ذهبًا ، فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبنهم ، وإن شنت فاتركهم حتى يتـوب تاتبهم ، فـأنزل الله ﴿وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهِدَ أَيْمَاتُهُم ﴾ إلى قوله ﴿يجهلُونَ﴾ .

أسباب نزول الآية ١١٨ : قوله تعالى : ﴿فكلوا﴾ الآية . روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال : أتمى ناس إلى النبي 癱 فقالوا : يا رمسول الله ، أناكل ما نقتل ، ولا ناكل ما يقتل الله ؟ فأنزل الله ﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين﴾ إلى قوله تعمالى : ﴿وَإِنْ أَطْعَمُوهُم إِنَّكُمْ لمشركون﴾ . وأخرج أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عباس في قوله ﴿وَإِنْ الشَّياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم﴾ قالوا ما نبح الله لا تماكلون ، وما ذبحتم أنتم تأكلون ، فانزل الله الآية ، وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿وَلا تَأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ أرسلت فارسُ إلى قريش أن خاصموا محمداً فقولوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال ، وما ذبح الله بشمشار من ذهب ، يعني الميتة فهو حرام ، فنزلت همذه الآية ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم﴾ قال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش .



147 - ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفسار ﴾ إي الاقسرب فسالاقسرب منهم ﴿ وليجدوا فيكم ظِلْقلة ﴾ شدة ، أي أغلظوا عليم ﴿ واعلموا أن الله مع المتقين ﴾ بالمون

17. ﴿ وَإِذَا مَا أَتَرَكَ سَوْرَةً ﴾ مِن القَرْلُ ﴿ فَسَهِم ﴾ أي السَافقين ﴿ مِن يَشْوِلُ ﴾ ﴿ فَسَهِم أَن السَّوْلُ ﴿ لِأَكِم وَاقتَه مَدْ إِيمَانًا ﴾ تصديقاً ، قال تعالى ﴿ فَأَمَا لِلْيَنِ آمُوا وَأَنْتِهِم إِيمَانًا ﴾ لتصديقهم بها ﴿ وهم يستِسْرونَ ﴾ يُوْرُونَ بِها .

١٢٥ ـ ﴿ وأما الذين في قلوبهم مرض ﴾ ضعف اعتقاد ﴿ فزادتهم رجساً إلى رجسهم ﴾ كفراً إلى كفرهم لكفرهم بها ﴿ وماتوا وهم كافرون ﴾ .

۱۲۱ ـ ﴿ أَوَلاَ يُعرونَ ﴾ بالياء أي المنافقرن ، والتاء أيها المؤمنون ﴿ أنهم يُفتنونَ ﴾ يبتلون ﴿ في كل عام مرة أو مرتين ﴾ بالقحط والأمراض ﴿ ثم لا يتسويسون ﴾ من نفاتهم ﴿ ولا هم يُذكرون ﴾ يتظون .

177 - ﴿ وَإِذَا مَا أَزْلُتُ سُورَةٌ ﴾ فيها ذكرهم وقرآما النبي ﷺ ﴿ أَسْظَرِيمَهُمُ إِلَى المِعْمُ إِلَى المِعْمُ وقرآما النبي ﷺ ﴿ مِنْ أَحَدُ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ مِنْ أَحَدُ اللَّهِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ مِنْ إذا قدتم فإن أمير من أحد قاموا والا تيموا ﴿ مِنْ اللَّمِينَ اللَّهِ مِنْ أَحِدُ اللّهِ مِنْ أَمِنُ اللّهِ مَنْ التمرقوا ﴾ هل كمترهم ﴿ صوف أللهم ﴾ إلكن لعلم قوم لا يققهون ﴾ الحق لعلم للما

ای محمد ﷺ ﴿ عزیز ﴾ شدید ﴿ علیه ما منکم : محمد ﷺ ﴿ عزیز ﴾ شدید ﴿ علیه ما عُتِم ﴾ ای عنتکم ، ای مشقتکم ولقباؤکم

يَايَّهُ الَّذِنَ مَا مُوْاتَسِنُوا الَّذِب يَوْنَكُمْ مِن الْسَقَلَا وَلَيْسِ لَوَالِيهُ مُعْلَقَا لَمُ وَاعْلَمُوا اَنَّ الْعَنَقِ الْمُنْفِينِ وَإِنَّا مَا الَّذِب مُورَةً فِينَهُم مَن يَعُولُ اَيُسْمُ وَمُن مَنْهُ مُلاَوِية فَوَالْمَا الَّذِينَ فَي الْمُولِودَ وَمُمْ إِيمَنَا وَهُرِسَتَبْسُونَ إِلَى حِسْمِ هِ وَمَا فَوْلِهِ مِنْ مَنْفِرُون هَوْ اَلْمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مُنْفَقَدُ وَكِينَ فِي عَلَى عَامِرَ مَنْ أَوْمَ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِينِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْعِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ

رَءُوفُّ رَّحِيةٌ ﴿ فَإِن تُولُّوا فَقُلْ حَسِّمِ ﴾ ٱللَّهُ لاَ إِلَهُ

إِلَّا هُوَّعَلَيْهِ وَوَكَّلْتُّ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١

الحكورة و حريص هلكم ﴾ أن تهديدا و بالمؤين رؤوف ﴾ شديد الرحمة فر رجم ﴾ يريد لهم الخير . ١٩٠ - ﴿ فإن تولُّوا ﴾ من الإيمان بك ﴿ فقل حسيّ ﴾ كانيّ ﴿ أنه لا إله إلا هو عليه توكلت ﴾ به وقت لا يغيره ﴿ وهو رب العرش ﴾ الكرسي • والعظيم ﴾ خمه بالذكر لاه أعظم المخلوقات ، وروى الحاكم في السندرك عن أبيّ ين كنب قال : أخر أبّة نزلت و لقد جادكم رسول ؛ إلا تقر الحروة .

أسباب نزول الآية ٦٧٧ : قوله تعالى : ﴿ وَأُوسَ كَانَ مِيناً ﴾ الآية . أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ﴿ أوس كان ميناً فاحيناه ﴾ قال : نزلت في عمو وأبى جهل واشرح ابن جرير عن الضحاك مثله .

أسباب نزول الآية 111 : قوله تعالى : ﴿وَاتَّمُوا حَنْهُ يَوْمُ حَمَادُهُ وَلا تَسَرَقُوا﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن أبي العالمة قال : كانبوا يعطون شيئاً سوى الزكاة ثم تسارقوا فتزلته هذه الآية .

وأخرج عن ابن جريج أنها نؤلت في ثابت بن قياس بن شماس جدَّ نخلة فأطعم حتى أمسى وليس له ثمرة . و سورة الأهراف :

أسباب نؤول الآية ٢١٠ : قوله تعالى : ﴿ يَا بِنِي لَمَ خلوا وَيَتَكُم عَدَّ كُلُّ صِيدِيَّهِ الآية ، ورى سلم عن ابن عباس قال : كانت العراة تطوف بالبت في الجاهلة وهي عربانة وعلى فرجها خرقة وهي قلول : اليوبية وبضه أو كله وبا بنا مت قلا أحله ، فترات ﴿ عَلَوْ أَنْ رَبِيعُ عَلَى العربية ﴾

لسم الله الزيمي الزيرية

الَّرْ يَلْكَ مَا يَنتُ الْكِنْبِ الْحَيْكِيدِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَّ أَوْحَيُّنَاۤ إِلَىٰ رَجُل مِّنْهُمُ أَنَّ أَنْذِرِٱلنَّاسَ وَيَثِّرِ ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ أَنَّا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَجَهُمَّ قَالَ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنحِرُّ مُّبِينُ (أ) إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرُشُّ يُدَبِّرُٱ لْأُمْرُّ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَهِ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ١٠ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ مَّدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وُلِبَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ الصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيكُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيئاتُهُ وَٱلْقَهُمْ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدَدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَاتُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ مُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (أُنَّ إِنَّ فِي أَخْنِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيِئتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوكَ ﴾

ا \_ ﴿ الَّـر ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ أى هـذه الأيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن والإضافة بمعنى من ﴿ الحكيم ﴾ المحكم . ٢ \_ ﴿ أكان للناس ﴾ أي أهل مكة ، استفهام إنكار والجار والمجرور حال من قوله ﴿ عَجِباً ﴾ بالنصب خبر كان، وبالرفع(١) اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى ﴿ أَنْ أُوحِينًا ﴾ أي إيحارُ نا ﴿ إلى رجل منهم ﴾ محمد ﷺ ﴿ أَنْ ﴾ مفسرة ﴿ أَنْدُر ﴾ حَوِّف ﴿ الناس ﴾ الكافرين بالعذاب ﴿ وَبِشْرِ الذِّينِ آمنوا أَنْ ﴾ أي بأن ﴿ لهم قدم ﴾ سلف ﴿ صدق عند ربهم ﴾ أي أجراً حسناً بما قدموه من الأعسال ﴿ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَـذًا ﴾ القرآن المشتمل على ذلك ﴿ لَسحرٌ مبين ﴾ بيِّن ، وفي قراءة لساحرٌ ، والمشار إليه النبي

﴿ سورة يونس ﴾

[مكية إلا الآيات ٤٠ و ٩٤ و ٩٥ و ٩٦ فمدنية وآياتها ١٠٩ أو ١١٠ نزلت بعد الإسراء]

بسم الله الرحمن الرحيم

٣ \_ ﴿ إِنْ رَبِّكُمُ اللَّهُ السَّذِي خَلْقَ السَّمَاوات والأرض في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا ، أي في شاء لخلقهن في لمحة ، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ استواء يليق به ﴿ يدير الأمر ﴾ بين الخلائق ﴿ ما من ﴾ صلة ﴿ شفيع ﴾ يشفع لأحد ﴿ إلا من بعد إذف ﴾ رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم ﴿ ذَلَكُم ﴾ الخالق المدبر ﴿ الله ربكم فاعبدوه ﴾ وحدوه ﴿ أَفَلا تَذُّكُرُونَ ﴾ بإدغام التاء في الأصل في

Carlotte and the state of the

إِنَّ ٱلَّذِينَ

الذال. ٤ ــ﴿ إليه ﴾ تعالى ﴿ مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً ﴾ مصدران منصوبان بفعلهما المقدر .﴿ إنه ﴾ بالكسر استثنافاً والفتــح على تقدير اللام ﴿ يبدأ الخلق ﴾ أي بدأه بالإنشاء ﴿ ثم يعيده ﴾بالبعث﴿ ليجزي﴾ يثيب ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم ﴾ ماء بالغ نهاية الحرارة ﴿ وعذابِ أليم ﴾ مؤلم ﴿ بما كانوا يكفرون ﴾ أي بسبب كفرهم . ه ـ ﴿ هو الذي جعل الشمس ضياء ﴾ ذات ضياء ، أي نور ﴿ والقمر نوراً وقدره ﴾ من حيث سيره ﴿ مَمَازَلُ ﴾ ثمانية وعشرين منزلًا في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ، ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا ، أو ليلة إن كان تسعة وعشرين يومًا ﴿ لتعلموا ﴾ بذلك ﴿ عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك ﴾ المذكور ﴿ إلا بالحق ﴾ لا عبثًا تعالى عن ذلك ﴿ يفصُّل ﴾ بالياء والنون يبين ﴿ الآيات لقوم يعلمون ﴾ يتدبرون . ٦ ـ ﴿ إن في اختلاف الليل والنهار ﴾ بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان ﴿ وما خلق الله في السماوات ﴾ من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك ﴿ و ﴾ في ﴿ الأرض ﴾ من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها ﴿ لَآيَاتَ ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لقوم يتقونُ ﴾ ـه فيؤمنون ، خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها .

اسباب نزول الآية ١٨٤ : قوله تعالى : ﴿ أو لم يتفكروا ﴾ الآية ، أخرج أبو حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قـال : ذكر لنـا أن النبي 霧 قام على الصفا فدعا قريشاً فجعل يدعوهم فخذاً فخذاً : يا يني فلان يا يني فلان ، يحذرهم بلس الله ووقاتمه ، فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا المجنون بات () قراءة شافة.

٧٠- ﴿ إِنْ اللَّذِينَ لَا يَسْرِجُونَ لَقَاءَمًا ﴾ بالبعث ﴿ ورضوا بالحياة الدنيا ﴾ بدل الأخرة لإنكارهم لها ﴿ واطمأنوا بها ﴾ سكنوا إليها ﴿ والذين هم عن آیاتنا ﴾ دلائل وحدانیتنا ﴿ غافلون ﴾ تارکون

٨ ـ ﴿ أُولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ﴾ من الشرك والمعاصى .

٩ ـ ﴿ إِنَّ السَّذِينَ آمنسوا وعملوا الصَّالحَاتُ يهديهم ﴾ يرشدهم ﴿ ربهم بإيمانهم ﴾ به بأن يجعل لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة ﴿ تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ﴾ .

١٠ - ﴿ دعواهم فيها ﴾ طلبهم يشتهونه في الجنة أن يقولوا ﴿ سبحانك اللهم ﴾ أي يا الله ، فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيسديهم ﴿ وتحيتهم ﴾ فيما بينهم ﴿ فيهما سلام وآخر دعواهم أن ﴾ مفسرة ﴿ الحمد لله رب العسالمين ﴾ ، ونسزل لسما

استعجل المشركون العذاب :

١١ - ﴿ وَلُو يُمَجُّلُ اللهُ لَلنَّاسُ الشَّر استعجالهم ﴾ أي كاستعجالهم ﴿ بِالخِيرِ لقَضِي ﴾ بالبناء للمفعول وللفاعل ﴿ إليهم أجلُّهم ﴾ بالرقع والنصب ، بأن يهلكهم ولكن يمهلهم ﴿ فَتَلَرُّ ﴾ نشرك ﴿ الذين لا يعرجنون لقناءتنا في طغيناتهم يعمهون 🌢 يترددون متحيرين .

المرض والفقر ﴿ دعانا لجنبه ﴾ أي مضطجعاً ﴿ أُو قاعداً أَو قائماً ﴾ أي في كـل حال ﴿ فلمـا كشفنا عنه ضُرُّه مرُّ ﴾ على كفره ﴿ كأن ﴾ مخففة واسمها محذوف ، أي كأنه ﴿ لَم يَدُّمُنا إِلَى ضُوٍّ

١٢ ـ ﴿ وَإِذَا مِسُّ الإنسانَ ﴾ الكافر ﴿ الضُّرُّ ﴾

مسه كذلك ﴾ كما زُيِّن له الدعاء عند الضرر

يهوت إلى الصباح فأنزل الله ﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بَصَاحِبُهُمْ مِنْ جَنَّةً إِنْ هُو إِلَّا نَذْبِر مبينَ ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٨٧ : قوله تعالى : ﴿ يسألونك عن الساعة ﴾ الخ . أخرج ابن جريـر وغيره عن ابن عبـاس قال : قـال حمل بن أمي قشيـر وسموال بن زيد لرسول الله # : أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم ما هي ؟ فانزل الله ﴿ يسألونك عن الساعة أيان سرساهـا ﴾ الآية ، وأخرج أيضاً عن قتادة قال : قالت قريش فذكر نحوه .

أسباب نزُّول الآية ٢٠٤ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قرىء القرآن ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن أبي هويرة قال : نزلت ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا لمه وأنصتوا ﴾ في رفع الأصوات في الصلاة خلف النبي ﷺ ، واخرج عنه أيضاً قبال : كانبوا يتكلمون في الصلاة ، فنزلت ﴿ وَإِذَا قَرَىء القرآن ﴾ الآية ، وأخرج عن عبد الله بن مغفل نحوه وأخرج ابن جريس عن ابن مسعود مثله . وأخرج عن الزهـري قال : نـزلت هذه الآيـة في فتى من الانصار كان رسول الله ﷺ كلما قرأ شيئاً قرأه ، وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو معشر عنّ محمد بن كعب قال : كانوا يتلقفون من رسول الله 機 إذا قرأ شيئاً قرؤ وا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف ﴿ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ﴾ قلت : ظاهر ذلك أن الآية مدنية .

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْمَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنَّ ءَايَنْنِنَا غَنِهْوُنَّ ۞ أَوْلَتَهِكَ مَأُونَهُمُّ ٱلتَّادُيِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴾ إِنَّالَّذِينَءَا وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ يَهْدِيهِ مَّرَدُ ثُهُم بِإِيكَنهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ رُفِ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَحِيَّنُهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَـمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ۞ ﴿ وَلَوْيُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَالِجَنَّبِهِ؞ٓأَوْقَاعِدًاأَوْقَآبِمَافَلَمَاكَشُفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَكَانًا لَّرِيْدُعُنَا إِلَىٰ ضُرِّمَسَّةُ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُوأْيِعْ مَلُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَآهَ تَهُمْ رُسُلُهُ مِ إِلْيِنَنَتِ وَمَاكَانُواْ

لِيُوْمِنُواْ كَذَلِكَ بَعِرى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ

خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ إِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١





وَإِذَاتُتَلِي عَلَيْهِ مِن اللَّهُ الْبَيْنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَكَآءَ نَا آثْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ نَذَآ أَوْبَدِلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُكِدَلَهُ مِن تِسْلُقَاتِي نَفْسِيٌّ إِنَّ أَنَّبِهُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ لَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ قُلُلَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَىٰكُمْ بِيرْ-فَقَدُ لَيِثْتُ فيكُمْ عُمُوكُ مِن قَبْلِاءً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنَ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ كَ بِحَايَنَتِهُ عِلْكُهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجَّرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُآءِ شُفَعَتُوْنَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنْبَعُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰعَمَايُشَرِكُونَ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلتَاسُ إِلَّا أَمَّةً وَمِعِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَكَقَتْ مِن زَّمَّكَ لَقُضَى بَنْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُوك ﴿ وَيَقُولُونَ لَوَلآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِّهِ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْتُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِهُ وَالِقَ مَعَكُم مِّرٍ ٱلْمُنْفَظِرِينَ ۞

10 \_ ﴿ وَإِذَا تُتلَى عليهم آياتنا ﴾ القرآن ﴿ بينات ﴾ ظاهرات حال ﴿ قال الذين لا يرجون لقاءنا ﴾ لا يخافون البعث ﴿ الت بقرآن غيسر هذا ﴾ ليس فيه عيب آلهتنا ﴿ أَو بَدُّلْهُ ﴾ من تلقاء نفسك ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ ما يكون ﴾ ينبغي ﴿ لي أن أبدله من تلقاء ﴾ قِبل ﴿ نفسي إن ﴾ ما ﴿ أَتَّبِع إلا ما يوحي إليّ إني أخاف إنّ عصيت ربي ﴾ بتبديله ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة .

١٦ \_ ﴿ قُـلَ لُـو شَـاء الله ما تلوت، عليكم ولا أدراكم ﴾ أعلمكم ﴿ به ﴾ ولا نافية عطف على مــا قبله ، وفي قـراءة بـــلام جـــواب لـــو : أي لأعلمكم به على لسان غيري ﴿ فقد لبثت ﴾ مكثت ﴿ فيكم عمراً ﴾ سنيناً أربعين ﴿ من قبله ﴾ لا أحدثكم بشيء ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أنه

ليس من قِبَلي. ١٧ \_ ﴿ فَمَنْ ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك إليه ﴿ أَو كُـنُّب بآياته ﴾ القرآن ﴿ إنه ﴾ أي الشأن ﴿ لا يفلح ﴾ يسعد ﴿ المجرمون ﴾ المشركون . ١٨ \_ ﴿ ويعبدون من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ ما لا يضرهم ﴾ إن لم يعبدوه ﴿ ولا ينفعهم ﴾ إن عبدوه وهو الأصنام ﴿ ويقولون ﴾ عنها ﴿ هؤلاء شفعاؤنا عند الله قبل ﴾ لهم ﴿ أَتَنْبُسُونَ الله ﴾

تخبرونه ﴿ بِما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ﴾ استفهام إنكار إذ لـو كان لـه شريـك لعلمه ، إذ لا يخفى عليه شيء ﴿ سبحاته ﴾ تنزيهاً له ﴿ وتعالى عما يشركون ﴾ ـ معه . 19 \_ ﴿ وما كان الناس إلا أمة واحدة ﴾ على دين واحد وهو الإسلام ، من لدن آدم إلى نوح ،

وَإِذَا أَذَفْنا

وقيل من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحيّ ﴿ فاختلفوا ﴾ بأن ثبت بعض وكفر بعض ﴿ ولولا كلمة سبقت من ريك ﴾ بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ﴿ لقضي بينهم ﴾ أي النَّاس في الدنيا ﴿ فيما فيه يختلفون ﴾ من الدين بتعذيب الكافرين . ٢٠ − ﴿ ويقولون ﴾ أي أهل مكة ﴿ لُولًا ﴾ هلا ﴿ أَنزِل عليه ﴾ على محمد ﷺ ﴿ آية من ربه ﴾ كما كان للأنبياء من الناقـة والعصا واليـد ﴿ فقل ﴾ لهم ﴿ إنما الغيب ﴾ ما غاب عن العباد أي أمره ﴿ لله ﴾ ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما عليُّ التبليغ ﴿ فانتظروا ﴾ العذاب إن لم تؤمنوا ﴿ إِنِّي معكم من المنتظرين ﴾ .

روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال : قال النبي ﷺ : ومن قتل قتيلًا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيراً فله كذا وكنذا ، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات ، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقالت المشيخة للشبان : أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءاً ، ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا ، فاختصموا إلى النبي ﷺ ، فنزلت : ﴿ يَسْالُونَكَ عَنَ الْأَنْفَالَ قُلَ الْأَنْفَالُ للهُ والرسولُ ﴾ . وروى أحمد عن سعد بن أبمي وقاص قال : لما كان يوم بدر قتل أخي فقتلت به صعيد بن العاص ، وأخذت سيفه فأتيت به النبي 義 فقال : اذهب فاطرحه في الفبض ، فرجعت ويمي مالا يعلمه إلا الله من قتـل أخي ، وأخذ سلبي فعـا جاوزت إلا يسيراً حتى نزلت مسورة الانقال ، فقـال النبي ﷺ . اذهب فخذ سيفـك . وروى أبـو داود والترمـذي والنسائي عن سعد قال : لما كان يوم بدر جثت بسيف ، فقلت يا رسول الله : إن الله قد شفى صدري من المشركين هب لي هذا السيف ، فقال : هذا ليس لى ولا لك ، فقلت : عسى أن يعطى هذا من لا بيلي بلاتي ، فجاءني الرسول ﷺ فقال : إنك سألتني وليس لى ، وإنه قد صـــار لي وهو لــك ،

٢١ - ﴿ وَإِذَا أَذَقَتُ النَّاسِ ﴾ أي كف، مكة ﴿ رحمة ﴾ مطرأ وخصباً ﴿ من يعد ضراء ﴾ وْس وجدب ﴿ مسَّتهم إذا لهم مكر في آياتنا ﴾ الاستهزاء والتكذيب ﴿ قُلْ ﴾ لَهِم ﴿ الله أسر ع مكراً ﴾ مجازاة ﴿ إن رسلنا ﴾ الحفظة ﴿ يكتبون ما تمكرون ﴾ بالتاء والباء

٢٢ ـ ﴿ هُو الَّذِي يُسَيِّرُكُم ﴾ وفي قراءة ينشـركم ﴿ في البسر والبحر حتى إذا كنتم في القلك ﴾ السفن ﴿ وجرين بهم ﴾ فيه التفات عن الخطاب ﴿ بريح طيبة ﴾ لينة ﴿ وفرحوا بها جاءتهــا ريح عاصف ﴾ شديدة الهبوب تكسر كل شيء ﴿ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ﴾ أي أهلكوا ﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ الدعاء ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ أنجيتنا من هذه ﴾ الأهوال ﴿ لنكونن من الشاكرين ﴾ الموحدين .

٢٢ ـ ﴿ قُلْمًا أُنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فَي الْأَرْضَ بغير الحق ﴾ بالشرك ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنْمَا بغيكم ﴾ ظلمكم ﴿ على أنفسكم ﴾ لأن إثم، عليها هو ﴿ متاع الحياة الدنيا ﴾ تمتعون فيها قليسلاً ﴿ ثم إليناً مسرجعكم ﴾ بعد المسوت ﴿ فَنَتُمْكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ فنجازيكم عليه وفي قراءة بنصب متاع : أي تتمتعون .

٢٤ ـ ﴿ إِنْمَا مَثَلَ ﴾ صفة ﴿ الحياة الدنيا كماء ﴾ مطر ﴿ أنزلناه من السماء فاختلط به ﴾ بسبب ﴿ نبات الأرض ﴾ واشتبك بعضه ببعض ﴿ مما يأكمل النساس ﴾ من البرّ والشعيسر وغيرهما ﴿ وَالْأَنْفُ مِنْ الْكُلُّ ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَلَاتُ

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمِمَّكُرٌ فِي ءَايانِناً قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونِ ﴿ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلَّاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَتْهَارِيخُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓ أَأَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِ مُّ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِحَيْنَنَامِنْ هَالْدِهِ - لَنَكُونَكِ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقُّ يَثَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ مَّتَنعَ ٱلْحَبُوةِ ٱلدُّنْيَا ۚ ثُمُّ َ اِلْيَنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْيَنَكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَمَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاةِ فَأَخْلُطَ بِهِ ع نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَ مُرْحَتَى إِذَآ ٱخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظَرَ أَهْلُهُآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَّهَا أَمُّ فَالْيَلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِّكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ ينَفَكَّرُونَ (إِنَّأَ) وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ اللَّهُ دَارِ ٱلسَّلَادِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَعَمِ ٢

الأرض زخمرفهما ﴾ بهجتهما من النبسات ﴿ وَازَّيْتُ ﴾ بالزهـر ، وأصله تزينت ، أبـدلت التاء زايـاً وأدغمت في الزاي ﴿ وظن أهلهـا أنهم قادرون عليهـا ﴾ متمكنون من تحصيل ثمارها ﴿ أَتَاهَا أَمِرُنَا ﴾ قضاؤ نا أو عذابنا ﴿ لِيلًا أو تهاراً فجعلناها ﴾ أي زرعها ﴿ حَصيداً ﴾ كالمحصود بالمناجل ﴿ كأن ﴾ مخففة أي كأنهـا ﴿ لَمْ تَعْنَ ﴾ تكن ﴿ بِالأمس كـذلك نفصًـل ﴾ نبين ﴿ الآيات لقـوم يتفكرون ﴾ . ٢٥ ـ ﴿ والله يـدعو إلى دار السلام ﴾ أي السلامة ، وهي الجنة بالدعاء إلى الإيمان ﴿ ويهدي من يشاء ﴾ هدايته ﴿ إلى صراط مستقيم ﴾ دين الإسلام .

قال : فنزلت ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الآية . وأخرج ابن جمرير عن مجاهد : أنهم سكّوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأعمـاس ، فنزلت : ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٥ : قوله تعالى : ﴿ كما أخرجك ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أبوب الانصاري قال : قال لنا رسول الله 雅 ونحن بالمدينة ، وبلغه أن عبر أمي سفيان قد أقبلت : ما ترون فيها لعل الله يغنمناها ويسلمنا فخرجنا فسسرنا يسوما أو يمومين فقال : مـا ترون فيهم ؟ فقلنا : يا رسول الله مالنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعبير ، فقال المقداد : لا تقولوا كما قال قوم موسى « اذهب أنت وربك فقاتلا إنه ههنا قـاعدون ، فانزل الله ﴿ كِمَا أَخْرِجَكَ رَبُّكُ مِن بِينُكُ بِالْحَقِّ وَإِنْ فَرِيقاً مِن الْمؤمنين لكارهون ﴾ وأخرج ابن جرير عن ابن عبلس نحوه .

أسباب نزول الآية ٩ : قوله تعالى ﴿ إِذْ تَستَغَيُّونَ ﴾ الآية ، روى الترمذي عن عَمر بن الخطاب قال : نظر نبيُّ الله 撤 إلى المشركين وهم ألف وأصحابه للثمالة ويضعة عشر رجلًا ، فاستقبل القبلة ثم مد يىديه وجعـل يهف بربـه : اللهم أنجز لي مـا وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهمل



﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَهُ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ فَتُرٌّ وَلَاذِلَّةُ أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ الْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيْنَاتِ جَزَّاءُ سَيْنَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّوكَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِنْ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَتِكَ أَصْعَنْبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَعَشُيرُهُمْ جَمِيعًاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرِّكَا وَكُوْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُ ۚ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهدَا بِيْنَنَاوَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَيْفِلِي ١٠٠٠ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَآأَسَلَفَتْ وَرُدُّوٓ إِلَى اللَّهِ مَوْلَـٰهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرُ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمَّ فَسَمَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ فَالِكُو ٱللَّهُ رَيَّكُو ٱلْخَقُّ فَهَاذَابَعُدَالُحَقَ إِلَّا الضَّلَالِّ فَأَنَّى نُصِّرَفُونَ ﴿ كَانَاكِ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓ ٱلْنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٢

٢٦ \_ ﴿ لَلذِينَ أَحسنوا ﴾ بالإيمان ﴿ الحسني ﴾ الجنة ﴿ وزيادة ﴾ هي النظر إليه تعالى ، كما في حديث مسلم ﴿ ولا يُرهق ﴾ يغشي ﴿ وجوهُهم قَتَرٌ ﴾ سواد ﴿ ولا ذلة ﴾ كآبة ﴿ أولئك أصحابُ الجنة هم فيها خالدون ﴾ . ٢٧ - ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ عطف على للذين أحسنوا ، أى وللذين ﴿ كسبوا السيشات ﴾ عملوا الشرك ﴿ جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة مالهم من الله من ﴾ زائدة ﴿ عاصم ﴾ مانع ﴿ كأنما أغشيت ﴾

ألبست ﴿ وجـوههم قِطعاً ﴾ بفتح الـطاء جمـع قطعة ، وإسكانها أي جـزءاً ﴿ مَنَ اللَّيْلِ مُـظَّلِّماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

٢٨ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم تحشرهم ﴾ أي الخلق ﴿ جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ﴾ نصب بالزموا مقدراً ﴿ أنتم ﴾ تأكيد للضمير المستترفى الفعل المقدر ليعطف عليه ﴿ وشركاؤكُم ﴾ أي الأصنام ﴿ فزيُّلنا ﴾ ميزنا ﴿ بينهم ﴾ وبين المؤمنين كما في آية و وامتازوا اليوم أيها المجرمون ، ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ﴾ ما نافية وقدم المفعول للفاصلة .

٢٩ ـ ﴿ فَكُفِّي بِاللَّهُ شَهِيداً بِينَما وبينكم إن ﴾

مخففة أي إنا ﴿ كتا عن عبادتكم لغافلين ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ هنالك ﴾ أي ذلك اليوم ﴿ تبلوا ﴾ من البلوي ، وفي قراءة بتاءين من التلاوة ﴿ كُلُّ نَفْسُ ما أسلفت ﴾ قدمت من العمـل ﴿ ورُدوا إلى الله مولاهم الحق كه الثابت الدائم ﴿ وضل ﴾ غاب

﴿ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ عليه من الشركاء . ٣١ - ﴿ قَالِ كُهُ لِهِم ﴿ مِنْ يُو زَفَّكُمْ مِنْ السَّمَاءَ ﴾

بالمطر ﴿ والأرض ﴾ بالنبات ﴿ أُمِّن يَملك السمع ﴾ بمعنى الأسماع ، أي خلقها ﴿ والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبّر الأمر ﴾ بين الخلائق ﴿ فسيقولون ﴾ هو ﴿ الله فقل ﴾ لهم ﴿ أفلا تتقولُـ ﴾ ـ "فتؤمنوا ٣٣ ـ ﴿ فللكم ﴾ الفاعل لهذه الأشياء ﴿ الله ربكم الحق ﴾ الثابت ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ استفهام تقرير ، أي ليس بعده غيره ، فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال ﴿ فَأَنِّي ﴾ كيف ﴿ تُصرفون ﴾ عن الإيمان مع قيام البرهان ٣٣ ـ ﴿ كَذَلك ﴾ كما صرف هؤلاء عن الإيمان ﴿ حَقَّت كُلُّمة ربك على الذين فسقوا ﴾ كفروا وهي و لأملان جهنم ؛ الآية ، أوهي ﴿ أنهم لا يؤمنون ﴾ .

الإسلام لا تعبد في الارض، فما زال بهض بريه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى مقط رداؤه، فأثناء أبو بكر فأضد رداءه والقله على منكيمه ثم النزمه من ورائه وقال : يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وهدك فائزل الله فو إذ تستغيشون ربكم فاستجباب لكم أني ممذكم بمالف من العلامكة مردفين ﴾ فأمدُّهم ألله بالملائكة .

أسباب نزول الآية ١٧ : قوله تعالى : ﴿ وما رميت ﴾ الآية ، روى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : أقبل أبمي بن خلف يوم أحمد إلى النبي 维 فخلوا سبيله ، فاستقبله مصعب بن عمير ورأى رسول 临 癱 ترقوة أبيّ من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة ، فطعنه بحربته فسقط عن فرسه ولم يخرج من طعته دم ، فكسر ضلعاً من أضلاعه فأثناه أصحابه وهو يخور خوار الثور ، فقالوا له : ما أعجزك إنما هــو خلش ، فـذكر لهم قــول رسول الله 擔 : بل أنا أقتل أبياً ، ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون ، فمات أبي قبل أن يقدم مكة ، فانزل الـلَّه ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِي ﴾ الآية ، صحيح الإسناد ، لكنه غريب . وأخرج ابن جرير عن عبد السرحمن بن جبير أن رسول 福 يوم

٣٤ - ﴿ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم
 إيميده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأتى تؤفكون ﴾
 يتصرفون عن عبادته مع قيام الدليل .

00 - ﴿ قُل هِلْ مَلْ مَنْ سُرِكَاتُكُمْ مِن يَهِدِي إِلَى الْحَدَّاءُ ﴿ قُلْ الْفَا الْحَدَّاءُ ﴿ قُلْ الْفَا الْحَدَّاءُ وَالَّمَاءُ أَنْ إِلَيْكَ إِلَّمَا الْحَدَّا ﴾ وهر الله ﴿ إِلَّا أَنْ إِلَيْهِ أَنَّ لا يَهْدِي ﴾ يتندي ﴿ إِلا اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ وَلِيرٍ وَتِيخٍ ﴾ أي يتندي ﴿ إِلا اللهُ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ وَتِيخٍ ﴾ أي الأول أحق أن قبل الكم كيف تحكمون ﴾ هذا

الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه . ٢٦- ﴿ وما يتبع أكشرهم ﴾ في عبادة الاصنام ﴿ لا ظناً ﴾ حيث قلدوا في آبامهم ﴿ إن الظن لا يُغرِي من الحق سيناً ﴾ فيما المطلوب من العلم ﴿ أن أنَّ علم مما فعد أن كو تجازير عالم

﴿ إِنَّ أَنْهُ عَلَمَ مِما يَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيهم عليه .

٧٣ - ﴿ وَما كَانَ هَلَمُ الشَّرِقُ أَنْ يُعْتِرِي ﴾ أَنَ يُعْرِدُ وَلَكِنَ ﴾ أَنْزَى ﴾ أَنَ يُعْرِدُ وَلَكِنَ ﴾ أَنْ الشَّرَا أَنْ يُعْرِدُ وَلَكِنَ ﴾ أَنْ الكَتْبُ وَقَالَمُ الْمَلْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ إن كتم صادقين ﴾ في أنه افتراء فلم يقدروا على ذلك ، قال تمالى : ٣٩ - ﴿ بـل كلّبوا بما لم يحيطوا يعلمه ﴾ أي القـرآن ولم يتدبروه ﴿ ولما ﴾ لم ﴿ يــأتهم

مثلى ﴿ وادعوا ﴾ للإعانة عليه ﴿ من استطعتم

يستيغُون إِلَيْكَأَ أَفَانَت ثُسُعِمُ الضُّمُّ وَلَوْكَانُوا الْاِيمْ قِلُونَ ﴿

قُلْهَلْ مِن شُرَكَايٍ كُرِّمَن بَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُّقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَوُّا

ٱلْخَلْقَ ثُمُ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ فَأَلَّا هَلْ مِن شُرَكًا يَكُونَن يَهْدِي

إِلَى ٱلْحَقُّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَكَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن

يُنْبَعَ أَمْنَ لَا يَهِ ذِي إِلَّا أَنْ يُهَدَى فَمَا لَكُو كَيْفَ غَعْمُونَ ٢

وَمَايَنَّبَعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظِنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِن ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ

عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَنَذَا ٱلْقُرِّءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُوبِ

ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لاَرَيْبَ

فِيهِ مِن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ

مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ (﴿ اللَّهِ

بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ. وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِر بُ بِهِ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

بِٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ

أَنتُد رَنُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُمِّمَّاتَعُمَلُونَ (إِنَّ الْمِمْمُ مَن

تأويله ﴾ عائمة ما فيه من ألوعيد هو كذلك به التُكذيب فو كلب اللين من تبلهم ﴾ وسلهم فو فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ﴾ يتكدب الرسل أي أخر أمرهم من الهلاك فكذلك تهلك هؤلاء . • 2 - فو وستهم ﴾ أي أهل مكت فو من يؤمن به إلى الهم الله ذلك منهم فو تنهم من الوجود فقط أي الهم فو في عصلي واكتم منهم من التنهم الت

خير دها يقوس ، فرص الحصن فاقبل السهم يهوي حتى قتل اين اليه الحقيق دو في قرات ، فائترك الله ﴿ وما ربت ﴾ الايدة ، مرسل جيد . الإسادة ، لكك غرب ، والمشهور أنها ترات في رميد يو يديد بالقيقية عن الحصياء ، ورى اين جمير وابن أيي حاتم والطير أي من حكيم بن عزام أقال : لما كان يوم يعر سمتا موبان قوي الساسلة إلى الرفع نام تصوت حصاء وقصة في طست ، ورمي وسول أنه ﷺ بتك الحصية فالتهزمنا ، ظلك قبل ﴿ ومارت إذ ربت ﴾ الآية ، وأخرج أبو الشيخ نموه من جار وإن عهلي ، ولايت برير من رجب آنم مرسلا نموه .

أسباب نزول الآية ١٩ : قوله تعالى : ﴿ إِن تستفتحوا ﴾ الآية ، روى الحاكم عن عبد الله بن ثملية بن صغير قال : كان المستفتح أبا جهـل فإنـه

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَتَ تَهْدِي ٱلْمُعْمَى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ١ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْنًا وَلَنكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّوَيْلِمُثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُمُ ۚ أَوْنَنُوقَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِكْلِ أُمَّةٍ زَّسُولٌ فَإِذَا جِكَآءَ رَسُولُهُ مَ فَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوصَدِ قِينَ (إِنَّ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا كِمَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِنَّا قُلْ أَرَءَ سُتُو إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بِينَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْتُم بِدِّيءَ آكْنَ وَقَدَّكُنتُم بِدِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلْ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنُّمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ وَيَسْتَنْبُعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلُ إِي وَرَبِيّ إِنَّهُ لِحَقِّ وَمَا آنتُ عِبِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٣ \_ ﴿ ومنهم من ينظر إليك أَفَأَنْت تهدي العمى ولـو كاتـوا لا يبصـرون ﴾ شبههم بهم في عـدم الاهتداء بل أعظم و فإنها لا تعمى الأبصار ولكن

تعمى القلوب التي في الصدور ٤ . \$\$ \_ ﴿ إِنَ اللَّهِ لَا يَظَلُّم النَّاسُ شَيْسًا وَلَكُنَ النَّاسُ أنفسهم يظلمون ﴾ .

ه٤ \_ ﴿ ويوم بحشرهم كأن ﴾ أي كأنهم ﴿ لم يليشوا ﴾ في الدنيا أو القبور ﴿ إلا ساعة من التهار كه لهول ما رأوا ، وجملة التشبيه حال من الضمير ﴿ يتعارفون بينهم ﴾ يعرف بعضهم بعضاً إذا بعشوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال ، والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف ﴿ قد حسر النذين كذبوا بلقاء الله ﴾ بالبعث ﴿ وما كانوا مهتدين 🌣 .

٤٦ ـ ﴿ وَإِمَا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة ﴿ تريتُكِ بعض الذي تعدهم ﴾ به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف ، أى فذاك ﴿ أَو نَتُوفَينُك ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ فَالْمِنَّا مسرجعهم ثم الله شهيسد ﴾ منطلع ﴿ على منا يفعلون كم من تكذيبهم وكفرهم فيعذبهم أشد

٤٧ \_ ﴿ وَلَكُلُّ أُمَّةً ﴾ من الأمم ﴿ رسول فإذا جاء رمسولهم ﴾ إليهم فكنبوه ﴿ قضى بيشهم بالقسط ﴾ بالعدل ، فيعذبون وينجى الرسول ومن صدقه ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ بتعبذيبهم بغير جرم فكذلك نفعل بهؤلاء .

٤٨ ـ ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ بالعذاب ﴿ إِنْ كُنتم صادقين ﴾ فيه .

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ

24 ـ ﴿ قُلَ لِا أَمِلُكَ لَنْفُسِي ضَراً ﴾ أدفعه ﴿ وَلا نفماً ﴾ أجلبه ﴿ إلا ما شاء الله ﴾ أن يقدرني عليه ، فكيف أملك لكم حلول العذاب ﴿ لكل أمة أجل ﴾ مدة معلومة لهلاكهم ﴿ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ﴾ يتأخرون عنه ﴿ ساعة ولا يستقدمون ﴾ يتقدمون عليه . ٥٠ ـ ﴿ قُلُ أُرأيتُم ﴾ أخبروني ﴿ إن أتــاكم عذابه ﴾ أي الله ﴿ بِياتًا ﴾ ليلًا ﴿ أو نهاراً ماذا ﴾ أي شيء ﴿ يستعجل منه ﴾ أي العذاب ﴿ المجرمون ﴾ المشركون ، فيه وضع الظاهر موضع المضمر ، وجملة الاستفهام جواب الشرط : كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني ، والمراد بــه التهويــل أي ما أعــظم ما استعجلوه . ٥١ ـ ﴿ أَثُمُّ إذا ما وقع ﴾ حل بكم ﴿ آمنتم به ﴾ أي الله أو العذاب عند نزوله ، والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم ﴿ آلان ﴾ تؤمنون ﴿ وقد كتتم به تستعجلون ﴾ استهزاء . ٥٣ ـ ﴿ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ﴾ أي الذي تخلدون فيه ﴿ هل ﴾ ما ﴿ تجزون إلا ﴾ جزاء ﴿ يما كنتم تكسبون ﴾ . ٥٣ ـ ﴿ ويستنبئونك ﴾ يستخبرونك ﴿ أحق هو ﴾ أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث ﴿ قُلُ إِي ﴾ نعم ﴿ وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ﴾ بفائتين العذاب .

قال حين النقى القوم : اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتى بما لا يعرف فأحته الغداة وكان ذلك استنتاحاً فأنزل الله ﴿ إن تستفتحوا فقد جماءكم الفتح ﴾ إلى قوله ﴿ وَأَنْ الله مَع المؤمنين ﴾ ، أخرج ابن أبي حاتم عن عطية قال : قال أبو جهل اللهم انصر أعز الفشين وأكرم الفرقتين ، فنزلت . أسباب نزول الآية ٢٧ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا لا تخونوا الله ﴾ الآية ، روى سعيد بن منصور وغيره عن عبـد الله بن أبي قتادة قمال :

فزلت هذه الآية ﴿ لا تخونوا الله والرسول ﴾ في أبي لبابة بن عبد المتلر سأله بنو قريظة يوم قريظة ما هذا الأمر ؟ فأشار إلى حلقه يقنول الذَّبح فنزلت ،

ا ٤٥- ﴿ وَلُو أَنْ لَكُلُ نَصْى طَلَمَتَ ﴾ تَمُرت ﴿ مَا إِنْ الأَرْضُ ﴾ جميعاً من الأموال ﴿ لاتشت يه ﴾ من الدائب يوم القياء ﴿ وأسرُوه الدائدة ﴾ على ترك الإيمان ﴿ لما رأوا المدائب ﴾ اختساما رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أصلوهم مخافة التعبير ﴿ وقضي بينهم ﴾ بين الخبلائق ﴿ يالقسط ﴾ بالعدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ .

ه - ﴿ أَلا إِن قُد ما في السماوات والأرض ألا
 إن وعمد الله ﴾ بالبعث والجزاء ﴿ حق ﴾ ثبابت
 ﴿ ولكن أكشرهم ﴾ أي الناس ﴿ لا يعلمون ﴾

----٥٦ ـ ﴿ هـو يحيي ويميت وإليه تسرجعون ﴾ في الأخرة فيجازيكم بأعمالكم .

٧٥ ـ ويا أيها ألناس ﴾ أي اصل مكة ﴿ قدا جاءتكم موعظة من ربكم ﴾ كتاب فيه مالكم وما عليكم وهـو القرآن ﴿ وشفاه ﴾ دواء ﴿ لما في الصدور ﴾ من العقائد الفاسدة والشكوك ﴿ وهدى ﴾ من الضلال ﴿ ورحمة للمؤمنين ﴾

﴿ على الله تفترون ﴾ تكذبون بنسبة ذلك إليه . ٢٠ ـ ﴿ ومسا ظن السذين يـفـتــرون عــلى الله

ٱلسَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيكِنْ فَيْمِينِ ﴿ السَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيكِنْ مِثْمِينِ

항상 선생님 중 한 전 중 본 전 경험이 되었다.

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِّ عَوَاسَرُّواْ

ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأَوْأَالْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ

لَا يُظْلَمُونَ ١ اللَّهُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ ٱلَّا إِنَّ

وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُويُمْي وَيُمِيتُ

وَ إِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَةٌ ۗ

مِّن زَيْحُمُ وَشِفَآ لِلْمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَّى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ فَصَلْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتِه عَبَدُلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَا

يَجْمَعُونَ الْأُنَّا قُلْ أَرَءَ يُتُعِرَّمَاۤ أَسْرَكَ اللَّهُ لَكُمُّم يِّرِ ﴿ رِزْقِ

فَجَعَلْتُ مِينَّهُ حَرَامًا وَحَلَنَلاً قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى اللَّهِ

تَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ

يَوْمَ الْقِيَنَمَةً إِنَّ اللَّهَ لَدُوفَضَّ إِعَلَى النَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرَّمَانِ

وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيدُّوَمَايَعَ زُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ب دو وحت من مسيمين يحسدون حملي وي والقباد في أيوسيون أنه لا يعاقبهم! لا ﴿ إِن أَنْ لَلَّهُ لَقُو فَصَلَ عَلَى النَّاسُ ﴾ يرامهالهم والإنمام عليهم ﴿ ولكن أكثرهم لا يشكرون ﴾ . ٦١ - ﴿ وما تكون ﴾ يا محمد ﴿ في شأن ﴾ أمر ﴿ وما تلو منه ﴾ أي من الشأن أو الله ﴿ في أَنَّ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَيْكُ ﴿ وَلا تَعَمِلُونَ ﴾ خاطأ، وأمن ﴿ من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ﴾ رقياء ﴿ إِذَ فيضون ﴾ تأخذون ﴿ فِيهُ ﴾ أي العمل ﴿ وما يَعْزُبُ ﴾ ينب ﴿ عن ربك من مثال ﴾ وزن ﴿ ذرة ﴾ أصغر نماذ ﴿ في الأرض ولا في السعاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كام بيه في من طالرم المحفوظ .

قال أبو لبله : ما زالت قدماي حتى علمت أني ختت الله ورمول . وروى اين جرير وفيره من جباير بن هبد الله أن لبا صفيان خرج من مكة ، فأثل جبيل النهي كله فقاء إن لم اصفيان بمكان قاء وكان هنال رسول الله كله : و إن الاصفيان في مكان قاء وكنا فاحرجوا إليه واكتموا ، فكيب وجل من السافقيل إلى بأمي مقان : إن وحدماً يريدكم فخلوا حلازي ، فأنزل اله في لا تعفونها أنه والرسول في الآية ، غريب جدأ في سنند وسيالته نظر ، وأخرج ابن جروع من السفق قال : كانوا بمسعود من النهي كله المسدين فيشوف ضع بيلة المستركين ، فزلت .

آسياب ترول الآبه -۳۰ قوله تعلى: ﴿ وَاوْ يَمِكُو ﴾ الآبة . أمرج ابن أي سائم صَّ ابن عباس أن نقراً من قريش بدن الدراف كل ليقة اجتماع ليدخلوا دارالدور اعترفهم ياليس في مورود قبيل ، فقا راي العراق على الله عن أن المواجعة عندي بها اجتماع له ، عالم المسركة عراق محكم من أي الوسط ، عاقرا الجل ، فقضل ، معنوا منهم ، نشورا في تمان مقال الأبوال ، فقال قبل المسوري ويقاق ثم

أَلَّآ إِسَ أَوْلِيآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِ مُد وَلَاهُمْ يَصَّرَنُونَ اللهِ اللَّذِينَ ءَامَنُواُ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١٠٠ لَهُمُ ٱلْبُشِّرَىٰ فِ ٱلْحَمَوٰةِ ٱلدُّنْيَ ا وَفِى ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَائِدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَاكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَذُناكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْهِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّآإِكَ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِمُٱلَّذِينَ سَدْعُوكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُوكَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّحْنُولُفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ اتَّخَذَا لِلَّهُ وَلَكُمُّ سُتِبحَننَةٌ هُوَالْفَيْنُ لَهُمَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَأْ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٱللَّهِٱلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ ﴿ مَنَعٌ فِي ٱلدُّنْكَ اللُّهِ لَلَّهُ مَا مُعَجَّعُهُمْ ثُمَّ نُدْنِقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَ انْوَاٰيَكُفُرُونَ ۞

فيجازيهم وينصرك . ٦٦ ـ ﴿ أَلَا إِنْ لَهُ مِنْ فِي السِمِسَاوَاتِ وَمِسْ فَى الأرض كه عبيداً وملكاً وخلقاً ﴿ وما يَتَّبِعِ الذِّينِ

يدعون ﴾ يعبدون ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره أصناماً ﴿ شركاء ﴾ له على الحقيقة ، تعالى عن ذلك ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يُتَّبعون ﴾ في ذلك ﴿ إلا الظن ﴾ أي ظنهم أنها آلهة تشفع لهم ﴿ وإن ﴾ ما ﴿ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ يَكَذَّبُونَ فِي ذَلَكُ .

٣٣ \_ هم ﴿ اللَّذِينَ آمنُوا وكانُوا يَتَقَـُونَ ﴾ الله

٢٤ ـ ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ فسرت

في حديث صححه الحاكم بالرؤ يا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له ﴿ وَفِي الآخرة ﴾ الجنة والثواب

﴿ لا تبديل لكلمات الله ﴾ لا خلف لمواعيده

وغيره ﴿ إِنَّ ﴾ استثناف ﴿ العزة ﴾ القوة ﴿ فه

جميعاً هو السميع ﴾ للقول ﴿ العليم ﴾ بالفعل

 ♦ ذلك ﴾ المذكور ﴿ هو الفوز العظيم ﴾ . ٦٥ \_ ﴿ وَلا يَحْزَنُكُ قُولُهُمْ ﴾ لك لست مرسلاً

بامتثال أمره ونهيه .

٦٧ ـ ﴿ هـ و الذي جعـل لكم الليل لتسكنـ وا فيه والنهار مبصراً ﴾ إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه يبصر فيه ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَأَيَاتَ ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿ لقوم يسمعمون ﴾ سماع تــدبر واتعاظ.

 ٦٨ - ﴿ قَالُوا ﴾ أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله ﴿ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَـٰذًا ﴾ قال تعالى لهم ﴿ سبحانه ﴾ تنزيهاً له عن الولد ﴿ هو الغني ﴾ عن كل أحد وإنما يطلب الولد من

وَأَتْلُ عَلَيْهِم

يحتاج إليه ﴿ له ما في السماوات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ عندكم من سلطان ﴾ حجة ﴿ بهذا ﴾ الذي تقولونه ﴿ أتقولون على الله ما لا تعلمون ﴾ استفهام توبيخ . ٦٩ ـ ﴿ قل إن الذين يفترون على الله الكذب ﴾ بنسبة الولد إليه ﴿ لا يفلحون ﴾ لا يسعدون . ٧٠\_لهم ﴿ متاع ﴾ قليل ﴿ فَي الدنيا ﴾ يتمتعون به مدة حياتهم ﴿ ثم إلينــا مرجعهم ﴾ بـالموت ﴿ ثم نذيقهم العذاب الشديد كه بعد الموت ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ .

تريصوا به المنون حتى بهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم ، فقال عدو الله الشيخ النجدي : لا واقد ما هذا لكم بـرأي واقه ليخرجن رائد من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى باتخذوه من أيمديكم ثم يمنعوه منكم فصا آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا غير هذا الرأي ، فقال قائل : أخرجوه من بين أظهركم واستريحوا منه ، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع ، فقال الشيخ النجمدي : والله ما هـذا لكم برأي ، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانـه وأخذه للقلوب بمـا يستمع من حـديثه ، وآله لئن فعلتم ثم استعـرض العرب ليجتمعن عليـه ثم ليسيرن إليكم حتى يخوجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ، قالوا : صـدق والله ، فانـنظروا رأياً غيـر هذا ، فقـال أبو جهـل : والله لاشيرن عليكم بـرأي ما أراكم ابصرتموه بعد ، ما ارى غيره ، قالوا : وما هذا ؟ قال : تأخذون من كل قبيلة وسيطاً شاباً جلداً ، ثم يعسطى كل غـــلام منهم سيفاً صـــارماً ، ثم يفـــربونـــه العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه ، فقال الشبخ النجدي هذا والله هو الرأي ، القول ما قال الفتى لا أرى غيره فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون لـه ، فأتى جبريل النبي 叢 فامره بان لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت ، وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول الله 叢 في بيتـه تلك الليلة وأفن الله له صنـد ذلك

٧١ - ﴿ وَاسْلَ ﴾ يا محمد ﴿ عليهم ﴾ أي كفار مكة ﴿ نَبا ﴾ خبر ﴿ نوح ﴾ ويبدل منه ﴿ إذ قال لقومه بسا قوم إن كسآن كُبُر ﴾ شق ﴿ عليكم مقامی ﴾ لبثی فیكم ﴿ وتذكيري ﴾ وعظى إياكم ﴿ بَآيَاتَ اللهُ فَعَلَى اللهِ تُوكِلْتَ فَأَجْمَعُوا أَمْرُكُم ﴾ اعزموا على أمر تفعلونه بي ﴿ وشركاءكم ﴾ السواو بمعنى مع ﴿ ثم لا يكن أمسركم عليكم غُمة ﴾ مستوراً بـل اظهروه وجـاهروني بـ، ﴿ ثم اقضوا إلى ﴾ امضوا فيما أردتموه ﴿ ولا تُنظرون ﴾ تمهلون فإني لست مبالياً بكم .

٧٢ ـ ﴿ فَإِنْ تُولِّيتُم ﴾ عن تذكيري ﴿ فَمَا سَالْتُكُم من أجسر ﴾ ثواب عليمه فتولسوا ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ أَجِرِي ﴾ ثوابي ﴿ إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ .

٧٣ ـ ﴿ فَكَـٰذَبُوهُ فَنجِينَـاهُ وَمَنْ مَعَـٰهُ فَي الْفَلْكُ ﴾ السفينة ﴿ وجعلناهم ﴾ أي من معه ﴿ خلائف ﴾ في الأرض ﴿ وأَغْرَفْنَا اللَّذِينَ كَذَبُّوا بِمَآيِنَاتُنَا ﴾ بالطوفان ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المندّرين ﴾ من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذَّب.

٧٤ - ﴿ ثم يعثنا من يعده ﴾ أي نوح ﴿ رسلًا إلى قومهم ﴾ كإسراهيم وهود وصالح ﴿ فجاؤوهم بالبينات ﴾ المعجزات ﴿ فما كـأنوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي قبل بعث الرسل إليهم ﴿ كَــذَلَــكُ نَــطبــع ﴾ نـختـم ﴿ عـلى قـلوب المعتدين ﴾ فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك .

٧٥ ـ ﴿ ثم بعثنا من بعدهم صوسى وهارون إلى فرعون وملئه ﴾ قـومه ﴿ بـآيـاتنـا ﴾ التـــــع ﴿ فَاسْتَكْبُرُوا ﴾ عن الإيمان بها ﴿ وَكَـانُوا قَــوماً

وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿

٥ وَأَمْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنْ كَانْ كَبْرُعَلَيْكُمْ

مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا

أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُعَرَلايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ عُمَّةً ثُعُرَّ أَفْضُوٓا

إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ۞ فَإِن قَوَلَيْتُعْ فَمَاسَأَلْتُكُومِنَ أَجْرُإِنْ

أَجْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ

فَكُنَّابُوهُ فَنَجَيَّنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْهِ

وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنآ فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذِينَ

اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَآ وَهُمْ بِٱلْبَيْنَاتِ

فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبَّلْ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبٍ

ٱلْمُعْتَدِينَ ١ أَثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنْرُوك إِلَىٰ

فْرْعَوْدُ وَمَلَا يُهِ عِنَا يَنْيِنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْمِرِمِينَ (وَإِنَّ

فَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَٰذَا لَسِحٌ مُّمَٰيِنُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآ حَثِّمٌ أَسِحْرُّ هَٰذَا وَلاَ يُقْلِحُ

ٱلسَّنحِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوٓا أَجِثَتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَ ٓءَنَا

مجرمين ﴾ . ٧٦ ـ ﴿ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إنَّ هذا لسحر مبين ﴾ بيَّنُ ظاهر . ٧٧ ـ ﴿ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم ﴾ إنه لسحر ﴿ أسحر هذا ﴾ وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة ﴿ ولا يفلح الساحرون ﴾ والاستقهام في الموضعين للإنكار . ٧٨ ـ ﴿ قالوا أُجْتَنَا لَتَلْفِتُنَا ﴾ لتردناً ﴿ عما وجدنا عليه آبادنا وتكون لكما الكبرياء ﴾ الملك ﴿ في الأرض ﴾ أرض مصر ﴿ وَمَا نَحَنَ لَكُمَا يَمُؤْمَنِينَ ﴾ مصدقين .

بالخروج ، وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكره نعت عليـه ﴿ وإذ يمكر بـك الذين كفـروا ﴾ الآية ، وأخـرج ابن جريـر من طريق عبيـد بن عمير عن المطلب بن أبى وداعة أن أبا طالب قال للنبي ﷺ : ما يأتمر بك قومك ؟ قال : يريدون أن يسجنوني أو يشتلوني أو يخرجوني قال : من حـدَّئك بهـذا ؟ قال : ربي ، قال : نعم الرب ربك ، فاستوض به خيراً ، قال : أنا استوصي به ! بل هو يستـوصي بي ، فنزلت ﴿ وإذ يمكـو بك الـذين كفروا ﴾ الآيـة قال ابن كثير : ذكر أبي طالب فيه غريب ، بل منكر ، لأن القصة ليلة الهجرة ، وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين .

أسباب نزول الآية ٣١ قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَتْلَى ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قـال : قتل النبي ﷺ يـوم بدر صبـراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث ، وكان المقداد أسر النضر قضا أمر يقتله قبال المقداد : يا رسول الله أسيري ، فقال رسول الله 舞 : إنه كان يقول في كتاب الله ما يقول ، قال وفيه أنزلت هذه الآية ﴿ وإنّا تتلى عليهم أيتنا قالوا قد سمعنا ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٢ قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهِم ﴾ ، أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ﴾ الآية ، قال نزلت في النضر بن الحارث ، وروى البخاري عن أنس قال : قال أبو جهل بن هشام : اللهم إن كان هـذا هو الحق من عنـدك فأمـــفر علينا BOLLANDER DER SELEKTREMENSEN SER VERSELLE AF DER BEREIT. ٧٩\_ ﴿ وَقَالَ فَرَعُونَ التَّوْنِي بِكُلِّ سَاحَرَ عَلَيْمٍ ﴾

٨٠ ـ ﴿ قلما جاء السحرة قال لهم موسى ﴾ بعد ما قالــوا له و إما أن تُلقى وإما أن نكــون نحن

٨١ ـ ﴿ قَلْمَا أَلْقُوا ﴾ حِبَالَهِم وعصيهم ﴿ قَالَ صوسى ما ﴾ استفهامية مبتـدأ خبره ﴿ جثتم بــه

السحر كه بدل وفي قراءة بهمزة واحدة إخبار فما

اسم مــوصـول مبتــداً ﴿ إِنْ اللهِ سيبطله ﴾ أي سيمحقه ﴿ إِنْ الله لا يصلح عمل المفسدين ﴾ .

٨٢ ـ ﴿ وَيَحَقُّ ﴾ يثبت ويــظهـــر ﴿ اللَّهُ الـحق

﴿ مِنْ ﴾ أولاد ﴿ قومه ﴾ أي فسرعون ﴿ على خوف من فرعنون وملئهم أن يفتنهم ﴾ يصرفهم

عن دينه بتعذيب ﴿ وإن فرعـون لعال ﴾ متكبـر

﴿ فِي الأرضِ ﴾ أرض مصر ﴿ وإنه لسمن المسرفين ﴾ المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية .

٨٤ ـ ﴿ وَقَـالَ مُوسَى يَـا قَوْمَ إِنْ كَنْتُمْ آمَنْتُمْ بِـاللَّهُ

للقوم الظالمين ﴾ أي لا تظهرهم علينا فيظنوا

٨٧ ـ ﴿ وَأُوحِينًا إِلَى مُوسَى وَأَخِيبُهُ أَنْ تَبِـوًّا ﴾ انخذا ﴿ لقومكما بمصر بيـوتاً واجعلوا بيـوتكم

قبلة ﴾ مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف وكان فرعون منعهم من الصلاة ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾

فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ﴾ . ٨٥ ـ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فَتَنَّهُ

أنهم على الحق فيفتتنوا بنا . ٨٦ \_ ﴿ وَنَجَّنَا بِرحمتك مِن القوم الكافرين ﴾ .

بكلماته كه بمواعيده ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ . ٨٣ - ﴿ قما آمن لموسى إلا ذرية ﴾ طائفة

الملقين ، : ﴿ أَلْقُوا مَا أَنْتُمَ مُلْقُونَ ﴾ .

فاثق في علم السحر.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَنِحِ عَلِيهِ ﴿ إِنَّ الْمُفَاجَآةَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْمَ آأَنتُم مُّلْقُوبَ ﴿ فَكُمَّا ٱلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا حِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١١ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنِيهِ ـ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن فَوْمِهِ عَلَى خُوْفِ مِن فَرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِدُأُن يَفْئِنَهُمُ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْعِ إِن كُنَّمُ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ فَا لَوَاعَلَ لَلَّهِ تَوَكَّلْنَارَيِّنَا لَا يَتَعَلَّنَا فِتْ نَهُ لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ كُنَّا وَيَجْنَا رَجْمَتك مِنَ الْقَوْمِ الْكَفِينَ ﴿ وَأُوْحِينَ اللَّهِ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنَا إِنَّكَ ، اليِّتَ فِرْعَوْبَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَ لَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيُ أَرَبِّنَا لِيُفِيلُواْ عَن سَبِيلِكُ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُوُاٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ۞

أتموها ﴿ ويشر المؤمنين ﴾ بالنصر والجنة . ٨٨ ـ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنْكَ آتَيْتَ فَرَعُونَ وَمَلَاهُ زَيْنَةً وَأَمُوالًا فِي الحياة الدنيا ربنا ﴾ آتيتهم ذلك ﴿ ليضلوا ﴾ في عاقبته ﴿ عن صبيلك ﴾ دينك ﴿ ربنا اطمس على أموالهم ﴾ امسخها ﴿ واشـدد على قلوبهم ﴾ اطبع عليهـا واستوثق ﴿ فـلا يؤمنوا حتى يسروا العذاب الأليم ﴾ المؤلم ، دعا عليهم وأمَّنَ هارون على دعاته .

حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم ، فنزلت ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان العشركون يطوفون بالبيت ويقولون : غفرانك غفرانك ، فأنزل الله ﴿ وما كان الله ليعذبهم ﴾ الأية .

وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قال : قالت قريش بعضها لبعض : محمد أكرمه الله من بيننا ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ إلآية ، فلما أمسوا ندموا على ما قالوا ، فقالوا : غفرانك اللهم . فأنزل الله ﴿ وما كان الله معـذبهم وهم يستغفرون ﴾ إلى قوله ﴿ لا يعلمون ﴾ .

واضرج ابن جرير ايضاً من ابن ابزى قال : كان رسول الله ﷺ بمكة ، فأنزل الله ﴿ وما كان الله ليمذيهم وأنت فيهم ﴾ فخرج الى العدينة ، فأنزل الله ﴿ وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون ﴾ وكان أوائك البقية من العسلمين الذين بقوا فيها يستغفرون ، فلما خرجوا انزل الله ﴿ وما لهم الا يعذيهم الله ﴾ الآية ، فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم .

أسباب نزول الآية ٣٥ قوله تعالى : ﴿ وما كان صلاتهم ﴾ الآية ، أخرج الواحدي عن ابن عمر قال : كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون ، فنزلت هذه الأية . وأخرج ابن جرير عن سعيد قال : كانت قريش يعارضون النبي 議 في الطواف يستهز ممون به ويصفرون ويصفقون ، فنزلت 

• • ﴿ وجاوزنا بيني آسرائيل البحر فاتّبتَهُمّ ﴾ كه ضعرل له لتضم و هو مغور له مغور له و حقى و مغور له المنتفاق و المنتفاق و المنتفاق و لا إلى الله أمنت به يو السرائيل والله أن الله الله أمنت به يو السرائيل والله من المسلمين ﴾ كرو ليقبل من طبقة بعن حمانة المبحر مخافة أن تاكه الرحمة ، وقال له :

٩١ ـ ﴿ آلَانَ ﴾ تؤمن ﴿ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ﴾ بضلالك وإضلالك عن الإيمان .

١٩- ﴿ فَالْوِمِ تَنْجِيكُ ﴾ تخريمك من البحر ﴿ يبدنك ﴾ يحدك الذي لا روح فيه ﴿ فَتَكُونَ مُن طَقْلُكُ ﴾ يعدله ﴿ أَيه ﴾ عبرة فيصرفوا عباس أن بعض بني إسرائيل محكوا في من ابن فأشرح لهم لبروة ﴿ وإن كثيراً من الساس ﴾ أي أمل مكة ﴿ وقد بوانا ﴾ أنزانا ﴿ بني إسرائيل سُواً ﴿ ورزقاهم من الطيات قما اختلقوا ﴾ بان آمن حيد شن وكتر يعض ﴿ حتى جاهم العلم إن ربك يقضي يتهم يوم القياءة فيما كانوا أبي يختلفون ﴾

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَافَأَسْتَقِيمَاوَلَانَتِّعَآنِ سَجِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٩٠٠ وَجَوَزُنَا بِهِي إِسْرَةٍ مِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْتَعَهُمْ وَعُونُ وَجُنُودُهُ بَغَيَّا وَعَدَّوَّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلاَّ الَّذِي ءَامَنَتْ بِدِينُوۤ إِسْرَةِ بِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ مَا أَكْنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١١٠ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَتِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَنِينَا لَغَنِفِلُونَ (١) وَلَقَدْ بَوَأَنا بَنِي إِسْرَهِ مِلْ مُبَوّا صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّن ٱلطَّيْبَاتِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمَّادِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ مِنَا يُنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ مُّهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿

C14

٩- ﴿ وَإِن كُتُ ﴾ يا محمد ﴿ وَنِي شَكَ مَمَا أَمَرْتَا إلَيكَ ﴾ من القصص فرضاً ﴿ قَسَالَ الذِين بَهِرَوْن الكتاب ﴾ القرراة ﴿ من المسترين ﴾ الجنال الله عن من دريات فلا تكون من المسترين ﴾ الشاكن فيه . ٩- ﴿ ولا تكون من المسترين ﴾ الشاكن فيه . ٩- ﴿ ولا تكون من الله على الشاكن فيه . ٩- ﴿ ولا تكون من الله على المناب ﴿ الله على الله عل

أسباب ترول الآيا ٣- قول تطلى : فإن الذين تكروا ﴾ الآيا ، قال اين إلىحاق : حقش الزعري ومحمد بن يحيى بن جاد وصاحم بن عمير ابن قافة والحصير بن مبدارحد تقاولها مأسيدي بها بدر موجها بن كمك شمي عبدالله بن أيمي ريمية ومكوما بن بمبعل ومؤدن بن أيمي أمية في رجال من فيش أصب ألاجم بالإهم ، فكلموا أبا خياف ومن كان افي ذلك الدين قائم الميام الذول الله فإن الذين كفروا يتفون قد يؤكم بقول خوائم فالمونا بهذا المدافر مربو فلما أن ندارت مثل قطارا فقهم كما ذكر عن أبن عباس أنزل اله فإن الذين كفروا يتفون أموافهم في الوغو في وطوع بن أي حتم عن الحكم بن عيد قائل: تراث في أي منافل فقوم بلنا يوم بران الوغين ذهب،

أسباب نزول الآية 27 قوله نطال : ﴿ وَلا تكونوا ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن محمد بن كتب القرقي قبال : أنما خرجت قريش من مكة إل بعد خرجوا بالقباد والدقوف ، فالرل الله ﴿ ولا تكونوا كالذين خرجوا من بيارهم بطراً ﴾ الآية .

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ] إِيمَنْهُ ] إِلَّا قَوْمَ لُو لُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْجِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ وَمَا كَاكِ لِنَفْسِ أَن تُوْمِرِ } إلَّا بإذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَحْمَلُ ٱلرَّجْسِ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيِئَ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١٩ فَهَلْ مَنْفَظِرُوكِ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبِّلهِمَّ قُلِّ فَأَنْفَظِرُ وَأَ إِنِّى مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثَنَّ أَنْعَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِن دِيني فَلَآ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَئِكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّلَكُمْ وَأُمِّرْتُ أَنْأَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِعْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١

يتوفاكم ﴾ يقبض أرواحكم ﴿ وأصرت أن ﴾ أي بأن ﴿ أكمون من المؤمنين ﴾ .

يضرك ﴾ إن لم تعبده ﴿ فإن فعلت ﴾ ذلك فرضاً ﴿ فإتك إذا من الظالمين ﴾

٩٨ \_ ﴿ فَلُولًا ﴾ فهلا ﴿ كَانْتَ قَرِيةً ﴾ أريد أهلها ﴿ آمنت ﴾ قبل نزول العذاب بها ﴿ فتفعها إيمانها إلا ﴾ لكن ﴿ قوم يونس لما آمنوا ﴾ عند رؤية أمارة العذاب ولم يؤخروا إلى حلوك ﴿ كشفنا عنهم عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ﴾ انقضاء آجالهم ٩٩ \_ ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مِنْ فِي الْأَرْضُ كُلُّهُمْ

جميماً أفانت تُكره الناس ﴾ بما لم يشأه الله منهم ﴿ حتى يكونوا مؤمنين ﴾ لا .

١٠٠ \_ ﴿ وَمَا كَانَ لَنْفُسِ أَنْ تَؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنَ اللَّهِ ﴾ بإرادته ﴿ ويجعل الرجس ﴾ العذاب ﴿ على الذين لا يعقلون كه يتدبرون آيات الله .

١٠١ \_ ﴿ قَلْ ﴾ لكفار مكة ﴿ انظر وا ماذا ﴾ أى الذي ﴿ فِي السماوات والأرض ﴾ من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى ﴿ وما تغنى الآيات والشار ﴾ جمع ناذير أي الرسل ﴿ عن قوم لا يؤمنون كه في علم الله أي ما تنفعهم .

۱۰۲ ـ ﴿ فَهُـلَ ﴾ فما ﴿ يَنْسَظُرُونَ ﴾ بتكذيبك ﴿ إِلَّا مثل أَيَامِ الذِّينِ خَلُوا مِن قبلهم ﴾ من الأمم أى مشل وقائعهم من العـذاب ﴿ قُلُّ فَـانتظرا ﴾ ذلك . ﴿ إِنِّي معكم من المنتظرين ﴾ .

١٠٣ - ﴿ ثُم نُنجِي ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضى ﴿ رسلنا والذين آمنوا ﴾ من العداب ﴿ كَذَلَكَ ﴾ الإنجاء ﴿ حقاً علينا نُنج المؤمنين ﴾

النبي ﷺ وأصحابه حين تعذيب المشركين . ١٠٤ - ﴿ قبل يا أيها الناس ﴾ أي يما أهل مكة ﴿ إِنْ كُنتُم فِي شَكْ مِن دِينِي ﴾ أنه حق ﴿ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ﴾ أي غيره ، وهو الأصنام لشككم فيه ﴿ ولكن أعبد الله الذي ١٠٥ ـ ﴿ و ﴾ قيل لي ﴿ أَن أَقِم وجهك للدين حنيفاً ﴾ ماثلًا إليه ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ . ١٠٦ ـ ﴿ ولا تـدُّع ﴾ تعبد ﴿ من دون الله مــا لا ينفعك ﴾ إن عبــدته ﴿ ولا

أسباب نزول الآية 29 قوله تعالى : ﴿ إِذْ يقول المنافقون ﴾ الآية ، روى الطبراني في الأوسط بسنـد ضعيف عن أبي هريـرة قال : لمــا أنزل الله على نبيه بمكة ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يــا رسول الله أي جمــع ؟ وذلك قبـل بدر ، فلمــا كان يــوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله ﷺ في آثارهم مصلتا بالسيف يقول : ﴿ سيهزم الجمم ويولون الدبر ﴾ فكانت ليوم بدر ، فأنسزل الله فيهم ﴿ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب ﴾ الآية ، وأنزل ﴿ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً ﴾ رماهم رسول الله ﷺ فوسعتهم السرمية وصلات أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو يقـذي عينيه وفـاه ، فأنـزل الله ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ وأنـزل في إيليس : ﴿ فلما تـراءت الفئتان نكص على عقبيه ﴾ الآية ، وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر : ﴿ غُرُّ هؤ لاء دينهم ﴾ ، فأنزل الله ﴿ إِذْ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضى

أسباب نزول الآية ٥٥ قوله تعالى : ﴿ إنْ شر الدواب عند الله الذين كفروا ﴾ الآية ، أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبيـر قال : نـزلت ﴿ إنْ شراً ﴿ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ﴾ في سنة رهط من اليهود فيهم ابن التابوت .

أسباب نزول الآية ٨٥ قوله تعالى : ﴿ وَإِمَا تَخَافَقُ ﴾ الآية ، روى أبو الشيخ عن ابن شهاب قال : دخل جبريل على رسول الله 郷 ، فقال :

🗟 ١٠٧ - ﴿ وَإِنْ يُمَسَّنُكُ ﴾ يصبك ﴿ الله بِحْسرِ ﴾ كفقر ومرض ﴿ فلا كاشف ﴾ رافع ﴿ له إلا هــو وإن يسردك بخيسر فسلا رادٌ ﴾ دافع ﴿ لفضله ﴾ الذي أرادك به ﴿ يصيب به ﴾ أي بالخيـر ﴿ من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ﴾ . ١٠٨ - ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا النَّاسَ ﴾ أي أهل مكة ﴿ قَد

جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدى

لتفسه ﴾ لأن ثواب اهتدائه له ﴿ ومن ضل فإنما يضل عليها ﴾ لأن وبال ضلال، عليها ﴿ وما أنا عليكم بوكيل ﴾ فأجبركم على الهدى . ١٠٩ ـ ﴿ وَاتُّبِعِ مَا يَسُوحِي إِلَيْكَ ﴾ من ربـك

﴿ واصبر ﴾ على الدعوة وأذاهم ﴿ حتى يحكم الله ﴾ فيهم بأمره ﴿ وهنو خير الحناكمين ﴾ أعـذَلهم ، وقد صبـر حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية .

﴿ سورة هود ﴾ [ مكية إلا الأيات ١٢ و١٧ و١١٤ فمدنية

وآياتها ١٢٣ نزلت بعد سورة يونس ] . بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ الَّهِ ﴾ الله أعلم بمسراده بذلك ، هذا ﴿ كتاب أحكمت آياته ﴾ بعجيب النظم وبديع المعانى ﴿ ثم فصّلت ﴾ بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ﴿ من لَدُن حكيم خبيـر ﴾

٢ - ﴿ أَن ﴾ أي بأن ﴿ لا تعبدوا إلا الله إنتي لكم منه تذيير ﴾ بالعذاب إن كفرتم ﴿ وبشيير ﴾ بالثواب إن آمنتم .

٣ ـ ﴿ وَأَنْ استغفروا ربَّكُم ﴾ من الشرك ﴿ ثم

توبوا ﴾ ارجعوا ﴿ إليه ﴾ بالطاعة ﴿ يمتُّعكم ﴾

وَإِن يَمْسَسُكَ أَللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّاهُوِّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَارَآدً لِفَضْلِهِ ْءيُصِيبُ بِهِءمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ْء وَهُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَنَأْيُّهَا النَّاسُ قَدْجَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِةٍ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَاتَّبِعْ مَايُوحَيۡ إِلَيۡكَ وَأُصۡرِرِحَتَّىٰ يَعۡكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيۡرُٱلۡٓكِمِينَ ۞

المنظمة إِسْدِمُ اللَّهِ ٱلزَّهُمَٰذِي ٱلزَّكِيدُمْ

التَّرِكِنَابُ أُحْرِكُمَتُ وَايَنْتُمُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ أَلَا تَعَبُدُوٓ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَدِيرٌ وَيَشِيرُ ١ وَأَن ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَإِلَيْهِ يُمُنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَصْلِ فَضَلَةً وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ١ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَيْكُلِ شَيْءٍ قَلِيرٌ ١ أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَۚ إِنَّهُ عَلِيهُ مُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿

في الدنيا ﴿ متاعاً حسناً ﴾ بطيب عيش وسعة رزق ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو الموت ﴿ ويؤت ﴾ في الآخرة ﴿ كل ذي فضل ﴾ في العمل ﴿ فَصْلُه ﴾ جزاءه ﴿ وإن تولُّوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين ، أي تُعرِضوا ﴿ فَإِنِّي أَخَافَ عَلَيكم عذاب يوم كبيس ﴾ هو يـوم القيامة . ٤ ـ ﴿ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ﴾ ومنه الثواب والعذاب . ٥ ـ ونزل كما رواه البخـاري عن ابن عباس فيمن كان يستحيي أن يتخلى أو يجامع فيفضي إلى السماء وقيل في المنافقين ﴿ أَلَا إِنْهِم يُنْتُونَ صَدُورَهُم ليستخفوا منه ﴾ أي الله ﴿ أَلَا حَيْنَ يَسْتَغْشُونَ ثَيَابِهِم ﴾ يتغطون بها ﴿ يعلم ﴾ تعالى ﴿ مَا يُسرون وما يُعلنون ﴾ فلا يُغني استخفاؤهم ﴿ إنه عليم بـذَات الصدور ﴾ أي بما في القلوب .

وضعت السلاح وما زلت في طلب القوم ، فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظة ، وأنزل فيهم ﴿ وإما تحافنَ من قوم خيانة ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٦٤ : قوله تعالى : ﴿يا أيها النبي حسبك الله﴾ الآية ، روى البنزار بسند ضعيف من طريق عكومة عن ابن عباس قـال : لما أسلم عمر قال المشركون : قد انتصف القوم منا اليوم ، وأنزل الله ﴿يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين﴾ وله شـواهد . أخـرج الطبـراني وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أما أسلم مع النبي ﷺ تسعَّة وثلاثون رجلًا وامرأة ، ثم إن عمر أسلم فكمانوا أربعين نـزَّل ﴿يا أَيهـا النبي حَسِك الله ومن اتبَعك من المؤمّنين﴾ الأية . وأخرج ابن آبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جير قال : لما اسلم مع النبي ﷺ ثلاثة وثـالانون رجلا وست نسوة ، ثم أسلم عمر نزلت فيها أبها النبي حسبك الله﴾ الآية ، وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن العسيب قـال : لما أسلم عمر انزل الله في

﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَتَعَلَّمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبْ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِسَنْلُوَ كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَينٍ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَنْعُوثُونَ مِنْ مَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً إِنْ هَنَذَآ إِلَّاسِحُرُّمُبِينٌ ﴿ إِنَّ وَلَئِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لِّيَقُولُزَ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِينَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَامِنْـهُ إِنَّهُ لَيَثُوسٌ كَ غُورٌ ١ وَلَينَ أَذَفْنَهُ نَعْمَا ٓ بَعْدَضَرَّا ۗ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفَرٍّ فَخُورٌ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَيملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِرُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَانُوحَى إِلَيْكَ وَضَابِقُ بِهِ مَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَمْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجِهَا ءَ مَعَهُ مَلَكُ أَبِنَمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

ما دبُّ عليها ﴿ إِلَّا على اللهِ رزقها ﴾ تكفل به فضلًا منه تعالى ﴿ ويعلم مستقرُّها ﴾ مسكنها في الدنيا أو الصلب ﴿ ومستودعَها ﴾ بعد الموت أو في الرحم ﴿ كُلُّ ﴾ مما ذكر ﴿ في كتاب مبين ﴾ بيِّن هو اللوح المحفوظ. ٧ ـ ﴿ وهـ وَ الـذي خلق السماوات والأرض في متة أيام ﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة ﴿ وكان عرشه ﴾ قبل خلقهما ﴿ على الماء ﴾ وهو على متن الربح ﴿ ليبلوكم ﴾ متعلق بخلق ، أي خلقهما وما فيهما من منافع لكم ومصالح ليختبركم ﴿ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي أطوع لله ﴿ وَلَئِنَ قَلْتَ ﴾ يا محمد لهم ﴿ إِنَّكُم مِعْوِثُونَ من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إنَّ ﴾ ما ﴿ هـ ذا ﴾ القرآن الناطق بالبعث والمذي تقوله ﴿ إِلا سحر مبين ﴾ بين ، وفي قراءة ساحر ، والمشار إليه النع : 越 .

 ٨ - ﴿ وَلَئِنَ أَخْرِنَا عَنْهُمَ الْعَذَابِ إِلَى ﴾ مجى« ﴿ أَمَّةً ﴾ أوقات ﴿ معدودة ليقولُن ﴾ استهزاء ﴿ مَا يَحْسِمُ ﴾ ما يمنعه من النزول قال تعالى : ﴿ أَلَا يُومَ يَأْتَيْهِمَ لِيسَ مَصَرُوفًا ﴾ مدفوعاً ﴿ عَنْهُم وحاق ﴾ نزل ﴿ بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ من

٦ ـ ﴿ وَمَا مِنْ ﴾ زائلة ﴿ دَابَّة فِي الأرض ﴾ هي

٩ ـ ﴿ وَلَئِنَ أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ ﴾ الكيافر ﴿ منيا رحمة ﴾ غنى وصحة ﴿ ثم تـزعشاهـا منـه إنـه ليؤسٌ ﴾ قنوط من رحمة الله ﴿ كَفُـور ﴾ شديما

أمْيَقُولُوك

١٠ \_ ﴿ وَلَنْنَ أَدْقَنَاهُ نَعْمَاءُ بِعَدْ ضُرًّاء ﴾ فقر وشدة ﴿ مَسَّت لِيقولَن ذهب السيئات ﴾ المصائب

﴿ عني ﴾ ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليهـا ﴿ إنه لفـرح ﴾ بطر ﴿ فخــور ﴾ على الناس بمــا أوتي . ١١ ــ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ الذين صبروا ﴾ على الضراء ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ في النَّعماء ﴿ أُولئك لهم مغفرة وأجر كبيـر ﴾ هو الجنة . ١٢ ـ ﴿ فلعلك ﴾ يا محمد ﴿ تارك بعض ما يوحي إليك ﴾ فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به ﴿ وضائق به صدرك ﴾ بتلاوته عليهم لأجّل ﴿ أن يقولوا لولا ﴾ هلا ﴿ أَنزل عليه كنز أو جاء معه مَلَكٌ ﴾ يصدقه كما اقترحنا ﴿ إنَّما أنت تذير ﴾ فما عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه ﴿ والله على كل شيء وكيل ﴾ حفيظ فيجازيهم .

أسباب نزول الآية ٦٠ : قوله تعالى : ﴿إِن يكن منكم عشرون صايرون﴾ الآية ، أخرج إسحاق بن راهـوبه في مسنـــله عن ابن عباس قــال : لما افترض الله عليهم أن يقاتل الواحد عشرة ثقـل ذلك عليهم وشق فـوضع الله عنهم إلى أن يقـاتل الـواحد الـرجلين ، فأنـزل الله ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثنين﴾ إلى آخر الآية .

أسباب نزول الآية ٣٧ : قوله تعالى : ﴿ما كان لنبي﴾ الآية ، روى أحمد وغيره عن إنس قال : استشار النبي ﷺ الناس في الأسارى يوم بـــــدر ، فقال : إن الله قد أمكنكم منهم ، فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله اضرب أعتاقهم ، فأعرض عنه ، فقام أبـو بكر فقـال : نرى أن تعفـو عنهم ﴿ وأن تقبل منهم الفداء ، فعفا عنهم وقبل منهم القداء ، فأنزل الله فإلولا كتاب من الله سين) الآية . وروى أحمد والترمذي والحاكم وابن مسعود قال : لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول 🖨 🎕 : ما تقولون في هؤلاء الأسارى ، الحديث ، وفيه فنزل القرآن بقول عمر ﴿ما كَان لَنِّي أَن يكون له 🖔 أسرى﴾ إلى آخر الآيات . وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : لم تحل الغنائم لم تحل لأحـد سود الـرؤ وس من قبلكم كانت تشزل نار

17 - ﴿ أَمْ ﴾ بل أَ ﴿ يقولون افتراه ﴾ أي القرآن ﴿ قُلُ فَائُونَا بِعَشْرِ سور طله ﴾ في القصاحة والبلاغة ﴿ مُقْتِرِيات ﴾ في أيكانكم عربيون فصحاء طلي تحداهم بها أولاً ثم يسروة ﴿ وادهوا ﴾ للمعاونة على ذلك ﴿ من استطعتم من دون أنْ ﴾ إن غيره ﴿ إن كتم صادقين ﴾ في أنه

11 - ﴿ قَا ﴾ ن ﴿ لم يستجيبوا لكم ﴾ أي من دعرتموهم للمعاونة ﴿ فاعلموا ﴾ خطاب للمشركين ﴿ أنما أشرا ﴾ ملتباً ﴿ يعلم الله ﴾ وليس افتراء عليه ﴿ وأنْ ﴾ منفضة أي أنه ﴿ لا إلّه إلا مو قهل أنتم مسلمون ﴾ يعد هذه الحجة الطاطعة ، أي أسلوا .

• 1 - ﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزيستها ﴾ بأن أُصراً على المسرائين أصراً على المسرائين ﴿ وَقِلْ الْجِهَا ﴾ إلى المسرائين خير كمسلقة وصلة رحم ﴿ فِيها ﴾ بأن نـوسـع خير كمسلقة وصلة رحم ﴿ فِيها ﴾ بأن نـوسـع عليهم رزقهم ﴿ وهم فيها ﴾ أي الدنيا ﴿ لا يُخسون ﴾ ينتصون شيئاً .

يبسنون ب ينتشنون منيد . ١٦ ـ ﴿ أُولُسُكَ السَّذِينَ لِيسَ لَهُم فِي الآخرة إلا الناز وحط ﴾ بطسل ﴿ ما صنعو ﴾، ﴿ فيها ﴾ أي الآخرة فلا نواب لـ ﴿ وبساطل ما كنانوا

۱۷ - ﴿ أَفَعَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَةَ ﴾ يبانَ ﴿ مِن ربه ﴾ وهـ والتـرأن ﴿ وقبل ﴾ أو المؤمنـون ، وهـي التـرأن ﴿ ويتابو ﴾ يتبعد ﴿ منت قبله ﴾ التـرأن أي من الله وهـ وجـ بـيل ﴿ ومن قبله ﴾ التـرأن ﴿ والمنا ليس كـذلـك ؟ لا

277

عَنسَيِيلِ اللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم إِلْأَخِرُوهُمْ كَفِرُونَ اللَّهُ

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورَ مِثْيلِهِ ، مُفْتَرَيَّتِ

وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُدْ صَندِقِينَ ﴿ إِنَّا

فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْأَتَّمَاۤ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنَّلَّا إِلَهُ

إِلَّاهُوَّ فَهَلْ أَنتُهُمُّسْلِمُونَ ١٠٠ مَنكَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ

ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فَهَا وَهُمْ فَهَا لَا يُبْخَسُونَ

اللهُ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّ ارُّ وَحَهِطَ

مَاصَنَعُواْفِهَا وَبَنطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١٠ أَفَمَنَكَانَ

عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِن زَّبِهِ ، وَبَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِن فَبْلِهِ ، كِنْبُ

مُوسَىٰٓ إِمَامُاوَرَحْمَةً أُوْلَيۡمِكَ يُوْمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكُفُرُ بِهِۦ

مِنَٱلْأُحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِـدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُٱلْحَقُّ

مِن زَبِكَ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَالْنَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَا مَنْ

أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُٰلِآءِ ٱلَّذِينِ كَذَبُواْ عَلَىٰ

رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَـنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ

﴿ أُولَئُكُ ﴾ أي من كان على بيئة ﴿ يؤمنون به ﴾ أي بالقرآن فلهم الجنة ﴿ ومن يكفر به من الأحزاب ﴾ جميع الكفار ﴿ فالشار موهد فلا تُلك في مرابّة ﴾ خلك ﴿ عنه ﴾ من القرآن ﴿ إنه المباقى من ربك ولكن أكثر الناس ﴾ أي أهل مكن ﴿ لا يؤمنون ﴾ ١٨ - ﴿ ومن ﴾ أي لا أسدة ﴿ فلطم من القرى على الله كناية \* النبية الشريك والرئد أيه ﴿ أُولَئُكُ بِالْأَنْفُوا ف القدامة فرحلة الخلت ﴿ من هذا الأكماد ﴾ حد منذا هذا من هذا الملاكة تشدن ذلك ما للما بالله والكفار التأكف ﴿ هذا أم

و روس به بين در ورشم على الشهاد في جميع شاهد، وهم الملاكنة بيشهدون الوسل بالبادخ وعلى الكفار بالكذاب في هؤلام الذين كذبوا على ربهم إلا لعنة أنه على الظالمين ﴾ الـشركين . 14 ـ ﴿ الذين يصدون عن سبيل أنه ﴾ دين الإسلام ﴿ وبيغونها ﴾ بطلبون السبيل ﴿ عوجاً ﴾ معرجة ﴿ وهم بالاعرة هم ﴾ تأكيد ﴿ كافرون ﴾ .

من السماء فأكلها فلما كان يوم بدر وقعوا في الفنائم قبل أن تحل لهم فأنزل الله فولولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ... أسلم نزمان الأنفريز والمراتبة المنظمة ا

السباب نزول الأية ١٧٠ فرلد تعالى : ﴿يا أيها التي قل لمن في أيديكم» الآية ، ووى الطبراني في الأوسط من ابن عباس قال : قال العباس : في واهد نزوي من المعرب أنه ﷺ بإسلامي وسائله أن يعاميني بالعشيرين الوقية التي وجدت معي فاعطاني بها مشربين عبدا كلهم تاجر بمالي في بدم ما الرجو من منفرة الله .

أسبب نزول الآية ٣٧ : ولو تعالى : ﴿ والذين كفروا} الآية ، أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن السدي عن أبي مالك قال : قال رجل : نــورث أرحامنا المشركين فنزك ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ .

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِيرِ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَكُمِينِ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضَاعِفُ أَكُمُ الْعَذَابُ مَاكَا وَإِيسَتَطِعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُثِصِرُونَ ۞ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ لَاجَرَعَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ اَمْنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُمُ أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْحِكَةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلْأَصَيِّرِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَو يَانِ مَثَلًا أَفَلَا نُذَكُّرُونَ

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيثُ ۞ أَنلَّا نَعُبُدُوٓ أَإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيمِ

مِّقْلَنَا وَمَانَرَىٰكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَابَادِي

ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَّلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَندِبِينَ 

مِّنْ عِندِهِ مِن فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمُ أَنْلَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُدُ لَمَا كَدِهُونَ ٦

٢٠ ـ ﴿ أُولئك لَم يكونـوا معجزين ﴾ الله ﴿ في الأرض وما كان لهم من دون الله ﴾ أي غيسره ﴿ مِنْ أُولِياء ﴾ أنصار يمنعونهم من عذاب ﴿ يضاعف لهم العذاب ﴾ بإضلالهم غيرهم ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمَعُ ﴾ للحق ﴿ ومَّا كانوا بيصرون ك م أى لفرط كراهتهم له كأنهم لم يستطيعوا ذلك .

٢١ ـ ﴿ أُولُسُكُ اللَّذِينَ حُسَرُ وَا أَنْفُسُهُم ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ﴿ وضلُّ ﴾ دعوى الشريك

غـاب ﴿ عنهم ما كـانوا يفتـرون ﴾ على الله من ٢٢ \_ ﴿ لاَ جَرَمُ ﴾ حتاً ﴿ أَنهم في الآخرة هم

الأخسرون كه . ٢٣ \_ ﴿ إِنْ اللَّهِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات وأخبتوا ﴾ سكنوا واطمأنوا أو أنابوا ﴿ إلى ربهم

أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ﴾ ٢٤ \_ ﴿ مشل ﴾ صفة ﴿ الفريقين ﴾ الكفار والمؤمنين ﴿ كَالْأَعْمِي وَالْأَصِمِ ﴾ هذا مثل الكافر ﴿ والبصير والسميع ﴾ هذا مثل المؤمن ﴿ هـل يستويان مثلًا ؟ ﴾ لا ﴿ أفلا تَذُّكرون ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال تتعظون(١).

٢٥ \_ ﴿ وَلَقَـٰدُ أَرْسَلْنَا نُمُوحًا إِلَى قَمُومُهُ أَنِّي ﴾ أي بأنى وفي قراءة بالكسر على حذف القول ﴿ لَكُمَّ نذير مين ﴾ بين الإنذار . ٢٦ ـ ﴿ أَنْ ﴾ أي بــأن ﴿ لا تعبـدوا إلا الله إنى إ

أخاف عليكم ﴾ إن عبدتم غيره ﴿ عذاب يوم أليم ﴾ مؤلم في الدنيا والأخرة .

٢٧ \_ ﴿ فقال الملا الذين كفروا من قومه ﴾ وهم الأشراف ﴿ مَا تَمِرَاكُ إِلَّا بِشُواً مِثْلَمًا ﴾ ولا فضل

لك علينا ﴿ وَمَا نُرَاكَ اتُّبِعِكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمَ أَرَاذَلْنَا ﴾ أسافلنا كالحاكة والأساكفة ﴿ باديَ الرأي ﴾ بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر ` فيك ونصبه على الظرف أي وقت حدوث أول رأيهم ﴿ وما نرى لكم عليشا من فضل ﴾ فتستحقـون به الاتبـاع منا ﴿ بـل نظنكم َ كاذبين ﴾ في دعوى الرسالة أدرجوا قومه معه في الخطاب . ٢٨ ـ ﴿ قال يا قوم أرأيتم ﴾ أخبروني ﴿ إن كنت علمي بينة ﴾ بيان ﴿ من ربي وأتاني رحمة ﴾ نبوة ﴿ من عنده فعميت ﴾ خفيت ﴿ عليكم ﴾ وفي قراءة بتشديد الميم والبناء للمفعول ﴿ أَنْلزُمُكُموهـا ﴾ أنجبركم على قبولها ﴿ وأنتم لها كارهون ﴾ لا نقدر على ذلك .

أسباب نزول الآية ٧٥ : قوله تعالى : ﴿وَأُولُوا الأرحام﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن ابن الزبير قال : كان السرجل يصاقد السرجل تسرئني وأوثك ، ننزلت فواولوا الارحام بعضهم اولي بيعض في كتاب الله له الآية ، واخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أيب قال : آخي وصول 🏶 🚓 بين. الزبير بن العوام وبين كعب بن مالك قال الزبير : لقد رأيت كعباً أصابحه المجراحة بأحد ، فقلت لو مات فانتخط عن الدنيا وأهلها لورته فنزلت هماه الإية ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾ فصارت المواريث بعد للأرحام والقرابات ، وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة

اسباب نزول الآية ١٤ : قوله تعالى : ﴿قاتلوهم يعذبهم الله﴾ الآية ، أخرج أبـو الشيخ عن قتـادة قال : ذكـر لنا أن هـلـه نزلت في خـزاعة حيـ

٣ - ﴿ وَمِنا قُومُ لا أَسَالَكُمْ عَلِيهُ ﴾ على تبليخ الرسالة ﴿ مَالاً ﴾ تعطرتِ ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ أَجَرِيُ ﴾ ثرايي ﴿ إلا على الله وما أنا يظارد الذين آمنوا ﴾ كما أمرتصوني ﴿ إنهم ملاقوا ربيّهم ﴾ بالبحث فيجسازيهم ويأخذ أنهم معن ظلمهم وطروهم فيجسازيهم ويأخذ أنهم معن ظلمهم وطروهم ﴿ ولكني أركم قُولًا تجهلون ﴾ عاقة آمركم.

٣٠ - ﴿ وَبِيا قَوْمٌ مَن يَتَصَرَىٰ ﴾ يمنعني ﴿ من الله وَ من يَصَدِينَ ﴾ إي لا ناصر لي إلى الله الله إلى الله إله إلى الله إله إلى الله إلى ال

ر . ۳۲ ـ ﴿قَالُوا يَا نُوحَ قَـدُ جَادَلَتُنَا ﴾ خـاصمتنا ﴿فَاكْتُرْتُ جَدَالنَا فَأَتَنَا بِما تعدنا ﴾ به من العذاب ﴿إِنْ كنتُ من الصادقين ﴾ فيه .

وره حال إنما يأتيكم به الله إن شاء ﴾ تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إلي ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ بفائتير الله .

٣٤ و لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصبح لكم إن كسان ألله يسريسد أن يغسويكم ﴾ أي إغواءكم ، وجواب الشرط دل عليه و ولا ينفعكم نصحي ء ﴿ هو ربكم وإليه ترجعون ﴾ قال

٣٥ ـ ﴿ أُم ﴾ بـل أ ﴿ يقولـون ﴾ أي كفار مكـة ﴿ افتراه ﴾ اختلق محمد القرآن ﴿ قُل إن افتريته

وَوَحْيِدَا وَلاَ تُخْتِطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُو ۚ أَلِيَّا مُّمَّ مُّخْدَرُقُونَ ۞ د؟

وَحَقَوْ مِلَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ

أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَءَامَنُوٓأَ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهمْ وَلَكِخِي أَرَىكُمُّ

قَوْمًا يَحْهَا لُوكَ ١٩ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَتُهُمُّ

أَفَلَانَذَكَّرُونَ ۞ وَلَآ أَقُولُ لَكُمُّ عِندِي خَزَآ بِنُ ٱللَّهِ وَلَآ

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَرِي

أَعَيُنُكُمْ لَن نُوْتَهُمُ أَللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمُّ إِنَّ إِذَا

لِّمِنَ الظَّايِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَعْنُوحُ قَدْ جَعَدَ لْتَنَا فَأَكُثَرْتَ

جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَاتِعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثُوا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَاۤ أَنتُم يِمُعَجزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ

نُصِّح ٓ إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمْ إِنكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُونِكُمُّ

هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ۞ أَمَّ يَقُولُونَ أَفَّرَكَهُ ۖ

قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فِعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ يُّمِمَّا تُحْدِمُونَ ﴿

وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لِنَ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ

فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا

لَّمَلِيَّ اِجِرَامِي ﴾ إِنَّهِي ، أي مَقويَتُ ﴿ وَالَّا بِرَيْءَ مَا تَجِرَمُونَ ﴾ من إجرابكم في نسبة الافتراء إلى ٣٠ ـ ﴿ والوحي إلى توح أنه لَن يؤمن من قومك إلا من قد أمن فلا ليتسل في تحرّن ﴿ بِما كانوا يفعلون ﴾ من المسرك فدعا عليهم بقوله ﴿ وب لا تلز على الارض، الغ ، فاجه إله أن هذا والله ؟ واصمتم الفلك ﴾ السينة ﴿ فِاعِيتا ﴾ بعراى منا وحفظنا ﴿ ووحِيتا ﴾ أمرنا ﴿ ولا تعاطيق في الله نظموا ﴾ كفروا بركز (ملاكبم، ﴿ إنهم تعرفرن ﴾ .

جعلوا يقتلون بني بكر بعكة . وأخرج عن عكرمة قال : ننزلت هله الأية في خزاعة ، وأخرج عن السدي فوريشف صدور قدم مؤمنين﴾ قال : هم خزاهة حلفاء النبي ﷺ يشف صدورهم من بني بكر .

السياب ترود الأبه ١٧ : قوله تمال : فيما تمال للمسترونية الأياب، المرح ابن أيي حظم من طرق علي بن أيي طلعة من ابن حياس قال : قال العامي حرار مع بدل : إن تحتيرها بالإسلام والهجود الدين تعسر السيحة الدوم ، ونشخي الساح ، ونشخي الساح ، ونشاء العامي ، فقرال العامية في نفر من أسحاب ، فقال الا والمعتمد من المعتمد على المعتمد من المعتمد ال ٣٨ ـ ﴿ ويصنع الفلك ﴾ حكاية حال ماضية

﴿ وكلما مرُّ عَلَيه ملاً ﴾ جماعة ﴿ من قومه سخروا منه ﴾ استهزؤ وا به ﴿ قال إن تسخروا منا

فإنا نسخر منكم كما تسخرون ﴾ إذا نجونـا

٣٩ ـ ﴿ فسوف تعلمون من ﴾ مـوصولـة مفعول

العلم ﴿ يِـأَتِيهُ عَـذَابِ يَحْرَيهُ وَيَحَـلُ ﴾ يَـزَلُ

٤٠ ـ ﴿ حتى ﴾ غاية للصنع ﴿ إذا جاء أسرنا ﴾

بإهلاكهم ﴿ وَقَارَ النَّتُورَ ﴾ للخباز بالماء ، وكان ذلك علامة لنوح ﴿ قلنا احمل فيها ﴾ في السفينة

﴿ من كـل زوجين ﴾ ذكـر وأنثى ، أي من كـل أنواعهما ﴿ اثنين ﴾ ذكراً وأنثى وهو مفعمول وفي

القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرها ،

فجعل يضرب بيده في كل نوع فتقع يـده اليمني على الـذكـر واليسـري على الأنثى فيحملها في

السفينة ﴿ وأهلك ﴾ أي زوجته وأولاده ﴿ إلا من سيق عليه القول ﴾ أي منهم بالإهلاك وهــو ولده

كنعان وزوجته بخلاف سام وحام ويافث فحملهم

وزوجـاتهـم الثلاثـة ﴿ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنْ مُعَّمَّ إِلَّا قليمل ﴾قيل كمانوا ستة رجال ونساءهم وقيل :

جميع من كان في السفينة ثمانـون نصفهم رجال

11 \_ ﴿ وقال ﴾ نوح ﴿ اركبوا فيها بسم الله

مجراها ومرساها ﴾ بفتح الميمين وضمهما

مصدران أي جريهـا ورسوهـا أي منتهى سيرهــا ﴿ إِنْ رَبِّي لَغَفُورِ رَحِيمٍ ﴾ حيث لم يهلكنا .

﴿ عليه عذاب مقيم ﴾ .

ونصفهم نساء .

النونية الياء

وَيَصَّنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُمِنكُمْ كَمَا نَسْخَرُونَ 🦃 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ١ حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّنُورُ قُلْنَا أَخِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّ ءَامَنَّ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ۞۞۞وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَايِسْدِ اللَّهِ بَعْرِيهَا وَمُرَّسَهَآ إِنَّا رَبِّي لَغَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ الْكَوْهِ مَ يَجِّرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَ إِلِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَاكَ في مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قَالَ سَتَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَكِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ ٱقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعَّدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ

ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ @

٤٢ ـ ﴿ وهي تجري بهم في موج كالجبال ﴾ في قَالَينَنُوحُ الارتفاع والعظم ﴿ وتبادى نبوح ابنه ﴾ كنعبان ﴿ وكان في معزل ﴾ عن السفينة ﴿ يا بنيِّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ﴾ . ٤٣ ـ ﴿ قال سآوي إلى جبل يعصمني ﴾ يمنعني ﴿ من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله ﴾ عذابه ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من رحم ﴾ الله فهو المعصوم قال تعالى ﴿ وحال بينهما الموج فكان من المغِرقين ﴾ . ٤٤ ـ ﴿ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ﴾ الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السمـاء فصار أنهــارأ وبحارأ ﴿ ويا سماء أقلِمي ﴾ أمسكي عن المطر فأمسكت ﴿ وغيض ﴾ نقص ﴿ الماء وقضي الأمر ﴾ تم أمر هلاك قوم نوح ﴿ واستوت ﴾ وقفت السفينـة ﴿ على الجودِيُّ ﴾ جبـل بالجـزيرة بقـرب الموصـل ﴿ وقيل بُعـداً ﴾ هـلاكـاً ﴿ للقـوم الـظالمين ﴾ الكـافـرين . ہ٤ ـ ﴿ وَنَادَى نُوحَ رَبِّه فَقَالَ رَبِّ إِنْ ابنِّي ﴾ كنعان ﴿ مَنْ أَهْلِي ﴾ وقد وعدتني بنجاتهم ﴿ وإن وعدك الحق ﴾ الذي لا خلف فيه ﴿ وأنت أحكم الحاكمين ﴾ أعلمهم وأعدلهم .

علي بن أبي طالب مكة ، فقال للعباس أي عم ألا تهاجر آلا تلحق برسول الله ﷺ ، فقال : أَعْمَرُ المسجد وأحجب البيت ، فأنزل الله ﴿اجعلتم سقاية المحاج ﴾ الآية ، وقال لقوم سماهم : ألا تهاجروا ألا تلحقوا برسول ش 義 ، فقالوا : نقيم مع إخوانشا وعشائرنا ومساكننا ، فمأنزل الله ﴿قُمَلُ إِنْ كَانَ أبلؤكم﴾ الآية كلهما ، وأخرج عبـد الرزاق عن الشعبي نحـوه . وأخرج ابن جـرير عن محمـد بن كعب الفرظي قــال : افتخر طلحـة بن شببة والعبـاس وعلي بن أبي طالب ، فقال طَلَمة : أنا صاحب البيت معي مُعناحه ، وقال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها ، فقال علي : لقد صليت إلى القبلة قبل العاس ، وأنا صاحب الجهاد ، فاترل الله وأجملتم سقاية الحاج) الآية كلها .

٤٦ ـ ﴿ قال ﴾ تعالى ﴿ يا نبوح إنه ليس من أهلك ﴾ الناجين أو من أهل دينـك ﴿ إنه ﴾ أي سؤ الك إياي بنجاته ﴿ عملَ غير صالح ﴾ فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير لابنه ﴿ فلا تسألن ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ ما ليس لك به علم ﴾ من إنجــاء ابنــك ﴿ إنــى أعـــظك أن تكـــون مــن

الجاهلين ﴾ بسؤ الك ما لم تعلم . ٤٧ ـ ﴿ قسال ربِّ إِنِّي أُعسودُ بِسك ﴾ من ﴿ أَن أسألك ما ليس لى به علم وإلا تغفر لي ﴾ ما

فرط مني ﴿ وترحمني أكن من الخاسرين ﴾ . ٤٨ ـ ﴿ قِيلَ يَا نُـوحُ أَهْبِطُ ﴾ أنزل من السفينة ﴿ بسلام ﴾ بسلامة أو بتحية ﴿ منا وبركات ﴾ خيرات ﴿ عليك وعلى أمم ممن معسك ﴾ في السفينة أي من أولادهم وذريتهم وهم المؤمنون ﴿ وأمم ﴾ بالرفع ممن معك ﴿ ستمتعهم ﴾ في الدنيا ﴿ ثُم يَمَسُّهم منا عذاب أليم ﴾ في الأخرة وهم الكفار .

٤٩ ـ ﴿ تَلْكُ ﴾ أي هذه الآيات المتضمنة قصة نــوح ﴿ من أنباء الغيب ﴾ أخبــار ما غــاب عنك ﴿ نُوحِيها إليك ﴾ يا محمد ﴿ ما كنت تعلمها أنت ولا قسومك من قبسل هسذا كه القسرآن ﴿ فاصبر ﴾ على التبليخ وأذى قومك كما صبر

نوح ﴿ إِن العاقبة ﴾ المحمودة ﴿ للمتقين ﴾ . ٥٠ - ﴿ و ﴾ أرسلنا ﴿ إلى عاد أخساهم ﴾ من القبيلة ﴿ هـوداً قال يـا قوم اعبـدوا الله ﴾ وَحُدوهُ ﴿ ما لكم من ﴾ زائدة ﴿ إلَّه غيره إنَّ ﴾ ما ﴿ أَنتُم ﴾ في عبادتكم الأوثان ﴿ إِلَّا مَفْسُرُونَ ﴾ كاذبون على الله . ٥١ ـ ﴿ يَا قُـومَ لَا أَسَالُكُمْ

بِتَارِكِيٓ ءَالِهَ لِمَنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞

قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ لِيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَلِيحٌ فَلَاتَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِدِعِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ ،عِلْمٌ ۚ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَيَلْ يَنُوحُ أهبط بسكنع متنا وتزكنت علتك وعكن أمو يممن معك وَأُمْمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْكَ الْغَيْبِ نُوجِهَا إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدَّا فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوذًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَيْهِ غَيِّرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ يَكُو يَنقُومِ لَآ أَسْنَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ) وَىنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَبَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَوَلُوَّا مُحْرِمِينَ ﴿ قُالُواْ يَدْهُودُ مَاجِثْتَنَا بِيَيْنَةِ وَمَا نَحْنُ

عليه ﴾ على التوحيد ﴿ أَجِراً إِنْ ﴾ مـا ﴿ أَجري إلا على الـذي فطرني ﴾ خلقني ﴿ أفـلا تعقلون ﴾ . ٥٣ ـ ﴿ ويا قـوم استغفروا ربكم ﴾ من الشرك ﴿ ثم توبوا ﴾ ارجعوا ﴿ إليه ﴾ بالطاعة ﴿ يرسل السماء ﴾ المطر وكـانوا قــد منعو، ﴿ عليكم مِــدراراً ﴾ كثير الدرور ﴿ ويزدكم قوة إلى ﴾ مع ﴿ قوتكم ﴾ بالمال والولد ﴿ ولا تتولوا مجرمين ﴾ مشركين . ٥٣ ـ ﴿ قالوا يا هود ما جئتنا ببيُّنة ﴾ برهان على قولك ﴿ وما نحن بتاركي آلهتِنا عن قولك ﴾ أي لقولك ﴿ وما نحن لك بمؤمنين ﴾ .

يه العومي والصحة وسعة وسيرسم . أسباب نزول الآية ٣٠ : قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قـال : أتى رسول الش 攤 سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ، فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله ، فأنزل الله 

أسباب نزول الآية و٧ : قوله تعالى : ﴿وَوَوْمُ حَنِينَ﴾ الآية . أخرج البيهقي في الدلائــل عن الربيــع بن أنس أن رجلًا قــال يوم حنين : لن نُغلب من قلة وكانوا اثني عشر ألفاً ، فشق ذلك على رسول الله ﷺ ، فانزل الله ﴿وَيُومِ حَنِينَ إِذْ أَعْجَبَتُكُم كَثْرَتُكُم﴾ آلاية .

أسباب نزول الآية ٢٨ : قوله تعالى : ﴿وَإِنْ خَفْتُم عَيْلَةَ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حـاتم عن ابن عباس قـال : كان المشـركون يجيشون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام يتجرون فيه ، فلما نهوا عن أن يأثوا البيت ، قال المسلمون : من أبين لنا الطعام ، فأنــزل الله : ﴿وَإِن خَفتُم عِبلَة فسوف يَغنيكم الله من فضله) وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ﴾ شق ذلك على المسلمين ، وقالوا : مَنْ يأتينا بالـطعام والمتـاع ، فانــزل الله : ﴿وَإِن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله﴾ وأخرج مثله عن عكرمـة وعطية العوفي والضحاك وقتادة وغيرهم

11 とうちょうしん

 ٥٤ - ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ نقول ﴾ في شأنك ﴿ إلا اعتراك ﴾ أصابك ﴿ بعض آلهتنا بسوءٍ ﴾ فخبلك لسبك إياها فأنت تهذي ﴿ قال إني أشهد الله ﴾

عليٌّ ﴿ واشهدوا أني بريء مما تشركونـ ﴾ ـ

٥٥ ـ ﴿ من دونه فكيدوني ﴾ احتالوا في هلاكي

﴿ جميعاً ﴾ انتم واوثـانكم ﴿ ثم لا تُنطّرون ﴾

٥٦ ـ ﴿ إِنِّي تَسْوَكُلْتَ عَلَى اللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُم مَا

من ﴾ زائدة ﴿ داية ﴾ نسمة تدب على الأرض ﴿ إِلَّا هُو آخَذُ بِنَاصِيتِهَا ﴾ أي مالكها وقاهرها فلا

نفع ولا ضرر إلا بإذنه ، وخصُّ الناصية بـالذكــر

لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الـذل ﴿ إِنْ ربي على صراطٍ مستقيم ﴾ أي طريق الحق

٥٧ - ﴿ قَإِنْ تُولُوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين ،

أي تعرضوا ﴿ فقد أبلغتكم ما أرسلت بــه إليكم

ويستخلف ربى قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً كه بإشراككم ﴿ إِنْ رَبِي عَلَى كُلُّ شَيَّءَ حَفَيظً ﴾

٥٨ ـ ﴿ وَلَمَا جَاءَ أَمَرُنَا ﴾ عـذابنا ﴿ نَجِينَـا هُوداً والذين أمنوا معه برحمة ﴾ هداية ﴿ منا ونجيناهم

فسيحموا في الأرض وانظروا إليها ، ثم وصف

أحوالهم فقال وجحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ﴾ جمع ، لأن من عصى رسولاً عصى جميع الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به

وهو التوحيد ﴿ واتَّبعوا ﴾ أي السفلة ﴿ أَسُر كُلُّ

من عذاب غليظ ﴾ شديد . ٥٩ ـ ﴿ وَتَلَكُ عَادَ ﴾ إشارة إلى آشارهم ، أي إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِ نَابِسُوَءٌ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓ اٰأَنِّى بَرِيٓ ءُّيِّمَاتُشْرِكُونُ ۞ مِن دُونِةٍ ۚ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنَظِرُونِ ۞ إِنِي تَوْكَلَتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَيْتُكُمْ مَا مِن دَآبَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِمْ آإِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيم اللهُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبَلَغْتُكُم مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُورٌ ۚ وَيَسْنَخْلِكُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ مُشَيِّاً إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظُ الله وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَاجَيْت نَاهُودَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّاوَنَجَيِّنَاهُمُ مِّنْعَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَاذُّجَحَدُواْبِءَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاَتَّبَعُوٓا أَمْرُكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ ۞ وَأَبَّعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِهُودِ (١) ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَحَاقَالَ يَنَقَوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ هُوَ أَنشَاَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْض وَٱسۡتَعۡمَرُكُرۡفِيهَافَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤ ۚ إِلَيۡهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ يُجِيبُ اللهُ قَالُواْ يُصَدِيحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَدَّٱٓ أَنَنْ هَلْ مَنَا أَن نَعْبُدَ مَايَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢

قَالَيَنَفُوْمِ

جبار عنيد ﴾ معاند للحق من رؤ سائهم . ٣٠ ـ ﴿ وَأَتَبِعُوا فَي هَذَهُ الدُّنيا لَعَنَهُ ﴾ من الناس ﴿ ويـوم القيامـة ﴾ لعنة على رؤ وس الخـلائق ﴿ ألا إن عاداً كضروا ﴾ جحدوا ﴿ ربهم ألا يُعداً ﴾ من رحمة الله ﴿ لعاد قوم هود ﴾ . ٦١ ـ ﴿ و ﴾ أرسلنا ﴿ إلى ثمودَ أخاهم ﴾ من القبيلة ﴿ صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ وحدوه ﴿ مالكم من إلَّه غيره هو أنشأكم ﴾ ابتدا خلقكم ﴿ من الأرض ﴾ بخلق أبيكم آدم منها ﴿ واستعمركم فيها ﴾ جعلكم عماراً تسكنون بها ﴿ فاستغفروه ﴾ من الشرك ﴿ ثم توبوا ﴾ ارجعوا ﴿ إليه ﴾ بالطاعة ﴿ إن ربي قريب ﴾ من خلقه بعلمه ﴿ مَجِيبٍ ﴾ لمن سأله . ٦٧ ـ ﴿ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا ﴾ نرجو أن تكون سيداً ﴿ قبل هذا ﴾ الذي صدر منك ﴿ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ﴾ من الأوثان ﴿ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه ﴾ من التوحيد ﴿ مريب ﴾ موقع في الريب.

أسباب نزول الآية ٣٧ : قول تعالى : ﴿إِنْمَا النَّسِيءُ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن أبي مالك قال : كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم صفراً فيستحلون فيه المحرمات ، فانزل الله ﴿إنما النسي، زيادة في الكفر، .

أسباب نزول الآية ٣٨ : قوله تعالى : ﴿يا أَبِها الذِّينِ امنوا مالكم إذا قبل لكم﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن مجاهد في هذه الآية قال : هذا حين أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح ، وحين أمرهم بـالـنغير في الصيف حين طـابت الثمار واشتهـوا الظلال ، وشقَّ عليهم المخـرج ، فأنــزل الله ﴿انفروا خضـافاً

قَالَ يَنْفَوْمِ أَرَءَ يَتُمُوْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَننِي

مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَالرِّيدُونَى

غَيْرَتَغْسِيرٍ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ، نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً

فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ٓ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فِيَأْخُذَكُّرُ

عَذَابٌ مَّ يِثُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ في دَارِكُمْ

ثَلَنْهَ أَيَّا مِرِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١ فَإِ الْمَاجَاءَ

أَمُّهُ الْبَعَّةِ مَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّكَ

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ نِدْانَّ رَبَّكَ هُوَالْقَوِيُّ ٱلْمَـَزِيرُ ﴿ وَأَخَذَ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَنِيْمِينَ

﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَاۤ أَلَاۤ إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ ٱلْابْعَدَا

لِتَمُودَ ۞ وَلَقَدْجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ

سَلَمُأْقَالَ سَلَنَّمُ فَمَالَيْثَ أَنجَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ١٠ فَأَمَّا

رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (إِنَّ) وَأَمْرَأَتُهُ وَآبِمَةٌ

فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧)

٦٣ ـ ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بِيِّنَةً ﴾ بیان ﴿ من ربی وآتانی منه رحمة ﴾ نبوة ﴿ فمن يتصرني ﴾ يمنعني ﴿ من الله ﴾ أي عذاب ﴿ إن عصيته فما تزيدونتي ﴾ بأمركم لي بذلك ﴿ غير

تخسير ﴾ تضليل . ٦٤ ـ ﴿ وَيَا قُومَ هَـذُهُ نَاقَـةَ اللَّهُ لَكُمْ آيَةً ﴾ حال عامله الإشارة ﴿ فَلْرُوهَا تَـأَكُلُ فَى أَرْضُ اللَّهُ وَلَا تمسُّوها بسوء ﴾ عقر ﴿ فيأخذكم عذاب قريب ﴾ إن عقرتموها .

٦٥ ـ ﴿ فَعَشَرُوهَا ﴾ عَشَرَهَا قُسَدَارَ بِأَمْسَرَهُمْ ﴿ فقال ﴾ صالح ﴿ تمتَّعُوا ﴾ عيشوا ﴿ في داركم ثـلاثـة أيـام ﴾ ثم تهلكـون ﴿ ذلـك وعـدٌ غيــر مكذوب كه فيه .

٦٦ \_ ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ بإهلاكهم ﴿ نجُّينا صالحاً واللهين آمنوا معه ﴾ وهم أربعة آلاف ﴿ برحمة منا و ﴾ نجيناهم ﴿ من خزي يومنــ ا ﴾ بكسر الميم إعرابأ وفتحها بناء لإضافته إلى مبني وهـ و الأكثر . ﴿ إِنْ رَبُّكُ هُوَ الصَّوِي العَزِّيـرُ ﴾

٦٧ \_ ﴿ وَأَحَدُ الَّذِينَ ظُلَّمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصِيحُوا فَي ديارهم جاثمين ﴾ باركين على الركب ميتين .

٦٨ - ﴿ كِانْ ﴾ مخففة واسمها محذوف أي كأنهم ﴿ لَم يَعْنُوا ﴾ يقيموا ﴿ فيها ﴾ في دارهم ﴿ أَلَا إِنْ تُمُوداً (١) كَفَرُوا ربِهِم أَلَا بُعَداً لَتُمُود ﴾ بالصرف وتركه على معنى الحي والقبيلة .

٦٩ ـ ﴿ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم يالبشرى ﴾ بإسحاق ويعقوب بعده ﴿ قالوا سلاماً ﴾ مصدر ﴿ قال سلام ﴾ عليكم ﴿ قما لبث أن جاء بعجل

حَنیلِ که مشوی .

٧٠ ـ ﴿ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم ﴾ بمعنى انكرهم ﴿ وأوجس ﴾ اضمر في نفسه ﴿ منهم خيفة ﴾ خوفاً ﴿ قالـوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ﴾ لنهلكهم . ٧١ ـ ﴿ وامرأتُه ﴾ أي امرأة إبراهيم سارة ﴿ قائمة ﴾ تخدمهم ﴿ فضحكت ﴾ استبشاراً بهلاكهم ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء ﴾ بعد ﴿ إسحاق يعقوب ﴾ ولده تعيش إلى أن تراه .

أسباب نزول الآية ٣٩ : قوله تعالى : ﴿إِلَّا تَشْرُوا﴾ الآية . أخرج ابن أمي حاتم عن نجلة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن هذه الآية ، فغال استنفر رسول الله ﷺ أحياء من العرب فتثاقلوا عنه ، فأنول الله ﴿ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ﴾ فأمسك عنهم المطر ، فكان عذابهم . أسباب نزول الآية ٤١ : قوله تعالى : ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن حضومي أنه ذكر له أن أساساً كـانوا عسي أن يكـون

أحدهم عليلًا أو كبيراً ، فيقول إني أثم ، فأنزل الله ﴿ انفروا خفافاً وثقالاً ﴾ .

أسباب نزول الآية ٤٣ : قوله تعالى : ﴿عَفَا اللهُ عَنْكُ﴾ إلآية . أخرج ابن جرير عن عصرو بن ميمون الأزدي قـال : اثنتان فعلهمـا رسول الله ﷺ لم يُؤمر فيهما بشيء : إذنه للمنافقين ، وأخله الفداء من الأساري ، فانزل الله ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم

أسباب نزول الآية ٤٩ : قوله تعالى : ﴿ومنهم من يقول الله لي﴾ الآية . أخرج الطبراني وأبنو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس قبال : لعا أراد النبي ﷺ أن يخرج إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر ، فقال : يا رسول الله إني امرؤ صـاحب نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتن فلذن لي ولا تفتني ، فانزل الله ﴿ومنهم من يقولُ السَّذَبُ لِي وَلا تَفتني﴾ الآية ، وأخسرج ابن أبي حاتم وابن صردويه من

٧٢ ـ ﴿ قَالَتَ يَا وَيَلَتَى ﴾ كلمة تقال عند أمر

قَالَتْ يَنُونَلَتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَ ذَابَعْ لِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ إِنَّ الْمُوا أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَمَرَكَنْنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ مِحِيدٌ تَجِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ فَلَمَا ذَهَبَ عَنْ إِنْ هِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّدُهُ مُنِيبٌ ﴿ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا قَدْجَآءَ أَمْرُرَيِّكَ ۚ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَ، دُودِ ﴿ وَكَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطُاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاوَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ مُهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن فَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِْ قَالَ يَفَوْمِرِهَ ۖ وَكَاتِي هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَلِا تَحْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُورَجُلُّ زَشِيكُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَتِّي وَ إِنَّكَ لَنَعْلَوُ مَا نُرِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَدَّةً أَوْءَاوِى إِلَىٰ زُكْنِ شَدِيدٍ ﴿ فَالُواْ يَىٰلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكُّ فَأَسَّرٍ بِأَهْ لِلْكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمُّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُمُصِيبُهَا مَّٱأْصَابَهُمُّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ ٱلْيُسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿

عظيم والألف مبدلة من ياء الإضافة ﴿ أَأَلُمْ وَأَنَّا عجوز ﴾ لي تسع وتسعبون سنة ﴿ وهـذا بعلي شيخاً ﴾ له ماثة أو وعشرون سنة ونصب على الحال والعامل فيه ما في ذا من الإشارة ﴿ إِنَّ هَذَا لشيء عجيب ﴾ أن يولد ولد لهرمين . ٧٣ ـ ﴿ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْسِرِ اللهِ ﴾ قدرت ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم ﴾ يا ﴿ أهل البيت ﴾ بيت إبراهيم ﴿ إنه حميد ﴾ محمود ﴿ مجيد ﴾ ٧٤ ـ ﴿ فَلَمَا دُهُبُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ ﴾ الخوف ﴿ وجاءته البشرى ﴾ بالـولد أخـذ ﴿ يجادلنـا ﴾ يجادل رسلنا ﴿ في ﴾ شأن ﴿ قوم لوط ﴾ . ٧٥ ـ ﴿ إِنْ إِسِراهِيم لَحليم ﴾ كثير الأناة ﴿ أَوَّاهُ مُنيب ﴾ رجّاع ، فقال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها ماثتا مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمناً ؟ قـالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً ؟ قـالوا : لا ، قـال : أفرأيتم إن كــان فيهــا مؤمن واحد؟ قالوا : لا ، قال إن فيها لوطأ قالـوا نحن أعلم بمن فيها الخ . ٧٦ ـ فلما أطال مجادلتهم قالوا : ﴿ يَا إِسِرَاهِيم

أعرض عن هذا ﴾ الجدال ﴿ إنه قد جاء أمر مردود ٰ . ٧٧ ـ ﴿ ولما جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم ﴾ حزن بسببهم ﴿ وضاق بهم ذرعاً ﴾ صدراً لأنهم

حسان الوجـوه في صورة أضياف فخاف عليهم

فلتأخآة

قومه ﴿ وقال هذا يوم عصيب ﴾ شديد . ٧٨ ـ ﴿ وجاءه قومه ﴾ لما عِلموا بهم ﴿ يُهرعون ﴾ يسرعون ﴿ إليه ومن قبل ﴾ قبل مجيئهم ﴿كانوا يعملون السيئات﴾ وهي إتيان الرجال في الأدبار ﴿قال﴾ لوط ﴿يا قوم هؤلاء بناتي﴾ فنزوجوهن ﴿هنُّ أطهر لكم فاتقوا الله ولا تُخزون ﴾ تفضحون ﴿ في ضيفي ﴾ أضيافي ﴿ أليس منكم رجل رشيد ﴾ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ٧٩ ـ ﴿ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقُّ حاجَّة ﴿وَإِنْكَ لَتَعلُّم مَا نَريدُ﴾ من إتيان الرجال . ٨٠ ـ ﴿ قال لو أن لي بكم قوة ﴾ طاقة ﴿ أو آوي إلى ركن شديد ﴾ عشيرة تنصرني لبطشت بكم . فلما رأت الملائكة ذلك : ٨١ ـ ﴿ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ﴾ بسوء ﴿ فَأَسْرٍ بِأَهْلُكَ بَقَطْعٍ ﴾ طائفة ﴿ من اللَّيل ولا يلتفت منكم أحد ﴾ لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم ﴿ إلا امرأتُك ﴾ بالرفع بدل من أحد وفي قراءة بالنصب أستثناء من الأهل أي فلا تسر بها ﴿ إنَّه مصيبُها ما أصابِهم ﴾ فقيل لم يخرج بهـا وقيل خرجت والتفتت فقالت : واقوماه فجاءها حجر فقتلها ، وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا ﴿ إن موعدَهم الصبحُ ﴾ فقال أريد أعجل من ذلـك قالـوا ﴿ أليس الصبح بقريب ﴾

حمديث جابـر بن عبد الله مثله ، وأخـرج الطبـراني من وجه آخـر عن ابن عباس أن النبي ﷺ قـال : اغــزوا تغنمـوا بنــات بني الأصفـر فقــال نــاس من المنافقين : إنه ليفتنكم بالنساء ، فأنزل الله ﴿ ومنهم من يقول اثذن لي ولا تفتني ﴾ .

٨٧ - ﴿ فلما جاء أمرنا ﴾ بإهلاكهم ﴿ جعلنا عاليها ﴾ أي قراهم ﴿ سافلها ﴾ أي بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطهما مقلوبة إلى الأرض ﴿ وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ﴾ طين طبخ بالنار ﴿ منضود ﴾ متتابع .

٨٣ ـ ﴿ مُسوَّمةً ﴾ معلمة عليها اسم من يرمي بها ﴿ عند ربك ﴾ ظرف لها ﴿ وما هي ﴾ الحجارة أو بـــلادهم ﴿ من الــظالمين ﴾ أي أهـــل مكــة ﴿ ببعيد ﴾ .

٨٤ ـ ﴿ وَ ﴾ أرسلنـا ﴿ إلى مدين أخـاهم شعيبـاً قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ وَحُدوه ﴿ مالكم من إلَّـه غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير ﴾ نعمة تغنيكم عن التطفيف ﴿ وإني أخاف عليكم ﴾ إن لم تؤمنوا ﴿ عذاب يوم محيط ﴾ بكم يهلككم ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه .

٨٥ - ﴿ ويا قوم أوفسوا المكيال والميسزان ﴾ أتموهما ﴿ بِالقسط ﴾ بالعدل ﴿ ولا تبخسوا النـاس أشياءهم ﴾ لا تنقصـوهم من حقهم شيئاً ﴿ وَلَا تَعْنُوا فِي الأَرْضُ مَفْسَدِينَ ﴾ بالقتل وغيره من عثى بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حسال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا .

٨٦ - ﴿ بِقَيْتُ الله ﴾ رزق الباقي لكم بعد إيفاء الكيمل والوزن ﴿ عيمر لكم ﴾ من البخس ﴿ إن ﴿ كُنتُم مؤمنين ومسا أنسا عليكم بحفيظ ﴾ رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيراً.

٨٧ - ﴿ قَالُوا ﴾ له استهزاء ﴿ يا شعيب أصلاتك تأمرك ﴾ بتكليف ﴿ أَنْ نترك ما يعبد آباؤنا ﴾ من الأصنام ﴿ أُو ﴾ نترك ﴿ أَنْ نَفْعُلْ فِي أَمُوالنَّنَّا مَا

نشاء ﴾ المعنى هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع

بخبر ﴿ إنك لأنت الحليم الرشيد ﴾ قالوا ذلك استهزاء . ٨٨ ـ ﴿ قـال يا قـوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ورزقني منـه رزقاً حسناً ﴾ حلالًا أفاشوبه بالحرام من البخس والتطفيف ﴿ وما أريد أن أخالفكم ﴾ وأذهب ﴿ إلى ما أنهاكم عنه ﴾ فأرتكبه ﴿ إن ﴾ ما ﴿ أُريد إلا الإصلاح ﴾ لكم بالعدل ﴿ ما استطعت وما توفيقي ﴾ قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات ﴿ إلا بالله عليه توكلت وإليه

مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿

فَلَمَّا جِكَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَبِلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُ نَاعَلَتِهَا

حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ ثُمُّا مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ ۚ

وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّدِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١٩ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ

شُعَيْناً قَالَ يَنقَوْ مِراعَبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ اللَّهِ غَيْرُهُ

وَلَانَنْقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنَّ أَرَبْكُمْ بِخَيْرِ

وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ نُحِيطٍ ﴿ إِنَّ وَيَقُومِ

أَوْفُواْ ٱلْمِكْ مَالُ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ

ٱلنَّاسَ أَشْكِآءَهُمْ وَلَاتَعْتُوا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿

يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدمُّ قُومِنِينٌ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم

عِحَفِيظِ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن

نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُيْآ أَوْ أَن نَفَعَلَ فِي أَمُو لِنَا مَا نَشَتَوُۗ أَ

إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيدُ ٱلرَّسِيدُ ﴿ فَأَنَّ قَالَ يَنْقَوْمِ أَرَّهُ يُشْعُرُ إِنَّ

كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن زَيِّى وَرَزْقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاُ۠ومَاۤ أُرِيدُأَنْ

أُغَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآأَنْهَىٰ كُمْ عَنْفُإِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ

بالمدينة يخبرون عن النبي 義 أخبار السوء يقولون إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي 義 وأصحابه فساءهم ذلك ، فأنزل الله ﴿إِنْ تصبك حسنة تسؤهم ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٥٣ : قوله تعالى : ﴿قُلْ أَنْفَقُوا﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن ابن عبـاس قال : قــال الجدين قيس : إني إذا رأيت النــــاء لـم اصبر حتى أفتتن ، ولكن أعينك بمالي ، قال ففيه نزلت ﴿أَنْفقوا طرعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم﴾ قال لقوله : أعينك بمالي .

أسباب تزول الآية هه : قوله تمالى : ﴿وَوَتِهِم مِن يَلْمِزْكُ﴾ الآية ، ورى البخاري هن أي سجد الخدري قال : يبتما رسول الله ﷺ يقسم قسماً إذ جامه ذو الخويصرة ، فقال : اعدل فقال : ويلك من يعدل إذا لم أعدل؟ فتزلت ﴿وتهم من يلمزك في الصدقات﴾ الآية ، وأخرج ابن أي حاتم عن

أسباب نزول الآية ٦١ : قوله تعالى ﴿ ومنهم الذين يؤذون النبي ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كمان نبتل بن الحارث يأتي

রাজ রাজার করে মার্ক্তর প্রকর্মের ৮ টা রাজ্যর ও সার মার্ক্তর স্থানার মার্ক্তর রাজ্যর প্রতীয়ে মার্ক্তর প্রতীয় ব

وَنَفَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِفَاقِ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَآلُمَانَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِعِيدٍ ﴿ وَأَسْتَغْفِرُواْرَيَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوٓ الْلَيْهُ إِنَّارِكِ رَجِيهُ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ ۗ وَمَآأَنْتَ عَلَتْنَابِعَزِرْ ﴿ قَالَ بَنَقُومِ أَرَهْطِيَّ أَعَزُّ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَقِي بِمَاتَعْ مَلُونَ مُحِيطٌ ١١٠ وَنَفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَيْكُمْ إِنِّ عَنِيلًا سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَندِبُّ وَأَرْتَفِبُوَ إِنِي مَعَكُمْ رَفِيبٌ ﴿ وَلَمَاجِلَةَ أَمُرْنَا نَعَيْنَنَا شُعَيْبًا وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُوا فِي دِيكرِهِمْ جَيْمِينَ ٢ كَأَن لَّرَبُّغُنَّوْ إِفِهَا ۗ أَلَابُعُدُ الْمُنْيَنَّكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٌ ١ إِلَىٰ فِـرُعَوْنَ

وَمَلَإِ يُمِهِ فَأَنَّبُعُوٓ أَأْمَرُ فِرْعَوْنَّ وَمَآ أَمُّهُ فِرْعَوْكَ بِرَشيدِ ۞

٩٠ - ﴿ كَانَ ﴾ مخففة : أي كأنهم ﴿ لم يغنوا ﴾ يقيموا ﴿ فيها ألا بُعدا لمدين كما بعدت ثمود ﴾ . ٩٦ - ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ برهان بين ظاهر . ٩٧ ـ ﴿ إلى فرعون وملته فاتبعوا أمر فرعون وما أمرُ فرعون برشيد ﴾ سديد .

رسول الله # فيجلس إليه فيسمع منه وينقل حديثه إلى المنافقين ، فأنزل الله ﴿ ومنهم الذين يؤدُّون النبي ﴾ الآية . أسباب نزول الآية ٦٥ : قوله تعالى ﴿ ولئين سألتهم ﴾ الآيات . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عسر قال : قبال رجل في غزوة تبوك في مجلس يومًا : ما رأينا مثل قرآن هؤلاء ، ولا أرغب بطوناً ، ولا أكلب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء منهم ، فقال له رجل كذبت ، ولكنك منافق لاخبرن رسول الله 拳 ، فبلغ ذلك رسول 🍇 ونزل القرآن ، قال ابن عمر فأنا رأيت متعلقاً بحقب ناقة رسول 🛦 ﷺ والحجارة تنكيه وهو يقول : يا رسول 🖆 إنما كنــا نخوض ونلب ، ورسول 婚 的 يقول : ﴿ أَبِلَهُ وَآيَاتُهُ ورسوله كتتم تستهزؤ ون ﴾ . ثم أخرج من وجه آخر عن ابن عمر نحوه ، وسمى الرجل عبد الله ابن أبي ، وأخرج عن كعب بن مالك قال مخشى بن حمير : لوددت أتي أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم ماتة على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن فبلغ النبي 義 فجادوا يعتذرون ، فأنزل الله ﴿ لا تعتذروا ﴾ الآية ، فكان الذي عنما الله عنه مخشي بن حمير ، فتسمى عبد السرحمن ، وسأل الله أن يفتل شهيداً لا يعلم بمقتله ، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله إلا من قتله . وأخرج ابن جريسر عن قتلة : أن نساساً من المسافقين قالموا في غزوة تبـوك : برجو هذا الرجل أن يفتح قصــور الشام وحصــونها هيهــات فأطلع الله نبيه 🏂 على ذلك ، فـاتاهـم فقــال : قلتم كذا وكـذا ، قالــوا : إنما كنــا نـخوض

٨٩ ﴿ ويا قبوم لا يجسر منكم ﴾ يكسبنكم ﴿ شقاقي ﴾ خلافي فاعل يجرم والضمير مفعول أول ، والثاني ﴿ أَنْ يَصِيبُكُم مثل ما أصاب قـوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ﴾ من العذاب ﴿ وما قوم لوط ﴾ أي منازلهم أو زمن هـ لاكهم ﴿ منكم بيعيد ﴾ فاعتبروا .

٩٠ ـ ﴿ وَاسْتَغَفَّرُوا رَبِّكُم ثُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي

رحيم ﴾ بالمؤمنين ﴿ ودود ﴾ محب لهم . ٩١ . ﴿ قَالُوا ﴾ إيذاناً بقلة المبالاة ﴿ يا شعيب ما تَفَقُّهُ ﴾ نفهم ﴿ كثيراً مما تقول وإنا لنراك فيشا ضعیفاً ﴾ ذلیلاً ﴿ ولولا رهطك ﴾ عشيرتك ﴿ لرجمناك ﴾ بالحجارة ﴿ وما أنت علينا بعزيز ﴾ كريم عن الرجم وإنما رهطك هم

الأعزة . ٩٢ \_ ﴿ قَالَ يَا قُومَ أُرهِ هِي أَعْزِ عَلَيْكُم مِنَ اللهِ ﴾ فتتسركسوا قتلى لأجلهم ولا تحضظوني اله ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ ﴾ أي الله ﴿ وَرَاءُكُمْ ظَهِرِياً ﴾ منبوذاً خلف ظهوركم لا تـراقبونـه ﴿ إن ربي بِما تعملون محيط ﴾ علماً فيجازيكم .

٩٣ ـ ﴿ وِيا قوم اعملوا على مكانتكم ﴾ حالتكم ﴿ إِنِّي عِنْامِلٌ ﴾ على حالتي ﴿ سوف تعلمون من ﴾ موصولة مفعول العلم ﴿ يأتيه عداب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا ﴾ انتظروا عاقبة أمركم ﴿ إِنِّي معكم رقيب ﴾ منتظر .

٩٤ - ﴿ وَلَمَّا جَاهُ أَمْرِنَا ﴾ بإهلاكهم ﴿ نَجِينًا ا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة ﴾ صاح بهم جبريل ﴿ فأصبحوا في ديــارهم جاثمين ﴾ بــاركين على الــركب

٩٨ ـ ﴿ يَشَدُم ﴾ يتقدم ﴿ قومه يـوم القيامـة ﴾ فيتبعونه كما أتبعوه في الـدنيا ﴿ فَأُورُدُهُمْ ﴾

الدخلهم ﴿ التار ويش الورّدُ المورودُ ﴾ هي . ٩٩ ـ ﴿ وأتبعوا في هذه ﴾ أي الدنيا ﴿ لعنة ويوم القيامة ﴾ لعنة ﴿ يش السرّفسد ﴾ المسون ﴿﴿ المرفود ﴾ رفدهم .

ا . و فذلك في المذكور مبتدا خبره ﴿ من أنباه القرى نقصه عليك في با محمد ﴿ منها ﴾ أي القرى ﴿ قائم ﴾ هلك أهله دونه ﴿ و ﴾ منها ﴿ حصيد ﴾ هلك أهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل بأهله فلا أثر له كالزرع

10.٣ ـ ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ المذكور من القصص ﴿ لاّية ﴾ لمبرة ﴿ لمن خاف عداب الآخرة ذلك ﴾ أي يوم القيامة ﴿ يوم مجموع له ﴾ فيه

ٱلسَّدَوَتُواُلاَّرُّضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكِ ُعَطَاةً غَيْرَجُهُ ذُونِ ﴿

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُّ وَيِنْسَ ٱلْوِرْدُ

ٱلْمَوْرُودُ ١٠ وَأُنْبِعُوا فِ هَلَاهِ عَلَى الْعَنَةُ وَيُوْمُ ٱلْقِيَمَةُ بِنُسَ

ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١ أَنْ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَكَ اللَّهُ رَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ

مِنْهَاقَ آبِدٌ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواً

أَنْفُسَهُمُّ فَهَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ

ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ۞

وَكَذَالِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَا لَقُرَىٰ وَهِي ظَلِيمُةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ

ٱلِيرُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَٱلْآخِرَةً

ذَلِكَ يَوْمُّ مَجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُّ مَشْهُودٌ ﴿ وَمَا

نْوُخِرُهُ، إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْسٌ

إِلَّا إِإِذْ نِدِّ عَفِمتْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدُ ١٠٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي

ٱلنَّارِ لَكُمْ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقً فَ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالُّ لِمَا يُرِيدُ

الله ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْمَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

نها به بين ما البيانه و بين مبدول على المبدول المبدول المبدول المبدول المبدول به المبدول به المبدول به المبدول المبد

ب حيا بر كر الله في في شروة تين بقال : فن كان هذا الرجل سادة ألمن ثر من الحديد ، فرقع مدير بن سهد ذلك إلى رسوك أساسة عن الفلك ، فارزال الله في بعشون بقال ما قطرة إلا يا درسوا أن عاب سنت تربي ، أم أنهم عن كسبب ما ملك نجوء وأسرح باس منظ المفلك تصر من روة أخرج بيان ساح من أس بن الله قال ، من فيله بن أفر و بعاد ما قطالها إلا الأجاء ي ينظب : إن كان هذا معلقاً لمن شرب الحمر ، فرق تلك إلى أنه في جديد القلال ، فالم أن المنافق الأول الالجاء . وأمرج ان جرير من بن فيلى قال : كان رموال اللهم جدالًا في ظل شروة ، فقال أن سياتكم إنسان نظر فين شيافة نقل رجل أزوق فده الدورة لما الما الأول الأنه المرافق الله الأن الله تعلق رجل الدورة الله المؤلف إلى المنافق المن



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَنَوُّكَآءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُم مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْوسِ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ لَقُضِي بِيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَّآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَهَا وَلَا تَرَكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَانُصَرُوبَ ١ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَاهِ مَطَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِنَ ٱلَّيِّيلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيْعَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكْرِينَ اللهُ وَاصْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَالْوَلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بِقَيَّةِ يَنْهُوْكَ عَنَ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِيَ نَامِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَآ أُنَّرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْ مُجَّرِمِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِينُهُ إِلَكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ إِلَى

١٠٩ ـ ﴿ فَلا تَكُ ﴾ يا محد ﴿ في مرية ﴾ شك ﴿ ما يعد مؤلاء ﴾ من الاصنام إذا تعليم كما حليا من قبلم وهذا تسليد للتي ﷺ ﴿ ﴿ ما يعيد أولؤم ﴾ أي كبدائهم ﴿ ورائا لموقوم ﴾ يمنام ﴿ ورائا لموقوم ﴾ متفوم ﴾ أي تناء .

۱۱. ﴿ وَلِقَدَ أَتِنَا مُوسَى الْكَتَابِ ﴾ الدُوراة ﴿ وَلَوْلاَ كُلُهُ بِيثَ مِنْ رَبِكُ ﴾ يأتير الحاس ﴿ وَلَوْلاَ كُلُهُ بِيثَ مِنْ رَبِكُ ﴾ يأتير الحاسة والبِحزاء للخلاق إلى يوم النباسة ﴿ لقضي يهم ﴾ في الذنا فيما اختلفوا فيه ﴿ وَلَهِم ﴾ أي المكتبون به ﴿ لَهِي شك منه مريب ﴾ موقع في الرية.

اً ۱۰ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ كَالَّا ﴾ أي كل الخلائق ﴿ فَلَهُ وَلَمَا ﴾ ما زائدة واللام موطئة لنسم مقدر أو فاؤقة لهني قراءة بتشديد لها بعضى إلا فإن نافية ﴿ ليوفيتهم ربك أعمالهم ﴾ أي جزاهما ﴿ إنّه بما يعملون خبير ﴾ عالم بدواطة كظواهم .

الله على العمل بـأمر ربـك والـدعاء إليه ﴿ كما أمرت و﴾ ليستقم ﴿ من تاب ﴾ آمن ﴿ معك ولا تطفرًا ﴾ تجاوزوا حدود الله ﴿ إنه بِما تعلمون بصير ﴾ فيجازيكم .

117 ـ ﴿ وَلا تَسركُنُوا ﴾ تميلوا ﴿ إِلَى السَّلِينَ لَ ظلموا ﴾ بمودة أو مداهنة أو رضا باعصالهم ﴿ فتشكُم ﴾ تصبيكم ﴿ النسار وصا لكم من دون لهُ ﴾ أي غيره ﴿ مِن ﴾ زائلة ﴿ أَوْلِيهُ ﴾ [

٢٢ وَلَوْشَآة

ا ۲۲ و رقم الصلاة طرقي النهار في الدناة والدني أي : الصح والظهر والصر و ورقما أنه جمع رقمة أي المدنون من إطابة . و المستح الظهر والصر و ورقم الصلاة طرقي النهار في النهار النهار النهار في النهار ورفق النهار في النها

الآيا ، والخرع من قائدة قال : إذ رجليل التلا : أصفحا من جهة الآكم من نقل ، وكلت جهة خلف الأصاد و وقهم التقاري ط فقال جد أهم بأن الأوس : اصروا أماكم ، فرقط ما طنا ويثل معد إلا كما قال القائل : من خليل يكفك ، أثار وسما إلى المينية ليفريون الاعزامها الآلة ، فمن رجل من السلسين إلى رجل اهم قال ، وأخرل إليه ساله ، فيها يعلق بالاطاق ، فالرأل الله تبارل قائل إله الآية ، وأخرج الطبائي عن ابن جامن قال : ما رجل يقال له الأحود بقال التي ﷺ ، فترات ﴿ وصوا بنا لم يقارا ﴾ والترج ابن جرور وأبو الشيخ من مكرت : أن بل يتم عنوي بن تعب قل رجلًا من الأصار ، تقفي التي ﷺ بلتي شرعة أثناً ، وفي تزات ﴿ وما تقويا إلا أن التأثمار،

١١٨ ـ ﴿ ولو شاء ربــك لجمل النــاس أمَّةً واحمدةً ﴾ أهمل دين واحمد ﴿ ولا يسزالسون

مختلفين ﴾ في الدين .

١١٩ \_ ﴿ إِلا من رحم ربك ﴾ أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ﴿ ولــ قلك خلقهم ﴾ أي أهـــل الاختلاف له وأهل الرحمة لها ﴿ وتمت كلمة ربك ﴾ وهي ﴿ لأملأن جهنم من الجنَّة والناس اجمعين ﴾ .

١٢٠ ـ ﴿ وكالله ﴾ نصب بنقصٌ وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه ﴿ نَقَصُّ عليك من أنباء الرسل ما ﴾ بدل من كلاً ﴿ نَتُبُت ﴾ نطمن ﴿ بِهِ فؤادك ﴾ قلبك ﴿ وجاءك في هذه ﴾ الأنباء أو الأيات ﴿ الحق وموعظة وذَّكرى للمؤمنين ﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار.

١٣١ ـ ﴿ وقسل للذين لا يؤمنسون اعملوا عسلى مكانتكم ﴾ حالتكم ﴿ إنَّا عاملُونَ ﴾ على حالتنا

تهديد لهم . ١٢٧ - ﴿ وَانْسَظُرُوا ﴾ عاقبة أمسركم ﴿ إنا منتظرون ﴾ ذلك .

١٢٣ \_ ﴿ وَلَهُ عَيِبِ السماواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي علم ما غاب فيهما ﴿ وإليه يرجع ﴾ بالبناء للفاعل يعود وللمفعول يرد ﴿ الأمر كله ﴾ فينتقم ممن عصى ﴿ فاعبده ﴾ وحده ﴿ وتوكُّل عليه ﴾ ثق به فإنه كافيك ﴿ وما ربك بغاقل عما يعملون ﴾ وإنما يؤخرهم لموقتهم وفي قراءة

﴿ سورة يوسف ﴾

[ مكية إلا الأيات ١ و٢ و٣ و٧ فمدنية وآياتها ١١١ نزلت بعد سورة هود ] .

## بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ الَّرَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن والإضافة بمعنى من ﴿ العبين ﴾ العظهر للحق من الباطل . ٧ ـ ﴿ إِنَا أَمْرِلنَاهُ قَرْآناً عَرِيباً ﴾ بلغة العرب ﴿ لعلكم ﴾ يا أهل مكة ﴿ تعقلون ﴾ تفقهون معانيه . ٣ ـ ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ﴾ بإيحاثنا ﴿ إليك هذا القرآن وإنَّ ﴾ مخففة أي وإنه ﴿ كنت من قبله لمن الغافلين ﴾ . ٤ - اذكر ﴿ إذ قال يوسف لأبيه ﴾ يعقوب ﴿ يا أبت ﴾ بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتح دلالـة على ألف محذوف قلبت عن الياء ﴿ أنسى رأيست ﴾ في المنام ﴿ أحد عشر كوكياً والشمسُ والقمرُ رأيتهم ﴾ تأكيد ﴿ ليَّ ساجدين ﴾ جمع بالياء والنون للوصف ا بالسجود الذي هو من صفات العقلاء .

بالفوقانية .

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لِمَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَا مَزَ الْوِنَ مُعْلِفِينٌ إلا مَن زَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَاكِ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَمِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ

عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَانُثَيِّتُ بِهِ عَفْزَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ ۗ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلِ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ ٱعۡمَلُواۡعَكَىٰمَكَانَتِكُمُ إِنَّاعَنِيلُونَ ١١٠ وَٱننَظِرُوٓاْ إِنَّامُننَظِرُونَ وْيَهُ وَيِلِّهِ غَيْبُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُٱلْأَمْرُكُلَّهُ

فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهُ وَمَارَبُّكَ بِغَنِفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ اللَّهُ الله المُولِعُ الْوَالْمُونِيَّا اللهُ اللهُ

لِسْ مِاللَّهِ ٱلرَّفَعَٰذِ ٱلرَّفِي لِيَّ

الَرْقِلْكَ ءَايَنتُٱلْكِئنَبِٱلْمُهِينِ ۞ إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرْءَ فَاعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ نَمْقِلُوكِ ﴿ اللَّهُ نَعْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ ـ لَمِنَ ٱلْعَنْفِلِينَ ﴿ إِذْقَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَعَشَرَكَوْكَبُأُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَرَأَيْتُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ١

550

لسباب نزول الآية 10 : قوله تعالى ﴿ ومنهم من عاهد الله ﴾ الآية ، أخرج الطيراني وابن مردوبه وابن أبي حاتم والبيهق في الدلاكل بسند ضعيف عن أبي أمامة : أن ثملية بن حاطب قبال : يا وصول الله ادع الله أن يرزقني صلاً ، قال : ويحلك يا ثملية قابل تؤي تطيقه ، قال : والله لئن آتاني الله مالاً لأوتين كل ذي حق حقه ، فدعاً له فـاتخذ غنماً ، فنمت حتى ضاقت عليـه أزقة المـدينة فننحى بهـا وكان يشهـد 



بجبالانمة أوارق

قَالَ نَدُينَ لَا نَقْصُصْ رُءً مَاكَ عَلَى إِنْ مِتِكَ فَكَمَدُواْ لَكَ كُنْداً إِنَّ ٱلشَّيَطَ ٰنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيتٌ ۞ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اللَّهِ عَقُوبَ كَمَاۤ أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِ بِمَوَالِتُمَنَّ إِذَرَبِّكَ عَلِيدُ مَكِيدُ ٢٥٥ ﴿ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ = مَايَنَ لِلسَّآمِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَعَبُّ إِلَىٰ أَبِينَامِنَّا وَنَعَنُ عُصَّبَةً إِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ۞ ٱقَنُلُواْ يُوسُفَ أَوِا طَرَحُوهُ أَرْضُا يَغْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَوْمُاصَلِحِينَ ﴿ قَالَ فَأَيْلُ مِنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمَّ لَحَلفِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنيَ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّقْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنِيلُونَ ١٠٠ قَالُوالَينَ أَكَلَهُ ٱلدِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّاۤ إِذَا لَّخَسِرُونَ ۗ

فيكيدوا لك كيداً ﴾ بحتالون في هلاكيك حسداً لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانُ لَلْإِنْسَانَ عَدُو مِبِينَ ﴾ ظاهر العداوة . ٦ \_ ﴿وكذلك ﴾ كما رأيت ﴿يجتبيك ﴾ يختارك ﴿ ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ﴾ تعبير الرؤيا ﴿ ويتم نعمته عليك ﴾ بالنبوة ﴿ وعلى آل يعقوب ﴾ أولاده ﴿ كما أتمها ﴾ بالنبوة ﴿ على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم ﴾ بخلقه ﴿ حكيم ﴾ في صنعه بهم . ٧ ـ ﴿ لَقَدَ كَانَ فَي ﴾ خبر ﴿ يوسف وإخوته ﴾ وهم أحد عشر ﴿ آيات ﴾ عبر ﴿ للسمائمليس ﴾ عن خبرهم . ٨ ـ اذكر ﴿ إِذْ قَالُوا ﴾ أي بعض إخوة يـوسف لبعضهم ﴿ لَيـوسف ﴾ مبتدأ ﴿ وأخـوه ﴾ شقيقه بنيامين ﴿ أحب ﴾ خبر ﴿ إلى أبينا منا ونحن ﴿ ميين ﴾ بين بإيثارهما علينا . فَيِعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا يَأْمَنَّا عَلَى ثُوسُفَ وَإِنَّالَةُ لَنَصِحُونَ ١١﴾ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَـكَا يَرْتِعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ

عصبة ﴾ جماعة ﴿ إن أباتها لفي ضلال ﴾ خطأ ٩ ـ ﴿ اقتلوا يـوسف أو اطرحـوه أرضاً ﴾ أي بارض بعيدة ﴿ يحلُ لكم وجه أبيكم ﴾ بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم ﴿ وتكونوا من بعده ﴾

٥ ـ ﴿ قَالَ يَا بَنَّى لَا تَقْصُصَ رَؤْيَاكُ عَلَى إِحْوِتْكَ

أي بعد قتل يوسف أو طرحه ﴿ قوماً صالحين ﴾ بأن تتويوا . ١٠ \_ ﴿ قَالَ قَائِمُ مِنْهِمٍ ﴾ هو يهوذا ﴿ لا تَقْتَلُوا

يوسف وألقوه كه اطرحوه ﴿ فِي غِيابِت الجب كه منظلم البئر وفي قراءة بالجمع ﴿ يلتقطه بعض السيارة ﴾ المسافرين ﴿ إِنْ كُنتُم فَاعَلَيْنَ ﴾ ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك .

فَلَمَّاذَهَبُوابِهِ

١١ ـ ﴿ قالوا يا أبانا مالك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون ﴾ لقائمون بمصالحه . ١٧ ـ ﴿ أرسله معنا غداً ﴾ إلى الصحراء ﴿ نُرتُم ونَلُعبٍ ﴾ بالنون والياء فيهما ننشط ونتسم ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ . ١٣ ـ ﴿ قَالَ إِنِّي ليحزنني أن تذهبوا ﴾ أي ذهابكم ﴿ بِهِ ﴾ لفراقه ﴿ وأخاف أن يأكله الذئب ﴾ المرآد به الجنس وكـانت أرضهم كثيرة الـذئاب ﴿ وأنتم عَنه غافلون ﴾ مشخـولون . ١٤ ـ ﴿ قالوا لئن ﴾ لام قسم ﴿ أكله الذئب ونحن عصبة ﴾ جماعة ﴿ إنا إذاً لَحَاسرون ﴾ عاجزون ، فأرسله معهم .

الصلاة ثم يخرج إليها ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينة فتنحى بها ، فكان يشهـد الجمعة ثم يخـرج إليها ثم نمت فتنحى بهـا ، فترك الجمعـة والجماعات ، ثم أنزل الله على رسوله ﴿ خَذْ مِن أموالهم صلقة تطهرهم وتزكيهم بها ﴾ فاستعمل على الصَّدَقات رجلين وكتب لهما كتاباً فأتيا ثعلبة عاهد الله لئن أتانا من فضله ﴾ إلى قوله ﴿ يكذبون ﴾ الحديث ، وأخرج ابنّ جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه .

أسباب نزول الآية ٧٩ : قوله تعالى ﴿ الذين يلمزون المطوعين ﴾ الآية ، روى الشيخان عن أبي مسعود قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نتحاسل على ظهورنا ، فجاء رجل فتصـدق بشيء كثير ، فقـالوا : مُـراءٍ ، وجاء رجـل فتصدق بصـاع ، فقالـواً : إن الله لغني عن صدقـة هذا ، فـنـزل ﴿ الذين يلمزون المطوعين ﴾ الآية . وورد نحو هذا من حديث أبي هريرة وأبي عقيـل وأبي سميد الخَـدري وابن عباس وعميـرة بنت سهيل بن رافـع ، أخرجهـا كلها ابن مردويه

فَلَمَّا ذَهَبُوابِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَعْعَلُوهُ فِي غَيْنَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحِيْنَا

إِلَيْهِ لِتُنْبَتَنَنَّهُ مِبْ أَمْرِهِمْ هَنَذَا وَهُمْ لَايَشْغُرُونَ ﴿ وَجَاءُوٓ

أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبَكُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَيِقُ

وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّمُّ وَمَآأَتَ

بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَلِيقِينَ ﴿ وَجَآءُ وَعَلَىٰ قَيْمِهِ ا

بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرّاً فَصَمْرُ جَمِيلٌّ

وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ

وَارِدَهُمْ فَأَدْكَىٰ دَلْوَهُمْ قَالَ يَكِبُشِّرَىٰ هَلَااغُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةٌ

وَأَلْلَهُ عَلِيمٌ بِمَايَعْمَلُوكَ ۞ وَشَرَوْهُ بِنَمَ عَنِين

دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنَّ وَقَالَ

ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِإِثْمَرَأَتِهِ ١٤ كَرْمِي مَثْوَىٰهُ عَسَىٓ

أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَنَّخِذَهُۥ وَلَدُأُ وَكَنْ لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثُ وَٱللَّهُ عَالِكٌ عَلَىٰ

أَمْرِهِ وَلَئِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ

أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْوَكِنَاكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ

يشعرون ﴾ بك حال الإنباء . 17 ـ ﴿ وجاؤوا أباهم عِشاء ﴾ وقت المساء ﴿ يبكون ﴾ .

١٧ ـ ﴿ قَـالُوا بِمَا أَبَانِمَا إِنَّا ذَهَبِنَمَا نُسْتَبِقُ ﴾ نـرمي ﴿ وتركنا يوسف عند متاعنا ﴾ ثيابنا ﴿ فأكله الذئب وما أنت بمؤمن ﴾ بمصدق ﴿ لنا ولو كنا صادقين ﴾ عندك التهمتنا في هذه القصة لمحبة یوسف فکیف وانت تسیء الظن بنا .

١٨ \_ ﴿ وجازوا على قميصه ﴾ محله نصب على الظرفية أي فوقه ﴿ بدم كذب ﴾ أي ذي كذب بأن ذبحوا سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه ﴿ قبالِ ﴾ يعقوب لما رآه صحيحاً وعلم كذبهم ﴿ بِل سوِّلَت ﴾ زينت ﴿ لكم أنفسكم امرأ ﴾ ففعلتموه يه ﴿ فصير جميل ﴾ لاجزع فيه ، وهو خبـر مبتدأ محـذوف أي أمري ﴿ وَاللَّهُ المستعبان ﴾ المطلوب منه العبون ﴿ على منا تصفون ﴾ تذكرون من أمر يوسف .

19 ـ ﴿ وجاءت سيارة ﴾ مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من جب يوسف ﴿ فأرسلوا واردهم ﴾ الذي يرد الماء ليستقي منه ﴿ فأدلم ﴾ أرسل ﴿ دلوه ﴾ في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه فلما رآه ﴿ قال يا بشراي ﴾ رمي قراءة بشرى ونداؤ ها مجاز أي احضري فهذا وقتك ﴿ هذا غلام ﴾ فعلم به أخوته فأتوه ﴿ وأَسَرُّوه ﴾ أي أخفـوا أمره جـاعليه ﴿ بضاعة ﴾ بأن قالوا هذا عبدنا أبق ، وسكت يوسف خوفًا من أن يقتلوه ﴿ والله عليم بِما يعملون ﴾ . ٢٠ - ﴿ وشروه ﴾ باعـوه منهم ﴿ بشمن بخس ﴾ ناقص ﴿ دراهم معدودة ﴾ عشرين أو اثنين وعشرين ﴿ وكانوا ﴾ أي إخوته ﴿ قيه من الزاهدين ﴾ فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين . ٢١ ـ ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر ﴾ وهو قطفير العزيز ﴿ لامرأته ﴾ زليخا ﴿ أكرمي مثواه ﴾ مقامه عندنا ﴿ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ وكان حصوراً (١) ﴿ وكذلك ﴾ كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب العزيز ﴿ مَكُّنَّا ليوسف في الأرض ﴾ أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ﴿ ولنعلُّمه من تأويل الأحاديث ﴾ تعبير الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه أو الواو زائدة ﴿ والله غالب على أمره ﴾ تعالى لا يعجزه شيء ﴿ ولكن أكثر الشاس ﴾ وهم الكفار ﴿ لا يعلمـون ﴾ ذلك . ٢٢ ـ ﴿ ولما يلغ أشده ﴾ وهـو ثلاثـون سنة أو وثـلاث ﴿ آتيناه حكمـاً ﴾ حكمـة ﴿ وعلماً ﴾ فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً ﴿ وكذلك ﴾ كما جزيناه ﴿ نجزي المحسنين ﴾ النفسهم .

أسباب نزول الآية ٨١ : قوله تعالى ﴿ فرح المخلفون ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن ابن عبـاس قال : أسـر رسول الله 撤 النـاس أن ينبعثوا معــه

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَتُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ رَبِّيٓ ٱحْسَنَ مَثْوَايُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِيوْ ۚ وَهَمَّ بِهَا لُوْلَآ أَن رَّءاً أَبْرُهُ مَنَ رَبِّهِ عَكَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرُ وَٱلْفَيَاسَيّدَهَالَدَا ٱلْبَابُ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَاد بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَأُو عَذَابُّ أَلِيدُ ١ أَهْلِهَا إِن كَاكَ قَمِيصُهُ وَتُدُّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٩٥٥ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ وَتُدَّمِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفري لِذَنْبِاحِيُّ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزَتُرُودُ فَنَنْهَا عَن نَفْسِةٍ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَبُهَا فِي ضَلَالِمُ مِينِ

٢٣ ـ ﴿ وَرَاوَدُتُهُ الَّتِي هُو فَي بِيتُهَا ﴾ هي زليخا ﴿ عن نفسه ﴾ أي طلبت منه أن يسواقعها ﴿ وَعَلَّمْتَ الْأَبِوابِ ﴾ للبيت ﴿ وقالت ﴾ ك ﴿ هَيْتُ لُكُ ﴾ أي هلم واللام للتبيين وفي قراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء ﴿ قبال معاد الله ﴾ أعود بالله من ذلك ﴿ إِنَّه ﴾ السذي اشتراني ﴿ رہے ﴾ سيدي ﴿ أحسن مثواي ﴾ مقامي فلا أخونه في أهله ﴿ إنه ﴾ أي الشأن ﴿ لا يفلح الظالمون ﴾ الزناة .

٢٤ ـ ﴿ وَلَقَدِ هُمَّتَ بِهِ ﴾ قصدت منه الجماع ﴿ وهمُّ بِهَا ﴾ قصد ذلك ﴿ لُولًا أَنْ رأَى بِسرهانَ ربه ﴾ قال ابن عباس مَثُل لـه يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله وجواب لـولا لجامعها ﴿ كَذَلِكُ ﴾ أريناه البرهان ﴿ لتصرف عته السوء ﴾ الخيانة ﴿ والفحشاء ﴾ الزنما ﴿ إنه من عبادتا المخلِصين ﴾ في الـطاعة وفي قـراءة

بفتح اللام أي المختارين . ٢٥ \_ ﴿ وَاسْتَبِقَا الْبَابِ ﴾ بادر إليه يـوسف للفرار وهي للتشبث بـ، فأمسكت ثـوبـ، وجـذبتـ، إليهــا ﴿ وقدُّت ﴾ شقت ﴿ قميصه من دبر وألفيا ﴾ وجدا ﴿ سيدها ﴾ زوجها ﴿ لدى الباب ﴾ فنزهت نفسها ثم ﴿ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ﴾ زناً ﴿ إلا أن يسجن ﴾ بيحبس في سجن ﴿ أو عداب أليم ﴾ مؤلم بأن يضرب . ٢٦ ـ ﴿ قَالَ ﴾ يوسف متبرئاً ﴿ هي راودتني عن

نفسى وشهد شاهد من أهلها ﴾ ابن عمها ، روى أنه كان في المهد فقال ﴿ إِنْ كَانْ قَمِيصِهِ قُدُّ مِنْ قُبل ﴾ قدام ﴿ قصدقت وهو من الكاذبين ﴾ . ٢٧ \_ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَمِيصِهِ قُدُّ مِنْ دَبُرٍ ﴾ خلف

﴿ فَكَلَّبِتَ وَهُو مِنَ الصَادَقِينَ ﴾ . ٢٨ ـ ﴿ فَلَمَا رَأَى ﴾ زوجها ﴿ قَمْيَصِه قُدُّ مِنْ دِبْرِ قال إنّه ﴾ أي قولك ۽ ما جزاء من أراد ، الـخ ﴿ مَن كَيْدُكُن ﴾ أيها النساء ﴿ إِن كَيْدُكُن عظيم ﴾ . ٢٩ ـ ثم قال يا ﴿ يُوسَف أَعْرَضَ عَنْ هَذَا ﴾ الأمر ولا تذكره لئلا يشييع ﴿ واستغفري ﴾ يا زليخا ﴿ لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾ الأثمين ، واشتهر الخبر وشاع . ٣٠ ـ ﴿ وقال نسوة في العمدينة ﴾ مدينة مصر ﴿ امرأة العزيز تراود فتاها ﴾ عبدها ﴿ عن نفسه قد شغفها حبًّا ﴾ تمييز ، أي دخل حبه شغاف قلبها ، أي غلافه ﴿ إنّا لنراها في ضلال ﴾ أي في خطأ ﴿ مبين ﴾ بيِّن بحبها إياه .

وذلك في الصيف ، فقال رجل : يا رسول الله الحر شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفر في الحر ، فأنزل الله ﴿ قل نار جهتم أشد حراً ﴾ الآية ، وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال : خرج رسول الله ﷺ في حو شديد إلى تبوك ، فقال رجل من بني سلمة : لا تتفروا في الحر ، فانزل الله ﴿ قُلْ نَالُورُ جهنم أشد حراً ﴾ الآية . وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن اسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أمي بكر بن حزم قال : قال رجمل من المنافقين : لا تنفروا في الحر ، فنزلت . أسباب نزول الآية ٨٤ : قوله تعالى ﴿ ولا تصلُّ على أحد منهم ﴾ الآية ، روى الشيخان عن ابن عمر قال : لمما توفي عبـد الله بن أميُّ جاء ابت

(١) قيل : المراد بهمَّه خطرات النفس . حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق ، وأورد حديث رسول الله ﷺ عن ابي هريرة : • إذا همَّ عبدي بحسنة ... • . وقيل هُم بضريها . وقبل : هُم بها لولا أن رأى برهان ربه أي فلم يهمّ بها ( ابن كثير : ٢٩٣/٢ ) .

وذكر الرازي أن الفائدة من ذكر الهمّ مع أنه لم يكن هناك هم : الإخبار أن هذا الامتناع لم يكن لعجز ، ولكنه ترك ذلك فله وفي الله ( عصة الأنسياء : ٢٧ ) . والأنبياء معصومون ، وكل ماورد غالقاً لهذه العصة فباطل من وضع القصاص وأصحاب الأخبار .

٣١ - ﴿ فلما سمعت بمكرهن ﴾ غيبتهن لها ﴿ أرسلت إليهن وأعتمدت ﴾ أعمدت ﴿ لهم: متكأك طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهمو الأترج ﴿ وآتت ﴾ أعطت ﴿ كُلُّ واحمدة منهن سكيناً وقالت ﴾ ليومف ﴿ اخرج عليهنَّ فلما رأيته أكبرته ﴾ أعظمته ﴿ وقطُّعن أيديهن ﴾ بالسكاكين ولم يشعبون بالألم لشغبل قلمهن بيوسف ﴿ وقلن حاش أله ﴾ تنزيهاً له ﴿ ما هذا ﴾ أي يوسف ﴿ بشراً إن ﴾ ما ﴿ هذا إلا ملك كريم ﴾ لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية ، وفي الحديث و أنه أعطى

شطر الحسن ، . ٣٧ - ﴿ قَالَت ﴾ امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن ﴿ فَلَلَّكُنْ ﴾ فهذا هـ و ﴿ اللَّهِي لَمَّتَّنِّي فِيه ﴾ في حبه بيان لعذرها ﴿ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ امتنع ﴿ ولئن لم يفعل ما آمره ﴾ به ﴿ ليسجنن وليكوناً من الصاغرين ﴾ الذليلين

فقلن له أطع مولاتك .

٣٢ - ﴿ قَالَ رِبِ السَّجِينِ أَحِبُّ إِلَى مِمَّا يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيندهن أصب ﴾ أمل ﴿ إليهن وأكن ﴾ أصر ﴿ من الجاهلين ﴾ المذنبين والقصد بذلك الدعاء فلذا قال تعالى: ٣٤ ـ ﴿ فاستجاب له ربه ﴾ دعاءه ﴿ قصرف عنه كيدهن إنه هو السميع ﴾ للقول ﴿ العليم ﴾

٣٥ - ﴿ ثم بدا ﴾ ظهر ﴿ لهم من بعد ما رأوا الآيات ﴾ الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه

دل على هـذا ﴿ ليسجنته حتى ﴾ إلى ﴿ حين ﴾

فَلَمَّاسِعِتْ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُثَكَّا وَالَتْ

كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبُرْنَهُ

وَقَطَعَنَ أَيْدَ مَن وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بِشَرَّا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ

كَرِيدُ اللَّهُ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَثَّنِّى فِيهٌ وَلَقَدُّ زَوَدَنَّهُ عَن

نَّقْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُّ وَلَين لَمْ يَفْعَلْ مَآءَامُرُوْلِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا

مِّنَ ٱلصَّنغِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيّ

إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَّرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَهِنَّ وَٱكُنُ مِنَ ٱلْحَنِهِ اللَّهِ

اللهُ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَيُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُنَّا بِدَا لَمُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُٓ ٱلْآيَدَتِ لَيَسْجُنُ لَكُمُ

حَتَّى حِينٍ ٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانٍّ قَالَ أَحَدُهُمَا

إِنَّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ

رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلْبُرُ مِنْةٌ نَبَشْنَا بِتَأْوِيلَةٍ ۚ إِنَّا نَرَيْناكَ مِنَ

ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ ثُرُزُ فَانِهِ عِلْاَ نَبَأَ أَتُكُمَا

بتأويله عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّأَ ذَلِكُمَا مِمَّاعَلَمَني رَقَّ إِنَّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُّ كَنفِرُونَ ﴿

ينقطع فيه كلام الناس فسجن. ٣٦ ـ ﴿ وَدَخُلُ مَمُهُ السَّجِنُ فَتِيانَ ﴾ غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر البرؤ يا فقـالا لنختبرنـه ﴿ قال حدهما ﴾ وهو الساقي ﴿ إني أراني أعصر خمراً ﴾ أي عنباً ﴿ وقال الآخر ﴾ وهو صاحب الطعام ﴿ إني أراني أحمل فوق رأسي خبراً تأكل الطير منه نبئنا ﴾ خبرنا ﴿ بتأويله ﴾ بتعبيره ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ قال ﴾ لهما مخبراً أن عالم بتعبير لرؤ يا ﴿ لا يأتيكما طعام ترزقاته ﴾ في منامكما ﴿ إلا ثبأتكما يتأويله ﴾ في اليقظة ﴿ قبل أن يأتيكما ﴾ تأويله ﴿ ذلكما مما علمني ربي ﴾ فيه حث على إيمانهما ثم قوًّاه بقوله ﴿ إنَّي تركت ملة ﴾ دين ﴿ قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم ﴾ تأكيد ﴿ كافرون ﴾ .

إلى رسول الله 维 فسأله أن يعطيه تسيمه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه ، فقام ليصلي عليه ، فقام عمر بن الخطاب فاخذ بثوبه وقال : يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين ، قال : إنما قـد خيرني الله ، فقال : ﴿ استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة ﴾ وسأزيد على السبعين ، فقال : إنه منافق ، فصلى عليه ، فانزل الله ﴿ وَلا تَصَلُّ عَلَى أَحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره ﴾ فتنزك الصلاة عليهم ، ورد ذلك من حديث عمر وأنس وجابر وغيرهم .

أسباب نزول الآية ٩١ : قولـه ثعالى ﴿ ليس على الضعفـاء ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن زيـد بن ثابت قـال : كنت أكتب لرسـول الله 🖔 فكنت أكتب براه ، فإني لواضع القلم على أفتي إذ أمرنا بالقتال ، فيجل رسول له ﷺ يقتر ما ينزل عليه إذ جامه أعمى ، فقال : كيف بي يها رسول لله وأنا أعمى ؟ فترلت فيجامت عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بين معقبل الميزني ، فقبال : يا رسول الله احملنا ؟ فقبال : والله لا أجد ما أحملكم

ويعقوب ما كنان ﴾ ينبغي ﴿ لنا أنْ تشرك سالله من ﴾ زائدة ﴿شيء ﴾ لعصمتنا ﴿ ذلك ﴾ وَٱنَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ إِنَّزِهِيمَ وَإِسْحَكَ وَيَعْقُوبُ مَاكَاتَ التوحيد ﴿ من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ﴾ وهم الكفار ﴿ لا يشكرون ﴾ الله لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ عَلَيْ نَاوَعَلَى فيشركون ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال: ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُنصَاحِبَي ٣٩ ـ ﴿ يَا صَاحَبُي ﴾ سَاكني ﴿ السَّجِنَ أَارِبَابِ متفرقون خير أم أله الواحد القهار ﴾ خير ؟ ٱليتجن ءَأَرْيَابُّ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ استفهام تقرير . ٤٠ \_ ﴿ مَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونُهُ ﴾ أي غيره ﴿ إلا ( الله مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهُوهَا أَنسُمُ أسماء سميتموها ﴾ سميتم بها أصناماً ﴿ أنتم وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنَزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلْطَ فَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ وآباؤكم ما أنسزل الله بها ﴾ بعبادتها ﴿ من سلطان ﴾ حجة وبرهان ﴿ إنْ ﴾ ما ﴿ الحكم ﴾ أَمَرَ أَلَّا نَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْبُ وَلَيْكِنَّ أَكْتُرُ القضاء ﴿ إِلَّا لَهُ ﴾ وحده ﴿ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ يُصَنِحِي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما ذلك ﴾ التوحيد ﴿ الدين القيم ﴾ المستقيم فَيَسْقِي رَيَّهُ خَمْرًا ۗ وَأَمَّا ٱلْآخَـ رُفِيُصَّلَبُ فَتَأْكُ لُٱلظَّيْرُ مِن زَأْسِيةٌ ، قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ يَانِ (إِنَّ ) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرُ فِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرَيِّهِ ، فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِينِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعُ عِجَاثُ وَسَبَعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِوَأُخَرَ يَابِسَتٍ

يَتَأَيُّهُا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ ٢

﴿ وَلَكُنَّ أَكْشِرِ النَّسَاسِ ﴾ وهم الْكَفَارِ ﴿ لا يعلمون ﴾ ما يصيرون إليه من العذاب فهم يشركون . ٤١ \_ ﴿ يِمَا صَاحَبَى السَجِنَ أَمَا أَحَدُكُمَا ﴾ أي الساقى فيخرج بعد ثلاث ﴿ فيسقى ربه ﴾ سيده

٣٨ ـ ﴿ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق

﴿ خَمْراً ﴾ على عادته ﴿ وأما الآخر ﴾ فيخرج بعد ثلاث ﴿ فيصلب فتأكل البطير من رأسه ﴾ هـذا تأويـل رؤ ياكمـا فقالا مـا رأينــا شيئــاً فقــال ﴿ قضى ﴾ تم ﴿ الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ سألتما عنه صدقتما أم كذبتما .

٤٢ ـ ﴿ وقدال للذي ظن ﴾ أيـقن ﴿ أنــه نــاج منهما ﴾ وهو الساقي ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ سيمدك فقل لـه إن في السجن غـلامـاً محبـوسـاً ظلماً ، فخرج ﴿ فَأَنْسَاهُ ﴾ أي الساقي

قَالُو ٓ أَضْغَنْتُ

﴿ الشيطان ذِكْرَ ﴾ يوسف عند ﴿ ربه فلبث ﴾ مكث يوسف ﴿ في السجن بضع ستين ﴾ قيل سبعاً وَقيل اثنتي عشرة . ٤٣ ـ ﴿ وقال الملك ﴾ ملك مصر الريان بن الوليد ﴿ إنِّي أرى ﴾ أي رأيت ﴿ سبع بقرات سمان يأكلهن ﴾ يبتلعهن ﴿ سبع ﴾ من البقر ﴿ عجاف ﴾ جمع عجفاء ﴿ وسبع سنبلات خضر وأخر ﴾ أي سبع سنبلات ﴿ يابسات ﴾ قد التوت على الخضر وعلَّت عليها ﴿ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ﴾ بينوا لي تعبيرها ﴿ إن كنتم للرؤيا تعبرون ﴾ فاعبروها لي .

عليه ، فولموا ولهم بكاه ، وهـزّ عليهم أن يُحبــوا هن الجهـاد ولا يجدون نفقـة ولا محمـلاً ، فـأنـزل الله عـزل وجـل ﴿ ولا على الــذين إذا مــا أتــوك لتحملهم ﴾ الآية ، وقد ذكرت أسملؤ هم في المبهمات . قوله تعالى : ﴿ ومن الأصراب من يؤمن بالله ﴾ الآيـة . أخرج ابن جمرير عن مجـاهد : أنهــا نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم ﴿ وَلا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ﴾ ، وأخرج عبـد الرحمن بن معقـل المزني قـال : كنا عشـرة ولد مقـرن ، ﴿ فنزلت فينا هذه الآية .

أسباب نزول الآية ١٠٢ : قوله تعالى ﴿ وَأَخْرُونَ اعترفوا ﴾ الآية . أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عبـاس قال : غـزا. رسول الله ﷺ فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ، ثم أن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك وقىالوا : نحن في الظلال والطمأنينة مـع النساء ورسول الفﷺ والمؤمنون معه في الجهاد ، والله لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقها ، ففعلوا ويقي ثلاثـة نفر لم يوثقوا أنفسهم ، فرجع رسول ش 雄 من غزوته فقال : من هؤ لاء الموثقون بالسواري ؟ فقال رجل : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا ، فعاهدوا الله

قَالُوٓ ٱ أَضْغَنتُ ٱحْلَيْرٌ وَمَا يَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيْمِ بِعَلِمِينَ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَاذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أَنْبَتُكُم بِتَأْوِبِلِهِ ـ

فَأَرْمِيلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ

سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ

وَٱخْرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ كَالَّا قَالَ

تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَاحَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنُبُلِهِ إِلَّا

قَلِيلَامِّمَانَأَكُلُونَ ﴿ إِنَّ مُثَمَّا أَقِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيًا كُلْنَ

مَافَدَّمَتُمْ هُنَ إِلَا قِلِيلَا مِمَا يُحْصِنُونَ (إِنَّ أَثْمَ مَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

عَامُّ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْنُونِ

بِهِ أَفَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بِالُّ

ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي فَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ إِنَّ رَقِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ قَالَ

مَاخَطُلِكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِيدً عَقُلْ حَسَ لِلَّهِ

مَاعَلِمْنَاعَلِتَهِ مِن سُوَءً قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَحَصْحَصَ

ٱلْحَقُّ آنَا رُوَدتُّهُ عَن نَفَّسِهِ عَوَ إِنَّهُ لِمِن ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ ال

لِيَعْلَمَ أَفِي لَمُ أَخُنْهُ وَالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَايَنِينَ ﴿ ٢

﴿ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ﴾ . ٥٥ ـ ﴿ وقال الذي نجا منهما ﴾ أي من الفتيين وهو الساقى ﴿ وَادُّكُمْ ﴾ فيه إبدال التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال أي تذك ﴿ بعد أُمَّة ﴾ حين حال بوسف، قال ﴿أَنَّا أَنبِتُكُم بِسَاوِيلُهُ فأرسلون كه فأرسلوه فأتى يوسف فقال:

٤٦ ـ يا ﴿ يوسف أيها الصديق ﴾ الكثير الصدق ﴿ أَفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلى أرجع إلى الناس ﴾ أي الملك وأصحاب، ﴿ لعلهم يعلمون که تعبيرها

2٧ ـ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ ﴾ أي ازْرَعُوا ﴿ سَبِّع سَنَيْنَ دأياً ﴾ متتابعة وهي تأويل السبع السمان ﴿ فما حصدتم فذروه ﴾ أي اتركوه ﴿ في سنبله ﴾ لئلا يفسد ﴿ إِلَّا قَلْيَلًا مِمَا تَأْكُلُونَ ﴾ فادرسوه .

٤٨ ـ ﴿ ثم يسأتي من بعد ذلسك ﴾ أي السبم المخصبات ﴿ سَمِع شداد ﴾ مجدبات صعاب وهي تـأويل السبع العجاف ﴿ يِمَاكُلُن مَا قَـدَمَتُم لهن ﴾ من الحب المزروع في السنين المخصبات أي تأكلونه فيهن ﴿ إِلَّا قُلْيَالًا مَمَّا تَحْصَنُونَ ﴾

٤٩ - ﴿ ثم يسأتي من بعد ذلسك ﴾ أي السبم المجدبات ﴿ عَام فيه يغاث الناس ﴾ بالمطر

﴿ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ﴾ الأعناب وغيرها لخصبه . • ٥ - ﴿ وقال الملك ﴾ لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ﴿ التوني به ﴾ أي بالذي عبَّرها ﴿ فلما جاءه ﴾ أي يوسف ﴿ الرسول ﴾ وطلبه للخروج

﴿ قَالَ ﴾ قاصداً إظهار براءته ﴿ ارجع إلى ربك

فاسأله ﴾ أن يسأل ﴿ ما بال ﴾ حال ﴿ النسوة الـلاتي قطعن أيـديهن إن ربي ﴾ سيدي ﴿ بكيـدهن عليم ﴾ فرجـع فأخبر الملك فجمعهن . ٥١ ــ ﴿ قال ما خطبكن ﴾ شأنكن ﴿ إذ راودتن يوسف عن نفسه ﴾ هل وجدتن منه ميلًا إليكن ﴿ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الأن حصحص ﴾ وضح ﴿ الحق أنا راودتـه عن نفسه وإنـه لمن الصادقين ﴾ في قـوله : وهي راودتني عن نفسي ۽ فاخبر يوسف بذلك فقال :٢٠ ـ ﴿ ذَلَسَكَ ﴾ أي طلب البسراءةِ ﴿ ليعملم ﴾ العزيز ﴿ أني لم أخشه ﴾ في أهله ﴿ بِالغَيْبِ ﴾ حالَ ﴿ وَأَنْ اللهُ لا يهدي كيد الخاتنين ﴾ ثم تواضع لله فقال : ٥٣ ـ ﴿ وَمَا أَبِرِيء نفسي ﴾ (ا) من الزلل ﴿ إن النفس ﴾ الجنس

أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ، فقال : لا أطلقهم حتى أومر بإطـلاقهم ، فأنـــزل الله ﴿ وآخرون اعتــرفوا بــذنوبهم ﴾ الآيــة ، فلما نزلت أطلقهم وعذرهم وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا انفسهم لم يذكروا بشيءً ، وهم الذين قال الله فيهم : ﴿ وآخرون مرجون لامر الله ﴾ الآية ، فجعل أناس يقولون : هلكوا إذ لم ينزل عذرهم ، وآخرون يقولون : عسى الله أن يتوب عليهم حتى نزلت ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا ﴾ ، وأخرج ابن جمرير من طَرَيْقُ عَلِي بن أَيِّي طلحَةً عن ابن عبأس نحوه وزاد : فجاء أبو لَبابَه وأصحابه بأموالهم حينَ اطلقوا ، فقالوا با وسول الله : هذه أسوالنا تنصدق بها عنا واستغفر لنا ، فقال : ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئًا ، فانزل الله ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ الآية ، وأخرج هذا القدر وحده عن سعيد بن جبير

(١) برجح ابن كثير قول ابن عباس ومجاهد أن ذلك من كلام امرأة العزيز بحضرة لللك ، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم ، بل أحضره الملك بعد ذلك . ويوضح هذا سياق الكلام ( ابن كثير : ٤٩٩/٢ ) .

( a may 10 14



 وَمَآ أَبْرَيُ مَنْسِيّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةُ اللَّهَ وِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَقِيَّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّجِيمٌ (٢٥) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلْمُونِي بِهِ - أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمِوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ١٠ قَالَ اَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنَ ٱلْأَرْضِ إِنَّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْيَتَنَا مَن نَشَآةُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٢٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ (١) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمَّ وَهُمَّ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٠٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي إَيْخِلَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوَّنَ أَيِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِي وَلَانَقْ رَبُونِ ۞ قَالُواْسَ أَزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَنِعِلُونَ ١٩٤) وَقَالَ لِفِنْيَكِيْهِ ٱجْعَلُواْ بِصَنْعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْمِونُو نَهَا إِذَا أَنقَلَهُوا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُوبَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُوٓ إِلِكَ أَبِيهِ مَ قَالُوا يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْتُ لُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا آخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّالَةُ لِحَيْفُطُونَ ١

﴿ يَتِبُواً ﴾ ينزل ﴿ منها حيث يشاء ﴾ بعد الضيق والحبس. وفي القصة أن الملك توَّجهُ وختَّمهُ وولاه مكان العزيـز وعزلـه ومات بعـد ، فزوجـه

﴿ لأمَّارِة ﴾ كثيرة الأمر ﴿ بالسوء إلا ما ﴾ بمعنى

من ﴿ رحم ربي ﴾ فعصب ﴿ إِنْ ربي غفسور

٥٤ ـ ﴿ وقسال الملك التسوني بسه أستخلصه لنفسى ﴾ أجعله خالصاً لي دون شريك فجاءه

الرسول وقبال: أجب الملك فقيام وودع أهبل

السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثياباً ودخل عليه ﴿ فلما كلمه قال ﴾ لـه ﴿ إنك اليـوم لدينـا

مكين أمين ﴾ ذو مكانة وأمانة على أمرنا فماذا

ترى أن نفعل ؟ قال : اجمع الطعام وازرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في

سنبله فتأتى إليك الخلق ليمتاروا منك ، فقال :

ہ ہ ۔ ﴿ قبال ﴾ يبوسف ﴿ اجعلني على خبزائن

الأرض ﴾ أرض مصسر ﴿ إني حفيظ عليم ﴾ ذو حفظ وعلم بأمرها ، وقيل كاتب حاسب .

٥٦ ـ ﴿ وَكُذَلِكُ ﴾ كإنعامنا عليه بـالخلاص من

السجن ﴿ مَكُّنَّا ليوسف في الأرض ﴾ أرض مصر

ومن لي بهذا ؟

امرأته فوجدها عذراء وولمدت له ولمدين ، وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب . ﴿ تصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ . ٥٧ ـ ﴿ وَلَأَجِرِ الآخرة خَير ﴾ من أجر الدنيا ♦ للذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ ودخلت سنو

القحط وأصاب أرض كنعان والشام. ٥٨ \_ ﴿ وجاء إخوة يوسف ﴾ إلا بنيامين ليمتاروا

لما بلغهم أن عزيز مصر يعطى الطعام بثمنه ﴿ فدخلوا عليه فعرفهم ﴾ أنهم إخوته ﴿ وهم له متكرون ﴾ لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه فكلموه بالعبرآنية فقال كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ فقالوا : للميرة . فقال : لعلكم عيون قالوا : معاذ الله . قال : فمن أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله ، قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا : نعم كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البريـة وكان أحبُّنا إليه وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه فامر بإنزالهم وإكرامهم . ٥٩ ـ ﴿ ولما جهزهم بجهازهم ﴾ وفي لهم كيلهم ﴿ قال التوني بأخ لكم من أبيكم ﴾ أي بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم ﴿ ألا ترون أني أوفي الكيل ﴾ أتمه من غير بخس ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ . ٦٠ ـ ﴿ فإن لم تأتنوني به فبلا كيل لكم عندي ﴾ أي ميرة ﴿ ولا تقربون ﴾ نهي أو عطف على محل فبلا كيل أي تحرموا ولا تقربوا . ٦١ ـ ﴿ قالوا سنراود عنه أباه ﴾ سنجتهد في طلبه منه ﴿ وإنا لفاعلون ﴾ ذلك . ٦٣ ـ ﴿ وقال لفتيته ﴾ وفي قراءة لفتيانه غلمانه ﴿ اجعلوا بضاعتهم ﴾ التي أتوا بها ثمن الميرة وكانت دراهم ﴿ في رحالهم ﴾ أوعيتهم ﴿ لعلهم يصرفونهـا إذا انقلبوا إلى أهلهم ﴾ وفرغوا أوعيتهم ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها . ٦٣ ـ ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل ﴾ إن لم ترسل أخانا إليه ﴿ فأرسل معنا أخانا نكتل ﴾ بالنون والياء ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ .

والضحاك وزيدين أسلم وغيرهم ، واخرج عبد عن تتادة أنها نزلت في سبعة : أربعة منهم ربطوا أنفسهم في السواري ، وهم أبـو ليـابـة وصرداس وأوس بن خذام ، وثعلبة بن وديمة ، وأخرج أبو الشيخ وابن منده في الصحابة من طريق الثوري عن الأهمش عن أبي سفيان عن جابر قـال : كان معن 

15 - ﴿ قَالَ هِلَ ﴾ ما ﴿ آمنكم عليه إلا كما أمتتكم على أخيه ﴾ يوسف ﴿ مَن قبل ﴾ وقد فعلتم به ما فعلتم . ﴿ قَـاللُّهُ خَيْرِ حَـافظاً ﴾ وفي قراءة حفظاً تمييـز كقولهم لله دره فـــارساً ﴿ وهـــو أرحم الراحمين ﴾ فأرجو أن يمن بحفظه .

٦٥ ـ ﴿ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي ﴾ ما استفهامية أى أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ وقرىء(١) بالفوقانية خطاباً ليعقوب وكانوا ذكروا له إكرامه لهم ﴿ هـذه بضاعتنــا ردت إلينا ونميس أهلنا كه نبأتي بالميرة لهم وهي البطعام ﴿ وَنَحَفَظُ أَخَالًا وَنَزِدَادَ كَيْلُ بَعِيسُرٌ ﴾ لأخينًا ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ سهل على الملك لسخاته .

٦٦ ـ ﴿ قَالَ لَنَ أُرسِلُهُ مَعْكُمْ حَتَّى تَوْتُونَ مُوثَقّاً ﴾ عهداً ﴿ من الله ﴾ بأن تحلفوا ﴿ لتأتُّنِّي بِه إلا أن يحاط بكم ﴾ بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك ﴿ فلما آتوه موثقهم ﴾ بذلك ﴿ قال الله على ما نقول ﴾ نحن وأنتم ﴿ وكيل ﴾ شهيد وأرسله معهم .

٦٧ ـ ﴿ وقبال بِما بني لا تبدخلوا ﴾ مصر ﴿ من باب واحد وادخلوا من أبواب متضرقة ﴾ لشلا تصيبكم العين ﴿ وما أغنى ﴾ أدفع ﴿ عنكم ﴾ بقولي ذلك ﴿ من الله من ﴾ زائسة ﴿ شيء ﴾ قــدره عليكم وإنما ذلك شفقــة ﴿ إِنْ ﴾ مــا ﴿ الحكم إلا لله ﴾ وحده ﴿ عليه توكلت ﴾ ب وثقت ﴿ وعليه فليتوكل المتوكلون ﴾ .

٦٨ - قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا مِنْ حَيثُ أُمْرِهُمُ أبوهم كه أي متفرقين ﴿ مَا كَانَ يَغْنَى عَنْهُم مَنْ

إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْنَيِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَاۤ أَمِنتُكُمْ عَلَيۡۤ أَخِيهِ مِن

فَبَلُّ فَاللَّهُ خَيْرُ حَ فِظَاًّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَكُولَمَا فَتَحُواْ

مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِصَلِعَتَهُمْ زُدَّتَ إِلَيْهُمٌّ قَالُواٰ يَتَأَبَّانَا

مَانَبْغِيُّ هَاذِهِ . بِضَاعَنُنَارُدَّتْ إِلَيْنَأُ وَنَمِيْرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ

أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرِّ ذَلِكَ كَيْلُ بَسِيرٌ ١٠٠ قَالَ لَنُ

أُرْسِلَهُ مُعَكُمُّ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُثَى بِهِ وَإِلَّا

أَن يُحَاطَ بِكُمْ قَلَمَا ءَاتَوْهُ مَوْقِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ

الله وَقَالَ يَنْبَنَى لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوْبِ

مُّتَفَرِّفَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا

يِلَةً عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ (١٠٠٤ وَلَمَّا

دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَابَ يُغْنَى عَنْهُم

مِّنَ ٱللَّهِ مِنشَىْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهَأُ وَإِنَّهُ

لَذُوعِلْدِ لِمَاعَلَتَنَاهُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ

الله ﴾ أي قضائه ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ شيء إلا ﴾ لكن ﴿ حاجة في نفس يعقوب قضاها ﴾ هي إرادة دفع العين شفقة ﴿ وإنه للو علم لما علمناه ﴾ لتعليمنا إياه ﴿ ولكن أكثر الناس ﴾ وهم الكفار ﴿ لا يعلمون ﴾ إلهام الله لأصفيائه . ٦٩ ـ ﴿ ولما دخلوا على يوسف أوى ﴾ ضم ﴿ إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتش ﴾ تحزن ﴿ بِما كانوا يعملون ﴾ من الحسد لنا وأمره أن لا يخبرهم وتواطأمعه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده .

تخلف عن رسول ا佑 着 في تبوك ستة : أبو لبابة ، وأوس بن خذام ، وثعلبة بن وديعة ، وكعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهملال بن أسية ، فجماء أبو لبابة وأوس وثعلبة ، فريطوا أنفسهم بالسواري وجاءوا بأسوالهم فقالوا : يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك ، فقال : لا أحلهم حتى يكون قتال ، فنزل الفرآن ﴿ وَآخرون اعترفوا بْدَنويهم ﴾ الآية ، إسناده قوي ، وأخرج ابن مردويه بسنــد فيه الــواقدي عن أم صلمــة قالت : إن تــوية أبي لبــابة نزلت في بيتي ، فسمعت رسول الله ﷺ يضحك في السحر ، فقلت : ما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : تيب على أبي لبابـة ، فقلت : أوذنه بـذلك ؟ فقال : مَا شَتْ ، فقمت على باب الحجرة ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب ، فقلت يا أبا لبابة : أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه ، فقال : حتى يأتي رسول الله ﷺ فيكون هو الذي يطلقني ، فلما خرج إلى الصبح أطلقه فنزلت ﴿ وآخرون اعترفوا بذنوبهم ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٠٧ : قوله تعالى ﴿ والذين اتخذوا مسجداً ضراراً ﴾ الآية ، أخرج ابن مردويه من طريق ابن إسحاق قـال : ذكر ابن شهـاب

٧٠ ﴿ قلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية ﴾

هي صاعمن الذهب مرصع بالجوهر ﴿ في رحل أخيم ﴾ بنيامين ﴿ ثم أذن مؤذن ﴾ نادي مناد

بعد انفصالهم عن مجلس يوسف ﴿ أيتها العير ﴾ القافلة ﴿ إنكم لسارقون ﴾ .

٧١ - ﴿ قَالُوا وَ ﴾ قد ﴿ أَقِبُلُوا عليهم ماذا ﴾ ما

٧٢ - ﴿ قَالُوا نَفَقَد صِواع ﴾ صاع ﴿ الملك

ولمن جاء به حمل بعير ﴾ من الطعام ﴿ وأنا

﴿ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا

عن السرقة ﴿ في دين الملك ﴾ حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق

الذي ﴿ تفقدون ﴾ . .

به ﴾ بالحمل ﴿ زعيم ﴾ كفيل . ٧٢ ـ ﴿ قَالُوا تَسَالُهُ ﴾ قسم فيه معنى التعجب

فَلَمَّاجَهَ زَهُمِ عِهَا ذِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَّ أَيَتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِ مِ مَاذَا تَفْقِدُونَ ١٠٠ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَالِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ - زَعِيدٌ ﴿ إِنَّ كَالُوا تَأْلُلُهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَاجِتْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سُرِ قِينَ ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَّوُهُ ۚ إِن كُنتُمْ كَندِينَ ﴿ قَالُوا خَرَّوُهُ ۗ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ، فَهُوَ جَزَّ قُوُّ كُذَٰ لِكَ نَجْرَى ٱلظَّلَ لِمِينَ ﴿ فَا لَا أَوْعِيتِهِ وَقِبْلُ وِعَلَهِ أَخِيدِثُمُ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نُنَرِفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نُشَاَّةً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهٌ ١٠٠ هِ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْسَرَقَكَ أَخُلُهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَقْسِهِ -وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُدْ شَرُّمَكَ أَنَّا وَأَلَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّا قَالُواٰ يَنَائَهُمَا ٱلْمَـزِرُ إِنَّالَهُۥ أَبَاشَيْخَاكِبِيرًا

سارقين ﴾ ما سرقنا قط . ٧٤ ﴿ قَالُوا ﴾ أي المؤذن وأصحابه ﴿ فما جزاؤه ﴾ أي السارق ﴿ إنْ كنتم كاذبين ﴾ في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم . ٧٥ ـ ﴿ قَالُوا جِزَاؤُه ﴾ مبتدأ خبره ﴿ من وجد في رحله ﴾ يُسترق ثم أكد بقوله ﴿ فهمو ﴾ أي السارق ﴿ جزاؤه ﴾ أي المسروق لا غير وكانت سنة آل يعقوب ﴿ كَذَلْكَ ﴾ الجزاء ﴿ نجزى الظالمين ﴾ بالسرقة فصرحوا ليوسف بتفتيش ٧٦ ـ ﴿ فِيداً بأوعيتهم ﴾ ففتشها ﴿ قبل وعاء أخيه ﴾ لئلا يتهم ﴿ ثم استخرجها ﴾ أي السقاية ﴿ من وعاء أخيه ﴾ قال تعالى : ﴿ كَلُّلُّكُ ﴾ فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ﴿ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الكيد ﴿ كدنا ليوسف ﴾ علمناه الاحتيال في أخذ أخيه ﴿ مَا كَانَ ﴾ يوسف ﴿ لَيَأْخَذَ أَخَاهُ ﴾ رقيقاً

﴿ مَكَانَهُ ﴾ بِدلاً منه ﴿ إِنَا تَراكُ مِن المحسنين ﴾ في أفعالك . الـزهري عن ابن أكيمـة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري ، أنـه سمع أبـا رهم وكان ممن بـايع تحت الشجـرة يقول : أتى من بنى مسجـد الضرار رسول 🖨 🕸 وهو متجهز إلى تبوك ، فقالواً : يَا رسول الله إنّا بنينا مسجداً لذي العلة والحباجة والليلة الشانية والليلة المعطيرة ، وإنـا نحب أن تانينــا فتصلي لنا فيه قال : إني على جناح سفر ، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه ، فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من الممدينة ، فمأنزل الله في المسجد ﴿ والذين أتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ﴾ إلى آخر القصة فدعا مالك بن الدخشن ومعن بن عدي أو أخماه عاصم بن عمدي ، فقال : انطلقا

لا الاسترقاق ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾ أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم بسُنتهم ﴿ نُوفِع درجات من نشاه ﴾ بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف ﴿ وقوق كل ذي علم ﴾ من المخلوقين ﴿ عليم ﴾ أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى . ٧٧ ـ ﴿ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ أي يوسف وكان سرق لأبي أمه صنماً من ذهب فكسره لئلا يعبده ﴿ فَأَسُّوهَا يُوسِفُ فِي نفسه ولم يبدها ﴾ يظهرها ﴿ لهم ﴾ والضمير للكلمة التي في قول ﴿ قال ﴾ في نفسه ﴿ أنتم شر مكاناً ﴾ من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له ﴿ والله أعلم ﴾ عالم ﴿ بِما تصفون ﴾ تـذكرون من أمره . ٧٨ ـ ﴿ قالوا يا أيها العزيز إن له أياً شيخاً كبيراً ﴾ يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولده الهالك ويحزنه فراقه ﴿ فخذ أحدنا ﴾ استعبده

من ﴿ أَن نَأَحُدُ إِلَّا مِن وجِدِنَا مِناعِنا عِندِه ﴾ لم يقل من سرق تحرِّزاً من الكذب ﴿ إِنَّا إِذاً ﴾ إِنَّ أخذنا غيره ﴿ لظالمون ﴾ .

٨٠ ﴿ فَلَمَا اسْتِيأْسُوا ﴾ يئسوا ﴿ مَنْهُ خَلْصُوا ﴾ اعتزلوا ﴿ نَجِيًّا ﴾ مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي بعضهم بعضاً ﴿ قال كبيرهم ﴾ سناً : روبيل ، أو رأيا : يهوذا ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنْ أَسِاكُمُ قد أخذ عليكم موثقاً ﴾ عهـداً ﴿ من الله ﴾ في أخيكم ﴿ وَمِن قِبل ما ﴾ زائسة ﴿ فرَّطتم في يوسف ﴾ وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل ﴿ قلن أبرح ﴾ أفارق ﴿ الأرض ﴾ أرض مصر ﴿ حتى يأذن لي أبي ﴾ بالعودة إليه ﴿ أو يحكم الله لي كه بخلاص أخي ﴿ وهو خير الحاكمين ﴾

٨١ \_ ﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدنا ﴾ عليه ﴿ إلا بما علمنا ﴾ تَيَقّنا من مشاهدة الصاع في رحله ﴿ وما كتا للغيب ﴾ لما غاب عنا حين إعطاء الموثق ﴿ حافظين ﴾ ولو

علمنا أنه يسرق لم نأخذه . ٨٢ ـ ﴿ وَاسَأَلُ القرية التي كنا فيهما ﴾ هي مصر أى أرسل إلى أهلها فاسألهم ﴿ والعير ﴾ أي أصحاب العير ﴿ التي أقبلنا فيها ﴾ وهم قـوم من كنعان ﴿ وإنَّا لَصَادَقُونَ ﴾ في قولنا فرجعوا إليه

٨٣ - ﴿ قَالَ بِلُ سُولَتَ ﴾ زينت ﴿ لَكُمْ أَنفُسِكُمْ أمراً ﴾ ففعلتموه . اتهمهم لما سبق منهم من أمر

وقالوا له ذلك .

يوسف ﴿ قصبر جميل ﴾ صبري ﴿ عسى الله أن

قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَنَعَنَا عِندُهُۥ إِنَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ﴿ فَالَمَا أَسْتَنِّسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِغَيَّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن مَبِّلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَّ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَيِّ أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ غَيْرُٱلْمُ كِمِينَ ﴿ ٱرْجِعُوٓ اٰإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِكَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ وَمَنْ لِٱلْفَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقُلْنَا فِيهَّا وَ إِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴾ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا

فَصَـ بُرُّجَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُجَيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَهُ وَنُولِّنَ عَنْهُمُ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ عَلَى نُوسُفَ وَأَيْضَتْ عَيْسَنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيدٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ تَالِيَّهِ تَفُ تَوُّا تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٠٠ أَلَهُ الْمَكُوابَثَى وَحُرْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿

يأتيني بهم ﴾ بيوسف وأخويه ﴿ جميعاً إنه هو العليم ﴾ بحالي ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ٨٤ - ﴿ وتولى عنهم ﴾ تاركا خطابهم ﴿ وقال يا أسفى ﴾ الألف بدل من ياء الإضافة أي يا حزني ﴿ على يوسف وابيضت عيناه ﴾ انمحق سوادهما وبدل بياضاً من بكاثه ﴿ من الحزن ﴾ عليه ﴿ فهو كظيم ﴾ مغموم مكروب لا يظهر كربه . ٨٥ ﴿ قالوا تالله ﴾ لا ﴿ تَفْتَأَ ﴾ تزال ﴿ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً ﴾ مشرفاً على الهلاك لطول مرضك وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره ﴿ أَو تَكُونُ مِنَ الهالكين ﴾ السوتي . ٨٦ ـ ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ إنَّمَا أَشْكُو بِثْنِي ﴾ هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس ﴿ وحزني إلى الله ﴾ لا إلى غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه ﴿ وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ من أن رؤ يا يوسف صدق وهو حي ثم قال :

الله ما أردت إلا الحسني ، فأنزل الله الآية . وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : إن أناساً من الأنصار بسوا مسجداً ، فقال لهم أبو عامر : ابتنوا مسجدكم ، واستمدوا بما استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فاتي بجند فمأخرج محمدًا وأصحابه ، فلما فرغوا من مسجدهم أنوا النبي ﷺ فقالوا له : لقد فرغنا من بثاء مسجدناً فنحب أن تصلي فيه ، فأمنزل الله ﴿ لا تقم فيه أبداً ﴾ . وأخرج المواحدي عن سعد بن أبي وقاص قال : إن المنافقين عرضوا بمسجد بيتونه يضاهون به مسجد قباء لأبي عامر الراهب إذا قدم ليكون إمامهم فيه ، فلما فرغوا من بناله أتوا رسول الله 维 فقالوا : إنا بنينا مسجداً فصل فيه ، فنزلت ﴿ لا تقم فيه أبداً ﴾ وأخرج الترمذي عن أبي هريدة قال : نزلت هذه الأية في أهل قباء ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ قال : كانوا يستنجون بالماء ، فسُؤلت فيهم ، وأخرج عمر بن شبية في أخبار العديشة من طريق الوليد بن أبي سندر الأسلمي عن يحيي بن سهل الأنصاري عن أبيه : أن هذه الآية نزلت في أهل قباء كمان يغسلون أدبارهم من الغائط ﴿ فيه

ينكنة أذهبوا فتحتكسوا من بوسف وأخيه ولا تأتنسوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لِا يَأْتِنَسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَنَاواً هَلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِيضَ عَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَاً إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِقِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا عَلِمْتُمُ مَّافَعَلْتُمُ بئوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُهُ جَنهِ لُونَ ﴿ قَالُواْ أَوِنَّكَ لْأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَاۤ أَخِي ۚ قَدْمَكِ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مُن يَنَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْتَ اللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَ إِن كُنَّا لَخَطِيْهِ إِنَ ١ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ

ٱلْيُوْمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُنَّمٌ وَهُوَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينِ ١ ٱذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَـٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَاكَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفُّ لَوَلَاأَنَ

تُفَيِّنُدُونِ ١٩٤٤ قَالُواْ تَالَقِهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَصَدِيمِ ١

٩١ - ﴿ قَالُوا تَالَهُ لَقَدَ آثُرِكُ ﴾ فضلك ﴿ الله عليتًا ﴾ بالملك وغيره ﴿ وإن ﴾ مخففة أي إن ﴿ كِنَا لَخَاطِئِينَ ﴾ آثمين في أمرك فأذللناك .

٨٧\_﴿ يَـا بَنِيُّ اذْهَبُوا فتحسسُوا من يـوسف

وأخيه ﴾ اطلبوا خبرهما ﴿ ولا تسأسوا ﴾ تقسطوا ﴿ مِن روح الله ﴾ رحمته ﴿ إنه لا يبأس من روح

الله إلا القوم الكافرون ﴾ فانطلقوا نحو مصر

٨٨ \_ ﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسَّنا وأهلَنا الضرُّ ﴾ الجوع ﴿ وجننا بيضاعة مزجاة ﴾

مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها وكانت

دراهم زيوفاً أو غيرها ﴿ فأوف ﴾ أتم ﴿ لنا الكيل وتصدق علينا ﴾ بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا

﴿ إِنْ اللهِ يَجِزِي المتصدقين ﴾ يثيبهم . فرقٌ لهم

قعلتم بيوسف ﴾ من الضرب والبيع وغير ذلك

﴿ وَأُخِيه ﴾ من هضمكم له بعد فرآق أخيه ﴿ إِذْ أنتم جاهلون ﴾ ما يؤ ول إليه أمر يوسف .

• ٩ - ﴿ قَالُوا ﴾ بعد أن عرفوه لما ظهر من شماثله متثبتين ﴿ أَنسك ﴾ بتحقيق الهمزتين

وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين

﴿ لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد منَّ كه أنعم ﴿ الله علينا كه بالاجتماع ﴿ إنه من

يتق كه يخف الله ﴿ ويصبر ﴾ على ما يناله ﴿ فإن

الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ فيه وضع الـظاهر

موضع المضمر .

وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم . ٨٩ ـ ثم ﴿ قَالَ ﴾ لَهم توبيخاً ﴿ هل علمتم ما

٩٢ \_ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبٍ ﴾ عتب ﴿ عليكم اليوم ﴾ خصه بالذكر لأنه مظنة التشريب فغيره أولى

﴿ يَغَفُرُ اللَّهِ لَكُمْ وَهُو أُرْجِمُ الرَّاحْمِينَ ﴾ وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال : ٩٣ ـ ﴿ اذهبوا بقميصي هـذا ﴾ وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله وقال إن فيه ريحها ولا يُلقى على مبتلي إلا عوني ﴿ فَالقوه على وَجِه أَبِي يَأْتُ ﴾ يصر ﴿ بصيراً والتوني بأهلكم أجمعين ﴾ ٩٤ - ﴿ ولما فصلت العير ﴾ خرجت من عريش مصر ﴿ قال أبوهم ﴾ لمن حضر من بنيه وأولادهم ﴿ إنِّي لأجد ربح يوسف ﴾ أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى من مسير ثلاثة ايام أو ثمانية أو أكثر ﴿ لُولًا أن تفندونِ ﴾ تسفهون لصدقتموني . ٩٥ ـ ﴿ قالوا ﴾ له ﴿ تالله إنك لفي ضلالك ﴾ خطئك ﴿ القديم ﴾ من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد . ٩٦ ـ ﴿ فَلَمَّا أَنْ ﴾ زائدة ﴿ جاء البشير ﴾ يهموذا

رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : أحدث قوم الـوضوء بـالماء من أهـل قباء ، فننزلت فيهم ﴿ فيه رجـال يحبون أنَّ يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ .

ELLINE LES L'EN PRANCE LE REPORTE

أسباب نزول الآية ١١١ : قُولُه تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ الشَّتَرِي ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال قال عبـد الله بن رواحة لــرسول الله 新: اشترط لربك ولنفسك ما شئت؟ قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لتفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال : الجنة . قالوا: وبع البيع ، لا نقيل ولا نستقيل ، فنزلت ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾ أسباب نزول الآية ١١٣ قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَلْنِي ﴾ آلاية ، أخرج الشيخان من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قـال : لما حضـر أبا طـالب الرفاة دخيل عليه رسول الله ﷺ وعنده أبو جهل وصدالله بن أي أمية ، فقـال : أي عم قل : لا إلى إلى الله أحاج لـك بها عند الله ، فقال أبـو جهل

بالقميص وكان قد حمل قميص الدم فاحب أن يضرحه كما أحزنه ﴿ الشاه ﴾ طرح القميص ﴿ على وجهه فارتدُ ﴾ رجع ﴿ بصيراً قال ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ .

٩٧ - ﴿ قَالُوا بِيا أَبَانَنَا استغفر لَنَا ذُنُوبِتَنَا إِنَا كَنَنَا خُتَا لَكُنَا أَنَا كَنَا خَتَا الْمُنَا أَنَا كَنَا الْمُنَا أَنَا كَنَا الْمُنَا إِنَّا كَنَا الْمُنَالُ إِنَّا كَنَا الْمُنَا إِنَّا كَنَا الْمُنَالُقِينَ ﴾ .

. و قال سوف أستففر لكم ربي إنه هـ و الففور الرحيم ﴾ أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة ثم توجهوا إلى مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم .

.9. ﴿ فَلَمَا دَخُلُوا عَلَى يُوسَفُ ﴾ في مضريه ﴿ آدى ﴾ ضم ﴿ إليه أبويه ﴾ اباه وأمه أو خالته ﴿ وقسال ﴾ لهم ﴿ ادخلوا مصسر إن شساء ألله آمين ﴾ فدخلوا وجلس يوسف على سريره .

۱۱ - ﴿ وَرفع أبويه ﴾ أجلسهما مد ﴿ على المرش ﴾ السرة ﴿ وأخوت المرش ﴾ السرة ﴿ وأخوت حجة وكان أي أبداً وأخوت تحتيم مي ذلك الزمان ﴿ وقال يا أبت هذا تأويل روايا من من السجن ﴾ لم يقل أمر وخال من السجن ﴾ لم يقل من السجن كل لم يقلل المناف وحدث المناف الم

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبُشِيرُ أَلْقَنْهُ عَلَى وَجْهِدِ عَأَزْتَدَّ بَصِيرً ۗ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ مَا السَّوفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيًّ إِنَّهُ مُؤَالْغَفُورُ الرَّحِيدُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونُهِ عَلَى ٱلْعَرْضِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَلَا اتْأُولِيلُ رُءٌ يَني مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَإِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعُ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَيَيْنَ إِخُولِتَّ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَايَشَآ أَ إِنَّهُ مُواَلْعَلِيمُ الْفَكِيمُ ١٠٠٠ ١٠٠٠ مَنِّ قَدْءَ اَيْنَنَى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِٱلْأَخَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيَّ عِنَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ مَّوْفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي الصَّلِحِينَ ١٠٠ وَالِكَ مِنْ أَنْهَا وَٱلْغَيْبِ نُوجِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكْ رُالنَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللهِ

وعثرين سنة وأبدا تم أمر وعلم أنه ألا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال : ١٠١ ـ ﴿ رب قد آتيتي من الملك وطعتني من تأويل الأحادث في تعيير الرؤ يا فو قاطر في الناقي (فالسيفارت والأرض أنت وليني في حدول صالعي ﴿ فِي الملكيا والأمسرون في يتم صلماً والعفني بالصالعين في من آباتي فعائل بعد ظائله السيوة أو اكترات لوما تقوضلون من وُتُسلًا المصروب في في ال فيحلوه في صندوق من مرو ويفتو في أعلى النيل لتمم البركة جانيه فسيحان من لا انتضاء لملكه، ٢٠ - ـ ﴿ فلك ﴾ المذكور من أمر ويضاً في رئيد أنه إنجار أو اللهب في ما غاب عثانيا بعدد ﴿ وَتِدتِ إليك بِما تكتب لليهم ﴾ لذى اخرة يبيضا ﴿ إنا أجمعوا الرحم، ٤٠ الله وما أكثر الناس أي أي المل مكة ﴿ ولوحرت ﴾ على إسائهم ﴿ يعوضن أه .

وبدالله : يا أيا طاب ، اترف من ملة جدالمطلب ، فلم يزالا بكلمات حر آخر هي، كلمهم به هو على ملة مبدالمطلب فقال التي ﷺ : لا منظران لك ما لم أنّه عنك ، فترات فر ما كان للتي والذين آمنوا أن يستغيروا للمشركين ﴾ الآية ، وأثراني أيي طالب فر إنت لا تهدي من أحيث ﴾ الآية ، و ونظام هذا ان الإنه نزلت بعنك . وأخرج البرنطين وحت والحداكم من على قال : صعت رجلاً يستغير الرجيه ومما عركان ، فقلت أنه . تستغير الإيبان ومما عشركان؟ فقال : استغفر إداميم لايه وهو مشرك ، فلكرت تلك لومول لله ﷺ ، فترات فر ما كان للتي والذين تعوا أن يستغيروا أن يستغيروا

ke 사용하다 (\* e e 2011) 이번 경기로 모르는 이 존승이 있습니다 (\* 6 11년 4년 1월 14년



١٠٤ ـ ﴿ وَمَا تَسَأَلُهُمْ عَلَيْهُ ﴾ أي القرآن ﴿ مَن أجر ﴾ تأخذه ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هـو ﴾ أي القرآن ﴿ إِلا ذكر ﴾ عظة ﴿ للعالمين ﴾ .

١٠٥ ـ ﴿ وَكَأْيِنَ ﴾ وكم ﴿ مَنَ آية ﴾ دالـة على وحدانية الله ﴿ فِي السماوات والأرض يمرون عليها ﴾ يشاهدونها ﴿ وهم عنها معرضون ﴾ لا يتفكرون بها .

١٠٦ ـ ﴿ وَمَا يَؤْمَنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهُ ﴾ حيث يقرون بأنه الخالق الرازق ﴿ إلا وهم مشركون ﴾ به بعبادة الأصنام ولـذا كانـوا يقولـون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ، إلا شريكاً هو لك ، تملكه وما ملك . يعنونها .

١٠٧ \_ ﴿ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتَيُهِم غَاشِيةٌ ﴾ نقمة تغشاهم ﴿ من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة ﴾

فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بوقت إتيانها . ١٠٨ ـ ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ هذه سبيلي ﴾ وفسرهما بقوله ﴿ أَدْعُوا إِلَى ﴾ دين ﴿ الله عَلَى بِصَيْرَةً ﴾ حجة واضحة ﴿ أَمَّا وَمِن اتَّبِعْنِي ﴾ آمن بي عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله ﴿ وسبحان الله كه تنزيهاً له عن الشركاء ﴿ وما أنا من

المشركين ﴾ من جملة سبيله أيضاً . ١٠٩ \_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبِلُكَ إِلَّا رَجَالًا يُوخَى ﴾ وفي قراءة بالنون وكسر الحاء ﴿ إليهم ﴾ لا ملائكة ﴿ من أهل القرى ﴾ الأمصار لأنهم أعلم وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم ﴿ أَقَلَمَ يُسْيِسُرُوا ﴾ أهل مكة ﴿ فِي الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة اللذين من قبلهم ﴾ أي

آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ ولـدار الآخرة ﴾ أي الجنـة ﴿ خير للذين

وَمَاتَسَنُكُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَكَأَيْن مِنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ أَفَا مِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنِشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ اللَّهُ قُلْ هَاذِهِ. سَبِيلِي آذَعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُوْحِيّ إِلَيْهِم مِنْأَهْ لِٱلْقُرُكَّ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلأرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَاَّةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْفَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ شَوْنَاكَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

٤ اتقوًا ﴾ إلله ﴿ أفلا يعقلون ﴾ بالياء والتاء يا أهل مكة هذا فتؤمنوا . ١١٠ ـ ﴿ حتى ﴾ غاية لِما دل عليه ٥ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالًا ﴾ أي فتراخى نصرهم حتى ﴿ إذا استيش ﴾ يش ﴿ الرسل وظنوا ﴾ أيقن الرسل ﴿ أنهم قد كذُّيوا ﴾ بالتشديد تكذيباً لا إيمان بعده والتخفيف أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر ﴿جاءهم نصرنا فننجِّي﴾ بنونين(١) مشدداً ومخففاً وبنون مشدداً ماض ﴿ من نشاء ولا يردُّ بأسنا ﴾ عذابنا ﴿ عن القوم المجرمين ﴾ المشركين . ١١١ ـ ﴿ لَقَد كَان في قصصهم ﴾ أي الرسل ﴿ عبرة لأولى الألباب ﴾ أصحاب العقول ﴿ ما كان ﴾ هذا القرآن ﴿ حديثًا يفترى ﴾ يختلن ﴿ ولكن ﴾ كَان ﴿ تصديق الذي بين يديه ﴾ قبله من الكتب ﴿ وتفصيل ﴾ تبيين ﴿ كل شيء ﴾ يحتاج إليه في الدين ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة لقوم يؤمنون ﴾

خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم . طويلًا ثم بكى فبكيت لبكائه ، فقال : إن القبر الذي جلست عنده قبر أمى وإنى استأذنت ربى في الدعاء لها فلم يأذن لي ، فـأنزل الله ﴿ مـا كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ . وأخرج أحمد وابن مردويه واللفظ له من حديث بريدة قال : كنت مع النبي ﷺ إذ وقف على عسفان فابصر قبر أمه فتوضأ وصلى ويكي ، ثم قال : إني استأذنت ربي أن استغفر لهـا فنهيت ، فانــزل الله : ﴿ ما كــان للنبي والذين آسنـوا أن يستغفروا للمشــركين ﴾ الآية . وأخرج الطبراني وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس ، وإن ذلك بعد أن رجع من تبوك وسافىر إلى مكة معتمراً فهبط عند ثنية عسفان قمال

المنافقة الم

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

الَّمْوَ ۚ يَلْكَءَ إِينَ ٱلْكِنْبُ وَٱلَّذِي أَلْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ كَاللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ

عَمَدِ تَرُونَهَا أَثْمُ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّ شُوْسَخَ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمِرِ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى مُّدَيِّرُ ٱلْأَمْرِيْفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ

رَيِّكُمْ تُوقِتُونَ ﴿ كُا وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِهَا رَوَسِي

وَأَنْهُزَا وَمِن كُلُ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فَهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ يُغْشَى ٱلَّتِلَ

ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ۖ وَفِيٱلْأَرْضِ

قِطَةٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّكُ مِّنْ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ

وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُلُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيِنَةِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ ١

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ فَوَهُمُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِ ثَا لَفي خَلْق

جَدِيدٍ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ وَأُوْلَتِكَ ٱلْأَغْلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِ مِرِّ وَأُوْلَيْهِ كَ أَصْعَابُ النَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (١)

﴿ سورة الرعد ﴾

مكية إلا ﴿ ولا يزال الذين كفروا ﴾ الآية ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا ﴾ الآية أو مدنية إلا ﴿ وَلُو أَنْ قُرْ آناً ﴾ الأيتين ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية. ]

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ المر ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ هذه الأيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن والإضافة بمعنى من ﴿ والذي أنز ل إليك من ربك ﴾ أي القرآن مبتدأ حبره ﴿ الحق ﴾ لا شك فيه ﴿ ولكن أكثر الناس ﴾ أي أهل مكة ﴿ لا يؤمنون ﴾ بأنــه من عند الله تعالى .

٢ ـ ﴿ الله السذي رفع السمساوات بغير عَمَسدٍ ترونها ﴾ أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلًا ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ استواء يليق به ﴿ وسخر ﴾ ذلـل ﴿ الشمس والقمر كل ﴾ منهما ﴿ يجرى ﴾ في فلكه ﴿ لأجل مسمَّى ﴾ يوم القيامة ﴿ يديُّر الأمسر ﴾ يقضى أمر ملك ﴿ يفصل ﴾ يين ﴿ الآيات ﴾ دلالات قدرته ﴿ لعلكم ﴾ يا أهل

مكة ﴿ بِلْقَاء ربِكُم ﴾ بالبعث ﴿ توقنون ﴾ . ٣ - ﴿ وهو الذي مدُّ ﴾ بسط ﴿ الأرض وجعل ﴾ خلق ﴿ فيها رواسي ﴾ جبالًا ثـوابت ﴿ وأنهـاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين كه من كل نوع ﴿ يغشى ﴾ يغطى ﴿ الليل ﴾ بظلمته ﴿ النهار إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لآيات ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿ لقوم يتفكر ون ﴾

في صنع الله .

2 - ﴿ وَفِي الأَرضَ قَطِع ﴾ بقياع مختلفة

﴿متجاورات﴾ متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيرهُ وهو من دلائل قدرته تعالى﴿وجِئات﴾ بساتين﴿من أعناب وزرع﴾ بالرفع عطفاً على جنات ، والجر على أعناب وكذا قولـه ﴿ ونخيل صنوان ﴾ جمع صنـو ، وهي النخلات يجمعهـا أصل واحـد وتنشعب فروعها ﴿ وغير صنوان ﴾ منفردة ﴿ تسقى ﴾ بالتاء ، أي الجنات وما فيها والياء ، أي المذكور ﴿ بعاء واحمد ونفضّل ﴾ بالنون والياء ﴿ بعضها على بعض في الأكُل ﴾ بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامض وهو من دلائل قدرته تعالى ﴿ إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون . ٥ ـ ﴿ وإن تعجب ﴾ يا محمد من تكـذيب الكفار لـك ﴿ فعجب ﴾ حقيق بالعجب ﴿ قولهم ﴾ منكرين للبعث ﴿ أثدًا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد ﴾ لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم ، وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق ، وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركها ، وفي قراءة بالاستفهام في الأول ، والخبر في الثاني ، وأخرى عكسه ﴿ أُولئك الذين كفروا يربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ .

الحافظ ابن حجر : يعتمل أن يكون لنزول الآية أسباب ، متقدم هو أمر أبي طالب ، ومتاخر وهو أمر آمنة ، وقصة علي،وجمع غيره بتعدد النزول .

、 (重大的) ( v. ) とは、(大学の) (数値) ( V. ) ( 本語 は 発生性

أسباب نزول الآية ١١٧ قوله تعالى : ﴿ لقد تاب الله على النبي ﴾ الآيات . روى البخاري وغيره عن كعب بن مالك قال : لم أتخلف عن النبي 鐵 في غزوة إلا بدراً حتى كانت غزوة تبوك ، وهي آخر غزوة غزاها ، وآذن الناس بالرحيل فذكر الحديث بطوله ، وفيه : فأنــزل الله توبتــنـا ﴿ لَقَدَ تَــابُ



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيْتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَيْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَمَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَّ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّبِهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِزٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (١) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَارِ ﴿ عَنا مُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ١ ﴿ سَوَآءٌ مِّنَكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلُ وَمَنجَهَ رَبِهِ ء وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ ۚ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفُظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالِ الله هُوَالَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَ اوَطَمَعُ ا وَمُنشِئُ السَّحَابُ النِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ. وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَتُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا مَن يَشَآهُ وَهُمْ يُجَدِدُلُوكَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَسُدِيدُ ٱلْحَالِ ﴿

﴿ الكبير ﴾ العظيم ﴿ المتعال ﴾ على خلقه بالقهر ، بياء ودونها .

وحدُّ لا يتجاوزه .

١٠ \_ ﴿ سواء منكم ﴾ في علمه تعالى ﴿ من أسر القول ومن جهر بـه ومن هو مُستخف ﴾ مستتــر ﴿ بِاللَّيْلِ ﴾ بظلامه ﴿ وسارب ﴾ ظاهر بذهابه في سَرُّبه(١)، أي طريقه ﴿ بِالنهار ﴾.

٦ ـ ونــزل في استعجالهم العــذاب استهــزاء

﴿ ويستعجلونـك بالسيئــة ﴾ العـذاب ﴿ قبــل الحسنة ﴾ الرحمة ﴿ وقد خلت من قبلهم

المثلات ﴾ جمع المثلة بوزن السُّمرة أي عقوبات أمثالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بهـا ؟ ﴿ وَإِنْ

ربك لذو مغفرة للناس على ﴾ مع ﴿ ظلمهم ﴾ وإلا لم يترك على ظهرها دابة ﴿ وإن ربك لشديد

٧ ـ ﴿ وَيَقُولُ الذِّينَ كَفَرُوا لُولًا ﴾ هـلا ﴿ أَنْزُلُ عليه ﴾ على محمد ﴿ آية من ربه ﴾ كالعصا

واليد والناقة ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذُرٍ ﴾

مخوف الكافرين وليس عليك إتيان الأيات ﴿ ولكل قوم هاد ﴾ نبي يدعوهم إلى ربهم بما

٨ ـ ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ من ذكر وأنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك ﴿ وما تغيض ﴾

تنقص ﴿ الأرحام ﴾ من مدة الحمل ﴿ وما تزداد ﴾ منه ﴿ وكل شيء عنده بمقدار ﴾ بقدر

٩ \_ ﴿ عَالَمَ الغيبِ وَالشَّهَادَةَ ﴾ ما غاب وما شوهد

يعطيه من الأيات لا بما يقترحون .

العقاب ﴾ لمن عصاه .

١١ - ﴿ لَهُ ﴾ للإنسان ﴿ معقبات ﴾ ملائكة تتعقبه ﴿ من بين يديه ﴾ قدامه ﴿ ومن خلفه ﴾ ورائه ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾ أي بأمره من

الجن وغيرهم ﴿ إِنْ الله لا يغيّر ما بقوم ﴾ لا يسلبهم نعمته ﴿ حتى يغيّروا ما يأنفسهم ﴾ من الحالة الجميلة بالمعصية ﴿ وإذا أراد الله بقوم سوءاً ﴾ عذاباً ﴿ فلا مرد له ﴾ من المعقبات ولا غيرها ﴿ ومالهم ﴾ لمن أراد الله بهم سوءاً ﴿ من دونه ﴾ أي غير الله ﴿ من ﴾ زائدة ﴿ وَالَّ ﴾ يمنعه عنهم . ١٧ ـ ﴿ هو الذي يريكم البرق خوفاً ﴾ للمسافرين من الصواعق ﴿ وطمعاً ﴾ للمقيم في المطر ﴿ وينشىء ﴾ يخلق ﴿ السحاب الثقال ﴾ بالمطر . ١٣ ـ ﴿ ويسبح الرعد ﴾ هو ملك موكل بالسحاب يسوقه ملتساً ﴿ بحمده ﴾ أي يقول سبحان الله وبحمده ﴿ و ﴾ يسبح ﴿ العلائكة من خيفته ﴾ أي الله ﴿ ويرسل الصواعق ﴾ وهي نار تخرج من السحاب ﴿ فيصيب بها من يشاء ﴾ فتحرقه نزل في رجل بعث إليه النبي ﷺ من يدعوه فقال من رسول الله وما الله أمن ذهب أو من فضة أم نحاس فنزلت به صاعقة فذهبت بقِحفُ(٢) رأسه ﴿ وهم ﴾ أي الكفار ﴿ يجادلون ﴾ يخاصمون النبي ﷺ ﴿ في الله وهو شديد المحال ﴾ القوة أو الأخذ

الله على النبي والمهاجرين ﴾ إلى قوله ﴿ إن الله هو التواب الرحيم ﴾ قال : وفينا أنزل ﴿ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ . أسباب نزول الآية ١٢٢ قوله تعالى : ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : لعما نزلت ﴿ إلا تنضروا

<sup>(</sup>١) بفتح السين وسكون الراء، يقال: سرب في الأرض سرباً ذهب فيها ذهاباً. (٢) بقحف: بكسر القاف عظم الرأس الذي فوق الدماغ.

١٤ ـ ﴿ له ﴾ تعالى ﴿ دعموة الحق ﴾ أي كلمته وهي لا إلَّه إلا الله ﴿ والذين يبدعون ﴾ بـاليـاء والتساء يعبدون ﴿ من دونمه ﴾ أي غيره وهم الأصنام ﴿ لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ مما يطلبونه ﴿ إِلا ﴾ استجابة ﴿ كياسط ﴾ أي كاستجابة باسط ﴿ كفيه إلى الماء ﴾ على شفير البئر يدعوه ﴿ ليبلغ فاهُ ﴾ بارتفاعه من البشر إليه ﴿ وما هو ببالغه ﴾ أي فاه أبدأ فكذلك ما هم بمستجيبين لهم ﴿ وما دعاء الكافرين ﴾ عبادتهم الأصنام أو حفيقة الدعاء ﴿ إلا في ضلال ﴾ ضياع .

١٥ - ﴿ وَلَهُ يَسْجِدُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ طوعاً ﴾ كالمؤمنين ﴿ وكرهاً ﴾ كالمنافقين ومن أكره بالسيف . ﴿ و ﴾ يسجد ﴿ظلالهم بالغدو ﴾ البُكُو(١) ﴿ والأصال ﴾ العشايا.

١٦ - ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لقومك ﴿ مَنْ رب السماوات والأرض قبل الله ﴾ إن لم يقولو، لا جواب غيره ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ أَفَاتَخَذَتُم مِنْ دُونُه ﴾ أي غيره ﴿ أُولِياء ﴾ أصعاماً تعبدونها ﴿ لا يملكسون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ﴾ وتسركتم مالِكَهُما ؟ استفهام توبيخ ﴿ قبل هبل يستوي الأعمى والبصير ﴾ الكافر والمؤمن ﴿ أم هل تستوى الظلمات ﴾ الكفر ﴿ والنور ﴾ الإيمان ؟ لا . ﴿ أَم جَعَلُوا لَهُ شَرِكَاء خَلَقُوا كَخَلَقَهُ فَتُسْابِهُ الخلق ﴾ أي خلق الشركاء بخلق الله ﴿ عليهم ﴾ فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم ؟ استفهام إنكار ، أي ليس الأمر كذلك ولا يستحق العبادة إلا الخالق ﴿ قُلُ اللَّهُ خَالَقَ كُلُّ شَيْءً ﴾ لا شريك له فيه فلا شريك له في العبادة . ﴿ وهو الواحد

أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْهَادُ ١

لَهُ دُعُوهُ ٱلْخَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْعٍ إِلَّا

كَبْسِطِ كَفَيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِبَلُّغُ فَأَهُ وَمَاهُوَ بِبْلِغِدٍ . وَمَادُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ

إِلَّا فِي صَلَالِ ١ وَيَقِي يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا

وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو وَٱلْأَصَالِ ١١٠ الله عَلَى قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَاتَغَذْتُمُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ٱلْإِيْمَلِكُونَ لِأَنفُسِهِم

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ نَسْتَوى

ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ مِفَتَسْبُهُ ٱلْخَلْقُ

عَلَيْهِم ۚ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَٰرُ لِإِنَّا ٱلْمَرْلُ مِنَ

ٱلسَّمَاةِ مَا يَخْسَالَتَ أَوْدِيَةُ يُقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا زَابِيًّا

وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَبَدُ مِّثْلُمُ كُذَلِكَ

يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآَّةٌ وَأَمَّامَا

يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَّكُتُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهُ

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ

لَوْأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَهُ لِٱفْتَدَوْا بِيهِ ۗ

القهار ﴾ لعباده . ١٧ - ثم ضرب مثلًا للحق والباطل فقال : ﴿ أَنزل ﴾ تعالى ﴿ من السماء صاء ﴾ مطراً ﴿ فسالت أودية بقدرها ﴾ بمقدار مثلها ﴿ فاحتمل السيل زبداً رابياً ﴾ عالياً عليه وهو ما على وجهه من قذر ونحوه ﴿ ومما توقدون ﴾ بالتاء والياء ﴿ عليه في النار ﴾ من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ﴿ ابتغاء ﴾ طلب ﴿ حلية ﴾ زينة ﴿ أو متاع ﴾ ينتفع به كالأواني إذا أذيبت ﴿ زيد مثله ﴾ أي مثل زبد السيل وهو خبثه ، والذي ينفيه الكير ﴿ كَذَلْكَ ﴾ المذكور ﴿ يضرب الله المحق والبَّاطل ﴾ أي مثلهما ﴿ فأما الزبد ﴾ من السيل وما أوقد عليه من الجواهر ﴿ فيذهب جفاء ﴾ باطلًا مرمياً به ﴿ وأما مَا ينفع الناس ﴾ من الماء والجواهر ﴿ فيمكث ﴾ يبقى ﴿ فِي الأرضِ ﴾ زمانًا كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق في بعضَ الأوقات والحق ثابت باق ﴿ كذلك ﴾ المذكور ﴿ يَضُرِبُ ﴾ يَبِّينَ ﴿ اللَّهُ الْأَمْنَالُ ﴾ . ١٨ ـ ﴿ لَلَّذِينَ استجابُوا لربهم ﴾ أجابُوه بالطاعة ﴿ الحسني ﴾ الجنة ﴿ والذين لم يستجيبُوا له ﴾ وهم الكفار ﴿ لمو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدؤا به ﴾ من العـذاب ﴿ أُولئك لهم ســـوء الحساب ﴾ ومـــو المؤ اخذة بكل ما عملوه لا يغفر منه شيء ﴿ ومأواهم جهتم وبئس المهاد ﴾ الفراش هي .

يعذبكم عذاباً اليماً ﴾ وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يقفُّهون قومهم ، فقال المنافقون : قد بقي ناس في البوادي هلك أصحاب البوادي ، فنزلت ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمَونَ لِيغْرُوا كَافَةً ﴾ وأخرج عن عبدالله بن عبيد بن عبير قال : كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله 義 سرية خرجوا

﴿ أَفَسَ يَعْلَوُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ ٱلْحُقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّا لِلَّذَكِّرُ أُولُوا ٱلأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْبِيثَقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْ رَكَرَبُّهُمْ وَيَغَافُونَ سُوَّةَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَآ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِرَّا وَعَلانِيَةً وَيَدَّرَءُوكَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّتَةَ أُوْلَيَبِكَ لَمَمُّ عُقِّىَٱلدَّارِ۞ جَنَّتُ عَدْدِيَدَّخُوْنَهَا وَمَنصَلَحَ مِنْءَالِمَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ وَأَلْمَلَلَيْكُةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَامُّ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبْرَتُمُّ فَيْعَمَ عُفْبَى ٱلدَّارِ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَ قِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَا آ أَمَرَاللَّهُ بِهِ الْنَيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَمَهُ ٱللَّعْنَةُ وَلَمْمُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ١٠٤ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِذُّ وَفَرَحُواْ ؠٱلْمَيَوْةِ ٱلذُّيْاوَمَا ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَعُّ (أَنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَّيِّةٍ - قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَهَ دِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَطْمَينُ

قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِنِكْرِ اللَّهِ تَظْمَينُ ٱلْقُلُوبُ ۞

١٩ ـ ونزل في حمزة وأبي جهل : ﴿ أَفَمَن يَعْلُمُ أنما أنزل إليك من ربك الحق ﴾ فآمن به ﴿ كمن هـ أعمى ﴾ لا يعلمه ولا يؤمن بـ لا ﴿ إنما يتذكر ﴾ يتعظ ﴿ أُولُـوا الألباب ﴾ أصحاب

العقول . ٧٠ \_ ﴿ الذين يوفون بعهد الله ﴾ المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر أو كـل عهد ﴿ وَلَا يَنْقَصُونَ الميثاق كه بترك الإيمان أو الفرائض . ٢١ \_ ﴿ وَالسَّذِينَ يُصَّلُونَ مَنَّا أَمَّرَ اللَّهِ بِــهُ أَنَّ بوصل كه من الإيميان والرحم وغير ذلك ﴿ وَيَخَشُّونَ رَبِهِم ﴾ أي وعيده ﴿ وَيَخَافُونَ سُوء

الحساب ﴾ تقدم مثله . ٢٢ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ صَبَّرُوا ﴾ على النظاعة والبلاء وعن المعصية ﴿ ابتغاء ﴾ طلب ﴿ وجه ربهم ﴾ لا غيره من أعراض الدنيا ﴿ وأقاموا الصلاة وأنفقوا كه في الطاعة ﴿ مَمَّا رِزْقْسَاهُم سَرًّا وعلانية وَيدُرَوُونَ ﴾ يدفعون ﴿ بالحسنة السيئمة ﴾ كالجهمل بالحلم والأذي بمالصمر ﴿ أُولئك لهم عُقي الدار ﴾ أي العاقبة المحمودة في الدار الأخرة ، هي :

٢٣ \_ ﴿ جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ يدخلونها ﴾ هم ﴿ وَمِنْ صَلَّحَ ﴾ آمن ﴿ مِنْ آبِائهُم وأَزُواجِهُم وذرياتهم ﴾ وإن لم يعملوا بعملهم يكونـون في درجاتهم تكرمة لهم ﴿ والملائكة يدخلون عليهم من كل ياب ﴾ من أبواب الجنة أو القصور أول دخولهم للتهنئة .

ـ ٢٤ ـ يقولون ﴿ سلام عليكم ﴾ هـذا الثمواب ﴿ بِما صبرتم ﴾ بصبركم في الدنيا ﴿ فنعم عُفْبَي

الَّذِينَ مَامَنُوا الدار ﴾ عقباكم . ٧٥ ـ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهِدَ اللَّهُ مَنْ بَعَدَ مَيَّاتُهُ وَيَقَـطُعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهَ أن يُوصِلُ ويفسدونَ في الأرض ﴾ بـالكفر والمعـاصي ﴿ أُولئك لهم اللعنة ﴾ البعد من رحمة الله ﴿ ولهم سوء الدار ﴾ العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم . ٢٦ ـ ﴿ الله يبسط الرزق ﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاء ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ﴿ وفرحوا ﴾ أي أهل مكة فرح بطر ﴿ بالحياة الدنيا ﴾ أي بما نالوه فيها ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الْدُنْيَا فَي ﴾ جنب حياة ﴿ الآخرة إلا متاع ﴾ شيء قليل يتمتع به ويذهب . ٢٧ ـ ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾ من أهل مكة ﴿ لُولًا ﴾ هلا ﴿ أَنزل عليه ﴾ على محمد ﴿ آية من ربه ﴾ كالعصا والبيد والناقة ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ إن الله يضل من يشاء ﴾ إضلاله فلا تغنى عنه الآيات شيئاً ﴿ ويهدي ﴾ يرشد ﴿ إليه ﴾ إلى دينه ﴿ من أناب ﴾ رجع إليه ، ويبدل مِن من . ٢٨ ـ ﴿ الَّذين آمنوا وتطمئن ﴾ تسكن ﴿ قلوبهم بذكر الله ﴾ أي وعده ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ أي قلوب المؤمنين .

فيها وتركوا النبي ﷺ بالمدينة في رقة من الناس ، فنزلت .

<sup>(</sup> سورة يونس ) أسباب نزول الآية ٢ قوله تعالى : ﴿ أَكَانَ لَلنَاسَ عَجِباً ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس قـال : لما بعث الله محمـداً رسولًا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر ذلك منهم ، فقالوا : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً ، فأنــزل الله : ﴿ أكان للنــاس عجباً ﴾ الآيــة ، وأنزل ﴿ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً ﴾ الآية ، فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا : وإذا كان بشراً فغير محمد كان أحق بالرسالة ﴿ لولا نزُّل هذا القرآن على رُجِّل مِنْ القريشِ عظيم ﴾ يقولون : اشرف من محمد ، يعنون الولية بن المغيرة من مكة ، ومسعود بن عمرو الثنفي من الطائف ، فانزل ردأ عليهم

٢٩ - ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ مبتدأ

خبره ﴿ طوبي ﴾ مصدر من الطيب أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها ﴿ لهم وحسن مآب ﴾ مرجع .

٣٠ ـ ﴿ كَذَلَكَ ﴾ كما أَرسلنا الأنبياء قبلك ﴿ أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوُّ ﴾

نقراً ﴿ عليهم الذي أوحيتًا إليك ﴾ أي القرآن ﴿ وهم يكفرون بالرحمن ﴾ حيث قالوا لما أمروا بالسجود له وما الرحمن ؟ ﴿ قل ﴾ لهم يا محمد ﴿ هـو ربى لا إلَّه إلا هـو عليه تــوكلت وإليه

٣١ ـ ونزل لما قالوا له إن كنت نبياً فسيّر عنا جبال مكة ، واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس ونزرع وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي: ﴿ ولو أن قرآناً سُيِّرت به الجبال ﴾ نقلت عن أماكنها ﴿ أُو قطَّعت ﴾ شققت ﴿ به الأرض أو كلم به الموتى ﴾ بأن يحيوا لما آمنوا ﴿ بِسُ لَهُ الأمر جميعاً ﴾ لا لغيره فبلا يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره إن أوتوا ما اقترحوا ، ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما اقترحوا طمعاً في إيمانهم ﴿ أَقَلَم بِيأْسَ ﴾ يعلم ﴿ الذين آمنوا أَنْ ﴾ مخففة أي أنه ﴿ وَلُو يَسَاء الله لهدى الناس جميعاً ﴾ إلى الإيمان من غير آية ﴿ ولا يزال اللذين كفروا ﴾ من أهل مكة ﴿ تصيبهم بما صنعوا ﴾ بصنعهم أي كفرهم ﴿ قارعةً ﴾ داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب ﴿ أو تحل ﴾ يا محمد بجيشك ﴿ قريباً من دارهم ﴾ مكة ﴿ حتى يأتي وعد الله ﴾ بالنصر عليهم ﴿ إن

الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّنَابِ (١) كَنَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُمُّ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أُوَّحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْبَنَّ قُلْهُورَيْ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (أَنَّ) وَلَوْ أَنَ قُرْءَ انَاسُيرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْقَيُّ بَلِ لِلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ يَأْتِسَ ٱلَّذِيكَ ٱلمَّنُوٓأُ أَنلَّةٍ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَيعَةُ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بُرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخَذْ ثُمُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣ أَفَمَنْ هُوَقَآيِةُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَيِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهرِ مِّنَ ٱلْقَوَّلُ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمٌ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُمِنْ هَادِلَ ﴿ اللَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْخَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّ أُولَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاتِ إِنَّ

الله لا يخلف الميعاد ﴾ وقد حلُّ بالحديبة حتى أتى فتح مكة . ٣٢ ـ ﴿ ولقد استهزىء بـرسل من قبلك ﴾ كمـا استهزىء بـك وهذا تسليـة للنبي ﷺ ﴿ فَأَمْليتُ ﴾ أمهلت ﴿ للذين كفروا ثم أخذتهم ﴾ بالعقوبة ﴿ فكيف كان عقاب ﴾ أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك . ٣٣ ـ ﴿ أفمن هو قائم ﴾ رقيب ﴿ على كل نفس بما كسبت ﴾ عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام لا ، دل على هذا ﴿ وجعلوا لله شركاء قل سَمُّوهُم ﴾ له من هم ؟ ﴿ أم ﴾ بل أ ﴿ تنبؤته ﴾ تخبرون الله ﴿ بِما ﴾ أي بشريك ﴿ لا يعلم ﴾ ، ﴿ في الأرض ﴾ استفهام إنكار ، أي لا شريك له إذ لو كان لعلمه ، تعالى عن ذلك ﴿ أُم ﴾ بل تسمونهم شركاء ﴿ بظاهر من القول ﴾ بظن باطل لا حقيقة له في الباطن ﴿ بَل زُّيِّن للذين كفروا مكرهم ﴾ كفرهم ﴿ وصدوا عن السبيل ﴾ طريق الهدى ﴿ ومن يضلل الله فما له من هاد ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ﴾ بالقتل والأسر ﴿ ولعذاب الآخرة أشق ﴾ أشد منه ﴿ وما لهم من الله ﴾ أي عذابه ﴿ من واق ﴾ مانع .

#### ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك ﴾ الآية .

### و سورة هود ۽

أسباب نزول الآية ٥ روى البخاري عن ابن عبـاس في قولـه ﴿ ألا إنهم يشون صـدورهم ﴾ ، قـال : كـان أنـاس يستحيـون أن يتخلوا فيفضـوا بغروجهم إلى السماء ، وأن يجامعوا نسامهم ، فيفضوا إلى السماء ، فنزل ذلك فيهم واخرج ابن جرير وفيره عن عبدالله بن شـداد قال : كــان أحدهم إذا مرَّ بالنبي ﷺ ثني صدره لكي لا يراه ، فترَّلت .



﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ يَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَٰزُ أُكُلُهَا دَآبِدُ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ أَتَّقَوًّا وَعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ النَّارُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِزُ بَعْضَفْهُ قُلُ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِفِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ 📆 وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبَيّاً وَلَينِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْدِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ٢٠٠٠ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا رُسُلَامِن فَبْلِكَ وَحَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَدَجَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ مِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّي أَجَلِ كِنَابُ ۞ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَآهُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُۥ أَمُّ ٱلْكِتَب ٢ وَإِن مَّا ذُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَا نَأْفِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْ افِهَا وَاللَّهُ يُعَكُّمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكِّمةً وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إُنَّ) وَقَدْمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فِللَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيكَ ۗ

يَعْلَوْمَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٌ وَسَيَعْلَوُ ٱلْكُفَّنُو لِمَنْ عُفْبَيَ ٱلدَّارِ ١

٣٥ ـ ﴿ مِثْلًا ﴾ صفة ﴿ الجنبة التي وُعبد المتقون كو مبتدأ خبره محذوف، أي فيما نقص عليكم ﴿ تجري من تحتها الأنهار أكُلُها ﴾ ما يؤكل فيها ﴿ دائم ﴾ لا يفني ﴿ وظلها ﴾ دائم لا تُنسخه سمس لعدمها فيها ﴿ تلك ﴾ أي الجنة ﴿ عقبي ﴾ عاقبة ﴿ السذين اتقوا ﴾ الشرك d وعقبي الكافرين التارك .

٣٦ ـ ﴿ وَالَّـذَينَ آتَينَاهُمُ الْكُتَّـابُ ﴾ كعبدالله بن سلام وغيره من مؤمني اليهبود ﴿ يفرحبون بِما أنسزل إليك كه لمسوأفقته مسا عندهم ﴿ وَمَنْ الأحزاب ﴾ الذين تحرُّبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود ﴿ مِن يَنكُو بعضه ﴾ كـذكر الرحمن وما عدا القصص ﴿ قل إنسا أمرت ﴾ فيما أنزل إلى ﴿ أَنْ ﴾ أي بان ﴿ أَعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب كه مرجعي . ٣٧ \_ ﴿ وكذلك ﴾ الإنزال ﴿ أَنزلناه ﴾ أي القرآن ﴿ حكماً عربياً ﴾ بلغة العرب تحكم به بين الناس ﴿ ولئن اتبعت أهواءهم ﴾ أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضاً ﴿ بِعد ما جاءك من العلم كه بالتوحيـد ﴿ مالـك من الله من ﴾ زائدة ﴿ وَلَيُّ كِهِ نَاصِرِ ﴿ وَلا وَاقِ كِهِ مَانِعِ مِنْ عَذَابِهِ . ٣٨ ـ ونزل لما عيروه بكثرة النساء : ﴿ والقلا أرسلنا رسيلًا من قبلك وجعلنما لهم أزواجماً وذرية كه أولاداً وأنت مثلهم ﴿ وَمَا كَانَ لُرْسُولُ ﴾ منهم ﴿ أَن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ لأنهم عبيد مربوبون ﴿ لَكُلُّ أَجِلُ ﴾ مدة ﴿ كتابٍ ﴾ مكتوب

٣٩ ـ ﴿ يمحو الله ﴾ منه ﴿ ما يشاء ويثبت ﴾

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ بالتخفيف والتشديد فيه ما يشاء من الأحكمام

وغيرها ﴿ وعنده أمُّ الكتاب ﴾ أصله الذي لا يتغير منه شيء وهو ما كتبه في الأزل . ٤٠ ـ ﴿ وَإِمَا ﴾ فيه إدغام نون الشرطية في ما المزيدة ﴿ نرينك بعض الذي تعدهم ﴾ به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك ﴿ أَو نتوفينك ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ فإنما عليك البلاغ ﴾ ما عليك إلا التبليغ ﴿ وعلينا الحساب ﴾ إذا صاروا إلينا فنجازيهم . ٤١ - ﴿ أُولَم يعرؤا ﴾ أي أهل مكة ﴿ أَنَا نَاتِي الأَرْضَ ﴾ نقصـد أرضهم ﴿ نَنْقَصْهَا مَنْ أَطْرَافُهَا ﴾ بـالفتح على النبي ﷺ ﴿ وَاللَّه يحكم ﴾ في خلف بما يشـاء ﴿ لا مُعَقّب ﴾ لا راد ﴿ لحكمه وهو سريع الحساب ﴾ . ٤٢ ـ ﴿ وقد مكر الذين من قبلهم ﴾ من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك ﴿ فلله المكر جميعاً ﴾ وليس مكرهم كمكرة لأنه تعالى ﴿ يعلم ما تكسب كل نفس ﴾ فيعد لها جزاءه وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون ﴿ وسيعلم الكافر ﴾ المراد بـ الجنس وفي قراءة الكفار ﴿ لمن عقبي الدار ﴾ أي العاقبة المحمودة في الدار الأخرة الهم أم للنبي ﷺ وأصحابه .

النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ فقال الرجل : آلي هذه ؟ قـال 撤 : لجميع أمتي كلهم . وأخرج الترصذي وغيره عن أيي اليسسر قال : أتنني امرأة تبتاع تمرأ فقلت إن في البيت أطيب منه ، فدخلت معي البيت فاهويت إليها فقبلتها فمأتيت رسول الله ﷺ فمذكرت ذلك له ، فقمال

أسباب نزول الآية ٨ وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : لما نزل ﴿ اقترب للناس حسابهم ﴾ قال ناس : إن السماعة قمد اقتربت فتساهوا ، فتنساهم القوم قليلًا ثم عادوا إلى مكرهم مكر السُّوء ، فأنزل الله ﴿ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ﴾ الآية وأخرج ابن جرير عن ابن جريج مثله . أسباب نزول الآية ١١٤ وروى الشيخان عن ابن مسعود : أن رِجلًا أصاب من امرأة قبلة فأتي النبي ﷺ فأخبره ، فأنزل الله ﴿ وأَمَّم الصَّلَاءُ طُوفِي

27 ـ ﴿ ويقول الذين كفروا ﴾ لك ﴿ لست مسرسلاً قسل ﴾ لهم ﴿ كفي بنالله شهيداً بيني وبينكم ﴾ على صدقى ﴿ ومن عنده علم الكتاب ﴾ من مؤمني اليهود والنصاري .

#### ﴿ سورة إبراهيم ﴾

[مكية إلا أيتي ٢٨ و٢٩ فمدنيتان وآياتها ٥٣ أو **ؤہ او ہہ** آیة <sub>]</sub>

### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ الَّسِ ﴾ الله أعلم بمسراده بذلك ، هذا القرآن ﴿ كتباب أنسزلنياه إليسك ﴾ ينا محمد ﴿ لتخرج الناس من النظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى التور ﴾ الإيمان ﴿ بإذن ﴾ بأمر ﴿ ربهم ﴾ ويبدل من: إلى النبور ﴿ إلى صراط ﴾ طريق ﴿ العزيز ﴾ الغالب ﴿ الحميد ﴾ المحمود .

- ٢ ﴿ الله ﴾ بالجر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة والرفع مبتدأ خبره ﴿ الَّذِي لَهُ مَا في السماوات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيـداً
- ﴿ وويل للكافرين من عذاب شديد ﴾ . ٣ - ﴿ اللَّذِينَ ﴾ نعت ﴿ يستحبون ﴾ يختارون
- ﴿ الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ دين الإسلام ﴿ ويبضونها ﴾ أي السبيـل ﴿ عِـوجـاً ﴾ مصوجـة ﴿ أُولئـك في ضلال بعيد ﴾ عن الحق .
- ٤ ـ ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ رَمَّتُولَ إِلَّا بِلْسَانَ ﴾ بلغة ﴿ قومه ليبين لهم ﴾ ليفهمهم ما أتى به ﴿ فيضِلُّ الله من يشاء ويهدى من يشاء وهو الصريز ﴾ في

#### ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ٥ ـ ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتُنَا ﴾ التسع وقلنا له

- ﴿ أَنْ أَحْرِج قَومُك ﴾ بني إسرائيل ﴿ من الظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى النور ﴾ الإيمان ﴿ وذَّكُرهم بأيام الله ﴾ بنعمه ﴿ إن في ذلك ﴾ التذكير ﴿ لآيات لكل صبار ﴾ على الطاعة ﴿ شكور ﴾ للنعم .
- أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا ؟! وأطرق طويلًا حتى أوحى الله إليه ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار ﴾ إلى قوله ﴿ للذاكرين ﴾ ، وورد نحوه

## من حديث أبي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة وغيرهم ، وقد استوفيت أحاديثهم في ترجمان القرآنُ .

#### د سورة يوسف ۽

أسباب نزول الآية ٣ روى الحاكم وغيره عن سعد بن أبي وقاص قال : أنزل على النبي ﷺ القرآن فتلاء عليهم زمانــاً ، فقالــوا : يا رســول الله لو حدثتنا ، فنزل ﴿ الله نزَّل أحسن الحديث ﴾ الآية ، زاد ابن أبي حاتم فقالوا يا رسول الله : لو ذكرتنا ، فأنزل الله : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلْذَينَ آمَنُوا أَنْ تَحْسَمَ قلوبهم ﴾ الآية ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا ، فنزل ﴿ نحن نقصٌ عليك أحسن القصص ﴾ وأخرج ابنّ مردويه عن ابن مسعود مثله .

#### و سورة الرعد ۽

أسباب نزول الآية ٨ أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس : أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله ﷺ ، فقال عامر : يا محمدما تجعل لي إن أسلمت؟ قال: لكما للمسلمين، وعليك ما عليهم ، قال : أتجعل لي الأمر من بعدك ؟ قال : ليس ذلك لك ولا لقومك ، فخرجا فقال عامر لأربد : إني أشغل عنك وجه محمد بالحديث فاضربه بالسيف فرجعا ، فقال عامر : يا محمد قم معي أكلمك ، فقام معه ووقف يكلمه وسل .c.c.c.c.i.c.c.c.i.c.c.c.c.ix.c.c.c.ix.c.c.ix.c.c.ix.c.c.ix.c.c.ix.c.c.ix.c.ix.c.ix.c.ix.c.ix.c.ix.c.ix.c.ix.c

# وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَغَى بأللَّهِ شَهِيدُابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (إِنَّا المُورَةُ الرَّافِيمُنِ السَّوْرَةُ الرَّافِيمُنِ السَّوْرَةُ الرَّافِيمُنِ السَّوْرَةُ الرَّافِيمُن السَّافِيةُ

# السم الله الزَّهُ إِنْ عُمْنِ الزَّعِيدِ مُ

الَّرْكِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجُ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيْدِ ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَ وَيْلُ لِّلْكَيْفرينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَّا أُوْلَيَهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ء لِيُسَبِّينَ لَكُمُّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرُسَكُنَّنَا مُوسَى بِنَايِئِينَاۤ أَبْ أَخْرِجُ

ٱللَّهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِـكُلِّ صَرَبَّارِ شَكُورٍ ۞

قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّابِم

<u>१६६६ जानास्या</u>

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْكَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِعُونَ أَنْنَاءَكُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَّةٌ مِّن زَّيِكُمْ عَظِيدٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَىٰٓ إِن تَكُفُرُوۤاْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنَّ حَمِيدُ ۞ ٱلْمَرَاأَتِكُمْ نَبُوُّٱ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنَّ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَٱلْرُسِلْتُم بِهِ، وَإِنَّا لَغِي شَلِقِ مِّمَّا نَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَالْتُ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ يُدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرِّيٓ مُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَقُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ

٦ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال صوسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فسرعسون يسومونكم سوء العذاب ويذبّحون أبناءكم ﴾ المولودين ﴿ ويستحيمون ﴾ يستبقون ﴿ نساءكم ﴾ لقول بعض الكهنة إن مولوداً يولـد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون ﴿ وَفَي ذَلِكُم ﴾ الإنجاء أو العذاب ﴿ بِعَلَّاء ﴾ إنعام أو ابتلاء ﴿ من ربكم عظيم ﴾ . ٧ ـ ﴿ وَإِذْ تَأْذُنْ ﴾ أعلم ﴿ رَبُّكُم لئن شكرتم ﴾ نعمتي بالتوحيد والطاعة ﴿ لأزيدنكم ولثن كفرتم ﴾ جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم دل عليه ﴿ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيد ﴾ . ٨ ـ ﴿ وقال موسى ﴾ لقومه ﴿ إِنْ تَكْفُرُ وَا أَنْتُم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغني ﴾ عن خلقه ﴿ حميد ﴾ محمود في صنعه بهم . ٩ ـ ﴿ أَلَمَ يَأْتُكُم ﴾ استفهام تقرير ﴿ نبا ﴾ خبر ﴿ اللَّذِينَ مِن قبلكم قوم نسوح وعاد ﴾ قسوم هسود ﴿ وثمود ﴾ قوم صالح ﴿ واللَّذِينَ مِن بعدهم لا يعلمهم إلا الله ﴾ لكشرتهم ﴿ جاءتهم رسلهم بالبينات كه بالحجج الواضحة على صدقهم ﴿ قردوا ﴾ أي الأمم ﴿ أيديهم في أقواههم ﴾ أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ ﴿ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ﴾ في زعمكم ﴿ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ﴾ موقع في الريبة .

١٠ ـ ﴿ قَالَت رَسَلُهُمْ أَفَى اللَّهُ شَبُّكُ ﴾ استفهام إنكـار أي لا شك في تــوحيده للدلائــل الظاهــرة عليه ﴿ قَاطُر ﴾ خالق ﴿ السماوات والأرض يسدعموكم ﴾ إلى طاعتمه ﴿ ليغفسر لكم من دُنوبكم ﴾ من زائدة ، فإن الإسلام يغفر به ما

فَالَتْ لَهُمْ

قبله ، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ﴿ ويؤخركم ﴾ بلا عذاب ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ أجل الموت ﴿ قالوا إن ﴾ ما ﴿ أنتم إلا يشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ﴾ من الأصنام ﴿ فأتونا بسلطان مبين ﴾ حجة ظاهرة على صدقكم .

أربد السيف ، فلما وضع بده على قائم سيفه بيست والتفت رسول 潘 ، فرآه فانصرف عنهمـا ، فخرجـا حتى إذا كانـا بالـرقم أرسل الله على أربـد صاعقة فقتلته ، فأنزل الله ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنش ﴾ إلى قوله ﴿ شديد المحال ﴾

أسباب نزول الآية ١٣ وأخرج النسائي والبزار عن أنس قال : بعث رسول الله 義 رجلًا من أصحابه إلى رجل من عظماء الجاهلية يدعوه إلى الله فقال : إيش ربك الذي تدعوني إليه ، أمن حديد ، أو من نحاس ، أو من فضة أو ذهب ، فاتن النبي 難 فاعبره ، فاعباد الثانية والثالثة ، فارسسل الله عليه صاعفة فأحرقته ، ونزلت هذه الآية ﴿ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ﴾ إلى أخرها .

أسياب نزول الآية ٣١ وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : قالوا للنبي ﷺ إن كان كما تقول فـارنا أشيـاخنا الأول نكلمهم من المموتي ، وأفسح لنا هذه العبال جال مكة التي قد ضمننا ، فنزلت ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به العبال ﴾ الآية . وأخرج ابن أمي حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي قال : قالوا للنمي ﷺ : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه بالربع ، أو أحبيت لنا الموتى كما كان عيسي يحيي الموتى لقومه ، فأنزل الله : ﴿ وَلُو أَنْ قُرْآتًا ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٨ وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قالت قريش حين أنزل ﴿ وما كان لرسول أن يأتي بـآية إلا بـإذن الله ﴾ ما نــواك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر ، فأنزل الله ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ .

11 ـ ﴿ قالت لهم رسلهم إن ﴾ ما ﴿ نحن إلا يشر مثلكم ﴾ كما قلتم ﴿ ولكن ألله يعنُّ على من يشاء من عباده ﴾ بالنبوة ﴿ وما كان ﴾ ما ينغي ﴿ لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن ألله ﴾ بامره لاننا عبيد مربوون ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤشون ﴾

١٢ ـ ﴿ وما لنا أ ﴾ ن ﴿ لا تتركل على الله ﴾ أي لا مانح لنا من ذلك ﴿ وقد هدانا سيلنا ولتصبر ن على ما أذبتم وعلى الله فليتوكل المتوكل أ ﴾ .

18 - ﴿ وَلَسَاكَتُنْكُمُ الْأَرْضُ ﴾ أَرْضَهِم ﴿ مَنْ بعدهم ﴾ بعد هلاكهم ﴿ ذَلْكُ ﴾ النصر وإيراث الأرض ﴿ لمن خاف مقامي ﴾ أي مقامه بين يدي لأرشاف حدا كم الما أن

﴿ وخاف وعيد ﴾ بالعذابّ . ١٥ ـ ﴿ واستفتحوا ﴾ استنصر الرسل بــالله على

الم عن المستنجوا في استنظار الرسل بداله على قومهم ﴿ وَحَالِ فِي حَبِيارٍ ﴾ متكبر عن طاعة الله ﴿ عنيد ﴾ معاند للحق

١٦ - ﴿ من ورائــه ﴾ أي أسامــه ﴿ جهـنم ﴾
 يدخلها ﴿ ويسقى ﴾ فيها ﴿ من ماء صديد ﴾ هر
 ما يسيل من جوف أهــل النــار مختلطاً بــالقـــح
 والدم .

۱۷ ـ ﴿ يَتِجرعه ﴾ يبتلعه مرة بعد مرة لسرارته ﴿ ولا يكناد يسيفه ﴾ يزدرده لقبحه وكسراهته ﴿ ويأتيه المنوت ﴾ أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب ﴿ من كل مكان وما هو يميت ومن

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعَنُ إِلَّا بَشَرُ يُقْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَ ادِوِّ وَمَاكَا كَ لَنَآ أَن نَا أَيْكُم بِسُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّـٰ إِلَّا لِمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَّاْ وَلَنَصْ بِرَبِ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَاْ وَعَلَىٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْلرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَّ أَرْضِىنَآ أَوْلَنَعُودُكَ فِي مِلَّتِىنَّأَ فَأَوْحَىۤ إِلَيْمٌ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ ٱلظَّابِلِمِينَ ﴿ وَلَنُسُ كِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَيْلَكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ (إِنَّ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَ ارِ عَنِيدٍ لَإِنَّا إِنْ وَزَآيِهِ ، جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدِ ١٠ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَبِ مَيَّتُّ وَمِن وَرَآبِهِ، عَذَابُغَلِيظُ ﴿ مَثَلُ الَّذِينِ كَفَرُواْبِرَتِهِمَّ ٱعْمَىٰلُهُ مُرْكَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ۖ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسُهُواْ عَلَىٰ شَيٌّ؛ ذَلكَ هُوَ ٱلضَّلَاأُ ٱلْعَيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَّا الْعَيدُ ﴿ اللَّهُ

TAV.

وراته في بعد قذلك المداب ﴿ صَلَّوا لَمْ فَلِطْ فَهُ قَرِي متصل . ١٨ . ﴿ مثل في صفة ﴿ الذِين كَفُروا بربهم ﴾ مبتدا ويبدل منه ﴿ أصالهم ﴾ الصالحة كمملة وصفة ﴾ شديد هرب الربح فجعلته عالى من المنتفاع بها ﴿ كرماد اشتلت به الربح في يوم عاصف ﴾ شديد هرب الربح فجعلته عبار على والمجرور عبر البيندا ﴿ فَلَ يَعْدُونِ فَي أَي الكافرا ﴿ مَا كَسِوا ﴾ عملوا في الدنيا ﴿ عَلَى شيء ﴾ أي لا يجدون له تراياً لحدم شرمه ﴿ قلك مو الضلال ﴾ الهلاك ﴿ البيد في ١ صورة إيراهيم )

أسباب نزول الآية ٢٨ وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت هذه الآية في الذين قتلوا يوم بـدر ﴿ أَلُم تَر إلى الـذين بعلـوا نعمة الله كتراً ﴾ الآية .

#### و سورة الحجر ۽

أسباب تزول الآية ٢٤ قبل تعلل : ﴿ وَلَمَا هَمَا الآية ، ورى الترسلي والسكلي وللساكم وشوم من ابن مباس قال : كلت امرات تعلي علف رسول له ﷺ هستان مباس الثاني ، تكان بعض القريع يقدم يكور في الصفة الأول كلا يراها ويستأم يعضهم حتى يكون في الصفة المؤخر قاق ارتج علم من تحديث إيشاء ، قائز الله في ولقد علت السخطين بشكم ولقد المشاكرين ﴾ . وأمرتم إن مردوء من داود بن مساح أنت مال ميل بن حيفة الأحساري ﴿ ولقد علت السخطين مشكم ولقد علت المستأخرين ﴾ أثرات في سيل الله ؟ قال : لا ولكتها في مضوف الدينة

\$\delta de la compressa de la

يُؤِرُّهُ إِبْرَاهِتِهُمُ الْمُ

أَلَمْ تَرَأَكَ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ ۚ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُد مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً ۚ قِالُواْ لَوْهَدَ بِنَا ٱللَّهُ لَهُدَيْنَكُمُ مُسَوَّاةً عَلَيْكِنَا أَجُزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَحِيصٍ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُّ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ مَّآ أَنَاۚ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُد بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن فَبَلِّ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيرٌ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِهُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنَّهُ لُرُخَالِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعَيَّنُّهُمَّ فِهَاسَكُنُّهُ ۞ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصَّلُهَا ثَابِتٌ وَقَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ ١

19 ـ ﴿ أَلُم تَر ﴾ تنظر يا مخاطب استفهام تقرير ﴿ أَنَ اللهُ خُلِقِ السماواتِ والأرضِ بسالحق ﴾ متعلق بخلق ﴿ إنْ يَشَأْ يَـذُهْبِكُم ﴾ أيها الناس ﴿ ويأت بخلق جديد ﴾ بدلكم .

٢٠ \_ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيرٌ ﴾ شديد . ٢١ \_ ﴿ وبرزوا ﴾ أي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه ﴿ لله جميعاً فقال الضعفاء ﴾ الأتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ المتبوعين ﴿ إِنَا كِنَا لَكُم تِبِعاً ﴾ جمع تابع ﴿ فَهِلَ أنتم مغشون ﴾ دافعون ﴿ عشا من عذاب الله من شيء ﴾ من الأولى للتبيين والشانية للتبعيض ﴿ قالوا ﴾ المتبوعون ﴿ لو هدانا الله لهديناكم ﴾ لدعوناكم إلى الهدى ﴿ سواء علينا أجزعنا أم صبر نا مالنا من ﴾ زائدة ﴿ محيص ﴾ ملجأ .

٢٢ \_ ﴿ وقال الشيطان ﴾ إبليس ﴿ لما قضى الأمر ﴾ وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه ﴿ إِنْ اللهِ وعدكم وعد الحق ﴾ بالبعث والجزاء فصدقكم ﴿ ووعدتكم ﴾ أنه غير كائن ﴿ فَأَخْلَفْتُكُم وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُمْ مَن ﴾ زائدة ﴿ سلطان ﴾ قبوة وقندرة أقهسركم على متابعتي ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ أَن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ﴾ على إجابتي ﴿ مَا أَنَا بمصرخكم ﴾ بمغيثكم ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾ بقتح الياء وكسرها ﴿ إنى كفرت بسا أشركتمون ﴾ بإشراككم إياي مع الله ﴿ من قيل كه في الدنيا قال تعالى : ﴿ إِنَّ الظالمين ﴾ الكافرين ﴿ لهم عذاب أليم ﴾ مؤلم .

٢٣ \_ ﴿ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناتِ تجرى من تحتها الأنهار خالدين، حال

تُؤْنَ أُكُلُّهَا

مقدرة ﴿ فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها ﴾ من الله ومن الملائكة وفيما بينهم ﴿ سلام ﴾ . ٢٤ ـ ﴿ أَلَم تر ﴾ تنظر ﴿ كيف ضرب الله مثلًا ﴾ ويبدل منه ﴿ كلمة طبية ﴾ أي لا إله إلا الله ﴿ كشجرة طبية ﴾ هي النخلة ﴿ أصلها ثابت ﴾ في الأرض ﴿ وفرعها ﴾ غصنها ﴿ في السماء ﴾ .

أسباب نزول الآية ٥٤ قوله تعالى : ﴿ إِن المنتمين ﴾ الآية ، أخرج الثعلبي عن سلمـان الفارسي لمـا سمع قـوله تعـالى ﴿ وإن جهنم لموعـدهـم أجمعين ﴾ فر ثلاثة أيام هارباً من الخدوف لا يعقل ، فجيء ب للنبي ، فسأل فقال : يا رسول الله أسزل هذه الآية ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ﴾ فوالذي بعثك بالحق لقد قطعت قلبي ، فأنول الله ﴿ إِنَّ المتقين في جنات وعيون ﴾ .

أسباب نزول الآية ٧٤ قوله تعالى : ﴿ وَنزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين أن همذه الآية منزلت في أبي بكر وعمر ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل ﴾ قيل : وأي غل ؟ قال : غـل الجاهليـة ، إن بني تميم ، وبني عدي وبني هـاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة ، فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا ، فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل على يسخن يده فيكمد بها خاصرة أبي بكر ، فنزلت هذه الآية .

أسباب نزول الآية ٤٩ : قوله تعالى ﴿ نُبِّيء عبادي ﴾ الآية ، أخرج الطبراني عن عبدالله بن الـزبير قـال : مر رسـول الله 撤 بنفر من أصحـابه يضحكون فقال : أتضحكون وذكر الجنة والناربين أينيكم ؟! فنزلت هذه الآية ﴿ نبىء عبائي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ﴾ وأخرج ابن مودويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال : اطلع علينا رسول اللہ ﷺ من الباب الذي يـــنــخل منــه بنو شبيـــة ، فقال لا أواكم

٢٥ - ﴿ تَوْتِي ﴾ تعطى ﴿ أكلها ﴾ ثمرها ﴿ كل حين بإذن ربها ﴾ بـإرادته كـذلك كلمـة الإيمان ثابتة فى قلب المؤمن وعمله يصعـد إلى السماء ویناله برکته وثوابه کــل وقت ﴿ ویضرب ﴾ یبین ﴿ الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ﴾ يتعـظون

٢٦ ـ ﴿ وَمُثُلُّ كُلُّمَةً خَبِيثَةً ﴾ هي كلمة الكفر ﴿ كشجرة خبيثة ﴾ هي الحنظل ﴿ اجتثت ﴾ استؤصلت ﴿ من فوق الأرض مالها من قرار ﴾ مستقر وثبات كذلك كلمة الكفر لاثبات لها ولا فرع ولا بركة .

٢٧ - ﴿ يِنْبُتِ اللهِ اللَّذِينِ آمنوا بِالقولِ الشابِت ﴾ هي كلمة التوحيد ﴿ في الحياة السدنيا وفي الأخرة ﴾ أي في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ﴿ ويضل الله الظالمين ﴾ الكفار فـلا يهتدون للجـواب بالصــواب بل يقــولــون لا ندري كما في الحديث ﴿ ويفعل الله ما يشاء ﴾ .

٢٨ - ﴿ أَلَم تر ﴾ تنظر ﴿ إلى الذين بدلوا نعمة الله ﴾ أي شكرها ﴿ كَفَراً ﴾ هم كفار قريش ﴿ وأحلوا ﴾ أنزلوا ﴿ قومهم ﴾ بإضلالهم إياهم ﴿ دار البوار ﴾ الهلاك

٢٩ ـ ﴿ جهنم ﴾ عـطف بيـان ﴿ يصلُّونهــا ﴾ يدخلونها ﴿ وَبِئْسَ القرارِ ﴾ المقر هي . ٣٠ ـ ﴿ وجعلوا لله أنداداً ﴾ شركاء ﴿ ليضلوا ﴾ بفتح الياء وضمهـا ﴿ عن سبيله ﴾ دين الإسلام

﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ تمتعوا ﴾ بدنياكم قليلًا ﴿ فإن

مصيركم ﴾ مرجعكم ﴿ إلى النار ﴾ .

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَكَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿

تُوْقِيَّ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ رِمَنَذَكَّرُونَ ١٠٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَادٍ

﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي ٱلْحَبَوْةِ

ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَلَفْعَلُ

ٱللَّهُ مَايِشَآهُ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواٰ يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا

وَأَحَلُواْ فَوْمَهُمْ دَارَالْبُوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۖ أُويِشْ

ٱلْفَرَارُ ١٠ وَجَعَلُوالِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ

تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۞ قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَتُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً

مِن فَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالُ ١

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَخْرَجَ

بهِ عِنَ ٱلثَّمَرَ تِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَ رَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي

فِٱلْبَحْرِيِأَمْرِةٍ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠ وَسَخَرَلَكُمُ

٣١ ـ ﴿ قُلْ لَعَبَادِي الَّذِينَ آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقتاهم سراً وعلاتية من قبل أن يأتي يــوم لا ييع ﴾ فــداء ﴿ فيه ولا خلال ﴾ مُخالة أي صداقة تنفع ، هو يوم القيامة . ٣٧ ـ ﴿ الله اللهي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك ﴾ السفن ﴿ لتجري في البحر ﴾ بالركوب والحمل ﴿ بأمره ﴾ بإذنه ﴿ وسخر لكم الأنهار ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ﴾ جاريين في فلكهما لا يفتران ﴿ وسخر لكم الليل ﴾ لتسكنوا فيم ﴿ والنهار ﴾ لتبتغوا فيه من فضله .

تضحكون ، ثم أدبر ، ثم رجع الفهقرى ، فقـال إني خرجت حتى إذا كنت عنــد الحجر جــاء جبريــل فقال : يــا محمد إن الله يقــول لــك : لـم تغنط 🖔 عبادي ؟ ﴿ نَبِيءَ عبادي أَنِي أَنَا الْغَفُورِ الرحيم وأَنْ عَدَّابِي هُو العدَّابِ الآليم ﴾ .

أسباب نزول الآية ٩٥: قوله تعالى: ﴿إِنَا كَفِينَاكُ الْمُسْتَهِزْئِينَ﴾ الآية، أخرج البزار والطبراني عن أنس بن مالك قال مرُّ النبي ﷺ على أناس بمكة ، فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون : هذا الذي يرعم أنه نبي ومعه جبريل فغمز جبريل بأصبعه قمونع مثل الطفتر في اجسادهم ، فصارت قروحاً حتى نتنوا ، فلم يستطع أحد أن يدنومنهم ، فانزل الله ﴿ إِمَا تَعْبِئاكِ المستهزئينَ ﴾ .

و سورة النحل ،

أسباب نزول الآية ١ : أخرج ابن سردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ أَتَى أَسَرَ اللَّهُ ﴾ ذُعِرَ أصحاب رسول الله ، حتى نزلت ﴿ قلا 



لَاتَحْصُوهَأَ إِكَ ٱلْإِسْنَ لَظَـلُومٌ كَفَارٌ ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَلَجْنُينِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدُٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَٱلْنَاسِ ۗ فَمَنَ بَبِعَنِي فَإِنَّاهُمِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ رَّبُّنَا إِنَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِّكَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقْهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ مِنَشَكْرُونَ 📆 فِٱلْأَرْضِ وَلَافِ ٱلسَّمَاءِ ﴿ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآ و ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبِّكَ وَتَقَبَّلُ دُعَاء الله كُرَبِّنَا أَغْفِر لِي وَلِوَ لِلدِّيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفًا عَمَّا يَعْمَلُ

وَءَاتَىٰكُمُ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَرُ مَا نُخْفِي وَمَا نُغْلِنَّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ٱلظَّىٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ۞

٣٤ \_ ﴿ وآتاكم من كل ما سألتموه ﴾ على حسب مصالحكم ﴿ وَإِنْ تَعِدُوا نَعِمَةُ اللَّهُ ﴾ بمعنى إنعامه ﴿ لا تحصوها ﴾ لا تـطيقـوا عـدهـا ﴿ إِنَّ الإنسان ﴾ الكافر ﴿ لظلوم كضار ﴾ كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة ربه .

٣٥ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد ﴾ مكة ﴿ آمناً ﴾ ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيـه دم إنسان ولا يظلم فيه أحمد ولا يُصاد صيده ولا يختلي خلاه ﴿ وَاجْتِبْنِي ﴾ بعدني ﴿ وَبِنِّي ﴾ عن ﴿ أَنْ تَعَبِّد

٣٦ ـ ﴿ رِب إِنْهِنَ ﴾ أي الأصنام ﴿ أَصْلَلْنَ كَثِيراً من الناس ﴾ بعبادتهم لها ﴿ قمن تبعني ﴾ على التوحيد ﴿ قَـٰإِنَّهُ مَنَّى ﴾ من أهـٰل ديني ﴿ وَمَنْ عصاني فإتك غفور رحيم ﴾ هـذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك .

٣٧ ـ ﴿ ربنا إني أسكنت من ذريتي ﴾ أي بعضها وهـو إسماعيـل مع أمه هاجـر ﴿ بـواد غيـر ذي زرع ﴾ هو مكة ﴿ عنـد بيتك المحـرم ﴾ الذي كان قبل الطوفان ﴿ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة ﴾ قلوباً ﴿ من الناس تهوى ﴾ تميل وتحن ﴿ إليهم ﴾ قال ابن عباس لـو قال أفشدة الناس لحنت إليه فارس والسروم والناس كلهم ﴿ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ وقد فعل بنقل الطائف إليه .

٣٨ ـ ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَى ﴾ نسر ﴿ وَمَا نعلن وما يخفي على الله من ﴾ زائدة ﴿ شيء في الأرض ولا في السماء ﴾ يحتمل أن يكون من مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي كلامه تعالى أو كلام إبراهيم .

٣٩ ـ ﴿ الحمد لله الذي وهب لي ﴾ أعطاني ﴿ على ﴾ مع ﴿ الكبر إسماعيل ﴾ ولد وله تسع وتسعون سنة ﴿ وإسحاق ﴾ ولد وله ماثة واثنتا عشرة سنة ﴿ إِنْ رَبِّي لُسميع الدَّعَاء ﴾ ٤٠ \_ ﴿ رَّبِ اجعلني مقيم الصلاة و ﴾ اجعل ﴿ من ذريتي ﴾ من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كَفَاراً ﴿ رِينا وتقبل دعاءِ ﴾ المذكور . ٤٦ ـ ﴿ رِينا اغفر لي ولوالدي ﴾ هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل وقيل أسلمت أمه وقرىء(١) والذي مفرداً وولدي **﴿وللمؤمنين يوم يقوم﴾ يثبت ﴿الحساب﴾ قال تعالى: ٤٧ ـ ﴿ولا** تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون ﴾ الكافرون من أهل مكة ﴿ إنما يؤخرهم ﴾ بلا عذاب ﴿ ليوم تشخص فيه الأبصار ﴾ لهول ما ترى يقال : شخص بصر فلان أي فتحه فلم يغمضه .

تستعجلوه ﴾ فسكتوا . وأخرج عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قال : لما أنزلت : ﴿ أَتَى أمر الله ﴾ قاموا ، فنزلت ﴿ فلا تستعجلوه ﴾ .

أسباب نزول الآية ٣٨ : قوله تعالى : ﴿ وأقسموا ﴾ الآية . أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال : كان لـرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين ، فاتاه يتقاضاه ، فكان فيما تكلم به : والذي أرجوه بعد الموت إنه كذا وكذا ، فقـال له المشــرك : إنك لتــزعم أنك تبعث من بعد الموت ، فأقسم بالله جهد يمينه : لا يبعث الله من يموت ، فنزلت الآية .

أسباب نزول الآية ٤١ : قوله تعالى : ﴿ والذين هاجروا ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن داود بن أبي هند قـال : نزلت ﴿ والـذين هاجـروا في الله

27 ـ ﴿ مهطِعين ﴾ مسرعين حال ﴿ مقنمي ﴾ رافمي ﴿ رؤوسهم ﴾ إلى السمــا، ﴿ لا يرتــد إليهم طرفهم ﴾ بصرهم ﴿ وأفتدتهم ﴾ قلربهم ﴿ هواه ﴾ خالة من المقل لفزعهم .

23 - ﴿ وَالْمَدْ ﴾ خَوْلَى يَا محمد ﴿ النَّاسُ ﴾ 24 - ﴿ وَالْمَدْ ﴿ فِي يَا محمد ﴿ النَّاسُ ﴾ ﴿ فَيْوَلَ اللَّبِي ظَلُوهِ ﴾ مَرَوا ﴿ دِينَا الرَّبَا ﴾ بأن ترتنا إلى النّبا ﴿ إِلَى أَجْلُ قُرِبِ تَجِيرًا دمولك ﴾ بالنّزيد ﴿ وَتِسَ الرَّسِلُ ﴾ فِقَالُ لَهِم تربيناً ﴿ وَلُمْ تَكُولُوا أَسْتُم ﴾ خلتم ﴿ مَن تربيناً ﴿ وَلُمْ تَكُولُوا أَسْتَم ﴾ خلتم ﴿ مَن ﴿ مَنْ ﴿ مَنْ ﴿ مَنْ ﴿ مَنْ ﴿ أَلَامَةً ﴾ فَالْمَدُهُ ﴿ مَنْ ﴾ وَاللَّهُ وَلَالًا مَا أَلَهُم مِنْ ﴾ وَاللَّهُ وَلَالًا مَا أَلَهُمْ ﴿ مَنْ ﴾ وَاللَّهُ وَلَالُهُ أَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هُ = ﴿ وَسِكَتُم ﴾ فيها ﴿ في مساكن السابق ظلموا أنسهم ﴾ بالكفر من الأمم السابقة ﴿ وَتِين لكم كِفَّه فلنا بهم ﴾ من المقوبة فلم تنزجروا ﴿ وضربنا ﴾ بينا ﴿ لكم الأمثال ﴾ في القرآن فلم تعيروا ﴾

13 ـ ﴿ وَقُد مَكُرُوا ﴾ بالني ﷺ ﴿ وَمَرَهُم ﴾ حَرُهُ أَن النَّالِيةُ وَ ﴿ وَإِن ﴾ أَ ﴿ وَإِن ﴾ أَ ﴿ وَالَّ مِنْ مَلَمُ ﴿ وَالِهُ أَنْ أَلَى اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهِ مِنْ الْجِبَالُ ﴾ مكرهم ﴾ وإن منظم ﴿ لترول منظم ﴿ لترول منه الجبالُ ﴾ المعنى لا يعبا به ولا يفصر إلا أتفسهم والميراد بالجبال منا قبل طبيقتها وقل شراع الإسلام الدشية بها في القبل والنام في قبل قامة يفتح مكرهم قبل الفيل المنكر كنوهم ويناسبه على الشائية : كناد المساوات يضطرن منه وتشع

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لاَ يَزَنَدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمٌّ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٓ أَحِكِ فَرِيبٍ غِبْدَدَعْوَتَكَ وَنَشَيعٍ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ نَكُونُوْ أَأَقْسَمْتُ مِينِ فَبَـٰلُ مَالَكُمُ مِّن زَوَالِ ۞ وَسَكَتْتُمْ فِي مَسَحَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأُ أَنفُسَهُمْ وَبِّيَيِّ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ فَلا تَحْسَبَنَ ٱللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ ، رُسُلَهُ \* إِنَّ ٱللّهَ عَزِيرٌ أُ ذُو ٱنِنِقَامِ ﴿ يُومَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِـذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَ ادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَعْمَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَلَا ابْلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُّسَلَارُواْ بِهِ ء وَلِيَعْلَمُوۤ الْنَّمَاهُوۤ إِلَكُ وَنِعِدٌ وَلِيَذَكَّرَ أُوۡ وَالْأَلْبَنِ ۞

---

قرى (١٠) وما كان. قرى (١٠) وما كان. وقد مصد رسله كي بالنصر ﴿ إن أله عزيز ﴾ غالب لا يعجزه شيء ﴿ فرة انتقام كي من عصاء ، ٤ مـ ا ذكر ﴿ يوم تبله الأرض في الأرض والسماوات كي مو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقته كما في حديث الصحيحين وروى مسلم حديث : شلل التي ﷺ إن الناس يومئي قال : و على الصراط » ﴿ ويرزوا ﴾ خرجوا من القبور ﴿ فه الواحد القهار ﴾ . - ١٩ - ﴿ وقري ﴾ يا محمد تبصر ﴿ العجرسين ﴾ الكافرين ﴿ ويعط مقرنين ﴾ مشدورين مع شياطيم ﴿ في الأصفاد ﴾ القبود أن القبود أن القبود ويصومهم المنار ﴾ . ١١ - ﴿ ليجزي ﴾ مثمل بيرزوا ﴿ أف كل نقي ما كبت كه من جروش ﴿ إن أله مربع الحساب ﴿ معاسى جميع الخلق في قدر نعف نهار من آيام الذيا لحديث بذلك . ٢ - - ﴿ هذا ﴾ القرآن ﴿ يلاخ للناس ﴾ أي آثرك لتبليغم ﴿ وليقروا به وليملموا ﴾ بما المدار . الأصافر ﴾ إلى الله ﴿ إِنّه واحد وليلكّم ﴾ يؤمام الناء في الأصل في المائل يعقل وأووا الألباب ﴾ اصحاب المنار أله المنا

من بعد ما ظلموا ﴾ إلى قوله ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ في أبي جندل بن سهيل .

أسباب نزول الآية ٧٠ : قوله تعالى : ﴿ ضرب الله مثلاً ﴾ الآية ، اشرج ابن جرير عن ابن عباش في قوله ﴿ ضرب الله مثلاً عبداً معلوكاً ﴾ قال : (٢) قدامة شاذة .



## 10 /23/10/2

# 

الَرَّ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرَّءَانِ مُّبِينِ ۞ زُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِنَكَ فَرُوا لَوْكَانُوا مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِ هِمُ الْأَمَلُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٢ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن فَرْيَةٍ إِلَّا وَلِمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ١٠ مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسَتَغُخُرُونَ ۞ وَقَالُواٰ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَيَّ أَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِ كُوْ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ مَا نُنَزُّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَا مُنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَمُ لَكَفِظُونَ ۞ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ۞ وَمَا يَأْتِيم مِّن رَسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ ، يَسْنَهْزِءُ وِنَ ١١ كَنَالِكَ نَسْلُكُمُ فِي قُلُوبِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِيدِ عَوَلَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ

يسم الله الزنفين الزنايد

الله وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ لَ اللهُ لَقَالُوٓ النَّمَاسُكِّرَتُ أَنصَنْرُنَا بَلْخَنْ فَوَمٌّ مَّسْحُورُونَ اللهِ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا

## ﴿ سورة الحجر ﴾ [مكية وآياتها ٩٩]

#### بسم الله الرحيم الرحيم

١ ـ ﴿ الَّسِ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ هذه الآيات ﴿ آيات الكتابِ ﴾ القرآن والإضافة بمعنى من ﴿ وقسرآن مِين ﴾ مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة .

٢ ـ ﴿ رَبُّما ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ يمود ﴾ يتمنى ﴿ الذين كفروا ﴾ يـوم القيامـة إذا عاينـوا حالهم وحال المسلمين ﴿ لُو كَانُوا مسلمين ﴾ ورب للتكثير فإنـه يكثر منهم تمنى ذلـك وقيـل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم فملا يفيقون حتى

يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة . ٣ ـ ﴿ ذرهم ﴾ أترك الكفار يـا محمد ﴿ يـأكلوا ويتمتعبوا كم بدنياهم ﴿ ويلههم ﴾ يشغلهم

﴿ الأمل ﴾ بطول العمر وغيره عن الإيمان ﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر ٤ ـ ﴿ وما أهلكنا من ﴾ زائدة ﴿ قرية ﴾ أريد

أهلها ﴿ إلا ولها كتساب ﴾ أجل ﴿ معلوم ﴾ محدود لإهلاكها .

ه ـ ﴿ مَا تَسْبَقُ مِنْ ﴾ زائدة ﴿ أَمَّةَ أَجِلُهُمَا وَمَا بستأخرون که يتأخرون عنه .

٦ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي كفار مكة للنبي ﷺ ﴿ يا أيها الذي نُزِّل عليه الذكر ﴾ القرآن في زعمه ﴿ إنك لمجنون كه .

٧ \_ ﴿ لو ما ﴾ هلا ﴿ تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ﴾ في قولك إنك نبي وإن هـذا القرآن

من عند الله . ٨ ـ قال تعالى ﴿ مَا تَنَزُّلُ ﴾ فيه حذف إحدى التامين(١) ﴿ الملاتكة إلا بالحق، بالعذاب ﴿ وما كانوا إذا ﴾ أي حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ منظرين ﴾ مؤخرين . ٩ ـ ﴿ إِنَا نَحْنَ ﴾ تأكيد لاسم إن أو فصل ﴿ نزلتنا الذَّكر ﴾ القرآن ﴿ وإنَّا لَهُ لحافظون ﴾ من التبديل والتحريف والزيادة والنقص . ١٠ ـ ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك ﴾ رسلًا ﴿ في شيع ﴾ فرق ﴿ الأولين ﴾ . ١١ ـ ﴿ وَمَا ﴾ كان ﴿ يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له ﷺ . ١٧ ـ ﴿ كذلك نسلكه ﴾ أي مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله ﴿ في قلوب العجرمين ﴾ أي كفار مكة . ١٣ ـ ﴿ لا يؤمنون بـه ﴾ بالنبي ﷺ ﴿ وَقَدْ خَلْتَ سَنَّةَ الْأُولِينَ ﴾ أي سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكـذيبهم أنبياءهم وهؤلاء مثلهم . ١٤ - ﴿ وَلَـو فتحنا عليهم بـابأ من السماء فظلوا فيه ﴾ في الباب ﴿ يعرجون ﴾ يصعدون . ١٥ \_ ﴿ لقالوا إنما سُكُّرت ﴾ سدت ﴿ أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ﴾

نزلت في رجل من قريش وعبده ، وفي قوله ﴿ رجلين أحدهما أبكم ﴾ ، قال : نزلت في عثمان ومولى لـه كان يكـره الإسلام يأباه وينهـاه عن الصدقـة والمعروف ، فنزلت فيهما .

أسباب نزول الآية ٨٣ : قوله تعالى ﴿ يعرفون نعمة الله ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد : أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فسأله ، فقرأ عليه

١٦ ـ ﴿ وَلَقَدَ جَعَلْنَا فِي السَّمَّاءُ بِرُوحِاً ﴾ اثني عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت ، وهي منازل الكواكب السيعة السيارة : المريخ وله الحمل والعقرب ، والزهرة ولها الشور والميهزان ، وعطارد ولمه الجوزاء والسنبلة ، والقمر وله السرطان ، والشمس ولهما الأسد ، والمشترى وله القوس والحوت ، وزحل له الجدي والدلو ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب

﴿ للناظرين ﴾ . ١٧ ـ ﴿ وحفظناها ﴾ بالشهب ﴿ من كل شيطان رجيم 🍎 مرجوم .

١٨ - ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ من استسرق السمسع ﴾ خطفه ﴿ فَأَتِّمِهُ شَهَابِ مِبِينَ ﴾ كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله .

١٩ ـ ﴿ وَالْأَرْضِ مَدَنَّاهَا ﴾ بسطناها ﴿ وَأَلْقَيْنَا فيها رواسي ﴾ جبالاً ثـوابت لئلا تنحـرك بأهلهـا ﴿وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءُمُورُونَ ﴾معلوم مقدر . ٧٠ ـ ﴿ وجعلنا لكم فيها معايش ﴾ بالياء من الثمار والحبوب ﴿ و ﴾ جعلنا لكم ﴿ من لستم له برازقين ﴾ من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله .

٢١ - ﴿ وَإِنْ ﴾ مسا ﴿ من ﴾ زائسدة ﴿ شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ مفاتيح خزائنه ﴿ وما تنزلُه إلا يقدر معلوم ﴾ على حسب المصالح .

٢٢ ـ ﴿ وأرسلنا الرياح لواقع ﴾ تلقع السحاب فيمتلىء صاء ﴿ فأتنزلنا من السماء ﴾ السحاب

﴿ ماء ﴾ مطرأ ﴿ فأسقيناكموه وما أنتم ك بخازنين ﴾ أي ليست خزائنه بأيديكم . ٣٣ ﴿ وَإِنَّا لَنْحَنْ نَحِي وَنَمِيتَ وَنَحَنَ الْوَارِشُونَ ﴾ الباقـون نرث جميع الخلق . ٣٤ ـ ﴿ وَلَقَدَ عَلَمُنَا الْمُستَقَدُمِينَ مَنْكُم ﴾ أي من تقدم من الخلق من لدن آدم ﴿ ولقد علمنا المستأخرين ﴾ المتأخرين إلى يوم القيامة . ٧٥ ـ ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ هُـ و يحشرهم إنـه حكيم ﴾ في صنعه ﴿ عليم ﴾ بخلقه . ٢٦ ـ ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ﴾ آدم ﴿ من صلصال ﴾ طين يابس يسمع له صلصلة إذا نقر ﴿ من حماً ﴾ طين أسود ﴿ مستون ﴾ متغير . ٢٧ ـ ﴿ والجان ﴾ أبا الجان وهو إبليس ﴿ خلقتاه من قبل ﴾ أي قبل خلق آدم ﴿ من نار السموم ﴾ هي نار لا دخان لها تنفذ من المسام . ٢٨ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون ﴾ . ٢٩ ـ ﴿ فإذا سويته ﴾ أتممته ﴿ ونفخت ﴾ أجريت ﴿ فيه من روحي ﴾ فصار حياً وإضافة الروح إليه تشريف لأدم ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾ سجود تحية بالانحناء . ٣٠ ـ ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ فيه تأكيدان . ٣١ ـ ﴿ إلا إبليس ﴾ هو أبو الجن كان بين الملائكة ﴿ أَبِي ﴾ امتنع من ﴿ أَن يكون مع الساجدين ﴾ .

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَنَّنَّهَا لِلنَّنظرينَ (أَ) وَحَفِظْنَهَامِنُ كُلِّ شَيْطَنِن زَّجِيدٍ ۞ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِنْهَاكُ مُّهِينٌ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَتِ مَا فِعَا رَوَسِي وَأَنْبِتَنَا فِهَامِن كُلِّي شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنَّ ۗ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسَتُمْ لَلُورُ زِفِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن لَا نَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَعْلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَنحَ لَوْقِحَ فَأَنزَ لْنَامِنُ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُ مْلَهُ بِخَدِرِنِينَ ١٩ وَإِنَّا لَنَحْنُ تُعَي ، وَنُمِيتُ وَنَعَنُ ٱلْوَرِثُونَ ١

وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَامُنَا ٱلْمُسْتَفْخِرِينَ ٢ وَإِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمَّ إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالْقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَنِلِ مِنْ حَمَا إِ مَّسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَالَةَ خَلَقْنَكُ مِن فَتَلُّ مِن نَادٍ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَكُرُامِّن

صَلْصَىٰلِ مِنْ حَمَامٍ مُسْتُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَفَعُواْ لَمُرسَاجِدِينَ ﴿ فَاسْجَدَا ٱلْمَلَيْكَةُ كَأَلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ٢

<sup>﴿</sup> والله جعل لكم من بيوتكم سكناً ﴾ قال الأعرابي : نعم ، ثم قرأ عليه : ﴿ وجعل لكم من جلود الأنعام بيوناً تستخفونهـا بوم ظعنكم ويـوم إقامتكم ﴾ قال : نعم ، ثم قرأ عليه كل ذلك يقول : نعم حتى بلغ ﴿ كذلك يتم نعت عليكم لعلكم تسلمون ﴾ فولى الأعرابي ، فأنزل أله ﴿ يعرفون نعمة اله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ﴾ .

عشرة أو ثلاثة منهم جبريل .

قَالَ يَتَا بِلِيسُ مَالَكَ أَلَاتَكُونَ مَعَ الشَّجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِيَشَرِخَلَقْتَهُ مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴿ وَكَا قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيدٌ ١ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعَنَّ فَإِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينُ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بَمَّا أَغُوبَنِنِي لَأُزْيَنَنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَلَأُغُوبَنَّهُمُ أَجْمُعِينٌ ٢ إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَاصِرَطُ عَلَّ مُسْتَقِيعُ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَتَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ١ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْزُ مُفَسُومُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّدتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهِ الدُّخُلُوهَ السَّلَامِ المِينِ اللَّهُ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِمُّنَقَ عِلِينَ الله كَايِمَشُهُمْ فِيهَانَصُبُ وَمَاهُم مِنْهَابِمُخْرَحِينَ نَقْ عِبَادِي أَنِي أَنَا أَلْغَفُورُ الرِّحِيدُ ﴿ وَأَنَّ عَـ ذَابِي هُوَالْعَذَابُ ٱلْأَلِيدُ ١٥ وَنَبِتَهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١

٣٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ يَا إِبْلِيسَ مَالِكَ ﴾ مَا منعسك ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا ﴾ زائدة ﴿ تكسون معم الساجدين ﴾ . ٣٣ - ﴿ قَالَ لُم أَكُنَ لِأُسْجِدَ ﴾ لا ينبغي لي أن أسجد ﴿ لِبشر خلقته من صلصال من حسا

مستون 🌢 . ٣٤ ـ ﴿ قَالَ فَاخْرِجِ مَنْهَا ﴾ أي من الجنــة وقيل

من السماوات ﴿ فَإِنَّكَ رَجِيمٍ ﴾ مطرود . ٣٥ ـ ﴿ وإن عليك اللعنة إلى يسوم الدين ﴾

٣٦ ـ ﴿ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون ﴾ أي

الناس . ٣٧ \_ ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾

٣٨ \_ ﴿ إِلَى بِومِ الوقتِ المعلومِ ﴾ وقت النفخة

الأولى . ٣٩ - ﴿ قَالَ رَبُّ بِمَا أَغُونِتنَى ﴾ أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه ﴿ لأزينن لهم في الأرض ﴾

المعاصى ﴿ والأغوينهم أجمعين ﴾ . ٤٠ ﴿ إلا عيادك منهم المخلصين ﴾ أي

٤١ ـ ﴿ قسال ﴾ تعسالي ﴿ هسذا صسراط عليُّ مستقيم 🍎 .

٤١ ـ وهمو ﴿ إِنْ عبادى ﴾ أي المؤمنين ﴿ ليس لـك عليهم سلطان ﴾ قوة ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من

اتبعك من الغاوين ﴾ الكافرين . 27 ـ ﴿ وَإِنْ جِهِنم لَمُوعِدُهُمُ أَجِمِعِينَ ﴾ أي من اتىمك معك . ٤٤ \_ ﴿ لَهَا سِبِعةَ أَبُوابِ ﴾ أطباق ﴿ لَكُلُّ بِابٍ ﴾

منها ﴿ منهم جزء ﴾ نصيب ﴿ مقسوم ﴾ . ٤٥ - ﴿ إِن المتقين في جنات ﴾ بساتين ﴿ وعيون ﴾ تجري فيها . ٤٦ - ويقال لهم ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ أي سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي سلموا وادخلوا ﴿ آمنين ﴾ من كل فزع . ٤٧ ـ ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غِلُ ﴾ حقد ﴿ إخواناً ﴾ حال منهم ﴿ على سُرر متقابلين ﴾ حال أيضاً أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرَّة بهم . ٤٨ ـ ﴿ لا يمسهم فيها نَصَبُ ﴾ تعب ﴿ وما هم منها بمخرجين ﴾ أبدأ . ٤٩ ـ ﴿ نبيء ﴾ خبر يا محمد ﴿ عبادي أني أننا الغفور ﴾ للمؤمنين ﴿ السرحيم ﴾ بهم . ٥٠ ـ ﴿ وَأَن عَدَابِي ﴾ للعصاة ﴿ هو العذاب الأليم ﴾ المؤلم . ٥١ ـ ﴿ وَنبتهم عن ضيف إبراهيم ﴾ وهم الملائكة اثنا عشـر أو

أسباب نزول الآية ٩١ : قوله تعالى : ﴿ وأوفوا ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن بريشة قال : نزلت هذه الآية في بيعة النبي ﷺ .

أسباب نزول الآية ٩٢ : قوله تعالى : ﴿ ولا تكونوا ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن أبي حفص قـال : كانت سعيـدة الأسديـة مجنونة تجمع الشعر والليف ، فنزلت هذه الآية ﴿ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٠٣ : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَعَلَم ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عباس قال : كنان رسول 🛍 يعلم قيننا بمكة اسمه بلعام وكان أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول اللہ 🏂 يذخل عليه ويخرج من عنده ، فقالوا : إنما يعلمه بلعام ، فأنزل اللہ ﴿ وَلَقَدَ نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ﴾ الآية ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حصين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال : كمان أنا عبدان : أحدهما

٥٢ ـ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ﴾ أي هذا اللفظ ﴿ قال ﴾ إبراهيم لما عرض عليهم الأكل

إفلم يأكلوا ﴿ إنا منكم وجلون ﴾ حاثفون . ٣٠٠ ـ ﴿ قالوا لا تُؤجلُ ﴾ لا تخف ﴿ إِنَّا ﴾ رسل 🤻 ربك ﴿ نبشرك بغـلام عليم ﴾ ذي علم كثير هـو

﴿ إسحاق كما ذكرنا في سورة هود . 🖔 ٥٤ ـ ﴿ قَالَ أَيْسُرتُمُونَى ﴾ بالولد ﴿ على أَنْ مسنى الكبر ﴾ حال أي مع مسه إياي ﴿ فبم ﴾ أَفِيأي شيء ﴿ تَبشرون ﴾ استفهام تعجب .

ه ٥ .. ﴿ قالوا بشرناك بالحق ﴾ بالصدق ﴿ فلا أنكن من القانطين ﴾ الأيسين .

٥٦ ـ ﴿ قَالَ وَمَنَ ﴾ أي لا ﴿ يَقَبِّطُ ﴾ بكسر النون أوفتحهما ﴿ من رحمة ربمه إلا الضمالسون ﴾

٥٧٥ ـ ﴿ قَالَ فَمَا خَـطَبُكُمْ ﴾ شأنكم ﴿ أَيَهِـا 🎘 المرسلون 🌶

٥٨ ـ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرْسَلْنَا إِلَى قَوْمَ مَجْرَمِينَ ﴾ كافرين أي قوم لوط لإهلاكهم .

٥٥ - ﴿ إِلَّا آلَ لَــوطُ إِنَّا لَمُنجِــوهُمُ أَجِمِّينَ ﴾ لإيمانهم

٦٠ ـ ﴿ إِلَّا اصرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ﴾ الباقين في العذاب لكفرها.

٦١ ـ ﴿ فسلمسا جساء آل لسوط ﴾ أي لسوطساً ﴿ المرسلون ﴾

٦١ \_ ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ إِنَّكُم قوم منكرون ﴾ لا

٦١ \_ ﴿ قَالُوا بِل جَنْنَاكُ بِمَا كَانُـوا ﴾ أي قومك ﴿ فيه يمترون ﴾ يشكون وهو العذاب .

٢٤ ـ ﴿ وَأَتَيْنَاكُ بِالْحَقِّو إِنَّا لَصَادَقُونَ ﴾ في قولنا .

ٱللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنُمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ فَالُواْ

لَانَوْجَلْ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيهِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن

مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ

فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْ مَةٍ

رَبِّهِ \* إِلَّا ٱلضَّا أُونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ آَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ

٥ قَالُوٓ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ

إِنَّالَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ فَذَرُّنَّا إِنَّهَا لَمِنَ

ٱلْعَنْهِ بِينَ ٢٠ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونُ ١٠ قَالَ

إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ حِمُّنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ

يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَنَّالُمُ لَا أَصَّارِ

بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّتِلِ وَأَتَّبِعْ أَدَّ كَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُوْ أَحَدُّ

وَٱمْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ ﴿ وَيَصَالِمَنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ

دَابِرَهَنَوُلآء مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهُـ لُ ٱلْمَدِينَ ٤

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ كُنَّا قَالَ إِنَّ هَلَوُكُاءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ كُنَّا وَأَنْقُواْ

م ٦ ـ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلُكُ بِقَطْعِ مِنَ اللَّيْلِ وَاتِّبِعِ أُدْسِارِهُم ﴾ امش خلفهم ﴿ وَلا يَلتفت منكم أحد ﴾ لشلا يرى عـظيم ما يـنـزل بهم ﴾ وامضوا حيث تؤمرون ﴾ وهو الشام ٢٦ ـ ﴿ وقضينا ﴾ أوحينا ﴿ إليه ذلك الأمر ﴾ وهو ﴿ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ﴾ حال أي يتم استثصالهم في الصباح . ٦٧ ـ ﴿ وجاء أهل العدينة ﴾ مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مرداً حساناً ﴾ [هم الملائكة ﴿ يستبشـرون ﴾ حال طمعـاً في فعل الفـاحشة بهم . ٦٨ ـ ﴿ قـال ﴾ لوط ﴿ إن هؤلاء ضيفي فـلا تفضحون ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ واتقوا الله ولا تخزون ﴾ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم . ٧٠ ـ ﴿ قالوا أوَلم ننهك عن العالمين ﴾ عن إضافتهم .

يقال له يسار ، والآخر جبر ، وكانا صقليين فكانا يقرآن كتابهما ويعلمان علمهما ، وكان رسول الله 難 يعر بهما فيستمع قراءتهمـا ، فقالـوا : إنما يتعلم

أسياب نزول الآية ١٠٦ : قولـه تعالى : ﴿ إِلَّا مِن أَكْمُو ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : لمنا أراد النبي ﷺ أن يهاجر إلى المدينة أخذ المشركون بلالاً وخباباً وعمار بن ياسر ، فلما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم نقية ، فلما رجع إلى رسول الله ﷺ حــُدُثه ، فقــال : كيف كان قلبك حين قلت ، أكان منشرحاً بالذي قلت ? قال : لا ، فانزل الله ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ وأخرج عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في أناس من أهل مكة آمنوا ، فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجروا فخرجوا يريدون المدينة فادركتهم قريش بالطريق ففتنوهم فكفـروا مكرهين ، فغيهم نزلت هذه الآية ، وأخرج ابن سعد في الطبقات عن عمر بن الحكم قال : كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وكان صهيب يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وكان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدري ما يقول ، وبــلال وعاسر بن فهيرة وقــوم من المسلمين ، وفيهم نزلت هــنــه الآية ﴿ ثم إنَّ

10 (2115)A

قَالَ هَنَوُ لَآءِ بِنَاتِيّ إِن كُنتُرُ فَنِعِلِنَ إِنَّا الْمَعْرُكِ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّمُ لَمِهُ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا فَأَخَذَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْمُتَوسِينَ (فَ) وَإِنَّهَا لَبُسَبِيلِ مُقيمِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴿ إِلَى إِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَا مِرْتُبِينِ ﴿ كَا وَلِقَدْكُذُ بَأَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَوَ الْيَنَاهُمْ ءَايَنِينَا فَكَانُواْعَنَهَا مُعْرِضِينَ ( الله و كَانُوالِينْ حِتُونَ مِنَ الْجَهَالِ بُيُوتًا ، المِندِ فَ اللهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّبَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَييلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخُلَّةُ ٱلْعَلِيمُ لَيْهِ ۗ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَابَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا لَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَعْنَابِهِ ۚ أَزُوَجُ امِّنْهُمْ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِأُمْوَمِنِينَ (إلَيْ) وَقُلْ إِنِّ

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُهِيثُ ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿

٧١ ـ ﴿ قَالَ هَوْلاً عِنَاتِي إِنْ كَنْتُمْ فَأَعْلَيْنَ ﴾ مـ تريدون من قضاء الشهبوة فتنزوجوهن . قال ٧٧ - ﴿ لعمرك ﴾ خطاب للنبي ﷺ : أي وحياتك ﴿ إنهم لفي سكرتهم يعمهون ﴾ ٧٢ - ﴿ فَأَخَلْتُهُمُ الصِّيحَةُ ﴾ صيحة جبريل ﴿ مشرقين ﴾ وقت شروق الشمس . ٧٤ ﴿ فجعلنا عاليها ﴾ أي قراهم ﴿ سافلها ﴾ بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض ﴿ وأصطرف عليهم حجسارة من سجيل كوطين طبخ بالنار . ٧٥ ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ المذكور ﴿ لأيات ﴾ دلالات على وحمدانيمة الله ﴿ للمتموسمين ﴾ للناظرين المعتبرين . ٧٦ - ﴿ وَإِنْهَا ﴾ أي قرى قوم لوط ﴿ لِسِيلِ مقيم ﴾ طريق قريش إلى الشام لم تندرس أفلا يعتبرون بهم ؟ ٧٧ - ﴿ إِنْ فَسَى ذَلْنَكَ لَآيِنَةً ﴾ لعبرة ﴿ للمؤمنين ﴾ .

٧٨ - ﴿ وَإِنْ ﴾ مخففة أي إنه ﴿ كَانْ أَصحاب الأيكة ﴾ هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم

شعيب ﴿ لظالمين ﴾ بتكذيبهم شعيباً . ٧٩ - ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم ﴾ بِأَنْ أَهْلَكُنَاهُم بِشُدَة الحر ﴿ وإنهما ﴾ أي قرى قوم لوط والأيكة ﴿ لَيَامَامَ ﴾ طريق ﴿ مبينَ ﴾ واضح أفلا تعتبرون

بهم يا أهل مكة . ٨٠ - ﴿ وَلَقَدُ كُذُبِ أُصِحَابِ الْحَجْرِ ﴾ واد بين

ٱلَّذِينَ جَعَـُلُوا المدينة والشمام وهم ثمود ﴿ المسرسلين ﴾ بتكذيبهم صالحاً لأنه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد . ٨١\_ ﴿وَٱتيشَاهُم آياتَنَا﴾ في الناقـة ﴿فكانـوا عنها معرضين﴾ لا يتفكرون فيهـا . ٨٢ ـ ﴿ وكاتـوا ينحتون من الجبـال بيوتــاً آمنين ﴾ . ٨٣ ـ ﴿ فَأَخـذتهم الصيحة مصبحين ﴾ وقت الصباح . ٨٤ ـ ﴿ فَمَا أَغْنَى ﴾ دفع ﴿ عنهم ﴾ العذاب ﴿ مَا كاتوا يكسبون ﴾ من بناء الحصون وجمع الأموال . ٨٥ ـ ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية ﴾ لا محالة فيجازى كل أحد بعمله ﴿ فَاصْفِع ﴾ يـا محمد عن قـومك ﴿ الصفح الجميل ﴾ أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا منسوخ بآيـة السيف . ٨٦- ﴿ إِنْ رَبِكَ هــو الخلاق ﴾ لكــل شيء ﴿ العليم ﴾ بكل شيء . ٨٧ ـ ﴿ ولقد آتيشاك سبعاً من المشاني ﴾ قال ﷺ هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثني في كـل ركعة ﴿ وَالْقَرْآنَ الْعَظْيِمِ ﴾ . ٨٨ ـ ﴿ لا تَمَدَّنَ عَيْنِكَ إلى مَا مَتَعَنَّا بِهُ أَزْوَاجًا ﴾ آصنافاً ﴿ مَنهم ولا تحرزن عليهم ﴾ إن لم يؤمنوا ﴿ واخفض جناحك ﴾ ألن جانبك ﴿ للمؤمنين ﴾ . ٨٩ ـ ﴿ وقل إنِّي أنا النذير ﴾ من عذاب الله أن ينزل عليكم ﴿ العبين ﴾ البين الإنذار . ٩٠ - ﴿ كما أنزلنا ﴾ العذاب ﴿ على المقتسمين ﴾ اليهود والنصارى .

أسباًب نُزُولٌ الآية ٢٢٦ : ۚ يُولِه تعالى : ﴿ وإن عاقبتم ﴾ الآية ، أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزار عن أبي هريرة أن رسول 🗥 ﷺ وقف على حمزة حين استشهد ، وقد مُثلُ به فقال : لأمثلن بسبعين منهم مكانك ، فنزل جبريل والنبي ﷺ واقف بخواتيم صورة النحل ﴿ وإن عـاقبـم فعاقبـوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ إلى آخر السورة فكف رصول الله ﷺ وأمسك عما أواد ، وأخرج الترمذي وحسته والمحاكم عن أبي بن كعب قال : لما كان يوم أحد

11- ﴿ اللّٰمِنِ جَلُوا اللّٰرَآنَ ﴾ أي كتبهم المتراتا عليهم ﴿ عَفَيْنِ أَكُم الرَّاءَ ، حيث آمنزا يبغض وكفروا يعضى ، وقبل المواد ما اللين اقتصار طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام ، وقال يعشهم في القرآن سحر ويعشهم كهانة ويعشهم شعر . ٢٠- ﴿ فَحَرْرِيّكُ لتسائهم أجمعين ﴾ سؤال

توبیخ . ۹۳ ـ ﴿ عما کاتوا یعملون ﴾ .

92 - ﴿ فاصدع ﴾ يا محمد ﴿ بِما تؤمر ﴾ به أي اجهر به وأمضه ﴿ وأعرض عن المشركين ﴾ هذا قبل الأمر بالجهاد .

٩٠ - ﴿ إِنَّا كَفِيْنَاكُ المستهزئين ﴾ بك بإهلاكنا
 كلاً منهم بآفة وهم : الوليد بن المغيرة والعاصي
 ابنوائيل وعملي بن قيس والأسود بن المطلب

والأسود بن عبد يغوث . ٩٦ ـ ﴿ الذين يجعلون مع الله إلّها آخر ﴾ صفة وقيل مبتدأ ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في

خبره وهو ﴿ نسوف يعلمون ﴾ عاقبة أمرهم . ٩٧ ـ ﴿ ولقد ﴾ للتحقيق ﴿ نعلم أنسك يضيق صدرك بما يقولون ﴾ من الاستهزاء والتكذيب .

٨٩ - ﴿ فسيح ﴾ ملتساً ﴿ يحمد ديك ﴾ أي قل
 سبحان الله ويحمده ﴿ وَكن من الساجدين ﴾
 المصلين .

٩٩ - ﴿ واعبد ربك حتى يسأتيك اليقين ﴾ الموت .

﴿ سورة النحل ﴾

[مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة فمدنية وآياتها ١٢٨ نالت بعد الكهف]

١٢٨ نزلت بعد الكهف) .

بسم الله الرحمن الرحيم

١- لما استيطأ المشركون العذاب نزل : ﴿ أَن أَم الله ﴾ إن الساعة ، وأن يصيغة الساخي لتحقق وقومه أي قرب ﴿ فَلا استحجلوه ﴾ تطليبو قل حيث واقت المساكون في بدؤ و الا المساكون في بدؤ و . ٢ - ﴿ فِرْلِ المساكون في المساكون المساكون في المساكون في المساكون في المساكون المساكون في المساكون

أصيب من الانصار أربعة وستون ، ومن المهاجرين سة منهم حمزة فمثلوا بهم ، فقالت الانصار : لئن أصبنا منهم يموماً مثل هذا لنسريين عليهم ، فلما (١) السراح بالفسم المكان الذي تاوى إليه الإبل والفتم بالليل.

الَّذِينَ جَمَّلُوا الْفُرُوانَ عِضِينَ ﴿ فَرَرَبُكِ لَسَّمَانَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَينُ ﴿ فَامْنَاعُ الْوَالْمَعُلُونَ ﴿ فَامْنَاعُ الْوَمْرُ وَالْمَصْ عَنِ الْمُشْرِكِنَ ﴾ فَاكَثَنَ الْمُسْتَهْ زِيهِ فِي الَّذِيبَ يَعْمَلُونَ عَمَّالُونَ عَالَيْهُ الْمَاكَثِينَ الْمُسْتَهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّقُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ



وَتَحْمِلُ أَنْفَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَوْتَكُونُواْ بَيْلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنَّهُ اللهِ وَلَكُمْ لَرَءُوكُ رَجِيدٌ ﴿ وَلَكَيْلَ وَالْفِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَغْلُقُ مَا لَاتَعَلَّمُونَ ۞ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا حَابِرُ وَلَوْسَاءَ لَمَدَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَالَّذِي آنَـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَةً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمُ بهِ الزَّرْعُ وَٱلزَّتُوكَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبُ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِهَ لِفَوْمِ بِنَفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْتَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلثَّجُومُ مُسكَخَرَتُ إِأَمْرِقِ إِن فِي ذَالِك لَا يَنتِ اِلْقَوْمِ يَعْقِلُون الله وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتِلِفًا ٱلْوَنُهُ وَالْكُ فِ ذَالِكَ لَا يَـ أَلِقَوْمِ مِذَكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَنَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْمَةُ تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِـرَ فِيهِ وَلتَجْتَغُواْمِنِ فَضَيلِهِ وَلَعَلَكُمْ مَشَكُرُونَ ١

٧ \_ ﴿ وتحمل أثقالكم ﴾ أحمالكم ﴿ إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه ﴾ واصلين إليه على غير الإبل ﴿ إِلَّا بِشَقَ الْأَنْفُسُ ﴾ بجهدها ﴿ إِنْ ربكم لرؤوف رحيم ﴾ بكم حيث خلقها لكم . ٨ ـ ﴿ وَ ﴾ خلق ﴿ الخيسل والبضال والحميسر لتركبوها وزيئة ﴾ مفعول له ، والتعليل بهما بتعريف النعم لا ينافى خلقها لغير ذلك كالأكمل في الخيل الثابت بحديث الصحيحين ﴿ ويخلق ماً لا تعلمون ﴾ من الأشياء العجيبة الغريبة . ٩ ـ ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾أي بيان الطريق المستقيم ﴿ ومنها ﴾ أي السبيل ﴿ جاثر ﴾ حاثد عن الاستقامة ﴿ ولو شاء ﴾ هدايتكم ﴿ لهداكم ﴾ إلى قصد السبيل ﴿ أجمعين ﴾ فتهتدون إليه باختيار منكم .

١٠ \_ ﴿ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ﴾ تشريبونه ﴿ ومنه شجر ﴾ ينبت بسببه ﴿ فيه تسيمون ﴾ ترعون دوابكم .

١١ ـ وينبت لكم به الزرع والـزيتون والنخيــل والأعتساب ومن كيل الثمسرات إن في ذلبك ﴾ المذكور ﴿ لآية ﴾ دالة على وحدانيته تعالى ﴿ لقوم يتفكرون ﴾ في صنعه فيؤمنون . ١٢ \_ ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس ﴾ بالنصب عطفاً على ما قبله والرفع مبتدأ ﴿ والقمر

والتجوم ﴾ بالوجهين ﴿ مسخرات ﴾ بالنصب حال والرفع خبر ﴿ بأمره ﴾ بإرادته ﴿ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون .

١٣ \_ ﴿ وَ ﴾ سخر لكم ﴿ مَا ذَرَّأَ ﴾ خلق ﴿ لَكُم في الأرض ﴾ من الحيوان والنبات وغير ذلك .

177

﴿ مَحْتَلَفًا أَلُوانَه ﴾ كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها ﴿ إِن فِي ذَلَكَ لَآيَةٍ لَقُومٍ يَذْكُرُونَ ﴾ يتعظون . ١٤ ـ ﴿ وهو الذي سَخَّر البحر ﴾ ذلله لمركوبه والغوص فيه ﴿ لتأكلوا منه لحماً طرياً ﴾ هو السمك ﴿ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ﴾ هي اللؤلؤ والمرجان ﴿ وترى ﴾ تبصر ﴿ الفلك ﴾ السفن ﴿ مواخر فيه ﴾ تمخر الماء ، أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿ ولتبتقوا ﴾ عطف على لتأكلوا ، تطلبوا ﴿ من فضله ﴾ تعالى بالتجارة ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ الله على ذلك .

كان يوم فتح مكة أنزل الله ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا ﴾ الآيـة ، وظاهـر هذا تـأخر نـزولها إلى الفتـح ، وفي الحديث الـذي قبله نزولهــا بأحـد ، وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولًا بمكة ، ثم ثانيًا بأحد ، ثم ثالثًا يوم الفتح ، تذكيرًا من الله لعباده . و سورة الإسراء أو بني إسرائيل ،

أسباب نزول الآية 10 : قوله تعالى : ﴿ وَلا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ الآية ، أخرج ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة قالت : مسألت خديجة رسول الله ﷺ عن أولاد المشركين فقال : هم مع أبائهم ثم سألته بعد ذلك ، فقال : الله أعلم بما كانوا عاملين ، ثم سألته بعدما استحكم الإسلام ، فنزلت ﴿ وَلا تَوْرُ وَازْرَةُ وَزْرُ أَحْرَى ﴾ وقال : هم على الفطرة أو قال : في الجنة .

أسباب نزول الآية ٢٦ : قوله تعالى : ﴿ وَأَتْ ذَا القربي ﴾ الآية . أخرج الطبراني وغيره عن أبي صعيد الخدري قبال : لما أنزلت ﴿ وآت ذَا لقرمي حقه ﴾ دعا رسول 編 أفاطمة فأعطاها فدك ، قال ابن كثير : هذا مشكّل فإنه يشعر بأن الآية مُدنية ، والمشهور خملافه ، وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله .

١٥ - ﴿ وَٱلقَى فِي الأَرْضَ رَوَاسِي ﴾ جِبَالاً ثُوابِت لـ ﴿ أَنْ ﴾ لا ﴿ تُميد ﴾ تتحرك ﴿ يكم و ﴾ جعل فيها ﴿ أَنْهَاراً ﴾ كالنيل ﴿ وسيلاً ﴾ طرقــاً

﴿ لَمُلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ إلى مقاصدكم . ١٦ - ﴿ وعلامات ﴾ تستدلون بها على الطرق كالجبال بالنهار ﴿ ويالنجم ﴾ بمعنى النجوم ♦ هم يهتدون ﴾ إلى الطرق والقبلة بالليل .

١٧ ـ ﴿ أَفَمَن يَحَلَق ﴾ وهـ و الله ﴿ كَمَنَ لا يخلق ﴾ وهـ و الأصنام حيث تشركونهـ معه في العبادة ؟ لا ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُ وَنَ ﴾ هذا فتؤمنوا. ١٨ - ﴿ وَإِنْ تَعَـدُوا نَعْمَةُ اللَّهُ لا تَحْصَـوهَا ﴾ تضبطوها فضلاً أن تطيقوا شكرها ﴿ إِنْ الله لَعْفُور

رحيم ﴾ حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. ١٩ ـ ﴿ وَاقْهُ يَمْلُمُ مَا تُسْرُونُ وَمَا تَمْلُنُونَ ﴾ .

٢٠ ـ ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ بالتَّاء واليَّاء تعبدون ﴿ من دون الله ﴾ وهم الأصنام ﴿ لا يخلقون شيئاً رهم يُخلقون ﴾ يصورون من الحجارة وغيرها . ٢١ ـ ﴿ أموات ﴾ لا روح فيهم خبر ثـان ﴿ غير اعياء ﴾ تأكيد ﴿ وما يشعرون ﴾ أي الأصنام ﴿ أَيْسَانَ ﴾ وقت ﴿ يبعشونَ ﴾ أي الخلق فكيف يعبدون ، إذا لا يكون إلها إلا الخالق الحي

٢٧ - ﴿ إِلَّهِكُم ﴾ المستجن للعبادة منكم ﴿ إِلَّه واحد ﴾ لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالى ﴿ فَاللَّهُ لَا يَوْمِنُونَ بِسَالاً حَرَّةٌ قلوبهم متكسرة ﴾ جماحمدة للوحمدانيمة ﴿ وهم ﴾ ﴿ مستكبرون ﴾ متكبرون عن الإيمان بها .

العالم بالغيب.

٢٢ ـ ﴿ لا جرم ﴾ حقاً ﴿ أَنْ الله يعلم ما يسرون

وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَزُا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّ تَمْتَدُونَ (١) وَعَلَىمَتَّ وَبِٱلنَّجِمِهُمْ يَمْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن عَنْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْنِعْ مَهَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيتٌ ﴿ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ مَاتُّسِرُّونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ أَمُوتُ عَيْرُ لَعْيَاتَةً وَمَايَشْعُرُوكَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَنَّهُ كُمْ إِلَٰهُ كُمْ إِلَٰهُ وَيُولُّمُ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ ۗوَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَوُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَايُحِبُ ٱلْمُسْتَكَبِرِينَ ۞ وَإِنَاقِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُو ۗ قَالُوٓأَأَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞لِيَحْمِلُوٓاأَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ ۚ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ ٱلَّا مَاءَ مَايَزُرُونَ ﴿ قَالَهُ مَكَرَأَلَٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَفَ ٱللَّهُ مُنْيَانَهُ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِفَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ١

وما يعلنون ﴾ فيجازيهم بذلك . ﴿ إنَّه لا يحب المستكبرين ﴾ بمعنى أنه يعاقبهم . ٣٤ ـ ونزل في النضر بن الحارث : ﴿ وإذا ليل لهم ما ﴾ استفهامية ﴿ ذَا ﴾ موصولة ﴿ أَنْزَلَ ربِّكُم ﴾ على محمد ﴿ قالـوا ﴾ هو ﴿ أَسـاطير ﴾ أكـاذيب ﴿ الأولين ﴾ إضلالًا للناس . ٧٥ ـ ﴿ ليحملوا ﴾ في عاقبة الأمر ﴿ أوزارهم ﴾ ذنويهم ﴿ كاملة ﴾ لم يُكفِّر منها شيء ﴿ يموم القياسة ومن ﴾ بعض ﴿ أُوزَارِ اللَّذِينَ يَضَلُونَهُمْ بَغِيرَ عَلَمُ ﴾ لأنهم دعوهم إلى الضلال فاتبعوهم فـاشتركـوا في الإثم ﴿ ألا ساء ﴾ بئس ﴿ ما يزرون ﴾ حملونه حملهم هذا . ٢٦ ـ ﴿ قد مكر اللين من قبلهم ﴾ وهو نمروذ بني صرحا طويلًا ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها ﴿ فأتى اللَّهُ ﴾ قصد ﴿ بنيانهم من القواعد ﴾ الأساس فأرسل عليه الربح والزلزلة فهدمتها ﴿ فخر عليهم السقف من فوقهم ﴾ أي وهم تحته ﴿ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ﴾ من جهة لا تخطر ببالهم وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل .

أسباب نزول الآية ٢٨ : قوله تعالى : ﴿ وإما تعرضن ﴾ الآية ، أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزينة يستحملون رسول الله ﷺ فقال : لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من اللعمع حزنـاً ، ظنوا ذلك من غضب رسول الله ﷺ فـانزل الله ﴿ وإما تعرضن عنهم ابتغاه رحمة ﴾ الآية ، وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : نزلت فيمن كان يسأل النبي 義 من المساكين .

أسباب نزول الآية ٢٩ : قوله تعالى : ﴿ وَلا تَجِعل بِنك ﴾ الآية . أخرج سبد بن متصور عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله ﷺ زاياب ، ﴿ وكان معطياً كريماً فقسمه بين الناس ، فأتاه قوم فوجدو، قد فرخ ت ، فائزل الله ﴿ ولا تجيعل بِلك مقابلة إلى عشك ولا تبسطها ﴾ الآية . وأعرج ابن turación estrá esta esta la participa de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la co

2000年产品的收益的基础的基础的基础的企业。1000年的基础的企业的企业。1000年,2000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,1000年,

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِ مِّ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ كَ ٱلَّذِينَ

كُنتُمْ تُشَكَّقُوكَ فِيهِمُّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْمِخْرَى ٱلْيَوْمَ وَالسُّوِّءَ عَلَى ٱلْكَنفرينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَالِمِيٓ أَنفُسهم فَأَلْقُواْ ٱلسَّامَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعٌ بَلَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدْخُلُوۤ ٱلْبُوۡبَجَهَنَّمَ خَيْلِينِ فِيمُ أَفَلِيثُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَيِّرِينَ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَيْزِلَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي هَانِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّتُ عَدْنِيَدْخُلُونَهَا تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّلَكُمْ فِيهَا مَايَشَآةُ وَنُ كَذَٰ لِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لَيْ ٱللَّهُ ٱلْمُنْقِينَ لَأَوْ ٱللَّهُ مُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَنْدُعَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْحَـنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ أَوْ مَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكُ كُنَاكِ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ وَمَاظَلَمَهُمُّ ٱللَّهُ وَلَكِينَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَمَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِدِء يَسْتَمَّزِهُ وَن ٢

٧٧ \_ ﴿ ثم يسوم القيامــة يخسزيهم ﴾ يسذلهم ﴿ وَيَقُولُ ﴾ الله لهم على لسان الملائكة توبيخاً ﴿ أَين شركائي ﴾ برعمكم ﴿ اللَّذِين كنتم تشاقون ﴾ تخالفون المؤمنين ﴿ فيهم ﴾ في شأنهم ﴿ قَالَ ﴾ أي يقول ﴿ الذين أوتوا العلم ﴾ من الأنبياء والمؤمنين ﴿ إِنْ الْحَزِي الْيُومِ والسوء على الكافرين ﴾ يقولونه شماتة بهم .

 ٢٨ ـ ﴿ الذين تتوفاهم ﴾ بالتاء والياء ﴿ الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ بالكفر ﴿ فألقوا السلم ﴾ انقادوا واستسلموا عنـد الموت قـائلين ﴿ مَا كُنَّـا نعمل من سوء ﴾ شرك فتقول الملائكة ﴿ بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون ﴾ فيجازيكم به . ٧٩ \_ ويقسال لهم ﴿ فسادخلوا أبسواب جهشم

خالدين فيها فليس مشوى ﴾ مأوى ♦ المتكبرين ♦ . ٣٠ \_ ﴿ وقيل للذين اتقوا ﴾ الشرك ﴿ ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا ﴾ بالإيمان ﴿ في هذه الدنيا حسنة ﴾ حياة طيبة ﴿ ولدار الأخرة ﴾

أى الجنة ﴿ خير ﴾ من الدنيا وما فيها قال تعالى فيها ﴿ ولنعم دار المتقين ﴾ هي . ٣١ ـ ﴿ جنسات عدن ﴾ إقسامة مبتسدا خبسره ﴿ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كـذلـك ﴾ الجـزاء ﴿ يحري الله

المتقين ﴾ . ٣٢ ـ ﴿ الدِّينَ ﴾ نعت ﴿ تتوفاهم الملاثكة طيبين ﴾ طاهرين من الكفر ﴿ يقولون ﴾ لهم عند

الموت ﴿ سلام عليكم ﴾ ويقال لهم في الأخرة ﴿ ادخلوا الجنة بمنا كنتم تعملون ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ هـل ﴾ ما ﴿ يشظرون ﴾ ينتظر الكفار

وَقَالَ ٱلَّذِينَ

﴿ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِم ﴾ بالتاء والياء ﴿ الملاتكة ﴾ لقبض أرواحهم ﴿ أو يأتي أمر ربك ﴾ العذاب أو القيامة المشتملة،عليه ﴿ كَذَلْكَ ﴾ كما فعل هؤلاءً ﴿ فعل الذين من قبلهم ﴾ من الأمم كذبوا رسلهم فأهلكوا ﴿ وما ظلمهم الله ﴾ بإهلاكهم بغير ذنب ﴿ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ بالكفر . ٣٤ ـ ﴿ فأصابهم سيئات ما عملوا ﴾ أي جزاؤ ها ﴿ وحاق ﴾ نزل ﴿ بهم ما كانوا به يستهزشون ﴾ أي

مردويه وغيره عن ابن مسعود قال : جاء غلام إلى النبي ﷺ فقال : إن أمى تسألك كذا وكذا ، قــال : ما عنــدنا شيء اليــوم ، قال : فتضـول لك اكسني قميصك ، فخلع قميصه فـدفعه إليـه فجلس في البيت حاسـراً ، فأنـزل الله ﴿ ولا تجعل بــك مغلولة إلى عنقـك ولا تبسطهـا كل البسط فتقعـد ملومـاً محسوراً ﴾ واخرج أيضاً عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال لعائشة : أنفق ما على ظهر كفي ، فقالت : إذن لا بيقي شيء ، فأنبزل الله ﴿ ولا تجعل يـمـك مغلولة إلى عنقك ﴾ الآية ، وظاهر ذلك أنها مدنية .

أسباب نزول الآية و2 : قوله تعالى : ﴿ وإذا قرأت القرآن ﴾ الآية . أخرج ابن المنفر عن شهاب قـال : كان رسـول 🕯 🐞 إذا تلا القـرآن على مشركي قريش ودعاهم إلى الكتاب قالوا يهزؤ ون به و قلوبنا في أكنة مما تدصونا إليه وفي آذاننا وقـر ومن بيننا وبينـك حجاب ، فـأنزل الله في ذلـك مريزً

قولهم ﴿ وإذا قرأت القرآن ﴾ الآيات .

قال : كنان ناس من الإنس يعبندون ناسباً من﴿ أسباب نزول الآية ٩٠ : قوله تعالى : ﴿ قل ادعوا ﴾ الآية ، أخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود

٣٦ - ﴿ وَلَقَد بِعَتَا فِي كُلُ أَمّ رسولاً ﴾ كيا بتثاث في موراً ﴿ وَالْجَسِنُ اللّ وَالْوَلْمِينُ أَلَّ وَالْمَوْلَ أَلَّهُ ﴾ كيا وحدود ﴿ وَاجْتِيرُوا اللّه الطّوبَ ﴾ الأوسان ال تعييرها ﴿ فيقم مِن هماى ألهُ ﴾ فين ﴿ ومتهم من حقى ألهُ ﴾ ويتي علم من حقت ﴾ رَبِّتُ ﴿ في علم الله قلم بأون ﴿ في علم الأرض فانظروا كيف كنا عالمية المكلين ﴾ في علم الأرض فانظروا كيف كنا عالمية المكلين ﴾ في رسلهم من الهلاك.

٣٧ - ﴿ إِنْ تحرص ﴾ يا محمد ﴿ على هداه ﴾ وقد أضلهم ﴾ وقد أضلك ﴿ قان الله لا تقدر على ذلك ﴿ قان الله لا يقدل ﴾ يهدي ﴾ بالبناء للمفعول وللفاعل ﴿ من يضل ﴾ من يريد إضلاله ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ مانسين من ناصرين ﴾ مانسين من ناصرين ﴾ مانسين من ناصرين ﴾

يَعْلَمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَيْبِهِ مْرِيَتُوكَ عُلُونَ ۞

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدْنَا مِن دُونِ هِ مِن

شَيْءِ نَحْنُ وَلِآءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَ مَنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءً كَذَاك

فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلْهِ ﴿ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَ مُ ٱلْمُبِينُ

وَلَقَدْبَعَثْنَافِ كُلِّ أَمْتَةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ

وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فِمِنْهُم مَّنْهَلَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ

حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَنِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينِ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنْهُمَّ

فَإِنَّ أَلَقَةَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِينَ نَصِرِينَ ﴿

وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِ مِنْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى

وَعْدًاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

لِبُيَيْنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَوَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ ٱنَّهُمُ

كَانُواْكَنْدِينَ ﴿ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَوْمِ وَإِذَآ أَرَدُنَاهُ أَنْ تُقُولَ

لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلُمُواْ

لَنُبَوِتَنَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَأَجْرُاۤ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبَرُٰلُوۤ كَانُوا

التهي يحقدون به حد المؤونين فو فيه من اسر. اللدين بعدائيهم وإذائية المؤونين فو فيلم اللين كثيروا أنهم كانوا كانتين في في إنكار البحث ، € وإنما قرانا لشيء إذا أردناه في أي أردنا إيجاد وقواتا بمتا غير و فران تقول له كن فيكرن في أي فهو يكرن وفي قرانة بالتحب عطفاً على نقول ، والأية لشرير القدرة على البحث ، ١٩ € فو اللين عاجرةا في أنه في لإقامة ديث فو من يعد ما ظلموا في بالأذى من أهل مكة وهم النبي ﷺ وأصحابه في التياتيم في منزلهم في اللين عاجرةا في أنه في لإقامة ديث في من المنابخ فو يكر الإعراق أي البحة فو أكبر في اطفال على المنابخ والاستخداد والمنابخ المنابخ والمنابخ المنابخ والمنابخ المنابخ المنابخ المنابخ المنابخ والأمرابخ المنابخ المنابخ

أسياب نزول الآبا 4° : قوله تعالى : ﴿ وما متنا ﴾ الآيا . أخرج الحاكم والطيراني وغيرهما عن ابن عباس قبال : سأل الحمل مكة النبي ﷺ أن يبحل لهم الصفا فعاً وأن ينهي عنهم العبدان فيزموا ، فقيل له : إن شنت أن تستأتي بهم ، وإن شنت تؤتهم الملك سألوا ، فيأن كفروا ألملكوا كما أملكت من قبلهم قال : بل استأتي بهم ، فأثرل الله ﴿ وما منتا أن نرسل يلايات إلا أن كلب بها الأولون ﴾ الآيا ، وأخرج الطيراني وابن مردويه عن الزير نعوه إسط هم

اسياء تؤول 20 % 11 قبل تمثل : فإ وما جلنا 40% . توح لبويعل عن لم عار أن كليه المتأسوب به اسيع بعدن نقراً من قريش بستونون به فطلوات آية ، فرصف لهم بيت المنتدس ، ويحر لهم تعت الترب ، فلك الإلام بن السنوز : هذا سامو للزان اله فوا ما منطا الزيا التي أنسكة إلا قتل المناس في المستلوم في العمد نهو . وأموع إن مواده عن العمدين عالم الورمول الله فك العمد جورا مهمول،

وَمَآأَرُسُلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُانْوَٰجِيٓ إِلَيْهِمَّ فَسَنَالُوٓ أَأَهْـلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُولَاتَعْلَمُونُ ﴿ إِنَّا إِلَيْدَنَتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِئَاتِ أَن يَغْيِفَ اللَّهُ مِهُ ٱلأَرْضَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ الْوَيَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ مْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْيَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخُوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرُهُوفٌ زَحِيدُ ١ أَوَلَمْ بِرَوْا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن ثَيْءٍ يَنْفَيَّوُّا ظِلَنْلُمُوعَنَ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآيِلِ سُجِّدُ اللَّهِ وَهُوَ دَخِرُونَ ﴿ وَيَتَّهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَنُونِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ ﴿ يَعَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ ﴿ وَقَالَ اللَّهُ لَا نَتَّخِذُواْ إِلَيْهَ يَن ٱتْنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَنِعِدُّ فَإِنِّي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُمَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُٱللِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَايِكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ يَحْتَرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُر بِرَجِمْ يُشْرِكُونَ ٥

ع. ﴿ وما أرسلتا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلهم ﴾ لا ملائكة ﴿ فامالوا أهل المذكر ﴾ الطمعاء ببالتحروة وإلى تجييل ﴿ إِنْ كنتم لا تصلمون ﴾ ذلك فبإنهم يعلمونه وأتم إلى تصديقهم أفرب من تصديق العؤمنين بمعجد ﷺ.

32 ـ ﴿ باليستات ﴾ متعلق بمحدثوف أي أرسلتاهم بالحجج الواضحة ﴿ والزّير ﴾ الكتب ﴿ والزّير ﴾ الكتب ﴿ والزّير كالكتب ترل اليهم ﴾ فيه من الحلال والحرام ﴿ ولعلهم يشكرون ﴾ في ذلك فيتبروا.

أه \_ أفساً من السلين مكسروا ﴾ السكسرات به النبي إلله في دار الندوة من تقييله أن التألف أن في الرائفال في أن النفال في أن النفال في أن النفال في أن يضف الله يع الرائض ﴾ كالرون في أو ياتيهم العلمان من حيث لا يشعرون ﴾ أي من جهة لا يشعط بالهم وقد أهلكوان يندولم يكونوا يُعدون المكونوا يكونوا يُعدون المكونوا يكونوا يكون

دلك. 21 - ﴿ أَوْ يَاخَدُهُمْ فِي تَقْلِهُمْ ﴾ فِي اسْفَارْهُم للتجارة ﴿ فَمَا هُمْ مِعْجُرُينَ ﴾ بِقَالِينَ المُدَابِ. للتجارة ﴿ وَيَاخَدُمُ عَلَى تَخُوفُ ﴾ تنقص شِئاً فَشِئاً حَى يَهِلِكَ الجميع حال من الفاعل أو المقمول ﴿ فَإِنْ رَبِكُمْ لَرُوفُ رَحِم ﴾ حيث لم

يعاجلهم بالمقربة . 24 - ﴿ أُولُم يرواً إلى ما خلق الله من شيء ﴾ له خلل كشجرة ربيل ﴿ تِعَنَّدُهُ ( " تَسَيل ﴿ ظَلالُه عَنَ المِمين والشمائل ﴾ جمع شمال أي عن جانبيهم أول اللهار وأخره ﴿ سِجِسَالًا أَهُ ﴾ حمال أي

٢ لتكفرُوابِمَا

خاضمين له بما يراد منهم فو وهم كه أي الظلال فو داخرون كه صاغرون نزلوا مترتة المقلاء . 21 ـ فو فه يسجد ما في السعاوات وما في الأرض من داية كه اي نسمة تدب عليها أي تخضع له بما يراد منها ، وغلب في الإنبان بما لا يعقل لكترته فو والملاككة كه خصهم بالذكر تنفيلاً فو وهم لا يستكيرون كه يكبرون عن جائدة . • . • ويغافون له أي الملاككة حال من ضمير يستكيرون فو ربهم من فوقهم كه حال من هم أي عالماً عليهم بالقبر فو ويقعلون ما يؤمرون كه بد . • . • وقال أنه لا تتخلوا ألهين التين كه تأكيد فو إنما من أقد واحد كه أن يه لا إلياف الإلهية والوحدائية في طايعي غيرهم يثن غيري فيه الفتات عن المنية . ٢٥ ـ • فو دام من المناز المناز كم والمناز أرحداثاً وصيداً فو فيه الدين كه الطاعة فو واصياً كه دائماً حال من الدين والدامل فيه معن المفرف المناز المناز المناز كم ومورثة في الوراث المنز المناز المناز المنازية والمائم المناز المنازعة والميابة والمناز فواليه تجارون كه رتو لان أخير المنازع والمناز المنازعة والميا يجد المنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة والدي تحرون كه رتون المواتكم بالمناثاة والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والمنازة والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والمنازة والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والدعارة ولدي والإنتفاق المنازع والمنازة والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المن عدم المنازة والدعاء لا تتحرون غير و من كون كان به المنازة والدعاء لا تتحرون غير . ٤٠ ـ فرم إذا كانت المن عدم إلى المنازع والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والدعاء لا تتحرون غير . ٤٥ ـ فرم إذا كانت المنازع والمنازع والمنازع المنازع والمنازع المنازع والمنازع والمنازع

فقل له : مالك با رسول الله لا تهتم فإن رؤياك فتة لهم ، فائرل الله ﴿ وما جدلنا الرؤيا الله إلى أوباك إلا فتة للناس ﴾ ، وأخرج ابن جرير من حديث مهل بن سعد نحوه وأخرج ابن أي حداثم من حديث عصروين العاص ومن حديث يعلى بن مرة ، ومن مرسل سعيد بن العسيب نحوها وأسائيدها

٥٥ ـ ﴿ ليكفروا بما آتيناهم ﴾ من النعمة
 ﴿ فتمتعوا ﴾ باجتماعكم على عبادة الأصنام أمر

تهديد ﴿ نسوف تعلمون ﴾ عاقبة ذلك . 

12 - ﴿ ويميعلون ﴾ آي المشير كون ﴿ لمسا لا 
 ما من الا تنظير ولا تضع مرى الأصنام 
 ﴿ تعيياً معار رقتاهم ﴾ من المحرث والأنمام 
 شيلهم مذا له ومذا لشركانا . ﴿ تلف تسائل ﴾ 
 سوال تربيخ وفيه اللغات من النهية ﴿ هما كتم 
 تضورت ﴾ على اله من أن النهية ﴿ هما كتم 
 تضورت ﴾ على الله من أنه الركانا ، الركان بللك .

٧- و يوسطون أه البات ﴾ ينظهم الملائكة "بات الله ﴿ سيحات ﴾ ينزيها له عما زعموا ﴿ ولهم ما يشتون أه » أي البنون والجملة في حمل رفق او نصب بيجعل . الممتى يجعلون أ البناف التي يكرمونها ومو مترة عن السولد يومعلون لهم الإبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأمنى كفراء ، فاستنهم الربك البنات ولهم الله نات ولهم

٥٨ ـ ﴿ وَإِذَا يُشَرِ أَحدهم يَالأَتْنَى ﴾ تولد له
 ﴿ ظل ﴾ صار ﴿ وجهه مسوداً ﴾ متغيراً تغير
 منتم ﴿ وهو كظيم ﴾ معتلىء غماً فكيف تنسب
 النات إله تعالى .

وه - و يتموارى ﴾ يختني ﴿ مِن القسوم ﴾ أي م وده ﴿ فِن سوه ما يقسر به ﴾ خبواً من التميير متردداً فيما يقمل به ﴿ أيسكه ﴾ يترك بلا قسل ﴿ على صورة ﴾ هـموان وذل ﴿ أم يسلسه في الشراب ﴾ بنان يشد ﴿ ألا سله ﴾ يتس ﴿ سا يحكمون ﴾ حكمهم هذا حيث نبيوا لخالقهم البات اللارم من عناهم بقاداً المحار.

الَّذِي اَخْتَالُفُولِفِيةِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

لِيَكْفُرُوابِمَآءَالْيَنَاهُمُ فَتَمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ٢ وَعَعْلُونَ

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسْتَأَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَفْتَرُونَ ﴿ وَيَغِعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَنِنَاهُ وَلَهُم مَّا يَشْتُهُونَ

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم إِلْأُنْنَىٰ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ

﴿ يَنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشَرَبِهِ ۗ أَيُمْسِكُمُ عَلَى هُونِ

أَرْيَدُسُهُ فِي التُّرَابُّ أَلَاسَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوَّةِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

وَلَوْ نُوَالِعَدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّتِهِ وَلِيكِن

ؽؙٷٚڿ۫ۯۿؠ۫ٳڮڗؖٲۼڸؚؠؙۛۺػؽۜؖٷؘۮڶۼٲۊٲڿۘڷۿۛۄ۫ڵڮۺؾۼڿۯۘۅڬ ڛٵڠڎٞؖۯڵٳؽۺؾڡٞۑؚڡؗۯڹ۞ۅؘۼ۪ۼڷۅٮ؊ۣٙؠڡؘٳڬڴۯۿۅٮٛ

وَيَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسَنَّى لَالْحِرَمُ أَنَّ

لْحَثُمُ النَّارَوَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ۞ تَأْلَقِهِ لَقَدْأَرْسَلْنَ ٓ إِلَىَّ أُمَدِمِّن

قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَحُمُ ٱلشَّيْطَنَ أُعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلَيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَحُمْر

عَذَابُ أَلِيدٌ ١ وَمَا أَنَزُلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُدُ

٢- ﴿ للدين لا يؤسون بالأعرة ﴾ إلى التغذير على التغذير المناسبة على المناسبة المسلمات المناسبة المسلمات المناسبة وهي أودهم البنات مع احتياجهم إليهن للكتاح ﴿ وقد المثل الأعلى ﴾ الصفة الدليا وهر أنه لألز الأحرف ﴿ وهر إطافت ألله اللمن يظلما هم ﴾ بالسماسي الدليا وهر أنه لألز الأحرف ﴿ من داية ﴾ تسمة تنب عليها ﴿ ولكن يؤخرهم إلى أجل سمى فإذا جدا جلهم لا يستأخرون ﴾ تم رف مناسبة ولا يستخدون ﴾ عند إلى المناسبة المناسبة

وَاللَّهُ أَنْ لَمِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةُ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُرْفِي ٱلْأَنْفَ مِ لَعِبْرَةٌ نَّشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ، مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّدرِينَ ١ وَمِن تُمَرَّتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُسَكَرًا وَرَزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةَ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْخَيْلِ أَنِ أَيَّةِ نِي مِنَ ٱلْخِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ ٱلشَّجَرَوَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَمُّ كُلِّي مِنْكُلُ الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يُخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ تُخْيَلَفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآلِيَةً لِقَوْمِ يَلْفَكُّرُونَ ١٠٠ وَاللَّهُ خَلْقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَلَكُمُّ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَّ أَزْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِشَيَّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ مِزَّدِّي رزْقه مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمُّ وْفِيهِ سَوَآءُ أَفَهَٰ بِعُمَةِ ٱللَّهِ يَعْمَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُوْ أَزُوْجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ

ٱلطَّيِّبَنَتِّ أَفَيُّالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿

٦٥ ـ ﴿ وَاقَدُ أَمْرُكُ مِنَ السَّمَاءُ مَاءً فَأَحِينًا بِهِ ﴿ الأرض ﴾ بالنبات ﴿ بعد موتها ﴾ يبسها ﴿ إن في أ ذلك ﴾ المذكور ﴿ لأية ﴾ دالة على البعث ﴿ لقوم يسمعون ﴾ سماع تدبر . ٦٦ \_ ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فَي الْأَنْصَامُ لَعْبِسُرةٌ ﴾ اعتبار ﴿ نسقيكم ﴾ بيان للعبرة ﴿ مما في بطونه ﴾ أي الأنعام ﴿ من ﴾ للابتداء متعلقة بنسقيكم ﴿ بين قرث ﴾ ثفل الكرش ﴿ ودم لبناً خالصاً ﴾ لا يشوبه شيء من الفرث والدم من طعم أو ربح أو لون أو بينهما ﴿ سائغاً للشاربين ﴾ سهل المرور في حلقهم لا يغص به .

٦٧ \_ ﴿ وَمِن تُمرات النخيل والأعتاب ﴾ ثمر ﴿ تَتَحَلُونَ مِنْهُ سَكُراً ﴾ خمراً يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها ﴿ ورزقاً حسناً ﴾ كالتمروالزبيب والخل والدبس ﴿ إِن فِي ذلك ﴾ المذكور ﴿ لاية ﴾ دالة على قدرته تعالى ﴿ لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون .

٨٨ - ﴿ وأوحى ربك إلى النحل ﴾ وحى إلهام ﴿ أَنْ ﴾ مفسرة أو مصدرية ﴿ اتخذي من الجبال بيويًّا ﴾ تأوين إليها ﴿ ومن الشجر ﴾ بيوتاً ﴿ ومما يعرشون ﴾ أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا لم تأو إليها .

٦٩ ـ ﴿ ثم كلي من كيل الثمرات فساسلكي ﴾ ادخلي ﴿ سبل ربك ﴾ طرقه في طلب المرعى ﴿ ذَلَلًا ﴾ جمع ذَلُولُ حَالَ مِن السَّبِلِ أَي مُسخَّرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي على العود منها وإن بعدت ، وقيـل من الضميـر في اسلكى أي منقادة لما يىراد منىك ﴿ يخرج من

وَيَشِدُونَ مِن بطونها شراب كه هو العسل ﴿ مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ من الأوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء أو لكلها بضميمته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقد أمر به ﷺ من استطلق عليه بطنه رواه الشَّيخان ﴿ إِن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ في صنعه تعالى . ٧٠ ـ ﴿ والله خلقكم ﴾ ولم تكونـوا شيئاً ﴿ ثُم يتوفاكم ﴾ عند انقضاء آجالكم . ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ﴾ أي أخسه من الهرم والخرف ﴿ لكي لا يعلم بعد علم شيئًا ﴾ قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة ﴿ إن الله عليم ﴾ بتدبير خلقه ﴿ قدير ﴾ على ما يريده . ٧١ - ﴿ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ﴾ فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك ﴿ فعا الذين قضلوا ﴾ أي الموالي ﴿ برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ﴾ أي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم ﴿ فهم ﴾ أي المماليك والموالي ﴿ فيه سواء ﴾ شركاء ، المعنى ليس لهم شركاء من مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركـاء له ﴿ أفبنعمـة الله يجحدون ﴾ يكفرون حيث يجعلون له شركـاء . ٧٢ ـ ﴿ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجـاً ﴾ فخلق حواء من ضلع آدم وسـائر الناس من نطف الرجال والنساء ﴿ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحقدة ﴾ أولاد الأولاد ﴿ ورزقكم من الطبيات ﴾ من أنواع الثمار والحبوب والحيوان ﴿ أَفِبالباطل ﴾ الصنم ﴿ يؤمنون ويتعمة الله هم يكفرون ﴾ بإشراكهم .

رقماً فانزل الله ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوَّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً ﴾ وأنزل ﴿ إن شجره الزقوم طعام الأثيم ﴾ .

٧٣۔ ﴿ ويعبدون من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ ما لا يعلق لهم وزقماً من السمساوات ﴾ بسال سطر ﴿ والأرض ﴾ بالنبات ﴿ شيشاً ﴾ بدل من وزقاً ﴿ ولا يستطيعون ﴾ يقسدون على شيء وهو الأصناء

٧٤ - ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لَهُ الْأَمْثَالُ ﴾ لا تجعلوا لله أشباها تشركونهم به ﴿ إِن الله يعلم ﴾ أن لا مثل
 له ﴿ وأثنم لا تعلمون ﴾ ذلك .

٧٠- ﴿ وَضِرِبِ اللهُ مَثَلًا ﴾ ويبلد منه ﴿ وبجلين شهره ﴾ لأنه لا يقدر على شهره ﴾ لأنه لا يقدم ولا يقدم ﴿ ومو كل ﴾ تقيا ﴿ على سولاه ﴾ ولي أمره ﴿ إليتما يوجهه ﴾ يصرف ﴿ لا يأت ﴾ منه ﴿ يغجر ﴾ ينجع وهذا المذكور ﴿ ومن بالرافطال ﴾ إن ومن هو ناظا المذكور ﴿ ومن بالرافطال ﴾ إن ومن هو ناظا بنافع للناس حين يامر به ويحت عليه ﴿ وهو على سراط ﴾ طبريق ﴿ مستقيم ﴾ وهدر الشائق المؤمن ؟ لا ، وقيس هذا مشل شه ، والأبحد، للاصنام والذي قبله هرا الكافرة والمؤجر،

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُدِّ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّـ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ كَالْاَتَصْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْشَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُولَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكًا لَّايَقْدِرُعَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَزَقْنَكُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْنِفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهْرًا ْهَلْ يَسْتَوْرِبُّ ٱلْحَمْدُلِلَّةِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا زَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَآ أَبِّكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَ لَّ عَلَىٰ مَوْلَناهُ أَيْنَمَا يُوَجِّها لَهُ لا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ ١٠ وَيَعَوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيعِ ١٠ وَيَعَوعَنُهُ ألسَّ مَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَآ أَمُّرُالسَّبَاعَةِ إِلَّا كُلُّعُ عِ ٱلْبَصَر أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ لَا لَهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا نَعْلَمُونِ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْيَدَةً لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُون ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوَّا لِسَكَمَآءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيِنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ لَٰ ۖ اللَّهُ ال

٧٧- ﴿ لَهُ عَيْبِ السعاوات والأرض ﴾ أي علم ما غاب فيهما ﴿ وما أمر الساعة إلا كلمج البصر أو مو أقرب ﴾ لأن بلفظ كن فيكون ﴿ إن ألله على كل شيء قدير ﴾ . ٧٨- ﴿ والله أخرجكم من يطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ البجملة حال ﴿ وجعل لكم السعم ﴾ بعض الأسعاع ﴿ والأبصار والأفتاء ﴾ القارب ﴿ لعلكم تشكرون ﴾ . على ذلك فتؤسنوا . ٧٩- ﴿ الم يرؤ الل الطير مسخرات ﴾ مذللات الطيران ﴿ في جو السعاء ﴾ أي الهواء بين السعاء والأرض ﴿ ما يمسكهن ﴾ عند قيض اجتمعها أو سطها أن يعمن ﴿ إلا ألله ﴾ بقدرته ﴿ إن في ذلك الأيات لقوم يؤمنون ﴾ هي خلقها بحيث يمكها الطيران وخلق الجو بحيث يمكن الطيران في

معدد عن عكرة عن ابن عباس قال: خرج آمية بن خلف وابر جهل بن هشام ورجال من فرش، فاتوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا محمد تمال تدسيح بأيقت ونشاط معد في دينه مي وكان بحب بالدول مي فرق فيه ما أثران الله في وان كانوا ليتونين عن الني أوجيا إليك في ألي فاسميا أفي قلف هما أصبح ما ودفي سبه لزواني الدور الناه بيد وله غلفه . وأمري الله يقم من خلافه نتزلت . وأمرج تموه من بان فيهاس والم تشخيم عن لم بأليتا ، فقال وصول الله ﷺ : وما علي أو فعلت والله يعلم من خلافه نتزلت . وأمرج تموه من بان فيهاس والمهم نقل جمير من غير أدام عن محمد من من القرأ أبي كانوا أو المرابع المال والله المناه المال وموالهم تكون تمن أصحابك فركل الهيم نزلت لوئمج عن محمد من مجال القرأ أبي كانوا أوليات الملاك والتربي في قائل علم الله المناس القرائي المعال أول المناهدات



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُومِن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتًا نَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمُّ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَاۤ أَثَثَا وَمَتَنعًا إِلَىٰحِينِ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَـٰلَ لَكُمْ مِّنَٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بأُسَكُمُّ كَنَالِكَ يُتِدُّيْ فَعَمَّاهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَنَعُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ مُ ٱلْكَيْفِرُونَ إِنَّ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ١ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ طَلَمُوا ٱلْمَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَإِنَارَءَاللَّذِينَ أَشْرَكُواْشُرَكَآ عُمْهُ قَالُواْرَيِّنَاهَـُوُلَآء شُرَكَٓ آوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواٰمِن دُونِكٌّ فَأَلْفَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ يَدِبُونَ ١ ١ وَأَلْفَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّاقَرُّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ۞

موضعاً تسكنون فيه ﴿ وجعمل لكم من جلود الأنعام بيوتاً ﴾ كالخيام والقباب ﴿ تستخفونها ﴾ للحمل ﴿ يوم ظعنكم ﴾ سفركم ﴿ ويوم إقامتكم ومن أصوافها ﴾ أي الغنم ﴿ وأوبارها ﴾ أي الإبل ﴿ وأشعارها ﴾ أي المعز ﴿ أَثَاثًا ﴾ متاعاً لبيـوتكم كبسط وأكسية ﴿ ومتـاعاً ﴾ تتمتعـون به ﴿ إلى حين ﴾ يبلي فيه . ٨١ ـ ﴿ وَاللَّهُ جَمَّلُ لَكُمْ مَمَّا خَلَقَ ﴾ من البيوت والشجر والغمام ﴿ ظلالًا ﴾ جمع ظل ، تقيكم حر الشمس ﴿ وجعل لكم من الجبال أكناناً ﴾ جمع كن ، وهو مـا يستكن فيه كـالغار والسُّرب ﴿ وجعل لكم سرابيل ﴾ قمصاً ﴿ تقيكم الحر ﴾ أى والبرد ﴿ وسرابيل تقيكم بأسكم ﴾ حربكم ، أي الطعن والضرب فيها كالدروع والجواشن(١) ﴿ كذلك ﴾ كما خلق هذه الأشياء ﴿ يُتم نعمته ﴾ في الدنيا ﴿ عليكم ﴾ بخلق ما تحتاجـون إليـه ﴿ لعلكم ﴾ يا أهل مكة ﴿ تسلمون ﴾ ٨٢ ـ ﴿ قَبَانَ تَبُولُسُوا ﴾ أعرضوا عن الإسلام الإبلاغ المبين وهذا قبل الأمر بالقتال .

﴿ فَإِنَّمَا عَلِيكَ ﴾ يا محمد ﴿ البلاغ المبين ﴾ ٨٣ - ﴿ يعرفون نعمة الله ﴾ أي يقرّون بأنها من عنده ﴿ ثم يتكرونها ﴾ بإشراكهم ﴿ وأكثرهم

٨٠ ﴿ وَاللَّهُ جَعَـلَ لَكُمْ مَنْ بِيَـوْتُكُمْ سَكَّنَّـا ﴾

الكافرون ﴾ . ٨٤ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكــر ﴿ يـوم نبعث من كــل أمــة شهيداً ﴾ هو نبيها يشهد لها وعليها وهـو يـوم

القيامة ﴿ ثُم لا يؤذن للذين كفروا ﴾ في الاعتذار ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴿ وَلا هُم يُستَعْتُبُونَ ﴾ لا يطلب منهم العتبي أي

الرجوع إلى ما يرضي الله . ٨٥ ـ ﴿ وإذا رأى الذين ظلموا ﴾ كفروا ﴿ العذابِ ﴾ النار ﴿ فلا يُخفف عنهم ﴾ العذاب ﴿ ولا هم يُنظرون ﴾ يمهلون عنه إذا رأوه . ٨٦ ـ ﴿ وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ﴾ من الشياطين وغيرها ﴿ قالوا ربنا هؤلاء شركـاؤنا الذين كنا ندعوا ﴾ نعبدهم ﴿ من دونك فألقوًا إليهم القول ﴾ أي قالوا لهم ﴿ إنكم لكاذبون ﴾ في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أحرى د ما كانوا إيانا يعبدون ۽ ، سيكفرون بعبادتهم . ٨٧ ـ ﴿ وَٱلقَوْا إلى الله يــومئذ السلم ﴾ أي استسلموا لحكمه ﴿ وضـل ﴾ غاب ﴿ عنهم ما كانوا يفترون ﴾ من أن آلهتهم تشفع لهم .

الشيطان ثم يحكم الله ﴾ الآية . وفي هذا دليل على أن هذه الآيات مكية ، ومن جعلها مدنية استدل بما أخرجه ابن مـردويه من طـريق العوفي عن ابن عباس أن شعباً قال للنبي ﷺ ؛ أجلنا سنة حتى يهدى إلى آلهتنا ، فإن قبضنا الذي يهدى للالهة أحرزناه ثم أسلمنا فهم أن يؤجلهم وإسناده ضعيف .

أسباب نزول الآية ٧٦ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْسَتَغَرُونَكَ ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الـدلائل من حـديث شهر بن حـوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا النبي ﷺ ، فقالوا : إن كنت نبياً فالحق بالشام ، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء ، فصدق رسول الله ﷺ ما قالوا ، فغزا غزوة تبوك يريد الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله آيـات من سورة بني إسـرائيل بعـدما ختمت الســورة ﴿ وإن كادوا ليستضرونك من الأرض ليخرجوك منها ﴾ وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال له جبريل : صل ربك فإن لكل نبي مسألة ، فقال : ما تأسرني أن أسأل ؟ قبال : ﴿ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ فهؤلاء نزلن في رجعته من تبوك . هذا مرسل ضعيف الإسناد وله شاهــد من

٨٨ - ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وصدوا ﴾ الناس ﴿ عن سبيل الله ﴾ دينه ﴿ زدناهم عذاباً فوق العذاب ﴾ الذي استحقوه بكفرهم قال ابن مسعود : عقارب أنيابها كالنخل الـطوال ﴿ بِمَا كَـاتُوا يَفْسَدُونَ ﴾

بصدهم الناس عن الإيمان . ٨٩ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ﴾ وهو نبيهم ﴿ وجثنا بك ﴾ يا محمد ﴿ شهيداً على هؤلاء ﴾ أي قومك ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ ﴾ القرآن ﴿ تَبِيانًا ﴾ بياناً لكل شيء > يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة ويشسرى ﴾ بالجنة ﴿ للمسلمين ﴾ الموحدين .

٩٠ - ﴿ إِنْ اللهِ يِسَامِرِ بِسَالِعِيدُلُ ﴾ التسوحيد أو الإنصاف ﴿ والإحسان ﴾ أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث ﴿ وإيتاءِ ﴾ إعطاء ﴿ ذِي القربي ﴾ القرابة خصه بالذكر اهتماماً بيه ﴿ وينهى عن القحشاء ﴾ السزنا ﴿ والمنكر ﴾ شرعاً من الكفر والمعاصى ﴿ والبغي ﴾ الظلم للناس خصه بالـذكر اهتمـاماً كما بدأ بالفحشاء كذلك ﴿ يصطْكم ﴾ بالأمر والنهى ﴿ لعلكم تذكرون ﴾ تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في المذال ، وفي المستدرك عن ابن مسعود : وهذه أجمع آية في القرآن للخير

٩١ - ﴿ وأَوْفُوا بِعهد الله ﴾ من البيع والأيمان وغيرها ﴿ إِذَا عَاهِدتُم وَلَا تَنْقَضُوا الْأَيْمَانُ بِعَـد توكيدها ﴾ توثيقها ﴿ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ﴾ بالوفاء حيث حلفتم به والجملة حال

﴿ إِنْ اللهِ يعلم ما تفعلون ﴾ تهديد لهم .

ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَوَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ

أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِنْ أَنفُسِمٍ أُوجِثُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ

هَنَوُلآءً وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى

وَرَحْمَةً وَكُثْمَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ

وَٱلْإِحْسَانِ وَإِينَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ

وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُّمْ وَلَا نَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ

بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إَنَّ

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّ ةِ أَنْكَ ثَا لَتَخِذُونَ أَيْمُنَكُّ دُخَلًا

يَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أَمَّةً هِيَ أَرْقِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ

ٱللَّهُ بِهِ وَلِيُلِيِّنَ لَكُرْ تَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ١

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا كِن يُضِلُّ مَن

يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْتُأَنُّ عَمَّا كُنْتُوتَعْمَلُونَ ﴿

٩٢ .. ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَتِي نَقَضَتَ ﴾ أفسلت ﴿ غزلها ﴾ ما غزلته ﴿ من بعد قوة ﴾ إحكام له وبرم ﴿ أنكاتاً ﴾ حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه . ﴿ تتخذون ﴾ حال من ضمير تكونوا : أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم ﴿ أيعاتكم دخلًا ﴾ هو ما يدخل في الشيء وليس منه أي فساداً أو خديعة ﴿ بينكم ﴾ بأن تنقضوها ﴿ أن ﴾ أي لأن ﴿ تَكُونَ أَمَّةً ﴾ جماعة ﴿ همي أربي ﴾ أكثر ﴿ من أمة ﴾ وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعـز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم ﴿ إنَّمَا يَبِلُوكُم ﴾ يختبركم ﴿ الله بِه ﴾ أي بما أمر به من الوفاء بالعهد لينظر المطبع منكم والعاصي أو بكون أمة أربى لينظر أتفون أم لا ﴿ وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ﴾ في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي . ٩٣ ـ ﴿ وَلُو شَاءَ الله لَجْعَلُكُمْ أُمَّةُ وَاحْدَةً ﴾ أهل دين واحد ﴿ وَلَكُنْ يَضُلُ مِن يشاء ويهدي من يشاء ولتسألُن ﴾ يوم القيامة سؤ ال تبكيت ﴿ عما كنتم تعملون ﴾ لتجازوا عليه .

مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم ولفظه : قالت المشركون للنبي 羞 كانت الأنبياء نسكن الشام فعالك والمدينة فهم أن يشخص فنزلت ، ولـه طريق أخرى مرسلة عند ابن جرير أن بعض اليهود قاله له .

أسباب نزول الآية ٨٠ : قوله تعالى : ﴿ وقل رب أدخلني ﴾ الآية . أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : كان النبي ﷺ بمكة ثم أمر بـالهجرة ، فنزلت عليه ﴿ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ وهذا صريح في أن الآية مكية وأخرجه ابن



وَلِالنَّاغِذُواْ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَأَزِلَ قَدَمُ بُعُدُ نُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَاصَدَدتُّ مَّعَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُرُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلَا نَشْتُرُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوخَةُ لُّكُهُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَاللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤ الْجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْ مَلُوبَ ١٠٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِر أَوْأُنْنَىٰ وَهُومُومُ مِنُ فَلَنُحْدِينَهُ حَيَاوَةً طَيْسَبُهُ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَاقَرَأْتَٱلْقُرُوانَ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ لِنَسَ لَمُسْلَطَنَّ أُ عَلَى الَّذِينَ ، امنُواوَعَلَىٰ رَبِّهِ مُرِيَوِّكُونَ ١ سُلْطَكُنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفَتَّرْ بِلَّ أَكْثُرُهُوۤ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْقَ لِهُ ثَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ

﴿ وَإِذَا بَدُّلْنَا ٓ ءَائِـةً مَّكَانَ ءَائِنةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ

٩٩ \_ ﴿ إنَّهُ لِسِ لَهُ سِلْطَانَ ﴾ تسلط ﴿ عبلي الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ . ١٠٠ - ﴿ إِنَّمَا سَلَطَانُهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتُولُونَهُ ﴾

٩٤ \_ ﴿ وَلا تَتَخَذُوا أَيِمَانُكُم دَخُلًا بِينَكُم ﴾ كرره

تأكيداً ﴿ فتر ل قدم ﴾ أي أقدامكم عن محجة الإسلام ﴿ يعد ثبوتها ﴾ استقامتها عليها

﴿ وتذوقوا السوء ﴾ أي العذاب ﴿ بِما صددتم عن صبيل الله ﴾ أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو

بصدكم غيركم عنه لأنه يُستَنُّ بكم ﴿ ولكم

الدنيا بأن تنقضوه لأجله ﴿ إنما عند الله ﴾ من الشواب ﴿ هو خير لكم ﴾ مما في الدنيا ﴿ إِنَّ

٩٦ ـ ﴿ مَا عندكم ﴾ من الدنيا ﴿ يَتَفَدُّ ﴾ يفني ﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهُ مِانَّى ﴾ دائم ﴿ وَلِيجِزِينٌ ﴾ بـالياء

والنون ﴿ الذين صيروا ﴾ على الوفاء بالعهود

﴿ أُجِرِهِم بِأَحْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أحسن

٩٧ \_ ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو

مؤمن فلنحييته حياة طبية ﴾ قبل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو السرزق الحلال

﴿ ولنجرينهم أجرهم بأحسن ما كانوا

٩٨ - ﴿ فَإِذَا قرأت القرآن ﴾ أي أردت قراءته

 ♦ فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ﴾ أى قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .

عذاب عظيم ﴾ في الأخرة . ٩٥ ـ ﴿ وَلا تَسْتَرُوا بِعَهِدَ اللهِ ثَمْنَا قَلِيلًا ﴾ من

كنتم تعلمون ﴾ ذلك فلا تنقضوا .

بمعنى حسن .

يعملون 🏟 .

بطاعت ﴿ والله عم به ﴾ أي الله

وَلَقَدُ نَعْلُمُ ﴿ مشركون ﴾ .

١٠١ ـ ﴿ وَإِذَا بِعَلْمًا آية مَكَانَ آية ﴾ بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما ينزل قالوا ﴾ أي الكفار للنبي ﷺ ﴿ إنما أنت مفتر ﴾ كذاب تقوله من عندك ﴿ بِل أكثرهم لا يعلمون ﴾ حقيقة القرآن وفائدة النسخ . ١٠٢ ـ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ سُزُّله روح القلم ﴾ جبريل ﴿ من ربك بالحق ﴾ متعلق بنزلُ ﴿ ليثبت الذين آمنوا ﴾ بإيمانهم به ﴿ وهدى وبشرى للمسلمين ﴾

أسباب نزول الآية ٨٥ : قوله تعالى : ﴿ ويسالونك عن الروح ﴾ أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : كنت أمشى سع النبي ﷺ بالمدينة وهـو متوكيء على عسيب، فمر بنفر من يهود، فقال بعضهم : لو سالتموه، فقالوا : حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يُموحي إليه حتى صعد الوحي ثم قال : و الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا و وأخرج الترمذي عن آبن عباس قال : قالت قريش لليهـود علمونــا شيئًا نســال النزول ، وكذا قال الحافظ ابن حجر ، أو يحمل سكوته حين سؤال اليهود على توقع مزيد بيّان في ذلك وإلا فما في الصحيح أصح . قلت : ويرجع ما في الصحيح بأن راويه حاضر القصة بخلاف ابن عباس.

أسباب نزول الآية ٨٨: قوله تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإتس والجن على أن يأتوا﴾ الآية، أخرج ابن إسحاق وابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : أتى النبي 義سلام بن مشكم في عامة من يهود سماهم فقالـوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا ، وإن هذا الـذي جئت به لا نـراه متناسقاً كما تناسق التوراة ، فأنزل علينا كتاباً نعرفه ، وإلا جنتك بمثل ما تأتي به ، فأنزل الله ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يبأتوا بمشل هذا القرآن لا يأتون بمثله كه الآية . 

١٠٣ ـ ﴿ وَلَقَدَ ﴾ للتحقيق ﴿ نَعَلَمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إنما يعلمه ﴾ القرآن ﴿ بشر ﴾ وهـ و قين نصراني كان النبي ﷺ يدخل عليه قال تعالى ﴿ لسان ﴾ لغة ﴿ الذي بلحدون ﴾ يميلون ﴿ إليه ﴾ أنه يعلمه ﴿ أُعجِمَى وهذا ﴾ القرآن ﴿ لسان عبريي مبين ﴾ ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي . ١٠٤ - ﴿ إِن السَّذِينِ لَا يؤمنُونَ بِسَايِسَاتَ أَنَّهُ لَا يهديهم الله ولهم عذاب أليم كه مؤلم .

١٠٥ . ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرَى الْكَـٰذُبِ الَّذِينَ لَا يَوْمُنُونَ بآيات الله ﴾ القرآن بقولهم هذا من قول البشر ﴿ وأولئك هم الكاذبون ﴾ والتأكيد بالتكرار ، وإن وغيرهما رد لقولهم ، إنما أنت مفتر ،

١٠٦ - ﴿ مِن كَفِر بِنَاللهِ مِن بِعِنْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِن أكره ﴾ على التلفظ بالكفر فتلفظ بـ، ﴿ وقليـه مطمئن بالإيمان ﴾ ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هـذا ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدراً ﴾ لـه أي فتحه ووسعـه بمعنى طابت به نفسه ﴿ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ .

١٠٧ - ﴿ ذلك ﴾ الوعيد لهم ﴿ بأنهم استحسوا الحياة الدنيا ﴾ اختاروهـا ﴿ على الآخرة وأن الله لا يهدى القوم الكافرين ﴾ .

١٠٨ - ﴿ أُولْسُكُ البذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون ﴾ عما

١٠٩ \_ ﴿ لا جرم ﴾ حقاً ﴿ أنهم في الآخرة هم الخاسرون ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة

وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَدَفِلُونَ إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّهُ مَ فِي

ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ اللهُ ثُمَّ إِن رَبَّك

لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَّدِ مَا فُيِّتْ نُواْ ثُمَّ جَدَهَ دُواْ وَصَبَرُوٓ أَإِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ زَّحِيمٌ ﴿

١١٠ ـ ﴿ ثم إن ربـك للذين هـاجــروا ﴾ إلى المدينة ﴿ من بعد ما فتنوا ﴾ عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنـوا الناس عن الإيمــان ﴿ ثم جاهــدوا وصبروا ﴾ على الطاعة ﴿ إن ربك من بعدها ﴾ أي الفتَّنة ﴿ لغفور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم وحبر إن الأولى دل عليه خبر الثانية .

أسباب نزول الآية ٩٠ : قوله تعالى ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾ الآية ، أخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن شيخ من أهــل مصر عن عكــرمة عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ورجلًا من بني عَبد الدار وأبا البحتري والأسود بن المطلب وربيعة بن الأسود والسوليد بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أمية وأمية بن خلف والعاصي بن واثل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج اجتمعوا فقالوا : يا محمد ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد مُسبَّتُ الآبـاء وعبت الدين وسفهت الاحـلام وشنمت الآلهة وفـرُّقت الجماعـة فما من قبيـح إلا وقد جنتـه فيما بيننــا وبينك ، فإن كنت إنما جنت بهذا الحديث تريد مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثر مالاً ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودنـاك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك ربما يأتيك رثيًا تراء قد غلب بذلنا أموالنا في طلب العلم حتى نبرئك منه ، فقال رسول الله ﷺ : ما بي ما تقولون ولكنَّ الله بعثني إليكم رسولًا ، وانزل على كتابًا ، وأمرني أن أكون لكم مبشرًا ونُذيرًا ، قالـوا : فإنّ كنت غيـر قابـل منا مـا عرضـنا عليك فقـد علمت أنه ليس أحـد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فنسأل لنا ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا مَن قد مضى من آباتنا فإن لم تفعل فسل ربك ملكاً يصدقك بما تقول ، وأن يجعل لنــا جنانــاً وكنوزاً وقصــوراً من ذهب وفضة تعينك بها على ما نراك تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش ، فإن لم تفعيل فاسقط السماء كما زعمت أن ربيك إن شاء فعيل ، فإننا لن نؤمن لك إلا أن تفعل ، فقام رسول الله ﷺ عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية ، فضال يا محمد : عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ نَقُولُونَ إِنَّمَايُعَكِمُهُ بِشَرٌّ لِلْكَاتُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَعِيٌّ وَهَٰ ذَالِسَانُّ عَـَرَيِتٌ مُّبِيثُ إِنَّا إِنَّالَيْنِ لَايُؤْمِنُونِ بِعَايِنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ إَلِيدُ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايِنتِ اللَّهِ وَأُوْلِنَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ مَنكَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَنِهِ عِلْاً مَنْ أُكِّر هَ وَقَلْبُهُمُ مُطْمَينٌ كِإِلَّا لِمِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِ مْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَد وَسَمْعِهِ مَوَأَبْصَارِهِمٌّ



﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةُ كَانَتْءَامِنَةُ مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَالُاطَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ نَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْـنَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِومَا أُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ ۗ فَمَن أَضْطُرَّ غَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلَنُ وَهَنْذَاحَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمَّ عَذَاكُ أَلِيمٌ السُّاوَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك

مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّا

١١١ ـ اذكر ﴿ يوم تأتى كل نفس تجادل ﴾ تحاج ﴿ عن نفسها ﴾ لا يهمها غيرها وهو يـوم القيامة ﴿ وتموفى كل نفس ﴾ جزاء ﴿ ما عملت وهم لا يظلمون ﴾ شيئاً .

١١٢ - ﴿ وضرب الله مشالاً ﴾ ويسدل من ﴿ قرية ﴾ هي مكة والمراد أهلها ﴿ كانت آمنة ﴾ من الغارات لا تهاج ﴿ مطمئنة ﴾ لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف ﴿ يِأْتِيهِا رِزْقِهِا رغداً ﴾ واسعاً ﴿ من كـل مكان فكفـرت بأنعم الله ﴾ بتكذيب النبي ﷺ ﴿ فَأَذَاقِهَا الله لباس الجوع ﴾ فقحطوا سبع سنين ﴿ والخوف ﴾ بسرايا النبي ﷺ ﴿ يِما كانوا يصنعون ﴾ . ١١٣ ـ ﴿ وَلَقَد جَاءَهُم رَسُولُ مِنْهُم ﴾ محمد ﷺ

﴿ فَكُلِّبُوهِ فَأَحَلُّهُمُ الصَّدَّابِ ﴾ الجوع والخوف ﴿ وهم ظالمون ﴾ . 115 ـ ﴿ فَكُلُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ مَمَا رِزْقُكُم الله حملالًا طيباً واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه

تعبدون 🍖 . ١١٥ ـ ﴿ إنما حرم عليكم الميشة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ

ولا عاد فإن الله غفور رحيم ﴾ . ١١٦ ـ ﴿ وَلا تَشُولُوا لَمَّا تَصِفُ ٱلسَّتَكُم ﴾ أي لوصف ألسنتكم ﴿ الكلب هذا حلال وهذا حرام كه لما لم يحله الله ولم يحرمه ﴿ لتفتر وا على الله الكذب ﴾ بنسبة ذلك إليه ﴿ إِن الله ين

يفترون على الله الكذب لا يفلحون كه . ١١٧ ـ لهم ﴿ مناع قليل ﴾ في الدنيا ﴿ ولهم ﴾

في الأخرة ﴿ عذاب أليم ﴾ مؤلم . ١١٨ - ﴿ وعلى السذين هسادوا ﴾ أي اليهسود

ثُدَّ إِذَّ رَبَّكَ ﴿ حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ﴾ في آية ۽ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ۽ إلى آخرها ﴿ وما ظلمتاهم ﴾ بتحريم ذلك

﴿ وَلَكُنْ كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴾ سالوك لانفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ، ثم سألوك أن تعجل ما تخوّفهم به من العـذاب ، فواله لا أومن بـك أبدأ حتى تتخـذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة فيشهدوا لك أنك كما تقنول فانصرف رسول افله ﷺ حزيناً ، فأنزل عليه ما قاله عبد الله بن أبي أمية ﴿ وقالوا لن نؤمن لك ﴾ إلى قوله ﴿ بشراً رسولاً ﴾ . وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن

جبير في قوله : ﴿ وقالوا لن نؤ من لك ﴾ قال : نزلت في أخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية ، مرسل صحيح شاهد لما قبله يجبر العبهم في إسناده . أسباب نزول الآية ١١٠ : قوله تعالى ﴿ قبل ادعوا الله ﴾ الآية ، أخرج ابن سردويه وغيره عن ابن عباس قبال : كان رسبول الله 霧 بمكة ذات يوم ، فدعا فقال في دعائه : يا الله يا رحمن ، فقال المشركون : انظروا إلى هذا الصابيء ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين فأنزل الله ﴿ قُل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ﴾ قوله تعالى : ﴿ ولا تجهر ﴾ الآية ، أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس في قـوله ﴿ ولا تجهـر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾ قال : نزلت ورسول الله ﷺ مُعنَّف بمكة ، وكان إذا صلى بأصحابه رنَّم صوته بالقرآن ، فكان المشركون إذا سمعـوا القرآن سبوه ومن أنزله ومن جاه به ، فنزلت . وأخرج البخاري أيضماً عن عائشة : أنها نـزلت في الدعماء . وأخرج ابن جمرير من طـريق ابن عباس مثله ، ثم رجع الأولى لكونها أصع سنداً ، وكذا رجحها النووي وغيره . وقال الحافظ ابن حجر : لكن يحتمل الجمم بينهما بأنها نزلت في الدعاء داخل الصلاة . وقد أخرج ابن مردويه من حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله ﷺ إذا صلى عند البيت رفح صوته بالمدعاء ، فننزلت . وأخرج ابن جمرير والحاكم عن عائشة قالت : نزلت هذه الآية في التشهد ، وهي مبينة لمرادها في الرواية السابقة ، ولابن منيم في مسنده عن ابن عباس : كانوا يجهرون

بارتكاب المعاصى الموجبة لذلك .

١١٩ ـ ﴿ ثم إِن ربيك للذين عملوا السيوء ﴾ الشرك ﴿ بِجِهَالَـة ثم تابِـوا ﴾ رجعوا ﴿ من بعــد ذلك وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ إنْ ريك من بعدها ﴾ أي الجهالة أو التوبة ﴿ لفضور ﴾ لهم ﴿ رحيم ﴾ بهم .

١٢٠ - ﴿ إِنْ إِبِرَاهِيمِ كَانْ أُمَّةً ﴾ إماماً قدوة جامعاً لخصال الخير ﴿ قَالَتًا ﴾ مطيعاً ﴿ لله حنيفاً ﴾ ماثلًا إلى الدين القيم ﴿ ولم يك من المشركين ﴾ ١٢١ - ﴿ شاكراً لأنعب اجتباه ﴾ اصطفاه

﴿ وهداهُ إلى صراط مستقيم ﴾ . ١٢٢ ـ ﴿ وآتيناه ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ في الدنيا حسنة ﴾ هي الثناء الحسن في كل أهل الأديان ﴿ وَإِنَّهُ فَي الآخرة لَمَن الصالحين ﴾

١٢٣ ـ ﴿ ثُم أُوحِينا إليك ﴾ يا محمد ﴿ أَن اتبع ملة ﴾ دين ﴿ إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين ﴾ كرر رداً على زعم اليهود والنصاري

١٢٤ ـ ﴿إِنَّمَا جَعَلَ السِّبُّ ﴾ فرض تعظيم كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمره بأن يثيب الطائم ويعذب العاصى بانتهاك حرمته .

١٢٥ \_ ﴿ ادع ﴾ الناس يا محمد ﴿ إلى سييل ربك ﴾ دينه ﴿ بالحكمة ﴾ بالقرآن ﴿ والموعظة

الذين لهم الدرجات العلى .

أنهم على دينه .

﴿ على الدِّينِ اختلفوا فيه ﴾ على نبيهم ، وهم اليهمود أمروا أن يتضرغوا للعبادة يموم الجمعة فقالوا : لا نسريده واختباروا السبت فشدد عليهم فيه ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَيْحَكُمْ بَيْنَهُمْ يَنُومُ الْقَيَامَةُ فَيْمَا

الحسنة ﴾ مواعظه أو القول الرقيق ﴿ وجادلهم

وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنَّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْ لَرُبِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ أَوْهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (١٠) وَإِذْ عَاقَبْ تُدْفَعَ اقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوفَبْ تُوبِهِ ۗ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لَلصَّ بِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهُ \* وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ أَللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ

ثُمَّ إِذَ رَيَّكَ لِلَّذِينَ عَيِلُوا السُّوءَ بِهَ لِمَا فَمَّ تَابُوا مِنْ

بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ أَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ هَا لَغَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ

إِنَّ إِنْ هِيدَكَاكَ أُمَّةً فَانِتَا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ ٱجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَفِيم

الله وَمَا نَيْنَهُ فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ

الله عُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَبِعْ مِلَةً إِبْرُهِي مَحْنِيفَا وَمَاكَانَ

مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ

ٱخْتَلَفُواْفِيهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا

كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهُ الْدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ

بالتي ﴾ أي بالمجادلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه ﴿ إن ربك هو أعلم ﴾ أي عالم ﴿ بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فيجازيهم وهذا قبل الأمر بالقتال . ونزل لما قتل حمزة ومثُّل به فقال ﷺ وقد رآه : الأمثلن بسبعين منهم مكانك : ١٢٦ ـ ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بعثل ما عوقبتم به ولئن صيرتم ﴾ عن الانتقام ﴿ لهو ﴾ أي الصبر ﴿ خير للصابرين ﴾ فَكُفٌ ﷺ وَكُفُّر عن يمينه رواه البزار . ١٣٧ ـ ﴿ واصبر وما صبرك إلا بالله ﴾ بتوفيقه ﴿ ولا تحزن عليهم ﴾ أي الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيمانهم ﴿ ولا تك في ضيق مما يمكرون ﴾ أي لا تهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم . ١٢٨ - ﴿ إِنْ الله مع السَّذِين اتقوا ﴾ الكفر والمعاصى ﴿ والذين هم محسنون ﴾ بالطاعة والصبر بالعون والنصر .

#### ﴿ سورة الكهف ﴾

أخرج ابن جرير من طويق ابن اسحاق عن شيخ من أهـل مصر عن عكـرمة عن ابن عـِــاس قال : بعثت قـريش النضر بن الحــارث وعقبة بن أمي

بالدعاء : اللهم ارحمني ، فنزلت فأمروا أن لا يخافتوا ولا يجهروا .

أسباب نزول الآية ١١١ : قوله تعالى : ﴿ وقل الحمد ف ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولداً ، وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، وقال الصابشون والمعجوس : لمولا أوليله الله لمل ، فانسؤل الله ﴿ وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ﴾ .

سورة الإسراء [مكية إلا الأيات ٢٦ و٣٣ و٥٧ ومن آية ٧٣ إلى غاية ٨٠ فمدنية وآياتها ١١١ نزلت بعد القصص بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ سبحان ﴾ أي تنزيه ﴿ اللَّي أسرى بعبده ﴾ محمد ﷺ ﴿ ليلاً ﴾ نصب على الظرف والإسراء سير الليل وفائسة ذكره الإنسارة بتنكيره إلى تقليل مدته ﴿ من المسجد الحرام ﴾ أي مكة ﴿ إلى المسجد الأقصا ﴾ بيت المقدس لبعده منه ﴿ الذي باركنا حوله ﴾ بالثمار والأنهار ﴿ لنسريه من أياتنا ﴾ عجائب قدرتنا ﴿ إنه هـو السميـم البصير ﴾ أي العالم بأقوال النبي ﷺ وأفعال فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ، ورؤية عجائب الملكوت ، ومناجاته له تعالى ، فإنه ﷺ قــال : و أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس ، فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء ، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن ، قال جبريل: أصبت الفطرة ، قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا ، فاستفتح جبريل قيل : من أنت؟ قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال : قد أرسل إليه ، ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بالخير ، ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ فقال : جبريل ، قيـل : ومن معك؟ قال: محمد، قيل أوقد بعث إليه؟

# 

إِسْ مِاللَّهِ الرَّاعَمَٰنِ ٱلرَّكِيدِ مِّ سُبْحَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّرَى ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بِنَرِّكْنَا حَوْلَهُ لِلْزُيَهُ مِنْ اَيَئِنَآ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِئنَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدُى لِبَنَي إِسْرَهِ مِلَ أَلَّا تَنَيَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ ثُوجً إِنَّهُ كَاكَ عَبْدُا شَكُورًا ٣ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَءِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّ يَيْنِ وَلَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠٤ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَّكَاكَ وَعَدَامَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرِّهَ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ١ إِنْ أَحْسَنَتُ دُلَّحَسَنتُ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُاْ لَآخِرَةِ لِيَسْمُتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُ لُواْ الْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِهُ تَيْرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ۞

عَسَىٰرَيُّكُوْ

قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فـاستفتح جبريل فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد فقيل : أو قد أرسل إليه؟ قال : قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال جبريل فقيل: ومن معك؟ قال : محمد فقيل : أو قد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ قال : جبريل فقيل : ومن معك قال : محمد ، فقيل : أو قد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت؟ فقال : جبريل قيل : ومن معك؟ قال : محمد فقيل : أو قد بعث إليه قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل : من أنت فقال : جبريل، قيل ومن معك؟ فقال : محمد، قبيل : أو قد بعث إليه؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنّا بإبراهيم فإذا هو مستند إلى البيت المعمور وإذ هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه ، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال

معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقول فإنهم أهمل الكتاب الأول ، وعنـدهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتى أتيا المدينة فسألوا أحبار اليهود عن رسول ش 編 ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، فغالوا لهم : سلوه عن ثلاث فإن

فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها قال : فأوحى الله إليُّ مـا أوحى وفرض على في كل يوم وليلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال : ما فرض ربك على أمتك قلت : خمسين صلاة في كل يــوم وليلة قــال : ارجع إلى ربك فـاسألـه التخفيف فإن أمتـك لا تطيق ذلك وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال : فرجعت إلى ربى فقلت : أي رب خفف عن أمتى فحط عنى خمساً فرجعت إلى موسى قال : مَا فعلت فقلت قد حط عني خمساً قال : إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فــاسألــه التخفيف لأمتك قال : فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال : يا محمد هي خمس صلوات في كـل يـوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ، ومن همُّ بحسنة فلم يعملها كتبت لـ حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً ، ومن هم بسيشة ولم يعملها لم تكتب ، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ، فأخبرته فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فقلت : قــد رجعت إلى ربي حتى استحييت ، رواه الشيخان واللفظ لمسلم ، وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قــال : قــال رســول الله 鐵 : رأيت ربي عــز وجل ، . ٢ ـ قـال تعـالي ﴿ وَآتينــا مــوسي الكتاب ﴾ التوراة ﴿ وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ﴾ لـ ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا يتخذوا من دوني

عَسَىٰ رَيُّكُو ۚ أَن يَرْمَكُمْ ۗ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْ نَاكَ حَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِإِ ٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُ عَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَمُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُرْصِرَةً لِّنَبَّنَعُواْ فَضْلَامِن زَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَكَيِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَغُوْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا (إِنَّ ٱقْرَأَ كِننبك كَفَى بنَفْسِك ٱلْيُوْمَ عَلَيْك حَسِيبًا الله مَن أهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِيةٍ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزُرُ وَانِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيٌّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى بَنْعَثَ رَسُولًا لَيْكَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُوا فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَفَى رِبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خَيرًا بَصِيرًا ١٠٠

وكلاً ﴾ يترضرن إلى أمر مع رفي قراءة تنخذواً

بالتوقاية المناتأ قان (التدوالول مفصر ، " يا ﴿ فرية من حملنا مع نرح ﴾ في السفية ﴿ إنه كان عبداً شكوراً ﴾ كير الشكر النا بالتوقاية القصدة في الارض ﴾ التصدد في الأرض ﴾ أرض الشام حامداً في جميع أصواله . 3 - ﴿ وَهَنا بالسائل في التاليا ، ﴿ التوادة ﴿ القصدة في الأرض ﴾ أرض الشام بالمصابق ﴿ مرتبن واتعمان علواً كبيراً ﴾ تبنون بنياً علياً ما ، و . ﴿ وَقَانا بناء وعداً الإلاما ﴾ أولى مرتبي النساد ﴿ وسنا عالم عباداً أن أولى بلك أصحاب و توقيه المسابق إلى المرب والبائل ﴿ فيصابوا ﴾ تردونا الطلكم ﴿ حالان الدبار ﴾ وسط عاركم ليقاركم ويصبون موضوع المنات على المنات ويسبكم ﴿ وكان وعداً أنهم أمال الإلام بقل زكريا فيت عليم جالوت وجزوه فقطوم وسرا الولامم وشروا بت المنات ﴿ والمنات على المنات ﴿ والمنات منات المنات ﴿ والمنات وا

أخبركم بهن فهو نهي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل متقول ، سلوه عن فتية فعبوا في الدهر الأول ما كنان ألمرهم فمؤنه كنان لهم أمر عجيب ، وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومفاريها ما كان نهؤه ، وسلوه عن الروح ما هو؟ فأقبلا حتى قدما على قريش ، فقالاً : قد جنتاكم بفصل ما بينكم وبين

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن زُّبِدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُوجَهَنَّمَ يَصَّلَنهَا مَذْمُومًا مَّدْحُوزًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَاسَعْيَهَا وَهُوَمُوْمِنُ فَأُولَٰتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ١٩ كُلَّانُمِذُ هَنَوُلآء وَهَنَوُلآء مِنْ عَطآء رَيِّكَ ۚ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ۞ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُدَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ا لَا تَعَمَّلُ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَاءَ اخْرَ فَلَقَّعُدُ مَذْمُومًا تَخَذُولًا اللَّهِ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاًّ إِمَّا مَّلُغَ أَعِندَكَ ٱلْكِبَرِ أَحَدُهُمَاۤ أَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَنَهُمْ هُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَر بِمَا ﴿ ثَنَّا وَأَخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَأَرْبَيَانِي صَغيرًا ﴿ إِنَّ كُرُ أَعْلَرُ بِمَا فِي نُقُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِيحِينَ فَإِنَّاهُ كَانَ لِلْأَوْلَابِينَ غَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِ ذَاٱلْفُرْ فَي حَقَّامُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَائْبَذِرْ بَيِّذِيرًا ١١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَ نَ ٱلشَّيَطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ - كُفُورًا ١٠

٨ ـ وقلنا في الكتاب ﴿ عسى ربكم أن يرحمكم ﴾ بعد المرة الثانية إن تبتم ﴿ وإن عدتم ﴾ إلى الفساد ﴿ عدنا ﴾ إلى العقوبة وقــد عادوا بتكذيب محمد ﷺ فسلط عليهم بقتـل قرينظة ونفى النضيسر وضرب الجسزية عليهم ﴿ وجعلنا جُهنم للكافـرين حصيـراً ﴾ محبـــ وسجناً . ٩ ـ ﴿ إِن هذا القرآن يهدى للتي ﴾ أي للطريقة التي ﴿ هِي أقوم ﴾ أعمدًل وأصوب ﴿ ويشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ﴾ . ١٠ ـ ﴿ وَ ﴾ يخبـ ر ﴿ أَنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة أعندنا ﴾ أعددنا ﴿ لهم عدَّاباً أليماً ﴾ مؤلماً هو النار ١١ ـ ﴿ ويَدْعُ الإنسان بالشر ﴾ على نفسه وأهله إذا ضجر ﴿ دعاء ، ﴾ أي كدعائه له ﴿ بالخير وكان الإنسان ﴾ الجنس ﴿ عجولًا ﴾ بالدعاء على نفسه وعدم النظر في عاقبته . ١٢ ـ ﴿ وجعلنا الليسل والنهسار آيتين كه دالتين على قدرتنا ﴿ قمحونا آية الليل ﴾ طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه والإضافة للبيان ﴿ وجعلنا آيـة النهار مبصرة كه أي مبصراً فيها بالضوء ﴿ لتبتغوا ﴾ فيه ﴿ فضلاً من ربكم ﴾ بالكسب ﴿ ولتعلموا ﴾ بهما ﴿ عدد السنين والحساب ﴾ للأوقات ﴿ وكل شيء ﴾ يحتاج إليه ﴿ فصلناه تفصيعلًا ﴾ بيناه تبييناً . ١٣ ـ ﴿ وكل إنسان ألزمناه طائره ﴾ عمله يحمله ﴿ في عنقه ﴾ خص بالــذكر لأن اللزوم فيه أشد وقال مجاهد : ما من مولود يسولد إلا وفي عنقمه ورقة مكتبوب فيها شقى أو سعيمد ﴿ وَنَحْرُ جِ لَهُ يَوْمِ القيامة كِتَابًا ﴾ مكتوباً فيه عمله ﴿ يلقاه منشوراً ﴾ صفتان لكتاباً . ١٤ ـ ويقال

وَإِمَّاتُعْرِضَنَّ

له ﴿ اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ محاسباً . ١٥ ـ ﴿ من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ﴾ لأن ثواب اهتدائه له ﴿ ومن ضل فإنسا يضل عليهـا ﴾ لأن إثمه عليهـا ﴿ ولا تزر ﴾ نفس ﴿ وازرة ﴾ آثمـة أي لا تحمل ﴿ وزر ﴾ نفس ﴿ أخرى وما كنـا معذبين ﴾ أحداً ﴿ حتى نبعث رسولًا ﴾ بيين له ما يجب عليه . ١٦ ـ ﴿ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ﴾ منعميها بمعنى رؤ سائها بالطاعة على لسان رسلنا ﴿ ففسقوا فيها ﴾ فخرجوا عن أمرنا ﴿ فحق عليها القبول ﴾ بالعـذاب ﴿ فدمـرناهـا تدميـراً ﴾ أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها . ١٧ ـ ﴿ وكم ﴾ أي كثيراً ﴿ أهلكنا من القرون ﴾ الأمم ﴿ من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً ﴾ عالماً ببواطنها وظواهرها ، ويه يتعلق بذنوب . ١٨ ـ ﴿ من كان يريد ﴾ بعمله ﴿ العاجلة ﴾ أي الدنيا ﴿ عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ﴾ التعجيل له بدل من له بإعادة الجار ﴿ ثم جعلنا له ﴾ في الآخرة ﴿ جهتم يصلاها ﴾ يدخلها ﴿ مذموماً ﴾ ملوماً ﴿ مدحوراً ﴾ مطروداً عن الرحمة . ١٩ ـ ﴿ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ﴾ عمل عملها اللائق بها ﴿ وهو مؤمن ﴾ حال ﴿ فَاوَلَئْكَ كَانَ سَعِيهِم مَسْكُوراً ﴾ عند الله أي مقبولاً مثاباً عليه . ٢٠ ـ ﴿ كَلاَّ ﴾ من الفريقين ﴿ نمد ﴾ نعطى ﴿ هؤلاء وهؤلاء ﴾ بدل ﴿ من ﴾ متعلق بنمد ﴿ عطاء ربك ﴾ في الدنيا ﴿ وما كان عطاء ربك ﴾ فيها ﴿ محظوراً ﴾ ممنوعاً عن أحد .

محمد ، فجاؤ وا رسول الله ﷺ فسألوه فقال أخبركم غداً بما سألتم عنه ولم يستثن ، فانصرفوا ومكث رسول الله ﷺ خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك إليه وحياً ، ولا يأتيه جبريــل حتى أرجف أهل مكــة ، وحتى أحزن رســول الله 難 مكث الوحي عنــه ، وشق عليه مــا يتكـلـم به أهـــل مكـة ثـم جــامــ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآ زَحْمَةِ مِّن زَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَقُولًا مَّيْسُورًا (هُنَّا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبْسُطْهِكَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ آ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَ لِمَن بَشَآءُ وَ يَقَدرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِنَادِه ، خَيرًا يَصِيرًا إِنَّ وَلَا نَقْنُكُواْ ٱۊڮؘۮڴؙؠٝڂؘۺ۫ۑؘڎٙٳڡۧڵٳۜؖۼٞ۫۫ٷؙڒؘۯؙۣڡؙۛۿؙؠٞۅٳؾؘٵڴڗ۫ؖٳڹۜٞڡؘۜڹٚڵۿؙڋڲٲ خِطْتًاكِيرًا ﴿ وَلَانَقْرَبُوا ٱلزِّنَّةَ إِنَّارُكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِيحَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْفَتْدِلِّ إِنْدُوكَانَ مَنصُورًا لَيْنًا وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَدِيرِ إِلَّا إِلَّهِ الَّي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِّذِ إِنَّ ٱلْعَهْدُكَاك مَسْتُولَا ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٌ ذَلِكَ خَيْرٌوَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْازَّضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِيَالَ طُولًا ۞ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْتُهُمُ عِندَرَيْكَ مَكْرُوهُا۞ ٢١ - ﴿ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ﴾ في الرزق والجاه ﴿ ولـلاَّحُرة أَكِيرٍ ﴾ أعظم ﴿ درجات وأكبر تفضيلًا ﴾ من الدنيا فشغر الاعتناء بها دونها . 27 \_ ﴿ لا تجعل مع الله إِلَّهَا آخر فتقعد مـلمومـأ مخلولاً ﴾ لا نـاصر لـك . ۲۳ ۔ ﴿ وقضى ﴾ أمر ﴿ ربك أ ﴾ ن أى بان ﴿ لا تعدوا إلا إماه و ك أن تحسنوا ﴿ مالوالدين إحساناً ﴾ بأن تبروهما ﴿ إما يبلغن عندك الك أحدهما ﴾ فاعل ﴿ أو كلاهما ﴾ وفي قراءة يبلغانً فأحدهما بدل من ألفه ﴿ فلا تقل لهما أف ﴾ بفتح الفاء وكسرها منوناً وغير منون مصدر بمعنى تبأ وقبحاً ﴿ ولا تنهرهما ﴾ تزجرهما ﴿ وقبل لهما قبولًا كريماً ﴾ جميلًا ليناً . ٧٤ - ﴿ وَاخْفُضُ لَهُمَا جِنَاحُ اللَّذِلُ ﴾ أَلَنْ لَهُمَا جانبك الذليل ﴿ من الرحمة ﴾ أي لرقتك عليهما ﴿ وقبل رب ارحمهما كمنا ﴾ رحماني حين ﴿ ربياني صغيراً ﴾. ٢٥ - ﴿ ربكم أعلم بما في نفوسكم ﴾ من إضمار البر والعقوق ﴿ إنْ تكونوا صالحين ﴾ طائعين لله ﴿ قَالِمُهُ كَانُ للأوابين ﴾ الرجاعين إلى طاعته ﴿ غفوراً ﴾ لما صدر منهم في حق الوالمدين من بادرة وهم لا يضمرون عقبوقــاً . ٢٦ ـ ﴿ وآت ﴾ أعط ﴿ ذا القربي ﴾ القرابة ﴿ حقه ﴾ من البر والصلة ﴿ والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ﴾ بالإنفاق في غير طاعة الله . ٧٧ ـ ﴿ إِنَّ الْمَهِلُرِينَ كانوا إخوان الشياطين ﴾ أي على طريقتهم ﴿ وكنان الشيطان لربه كفوراً ﴾ شديند الكفر لنعمه فكذلك أخوه المبذر . ٢٨ ـ ﴿ وإما

تعرضن عنهم ﴾ أي المذكورين من ذي القربي وما بعدهم فلم تعطهم ﴿ ابتغاه رحمة من ربك ترجوها ﴾ أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه ﴿ فقل لهم قولًا ميسوراً ﴾ لينأ سهلًا بأن تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق . ٢٩ ـ ﴿ ولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ﴾ أي لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك ﴿ ولا تبسطها ﴾ في الإنفاق ﴿ كُلُّ البسط فتقعد ملوماً ﴾ راجع للأول ﴿ محسوراً ﴾ منقطعاً لا شيء عندك راجع للثاني . ٣٠ ـ ﴿ إِن ربك بيسط الرزق ﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاء ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ﴿ إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ﴾ عالماً ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم . ٣١ ـ ﴿وَلا تَقْتَلُوا أُولادكم﴾ بالوأد ﴿خشية﴾ مخافة ﴿إملاق﴾ فقر ﴿نحن ترزقهم وإياكم إن قتلهم كان خِطأً ﴾ إثما ﴿كبيرا﴾ عظيما. ٣٣\_ ﴿ولا تقربوا الزني﴾ أبلغ من لا تأتوه ﴿إنه كان فاحشة﴾ قبيحا ﴿وساء﴾ بئس ﴿سبيلا﴾ طريقا هو. ٣٣ ـ ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه ﴾ لوارثه ﴿ سلطاناً ﴾ تسلطاً على القاتل ﴿ فلا يسرف ﴾ يتجاوز الحد ﴿ في القتـل ﴾ بأن يقتـل غير قـاتله أو بغير مـا قتل بـه ﴿ إنه كـان منصوراً ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ البَّتِيمِ إِلَّا بَالَّتِي هِي أَحْسَنَ حَتَّى يَبْلُغُ أَشْبُهُ وَأُوقُوا بِالعهد ﴾ إذا عـاهدتم الله أو النـاس ﴿ إنَّ العهد كـان مسؤولًا ﴾ عنه . ٣٥ ـ ﴿ وَأُولُوا الْكَيْلُ ﴾ أتموه ﴿ إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ﴾ الميزان السـوي ﴿ ذلك خيـر وأحسن

جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخير ما سالوه عنه من أمر الفنية والرجل الطواف وقبول الله ﴿ ويسالـونك عن المروح ﴾ . واتحرج ابن مدوديه عن ابن عبـاس قال : اجتـم عنة بن ربيحة وثبية بن ربيحة وأبو جهـل بن هشام والنضـر بن الحارث وأميـة بن خلف

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴿ الْفَأَصْفَنَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِ كَوْ إِنْدًا أَيْكُوْ لَنَقُولُونَ فَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذِّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١ قُل لَوْكَانَ مَعَهُ وَعَلِهُ قُدُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآتِنَعُواْ إِلَىٰ نِي الْعُرْضِ سَبِيلًا الله سُبْحَنَهُ وَمَنَانَى عَمَا يَقُولُونَ عُلُوّا كِيرَا اللهُ شَيِحُ لَهُ السَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّعُ بِعَلِيهِ وَلَا كِن لَانَفْقَهُونَ نَسْبِيحَهُمَّ إِنَّهُ كَانَحَلِمًاغَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابِيْنَكَ وَيَتِنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي مَانَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَ إِن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰٓ أَدْبُرِهِمْ نُقُورًا الله فَعْنُ أَعْلَمُهِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ يَعُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ١٠٠٠ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوٓا أَوْذَا كُنَّا عِظْلَمَا وَرُفَنَّا أَوِنَّا لَمَيْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيدًا ١

تأويلًا ﴾ سآلًا . ٣٦ - ﴿ ولا تَقْفُ ﴾ تنبع ﴿ ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد ﴾ القلب ﴿ كَا أُولِنْكَ كَانَ عَنْهُ مَسَوْ وَلا ﴾ صاحبه ماذا فعل به . ٧٧ - ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ أي ذا مرح بالكبر والخيلاء ﴿ إنك لن تخرق الأرض ﴾ تثقبها حتى تبلغ آخرها بكسرك ﴿ وَلَنْ تَبِلُمُ الْجِيالُ طُولًا ﴾ المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال . ٣٨ ـ ﴿ كُلِّ ذَلْكُ ﴾ المذكور ﴿ كَانَ سَيُّهُ عند ربك مكروها كه . ٢٩ ـ ﴿ ذلك مما أُوحَى إليك ﴾ يا محمد ﴿ ربك من الحكمة ﴾ الموعظة ﴿ ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهتم ملوماً مدحوراً ﴾ سطروداً عن رحمة الله . ٤٠ ـ ﴿ أَفَأَصَفَاكُم ﴾ اخلصكم يا أهل مكة ﴿ ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ﴾ بنات لنفسه بزعمكم ﴿ إنكم لتقولون ﴾ بذلك ﴿ قولاً عظيماً ﴾ . ٤١ -﴿ وَلَقَد صِرُّ قَنا ﴾ بينا ﴿ فِي هَـٰذَا الْقرآن ﴾ من الأمشال والوعـد والوعيـد ﴿ لَيْذَكُّمْ وَا ﴾ يتعـظوا ﴿ وما يَحْ يَسَدُهُم ﴾ ذلك ﴿ إِلَّا نَفُسُوراً ﴾ عن الحق . ٤٢ ـ ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ لو كان معه ﴾ أي الله ﴿ آلهة كما يقولون إذا لابتغوا ﴾ طلبوا ﴿ إلى ذى العرش ﴾ أي الله ﴿ سبيلًا ﴾ ليقاتلوه . ٤٣ -﴿ سبحانه ﴾ تنزيها له ﴿ وتعالى عما يقولمون ﴾ من الشركاء ﴿ علواً كبيراً ﴾ . 24 - ﴿ تسبح له ﴾ تنزهه ﴿ السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن ﴾ ما ﴿ من شيء ﴾ من المخلوقات ﴿ إِلا يسبح ﴾ متلبساً ﴿ بحمده ﴾ أي يقول سبحان الله وبحمده ﴿ ولكن لا تفقهون ﴾

قُلْ كُونُوا

تفهمون ﴿ تسبيحهم ﴾ لأنه ليس بلغتكم ﴿ إنه كان حليماً غفوراً ﴾ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة . ٥٤ ـ ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنـون بالأخـرة حجابـاً مستوراً ﴾ أي سانراً لك عنهم فلا يرونك نزل فيمن أراد الفتك به 藏 . ٤٦ ـ ﴿ وجعلنا على قلوبهم أكنة ﴾ أغطية ﴿ أن يفقهوه ﴾ من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه ﴿ وفي آذاتهم وقرآ ﴾ ثقلًا فلا يسمعونه ﴿ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً ﴾ عنه . ٤٧ ـ ﴿ نحن أهلم بما يستمعون به ﴾ بسببه من الهزء ﴿ إذ يستمعون إليك ﴾ قراءتك ﴿ وإذ هم نجوى ﴾ يتناجون بينهم أي يتحدثون ﴿ إذْ ﴾ بدل من إذ قبله ﴿ يقول الظالمون ﴾ في تناجيهم ﴿ إن ﴾ ما ﴿ تتبعون إلا رجلًا مسحوراً ﴾ مخدرعـاً مغلوباً على عقله . قال تعالى : ٤٨ ـ ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ بالمسحور والكاهن والشاعر ﴿ فَضَلُّوا ﴾ بذلك عن الهدى ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إليه . ٤٩ ـ ﴿ وقالُوا ﴾ منكرين للبعث ﴿ أثدًا كنا عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ .

والعامي بن والل والأسود بن المطلب وأبر المجري في تقرمن فريش ، وكان بسول الد 蕭 قد كدر علمه ما يبرى من خلاف قرمت إيشاء ، وإنكلوهم مــا بديا به من الصبحة طارح تقديداً قائل الله فللشدي بغض مسلم القرمية الإنتراء والعربية الم بسرعية أيضاً عن ابن عباس قال : الزات في الميام إن يقدم للنامة في طبل بارسول الله : منن أرشيورا الحاران الله فرسن وزانوادات أيم ا

أسباب نزول الآية ٢٣ : وأخرجه ابن جوير عن الضحاك ، وأخرجه ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال : حلف النبي ﷺ على يعين ، فمضى له اربعون ليلة ، فأنزل الله ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ﴾ .

حديداً ﴾ .

٥١ - ﴿ أُو خلقاً مما يكبر في صدوركم ﴾ يعظم عن قبول الحياة فضلًا عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح فيكم ﴿ فسيقولون من يعيدنا ﴾ إلى الحياة ﴿ قُلِ اللَّهِي فَطْرِكُم ﴾ خلقكم ﴿ أُول مرة ﴾ ولم تكونوا شيئاً لأن القادر على البدء قادر على الإعـادة بـل هي أهــون ﴿ فسينفضـون ﴾ يحسركسون ﴿ إليسك رؤوسهم ﴾ تعجيساً ﴿ ويقولون ﴾ استهـزاء ﴿ متى هُو ﴾ أي البعث ﴿ قُل عسى أن يكون قريباً ﴾ .

٥٢ - ﴿ يُومُ يِدْعُوكُم ﴾ يناديكم من القبور على لسان إسرافيل ﴿ فتستجيبون ﴾ فتجيبون دعوتــه من القبور ﴿ بحمده ﴾ بأمره وقيل وله الحمد ﴿ وتظنون إن ﴾ ما ﴿ لبثتم ﴾ في الدنيـا ﴿ إلا قليلا ﴾ لهول ما ترون .

٥٣ - ﴿ وقبل لعبادي ﴾ المؤمنين ﴿ يقولوا ﴾ للكفار الكلمة ﴿ التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ ﴾ يفسد ﴿ بينهم إن الشيطان كان للانسان عدواً مبيناً ﴾ بيِّن العداوة ، والكلمة التي هي

أحسن هي . ٥٤ - ﴿ رَبُّكُم أُعلم بِكُم إِنْ يُشْأً يُسرحمكم ﴾ بالتوبة والإيمان ﴿ أَو إِنْ يِسْاً ﴾ تعذيبكم ﴿ يعذبكم ﴾ بالموت على الكفر ﴿ وما أرسلناك عليهم وكيلا ﴾ فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال .

٥٥ - ﴿ وريسك أصلم يمن في السماوات والأرض ﴾ فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ﴿ ولقد قضلنا بعض النبيين على بعض ﴾

﴿ قُلْكُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقَا مِتَايَكَ بُرُفِ صُدُورِكُرُّ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلُ مَرَّةً فَسَيُنْ فِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوَّقُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يُوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّينْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ الْوَالِقِيبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا هُبِينَا ۞ زَبُّكُوْ أَعَلَمُ بِكُوُّ إِن يَشَأْ يُرْحَمَّكُوْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١١ وَرَبُّكَ أَعْلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ ۖ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَوُرًا ﴿ فَا قُلْ اَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَرَجُونَ رَحْمَتَهُوكَيْخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْبَةِ إِلَّا نَعَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَدِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (١٠)

بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء ﴿ وَآتِينَا داود زبوراً ﴾ . ٥٦ ـ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ ادعوا الذين زعمتم ﴾ أنهم آلهة ﴿ من دونه ﴾ كالملائكة وعيسى وعزير ﴿ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً ﴾ له إلى غيركم . ٥٧ ـ ﴿ أُولئك الذين يدعونـ ﴾ ـهـــم آلهة ﴿ يبتغون ﴾ يطلبون ﴿ إلى ربهم الوسيلة ﴾ القربة بالطاعة ﴿ أيهم ﴾ بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو ﴿أقرب﴾ إليه فكيف بغيره ﴿ويرجون رحمته ويخافون عذايه﴾ كغيرهم فكيف تدعونهم آلهة ﴿إن عذاب ربك كان محذوراً ﴾. ٥٨ ـ ﴿وَإِنَّ ما ﴿مَن قرية ﴾ أريد اهلها ﴿إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ﴾ بالسوت ﴿أَو معذبوها عذاباً شديداً ﴾ بالقتل وغيره ﴿كان ذلك في الكتابِ اللوح المحفوظ ﴿مسطوراً ﴾ مكترباً.

أسباب نزول الآية ٢٨ : قوله تعالى : ﴿ واصبر نفسك ﴾ الآية ، تقدُّم سبب نـزولها في سـورة الأنعام في حـديث خباب ، قـوله تعـالى : ﴿ ولا تطع ﴾ الآية . أخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباسَ في قوله ﴿ وَلاَ تَطع من أغفلنا قُلبَه عن ذكرنـا ﴾ قال : نـزلت في أمية بن خلف الجمحي ، وذلك أنه دعا النبي ﷺ إلى أمر كرهه الله : من طرد الفقراء عنه ، وتقريب صناديد أهل مكة فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال : حدثنا أنَّ النبي ﷺ تصدى لأميَّة بن خلف وهو ساه غافل عما يقال له فنزلت . وأخرج عن أبي هريرة قـال : دخل عبينـة بن حصن على النبي ﷺ وعنده سلمان ، فقال عيينة : إذا نحن أتيناك فأخرج هذا وأدخلنا ، فنزلت .

أسباب نزول الآية ١٠٩ : قوله تعالى : ﴿ قل لو كان البحر ﴾ الآية أخرج المحاكم وغيره عن ابن عبـاس قال : قـالت قريش لليهــود أعطونــا شيئاً

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ إِلَّا لَاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ عِمَا ٱلأَوَّلُونَ وَءَانَيْنَاثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكَ إِلَّا غَوْمِفُ الْكُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّهَ يَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَا فِتَنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانُّ وَنُعَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّاطْغَيْنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ١ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَنْدَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَـينْ أَخَرْتَىٰ إِلَىٰ وْمِ ٱلْقَيْلَمَةِ لَأَحْتَيٰكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن بِّعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآءُ مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْرِذُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمَّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ زَيُكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ النَّهُ كَاتَ بِكُمْ رَحِيمًا ١١

٥٩ ـ ﴿ وما منعنا أن ترسل بالآيات ﴾ التي اقترحها أهل مكة ﴿ إلا أن كذب بها الأولسون ﴾ لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك وقد حكمنما بإمهالهم لإتمام أمر محمد 遊 ﴿ وآتينا ثمود الناقة ﴾ آية ﴿ مبصرة ﴾ بينة واضحة ﴿ فَظَلُّمُوا ﴾ كفروا ﴿ يَهَا ﴾ فأهلكوا ﴿ وَمَا نرسل بالآيات ﴾ المعجزات ﴿ إلا تخويفاً ﴾ للعباد فيؤ منوا .

٦٠ \_ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَلْنَا لَـكَ إِنْ رَبِّكَ أَحَاطُ بالناس ﴾ علماً وقدرة فهم في قبضته فبلَّغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ﴾ عياناً ليلة الإسراء ﴿ إلا فتنة للناس ﴾ أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخيرهم بها ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا: النار تحرق الشجر فكيف تنبته ﴿ وَتَحْوِقُهِم ﴾ بها ﴿ قما يزيدهم ﴾ تخويفنا ﴿ إِلَّا طَعْيَانًا كَبِيرًا ﴾ .

٦١ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَلْنَا لَلْمُعَلَّمُكُمُ اسْجُمُوا لأدم ﴾ سجود تحية بالانحناء ﴿ فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيئاً ﴾ نصب بنزع

الخافض أي من طين . ٦٢ \_ ﴿ قَالَ أُرأَيتُكَ ﴾ أي أخبرني ﴿ هَذَا اللَّذِي كرُّمت ﴾ فضلت ﴿ على ﴾ بالأمر بالسجود له و وأنا خير منه خلقتني من نار ۽ ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ أَخرتن إلى يوم القيامة الحتنكن ﴾ الستأصلن ﴿ دُريته ﴾ بالإغواء ﴿ إلا قليلاً ﴾ منهم ممن

وَإِذَامَتَكُمْ

٦٣ ـ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى له ﴿ اذْهِبِ ﴾ مُنْظراً إلى وقت النفخة الأولى ﴿ فمن تبعك منهم فيإن جهنم جزاؤكم ﴾ أنت وهم ﴿ جزاءً موفوراً ﴾ وافراً كاملًا . ٦٤ ـ ﴿ واستفزز ﴾ استخف ﴿ من استطعت منهم بصوتـك ﴾ بدعـائك بـالغناء والمـزامير وكـل داع إلى المعصية ﴿ وأحلب ﴾ صح ﴿ عليهم بخيلك ورجلك ﴾ وهم الركاب والمشاة في المعاصى ﴿ وشاركهم في الأموال ﴾ المحرمة كالربا والغصب ﴿ والأولاد ﴾ من الزني ﴿ وعدهم ﴾ بأن لا بعث ولا جزاء ﴿ وما يعدهم الشيطان ﴾ بذلك ﴿ إلا غروراً ﴾ باطلًا . ٦٥ ـ ﴿ إِنْ عبادي ﴾ المؤمنين ﴿ ليس لك عليهم سلطان ﴾ تسلط وقوة ﴿ وكفي بربك وكيلًا ﴾ حافظاً لهم منك . ٦٦ ـ ﴿ ربكم الذي يزجي ﴾ يجري ﴿ لكم الفلك ﴾ السفن ﴿ في البحر لتبتغوا ﴾ تطلبوا ﴿ من فضله ﴾ تعالى بالتجارة ﴿ إنه كان بكم رحيماً ﴾

نسال عنه هذا الرجل؟ فقالوا : سلوه عن الروح فسألوه ، فنزلت ﴿ ويسألونك عن الـروح قل الـروح من أمر ربي ومـا أوتيتم من العلم إلا قليلًا ﴾ وقـال اليهود : أوتينا علماً كثيراً ، فنزلت ﴿ قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١١٠ : قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانْ يَرْجُو لَقَاءُ رَبِّه ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص عن طاوس قال : قال رجل : يا رسول الله إني أقف أريد وجه الله ، وأحب أن يرى موطني ، فلم يردُّ عليه شيئاً حتى نـزلت هذه الأيـة ﴿ فعن كان يـرجو لـقـاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة رب أحداً ﴾ مرسل ، وأخرجه الحاكم في المستدرك سوصولًا عن طاوس عن ابن عباس وصححه على شرط الشيخين . وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال : كان رجل من المسلمين يقاتل وهو يبحب أن يرى مكانه ، فأنـزل الله ﴿ فعن كان يـرجو لقـاء ربه ﴾

١٧ - ﴿ وَإِذَا مُسَّكُم الْفُسِرُّ ﴾ الشيدة ﴿ في البحر ﴾ خوف الغرق ﴿ ضلَّ ﴾ غاب عنكم ﴿ مِن تَدْعُونَ ﴾ تعبدون من الألهة فبلا تدعونه ﴿ إِلَّا إِياهُ ﴾ تعالى فإنكم تدعونه وحده الأنكم في شدة لا يكشفها إلا هـ و ﴿ فلما تجاكم ﴾ من الغرق وأوصلكم ﴿ إلى البر أعسرضتم ﴾ عن التوحيد ﴿ وكان الإنسان كفوراً ﴾ جحوداً

٦٨ - ﴿ أَفَامَتُم أَنْ نَحْسَفُ بِكُمْ جَانَبِ البِّر ﴾ أي الأرض كقارون ﴿ أَوْ نُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي نرميكم بالحصباء كقوم لوط ﴿ ثُم لا تجدوا لكم

وكيلًا ﴾ حافظاً منه .

٦٩ ـ ﴿ أُم أَمِنتُم أَنْ نَعِيدُكُم فِيه ﴾ أي البحر ﴿ تَارَةً ﴾ مرة ﴿ أَخْرِي فَتُرسل عليكم قاصفاً من الربح ﴾ أي ربحاً شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر فُلْكُكُمْ ﴿فتغرقكم بِما كفرتم ﴾ بكفركم ﴿ ثُمُ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ ناصراً وتابعاً

يطالبنا بما فعلنا بكم .

٧٠ ـ ﴿ وَلَقَد كُرُّمنا ﴾ فضلنا ﴿ بني آدم ﴾ بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك ومنه طهارتهم بعد الموت ﴿ وحملناهم في البر ﴾ على الدواب ﴿ والبحسر ﴾ على السفن ﴿ ورزقشاهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ﴾ كالبهائم والوحوش ﴿ تفضيلًا ﴾ فمن بمعنى ما أو على بابها وتشمل الملائكة والمراد تفضيل الجنس ، ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء .

٧١ ـ اذكر ﴿ يوم تبدعوا كيل أناس بإمامهم ﴾ ﴿ إنبيهم فيقال يا أمة فلان أو بكتاب أعمالهم فيقال

ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَابَحَدُلُكَ عَلَيْمَا نَصِيرًا ١

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَا نَجَنكُرُ

إِلَى ٱلْبِرَ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ

بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَحَدُواْ لَكُوْ

وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الدُّالَ اللَّهِ يدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَأُرْسِلَ

عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ

لَكُرْعَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادُمُ وَمُمْلَنَاهُمْ

فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنْهُم مِّ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّ لْنَهُمْ عَلَىٰ

كَثْيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَغْضِيلًا ﴿ يُومَ نَدْعُوا كُلُّأَنَاسِ

بِإِمَنِمِ فِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنَبُهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَتَهِكَ يَقْرَهُ ونَ

كِتَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١١ وَمَن كَاكِفِ هَلَاهِ

أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَٰلُ سَبِيلًا ﴿ آلَ الْحُواْ

لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيٓ أَوْحَيْسَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْسَاعَ يُرَةً

وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَنَّنٰكَ لَقَدُّكِدتَّ

تَرْكَنُ إِلَيْهِ مُشَيِّئًا قِلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفْنَكَ ضِعْفَ

﴿ يَا صَاحِبَ الشَّرُ وَهُو يُومُ القيامة ﴿ فَمَنْ أُوتِي ﴾ منهم ﴿ كتابه بيميته ﴾ وهم السعداء أولو البصائر في الـدنيا ﴿ فَأُولَئُكَ يَصُّرُونَ اكتابهم ولا يُظلمون ﴾ ينقصون من أعمالهم ﴿ فتيلًا ﴾ قدر قشرة النواة . ٧٧ ـ ﴿ ومن كان في هـذه ﴾ أي الدنيا ﴿ أعمى ﴾ عن الحق ﴿ فَهُو فَى الآخرة أعمى ﴾ عن طريق النجاة وقراءة القرآن ﴿ وأضل سبيلًا ﴾ أبعد طريقاً عنه . ونزل في ثقيف وقد سألوه ﷺ أن يحرم واديهم والحوا عليه : ٧٣ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ مخففة ﴿ كادوا ﴾ قاربوا ﴿ ليفتنونك ﴾ ليستزلونك ﴿ عن الذي أوحيتا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً ﴾ لو فعلت ذلك ﴿ لا تخذوك خليلًا ﴾ . ٧٤ ـ ﴿ ولولا أن ثبتناك ﴾ على الحق بالعصمة ﴿ لقد كدت ﴾ قـاربت ﴿ تركن ﴾ تميل ﴿ إليهم شيشاً ﴾ ركوناً ﴿ قليلاً ﴾ لشدة احتيالهم والحاحهم ، وهو صريح في أنه ﷺ لم يركن ولا قارب . ٧٥ \_ ﴿ إِذَا ﴾ لو ركنت ﴿ لأذقناك ضعف ﴾ عذاب ﴿ الحياة وضعف ﴾ عذاب ﴿ الممات ﴾ أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والأخرة ﴿ ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴾ مانعاً منه .



الآية . واخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخه من طريق السشي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : قال جندب بن زهير إذا صلى الرجل أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس له ، فنزلت في تلك فو قمن كان يرجو لقاء ربه في الآية .

وَإِنكَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذَا لَا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ اللَّهِ اسْنَةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن زُسُلِنَا ۚ وَلَا يَحِدُ لِسُنِّتَنَا حَوِيلًا ﴿ إِنَّا أَفِع ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرُ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ أَلَيْلُ فَتَهَجَّدْ بِهِ . نَافِلَةُ لَّكَ عَسَىٰ أَن سَعَتُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا الْإِيَّا وَقُل رَّبّ أَدْخَلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لَى مِن لَّدُنكَ سُلُطَنَانَصِيرًا ١١ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُّ إِنَّ ٱلْبَيْطِلُ كَانَ زَهُوقًا ١١ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ ان مَاهُوَ شِفَاءً" وَرَحْمَةٌ لِّلْمُوْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَنْهَمْنَاعَكَيُ ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَابِحَانِيةٍ يُوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرِّكَانَ يَتُوسَا (الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلَى شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُتَالُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِّي وَمَآ أُونِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَي وَلَين شِنْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ثُمَّ لَايَعِدُلُكَ بِهِۦعَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

﴿ ليخرجوك منها وإذاً ﴾ لو أخرجوك ﴿ لا يلبثون علاقك ﴾ فيها ﴿ إلا قليلاً ﴾ ثم يهلكون . ٧٧ \_ ﴿ سنَّة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ﴾ أي كستتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ﴿ ولا تجد لستتنا تحويلاً ﴾ تبديلاً . ٧٨ - ﴿ أَقِم الصِيلاة لِدلوكِ الشمس ﴾ أي من وقت زوالها ﴿ إلى غسق الليل ﴾ إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ﴿ وقرآن الفجر ﴾ صلاة الصبح ﴿ إِنْ قرآنَ الفجر كان مشهوداً ﴾ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . ٧٩ - ﴿ وَمِنْ اللِّيالِ فَتَهِجِدُ ﴾ فصل ﴿ يِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ نَافِلَةً لَكَ ﴾ فريضة زائدة لك دون أمتيك ، أو فضلة على الصلوات المفروضة ﴿ عسى أن يعشك ﴾ يقيمك ﴿ ربك ﴾ في الآخرة ﴿ مقاماً محموداً ﴾ يحمدك فيه الأولون والأخرون وهو مقسام الشفساعسة في فصسل القضاء ، ونزل لما أمر بالهجرة :

بالشام فإنها أرض الأنبياء ﴿ وإن } مخففة ﴿ كادوا ليستفرونك من الأرض ﴾ أرض المدينة

これる がゆきつき 心をなる ٧٦ \_ ونزل لما قال له اليهود : إن كنت نبياً فالحق

٨٠ ـ ﴿وقبل ربُّ أَدخلني﴾ المدينة ﴿ مُدخبل صلق ﴾ إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره ﴿ وأخسر جني ﴾ من مكة ﴿ مُخسر ج صدق ﴾ إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها ﴿ واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ﴾ قوة تنصرني بها على اعدائك . ٨١ ـ ﴿ وقبل ﴾ عند دخولك مكة ﴿ جاء الحق ﴾ الإسلام ﴿ وزهق الباطل ﴾ بطل الكفر ﴿ إِنْ الباطل كَانْ زَهُوقًا ﴾ مضمحلًا زائلًا وقد دخلها ﷺ وحول البيت ثلثمائية وستون

إلارحمة

صنماً فجعل يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطت ۽ رواه الشيخان . ٨٣\_﴿ وَتُنزِلُ مَن ﴾ للبيان ﴿ القرآن ما هو شفاء ﴾ من الضلالة ﴿ ورحمة للمؤمنين ﴾ به ﴿ ولا يزيد الظالمين ﴾ الكافرين ﴿ إلا خساراً ﴾ لكفرهم به . ٨٣ ـ ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾ الكافر ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر ﴿ ونأى بيجانيه ﴾ ثني عطفه متبختراً ﴿ وإذا مسَّه الشر ﴾ الفقر والشدة ﴿ كان يَؤُوساً ﴾ قنوطاً من رحمة الله . ٨٤ ـ ﴿ قُلْ كُلُّ ﴾ منا ومنكم ﴿ يعمل على شاكلته ﴾ طريقته ﴿ قربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلًا ﴾ طريقاً فيثيبه . ٨٥ ـ ﴿ ويسألونك ﴾ أي اليهود ﴿ عن الروح ﴾ الذي يحيا به البدن ﴿ قبل﴾ لهم ﴿ الروح من أسر ربي ﴾ أي علمه لا تعلمونه ﴿ وما أُوتِيتِم من العلم إلا قليلًا ﴾ بالنسبة إلى علمه تعالى : ٨٦\_ ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ أي القرآن بأن نمحوه من الصدور والمصاحف ﴿ ثم لا تجد لك به علينا وكيلًا ﴾ .

يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ، فنزلت ﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : أبـطأ جبريـل في النزول أربعين يـومأ فذكر نحوه . وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : سأل النبي ﷺ جبريل أي البقاع أحب إلى الله وأبغض إلى الله ؟ فقال : ما أدري حتى أسأل ، فننزل جبريل وكان قد أبطأ عليه ، فقال : لقد أبطأت على حتى ظننت أن ترى عليٌّ موجَّدة ، فقال ﴿ وما نتنزل إلا بأمر ربك ﴾ الآية . وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس : أن قريشاً لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحياً ، فلما نزل جبريل قبال له : أبطات إِلَّارَحْمَةُ مِّن رَّبِكَ ۚ إِنَّ فَضْلَةُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَّين أَجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ

لَا يَأْتُونَ بِمثْله ، وَلَوْكَاتَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا (إِنَّهُ) وَلَقَدْ

صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ

إِلَّاكُفُورًا ﴿ إِنَّهُ اوْقَالُواْ لَن نُؤْمِرَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَلْنَامِنَ

ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ الْوَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ أَمِن يَخِيلٍ وَعِنَبٍ

فَنُفَجِرَ ٱلْأَنْهَارِخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أُوتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا

زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ

أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخْرُفِ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُوْمِنَ

لِرُقِيَكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبَانَقَ رَوُّةٍ قُلْسُبْحَانَ رَبِي هَلْ

كُنتُ إِلَّا بَشَرَا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَاءَهُمُ

ٱلْهُدَىٰۤ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بِشَرًارَّسُولًا ﴿ قُلُ الَّوْكَاتَ

فِ ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَ قُيْمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ ارْسُولًا ۞ قُلْكَ فَي بِٱللَّهِ

شَهِيدُ اليَّنِي وَيَنْتَكُمُّ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١

٨٧ - ﴿ إِلا ﴾ لكن أبقيناه ﴿ رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً ﴾ عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقمام المحمدود وغير ذلك من

٨٨. و قل لتن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بعثل هذا القرآن ﴾ في الفصاحة والبلاغة ﴿ لا يسأتمون بعثله ولسو كسان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾ مديناً نزل رداً لقولهم ولسو نشاء لقلنا مثل هذا ٤.

... ﴿ ولقد صرّفتا ﴾ بينا ﴿ للنباس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ صفة لمحدوف أي مثلاً من جنس كل مثل لينطوا ﴿ فابي أكثر الناس ﴾ أي أهل مكة ﴿ إلا كفوراً ﴾ جحوداً للحق .

٩٠ ﴿ وَقَالُوا ﴾ عَطف على أبي ﴿ لَن نؤمن لك
 حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ عيناً ينبع منها

٩١ ـ ﴿ أَو تَكُونَ لَكَ جَنَّةً ﴾ بستان ﴿ مَن تَخْيلَ وعنب فتفجر الأنهار خــلالهــا ﴾ وسـطهــا ﴿ تفجيراً ﴾ .

٣- ﴿ أُو يَكُونُ لَكُ يِتِ مَنْ رَحْرَفَ ﴾ ذُهب ﴿ أُو تَرَقَ ﴾ تصدد ﴿ فِي الساما ﴾ على السلم ﴿ وَانْ نَوْمَنْ لَرَقِكُ ﴾ لَّر رَبِّت فِها ﴿ حَيْ تَرَّكُ عَلَيْنَا ﴾ مِنَا ﴿ كَمَاياً ﴾ فِيتَ تصديقًا ﴿ حَيْ تَرَّكُ قَلَ ﴾ لِهِم ﴿ سِيحانَ رِبِي ﴾ تنجيب ﴿ هَلُ ﴾ مَا اللهِمَّ وَاللهِ ﴾ فَي اللهِمِ ﴿ هَلُ ﴾ مَا الرسل ولمِ

يكونوا يأثون بآية إلا بإذن الله .

147

دينوو بايوه به و بين متنظ أذ جامهم الهندي إلا أن قالوا فه أي قولهم منكرين فو أبعث أنه بشراً رسولاً فه ولم يعث ملكاً . 4. و قول كه الهم فو لد كان في الأرض فه بدل البشر فو ملائكة يمشون مطعتين لترتّفا عليهم من السعاء ملكاً رسولاً فه إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم يمكنهم مخاطبت والفهم عنه . 11. و قل كفي بالله شهيداً بيني وبيكم فه على صدقي في إنه كان يعاد عنيم أي كان البواطيقة وقوام رهيد

CELEBIA!

أسباب ترول الآية ۱۷٪ قبل تعالى : في المرابط التي تعربياتها في الآية ، أمرح الشيئان وفيرها من خباب بن الأرت قال : جت العامي بن والل السهي القاضة حقّاً أن حده ، فقال : لا أصطبك حن تكفر بمحد، فقلت : لا حق تصوت ثم يُحت ، قال : فاتي لمبت ثم لمبعوث ؟ فقلت : يعم ، فقال : إن في مناف ملا وليقاء فرات : في الرئيات الذي تقريات ولن الزون ناثة ولذا أي

لسباب نول الأبد 47: قراء تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ أَمْنِ أَمِن أَمِن أَمْنِ مِن مِدَّ الرَّحِينَ بِن هِدَّ مَا فرق أسحاب بنكة : هم شية ومنة أبنا ربيعة وأبنا بن خلف ، فائزل الله ﴿ إِنَّ الذِينَ أَمَوا وصلوا الصافحات ببجعل لهم الرحمن وا ﴾ قال : مجة في قلوب الله بين ال

## ﴿ سورة طه ﴾

أسباب نزول الآية 1 : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : أن النبي ﷺ كان أول ما أنزل عليه الوحي يقـوم على صـدور قـدميه إذا صلى ، فـأنزل

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَحِدَ لَهُمْ أَوْلِيآ مِن دُونِهِ ۗ وَنَعْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكُماً وَصُمُّا مَّا أُونِهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمَّا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَالِكَ جَزَا وَهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِيْنَا وَقَالُوٓاْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَتًا أَءِ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١١ ١ أُولَمْ يَرُوْأَأَنَّ أَلَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَآرَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّىٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُللَّوْأَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيْنَنَتِّ فَمْشَلُ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِيرْعَوْنُ إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُوزًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنْزِلُ هَلَوُلآء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآيرَ وَإِنَّ لأَظُنُّكُ يَنِفِرْعَوْثُ مَشْبُورًا إِنَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَلْمُ جَمِيعًا لَيْهَا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْسَيْ إِسْرَاءِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا ٱلْآخِرَةِجِنَّا بِكُوْ لَفِيفًا ١

٩٧ \_ ﴿ وَمِنْ يَهِدُ اللَّهُ فَهُو الْمَهْتُدُ وَمِنْ يَصْلُلُ فَلَنَّ تجد لهم أولياء ﴾ يهدونهم ﴿ من دونه ونحشرهم يوم القيامة ﴾ ماشين ﴿ على وجوههم عمياً وبكماً وصمّاً مأواهم جهنم كلما خبت ﴾ سكن لهبها ﴿ زِدناهم سعيراً ﴾ تلهباً واشتعالاً .

٩٨ ـ ﴿ ذَلَكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنْهُمْ كَفَرُوا بِأَيَّانُكَ

وقالوا ﴾ منكرين للبعث﴿ إنذا كنا عظاماً ورفاتــاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ﴾ .

٩٩ ـ ﴿ أُولَم يَرُوا ﴾ يعلموا ﴿ أَنَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض ﴾ مع عظمهما ﴿ قادر على أن يخلق مثلهم ﴾ أي الأناسي في الصخر ﴿ وجعل لهم أجلًا ﴾ للموت والبعث ﴿ لا ريب فيه فأبي الظالمون إلا كفوراً ﴾ جحوداً له .

١٠٠ ـ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ﴾ من السرزق والمنظر ﴿ إِذَا المسكتم ﴾ لبخلتم ﴿ خشية الإنفاق ﴾ خوف نفادها بالإنفاق فتقتروا ﴿ وَكَانَ الإنسانَ قَتُوراً ﴾

١٠١ ـ ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا مُوسَى تَسَعَ آيِبَاتَ بِينَاتَ ﴾ وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والمدم أو المطمس والسنين ونقص الثمرات ﴿ قاسأل ﴾ يا محمد ﴿ بني إسرائيل ﴾ عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك ، أو فقلنا له: اسأل وفي<sup>(١)</sup> قراءة بلفظ الماضى ﴿ إِذ جاءهم فقال لـه فرعـون إنى لأظنك يــا مـوسى مسحوراً ﴾ مخدوعاً مغلوباً على عقلك .

١٠٢ ـ ﴿ قسال لقد علمت مسا أنزل هؤلاء ﴾ الآيات ﴿ إلا رب السماوات والأرض بصائر ﴾ عبراً ، ولكنك تعاند وفي قراءة بضم التاء ﴿ وإنَّى

وَبِٱلْحَقَأَنزَلَتُهُ

لَاظنك يا فرعون مثبوراً ﴾ هالكاً أو مصروفاً عن الخير . ١٠٣ ـ ﴿ فأراد ﴾ فرعون ﴿ أن يستفزهم ﴾ يخرج موسى وقـومه ﴿ من الأرض ﴾ أرض مصر ﴿ فأغرقناه ومن معه جميعاً ﴾ . ١٠٤ ـ ﴿ وقلنا من يعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة ﴾ أي الساعة ﴿ جئنا بكم لفيفاً ﴾ جميعاً أنتم وهم .

الله ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ . وأخرج عبدالله بن حميد في تفسيره عن السربيع بن أنس قبال : قالموا كان النبي ﷺ يمراوح بين قدميـه ليقوم على كل رجل حَى نزلت ﴿ مَا انزلتَا عَلَيك القرآن لتشقى ﴾ . وأخرج أبن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال : لقد شقي هـذا الرجـل بربـه ، فأنزل الله ﴿ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ﴾ .

أسباب نؤول الآية ١٠٥ : قوله تعالى : ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾ الآية . أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : قـالت قريش : يـا محمد كيف بفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة ؟ فنزلت ﴿ ويسألونك عن الجبال ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١١٤ : قوله تعالى : ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قـال : كان النبي 鐵 إذا نـزل عليه جبريل بالقرآن أنعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه ، فيخاف أن يصعد جبريل ولم يحفظه ، فأنزل الله ﴿ ولا تعجل بالقرآن ﴾ الآية . وتقدم في صورة النساء صبب آخر وهذا أصح .

أسباب نزول الآية ١٣١ : قوله تعالى : ﴿ ولا تسدن عينيك ﴾ الآيـة . أخرج ابن أبي شبيـة وابن مردويـه والبزار وأبـو يعلى عن أبي رافع قــال :

﴿ فَرَقْنَاهُ ﴾ نزلناه مفرقاً في عشرين سنة أو وثلاث ﴿ لتقرأه على الناس علَّى مكث ﴾ مهل وتؤدة ليفهموه ﴿ وَنَزُّلناه تَنزيلًا ﴾ شيئاً بعـد شيء على حسب المصالح . ١٠٧ - ﴿ قبل ﴾ لكفار مكة ﴿ آمنوا به أو لا تؤمنوا ﴾ تهديد لهم ﴿ إن اللين أوتوا العلم من قبله ﴾ قبل نزوله وهم مؤمنو أهل الكتماب ﴿ إذا يتلى عليهم يخرون لملأذقمان سُجُداً ﴾ . ١٠٨ ـ ﴿ ويقولون سبحان ربسا ﴾ تنزيهاً له عن خلف الوعد ﴿ إِنْ ﴾ مخففة ﴿ كَانَ وعبد رينيا ﴾ بنيزوليه ويعث النبي ﷺ ﴿ لَمُفْعُولًا ﴾ . ١٠٩ ـ ﴿ وَيَخْرُونَ لَــُلَّاذَقَـانَ يكون ﴾ عطف بزيادة صفة ﴿ ويزيدهم ﴾

القرآن ﴿ خشوعاً ﴾ تواضعاً لله . ١١٠ ـ وكان 機 يقول: و يا الله يا رحمن ، فقالوا: ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها أخر معه فنزل: ﴿ قَلْ ﴾ لهم ﴿ ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ﴾ أي سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا : يا الله يا رحمن ﴿ أَياً ﴾ شرطية ﴿ ما ﴾ زائدة أي أيُّ هذين

لمسماهما ﴿ الأسماء الحسني ﴾ وهـذان منهـا فإنها كما في الحديث : و الله الذي لا إلَّه إلا هو السرحمن الرحيم ، الملك القسدوس السلام

﴿ تدعوا ﴾ فهو حسن دل على هذا ﴿ فله ﴾ أي

المؤمن المهيمن ، العسزين الجبسار المتكبر ، الخالق الباريء المصور ، الغفار القهار الوهاب

وَبِالْحَقَ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقّ نَزَلُّ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرُا وَيَذيرُا ۞

وَقُرْءَ اَنَا فَوَقْنَاهُ لِلْقَرَأُوْعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ لَنزِيلًا ۞

قُلْ ءَامِنُواْبِهِ ءَ أَوْلِا تُوْمِنُوا أَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن مَبْلِهِ إِذَا يُسلَى

عَلَيْهِمْ يَخِزُُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنْكَانَ

وَعْدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْفَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ

خُشُوعًا ١١٨ ١ أَن عُواْ اللَّهَ أَوِا دْعُواْ الرَّحْمَنُّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ

ٱلْأَمْسُمَآءُ ٱلْخُسُنَىٰٓ وَلَا بَعَهُمْ رِبصَلَائِكَ وَلَاتُحَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعِ

بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمُرَنَّخِذُ وَلَدَاوَلَوْ يَكُن

لَهُ مَرَدِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِنَّ كُمِنَ ٱلذُّلِّ وَكَيْرَهُ تَكْجِيرًا ١

لِسَدِ وَاللَّهِ الزَّكُمُنِ ٱلزَّكِيدَ مِ

ٱلْمَهُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَهْ يَجْعَلَ لَمُعِوجًا ١

فَيَحَالِثُنذِ رَبَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ

يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجْرًا حَسَنَا ١٠ مَّنكِثِينَ

فِيهِ أَبَدًا ١ وَهُنذِرَا لَذِينَ قَالُواْ أَغَنَدُ اللَّهُ وَلَدًا ١

الرزاق الفتاح العليم ، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المُذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبيس الحليم العظيم الغفور الشكور العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولى الحميد المحصى المبدىء المعيد المحيى المميت الحي القيوم الواجد الماجد المواحد الأحمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغنى المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ، رواه الترمذي قال تعالى : ﴿ وَلا تَجْهُرُ بِصَلَاتُكَ ﴾ بقراءتك بها فيسمعـك المشركـون فيسبوك ويسبـوا القرآن ومن أنـزله ﴿ وَلا تخـافت ﴾ تسر ﴿ بِهَا ﴾ لينتفع أصحابك ﴿ وابتغ ﴾ اقصد ﴿ بين ذلك ﴾ الجهر والمخافتة ﴿ سبيلًا ﴾ طريقاً وسطاً . ١١١ ـ ﴿ وقل الحمد لله الذي لم يتخد ولدا ولم يكن له شريك في الملك ﴾ في الألوهية ﴿ ولم يكن له ولي ﴾ ينصره ﴿ من ﴾ أجل ﴿ اللَّهُ ﴾ أي لم يذل

فيحتاج إلى ناصر ﴿ وكبره تكبيراً ﴾ عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته وروى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول أضاف النبي ﷺ ضيفاً فلرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب ، فقال : لا إلا يرهن فأتبت النبي ﷺ فلحبرته ، فقال : أصا والله إني لامين في اللساء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : ﴿ ولا تعدن عينيك إلى ما متنا به أزواجاً منهم ﴾ . 





الله على أنه كان يقول: وآية العز الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ، إلى آخر السورة والله تعالى أعلم . قال مؤلفه هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العبالم المحقق جلال الدين المحلى الشافعي رضي الله عنه وقد أفرغت فيمه جهدى وبذلت فكرى فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدى وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم وجعلتمه وسيلة للفوز بجنات النعيم وهمو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل وعليه في الأي المتشابهة الاعتماد والمعول ، فرحم الله امرءاً نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعتي عليه وقد قلت : حمدت الله ربي إذ هداني ، لما أبديت مع عجزي وضعفي ، فمن لى بالخطأ فأرد عنه ، ومن لى بالقبول ولو بحرف • هــذا ولــم يكن قط في خلدي أن أتعــرض لذلك ، لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك وعسى الله أن ينفع به نفعاً جماً ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صماً ، وكأني بمن اعتاد المطولات ، وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهماً و ومن كان في هـذه أعمى فهو في الأخرة أعمى ۽ رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلمات وتحقيقاً ، وجعلنا به و مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ۽ وفرغ من تأليفه يوم الأحمد عاشر شوال سنة سبعين وثمانمائة ، وكان الابتداء في يسوم الأربعاء مستهمل رمضان من السنة

مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآ بَآبِهِ ذُكُرُ تَ كَلِمَةً تَغُرُّجُ مِنْ أَفْرُهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فِي فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَاتُوهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًا ﴿ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَلَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيرِكَانُواْ مِنْ الْكِينَا عَبُّ اللَّ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنآ ءَايْنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّعْ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُالْ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ أَتُوَّبَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَرَأَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِثُوٓا أَمَدًا ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْمَةً ءَامَنُوا بِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّى ﴿ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَىٰهَ أَلْقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَـُولَآ مِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا مِن دُونِيةِ ءَالِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَكِنِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١

وَإِذِاْعَٰٓرُلْتُمُوهُمْ

المذكورة وفرغ من تبيضه يوم الأربعاء سادس صفر سنة إحدى وسيمين وسادساتة وأفد أعلم ، قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي كر الخطيب الطونني أحريق مديني الشيخ الملافة كمال الدين المعطي أخو شيخنا الشيخ جلال الدين المعطي رحمهما الله تمال أن أدى أخذ الشيخ هذه الكملة في يه وتصفحها ويقول لمصنفها المذكور أيهما أحسن وضعي أو وضعات فقال وضعي هذا التكملة وقد أخذ الشيخ هذه الكملة في يهد وتصفحها ويقول لمصنفها المذكور أيهما أحسن وضعي أو وضعات فقال وضعي يقتل ، تظر وعرض علم مواضع فيها وثاني يعير المار المواضع والمنافق من المنافق المنافقة على المنافقة كمارة كما المنافقة على المنافقة كمارة كمن وضعاب ما المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة والمنافقة ومنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة بيض المنافقة بمن المنافقة بمن من وضعية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من مردة المنافقة على المنافقة تعلى المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

الآية فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعـالي لا نعلمه فـالإمساك عن تعـريفها أولى ، ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في جمع الجوامع : والروح لم يتكلم عليها محمد الله عنها . ومنها أن الشيخ قال في سورة الحج : الصابئون فرقة من اليهود فـذكرت ذلـك في مسورة البقرة وزدت أو النصباري بيانــاً لقــول ثـان . فإنـه المعروف خصـوصاً عنـد أصحـابنـا الفقهاء وفى المنهاج وإن خالفت السامرة اليهود والصابئة النصاري في أصل دينهم وفي شرحه أن الشافعي رضى الله عنه نص على أن الصابئين فرقة من النصاري ، ولا أستحضر الأن مـوضعاً ثالثاً فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشيـر إلى مثل هذا والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

﴿ سورة الكهف ﴾ [مكية إلا الآية ٢٨ ومن آيـة ٨٢ إلى غايـة ١٠١ فمدنية وآياتها ١١٠ أو وخمس عشـرة آية نــزلت

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد سورة الغاشية]

١ - ﴿ الحمد ﴾ وهو الوصف بالجميل ، ثابت ﴿ لَهُ ﴾ تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما ؟ احتمالات ، أقيدها الثالث ﴿ الذي أنزل على عبده ﴾ محمد ﴿ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ ولم يجعل لمه ﴾ أي فيه ﴿ عوجاً ﴾ اختلافاً أو تناقضاً ، والجملة حال من الكتاب . ٢ ـ ﴿ قَيْمِاً ﴾ مستقيماً حال ثانية مؤكدة

﴿ لِيندُر ﴾ يخوف بالكتاب الكافرين ﴿ يِأْساً ﴾ عذاباً ﴿ شديداً من لدنه ﴾ من قبل الله ﴿ ويبشر

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوْرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُزُ رَبُّكُم مِن زَحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئُ لَكُرُ مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا ( وَرَى الشَّمْس إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِهم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاغَرَبَتِ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُومٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّنْ شِدًا ١١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَواَطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبَ اللَّي وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِنَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ فَآبِلُ مِنْهُمْ كُمْ لِبِثُنَّةٌ قَالُواْ لِبِشَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ بَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمُ أَعْلَرُهِمَا لَبِثْتُمْ فَأَبْعُثُواْ أَحَدَكُم بِورِ قِكُمْ هَا نِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَا ظُرَّا أَيُّما ٓ أَذَٰكَ

أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ إَإِذًا أَبَكُ اللهُ

طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْـهُ وَلْيَـتَكَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ

بِكُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ

المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ﴾ . ٣ ـ ﴿ ماكثين فيه أبداً ﴾ هو الجنة . ٤ ـ ﴿ وينذر ﴾ من جملة الكافرين ﴿ الذين قالوا اتخذ الله ولداً ﴾ . ٥ ـ ﴿ ما لهم به ﴾ بهذا القول ﴿ من علم ولا لأباتهم ﴾ من قبلهم القاتلين له ﴿ كبرت ﴾ عظمت ﴿ كُلُّمة تَخْرِج مِنْ أَقُواهِهم ﴾ كلمة تمبيز مفسر للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة ﴿ إن ﴾ ما ﴿ يقولون ﴾ في ذلك ﴿ إِلا ﴾ مقولاً ﴿ كذباً ﴾. ٦ ـ ﴿ فلعلك باخع ﴾ مهلك ﴿ تفسك على آثارهم ﴾ بعدهم أي بعد توليهم عنك ﴿ إِنْ لَمْ يَوْمَنُواْ بِهِذَا الْحَدَيثُ ﴾ القرآن ﴿ أَسْفًا ﴾ غيظاً وحزناً منك لحرصك على إيمانهم ، ونصبه على المفعول له . ٧ - ﴿ إِنَّا جعلنا ما على الأرض ﴾ من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك ﴿ زينة لها لتبلوهم ﴾ لنختبر الناس ساظرين إلى ذلك ﴿ أَيْهِم أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ فيه أي أزهـد له . ٨ ـ ﴿ وَإِنَّا لَجَاعَلُونَ مَا عَلِيهَا صَعَيْدًاً ﴾ فتاتناً ﴿ جَرزاً ﴾ يابساً لا ينبت . ٩ ـ ﴿ أَم حسبت ﴾ أي ظننت ﴿ أن أصحاب الكهف ﴾ الغار في الجبل ﴿ والرقيم ﴾ اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل ﷺ عن قصتهم ﴿ كَانُوا ﴾ في قصتهم ﴿ من ﴾ جملة ﴿ آيَاتنا عجبًا ﴾ خبر كان وما قبله حـال ، أي كانــوا عجبًا دون بــاقى الآيات أو أعجبها ليس الأمر كذلك .

فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : إن شئت كان الذي سألك قومك ولكته إن كان ثم لم يؤمنوا لم ينظروا وإن شئت استأنيت بقـومك ، فـأنزل الله ﴿ مـا أمنت قبلهم من قرية أهلكناها أقهم يؤمنون ﴾ .

وَكَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓ أَأَتَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنِّينَنَّأَزَّنُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَكَنَ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ زَّابِعُهُ مَّ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَحْمًا بِٱلْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ سَنْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْدَيْ ٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّاقَلِيلٌ فَلَاتُمَارِفِهِمْ إِلَّامِرْ إَنْ ظَهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِ مِ مِنْهُمْ أَحَدًا ١٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَافَيْ إِنِّى فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذَكُر رَّبَّكَ إِذَانَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لِأُقْرَبَ مِنْ هَٰذَارَشَدًا ﴿ وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانْتَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ عَلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبَثُوَّا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ سِ وَٱلْأَرْضِ اللَّهُ مَا لِللَّهُ وَمِينًا ٱبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِينَ دُونِهِ ۽ مِن وَلِيَ وَلَايُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِنْ أَحَدُ اللَّهِ وَأَثْلُ مَآ أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَ يَكُ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَ نِيهِ وَلَن يَجَدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

١٠ \_ اذكر ﴿ إِذْ أُوى الْفَتِيةِ إِلَى الْكَهِفَ ﴾ جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار ﴿ فقالوا ربنا آتنا من لدنك ﴾ من قبلك ﴿ رحمة وهيِّيء ﴾ أصلح ﴿ لنا من أسرنا رشداً ﴾ هداية . ١١ - ﴿ فضربنا على آذاتهم ﴾ أى أنمناهم ﴿ في الكهف سنين عدداً ﴾ معلودة . ١٢ ـ ﴿ ثم بعثناهم ﴾ أيقطناهم ﴿ لَنعلم ﴾ علم مشاهدة ﴿ أَيُّ الحربين ﴾ الفريقين المختلفين في مدة لبثهم ﴿ أحصى ﴾ أنعل بمعنى أضبط ﴿ لما ليشوا ﴾ للبثهم متعلق بما بعده ﴿ أَمداً ﴾ غاية . ١٣ . ﴿ نحن نقص ﴾ نقرا ﴿ عليك تبأهم بالحق ﴾ بالصدق ﴿ إنهم فتية آمنسوا بسربهم وزدنساهم همدى ﴾ . 15 \_ ﴿ وربطنا على قلوبهم ﴾ قويناها على قول الحق ﴿ إِذْ قَامُوا ﴾ بين يدي ملكهم وقد أصرهم بالسجود للأصنام ﴿ فقالوا ربتا ربُّ السماوات والأرض لن تدعو من دوته ﴾ أي غيره ﴿ إِلَّهَا لَقَدْ قلنا إذاً شططاً ﴾ أي قولاً ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير الله فرضاً ١٥ \_ ﴿ هؤلاء ﴾ مبتدأ ﴿ قومنا ﴾ عطف بيان ﴿ اتخذوا من دونه آلهة لولا ﴾ هـلا ﴿ يأتـون عليهم ﴾ على عبادتهم ﴿ بسلطان بين ﴾ بحجة ظاهرة ﴿ قَمَنَ أَظَلُّم ﴾ أي لا أحد أظلم ﴿ مَمَنَ افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة الشريك إليه تعالى قال بعض الفتية لبعض: ١٦ - ﴿ وَإِذَّ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشسر لكم ربكم من رحمت ويهيىء لكم من أمركم مرفقاً ﴾ بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء وعشاء . ١٧ ـ ﴿ وتسرى

647

171

الشمس إذا طلعت نزاور في بالتنديد والتخفيف تبيل ﴿ من كهفهم ذات البين ﴾ ناحيت ﴿ وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ﴾ . تركيم وتجاوز عنهم الانصيمه البتة ﴿ ومع في فيوة ته في ضبع من الكهف بنائهم يره (ابيح وتسبهم أحد للله أسلسا أم الذا في المستقد من منتمة ، جمع يقط يكسر القالف ﴿ ومع وقود في نام جمع وقد أو تقليم ذات البين وذات سنتيين لأن أمنهم منتمة ، جمع يقط يكسر القالف ﴿ ومع وقود في ينام جمع والذ ﴿ وتقليم ذات البين وذات السال أن للا تأكل الراض للحروم ﴿ وكلهم يالمط فرام في يليه ﴿ بالرصية ﴾ ينام الكهف وكانوا إذا القليرا انقلب مو مثالهم أن السلسان المنافق من منام منهم منهم أن المنافق من المنافق المنافقة المنا

وآصير نفسك

أسبب نزول الآية ٣٤ : وأخرج ابن المنظر عن ابن جربج قال : نعي إلى النبي ﷺ نفسه ، فقال : يا رب فعن لأمني ؟ فتولت ﴿ وما جعلنا لبشر/ من قبلك الخلد ﴾ الآية .

المدينة ﴾ يقال أنها المسماة الآن طرسوس بفتح الراء ﴿ فَلْيَنظُرُ أَيْهَا أَرْكَى طَعَامًا ﴾ أي أي أطعمة المدينة أحل ﴿ فليأتكم بــرزق مته وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً ﴾ . ٢٠ ـ ﴿ إنهم إن يظهروا عليكم يسرجمسوكم ﴾ يقتلوكم بـــالــرجم ﴿ أَو يعيسدوكم في ملتهم ولن تفلحسوا إذاً ﴾ أي إن عدتم في ملتهم ﴿ أَبِداً ﴾ . ٢١ ـ ﴿ وكذلك ﴾ كما بعثناهم ﴿ أعشرنا ﴾ أطلعنا ﴿ عليهم ﴾ قومهم والمؤمنين ﴿ ليعلموا ﴾ أي قومهم ﴿ أن وعد الله ﴾ بالبعث ﴿ حق ﴾ بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى ﴿ وأن الساعة لا ريب ﴾ لا شك ﴿ فيها إذ ﴾ معمول العشرنا ﴿ يَتَمَازُعُونَ ﴾ أي المؤمنون والكفار ﴿ بِينهم أمرهم ﴾ أمر الفتية في البناء حولهم ﴿ فقالوا ﴾ أي الكفار ﴿ ابنوا عليهم ﴾ أي حولهم ﴿ بنياناً ﴾ يسترهم ﴿ ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم ﴾ أمر الفتية وهم المؤمنون ﴿ لتتخذن عليهم ﴾ حولهم ﴿ مسجداً ﴾ يصلي فيه ، وفعل ذلك على باب الكهف . ٢٧ ـ ﴿ سيقولون ﴾ أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي ﷺ أي يقول بعضهم هم ﴿ ثلاثة رابعهم كليهم ويقولون ﴾ أي بعضهم ﴿ خمسة سادمهم كليهم ﴾ والقسولان لنصاري نجسران ﴿ رجماً عِالْغَيْبِ ﴾ أي ظناً في الغيبة عنهم وهو راجع إلى القولين معاً ونصب على المفعول لـ أي لظنهم ذلك ﴿ ويقولون ﴾ أي المؤمنون ﴿ سبعة

وثامنهم كلبهم ﴾ الجملة من المبتدأ وخبره صفة

وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَ دُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَكَاتَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَاوَلَانُطِعْ مَنْأَغْفَلْنَاقَلْبَهُوعَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَيلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِكُزُّ فَمَن شَآءٌ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْ فَالِلظَّالِمِينَ فَارًّا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِشْرَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ١٠ أُولَيْكَ كُمُّ جَنَّتُ عَدْنِ تَعَرِى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهُ زُيْحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِين فِيهَاعَكَ ٱلأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١٩٠٠ ﴿ وَأَضْرِبْ لْحُمُ مَّشَلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمَازَرْعَا ﴿ كُلَّنَا ٱلْجُنَّنَايْنِ ءَالَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِح مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا إِنَّ وَكَالَ لَهُمُ مُرُّفَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَكُاوِرُهُۥ أَنَا أَكُثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَضَرًا ﴿

سبعة بزيادة الواو ، وقيـل تأكيـد أو دلالـة على لصوق الصفة بالموصوف ، ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح ﴿ قُلْ ربي أهلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ﴾ قال ابن عباس أنا من القليل وذكرهم سبعة ﴿ فلا تمار ﴾ تجادل ﴿ فيهم إلا مراءً ظاهراً ﴾ بما أنزل عليك ﴿ ولا تستفت قيهم ﴾ تطلب الفنيا ﴿ منهم ﴾ من أهل الكتاب اليهود ﴿ أحداً ﴾ وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال أخبركم به غداً ولم يقل إن شاء الله فنزل : ٢٣ ـ ﴿ وَلا تَقُولُن لشيء ﴾ أي لاجل شيء ﴿ إنِّي فاعل ذلك غذاً ﴾ أي فيما يستقبل من الزمان . ٢٤ ـ ﴿ إلا أن ﴾ أي إلا ملتبساً بمشيئة الله تعالَى بأن تقول إن شاء الله ﴿ وَادْكُر رَبُّكَ ﴾ أي مشيئته معلقاً بها ﴿ إذا نسيت ﴾ التعليق بها ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس ﴿ وقل عسي أن يهدين ربي لأقرب من هذا ﴾ من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي ﴿ رشداً ﴾ هداية وقد فعل الله ذلك . ٢٥ ـ ﴿ ولبثوا في كهفهم ثلاث مئةٍ ﴾ بالتنوين ﴿ سَنِينَ ﴾ عطف بيان لثلاثماثة وهذه السنون الثلاثماثة عند أهل الكهف شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسم سنين وقد أكرت في قوله ﴿ وازدادوا تسعاً ﴾ أي تسع سنين فالثلاثمائة الشمسية : ثلاثمائة وتسع قمرية . ٢٦ ـ ﴿ قل الله أعلم بما لبشوا ﴾ من اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره ﴿ له غيب السماوات والأرض ﴾ أي علمه ﴿ أبصِرْ به ﴾ أي بالله هي صيغة تعجب ﴿ وأسبِمْ ﴾

﴾ أسباب تزول الآية ٣٦ : وأشرج ابن أبي حاتم عن السنتي قال : مرَّ التي ﷺ على أبي جهل وأبي سفيان وهسا يتعدثنان ، فلعا وأه أبو جهل ﴾[خمكك وقال لابي صفيان : هذا نبي عبد مناف ، فغضب أبو سفيان وقال : أتتكون أن يكون لبني عبد مشاف نبي ، فسعمها النبي ﷺ فرجع إلى أبي



وَدَخَلَ جَنَّنَهُ وَهُوَظَ الِمُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَاۤ أَظُنُ أَن بَيدَ هَٰذِهِ أَبِدَا ٢٠٠٠ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَبِن زُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوتُحَاوِرُهُۥ ٱكفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَّابِثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّتكَ رَجُلًا ۞ لَنكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلِاَ أَشْرِكُ برَيْ أَحَدًا ۞ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّئُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِأَللَّهِ إِن تَسَرِنِ أَنَاْ أَقَلُّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدُأُ إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّيْكَ وَثُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلْقًا ۞ أَوْيُصِيحَ مَآ زُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْـ تَطِيعَ لَهُ طَلَّبُــًا ۞ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ ۚ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فَهَا وَهِي خَاوِيَّةُ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِقُولُ يَلْيَنِنِي لَوْأُشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدًا ١٠ وَلَمْ تَكُن لَمُ فَتُةٌ نَصُرُ وَنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنفَصِرًا ﴿ إِنَّا هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَتَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا ١٤ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآيَ أَنَزُلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلُطَ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمُانَذْرُوهُ ٱلرِّيَحَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ۞

به كذلك بمعنى ما أبصَرهُ وما أُسمَعهُ وهما على جهة المجاز والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء ﴿ ما لهم ﴾ لأهل السماوات والأرض ﴿ من دونت من ولي ﴾ تناصس ﴿ ولا يشرك في حكمه أحداً ﴾ لأنه غني عن الشريك . ٢٧ \_ ﴿ وَاتَّلَّ مَا أُوحَى إِلْمِكَ مَنْ كَتَابِ رَبِّكَ لَا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً ﴾ ملجاً . ٢٨ ـ ﴿ وَاصِيرِ نَفْسُكُ ﴾ احبسها ﴿ مُعَ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريسدون ﴾ بعبادتهم ﴿ وجهه ﴾ تعالى لا شيئاً من أعراض الدنيا وهم الفقراء ﴿ وَلَا تَعَدُّ ﴾ تنصرف ﴿ عيناك عتهم ﴾ عبر بهما عن صاحبهما ﴿ تعريد زيتة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ أي القرآن هو عبينة بن حصن وأصحابه ﴿ واتبعُ هواه ﴾ في الشرك ﴿ وكان أمره قرطاً ﴾ إسرافاً . ٢٩ \_ ﴿ وقل ﴾ له ولأصحابه هذا القرآن ﴿ الحق من ربكم قمن شاء قليؤمن ومن شاء قليكفر ﴾ تهديد لهم ﴿ إِنَا أَعتدنا للظالمين ﴾ أي الكافرين ﴿ نَارِأُ أَحَاطُ بِهِم سرادتها ﴾ ما أحاط بها ﴿ وَإِنَّ يستغيشوا يغاشوا بماء كالمهل ﴾ كعكر الزيت ﴿ يشموي الموجموه ﴾ من حمره إذا قسرب إليهما ﴿ يُسَ الشرابِ ﴾ هـو ﴿ ومساءت ﴾ أي النـار ﴿ مرتفقاً ﴾ تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها وهمو مقابل لقبولمه الأتي في الجنة و وحسنت مرتفقاً ، وإلا فأي ارتفاق في النار . ٣٠ ـ ﴿ إِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات إنَّا لَا

تضيع أجر من أحسن عملاً ﴾ الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى أجرهم أي نثيبهم بما تضمنه . ٣١-﴿ أُولُنْكُ

٢٩، أَلْمَالُ وَٱلْمَـنُونَ

لهم جنات هدن ﴾ إقامة ﴿ تجري من تحجيم الأنهار يحلون فيها من أساور ﴾ قبل من (اللذة وقبل للتبعض ، وهي جمع أسووة ) كامورة عمم سرار ﴿ مِن نفس ويلسون قبلاً حضواً من سندس ﴾ ما رق من اللدين ﴿ والمبترى أي مطاق المنافلة بحقي أنه الرحمن ) ﴿ تمم التواب المبتر المبتر إلى وحست مرتفقاً ﴾ . ٢٦ - ﴿ واشرب ﴾ اجمل ﴿ لهم ﴾ للكفار مع الموضين ﴿ مثلاً رجلين ﴾ بلد وهو وما بعد تقدير للمبل ﴿ جملنا لأحلمها ﴾ الكفار ﴿ جَسَن ﴾ بسائين ﴿ من أصاب وصفقناهما ينقل ومبترى أن المبترى أن منافلة من الموضين ﴿ مثلاً رجلين ﴾ زرعاً ﴾ يقات به . ٣٣ - ﴿ كلتا الجنسين ﴾ كانا نفرد بدل على الشخة جناء ﴿ أتسني ﴿ من أصاب وصفقناهما ينقل ومبترى أ ﴿ منه شياً وفيمرنا ﴾ أي تقضاً ﴿ خلافها أنها ﴾ يجري ينهما . ٢٤ - ﴿ وكانا له ﴾ مع الجنين ﴿ قسر ﴾ بضع الدون ﴿ ومع يعاوره ﴾ يناضم الأران وسكون التاني وهر جمع ثمرة تشيرة وشجر وضفية وضب ومنة ويقول المعاميه ﴾ الدون، ﴿ ومع يعاوره ﴾ يناضم الأران وسكون الناراحة ﴿ ومو ظالم عشيرة ، ٢٥ - ﴿ ومثل جنه ﴾ بصاح يطوف به فها ويريه الماما ولم

بهل فوقع به ونوله ، وقال : ما اراق متهياً حتى يصيبك ما أمناب من غيّر عهده ، فترّلت : ﴿ وَإِنّا رَاقَ اللَّذِيّ أمباب نزول الآية ١٠١ : وأشرج المتاكم عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ إنّكم وما نعبدون من دون الله حصب جهتم أثنم لها وادودن ﴾ قال

ربي ﴾ في الأحرة على زعمك ﴿ لأجدن خيراً منها منقلباً ﴾ مرجعاً . ٧٧ - ﴿ قبال له صاحبه وهو يحاوره ﴾ يجاوبه ﴿ أكفر تباللني خلقك من تراب ﴾ لأن آدم خُلق منه ﴿ ثم من سطفة ﴾ منى ﴿ ثم سوَّاك ﴾ عدلك وصيرك ﴿ رجلًا ﴾ . ٣٨ - ﴿ لَكُنَّا ﴾ أصله لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها ﴿ هُو ﴾ ضمير الشأن تفسره الجملة بعده والمعنى أنا أقول ﴿ الله ربي ولا أشرك بسري احداً ﴾ . ٣٩ ـ ﴿ ولولا ﴾ هــلا ﴿ إذ دخلت جنتك قلت ﴾ عند إعجابك بها هذا ﴿ ما شاء الله لا قوة إلا بالله ﴾ وفي الحديث : من أعطى خيراً من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروهاً ، ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا ﴾ ضمير فصل بين المفعولين ﴿ أقلُّ منك مالاً وولداً ﴾ .

٤٠ ـ ﴿ فعسى ربى أن يؤتين خيراً من جنسك ﴾ جواب الشرط ﴿ ويرسل عليها حسباناً ﴾ جمع حسبانة أي صواعق ﴿ من السماء فتصبح صعيداً زاساً ﴾ أرضاً ملساء لا يثبت عليها قدم 13 ـ ﴿ أُو يَصِيحَ مَاوُهُمَا غُوراً ﴾ بمعنى غَائراً عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق ﴿ قلن تستطيع له طلباً ﴾ حيلة تدركه بها . ٤٧ ـ ﴿ وأحيط بثمره ﴾ بأوجه الضبط السبابقة مع جنته ببالهلاك فهلكت ﴿ فَأَصِيحٍ يَقْلُبُ كُفِيهٍ ﴾ ندماً وتحسراً ﴿ على ما أنفق فيها ﴾ في عمارة جنته ﴿ وهي خاوية ﴾ ساقطة ﴿ على عروشها ﴾ دعائمها للكرم بأن

ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ أَأَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبِنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِينَتُ ٱلصَّلِحَنتُ

خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُا مَلًا ۞ وَبَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى

ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ وَعُرِضُواْ

عَلَىٰ رَيْكَ صَفًّا لَّقَدْحِثْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّقٍّ بِلْ زَعَمْتُمْ

أَلَّن نَجْعَلَ لَكُرُمَّوْعِدُا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْدِمِينَ

مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَّلُنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ

لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ

حَاضِرٌّ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَإِلَّآ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِينَ فَفَسَقَعَنْ أَمْرِرَبْهِ ۗ

أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمُ لَكُمْ عَدُوُّا

بِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١٠ مَا أَشْهَد أُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكَنتُ مُتَّخِذَا لُمُضِلِّينَ عَضُدًا

﴿ وَوَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمُ

فَلَرْيَسْتَجِيبُوا لَمُمَّ وَجَعَلْنَا يَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا ١١ وَزَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

سقطت ثم سقط الكرم ﴿ ويقول يما ﴾ للتنبيه ﴿ ليتني لم أشرك بربي أحداً ﴾ . ٤٣ ـ ﴿ ولم تكن ﴾ بالتاء والياء ﴿ له فئة ﴾ جماعة ﴿ ينصرونه من دون الله ﴾ عند هلاكها ﴿ وما كان منتصراً ﴾ عند هلاكها بنفسه . ٤٤ ـ ﴿ هنالك ﴾ أي يوم القيامة ﴿ الوَّلاية ﴾ بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك ﴿ فه الحق ﴾ بالرفع صفة الولاية ويالجر صفة الجلالة ﴿ هو خير ثواياً ﴾ من ثواب غيره لو كان يثيب ﴿ وخير عقباً ﴾ بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين و نصبهما على التمييز . ٤٥ ـ ﴿ واضرب ﴾ صير ﴿ لهم ﴾ لقومك ﴿ مثل الحياة الدنيا ﴾ مفعول أول ﴿ كماءٍ ﴾ مفعول ثان ﴿ أَمْزَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِه ﴾ تكاثف بسبب نزول الماء ﴿ نَبَاتَ الأَرْضَ ﴾ أو امتزج الماء بالنبات فرَّوِيَّ وَحَسُن ﴿ فأصبح ﴾ صار النبات ﴿ هشيماً ﴾ يابساً متفرقة أجزاؤ ، ﴿ تفروه ﴾ تنثره وتفرقه ﴿ الرياح ﴾ فتذهب به المعنى : شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح وفي قراءة الربح ﴿ وكان الله على كل شيء مقتدرًا ﴾ قادرًا . ٤٦ ـ ﴿ العال والبنون زينة الحياة الدنبا ﴾ يتجمل بهما فيها ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿ خير عند ربك ثواياً وخير أملًا ﴾ أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى . ٤٧ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم تُسَيّرُ الجبال ﴾ نذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبئاً وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب الجبال ﴿ وترى الأرض بارزة ﴾ ظاهرة ليس عليها شيء من جبل

ابن الـزبعري : عبـد الشمس والقمر والمـلاتكة وعـزير ، فكـل هؤلاء في النار مـع آلهتنا ، فنـزلت ﴿ إِنّ الـذين سبقت لهم منــا الحــنى أولـنـك عنهــا مبعدون ﴾ ونزلت ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا ﴾ إلى ﴿ خصمون ﴾



ولا غيره ﴿ وحشرتاهم ﴾ المؤمنين والكافرين ﴿ قلم تفادر ﴾ تترك ﴿ منهم أحداً ﴾ . ٤٨ ـ ﴿ وعرضوا على ربك صفاً ﴾ حال أي مصطفین کل أمة صف ویقال لهم ﴿ لقد جشمونا كما خلقناكم أول مرة ﴾ أي فرادي حفاة عراة غُرُلًا(١) ويقال لمنكري البعث ﴿ بل زعمتم أن ﴾ مخففة من الثقيلة أي أنه ﴿ لن نجعل لكم موعداً ﴾ للبعث . ٤٩ ـ ﴿ ووضع الكتباب ﴾ كتاب كل امرىء في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين ﴿ فترى المجرمين ﴾ الكافرين ﴿ مشفقين ﴾ خاتفين ﴿ مما في ويقولون ﴾ عند معاينتهم ما فيه من السيئات ﴿ يا ﴾ للتنبه ﴿ وبلتنا ﴾ هلكتنا وهي مصدر لا فعل له من لفظه ﴿ مال هذا الكتاب لا يضادر صغيرة ولا كبيرة ﴾ من ذنوبنا ﴿ إلا أحصاها ﴾ عدها وأثبتها تعجبوا منه في ذلك ﴿ ووجـدوا ما عملوا حاضراً ﴾ مثبتاً في كتابهم ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن . ٥٠ ـ ﴿ وَإِذْ ﴾ منصوب باذكر ﴿ قَلْنَا لَلْمُلَاثُكُةُ اسْجِلُوا لَأَدْم ﴾ سجود انحناء لا وضع جبهة تحية له ﴿ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ﴾ قيل هم نوع من الملائكة فالاستثناء متصل وقيل هـو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا ذرية لهم ﴿ ففسق عن أمر ربه ﴾ أي خرج عن طاعته بترك السجود ﴿ أَفْتَتَخَذُونُهُ وَفُرِيتُهُ ﴾ الخطاب لأدم وذريته والهاء في الموضعين لإبليس ﴿ أُولِياء من دوئي ﴾ تطيعونهم ﴿ وهم لكم عدو ﴾ أي أعداء حال ﴿ بِسُ للظالمين بدلاً ﴾ إبليس وذريته في

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن ثُؤُمِنُواً إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّاۤ أَن تَأْنِيُمُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيُهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّامُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِدِلْفَقُّ وَاتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَآأَنْذِرُواْهُزُوا۞وَمَنْ ٱڟ۫ڵؘۯؙڝؚڡۜۧڹڎؙڲٚۯۑؿٵؽٮڗؚۯۑؚۨڡۣڡؘٲٛڠۯۻؘۘۼؠٚٵۅؽؘۑؽؘڡٵقڐۜڡؘت۫ۑؽٳٲ۠ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَاءِمْ وَقَرَّأً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهَدُىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤ أَإِذًا أَبَدَا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْيُوٓالِخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَل لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَعِدُوا مِن دُونِهِ عَمُوبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَعَلْنَالِمَ هَلِكِهِم مَّوْعِـدًا ١ وَإِذْ قَالَــمُوسَىٰ لِفَتَـنْدُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْمَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقَّبًا ١٠ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَافَأَتَّذَسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيًا ١

فَلَمَّا جَاوِزًا

إطاعتهم بدل إطاعة الله . ٥١ ـ ﴿ مَا أَشْهِدَتُهُم ﴾ أي إبليس وذريته ﴿ خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ﴾ أي لم أحضراً بعضهم خلق بعــض ﴿ وما كنت متخذ المضلين ﴾ الشياطين ﴿ عضداً ﴾ أعواناً في الخلق ، فكيف تطيعونهم ؟ ٥٣ ــ ﴿ ويوم ﴾ منصوب باذكر ﴿ يقول ﴾ بالياء والنـون ﴿ نادوا شـركاءي ﴾ الأوشان ﴿ الذين رَعمتم ﴾ ليشفعوا لكم بزعمكم ﴿ فـدعوهم فلم يستجيبوا لهم ﴾ لم يجيبوهم ﴿ وجعلنا بينهم ﴾ بين الأوثان وعابديها ﴿ موبقاً ﴾ وادياً من أودية جهنم يهلكون فيه جميعاً وهو من وبن بالفتح هلك . ٥٣ ـ ﴿ ورأى المجرمون النار فظنوا ﴾ أي أيقنوا ﴿ أنهم صواقعوهـا ﴾ أي واقعون فيهـا ﴿ ولم يجدوا عنهـأ مَصرفًا ﴾ معدلًا . ٤٥ ـ ﴿ ولقد صرُّفنا ﴾ بينا ﴿ في هذا القرآن للناس من كلُّ مثل ﴾ صفة لمحذوف ، أي مثلًا من جنس كل مثل ليتعظوا ﴿ وكان الإنسان ﴾ أي الكافر ﴿ أكثر شيء جدلًا ﴾ خصومة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كـان ، المعنى : وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه . ٥٥ ـ ﴿ وما منع الناس ﴾ أي كفار مكة ﴿ أن يؤمنوا ﴾ مفصول ثان ﴿ إذ جماءهم الهدى ﴾ القرآن ﴿ ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ﴾ فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم ﴿ أُو يأتيهم العذاب قبلًا ﴾ مقابلة وعياناً ، وهو القتل يــوم بدر وفي قــراءة بضمتين جمع قبيــل أي أنواعــاً . ٥٠ ــ ﴿ وَمَا تَــرسُلُ المرسلين إلا مبشرين ﴾ للمؤمنين

﴿ ومنذرين ﴾ مخوفين للكافرين ﴿ ويجادل المذين كفروا بالباطل كه بقولهم : و أبعث الله بشراً رسولاً ، ونحوه ﴿ ليدحضوا بِه ﴾ ليبطلوا بجدالهم ﴿ الحق ﴾ القرآن ﴿ واتخذوا آباتي ﴾ أى القرآن ﴿ وما أنذروا ﴾ به من النار ﴿ هزواً ﴾ سخرية . ٥٧ ـ ﴿ وَمِنْ أَظْلُمْ مَمِنْ ذُكِّر بِآيات ربه فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ﴾ ما عمل من الكفر والمعاصى ﴿ إِنَّا جِعلْنَا عِلَى قلوبِهِم أَكُّتُهُ ﴾ أغطية ﴿ أَنْ يَفْقِهِو ، ﴾ أي من أن يفهموا القرآن أى فلا يفهمونه ﴿ وَفِي آذاتهم وقراً ﴾ ثقلاً فلا يسمعونه ﴿ وإن تدعهم إلى الهدى قلن يهتدوا إذا ﴾ أي بالجعل المذكور ﴿ أبداً ﴾ . ٥٨ . ﴿ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم ﴾ في الدنيا ﴿ بِما كسبوا لعجل لهم العذاب ﴾ فيها ﴿ بِلِ لَهُم موعد ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لَن يجدوا

من دونه موثلاً ﴾ ملجأ . ٥٩ ـ ﴿ وتلك القرى ﴾ أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما ﴿ أهلكتاهم لما ظلموا ﴾ كفروا ﴿ وجعلنا لمهلكهم ﴾ لإهلاكهم وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاكهم ﴿ موعداً ﴾ . ٦٠ - ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى ﴾ هو ابن عمران ﴿ لَفَتَاهُ ﴾ يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ عنه العلم ﴿ لا أبرح ﴾ لا أزال أسير ﴿ حتى أبلغ مجمع البحرين ﴾ ملتقي بحر الروم وبحر فارس مما يلى المشرق أي المكان الجامع لذلك ﴿ أو أمضى حُقُباً ﴾ دهراً طويلًا في بلوغه إن بعد . 11 - ﴿ قلما بلغا مجمع بينهما ﴾ بين البحرين ﴿ نسيا حوتهما ﴾ نسى يوشع حمله عنمد

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَهِ نَا هَنْدَانَصَهَاكُنُّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَنَنَآ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَانِّي نَسِتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُمُ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبًا ١ أَنَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا اللهُ فَو جَدَاعَيْدُامِنْ عِبَادِ نَاءَالَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ ثُمِن لَّدُنَّا عِلْمَا ١٠٤٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١١ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَة يُحِطْ بِهِ مَثْبُرًا ١١ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءُ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرَاثُ ۗ فَالَ فَإِنِٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَنشَىٰءٍ حَتَّىۤ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ فَانْطَلَقَاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرُقَهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلُوا لَوْ أَوْاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ ۚ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَمُ إِ قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسُا زَكِيَةَ يُعِمَّرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿إِنَّا

الرحيل ، ونسى موسى تذكيره ﴿ فاتخذ ﴾ الحوت ﴿ سبيله في البحر ﴾ أي جعله بجعل الله ﴿ سرياً ﴾ أي مثل السرب ، وهو الشق الطويل لانفاذ له ، وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقي كالكوة لم يلتثم وجمد ما تحته منه . ٦٣ ـ ﴿ فَلَمَا جَاوِرًا ﴾ ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ لفتاهُ آتنا غداءنا ﴾ هو ما يؤكل أول النهار ﴿ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾ تعبأ وحصوله بعد المجاوزة . ٦٣ ـ ﴿ قَالَ أُرأَيتَ ﴾ أي تنبه ﴿ إِذْ أُوينا إلى الصخرة ﴾ بذلك المكان ﴿ فَإِني نسيت الحوت وما أنسانيهُ إلا الشيطان ﴾ يبدل من الهاء ﴿ أَنْ أَذَكُره ﴾ بدل اشتمال أي أنساني ذكره ﴿ واتخذ ﴾ الحوت ﴿ سبيله في البحر عجباً ﴾ مفعول ثان ، أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه . ٦٤ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ ذَلَكَ ﴾ أي فقدنا الحوت ﴿ ما ﴾ أي الذي ﴿ كنا ئبغ ﴾ نطلبه فإنه علامة لنا على وجـود من نطلبه ﴿ فارتـدا ﴾ رجعا ﴿ على آشارهما ﴾ يقصانها ﴿ قصصاً ﴾ فأتيا الصخرة . ٦٥ ـ ﴿فُوجِدًا عبداً من عبادنا ﴾ هو الخضر ﴿ آتيناه رحمة من عندنا ﴾ نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء ﴿ وعلمناه من لدنا ﴾ من قبلنا ﴿ علماً ﴾ مفعول ثان أي معلوماً من المغيبات ، روى البخاري حديث ﴿ أَنْ مُوسَى قام خطيباً في بني إسرائيل فُسُئل أي الناس أعلم ؟ فقال : أنا ، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه ، فأوحى الله إليه : إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك قال موسى : يـا رب فكيف لى به قـال : تأخـذُ

معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ ، فأخذ حوناً فجعله في مكتل ثم

انطلق وانطلق معه فتاه يموشع بن نمون حتى أتياً الصخرة ووضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت

في المكتل فخرج منه فسقط في البحر و فاتخذ

سبيله في البحر سرباً ، وأمسك الله عن الحـوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ

نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية

بومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغداة قال موسى لفتاه آتنا غداءنا إلى قوله واتخذ سبيله في أ

البحر عجباً قال وكان للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً الخ ۽ . . ٦٦ ـ ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَّ

أتِّمك على أن تعلمن مما عُلمت رشداً ﴾ أي

صواباً أرشد به وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة .

٦٧ ـ ﴿ قَالَ إِنْكُ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعَى صِبْراً ﴾ .

٦٨ - ﴿ وَكِيفَ تَصِبر عَلَى مَا لَمْ تُحَطُّ بِهِ خَبِراً ﴾ في الحديث السابق عقب هذه الآية و يا موسى ا

إنى على علم من الله علمنيه لا تعلمه وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه ، وقـوله خبـراً

مصدر بمعنى لم تحط أي لم تخبر حقيقت.

٦٩ ـ ﴿ قَالَ سَتَجِدَنِّي إِنْ شَيَامَا اللَّهِ صَيَابِراً وَلاَّ أعصى ﴾ أي وغير عاص ﴿ لَكَ أَمِراً ﴾ تأمرني

به ، وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه

فيما التزم ، وهمذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين . ٧٠ - ﴿ قَالَ فَإِنَّ إِنَّا اتبعتني فـلا تسـألني ﴾ وفي قـراءة بفتـح الــــلام



﴾ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبِّرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَنشَى ، بَعْدَهَافَلَاتُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنلَّدُ فِي عُذْرًا (٧) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قُرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِهَ اجِدَارًا بُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَفَ امَّةً قَالَ لَوْشِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١٠ قَالَ هَنْ الفِراقُ بَيْنِي وَيَسْنِكُ سَأَنْيَسُكَ بِنَأْوِيلِ مَالَة تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَزَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُكُلَّ مَنِينَةٍ غَصْبًا ١١ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن ثُرْ هِقَهُ مَاطُّغُنَنَا وَكُفْرًا ( إِنَّ فَأَرَدُ نَآ أَن يُبِدِلُهُ مَارَتُهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰهُ وَأَقْرَبَ رُحْمًا (١) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُّ لُّهُمَا وَكَانَأُنُوهُمَاصَيْلِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن سَلْغَآ ٱشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَارَحْمَةً مِّن زَيْكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِيُّ ذَٰلِكَ مَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعِ عَكَيْبِهِ صَبْرًا إِنَّ ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنَّا قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ

وتشديد النسون ﴿ عن شيء ﴾ تنكره مني في علمك واصبر ﴿ حتى أُحدث لك منه ذكراً ﴾ أي أذكره لك بعلته ، فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العـالم . ٧١ ـ ﴿ فَانْطَلْقًا ﴾ يمشيان على ساحل البحر ﴿ حتى إذا ركبا في السفينة ﴾ التي مرت بهما ﴿ خرقها ﴾ الخضر بأن اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللجج ﴿ قال ﴾ له موسى ﴿ أخرقتها لتغرق أهلها ﴾ وفي قراءة بفتح التحتانية والراء| ورفع أهلها ﴿ لقد جنت شيئًا إمْراً ﴾ أي عظيماً منكراً روي أن الماء لم يدخلها . ٧٢ ـ ﴿ قال اللَّم أقـل إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ . ٧٣ ـ ﴿ قال لا تؤاخلني بما نسيت ﴾ أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك ﴿ وَلا تَسْهَمْنِي ﴾ تكلفني ﴿ منْ أمري عسراً ﴾ مشقة في صحبتي إياك أي عاملني فيها بالعفو واليسر . ٧٤ ـ ﴿ فَاتَطَلْقَا ﴾ بعد خروجهما من السفينة يمشيان ﴿ حتى إذا لقيا غلاماً ﴾ لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجهاً ﴿ فقتله ﴾ الخضر بأن ذبحه بالسكين مضطجعاً أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار ، أقوال وأتى هناً بالفاء العاطفة لأن القتل عقب اللقاء وجواب إذا ﴿ قَالَ ﴾ له موسى ﴿ أقتلت نفساً زاكية ﴾ ﴿ أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف ﴿ بغير نفس ﴾ أي لم تقتل نفساً ﴿ لقد جثت شيئاً نكراً ﴾ ﴿ بسكون الكاف وضمها أي منكراً . ٧٥ ـ ﴿ قال أَلَم أَقُل لِكَ إنك لن تستطيع معي صبراً ﴾ زاد لك على ما قبله لعدم العذر هنا .

الله ﴾ قال : نزلت في النضر بن الحارث .

٧٦ - ولهذا ﴿ قَالَ إِنْ سَأَلَتُكُ عَنْ شَيَّء بِعَدُهَا ﴾ أي بعد هذه المرة ﴿ فلا تصاحبتي ﴾ لا تتركني أتبعلك ﴿ قد بلغت من لدني ﴾ بالتشديد والتخفيف من قبلي ﴿ عَذْراً ﴾ في مفارقتك لي . ٧٧ - ﴿ فَاتَطْلَقًا حَتَى إِذَا أَتِيا أَهُـلِ قَرِيةٌ ﴾ هي أنطاكية ﴿ استطعما أهلها ﴾ طلبا منهم الطعام بضيافة ﴿ فَأَبُوا أَنْ يَضِيفُوهُمَا فُوجِدًا فِيهَا جداراً ﴾ ارتفاعه مائة ذراع ﴿ يريد أن يتقضُّ ﴾ أي يقرب أن يسقط لميلانه ﴿ فأقامه ﴾ الخضر بيده ﴿قَالُهُ لَهُ مُوسَى ﴿لُو شُتُتَ لَابْخُذُتُ﴾ وفي قراءة لتخذت ﴿ عليه أَجِراً ﴾ جُعُـلا حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. ٧٨ - ﴿ قَالَ ﴾ له الخضر ﴿ هذا قراق ﴾ أي وقت فراق ﴿ بيني وبينك ﴾ فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها تكريره بالعطف بالواو ﴿ سأنبنك ﴾ قبل فراقي لك ﴿ بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ﴾ . ٧٩ ـ أما السفينة فكانت لمساكين ﴾ عشرة ﴿ يعملون في البحر ﴾ بها مؤاجرة لها طلباً للكسب ﴿ فأردت أن أعيها وكان وراءهم ﴾ إذا رجعوا أو أمامهم الآن ﴿ ملك ﴾ كافر ﴿ يَأْخَذُ كُلِّ سَفِينَةً ﴾ صالحة ﴿ غصياً ﴾ نصبه على المصدر المبين لنوع الأحد . ٨٠ ـ ﴿ وأما الغيلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً ﴾ فإنه كما في حديث مسلم طبع كافراً ولو عاش لأرهقهما ذلك لمحبتهما له يتبعانه في ذلك . ٨١ ـ ﴿ فأردنا أن يبدلهما ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ ربهما خيراً منه

زكاة ﴾ أي صلاحاً وتقى ﴿ وأقرب ﴾ منه

إِنَّامَكَّنَّالَهُ فِي ٱلأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ فَهِ اَلْبَعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَا قُلْنَائِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذ فِهِمْ حُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ وَثُوُّ رُدُّ إِلَّى رَبِّهِ فَيُعَذِّ بُهُوعَذَا بَانَكُرُا اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَّاءً ٱلْحُسَّنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُمِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا لَهُ أَمُّا أَنْبَعَ سَبَبًا لَهُ حَتَّى إِذَابَلَعُ مَطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِين دُونِهَاسِتْرًا ١ كُنُلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١ ثُمُّ أَنْبَعَ سَبَيًّا إِنَّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا ﴿ فَالْوَاٰيَكَ اللَّهُ مَّا إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَنْ يَجْعَلُ بَيْنَا وَيُلِيَهُمْ سَدًّا إِنَّ قَالَ مَامَكُّنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمُ رَدْمًا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَكُرُ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَى إِذَا جَعَلَهُ نَازًا قَالَ ءَاتُونِيَ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا أَسْطَنَعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَلَعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿

...

ولرضاً في سكرون العاد وضمها رحمة وهي البرّ ولا من المنافي جارية ترويت نياً فولدت بياً فهدى الله تعالى به أمة . ٨٠ ـ و فرانا الجدار فكان لغلابين يتبيين في المليئة وكان تحت كان في قال مقرون من فعيد فو فهما وديات فروعها وديات أويهما صالحاً في نحفظا بصلاحه في أنشيها ودالهما وأفراد ربك أن يبلغا أشدهما ﴾ إي إينامى رشدهما ﴿ ويستخرجا كترهما رحمة من ربك ﴾ مقمول له عامله أراد ﴿ وما فعلت ﴾ أي ما ذكر من خرق السينية وقبل الفلام وإقافة البعدار ﴿ من أمري ﴾ أي اختياري بل بقر إلهام من الله ﴿ فلك تأثيراً ما لم تسطع عليه مبرا ﴾ يقال السينا و واستطاع بمعنى أطاق ، فني همذا وصا قبله جمع بين اللغتين ونرصت العبارة في : فأردت ، فأردنا فأداد ربك . ﴿ وَكُواْ ﴾ في الهود ﴿ من ني القرين ﴾ اسمه الإسكند رقم يكن نيا ﴿ قل سألف ﴾ سأنس ﴿ طبكم من ﴾ من حاله ﴿ وَكُواْ ﴾ خبراً . ٨٤ ـ ﴿ إِنا مُكّا له في الأرضى ﴾ يشبهل السير فها ﴿ وتبناه من كل شيء ﴾ يحتاج إلى ﴿ صباً ﴾ طريقاً برصاله إلى مراء . ٨٥ ـ ﴿ فلك يفا القرين ﴾ بإيام ﴿ إما الأرث . ٨٦ ـ ﴿ حَرِيا النين وإلا في المنافى ومن عزويها ﴿ وبعدها توب

العلية فيسلم فإن ولدت امرأته غلاما وتنجت خيله قال هذا دين صاالح ، وإن لم تلد امرأته ولمنأ ذكراً ولم تنتج خيله قال هذا دين سو ، ف أنزل اله ﴿ ومن الناس من بعبد الله على حرف ﴾ الآية . وأخرج ابن مردويه من طريق عطية عن ابن مسعود قال : أسلم بجسل من اليهود فذهب بصره ومناله



قَالَ هَنذَارَهُمُ أُمِّن زَّيِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَيْ جَعَلَمُ دُكَّا أُوكَانَ وَعَدُرَيْ حَقًّا ١ غَمَعْنَهُمْ جَمْعًا (إِنَّ وَعَرَضْنَاجَهَنَّمَ يَوْمَهِ ذِلِّلْكَيْفِرِينَ عَرْضًا (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْنُهُمْ فِي غِطَاءً عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لايَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لَأَنَّا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَعْنِ أَنَّاكُ اللَّهُ قُلُ هَلُ نُبَتَّكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْنَلًا إِنَّ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخِيوةِ الدُّنْيَا وَفُمْ يَحْسَبُونَا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمُ وَلِقَآمِهِ غَيَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ مَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا ١١ وَإِلَّ جَزَا وَهُمْ جَهَنَّهُ بِمَا كَفُرُواْ وَأَتَّخَذُواْ ءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا إِنَّ كَنالِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ قُلُ أَوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ لَنْفِدَ ٱلْبَحْ قِيلَ أَن نَنْفَدُ كُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمثْلِه عِمْدَدًا اللَّهُ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشَرُّ مِنْ لُكُوْ يُوحَىٰ إِلَىٰٓ أَنَّمَاۤ إِلَنْهُكُمْ إِلَهُ وَبِعِدٌّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِفَآءَ رَبِّهِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَيْلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيءً أَحَدًا اللَّهُ

٨٧ ﴿ قَالَ أَمَا مِنْ ظُلُمٍ ﴾ بالشرك ﴿ فسوف تعذبه ﴾ نقتله ﴿ ثم يُرد إلى ربه فيعذبه عـذاباً نكراً ﴾ بسكون الكاف وضمها شديداً في النار . ٨٨ - ﴿ وأما مِن آمِن وعمل صالحاً فله جيزاء الحسني ﴾ أي الجنة والإضافة للبيان وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه قال الفراء: ونصبه على التفسيم أي لجهة النسبة ﴿ وستقبول لــه من أمرنا يُسرأ ﴾ أي نأمره بما يسهل عليه . ٨٩ - ﴿ ثم أتبع سبباً ﴾ نحبو المشرق. ٩٠ \_ ﴿ حتى إذا بلغ مطلع الشمس ﴾ موضع طلوعها ﴿ وجدها تطلع على قوم ﴾ هم الزنج ﴿ لَمْ تَجِمَـلُ لَهُـمَ مَنْ دُونَـهِــا ﴾ أي الشـمس ﴿ ستراً ﴾ من لياس ولا سقف ، لأن أرضهم لا تحمل بناء ولهم سروب يغيبون فيهما عند طلوع الشمس وينظهرون عند ارتضاعها. ٩١ ـ ﴿ كَذَلَكَ ﴾ أي الأمر كما قلنا ﴿ وقد أحطنا بما لديه ﴾ أي عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما ﴿ خبراً ﴾ علماً . ٩٣ ـ ﴿ ثُم أتيسع سبيساً ﴾ . ٩٣ ـ ﴿ حتى إذا بـلغ بيـن السدين ﴾ بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبـلان بمنقطع بـلاد الترك ، سـد الإسكندر مـا بينهما كما سيأتي . ﴿ وجد من دونهما ﴾ أي أمامهما ﴿ قُوماً لا يكادون يفقهون قولاً ﴾ أي لا يفهمونه إلا بعد بطء ، وفي قراءة بضم الياء وكسر القــاف . ٩٤ ــ ﴿ قالــوا ياذا القــرئين إن يأجــوج ومأجوج ﴾ بالهمز وتركه : هما اسمان أعجميان لقبيلتينَ فلم ينصرفا ﴿ مفسدون في الأرض﴾ بالنهب والبغى عند خروجهم إلينا ﴿ فهل نجعل لك خرجاً ﴾ جعلًا من الممال وفي قراءة خمراجاً

7**9** 

﴿ هَلَ أَنْ تَعِملُ بِنِنَا وبِيَهِم سَداً ﴾ حاجزاً فلا يصلون إلينا . ٩٥ - ﴿ قَالَ ما مَكُني ﴾ وفي قرأنة بنوني سَ غير إدغاًم ﴿ فَه رعي ﴾ من السال وقرو ﴿ فَع أَلَ عَلَيْ اللّه تَجعلُون أَلَ يَلْ حَلَوْ اللّه عَلَيْ إِلَيْ وَالْجِلْقِ لَلْ اللّه اللّه اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللّه الللّه عَلَيْ اللّه الللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه اللللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه الللّه عَلَيْ اللّه الللّه عَلَيْ الللّه عَلَيْ اللّه الللّه اللّه الللّه عَلَيْ اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللللّه الللّه اللللّه الللّه الللّه اللّه اللللّه الللّه الللّه الل

وولده فتشام بالإسلام ، فقبال : لم أصب من ديني هذا خيراً ، ذهب بصري وصالي ومات ولمدي ، فنزلت ﴿ ومن الناس من يعبد الله على حرف ﴾ الأنة .

٩٩ ـ ﴿ وتركنا بعضهم يومثذ ﴾ يوم خروجهم ﴿ يموج في بعض ﴾ يختلط به لكثرتهم ﴿ وتفخ في الصور ﴾ أي القرن للبعث ﴿ فجمعناهم ﴾ أى الخلائق في مكان واحد يوم القيامة ﴿جِمِعاً ﴾ . ١٠٠ ﴿ وعرضنا ﴾ قربنا ﴿ جهنم يومشذ للكافرين عسرضاً ﴾ . ١٠١ - ﴿ الذين كانت أعينهم ﴾ بدل من الكافرين ﴿ في غطاء عن ذكري ﴾ أي القرآن فهم عمى لا يهتدون به ﴿ وَكَانُوا لا يُستطيعون سمعاً ﴾ أى لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به. ١٠١ ـ ﴿ أَفْحَسَبُ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عبادي ﴾ أي ملائكتي وعيسى وعزيراً ﴿ من دوني أولياء ﴾ أرباباً مفعول ثان ليتخذوا والمفعول الثاني لحسب محذوف \_ المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه ؟ كلا\_ ﴿ إِنَا أَعْتَدُنَا جَهِنُمُ لَلْكَافَرِينَ ﴾ هؤلاء وغيرهم ﴿ نُزِلًا ﴾ أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف . ١٠٣ - ﴿ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً ﴾ تمييز طابق المميز، وبينهم بقوله: ١٠٤ - ﴿ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ﴾ بطل عملهم ﴿ وهم يحسبون ﴾ يظنون ﴿ أتهم بمسنون صنعاً ﴾ عملًا يجازون عليه . ١٠٥ - ﴿ أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم ﴾ بدلائل توحيده من القرآن وغيره ﴿ ولقائه ﴾ أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب ﴿ فحيطت عمالهم ﴾ بطلت ﴿ فلا نقيم لهم يوم القيامة

وزئاً ﴾ أي لا نجعل لهم قدراً.

经1000条件并限的 计二十二字系统的

الله المنطقة ا بسے واللہ الزنفہ ن الزعيے

كَ هيعَصَ ۞ ذِكْرُرَ هُتِ رَيْكَ عَبْدَهُ زَكَرُزَ ۗ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيتًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَّ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْشُ شَيِّبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمَوْلِي مِن وَزَاءَى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ ۗ وَٱجْعَـٰلُهُ رُبِّ رَضِيًّا ١ۗ يُلزَكَريًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ ٱسْمُهُ يَعْنَىٰ لَمْ بَعْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَكَيَّ هَيِّنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿ فَالَ رَبِّ أَجْعَكُ لِيَّ ءَائِـةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ النَّاسِ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ﴿ فَزَعَ عَلَى قَوْمِهِ ، مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ تُكْرَةً وَعَشِيًّا (إِنَّ)

١٠١ - ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي الأمر الذي ذكرت من حُبوط أعمالهم وغيره مبتدأ خبره ﴿ جزاؤهم جهنم بما كفروا وانخذوا آياتي ورسلي هزواً ﴾ أي مهزوءاً بهما . ١٠٧ ـ ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم ﴾ في علم الله ﴿ جناتُ القردوس ﴾ هو وسط الجنة وأعلاها والإضافة إليه للبيان ﴿ نُرُلاً ﴾ منزلًا . ١٠٨ ـ ﴿ خالدين فيها لا يبغون ﴾ يطلبون ﴿ عنها حِولًا ﴾ تحولًا إلى غيرها . ١٠٩ ـ ﴿ قُل لو كان البحر ﴾ أي ماؤه ﴿ مداداً ﴾ هو ما يكتب به ﴿ لكلمات ربي ﴾ الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به ﴿ لثفد البحر ﴾ في كتابتها ﴿ قبل أن تنفد ﴾ بالتاء والياء : تفرغ ﴿ كلمات ربي ولو جَنتا بعثله ﴾ أي البحر ﴿ مَدَداً ﴾ زيادة فيه لنفد ، ولم تفرغ هي ، ونصبه على التمبيز . ١١٠ ـ ﴿ قُلْ إِنْمَا أَنَا بِشْرٍ ﴾ آدمي ﴿ مثلكم يوحمي إليُّ أنما إلَّهكم إلَّه واحد ﴾ أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها والمعنى : بوحي إليُّ وحدانية الإلَّه ﴿ فَمَنْ كَانْ يَرْجُو ﴾ يأمل ﴿ لَقَاء ربه ﴾ بالبَّعث والجزاء ﴿ فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه ﴾ أي فيها بأن يرائي ﴿ أحداً ﴾ .

> ﴿ سورة مريم ﴾ [مكية إلا آيتي ٥٨و ٧١ فمدنيتان وآياتها ٩٨ أو ٩٩ نزلت بعد فاطر]

أسباب نزول الآية ١٩ : قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان ﴾ الآية . أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي ذر قال : نـزلت هذه الآيـة ﴿ هذان خصمـان ﴾ ختصموا في ربهم ﴾ في حمزة وعبيدة وعلي بن أبي طالب وعتبة وشية والوليد بن عتبة . وأعرج المحاكم عن علي قال : فينا نزلت همله الآية في

١ - ﴿ كَفِيعَضَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ٢ ـ هذا ﴿ ذَكر رحمتِ ربك عبده ﴾ مفعول يَيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةً وَالنِّنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا ١ رحمة ﴿ زَكْرِيا ﴾ بيان له . ٣ ـ ﴿ إِذَ ﴾ متعلق برحمة ﴿ نادى ربه نداة ﴾ مشتملًا على دعاء وَحَنَانَامِّنِ لَّذُنَّا وَزَكُوةً وَكَاكَ تَقِيًّا ۞ وَبَـزُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ ﴿ خَفِياً ﴾ سراً جوف الليل لأنه أسرع للإجابة . ٤ - ﴿ قال رب إنى وهن ﴾ ضعف ﴿ العظم ﴾ يَكُن جَبَّ ارًّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ جميعه ﴿ منى واشتعل السرأس ﴾ منى ﴿ شبياً ﴾ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ تمييز محول عن الفاعل أي : انتشر الشيب في شعره كما ينتشر شعاع النار في الحطب وإني مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١١٠ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا أريد أن أدعوك ﴿ ولَّم أكن بدعائك ﴾ أي : فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرُاسُويًّا ١ وَالسَّالَةِ إِنَّ بدعائي إباك ﴿ رَبُّ شَقِيًّا ﴾ أي : خائباً فيما مضى فلا تخيبني فيما يأتي . ٥ ـ ﴿ وَإِنِّي خَفْتَ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ الموالي ﴾ أي الذين يلوني في النسب كبني العم رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَنَمَا زَكِيًّا ۞ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي ﴿ مِنْ وَرَائِي ﴾ أي بعد موتي على الدين أن يُضيِّعوه كما شاهدته في بني إسرائيل من تبديل غُكَنُّمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَٰ لِكِ الدين ﴿ وكانت امرأتي عاقراً ﴾ لا تلد ﴿ فهب لي من لدنك كه من عندك ﴿ ولياً ﴾ ابناً . قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَى هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَكَهُ: اَيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا أَوْكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ١٠٠٠ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأَنتَهَذَتْ

7 ـ ﴿ يَرَثْنَى ﴾ بالجزم جواب الأمر وبالرفع صفة ولياً ﴿ ويرث ﴾ بالوجهين ﴿ من آل يعقوب ﴾ جدّي العلم والنبوة ﴿ واجعله رب رضياً ﴾ أي : مرضياً عندك . قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل به رحمته : ٧ ـ ﴿ يَا زَكْرِيا إِنَا نَبْشُرِكُ بغلام ﴾ يُرِثُ كما سألت ﴿ اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً ﴾ أي : مسمى بيحيى ٨ ـ ﴿ قَالَ رَبُّ أَنِّي ﴾ كيف ﴿ يكون لي غلامُ وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكِبَر عتياً ﴾

من عتا : يبس ، أي نهاية السن مائة وعشرين

بسم الله الرحمن الرحيم

بهِ ـ مَكَانًا قَصِيتًا ٢٠٠٠ فَأَجَآ عَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى حِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ

قَالَتْ يَلَيْتَني مِتُ قَبَّلَ هَنَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا شَيَّ

فَنَادَىٰهَامِن تَعْنِهُٓٱلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا إِنَّ

وَهُزَىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞

فَكُلِّيوَأَشَّرَكِ سَنَّة وبِلغت امرأته ثمانياً وتسعين سنة وأصل عتى : عتو وكسرت التاء تخفيفاً وقلبت الواو الأولى ياء لمناسبة الكسرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء . ٩ ـ ﴿ قَالَ ﴾ الأمر ﴿ كَذَلْكَ ﴾ من خلق غلام منكما ﴿ قال ربك هو علمٌ هين ﴾ أي : بأن أرد عليك قوة الجماع وافتق رحم امرأتك للعلوق ﴿ وقد خلقتك من قبل ولم تكُ شَيئًا ﴾ قبل خلقك ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليَجاب بما يدل عليها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به : ١٠ ـ ﴿ قال رب اجعل لي آية ﴾ أي علامةً على حمل امرأتي ﴿ قال آيتك ﴾ عليه ﴿ ألا تكلم الناس ﴾ أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله ﴿ ثلاث ليال ﴾ أي بأيامها كما في آل عمران ثلاثة أيام ﴿ سُوياً ﴾ حال من فاعل تكلم أي بلا علة . 11 \_ ﴿ فخرج على قومه من المحراب ﴾ أي المسجد وكانوا ينتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة ﴿ فأوحى ﴾ أشار ﴿ إليهم أن سبحوا ﴾ صلوا ﴿ يُكرة وعشياً ﴾ أوائل النهار وأواخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيي ، وبعد ولادته بسنتين قال الله تعالى له : ١٧ ـ ﴿ يَا يَعْجِي خَذَ الْكَتَابِ ﴾ أي : التوراة ﴿ بقوة ﴾ بجد ﴿ وَآتَيْنَاهُ الحكم ﴾ النبوة ﴿صبياً﴾ ابن ثلاث سنين . ١٣ \_ ﴿ وحتاناً ﴾رحمة للناسر﴿ من لَدُنّا ﴾من عندنا﴿ وزكاة ﴾صندقة عليهم﴿ وكان تقياً ﴾روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها .

مبارزتنا يوم بدر ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ إلى قوله ﴿ الحريق ﴾ . وأخرج من وجه آخر عنه قال : نزلت في الدين بارزوا يوم بدر : حمزة من مراحد من المدارت وعيد من ربعة توقيد من وعيدة والوليد بن من أو كراجج ابن جرم طريق العرفي عن ابن صاص أنها نوات في أهل الكتاب وهل وسيفية عن امن أبل بلغة منكم واقدم كتاباً ونينا قل نيكم ، فقال المؤمنون : نعن أمن بالله أننا بمحمد ونيكم وبعا أنزل الله من كتاب ، ما حد مداد من فاعد على المناسبة على المناسبة عن المناسبة عن المناسبة عن المناسبة المناسبة عند ونيكم وبعا أنزل اله من كتاب ، 

١٤ - ﴿ وَبِراً بِوالدِيهِ ﴾ أي: محسناً إليهما ﴿ وَلَمْ يَكُنَ جَبَاراً ﴾ متكبراً ﴿ عَصِياً ﴾ عاصياً لربه . ١٥ ـ ﴿ وسلامُ ﴾ منا ﴿ عليه يوم وُلد ويوم يموت ويوم يُبعث حياً ﴾ أي : في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره قبلها فهم آمن فيها . ١٦ - ﴿ وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ ﴾ القرآن ﴿ مريم ﴾ أي : خبرها ﴿ إذْ ﴾ حين ﴿ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ﴾ أي : اعتزلت في مكانِ نحو الشرق من الدار . ١٧ ـ ﴿ فَاتَخَذَّت مَنْ دونهم حجاباً ﴾ أرسلت ستراً تُستتر به لتفلي رأسها أو ثيابها أو تغتسل من حيضها ﴿ فأرسلنا إليها روحنا ﴾ جبريل ﴿ فتمثل لها ﴾ بعد لسها ثيابها ﴿ بِشْرِأُ سُوياً ﴾ تام الخلق . ١٨ ـ ﴿ قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً كه فتنتهى عنى بتعوذي . ١٩ ـ ﴿ قال إنما أنا رسول ربك ليهب(١) لك غلاماً زكياً ﴾ بالنبوة . ٢٠ \_ ﴿ قالت أنَّى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ﴾ بتزوج ﴿ وَلَمْ أَكُ يَغَيَّا ﴾ زانية . ٢١ ـ ﴿قَالَ ﴾ الأمر ﴿ كَذَلُك ﴾ من خلق غلام منك من غير أب ﴿ قَالَ رَبُّكُ هُو عَلَيٌّ هَينٌ ﴾ أي : بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه ﴿ ولنجعله آيةً للناس ﴾ على قدرتنا ﴿ ورحمة منا ﴾ لمن آمن به ﴿ وَكَانَ ﴾ خلقه ﴿ أَمْرَأُ مَقَضِياً ﴾ به في علمي فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصوراً . ٢٧ ـ ﴿ فحملته فانتبذت ﴾ تَنجّت ﴿ به مكاناً قصياً ﴾ بعيداً من أهلها .

٢٣ ـ ﴿ فَأَجَاءُهَا ﴾جاءَ بها ﴿ المخاصُ ﴾ وجع

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِّى عَيْـنَأَ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرِّمْ مَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَتَتْ بِهِ - قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْ يَكُلُقَدْ حِثْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ آمْرَاً سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْةً قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنَ كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١١ قَالَ إِنِّي عَبْدُٱللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَني بَيَّا اللَّهِ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا اللَّ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّازًا شَقِيًّا ١ ﴿ وَٱلسَّالَهُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ۚ ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيِّمٌ قَوْلِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُرَّكُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَٰذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيدٌ ۞ فَأَخْلَفَٱلْأَخْزَابُمِنُ بَيْنهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْ مِعَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ المَّعْمِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿

الولادة ﴿ إلى جدْع النخلة ﴾ لتعتمد عليه فولدت والحمل والتصوير والولادة في ساعة ﴿ قالت يا ﴾ للتنبيه ﴿ليتني متُّ قبل هذا﴾ الأمر ﴿وكنت تسيأً( ) منسيأً﴾ شيئاً متروكاً لا يعرف ولا يذكر. ٧٤ ـ ﴿ فناداها من (٣) تحتها﴾ أي: جبريل وكان أسفل منها ﴿ أَلا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً ﴾ نهر ماء كان قد انقطع . ٧٥ ـ ﴿ وهزى إليك بجدع النخلة ﴾ كانت يابسة والباء زائدة ﴿ تساقط ﴾ أصله بتاءين قلبت الثانية سيناً وأدغمت في السينَ ، وفي قراءة تركها ﴿ عليك رَطَّباً ﴾ تمبيز ﴿ جنياً ﴾ صفته . ٧٦ ـ ﴿ فكلي ﴾ من الرطب ﴿ واشربي ﴾ من السريّ ﴿ وقَري عيناً ﴾ بالولد تمييز محول من الفاعل أي : لتقر عينك به أي : تسكن فلا تطمح إلى غيره ﴿ فإما ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ﴿ ترين ﴾ حذفت منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء الساكنين ﴿ من البشر أحداً ﴾ فيسألك عن ولدك ﴿ فقولي إني نذرت للرحمن صوماً ﴾ أي إمساكاً عن الكلام في شأنه وغيره من الأناسي بدليل ﴿ فلن أكلم اليوم إنسياً ﴾ أي : بعد ذلك . ٧٧ ـ ﴿ فأتت به قومها تحمله ﴾ حال فرأوه ﴿ قالوا يا مريم لقد جثت شيئاً فرياً ﴾ عظيماً حيث أتيت بولد من غير أب . ٧٨ ـ ﴿ يَا أَحْتَ هَارُونَ ﴾ هو رجل صالح أي : يا شبيهته في العفة ﴿ مَا كَانَ أَبُوكُ امرأ سَوْءٍ ﴾ أي : زانياً ﴿ وما كاتت أمك بغياً ﴾ أي : زانية فمن أين لك هذا الــولـــد؟

<sup>(</sup>١) (ليهب) بالياء والهمزة، قراءتان سبعيتان، فعلى الأولى الإسناد فله، وعلى الثانية الإسناد لجبريل لكونه سبباً فيه. (٢) بكسر النون وفتحها: قراءتان سبعيتان.

<sup>(</sup>٣) بفتح الميم وكسرها: قرامتان سبعيتان، فعلى الأولى الفاعل هو الموصول، وتحتها صلته، وعلى الثانية الفاعل ضمير مستتر، والجار والمجرور متعلق بنادى. 

水気ならい ...

٢٩ ـ ﴿ فَأَشَارِتَ ﴾ لهم ﴿ إليه ﴾ أن كلموه ﴿ قالوا كيف نكلم من كان ﴾ أي وجد ﴿ في المهد صبياً ك ٣٠ - ﴿ قال إني عبد الله أتاني الكتاب ﴾ أي: الإنجيل ﴿ وجعلني نبياً ﴾ ٣١ \_ ﴿ وجعلني مباركاً أينما كنت ﴾ أي : نفاعاً للناس إخبار بما كتب له ﴿ وأوصائي بالصلاة والزكاة ﴾ أمرني بهما ﴿ ما دمت حياً ﴾ . ٣٢ ـ ﴿ وَبِرأَ بِوَالَدْتِي ﴾ منصوب بجعلني مقدراً ﴿ وَلَمْ يَجِعَلَنَي جَبَّاراً ﴾ متعاظماً ﴿ شَقياً ﴾ عاصياً لمربه . ٣٣ ـ ﴿ والسلام ﴾ من الله ﴿ علمٌ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ﴾ يقال فيه ما تقدم في السيد يحيى . ٣٤ - ﴿ ذلك عيسى ابن مريم قولُ الحق ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مقدر أى : قول ابن مريم وبالنصب بتقدير قلت ، والمعنى القول النحق ﴿ الذي فيه يمترون ﴾ من المرية أي : يشكون وهم النصاري : قالوا إن عيسى ابن الله ، كذبوا : ٣٥ ـ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَنْ بتخد من ولد سبحانه كه تنزيهاً له عن ذلك ﴿ إذا قضي أمراً ﴾ أي : أراد أن يحدثه ﴿ فإنما يقول له كُن فيكون ﴾ بالرفع بتقدير هو ، وبالنصب بتقدير أن ومن ذلك خلق عيسي من غير أب . ٣٦ ـ ﴿ وَأَنْ الله ربي وربكم فاعبدوه ﴾ بفتح أن بتقدير اذكر ، وبكسرها بتقدير قل بدليل و ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وهدائه المذكور وصراطك طريق ﴿ مستقيم ﴾ مؤد إلى الجنة . ٢٧ ـ ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم كه أي النصاري في عيسي أهو ابن الله أو إلَّه معه أو ثالث ثلاثة ﴿ فُويِل ﴾ فشدة عذاب ﴿ للذين كفروا ﴾ بما ذكر وغيره ﴿ من

وَأَنذِ رَهُرْ بَوْمَ ٱلْخَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأُمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ا إِنَّا نَعْنُ مَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ الْيَنَا الْرَجَعُونَ ﴿ وَأَذْكُرُ فِٱلْكِنْكِ إِبْرَهِمَ أَبَّهُ كَانَ صِدِّيقًانَّبِيًّا النَّ الْإِنَّا إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا ١٠ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْجَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْدِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَغَبُدِ ٱلشَّيْطُ نَ إِنَّ ٱلشَّيْطُ نَكَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١١ يَتَأْبَتِ إِنْ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَإِبْرَهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٠٠٠ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُ كَاكِ بِحَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُ عَلَهِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُونِ ٱللَّهِ وَهَيْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَمَعْقُوبٌ وَكُلَّجَعَلْنَا مَبِينًا ١ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠

وَآذَكُرِ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّيَّا ١

مشهد يوم عظيم ﴾ أي : حضور يوم القيامة وأهواله . ٣٨ ـ ﴿ أسمع بهم وأبصر ﴾ بهم صيغتا تعجب بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم ﴿ يوم يأتوننا ﴾ في الآخرة﴿لكن الظالمون﴾ من إقامة الظاهر مقام المضمر ﴿ اليوم ﴾ أي : في الدنيا ﴿ في ضلال مبين ﴾ أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إيصاره أي : اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صماً عمياً . ٣٩ ـ ﴿ وَٱنذرهم ﴾ خوَّف يا محمد كفار مكة ﴿ يوم الحسرة ﴾ هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك الإحسان في الدنيا ﴿ إِذْ قُضَى الأمر ﴾ لهم فيه بالعذاب ﴿ وهم ﴾ في الدنيا ﴿ في غفلة ﴾ عنه ﴿ وهم لا يؤمنون ﴾ به . ٤٠ ـ ﴿ إنَّا نحن ﴾ تأكيد ﴿ نرث الأرض ومن عليها ﴾ من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم ﴿ وَإِلَّيْنَا يَرْجَعُونَ ﴾ فيه للجزاء . ٤١ ـ ﴿ وَاذْكُر ﴾ لهم ﴿ فِي الكتابِ إبراهيم ﴾ أي : خبره ﴿ إنه كان صديقاً ﴾ مبالغاً في الصدّق ﴿ نبياً ﴾ ويبدل من خبره . ٤٢ ـ ﴿ إذ قال لأبيه ﴾ آذر ﴿ يَا أَبِّتَ ﴾ التاء عرض عن ياء الإضافة ولا يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام ﴿ لِمُ تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ﴾ لا يكفيك ﴿ شيئاً ﴾ من نفع أو ضر . ٤٣ ـ ﴿ يا أبت إني قد جامني من العلم ما لم يأتك فاتُّبعني أهدَك صراطاً ﴾ طريقاً ﴿ سوياً ﴾ مستقيماً . ٤٤ ـ ﴿ يَا أَبِتَ لا تعبد الشيطان ﴾ بطاعتك إياه في عبادة الأصنام ﴿ إِنْ الشيطان كَانَ للرحمن عصياً ﴾ كثير العصيان .

إنه كان مخلصاً ﴾ بكسر اللام وفتحها من أخلص

في عبادته وخلصه الله من الدنس ﴿ وَكَانَ رَسُولًا

نبياً ﴾ . ٥٧ - ﴿ وتاديناه ﴾ بقول ويا موسى إني أنا الله ، ﴿ من جانب الطور ﴾ اسم جبل

ه٤۔﴿ با أبت إني أخاف أن يسمسك﴾

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالُهُمِن رَّحْيَنْاَأَخَاهُ هَرُونَ نِيْتَا ﴿ وَاذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ إِسْمَعِيلْ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولُا نَيْتَا ٢٠٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ عَرْضِيًّا ١١٠ وَٱذْكُرُ فِيٱلْكِئنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِّيًّا ١٠ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عِيبًا ١ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّ نَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِعَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوج <u>ۅؘ</u>ؠڹۮ۬ڗۣؿٙ<u>؋ٳڹۯ</u>ۿؠؠؘۅٳۺڒٙۼڸۘۅؘڡؚؠٙؽ۫ۿۮێڹٵۅؙٲڋڹۘؿڹۜٲؖٳؚڹٵؙڶڹڰؽڲؿۿؚ ءَايَنتُ ٱلرَّحْيَن خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا ١ ﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْلِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُواتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللهُ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْنُ عِبَادُهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُوُمَأْنِيَّا ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَيْم رِزْقُهُمْ فِهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا إِنَّ عِلْكَ ٱلْحُنَّةُ ٱلَّتِي فُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَانَئَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِرَيْكُ لَمُرْمَاكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنِ ذَلِكَ َّوَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

﴿ الأبين ﴾ آي الذي يلي بعن موسى حن التيل

من مدين ﴿ وقرياة نعوا﴾ صناعياً بأن اسمعه اله

تمال كلام . ٣٥ - ﴿ ووجيا له من رحمتا ﴾ نستا ﴿ أخاه هارون ﴾ بدل أو عظف بيان ﴿ نِيا ﴾ حال هي المقصودة بالهية إجابة

تمال كلام . ٣٥ - ﴿ ووجيا له من رحمتا ﴾ نستا ﴿ أخاه هارون ﴾ بدل أو عظف بيان ﴿ نِيا ﴾ حال هي المقصودة بالهية إجابة

الموالم أناه معه وكان أسنّ من . ٤٥ - ﴿ واكان رسولاً ﴾ إلى جوهم ﴿ نِيا ﴾ . ٥٥ - ﴿ وكان يأمر أهله ﴾ أي

وزمه ﴿ بالضلاع الوائعة وكان عند ربع مرضياً ﴾ اصله مرشود قلب الواوان بابين والشمة كمرة . ٦٥ - ﴿ واكان يأمر أهله ﴾ أي

ادريس ﴾ ورجة أي نن ﴿ إنه كان صنايقاً نيا ﴾ . ٧٥ - ﴿ ورفقات مكاناً ﴾ من المحالة المبادة أو السامة الرابعة أو المبادة أو السامة أو من الكتاب

المين ﴾ ورجة أي نن ﴿ إنه كان صنيقاً نيا ﴾ . ٧٥ - ﴿ ورفقات مكاناً ﴾ من أنه ﴿ ومن من الصنية أي إدرامي ﴿ ومن حملنا مع

المين ﴾ السنية أي إيراهيم إن ابه سام ﴿ ومن فرية البراهيم ﴾ أي إساميل وإسحاق وبطوب ﴿ و ﴾ من فرية ﴿ إلى طلهم آباته

مو بعفوب أي موسى وداون وذكريا وبحي ويرسي ﴿ ومن هنينا والعبل يكي يكري خالمية والواب والواب والواب والواب والواب يا والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والمواب والواب والواب والواب والواب يا والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والواب والوسة كرياً والواب والوسة كرياً والواب يكانا والمساد والمال يكي يكري كرى قاب الواب والواهمة كرة .

. مع رجلين احدهما مهاجر والاخر من الاتصار فاقتخروا في الاتساب ، فغضب عبداله بن أتيس فقتل الاتصاري ثم ارتد عن الإسلام وهوب إلى مكة : فترك فيه فو مين يوفيه بالمحاد بظلم به الاية .

kirkite kartining kanggan di kirkitan kanggan di kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kanggan kangg



رَّتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَيرُ لِعِنْدَيِّهِ \* هَلْ تَعْلَرُ لَامُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ إِلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقَناهُ مِن قَبْلُ وَلَمْرِيُّكُ شَيْنًا ﴿ فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَفَهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَولَجَهَنَّمَ حِثْنًا ﴿ ثُمَّ لَنَّازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنُنِ عِنِيّا ﴿ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعَلَمُ فِالَّذِينَ هُمْأُونِي بِمَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ أُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فَهَاجِثِنَّا لَيْ ۗ وَإِذَانُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن قَرْنِهُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَ مُدَّاحَقَ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَّرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ فَإِلَّ وَيَوزِيدُ أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدُئَّ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًا ۞

٥٩ ـ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بِعِمْدُهُمْ خَلَفَ أَصْبَاعِمُوا الصلاة ﴾ بتركها كاليهبود والنصاري ﴿ واتبعنوا الشهوات ﴾ من المعاصي ﴿ فسسوف يلقون غيّــاً ﴾ هـــو واد في جهنم ، أي يقعـــون فيــه . ٦٠ - ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ من نساب وآمن وصمل صالحاً فأولئك بدخلون الجنة ولا يظلمون ﴾ ينقصون ﴿ شيئاً ﴾ من ثـوابهم . ٦١ ـ ﴿ جنات عدن ﴾ إقامة ، بدل من الجنة ﴿ التي وعد الرحمن عباده بالغيب ﴾ حال ، أي غائبين عنها ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعَلَّمْ ﴾ أي موعوده ﴿ مَأْتِياً ﴾ بمعنى آتياً وأصله مأتوي أو موعوده هنا الجنة يأتيه أهله . ٦٢ ـ ﴿ لا يسمعـون فيها لغـواً ﴾ من الكلام ﴿ إلا ﴾ لكن يسمعون ﴿ سلاماً ﴾ من الملائكة عليهم أو من بعضهم على بعض ﴿ ولهم رزقهم قيها بكرة وعشياً ﴾ أي على قدرهما في الدنيا ، وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبداً . ٦٣ ـ ﴿ تلك الجنة التي نورث ﴾ نعطى وننزل ﴿ مِن عبادنا مَن كان تقيأً ﴾ بـطاعته ، ونــزل لما تأخر الوحي أياماً وقال النبي ﷺ لجبـريل : مـا بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا : ٦٤ - ﴿ وَمَا تتنزل إلا يأمر ربك له ما بين أيدينا ﴾ أي أسامنا من أمور الآخرة ﴿ وما خلفتا ﴾ من أسور الدنيــا ﴿ وَمَا بِينَ ذَلِكَ ﴾ أي : ما يكون في هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك جميعه ﴿ وما كان ربك نسياً ﴾ بمعنى ناسياً أي : تاركاً لك بتأخير الوحى عنك . ٦٥ ـ هـ و ﴿ ربُّ ﴾ مالـك ﴿ السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ﴾ أي : اصبر عليها ﴿ هل تعلم له سمياً كه أي مسمى بذلك ؟ لا . ٦٦ - ﴿ ويقول

٢ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي

الإنسان ﴾ المتكر للبت أبي بن خلف أو الولد بن المغيرة النازل فيه الآية : ﴿ أَلِثَا ﴾ بتحقيق الهبارة الناتية وتسهلها وإخسال القد بنها برجعها من المسلم المنازل على المنازل المن

أسيب نزول الآية ٢٣ : قوله تعالى : ﴿ وعلى كل ضامر ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كانوا لا يركبون ، فأنزل الله ﴿ يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ﴾ فأمرهم بالزاد ورخص لهم الركبو، والنجر .

٧٣٤ - ﴿ وإذا تتلي عليهم ﴾ أي المؤمنين والكافرين ﴿ آياتنا ﴾ من القرآن ﴿ بينات ﴾ واضحات حال ﴿ قال الذين كف وا للذين آمنوا أئى الفريقين ﴾ نحن وأنتم ﴿ خير مقاماً ﴾ منزلاً ومسكناً بالفتح من قام وبالضم من أقام ﴿ وأحسن ندياً ﴾ بمعنى النادي وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه ، يعنون نحن فنكون خيراً منكم قال تعالى : ٧٤ - ﴿ وكم ﴾ أي كثيراً ﴿ أهلكنا قبلهم من قرن ﴾ أي أمة من الأمم الماضية ﴿ هم أحسن أثاثًا ﴾ مالًا ومتاعاً ﴿ وردْياً ﴾ منظراً من الرؤية فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء. ٧٥ ـ ﴿ قل من كان في الضلالة ﴾ شرط جواب ﴿ فليمدد ﴾ بمغنى الخبر أي يمد ﴿ له الزحمن مداً ﴾ في الدنيا يستدرجه ﴿ حتى إذا رأوًا ما يوعدون إما العذاب ﴾ كالقتل والأسـر ﴿ وإما الساعة كه المشتملة على جهنم فيدخلونها ﴿ فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً ﴾ أعوانا أهم أم المؤمنون وجندهم الشباطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة . ٧٦ - ﴿ ويمزيد الله الله اهتدوا ك بالايمان ﴿ هدى ك بما بنزل عليهم من الأيات ﴿ والباقيات الصالحات ﴾ هي الطاعة تبقى لصاحبها ﴿ خيىر عند ربك ثواباً وخيم مَرَدًا ﴾ أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار والخيرية هنا في مقابلة قبولهم أي الفريقين خير مقاماً . ٧٧ ـ ﴿ أَفْرَأَيْتِ الَّذِي كَفَرَ بآیاتنا ﴾ العاصى بن وائل ﴿ وقال ﴾ لخبأب بن الأرت القائل له تُبعث بعد الموت والمطالب لـه بمال ﴿ لأُوتِينَ ﴾ على تقدير البعث ﴿ مالاً

أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَيثَا يَنِيِّنَاوَقَالَ لَأُو تَاكَ مَا لَا وَوَلَدًّا ﴿ اَطَّلَمَ ٱلْغَيْبَ أَمِاتَّغَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنِمُدُّ لَهُمِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرَثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا (﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا ۞ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١١﴾ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفْرِينَ تَوُزُّهُمُ أَزَّا ١١٠ فَلَاتَعْجَلْ عَلَيْهِمُ إِنَّمَانَعُدُّلَهُمْ عَدًّا ١٩٠ نَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفْدًا اللَّهِ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّمُ وَرِدًا ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَةً إِلَّا مَن أَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَنعَهٰ لَمَا ١٠٠٠ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا ١٠٠٠ لَقَدُ جِتْتُمْ شَيْئًا إِذًا ﴿ تَكَادُ أَلْسَمَوَ ثُنَّ يَنْفَكَّ رُنِّمِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَيَخِرُّ لِلْحِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ الِلرَّحْيَن وَلَدًا ٥ وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١٠ إِن كُثُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْيَنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ ٱلْقَدْ أَحْصَدُهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَا مَةِ فَرْدًا ۞

وولداً ﴾ فأقضيك . قال تعالى : ٧٨ ـ ﴿ أَطلع الغيب ﴾ أي أعلمه وأن يؤتي ما قاله واستغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل فحذفت ﴿ أَمَ اتَّخَذَ عند الرحمن عهداً ﴾ بأن يؤتي ما قاله . ٧٩ ـ ﴿ كلا ﴾ أي لا يؤتى ذلك ﴿ سنكتب ﴾ نامر بكتب ﴿ ما يقول ونمدُّ له من العذاب مدأ ﴾ نزيده بذلك عذاباً فوق عذاب كفره . ٨٠ ـ ﴿ وَمُرثُه مَا يَقُولُ ﴾ من المال والولد ﴿ وَيَأْتَيْنَا ﴾ يوم القيامة ﴿ فَرداً ﴾ لا مال له ولا ولد . ٨١ ـ ﴿ واتخذوا ﴾ أى كفار مكة ﴿ من دون الله ﴾ الأوثان ﴿ آلهة ﴾ يعبدونهم ﴿ ليكونوا لهم عزاً ﴾ شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا . ٨٣ ـ ﴿ كلا ﴾ أي لا مانع من عذابهم ﴿ سيكفرون ﴾ أي الألهة ﴿ بعبادتهم ﴾ أي ينفونها كما في آية أخرى ₃ ما كانوا إياناً يعبـدون ₃ ﴿ ويكونـون عليهم ضداً ﴾ أعواناً وأعداء . ٨٣ ـ ﴿ أَلَمْ تَو أَنا أَرْسَلْنا الشَّيَاطِينَ ﴾ سلطانهم ﴿ على الكافرين تؤزهم ﴾ تهيجهم إلى المعـاصي ﴿ أَزَّا ﴾ . ٨٤ ـ ﴿ فلا تعجل عليهم ﴾ بطلب العذاب ﴿ إنما نعدُّ لهم ﴾ الأيام والليالي أو الأنفاس ﴿ عدًّا ﴾ إلى وقت عذابهم . ٨٥ ـ اذكر ﴿ يوم نحشر المتقين ﴾ بإيمانهم ﴿ إلى الرحمن وقداً ﴾ جمع وافـد بمعنى : راكب . ٨٦ ـ ﴿ ونسوق المجرمين ﴾ بكفرهم ﴿ إلى جهنم ورداً ﴾ جمع وارد بمعنى ماش عطشــان . ٨٧ ـ ﴿ لا يملكون ﴾ أي النــاس ﴿ الشفاعــة إلا من اتخذ عنــد الرحمن عهداً ﴾ أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله .

أسباب نزول الأية ٣٧ : قوله تعالى : ﴿ أَن يَئِنَا لَهُ الحومها ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال : كان أهـل الجاهليـة يضـمخون البيت بلحوم الإبل ومثانها ، فقال أصحاب النبي ﷺ : فنحن أحق أن نضمخ ، فانزل الله ﴿ أَن يَئِنَا للله لحومها ﴾ الآية . 

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَكُمُ ٱلرَّحْنَ وُدًّا ١٠٠ فَإِنَّمَا يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرِيهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَالُدًا ۞ وَكُمْ أَهَلَكْنَا قَبْلَهُم

مِّن قَرْنِ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ اللَّهِ المُؤَوِّةُ طِينَ اللهُ اللهُ

لسَـــــمُ اللَّهُ الدُّ نَعْمُ لِمُ الدُّكِ عَمْ طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انْ لِتَشْقَيْ ١ إِلَّا لَذَكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ ثَا تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ إِنَّ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ إِنَّى كُمُ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ١٠ وَهَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ١ ﴿ إِذْ رَءَانَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسَّتُ نَازًا لَّعَلَّى ٓ الْيِكُمْ مِنْهَابِقَبَسِ

۳۱۲

أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُدَى ﴿ فَلَمَّا أَنْنَهَا ثُودِى يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنِّ أَنَارَتُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكُ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ۞

وَأَنَا أَخْتَرَتُكُ

خفياً ؟ لا ، فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء . و سورة طه که [مكية إلا آيتي ١٢٠ و ١٢١ فمدنيتان وآياتها ١٣٥ أو أربعون أو واثنتان نزلت بعد مريم]

٨٨ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي اليهود والنصارى ومن زعم

أن الملائكة بنـات الله ﴿ اتخذ السرحمن ولداً ﴾ قـال تعالى لهم : ٨٩ ـ﴿ لقـد جنتم شيئاً إِذاً ﴾

اى منكراً عظيماً . ٩٠ - ﴿ تكاد ﴾ بالتاء والياء ﴿ السماوات يتفطرن ﴾ بالتاء وتشديد الطاء

بالانشقاق وفي قراءة بالنون ﴿ منه وتنشق الأرض

وتخر الجيال هذا كه أي تنطبق عليهم من أجل: ٩١ ـ ﴿ أَن دَعَـوُا لِلرَّحْمَنِ وَلِداً ﴾ قـال تعالى :

٩٣ ـ ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لَلْرَحَمَنَ أَنْ يَتَخَذُ وَلَـداً ﴾ أي ما يليق به ذلك . ٩٣ - ﴿ إِنْ ﴾ أي ما ﴿ كُلُّ مِن

في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبـداً ﴾ ذليلاً خاضعاً يوم القيامة منهم عزير وعيسى .

٩٤ - ﴿ لقد أحصاهم وعدهم عداً ﴾ فـلا يخفى

عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم.

ه ٩ \_ ﴿ وَكُلُّهُم آتِيهُ يُومُ القيامَةُ فَرِداً ﴾ بلا مال ولا تصيير يمنعه . ٩٦ ـ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وعملوا

الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّاً ﴾ فيما بينهم يتـوادون وبتحـابـون ويحبهم الله تعـالى .

٩٧ \_ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُّنَاهُ ﴾ أي القرآن ﴿ بِلْسَانِتُ ﴾

العربي ﴿ لتبشر به المتقين ﴾ الفائزين بالإيمان ﴿ وتنذر ﴾ تخوف ﴿ به قوماً لُدّاً ﴾ جمع ألد أي

جدل بالباطل وهم كضار مكة . ٩٨ ـ ﴿ وَكُمْ ﴾

ای کثیراً ﴿ أَهْلَكُنَا قَبِلُهُمْ مِنْ قُرْنَ ﴾ أي أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل ﴿ هل تحسُّ ﴾

تجد ﴿ منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً ﴾ صوتاً

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ طُعُهُ اللهُ أُعلَم بمواده بذلك . ٢ - ﴿ مَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ القرآنَ ﴾ يا محمد ﴿ لَتَسْقَى ﴾ لتنعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك . ٣ ـ ﴿ إِلا ﴾ لكن أنزلناه ﴿ تذكرةً ﴾ به ﴿ لمن يخشى ﴾ يخاف الله . ٤ ـ ﴿ تنزيلًا ﴾ بدل من اللفظ بفعله الناصب له ﴿ مَمَنْ خَلَقَ الأَرْضُ والسَّمَاوَاتِ الْعَلَى ﴾ جمع علياً ككبرى وكبر . ٥ ـ هو ﴿ الرحمن على العرش ﴾ وهو في اللغة سرير الملك ﴿ استوى ﴾ استواءً يليق به . ٦ ـ ﴿ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ﴾ من المخلوقات ﴿ وما تحت الثرى ﴾ هو التراب الندي ، والمراد الأرضون السبع لانها تحته . ٧ ـ ﴿ وَإِنْ تَجِهُرُ بِالْقُولُ ﴾ في ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به ﴿ فَإِنَّه يَعَلَم السَّر وَأَخْفَى ﴾ منه : أي ما حدثت به النفس وما خطر ولم تحدث به فلا تجهد نفسك بالجهر . ٨ ـ ﴿ الله لا إلَّه إلا هو له الأسماء الحسني ﴾ التسعة والتسعون الوارد بها الحديث والحسني مؤنث الأحسن . ٩ ـ ﴿ وهل ﴾ قد ﴿ أتاك حديث موسى ﴾ . ١٠ ـ ﴿ إذ رأى ناراً فقال لأهله ﴾ لامرأته ﴿ امكثوا ﴾ هنـا ، وذلك في مسيـره من مدين طـالباً مصـر ﴿ إنى آنست ﴾ أبصرت ﴿ نَارًا لَمْلِّي آتِيكُم منها بقبس ﴾ بشعلة في رأس فتيلة أو عود ﴿ أو أجدُ على النار هُدَى ﴾ أي هادياً يدلني على الـطريق

أسباب نزول الآية ٣٩ : قوله تعالى : ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَصَاتَلُونَ ﴾ الآية . أخرج أحمد والشرمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس قبال عرج النبي ﷺ من مكة ، فقال أبو يكر : أعرجوا نبيهم ليهلكن ، فأنزل الله ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقَاتِلُونَ بِأَنَّهم ظَلْمُوا وَأَنْ الله على نصرهم لقدير ﴾ .



وكان أخطأها لظلمة الليل، وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد . ١١ ـ﴿ فلما أتاها ﴾ وهي شجرةً عوسج ﴿ تُودِيَ يِا موسى ﴾ . ١٢ - ﴿ إِنِّي ﴾ بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها بتقدير الباء ﴿ أَمَّا ﴾ تأكيد لياء المتكلم ﴿ ربك فاخلع نعليك إنك بالوادِ المقدس ﴾ المطهر أو المبارك ﴿ طُوى ﴾ بدل أو عطف بيان ، بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العلمية . ١٣ ـ ﴿ وَأَنَا اَحْتَرَتَكَ ﴾ من قومك ﴿ فَاستمع لما يُوحى ﴾ إليك مني . ١٤ ـ ﴿ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ﴾ فيها . ١٥ - ﴿ إِن الساعة آتية أكاد أخفيها ﴾ عن الناس ويظهر لهم قربها بعلاماتها ﴿ لتجزى ﴾ فيها ﴿ كُلُّ نَفْسُ بِمَا تُسْعَى ﴾ به من خير أو شر . ١٦ - ﴿ فَلَا يُصُدُّنُكَ ﴾ يصرفنك ﴿ عنها ﴾ أي عن الإيمان بها ﴿ من لا يؤمن بها واتبع هواه ﴾ في إنكارها ﴿ فَتَردى ﴾ أي فتهلك إن صددت عنها . ١٧ ـ ﴿ وَمَا تُلْكُ ﴾ كاثنة ﴿ بِيمينك يا موسى ﴾ الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة فيها . ١٨ - ﴿ قال هي عصاي أتوكُّأ ﴾ أعتمد ﴿ عليها ﴾ عند الوثوب والمشى ﴿ وأهش ﴾ أخبط ورق الشجر ﴿ بِهَا ﴾ ليسقط ﴿ على غنمي ﴾ فتأكله ﴿ ولمّي فيها مآرب ﴾ جمع مأربة مثلث الراء أي : حواثج ﴿ أَحْرَى ﴾ كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها. ١٩ ـ ﴿ قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى ﴾ . ٢٠ ـ ﴿ فَٱلقَاهَا فَإِذَا هِي حِيةً ﴾ ثعبان عظيم

ڵؿ۞ڶۺ۬ڎڎؠ؞ٲڗؠ۞ۯڶۺٚڔؙڮڹٵڿ۞ػۺؙؾٟڡؘڰ ػؿڒ۞ۏٮؘڎؙڴڒڡۘػؽڒ۞ٳڹڡۜڰٛٮؾڹٵڝٙؠڒ۞ۊٵڶۏؘڎ ٲؙۅڽؚؾٮڞؙۊ۬ڵڰؽؿڡؙۅ؈ٛۅڡؘڎؘڡؙؿٵۼڶؽڰۥڗؙڐٛٲڂۯؿ۞

وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ١٠ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا

فَأَعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَّ ۞ إِنَّ ٱلسَّمَاعَةَ ءَالِيَّةُ

أَكَادُأُخْفِيمَ الِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالْ يَصُدَّنَّكَ

عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَدهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَاتِلْك

بِيَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ أَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ وُاعَانِهَا

وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

يَنْمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا

وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ

إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَغَرُّحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةٌ أُخْرَىٰ ١٠ لِلْزِيكَ

مِنْ ءَايْتِنَا ٱلْكُبْرَى ١٠ الْهُمْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ١٠ قَالَ

رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْدِى ۞ وَيَسَرِّلِ ٱلْمَرِى ۞ وَٱحْلُلْ عُقْدَةُ مِّن

لِّسَانِيٰ ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَاجْعَلِ لِي وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِي ﴿ هَٰ هُرُونَ

هو آسمي في تعشي على بطنها سرية كروة ... 17 ﴿ وَقَالَ عَلَمَا وَلَا تَعْمَا فَا سَعِدُهَا سِرتُها ﴾ متصرب الشبان السبر بيا المهان المبرد به فيها في آية أخرى . 21 ﴿ وَقَالَ عَلَمًا وَلا تَعْمَا وَاسْتِدُهَا سِرتُها ﴾ متصرب الشبان المبرد بيا في المنظم المبرد في المنظم المبرد المباد المبلد موسى المالا يجزع إذا انتقاب حية لدى فرمون . ٣ ٦ ﴿ وقاضم بلله ﴾ المنتى بعض الكف ﴿ إلى شبيعًا و أن جياطك ﴾ أي جناط المبدد وسمى المالا يجزع أن انتقاب حية لدى فرمون . ٣ ٦ ﴿ وقاضم بلله ﴾ المنتى بعض الكف ﴿ إلى المباد أن بياءً المباد أن بياءً أن المباد المباد المباد المباد المباد إلى المباد أن المباد المباد

اسياد تراو الآية 11 د قولة نقال: ﴿ وَمَا أَمِنْكُ ﴾ الآية . آخرج ابن آي حشم وابن جرو وابن النظر من طريق بسند محيج عن سعيد بن جبر قال : قرأ التي ﷺ بمكة ﴿ والتجب ﴾ طلبا يغ ﴿ الرَّايِّمُ اللَّاتِينَ والدِّينَ مِنْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مُنْ يُعْلَيْنِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ الرَّايْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أ

٣٠ ﴿ هَارُونَ ﴾ مفعول ثان ﴿ أَخِي ﴾ عطف بيان . ٣١ ـ ﴿ اشدد به أزري ﴾ ظهري . ٣٢ ـ ﴿ وأشركه في أمري ﴾ أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم وهو جواب الطلب . ٣٣ ـ ﴿ كَيْ نَسْبُحُكُ ﴾ تسبيحاً ﴿ كَثِيراً ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ وَتَذَكُّ رِكُ ﴾ ذكراً ﴿ كثيراً ﴾ . ٣٥ ـ ﴿ إنك كنت بنا بصيراً ﴾ عالماً فأنعمت بالرسالة. ٣٦ - ﴿قَالَ قَـد أُوتِيت سُؤْلَكَ يا موسى ﴾ منأ عليك . ٣٧ ـ. ﴿ وَلَقَدَ مَننا عليك مرة أخرى ﴾ . ٣٨ - ﴿ إِذَ ﴾ للتعليل ﴿ أُوحِينَا إِلَى أَمْكَ ﴾ مناماً أو إلهاماً لمَّا ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد ﴿ مَا يوحي ﴾ في أمرك ويبدل منه . ٣٩ ـ﴿ أَنْ اقذفيه ﴾ ألقيه ﴿ في التابوت فاقذفيه ﴾ بالتابوت ﴿ في اليم ﴾ بحر النيل ﴿ فَلْيُلْقِهِ اليمُّ بالساحل ﴾ أي شاطئه والأمر بمعنى الخبر ﴿ يَأْخُلُهُ عَدُو لَي وعدو له ﴾ وهو فرعون ﴿ وأُلقيت ﴾ بعد أنَّ أخذك ﴿ عليك محبة مني ﴾ لتحب في الناس فأحبكَ فرعون وكل من رآك ﴿ وَلَتُصَنُّعُ عَلَى عيني ﴾ تربي على رعايتي وحفظي لك. ٠٤ - ﴿ إِذَ ﴾ للتعليل ﴿ تمشى أختك ﴾ مريم لتتعرف من خبرك وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منهن ﴿ فتقول هل أُدلكم على من يكفله ﴾ فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها ﴿ فرجعتاك إلى أمك كي تقر عينها ﴾ بلقائك ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ حيثَذَ ﴿ وَقَتْلَتَ نَفْساً ﴾ هو القبطى بمصر ، فاغتممت لقتله من جهة فرعون ﴿ فَنجِينَاكُ مِن الغم وفتناك فتوناً ﴾ اختبرناك قَالَ عِلْمُهَا بِالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه ﴿ فلبثت

اذْأَوْحَسْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَانُوحَىٰ إِنَّ أَنَّ أَنْ أَقَدْ فِيهِ فَالتَّانُوتِ فَأَقَدْ فِيهِ فِي الْمَدِ فَلْمُلْقِهِ الْمِيمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَنِينَ ﴿ إِذْ مَنْشِي أَخْتُكَ فَنْقُولُ هَلْأَذُكُمُ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ أَفَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَٰنَقَرَّ عَيْنُهُ الْوَلَاتَحْزُنَّ وَقَنْلْتَ نَفْسَافَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنْنَّكَ فُنُونًا ۗ فَلَه ثُنَ سِنِينَ فِي آَهُ لِ مَذْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنْمُوسَىٰ ۞ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٩٤ أَذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَتِي وَلَائِنيا فِ ذِكْرِي اللهُ اذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَى ١٠ فَقُولًا لَمُوَوَّلًا لَّيْنَا لَّعَلَّهُ يَنَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَاۤ أَوْأَن يَطْغَىٰ ﴿ فَا لَا لَا تَخَافّاً إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَشْمَعُ وَأَرَىٰ إِنَّ فَأْنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِيٓ إِسْرَةِهِ يلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمُّ قَدْجِنْنَكَ بِئَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَمُ عَلَىٰمَنِٱتَّبَعَ ٱلْهُلُكَةَ ﴿ إِنَّ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّالْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ إِنَّ قَالَ فَمَن زَّيُّكُمَا يِنْمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُمُ مُ هَدَى ١٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

سنين ﴾ عشراً ﴿ في أهل مدين ﴾ بعد مجيئك إليها من مصر عند شعيب النبي وتزوجكَ بابنته ﴿ ثُم جُنْت على قدر ﴾ في علمي بالرسالة وهو أربعون سنة من عمرك ﴿ يا موسى ﴾ . ٤١ ـ ﴿ واصطنعتك ﴾ اخترتك ﴿ لنفسي ﴾ بالرسالة . ٤٢ ـ ﴿ اذهب أنت وأخوك ﴾ إلى الناس ﴿ بَآياتي ﴾ التسع ﴿ ولا تَتِيا ﴾ تفترا ﴿ في ذكري ﴾ بتسبيح وغيره . ٤٣ ـ ﴿ اذهبا إلى فرعون إنه طغى ﴾ بادعائه الربوبية . £2 ـ ﴿ فقولا له قولًا ليناً ﴾ في رجوعه عن ذلك ﴿ لعله يتذكر ﴾ يتعظ ﴿ أو يخشى ﴾ الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع . ه٤ ـ ﴿ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ﴾ أي يعجل بالعقوبة ﴿ أو أن يُطغي ﴾ علينا أي يتكبر . ٤٦ ـ ﴿ قال لا تخافا إنني معكما ﴾ بعوني ﴿ أسمع ﴾ ما يقول ﴿ وأرى ﴾ ما يفعل . ٤٧ ـ ﴿ فَأَتِياه فقولا إنّا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ﴾ إلى الشام ﴿ ولا تعذبهم ﴾ أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل الثقيل ﴿ قَدْ جَنْنَاكُ بِآيَةٍ ﴾ بحجة ﴿ من ربك ﴾ على صدقنا بالرسالة ﴿ والسلام على من اتبع الهدى ﴾ أي السلامة له من العذاب . 4.٤ \_ ﴿ إِنَا قَدَ أُوحَىَ الْبِنَا أَنْ العَدَابِ عَلَى مَن كَلْبٍ ﴾ ما جئنا به ﴿ وتولِّي ﴾ أعرض عنه ، فأتياه وقالا جميع ما ذكر . ٤٩ ـ ﴿ قال فمن ربكما يا موسى ﴾ اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلال عليه بالتربية . ٥٠ ـ ﴿ قال ربنا الذي أعطى كُل شيء ﴾ من الخلق

وإن شفاعتهن لترتجى ، فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليـوم فسجد وسجـدوا ، فنزلت ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رمسول ولا نبي ﴾ الآية . وأخرجه البزار وابن مردويه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبه ، وقمال : لا يروى متصلًا إلا بهذا الإسنىاد وتفرد بموصله أمية بن

﴿ خلقه ﴾ الذي هو عليه متميز به عن غيره ﴿ ثم هدى ﴾ الحيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك . ٥١ ـ ﴿ قال ﴾ فرعون ﴿ قما يال ﴾ حال ﴿ القرون ﴾ الأمم ﴿ الأولى ﴾ كقوم نوح وهـود ولـوط وصــالـح في عبــادتهم الأوثـان . ٥١ ـ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ علمها ﴾ أي علم حالهم محفوظ ﴿ عند ربي في كتاب ﴾ هو اللوح المحفوظ يجازيهم عليها يوم القيامة لالا يضل ﴾ يغيب ﴿ ربي ﴾ عن شيء ﴿ ولا ينسي ﴾ ربي شيئاً .٥٣ ـ هـ و ﴿ السدى جعمل لكم ﴾ في جملة الخلق ﴿ الأرض مهاداً ﴾ فراشاً ﴿ وَسَلَكُ ﴾ سهل ﴿ لَكُمْ فَيَهَا سِيلًا ﴾ طرقاً ﴿ وأنزل من السماء ماء ﴾ مطراً . قال تعالى تتميماً لما وصفه به موسى وخطابـاً لأهل مكـة : ﴿ فَأَخْرَجُنَا بِهِ أَزْوَاجِاً ﴾ أَصْنَافًا ﴿ مَنْ نَبِاتَ شتى ﴾ صفة أزواجاً أي مختلفة الألوان والطعوم وغيسرهما، وشتى جمع شتيت كمسريض ومرضى ، من شت الأمر تفرق . ٥٤ ـ ﴿ كُلُوا ﴾ منها ﴿ وَارْعُوا أَنْعَامُكُم ﴾ فيها جمع نُغَم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، يقال رعت الأنعام ورعيتها والأمر للإباحة وتمذكير النعمة والجملة حال من ضميـر أخرجنـا ، أي مبيحين لكم الأكل ورعى الأنعام ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور هنا ﴿ لأيات ﴾ لعبراً ﴿ لأولى النَّهِي ﴾ لأصحاب العقول جمع نهية كغرفة وغرف سمى به العقل لأنه ينهى صاحبه عن ارتكاب القبائع . ٥٥ ـ ﴿ منها ﴾ أي من الأرض ﴿ خلقشاكم ﴾ بخلق أبيكم آدم منها ﴿ وَفِيهَا نَعِيدُكُم ﴾ مقبورين بعد الموت ﴿ ومنها

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتنَبُّ لَا يَضِلُّ رَفِّي وَلَا يَسَى (اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْ نَاوَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَأَءً فَأَخْرَجْنَا بِدِءَ أَزْوَجُامِن نَّبَاتِ شَتَّى ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَأَرْعَوْا أَنَّعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ (أَنَّ عَمِنهَا خَلَقَنَكُمْ وَفَهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُغُرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (١٠) وَلَقَدُ أَرْيِنَهُ ءَايُتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَفِي (أَنَّ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِعَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ (إلا) فَلَنَأْتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ، فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيِّنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ بَعْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوك ١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُعْشَرُ النَّاسُ ضُعَى الله فَتَوَلَّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ مُمَّأَنَّ ١ عَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْجِتَكُمُ بِعَذَابٌ وَقَدْخَابَمَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَأَنْزَغُوۤ الْمَرَهُم يَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجُويُ إِنَّ قَالُوٓ أَإِنْ هَلَاَ نِ لَسَحِرَنِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم سِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِيلَ ۖ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَثْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَ مَن ٱسْتَعْلَىٰ ﴿

نخسر جكم ﴾ عند البعث ﴿ تمارة ﴾ مرة ﴿ أخرى ﴾ كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم . ٥٦ ـ ﴿ ولقد أريتاه ﴾ أي أبصرنا فرعون ﴿ آياتنا كلها ﴾ التسع ﴿ فكـذب ﴾ بها وزعم أنها سحر ﴿ وأبي ﴾ أن يوحد الله تعالى . ٧٥ ـ ﴿ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا ﴾ مصر ويكون لك الملك فيها ﴿ بسحرك يا موسى ﴾ . ٥٨ ـ ﴿ فَلنَاتَينَكَ بِسحر مثله ﴾ يعارضه ﴿ فـاجعل بيننـا وبينك مـوعداً ﴾ لـذلك ﴿ لا نخلف نحن ولا أنت مكانـاً ﴾ منصوب بنزع الخافض في ﴿ سِوىٌ ﴾ بكسر أوله وضمه أي وسطاً تستوي إليه مسافة الجاثي من الطرفين . ٥٩ ـ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ موعدكم يوم الزينة ﴾ يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون ﴿ وأن يُحشر الناس ﴾ يجمع أهل مصر ﴿ ضحى ﴾ وقته للنظر فيما يقع . ٦٠ - ﴿ فتولَى فرعونَ ﴾ أدبر ﴿ فجمع كيمه ﴾ أي ذوي كيده من السحرة ﴿ ثُمَّ أَتَى ﴾ بهم الموعد . ٦١ - ﴿ قال لهم موسى ﴾ وهم اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا ﴿ ويلكم ﴾ أي ألزمكم الله الويل ﴿ لا تفتروا على الله كذباً ﴾ بإشراك أحد معه ﴿ فُيسحتكم ﴾ بضم الياء وكسر الحاء ويفتحهما أي يهلككم ﴿ يعلناب ﴾ من عنده ﴿ وقد خاب ﴾ خسر ﴿ من افترى ﴾ كلب على الله . ١٢ - ﴿ فتنازعوا أسرهم بينهم ﴾ في موسى وأخيه ﴿ وأسرُّوا النجوى ﴾ أي الكلام بينهم فيهما . ٦٣ ـ ﴿ قالـوا ﴾ لأنفسهم ﴿ إن هذان ﴾ وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث ولابي عمرو : هذين

خالد وهو ثقة مشهور . وأخرجه البخاري عن ابن عباس يسند فيه الواقدي وابن مردويه من طريق الكليي عن أيي حسالم عن ابن عباس وابن جريسر من طريق العوفي عن ابن عباس ، وأورده ابن إسحاق في السيرة عن محمدين كعب وصوسى بن عقبة عن بين شهاب وابن جريسر عن محمد بن قيس وابن

قَالُواْ يَنْمُومَنَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواً ۚ فَإِذَا حِبَا لَٰكُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ (اللهُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مِخِيفَةً مُُوسَىٰ ﴿ فَأَنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسُ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَنَّ ﴿ فَأَلْقِمَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓاْءَامَنَا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَمُوتَبْلَ أَنَّءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلاَّ فَطِعَ كَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلُمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ فَالْوَالَن نُّوْثِرُكَ عَلَى مَاجَآءَنَامِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًّا فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَانَقْضِي هَاذِهِ ٱلْمَيُوةَ ٱلدُّيْا لَيُّنَا إِنَّاءَ امتَاء رَبَنا لِيغَفر لِنَا خَطْدِيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِنَ الْمِنْ السِّحْرِمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ إِنِّ } وَمَن يَأْتِهِ عُمُوْمِنًا قَدْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ فَأُولَتِكَ لَمُثُمُّ الدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَى (١٠٠٠ جَنَّتُ عَدْنِ

تَعْرِي مِن تَعْيَمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَرَكُّى ۞

﴿ لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى ﴾ مؤنث أمثل بمعنى أشرف أى بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما . ٦٤ ـ ﴿ قاجمعوا كيدكم ﴾ من السحر بهمزة وصل وفتح الميم من جمع أي : لمُّ ويهمزة قبطع وكسر الميم من أجمع : أحكم ﴿ ثم أَتُتُوا صِفاً ﴾ حال أي مصطفين ﴿ وقد أقلح ﴾ فساز ﴿ اليسوم من استعلى ﴾ غلب . ٦٥ \_ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى ﴾ اختر ﴿ إِمَا أَنْ تُلْقَى ﴾ عصاك أولاً ﴿ وإما أن تكون أول من ألقي ﴾ عصاه . ٦٦ ـ ﴿ قَالَ بِسُ أَلْقُوا ﴾ فَأَلْقُوا ﴿ فَإِذَا حبالهم وعصيهم ﴾ أصله عصوو قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد ﴿ يخيل إليه من سحرهم أنها ﴾ حيات ﴿ تسعى ﴾ على بطونها . ٦٧ ـ ﴿ فَـأُوجِسَ ﴾ أحس ﴿ في نفسه خيفـة موسى ﴾ أي خاف من جهــة أن سحرهم من جنس معجزته أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به . ٦٨ ـ ﴿ قَلْنَا ﴾ له ﴿ لا تَخْفَ إِنَّكَ أنت الأعلى ﴾ عليهم بالغلبة . ٦٩ ـ ﴿ وألق ما نی یمینك ﴾ وهی عصاه ﴿ تُلْقُف ﴾ تبتلع ﴿ ما صنعوا إنما صنعوا كيدُ ساحر ﴾ أي جنسه ﴿ ولا يفلح الساحر حيث أتى ﴾ بسحره فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما صنعوه . ٧٠ ـ ﴿ فَأَلْقَى السحرة سجُّداً ﴾ خروا ساجدين لله تعالى ﴿ تسالوا آمسا بسرب هسارون ومسوسي ﴾ . ٧١ ـ ﴿ قَــال ﴾ فــرعــون ﴿ أَآمنتم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً ﴿ له قبل أن آذن ﴾ أنا ﴿ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيسِرِكُمْ ﴾ معلمكم ﴿ اللَّذِي

وَلَقَدَأُوحَيِنا علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ﴾ حال بمعنى مختلفة أي الأيدي اليمني والأرجل اليسرى ﴿ ولأصلبتكم في جذوع النخل ﴾ أي عليها ﴿ ولتعلمن أيّنا ﴾ يعني نفسه ورب موسى ﴿ أَشِـد عذابِـاً وأبقى ﴾ أدوم على مخالفته . ٧٢ ـ ﴿ قَالُـوا لَنْ نَوْثُرُكُ ﴾ نختارك ﴿ على ما جـاءنا من البينات ﴾ الدالة على صدق موسى ﴿ والذي فطرنا ﴾ خلقنا قسم أو عطف على ما ﴿ فاقض ما أنت قاض ﴾ أي اصنع ما قلته ﴿ إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ﴾ النصب على الاتساع أي فيها وتجزى عليه في الآخرة . ٧٣ ـ ﴿ إِنَا آمَنَا بِربِنا ليغفر لننا خطايـانا ﴾ من الإشراك وغيره ﴿ وَمَا أَكُرُهُ تِنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ ﴾ تعلماً وعملًا لمعارضة موسى ﴿ وَاللَّهُ خير ﴾ منك ثواباً إذا أطيع ﴿ وأبقى ﴾ منك عذاباً إذا عصى . ٧٤ ـ قال تعالى ﴿ إنه من يأتِ ربه مجرماً ﴾ كافراً كفرعون ﴿ فإن لـه جهتم لا يموت فيهما ﴾ فيستريح ﴿ ولا يحيى ﴾ حياة تنفعه . ٧٥ ـ ﴿ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ﴾ الفرائض والنوافل ﴿ فأولئك لهم الدرجات العُلى ﴾ جمع عليا مؤنث أعلى . ٧٦ ـ ﴿ جنات عدن ﴾ أي إقامة بيان له ﴿ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاءُ من تزكى ﴾ تطهّر من

أبي حاتم عن السدي كلهم بمعنى واحد ، وكلها إما ضعيفة أو منقطعة سوى طريق ابن جبير الأولى .

أسياب نزول الآية ٦٠ : قوله تعالى : ﴿ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثهما النبي ﷺ فلقوا المشركين لليلتين بقيتا من المحرم ، فقال العشركون بعضهم لبعض : قاتلوا أصحاب محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام فساشدهم

١٧- ﴿ وأسل فرعون قومه ﴾ بدعائهم إلى مبادت ﴿ وما هدى ﴾ بل أوتهم في الهلاك مبادت أوتهم أن الهلاك ﴿ السيك ألما أنها ٤٠ ﴿ أَن إسرائل قد أنسيتكم ما مباتب عدوكم ﴾ فرعون بإفرائه ﴿ وواعدناكم جانب ﴿ ووزائل عليكم السن والسلوى ﴾ هما التربيين والعلى التربين والطور اللسائي بتخفيف الديم والقصر والمعلى المناتم من التي التي المناتم من وجد من اليهود زمن التي ﷺ

موسى توطئة لقوله تعالى لهم:

1. ﴿ كُولُوا مِن طَلِيقَاتُ مَا رَدْتَاكُم ﴾ أي المنتم

1. ﴿ كُولُوا مِن طَلَقَاقًا ﴾ ﴾ إن تكثروا النسم

1. ﴿ وَلَمْ عَلَيْكُم عَضِي ﴾ يكتر الحاه: أي

يجب ويضمها أي يترل ﴿ وَمِن يحلل عليه غضي ﴾

يكسر اللام وضمها ﴿ فققه هوى ﴾ مقط في النار.

1. ﴿ وَمَن يُ وَمُّدُ الله ﴿ وَمَا صَالَحَهُ ﴾ ينافرون والنظ ﴿ وَمَا صَالَحَهُ ﴾ يستمروه على ما

عِمُوهِ. فَعَيْبِهُم مِنَ الْيَمَ مَا غَيْبَهُمْ ﴿ وَأَصَلَ فِي عَرْفَوَهُمُ وَوَعَلَنَكُمْ وَمَا لَكُوهُ وَمَنْ لَكُوهُ وَمَنْ لَكُوهُ وَمَنْ لَكُوهُ وَمَنْ فَلَكُوهُ وَمَا لَكُوهُ وَمَنْ كُلُوهُ وَمَنْ مَنْ لَكُوهُ وَمَنْ كُلُوهُ وَمَنْ مَا لَكُوهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا لَمُنْ اللّهُ وَمَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُونَا لَمْ مُؤْمِنَا لَا مَلْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَامِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّ

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ أَإِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَمُمْ طَرِيقًا

فِي ٱلْبَحْرِيبَسُا لَاتَخَكْ دَرَّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ

## أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْتُهَا فَكَلَالِكَ ٱلْقَى السَّامِيُّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله

ٱلْعَهْدُأُمْ أَرَدَتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبُّ مِّن زَبِيِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ

مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَاۤ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا مُحِلْنَا

الصحابة وتكروهم بالله أن لا يتعرضوا لقتالهم فإنهم لا يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبى المشركون ذلك وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم، فتزلت هذه الآية .



فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلُاجَسَدُا لَمُرْخُوارٌ فَقَالُواْ هَنَذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُمُوسَىٰ فَنَسِيَ ١٩﴾ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْحِعُ إِلَيْهِ مِقَوَّلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمُّ ضَرَّا وَلَانَفْعَا اللَّيُّ وَلَقَدْقَالَ لَمُمَّ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَا فُيَنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلْبَعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي ﴾ قَالُواْ أَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى ﴿ قَالَ نَهَدُونُ مَامَنَعَكَ إِذَ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا ۗ ۞ أَلَا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ فَأَلَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَى وَلَا مِزْلُمِيٍّ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ وَلَمْ مَّرَّقُبْ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يَسَنِعِرِي ﴿ قَالَ بَصُرَّتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُوا بِهِ - فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَكَةً مِنْ أَثُر ٱلرَّسُول فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَأُو وَانظُرْ إِلَى إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمُّ لَنَسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞

﴿ جِسداً ﴾ لحماً ودماً ﴿ له خوار ﴾ أي صوت سمع أى انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه ﴿ فقالوا ﴾ أي السامري وأتباعه ﴿ هذا إلَّهُكُم وإلَّه موسى قنسيُّ ﴾ موسى ربه هنا وذهب يطلبه قال تعالى: ٨٩ ﴿ أَثَلًا بِرُونَ أَنَّهُ نَ مَخْفَقَةً مِن التَّقِيلَة واسمها محذوف أي أنه ﴿ لا يرجع ﴾ العجل ﴿ إليهم قولًا ﴾ أي لا يرد لهم جواباً ﴿ ولا يملك لهم ضَراً ﴾ اي دفعه ﴿ ولا تفعاً ﴾ اي جلبه اي فكيف يُتخذ إلها ؟ . ٩٠ \_ ﴿ ولقد قال لهم هارون من قبل ﴾ أي قبل أن يرجع موسى ﴿ يَا قُومِ إِنَّمَا قُتِنْتُم بِهِ وَإِنَّ رَبِّكُم الرحمن فاتبعوني ﴾ في عبادته ﴿ وأطيعوا أمرى ﴾ فيها . ٩١ \_ ﴿ قالوا لن تبرح ﴾ نزال ﴿ عليه عاكفين ﴾ على عبادته مقيمين ﴿ حتى يرجع إلينا ٩٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى بعد رجوعه ﴿ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ﴾ بعبادته . ٩٣ ﴿ أَ ﴾ نَ ﴿ لا تَبِعن ﴾ لا زائدة

﴿ العصيت أمرى ﴾ بإقامتك بين من يعبد غير الله تعالى. . ٩٤ ـ ﴿ قَالَ ﴾ هارون ﴿ يَا ابن أُم ﴾ بكسر الميم وفتحها أراد أمى وذكرها أعطف لقلبه ﴿ لا تَأْخَذُ بلحيتي ﴾ وكان أخذها بشماله ﴿ ولا برأسي ﴾ وكان أخذ شعره بيميته غضباً ﴿ إِنِّي حَشْيت ﴾ لو

٨٨ - ﴿ تَأْخرج لهم عجلاً ﴾ صاغه من الحلى

كَنَالِكَنْقُشُ اتبعتك ولا بد أن يتبعني جمع ممن لم يعبدوا العجل ﴿ أَنْ تَقُولُ فَرَقَتَ بِينَ بَنِي إِسرائيلٍ ﴾ وتغضب عليٌّ ﴿ وَلَمْ تَرقَبٍ ﴾ تنتظر ﴿ قُولِي ﴾ فيما رأيته في ذلك . ٩٠ - ﴿ قَالَ فَمَا خَطِبُكُ ﴾ شَأَنَكُ الدَّاعي إلى ما صنعت ﴿ يا سامري ﴾ . ٩٦ - ﴿ قَالَ بِصرت بِما لَم يبصروا بِه ﴾ بالياء والناء أي علمت ما لم يعلموه ﴿ فقبضت قبضة من ﴾ تراب ﴿ أثر ﴾ حافر فرس ﴿ الرسول ﴾ جبريل ﴿ فنبذتها ﴾ القيتها في صورة العجل المصاغ ﴿ وكذلك سولت ﴾ زينت ﴿ لي نفسي ﴾ وألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر ، وألقيها على ما لا روح له يصير له روح ، ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لهم إلهًا فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلَّههم . ٩٧ ـ ﴿ قَالَ ﴾ له موسى ﴿ فَاذَهِبٍ ﴾ من بيننا ﴿ فَإِن لَكَ فِي الحِيلة ﴾ أي مدة حياتك ﴿ أَنْ تَقُولَ ﴾ لمن رأيته ﴿ لا مساس ﴾ أي لا تقربني فكان يهيم في البرية وإذا مس أحداً أو مسه أحد حُمًّا جميعاً ﴿ وإن لك موعداً ﴾ لعذابك ﴿ لن تخلفه ﴾ بكسر اللام : أي لن تغيب عنه ، وبفتحها أي بل تبعث إليه ﴿ وانظر إلى إلَهِك الذي ظلَّت ﴾ أصله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفاً أي دمت ﴿ عليه عاكفاً ﴾ أي مقيماً تعبده ﴿ لتحرقته ﴾ بالنار ﴿ ثم لتنسقته في اليمّ نسفاً ﴾ نذريته في هواء البحر ، وفعل موسى بعد ذبحه ما ذكره . ٩٨ ـ ﴿ إِنَّمَا إِلْهِكُمْ اللَّهُ الذِّي لا إِنَّهُ إِلَّا هُو وَسِعٍ كُلِّ شَيْءً عَلَماً ﴾ تمييز محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء . كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَّ وَقَدْ ءَالَيْنَكَ مِنْلَدُنَّا

ذِكْرًا ١٠ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ بِكَعِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وِزْرًا

۞ خَلِدِينَ فِيدِّوَسَآءَ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ مِثَلًا ۞ يَقَ يُنفَخُ

فِٱلصُّورَّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ لِذِزُرُقًا ﴿ يَتَخَفَتُونَ

يَيْنَهُمْ إِن لِّيثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا ﴿ يَعَنَّا عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ

أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبَثْتُمْ إِلَّا بَوْ مَا لَيْكًا وَيَسْتَلُونَكَ عَن لَلْمِيَالِ

فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَ ١١٠

لَّا تَرَىٰ فِهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَيذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ

ڵٳۼؚۅؘۼڷؘؗؗؗٞٞٞۄؙۘڂؘۺٛۼؾؚٱڵٲٛڞٙۅٵتؙڸڵڗۧڂۧڹۏڡؘٚڵڗٙۺۜڡٛڠؙٳۣڵۜٳۿڡ۠ڛٵ ۞ ۊؘؚڡٙۑڍڵڒڶٮٛڣؙڠؙٲڶۺؘۜڡؘؙۼةؙٳڵۜٵ؈۫ٲۏۣڹڵۿؙٲڵڗٞڂڽٛڽٛۄڗۻۣؽڶۿ

قَوْلًا ﴿ إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ.

عِلْمَا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ

حَمَلَ ظُلْمًا اللهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلَا

يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبَيًا

وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْبُحْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿

. ١٠ - ﴿ مَنْ أَعْرَضُ عَدَّ ﴾ فلم يُؤْمَّرٍ به ﴿ فَاللّهِ يحمل يوم القيامة وزراً ﴾ حملاً تقيلاً من الإثم . ﴿ وساء خالدين في ﴾ أي في علما الوزر ﴿ وساء فهم يوم القيامة حملاً ﴾ تسييز غمس للشمير في ساء والمخصوص بالذم محلوف تقديره وزرهم ، واللام للبيان ويبدل من يوم التارة وزرهم ، واللام للبيان ويبدل من يوم

١٠٢ ـ ﴿ يَوْمُ يُتَفَعُ فِي الصورِ ﴾ القرن النفخة الثانية ﴿ وتحشر المجرمين ﴾ الكافرين ﴿ يومثل زرقاً ﴾ عيونهم مع سواد وجوههم.

١٠٣ ـ ﴿ يَتَخَافَتُونَ بِينَهُم ﴾ يتسارون ﴿ إِنْ ﴾ ما
 ﴿ إِلَّا عَشْراً ﴾ من الليالي
 بأيامها .

١٠٤ ـ ﴿ تحن أعلم بِما يقولون ﴾ في ذلك: أي ليس كما قالوا ﴿ إذ يقول أمثلهم ﴾ أعدلهم ﴿ طريقة ﴾ فيه ﴿ إن ليشم إلا يوماً ﴾ يستقلون لبلهم في الدنيا جداً لما يعانونه في الأخرة من أعدالها أعدالها

را . ﴿ ويسألونك من الجبال ﴾ كيف تكون يوم القيامة ﴿ قتل ﴾ لهم ﴿ يسفها ربي نسفاً ﴾ بأن ينتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح . ٢-١ ـ ﴿ لِللَّرُهَا قَاعاً ﴾ منبسطاً ﴿ صفصفاً ﴾ مستوياً .

أَمْتاً ﴾ ارتفاعاً .

١٠٨ - ﴿ يومئلُ ﴾ أي يوم إذ نسفت الجبال ﴿ يتبعونَ ﴾ أي الناس بعد القيام من القبور ﴿ الداعي ﴾ إلى المحشر بصوته وهو إسرافيل بقول: «لمديا إلى عرض الرحمن ﴿ لا عربع له ﴾ أي الانباهيم: " أي لا يقدورن أن لا يتبعوا ﴿ وضفعت ﴾ سكت ﴿ الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ﴾ صربت وطه الاقدام في نقلها إلى المحشر كصوت أتفاف الإبل في مشيها. ١٩- ﴿ يُومِئلُ لا تنفي الشفاعة ﴾ احدادً ﴿ إلا من أقد له الرحمن ﴾ أن يشغيله ﴿ ورضيّ له قولًا ﴾ بأن يقول: لا إله الا الله . ١٩- ﴿ يومئلُ ما بين إيديهم ﴾ من أمرو الاخرة ﴿ وما خلقهم ﴾ من أمر الدنيا ﴿ ولا يحبطون به حلماً ﴾ لا يعلمون ذلك .

١١١ ـ ﴿ وعتت الوجوه ﴾ خضمت ﴿ للحي القيرم ﴾ أي الله ﴿ وقد خاب ﴾ خسر ﴿ من خَمَل ظلماً ﴾ أي شركاً . ١١٣ ـ ﴿ ومن يعمل من الصالحات ﴾ الطاعات ﴿ وهو طون للا يقاط العالماً ﴾ بزيادة برياته ﴿ ولا همماً ﴾ بتقص من حساته . ١١٣ ـ ﴿ وقدالله ﴾ معطف علا كلك تقص : عمل إلزال اكثر ﴿ أوازاله ﴾ أي القرآن ﴿ وَمَّأَ عَرِياً صِرفًا ﴾ كرزا ﴿ فه من الوجيد لعلهم يطون ﴾ الشرك ﴿ أو يُحدث ﴾ القرآن ﴿ لهم ذكراً ﴾ بهلاك من تقدمهم من الأمم فيجيروا.

خاشمون فه نظاطاً رأسه . واعرجه اين مرهويه بانفظ : كان يلقت في الصحابة . واعرجه سعيد بن منصدور عن ابن سيرين مرسلاً بانفظ : كنان يظلب بصوء ، فتركت . وأعرج ابن أمي حاتم عن ابن سيرين مرسلاً : كان الصحابة برفعون ابصارهم إلى السماء في الصحاة ، فتزلت

أسباب نزول الآية ١٤ : أخرج ابن أبي حاتم عن عمر قال : وافقت ربي في أربع نزلت ﴿ وَلَقِدَ خَلَقَنَا الإنسان من سلالة من طين ﴾ الآية ، فلما



فَنْعَالَمُ اللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعَجَلُ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَخْيُهُ وَقُل زَبِّ زِدْنِي عِلْمَا الْأَيْ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ بَعَدْ لَهُ عَرْمًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فَي أَسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ﴿إِنَّا فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَاعَدُوٌّ لَّكَ وَلزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فَهَا وَلِا تَعْرَىٰ إِنَّ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلُ إِنَّا فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتْ لَمُتُمَاسُوءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيَّءَادَهُ رَبُّهُ فِعُوىٰ إِنَّا مُرَآعْبُنُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٠ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمُ مِّنِّي هُدَى فَمَنَ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَ وَ ٱلْقَدَمَةِ

أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ الْمِحْنَرَتِيَ أَعْمَىٰ وَفَدَكُنُتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالَ كَذَلِكِ.

11٤ ـ ﴿ فتعالى الله الملك الحق ﴾ عما يقول المشركون ﴿ ولا تعجل بالقرآن ﴾ أي بقراءته ﴿ من قبل أن يُغضى إليك وحيه ﴾ أى يفرغ

جديل من إبلاغه ﴿ وقل ربُّ زدني علماً ﴾ أي

بالقرآن فكلما أنزل عليه شيء منه زاد به علمه . 110 ـ ﴿ ولقد عهدنا إلى آدم ﴾ وصيناه أن لا

يأكل من الشجرة ﴿ من قبل ﴾ أي قبل أكله منها ﴿ فنسى ﴾ ترك عهدنا ﴿ ولم نجد له عزماً ﴾

۱۱٦ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ﴾ وهو أبو الجن كان

يصحب الملائكة ويعبد الله معهم ﴿ أَبِي ﴾ عن

ولزوجك كه حواء بالمد ﴿ فلا يخرجنكما من

الجنة فتشقى ﴾ تتعب بالحرث والزرع والحصد والطحن والخبز وغير ذلك واقتصر على شقائه لأن

۱۱۹ ـ ﴿ وَأَنْكَ ﴾ بفتح الهمزة وكسرها عطف على اسم إن وجملتها ﴿ لا تظمُ فَيها ﴾ تعطش

السجود لأدم وقال أنا خير منه » . 110 ـ ﴿ فَقَلْنَا يَا آدم إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ

الرجل يسعى على زوجته . 11. ﴿ إِنْ لَكَ أَنِهُ نَ ﴿ لَا تَجُوعَ فَيْهَا وَلَا

حزماً وصبراً عما نهيناه عنه .

لهما سوآتهما ﴾ إي ظهر لكل متهما بُله وبُل الآخر وثيره وسمي كل منهما سوأة لأن اتكنانه بيده ساحياً ﴿ وَطَلَقا يَحْصَفَانَ ﴾ . التما يا بَوْلَا فِي طَهِي مَن روق الجمّة ﴾ ليسترا به ﴿ وهمي آمره بقوى ﴾ بالآكل من الشجرة . ١٣٧ ـ ﴿ قُم اجباد رب ﴾ قربه ، ﴿ قتاب عليه ﴾ قبل البحة وجميعاً بعضكم ﴾ يعش اللرية ﴿ ليض عقد ﴾ من ظلم يعشهم بعضاً ﴿ قَلّها ﴾ في إداعاً من فريكما ﴿ جناً لم يعشهم بعضاً ﴿ قَلّها ﴾ في إداعاً من وريكما ﴿ جناً لم يعشهم بعضاً ﴿ قَلّها ﴾ في إداعاً من أن المناطقة على مناطقة على المناطقة على

نزلت قلت أنا : ﴿ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾.

أساب تزول الآية ١٧ : أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جيم قال : كانت قريش تسمر حول البيت ولا تنطوف به ويفتخرون به فبأنزل الله ﴿ ﴿ مستكيرين به سلمواً تهجرون ﴾ .

١٢٦ ـ ﴿ قَالَ ﴾ الأمر ﴿ كَذَلْكَ أَتَتَكَ آيَاتُنَا فنسيتها ﴾ تركتها ولم تؤمن بها ﴿ وكذلك ﴾ مثل نسيانك آياتنا ﴿ اليوم تنسى ﴾ تترك في النار . ١٢٧ - ﴿ وَكَذَلْكَ ﴾ ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن ﴿ نجزى من أسرف ﴾ أشرك ﴿ ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد ﴾ من عذاب الدنيا وعذاب القبر ﴿ وأيقى ﴾ أدوم .

١٢٨ ـ ﴿ أَفَلَم بِهِد ﴾ يتبين ﴿ لهم ﴾ لكفار مكة ﴿ كُم ﴾ خبرية مفعول ﴿ أهلكنا ﴾ أي كثيراً إهلاكنا ﴿ قبلهم من القرون ﴾ أي الأمم الماضية بتكذيب الرسل ﴿ يمشون ﴾ حال من ضمير لهم ﴿ في مساكتهم ﴾ في سفرهم إلى الشام وغيرها فيعتبروا ، وما ذكر من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه ﴿ إِنَّ فِي ذلك الآيات ﴾ لعبراً ﴿ الأولى التهي 4 للوي العقول .

١٢٩ ـ ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأخير العذاب عنهم إلى الأخرة ﴿ لَكَانَ ﴾ الإهلاك ﴿ لِزَاماً ﴾ لازماً لهم في الدنيا ﴿ وأجلُّ مسمى ﴾ كمضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان وقام الفصل بخبرها مكان التأكيد. ١٣٠ ـ ﴿ فاصبر على ما يقولون ﴾ منسوخ بآية القتال ﴿ وسبع ﴾ صلّ ﴿ بحمد ربك ﴾ حال : أي ملتبساً به ﴿ قبل طلوع الشمس ﴾ صلاة الصبح ﴿ وقبل غروبها ﴾ صلاة العصر ﴿ ومن

أناءِ الليل ﴾ ساعاته ﴿ فسيح ﴾ صل المغرب والعشاء ﴿ وأطرافَ النهار ﴾ عطف على محل من آناء المنصوب: أي صل الظهر لأن وقتها يدخل بزوال الشمس ، فهو طرف النصف الأول

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنَتْكَ ءَايَنتُنَا فَنَسِينًا ۖ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْبِوْمَ نُسَىٰ ١٠ وَكَذَٰ لِكَ

نَغْزى مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ نُوْمِنْ بِنَايَنتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ

وَأَبْقِيَ إِنَّا أَفَلَمْ مَ مِدِهُمُ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُون يَمْشُونَ

فِي مَسَلِكِنهمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ١٠ فَأَصْبُرِعَلَى

مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبَهَ ۖ

وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ آ ۖ وَلَا

تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَنَّعْنَا بِهِ ۚ أَزْوَبِجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْمُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا

لِنَفْتِنهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّا وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ

وَاصْطَيِرْعَلَيْهَا لَانسَعْلُكَ رِزْقًا نَخْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُوى

الله وَقَالُوا لَوُلا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِن زَيِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْمُهم بَيْنَةُ مَافِي

ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا آَهْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِن مَّلِهِ ع

لَقَ الْوَاْرَيُّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَا رَسُولُا فَنَيَّعَ ءَايُدِكَ مِن

قَبْلِ أَن نَذِلَ وَنَخْزَىٰ ١٠٠ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُولً

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوي وَمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ ال

وطرف النصف الثاني ﴿ لعلك ترضى ﴾ بما تعطى من الثواب . ١٣١ ـ ﴿ ولا تمدنُ عينيك إلى ما متَّعنا به أز واجأ ﴾ أصنافاً ﴿ منهم زهرة الحياة الدنياكي زينتها وبهجتها ﴿ لتفتتهم فيه ﴾ بأن يطغوا ﴿ ورزق ربك ﴾ في الجنة ﴿ خير ﴾ مما أوتوه في الدنيا ﴿ وَابْقَى ﴾ أدوم . ١٣٢ ـ ﴿ وَأَمْرِ أَهْلُكُ بِالصَّلاَّةُ وَاصْطِيرِ ﴾ أصبر ﴿ عليها لا نسألُكُ ﴾ نكلفك ﴿ رزقاً ﴾ لنفسك ولا لغيرك ﴿ نَحَنَ نُرِزَقُكَ وَالْعَاقِبَةِ ﴾ الجنة ﴿ للتقوى ﴾ لأهلها . ١٣٣ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي المشركون ﴿ لولا ﴾ هلا ﴿ يأتينا ﴾محمد ﴿ بآية من ربه ﴾ مما يفترحونه ﴿ أُولَم تأتهم ﴾ بالتاء والياء ﴿ بينة ﴾ بيان ﴿ ما في الصحف الأولى ﴾ المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم بتكذيب الرسل. ١٣٤ ـ ﴿ وَلُو أَمَّا أَهْلَكُناهُم بِعَذَابِ مِن قَبِلُه ﴾ قبل محمد الرسول ﴿ لقالوا ﴾ يوم القيامة ﴿ رَبَّنَا لُولًا ﴾ هَلا ﴿ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتَنِعَ آيَاتُكَ ﴾ المرسل بها ﴿ مَنْ قَبِل أَنْ نَذَل ﴾ في القيامة ﴿ وَنَخْزَى ﴾ في جهنم . ١٣٥٠ ـ ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ كُلُّ ﴾ منا ومنكم ﴿ متربِص ﴾ منتظر ما يؤ ول إليه الأمر ﴿ فتربصوا فستعلمون ﴾ في القيامة ﴿ مَن أصحاب الصراط ﴾ الطريق ﴿ السوى ﴾ المستقيم ﴿ ومن اهتدى ﴾ من الضلالة أنحن أم أنتم .

السباب نزول الأب ٢٦ : وانحرع النسائي والعاكم عن ابن عباس قال : جاء أبو سنيان إلى النبي ﷺ فقال : يا محمد النشلك بالد والرحم قد أكتانا العالميز ، يعني الوبر والدم ، فاترال الله ﴿ والقد أخذته بالدخاب فعا استكاثراً لوبهم وما يتضرعون في . وأحرج السيقي في الدلاكل بلفظ : أن ابن إياز الحنفي لما أتى به النبي ﷺ ومو أسبر خلى سبيله وأسلم فلحق بمكة ثم رجع فحال بين أهل مكة وبين العيرة من البصارة حتى أكلت قريش العلميز ،

## المُورَةُ الأنبيِّيَّاءُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

س مِاللَّهِ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

أَقْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِن زَيِّهِم تُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٢٠ لَاهِيـَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْهَ عَذَآ إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمَّ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنْتُدْ تُبْصِرُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّ مَلْ قَالُوۤ أَضْغَنَثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَـأَنِنَابِ اَيَةٍ كَمَآ أَزُسِلَ ٱلأَوَّلُونَ اللهُ مَا ٓءَامَنَتْ قَبْلُهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَٱ أَفَهُم يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَافَهُ لَكَ إِلَّا بِجَالًا نُوْجِيٓ إِلَيْهِمُّ فَسَنُلُواْأَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ لُاتَعْ لَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمِّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنُكُمُ وَمَن نَشَآهُ وَأَهْلَكُنَاٱلْمُسْرِفِينَ ﴿

لَقَدْ أَنزُلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

به شعر ﴿ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ﴾ كالناقة ٣ ـ ﴿ مَا آمنت قبلهم من قرية ﴾ أي أهلها ﴿ أَهَلَكُنَّاهَا ﴾ بتكذيبها ما أباها من الأبات

﴿ سورة الأنبياء ﴾

[مكية وهي مائة واثنتا عشرة آية نزلت بعد سورة إبراهيم]

يسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ اقترب ﴾ قرب ﴿ للناس ﴾ أهل مكة منكري

البعث ﴿ حسابهم ﴾ يوم القيامة ﴿ وهم في غفلة ﴾ عنه ﴿ معرضون ﴾ عن التأهب له

٢ \_ ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذَكر مِن ربهم محدث ﴾ شيئاً فشيئاً أي لفظ قرآن ﴿ إلا استمعوه وهم

٣ ﴿ لاهية ﴾ غافلة ﴿ قلوبهم ﴾ عن معناه ﴿ وَأُصَّرُّوا النَّجُوى ﴾ الكلام ﴿ الَّذِينَ ظُلْمُوا ﴾

بدل من واو د وأسروا النجوي ، ﴿ هل هذا ﴾ أي

محمد ﴿ إلا بشر مثلكم ﴾ فما يأتي به سحر ﴿ أَفْتَأْتُونَ السحر ﴾ تتبعونه ﴿ وأَنتم تبصرون ﴾

٤ - ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ ربى يعلم القول ﴾ كاثناً

﴿ في السماء والأرض ، وهو السميع ﴾ لما

المواضع الثلاثة ﴿ قالوا ﴾ فيما أتى به من القرآن

هو ﴿ أَضْغَاثُ أَحَلامٍ ﴾ أخلاط رآها في النوم ﴿ بِلِ اقتراه ﴾ اختلقه ﴿ بِل هو شاعر ﴾ فما أتى

بالإيمان .

يلعبون ﴾ يستهزئون .

تعلمون أنه سحر .

أسروه ﴿ العليم ﴾ به . ٥ ـ ﴿ بِل ﴾ للانتقال من غرض إلى آخر في

والعصا واليد قال تعالى:

وَكُمْ فَصَمْنَا ﴿ اللَّهُمْ يَؤْمُنُونَ ﴾ لا .

٧\_ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلُكَ إِلَّا رَجَالًا ﴾ ﴿ نُوحَى ﴾ وفي قراءة بالياء وفتح الحاء ﴿ إليهم ﴾ لا ملائكة ﴿ فاسألوا أهل الذكر ﴾ العلماء ﴿ بالتوراة والإنجيل ﴿ إِنْ كُنتُم لا تعلمون ﴾ ذلك فإنهم يعلمونه ، وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد . ٨. ﴿ وَمَا جَمَلُنَاهُم ﴾ أي الرسل ﴿ جَسَدًا ﴾ بمعنى أجساداً ﴿ لا يأكلون الطعام ﴾ بل يأكلونه ﴿ وَمَا كانوا خالدين ﴾ في الدنيا . ٩ ـ ﴿ ثُم صدقناهم الوعد ﴾ بإنجاثهم ﴿ فأنجيناهم ومن نشاء ﴾ المصدقين لهم ﴿ وأهلكنا المسرفين ﴾ المكذبين لهم . ١٠ ـ ﴿ لَقَدَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُم ﴾ يا معشر قريش ﴿ كَتَابًا فيه ذكركم ﴾ لأنه بلغتكم ﴿ أَفَلا تعقلون ﴾ فتؤمنوا بـه.

فجاه أبو سفيان إلى النبي 難 فقال : الست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال : بلي ، قال : فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، فنزلت .

## ﴿ سورة التور ﴾

أسباب نزول الآية ٣ : قوله تعالى : ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية ﴾ ، أخرج النسائي عن عبدالله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أمّ مهـزول ، وكانت تسافح ، فأراد رجل من أصحاب النبي ﷺ أن يتزوجها ، فأنزل الله ﴿ الزَّانِيةَ لا يَنكحها إلا زان أو مشرك وحرم فلك على المؤمنين ﴾ وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مزيد يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم ، وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق ، فاستأذن النبي ﷺ أن ينكحها ، فلم يبرد عليه شيئًا حتى نزلت ﴿ النزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ الأية ، فقال رسول الله ﷺ : يا مزيد ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾ الآية ، فلا تنكحها . وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال : لمما حرم وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَابُعْدَهَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّٱ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِنْهَا زَكُشُونَ۞ لَا تَرَكُشُواْ وَارْجِعُوّاْ إِلَى مَا أَتْرِفَتْمُ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَمَلَكُمْ

تُشْتُلُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِّلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَتَ تِلْكَ

دَعْوَىٰهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا

ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ۞ لَوَأَرَدْنَا أَنْ تَنْغِذُ لَمُوا

لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِلْ نَقَٰذِفُ مِا لَحْقَ

عَلَى ٱلْبَطِل فَيدَمْغُهُ فَإِذَا هُوزَاهِ فُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا لَصِفُونَ

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١٩٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلَّتِلَ وَٱلنَّهَارَ

لَا يَفْتُرُونَ ١ أَمِ الْغَذُواْءَ الِهَدُّمِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ مَن اللهُ رَبُّ اللهُ رَبُّ الْعُرْشِ

عَمَّايَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۞ أَمِهِ

ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤٠ الِهَةُ قُلْ هَاتُواْبُرُهَانَكُمُ مَّاذَاذِكُرُمَنَّهِي

وَذِكْرُمَنَ قَبَلَيْ بَلَ أَكْثُرُ فُورُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّ فَهُم مُعْرِضُونَ

 ١١ - ﴿ وكم قصمنا ﴾ أهلكنا ﴿ من قرية ﴾ أي أهلها ﴿ كانت ظالمة ﴾ كافرة ﴿ وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ﴾ .

 ١٢ ـ ﴿ فَلَمَا أَحَسُوا بِأَسْنَا ﴾ شعر أهل القرية بالإهلاك ﴿ إذَا هم منها يركضون ﴾ يهربون مسعن

۱۳ مقالت لهم الملائكة استهزاء ﴿ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم ﴾ نمنتم ﴿ فيه وسكتكم لملكم تسألون ﴾ شيئاً من دنياكم على العادة . 12 ـ ﴿ قالوا يا ﴾ للتنبيه ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا ﴿ إِنَا كنا ظالمين ﴾ بالكفر .

 ١٥ ـ ﴿ فسما زالت تلك ﴾ الكلمات ﴿ دعواهم ﴾ يدعون بها ويرددونها ﴿ حتى جملناهم حصيداً ﴾ كالزرع المحصود بالمناجل بأن قتلوا بالسيف ﴿ خامدين ﴾ ميتين كخمود النار إذا طفئت.

17 ـ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعْبِينَ ﴾ عابثين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبدنا.

17 . ﴿ لو أردنا أنْ تتخذ لهواً ﴾ ما يلهى به من زوجة أو ولد ﴿ الانخذاء من لدنا ﴾ من عندنا من الحور العين والملائكة ﴿ إنْ كتا. فاعلين ﴾ ذلك ، لكنا لم نفعله فلم نُرده .

14. ﴿ بِلَ تَقَلَّ ﴾ نرمي ﴿ بِالَحَقِ ﴾ الإيمان ﴿ على الباطل ﴾ الكفر ﴿ فيدمنه ﴾ يذهب ﴿ فَإِذَا هَرِ زَاهَتَ ﴾ ذاهب ، ودمنه في الأصل : أصاب دماغه بالشرب وهو مثتل ﴿ ولكم ﴾ يا كفار مكة ﴿ الرأب / ﴾ المذاب الشديد ﴿ مها

الحاب دمانه بالفررب وهو متال فو الكرم كم بها التحديد في الحاب المساورة الم

الله الزنا ، فكان زوان عندهن جمال ، فقال الناس : لينطلقن فليتزوجن ، فنزلت .

أسباب نزول الآية ٦ : قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُواجِهِم ﴾ الآية ، أخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قـذف

٢٥ ـ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولِ إِلَّا

نوحي ﴾ وفي قراءة بالياء وفتح الحاء ﴿ إليه أنه لا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَاصِدُونِ ﴾ أي وحدوني .

٢٦ ﴿ وقالوا اتخذ الرحمن ولـداً ﴾ من الملائكة ﴿ سبحانه بل ﴾ هم ﴿ عباد مكرمون ﴾

 ٢٧ - ﴿ لا يسبقونه بالقول ﴾ لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله ﴿ وهم بأمره يعملون ﴾ أي بعده .

٢٨ ـ ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ما عملوا وما هم عاملون ﴿ ولا يشفعون إلا لمن

ارتضى ﴾ تعالى أن يشفع له ﴿ وهم من

أى غيره ، وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر

بطاعتها ﴿ فذلك نجزيه جهنم كذلك ﴾ كما نجزیه ﴿ نجزى الظالمين ﴿ أَي المشركين .

٣٠ - ﴿ أُولَم ﴾ بواو وتركها ﴿ يرُ ﴾ يعلم

﴿ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رَتْقاً ﴾ سداً بمعنى مسدودة ﴿ ففتقناهما ﴾ جعلنا

السماء سبعاً والأرض سبعاً . أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت ، وفتق الأرض أن كانت

لا تنبت فأنبتت ﴿ وجعلتا من الماء ﴾ النازل من

السماء والنابع من الأرض ﴿ كُلُّ شَيِّ حَيٌّ ﴾ من نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته ﴿ أَفَلا

خشيته ﴾ تعالى ﴿ مشفقون ﴾ خائفون . ٢٩ ـ ﴿ وَمِن يقل منهم إنى إلَّه مِن دونه ﴾ أي الله

عنده والعبودية تنافى الولادة.

n 引进划数益

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيٓ إِلْيَهِ أَنَّةُ لِآ إِلَٰهِ إِلَّا أَنَافَاْ عَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ أَتَّحَىٰ ذَالرَّحْمَنُ وَلَدَأَسُبْحَنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِّمُونَ ﴾ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ إِلْفَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَمَاخَلْفُهُمْ وَلَايَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ ـ مُشْفِقُونَ ٧ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَرُلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُّ كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أَوَلَهُ يَرَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَارَتْقَا فَفَنْقَنَنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنُ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَكُا وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِمَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَ لَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَحَفُّوطَ ۖ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِيَشَرِمِن فَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُّ أَفَا يُن مِّتَ فَهُمُّ ٱلْخَالِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَا بِقَ هُ ٱلْمَوْتُ وَنَالُوكُمْ بِٱلشَّرِّوٱلْخَيْرِفِتْنَةٌ وَالِيَّنَاتُرْجَعُونَ ٢

٣١ ﴿ وجعلنا في الأرض رواسي ﴾ جبالًا ثوابت لـ ﴿ أَنْ ﴾ لا ﴿ تميد ﴾ تتحرك ﴿ بهم وجعلتا. فيها ﴾ الرواسي ﴿ فجاجاً ﴾ مسالك

يۇمنون ﴾ بتوحيدي .

وَإِذَارَهَاكَ ﴿ سِبِلًا ﴾ بدل ، طرقاً نافذة واسعة ﴿ لعلهم يهتدون ﴾ إلى مقاصدهم في الأسفار . ٣٧ ـ ﴿ وجعلنا السماء سقفاً ﴾ للأرض كالسقف للبيت ﴿ محفوظاً ﴾ عن الوقوع ﴿ وهم عن آياتها ﴾ من الشمس والقمر والنجوم ﴿ معرضون ﴾ لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له . ٣٣ .. ﴿ وهو اللَّمي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ﴾ تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعه وهو النجوم ﴿ في فلك ﴾ أي مستدير كالطاحونة في السماء ﴿ يُسْبِحُونَ ﴾ يسيرون بسرعة كالسابح في الماء ، وللتشبيه به أنى بضمير جمع من يعقل . ٣٤ ـ ونــزل لــمــا قال|الكفار إن محمداً سيموت : ﴿ وما جعلتا لبشرٍ من قبلك الخلد ﴾ أي البقاء في الدنيا ﴿ أفائن مت فهم الخالدون ﴾ فيها ؟ لا ، فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري . ٣٥ ـ ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةَ الموت ﴾ في الدنيا ﴿ وَبْبلوكم ﴾ نختبركم ﴿ بالشر والخير ﴾ كفقر وغني وسقم وصحة ﴿ فتنة ﴾ مفعول له ، أي لننظر أتصبرون وتشكرون أم لا ﴿ وَإِلَيْنَا تَرْجِعُونَ ﴾ فنجازيكم .



امرأته عند النبي ﷺ ، فقال له النبي ﷺ : البينة أو حدّ في ظهرك ، فقال : يارسول الله إذا رأى أحدنــا مع امــرأته رجــلًا ينطلق يلتمس البينــة ؟ فجعل النبي 撒 يقولُ : البينة أو حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما بيرىء ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، فـالزل الله عليه ﴿ وَالَّذِينِ يَرَمُونَ أَرْوَاجِهِم ﴾ فقرأ حتى بلغ ﴿ إن كان من الصادقين ﴾ . وأخرجه أحمد بلفظ لما نزلت ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ﴾ قال سعد بن عبادة وهو سيد الانصــار : أهكذا نمزلت يا رســول الله ؟ فقال رســول الله 雅: يا معشر الانصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج امرأة قط فاجترأ رجل منــا أن يتزوجهــا من شدة غيرته ، فقال سعد : والله با رسول الله إلى لاعلم أنها عن وأنها من الله ولكني تعجبت أني لو وجدت كاع قد تضغفها رجل لم يكن لي أن

٣٧ - ونــزل في استعجالهم العسفاب ﴿ خلق الإنسان من عجل ﴾ أي أنــه لكثرة عجله في أحواله كانه خلق منــه ﴿ سأريكم آيــاتي ﴾ أحراعيدي بالعذاب ﴿ فلا تستعجلون ﴾ فيه الوارهم القتل يبدر.

٣٨ ـ ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ بالقيامة ﴿ إن

كتم صادقين ﴾ فيه . ٢٦- قال تعالى ﴿ لو يعلم اللين كفروا حين لا يكفون ﴾ يعمون ﴿ عن وجوههم السار ولا عن ظهورهم ولا هم يتصرون ﴾ يمنصون منها في للقيامة وجواب لو ما قالوا ذلك .

٤٠ ﴿ بِل تَأْتِيهِم ﴾ القيامة ﴿ بِفَتْة فَتِهْتُهِم ﴾ القيامة ﴿ يَفْتُ فَتِهْتُهُم ﴾ أن تخيرهم ﴿ فَسَلا يُستَطِيمُونُ رَدِّهَا وَلا هُم أَيْنَا مُؤْلِقًا وَلا هُم أَيْنَا مُؤْلًا وَلَا هُم أَيْنَا مُؤْلًا وَلَا هُم أَيْنَا أَنْ مُفْرَدً .

11\$ ـ ﴿ ولقد استهزىء برسل من قبلك ﴾ فيه السلية للني ﷺ ﴿ فحاق ﴾ نــزل ﴿ بالسلان اسخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ وهــو العذاب فكذا يحيق بعن استهزأ بك .

العداب كدنا يكون بدن استورا بك . 22 ـ و قــل كه لهم و من يكلوكم كه يحضقكم و بالليل والتهار من الرحمن كه من عقابه إن نز بكم ، أي : لا أحد يفعل قلك ، والمخاطبون لا يكحانون عقاب الله لإنكارهم له و بل هم عن يكحانون عقاب اله أي القرآن و مصرصون كه لا

وَإِذَارَهُ النَّالِينَ كَفَرُواْ إِن يَنْجِنُونَكَ إِلَّا هُمُولًا أَمْنَا النِّوعِينَ فَكُورُ الِهِ تَكُمْ مُعُم بِيضِ الْآمَنِي هُمْ كَنْوُرَكِ ۞ وَلَوْرُلُونِ مَنَ هَنَا الْآوَيْمُ عَلَيْهِ الْمُولِثُونِ مِنَ الْمُؤْمِلُونِ مِنَ هَنَا الْآوَيْمُ إِن كُفُرُونِ مَن وُجُوهِهِمُ النَّارِ وَلاَعْن ظُهُورِهِمْ وَلا لاَيكُفُونِ عَن وُجُوهِمُ النَّارِ وَلاَعْن ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُصَمُّونِ ۞ بَلَ تَأْمِيهِم الْمَنْ يَقَلَمُ النَّينَ كُفُورُهِمْ وَلا يَسْطَيهُونِ وَهَ اللَّهُ وَلَيْمَ الْمَنْ الْمُعْمِيمُ الْمَالِينَ فَعَلَمُونِ فَي الْفَيْمَ الشَّهُونَ عَلَيْمَ النَّمْ الْمَالِيةِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِينَ اللَّهُ الْمُعْلَمُونَ فَي وَلَقَيْمَ الشَّهُونَ اللَّهُ الْمَالِينَ اللَّهِ وَلَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِيلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُثَالِينَ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ وَلَمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ وَلَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللَّهُ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللْمِؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللْمُولِيلِي الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدِ اللْمُؤْلِدِ

يَسْتَهْزُ وُورَ ﴿ قُ قُلْ مَنْ يَكُوْكُمُ بِإِلَيْلِ وَالْهَارِينَ الرَّحَقُ بِّلَ هُمْ عَن فِكِ رَبِّهِ مِقْدِمُ مُورِضُونَ ﴿ قَالَمَ اللّهُ اللّ

### wc.

أَجُو ـ ﴿ أَمِ كَهُ لِهَا مِنْ الْهِرَةُ لِإِنْكَارَ : أَي أَ ﴿ لَهُمَ آلَهُةَ تَمْتَهُمْ ﴾ منا يسوّة هم ﴿ من دونتا ﴾ أي أَلَهم من يعتمهم منه غيرنا ؟ لا ﴿ لا يستطيمون ﴾ أي الآلهة ﴿ تَصر أَقسَهِم ﴾ فلا يضرونهم ﴿ ولا هم ﴾ أي الكفار ﴿ منا ﴾ من عذابنا ﴿ يصحبون ﴾ يجارون ، يقال صحبك الله : أي حققك وأجارك . ٤٤ ـ ﴿ بل مننا هؤلاء وأباهم ﴾ بنا أتسنا عليهم ﴿ حتى طال عليهم العمر ﴾ فاغروا يُقلك ﴿ أقلا يرون أنا تأتي الأرض ﴾ تقصد أرضهم ﴿ تقصها من أطراقها ﴾ بالقح على التي ﴿ أقهم الغالون ﴾ ؟ لا ، بل التي - أحداد

الب ولا الرك حتى آتي بارمة شهدا ، فواقد لا آتي بين حتى يفني حاجة قال : فعا لبزوا إلا يسواً حتى جاء هلال بن أميا مو أحد القلاقة القلان الفلان المين لها مو أحد القلان القلان الفلان المين لهيه مؤلف أن الله عن مؤلف أن المين المين مؤلف أن الله عن مؤلف أن الله أن المين المين

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمُعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَآ وَإِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَكَنِ مَّسَّتُهُ مُنفَحَّةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُونِلُنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِنْقَ الْحَبِّ مِنْ خَرْدُلِ أَنَيْنَ ابِهَأُ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ (الله) وَلَقَدْ عَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونَ أَلْفُرْ قَانَ وَضِيآ ءُو ذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنْزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٩ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُمِ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بهِ، عَلِمِينَ ١١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِ لُلَّالِّيّ أَنتُهُ لِمَا عَنكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِينَ ۞ قَالَ لَقَدُّكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَأَ وُكُمْ فِيضَلَيْلِمُّيِينِ ﴿ قَالُواْ أَجِثْنَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُ أَنتَ مِنَ اللَّعِينَ ﴿ قَالَ بَل زَيْكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِٱلَّذِي فَطَرَهُنَ وَأَنَاعَنَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ٥ وَتَأَلِّلُهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَأَنْ تُولُواْ مُدْيِرِينَ ﴿

فَجَعَلَهُ رُجُذَذًا

\*\*\*\*\*\*\*

ه٤ ـ ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ إِنَمَا أَتَلُوكُم بِالوحِي ﴾ من الله لا من قبل نفسي ﴿ ولا يسمع الصم اللحاء إقا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الباء ﴿ مَا يَسْلُمُونَ ﴾ هم لشركهم العصل بعنا

سموه من الإندار كالعم . 21 ـ و فرات ستّهم نفعة في وقعة حفيقة و من طلب ربك ليقوان يا في النتيه و ورفات في ملاحات و إنا كنا ظاهيم في بالإخراق وتكليب محمد . 22 ـ و وقضع الموازين القسط في ذوات المدل كل ـ و وقضع الموازين القسط في ذوات المدل من نقص حسنة أزيادة سيشة و وإن كمان المعلم و نظال في زنة و حجة من خود أثانيا

بها ﴾ بموزونها ﴿ وكفى بنا حاسبين ﴾ مُحْمِين كل شيء . 43 ـ ﴿ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ﴾ أي التوراة الفارقة بين الحق والباطال والحلال والحرار ﴿ وضياءٌ ﴾ بها ﴿ وذكراً ﴾ عطة بها

افاتتم له منكرون في الاستفهام فيه للتوبيخ . ٥١ ـ ﴿ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل في أي هداه قبا المنفه ﴿ وكتا به طالعه ' في أنه أها ا

٥١ ـ ﴿ وَلَقَدَ آتَينَا إِبِرَاهِيم رَشَدَه مِنْ قَبِلَ ﴾ أي هداه قبل بلوغه ﴿ وكتا بِنه عالمين ﴾ بأنه أهل لذلك .

07 - ﴿ إِذْ قَالَ لَأَبِيهِ وقومه ما هذه التماثيل ﴾ الأصنام ﴿ التي أنتم لها عاكفون ﴾ أي على . عبادتها مقيمون . ٥٣ - ﴿ قالوا وجدنا آباءتا لها !

عابدين ﴾ فاتنديا بهم. ٤٥ - ﴿ قال ﴾ لهم ﴿ لقد كتم أتم وأباؤكم ﴾ يعبادتها ﴿ في ضلال سين ﴾ يتن ، ٥٥ - ﴿ قالوا أجتنا بالعنق ﴾ في قولك هذا ﴿ لم أت من اللاحيين ﴾ في . ٥١ - ﴿ قال بل ربكم ﴾ المستحق للمباد ﴿ رب ﴾ مالك ﴿ السعارات والأرض الذي فطرمن ﴾ خلفهن على غير مثال سين ﴿ وأنا على ذاكم ﴾ الذي قلت ﴿ من الشاهدين ﴾ يد ، ٧٥ ـ ﴿ وتلف لأكيدن أصنائكم بعد أن تولوا مديرين ﴾ .

إنه أثران فيك في مناحبك الآيات الحديث . قال العاقط إن حجر : اختلت الأدمة في هذه الدواض ، فنتهم من رجع أنها نزلت في شأن عبيهم.
ومتهم من رجع أنها نزلت في شأن هذاك ، ومنهم من رجع يتهما بأن أنها من من أنها العاقب ال

أسباب زول الآية ١١ ـ ٣١ : قوله تعالى : ﴿ إِنْ الذِّينَ جِنَّوا بِالإِنْفَ ﴾ الآيات . أخرج الشيخنان وغيرهما عن عائشة قالت : كمان رسول الله ﷺ إذا أراد سفراً الترخ بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فاترع بيتا في غزوة خزاها ، فخرج سهمي فخرجت وذلك بعد ما أزل الحجاب ثلثًا :

٥٩ ـ ﴿ قالوا ﴾ بعـد رجوعهم ورؤ يتهم مـا فعل ﴿ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين ﴾ فيه . ٦٠ . ﴿ قالوا ﴾ أي بعضهم لبعض ﴿ سمعنا فتي

يذكرهم كه أي يعيبهم ﴿ يقال له إبراهيم ﴾ . ٦١ . ﴿ قالوا فأتوا به على أعين الناس ﴾ أي ظاهراً ﴿ لَعَلُّهُم يَشْهِدُونَ ﴾ عليه أنه الفاعل .

٦٢ ـ ﴿ قَالُوا ﴾ له بعد إتيانه ﴿ أَأَنْتَ ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفأ وتسهيلها وإدخال ألف لابين المسهلة والأخرى وتركه ﴿ فعلت هذا بآلهتنا

🛬 یا إبراهیم 🆫 . ٦٣٠ ـ ﴿ قَالَ ﴾ ساكتاً عن فعله ﴿ بِل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ﴾ عن فاعله ﴿ إن كانوا ينطقون ﴾ فيه تقديم جواب الشرط وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون

٢٤ ـ ﴿ فسرجعسوا إلى أنفسهم ﴾ بالتفكر ﴿ فَقَالُوا ﴾ لأنفسهم ﴿ إنكم أنتم الظالمون ﴾ وبعبادتكم من لا ينطق .

١٥٠ ـ ﴿ ثُم نَكَسُوا ﴾ من الله ﴿ عَلَى رؤوسهم ﴾ أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والله ﴿ لقد علمتُ ما هؤلاء ينطقون كه أي فكيف تأمرنا بسؤ الهم .

٣٦ ـ ﴿ قَـالَ أَفْتَعَبِدُونَ مِن دُونَ اللهِ ﴾ أي بدله ﴿ مَا لَا يَنْفُعُكُم شَيْشًا ﴾ من رزق وغيـره ﴿ وَلَا

يضركم ﴾ شيئاً إذا لم تعبدوه . ٦٧ - ﴿ أَفِ ﴾

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّاكَبِيرًا لَمُّمْ لَعَلَّهُ مُ إِلَّهِ يَرْجِعُوك ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَ مِنَّا إِنَّهُ لِمِنَ ٱلظَّٰدِلِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُولِمِينَ قَالُواْسَمِعْنَافَقَيَنْذَكُرُهُمْ يُقَالُلُهُ إِبْرَهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ ، عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهُ دُونَ ١٠ قَالُوۤ أَعَالُوٓ أَعَالَتَ فَعَلْتَ هَنذَائِ الْمُتِنَايَنَا بْرَهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَامُ كَيْرُهُمْ هَنذَا فَسُّئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٠٠ فَرَجَعُوٓ الْكَ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ أُمَّ تُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَا فُكُولاً ، يَنطِقُونَ ١٠٠٠ قَالَ أَفَتَعَبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْثًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ١ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَانضُرُوٓاْ عَالِهَتَكُمْ إِن كُنكُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يُنَازُكُونِي بَرُدَا وَسَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْبِهِ عَكِيْدًافَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ إِنَّا وَنَجَّيْنَـهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِهَا الْعَنْلَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (إِنَّ)

بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحاً ﴿ لكم ولما تعبدون من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ أفلا تعقلون ﴾ أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها ، وإنما يستحقها الله تعالَى . ٦٨ ـ ﴿ قالوا حرَّقوه ﴾ أي إبراهيم ﴿ وانصروا آلهتكم ﴾ أي بتحريقه ﴿ إِنْ كُنتُم فَاعْلِينَ ﴾ نصرتها فجمعوا له الحطب الكثير وأضرموا النار في جميعه وأوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار قال تعالى : ٦٩ ـ ﴿ قَلْنَا يَا نَارَ كُونِي بَرِداً وَسَلَّاماً عَلَى إبراهيم ﴾ فلم تحرق منه غير وثاقه ، وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتها وبقوله و وسلاماً ، سلم من الموت ببردها . ٧٠ ﴿ وأرادوا بِه كيداً ﴾ وهو التحريق ﴿ فجعلناهم الأحسرين ﴾ في مرادهم . ٧١ ـ ﴿ وَمَجِينَاهُ وَلُوطًا ﴾ ابن أخيه هاران من العراق ﴿ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ﴾ بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام نزل إبراهيم بفلسطين ولوط بالمؤتفكة وبينهما يوم . ٧٧ ـ ﴿ ووهيشا لَه ﴾ أي لإبـراهيم وكان سـأل ولدأكمـا ذكر في الصـافات ﴿ إسحاق ويعقوب نافلة ﴾ أي زيادة على المسؤول أو هوولد الولد ﴿ وكلَّا ﴾ أي هووولدا، ﴿ جعلنا صالحين ﴾ أسباء .

أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول ش 編 من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت فعشيت حتى جاوزت الجيش ، بالهما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتضاؤه وأقبل السرهط الذين ﴿ كَانُوا يَرْحَلُونَ بِي فَحَمَلُوا هُودِجِي عَلَى بَعِيرِي الذِّي كُنت أركب وهم يحسبون أني قيه ، قالت : وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن ولم يغشهن اللحم 🥻 إنما ياكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القموم ثقل الهـودج حين رحَّلوه ووفعوه فبعشوا الجمل وسـاروا ، ووجلت عقـدي عندمـا سار الجيش ، فجئت

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِّمَةً يَهْدُونَ إِأَمْرِنَا وَأُوحِينَا ٓ إِلَّهُمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِفَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَا عَنبدينَ اللهُ وَلُوطًاء الْيُناهُ حُكُماو عِلْما وَغَيَّناهُ مِن ٱلْقَرْكِةِٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْنَبَ يَثْ إِنَّهُ مْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَنسِقِينَ (إِنَّا) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَأَّ أِنَّهُ مِنَ ٱلصَّبَلِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَكَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِمُا يُنِينَأُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا وَدَاوُدُوسُكَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخُرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَـُمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُمِهِمْ شَلْهِدِينَ ﴿ فَفَهُمْنَهُا سُلِيْمَنَ وَكُلَّاءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُوسِخَّرْنَا مَعُ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُوكُنَّا فَعِلِينَ اللَّا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةَ لَبُوسٍ لَّكُمَّ لِنُحْصِنَكُمْ مِنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ فَي وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمُّرِوة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي مُرَكِّنَا فِهَأُوكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

﴿ فَاسْتَجِبُنَا لَهُ فَنْجِينَاهُ وَأَهْلُهُ ﴾ الذين في سفينته ♦ من الكرب العظيم ﴾ أي الغرق وتكذيب قومه

٧٧ ـ ﴿ وتصرناه ﴾ منعناه ﴿ من القوم اللذين كلبوا بآياتها ﴾ الدالة على رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء ﴿ إنهم كاتوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين 4 . ٧٨ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ داود وسليمان ﴾ أي

٧٢ ﴿ وجعلناهم أثمة ﴾ بتحقيق الهمزتين

وإسدال الثانية يساء يقتسدي بهم في الخيسر ﴿ يهسلونَ ﴾ الناس ﴿ يسأمرنسا ﴾ إلى ديننا

﴿ وأوحينا إليهم فعل الخيىرات وإقمام الصلاة وإيتاء الزكماة ﴾ أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم

ومن أتساعهم ، وحذف هاء إقامة تخفيف

٧٤ ـ ﴿ ولوطاً آتيتاه حكماً ﴾ فصلاً بين الخصوم

﴿ وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل ﴾

أى أهلها الأعمال ﴿ الخبائث ﴾ من اللواط والرمى بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك ﴿ إنهم

كاتوا قوم صوء ﴾ مصدر ساءه نقيض سرُّه

٧٥ ـ ﴿ وأدخلتاه في رحمتنا ﴾ بأن أنجيناه من

﴿ إِذْ نَادَى ﴾ دعا على قومه بقوله و رب لا تلر ،

المنخ ﴿ من قبل ﴾ أي قبل إبراهيم ولموط

﴿ وكاتوا لنا عابدين ﴾ .

﴿ فاسقين ﴾ .

قومه ﴿ إنه من الصالحين ﴾ . ٧٦ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ توحاً ﴾ وما بعده بدل منه

قصتهما ويسدل منهما ﴿ إِذْ يحكمان في الحرث ﴾ هو زرع أو كرم ﴿ إذ نفشت فيه غنم القوم ﴾ أي رعته ليلًا بلا راع بأن انفلنت ﴿ وكنا

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ

لحكمهم شاهدين ﴾ فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين ، قال داود : لصاحب الحرث رقاب الغنم ، وقال سليمان : ينتفع بدرهما ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها فيردها إليه . ٧٩ ـ ﴿ ففهمشاها ﴾ أي الحكومة ﴿ سليمان ﴾ وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى سليمان وقيل بوحي والثاني ناسخ للأول ﴿ وكلاً ﴾ منهما ﴿ آتينا ﴾ . ﴿ حكماً ﴾ نبوة ﴿ وعلماً ﴾ بأمور الدين ﴿ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير ﴾ كذلك سخرا للتسبيح معه لأمره به إذا وجد فترة لينشط له ﴿ وكنا فاعلين ﴾ تسخير تسبيحهما معه ، وإن كان عجباً عندكم : أي مجاوبته للسيد داود . ٨٠ ـ ﴿ وعلمناه صنعة لَّيُوس ﴾ وهي الـدرع لأنها تلبس ، وهو أول من صنعها وكان قبلها صفائح ﴿ لكم ﴾ في جملة الناس ﴿ لتحصنكم ﴾ بالنون 🗗 وبالتحتّانية لداود وبالفوقانية للبوس ﴿ من بأسكم ﴾ حربكم مع أعدائكم ﴿ فهل أنتم ﴾ يا أهل مكة ﴿ شاكرون ﴾ نعمي بتصديق الرسول : أي اشكروني بذلك . ٨١ ـ ﴿ وَ ﴾ سخرنا ﴿ لسليمان الربيح عاصفة ﴾ وفي آية أخرى : رخاء ، أي شديدة الهبوب وخفيفته حسب إرادته ﴿ تجري بأمره إلى الأرض التي باركتا فيها ﴾ وهي الشام ﴿ وكتا بكل شيء عالمين ﴾ من ذلك علم الله تعالى بأن ما يعطيه سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه .

سازلهم وليس بها داع ولا مجيب شيمت مزلي الذي كت فيه فقلتت أن الشوم سيقشورتي فيرجمون إلى ، فينما أنا جالسة في منزلي غلبتي عيني ننمت ، وكان صفوان بن المعطل قد عرس وراء الجيش فلطح فاصبح عند منزلي ، فرأى سواد إنسان نائم فمرفي حين رأني ، وكمان يراني قبل أن

^ ( و ) اذكر ﴿ أيوب ﴾ ويمل منه ﴿ إذ أنفى وبه ﴾ لما أيني بقفد جميم ما أنه ووقد وتغزي حيد الحمير جميع الخاص أنه إلا زوجه سنين ثلاثاً أو سبماً أو لناني عشرة وضين عيشه وأنه إن يستمع أو أنت أرحم الراحمين ﴾ . 4. ﴿ فانسجينا أن إنداه ﴿ فَتَعَنْمنا ما به من خمر وآيتاه أهله ﴾ [لائه المذكور والإنتاث بان أحسوا له وكمل من الصنفين شلاك أو سبعه ﴿ ووظهم معهم ﴾ من زوجه وزيد في شبايها ، وكان أنه أنهر القصع وأعداد اللعمو فيت اللهم الورف المناقبر الورق سمايتن أفرفت إحداهما على أندر القصير الداقم حتى فاض ﴿ وحمة ﴾ مغبول له ﴿ من عثنا ﴾ صفة ﴿ وذكي للعالمين ﴾ ليصبوا فيتاوا . حن فاض ﴿ وحمة ﴾ مغبول له ﴿ من عثنا ﴾

٨٥ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إسماعيــل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ﴾ على طباعة الله وعن معاه م

٨٦ - ﴿ وأدخلت اهم في رحمتنا ﴾ من النسوة ﴿ إنهم من الصالحين ﴾ لها وسمي ذا الكفل الأنه تكفل بسمام جمع نهاره وقيام جميع ليله وأن

وَيَدْعُونَنَارِغَبُ اوَرُهُبُ أُوكَاثُواْلَنَا خَشِعِبِ ۞ ...

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا

دُونَ ذَلِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞۞ وَأَيُّوبَ إِذْ

نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِينَ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ

وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ الْعَبْدِينَ ﴿

وَلِسْكِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَأُ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِ رَعَلَيْهِ

فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَاۤ إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي

كُنتُ مِنَ الظَّلِلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُو مَجَيَّنَاهُ

مِنَٱلْغَيَّةِ وَكَنَالِكَ نُسْجِىٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّاۤ

إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رُبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِ ثِينَ

( فَأَسْتَجَبْ نَالَةُ وَوَهَبْ نَالَةُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَ

لَهُ زَوْجَكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ

﴿ ورهاً ﴾ من علماينا ﴿ وكانوا أنا عائمين ﴾ متواضين في حياتهم . يقرب على المجاب فلنيققت باسترجات من عرض فضرت رجهي بجلياني ، فواقد ما كلني كلنة ولا سمت ته كلنة غير استرجات حين أشاخ راحك ، فوطيء على يعام فركينا فلطاق يقو دبي الراحلة حن أثيا المجش بعدما نزلوا موضرين في تحر الطهيرة فهلك من هلك في شأتي ، وكان

> (۱) الأندر: البيد. المحادث المحادث

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَٰنَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَٱبْنَهُمَا ءَائِةً لِلْعَنَلِيدِينَ ﴿ إِنَّ هَا إِنَّهُ عَاذِهِ = أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَثُكُمْ فَأَعْمُدُونِ ١ وَتَفَطُّ غُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ حُكُلُّ الْشِنَازَ جِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِيحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنَّ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّا لَهُ كَيْبُونَ ﴿ وَحَرَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمَّ أَنَّهُمْ لَايْرَجِعُوكَ ﴿ حَقَّ إِذَافُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَـُرُٱلَّذِينَ كُفُرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُولُهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْكَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَاةُ مَّاوَرَدُوهِ مُ أُوكِ أُنهَا خَيْدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَازُفِيرُّ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مسَبَقَتْ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَةَ أُولَتِهِكَ عَنَّهَا مُبْعَدُونَ ١

لَايَسْمَعُونَ

٩١ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكبر مبريتم ﴿ التي أحصنت فرجها ﴾ حفظته من أن يسأل ﴿ فتفخنا فيهما من روحنا ﴾ أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى ﴿ وجعلناها وابنها آيــة للعالمين ﴾ الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل . ٩٢ ـ ﴿ إِن هَـلُه ﴾ أي ملة الإسلام ﴿ أُمتكم ﴾ دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها ﴿ أَمَّةُ وَاحِدُهُ ﴾ حَالَ لازمةً ﴿ وَأَنَّا رَبُّكُم فاعبدون ﴾ وحُدون .

٩٣ ـ ﴿ وَتَصْطُمُوا ﴾ أي بعض المخاطبين ﴿ أمرهم بيتهم ﴾ أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه ، وهم طوائف اليهود والنصاري قال تعالى : ﴿ كُلِّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ﴾ أي فنجازيه بعمله .

ع ٩ \_ ﴿ فَمِنْ يَعِمَلُ مِنْ الصِالْحَاتِ وَهُو مُؤْمِنَ فَلَا كفران كه أي لا جحود ﴿ لسعيه وإنا له كاتبون ﴾ بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه .

٩٥ \_ ﴿ وحرام على قرية أهلكتاها ﴾ أريد أهلها ﴿ أَنَّهِم لا ﴾ زائدة ﴿ يرجعون ﴾ أي ممتنم رجوعهم إلى الدنيا .

٩٦ ـ ﴿ حتى ﴾ غاية لامتناع رجوعهم ﴿ إذا فتحت ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ يسأجسوج ومأجوج ﴾ بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ، ويقدر قبله مضاف أي سدهما وذلك قرب القيامة ﴿ وهم من كل حدب ﴾ مرتفع من

الأرض ﴿ ينسلُون ﴾ يسرعون . ٩٧ - ﴿ وَاقْتَرْبُ الْوَعْمَدُ الْحَقِّ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ فَإِذَا هِي ﴾ أي القصة ﴿ شَاخِصة أَبِصَارِ الَّذِينَ كفروا ﴾ في ذلك اليوم لشدته ، يقولون ﴿ يا ﴾

للتنبيه ﴿ ويلنا ﴾ هلاكنا ﴿ قـد كنا ﴾ في الـدنيا ﴿ في غفلة من هـذا ﴾ اليوم ﴿ بـل كنا ظـالعين ﴾ أنفسنا بتكـذبينــا للرســل . ٩٥ - ﴿ إِنكُم ﴾ يا أهل مكة ﴿ وما تعبدون من دون الله ﴾ أي غيره من الأوثـان ﴿ حصب جهتم ﴾ وقودهـا ﴿ أنتم لها واردون ﴾ داخلون فيهاً . ٩٩ ـ ﴿ لُو كَانَ هَؤُلاء ﴾ الأوثان ﴿ آلهة ﴾ كما زعمتم ﴿ ما وردوها ﴾ دخلوها ﴿ وكل ﴾ من العابدين والمعبودين ﴿ فيها خالدون ﴾ . ١٠٠ ـ ﴿ لهم ﴾ للعابدين ﴿ فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ﴾ شيئًا لشدة غليانها . ونزل لما قال ابن الزبعري عُبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم : ١٠١ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبِقَتَ لَهِم منا ﴾ المنزلة ﴿ الحسنى ﴾ ومنهم من ذكر ﴿ أُولئك عنها مبعدون ﴾ .

الذي تولى كبره عبدالله بن أبيّ بن سلول ، فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضـون في قول أهـل الإفك ولا أشـعـر بشيء من ذلك حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت مع أمّ مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ، فعثرت أم مسطح في مرطها ، فقـالت : تعس مسطح ففلت لهـا : بئس ما قلت ، تسبين رجلًا شهد بدراً ؟ قالت : أي هنتاه ألم تسممي ما قال ، قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتني بقول أهـل الإفك ، فـازددت مرضـاً إلى مرضي ، فلما دخل عليٌّ رسول الله ﷺ قلت : أتأذن لي أن آتي أبوي ، وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهمــا فأذن لي ، فجئت أبــوي ، فقلت لأمى : يا أســاه ما يتحدث الناس؟ قالت : أي بنية هوني عليك ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهما ، قلت : سبحان الله أو قد تحدث النياس بهذا ! فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يبرقا لي دمع ، ولا أكتحل بنَّوم ، ثم أصبحت أبكي ، ودعا رسول الله 数 على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فاما أسامة فاشار عليه بالذي يعلم من براءة أهله ، فقـال يا رسول الله : هم أهلك 

١٠٢ ـ ﴿ لا يسمعون حسيسها ﴾ صوتها ﴿ وهم في ما اشتهت أنفسهم ﴾ من النعيم ﴿ خالدون ﴾ .

107 ـ ﴿ لا يحزنهم الفزع الأكبر ﴾ وهو أن يؤمر بالعبد إلى النار ﴿ وتتلقاهم ﴾ تستقبلهم ﴿ الملائكة ﴾ عند خروجهم من القبـور يقولـون لهم ﴿ هَذَا يُومَكُمُ الَّذِي كُنُّمُ تُوعِدُونَ ﴾ في

١٠٤ - ﴿ يـوم ﴾ منصوب بـاذكر مقــدراً قبله ﴿ نطوى السماء كطي السجل ﴾ اسم ملك ﴿ للكتباب ﴾ صحيفة ابن آدم عند موته واللام زائدة أو السجل الصحيفة والكتساب بمعنى المكتوب واللام بمعنى على وفي قراءة للكتب جمعاً ﴿ كما بدأنا أول خلق ﴾ من عدم ﴿ نُعيده ﴾ بعد إعدامه فالكاف متعلقة بنعيد وضميره عائد إلى أول وما مصدرية ﴿ وعداً علينا ﴾ منصوب بوعدنا مقدراً قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله ﴿ إِنَّا كِنَا فَاعْلَينَ ﴾ ما وعدناه . ١٠٥ \_ ﴿ وَلَقَدَ كَتَبِنَا فَي الزَّبُورَ ﴾ بمعنى الكتاب أى كتب الله المنزلة ﴿ من يعد الذكر ﴾ بمعنى أم الكتاب الذي عند الله ﴿ أَنَ الأَرضَ ﴾ أرض الجنة ﴿ يرثها عبادي الصالحون ﴾ عـام في كل

١٠٦ \_ ﴿ إِن فِي هذا ﴾ القرآن ﴿ لبلاغاً ﴾ كفاية في دخول الجنة ﴿ لقوم عابدين ﴾ عاملين به . ١٠٧ \_ ﴿ وما أرسلنساك ﴾ يما محمد ﴿ إلا رحمة ﴾ أي للرحمة ﴿ للعالمين ﴾ الإنس

🗞 صالح .

والجن بك . ١٠٨ - ﴿ قُل إِنَّمَا يُوحِي إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَّهُ واحد ﴾ أي ما يوحي إلىَّ في أمر الإلَّه إلا وحدانيته ﴿ فهل أنتم مسلمون ﴾ منقادون لما يوحي إليَّ من وحدانية الإلَّ والاستفهام بمعنى الأمر . ١٠٩ ـ ﴿ فَإِنْ تُولُوا ﴾ عن ذلك ﴿ فقل آذتكم ﴾ أعلمتكم بالحرب ﴿ على سواء ﴾ حال من الفاعل والمفعول ، أي مستوين في علمه لا أستبد به دونكم لتتأهبوا ﴿وإن﴾ ما ﴿أَدْرِي أَقْرِيب أَمْ بِعَيْد ما توعدونَ﴾ من العذاب أو الفيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله . ١١٠ ـ ﴿ إِنَّه ﴾ تعالى ﴿ يعلم الجهر من القول ﴾ والفعل منكم ومن غيركم ﴿ ويعلم ما تكتمون ﴾ أنتم وغيركم من السر . ١١١ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ ما ﴿ أَدْرِي لَعْلُه ﴾ أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته ﴿ فَتَمَّ ﴾ اختبار ﴿ لكم ﴾ ليرى كيف صنعكم ﴿ ومتاع ﴾ تمتم ﴿ إلى حين ﴾ أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول المترجى بلعل وليس الثاني محلاً للترجي . ١١٢ - ﴿ قُل ﴾ وفي قراءة قال ﴿ رب احكم ﴾ بيني وبين مكذبي ﴿ بالحق ﴾ بالعذاب لهم أو النصر عليهم ، فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخددق ونصر عليهم ﴿ وربُّما الرحمن المستعمان على ما تصفون ﴾ من كذبكم على الله في قولكم د اتخذ ولــداً ، وعليُّ في

قولكم : ساحر ، وعلى القرآن في قولكم : شعر . ولا نعلم إلا خيراً ، وأما على فقال : لن يضيق الله عليك ، والنساء سواها كثير ، وإن تسأل الجارية تصدقك ، فدعا بريسرة فقال : أي بسريرة همل رأيت من شيء يربيك من عائشة ؟ قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرأ قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تسام عن عجين أهلها ا فالي الداجن فاكله ، فقام رسول h 義 على الدبر فاستطر من عبد الله بن أبيّ ، فقال : يا معشر المسلمين من يعذوني من رجل قد ينغني أذاء في العمل بيتي ، فواله ما علمت على أهلي إلا خيراً ، قالت : ويكيت يومي فلك لا يرقا لي دع ، ثم يكيت تلك الليلة لا يرقا لي دعم ولا أكتحل بندم

لايسمعون حسيسكا وهمف ماأشتهت أنفسهم خَلِلُونَ ۞ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَبُنَافَتًا هُمُ ٱلْمَلَةِكَةُ هَٰٰ ذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُو ثُوعَدُونَ ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَأَةَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَانِي نُعِيدُمْ وَعَدَّاعَلَيْنَاۚ إِنَّا كُنَّا فَنعِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَ ٱلْأَرْضَ يَرثُهُاعِبَادِي ٱلصَّدِيدُونِ ﴿ إِنَّافِ هَدَالْبَلَاغُا لِقَوْمِ عَكِيدِينَ ﴿ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا تُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَيْهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدٌّ فَهَلْ أَنْتُ مُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن نَوَلَّوْ أَفَقُلْ ءَاذَننُكُمْ

إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ وَ وَإِنَّ أَدْرِكَ لَعَلَّهُ وَتَمَنَّةٌ لَّكُرُّ وَمَنْعُ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَالَ

رَبِّٱحْكُمْ بِٱلْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ اللَّهُ

عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمْرَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿



# يسم الله الزَّهُ فَيْ الرَّكِيدِ مِ

يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّـ قُواْرَيَّكُمَّ إِن زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيُّ عَظِيدٌ ۞ يُومَ تَرَوْنَهَ اتَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ مِّلْهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنْرَىٰ وَمَاهُم بِسُكُنْرَىٰ وَلَئِكِنَّ عَذَابَ أَلَّهِ شَكِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُحَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْدِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُكُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ وَمَّدِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُوفِ رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْتُ كُرِينِ ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّرُ مِن مُضْخَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَ ةٍ لِنَّدُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَعَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ إِنَّ بِلْغُوْا أَشُدَّ كُمُّ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَ يَلَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْتًا وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْنَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْعَ بَهِيج

وترى الناس سكارى ﴾ من شدة الخوف ﴿ وما هم يسكاري ﴾ من الشراب ﴿ ولكن عـذاب الله شديد ﴾ فهم يخافونه . ٣ ـ ونزل في النضر بن الحارث وجماعته : ﴿ ومن الشاس من يجادل في الله بغيسر علم ﴾

﴿ سورة الحج ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ يِنَا أَيْهَا الْمُنَاسِ ﴾ أي أهل مكة وغيرهم

﴿ اتقوا ربكم ﴾ أي عقابه بأن تطيعوه ﴿ إِنَّ زَلْزَلَّةَ

الساعة ﴾ أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب

الساعة ﴿ شيء عظيم ﴾ في إزعاج الناس الذي

٢ \_ ﴿ يَوْمُ تَرُونُهَا تَلْعَسُلُ ﴾ بسببها ﴿ كُسَلُّ

مرضعة ﴾ بالفعل ﴿ عما أرضعت ﴾ أي تنساه ﴿ وتضع كل ذات حمل ﴾ أي حبلي ﴿ حملها

هو نوع من العقاب .

[ مدنية إلا الآيات ٢٥٠ ٥٣ و ١٥٠ ه. فبين مكة والمدينة وآياتها ٧٨ نزلت بعد النور]

قالوا: الملائكة بنات الله ، والقرآن أساطير الأولين ، وأنكـروا البعث وإحياء من صــار ترابــأ ﴿ ويتُّبِع ﴾ في جداله ﴿ كل شيطان مريمه ﴾ أي

\$ \_ ﴿ كتب عليه ﴾ قضي على الشيطان ﴿ أنه من تولاه ﴾ أي اتبعه ﴿ فأنه يضله ويهديه ﴾ يدعوه ﴿ إلى عذاب السعير ﴾ أي النار .

٥ \_ ﴿ يَا أَيْهِا النَّاسَ ﴾ أي أهل مكة ﴿ إِنْ كُنتُم في ريب ﴾ شك ﴿ من البعث فإنا خلقناكم ﴾ أي أصلكم آدم ﴿ من تراب ثم ﴾ خلقنا ذريته ﴿ من نطقة ﴾ مني ﴿ ثم من علقة ﴾ وهي الدم الجامد

﴿ ثُم مِن مضغة ﴾ وهي لحمة قدر ما يمضغ ﴿ مخلَّقة ﴾ مصورة تامة الخلق ﴿ وغير مخلَّقة ﴾ أي غير تامة الخلقة ﴿ لنبين لكم ﴾ كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته ﴿ونُقرُّ ﴾ مستأنف ﴿ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ﴾ وقت خروجه ﴿ ثُمْ نَخْرِجُكُم ﴾ من بطون أمهاتكم ﴿ طَقَلًا ﴾ بمعنى أطفالًا ﴿ ثُمْ ﴾ تُعَمِّرُكُم ﴿ لَتَبْلَغُوا أشدكم ﴾ أي الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة ﴿ ومنكم من يُتوفى ﴾ يموت قبل بلوغ الأشد . ﴿ ومنكم من يمرد إلى أرفل العمر ﴾ أخسه من الهرم والخرف ﴿ لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ﴾ قال عكرمة : من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة ﴿ وترى الأرض هاملة ﴾ يابسة ﴿ فإذا أنزلنا عليها الماء اهنزت ﴾ تحركت ﴿ وَرَبَّتْ ﴾ ارتفعت وزادت ﴿ وأنبتت من ﴾ زائدة ﴿ كلِّ زوج ﴾ صنف ﴿ بهيج ﴾ حسن .

وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدى فينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت على امرأة من الأنصار ، فأفنت لها فجلست تبكي معي ، ثم دخل رسول الله ﷺ فسلم ثم جلس وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني شيء ، فتشهد ثم قال : أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عتك كذا وكذا ، فإن كنت برينة فسيبرئك الله ، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفري الله ثم تُوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب الله عليه فلما قضى مقالته قلت لأبي : أجب عني رسول الله ﷺ فقال : والله ما أدري ما أتول ، فقلت لأمي : أجبي رسول الله ﷺ فقالت : والله ما أدري ما أتول ، فقلت وأنا جارية حديثة السن : والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ، ولئن قلت لكم : إني بمريثة والله يعلم أني بمريثة لا تصدفوني ، وفي رواية : ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني مت بريئة التصدقني ، وإني والله لا أجد لمي ولكم مثلًا إلا كمما قال أبـو يوسف ﴿ فصبـر جميل واله المستعان على ما تصفون ﴾ . ثم تحولت فاضطجعت على قراشي ، قواف ما رام رسول اله 🛣 مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْخَقُّ وَأَنَّهُ يُعِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَبِّ فِيهَا وَأَبَ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي

الْقُبُورِ ١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى

وَلَا كِننَبِ مُّنعِرِ ﴿ ثَانِي عِطْفِهِ عِليُضِلَّ عَن سَبِيلُ لَلْهِ لَمُفِي

ٱلدُّنْيَاخِرِّيُّ وَنُذِيقُهُ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (} ذَلِكَ

بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّا مِلْقَبِيدِ ﴿ وَمِنَّالَنَاسِ

مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرَّفٍ فَإِنَّ أَصَابِهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيِّنْ وَإِنْ أَصَابِنَّهُ

فِئْنَةُ أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَاللَّهُ نِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُهِينُ ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ

وَمَا لَا يَنفَعُهُ إِنْ ذَٰلِكَ هُوَالصَّالَ ٱلْبَعِيدُ ﴿ إِنَّ يَدْعُواْلُمَن

ضَرُّهُۥ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلِيهُ لَبُشُ ٱلْمَوْلِيَ وَلَبَنْسَ ٱلْعَشِيرُ (١٠)

إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَدْتِ جَنَّاتِ

تَجْرى مِن تَعْنِمُ ٱلْأَنْهُ رُ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَنَ كَانَ

يَظُنُّأُنَّا لَنَ يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْدِيسَبَ إِلَى

ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيُقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُو مُايَغِيظٌ ۗ

٦ - ﴿ ذلك ﴾ المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض ﴿ بِأَن ﴾ بسبب أن ﴿ الله هو الحق ﴾ الثابت الدائم ﴿ وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ﴾ .

٧ - ﴿ وَأَنْ الْسَاعَةُ آتِيةً لا ريبٍ ﴾ شك ﴿ فيهما وأن الله يبعث من في القبسور ﴾ ونسزل في أبي

٨ ـ ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَجَادُلُ فِي اللَّهُ يَغْيِرُ عَلَمَ وَلا هدى كه معه ﴿ ولا كتاب منير كه له نور معه .

٩ ـ ﴿ ثَانِيَ عَطْفُهُ ﴾ حال أي لاويَ عنقه تكبراً عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أو شمال ﴿ لِيُصْلُّ ﴾ بفتح الياء وضمها﴿ عن سبيل الله ﴾ أي دينه ﴿ له في الدنيا خزي ﴾ عذاب فقتل يوم بدر ﴿ وَنَذَيْقُهُ يُومُ الْقِيامَةُ صَدَّابِ الْحَرِيقَ ﴾ أي الإحراق بالنار ، ويقال له :

١٠ ـ ﴿ ذلك بِما قدمت يداك ﴾ أي قدمته عبر عنه بهما دون غيرهما لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ﴿ وأن الله لسيس بسظلام ﴾ أي بدني ظلم

﴿ للعبيد ﴾ فيعذبهم بغير ذنب. ١١ - ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَعْبِدُ اللَّهِ عَلَى حَرِفَ ﴾ أى شك في عبادته ، شبه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته ﴿ فبإن أصابه خير ﴾ صحة وسلامة في نفسه وماله ﴿ اطمأن به وإن أصابته فتنة ﴾ محنة وسقم في نفسه وماله ﴿ انقلب على وجهه ﴾ أي رجع إلى الكفر ﴿ خسر الدنيا ﴾ بفوات ما أمله منها ﴿ والآخرة ﴾ بالكفر ﴿ ذلك

هو الخسران المبين ﴾ البيُّن . ١٧ - ﴿ يسدعسو ﴾ يعبسد ﴿ من دون الله ﴾ من

الصنم ﴿ ما لا يضره ﴾ إن لم يعبده ﴿ وما لا يتفعه ﴾ إن عبده ﴿ ذلك ﴾ الدعاء ﴿ هو الضلال البعيد ﴾ عن الحق . ١٣ ـ ﴿ يدعو لمن ﴾ اللام زائدة ﴿ ضره ﴾ بعبادته ﴿ أقرب

من نفعه ﴾ إن نفع بتخيله ﴿ لبئس المولى ﴾ هو أي الناصر ﴿ ولبئس العشير ﴾ الصاحب هو ، وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في : ١٤ ـ ﴿ إِنْ اللَّهُ يَدْخُلُ اللَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ﴾ من الفروض والنوافل ﴿ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد ﴾ من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه . ١٥ ـ ﴿ من كان ينظن أن لن ينصره الله ﴾ أي محمداً نبيه ﴿ في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب ﴾ بحبل ﴿ إلى السماء ﴾ أي سقف بيته يشدَّه فيه وفي عنقه ﴿ ثم ليقطع ﴾ أي ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح ﴿ فلينظر هل يُذهبنُّ كيدُه ﴾ في عدم نصرة النبي ﴿ ما يغيظ ﴾ منها المعني فليختنق غيظاً منهاً فلا بد منها . ١٦ ـ ﴿ وَكَذَلَكَ ﴾ أي مثل إنزالنا الآية السابقة ﴿ أَنزلناه ﴾ أي القرآن الباقي ﴿ آيـات بيئات ﴾ ظـاهرات حـال ﴿ وأن الله يهدي من يريد ﴾ هداه معطوف على هاء أنزلناه .

أنزل الله على نبيه ، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ، فلما سُرِّي عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال : أبشري يا عائشة أما الله فقمد برأك ، فقالت لى أمي : قومي إليه ، فقلت : والله لا أقدوم إليه ولا أحمـد إلا الله ، هو الـذي أنزل بـراءتي ، وأنزل الله ﴿ إن الـذين جاؤ وا بـالإفك عصبة منكم ﴾ عشر آيات : فقال أبو بكر ، وكان ينفق على مسطح لقراب منه وفقره : والله لا أنفق عليه شيئاً بعد الذي قبال لعائشة ، فأنزل الله ﴿ ولا يأسِّل أولوا الفصل منكم والسعة ﴾ إلى ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ .

وَكَنَالِكَأَنَالُهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّالَلَّهَ يَهْدِي مَن يُربِدُ (الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينِ وَٱلتَصَدِّينَ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓ أَإِن ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ نَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ أَلَوْمَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْمِالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَيْرُمُنَٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌحَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرمٍ ۗ إِنَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ ﴿ هَا لَهُ ﴿ هَا ذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصِمُواْ فِيرَيِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَّادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهمُ ٱلْحَمِيمُ ١ اللهُ يَصْهَرُ بِهِ ، مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ١ وَلَهُمُ مَّقَنِعِمُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلِّمَ ٱلْرَادُوٓأ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّراْ عِيدُواْ فَهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيق اللهُ إِنَّ اللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُكَاوِّكَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُوْاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞

١٧ \_ ﴿ إِنْ اللَّذِينَ آمَنُوا وَالسَّذِينَ هَادُوا ﴾ هم اليهود ﴿ والصابئين ﴾ طائفة منهم ﴿ والتصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ﴾ بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار ﴿ إِنْ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيَّ ﴾ من عملهم أ ﴿ شهيد ﴾ عالم به علم مشاهدة . ١٨ \_ ﴿ أَلَم تر ﴾ تعلم ﴿ أَنْ الله يسجد له من في السمساوات ومن في الأرض والشمس والقمسر والنجوم والجيال والشجر والدواب كوأي يخضع له بما يراد منه ﴿ وكثيس من الناس ﴾ وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة ﴿ وكثير حق عليه العذاب ﴾ وهم الكافرون لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان ﴿ ومن يهن الله ﴾ يشقه ﴿ قما له من مكرم ﴾ مسعد ﴿ إِنْ اللهِ يقعل ما يشاء ﴾ من الإهانة والإكرام . 19 \_ ﴿ هذان خصمان ﴾ أي المؤمنون خصم ، والكفار الخمسة خصم ، وهو يطلق على الواحد والجماعة ﴿ اختصموا في ربهم ﴾ أي في دينه ﴿ فَالذِّينَ كَفَرُوا قَطَعَتْ لَهُم ثَيَّابٍ مِن نَّارٍ ﴾ يلبسونها يعنى أحيطت بهم النار ﴿ يصب من فوق رؤوسهم الحميم ﴾ الماء البالغ نهاية الحرارة . ٣٠ ـ ﴿ يصهر ﴾ يذاب ﴿ ينه، ما في ينطونهم ﴾

とし、マロガスとかや水を砂を取るこうがある。

من شحموم وغميسرهما ﴿ و ﴾ تشموي ب ﴿ الجلود ﴾ .

٢١ ـ ﴿ وَلَهُم مُصَامِع مِنْ حَسَدِيدٌ ﴾ لضرب

رۇ وسھم . ٢٢ ـ ﴿ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرَجُوا، مَنْهَا ﴾ أي النار

وَهُدُوۤاٰإِلَى

﴿ من غم ﴾ يلحقهم بها ﴿ أُعيدُوا فيها ﴾ ردوا

إليها بالمقامع ﴿ و ﴾ قبل لهم ﴿ ذوقوا عذاب الحريق ﴾ أي البالغ نهاية الإحراق . ٢٣ ـ وقال في المؤمنين : ﴿ إِنْ الله يمدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ﴾ بالجرّ أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب، وبالنصب عطفاً على محل من أساور ﴿ ولباسهم فيها حرير ﴾ هو المحرَّم لبسه على الرجال في الدنيا .

أسباب نزول الآية ٢٢ : قال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله ني ، فرجع إلى مسطح مـا كان ينفق عليـه ، وفي الباب عن ابن عبـاس وابن عمر عند الطبراني وأبي هريرة عند البزار وأبي اليسر عند ابن مردويه.

أسباب نزول الآية ٢٣ : وأخرج الطبراني عن خصيف قلت لسعيد بن جبير : أيما أشد ، الـزنا أو القـــلف ؟ قال : الـزنا ، قلت : إن الله يقــول ﴿ إِنْ الَّذِينَ يرمُونَ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمَّناتِ ﴾ قال : إنما أنزل هذا في شان عائشة خـاصة ، في إسناده يحيى الحماني ضعيف . وأخـرج أيضاً عن الضحاك بن مزاحم قال : نزلت هذه الآية في نساء النبي ﷺ خاصة ﴿ إِنَّ الذين يرمون المحصنات الغافىلات المؤمنات ﴾ الآيـة . وأخرج آبن أمي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في عائشة خاصة . وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت : رُميت بما رميت وأنـا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينا رسول الله ﷺ عندي إذ أوحي إليه ثم استوى جالساً فمسح وجهه وقال : يا عائشة أبشري فقلت : بحمـد الله لا بحمدك ، فقـرأ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينِ يرمون المحصنات الفافلات المؤمنات ﴾ حتى بلغ ﴿ أُولئك مبرؤ ونَّ مما يقولون ﴾ .

أسباب نزول الآية ٢٦ : وأخرج الطبراني بسند رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : ﴿ الخبيثات للخبيثين ﴾ الآية . قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله من ذلك . وأخرج الطبراني بسندين فيهما ضعف عن ابن عباس قال : نـزلت ﴿ الخبيثات

٢٤ ـ ﴿ وهدوا ﴾ في الدنيا ﴿ إِلَى الطيب من القول ﴾ وهو إلى الله ﴿ وهدوا إِلَى صراط الحميد ﴾ أى طريق الله المحمودة ودينه .

ع١ - ﴿ إِنَّ اللّٰهِنَّ كَمْرُ وَا وَيَصَلُّونَ مَنْ سِيلِ أَنَّهُ طَانِتَ ﴿ وَ ﴾ عَنْ ﴿ السَّجِدِ اللّٰجِاتِ جَعِلْتُنَا ﴾ السَّتُ ﴿ فِيهِ وَالْسِدَ ﴾ الطارية المساحّت ﴾ المتي ﴿ فِيهِ والسِّداء ﴾ الطارية ﴿ وَمِنْ يَرِ فِي بِالسَّداء ﴾ اللّهِ (الله ﴿ يَظْلُم ﴾ أي سِيبِه إنْ ارتكِ مَنْها، ولو شَمَّ السَّالِم السَّالِم المَّالِم ﴾

- (٧ و ) اذكر ﴿ إِذْ يُوأْتُنا ﴾ بينًا ﴿ لإبراهيم مكان الليت ﴾ لينيه ، وكان قد رفع من زمن الطوفان ، وأمرناه ﴿ أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي ﴾ من الأوشان ﴿ للطائفين والقسائمين ﴾ المقيمين به ﴿ والركت السجود ﴾ جمع راكح وساجد : العصلين.

Y. ﴿ وَأَدْنَ كُنْ لَا لَهُ فِي النّاسِ بِالسَحِ ﴾ فناتنى على جبل أبي قبيس : يا أيها الناس إلى تجهر بنا يبتأ وارجب عليكم الحجج إليه فاجيروا ربكم ، والتف برجهه بيمنا وشمالاً وشرقاً وغراً ، فأجلاً كل من تجهد له أن يحجم إصالاً بالرجال وأرحام الأمهات : ليبك اللهم ليك ، وجواب وقرام ﴿ وَ هَلِ رَبِناً لا ﴿ عَلَى كُل طَعَار ﴾ أي بعير مهزول مور يظاني على الذكر والأنشي ﴿ يأتين ﴾ أي الفسواء حماد على العمني ﴿ مِن كُل فتحٍ أي الفسواء حماد على العمني ﴿ مِن كُل فتحٍ

ٱلِيَّهِ َ مِنَ ٱلْأَوْشُنِ وَٱجْتَدِبُواْ فَوَاكَ ٱلزُّودِ ۞

للشيشين ﴾ الآية ، للذين الموافق زوج التي ﷺ ما قالوا من الهيتان . والعرج السابراني من الحكم بن عيسة قال : لمنا عاشق أرسل رسول 都 秦 إلى عائدة ، فقال : يا عاشة ما يقول الناس؟ فقالت : لا أحظر بشرء حتى يتزل علري من السماء ، فاتزل اله فيها خمس عشرة "智慧验

حُنَفَاءً يِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرِّمِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِقِ (٣) ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَ بِرَٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ (١) لَكُرْ فِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَل مُستَى ثُمَ عَلِمُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١) وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِرُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَا ۗ وَحِدُّ فَلَهُۥُ أَشْلِمُواْ وَبَشِرِ ٱلْمُخْبِيِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّدِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوةِ وَمِتَا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُ كَجَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ۖ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَارِّكُذَلِكَ سَخَّرَتُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٤ لَن يَنالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَآ وُهَا وَلِيَكِن بَنَالُهُ ٱلنَّقُوىٰ مِنكُمْ كَنَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُوْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُشِّرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُودٍ ﴿

وهما حالان من الواو ﴿ ومن يشرك بـالله فكأنمـا خُرُّ ﴾ سقط ﴿ من السماء فتخطفه الطير ﴾ أي تأخذه بسرعة ﴿ أو تهوى به الربح ﴾ أي تسقطه ﴿ فِي مكان سحيق ﴾ بعيد فهبو لا يسرجي ٣٢ ـ ﴿ ذَلَكَ ﴾ يقدر قبله : الأمر ، مبتدأ ﴿ ومن يعظم شعائـر الله فإنهـا ﴾ أي فإن تعـظيمها وهي البدن التي تُهدى للحرم بأن تُستَحسنَ وتُستسمنَ ﴿ مِن تَقْـوِي القلوبِ ﴾ منهم ، وسميت شعائـر لإشعارها بما تعرف به أنها هدى كطعن حديد ٣٣ ـ ﴿ لَكُم فِيهَا مِنافِع ﴾ كركوبها والحمل عليها ما لا يضرها ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ وقت نحرها ﴿ ثم مجلها ﴾ أي مكان حل نحرها ﴿ إلى البيت العتيق ﴾ أي عنده ، والمراد الحرم جميعه . ٣٤ ـ ﴿ وَلَكُلُ أُمَّةً ﴾ أي جماعة مؤمنة سلفت قبلكم ﴿ جعلتنا منسكاً ﴾ بفتــح السين مصــدر ويكسرها اسم مكان : أي ذبحاً قربانـاً أو مكانـه ﴿ ليلكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ عند ذبحها ﴿ فَإِلَّهِكُم إِلَّهُ واحد فله أسلموا ﴾ انقادوا ﴿ وبشر المخبتين ﴾ المطيعين

المتواضعين . ٣٥ ـ ﴿ السَّذِينَ إِذَا ذَكَسَرُ اللَّهُ وَجَلْتَ ﴾ خسافت ﴿ قلوبهم والصابرين على ما أصابهم ﴾ من البلايا ﴿ والمقيمي الصلاة ﴾ في أوقاتها ﴿ ومما

٣١ ـ ﴿ حتفاء لله ﴾ مسلمين عادلين عن كل دين

سوى دينه ﴿ غير مشركين به ﴾ تأكيد لما قبله ،

رزقناهم ينفقون ﴾ يتصدقون .

٣٦ ﴿ وَالْبُدُنَّ ﴾ جمع بدنة : وهي الإبل أذِن لِلْذِين

﴿ جعلناها لكم من شعائر الله ﴾ أعلام دينه ﴿ لكم فيها خير ﴾ نفع في الدنيـا كما تقـدم ، وأجر في العقبي ﴿ فـاذكروا اسم الله عليها ﴾ عند نحرها ﴿ صوافٌّ ﴾ قائمة على ثلاث معقولة اليد اليسرى ﴿ فإذا وجبت جنوبها ﴾ سقطت إلى الأرض بعد النحر ، وهو وقت الأكل منها ﴿ فكلوا منها ﴾ إن شئتم ﴿ وأطعموا القائع ﴾ الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرُّض ﴿ والمعترُّ ﴾ والسائل أو المتعرض ﴿ كذلك ﴾ أي مثل ذلك التسخير ﴿ سخرناها لكم ﴾ بأن تُنحر وتركب ، وإلا لم تـطق ﴿ لعلكم تشكـرون ﴾ إنعامي عليكم . ٣٧ ـ ﴿ لَنْ يَنَالَ الله لَحُومُها ولا دماؤها ﴾ أي لا يرفعان إليه ﴿ ولكن يناله التقوى منكم ﴾ أي يرفع إليه منكم العمـل الصالح الخالص له مع الإيمان ﴿ كَذَلَكَ سَخَرِهَا لَكُمْ لِتَكْبُرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَذَاكُمْ ﴾ أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حجه ﴿ وَبَشْر المحسنين ﴾ أي الموحدين . ٣٨ ـ ﴿ إِن الله يدافع عن الذين آمنوا ﴾ غوائل المشركين ﴿ إِنْ الله لا يحب كل خوَّانٍ ﴾ في أمات ﴿ كَفُورٍ ﴾ لنعمته ، وهم المشركون ، المعنى أنه يعاقبهم .

آية من سورة النور ، ثم قرأ حتى بلغ ﴿ الخبيثات للخبيثين ﴾ الآية ، مرسل صحيح الإسناد .



أسباب نزول الآية ٢٧ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تَدْخَلُوا بِيوتًا ﴾ الآية . أخرج الفريابي وابن جرير عن عدي بن شابت قال : جـاءت امراة من الأنصار، فقالت : با رسول الله إلى أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد وإنه لا يؤال بمدخل على رجل من أعلي وأنا على ثلك العال فكيف أصنع؟ فنزلت فريا أيها الذين آمزا لا تتخطرا بيون غير بيونكم حتى تستأسرا ﴾ الإية . وأخرج إبن أيي حاتم عن مقاشل بن حمان

٣٩ - ﴿ أَذَنَ لَلذَينَ يِقَـاتُلُونَ ﴾ أي للمؤمنين أن يقــاتلوا ، وهــذه أول آيــة نــزلت في الجهـــاد ﴿ يِأْتُهِم ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ ظلموا ﴾ لـظلم الكافرين إياهم ﴿ وإن الله على نصرهم

٤٠ ـ هم ﴿ اللَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِم بِغِيسِر ﴿حق ﴾ في الإخسراج ، ما أخسرجسوا ﴿ إلا أن يقولوا ﴾ أي بقولهم ﴿ ربنا الله ﴾ وحده وهذا القول حق فالإخراج به إخراج بغير حق ﴿ ولولا دفع الله الناس بعضهم ﴾ بدل بعض من الناس ﴿ بِيعض لهدمت ﴾ بالتشديد للتكثير وبالتخفيف ﴿ صوامع ﴾ للرهبان ﴿ وبيع ﴾ كنائس للنصاري ﴿ وصلوات ﴾ كنائس لليهبود بسالعيب انية ﴿ ومساجد ﴾ للمسلمين ﴿ يذكر فيها ﴾ أي المواضع المذكورة ﴿ اسم الله كثيراً ﴾ وتنقطع العبادات بخرابها ﴿ وليتصرن الله من ينصره ﴾ أى ينصر دينه ﴿ إِنْ اللهِ لَقَــُونٌ ﴾ على خلقه ﴿ عزيز ﴾ منيع في سلطانه وقدرته .

 ٤١ - ﴿ الذين إن مكتاهم في الأرض ﴾ بنصرهم على عدوهم ﴿ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوًا عن المنكر ﴾ جواب الشرط ، وهـو وجوابه صلة الموصول ، ويقـدر قبله هم مبتدأ ﴿ وَلَهُ عَاقِبَةَ الْأَمُورِ ﴾ أي إليه مرجعها في

٤٧ - ﴿ وَإِنْ يَكُذِّبُوكُ ﴾ إلى آخره فيه تسلية للنبي 海 ﴿ فقد كذبت قبلهم قموم نوح ﴾ تأنيث قوم باعتبار المعنى ﴿ وعاد ﴾ قوم همود ﴿ وثمود ﴾

قوم صالح .

27 - ﴿ وقوم إبراهيم وقوم لوط ﴾ .

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

لَقَدِيرُ ٣ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينَ رهِم بِغَيْرِ حَقَّ إِلَّا أَن

يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَكِّيْ مَتْ

صَوَيِمِعُ وَيَعِرُّ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ

كَثِيراً وَلَيْنضُرَكَ أَللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۖ إِنَ ٱللَّهَ لَقَويُّ

عَزِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَ امُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُونِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ

وَلِقَوعَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ

فَيْلَهُمْ فَوْهُ نُوجٍ وَعَادُّ وَثَمُودُ إِنَّ وَقَوْمُ إِنَّاهِمِ وَقَوْمُ لُوطٍ ١

وَأَصْحَنْبُ مَدَّيَكٌ وَكُذِبَمُوسَى فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَيْفِرِينَ ثُمَّ

أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبِيةٍ

أَهْلَكُنْنَهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَخَاوِيَةٌ عَلَىٰعُرُوشِهِا

وَيِنْ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَشِيدٍ ١ أَفَافَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ

فَتَكُونَ أَنُّمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِنَا أَوْءَاذَانٌ يُسْمَعُونَ مِمَّا فَإِنَّهَا

لَاتَعْمَى ٱلْأَيْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ إِلَّتِي فِي ٱلصُّدُودِ ١

ا £ £ بـ ﴿ وأصحاب مدين ﴾ قوم شعيب ﴿ وكُذب موسى ﴾ كذبه القبط لأ قومه بنو إسرائيل : أي كذب هؤ لاء رسلهم فلك أسوة بهم ﴿ فَأَمْلِيتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أمهلتهم بتأخير العقاب لهم ﴿ ثم أخذتهم ﴾ بالعذاب ﴿ فَكِيفَ كَانْ فَكِسر ﴾ أي إنكاري عليهم بتكـذيبهم بإهلاكهم والاستفهام للتقرير : أي هو واقع موقعه . ٥٥ ـ ﴿ فَكَأَينَ ﴾ أي كم ﴿ من قـرية أهلكتهـا﴾ وفي قراءة أهلكناهـا﴿ وهي ظالمة ﴾ أي أهلها بكفرهم ﴿ فهي خاوية ﴾ ساقطة ﴿ على عروشها ﴾ سقوفها ﴿ و ﴾ كم من ﴿ بئر معطلة ﴾ متروكة بموت أهلها ﴿ وقصر مشيد ﴾ رفيع خال بموت أهله . ٤٦ ـ ﴿ أَقلم يسيروا ﴾ أي كفار مكة ﴿ في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ﴾ ما أزل بالمكذبين قبلهم ﴿ أَو آذان يسمعون بها ﴾ أخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا ﴿ فإنها ﴾ أي القصة ﴿ لا تعمى الأبصار ﴿ وَلَكُن تَعْمَى القلوبِ التي في الصدور ﴾ تأكيد .

قال : لما نزلت آية الاستثذان في البيوت ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، فكيف بتجار قريش الذين يختلفون بين مكة والمدينة والشام ولهم بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون يسلمون وليس فيها سكان ؟ فتزلت ﴿ ليس عليكم جناح أن تذخلوا بيوتاً غير مسكونة ﴾ .

أسباب نزول الآية ٣١ : قوله تعالى : ﴿ وقل للمؤمنات ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حـاتم عن مقاتـل قال : بلغنـا أن جابـر بن عبدالله حـدث أن أسمة بتُ مرلدُ كَانَتْ لَمِي نظل لهَا ، فجل السُمَّة يدعلن عليها فهر متازرات فيسنوا ما في ارتجلين . يعني : الخلاطل ويبدو مشدورهن وفواتهين ، ونقالت أسماء : ما النج هذا ! فاترل الله في ذلك في وقل للمؤمنات ﴾ الآية . واعرج بن جرير عن حضري أن امرأة التخذت صرتين من فضة واتخذت

170 72 8 COS SERVICE

الدنيا .

للمؤمنين.

٤٧ \_ ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله

وعده ﴾ بإنزال العذاب فأنزله يوم بدر ﴿ وإنَّ يومأُ عند ريك ﴾ من أيام الأخرة بسبب العــذاب:

﴿ كَأَلْفُ سَنَّةً مَمَا تَعَدُونَ ﴾ بالنَّاء واليَّاء في

٤٨ \_ ﴿ وَكَأَيُّنَ مِنْ قَرِيةَ أُمليت لَهَا وَهِي ظَالَمَةَ ثُمُّ

أَحَدْتُهَا ﴾ المسراد أهلها ﴿ وَإِلَّي الْمُصِيسر ﴾

٤٩ \_ ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا النَّاسَ ﴾ أي أهل مكة ﴿ إنما 

٥٠ ـ ﴿ قَالَدُينَ آمِنُوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ﴾ من الذنوب ﴿ ورزق كريم ﴾ هسو

 ١٥ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتُنَا ﴾ القرآن بإبطالها ﴿ معجِّزين ﴾ من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى

العجز ، ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزناً عنهم ، وفي قراءة معاجزين : مسابقين لنا ، أي

يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث والعقاب

أمر بالتبليغ ﴿ ولا نبي ﴾ أي لم يؤمر بالتبليغ

﴿ إِلَّا إِذَا تَمْنَى ﴾ قرأ ﴿ أَلْقَى الشيسطان في أمنيته ﴾ قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه

المرسل إليهم ، وقد قرأ النبي ﷺ في سورة

النجم بمجلس من قريش بعد : و أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، بإلقاء الشيطان(١٠) على لسانه من غير علمه على به ؛ تلك الغرانيق

﴿ أُولَتُكُ أُصِحَابِ الجِحِيمِ ﴾ النار . ٢٥-﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ مِنْ رَسُولٌ ﴾ هو نبي

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن فَرْيَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ( فُلْ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَالُكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُواوَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَمُّم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيدٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ٓ الِكِينَامُعَاجِزِينَ أُولَٰتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَتِي إِلَّا إِنَاتَمَنَّيْ ﴿ ٱلْقَى ٱلشَّيْطِكُ وَ أَمُنِيَّتِهِ - فَيَنسَحُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِكُ نُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ عَالِمَةِ وَاللهُ عَالِمُ عَلِيمُ مَكِدُ فَي أَيْجَعَلَ مَايُلِقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمُ وَإِنِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدِ ﴿ وَإِنْ كَالِمُعْلَمُ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِـالْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِـ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا وِٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا يُزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيمِ يَقِقِنْ مُحَقَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

آلمُلكُ يَوْمَهِانِ العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى ، ففرحوا بذلك ، ثم أخبره جبريل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك ، فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن ﴿ فينسخ الله ﴾ يبطل ﴿ ما يلقي الشيطان ئم يحكم الله آياته ﴾ يثبتها ﴿ والله عليم ﴾ بإلقاء الشيطان ما ذكر ﴿ حَكيم ﴾ في تمكينه منه يفعل ما يشاء . ٥٣ ـ ﴿ ليجعل ما يلقيُّ الشبيطان فتنة ﴾ محنة ﴿ للذين في قلوبهم مرض﴾ شقاق ونفاق ﴿ والقاسية قلوبهم ﴾ أي المشركين عن قبـول الحق ﴿ وإنّ الظالمين ﴾ الكافرين ﴿ لَقِي شقاق بعيد ﴾ خلاف طويل مع النبي ﷺ والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر الهتهم بما يرضيهم ثم أبطل ذلك . ٤٥ ـ ﴿ وليعلم الذين أوتوا العلم ﴾ التوحيد والقرآن ﴿ أنه ﴾ أي القرآن ﴿ الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت ﴾ تطمئن مرية ﴾ شك ﴿ منه ﴾ أي القرآن بما ألقاه الشيطان على لسان النبي ثم أبطل ﴿ حتى تأتيهم الساعة بغتة ﴾ أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة ﴿ أُو يَأْتِيهِم عَذَابٍ يَوْمَ عَقِيمٍ ﴾ هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالربح العقيم التي لا تأتي بخير ، أو هو يوم القيامة لا ليل بعده .

<sup>(</sup>١) هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين. قال الرازي: أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة. قال ابن كثير : ذكر كثير من الفسرين ههنا قصة الغرانيق ... ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم .

<sup>...</sup> وقد ساقها البغوي ثم سال ههنا سؤالاً : كيف وقع مثل هذا مع العصة للضونة من الله تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه ؟ ثم ذكر أجوبة عن الناس من ألطفها أن الشيطان أوقع في مسامع للشركين ذلك فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ﷺ . ( ابن كثير : ٢٢٧٣ ـ ٢٤١ ) . 

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ نِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ

وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

وَكَذَّبُواْبِ الْمُنتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيثٌ ﴿

وَٱلَّذِينَ هَاجِرُواْ فِي سَكِيبِلِ ٱللَّهِ ثُمَّةً قُيْسِلُوٓ أَاوْمَا تُواْ

لَيَــرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًاحَكَنَّأُولِكَ ٱللَّهَ لَهُوَخَيْرُ

ٱلدَّزِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِلَّ

ٱللَّهَ لَعَكِلِيدُ مُحَلِيدُهُ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ

مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن ٱللَّهَ

لَعَ فُؤُّ عَفُورٌ ١٠ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَيْ

ٱلنَّهَارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَيَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بُصِيرٌ

الله ذَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكُمُوكِ مِن

دُونِهِ، هُوَٱلْبَطِلُ وَأَكَ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَاثُ ٱلْكَبِرُ ١

ٱلْمُرْتَدَأَكِ ٱللَّهَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ

مُغْضَدَّةً إِلَى اللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠ لَهُ مَا فِي السَّكَ وَتِ

وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنَيُ ٱلْحَكِمِيدُ ﴿

٥٦ ـ ﴿ الملك يومثذ ﴾ أي يوم القيامـة ﴿ شُـ ﴾ وحده وما تضمنه من الاستقرار نـاصب للظرف ﴿ يحكم بينهم ﴾ بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده ﴿ فَالَّذِينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات في . جنات النعيم ﴾ فضلًا من الله .

٥٧ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتُنَا فَأُولَئْكَ لَهُمْ عذاب مُهين ﴾ شديد بسبب كفرهم .

﴾ ٥٨ - ﴿ والدِّين هاجسروا في سبيل الله ﴾ أي طاعته من مكة إلى المدينة ﴿ ثُم قُتلُوا أَو مَاتُمُوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً ﴾ هو رزق الجنة ﴿ وإن الله لهو خير الرازقين ﴾ أفضل المعطين .

٥٩ ـ ﴿ لَيْدَخُلْتُهُم مَدَخُلًا ﴾ بضم الميم وفتحها أي إدخالًا أو موضعاً ﴿ يرضونه ﴾ وهــو الجنة ﴿ وإن الله لعليم ﴾ بنيساتهم ﴿ حليم ﴾ عن

﴿ عقابهم .

٦٠ - ﴿ ذَلُكُ ﴾ الذي قصصناه عليك ﴿ ومن عاقب ﴾ جازي من المؤمنين ﴿ بمثل ما عـوقب به ﴾ ظلماً من المشركين : أي قاتلهم كما قاتلوه أفي الشهر الحرام ﴿ ثم بغي عليه ﴾ منهم أي ظلم بإخراجه من منزله ﴿ لينصرف الله إن الله العفو ﴾ عن المؤمنين ﴿ غفور ﴾ لهم عن قتالهم في الشهر الحرام.

٦١ - ﴿ ذَلِكُ ﴾ النصر ﴿ بَأَنَ اللهِ يُولُمِ اللَّيلِ في النهار ويولج النهار في الليـل ﴾ أي يدخــل كلًّا منهما في الأخر بأن يزيد به ، وذلك من أثر قدرته تعالى التي بها النصر ﴿ وأن الله سميع ﴾ دعاء المؤمنين ﴿ يصيسر ﴾ بهم حيث جعسل فيهسم

٦٢ - ﴿ ذلك ﴾ النصر أيضاً ﴿ بِأَنَ الله هـ

﴿ الإيمان فأجاب دعاءهم .

﴾ الحق ﴾ الثابت ﴿ وأن ما يدعون ﴾ بالياء والتاء يعبدون ﴿ من دونه ﴾ وهو الأصنام ﴿ هو الباطل ﴾ الزائل ﴿ وأن الله هو العلمي ﴾ أي العالي على كل شيء بقدرته ﴿ الكبير ﴾ الذي يصغر كل شيء سواه . ٦٣ ـ ﴿ أَلُم تَرَ ﴾ تعلم ﴿ أَن الله أنزل من السماء ماة ﴾ مطرأً ﴿ فتصبح الأرض مخضرة ﴾ بالنبات وهذا من أثر قدرته ﴿ إنَّ الله لطيف ﴾ بعباده في إخراج النبات بالماء ﴿ خبير ﴾ بما في

قلوبهم عند تأخير المطر . ٦٤ ـ ﴿ لَـه ما في السماوات وما في الأرض﴾ على جهـة الملك ﴿ وَإِن اللَّهُ لَهُو الغني ﴾ عن عبـاده ﴿ الحميد ﴾ الولياته .

﴿جَزَّعا ، فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت ، فأنزل الله ﴿ ولا يضربن بأرجلهن ﴾ الآية .

أسباب نزولِ الآية ٣٣ : قوله تعالى : ﴿ والدِّين بيتغون الكتاب ﴾ الآية . أخرج ابن السكن في معوفة الصحابة عن عبدالله بن صبيح عن أبيه قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتاب ، فنزلت ﴿ والذين بيتغون الكتاب ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٣ : قوله تعالى : ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم ﴾ الآية . أخرج مسلم من طريق أبي سفيان عِن جابر بن عبدالله قــال : كان عبـدالله ﴾ أبن أبيّ يقول لجارية له : اذهبي فابغينا شيئًا ، فأنزل الله ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ﴾ الآية . وأخرج أيضاً من هذا الطريق أن جارية لعبد الله بن ﴾ إلى بقال لها مسيكة ، وأخرى يقال لها أسيمة ، فكان يكرههـما على الـزنا فشكتـا ذلك إلى النبيﷺ، فـأنزل الله ﴿ ولا تكـرهـوا فنيـاتكم على البغاء ﴾ ﴾ الاية . وأخرج الحاكم من طريق أبمي الزبير عن جابر قال : كانت مسيكة لبعض الأنصار ، فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء فنزلت ﴿ ولا تكرهـوا ﴿ لَقَتِياتُكُم عَلَى البغاء ﴾ الآية . وأخرج البزار والطيراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : كانت لعبدالله بن أبيّ جارية تزني في الجاهلية فلمما حرم المزنا

2000年度日本公司等等。
 2000年度日本公司等等



م٦ \_ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تعلم ﴿ أَنْ اللهُ سخر لكم ما في الأرض ﴾ من البهائم ﴿ والقلك ﴾ السفن ﴿ تجمري في البحسر ﴾ للركسوب والحمسل ﴿ بِأَمْرُهُ ﴾ بِإِذْنُهُ ﴿ ويمسنك السماء ﴾ من ﴿ أَن ﴾ أو لئـ لا ﴿ تقع على الأرض إلا بـإذنه ﴾ فتهلكوا ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالسَّاسُ لَمِرْؤُوفَ رَحِيمٌ ﴾ في التسخير والإمساك . ٦٦ \_ ﴿ وهو الله أحياكم ﴾ بالإنشاء ﴿ ثم يميتكم ﴾ عند انتهاء آجالكم ﴿ ثُمُّ يحييكم ﴾ عند البعث ﴿ إِنْ الإنسان ﴾ أي : المشرك ﴿ لَكَفُورٌ ﴾ لنعم الله بتركه توحيده . ٦٧ \_ ﴿ لَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنسَكًّا ﴾ بفتح السين وكسرها شريعة ﴿ هم تاسكوه ﴾ عاملون به ﴿ فلا يُنازعُنُك ﴾ يراد به لا تنازعهم ﴿ في الأمر ﴾ أي أمر الذبيحة إذ قالوا : ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم ﴿ وادع إلى ربك ﴾ إلى دينه ﴿ إنك لعلى هدى ﴾ دين ﴿ مستقيم ﴾ . ٦٨ ـ ﴿ وَإِنْ جَادَلُوكُ ﴾ في أمر الدين ﴿ فقل الله أعلم بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فيجازيكِم عليه ، وهذا قبل الأمر بالقتال . ٦٩ \_ ﴿ الله يحكم بينكم ﴾ أيها المؤمنون والكافرون ﴿ يسوم القيامة فيمسا كنتم فيسه تختلفون كه بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الأخر .

ٱلَهْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَثُّ زَحِيثٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُميتُ كُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ ١ لِكُلُ أُمَّا وِجَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَايُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى مُسْتَقِيمِ ۞ وَإِنجَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحَكُمُ يَيْنَكُمْ مَوْعَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَمْ تَعْلَمُ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ لَيْكُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلَ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ إِنَّا وَإِذَانُتُ إِي عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَ رِّيكَا دُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَأْقُلُ أَفَأُنِّيتُكُم بِشَرِّقِن ذَالِكُمْ ۚ النَّادُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَدُواْ وَيْشَ ٱلْمَصِيرُ ۞

٣ يَـٰأَيُّهَا ٱل

٧- و ويبدون به اي المشركون فو من دون الله ما لم ينزل به به هو الاصنام فو سلطاتاً بى حجة فو وما ليس لهم به عام به أنها آلهة فو وما المظالمين كه بالإشراك فو من نصير كه يمنع عنهم عالما الله . ٧٧- فو اوانا تتألى عليهم ابنائه به ناقرآن بيتات ظاهرات حمل فو تمون في يوجوه الملين تحروا المشكر به اي الإنكار لها : اي اثره من الكرامة والعبوس فو يكادون يسطون باللين يتلون عليهم ايتنا به اي يقمون فيهم بالمبطش فو قل المناتبكم بدأ من فلكم به باكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو فو النار وعقدها الله الملين تكروا به بان مصيرهم إليها فو ويشس المصير به هم .

لسيان تورل الآية as : قرائم الثمان رحم الله الدين نسواج الآيه . احرج المحاص وللسجاح ، وسيدي من من المسجد رسول الله قل وأصحابه المدينة وأرقم الأصار رحم العرب عن قرس واحدة وكانوا لا يبيترن الإ بالسلاح لا يسمحون الإ في فقالوا : ترون أنا تعرف

قالت : لا واقد لا أزني أبداً ، فتولت فو ولا تكرهوا فيتكم على البغاء في . واعرج البزار بسند ضميف من أنس نحبوه وسمى الجارية معافذ ، وأضرح صهد بن مصور من شبخا من عمر من مؤمد أن عبد الله بن أي كانت أد انتان : سيكة ، وبسالة ، فكان يكرهها على الزنا ، فشأت إحدامها : إن كان عبراً فقد استكرت من ه وإن كان غير ذلك فها ينهي أن أنهم عالم الله فولا يكوم المؤمد كمل البغاء الإساء السياب توان الالإيد 2 : فول تعلى : فوليانا هواله أعرب أن أبي حاتم من مرسل الحسن قال كان الزمل إنما كان بيه وبين الرجل منازعة فدعي

سبب بزون الديم ع. فود تعلق . فوود دفوج سرج برا بني على مرس مرس ساس المواقع الى فلان فائزل الهافو وأدا دعوا إلى الله إلى التي يكل ومرض أنفن وطام أن النبي يكل سيفني له بالمحق وإذا أزدان بلظم فدعي إلى النبي يكل أمرض فقال أنطاق ال ورسيان كم الأية . فه : قول تعالى : فو وعد الله المفنين آمنزا إلى الآية . آخرج الحاكم وصححه ، والطبراني عن أبي بن كمب قال : لما قدم

يَنَأَيُّهُ الْنَاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِن ٱلَّذِينَ

تَنْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَيُّةٌ

وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَايَسْتَنقِذُوهُ مِنْ فَ ضَعُفَ

ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَافَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۚ إِنَّ

ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ

رُسُلًا وَمِنِ ٱلنَّاسِ إِنَ ٱللَّهَ سَمِيعُ إِنْصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ

مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُوا<u>ْ وَٱسْجُـ دُواْ</u>وَاعْبُدُواْ

رَبُّكُمْ وَالْفَحَلُواْ الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ 🕯 💮

وَجَنِهِدُواْ فِٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَّ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِي مَّهُوَسَمَّنْكُمُ

ٱلْمُسْلِعِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَآ لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ

وَيَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرُّكُوٰةَ

وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَمَوْلَنكُمُّ فَنِعْمَ الْمَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِيرُ (١٠٠٠)

سُورَةُ المؤمِّنُونَ اللهِ

٧٠- ﴿ يا آلها اللس ﴾ أهل مكة ﴿ تُشرب مثل ٢٠- ﴿ يَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ تَلَّمُونَ ﴾ أي غيره وهم الأستاء إلى يخلقوا فياياً ﴾ أسم جس ، واحده فياية إلى يخلقوا فياياً ﴾ أسم جس ، واحده فياية يقح على المذكر واللوثين في قول اجتمعوا له ﴾ من السفيه والباب شيئاً ﴾ مما طيعه من السفيه والراغضران المطلبين به ﴿ لا يستغلون ﴾ لا يسترون ﴿ منه ﴾ لمجزمم ، منافية عبدون شركه قد تمال ؟ هما المر منظرب جبر هنه يضرب حشل ﴿ ضفل ﴿

الطالب ﴾ العابد ﴿ والمطلوب ﴾ المعبود . ٧٤ ـ ﴿ ما قدروا الله ﴾ عـظموه ﴿ حقُّ قـدره ﴾ عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذبـاب ولا

يتصف منه ﴿ إِنْ أَلَّهُ لَقِيْ مِرْيَرٌ ﴾ غَالِب. ٧٧ - ﴿ أَنْ يَصِطْقِي مِنْ السلاكِمَةُ رَسِلاً ومِنْ النَّاسُ ﴾ رسلاً ، نِّزِلُ لما قال المشروك و أأثراً عليه الذَّكُو مِن بِننا ؛ ﴿ إِنْ أَنْ أَلَّهُ سِيمَ ﴾ لمثالتهم ﴿ يَصِيرُ ﴾ بِمِن يتخله رسولاً كجيريل وبيكائيل وليسراهم ومحمد وغيسرهم صلى الله عليهم

٧٦ ـ ﴿ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ أي ما قلَّموا وما خلفوا وما عملوا وما هم عــاملون بعد ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾

﴿ يَا أَنْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَركموا واسجدوا ﴾
 أي مطاوا ﴿ واعبدوا ربكم ﴾ وحدوه ﴿ واقعلوا ألَّه بِهِ وحدوه ﴿ واقعلوا ألَّه بِهِ إلى اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّلَّالِيلُلْمِ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُولُلُمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا

حتى نبيت أسنين مطمئين لا نخاف إلا الله ؟ فنزلت ﴿ وهد الله اللهين آسنوا منكم ﴾ الآية . وأخرج ابن أبي حاتم عن البراء قبال : فينا نـزلت هذه الآية ونعن في خوف شديد .

أسياب نزول الآية 11 : قوله تعالى : ﴿ ليس على الأصى ﴾ الآية . قال مبد الرزق : أخيرنا معمر من ابن أيي نجيح من مجاهد قبل : كان الرجل يذهب بالأصمى والأصرى والمريض إلى بين أييد أو بيت أن أو بين أن أن من القرائد الأصدى المراكز المن عابى قال : يقولون : أنها القين أمرا لا تأكيزا أموالكم بيتكم بالباطل ﴾ تحرج السلمون وقالو : الطعام من أفضل الأموال فلا يعل الاحتجاز أن يكل عند احد تكف التام من نقلك ، فإن فين مقال المنتجة في أن أن فواد والمنتجة بالأية . وأنها التعاقب فالأموال المنتجة في أن ينيث أشي يكف التام من نقلك ، فإن فين من الأصدى جي إلى قبل فواد والمنتجة بالشعاء والرسوط لا يتنول الطعام كما يعيش قبل أن



## ١٢ سيوريو الموهدوب

إِسْ مِ اللَّهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرّ

قداَ أَمْنَ النَّوْهُ مُونَ ﴿ اللَّيْنَ هُمْ فِي صَلَامِم خَشِعُونُ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ وَالْمَنِ هُمُ إِلاَّكُوهُ وَالْمِينَ هُمُ اللَّهِ مُعْمَوا اللَّيْنَ هُمْ إِلاَّكُوهُ وَمُونِ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ إِلاَّكُوهُ وَمُونِ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ إِلاَّكُوهُ وَاللَّينَ هُمْ إِلاَّ كَمْ الْمُونِينِ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمُ الْمَادُونَ ۞ وَاللَّينَ هُمُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَلُونِينَ ۞ وَاللَّينَ هُمُ وَاللَّهِ مُعْمَلُ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ سورة المؤمنون ﴾ [مكية وآيـاتهـا ١١٨ أو ١١٩ نة لت بعد الأنبياء] يسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ قَـد ﴾ لـ لتحـقيــق ﴿ أَفُـلُح ﴾ فَـاز ﴿ المؤمنون ﴾ ٧ ـ ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَّاتُهُمْ خَـَاشْهُــونَ ﴾ متواضعون . ٣ ـ ﴿ وَالذِّينِ هُمْ عَنِ اللُّغُو ﴾ مِن الكلام وغيره ﴿ مُعرضون ﴾ . ٤ \_ ﴿ وَالَّذِينَ هُمَ لَلْزَكَاةَ فَاعْلُونَ ﴾ مؤدون . ه ـ ﴿ وَالَّذِينَ هُمَ لَفُرُ وَجُهُمَ حَسَافَظُونَ ﴾ عن ٦ \_ ﴿ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِم ﴾ أي من زوجاتهم ﴿ أُو مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُم ﴾ أي السراري ﴿ فَإِنَّهُم غير ملومين ﴾ في إتيانهن . ٧ ـ ﴿ فَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلَـكَ ﴾ مِنَ الرَّوجــات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن ﴿ فأولئك هم العادون ﴾ المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم ٨ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمَ لِأَمَالُنَاتُهُم ﴾ جمعاً ومفرداً ﴿ وعهدهم ﴾ فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها ﴿ راعون ﴾ حافظون .

﴿ يحافظون ﴾ يقيمونها في أوقاتها . ١٠ \_ ﴿ أولئك هم الوارثون ﴾ لا غيرهم . ١٦ \_ ﴿ الذين يرثون القردوس ﴾ هـو جنة أعلى . الجنان ﴿ هم فيها خالدون ﴾ في ذلك إشارة إلى .

٩ - ﴿ وَالذِّينَ هُمْ عَلَى صَلُواتُهُمْ ﴾ جمعاً ومفرداً

المعاد ويناسبه ذكر المبدأ بعده .

٢ وَأَنزَلْنَامِنَ

٧ - و و ﴾ الله ولقد علقنا الإنسان ﴾ آم و من شلالة ﴾ مي من سلك الشيء من الشيء أي استخرجت منه وهو خلاصته ﴿ من طبق منها و سلك المستخرجة منه وهو خلاصته ﴿ من طبق المنها لله المنها أو المنها المنها المنها أو المنها المنها المنها أو المنها المنها أو المنها أو المنها المنها أو المنها المنها أو المنها المنها أو المنها المنها المنها أو المنها المنها أو المنها المنها أو المنها المنها أو المنها أن تقام على ﴿ و ما كنا من الخيالة ) أن المنها عليها طرق المناكبة المنها المنها أن تقام على ﴿ و ما كنا من الخيالة ) أن المنها المنها أن تقام على ﴿ و ما كنا من الخيالة ) التي تعتميا ﴿ فاقليل ﴾ أن استفيا عليها عليها عليها المنها أن تقام على المنها أن تقام على المنها أن تقام على المنها أن تقام على المنها المنها أن تقام على المنها المنها أن تقام على المنها أن تقام على المنها المنها أن تقام على المناها المنها المنها المنها المنها أن تقام على المنها المنها المنها المنها المنها المنها أن تقام على المناها المنها المنها المنها المنها المنها أن تقام على المناها المنها المنها المنها المنها المنها المنها أن تقام على المناها المنها المنها المنها المنها أن تقام على المناها المنها ا

والأمرج لا يستطح البزاحمة على الطفام ، فترلت رضعة في مؤاكلتهم وأمرج عن مقسم قال : كاثروا يقون أن يأكفوا مع الأهمي والأهمرج فترلت . وأمرج التعليم في تفسير مع ابن عبلس قال : عرج العمارت فتوانع موار الله في فضلت على ألها عقالا بن زند فصرح أن باكل من طعماته وكفال مجهوداً فتولت ، في أنه تعلى : في ليس عليكم جناح أنه الآنة ، أكم التراويسند صميح عن عقلتة لقات : في الأن السلود بموطون لهم : قد المطلقة الكرو الما أن عرب طب

وَأَنزَلْنَامِنُ ٱلسَّمَآءِ مَآةً بِقَدَرِ فَأَسَكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ

بِهِ لَقَادِرُونَ ١٥ أَنشَأْنَا لَكُر بِدِ حَنَّاتٍ مِن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ

لَّكُوْ فِهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَحَرَةً تَغَرُجُ مِن

طُورِسَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِيْغِ لِلْاَكِلِينَ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي

ٱلْأَنْفَىٰمِ لَعِبْرَةً تَشْقِيكُم مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُرْفِهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ ۗ

وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ

أَرْسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَفَوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِ

غَيْرُهُۥ ۗ أَفَلَانَنْقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنِ قَوْمِهِ مَاهَلَاۤ

إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُوْ مُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لأَنزَلُ

مَلَيْكُةُ مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَاٱلْأُوَّلِينَ ١٠ إِنْ هُوَ إِلَّا

رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (اللهُ قَالَ رَبُّ انصُرْف

بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحِينَا فَإِذَا جِئَاءَ أَمْنَا وَفَارَا لَتَنْ وُرُفَاسُلُكُ فِيهَامِن

كُلِّ زَوْجَيْنِٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ

مِنْهُمُّ أُولَا تُحَلَطِنِنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿

١٨ - ﴿ وَأَسْرَلْنَا مِن السماء ماءُ يَقَدُدٍ ﴾ من كفايتهم ﴿ فأسكنَّاه في الأرض وإنَّا على ذهاب يه لقادرون ﴾ فيموتون مع دوابهم عطشاً .

١٩ - ﴿ فَانْشَانَا لَكُمْ بِهُ جُنَاتُ مِنْ نَحِيلِ وأعناب ﴾ هما أكثر فواكه العرب ﴿ لكم فيهما فواكه كثيرة ومنها تأكلون ﴾ صيفاً وشتاء .

٢٠ ـ ﴿ وَ ﴾ أنشأنا ﴿ شجرةً تخرج من طور سيناء ﴾ جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة ﴿ تنبت ﴾ من الرباعي والثلاثي ﴿ بِالدهن ﴾ الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة الزيتون ﴿ وصيغ للاكلين ﴾ عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت .

٢١ ـ ﴿ وَإِنْ لَكُمْ فَي الْأَنْمُـامْ ﴾ الإبـل والبقـر والغنم ﴿ لعبرةً ﴾ عظة تعتبرون بها ﴿ نسقيكم ﴾ بفتح النون وضمها ﴿ مما في يطونها ﴾ اللين ﴿ وَلَكُم فِيهَا مِنَافِعِ كَثِيرَةً ﴾ من الأصواف والأوبار

والأشعار وغير ذلك ﴿ ومنها تأكلون ﴾ . ٢٢ - ﴿ وعليها ﴾ أي الإبل ﴿ وعلى القلك ﴾

أي السفن ﴿ تحملون ﴾ . ٢٣ ـ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُهُ فَقَالَ يَا قَـوْمُ اعبدوا الله ﴾ أطبعوا الله ووحدوه ﴿ مالكم من إلَّه غيره ﴾ وهو اسم ما ، وما قبله الخبر ، ومن زائدة ﴿ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴾ تخافون عقوبته بعبادتكم غيره . ٢٤ ـ ﴿ فقال الملأ اللذين كفروا من قومه ﴾

لأتباعهم ﴿ ما هذا إلا بشر مثلكم يسريد أن یتفضل که یتشرف ﴿ علیکم ﴾ بأن یکون متبوعاً وأنتم أتباعه ﴿ ولو شاء الله ﴾ أن لا يعبد غيره

﴿ لأنزل ملائكة ﴾ بذلك لا بشراً ﴿ ما سمعنا بهذا ﴾ الذي دعا إليه نوح من التوحيد ﴿ في آبائنا الأولين ﴾ أي الأمم الماضية . ٢٥ ـ ﴿ إِنْ هُو ﴾ ما نوح ﴿ إِلا رجل به جِنَّةً ﴾ حالة جنون ﴿ فتربُّصُوا به ﴾ انتظروه ﴿ حتى حين ﴾ إلى زمن موته . ٢٦ ـ ﴿ قال ﴾ نوح ﴿ ربُّ الصرئي ﴾ عليهم ﴿ بما كذَّبُونِ ﴾ بسبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم قال تعالى مجيباً دعاءه : ٧٧ ـ ﴿ فَاوِحِينا إليه أنْ اصنع الفلك ﴾ السفينة ﴿ بأعيننا ﴾ بمرأى منا وحفظنا ﴿ ووحينا ﴾ أمرنا ﴿ فإذا جاء أمرنا ﴾ بإهلاكهم ﴿ وفار التتور ﴾ للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح ﴿ فاسلك فيها ﴾ أي أدخِلُ في السفينة ﴿ مَنْ كُلِّ رَوْجِينَ ﴾ ذكر وأنثى ، أي من كل أنواعهما ﴿ اثنينَ ﴾ ذكراً وأنثى وهو مفعول ومن متعلقة باسلك ، وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما ، فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفينة ، وفي قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له ﴿ وأهلك ﴾ زوجته وأولاده ﴿ إلا من سبق عليه القول منهم ﴾ بالإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم وزوجاتهم ثلاثـة ، وفي سورة هـود ı ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ، قيل كانوا ستة رجال ونساؤ هم وقيل جميـع من كان في السفينـة ثمانيـة وسبعون نصفهم رجـال ونصفهم نساء ﴿ وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَّمُوا ﴾ كفروا بترك إهلاكهم ﴿ إنَّهُم مَعْرَقُونَ ﴾ .

نفس ، فانزل الله فؤ ليس عليكم جناح ﴾ إلى قولـه فؤ أو ما ملكم مقاتحه ﴾ وأشرح إين جريم عن الزهري أنه ستل عن قولـه فؤ ليس على الأهمى حرج ﴾ ما بال الأحمى والاعرج والمريض ذكروا هنا ، فقال أغيرني عبد الله ين عبد الله قال : إن المسلمين كنارا إذا غزوا علفوا زصاهم ، وكانبوا

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَٰمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَنْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّيٰلِينِ ١٠٠ وَقُل رَّبَ أَنزِلْني مُنزَلًا ثُمَّازُكُا وَأَتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُوَّأَنْشَأْنَا مِنْ يَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ ا فَأَرْسَلْنَا فِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَنْرُهُۥ أَفَلَا نَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّواْ مِلقَآيَهِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَ فَنَهُمْ فِي ٱلْحَهُوْ وَٱلدُّنْيَا مَاهَنَذَآ إِلَّا يَشُرُّ يَثُلُكُمْ يَأْ كُلُ مِمَّاتَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (إِنَّا) وَلَينَ أَطَعْتُ مِنْشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَلِيرُونَ (١) أَيَدِكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُوْ ثُرَاباً وَعِظَكَما أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الله ﴿ هَنَّهَاتَ هَنْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ١ إِنَّ هِيَ إِلَّاحَيَكَ الْنَا ٱلدُّنْياَنَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بَمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ أَيْنَ الْأَوْلُولُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبُاوَمَا نَعْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّا قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلَ لِّيصِيحُنَّ نَكِمِينَ ﴾ فَأَخَذُتُهُمُ ٱلصَّبْيحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَكَآءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنَشَأْنَامِنُ بَعْدِهِرْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

ممك على الفلك فقل الحمد أه الذي نجانا من القوم الظالمين ﴾ الكافرين وإهلاكهم . ٢٩ \_ ﴿ وقبل ﴾ عند نزولك من الفلك ﴿ رب أنزلني مُنزَلاً ﴾ بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان ويفتح الميم وكسر الزاي مكان النزول ﴿ مُباركاً ﴾ ذلك الإنزال أو المكان ﴿ وأنت خير المنزلين ﴾ ما ذكر . ٣٠ ـ ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ ﴾ المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار ﴿ لأيات ﴾ دلالات على قــدرة الله تعــالى ﴿ وإن ﴾ مخففــة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ﴿ كنا لمبتلين ﴾ مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه . ٣١ ـ ﴿ ثم أنشأنا من بعدهم قَرناً ﴾ قوساً ﴿ آخرين ﴾ هم عاد . ٣٢ ـ ﴿ فَارْسَلْنَا فِيهِم رَسُولًا مِنْهُم ﴾ هـوداً ﴿ أَن ﴾ بأن ﴿ اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ك عقابه فتؤمنوا. ٣٣ - ﴿ وَقَالَ الْمِلا مِن قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ﴾ بالمصير إليها ﴿ وأترفناهم ﴾

قسم وشسرط والجواب لأولهمما وهمو مغن عن جــواب الشاني ﴿ إِنَّكُم إِذاً ﴾ أي إذا أطعتمــوه ﴿ لخاسرون ﴾ أي مغبونون . ٣٥ ـ ﴿ أَيعدكم أَنكم إذَا مَتُّم وكنتم ترابأ وعظاماً

نعمناهم ﴿ في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

٣٤ ـ ﴿ وَ ﴾ الله ﴿ لَئنَ أَطَعَتُم بِشُراً مثلكم ﴾ فيه

يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ﴾ .

٢٨ ـ ﴿ قَإِذَا استويت ﴾ اعتدلت ﴿ أنت ومن

أنكم مخرجون ﴾ هـو خبـر أنكم الأولى وأنكم

مَانَسْقُونَ أُمَّةً الثانية تأكيد لها لما طال الفصل .

٣٦ ـ ﴿ مَيُّهَاتَ هَيْهَاتَ ﴾ اسم فعل ماض بمعنى مصـدر : أي بعد بعـد ﴿ لما تـوعدون ﴾ من الإخراج من القبور والـلام زائدة للبيان . ٣٧ ـ ﴿ إِن هِي ﴾ أي ما الحياة ﴿ إِلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ﴾ بحياة أبنائنا ﴿ وما نحن بمبعوثين ﴾ . ٣٨ ـ ﴿ إِنْ هُو ﴾ ما الرسول ﴿ إِلَّا رَجِّلَ افتري على الله كذباً وما تحن له بمؤمنين ﴾ مصدقين بالبعث بعد السوت . ٣٩ ـ ﴿ قال رب انصرني بعا كذبون ﴾ . ٤٠ ـ ﴿ قَالَ عَمَا قَلِيلٌ ﴾ من الـزمان وما زائـلة ﴿ ليصبحن ﴾ ليصيـرن ﴿ تَـادمين ﴾ على كفـرهم وتكـذبيهم . ٤١ ـ ﴿ فَأَخَذَتُهِمَ الصَّيْحَةَ ﴾ صبحة العذاب والهلاك كائنة ﴿ بِالحقِّ ﴾ فماتوا ﴿ فجعلناهم غثاءٌ ﴾ وهو نبت يبس أي صيرناهم مثله في البيس ﴿ فبعداً ﴾ من الرحمة ﴿ للقوم الظالمين ﴾ المكذبين . ٤٣ ـ ﴿ ثم أنشأنا من يعدهم قروناً ﴾ اقواماً ﴿ آخرين ﴾ .

يدفعون البهم مفاتيح أبوابهم ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا ، وكانوا يتحرجون من ذلك ، ويقولون لا مدخلها وهم غيب ، فمأنزل الله هذه الابة رئيمة لهم . والخرج عن قتادة قال : ﴿ لِيسَ عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو الشتأة ﴾ في حي من العرب كمان الرجل منهم لا يأكل طعام وحده ، وكان يحمله بعض يوم حتى يجد من ياكله معه . وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قالا : كانت الانصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم ، فنزلت رخصة أبهم .

أسباب نزول الآية ٢٣ : قوله تعالى : ﴿ إنما المؤمنون ﴾ الآية . أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائـل عن عروة ومحمـد بن كعب القرظي وغيرهما قالوا : لما أقبلت قريش عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأميال من رومة بثر بالمدينة ، قائدها أبو سفيان وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنعمى إلى جانب أحد ، وجاه رسول الله ﷺ الخبر ، فضرب الخندق على المدينة وعمل فيه وعمل المسلمون فيه وأبطأ رجـال من المنافقين وجعلوا يـأتون بـالضعيف من مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ كَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَأُ

كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةُ رَسُولُهُ } كَذَبُوهُ فَأَنَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

ٱؙۜۜحَادِيثُ فَبُغُدُا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ

هَارُونَ بِثَايِنَتِنَا وَشُلْطَانِ مُبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْ كَ وَمَإِلَيْهِ

فَأَسْتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ إِنَّا فَقَالُواْ أَنَّوْمِنُ لِبَسَّرَيْنِ مِثْلِكَ

وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِدُونَ ١٠٠ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِر مَ ٱلْمُهْلَكُنَّ

وَلَقَدْ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَهُمْ مَنْ نَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا

أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ

الله المُسْلُكُلُواْمِنُ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا السَّالِّمَ اللَّهِ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ هَانِهِ مِدَأُمَّتُكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَزُّكُمْ

فَأَنْقُونِ إِنَّ فَنَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ

فَرَحُونَ ١ فَذُرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١ فَ أَيْحُسَبُونَ أَنَّمَا

نُمِدُّهُ مِهِ عِن مَّالٍ وَمَنِينَ ﴿ أَسَارِعُ لَمُمَّ فِي ٱلْخَيْرَتِّ بَلَلَا يَشْعُرُونَ

32 - ﴿ ثم أرسلنا رسانا ترزاً ﴾ بالتنوين وعدمه متابعين بين كل الثين زمان طوبل ﴿ كلما جاء أمّه ﴾ بتحقق الهمزين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو ﴿ رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضاً ﴾ في الهمزيلاك ﴿ وجعلناهم أحداثيث فيعملة لقدو لا يوشون ﴾ .

 4 مر أرسلنا موسى وأخماه هارون بآياتنا وسلطان مبين ﴾ حجة بينة وهي البـــد والعصما وغيرهما من الآيات .

2. ﴿ إلى فرعون وملته فاستكبروا ﴾ عن الإيمان بها وبالله ﴿ وكانوا قوماً عالين ﴾ قاهرين

اويدان بها وبالله فو ودانوا فوما عالين به فاهرين بني إسرائيل بالظلم . 22 ـ ﴿ فقالوا أنؤمن لبشــر بن مثلنا وقــومهـما لنــا

۷۷ ـ و عاموا الومن لبسترين مندا وقومهما لند عابدون که مطيعون خاضعون .

٤٨ - ﴿ فكذبوهما فكاتوا من المهلكين ﴾ .

٤٩ ـ ﴿ وَلَقَدَ آتِينا موسى الكتاب ﴾ السوراة ﴿ لعلهم ﴾ قومه بني إسرائيل ﴿ يهتدون ﴾ به من الضلالة ، وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة .

٥ ـ ﴿ وجعلنا ابن مربم ﴾ عيسى ﴿ وأمه آية ﴾ لم يقل آيت إلى الآية فيهما واحدة : والادته من غير فحل ﴿ وآويناهما إلى ربوة ﴾ مكان سريفع وهو بيت المقدس أو دهشق أو فلسطين ، أقوال ﴿ وقات قرار ﴾ أي مستوية يستقر عليها ساكتوها

﴿ ومعين ﴾ وماء جار ظاهر نراه العيون .

مِنَاكِتِ نَهِم يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُم رِزَتِهِمْ لَالْتُمْرِكُونَ ﴾ واللَّذِينَ هُم رِزَتِهِمْ لَائِثْرِكُونَ

ا و - في با لهبا الرسل كلوا من السطيات ﴾
المدالات فو رامساو المسلوبات ﴾
المدالات فو رامساو أي من فرض وفقل في إني بما تعملون عليم ﴾ فأجازيكم عليه . ٢٥ - فو و ﴾ اعلموا في أن هذه ﴾ أي المدالات فو رامساو أي المدال المدال

السعل فيتطرن إلى أعليهم بغر علم من رسول الله ﷺ ولا إنذ ، وجبل الرجل من السلسين إذا تابته المترة من الحماية التي لا بعد منها يشكر ذلك أرسول الله ﷺ ويستكن في اللمدوق الحاجب فيكنن له ، وإذا تفعي حاجب رحي ، فأثران الله في أولتك المؤخذين ﴿ إنها المؤضرن اللبين أشنوا بالله ورسول وإذا كارتام عمل أمر بحاج أن أقر فو فرة بمكل يكن يرعلم في .

أسباب نزول الآية ٦٣ : قوله تعالى : ﴿ لا تجعلوا ﴾ الآية . أخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : كانوا يقولون :

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ زَجِعُونَ أُوْلَيْهَكَ يُمُنْرِعُونَ فِي ٱلْفَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبْقُونَ ﴿ وَلَا ثُكِلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأُ وَلَدَيْنَا كِنُبُّ يَنِطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوَلَا يُظَامُونَ ١٠٠ بَلْ قُلُو بُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ (إِنَّ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُثَّرَفَهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ اللَّهُ لَا يَخْتُرُواْ ٱلْتُوْمُّ إِنَّكُمْ مِنَا لَا ثُنصَرُونَ ۞ فَذَكَانَتْ ءَايِنِي نُتْلَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٓ أَعْقَلِهِكُوْ نَنكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبرِنَ بِهِ عَسَيْمِ رَا تَهْجُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَلَمْ يَذَبَّرُواْ ٱلْفَوْلَ أَمْرِجَآ مَهُمَّا لَوْيَأْت ءَابَاءَهُمُ ٱلْأَوَّايِنَ ﴿ أَمْلَةً يَعْرِفُواْرَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُمُنكِرُونَ الله أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبْلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ (إِنَّ) وَلُواتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِي مَنْ أَنْيُناهُم بِذِكْ رِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّا أَمْرَتَنَّكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَامُ رَبِّكَ خَيِّرٌ

وَهُوَخَتُرُالرَّزَوْنِ أَنَّ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُُسْتَقِيدِ ﴿

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُوكِ بِٱلْآخِرَةِ عَنَّ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُوكَ ۞

٥٥ \_ ﴿ لا تجاروا اليوم إنكم منا لا تنصرون ﴾ لا تمنعون . ٦٦ \_ ﴿ قد كانت آياتي ﴾ من القرآن ﴿ تتلي

٦٠ \_ ﴿ وَالَّذِينَ يَؤْتُونَ ﴾ يعطون ﴿ مَا أَتُوا ﴾

أعطوا من الصدقة والأعمال الصالحة ﴿ وقلوبهم وجلة ﴾ خــاثفـة أن لا تقبــل منهم

﴿ أَنْهِم ﴾ يقدر قبله لام الجرر ﴿ إلى ربهم

٦١ ـ ﴿ أُولَتُكَ يَسَارَعُونَ فَي الْخَيْرَاتِ وَهُمَ لَهَا

٦٢ \_ ﴿ وَلَا نَكُلُفُ نَفْساً إِلَّا وَسَمِهَا ﴾ طاقتها فمن

لم يستطع أن يصلي قائماً فليصل جالساً ، ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل ﴿ ولدينا ﴾ عندنا

﴿ كتاب يَطق بالحق ﴾ بما عملته وهو اللوح

المحفوظ تسطر فيه الأعمال ﴿ وهم ﴾ أي النفوس العاملة ﴿ لا ينظلمون ﴾ شيئاً منها فلا

ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا يزاد في

٦٣ \_ ﴿ بِل قلوبهم ﴾ أي الكفار ﴿ في غمرة ﴾

جهالة ﴿ من هـذا ﴾ القرآن ﴿ ولهم أعمال من

دون ذلسك كه المذكسور للمؤمنين ﴿ هم لهما عاملون ﴾ فيعذبون عليها .

٦٤ \_ ﴿ حتى ﴾ ابتدائية ﴿ إذا أخذنا مترفيهم ﴾ أغنياءهم ورؤساءهم ﴿ بِالعذابِ ﴾ أي السيف

يوم بدر ﴿ إذا هم يجارون ﴾ يضجون يقال

راجعون 🌢 .

سابقون ﴾ في علم الله .

عليكم فكنتم على أعقابكم تتكصون ﴾ ترجعون القهقري .

وَلُونَ مُنَّهُم ٧٧ \_ ﴿ مستكبرين ﴾ عن الإيمان ﴿ بِه ﴾ أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله في أمن بخلاف سائر الناس في مواطنهم ﴿ سامراً ﴾ حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت ﴿ تهجرون ﴾ من الثلاثي تتركون القرآن ، ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي والقرآن قال تعالى : ٦٨ ـ ﴿ أَقَلْم يَدُّيرُوا ﴾ أصله يتدبرون فادغمت التاء في الدال ﴿ القول ﴾ أي القرآن الدال على صدق النبي ﴿ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ﴾ . ٦٩ ـ ﴿ أَمْ لَمْ يَمْرَقُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مَنْكُرُونَ ﴾ ٧٠ ـ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهُ جِنَّةً ﴾ الاستفهام للتقرير بالحقّ من صدق النبي ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به ﴿ بل ﴾ للانتقال ﴿ جاءهم بالحق ﴾ أي القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام ﴿ وَأَكثرهم للحق كارهون ﴾ . ٧١ ـ ﴿ ولـو اتبع الحق ﴾ أي القرآن ﴿ أهواءهم ﴾ بـأن جاء بمـا يهوونه من الشريك والولد لله ، تعالى الله عن ذلك ﴿ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ﴾ خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم ﴿ بِسِل أتيناهم بِلْكرهم ﴾ أي القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم ﴿ فهم عن ذكرهم معرضون ﴾ . ٧٧ ـ ﴿ أم تسألهم خرجاً ﴾ أجرأ على ما جنتهم به من الإيمان ﴿ فخراج ربك ﴾ أجره وثوابه ورزقه ﴿ خير ﴾ وفي

قراءة خرجاً في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجاً فيهما ﴿ وهو خير الرازقين ﴾ أفضل من أعطى وآجر . ٧٣ - ﴿ وإنك لتدعوهم

٧٥ ـ ﴿ وَلُو رَحْمَنَّاهُمْ وَكُشَّفْنَا مَا يُهُمْ مَنْ ضَرَّ ﴾ جوع أصابهم بمكة سبع سنين ﴿ للجُّوا ﴾ تمادوا ﴿ فِي طَغِيانِهِم ﴾ ضلالتهم ﴿يعمهون ﴾

٧٦ ـ ﴿ وَلَقَدَ أَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ الجوع ﴿ فَمَا استكانوا ﴾ تواضعوا ﴿ لربهم وما يتضـرعون ﴾ يرغبون إلى الله بالدعاء .

٧٧ - ﴿ حتى ﴾ ابتدائية ﴿ إذا فتحنا عليهم باباً ذا ﴾ صاحب ﴿ عذاب شديد ﴾ هـو يـوم بـدر بالفتل ﴿ إذا هم فيه مبلسون ﴾ آيسون من كل

٧٨ ـ ﴿ وهو الَّذِي أَنْشَأَ ﴾ خلق ﴿ لكم السمع ﴾ بمعنى الأسماع ﴿ والأبصار والأنشدة ﴾ القلوب ﴿ قَلْمِلًا مَا ﴾ تأكيد للقلة ﴿ تشكرون ﴾ .

٧٩ ـ ﴿ وهـــو السذي ذرأكم ﴾ خلقـكم ﴿ فــي الأرض وإليه تحشرون كه تبعثون .

٨٠ ـ ﴿ وهــو الــــلــي يعدي ﴾ بنفــــخ الــروح في المضغة ﴿ ويميت وله اختلاف الليل والنهمار ﴾ بالسواد والبياض والمزيادة والنقصان ﴿ أَفَـلا تعقلون ﴾ صنعه تعالى فتعتبروا.

٨١ ـ ﴿ بِل قالوا مثل ما قال الأولون ﴾

٨٢ ـ ﴿ قَالُوا ﴾ أي الأولون ﴿ أَثَلُنَا مَتَنَا وَكُنَا تَرَابِاً وعظاماً أثنا لمبعوثـون ﴾ لا وفي الهمـزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخمال ألف

﴿ بينهما على الوجهين .

﴿ وَلَوْرَجِمْنَاهُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ ١٠٠٥ وَلَقَدْ أَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْلِرَجْمَ

وَمَايَنَضَرَّعُونَ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴾ وَهُوَالَّذِيٓ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ

وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّانَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَأَ كُرُفِٱلْأَرْضِ

وَ إِلَيْهِ يَحُشُرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ

ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا رِّأَفَلَا تَعْقِلُون فَي بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ

ٱلْأَوَّلُوبَ ﴿ هَا فَالْوَاْ أَءِذَا مِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمَّا أَءِنَّا

لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَكُ الْعَدُوعِدْنَاغَتْنُ وَءَاكِ ٓ أَوْنَاهَٰذَامِنِ قَبْلُ إِنْ هَلْأَ ٱ

إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّالِيكَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِكَ إِن

كُنتُدُ تَعَلَمُونَ إِنَّهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ

﴿ فَلَ مَن زَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْكَرْشِ ٱلْعَظِيمِ

٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ﴾ ﴿ قُلْ مَنْ إِيكِهِ

مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجُ بِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن

كُنتُمْ نَعْنَامُونَ ۞ سَيَقُولُوكَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

٨٣ ـ ﴿ لَشَدُ وَحَدَثُمَا نَحَنَ وَآبِلُونُمَا هَذَا ﴾ أي البعث بعبد الموت ﴿ مَنْ قِبلَ إِنْ ﴾ مَا ﴿ هَـذَا إِلا أَساطيس ﴾ أكاذيب ﴿ الأولين ﴾ كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم . ٨٤ ﴿ قِلْ ﴾ لهم ﴿ لمن الأرض ومن فيها ﴾ من الخلق ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾ خالقها ومالكها . ٨٥ ـ ﴿سَيْقُولُونَ فَ قَلَ﴾ لَهم ﴿أَفَلَا تَذَّكُرُونَ(١٠)﴾ بإدغام الناء الثانية في الذال تتعظون فتعلمـوا أن القـادر على الخلق ابتداء قيادر على الإحيياء بعد المموت . ٨٦ ـ ﴿ قبل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ﴾ الكبرسي . ٨٧ ـ ﴿ سيقولون الله قل أفلا تتقون ﴾ تحذرون عبادة غيره . ٨٨ ـ ﴿ قُلْ مِن بيده ملكوت ﴾ ملك ﴿ كُلُّ شيءٍ ﴾ والناء للمبالغة ﴿ وَهُو يُبْجِيرُ وَلِا يُجَارُ عَلِيهِ ﴾ يَحمي ولا يُحمَّى عليه ﴿ إنْ كنتم تعلمونَ ﴾ . ٨٩ ــ ﴿ سيقولون الله ﴾ وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظراً إلى أن المعنى : من له ما ذكر ﴿ قُلْ فَأَنَّى تُسحُّرُونَ ﴾ تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وحده أي كيف تخيل لكم أنه باطل.

### ﴿ سورة الفرقان ﴾

أسباب نزول الأية ١٠ : أعرج ان أيي شبية في المصف وابن جرير وابن أبي حاتم عن خيشة قال : قبل للنبي ﷺ إن فعلت أعطيناك مقاتبع الأرض وخزائها لا يقصك ذلك حندنا شيئاً في الأخرة وإن شتت جمعهما لك في الأخرة قال : بل اجمعهما لي في الأخرة فنزت في تبدأك الذي إن

٩ - ﴿ بِلِ أَتِينَاهُم بِالْحَقِّ ﴾ بالصدق ﴿ وَإِنْهُمْ

إذاً ﴾ أي لو كان معه إله ﴿ للذهب كل إلَّه بما 

﴿ ولعلا بعضهم على بعض ﴾ مغالبة كفعــل

ملوك الدنيا ﴿ سَبِحان اللهِ ﴾ تنزيهاً له ﴿ عما

٩٢ \_ ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد بالجر صفة والرفع خبر هو مقدرأ

﴿ فتعالى ﴾ تعظم ﴿ عما يشركون ﴾ ـ معه .

٩٣ \_ ﴿ قُلُ رِبِ إِمَا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ﴿ تريتي ما يوعدونه ﴾ مه من

٩٤ ـ ﴿ رب فـالا تجعلني في القوم الـظالمين ﴾

٥٥ \_ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَنْ تُسرِينَكُ مِنَا تُعَنَّدُهُمْ

٩٦ \_ ﴿ ادفع بالتي هي أحسن ﴾ أي الخصلة من

الصفح والإعراض عنهم ﴿ السيئة ﴾ أذاهم إياك وهــذا قبل الأمـر بالقنــال ﴿ نحن أعلم بما

٩٧ ـ ﴿ وقيل رب أعبوذ ﴾ أعتصم ﴿ بسك من

الموت ﴾ ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة

يصفون ﴾ يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه .

لكاذبون ﴾ ني نفيه وهو : ٩١ ـ ﴿ مَا اتْحَدُّ اللَّهُ مِنْ وَلَدُ وَمَا كَانَ مَعْهُ مِنْ إِلَّهُ

يصقوت ك يه مما ذكر .

العذاب هو صادق بالقتل ببدر .

فأهلك بإهلاكهم.

لقادرون كه .

بَلْ أَنَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَنذِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبُكُلَّ إِلَيْهِ بِمَاخِلُقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُبْحَنَ أَلَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِوَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ فَالرَّبِ إِمَّا تُرِينَى مَا يُوعَدُونَ ﴿ أَنَّ كَانَّ مَعْكَلِّنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّادِلِمِينَ ١ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن زُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١ آدْفَعْ بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّنَةُ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ اللَّهِ وَقُلِ زَّتِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ١ لَكَ لِيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا زَكُتُ كُلَّ إِنَّهَا كِلْمَةً هُوَقَآمِلُهُ أَوْمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِينُعَنُونَ ١٠٠ فَإِذَانُفِخَ فِٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوَلاَ بِنَسَاءَلُوبَ ۞ فَهَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ لَيَّا وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ أَنْفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ خَلِدُونَ إِنَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُوهُمْ فِيهَا كَنْلِحُونَ ١

همزات الشياطين ﴾ نزغاتهم بما يوسوسون به . ٩٨ \_ ﴿ وأعسودُ بِك ربِ أَنْ يَحْسُسُرُونَ ﴾ في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء . ٩٩ - ﴿ حتى ﴾ ابتدائية ﴿ إذا جاء أحدهم

لو آمن ﴿ قال رب ارجعون ﴾ الجمع للتعظيم . ١٠٠ ـ ﴿ لعلى أعمل صالحاً ﴾ بأن أشهد أن لا إنَّه إلا الله يكون ﴿ فيما تركت ﴾ ضيعت من عمري أي في مقابلته قال تعالى : ﴿ كَلا ﴾ أي لا رجوع ﴿ إنها ﴾ أي رب ارجعون ﴿ كلمة هو قاتلها ﴾ ولا فائلة له فيها ﴿ ومن ورائهم ﴾ أمامهم ﴿ برزخ ﴾ حاجز يصدهم عن الرجوع ﴿ إلَى يوم يبعثون ﴾ ولا رجوع بعده . ١٠١ ـ ﴿ فَإِذَا نُفْخ فِي الصور ﴾ القرن النفخة الأولى أو الثانية ﴿ فَلا أنساب بينهم يومثذ ﴾ يتفاخرون بها ﴿ ولا يتساءلون ﴾ عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة ، وفي بعضها يفيقون وفي آية و فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون ؟ . ١٠٢ - ﴿ فَمِن ثَقَلت موازيته ﴾ بالحسنات ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ الفائزون . ١٠٣ ـ ﴿ وَمَنْ خَفْتَ مُوازَيْتَهُ ﴾ بالسيئات ﴿ فَأُولئك اللَّين خسروا أنفسهم ﴾ فهم ﴿ في جهنم خالدون ﴾ . ١٠٤ ـ ﴿ تلفع وجوههم النار ﴾ تحرقها ﴿ وهم فيها كالحون ﴾ شمرت شفاههم العليا والسفلي عن أسنانهم ، ويقال لهم :

شاء جعل لك خيراً من ذلك ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ۲۰ : وأخرج الواحدي من طريق جوبير عن الضحاك عن ابن عباس قال : لما عبر المشركون رسول 🐞 بالفاقة وقـالوا مـا لهذا الرسول ياكمل الطعام ويعشي في الأسواق حزن رسول 福 ، فنزل ﴿ وَمَا أَرَسَنَنَا قِلْكُ مِنْ العرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويعشون في السواق ﴾ الآية . وأحرج ابن جرير نحوه من طريق سعيد وعكرمة عن ابن عباس .

١٠٥ - ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ آيِسَاتِي ﴾ من القرآن ﴿ تَتَلَّي عليكم ﴾ تُخوُّفُون بها ﴿ فكتتم بها تكذبون ﴾ . ١٠٦ ـ ﴿ قَالُوا رَبُّنَا عَلَبْتُ عَلَيْنَا شَفُّونَنَا ﴾ وفي قىراءة شقاوتنما بفتح أولمه وألف وهمما مصدران

بمعنى ﴿ وكنا قوماً ضالين ﴾ عن الهداية . ١٠٧ - ﴿ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا ﴾ إلى المخالفة ﴿ فإنا ظالمون ﴾

١٠٨ - ﴿ قَالَ ﴾ لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين ﴿ اخسؤوا فيها ﴾ ابعدوا في النــار أذلاء ﴿ وَلَا تَكُلُّمُونَ ﴾ في رفع العذاب عنكم لينقطع رجاؤ هم .

١٠٩ - ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَسَرِيقَ مِنْ عِسَادِي ﴾ هم المهاجرون ﴿ يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ﴾ .

١١٠ - ﴿ فَاتَخَلَّتُمُوهُمْ سَخْرِياً ﴾ بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء ، منهم : بالال وصهيب وعمار وسلمان ﴿ حتى أنسوكم ذكري ﴾ نشركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم سبب الإنساء فنسب إليهم ﴿ وكنتم منهم 🤅 تضحکون 🍎 .

١١١ - ﴿ إِنِّي جَسِرْيتُهُمُ البِّسُومُ ﴾ النعيم المقيم ﴿ بِمَا صِبْرُوا ﴾ على استهسزائكم بهم وأذاكم إياهم ﴿ إنهم ﴾ بكسر الهمزة ﴿ هم الفائزون ﴾ بمطلوبهم استثناف ويفتحها مفعول ثان

١١٢ - ﴿ قَالَ ﴾ تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل ﴿ كم لبثتم في الأرض ﴾ في الدنيا وفي

قبوركم ﴿ عدد سنين ﴾ تمييز .

أَلَمْ تَكُنْ وَالِنِي تُنْلِي عَلَيْكُرُ فَكُمْتُ مِهَا تُكَذِّبُوكَ ٢ قَالُواْ

رَسَّأَغَلِينَ عَلَيْمَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا فَوْمَا ضَٱلِّيرَ ﴿ إِنَّا لَا

أَخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلِمُونَ إِنَّ ۗ قَالَ ٱخْسَتُواْفِهَا

وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبَّنَآ

ءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا وَأُرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَغَذَ نُمُوهُمْ

سِخْرِيًّا حَتَّى ٓأَلْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِلَّهُ ۗ

إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ

كُمْ لِيَثْتُرْفِ ٱلْأَرْضِ عَكَدَ سِينِينَ اللهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْيَعْضَ

يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَاَّذِينَ ﴿ قَالَ إِن لَبَشْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ أَوْأَنَّكُمُ

كُنتُوْتَعَلْمُونَ إِنَّا أَفَحَسِبْتُوْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَسِتُاوَأَنَّكُمْ

إِلْتَنَا لَاثْرَجَعُونَ ١١٠ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكِكُ ٱلْحَقُّ لآ إِلَهُ إِلَّا

هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهَا

وَاخْرُلا بُرْهُ مَنْ لَهُ بِهِ وَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ عِندَرَتِهِ ۚ إِنَّهُ مُلا يُفْسِلُحُ

ٱلْكَنفِرُونَ ١٩٠٤ وَقُلَ رَّبِّ ٱغْفِرُواُرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّهِمِينَ ١٩

١١٣ - ﴿ قَالُوا لَبُننا يُوماً أَوْ بِعَضْ يُومٍ ﴾ شَكُّوا في ذلك واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب ﴿ فاسأل العاتمين ﴾ أي الملاتكة المحصين أعمال الخلق . ١١٤ ـ ﴿ قال ﴾ تعالى بلسان مالك وفي قراءة قل ﴿ إن ﴾ أي ما ﴿ لبثتم إلا قليلًا لو أنكم كنتم تعلمون ﴾ مقدار لبثكم من الطول كان قليلًا بالنسبة إلى لبتكم في النار . ١١٥ ـ ﴿ أفحستِم أنما خلفتاكم عبثاً ﴾ لا لحكمة ﴿ وأنكم إلينا لا تُرجعون ﴾ بالبناء للفاعل وللمفعول؟ لا بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك ووما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٤ . ١١٦ ـ ﴿ فتصالى الله ﴾ عن العبث وغيره مما لا يليق به ﴿ العلك العق لا إلَّه إلا هو رب العرش الكريم ﴾ الكرسي : هو السرير الحسن . ١١٧ ـ ﴿ ومن يدع مِع الله إلَها آخر لا برهان له به ﴾ صفة كـاشفة لا مفهـوم لها ﴿ فـإنما حسـابه ﴾ جـزاؤ ، ﴿ عند ربـه إنه لا يفلح الكـافرون ﴾ لا يُسعدون . ١١٨ ـ ﴿ وَقُلْ رَبِ اغْفَرُ وَارْحُمْ ﴾ المؤمنين في الرحمة زيادة عن المغفرة ﴿ وَأَنت خير الراحمين ﴾ أفضل راحم .

اسباب نزول الآية ٧٧ : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كمان أبيّ بن خلف يحضر النبي ﷺ فينزجره عقبة بن أبي معيط ، فنزل ﴿ وبيوم بعض الظالم على بديه ﴾ إلى قوله ﴿ خذولاً ﴾ واخرج مثله عن الشعبي ومقسم . وأعرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه والفياء في المعتارة عن ابن عبلس قال : قال المشركون : إن كان محمد كما يزهم نياً ظم يعذبه ربه ؟ الأيترل عليه القرآن جملة واحمدة ، فيترل عليه الأية والأيتين ، فمانزل الد ﴿ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ﴾ .

أسباب نزول الآية ٦٨ : وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : سألت رسول الله 義 أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل فه ندأ وهو خلقك ،

﴿ سورة النور ﴾ [مدنية وآياتها اثنتان أو أربع وستون آية] بسم اقه الرحمن الرحيم

١ ـ هذه ﴿ سورة أَنْزَلْنَاهَا وَقُرْضَنَاهَا ﴾ مَخْفَفاً ومشدداً

لكثرة المفروض فيها ﴿ وأنزلنا فيها آيسات

بينات ﴾ واضحات الدلالات ﴿ لعلكم

تذُّكرون (١٠) بإدغام التاء الثانية في الذال

٢ ـ ﴿ الزانية والسزاني ﴾ أي غير المحصنين

لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتـدأ ولشبهمه بالشسرط دخلت للفاء في خبسره وهمو

﴿ فَاجِلْدُوا كُلِّ وَاحْدُ مَتَّهُمَا مَاثَّةً جِلَّدَةً ﴾ ضربة يقال جَلدَهُ : ضربَ جلدهُ ويزاد على ذلك بالسنة

تغريب عام والرقيق على النصف مما ذكر ﴿ ولا

تأخذكم بهما رأفة في دين الله ﴾ أي حكمه بأن تتركوا شيشاً من حدهما ﴿ إِنْ كُنتُم تؤمنون بِاللهِ

واليوم الآخر ﴾ أي يوم البعث في هذا تحريض

على ما قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه ﴿ وليشهد عدابهما ﴾ الجلد ﴿ طائفة من

المؤمنين ﴾ قيل ثلاثة وقيل أربعة عند شهود

٣ ـ ﴿ الـزاني لا ينكح ﴾ يتـزوج ﴿ إلا زانيـة أو

مشركة والزائية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ أى المناسب لكل منهما ما ذكر ﴿ وحرم ذلك ﴾

أي نكاح الزواني ﴿ على المؤمنين ﴾ الأخيار ،

نزل ذلك لما همُّ فقراء المهاجرين أن يتـزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن عليهم فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام ونسخ بقوله تعالى

تتعظون .



سُورَةُ أَنزَلْنهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآء النَّتِ بِيَننَتِ لَعَلَكُمْ نَذَكُّرُونَ اللهُ الزَّانِيةُ وَٱلزَّانِي فَأَجِلِدُوا كُلِّ وَجِدِينَهُ مَامِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بهماراًفة في دينِ الله إن كُنتُم تُومنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ وَلِيَسْهَدُ عَذَابُهُمَاطَآيِفَةٌ مِّنَٱلْمُوْمِنِينَ ۞ٱلزَّانَلَا يَنكِمُ إِلَّا زَانِيَةًأُو مُشْرِكَةُ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكٌ وَحُرَّعَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ١ وَأَلَدِينَ رَمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَالَةَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَاكِ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّا ٱلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ (١) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لَمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَّ الصَّادِ فِينَ ٢ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴿ وَيَدْرُوُّا عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدُتِ بِاللَّهُ إِنَّهُ لِمَنَ ٱلْكَيْدِينِ

يسمِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيكِ

٥ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْمَ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدْيِقِينَ ٢

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَاَّبُ حَكِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ

و وأنكحوا الأيامي منكم ، . ٤ ـ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ﴾ العفيفات بالزنا ﴿ ثُمَّ لَمَّ يَأْتُوا بَأَرْبِعَة شَهداء ﴾ على زناهن برؤ يتهم ﴿ فاجلدوهم ﴾ أي كـل واحد منهم ﴿ ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ﴾ في شيء ﴿ أبدأ وأولئك هم الفاسقون ﴾ لإتيانهم كبيرة . ٥ ـ ﴿ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ﴾ عملهم ﴿ فإن الله غفور ﴾ لهم قذفهم ﴿ رحيم ﴾ بهم بإلهامهم التوبة فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم وقيل لا تقبل رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة ٦ ـ ﴿ والذين يرمونَ أَرْواجِهم ﴾ بالزنا ﴿ ولم يكن لهم شهداء ﴾ عليه ﴿ إلا أنفسهم ﴾ وقع ذلك لجماعة من الصحابة ﴿ فشهادة أحدهم ﴾ مبتدأ ﴿ أربعَ شهادات ﴾ نصب على المصدر ﴿ بالله إنه لمن الصادقين ﴾ فيما رمي به زوجته من الزنا . ٧ ـ ﴿ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴾ في ذلك وخبر المبتدأ : تدفع عنه حد القذف . ٨ ـ ﴿ ويدرأ ﴾ يدفع ﴿ عنها العذاب ﴾ أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته ﴿ أَنْ تَشْهِدُ أَرْبِع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ﴾ فيما رماها به من الزنا . ٩ ـ ﴿ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ في ذلك . ١٠ ـ ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ﴾ بالستر في ذلك ﴿ وأن الله توابٍ ﴾ بقبوله التوبة في ذلك وغيره ﴿ حكيم ﴾ فيما حكم به في ذلك وغيـره ليبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها.

(١) وفي قراءة سبعية بتخفيف الذال من غير إدغام.

 ١١ ـ ﴿ إِن الذين جاؤوا بالإفك ﴾ أسوأ الكذب على عائشة رضى الله عنها ، أم المؤمنين بقذفها ﴿ عصبة منكم ﴾ جماعة من المؤمنين قالت : حسان بن ثابت ، وعبدالله بن أبيّ ، ومسطح ،

وحمنة بنت جحش ﴿ لا تحسبوه ﴾ أيها المؤمنون غير العصبة ﴿ شرأ لكم بـل هو خيـر لكم ﴾ يأجركم الله به ، ويظهر براءة عائشة ومن جاء معها منه وهو صفوان ، فإنها قالت : « كنت مع النبي ﷺ في غزوة بعد ما أنـزل الحجاب، ففرغ منها ورجع ودنا من المدينة ، وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى الرحل فإذا عقدى انقطع \_ هو بكسر المهملة : القلادة \_ فرجعت ألتمسه ، وحملوا هردجي ـ هو ما يركب فيه ـ على بعيري يحسبونني فيه ، وكانت النساء خفافاً إنما يأكلنَ العلقة ـ هـو بضم المهملة وسكون الـلام : من الـطعـام ، أي القليــل ــ ووجدت عقدي وجثت بعد ما ساروا فجلست في المنــزل الــذي كنت فيــه ، وظننت أن القــوم سيفقدونني فيرجعون إلى فغلبتني عيناي فنمت وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فادلج ـ هما بتشديد الراء والدال أي نزل من آخــر الليّل للاستراحة ـ فسار منه فأصبح في منزله فرأى سواد

إنسان نائم ـ أي شخصه ـ فعرفني حين رآني ، وكان يراني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ـ أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون ـ فخمرت وجهي بجلبابي ، أي غطيت بالملاءة والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه

كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطيء

فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُ وَفَّ زَحِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وبِٱلْإِذِكِ عُصْبَةٌ مِّنكُونًا تَصْبُوهُ شَرًّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ

خَيْرٌ لَكُوْ لِكُلِّ الْمَرِي مِنْهُم مَّا الْكُسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّهِ مُولَّك

كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ١ ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ

وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَاَ إِنْكُ ثُبِينٌ لَيْ لَوْلا

جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ

عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَنِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

فِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِ مَآ أَفَضَّتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلَّسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُرُمَّالَيْسَ لَكُم بِهِ،عِلْرٌ

وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَعِنداً لَلَّهِ عَظِيمٌ ١١٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن تَتكُلُّمَ بِهَٰذَا شُبْحَننَكَ هَٰذَا أَبُهْتَن ُعَظِيمٌ

الله عَيْظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُ وَالمِثْلِهِ عَلَيْدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿

وَسُيَنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

يُحِبُّونَأَن تَشِيعَٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمَنَّمَ عَذَابُ أَلِيمٌّ

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْلَا

على يدها ، فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة ـ أي من أوغر واقفين في مكان وغر من شدة الحر ـ فهلك من هلك وكان الذي تولى كبره منهم : عبدالله بن أيّ بن سلول ۽ ا هـ . قولها رواه الشيخان قال تعالى ﴿ لكل امرىء منهم ﴾ أي عليه ﴿ ما اكتسب من الإثم ﴾ في ذلك ﴿ والذي تولى كبره منهم ﴾ أي تحمل معظمه فبدأ بالخوض فيه وأشاعه وهو عبدالله بن أبيٌّ ﴿ له عذاب عظيم ﴾ هو النار في الآخرة . ١٢ ـ ﴿ لُولا ﴾ هلا ﴿ إِذَ ﴾ حين ﴿ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم ﴾ أي ظن بعضهم ببعض ﴿ خيراً وقالوا هذا إفك مبين ﴾ كذب بيَّن ، فيه التفات عن الخطاب أي ظننتم أيها العصبة وقلتم ١٣ - ﴿ لُولا ﴾ هلا ﴿ جاؤوا ﴾ أي العصبة ﴿ عليه بأربعة شهداء ﴾ شاهدوه ﴿ فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله ﴾ أي في حكمه ﴿ هم الكاذبون ﴾ فيه . 16 \_ ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم ﴾ أيها العصبة أي خضتم ﴿ فيه عذاب عظيم ﴾ في الآخرة . ١٥ ـ ﴿ إِذْ تَلْقُونُهُ بِالسَّتَكُم ﴾ أي يرويه بعضكم عن بعض وحذف من الفعل إحدى الناءين وإذ منصوب بمسكم أو بأفضتم ﴿ وتقولون بأقواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيئاً ﴾ لا إثم فيه ﴿ وهو عند الله عظيم ﴾ في الإثم .

قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولنك مخافة أن يطمم معك،قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاتي حليلة جارك ، فأنزل اله تصديقها ﴿ والنفين لا يدعون مع إله أينم أخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحق ولا يرنون ﴾ . وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن ناسأ من أهل الشمرك قتلوا فاكتيروا ، وزنوا فاكثروا ثم أتوا محمداً ﷺ فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة ، فنزلت ﴿ والـذين لا يدعـون مع الله إلمها أخر ﴾ إلى 

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاآِءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُمْ مِنْ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِكُنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ١٠ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓا أُوۡلِي ٱلْقُرِّيٰ وَٱلْمَسَدِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلَٱللَّهُ ۚ وَلٰيَعْفُواْ وَلٰيَصَّفَحُوٓ أَأَلَا يُعِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمَّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَلْفِلَتِ ٱلْمُوْمِنَاتِ لِعِنُواْفِ ٱلدُّنْسَاوَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَصْمَلُونَ إِنَّ يُوْمَيِذِيُوفِيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱلْغَيِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيِكَ مُبَرَّءُون مِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدْخُلُواْ بُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّى تَسْتَأْفِسُواْ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَهْلِهَ أَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَّكَّرُونَ

١٦ \_ ﴿ ولمولا ﴾ هلا ﴿ إذ ﴾ حين ﴿ سمعتمموه قلتم ما يكون ﴾ ما ينبغي ﴿ لنا أن نتكلم بهـذا سيحاتك ﴾ هـ و للتعجيب هنا ﴿ هـ ذا بهتـان ﴾ كذب ﴿ عظيم ﴾ .

١٧ \_ ﴿ يَعَظَّكُمُ اللَّهُ ﴾ ينهاكم ﴿ أَنْ تَعُودُوا لَمِثْلُهُ أبدأ إن كنتم مؤمنين ﴾ تتعظون بذلك .

١٨ \_ ﴿ ويبين الله لكم الآيات ﴾ في الأمر والنهي ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ ﴾ بما يأمر به وينهى عنه ﴿ حكيمٍ ﴾

١٩ \_ ﴿ إِن اللَّذِينَ يَحْبُونَ أَن تَشْيَعَ الفَاحَشَـةَ ﴾ باللسان ﴿ في الذين آمنوا ﴾ بنسبتهـا إليهم وهم العصبة ﴿ لَهُم عَذَابِ أَلِيم في الدنيا ﴾ بحد القـذف ﴿ وَالْأَحْرَةُ ﴾ بــالنــارُ لحق الله ﴿ وَاللَّهُ يعلم ﴾ انتفاءها عنهم ﴿ وأنتم ﴾ أيها العصبة بما قلتم من الإفك ﴿ لا تعلمون ﴾ وجودها فيهم . · ٢ ـ ﴿ ولولا قضل الله عليكم ﴾ أيها العصبة ﴿ ورحمت وأن الله رؤوف رحيم ﴾ بكم

لعاجلكم بالعقوبة . ٢١ \_ ﴿ يِمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّبَعُوا خُطُوات الشيطان ﴾ أي طرق تزيينه ﴿ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه ﴾ أي المتبع ﴿ ينامر بالفحشاء ﴾ أي القبيح ﴿ والمتكر ﴾ شرعاً باتباعهـا ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ﴾ أيهــا العصبة بما قلتم من الإفك ﴿ من أحد أبداً ﴾ أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه ﴿ وَلَكُنَّ الله يزكى ﴾ يطهر ﴿ من يشاء ﴾ من الذنب بقبول توبته منه ﴿ وَاقُّهُ سَمِيعٍ ﴾ بما قلتم ﴿ عليم ﴾ بما

فَإِنْ أَرْتَجِدُوا ٢٢ \_ ﴿ وَلا يَاتُل ﴾ يحلف ﴿ أُولُـوا الفضل ﴾ اصحاب الغني ﴿ منكم والسعة أن ﴾ لا ﴿ يؤتوا أولي القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ﴾ نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري لما خاض في الإفك بعد أن كان ينفق عليه ، وناس من الصحابة أقسموا أن لا يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك ﴿ وليعفوا وليصفحوا ﴾ عنهم في ذلك ﴿ أَلَا تَحْبُونَ أَنْ يَغْفُر الله لكم والله غفور رحيم ﴾ للمؤمنين قال أبو بكر : بلي أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه . ٣٣ ـ ﴿ إِنْ الذين يسرمون ﴾ بـالزنــا ﴿ المحصنات ﴾ العفائف ﴿ الغافلات ﴾ عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها ﴿ العؤمنات ﴾ بالله ورسوله ﴿ لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ﴾ . ٢٤ ـ ﴿ يوم ﴾ نـاصبه الاستقـرار الذي تعلق بـه لهم ﴿ تشهد ﴾ بـالفوقـانية والتحتـانية ﴿ عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كاتوا يعملون ﴾ من قول وفعل وهو يوم القيامة . ٢٥ ـ ﴿ يومَثُدُ يَوْفِيهِم الله دينهم الحق ﴾ يجازيهم جزاءًه الواجب عليهم ﴿ ويعلمون أن الله هو الحق العبين ﴾ حيث حقق لهم جزاءه الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبدالله بن أيّ والمحصنات هنا أزواج النبي 癱 لم يذكر في قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول سورة التوبة غيرهن .

. Takan king pigatan talah t

قوله ﴿ غفوراً رحيماً ﴾ ونزل ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا ﴾ الآية . وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قبال : لما أمنزلت في الفرقمان ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلَّها أخر ولا يشتلون النمس التي ﴾ الآية . قال مشركو أهل مكة : قد تتلشا النفس بغير حق ودعونا مـع الله إلها أخـر واتينا الفـواحش ، فنزلت ﴿ إلا من تاب ﴾ الآية .

فَإِن لِّرْتَجِ دُواْفِهِ مَا أَحَدًا فَلَا لَدْخُلُوهَا حَقَّى ثُوْذَكِ لَكُم وَإِن

قِيلَ لَكُمُّ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَازْكِي لَكُمُّ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ

عَلِيدٌ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةِ

فِهَامَتَنَةً لَكُوْ وَاللَّهُ يَعَلَوُمَا أَبْدُوكِ وَمَاتَكُتُمُوكِ 📆

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوحَهُمْ

ذَاكَ أَزَّكَ لَحُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ (٢) وَقُلِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ

يَغَضُّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَائِدُرِ﴾

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَأُ وُلْيَصّْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْءَابَآيِهِ ﴾ أَوْ

ءَاكِلَّهِ بُعُولَتِهِكَ أَوْانْبَكَآبِهِكَ أَوْأَبْكَآءِ بْعُولْتِهِكَ

أَوُ إِخْوَنِهِنَّ أَوْمَنِيٓ إِخْوَنِهِ ﴾ أَوْبَنِيٓ أَخَوَتِهِنَّ أَوْسَآبِهِنَّ

أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أَوِ ٱلتَّنبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ

ٱلرِّجَالِ أُوٱلطِفْلِ ٱلَّذِينَ لَرَّيَظْهَرُواْعَلَى عَوْرُتِ ٱلِنِّسَأَةِ

وَلَا يَضْرِينَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوٓاْ

إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُ ثَفْلِحُونَ إِلَّا

٢٦ - ﴿ الخبيثات ﴾ من النساء ومن الكلمات ﴿ للخبيثين ﴾ من الناس ﴿ والخبيثون ﴾ من الناس ﴿ للخبيثات ﴾ مما ذكر ﴿ والطيبات ﴾ مما ذكر ﴿ للطبيين ﴾ من الناس ﴿ والطبيون ﴾ منهم ﴿ للطبيات ﴾ مما ذكر أي اللاثق بالخبيث مثله وبالطيب مثله ﴿ أُولئك ﴾ الطيبون والطبيات من النساء ومنهم عائشة وصفوان ﴿ ميرؤون مما يقولون ﴾ أي الخبيشون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم ﴿ لهم ﴾ للطيبيين والطيبات ﴿ مَغْفُرةً وَرَزَقَ كُرِيمٌ ﴾ في الجنة وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طبية ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً .

٧٧ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لَا تَـدَّخُلُوا بِيُوتَـأُ غَير بيوتكم حتى تستأنسوا ﴾ أي تستأذنوا ﴿ وتسلموا على أهلها ﴾ فيقول الواحد السلام عليكم الدخل ؟ كما ورد في حديث ﴿ ذلكم خير لكم ﴾ من الدخول بغير استئذان ﴿لعلكم تذُّكرون(١)﴾ بإدغام الناء الثانية في الذال خيريته فتعلموا به . ٢٨ - ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهِا أَحِداً ﴾ ياذن لكم ﴿ فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ﴾ بعد الاستئذان ﴿ ارجعوا قارجعوا هـ و ﴾ أي الرجوع ﴿ أَزْكِي ﴾ أي خير ﴿ لكم ﴾ من القعود على الباب ﴿ والله بِما تعملون ﴾ من الـدخـول بإذن وغير إذن ﴿ عليم ﴾ فيجازيكم عليه .

٢٩ - ﴿ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيـوتاً غيـر مسكونة فيها متاع كه أي منفعة ﴿ لكم ﴾ باستكنان وغيره كبيوت الربط والخانات المسيلة ﴿ وَاللَّهُ يَعْلُمُ مِنَا تَبِيدُونَ ﴾ تسطهرون ﴿ وَمِنا

تكتمون ﴾ تخفون في دخول غير بيوتكم من

قصد صلاح أو غيره ، وسيأتي أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. ٣٠ ـ ﴿ قُل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ عما لا بحلُّ لهم نظره ، ومن زائدة ﴿ ويحفظوا قروجهم ﴾ عما لا يحل لهم فعله بها ﴿ ذَلَكَ أَرْكَى ﴾ أي خير ﴿ لهم إن الله خبير بما يصنعون ﴾ بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه . ٣١ ـ ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أيصارهنَ ﴾عما لا يحل لهنَ نظره ﴿ ويعفظن فروجهن ﴾ عما لا يحل لهنَّ فعله بها ﴿ ولا يبدينَ ﴾ يُظهرن ﴿ زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لاجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين ، والثاني يحوم منه مظنة الفتنة ، ورجح حسماً للبـاب ﴿ وَلِيضربن بِخمـرهنَّ على جيوبهنّ ﴾ أي يسترن الرؤ وس والأعناق والصدور بالمقانع ﴿ ولا يبدين زيستهنَّ ﴾ المخفية ، وهي ما عدا الوجه والكفين ﴿ إلا لبعولتهن ﴾ جمع بعل ؛ أي زوج ﴿ أَوْ آبَاتُهِنَ أَوْ آبَاء بعولتهنَّ أَوْ أَبْنَاتُهِنْ أَوْ أَبْنَاء بعولتهن أَوْ إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بنا أو ما ملكت أيمانهن ﴾ فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنُّ وشمل ما ملكت أيمانهنُّ العبيد ﴿ أَو التابِعينِ ﴾ في فضول الطعام ﴿ غيرٍ ﴾ بالجر صفة والنصب استثناء

﴿ سورة الشعراء ﴾

أسباب نزول الآية ٢٠٥ : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جهضم قال : رؤي النبي 🎕 كأنه متحير فسألوه عن ذلك ، فقال : ولم ؟ ورأيت عدوي (١) في قراءة سبعية بتخفيف الذال.

وَأَنكَ وُاٱلْأَيْنَيٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بَكُمُ إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَكِيدُ ٢ وَلْسَتَعْفِفُ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ نُغْنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ وَٱلَّذِينَ مَنْغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمْ فَكَايَبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْزًا وَءَانُوهُم مِن مَالِ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ ءَاتَ لَكُمُّ وَكَا تُكْرِهُوا فَنْيَلَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَضَ الْخَبَاةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ غَفُورُ رَّحِيكٌ الله وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُبِيِّنَنتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُ دُرِّيُّ يُوفَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَّةٍ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْثُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَـالْأُ نُّهُ رُّعَلَىٰ ثُورٌ بَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ عِمَن يَشَاءً ويَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسُّ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ فِي بُونٍ أَذِنَاللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُّوِّ وَٱلْأَصَالِ ۗ

﴿ أُولِي الإربة ﴾ أصحاب الحاجة إلى النساء ﴿ مِنَ الرِّجَالَ ﴾ بأن لم ينتشر ذكر كل ﴿ أُو الطفل ﴾ بمعنى الأطفال ﴿ الذين لم ينظهروا ﴾ بطلعوا ﴿ على عورات النساء ﴾ للجماع فيجوز أن يبدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ﴿ ولا مضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ﴾ من خلخال يتقعقع ﴿ وتنوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون ﴾ مما وقع لكم من النظر الممتوع منه ومن غيره ﴿ لَعَلَّكُم تَفْلَحُونَ ﴾ تنجون من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآية تغليب الذكور على الإناث . ٣٢ \_ ﴿ وَأَنْكُحُوا الْآيِامِي مَنْكُم ﴾ جمع أيم :

وهي من ليس لهـا زوج بكراً كـانت أو ثيبـاً ومن ليس له زوج وهــذا في الأحــرار والحــرائــر ﴿ والصيالحين ﴾ المؤمنين ﴿ من عسادكم وإماثكم ﴾ وعباد من جموع عبد ﴿ إِنْ يكونوا ﴾ أى الأحرار ﴿ فقراء يفتهم الله ﴾ بالتزوج ﴿ من قضله والله واسم ﴾ لخلقه ﴿ عليم ﴾ بهم ٣٢ ـ ﴿ وليستعلف الذين لا يجدون نكاحاً ﴾ ما ينكحون به من مهر ونفقة عن الزنا ﴿ حتى يغنيهم الله ﴾ يسوسم عليهم ﴿ من قضله ﴾ فينكحسون ﴿ واللَّذِينَ يُتِعُونَ الكتابِ ﴾ بمعنى المكاتبة ﴿ مصا ملكت أيصانكم ﴾ من العبيد والإصاء ﴿ فَكَاتِيوهُم إِنْ عَلَمْتُمْ فِيهُمْ خَيْسًا ﴾ أي أمانـة وقمدرة على الكسب لأداء مال الكتبابة وصيعتهما مثلاً : كاتبتـك على ألفين في شهرين كـل شهر ألف فإذا أديتها فأنت حر فيقول قبلت

﴿ وآتوهم ﴾ أمر للسادة ﴿ من مال الله اللهي رِجَالُ لَا نُلْهِيمِ آتاكم ﴾ ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم ،

وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه ﴿ ولا تكرهوا فتياتكم ﴾ إمائكم ﴿ على البقاء ﴾ الزنا ﴿ إن أردن تحصناً ﴾ تعففاً عنه ، وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط . ﴿ لتبتغوا ﴾ بالإكراه ﴿ عرَض الحيلة الدنيا ﴾ نزلت في عبـدالله بن أبيّ كان يكـره جواريه على الكسب بالزنا ﴿ ومن يكرههن قإن الله من بعد إكراههن غفور ﴾ لهن ﴿ رحيم ﴾ بهنَّ . ٣٤ ـ ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آبات ميِّدات ﴾ بفتح الياء وكسرها في هذه السورة ، بيَّن فيها ما ذكر أو بينة ﴿ وَمثلًا ﴾ خبراً عجبياً وهو خبر عائشة ﴿ من اللَّين خَلُوا من قبلكم ﴾ أي من جنس أمثالهم أي أخبارهم العجبية كخبر يوسف ومريم ﴿ وموعظة للمتقين ﴾ في قوله تعالى و ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ، و لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون ، الخ و ولولا إذ سمعتموه قلتم ، الخ و يعظكم الله أن تعودوا ، الخ وتخصيصها بالمتقيَّن لأنهم المنتفعون بها. ٣٥\_ ﴿ أَقُ تُورِ السماوات والأرض ﴾ أي منورهما بالشَّمس والقَمَر ﴿ مثل نـور؛ ﴾ أي صفته في قلب المؤمن ﴿ كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة ﴾ هي القنديل والمصباح : السراج : أي الفتيلة الموقودة ، والمشكلة : الطاقة غير النافذة ، أي الأنبوبة في القنديل ﴿ الرَّجاجة كأنها ﴾ والنور فيها ﴿ كُوكَبٌ دِرِّيءً ﴾ أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعها

يكون من أمني بعدي ، فنزلت ﴿ أَفْرَأَيت إن متعناهم سنين ثم جانهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ﴾ فطابت نفسه .

عليم ﴾ ومنه ضرب الأمثال . ٣٦ ـ ﴿ فَي بِيـوت ﴾ متعلق بيسبح الأتي ﴿ أَذَن الله أن ترفع ﴾ تعظم ﴿ ويذكر فيها اسمه ﴾ بتوحيده ﴿ يسبِّح ﴾ فتح الموحدة وكسرها : أي يُصلى ﴿ لمه فيها بالغدو ﴾ مصدر بمعنى الغدوات : أي البُكر ﴿ والأصال ﴾ العشايا من بعد الزوال .

لأفهـــامهم ليعتبـروا فيؤمنـــوا ﴿ وَاللَّهُ بِكُــلُ شِيء

٣٧ - ﴿ رجال ﴾ فاعل يسبح بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل لــه ورجال فــاعل فعــل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل : من يسبحه ﴿ لا تلهيهم تجارة ﴾ أي شراء ﴿ ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ﴾ حذف هاء إقامة تخفيف ﴿ وإيتاء الـزكاة يخافون يـوماً تتقلب ﴾ تضطرب ﴿ فيه القلوب والأبصار ﴾ من الخوف ، القلوب بين النجـاة والهلاك ، والأبصـار بين نــاحيتي اليمين

والشمال : هو يوم القيامة .

رِجَالٌ لَّا نُلْهِمِهُم يَحِنَرُهُ وَلَا يَتْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاةِ وَإِينَّا

ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ بَوْمَا نَنْفَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿

لِجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِمُ أُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِهِ أَوَاللَّهُ يَرْزُقُ

مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجِاءَ وُلَا يَحِدُهُ شَيْئًا

وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَمُ فَوَفَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٠)

أَوْكَظُلُمُنتِ فِي مَحْرِلُجِيّ يَغْشَنهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن

فَوْقِهِ ، سَحَابُّ ظُلُمَٰتُ بَعْثُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجُ يَكُمُ لُوْ

يَكُذِّيرَنُهُ أَوْمَن لَزَّيْجُعَلِ اللَّهُ لُهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ أَلَوْسَرَأَنَّ

ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلَّقَادَ ۖ كُلُّ قَدُّ

عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَّكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْوَمْرَأَنَ ٱللَّهَ يُسْرَجِي

سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ زُكَّامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلْنِلِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالِ فِهَامِنُ بَرَدِ فِيصِيبُ بِهِ ، مَنْ يَشَآهُ

وَيَصْرِفُهُ عَنَ مَن يَشَأَةً يَكَادُ سَنَابُرَ قِهِ عِنْدُهَبُ بِٱلْأَبْصَدِ (١)

٣٨ - ﴿ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ﴾ أي ثوابه وأحسن بمعنى حسن ﴿ ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاءً يغير حساب ﴾ يقال فلان ينفق بغير حساب : أي يــوسـع كـأنه لا يحسب ما ينفقه . ٣٩ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُم كَسُرابُ بِقِيعَةٍ ﴾ جمع قاع : أي في فلاة وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحريشبه الماء الجاري ﴿ يحسبه ﴾ يظنه ﴿ الظمآن ﴾ أي العطشان ﴿ ماة حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ﴾ مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقه ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه ﴿ وَوَجِدَ اللَّهُ عنده ﴾ أي عند عمله ﴿ فُولًاه حسابه ﴾ أي جازاه عليه في الدنيا ﴿ والله سريع الحساب ﴾ أي المجازاة . ٤٠ ـ ﴿ أُو ﴾ الـذين كفروا أعمالهم السيئة ﴿ كظلماتٍ في بحر لجِّي ﴾ عميق ﴿ يغشاه موج من فوقه ﴾ أي الموج ﴿ موج من فوقه ﴾ أي الموج الثاني ﴿ سحاب ﴾ أي غيم ، هذه ﴿ ظلمات بعضها فوق بعض ﴾ ظلمة البحر وظلمة الموج الأول ، وظلمة الثاني وظلمة السحاب ﴿ إذا أخرج ﴾ الناظر ﴿ يله ﴾ في هذه الظلمات ﴿ لَم يَكُد يراها ﴾ أي لم يقرب منَّ رؤيتها ﴿ وَمَنْ لَم يَجِعُلُ اللَّهُ لَه نوراً فما له من نور ﴾ أي من لم بهده الله لم يهتد . ٤١ ـ ﴿ أَلُم تَر أَنْ الله يسبح له من في السماوات والأرض ﴾ ومن التسبيح صلاة ﴿ والطير ﴾ جمع طائر بين السماء والأرض ﴿صَافَاتٍ ﴾ حال باسطات أجنحتهنُّ ﴿ كُلُّ قد علم ﴾ الله ﴿ صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ﴾ فيه تغليب العاقل.

المسلمين ، فأنزل الله ﴿ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾ .

أسبىاب نزول الآيمة ٢٢٤ : وأخرج ابن جرير وابن أبي حـاتم من طريق العـوفي عن ابن عباس قـال : تهاجي رجـلان على عهد رسـول 🐿 🕷 

1 34 1186

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَقْلِي ٱلْأَبْصَرِ ٢ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَآ أَوْ فَينْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْثِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْثِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَقَدْ أَنَزُلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍّ وَٱللَّهُ يُهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ١ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّى فَرِيقٌ مِنْ مَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَاۤ أَوُلَيۡهِكَ بِٱلْمُوۡمِنِينَ ﴿ كَا وَلِذَادُعُوۤ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ؞ لِيَحْكُمُ بِيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَكُمُ ٱلْمُقَّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ أَمِر الْرَقَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً مِنْ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ٢ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْسَمِعْنَاوَأَطَعْنَاوَأُولَيْكَ هُمُّٱلْمُفْلِحُونَ (١) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ( وَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهُ ا لَانْقُسِمُوْلَطَاعَةُ مَعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَاتَعْمَلُونَ ٢

٤٣ \_ ﴿ أَلُم تر أَن اللهِ يزجى سحاباً ﴾ يسوقه برفق ﴿ ثم يؤلف بيته ﴾ يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة وحدة ﴿ ثم يجعله ركاماً ﴾ بعضه فوق بعض ﴿ فتسرى المودَّق ﴾ المطر ﴿ يخرج من خلاله ﴾ مخارجه ﴿ ويشزل من السماء من ﴾ زائدة ﴿ جيال فيها ﴾ في السماء بــدل بإعادة الجــار ﴿ مِن بُسرَدٍ ﴾ أي بعضــه ﴿ قيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکاد که یقرب ﴿ سنا برقه که لمعانه ﴿ يذهب بالأبصار ﴾ الناظرة له : أي يخطفها .

٢٤ \_ ﴿ وقد ملك السماوات والأرض ﴾ خزائن

المطر والرزق والنبات ﴿ وإلى الله المصير ﴾

\$\$ \_ ﴿ يَقلب اللهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي يأتي بكل منهما بدل الأخر ﴿ إِنْ فِي ذَلْكُ ﴾ التقليب ﴿ لعبرة ﴾ دلالة ﴿ لأولى الأبصار ﴾ لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى .

 ٥٤ ـ ﴿ وَاللَّهِ خَلَق كُمْلُ دَابَّة ﴾ أي حيوان ﴿ مَنْ ماء ﴾ نطفة ﴿ قمنهم من يمشى على بطنه ﴾ كالحيات والهدوام ﴿ ومنهم من يمشي على رجلين ﴾ كالإنسان والطير ﴿ ومنهم من يمشى على أربع ﴾ كالبهائم والأنصام ﴿ يَحْلَقُ اللهِ مَا يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾ .

٤٦ ـ ﴿ لقد أنزلنا آيات مبيئات ﴾ أي بينات هي القرآن ﴿ واقه يهدى من يشاء إلى صراط ﴾ طريق ♦ مستقيم ♦ أي دين الإسلام .

٤٧ \_ ﴿ ويقولون ﴾ المنافقون ﴿ آمنا ﴾ صدقنا ﴿ بِنَالُهُ ﴾ بتوحيده ﴿ وبالرسول ﴾ محمد ﴿ وأطعتا ﴾ هما فيما حكما به ﴿ ثم يتولى ﴾

قُلْأَطِيعُوا يعرض ﴿ فريق منهم من بعد ذلك ﴾ عنه ﴿ وما أولئك ﴾ المعرضون ﴿ بالمؤمنين ﴾ المعهودين الموافق قلوبهم الألسنتهم . ٤٨ ـ ﴿ وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُه ﴾ المبلغ عنه ﴿ ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ﴾ عن المجيء إليه . ٤٩ ـ ﴿وَإِنْ يكن لهم المحق يأتوا إليه مذعنين ﴾ مسرعين طائعين . ٥٠ ـ ﴿ أَفِي قلوبهم مرض ﴾ كفر ﴿ أم ارتابوا ﴾ أي شكوا في نبوته ﴿ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ﴾ في الحكم أي فيظلموا فيه ؟ لا ﴿ بِل أُولئك هم الظالمون ﴾ بالإعراض عنه . ٥١ ـ ﴿ إنَّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ﴾ فالقول اللاتن بهم ﴿ أَن يقولوا سمعنا وأطعنا ﴾ بالإجابة ﴿ وأولئك ﴾ حينئذ ﴿ هم المقلحون ﴾ الناجون . ٥٣ ـ ﴿ ومن يَطِع الله ورسوله ويخش الله ﴾ يخافه ﴿ ويتقـهُ ﴾ بسكون الهـاء وكسرهـا بأن يـطيعه ﴿ فَأُولَئْكُ هُمُ الْفَائْزُونَ ﴾ بالجنة . ٥٣ ـ ﴿ وَاقْسَمُوا بَاللَّهُ جَهِدُ أَيْمَانِهُم ﴾ غايتها ﴿ لئن أمرتهم ﴾ بالجهاد ﴿ ليخرجنُ قـل ﴾ لهم ﴿ لا تقسموا طاعة معروفة ﴾ للنبي خير من قسمكم الـذي لا تصدقـون فيه ﴿ إِنْ اللَّهُ خبيـر بِما تعملون ﴾ من طاعتكم بالقـول

أحدهما من الانصار ، والآخر من قـوم أخرين ، وكـان مع كـل واحد منهمـا غواة من قـومه وهـم السفهـاء ، فأنـزل الله ﴿ والشعراء يتبعهم الضاوون ﴾ الايات , وأخرج ابن أمي حاتم عن عكرة نسود ، وأخرج عن عروة تال : لما نزلت فو والشعراء كي الى قوله تعمل فو مالا يفعلون كي قال عبد الله بن رواحة : قد علم الله أني منهم ، فمانزل الله فو إلا المدين آمنوا كي إلى أعمر السورة . وأحمرج ابن جريس والحاكم عن أمي حسن السراد قال : لعما نزلت



٥٤ ـ ﴿ قبل أطيعوا الله وأطيعوا الرمسول قبإن تولوًا ﴾ عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب لهم ﴿ فَإِنَّمَا عَلِيهِ مَا حَمَـلُ ﴾ مِن التِّبلِية ﴿ وعليكم ما حملتم ﴾ من طاعته ﴿ وإن تطيعوه تهندوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ أي التبليغ البيّن .

٥٥ ـ ﴿ وعد الله السذين آمنسوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ﴾ بدلاً عن الكفار ﴿ كما استخلف ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ الذين من قبلهم ﴾ من بني إسرائيل بدلا عن الجبابرة ﴿ وليمكنن لهم دينهم اللهي ارتضى لهم ﴾ وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويــوسع لهم في البــلاد فيملكوهــا ﴿ وَلَيْسِدِلْنَهُمْ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ من يعــد خوفهم ﴾ من الكفار ﴿ أمناً ﴾ وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر وأثنى عليهم بقوله : ﴿ يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ﴾ هو مستأنف في حكم التعليل ﴿ وَمِنْ كَفِّس بِعِدْ ذَلْبُكُ ﴾ الإنعام منهم ب ﴿ فَأُولَئِكُ هُمُ الْفَاسْقُونُ ﴾ وأول من كفر به قتلة عثمان رضى الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا

٥٦ ﴿ وأقيموا الصلاة وآنوا الزكماة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ﴾ أي رجاء الرحمة . ٥٧ - ﴿ لا تحسبن ﴾ بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول ﴿ اللَّذِينَ كَفُرُ وَا مُعْجِزِينَ ﴾ لنا ﴿ في الأرض ﴾ بأن يفوتونا ﴿ ومأواهم ﴾ مرجعهم

﴿ النار ولينس المصير ﴾ المرجع هي . ٥٨ - ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيسَتَّأَذَنَّكُم الَّذِينَ

ملكت أيمانكم ﴾ من العبيد والإماء ﴿ واللين لم

بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَايِنُ ٱللَّهُ لَكُمُّ ٱلْآيَنتِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدُ ﴿

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِّ فَانِ وَوَلَّوْاْ فَانَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ

وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُدُّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ

إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُبِيثُ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرْ وَعَيَمِلُواْ

الصَّلِحَنتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِنَنَّ أَمْمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱلصَّاحَ لَكُمْ

وَلَيُّبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ وَنَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي

شَيْئَأُومَنكَ فَرَيَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْنِكَ هُمُٱلْفَسِقُونَ (١٠٥)

وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهُ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّارَّوَ لِيَثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَبِيلُغُوا ٱلْخَلْمَ مِنكُرْ

تُلَثَ مَرَّتِ مِن مَبْل صَلُوةِ ٱلْفَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابِكُمْ مِنَ ٱلظُّهِ مِرَةِ

وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْوِشَاءَ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمّْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدَهُنَّ طَوَّافُوكَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَيْ

يبلغوا الحلم منكم ﴾ من الأحرار وعرفوا أمر النساء ﴿ ثلاث مرات ﴾ في ثلاثة أوقات ﴿ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ﴾ أي وقت الظهر ﴿ ومن بعد صلاة العشاء ثلاثُ عورات لكم ﴾ بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه : أي هي أوقات ، وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً بدلاً من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه ، وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات ﴿ ليس عليكم ولا عليهم ﴾ أي المماليك والصبيان ﴿ جناح ﴾ في الدخول عليكم بغير استئذان ﴿ بعدهن ﴾ أي بعد الأوقات الثلاثة هم ﴿ طُوافُونَ عليكم ﴾ للخدمة ﴿ يعضكم ﴾ طائف ﴿ على يعض ﴾ والجملة مؤكدة لما قبلها ﴿ كذلك ﴾ كما بين ما ذكر ﴿ يبين الله لكم الآيات ﴾ أي الأحكام ﴿ والله عليم ﴾ بأمور خلقه ﴿ حكيم ﴾ بما دبره لهم وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل

<sup>﴿</sup> والشمراء ﴾ الآية جاء عبدالله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت ، فقالوا : يا رسول الله ، والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء ، هلكنا ، فأنزل الله ﴿ إلا الذين آمنوا ﴾ الآية ، فدعاهم رسول الله ﷺ فتلاها عليهم .

أسباب نزول الآية ٥١ : أخرج ابن جرير والطبراني عن رفاعة القرظي قال : نزلت ﴿ ولقد وصلنا لهم القول ﴾ في عشرة أنا أحدهم . وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل الكتاب ، منهم رفاعة ، يعني أباه ، إلى النبي ﷺ فأمنوا فـأوفوا ، فنزلت ﴿ الـلَّـين أتيناهُمْ الكتاب ﴾ الآية . وأخرج عن قتادة قال : كنا نحدث أنها نـزلت في أنلس من أهـل الكتاب كـانوا على الحق حتى بعث 🖨 محمداً 拳 فآمنوا ، منهم عثمان وعبد الله بن سلام .

وَإِذَا بِكُفَ ٱلْأَظْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُكُرُ فَلْيَسْتَثْذِ فُأْكَمَا ٱسْتَثْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَ أَيْ يَدِيًّ وَٱللَّهُ عَلِيدُ مُحَكِيدٌ ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنُ النِّسَاءَ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْ فَ يُعَابَهُ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتِ بِرِسَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ حَيِّرٌ لَهُو ﴾ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ١ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَج حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُهُونِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْبُوتِ أَمَّهَا وَكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبُبُوتِ عَمَاتِكُمْ أَوْبُولِ أَخْوَلِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُدمَّ فَكَاتِحَهُۥ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَيِيعًا أَوْ أَشْتَانَا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبُوْتًا فَسَلِمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُّ يَحِتَ ةُ مِنْ عنداً للهَ مُكرَكَةً طَتَةً كَذَلكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ ﴿

لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان . ٥٩ ـ ﴿ وَإِذَا بِلُغَ الْأَطْفَالُ مَنْكُم ﴾ أيها الأحرار ﴿ الحلم قليستأذنوا ﴾ في جميع الأوقات ﴿ كما استأذن الذين من قبلهم ﴾ أي الأحرار الكبار ﴿ كَذَلْكَ بِبِينَ اللهِ لَكُم آياته والله عليم حكيم ﴾ . ٠٠ ـ ﴿ وَالْقَــواعــد مِن النساء ﴾ قعــدن عن الحيض والولد لكبرهن ﴿ اللَّالِي لا يرجون نكاحاً ﴾ لذلك ﴿ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ﴾ من الجلباب والسرداء والقناع فسوق الخمار ﴿ غير متبرجات ﴾ مظهرات ﴿ برينة ﴾ خفية كقلادة وسوار وخلخال ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفُفُنْ ﴾ بأن لا يضعنها ﴿ خير لهن والله سميع ﴾ لقولكم

﴿ عليم ﴾ بما في قلوبكم . 11 - ﴿ لِيس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حسرج ولا على المريض حسرج ﴾ في مؤاكلة مقابليهم ﴿ ولا ﴾ حسرج ﴿ على أنفسكم أن تاكلوا من يوتكم ﴾ بيوت أولادكم ﴿ أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بينوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه ﴾ خزنتموه لغيركم ﴿ أو صديقكم ﴾ وهو من صدقكم في مودته المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا إذا علم رضاهم به ﴿ ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً ﴾ مجتمعين ﴿ أو أشتاتاً ﴾ متفرقين جمع شت نزل فيمن تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل ﴿ فإذا دخلتم بيوناً ﴾ لكم لا أهل بها ﴿ فسلموا على أنفسكم ﴾ قولوا السلام علينا وعلى عساد الله الصالحين فان

إنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ

الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم ﴿ تحية ﴾ مصدر حيا ﴿ من عند الله مباركة طبية ﴾ يئاب عليها ﴿ كذلك يبين الله لكم الآيات ﴾ أي يفصل لكم معالم دينكم ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ لكي تفهموا ذلك .

أسباب نزول الآية ٥٣ : قوله تعالى : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ الآية . سيأتي سبب نزولها في سورة الحديد .

أسباب نزول الآية ٥٧ : قوله تعالى : ﴿ وقالوا إن نتبع الهدى معك ﴾ الآية . أخرج ابن جريـر من طريق العـوفي عن ابن عباس : أن أنـاساً من قريش قالوا للنبي ﷺ : إن نتبعك تخطفنا الناس ، فنزلت . وآخرج النسائي عن ابن عباس أن الحارث بن عامر بن نوفل هو الذي قال ذلك .

أسباب نزول الآية ٦١ : قوله تعالى : ﴿ أَقَمَن وعدناه ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله : ﴿ أَفمن وعدناه ﴾ الآية قال : نـزلت في النبي ﷺ وفي أبي جهل بن هشام ، وأخرج من وجه آخر عنه : أنها نزلت في حمزة وأبي جهل .

أسباب نزول الآية ٨٥ : قوله تعالى : ﴿ إِن اللَّي فرض عليك القرآن ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال : لما خرج النبي 撤 من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة ، فأنزل الله ﴿ إِنْ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ الْقَرْآنَ لَرَادُكُ إِلَى معاد ﴾ .

أسباب نزول الآية ٥٦ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ لا تهدي من أحبيت ﴾ الآية . أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قـال رسول الله 撤 لعمه : قل لا إله إلا الله أشهد لك يوم القيامة ، قال : لولا أن تعيرني نساء قريش يقلن إنه حمله على ذلك الجزع لاقررت بهما عينك ، فـانزل الله ﴿ إنـك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ وأخرج النسائي وابن عساكر في تاريخ نعشق بسند جيد عن أبي سعيد بن رافع قال : سألت ابن عمر عن هذه الآية ﴿ إنك لا تهدي من أحببت ﴾ أفي أبي جهل وأبي طالب؟ قال : نعم .

بـالانصراف ﴿ واستغفـر لهم الله ، إن الله غفور

٦٢ ـ ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ﴾ بأن تقولوا يا محمد ، بل قىولىوا : يـا نبئ الله ، يـا رسـول الله ، في لين وتواضع وخفض صوت ﴿ قد يعلم الله الدين يتسللون منكم لواذاً ﴾ أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استثذان خفية مستترين بشيء ، وقد للنحقيق ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره ﴾ أي الله ورسوله ﴿ أَنْ تَصِيبِهِم قَنْنَةً ﴾ بلاء ﴿ أُو يصيبهم عذاب أليم ﴾ في الآخرة .

١٤ \_ ﴿ أَلَا إِنَّ لَهُ مَا فَي السماوات والأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ قد يعلم ما أنتم ﴾ أيها المكلفون ﴿ عليه ﴾ من الإيمان والنفاق ﴿ و ﴾ يعلم ﴿ يَـوم يَـرجعـون إليه ﴾ فيـه التفـات عن الخطاب أي متى يكون ﴿ فينبتهم ﴾ فيه ﴿ بما عملوا ﴾ من الخير والشر ﴿ والله بكل شيء ﴾ من أعمالهم وغيرها ﴿ عليم ﴾ .

﴿ سورة الفرقان ﴾

[مكية إلا الأيمات ٦٨و ٦٩و ٧٠ فصدنية وآياتها ٧٧ نزلت بعديس]

١ \_ ﴿ تِبَارِكُ ﴾ تعالى ﴿ الذي نزُّلُ الفرقان ﴾ القرآن

بسم الله الرحمن الرحيم

يَكُن لَهُ مُسَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكَ لَ مَنْ عِفَقَدُهُ لِفَا يُعِرَا ۞

إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِذَاكَ الْوَامَعَهُ

عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعِ لَوْ يَذْهَبُواْ حَتَى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ

أُوْلَيِهِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَثَذَّنُوكَ

لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمُ

اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ الرَّسُولِ

يَّنَكُمُ كَدُعُآء بَعْضِكُم بَعْضَأَقَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيك

يَتَسَلَّلُوبَ مِنكُمْ لِوَاذَأْ فَلْيَحْ ذَرِٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ \*

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكُ أَلِيدُ ١٤ أَلَا إِنكَ اللهِ

مَا فِي ٱلسَّكَ مَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قَـدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ

يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

المُؤْوَّنَانَ ﴾ ﴿ الْمُؤْوِّنَانَ ﴾ ﴿ اللهُ وَيَانَ ﴾ ﴿ وَيَالِثُوْمِينَانِ ﴾ ﴿ وَيَالِثُونِ اللهُ

لِسْ مِ اللَّهِ الزَّكَمْ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

الكَّالَّذِي لَهُمُّلُكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَعْ بَنَّخِذْ وَلَـ ذَاوَلَهُ

لأنه فرق بين الحق والباطل ﴿ على عبده ﴾ محمد ﴿ ليكون للعالمين ﴾ الإنس والجن دون الملائكة ﴿ تلبيراً ﴾ مخوّفاً من عذاب الله . ٧ ـ ﴿ الذي له ملك السماوات والأرض ، ولم يتخذ ولذاً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ﴾ من شأنه أن يخلق ﴿ فقدره تقديراً ﴾ سواه تسوية .

### ﴿ سورة العنكبوت ﴾

أسباب نزول الآية ١ : وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله ﴿ الَّم أُحبِب الناس أن يتركوا ﴾ الآية . قال : أنزلت في أناس كانوا بمكة قد اقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله ﷺ من المدينة أنه لا يقبـل منكم حتى تهاجـروا ، فخرجـوا عاصدين إلى المدينـة فتبعهم العشركـون فردوهم ، فنزلت هذه الآية فكتبوا إليهم أنه قد نزل فيكم كذا وكذا ، فقالوا : نخرج فإن اتبعنـا أحد قـاتلناه ، فخـرجوا فـاتبعهم العشركـون فقاتلوهم ، فعنهم من قتل ومنهم من نجا ، فأنزل الله فيهم ﴿ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ﴾ الآية . وأخرج عن قشادة قال : أننزلت ﴿ الَّم أحسب الناس ﴾ في أناس من أهل مكة خرجوا يريدون النبي 霧 ، فعرض لهم المشركون فرجعوا ، فكتب إليهم إخوانهم بعا نزل فيهم فخرجوا فقتــل من قتل وخلص من خلص ، فنزل القرآن ﴿ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَتَهِدِينِهِم سُبِّلنا ﴾ الآية . وأخرج ابن سعد عن عبد الله بن عبيد بن عمير قـال : نزلت في عمـار ابن ياسر إذ كان يُعذَّب في الله ﴿ أحسب الناس ﴾ الآية .



٣ ـ ﴿ وَاتَحَدُوا ﴾ أي الكفار ﴿ من دونه ﴾ أي

الله : أي غيره ﴿ آلهـ ﴾ هي الأصنام ﴿ لا يخلقون شيثأ وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم

ضراً ﴾ أي دفعه ﴿ ولا تفعاً ﴾ أي جره ﴿ ولا يملكون موتاً ولا حياةً ﴾ أي إمانة لأحد وإحياء

£ \_ ﴿ وقال الذين كفروا إن هذا ﴾ أي ما القرآن ﴿ إِلا إِنْكَ ﴾ كذب ﴿ افتراه ﴾ محمد ﴿ وأعانه

عليه قوم آخرون ﴾ وهم من أهل الكتاب ، قال تعالى : ﴿ فقد جاؤوا ظلماً وزوراً ﴾ كفراً

ه \_ ﴿ وقالوا ﴾ أيضاً هو ﴿ أساطير الأولين ﴾ أكاذيبهم : جمع أسطورة بالضم ﴿ اكتبها ﴾

انتسخها من ذلك القوم بغيره ﴿ فهي تعلى ﴾ تقرأ

﴿ عليه ﴾ ليحفظها ﴿ بكرة وأصيلاً ﴾ غدوة وعشياً قال تعالى رداً عليهم :

٦ \_ ﴿ قُلِ أَنْزِلُهُ الذِّي يعلم السرُّ ﴾ الغيب ﴿ في

السماوات والأرض إنه كمان غفوراً ﴾ للمؤمنين

٧ ـ ﴿ وقالوا مال ِ هذا الرسول يأكل النظمام

ويمشى في الأسواق لولا ﴾ هلا ﴿ أَنزِلَ إِلَيهُ مَلْكُ فيكون معه تذيراً ﴾ يصدقه .

 ٨ - ﴿ أُو يُلقى إليه كنز ﴾ من السماء ينفقه ، ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش

﴿ أُو تكون له جنة ﴾ بستان ﴿ يأكل منها ﴾ أي

لأحد ﴿ ولا تشوراً ﴾ أي بعثاً للأموات .

وكذبا: أي يهما .

﴿ رحيماً ﴾ بهم .

وَاتَّغَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ وَالِهَةُ لَا يَغَلُّقُونَ شَيَّنًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيُوٰةً وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَـٰذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا اللهُ وَقَالُواْ أَسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينِ آكِتَسَهَا فَهِي تُمْلَا عَلَيْهِ بُكِرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّرَ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رِّحَمَّا ١٠ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِ ٱلْأَسَوَاتِيِّ لَوْلَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ نَـذِيرًا ﴿ أَوْيُلُقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا أُوقَالَ ٱلظَّلِيمُوكِ إِن تَنَّبِعُوكِ إِلَّارَجُلَامَسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَيُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَهَارُكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلِ لِّكَ قُصُورًا إِنَّ إِبَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةُ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

من ثمارها فيكتفي بها وفي قراءة نأكل بـالنون : أى نحن فيكون له مزية علينا بها . ﴿ وقال الظالمون ﴾ أي الكافرون للمؤمنين ﴿ إِن ﴾ ما إذَارَأَتْهُم

﴿ تَبِعُونَ إِلَّا رِجِلًا مُسْحِوراً ﴾ مخدوعاً مغلوباً على عقله ، قال تعالى : ٩ ـ ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ بالمسحور ، والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملَك يقـوم معه بـالأمر ﴿ فضلوا ﴾ بذلك عن الهدى ﴿ فلا يستطيعون سبيلًا ﴾ طريقاً إليه . ١٠ ـ ﴿ تبارك ﴾ تكاثر خير ﴿ الذي إن شاء جعل لك خيراً من نلك ﴾ الذي قالوه من الكنز والبستان ﴿ جشات تجري من تحتهـا الأنهار ﴾ أي في الـدنيا لأنـه شاء أن يعـطيه إيـاها في الأخـرة ﴿ ويجعل ﴾ بالجزم ﴿ لك قصوراً ﴾ أيضاً ، وفي قراءة بالرفع استثنافاً . ١١ ـ ﴿ بِلِّ كَذَّبُوا بِالساعة ﴾ القيامة ﴿ وأعتدمًا لَمن كلُّب بالساعة صعيراً ﴾ ناراً مسعرة : أي مشتدة

أسباب نزول الآية ٨ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن جَاهِدَاكُ ﴾ الآية . أخرج مسلم والترمذي وغيـرهما عن سعـد بن أبي وقاص قـال : قالت أم سعـد : البس قد أمر الله بالبر ، والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أموت أو تكفر ، فنزلت : ﴿ وَوَصِينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك مي ﴾

أسباب نزول الآية ١٠ : قوله تعالى : ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ الآية . تقدم سبب نزولها في سورة النساء .

أسباب نزول الآية ٥١ : قوله تعالى : ﴿ أُولِم يَكْفَهِم ﴾ الآية . أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والدرامي في مسنده من طريق عمرو بن دينار عن يحى بن جعدة قال : جاء أناس من المسلمين بكتب قد كثيرا فيها بعض ما سمتوه من اليهود ، فقال النبي ﷺ: كمّى بقوم ضلالة أن يرفيوا عما جاء به نهيم إليهم الى ما جاء به غيره إلى غيرهم ، فنزلت ﴿ أَلُومُ يَكْنِهم أَنْ أَنْزَلَا عليك الكتاب يتل عليهم ﴾ .

١٢ ـ ﴿ إِذَا رَأْتُهُم مِنْ مِكَـانَ بِعِيـد سمعــوا لهـا تغيظاً ﴾ غلياناً كالغضبان إذا غلي صدره من الغضب ﴿ وزفيراً ﴾ صوتاً شديداً ، أو سماع التغيظ رؤ يته وعلمه .

١٣ ـ ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مِكَامًّا ضِيقًا ﴾ بالتشديد والتخفيف بأن يضيق عليهم ومنها حال من مكانأ لأنه في الأصل صفة له ﴿ مُقرِّنين ﴾ مصفدين قد قسرنت : أي جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والتشديد للتكثير ﴿ دعوًا هنالك ثبوراً ﴾ هلاكاً فيقال لهم:

١٤ ـ ﴿ لَا تَدْعُوا الَّيُومُ ثَبُوراً وَاحْداً وَادْعُوا ثَبُوراً كثيراً ﴾ كعذابكم .

١٥ ـ ﴿ قُل أَذَلك ﴾ المذكور من الوعيد وصفة النار ﴿ خير أم جنة الخلد التي وعد ﴾ هـ ا ﴿ المتقون كانت لهم ﴾ في علمه تعالى ﴿ جِزَاءً ﴾ ثواباً ﴿ ومصيراً ﴾ مرجعاً .

١٦ - ﴿ لَهُم فِيهَا مَا يُسْاؤُونَ حَالَدَينَ ﴾ حال لازمة ﴿ كَانَ ﴾ وعدهم ما ذكر ﴿ على ربك وعداً مسؤولاً ﴾ يسأله من وعد به و ربنا وآينا ما وعدتنا على رسلك ۽ أو تسأله لهم الملائكة و ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ، .

١٧ - ﴿ ويموم تحشرهم ﴾ بالنمون والتحتانية ﴿ ومسا يعيسدون من دون الله ﴾ أي غيسره من الملائكة وعيسي وعزير والجن ﴿ فيقول ﴾ تعالى بالتحتانية والنون للمعبىودين إثباتنأ للحجة على العابدين : ﴿ أَأْمُتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الشانية ألفأ وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة

والأخسرى وتركم ﴿ أَضْلَلْتُم عبسادي هؤلاء ﴾ أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَاۤ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيقًا مُّفَرَيِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُورًا ١ لَّانَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُنُّهُ وَكَا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُنُّهُ وَكِاكَثِيرًا ۞ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْرِجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتِ لَمُمْ جَزَآةً وَمَصِيرًا ۞ لَمُمْ فِيهَامَايَشَآهُ وَنَ خَلِدِينًا كَاكَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدَامَّسْتُولَا ۞ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَتُولِآء أَمَّ هُمْ صَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُوا سُنْحَنكَ مَاكَانَ يَنْبَغِيلْنَآأَن نَتَخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآهُ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَاكَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١١٠ هَا فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْ تَطِيعُونِ صَرْفَاوَلَا نَصَّرُا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابُ اكَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبَّلَكَ مِنَٱلْمُرْسَكِاينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَـأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ّوَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لِمَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

﴿ أَمْ هُمْ صَلُوا السَّبِيلِ ﴾ طريق الحق بأنفسهم . ١٨ ـ ﴿ قالُوا سَبْحَانُكُ ﴾ تنزيهاً لك عما لا يليق بك ﴿ ما كان ينبغي ﴾ يستقيم ﴿ لِنَا أَنْ يُتَخَذُّ مِنْ دُونِكَ ﴾ أي غيرك ﴿ مِنْ أُولِياه ﴾ مفعول أول ومن زائدة لتأكيد النفي وما قبله الثاني فكيف نأمر بعبادتنا ؟ ﴿ وَلَكُنْ متعتهم وآياءهم ﴾ من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق ﴿ حتى نسوا الذكر ﴾ تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن ﴿ وكانوا قوماً بوراً ﴾ هلكي ، قال تعالى : ١٩ ـ ﴿ فقد كذبوكم ﴾ أي كذب المعبودون العابدين ﴿ بِمَا تَشُولُونَ ﴾ بالفوقانية أنهم آلهة ﴿ فما يستطيعون﴾ بالتحتانية والفوقانية : أي لا هم ولا أنتم ﴿ صرفاً ﴾ دفعاً للعذاب عنكم ﴿ ولا نصراً ﴾ منعاً لكم منه ﴿ ومن يظلم ﴾ يشرك ﴿ منكم تَذَقُّه عَدَاباً كبيراً ﴾ شديداً في الآخرة . ٢٠ ـ ﴿ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إلهم ليأكلون الطعام ويعشون في الأسواق ﴾ فأنت مثلهم في ذلك ، وقد قيل لهم مثل ما قيل لك ﴿ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ﴾ بلية ابتلي الغني بالفقير والصحيح بالمريض ، والشريف بالوضيع يقول الثاني في كلّ : مالي لا أكون كالأول في كلُّ : ﴿ أَتَصْبُرُونَ ﴾ على ما تسمعون مص ابتليتُم بهم استفهام بمعنى الأمر : أي اصبروا ﴿ وكان ربك بصيراً ﴾ بمن يصبر ويمن يجزع . ٢١ ـ ﴿ وقال اللَّين لا يرجون لقاءنا ﴾ لا يخافون البعث ﴿ لُولا ﴾ هلا ﴿ أَنْزَلُ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ ﴾ فكانوا رسلًا إلينا

السياب نزول الآية ٦٠ : قوله تمالى : ﴿ وَكَانِ مَن دَابَةَ ﴾ الآية ، أخرج عبد بن حبيد دابن أبي حاتم والبيغي وابن حساكر بسند ضعيف عن ابن أحمر قال : خرجت مع رسول الله ﷺ حتى دخل بعض حيطان المدينة فبعل يلتقط من التمر وياكل ، فقال لي : يا ابن عمر ما لك لا تأكل ؟ قلت : لا



﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتَ مِكَةُ أَوْزَىٰ رَبِّنَاْ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي آَنفُسِهِمْ وَعَنَوْ عُتُوّاً كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ بَرُونَ ٱلْمَلَتَ كُمَّ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراتَعَجُورًا ١٠ وَقَادِمْنَآ إِلَى مَاعَيِلُواْ مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَكُ هَبَآءَمَّنثُورًا ١٩ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيُّرُ مُّستَقَرًّا وَلَحْسَنُ مَقِيلًا ﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ وُزُلَّالْلَلْمَكَمِّ كُو تَنزِيلًا ١ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ١ وَبَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحَقُولُ يَىٰلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُونِلُنَى لَيْتَنِي لَرَّ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَقَدُأَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكَرِبَعْدَإِذْ جَاءَنُّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١١٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَـٰرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَـٰذُواْ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ آُوَكَٰذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ بَنِيَ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيكا وَنَصِيرًا ١ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً حَكَذَالِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ - فُوْادَكَ وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا ٣

﴿ أُو ترى ربنا ﴾ فنخبر بأن محمداً رسولـ قال تعالى : ﴿ لَقَدَ اسْتَكْبُرُوا ﴾ تكبرُوا ﴿ فَي ﴾ شأن ﴿ أَنفسهم وعنوا ﴾ طغوا ﴿ عَنُواْ كِيراً ﴾ بطلبهم رؤية الله تعالى في الدنيا ، وعتوا بالواو على أصله بخلاف عتى بالإبدال في مريم . ٧٢ \_ ﴿ يوم يرون الملائكة ﴾ في جملة الخلائق هو يوم القيامة ونصب باذكر مقدراً ﴿ لا بشرى بومثاد للمجرمين ﴾ أي الكافرين بخلاف المؤمنين فلهم البشري بالجنة ﴿ ويقولون حِجراً محجوراً ﴾ على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة : أي عوذاً معاذاً يستعيلون من الملائكة ، قال تمالي .

٢٣ \_ ﴿ وقدمنا ﴾ عمدنا ﴿ إلى ما عملوا من عمل ﴾ من الخير كصدقة وصلة رحم ، وقي ي ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا ﴿ فجعلناه هياءً متثوراً ﴾ هـو مـا يـري في الكــوي التي عليهـا الشمس كالغبار المفرق: أي مثله في عدم النفع به إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في

٢٤ ـ ﴿ أَصِحَابِ الْجَنَّةُ يَبُومُنَّـٰذُ ﴾ يَـومُ القيامـة ﴿ حُيسر مستقراً ﴾ من الكافرين في المدنيا ﴿ وأحسن مقيسلاً ﴾ منهم : أي موضع قبائلة فيها ، وهي الاستراحة نصف النهار في الحر ، وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهمار كما ورد في حمديث . ٧٥ ـ ﴿ ويسوم تشقق السماء ﴾ أي كل سماء ﴿ بِالغمام ﴾ أي معه وهو غيم أبيض ﴿ وَمُرَّل الملائكة ﴾ من كل سماء ﴿ تَنزيلًا ﴾ هـو يوم القيامة ونصبِه باذكـر مقدراً

وَلَايَأْتُونَكَ وفى قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الشانية في الأصل فيها ، وفي أخرى : ننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام ونصب الملائكة . ٢٦ ـ ﴿ الملك يومثذ الحق للرحمن ﴾ لا يشركه فيه أحد ﴿ وكان ﴾ اليوم ﴿ يوماً على الكافرين عسيراً ﴾ بخلاف المؤمنين . ٧٧ \_ ﴿ ويوم يعضُ الظالم ﴾ المشرك : عقبة ابن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاءً لأبيّ بن خلف ﴿ على يديه ﴾ ندماً وتحسراً في يوم القيامة ﴿ يقول يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتني اتخلت مع الرسول ﴾ محمد ﴿ سَبِيلًا ﴾ طريقاً إلى الهدى . ٢٨ ـ ﴿ يا وَيُلْقَى ﴾ الله عرض عن ياء الإضافة أي ويلتي ، ومعناه هلكتي ﴿ لَيْتَنِي لَمُ أَتَخَذَ فَلَانًا ﴾ أي أُبِيًّا ﴿ خَلِيلًا ﴾ . ٢٩ ـ ﴿ لقد أَصْلَتَي عن اللكر ﴾ أي القرآن ﴿ بعد إذ جامني ﴾ بأن ردُّني عن الإيمان به ، قال تعالى : ﴿ وكان الشيطان للإنسان ﴾ الكافر ﴿ خلولًا ﴾ بأن يتركه ويتبرأ منه عند البلاء . ٣٠ ـ ﴿ وقال الرسول ﴾ محمد ﴿ يا رب إن قومي ﴾ قريشاً ﴿ اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴾ متروكاً قال تعالى : ٣١ ـ ﴿ وكذلك ﴾ كما جعلنا لك عدواً من مشركي قومك ﴿ جعلنا لكل نبي ﴾ قبلك ﴿ عدواً من المجرمين ﴾ المشركين فناصبر كما صبروا ﴿ وكفي بعربك هادياً ﴾ لك ﴿ ونصيراً ﴾ ناصراً لك على أعدائك .

اشتهيه ، قال : لكني أشتهيه وهذا صبح رابعة منذ لم أذق طعاماً ولم أجده ، ولو شئت لدعوت رمي فأصطاني مثل ملك كسسرى وقيصر ، فكيف بـك يا ابن عمر إذا للتب توفّاً يخبؤون روق ستهم وفيضف أليلين ؟ قال : فواله ما يرّحنا ولا رمنا حتى ترزلت ﴿ وَكَانَ مَن وابدٌ لا تعمل رزقها الله يرزقها ولياكم وهو السميع العلميم ﴾ . فقال رسول الله ﷺ : إن اله لم يلمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات ، الا وإني لا أكثر ديناراً ولا درهماً ولا اخبها رزقاً

٣٧ ـ ﴿ وقال الذين كفروا لولا ﴾ هـ لا ﴿ نزل عليه القرآن جملة واحمدة ﴾ كالتوراة والإنجيل والزبور ، قال تعالى : نزلناه ﴿ كَذَلْكَ ﴾ متفرقاً ﴿ لَتَبُّت بِ فَوَادِكَ ﴾ نقوى قلبك

﴿ ورتلناه ترتيلاً ﴾ أي أتينا به شيئاً بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه .

٣٢ - ﴿ ولا يأتونك بمثل ﴾ في إبطال أمرك ﴿ إِلا جِئناكُ بِالحق ﴾ الدافع له ﴿ وأحسن تفسيراً ﴾ بياناً .

٣٤ ـ هم ﴿ الذين يُحشرون على وجوههم ﴾ أي يساقون ﴿ إلى جهنم أولشك شر مكاناً ﴾ هـ و جهنم ﴿ وَأَصْلُ سَبِيلًا ﴾ أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم .

٢٥ . ﴿ وَلَقِد آتينا موسى الكتاب ﴾ التسوراة ﴿ وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً ﴾ معيناً .

٣٦ ـ ﴿ فقلنا اذهبا إلى القسوم اللَّذِينَ كَسَلَّبُوا بآياتنا ﴾ أي القبط فرعون وقومه فذهبا إليهم بالرسالة فكذبوهما ﴿ فعمرتاهم تنعيراً ﴾ أهلكناهم إهلاكاً.

٣٧ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ قوم نسوح لما كسلبوا الرسل ﴾ بتكذيبهم نوحاً لطول لبثه فيهم فكأنه رسل ، أو لأن تكذيب تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد ﴿ أَغُرِقْتَاهُم ﴾ جـواب لما ﴿ وجعلتماهم للتاس ﴾ بعمدهم ﴿ آيسة ﴾ عبسرة ﴿ وأعتسدنسا ﴾ في الأخسرة ﴿ لَلظَالَمِينَ ﴾ الكافرينَ ﴿ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ مؤلماً

سوى ما يحل بهم في الدنيا . ٣٨ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ عاداً ﴾ قوم هود ﴿ وثمود ﴾

قوم صالح ﴿ وأصحاب الرِّسُ ﴾ اسم يشر ،

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثْلِ إِلَّاحِثْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّرٌ مَّكَانُاوَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَ ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هُلُرُوكَ وَزِيزًا ﴿ فَقُلْنَا أَذْهُبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينِ كَذَّبُواْبِ ٓ اِنْتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لِّمَّاكَذَّ بُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّائِلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ١ۗ۞ وَعَادَاوَثَمُودَا وَأَصْعَلَ ٱلرَّسَ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِك كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا صَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُنَلُ وَكُلَّا تَكِّرْنَا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَى لَقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءُ أَفَكَمْ يَكُونُواْ كِرُوْنَهَأَبُلْ كَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنْجِدُونَكَ إِلَّاهُـٰزُوا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِهَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ مَعْلَمُونَ عِلَى مَرْوَنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١١ أَرُويْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ونبيهم قبل شعيب وقبِل غيره كانوا قعوداً حولها فانهارت بهم ويمنازلهم ﴿ وقروناً ﴾ أقواماً ﴿ بين فلك كثيراً ﴾ أي بين عاد وأصحاب الرسُّ . ٣٩\_﴿ وكلُّا ضربنا له الأمثال ﴾ في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار ﴿ وكلًّا نبُّرنا تنبيراً ﴾ أهلكنا إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم . ٤٠ ـ ﴿ وَلِقَدَ أَتُوا ﴾ أي مرَّ كفار مكة ﴿ على القرية التي أمطرت مطر السوءِ ﴾ مصدر ساء أي بالحجارة وهي عظمي قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة ﴿ أَقْلُم يَكُونُوا يَبُرُونَها ﴾ في سفرهم إلى الشام فيعتبسروا ، والاستفهام للتقرير ﴿ بِلَ كَانُوا لَا يَرْجُونَ ﴾ يخافون ﴿ تشوراً ﴾ بعثاً فلا يؤمنون . ٤١ ـ ﴿ وَإِذَا رَأُوكُ إِن ﴾ ما ﴿ يتخذونك إلا هُزواً ﴾ مهزوءاً به يقولون ﴿ أَهَذَا الذِّي بِعِثُ اللَّهِ رسولًا ﴾ في دعواه محتقرين له عن الرسالة . ٤٧ ـ ﴿ إِنْ ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف : أي إنه ﴿ كاد ليضلنا ﴾ يصرفنا ﴿ عن آلهتنا لولا أن صيرنا عليها ﴾ لصرفنا عنهـا ، قال تعـالي : ﴿ وسوف يعلمـون حبن يرون العذاب ﴾ عياناً في الآخرة ﴿ من أصلُّ سبيلًا ﴾ أخطأ طريقاً ، أهم أم المؤمنون . ٤٣ ـ ﴿ أَرَابِت ﴾ أخبرني ﴿ من اتخذ آلههُ هواه ﴾ أي مَهويه قدُّم المفعول الثاني لأنه أهمَّ وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت والثاني ﴿ أَفَانَت تكون عليه وكيـلًا ﴾ حافـظأ تحفظه عن اتباع هواه ؟ لا .

يروا أنَّا جعلنا حرماً آمناً ﴾

أسباب نزول الآية ٦٧ قوله تعالى : ﴿ أُولُم يروا ﴾ الآية . أخرج جوبير عن الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا : يا محمد ، ما يمنعنـا أن ندخـل في دينك إلا مخافة أن يتخطفنا الناس لتقتلنا والأعراب أكثر منا ، فستى ما يبلغهم أنا قـد دخلنا في دينـك اختطفنـا فكنا أكلة رأس ، فـأنزل الله ﴿ أَوْ لَمْ

24 ـ ﴿ أُمِّ تحسب أَنْ أَكثرهم يسمعونَ ﴾ سماع

تفهم ﴿ أُو يعقلون ﴾ ما تقول لهم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلًا ﴾ أخطأ

طريقاً منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها ، وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم .

ه٤ ـ ﴿ أَلَمْ تُمرُ ﴾ تنظر ﴿ إلى ﴾ فعل ﴿ ربُّك

كيف مدُّ النظل ﴾ من وقت الإسفار إلى وقت طلوع الشمس ﴿ ولــو شــاه ﴾ ربــك ﴿ لجعله

ساكتاً ﴾ مقيماً لا ينزول بطلوع الشمس ﴿ ثم

جعلتا الشمس عليه ﴾ أي الظل ﴿ دليلًا ﴾ فلولاً

٤٦ ـ ﴿ ثم قبضناه ﴾ أي الظل الممدود ﴿ إلينا قبضاً يسيراً ﴾ خفياً بطلوع الشمس .

23 . ﴿ وهو اللَّي جعل لكم اللَّيل لباساً ﴾ ساتراً

كاللباس ﴿ والنوم سُباتاً ﴾ راحة لـالأبدان بقطم الأعمال ﴿ وجعل التهار تشوراً ﴾ منشوراً فيه

٤٨ ـ ﴿ وهـ الذي أرسل الرياح ﴾ وفي قراءة الريح ﴿ نُشراً بين يدي رحمته ﴾ متفرقة قدام

المطر ، وفي قراءة بسكون الشين تخفيفاً ، وفي

أخرى بسكونها ونون مفتوحة مصدر ، وفي أخرى بسكونها وضم الموحدة بدل النون: أي مبشرات

ومفرد الأولى نشور كسرمسول والأخيسرة بشيمر ﴿ وأترلنا من السماءِ ماءٌ طهوراً ﴾ مطهراً .

٤٩ ـ ﴿ لتحيى به بلدة ميتاً ﴾ بالتخفيف يستوى

فيه المذكر والمؤنث ذكره باعتبار المكان ﴿ ونسقيه ﴾ أي الماء ﴿ مما خلقنا أنعاماً ﴾ إبلاً وبقراً وغنماً ﴿ وأناسي كثيراً ﴾ جمع إنسان

الشمس ما عرف الظل.

لابتغاء الرزق وغيره .

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُ ثَرَهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِيمُ بِلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُعَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٤ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَاقَبْضُ ايْسِيرًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَ ارْنُشُورًا ﴿ وَهُوَالَّذِيَّ أَرْسَلُ الرِّيئَ مُثْمَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ١١٠ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْمَ اوَنُسْقِيكُم مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَنَمُا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفَتُهُ بِيَنَّهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَرَآكَ مُرَّالنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ۞ وَلَوْشِنْنَا لَبَعَثْنَا فِ كُلِّ قَرَّيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنه مْ هُم بِدِ حِهَادًا كَبِيرًا ۞ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْمَحْرَيْنِ هَلَدَاعَذْتُ فُرَاتُ وَهَلَدَامِلْحُ أَجَاحٌ وَجَعَلَ بِنَهُمَا رَزَعَا وَحِجْرًا تَحْجُوزًا (إِنَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَلَ ِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَاينفَعُهُمْ وَلَايضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ عَظَيِهِ مِرًا ١

وَمَآأَرْسَلُنَكَ وأصله أضاسين فأبدلت النون يـاء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنسي . ٥٠ ـ ﴿ وَلَقَدَ صَرَفَنَاهُ ﴾ أي الماء ﴿ يَيْتِهِمُ لِيَذَّكُرُوا ﴾ أصله يتذكروا أدغمت التاء في الذال وفي قراءة ليذُّكُروا بسكون الذال وضم الكاف : أي نعمة الله بـه ﴿ فَأَمِي أَكْثَرِ النَّاسِ إلا كَشُوراً ﴾ جحوداً للنعمة حيث قالوا : مطرنا بنوء كـذا . ٥١ ـ ﴿ وَلُو شُنْنَا لَبَعْتُنَا فِي كُلَّ قَرِيةَ نَذْيَراً ﴾ يخوُّف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها نذيراً ليعظم أجرك . ٥٣ ـ ﴿ فلا تُطِع الكافرين ﴾ في هواهم ﴿ وجاهدهم به ﴾ أي القرآن ﴿ جهاداً كبيراً ﴾ . ٥٣ ـ ﴿ وهو الذي مرَّج البحرين ﴾ أرسلهما متجاورين ﴿ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ ﴾ شديد العذوبة ﴿ وهذا مِلْحُ أُجاجُ ﴾ شديد الملوحةِ ﴿ وجعـل بينهما بــرزَّحاً ﴾ حــاجزاً لا يختلط أحــدهما بالآخر ﴿ وحجراً مُحجوراً ﴾ أي ستراً ممنوعاً به آختلاطهما . ٥٤ ـ ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً ﴾ من المني إنساناً ﴿ فجعله نسباً ﴾ ذا نسب ﴿ وصهراً ﴾ ذا صهر بأن يتزوج ذكراً كـان أو أنثى طلباً للتناسل ﴿ وكـان ربُّك قـديراً ﴾ قـادراً على ما يشـاء . ٥٥ ـ ﴿ ويعبدون ﴾ أي الكفار ﴿ مِن دون الله ما لا ينفعهم ﴾ بعبادته ﴿ ولا يضرهم ﴾ بتركها وهو الأصنام ﴿ وكان الكافر على ربه ظهيراً ﴾ معيناً للشيطان بطاعته .

٥٦ - ﴿ وما أرسلناك إلا ميشراً ﴾ بالجنة

📉 ﴿ وَتَذْيِراً ﴾ مخوفاً من النار . ٥٧ - ﴿ قُل مَا أَسَأَلُكُم عَلَيْه ﴾ أي على تبليغ ما أرسلت به ﴿ من أجر إلا ﴾ لكن ﴿ مَن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلًا ﴾ طريقاً بإنفاق مال في

مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك .

٥٨ ـ ﴿ وتسوكيل على الحي السذي لا يمسوت وَسُبِع ﴾ متلبساً ﴿ يحمده ﴾ أي قل : سبحان الله والحمد لله ﴿ وكفي به بذنوب عباده خبيراً ﴾ عالماً تعلق به بذنوب .

٥٩ .. هـ و ﴿ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ﴾ من أيام الدنيا : أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس ولو شاء لخلقهن في لمحة والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ ثُمُّ استوى على العرش ﴾ هو في اللغة سرير الملك ﴿ الرحمن ﴾ بدل من ضمير استوى : أي استواء يليق به ﴿ فاسأل ﴾ أيها الإنسان ﴿ بِه ﴾ بالرحمن ﴿ خبيراً ﴾ يخبرك بصفاته .

٦٠ - ﴿ وَإِذَا قَيْلَ لَهُم ﴾ لكفار مكة ﴿ اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا ﴾ بالفوقانية والتحتانية والآمر محمد ولا نصرفه ؟ لا ﴿ وزادهم ﴾ هـذا القـول لهم ﴿ نَفْسُوراً ﴾ عن الإيمان . قال تعالى :

٦١ ـ ﴿ تِبَارِكُ ﴾ تعاظم ﴿ الذي جعل في السماء

بروجاً ﴾ اثنى عشر: الحمل والشور والجوزاء والسرطان والأسد، والسنبلة والميزان والعقبوب والقوس والجدى والدلو والحوت ، وهي منازل الكواكب السبعة السيارة المريخ وله الحمل

والعقرب ، والزهرة ولها الثور والميزان ، وعطارد

وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَيْثُرَا وَنَذِيزًا ﴿ قُلْمَآأَ شَنْكُ حُمُّ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ ـ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ الْمَوْتَ وَتَوَكَّلُ

عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ عِلْمُثُوبِ

عِبَادِهِ مَخِيرًا ١ أَلَٰذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَابِيَّنَهُمَا

فِي سِنَّةِ أَيَّامِ ثُعُوَّاسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَسُلْ بِهِ،

خَسِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَسْجُدُواْ لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ

أَنْسَجُدُلِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ﴿ فَي لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ

فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَاسِرَجًا وَقِهَرًا ثُمِّنِيرًا (إِنَّ وَهُو

الَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأَوْأَرَادَ

شُكُورًا ١ ﴿ وَعِبَادُ الرِّمْنِ الَّذِينِ يَمْشُونَ عَلَىٰ لأَرْضِ

هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِ أُونَ قَالُواْسَلَامًا ١٠ وَٱلَّذِينَ

يَبِيتُوك لِرَبِّهِ مِسُجُّ دُاوَقِيْمًا ﴿ وَٱلَّذِيكِ يَقُولُونَ

رَبَّنَاٱصْرِفْعَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِن عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا

﴿ إِنَّهَا اسَآءَتْ مُسْمَقَرًّا وَمُقَامًا ١ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَيْكَ قَوَامُا ١٠٠٠

وله الجوزاء والسنبلة ، والقمر وله السرطان ، والشمس ولها الأسد ، والمشترى وله القوس والحوت ، وزحل وله الجدي والدلـو ﴿ وَجَعَل فِيها ﴾ أيضاً ﴿ سِراجاً ﴾ هو الشمس ﴿ وقمراً منيراً ﴾ وفي قراءة سُرُجاً بالجمع : أي نيرات ، وخصّ القمر منها بالذكر لنوع فضيلة . ٦٢ ـ ﴿ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً ﴾ أي يخلف كل منهما الآخر ﴿ لَمِنْ أَرَادُ أَنْ يَذَّكُم ﴾ بالتشديد والتخفيف كما تقدم : ما فاته في أحدهما من خير فيفعله في الآخر ﴿ أو أراد شُكوراً ﴾ أي شكراً لنعمة ربه عليه فيهما . ٦٣ ـ ﴿ وعباد الرحمن ﴾ مبتدأ وما بعده صفات له إلى أولئك يجزون غير المعترض فيه ﴿ الذين يمشون على الأرض هؤنّا ﴾ أي بسكينة وتواضع ﴿ وإذا خاطبهم الجاهلون ﴾ بما يكرهونه ﴿ قالوا سلاماً ﴾ أي قولاً يَسلمون فيه من الإثم . ٦٤ ـ ﴿ والذين بيبتون لربهم سُجُّداً ﴾ جمع ساجد ﴿ وقياماً ﴾ بمعنى قائمين يصلون بالليل . ٦٥ ـ ﴿ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إنَّ عذابها كان غراماً ﴾ أي لازماً . ٦٦ ـ ﴿ إنها ساءت ﴾ بثست ﴿ مُستقراً ومُقاماً ﴾ هي : أي موضع استقرار وإقامة . ٦٧ ـ ﴿ وَالذين إذا أنفقوا ﴾ على عبالهم ﴿ لَمْ يَسْرَقُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ بفتح أوله وضمه : أي يضيقُوا ﴿ وَكَانَ ﴾ إنفاقهم ﴿ بَيْنَ ذَلَك ﴾ الإسراف والإقتار ﴿ قواماً ﴾

غلبت الروم ﴾ إلى قوله ﴿ بنصر الله ﴾ يعني : بفتح الغين . وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : بلغنا 🦷 أن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله ﷺ ، فيقولون : الروم يشهدون أنهم أهل كتـاب وقد غلبتهم المجرس وأنتم 



٦٨ \_ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْصُونَ مِعَ اللَّهِ إِلَّهِـا ۗ آخر ولا

الثلاثة ﴿ يلق أثاماً ﴾ أي عقوبة . ٦٩ ـ ﴿ يُضاعَف ﴾ وفي قراءة يضعّف بالتشديــد

يقتلون التفس التي حرم الله ﴾ قتلها ﴿ إلا بالحق ولا يرتبون ومن يفعل ذلك كه أي واحداً من

﴿ لَهُ الْعَدَّابِ يَوْمِ القِّيَامَةِ وَيَخْلَدُ فَيِهِ ﴾ بجزم الفعلين بدلاً ، ويرفعهما استثنافاً ﴿ مهاناً ﴾

٧٠ ﴿ إِلَّا مِن تَابِ وآمِن وعمل عملاً صالحاً ﴾ منهم ﴿ فَأُولِنْكُ بِسِدُّلُ اللهِ سِيثَاتِهِم ﴾ المذكورة

﴿ حستات ﴾ في الآخرة ﴿ وكسان الله غضوراً

﴿ وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متماباً ﴾ أي

والباطل ﴿ وإذا مرُّوا بِاللَّقُو ﴾ من الكلام القبيح وغيره ﴿ مروا كراماً ﴾ معرضين عنه .

رحيماً ﴾ أي لم يزل متصفاً بذلك .. ٧١ ـ ﴿ وَمِنْ تَنَافَ ﴾ مِن ذَنبوبِه غير مِن ذكر

يرجع إليه رجوعاً فيجازيه خيراً . ٧٧ ـ ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهِدُونَ الرَّوْرِ ﴾ أي الكذب

তে প্রতিশ্রাহিত্র

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّهُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُوكَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١١ يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ وَمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخَلُّذَ فِيهِ مُهَانًا إِنَّ إِلَّا مِن تَابَوَ ءَامِرَ > وَعَملَ عَكَملًا صَلحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ بِنُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَتَىٰابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَامَهُ وَأَبَاللَّغُو مُرُّواْكِ المَّا الْآُواَلَّذِينِ إِذَاذُكِّرُواْحَائِت رَبِّهِمْ لَهُ يَخِيرُ وَاعْلَنْهَاصُهُ أَوْعُمْهَانَا إِنَّا وَٱلَّذِينَ بَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَلِجِنَا وَذُرِّيَّا لِنَاقُرَّةَ أَعْيُنِ وَلَجْعَالْنَا لِلْمُنَقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِيكَ يُجْدِزُونَ ٱلْفُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَلَلْقَوْنَ فِيهَا يَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ حَالِدِينَ فيها حَسُنَتْ مُسْتَقَدُّ وَمُقَامًا ١٠ قُلْ مَايَعْ بَوُايكُرْرَفِ لْوَلَادُعَا وَكُمْ فَقَد كَذَبْتُهُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا المُؤْرُةُ الشِّيعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٧٣ - ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكُّرُوا ﴾ وعظوا ﴿ بِآيات ربهم ﴾ أي القرآن ﴿ لم يخروا ﴾ يسقطوا ﴿ عليها صماً وعمياناً ﴾ بل خروا سامعين ناظرين منتفعين .

٧٤ ـ ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هُبُ لَنَا مِنَ أَزُواجِنَا وذرياتنا ﴾ بالجمع والإفراد ﴿ قرة أعين ﴾ لنا بأن نراهم مطيعين لك ﴿ واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ في

٧٥ ـ ﴿ أُولَئِكَ يَجِزُونَ الْغَرِفَةَ ﴾ الـدرجة العليـا في الجنة ﴿ بِما صبروا ﴾ على طاعة الله ﴿ وَيُلقُّونَ ﴾ بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء

﴿ فِيها ﴾ في الغرفة ﴿ تحية وسلاماً ﴾ من الملائكة . ٧٦ ـ ﴿ خالدين فيها حُسُنت مُستقرأً ومقاماً ﴾ موضع إقامة لهم وأولئك وماً بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ . ٧٧ ـ ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ ما ﴾ نافية ﴿ يعبُّا ﴾ يكترث ﴿ يكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ إياه في الشدائد فيكشفها ﴿ فقد ﴾ أي فكيف يعبًا بكم وقد ﴿ كثبتم ﴾ الرسول والقرآن ﴿ فسوف يكون ﴾ العذاب ﴿ لزاماً ﴾ ملازماً لكم في الآخرة بعد ما يحلُّ بكم في الدنيا ، فقتل منهم يوم بدر سبعون وجواب لولا دلُّ عليه ما قبلها .

The Property of Commence of the Commence of t

تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم ، فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب ? فسنغلبكم كما غلب فارس السروم ، فأنــزل الله ﴿ الَّم غلبت الروم ﴾ . وأخرج ابن جرير نحوه عن عكومة ويحيى بن يعمر وقتادة ، فالرواية الأولى على قراءة غلبت بالفتح ، لأنها نزلت يوم غلبهم يوم بـدر، والثانية على قراءة الضم، فيكـون معناه: وهم من بعـد غلبهم فارس سيغلبهم المسلمـون، حمى يصح معنى الكـلام، وإلا لم يكن لـه كبيـر

أسباب نزول الآية ٢٧ : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : تعجب الكفار من إحياء الله المعوتى ، فنزلت ﴿ وهـو الذي يبـدأ الخلق ثم يعيـله وهو أهون عليه ﴾ .

أسباب نزول الآية ٢٨ : وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال : كان يلبي أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شسريك لىك ، إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك ، فأنزل الله ﴿ هل لكم ممَّا ملكت أيمانكم من شركاء فيمَّا رزقتاكم ﴾ الآية . وأخرج جنوبير مثله عن داود بن أبي هنــد عن أبي

[مكينة إلا آية ١٩٧ و٢٢٤ إلى آخر السورة فمدنية وآيتها ٢٢٧ آية نزلت بعد الواقعة] بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ طسم ﴾ الله أعلم بمراده بذلك .

٢ ـ ﴿ تلك ﴾ أي هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن والإضافة بمعنى من ﴿ المبين ﴾ المظهر الحق من الباطل.

٣ ـ ﴿ لَعَلَكُ ﴾ يا محمد ﴿ بِاحْمُ نَفْسَكُ ﴾ قاتلها غماً من أجل ﴿ ألا يكونوا ﴾ أهل مكة ﴿ مؤمنين ﴾ ولعل هنا للإشفاق أي أشفق عليها بتخفيف هذا الغم .

٤ - ﴿ إِنْ نَسْأُ نَسْزِلُ عَلِيهِم مِنَ السماء آيــة فظلت ﴾ بمعنى المضارع: أي تظل ، أي تدوم ﴿ أَعَنَاقَهِم لَهِمَا خَاضَعِينَ ﴾ فيؤمنون ، ولمما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء .

٥ ــ ﴿ وَمَا يَأْتَيْهُمْ مَنْ ذَكَرٍ ﴾ قرآن ﴿ مَنَ الرحمن مُحدَثِ ﴾ صفة كاشفة ﴿ إلا كانوا عنه

معرضين ٰ . ٦ ـ ﴿ فقد كذيوا ﴾ به ﴿ فسياتيهم أنباء ﴾

عواقب ﴿ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونَ ﴾. ٧ ـ ﴿ أُوَلُّم يَسروا ﴾ ينسظروا ﴿ إلَى الأرض كم

أنبتنا فيها ﴾ أي كثيراً ﴿ من كل زوج كريم ﴾ نوع حسن . ٨ - ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لِآية ﴾ دلالة على كمال قدرته

تعالى ﴿ وَمَا كَسَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ في علم الله ، وكان قال سيبويه : زائدة .

٩ ـ ﴿ وَإِنْ رَبُّكُ لَهُو الْعَزِيزِ ﴾ ذو العزة ينتقم من

الكافرين ﴿ الرحيم ﴾ يرحم المؤمنين . ١٠ ـ ﴿وَ﴾ اذكر يا محمد لقومك ﴿إذْ نادى ربك موسى﴾ ليلة رأى النار والشجرة ﴿ أن ﴾

إِسْ مِاللَّهِ ٱلزَّاهُ فَالزَّاهُ الزَّكِيدِ مُ

طستر ﴿ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْبُينِ ﴿ لَعَلَّكَ بَنْخِعُ فَفَسَكَ

أَلَّا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ (٢) إِن نَشَأْنُهُ زِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةُ فَظَلَتْ

أَعْنَفُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَايَأْنِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْنِ مُحْدَثٍ

إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْكَنَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ

بِهِ ، يَسْنَهْزَءُونَ ١٩ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلأَرْضِ كُرْ ٱلْبَنْنَا فِهَامِن كُلْ رَوْج

كَرِيدٍ ۞ إِنَّ فِي ذَاكِ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ

رَيِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِٱمْتِ ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّلِمِينَ ١ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنْقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ

أَن يُكَلِّنُهُونِ (إِنَّ) وَيَضِعنُ صَدّري وَلَا يَنطَلقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ

إِلَىٰ هَنرُونَ ١٠ وَهَكُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ١٠ قَالَ

كَلَّا فَأَذْهَبَائِ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ

فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٠ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ

اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِشْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهِ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ أَلِّي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿

أي : بأن ﴿ اثت القوم الظالمين ﴾ رسولًا . ١١ ـ ﴿ قُـوم فرعـون ﴾ معه ظلمـوا أنفسهم بالكفـر بالله وبني إسـرائيل بـاستعبادهم ﴿ أَلَا ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري ﴿ يتقونَ ﴾ الله بطاعته فيوحـدوه. ١٣ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ رَبِّ إِني أخاف أن يكذَّبونَ ﴾ . ١٣ ـ ﴿ ويضيق صدري ﴾ من تكذيبهم لى ﴿ ولا يتطلق لساتي ﴾ بأداء الرسالة للعقدة التي فيه ﴿ فأرسل إلى ﴾ أخي ﴿ هارون ﴾ معي . ١٤ ـ ﴿ وَلَهُمَ عَلَيْ ذَنْبٌ ﴾ بقتل القبطي منهم ﴿ فَأَخَافَ أَن يقتلُونِ ﴾ به . ١٥ ـ ﴿ قَالَ ﴾ تعالى : ﴿ كَلَّا ﴾ أي لا يقتلُونك ﴿ فَاذَهِما ﴾ أي أنت وأخوك ، ففيه تغليب الحاضر على الغائب ﴿ بَاياتنا إنا معكم مستمعون ﴾ ما تقولون وما يقال لكم ، أجريـا مجرى الجماعة . ١٦ ـ ﴿ فَأَيِّهَا فرعون فقولا إنا ﴾ كلاً منا ﴿ رسول رب العالمين ﴾ إليك . ١٧ ـ ﴿ أَن ﴾ أي : بأن ﴿ أرسل معنا ﴾ إلى الشام ﴿ بني إسرائيل ﴾ فأتياه فقالا له ما ذكر . ١٨ ـ ﴿ قال ﴾ فرعون لموسى ﴿ أَلَم نربُّك فينا ﴾ في منازلنا ﴿ وليداً ﴾ صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه ﴿ وليثت فينا من عمرك ستين ﴾ ثلاثين سنة يلبس من ملابس فرعون ويسركب من مراكبه وكان بسمى ابنه . 1٩ ـ ﴿ وفعلت فعلتك التي فعلت ﴾ هي قتله القبطي ﴿ وأنت من الكافرين ﴾ الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد .

أسباب نزول الآية ٦ : أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ قال : ننزلت في رجل



قَالَ فَعَلْنُهُمَّ إِذَا وَأَنَامِنَ الضَّالِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي خُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ لَأَيُّا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُثُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدَتَّ بَنِي إِسْرَةٍ مِلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ إِن كُنتُم مُّ وقِينِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْيَعُونَ ١٠ قَالَ رَيُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآمِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢ اللهِ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَلَجُنُونُ ٢ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَإِن كُثُنُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَا لَهِن اتَّخَذَّتَ إِلَىٰهَا عَنْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّا قَالَ أَوَلَوْجِتْ تُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِمِعِان كُنتَ مِن ٱلصَّندِقِينَ (٢٦) فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ ثُمِّينٌ (٢٦) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآ مُ لِلنَّظِرِينَ إِنَّ عَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلِهُۥ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُّ عَلِيدٌ إِنَّ مُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونِ ﴾ ﴿ فَي الْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَتْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَنْشِرِينَ اللهِ يَا أَتُوكَ بِكُلِّ سَخَّا رِعَلِيمِ ﴿ فَجُعِمَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿

٢٠ \_ ﴿ قال ﴾ موسى ﴿ فعلتها إذاً ﴾ أي حينتذ ﴿ وَأَنَا مِنَ الْصَالِينَ ﴾ عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة .

٢١ \_ ﴿ فَفَرِرتُ مَنكم لَمَا خَفَتَكُمْ فُوهِبَ لَي رَبِّي حكماً ﴾ علماً ﴿ وجعلني من المرسلين ﴾ . ٢٢ \_ ﴿ وتلك نعمةُ تمنها على ﴾ أصله تمن بها عليٌّ ﴿ أَنْ عَبُّدت بني إسرائيل ﴾ بيان لتلك : أي اتخذتهم عبيداً ولم تستعبدني لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم وقدر بعضهم أول

الكلام همزة استفهام للإنكار. ٢٣ ـ ﴿ قَالَ فَرَعَسُونَ ﴾ لموسى ﴿ ومسا رب العالمين ﴾ الـذي قلت إنـك رسـولـه أي : أيّ شيء هــو ولما لم يكن سبيــل للخلق إلى معرفـة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه صوسى

عليه الصلاة والسلام ببعضها: ٢٤ \_ ﴿ قسال ربُّ السسمساوات والأرض ومسا بينهما كه أي خالق ذلك ﴿ إِنْ كُنتُم مُوقَنين ﴾ بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده .

٢٥ ـ ﴿ قَالَ ﴾ فرعـون ﴿ لَمِنْ حَولُتُهُ ﴾ من أشراف قومه ﴿ أَلَا تُستمعونَ ﴾ جوابه الـذي لم بطابق السؤ ال.

۲٦ \_ ﴿ قسال ﴾ موسى ﴿ ربكم ورب آبسائكم الأولين ﴾ وهــذا وإن كان داخــلاٌ فيما قبله يغيظُ فرعون ولذلك:

٧٧ \_ ﴿ قسلل إنَّ رمسولكم السذي أرسسل إليكم لمجنون که .

٧٨ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾ أنه كذلك فأمنوا به

٧٩ ـ ﴿ قَالَ ﴾ فرعون لموسى ﴿ لئن اتخذت إلَّها غيري لأجعلنُك من المسجونين ﴾ كان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً . ٣٠ ـ ﴿ قال ﴾ له موسى ﴿ أَوَلُوْ ﴾ أي : أتفعل ذلك ولو ﴿ جئتك يشيءُ مبين ﴾ برهان بيَّن على رسالتي . ٣١ ـ ﴿ قَالَ ﴾ فرعون له ﴿ فَاتِ به إن كنت مِن الصادقين ﴾ فيه . ٣٢ ـ ﴿ فَالقي عصاه فإذا هي تُعبِّـانٌ مبينٌ ﴾ حية عظيمة . ٣٣\_﴿ وَنَزع يده ﴾ أخرجها من جيبه ﴿ فإذا هي بيضاه ﴾ ذات شعاع ﴿ للناظرين ﴾ خلاف ما كانت عليه من الادمة . ٣٤ ـ ﴿ قال ﴾ فرعون ﴿ للملاِّ حوله إنَّ هذا لساحر عليم ﴾ فالق في علم السحَّر . ٣٥ ـ ﴿ يعريد أن يخـرجكم من أرضكم بسحره فماذا تـأمرون ﴾ . ٣٦\_﴿ قـالوا أرجه وأخاه ﴾ أخَّر أمرهما ﴿ وابعث في المـدائن حـاشـرين ﴾ جـامعين . ٣٧ ـ ﴿ يَأْتُوكَ بَكُلُّ سَجًّارَ عَلِيمٍ ﴾ يفضل موسى في علم السحر . ٣٨ ـ ﴿ فجمع السحرة لميقات يوم معلوم ﴾ وهو وقت الضحى من يوم الزينة . ٣٩ ـ ﴿ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ﴾ .

من قريش اشترى جارية مغنية . وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه ، فنزلت .

أسباب نزول (الإ ۱۲ ) : وأخرج اين جرير عن عكومة قال : سأل أهل الكتاب رسول الله ﷺ عن الروح ، فنائزل الله : ﴿ ويسألونك من الروح قبل الروح من أسر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قبليلا ﴾ فقالوا : نزعم أننا لم يؤت من العلم إلا قبلاً ، وقد أونينا العزواز هوم المحكمة ، ومن يؤت

٤١ ـ ﴿ فلما جاء السحرة قالبوا لفرصون أتن ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الشانية وإدخال الف بينهما على الرجهين ﴿ لننا الأجرأ إن كننا نحن الغالبين ﴾ .

٤٢ ـ ﴿ قَـال نعم وإنكم إذاً ﴾ أي حينئذ ﴿ لمن المقربين ﴾ .

۴۳ - ﴿ قَالَ لَهُم موسى ﴾ بعد ما قالوا له و إما أن تُلقي وإما أن تكون نحن الملقين ، ﴿ أَلقوا ما أشم ملقون ﴾ فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم توسلاً به إلى إظهار الحق .

4 - ﴿ فَأَلْشُوا حَبَّالُهُمْ وَعَصيهُمْ وَقَالُوا بِمَرْةً وَمِونَ إِنَّا لِنَحْنَ الْغَالُونَ ﴾ .

ر رويوسط معلوم و من القف ﴾ - ﴿ فَالْقَمْ مُوسَى عصاه فَإِذَا هِي تَلْقَفَ ﴾ بحذف إحدى التاهين من الأصل تبتلع ﴿ ما يَاخُولُونَ حَبِالُهِمَ يَاخُولُونَ حَبَالُهُمْ عَالِمُونَ وَمِالُهُمْ

وعصيهم أنها حيات تسعى . ٤٦ ـ ﴿ فَالْقَيَ السحرة ساجدين ﴾

٤٧ - ﴿ قالوا آمنا برب العالمين ﴾ .

4.4 - ﴿ رب موسى وهارون ﴾ بعلمهم بـأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر . 2.4 - ﴿ قَـسَال ﴾ فــرعــون ﴿ أَلْمَتَم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الشائية ألفاً ﴿ لمه ﴾ لموسى ﴿ قِبل أَنْ آذَنْ ﴾ أنا ﴿ لكم إنّه لكبيركم اللّي

علمكم السحر ﴾ فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر ﴿ فلسوف تعلمون ﴾ ما ينالكم منى ﴿ التطعنُ

الهيكم وارسكه من خلاف كه اي يدام عي هو و دهفتن أيابكم وارسكم من خلاف كه اي يدام عي هو دهفتن اعليا أي ذلك ﴿ إنّا إلى ربنا ﴾ بعد موتا بأي وجه كان ﴿ منظيون ﴾ واجعرن في الأخرة . . ٥ - ﴿ إنّ تلفع ﴾ ترجو ﴿ أن يفقر لنا وبنا خطابنا أن ﴾ أي أن ﴿ كنا أول الفوشين ﴾ في زماننا . ٢٥ - ﴿ وأوحينا إلى موسى ﴾ بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم يآيات إلله إلى الحرق الم يؤموا إلا عتراً ﴿ إنّ أسر بعياتي ﴾ في إسرائيل وفي قراءة يكسر النون ووصل معزة أسر من سرى لفة في أسرى أي سر بعم إلح اللي البحر ﴿ إنكم شعود ﴾ يعداً مرون و وسنوده فيلجون وواحم البحر فانتبكم وأضرقهم ٣٥ - ﴿ وأنس أو عود ﴾ جدن أخير سيرهم ﴿ في المدائن ﴾ قبل كان له ألف مدينة واتنا عبر ألف قرية ﴿ حاشرين ﴾ جامعن الجيئ قاتلاً : أو عود ﴾ واقيم الما للفاطون ﴾ في العالون على كان له ألف مدينة واتنا عبر ألف قرية ﴿ حاشرين ﴾ جامعن الفي تقاتلاً : كثرة جنه . ٥ - ﴿ واقيم العالمية طفون ﴾ في طور دورة من مصر ليلمقوا موسى وقوم ﴿ فرم جناب ﴾ يسائين متنظون ٧٠ - قبال تمال : ﴿ فاشرجاهم ﴾ أي فرعون وقوده من مصر ليلمقوا موسى وقوم ﴿ من جناب ﴾ يسائين

العكمة فقد أوتن عبراً كثيراً ، فتزلت ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أملام ﴾ الأبة . وأعمرج ابن إسحاق عن عطاء بس بسار قبال : نزلت بمكة ﴿ وما أوتبتم من العلم إلا قبلةً ﴾ فقما هاجر إلى العنبة أنه أجبر الهود فقالوا : ألم بيلغنا عنك أنتك تقول : ﴿ وما أوتبتم من العلم إلا قبلة ﴾ إينانا

لَمَلِّنَا نَلِّيعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَيلِينَ ۞ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْفَيْلِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ نَعَمْ وَلِنَّكُمْ إِذَا لِّمِنَ الْمُقَرِّينَ ١٠٤ قَالَ لَهُم مُوسَى ٓ الْقُواْمَ ٓ اَنْتُر مُلْقُونَ اللُّهُ اللَّهُ وَأَحِبَا لَهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَ الْوَابِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ النَّحْنُ ٱلْغَيْلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَأَ فِكُونَ @ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ۞ قَالُوٓاءَ امْنَا بِرَبِ ٱلْمَالِمِينَ ۞ رَبِّمُوسَىٰ وَهَنْرُونَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُ مَلَهُ فَتِلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّامُ لَكَيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلْيَحْرَ فَلَسَوْفَ تَعَلَمُونَۚ لَا قُطِّعَنَّ ٱلَّذِيكُمُ وَأَرْجُكُكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْعِينَ ﴿ فَالُواْ لَاصَيْرُلُّنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَنيَنْنَآ أَنْ كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِيعِبَادِيٓ إِنَّكُمُ مُّتَّبَعُونَ ۞ فَأْرْسَلَ فِرْعَوْثُ فِٱلْمَدَآ بِنِ خَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَتُوُٰلِٓۤ ﴿ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ وَالْمُورَوْمَقَامِ كَرِيدٍ ﴿ وَعُمُونٍ ﴿ وَكُمُورُ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ﴿ وَإِلَى اللَّهِ مِنْ حَنَّدِ وَإِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل كَنْالِكَ وَأُوْرَثْنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ۞ فَأَنْبَعُوهُم مُّشْرِفِينَ ۞





口。與如影為

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُمُوسَى إِنَّا لَمُّدَّ رَكُونَ ﴿ قَالَ اللَّهُ عَالَ كُلِّدَّ إِنَّ مَعِي رَقِي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ كَا فَأُوحِينَا ٓ إِلَىٰ مُومَى ٓ أَنِ أُصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَٱلطُّودِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَاثُمُّ ٱلْآخَرِينَ ١٠ وَأَجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنِ مَّعُهُۥٓ أَجْمَعِينَ ١ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِينِ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اللَّ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِزَهِيمَ ١١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَانَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَنكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ اللَّهُ أَوْ مَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ اللَّهُ قَالُواْبَلُ وَجِدْنَآءَابِأَهَا كَنْلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَءَ يُتُمُمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهُدِينِ لَهِ اللَّهِ وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (١) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿ وَٱلَّذِي يُعِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِينِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (١١) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمُ أُو أَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿

والفضة ، وسميت كنوزاً لأنه لم يعط حق الله تعالى منها ﴿ ومقام كريم ﴾ مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه أتباعهم . ٥٩ ـ ﴿ كَذَلَكُ ﴾ أي إخراجنا كما وصفنا ﴿ وأورثناها بني إسرائيل ﴾ بعـد إغراق فـرعون

٦٠ \_ ﴿ قَاتَبِعُوهُم ﴾ لحقوهم ﴿ مشرقين ﴾ وقت

شروق الشمس . ٦١ \_ ﴿ قلما تراءى الجمعان ﴾ رأى كل منهما الأخر ﴿ قال أصحاب موسى إنا لمدركون ﴾

يدركنا جمع فرعون ولا طاقه لنا به .

٦٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ كَلَّا ﴾ أي لن يدركونا ﴿ إِنْ معي ربي ﴾ بنصره ﴿ سيهدين ﴾ طريق

٦٣ \_ قبال تصالى : ﴿ فَأُوحِينَا إِلَى مَسُوسَى أَنْ اضرب بعصاك البحر ﴾ فضربه ﴿ فَاتَفَلَّقُ ﴾ فانشق اثني عشر فرقاً ﴿ فكان كل فرق كالطود العظيم ﴾ الجبل الضخم بينهما مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده .

٦٤ \_ ﴿ وَأَرْلَغُنَا ﴾ قَـرَّبِنَا ﴿ ثُمُّ ﴾ هناك ﴿ الآخــرين ﴾ فرعــون وقـومــه حتى سلكـوا

٦٥ \_ ﴿ وَأَنْجِينَا مُوسَى وَمِنْ مَعْمَهُ أَجْمَعِينَ ﴾

بإخراجهم من البحر على هيئته المذكورة . ٦٦ ـ ﴿ ثُمَّ أَغْرِقْنَا الْآخِرِينَ ﴾ فرعـون وقـومـه بإطباق البحر عليهم لما تم دخولهم في البحر

وخروج بني إسرائيل منــه . ٦٧ ـ ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ ﴾ إغراق فرعون وقومه وَأَجْكَلُكِ ﴿ لِآيةً ﴾ عبرة لمن بعدهم ﴿ وما كنان أكثرهم

مؤمنين ﴾ بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن آل فرعون ومريم بنت ناموصي التي دلت على عظام يوسف عليه السلام . ٦٨ ـ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُو العَزِيزَ ﴾ فانتقم من الكافرين بإغراقهم ﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق . ٦٩ ـ ﴿ واتل عليهم ﴾ أي كفار مكة ﴿ نَبًّا ﴾ خبر ﴿ إيـراهيم ﴾ ويبدل منه . ٧٠ ـ ﴿ إِذْ قال لأبيـه وقومـه ما تعبـدون ﴾ . ٧١ ـ ﴿ قالــوا نعبد اصناماً ﴾ صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه ﴿ فتظل لها عاكفين ﴾ نقيم نهاراً على عبادتها زادوه في الجواب افتخاراً به . ٧٧ ـ ﴿ قال هل بسمعونكم إذ ﴾ حين ﴿ تدعون ﴾ . ٧٣ ـ ﴿ أَو يَشْعُونَكُم ﴾ إن عبدتموهم ﴿ أَو يضرونـ ﴾ حكم إن لم تعبدوهم . ٧٤ ـ ﴿ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ﴾ أي مثل فعلنا . ٧٥ ـ ﴿ قال أفرأيتم ما كتتم تعبـدون ﴾ . ٧٦ ـ ﴿ أنتم وآباؤكم الأقـدمون ﴾ . ٧٧ - ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لَي ﴾ لا أعبدهم ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ ربُّ العالمين ﴾ فإني أعبده . ٧٨ - ﴿ الذي خلقتي فهو يهدين ﴾ إلى الدين . ٧٩ - ﴿ وَالسَّذِي هَــو يسطعمني ويسقين ﴾ . ٨٠ - ﴿ وَإِنَّا مسرضت قهــو يشفين ﴾ . ٨١ - ﴿ وَالسَّدِي يُمِيتني ثم يحبين ﴾ ٨٢ ـ ﴿ وَالَّـذِي أَطْمِع ﴾ أرجو ﴿ أَنْ يَغْفُر لَي خَطَيْتُنِي يَوْمِ الَّـدَينَ ﴾ الجزاء . ٨٣ ـ ﴿ رب هب لمي حكماً ﴾ علماً ﴿ وَالْحَقْنِي

تريد أم قومك ؟ فقال : كُلًّا عنيت ، قالوا : فإنك تتلوا أنا قد أوتينا التوراة وفيها نبيان كل شيء ، فقال رسول الله ﷺ : هي في علم الله قليل ، فـأنزل الله ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ﴾ وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكومة عن ابن عباس . وأخرج أبو الشيخ في كتاب

٨٤ ﴿ واجعل لي لسان صدق ﴾ ثناء حسناً
 ﴿ في الآخرين ﴾ الذين يأتون بعدي إلى يوم

العيامة . ٨٥ ـ ﴿ واجعلني من ورثــة جنـة النعيم ﴾ ممن مطاها .

٨٦ - ﴿ وَاغْفَر لأبِي إنه كان من الضالين ﴾ بأن تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو ثله كما ذكر في سورة براءة .

مه شه دنر مي سوره براءه . ۸۷ ـ ﴿ وَلا تَخْزَنِي ﴾ تفضحني ﴿ يوم يُبِعثون ﴾

٨٩ - ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من أَتَى الله يقلب سليم ﴾ من الشرك والنفاق وهـ و قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك .

٩٠ ﴿ وأَزْلَفْتُ الْجِنْـةَ ﴾ قربت ﴿ لَلْمَتَّقِينَ ﴾

فيرونها . ٩١ - ﴿ وَبِسَرَاتِ السَّجِسَحِيسَمَ ﴾ أظلهــرت

﴿ للغاوين ﴾ الكافرين .

٩٢ - ﴿ وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون ﴾ .
 ٩٣ - ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره من الأصنام

١٠٠ - و من دون الله به اي عيسره من الاصنام ( هل ينصرونكم ) بدفع العذاب عنكم ( أو

ينتصرون ﴾ بدفعه عن أنفسهم ، لا . ٩٤ - ﴿ فَكُبُّكِسِوا ﴾ ألقسوا ﴿ فيسهسا هـم

والغاوون ﴾ . ٩٥ ـ ﴿ وجنود إبليس ﴾ أتباعه ، ومن أطاعه من

٩٥ ـ ﴿ وَجِنُودُ إِبْلِيسَ ﴾ اتباعه ، ومن اه الجن والإنس ﴿ أجمعونَ ﴾ .

٩٦ - ﴿ قُسَالُسُوا ﴾ أي الغَساوون ﴿ وهم فيهسا

يختصمون ﴾ مع معبوديهم .

441

وَٱجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِينَ لِينَ وَأَجْعَلْمَ مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ

ٱلنَّعِيدِ ١ أَعُفِرِ لا فِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّا آلِينَ (أَنَّ وَلَا تُخْرَفِ يَوْمَ

يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَلاَ يَنفَعُ مَالُّ وَلا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَقَ ٱللَّهَ بِقَلْبٍ

سَلِيمٍ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْحَجِيمُ لِلْعَاوِينَ

﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُ

أَوْيَنَكُصِرُونَ ﴿ يَكُ لَكُبُكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ كَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ

أَجْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ لَإِنَّ ٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي

ضَلَالِمُّبِينِ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُم مِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَٱلْضَلَّنَا

إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠ فَمَالَنَامِن شَفِعِينَ ١٥ وَلَاصَدِيقِ مَيمِ

فَلُوْأَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَاكَانَ

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُؤَالْعَ رِزُ ٱلرَّحِيدُ ١ كُذَّبَتْ

فَوْمُ نُوْجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ۞

إِنِّ لَكُمْ رَمُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسَعُلُكُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ

وَأَطِيعُونِ ١ ﴿ قَالُوٓ النَّوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ١

٧٩- ﴿ تَالَّهُ إِنَّ ﴾ مَخْفَقُهُ مِن الطبقة من الهندى ﴿ إِلا المجرمون ﴾ إي الشباطين أو أؤلون اللمن اقتدينا بهم .
 ١٠٠ ﴿ فَمَا لَمَا مِن شَافِعِينَ ﴾ كما للمؤمنين من الهندى ﴿ إِلا المجرمون ﴾ إي الشباطين أو أؤلون اللمن اقتدينا بهم .
 ١٠٠ ﴿ فَمَا لَمَا مِن شَافِعِينَ ﴾ كما للمؤمنين من الهندى ﴿ إِلا المجرمون ﴾ إي الشباطين أو أؤلون اللمن قتدينا بهم .
 ١٠٠ ﴿ فَمَا أَنَّ اللهُ وَحَمَّ إِلَى الدَّمَا فَيَعَيْنَ مِن الهرفين ﴾ إله منا المتوقع جوابه . ١٠٠ ﴿ وَلا صنيقي حميم ﴾ أي يهمه امرينا .
 ١٠٠ ﴿ فَلَوْ أَنْ اللّا لَوَا فَي وَلِي وَمِي اللَّمِ الشهرة مِن المؤمنين ﴾ [ ٤٠٠ ﴿ وَلَّ مِنْ اللهِ إِلَيْ اللهِ مَنْ المُحرِم وقبين ﴾ . ١٠٠ ﴿ وَلَوْ لَيْلُ فِي اللَّهِ اللهِ أَمْ وَلَمْ مَنْ المَحْمِ وَاللَّمْ عَلَيْ أَلْ اللهِ أَنْ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهِ أَنْ اللهِ أَمْ اللَّمْ أَمْ أَمْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ أَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمَا أَمْ أَلَمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُومِ اللَّمْ اللَّمَا اللَّمْ الللَّمْ اللَّمْ اللَّمِلْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِ

العظمة وابن جرير عن قتادة قال : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينقد ، فنزل ﴿ وَلُو أَنَّ مَا في الأرض ﴾ الآية .



أسباب نزول الأبة ٢٤ . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن امرأتي حبل فاخبرني بما تلد ؟

١١٢ \_ ﴿ قَالَ وَمَا عَلَمِي ﴾ أيّ علم لي ﴿ بِمَا كاتوا يعملون 🌶 .

4.40 A.40 E. C. C. C. C. C.

11٣ - ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ حسابهم إلا على ربي ﴾ فيجازيهم ﴿ لُو تشعرون ﴾ تعلمون ذلك ما عبدتموهم . ١١٤ \_ ﴿ وما أنا بطارد المؤمنين ﴾

١١٥ \_ ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنَا إِلَّا تَنْيِر مِينَ ﴾ بين

١١٦ \_ ﴿ قالوا لئن لم تنته يا نوح ﴾ عما تقول لنا ﴿ لتكونن من المرجومين ﴾ بالحجارة أو

١١٧ ـ ﴿ قَالَ ﴾ نسوح ﴿ رب إن قسومسي

كذبون . ١١٨ ـ ﴿ فَاقْتُعَ بِينِي وَبِينَهِمْ فَتَحَمُّ ﴾ أي احكم

﴿ وتجني ومن معي من المؤمنين ﴾ ١١٩ \_ قال تعالى ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَمَنْ مَعُهُ فَي الْفَلْكُ المشحون ﴾ المملوء من الناس والحيوان

١٢٠ \_ ﴿ ثم أغرقنا بعد ﴾ بعد إنجائهم ﴿ الباقين ﴾ من قومه .

١٢١ \_ ﴿ إِنْ فِي ذَلُكُ لَآيِـةً وَمَا كَـانَ أَكْشَـرَهُمَ

مؤمنين 🍖 . ١٢٢ - ﴿ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾

١٢٣ \_ ﴿ كذبت عادُ المرسلين ﴾ . ١٣٤ - ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا تُتَقُونُ ﴾

١٢٥ \_ ﴿ إِنِّي لَكُم رسول أمين ﴾ . ١٢٦ ـ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُونَ ﴾ .

١٢٧ \_ ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن ﴾ ما ♦ أجرى إلا على رب العالمين ♦ .

قَالَ وَمَاعِلْيِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ لَوْتَشْعُرُونَ (إِنَّا) وَمَآ أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ عُبِينٌ ﴿ فَالُواْلَينِ لَّمْ تَنتَهِ بِمُنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ اللَّهُ ۚ فَأُفْتَحَ بِينِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَنِجْنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِلَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ (إِنَّا ثُمَّ أَغُرُفُنَا بِعَدُ ٱلْبَاقِينَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَ كُنْرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ كَا كُذَبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِنِّ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُّاً لَا نَتَّقُونَ إِنَّ إِنِّ لَكُوْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١ فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا أَسَـُلُكُمْ عَلَيْـهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنَّ الْمُؤْنَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةُ نَعْبَثُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴿ اللَّهُ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَأِتَّقُوا ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُوبِمَا تَعَلَّمُونَ ١ أَمَدُّكُرُ بِأَنْعَلِمِ وَبَنِينَ ٢

وَحَنَّاتِ وَعُيُونِ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهِ الأللاً قَالُواْسُوآةً عَلَيْنَاۤ أَوْعَظْتَ أَمْلَوْتَكُنْ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهِ

إِنْ هَنْذَاۤ إِلَّا

١٢٨ ـ ﴿ أَتَبَنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ مكان مرتفع ﴿ آية ﴾ بناء علماً للمارة ﴿ تعيثونَ ﴾ بمن يمر بكم وتسخرون منهم والجملة حال من ضمير تبنون . ١٢٩ ـ ﴿ وَتَتَخَذُونَ مَصَاتُعَ ﴾ للماء تحت الأرض ﴿ لعلكم﴾ كأنكم ﴿ تَخَلَدُونَ ﴾ فيها لا تموتون . ١٣٠ ـ ﴿ وإذَا بطشتم ﴾ بضرب أو قتل ﴿ بطشتم جبارين ﴾ من غير رافة . ١٣١ ـ ﴿ فاتقوا الله ﴾ في ذلك ﴿ وأطبعون ﴾ فيما أسرتكم به . ١٣٢ ـ ﴿ وَاتَقُوا الذِي أَمَدُكُم ﴾ أنعم عليكم ﴿ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ . ١٣٣ ـ ﴿ أَمَدُكُم بِأَنْعَامُ وبَنِينَ ﴾ . ١٣٤ ـ ﴿ وجنات ﴾ بسانين ﴿ وعبونَ ﴾ أنهار . ١٣٥ ـ ﴿ إنَّى أَخَافَ عَلَيْكُم عَذَابٌ يَوْمُ عَظِيمٌ ﴾ في الـدنيا والآخـرة إن عصيتموني . ١٣٦ ـ ﴿ قَـالُوا سَوَّاء علينا ﴾ مستو عندنا ﴿ أوعظت أم لم تكن من الواعظين ﴾ أصلًا أي لا نرعوي لوعظك .

وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث ، وقد علمت متى ولدت ، فأخبرني متى أموت ؟ فأنزل الله ﴿ إِنَّ الله عند، علم الساعة ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٦ : أخرج البزار عن بلال قال : كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله 撤 يصلون بعد المغرب إلى العشاء ، فنزلت هذه الآية ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ في إستاده عبد الله بن شبيب ضعيف .

أسباب نزول الآية ١٨ : وأخرج الترمذي وصححه عن أنس : أن هذه الآية ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ نزلت في انتخار الصلاة الني

إِنْ هَنْذَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَاغَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ

فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُ مِثْوَمِنِينَ ﴿ آلُوانَّ

رَبِّكَ لَمُؤَالْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ

لَمُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١

فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١ وَمَآ أَسْئِلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجِرُ إِنْ أَجِي

إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَاهَنَّهُ نَاءَ امِنِينَ ﴿

فِجَنَّتِ وَعُيُونِ ١١ وَزُرُوعِ وَنَخْلِطَلْمُهَا هَضِيمٌ ١١

وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَرِهِينَ ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

وَلَاتُطِيعُوا أَمْ إَلْسُمْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَلَا يُصْلِحُونَ ١١ فَالُوَّا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَخِّرِينَ ١١ مَا أَنتَ

إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِثَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ إِنَّ الْمُثَالِ

هَانِهِ عَالَقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١١ وَلَا تَمَسُّوهَا

بِسُوَءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ١١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ

نَندِمِينَ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةٌ وَمَا كَارَ

أَحْثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّارَبُّكَ لَهُوَالْعَرِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿

١٣٧ ـ ﴿ إِنَّ ﴾ ما ﴿ هذا ﴾ الـذي خوفتنا بـه ﴿ إِلَّا خُلْقَ الْأُولِينَ ﴾ أي اختلاقهم وكذبهم وفي فراءة بضم الخاء والـلام أي ما هـذا الذي نحن عليمه من إنكسار للبعث إلا خبلق الأوليس أي طبيعتهم وعادتهم .

١٣٨ ـ ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ .

١٣٩ ـ ﴿ فَكَذَبُوهُ ﴾ بالعذاب ﴿ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ في الدنيا بـالريـح ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَأَيْمَةُ وَمَا كَمَانَ أكثرهم مؤمنين ﴾ .

١٤٠ ـ ﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزْيَزُ الرَّحْيَمَ ﴾ .

١٤١ - ﴿ كذبت ثمود المرسلين ﴾ . ١٤٢ ـ ﴿ إِذْ قِبَالَ لِنَهُمْ أَخْسُوهُمْ صِبَالِيحِ أَلَا تتقون که .

> ١٤٣ - ﴿ إِنِّي لَكُم رَسُولُ أَمِينَ ﴾ . ١٤٤ ـ ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُونَ ﴾ .

١٤٥ ـ ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن ﴾ ما

﴿ أَجِرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . ١٤٦ ـ ﴿ أَتَسْرِكُونَ فِي صَاهِهِمْنَا ﴾ من الخيرات

٠ ﴿ آمنين ﴾ .

١٤٧ ـ ﴿ في جنات وعيون ﴾ .

١٤٨ ـ ﴿ وزروع ونخل طلعها هضيم ﴾ لطيف

١٤٩ ـ ﴿ وتتحتون من الجيال بيموتــاً فـرهين ﴾ بطرين وفي قراءة فارهين حاذقين .

١٥٠ ـ ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُونَ ﴾ فيما أمرتكم به .

١٥١ - ﴿ وَلا تطيعوا أمر المسرفين ﴾ . ١٥٢ - ﴿ السذيسن يفسدون في الأرض ﴾

بالمعاصي ﴿ ولا يصلحون ﴾ بطاعة الله .

١٥٣ - ﴿ قالوا إنما أنت من المسحرين ﴾ الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم . ١٥٤ ـ ﴿ ما أنت ﴾ أيضاً ﴿ إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ﴾ في رسالتك . ١٥٥ \_ ﴿ قال هذه ناقة لها شرب ﴾ نصيب من الماء ﴿ ولكم شرب يوم معلوم ﴾ . ١٥٦ - ﴿ وَلا تَمْسُوهَا بِسُوءُ فَيَأْخُذُكُم عَذَابِ يَوْمَ عَظْيم ﴾ بعظم العذاب . ١٥٧ - ﴿ فعقروها ﴾ عقرها بعضهم برضاهم ﴿ فَأَصِبِحُوا نَـادِمِينَ ﴾ على عقرها . ١٥٨ ـ ﴿ فَأَخَـلُهُمُ العِذَابِ ﴾ الموعود بـه فهلكوا ﴿ إِن في ذلك لأية وما كان أكثرهم

🔆 مؤمنين ﴾ . ١٥٩ ـ ﴿ وإنّ ربك لهو العزيز الرحيم ﴾ .

تدعى العتمة . وأخرج الواحدي وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الوليـد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طـالب : أنا احدُّ منك سنانًا ، وأبسط منك لسانًا ، وأملاً للكتيبة منك ، فقال له علي : اسكت فيإنما أنت فـاسق ، فنزلت ﴿ أفسن كـان مؤمنًا كمن كـان فاسـقـاً لا يستوون ﴾ . وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار مثله . وأخرج ابن عليّ والخطيب في تاريخه من طريق الكلمي عن أبي صالح عن ابن عبـاس مثله . وأخرج الخطيب وأبن عساكر من طريق ابن لهيمة عن عمرو بن دينار عن ابن عبـاس : أنها نـزلت في علي بن أبي طالب وعقبـة بن أبي معيط وذلك في سباب كان بينهما ، كذا في هذه الرواية : أنها نزلت في عقبة بن الوليد ، لا الوليد .

أسباب نزول الآية ٢٨ : وأخرج ابن جرير عن قتادة قال الصحابة : إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننعم ، فقال المشركون : ﴿ متى هذا الفتح ا إن كنتم صادقين﴾ فنزلت .

أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَيَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَتُكُمُ مِّنْ أَزْوَلِهِكُمْ بَلْ أَسَمُ قَوْمٌ عَادُون ﴿ قَالُواْ لَهِن لَرْ تَنتَ هِ بِنُلُوطُ ۗ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْفَالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَبُّ بَعِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمَجَيِّنَّهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينُ ﴿ اللَّهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ﴿ أَمُّ مُرَاا ٱلْاَحْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُّطَرِّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَ ٱلْعَرَيْزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٠ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيْبُ أَلاَنْفُونَ ١١٠ إِنِّ لَكُمَّ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لَمُ مَّ أَخُوهُمْ لُوطُ ٱلْاسْتَقُونَ

اللهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ رَسُولُ أَمِينُ ١ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (إِنَّ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (إِنَّا

وَلِا تَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ

١٦٧ ـ ﴿ قَالُوا لَئِن لَم تَنته بِالْـوط ﴾ عن إنكارك علينا ﴿ لتكونن من المخرجين ﴾ من بلدتنا . ١٦٨ - ﴿ قال ﴾ لوط ﴿ إني لعملكم من القالين ﴾ المبغضين .

١٦٠ \_ ﴿ كذبت قوم لوط المرسلين ﴾ .

١٦٣ ـ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُونَ ﴾ . ١٦٤ \_ ﴿ وما أسألكم عليه من أجر إن ﴾ مـ

﴿ أُجِرِي إلا على رب العالمين ﴾ .

متجاوزون الحلال إلى الحرام .

١٦١ \_ ﴿ إِذْ قَالَ لَهِم أَخُوهُم لُوطُ أَلَا تَتَقُونَ ﴾ 177 \_ ﴿ إِنِّي لَكُم رسولُ أُمينَ ﴾ .

170 \_ ﴿ أَتَـاتُـونَ السِّذِكرانَ مِن العسالمينَ ﴾

١٦٦ ـ ﴿ وتسذرون مسا خبلق لكسم ربكسم من أزواجكم ﴾ أي أقبالهن ﴿ بِل أنتم قوم عادون ﴾

١٦٩ ـ ﴿ رَبِّ نَجِني وَأَهْلَى مَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ أي من عذابه . ١٧٠ \_ ﴿ فنجيناه وأهله أجمعين ﴾ .

١٧١ ـ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ امرأته ﴿ فَي الغابرين ﴾ الباقين أهلكناها.

١٧٢ \_ ﴿ ثُم دمرنا الآخرين ﴾ أهلكناهم . ١٧٣ \_ ﴿ وأصطرنا عليهم صطراً ﴾ حجارة من جملة الإهلاك ﴿ فساء مطر المندرين ﴾ مطرهم .

١٧٤ \_ ﴿ إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيِنَةً وَمَا كَنَانُ أَكْسُرُهُم مؤمنين 🌢

1٧٥ \_ ﴿ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ﴾ . ١٧٦ \_ ﴿ كَذَب أَصِحابِ الأَيْكَة ﴾ وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي

الهاء : هي غيضة شجر قرب مـدين ﴿ العرسلين ﴾ . ١٧٧ ـ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُم شَعَيْبٍ ﴾ لم يقل أخـوهم لأنه لم يكن منهم ﴿ أَلا تشون ﴾ . ١٧٨ ـ ﴿ إنِّي لكم رسول أمين ﴾ . ١٧٩ ـ ﴿ فاتقوا الله وأطيعـون ﴾ . ١٨٠ ـ ﴿ وما أسالكم عليه من أجـر إن ﴾ ما ﴿ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . ١٨١ ـ ﴿ أَوْنُوا الْكَيْلُ ﴾ أتموه ﴿ وَلا تَكُونُوا من المخسرين ﴾ النـاقصين . ١٨٢ ـ ﴿ وَزَنُوا بالقسطاس المستقيم ﴾ الميزان الـــوي . ١٨٣ ــ ﴿ ولا تبخـــوا الناس أشيـاءهم ﴾ لا تنقصوهم من حقهم شيئـاً ﴿ ولا تعثوا في ﴿ الأرض مفسدين ﴾ بالقتل وغيره من عثى بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها .

### ﴿ سورة الأحزاب ﴾

أسباب نزول الآية ١ : أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أهل مكة منهم : الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعـوا النبي 攤 أن برجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم ، وخوّفه المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع تتلوه ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي انْقَ اللَّهُ وَلا تَطْعَ الكَافَرِين

اسباب نزول الآية ٤ : قوله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لَرَجَلَ ﴾ الآية . أخرج الترمذي وحت عن ابن عباس قال : قام النبي ﷺ يوماً يصلي فخطر خطرة ، فقال المنافقون الذين يصلون معه : ألا ترى أن له قلبين : قلبًا معكم ، وقلبًا معه ، فأنزل الله : ﴿ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾ . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق خصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكومة قالوا : كان رجل يدعى ذا القلبين ، فنزلت . وأخرج ابن جمرير من طسريق قتادة عن الحسن مثله ، وزاد وكان يقول : لي نفس تأمرني ونفس تتهاني . وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهـد قال : نـزلت في رجل من بني

الم قالوا إنما أنت من المسحوين ﴾ .
 ١٨٥ ـ ﴿ وما أنت إلا يشر مثلنا وإن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه ﴿ نظنك لمن

الكاذبين ﴾ . ١٨٧ ـ ﴿ فَأَسقط علينا كَسْفَا ﴾ بسكون السين وفتحها قسطعاً ﴿ مِن السماء إن كنت من

الصادقين ﴾ في رسالتك . ١٨٨ - ﴿ قسال ربي أعلم بمما تعملون ﴾

فيجازيكم به . ۱۸۹ ـ ﴿ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الطلة ﴾ هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا ﴿ إِنّه كان عذاب

يوم عظيم ﴾ . 19. ـ ﴿ إِنْ فِي ذَلْـك لآيـة ومـا كـان أكشـرهم

مؤمنین ﴾ ۱۹۱ ـ ﴿ وَإِنْ رَبِكَ لَهُوَ الْعَزَيْرُ الرَّحِيمَ ﴾ . ۱۹۲ ـ ﴿ وَإِنْسَهُ ﴾ أي القرآن ﴿ لَتَسْرَيلُ رَبِ

العالمين ﴾ .

۱۹۳ ـ ﴿ نزل به الروح الأمين ﴾ جبريل. ۱۹۶ ـ ﴿ على قلبك لتكون من المنذرين ﴾ .

۱۹۵ ـ ﴿ بلسان عربي ميين ﴾ بيّن وفي قراءة

بتشديد نزل ونصب الروح والفاعل الله . 197 ـ ﴿ وَإِنَّه ﴾ أي ذكر الفرآن المنزل على

محمد ﴿ لَفِي زُبُرٍ ﴾ كتب ﴿ الأولين ﴾ كالتوراة والإنجيل .

۱۹۷ - ﴿ أُو لَم يَكُنُ لَهُم ﴾ لكفار مكة ﴿ آية ﴾ على ذلك ﴿ أَن يعلمه علماء بني إسرائيل ﴾

اِنمَّتَعَنَّمُهُ وَسِنِينَ ۞ ثُرِّمَآءَهُم مَّا كَانُوْ الْوَعَدُورِ > ۞ ۲۷۰

وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قَالُوٓ الِنَّا مَاۤ أَنتَ

مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ الْهُا وَمَآ أَنْتَ إِلَّا بِشَرُّمِٓ مُلْنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ

ٱلْكَندِينَ ﴿ إِنَّ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُ

فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ الْأَيُّ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو

ٱلْعَرَبِيُّ ٱلرَّحِيمُ إِنَّهُ وَإِنَّهُ لِنَا رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ مَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ

ٱلْأَمِينُ إِنَّ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ لِنَّا إِلِسَانِ عَرَفِي

مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ لِهِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَلَمْ يَكُن لَمْ مَايَةً أَن يَعْلَمُهُ

عُلَمَتُواْ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ إِلَيْنَ وَلُوَنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينُ إِلَيْنَ

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَنْهِمِينِ لَهِ إِنَّا كُنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ

فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، حَتَّى يَرُوُا الْعَذَابَ

ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَاأْتِيَهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ

هَلْ غَنْ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَ رَءَيْتَ

كميد الله بن سام وأصحابه من أنداع المجتمع مجترون بذلك ، ويكن بالتحتانية ونصب أية وبالفوقانية ورفع أية . ١٩٨ - ﴿ وَلَو بَرْأَلناه على بعض الأعجبين ﴾ جمع أعجم . ١٩٩ ـ ﴿ ققراء عليهم ﴾ أي كفار مكة ﴿ ما كماتوا به مؤمنين ﴾ أنفة من اتباعه . ٢٠٠ - ﴿ قللك ﴾ أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي ﴿ سلكنا ﴾ إدخالا التكذيب به ﴿ في قلوب المجرمين ﴾ أي كفار مكة بقراءة التي . ٢٠١ ـ ﴿ لا يؤمنسون به حتى يسروا العمالي الأليم ﴾ ٢٠٦ ـ ﴿ فيسأتهم بهنت وهم لا يشمعرون ﴾ . ٢٠٠ - ﴿ فيقولوا على فعن منظور ف كنون فيقال لهم : لا ، قالوا : عن هذا العذاب ، قال تعالى : ٢٠٠ ـ ﴿ أَمِمالينا يوعدون ﴾ من السحداب .

فهم قال : إني في جوفي لقلين أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد ، وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنهما نزلت في رجل من قريش من بني جمع يقال له : جميل بن معمر .

أسباب نزول الآية ه : قوله تعالى : ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾ الآية . أخرج البخاري عن ابن عمر قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في الغرآن ﴿ ادعوهم لابائهم هو أنسط عند الله ﴾ .

سر رحاني سرو مرام ديمهم . أسبب نزول الأية ٩ : قوله تعلى : ﴿ يا أيها الذين آمزا انكروا نصة الله عليكم ﴾ الآية . اعرج اليبهتي في الدلائل من حليقة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحراب يضن صافرن تعرو أول ميثان ومن مم من الأحراب فوقا ولريقة استل منا نخافهم على قراريا وما أتت قط علينا ليلة المد ظلمة ولا أشد

۲۰۷ ـ ﴿ ما ﴾ استفهامية بمعنى : أي شيء

﴿ أَغْنَى عَنْهُمُ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴾ في دفع العذاب او تخفيفه اي : لم يغن .

٢٠٨ ـ ﴿ وَمَا أَهَلَكُنَا مِنْ قَرِيَّةً إِلَّا لَهَا مُتَذَّرُونَ ﴾

٢٠٩ ـ ﴿ ذَكرى ﴾ عنظة لهم ﴿ وما كنا ظالمين ﴾ في إهلاكهم بعد إنذارهم . ونزل رداً

٢١٠ ـ ﴿ وما تسنزلت به ﴾ بالسقرآن

٢١١ \_ ﴿ وَمَا يَتَبِغَى ﴾ يصلح ﴿ لَهُم ﴾ أن ينزلوا

٣١٣ ـ ﴿ فَـلا تَدَعَ مَـعَ اللَّهِ إِلَّهِا آخَـرَ فَتَكُونَ مَنَ المعذبين ﴾ إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه .

٢١٤ ـ ﴿ وَأَنْـذَر عَشَيْرِتُـكَ الْأَقْرِبِينَ ﴾ وهم بنـو

٢١٥ \_ ﴿ وَاحْفَضْ جِنَاحِكُ ﴾ أَلَنْ جَانِبُكُ ﴿ لَمِنْ اتبعك من المؤمنين ﴾ الموحدين .

٢١٦ \_ ﴿ فَإِنْ عَصُوكُ ﴾ أي عشيرتك ﴿ فَقُـل ﴾

لهم ﴿ إِنِّي بِسريء مما تعملون ﴾ من عبادة غير

رسل تنذر أهلها .

لقول المشركين:

﴿ الشياطين ﴾ .

به ﴿ وَمَا يَسْتَطَيِّعُونَ ﴾ ذلك . ٢١٢ - ﴿ إِنْهِم عن السمع ﴾ لكلام الملائكة

﴿ لمعزولون ﴾ بالشهب .

البخاري ومسلم .

مَآأَغْنَىٰعَنْهُمُ مَاكَانُواٰيُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَآأَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَامُنذِرُونَ ١٩٤ أَرُى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ١٩٥ وَمَانَنَزَّكَ بِهِ ٱلشَّيَ طِينُ ١١ وَمَا يَنْبَعِي لَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١١ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ إِنَّ فَلاَنْدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ فَتَكُوبَ مِنَٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ آَنَّ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ آَنَّ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَ ٱبْتَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْأِنَّ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةً يُمِّالَعُ مَلُونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي مَرَىنكَ حِينَ نَقُومُ إِنَّ وَيَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ إِنَّ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيدُ ١ هَلَ أُنْبِتُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّينطِينُ ١ مَنَزَّلُ عَلَى كُلّ أَفَاكِ أَشِيدِ ٢ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنَذِبُونَ ١٠٠٠ وَالشُّعَرَاءُ يَنَّبِعُهُمُ الْعَاوُنَ ١٠٠ أَلُورَ اللَّهُ الْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِ بِمُونَ ١٩٠﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١٩٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَٱنكَصَرُواْ مِنْ بَعْدِمَاظُلِمُوأْوَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ السَّ

٣١٧ \_ ﴿ وتوكل ﴾ بالواو والفاء ﴿ على العزيــز الرحيم ﴾ الله أي فوض إليه جميع أمورك. ٢١٨ \_ ﴿ الذي يراك حين تقوم ﴾ إلى الصلاة . ٢١٩ ـ ﴿ وتقليبك ﴾ في أركبان الصلاة قبائماً الله الساجدين ﴾ أي الساجدين ﴾ أي المصلين . ٢٠٠ ـ ﴿ إنه هو السميع العليم ﴾ . ٧٣١ ـ ﴿ هل أنبئكم ﴾ يـا كفار مكة ﴿ على من تَنزُل الشياطين ﴾ بحذف إحدى التاءين من الأصل ٢٢٧ ـ ﴿ تَنزُل عَلَى كُلِّ أَفَاكَ ﴾ كذاب ﴿ أَثْيِم ﴾ فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة . ٢٢٣ ـ ﴿ يلقمون ﴾ أي الشياطين ﴿ السمع ﴾ أي ما سمعوه من الملائكة إلى الكهنة ﴿ وَأَكثرهم كاذبون ﴾ يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً وكان هذا قبل أن حجبت الشياطين عن السماء . ٢٧٤ ـ ﴿ والشعراء يتبعهم الغاوون ﴾ في شعرهم فيقولون به ويروونه عنهم فهم مـذمومـون . ٣٧٠ ـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تعلم ﴿ أَنْهِم في كل واد ﴾ من أودية الكلام وفنونه ﴿ يهيمون ﴾ يمضون فيجاوزون الحد مدحاً وهجاء . ٢٧٦ ـ ﴿ وَأَنْهِم يَقُولُونَ ﴾ فعلنا ﴿ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ يكذبون . ٢٧٧ ـ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ من الشعراء ﴿ وذكروا الله كثيراً ﴾ أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر ﴿ وانتصروا ﴾ بهجوهم الكفار ﴿ من بعد ما ظلموا ﴾ بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين فليسوا مذمومين قال الله تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القـول إلا من ظلم » وقال تعـالى « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ۽ ﴿ وسيعلم الذين ظلموا ﴾ من الشعراء وغيرهم ﴿ أي منقلب ﴾ مرجع ﴿ ينقلبون ﴾

ريحاً منها فجعل المنافقون يستأذنون النبي 癱 يقولون : إن بيوتنا عورة وما هي بعورة فما يستأذن أحمد منهم إلا أذن له فيتسللون إذا استقبلنــا النبي 癱 رجلًا رجلًا حتى أتى عليّ ، فقال : اثنني بخبر القوم فجئت فإذا السريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً فوالله إني لاسمع صوت الحجارة في

﴿ سورة النمل ﴾ [مكية وآياتها ٩٣ أو ٩٤ أو ٩٥ آية نزلت بعد سورة الشعراء] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ طُسَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تلك ﴾ أي هذه الأيات ﴿ آيات القرآن ﴾ آيات منه ﴿ وكتاب مبين ﴾ مظهر للحق من الباطل عـطف بـزيــادة

٢ ـ هو ﴿ هدى ﴾ أي هاد من الضلالة ﴿ ويشرى للمؤمنين ﴾ المصدقين به بالجنة .

٣ ـ ﴿ الَّـذَينَ يَقْيَمُونَ الصَّـلاةَ ﴾ يأتـون بها على وجهها ﴿ ويؤتنون ﴾ يعلون ﴿ الركماة وهم بالأخرة هم يوقنون ﴾ يعلمونها بالاستدلال وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر .

 ٤ ـ ﴿ إِن اللَّذِينَ لَا يؤمنونَ بِالآخرة زينًا لهم أعمالهم ﴾ القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوهما حسنة ﴿ فهم يعمهون ﴾ يتحيىرون فيها لقبحهــا

٥ ـ ﴿ أُولئك الذين لهم سوء العذاب ﴾ أشده في الدنيا القتـل والأسر ﴿ وهم في الآخـرة هم الأخسرون ﴾ لمصيرهم إلى النار المؤبدة

٦ - ﴿ وَإِنْسَكُ ﴾ خـطاب للنبي ﷺ ﴿ لتلقَّى القرآن ﴾ يُلقى عليك بشدة ﴿ من لدن ﴾ من عند ﴿ حكيم عليم ﴾ في ذلك .

٧ ـ اذكر : ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلُهُ ﴾ زوجته عنــد

مسيسره من مسدين إلى مصسر ﴿ إِنِّي آنست ﴾ أبصرت من بعيد ﴿ ثاراً سآتيكم منها بخبر ﴾ عن

## لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمْنِي ٱلزَّكِيدُ مِّ

طسَّ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ (إِنَّ) هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبِّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمُمَّ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُّ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَلْلَقِّى ٱلْقُرْءَ اكْمِن لْدُنْ حَكِيمِ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلِي ٓ انسَّتُ نَارَاسَانِ يَكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْءَا تِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ فَالْمَا جَآءَ هَانُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يُمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَالَا فَلَمَّا رَءَاهَا مَّهَ رُّكُ كُأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَرْ يُعَقِّبْ يَنْمُوسَىٰ لاتَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسَّنَّا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِ جَبْيِكَ تَعْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَءٍ فِي تِشْعِ ءَايَنتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايِنْنَا مُبْصِرَةً فَالْواْهَنَا سِحْرٌ مُبِيتُ اللهُ

حال الطريق وكـان قد ضلهـا ﴿ أَو آتيكم بشهاب قبس ﴾ بـالإضافـة للبيان وتـركها أي شعلة نــار في رأس فتيلة أو عود ﴿ لعلكم تصطلون ﴾ والطاء بدل من تاء الافتعال ، من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها : تستدفئون من البرد . ٨ ـ ﴿ فلما جاءها نودي أن ﴾ أي بأن ﴿ بُورِكُ ﴾ أي بـارك الله ﴿ من في النار ﴾ أي مـوسى ﴿ ومن حولهـا ﴾ أي الملائكة ، أو العكس وبارك يتعـدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان ﴿ وسبحان ألله رب العالمين ﴾ من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء . ٩ ـ ﴿ يا موسى إنه ﴾ أي الشأن ﴿ أَنَا اللهُ الْعَزِيزِ الحَكِيمِ ﴾ . ١٠ ـ ﴿ وَأَلْقَ عَصَاكَ ﴾ فألقاها ﴿ فلما رآها تهتز ﴾ تنحرك ﴿ كَأَنها جَانَ ﴾ حية خفيفة ﴿ وَلَى مَدَبِراً وَلَمْ يُعَفُّبُ ﴾ يرجع قال تعالى ﴿ يا موسى لا تخف ﴾ منها ﴿ إنِّي لا يخاف لديُّ ﴾ عندي ﴿ المسلون ﴾ من حبة وغيرها . ١١ - ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ من ظلم ﴾ نفسه ﴿ ثم يدُّل حُسناً ﴾ أناه ﴿ بعد سوءٍ ﴾ أي تاب ﴿ فَإِنِّي غفور رحيم ﴾ أقبل التوبة وأغفر له . ١٢ ـ ﴿ وأدخلُ يدكُ في جيبك ﴾ طوق قميصك ﴿ تخرج ﴾ خلاف لونها من الأدمة ﴿ بيضاء من غير سوءٍ ﴾ برص لها شعاع يغشي البصر ، آية ﴿ في تسع آيات ﴾ مرسلًا بها ﴿ إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين ﴾ . ١٣ ـ ﴿ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ﴾ مضيئة واضحة ﴿ قالوا هذا سحر مبين ﴾ بيِّن ظاهر .

رحالهم وفرشهم الربيح تضربهم بها وهم يقولون : الرحيل الوحيل ، فجئت فأخبرته خبر القوم ، وأنزل الله ﴿ يَا أَيُهَا السَّذِينَ آمَنُوا اذكروا نعمة الله عليكم \* إذ جاءتكم جنود ﴾ الآية .

1 Elizable

وَحَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَانْظُ رَكِيفَ كَانَعَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِمِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَوَدِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُّ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلْيِرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّرْإِذَا أَنَّوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُثَاَّيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمُ لَا يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُمُ وَهُولَا يَشْعُرُونَ الله فَنَبَسَ مَضَاحِكَامِّن قَرْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْيَ أَنَّ أَشْكُرَ يعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَتَ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني مِرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّبَلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدُ ٱلظَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَمِنَ ٱلْفَكَآبِينِ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ مَعَذَابًا شَكِدِيدًا أَوْلَأَاذْ بَحَنَّهُۥۗ أَوْلَيَا أَتِيَتِي بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطْ بِهِ - وَجِثْتُكَ مِن سَيَا بِنَبَا يِفِينِ ١٠٠٠

١٤ \_ ﴿ وجحدوا بِها ﴾ لم يقسروا ﴿ و ﴾ قـد ﴿ استيقتتها أنفسهم ﴾ أي تيقنوا أنها من عند الله ﴿ ظَلَّماً وَعَلُواً ﴾ تَكْبَراً عَنَ الإيمانَ بِمَا جَاءً بِهُ موسى راجع إلى الجحد ﴿ فَانْظُر ﴾ يا محمد ﴿ كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ التي علمتها من إهلاكهم.

١٥ \_ ﴿ وَلَقَـدُ آتِينَا داود وسليمانُ ﴾ ابنه ﴿ علماً ﴾ بالقضاء بين الناس ومنطق الطير وغير ذلك ﴿ وقالاً ﴾ شكراً لله ﴿ الحمد لله الذي فضلتا ﴾ بالنبوة وتسخير الجنّ والإنس والشياطين ﴿ على كثير من عباده المؤمنين ﴾ . ١٦ \_ ﴿ وورث سليمان داود ﴾ النبوة والعلم دون باقى أولاده ﴿ وقال يما أيها الناس عُلمنا منطق الطير ﴾ أي : فهم أصواته ﴿ وأُوتينا من كل شيء ﴾ تؤتـاه الأنبيـاء والملوك ﴿ إن هــذا ﴾ الموتى ﴿ لهو الفضل المبين ﴾ البين الظاهر . ١٧ \_ ﴿ وحشر ﴾ جمع ﴿ لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير ﴾ في مسيسر له ﴿ فهم

يوزعون که يجمعون ثم يساقون . ١٨ ـ ﴿ حتى إذا أتسوًا على وادِ النمسل ﴾ هـــو بالطائف أو بالشام ، نمله صغار أو كبار ﴿ قالت نملة ﴾ ملكة النمل وقد رأت جند سليمـان ﴿ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ﴾ يكسرنكم ﴿ سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ﴾ نزل النمل منزلة العقلاء في الخطاب بخطابهم . 19 ـ ﴿ فتبسم ﴾ سليمان ابتداء ﴿ ضاحكاً ﴾ انتهاء ﴿ مِن قُولِها ﴾ وقد سمعه من ثلاثة أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على

إِنِّي وَجَدتُ واديهم حتى دخلوا بيوتهم وكنان جنده ركبانأ ومشاة في هذا السير ﴿ وقال رب أوزعني ﴾ ألهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي أنعمت ﴾ بها ﴿ عليُّ وعلى والديُّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ الأنبياء والأولياء . ٢٠ ـ ﴿ وَتَفَقَّد الطير ﴾ ليرى الهدهد الـذي يرى المـاء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره ﴿ فقال ماليَ لا أرى الهدهد ﴾ أي أَعَرْضَ لي ما منعني من رؤ يته ؟ ﴿ أَمْ كَانَ مَنَ الغَائبِينَ ﴾ فلم أره لغَيبته فلما تحققها . ٢١ \_ قـــال ﴿ لأعلمنه عذاباً ﴾ تعذيباً ﴿ شديداً ﴾ بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهوام ﴿ أَو لأَذبِحته ﴾ بقطع حلقومه ﴿ أَو ليَأْتَيني ﴾ بنون مشددة مكسورة أو مفتـوحة يليها نون مكسورة ﴿ بسلطان مبين ﴾ ببرهان بين ظاهر على عذره . ٢٢ ـ ﴿ فَمَكُث ﴾ بضم الكاف وفتحها ﴿ غير بعيد ﴾ أي يسيراً من الزمن وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته ﴿ فقال أَخطتُ بعا لم تُجط به ﴾ أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه ﴿ وجثتك من سيرًا ﴾ بالصرف وتركه قبيلة باليمن سميت باسم جدٌّ لهم باعتباره صرف ﴿ بَبُوا ﴾ خبر ﴿ يَقِينَ ﴾ . ٢٣ ـ ﴿ إِنِّي وجدت امرأة تملكهم ﴾ أي : هي ملكة لهم اسمها بلقيس ﴿ وأوتيت من كـل شيء ﴾ يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة ﴿ وَلَهَا عَرْشَ ﴾ سرير ﴿ عظيم ﴾ طوله ثمانون ذراعاً وعرضه أربعون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاً

أسباب نزول الآية ١٢ : وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائـل من طريق كثيـر بن عبد الله بن عـمـرو المنزني عن أبيـه عن جده قـال : خط رسول الله 業 الخندق عام الأحزاب ، فاخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدوّرة ، فأخذ رسول الله 難 المعول فضربها ضربة صدعها وبرق منها

مفسروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والباقوت الاحمر والزبرجد الاخضر والزمرد وقوائمه من الباقوت الاحمر والزبرجد الاخضر والزمرد على على كل بيت باب مغلة (١٠).

٢٤ - ﴿ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون أله وزيَّن لهم الشيطان أعمالهم قصدَّم عن السيل ﴾ طريق الحق ﴿ فهم لا يهتدون ﴾ محد ﴿ ألا يسجدوا أله ﴾ أي : أن يسجدوا أله .

10. ﴿ الأسجدوا ف ﴾ أي: أن يسجدوا ك قزيمت لا وادفع فها نبون أن كما في قوله تعالى: و ثلا يعلم أهل الكتاب و والجمة في محل مقدول يهتدون بإسقاط إلى ﴿ الذي يحرّج والبنات ﴿ مصدر بعض المنبوء من المسؤر والبنات ﴿ في المساوات والأرض ويعلم ما يخفون (") ﴾ في قاريهم ﴿ وصا يعاشون ﴾

براب و الله الله إله إلا هو رب العرش العظيم ﴾ استئاف جملة ثناء مشتمل على عرش الرحمن الرحمن مقابلة على عرش الرحمن أو المسابقة على المس

في مقابلة عرض بلقيس وينهما بون عظيم . ۷۷ - ﴿ قُسَلُ ﴾ سليمان للهيدهد ﴿ وستنظر الصدقت ﴾ فيما أحبرتنا به ﴿ أو كنت من الكافئين ﴾ أي من مقد الشوع قبو إلماغ من أم 
كذبت فيه ، ثم ذلهم على الصداء فاستخرج 
كذبت فيه ، ثم ذلهم على الصداء فاستخرج 
صورته ه من عبدالله سليمان كنابا 
ملكة سيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من 
اتبح الهدى أما بعد فلا تعلوا على وأتوني مسلمين ،

ثم طبعه بالمسك وختمه بخاتمه ثم قال للهدهد : ٢٨ ـ ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ﴾ أي بلقيس

إِن وَعَدِثُ أَمْرَا تَعَدِيدِكُمُ وَلَوْيَتَ مِن عُلِيَّ عَيْرُولُمُا عَرَّضُ عَظِيدٌ ﴿ وَعَدَفُهَا وَقَرَعَهَا يَسْجُدُونَ الشَّنْدِينِ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِ أَن أَسْجُدُ وَاللَّهِ الْمَسْدُهُمُ عَلَيْكُمْ السَّيْدِينَ اللَّهِ فَهُ الاَيْهَ عَنْدُونَ ﴿ اللَّمِينِ وَمِعَلَمُ مَا غَنْفُونَ وَمَا تَدَلِيْنَ ﴿ اللَّمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُونَ ﴾ الْحَبْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدُونَ ﴾ اللَّمَ عَلَيْمَ المَعْفِيدِ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللَّمَ عَلَيْمَ المَعْفِيدِ ﴿ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا الْمَعْلُولُ وَالْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

وَإِنِّى مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿

رؤرمه في هم أو أنسوف وعنهم بهم ها به ين من أم وقلت على ما في . ٢٩ - ثم فو قالت في لاشراف قومها في با أيها العلا إني في بمحقى حجرها فلما رأته ارتمدت وخضعت خوفاً ، ثم وقفت على ما في . ٢٩ - ثم فو قالت في لاشراف قومها في با أيها العلا إني في بمحقى اله الموحرين الرئيس المناف والم كمن وفق ألى كتاب كريم في مخترم . ٣٠ - في أنه بن سليمان وانه في أي مضمون في بسم الثانية بنظها وإنا أي أشرورا على في أمري ما كنت قاطعة أمراً في قاضي في حقيق تمهمون في تحضرون . ٣٣ - في قال نصي المسلمان وانه في أو في أمري ما كنت قاطعة أمراً في قاضي في حقيق المسلمان في تعقيم في محمد المسلمان في المسلمان المناف المسلمان في المسلمان في تعقيم في المسلمان المسلمان في المسلمان المسلمان المسلمان في المسلمان في تعقيم في المسلمان عنداً وقال ان المسلمان في المسلمان في من قبل الهدية أو ردعا إن كان مماناً عالمها أن أن ميناها فأرسلت خدماً ذكرواً رأياناً ألقا بالسرية وخمسمان لبني من الفعب والفضة وأن تبسط من موضعه إلى تسمة فراسخ ميداناً وأن يتوا حوله حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا حوله حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا حوله حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا حوله حائطاً مشرفاً) (من فراسخ ميداناً وأن يتوا ومه حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا وماح الماناً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا ومه حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا ومه حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا وما حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً وأن يتوا وما حائطاً مشرفاً (من فراسخ ميداناً والميدة ومن كاب فاسم ومنحه إلى تسمة فراسخ ميداناً وأن يتوا وماناً من المناف والمناف والمناف تعرف المناف ميداناً والمناف وا



فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُعِدُّونَن بِمَالِ فَمَآءَاتَلْن ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌمُمَّآ ءَاتَنكُمْ بَلَ أَنتُر بَهِدِيَّتِكُونِ فَرَحُونَ ١٠ اُرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْيِنَهُم بِحُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ أَذِلَّةُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ١٦٥ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُا أَيُّكُمْ يَأْتِنِي بِعَرْثِهَا فَبْلَ أَن يَأْتُونَ مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَالِيكَ بِهِ . فَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ وَلِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ الَّذِي عِندُهُ عِلْرُيْنَ ٱلْكِنْبِ أَناْ ءَالِيكَ بهِ - قَبْلَ أَن مَرَيَّذَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِيَ ءَأَشْكُرُأَمْ أَكُفُرُّوْمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُمِيمٌ ﴿ إِنَّا قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْضَهَا نَنظُرْ أَنَهْ لَذِيَ أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَذُونَ ﴿ إِنَّا فَلَمَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْدِمِن فَبْلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ سَاقَيْهَأَ قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ مُّمَرَّدُ مُنِ قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي

اللُّهُ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْ ضِينَ ﴿ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرُحُ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

وَلَقَدُأُرْسَلْنَا

الشديد ﴿ أَمَّا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك ﴾ الـذي تجلس فيه للقضاء وهـو من الغداة إلى نصف النهار ﴿ وإنى عليه لقوى ﴾ أي على حمله ﴿ أمين ﴾ على منا فينه من الجنواهير

من الذهب والفضة وأن يؤتى بـأحسن دواب البر

والبحر ممع أولاد الجن عن يمين الميمدان

٣٦ \_ ﴿ قلما جاء ﴾ الرسول بالهدية ومعه أتباعه ﴿ سليمانَ قال أتمدونن بمال فما آتاني الله ﴾ من

النبوة والملك ﴿ خير مما أتاكم ﴾ من الدنيا ﴿ بِلِ أَنتُم بِهِدِيتُكُم تَفْرِحُونَ ﴾ لفُخْرُكُم بزخارف

٣٧ - ﴿ ارجع إليهم ﴾ بما أتيت من الهدية ﴿ فَلنَّاتِينِهِم بِجِنُود لا قِبل ﴾ لا طاقة ﴿ لهم بها

ولتحرجتهم منها ﴾ من بلدهم سبأ سميت باسم

أبر قبيلتهم ﴿ أَذَلُمْ وَهُمْ صَاغَمُونَ ﴾ إن لم يأتوني مسلمين فلما رجع إليها الرسول بالهدية

جعلت سريرها داخل سبعة أبواب داخل قصرها

وقصرها داخل سبعة قصور وغلقت الأبواب وجعلت عليها حرسأ وتجهزت للمسيسر إلى

سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في اثني عشر ألف فيل مع كل فيل ألوف كثيرة إلى أن قربت منه

٣٨ \_ ﴿ قَالَ يَا أَيْهَا الْمَلَا أَيْكُم ﴾ في الهمزتين ما تقدم ﴿ يَأْتَيْنِي بِمَرْشِهَا قَبِلَ أَنَّ يَأْتُونِي مُسَلِّمِينَ ﴾

٣٩ \_ ﴿ قيال عفريت من الجن ﴾ هـو القوى

منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده .

على فرسخ شعر بها(٢).

وغيرها ، قال سليمان أريد أسرع من ذلك . ٤٠ \_ ﴿ قدال الله عنده علم من الكتاب ﴾

المنزل وهو أصف بن برخيا كان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجيب ﴿ أَنَا آتِيكَ بِه قَبِل أَن يرتد إليك طرفك ﴾ إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعاً بين يديه ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان ﴿ فلما رآه مستقرأ ﴾ ساكناً ﴿ عنده قال هذا ﴾ أي الإتيان لي به ﴿ من فضل ربي ليبلوني ﴾ ليختبرني ﴿ أَأَشَكُر ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة الأخرى وتركه ﴿ أَمْ أَكْفَرَ ﴾ النعمة ﴿ ومن شَكَر فإنما يشكر لنفسه ﴾ أي لأجلها لأن ثواب شكره له ﴿ ومن كفر ﴾ النعمة ﴿ فَإِنْ رَبِّي غَني ﴾ عن شكره ﴿ كريم ﴾ بالإفضال على من يكفرها . ٤١ ـ ﴿ قال نكَّرُوا لَهَا عرشها ﴾ أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته ﴿ نظر أتهتدي ﴾ إلى معرفته ﴿ أم تكون من الذين لا يهتدون ﴾ إلى معرفة ما يغيّر عليهم قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل إن فيه شيئًا فغيروه بزيادة أو نقص وغير ذلك . ٤٧ ـ ﴿ فلما جاءت قبل ﴾ لها ﴿ أهكذا عرشك ﴾ أي أمثل هذا عرشك ﴿ قالت كأنه هو ﴾ فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك ولو قيل هذا قالت : نعم ، قال سليمان : لما رأى لها معرفة وعلماً ﴿ وَأُوتِينَا العلم مِن قبلها وكنا مسلمين ﴾ . ٤٣ ـ ﴿ وصدها ﴾ عن عبادة الله ﴿ ما كانت تعبد مسن دون الله ﴾ أي غيره برق أضاه ما بين لابتيُّ المدينة ، فكبر وكبر المسلمون ، ثم ضرب الثانية فصدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها فكبر وكبر المسلمون ، ثم ضربها

﴿ إِنهاكانت من قوم كافرين ﴾ . : 24 - ﴿ قيل لها ﴾ أيضاً ﴿ ادخلي الصرح ﴾ هو

سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذَّب جار فيه سمك اصطنعه سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمي الحمار ﴿ فلما رأته حسبته لجة ﴾ من الماء ﴿ وكشفت عن ساقيها ﴾ لتخوضه وكمان سليمان على سىريىره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حساناً ﴿ قَالَ ﴾ لها ﴿ إِنَّهُ صَرَحَ مَمُودَ ﴾ مملس ﴿ مَنْ قُوارِيرٍ ﴾ من زجاج ودعاها إلى الإسلام ﴿ قالت رب إني ظلمت نفسى ﴾ بعبادة غيرك ﴿ وأسلمت ﴾ كاثنة ﴿ مع سليمان أله رب العالمين ﴾ وأراد تزوجها فكره شعر مساقيها فعملت له الشيباطين النبورة فأزالته بهما فتزوجهما وأحبها وأقبرها على ملكهما وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان روى أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسبحان من لا انقضاء لدوام

ه 1 - و (قند ارسلنا إلى تصود أحماهم ﴾ من التبية فر مسالحاً أن ﴾ أي بان فرا فيبوا أله ﴾ ورحده فإقام هم من ورحده فإقام هم فريقان فيتضمون ﴾ في الدين فريق كارود . 1 - و قال أي المسلكانين ﴿ يا قوم لم تستعجلون بالمسيئة قبل الحسنة أي أي بالمناب في الرحمة قالنا بالمسابقة في التسرك حيث قلم حلا ﴿ قستغفرون أنه ﴾ من الشرك

﴿ لَعَلَكُم تَرْحَمُونَ ﴾ فلا تعذبُوا.

ٱلِحَالَ شَهْوَهُ مِّن دُونِ النِّسَاءَ بَلْ أَنْمُ قَوْمٌ تَعَمَّلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ...

وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَنلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا

هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ

بِٱلسَّيِنَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُون ﴾ أَنَّ قَالُواْ أَطَيَّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَيْرُكُمُ

عِندَاللَّهِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ

رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ

تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا

مَهْ لِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرُا

وَمَكَمْ نَامَكُمُ اوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَنْظُرُ كُنْفُ

كَاكَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَدُهُمْ وَقَوْمَهُمَّ أَمَّهِينَ

٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةَ بِمَاظَ لَمُوٓ أَإِكَ فِي ذَلِكَ

لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنِجَيْـنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَكَاثُواْيَنَّقُونَ ﴿ وَهُوطًاإِذْ فَكَالَ لِقَوْمِ عِهِ

أَتَأْتُونِ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ إِنَّ الْمِنْكُمُ لَتَأْتُونَ

الثاقة فكسرها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتهها ، فكبر وكير المسلمون ، فسئل عن ظلك ، فقال : ضربت الأولى فأفسات في قصور الشجيرة وبدائن كسرى ، وأخبرني جبريل أن أمني ظاهرة عليها ثم ضربت الثانية فأضامت في قصور الحمر من أرض الروم ، وأخبرني جبريل أن أمني ظاهرة عليها ، ثم ضربت الثالثة فأضامت في قصور صنعاء ، وأخبرني جبريل أن أمني ظاهرة عليها ، فقال المشافلون : ألا تعجبون بمشككم ويمشكم ويصدكم الباطل ،



\* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ : إِلَّا أَنْ قَكَالُوۤ أَأَخْرِجُوۤ أَءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ بَنَطَهَ رُونَ ۞ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَكَهَا مِنَ ٱلْغَنْجِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فُسَاءً مَطَرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ قُلُ ٱلْخَمْدُ لِلْهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَةٌ ۚ وَٱللَّهُ خَنْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَكِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْ يَشْنَابِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكُانَ لَكُوْ أَن تُنْبِعُوا شَجَرَهَأُ أَوَكَهُمَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ أَمَّن جَعَلُ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَلُهَا ٱنَّهُ لَرُاوَجَعَلُ لَمَّا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا ۚ أَوَلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكْثُرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ اَهُ أَرْضَّ أَءِكُ ۗ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ١٠ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَنْتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيْكَ بُشْرُابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوَلَٰهُ مَعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

السجيل فأهلكتهم ﴿ فساء ﴾ بس ﴿ مسطر المتذرين ﴾ بالعذاب مطرهم .

٥٩ \_ ﴿ قبل ﴾ يا محمد ﴿ الحمد أنه ﴾ على ملاك الكفار من الأمم الخالية ﴿ وسلام على عياده اللذين اصطفى ﴾ هم ﴿ أَلَّهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفأ وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿ خير ﴾ لمن يعبده ﴿ أَمَّا تَشْرَكُونَ ﴾ بالنَّاء والياء أي أهـل مكة بــه

٥٣ ـ ﴿ وَأَنْجِينَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ بصالح وهم أربعة

منه ﴿ إِذْ قَالَ لَقُومُهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ﴾ أي اللواط ﴿ وَانْتُمْ تُصِرُونَ ﴾ أي يبصر بعضكم بعضاً

٥٥ \_ ﴿ أَتُنكم ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين ﴿ لتأتسون

البرجنال شهسوة من دون النسناء بسل أتتم قنوم

آل لــوط كه أهله ﴿ من قــريتكـم إنهــم أنساس يتطهرون ﴾ من أدبار الرجال .

٥٧ ـ ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَأَهَلُهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَـلُونَنَاهُمَا ﴾

جعلناها بتقديرنما ﴿ من الغابرين ﴾ الباقين في

٥٨ \_ ﴿ وأمطرنا عليهم مسطراً ﴾ هـ وحجارة

آلاف ﴿ وكانوا يتقون ﴾ الشرك . ٤٥ ـ ﴿ ولوطاً ﴾ منصوب باذكر مقدراً قبله ويبدل

انهماكاً في المعصية .

تجهلون ﴾ عاقبة فعلكم . ٥٦ \_ ﴿ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا

الألهة خبر لعابديها . ٦٠ \_ ﴿ أُمِّن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً فأنبتنا ﴾ فيه التفات من الغيبة إلى

أَمَّن يَبْدُوُّ التكلم ﴿ بِه حداثق ﴾ جمع حديقة وهو البستان

المحوط ﴿ ذات بهجةٍ ﴾ حُسن ﴿ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ﴾ لعدم قدرتكم عليه ﴿ أَإِلَّهُ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في مواضعه السبعة ﴿ مع الله ﴾ أعانه على ذلك أي ليس معه إلّه ﴿ بل هم قوم يعدلون ﴾ يشركون بالله غيره . ٦١ ـ ﴿ أَمِّن جَعَلِ الأَرْضِ قراراً ﴾ لا تميد بأهلها ﴿ وجعل خلالها ﴾ فيما بينها ﴿ أنهـاراً وجعل لهــا رواسي ﴾ جبالًا أثبت بهما الأرض ﴿ وجعل بين البحرين حاجزاً ﴾ بين العذب والملح لا يختلط أحدهما بـالآخر ﴿ أَإِلَّهُ مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ توحيده . ٦٢ ـ ﴿ أُمِّن يجيب المضطر ﴾ المكروب الذي مسه الضر ﴿ إذا دعـاه ويكشف السوء ﴾ عنه وعن غيره ﴿ ويجعلكم خلفاء الأرض ﴾ الإضافة بمعنى في ، أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله . ﴿ أَإِلَّهُ مِع اللَّهُ قليلًا ما تذكّرون ﴾ تتعظون بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل . ٦٣ ـ ﴿ أَمُّن يَهِمُدِيكُم ﴾ يرشدكم إلى مقاصدكم ﴿ في ظلمات البر والبحر ﴾ بالنجوم ليلًا ويعلامات الأرض نهاراً ﴿ ومن يرسل الرياح نُشُراً بين يديُّ رحمته ﴾ قدام المطر ﴿ أَإِلَّه مع اللَّه تعالى الله عما يشركون ﴾ به غيره .

ويخبركم أنه بيصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخنـدق من الفرق لا تستطيعون أن تبـرزوا ، فنزل القـرآن ﴿ وَإِنْ يَقُولَ السَّافِونَ وَالدِّينَ فِي قَلْوَيْهِمْ مَرْضَ مَا وَعَنْنَا اللَّهِ وَرَسُولَ إِلاّ غَرُوراً ﴾ . وأخرج جوبير عن ابن عباس قال : تزلت هذه الآية في متعب بن فشير الانصاري وهو صاحب هذه العقالة . وأخرج ابن إسحاق والبيهثي أيضاً عن عروة بن الزبير ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما قال : قال متعب بن

17 - ﴿ يَل ﴾ بعض هل ﴿ أدرك ﴾ يعوزه أكرم وفي قرامة أخرى أدرات الشامه الأواضف في المنال وأصله تسادان أبدات الشام دالاً وأدفعت في المنال واجتلب هميزة الوصل أي يلغ ولحق أو تشايع وتلاحق ؤ عليهم في الأخرة ﴾ إن يها حق سألوا من وقت مجيئها ليس الأمر كذلك ﴿ يس هم في شك مها بيل هم متها عدود ﴾ هن عمى الشاب وضو أبلغ مما تبله والأصل صعيدون حلف كسرتها . الشعة على الياء فتلت إلى الميم بعد حلف كسرتها .

 ٣٠ ـ ﴿ وقال الدنين كفروا ﴾ أيضاً في إنكار البعث ﴿ أنذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لمخرجون ﴾ من القبور .

7. - ﴿ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن ﴾ ما ﴿ هذا إلا أساطير الأولين ﴾ جمع أسطورة

(2002)

أَمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَانَى ثُمَّرَيُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُ أَوَلَنَّهُ مَّعَ اَلْقَوْقُلُ هَا تُواْبُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُدُ صَلَا قِينَ ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٥ مَلِ اَذَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِ شَكِ مِنْهَ أَبِلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ﴿ ثَالَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَاكُنَا تُرَبَاوَءَابَآؤُنَا أَبِنَا لَمُخْرَجُونَ ١٠ لَقَدْوُعِدْنَا هَنَا غَنْ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١) قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ وَيَقُولُونِ مَتَى هَلَا اللَّوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ فَا عَلَى مَن أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُوبَ ﴿ إِنَّ ۚ وَإِنَّ رَبَّكِ لَنُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ۖ وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَنبِ مُّبِينِ ۞ إِنَّ هَلَاَ ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيۤ إِسْرَوَ مِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ

فشر. : كان معمد برى أن ياكل من كنوز كسرى وقيمم وأحدنا لا يأمن أن بلعب إلى المناتف ، وقال أوس بن قبظى في ملا من قومه : إن بيوتنا هورة ، وهي خارجة من المدنية إلذن لنا فزجع إلى نسائنا وأبنائنا ، فالزل الله على رسوله مين فزع عنهم ما كانوا في من البلاء بذكرهم نعمته عليهم وكفائيت. إياهم بعد سوء الظن منهم ومقالة من قال من أهل النفاق ﴿ يا أيها الغين أمنوا افكروا أنهمة الله عليكم إذ جاءتكم جزد ﴾ الإنة .

وَإِنَّهُ لَمُذَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم عِحُكُمِهِ وهُوَالْعَرِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُتَّمِعُ ٱلدُّعَاةَ إِذَا وَلَّوْا مُدِّينِ نَ ﴿ كُنَّ وَمَآ أَنْتَ بِمَ دِى ٱلْعُنْيَ عَنْ صَٰ لَاَلَتُهِ مُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِعَايَدِينَافَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمْن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٩٠٠ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِعَائِتِي وَلَرْتُحِيطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهم بِمَاظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِكِ فِي ذَالِكَ لَآيِنَتِ لِْقَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ ٱلَّوْهُ دَ خرِينَ اللَّهُ وَتَرَى الْإِخْبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّمُ زَّالسَّحَابِّ

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خِيرُ رُبِمَا تَفْعَ لُونَ ﴿

خروجها بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا ﴿ إِنَ النَّاسِ ﴾ أي كفار مكة وعلى قراءة فتح همزة إن تقدر الباء بعد تكلمهم ﴿ كانوا بآياتنا لا يوقنون كه أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب ، وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولا يؤمن كافر

بتوحيد الله .

كما أؤجى الله إلى نوح و أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، . ٨٣ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ ينوم تحشير من كبل أمسة فوجاً ﴾ جماعة ﴿ ممن يكلب بآيباتنا ﴾ وهم

٧٨ ـ ﴿ إِنْ رَبُّكُ يِقْضِي بِينَهِم ﴾ كغيرهم يسوم ﴿

القيامة ﴿ بحكمه ﴾ أي عدل ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب ﴿ العليم ﴾ بما يحكم به فلا يمكن أحداً

الحق المبين ﴾ أي الدين البين فالعاقبة لك

بالنصر على الكفار ثم ضرب أمثالًا لهم بالموتى

٨٠ ﴿ إِنْكَ لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

الدعاء إذا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الشانية بينها وبين الياء ﴿ ولوا مدبرين ﴾ .

٨١ ـ ﴿ وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم إن ﴾ ما ﴿ تسمع ﴾ سماع إفهام وقبول ﴿ إلا من يؤمن

بِآياتِنَا ﴾ القرآن ﴿ فهم مسلمون ﴾ مخلصون

٨٢ ـ ﴿ وَإِذَا وَقِمَ القولُ عَلَيْهِم ﴾ حق العـذاب

أن ينزل بهم في جملة الكفار ﴿ أَحْرِجِنَا لَهُم دَابُّةً

من الأرض تكلمهم ﴾ أي تكلم الموجودين حين

مخالفته كما خالف الكفار في الدنيا أنبياءه . ٧٩ ـ ﴿ فَتَوْكُلُ عَلَى اللهِ ﴾ ثق به ﴿ إنبك على

وبالصم وبالعمى فقال:

رؤساؤهم المتبعون ﴿ فهم يوزعون ﴾ أي يجمعون برد آخرهم إلى أولهم ثم يساقون. ٨٤ \_ ﴿حتى إذا جاؤوا ﴾ مكان الحساب ﴿ قال ﴾ تعالى لهم ﴿ أَكَذَبِتُم ﴾ أنبيائي ﴿ بآياتي ولم تحيطوا ﴾ من جهة تكذيبكم ﴿بها علماً أما ﴾فيه إدغام ما الاستفهامية ﴿ ذَا﴾موصول أي ما الذي﴿ كنتم تعملون ﴾ مما أمرتم به ٨٥ ـ ﴿ ووقع القول ﴾ حق العذاب ﴿ عليهم بما ظلموا ﴾ أي أشركوا ﴿ فهم لا ينطقون ﴾ إذ لا حجة لهم . ٨٦ ـ ﴿ أَلَم يروا أنا جعلنا ﴾ خلقنا ﴿ الليل ليسكنوا فيه ﴾ كغيرهم ﴿ والنهار مبصراً ﴾ بمعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه ﴿ إن في ذلك لآيات ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين . ٨٧ ـ ﴿ ويوم يتفخ في الصور ﴾ القرن النفخة الأولى. من إسرافيل ﴿ فَفَرْ ع من في السماوات ومن في الأرض﴾ أي خافوا الخوف المفضى إلى الموت كما في آية أخرى فصعق ، والتعبير فيه بالماضيّ لتحقق وقوعه ﴿ إلا من شاّه الله ﴾ أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون ﴿ وكل ﴾ تنوينه عوض عن المضاف إليه ، أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة ﴿ أَتُوه ﴾ بصيغة الفعل واسم الفاعل ﴿ داخرين ﴾ صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه . ٨٨ ـ ﴿ وترى الجبـال ﴾ تبصرهـا وقت النفخة ﴿ تحسبها ﴾ تظنها ﴿ جامدة ﴾ واقفة مكانها لعظمها ﴿ وهي تمر مر السحاب ﴾ المطر إذا ضربته الربح أي تسير سيره حتى تقــع

أسباب نزول الآية ٢٣ : قوله تعالى : ﴿ مِن المؤمنين رجال ﴾ الآية . أخرج مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس قال : غاب عمي أنس بن النضر عن بعر فكبر عليه فقال : أول مشهد قد شهده رسول الله ﷺ فيت عنه ، لثن أراني الله شهداً مع رسول الله ﷺ ليرينُ الله ما أصنع ، فشهد يوم أحد ،

على الأرض فتستوي بها مبسوسة ثم تصير كالعهن ، ثم تصير هياء منثوراً ﴿ صنع الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله أي صنع الله ذلك صنعـاً ﴿ السدى أتقن ﴾ أحكم ﴿ كلُّ شيء ﴾ صنعه ﴿ إِنَّهُ حَبِيرٍ بِمَا يَفْعِلُونَ ﴾ بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة .

٨٩ ـ ﴿ من جاء بالحسنة ﴾ أي لا إله إلا الله يوم القيامة ﴿ فله خير ﴾ ثواب ﴿ منهـا ﴾ أي بسببهاً وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها وفي آية أخرى وعشر أمثالها ۽ ﴿ وهم ﴾ أي الجاءون بها ﴿ من فزع يومئذ ﴾ بالإضافة وكسر الميم وفتحها وفزع منوناً وفتح الميم ﴿ آمنون ﴾ .

٩٠ ـ ﴿ وَمِنْ جَاءَ بِالسَّيَّةَ ﴾ أي الشرك ﴿ فَكُبِّت وجوههم في النار ﴾ بأن وليتها ، وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى ويقال لهم تبكيتاً ﴿ هل ﴾ أي ما ﴿ تجزون إلا ﴾ جـزاء ﴿ ما كنتم تعملون ﴾ من الشـرك والمعاصى قل لهم :

٩١ - ﴿ إِنَّمَا أَمَرِتُ أَنْ أَعِيدُ رِبِ هِلْهُ البِّلَدَةَ ﴾ أي مكة ﴿ الذي حرمها ﴾ أي جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلي خلاها ، وذلك من النعم على قريش أهلها في رفسع الله عن بلدهم العداب والفتن الشائعة في جميع بلاد العبرب ﴿ وله ﴾ تعالى ﴿ كُلُّ شَيْءً ﴾ فهمو ربه وخالقه ومالكه ﴿ وأمرت أن أكون من المسلمين ﴾ لله

٩٢ ـ ﴿ وَأَنْ أَتَّلُوَ القرآنَ ﴾ عليكم تلاوة الدعوى

فِٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَجَعَمَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُيِّنْهَا وَهُم مِن فَزَع يَوْمَ إِدَ المِنُونَ ٨

وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ يُحَزَّونِ

إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞إِنَّمَاۤ أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدُ دَمِبَ هَعَذِهِ

ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلِهُ كُلُّ شَيَّةٍ وَأُمْرِتُ أَنَّا كُوبَ مِنَ

ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتَلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي

لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَامِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ وَكُلَّ فَعَدُ

لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ ءَايَدِهِ وَفَعَرِفُو نَهَأُومَارَيُّكَ بِغَنِفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٢

المُورَةُ القِصَاضِ اللهِ اللهِ

لِسْ مِ اللَّهِ ٱلزَّهُمَٰذِي ٱلزَّكِيدِ مِّ

طستر الله عَالِثُ الْكِنْبُ النَّهُ الْكِنْبُ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا

مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْكِ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُوكِ أَنَّ إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي مِنسَآءَ هُمَّ إِنَّهُكَاك

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُواْ

إلى الإيمان ﴿ فمن اهتدى ﴾ له ﴿ فإنما يهتدى لنفسه ﴾ أي لأجلها فإن ثواب اهتدائه له ﴿ ومن ضل ﴾ عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى ﴿ فَقُلْ ﴾ له ﴿ إنَّمَا أَنَا مِن المنذرين ﴾ المخوفين فليس عليٌّ إلا التبليغ وهذا قبل الأمر بالقتبال . ٩٣ ـ ﴿ وقل الحصد لله سيريكم آياته فتعرفونها ﴾ فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم وعجلهم الله إلى النار ﴿ وما ربك بغافل عما يعملون ﴾ بالياء والتاء وإنما يمهلهم لوقتهم .

### ﴿ سورة القصص ﴾

[مكية إلا من آية ٥٣ إلى آية ٥٥ فمدنية وآية ٨٥ فبالجحفة نزلت أثناء الهجرة وآياتها ٨٨٪ نزلت بعد النمل] بسم الله الرحمن الرحيم

1 - ﴿ طُسْمٌ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك . ٢ - ﴿ تلك ﴾ أي هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ الإضافة بمعنى من ﴿ المبين ﴾ المظهر الحق من الباطل . ٣ ـ ﴿ نتلُوا ﴾ نقص ﴿ عليك من نبإ ﴾ خبر ﴿ موسى وفرعون بالحق ﴾ الصدق ﴿ لقوم يؤمنون ﴾ لأجلهم لأنهم المنتفعون به . ٤ ـ ﴿ إِنْ فرعون علا ﴾ تعظم ﴿ في الأرض ﴾ أرض مصر ﴿ وجعل أهلها شيعاً ﴾ فرقاً في خدمته

فقاتل حتى قتل ، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية ، ونزلت هذه الآية ﴿ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ إلى آخرها . أسباب نزول الآية ٣٨ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قُلْ لَازُواجِكَ ﴾ الآيـة . أخرج مسلم وأحمـد والنسائي من طريق أي الزبيـر عن جابـر قال

وَنُمَكِنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْتَ وَهَدَمَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَاكَانُواْ يَعْذَرُونَ ﴾ وَأَوْحَيْنَا إِنَّ أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَيْقِيهِ فِ ٱلْمِيرَ وَلِاتَّخَافِي وَلَا تَعْزَقَ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٠٠٠ وَكُلَّ عَمْرِنَا لَهُ مُ اللّ فَٱلْنَقَطَهُوءَ الَّهِ فِرْعَوْكِ لِيَكُونَ لَهُمْ مَكُوًّا وَحَزَيًّا إِنَّ فرْعَوْنَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْخُنطِينَ ١ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَانَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَمُ وَلَدَا وَهُمّ لايشْعُرُونَ ١ أَوْنَتَخِذَمُ وَأَصْبَحَ فْوَّادُأْمُرِمُوسَىٰ فَنرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبَّدِي بِهِ-لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَاعَكَ قَلْبِهَالِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةٌ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنجُنُ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَكُمُ وَ عَلَىٰ أَهْل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُوب (١) فَرَيَدْنَئُهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ - كَنْ نَقَرَّعِيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَبُ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ يستضعف طائفة منهم ﴾ هم بنو إسرائيسل ﴿ يِنْبُعِ أَبِسَاءُهُم ﴾ المولودين ﴿ ويستحي تساءهم ﴾ يستبقيهن أحياء لقول بعض الكهشة له : إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك ﴿ إنه كان من المفسدين ﴾ بالقتل

ه \_ ﴿ ونريد أن نمنُّ على اللَّذِينِ استضعفوا في الأرض وتجعلهم أثمة ﴾ بتحقيق الهمزتين وإسدال الثانية باء: يقتمدي بهم في الخير ﴿ وتجعلهم الوارثين ﴾ ملك فرعون .

٦ ـ ﴿ وَتَمَكَّنَ لَهِم فَي الأَرضَ ﴾ أَرض مصر والشام ﴿ وتري فرعون وهامان وجنودهما ﴾ وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاثة ﴿ منهم ما كانوا يحذرون ﴾ يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على

٧ \_ ﴿ وأوحينا ﴾ وحى إلهام أو منام ﴿ إلى أم موسى كه وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته ﴿ أَنْ أَرْضُعِيهُ فَإِذَا خَفْتُ عَلَيْهُ فَأَلْقِيهِ فَي اليم ﴾ البحر أي النيل ﴿ ولا تخافي ﴾ غرقه ﴿ وَلا تَحْسَرُنَي ﴾ لفراق، ﴿ إنَّا رَأَدُوهِ إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾ فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في تابوت مطليّ بالقار من داخل ممهد له فيه وأغلقته وألقته في بحر النيل ليلاً .

 ٨ = ﴿ فَالتَقَطْهُ ﴾ بالتابوت صبيحة الليل ﴿ آل ﴾ أعوان ﴿ قرعونُ ﴾ فوضعوه بين يندينه وفتح واخرج موسى منه وهنو يمصّ من إبهنامنه لبنياً وَلَمَّالِلُغُ ﴿ لِيكُونَ لِهِم ﴾ في عاقبة الأمر ﴿ عدواً ﴾ يقتل

رجالهم ﴿ وحزنًا ﴾ يستعبد نساءهم وفي قراءة بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدر وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزنه ﴿ إِنْ فرعونْ وهامانَ ﴾ وزيره ﴿ وجنودهما كانوا خاطئين ﴾ من الخطيئة أي عاصين فعوقبوا على يديه . ٩ ـ ﴿ وقالت امرأة فرعون ﴾ وقـد هم مع أعـوانه بقتله هـو ﴿ قرت عين لمي ولـك لا تقتلوه عـس أن ينفعنا أو نتخـله وللداً ﴾ فـأطاعـوها ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بعاقبة أمرهم معه . ١٠ \_ ﴿ وأصبح فؤاد أم موسى ﴾ لما علمت بالتقاطه ﴿ فارغاً ﴾ مما سواه ﴿ إن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محلوف أي إنها ﴿ كادت لتبدي به ﴾ أي بأنه ابنها ﴿ لولا أن ربطنا على قلبها ﴾ بالصبر أي سكناه ﴿ لتكون من المؤمنين ﴾ المصدقين بوعد الله وجواب لولا دل عليه ما قبلها . ١١ ـ ﴿ وقالت لأخته ﴾ مريم ﴿ قصِّيه ﴾ أي اتبعي أشره حتى تعلمي خبـره ﴿ فبصرت بِـه ﴾ ابصرتـه ﴿ عن جُنُب ﴾ من مكان بعيـد اختلاسـاً ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ أنهـا أخته وأنهـا ترقبـه . ١٢ ـ ﴿ وحرمنا عليه المراضع من قبل ﴾ أي قبل رده إلى أمه أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل شدي واحدة من المراضع المحضرة له ﴿ فقالت ﴾ أخته ﴿ هل أدلكم على أهل بيت ﴾ لما رأت حنوهم عليه ﴿ يكفلونه لكم ﴾ بـالإرضاع وغيـره ﴿ وهم له ناصحون ﴾

أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عللة فلم يؤذن له ، ثم أقبل عمر فسنتأذن فلم يؤذن له ، ثم أذن لها فمخلا والنبي عللة جالس وحوله نساؤه وهو ساكت ، فقال عمر : يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها ، فضحك النبي ﷺ حتى بدا ناجـذه ، وقال : هن حـولي يسألنني

وفسرت ضمير لـه بالملك جواباً لهم فأجيبت فجاهت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبوله بأنها طبية الريح طبية اللبن فأذن لها في إرضاعه في بيتها فرجعت به كما قال تعالى :

٤١ ـ ﴿ وَلَمَا بِلغَ أَشْدَهُ ﴾ ومو ثلاثون سنة أو وثلاث ﴿ واستوى ﴾ بلغ أوبين سنة ﴿ آتيناه حكماً ﴾ حكمة ﴿ وعلماً ﴾ نفهاً في الدين قبل أن يمت نباً ﴿ وكذلك ﴾ كما جزياة ﴿ نجري المحسين ﴾ لأنسهم .

ا - ﴿ وَحَسْلُ ﴾ موسى ﴿ المعاينة ﴾ سنيت فرمون ومي منف بعد أن غاب عنها مدة ﴿ على حين فقلة من أطبا ﴾ و وقت الذيلوالة ﴿ وَجعد لها رجينن بتتلان هذا من شيعت ﴾ أي إسرائيلي ﴿ وهذا من عدوه ﴾ أي تبطى بسخر إسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبح فرعون ﴿ فاستغاله الذي ليحمل حطباً إلى مطبح فرعون ﴿ فاستغاله الذي شي شيعته على الذي من عدوه ﴾ قال له موسى خل سبية فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك ﴿ فوكرة موسى ﴾ أي ضربه بحيمة كنه وكان شديد القية والبطس ﴿ فقضى طبه ﴾

وَلِمَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَياكَ نَجْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَـٰ لِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ ، وَهَلْاَ مِنْ عَلْوَقَةً فَٱشْتَغَنْتُهُٱلَّذِى مِن شِيعَيْدِ عِلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّ هِ ـ فَوَكَزَوْمُوسَىٰ فَقَضَىٰعَلَيْهُ قَالَ هَلاَ امِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ عِكُوٌّ مُّضِلٌّ مُّيِئٌ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغَفِرْ لِي فَغَفَرَ لِلَّهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ قَالَ رَبِيمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ ٱكُونَ ظَهِ يَرَا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهُ أَيْرَقَّ مُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَاقَنْلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِنِّ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَازًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَاءً رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ٥ غَرَجُ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبْ نَجِني مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ ١

....

أي تله دلم يكن قسد تله دوند في الرسل 
إلى تله دلم يكن قسد تله دوند في الرسل 
إلى المسابق في تله في مسل الشيئان في المهيج غضي في إنه صفو في لابن آمم و فسطر في لم في بين الإضلال .

11 - فو قال في تداعاً فر رب إني ظلست نفسي في بنتاء في اظفر في نقفر له أنه هو الظفور الرحيم في أي المستحف بهما أولاً وأبداً .

12 - في قال رب بما أتمت في بمن إنمانك في علي في بالمنفرة أصصيتي في قمل أكون ظهيراً مجوناً في طبح موني في الكافرين بعد لما إن عصلت في المستخب في من المونية الفتيل في فيقال التي استصبره بالأسس بيتصرحه في يستغيث به على قبلي أتم في قال أكون المنافرة لما فعلته بالأسس والرح، 14 - في فلس يستحرحه في المستخب به في قال في الستخبث غلاقات يبطش به لما قال له في المستخبث غلاقات يبطش به لما قال له في المستخب في المستخب غلاقات يبطش به لما قال له في المستخب في المربق المنافرة على المطرفين في المطرفية والمنافرة والمعلم في يسرع في مشبه من طريق أقرب من طريقيم في قال موسي في المربق أقرب من قرو غودين المنافرة على المدينة في تعرماً في مشبه من طريق أقرب من

النفة ، فقام أبو بكر إلى عائمة ليضربها وقام عمر إلى حفصة ، كلاهما يقول : تسألان النبي 震 ما ليس عند.وأنزل الله الخيار ، فبدأ بعالشة ، فقال 震 : إني ذاكر لك أسرأ ما أحب أن تتمجلي فيه حتى تستأسري أبوبك ، قالت : ما هو ؟ فتلا عليها ﴿ يا أيها النبي قىل لأزواجك ﴾ الابة ، قالت

وَلَمَّانُوجُهُ يَلْفَ آءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّ أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَدْيَكَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّكَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَمِن دُونِهِ مُأْمَرَأَتَ بْنِ تَذُودَانُّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُ آقَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَ آءُ وَأَبُونَا شَيْتُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّي فَقَالَ رَبِ إِنَّى لِمَا أَنْزِلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ إِنَّ الْجُلَّاءَ ثُمُّ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيكَ إِفَالْتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرِ مَاسَقَيْتَ لَنَا أَفَلَمَا جِياءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِصَ قَالَ لَا تَغَفُّ ثُبُّونَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّلِيمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَى ٱلْأَمِينُ تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَّمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أَرْبِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّهَا اللَّهِ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَيَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلأَجَابُن قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

من مصر سميت بمدين بن إسراهيم ولم يكن يعرف طريقها ﴿ قال عسى ربى أن يهديني سواء السبيــل ﴾ أي قصد الـطريق أي الطريق الــوسط إليها فأرسل الله ملكاً بيده عنزة فانطلق به إليها . ٢٣ \_ ﴿ ولما ورد ماء مدين ﴾ بثر فيها أي وصل إليها ﴿ وجد عليه أمَّة ﴾ جماعة ﴿ من الناس يسقون ﴾ مواشيهم ﴿ ووجد من دونهم ﴾ أي سواهم ﴿ امرأتين تلودان ﴾ تمنعان أغنامهما عن الماء ﴿ قال ﴾ موسى لهما ﴿ مَا خطبكما ﴾ أي ما شأنكما لا تسقيان ﴿ قالتا لا نسقى حتى يصدر

﴿ يأتمرون بـك ﴾ يتشاورون فيـك ﴿ ليقتلوك

فاخرج ﴾ من المدينة ﴿ إني لك من الشاصحين ﴾

٢١ ـ ﴿ فخرج منها خائفاً يترقب ﴾ لحوق طالب

أو غـوث الله إيـاه ﴿ قــال رب نجني من القـوم

٢٢ ـ ﴿ وَلَمَّا تُوجِهُ ﴾ قصد بوجهه ﴿ تَلْقَاهُ

مدين ﴾ جهتها وهي قرية شعيب مسيرة ثمانية أيام

في الأمر بـالخروج .

الظالمين ﴾ قوم فرعون .

يصرفوا مواشيهم عن الماء ﴿ وأبونا شيخ كبير ﴾ لا يقدر أن يسقى . ٢٤ ـ ﴿ فسقى لهما ﴾ من بثر أخرى بقربهما رفع حجراً عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس ﴿ ثم تولى ﴾ انصرف ﴿ إلى الظل ﴾ لسمرة من شدة حسر الشمس وهو جاثع ﴿ فقال رب إني لما أنزلت إلى من خيمر ﴾ طعام ﴿ فقيم ﴾ محتاج فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما كانتا ترجعان فيه

الرعاء ﴾ جمع راع أي يرجعون من سقيهم خوف

الزحام فنسقى وفي قراءة يصدر من السرباعي أي

فلماقضي

فسألهما عن ذلك فأخبرتاه بمن سقى لهما فقال لإحداهما : ادعيه لي ، قال تعالى : ٢٥ ـ ﴿ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ﴾ أي واضعة كُمُّ درعها على وجهها حياء منه ﴿ قالت إن أمي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ﴾ فأجابها منكراً في نفسه أخذ الأجرة كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه فجعلت الربح تضرب ثوبها فتكشف ساقيها فقال لها : امشى خلفي ودليني على الطريق ففعلت إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء فقال له : اجلس فتعش قال : أخاف أن يكون عوضاً مما سقيت لهما وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضاً قال : لا ، عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فأكل وأخبره بحاله قال تعالى ﴿ فلما جاءه وقص عليه القصص ﴾ مصدر بمعنى المقصوص من قتله القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون ﴿ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ﴾ إذ لا سلطان لفرعون على مدين . ٢٦ ـ ﴿ قالت إحداهما ﴾ وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى ﴿ يا أبت استأجره ﴾ اتخذه أجيراً يرعى غنمنا أي بدلنا ﴿ إن خير من استأجرت القوي الأمين ﴾ أي استأجره لقوته وأمانته فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله لها : امشي خلفي وزيادة أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يـرفعه فـرغب في إنكاحـه . ٧٧ ـ ﴿ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ﴾ وهي الكبرى أو الصغرى ﴿ على أن تأجرني ﴾ تكون أجيراً لي في رعي

عائشة : أفيك أستأمر أبوي ، بل أختار الله ورسوله .

غني ﴿ ثماني حجج ﴾ أي سنين ﴿ فان أشمت عشراً ﴾ أي رعي عشر سنين ﴿ فمن عشك ﴾ التمام ﴿ وما أريد أن أشقَّ علك ﴾ باشتراط المشر ﴿ ستجني إن شاء ألهُ ﴾ للتبرك ﴿ من الصالحين ﴾ الوافين بالعهد .

17. ﴿ قَالَ ﴾ مرس ﴿ قَلْتَ ﴾ النّب الله الذي قلت ﴿ فَيْنِي وَبِينَاتُ أَيِنا الْأَجْلِينَ ﴾ إلنّان أن العشر وما زائداً أي رغب أم ﴿ قَلْتِ الزّباءَ عليه ﴿ وَاقْ عليه خَلِه ﴾ منظ أن إلى أن منظ أن عليه ﴿ وَاقْ عليه خَلِه الله أن أَن أَلَّ أَلَى الله أن أَن الله وأن من عليه من عائدة من وكانت عمي الآيياء عند فوقع في يناها عصا آم من عمي الآيياء عند فوقع في يناها عصا آم من أمن الجِنَة فاختلاما ومن يعلم شعب .

14. ﴿ فلما تقمى موسى الأجل ﴾ أي رعيه ومر أمسان أو متر سين رمير المقلورة به ﴿ وسار يُلمله ﴾ زرجته بازان أيها نحر مصر ﴿ آس ﴾ ﴿ ناراً قال لأمله امكنوا ﴾ منا ﴿ إِنّي آست ناراً لعلى أيكم عنها بنجي ﴾ منا الطرق آست ناراً العلى أيكم منها بنجي ﴾ من الطرق أسته عقدة وتشاه أحطاء أو ارجلوة ﴾ يتليك البجم قفدة وتشاه ﴿ من اثار الملكم تصطلون ﴾ تستيرة ن الطائل بكسر اللاما

٣٠ ﴿ فلما أثاها نودي من شاطى، ﴾ بانب ﴿ السواد الأبسن ﴾ لمسرسى ﴿ في البقعة المياركة ﴾ لموسى لساعه كلام الله فيها ﴿ من الشجرة ﴾ بدل من شاطى، بإعادة الجار لنباتها فيه وهى شجرة عناب أو عليق أو عوسج ﴿ أن ﴾

يَصِلُونَ إِلِتُكُمَّا إِنَائِنَيَّا أَنْشَا وَمِنِ اتَبَعَكُمُ الْفَدَلِبُونَ ﴿

فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِنجَانِ

ٱلطُّورِ نَازَّ قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَعَلِّي مَاتِيكُم

مِنْهَاعِنَبِواْ وَجَاذُووَ مِنَ النَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِئ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِٱلْبُقْعَةِ

ٱلْمُبَدَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَىٰ إِفَّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ

ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ وَأَنْ ٱلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّارَءَاهَا نَتَأَرُّكَأَنَّهَا

جَآنُّ وَلَّى مُدْيِرًا وَلَدْ يُعَقِّبُّ يَدْمُوسَىٓ أَقِبْلُ وَلِا تَخَفُّ إِنَّكَ

مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ أَسْلُكَ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَغَرُّجُ يَيْضَاءَ مِنْ

غَيْرِسُوٓءِ وَٱصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهِّبُ فَلَايَاكَ

بُرْهَ خَانِ مِن زَيْكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا بْدِهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى قَلَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ

أَن يَقْ تُلُونِ ﴿ إِنَّ وَأَخِي هَـٰرُونُ هُوَأَفْصِهُ مِنِّي لِسِكَانًا

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُيَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٢

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجِعَ لُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا

يه وفي شجرة عناب أو طبق أو عوسم ﴿ أَنْ ﴾ . (٣- ﴿ وَانَ اللّ مصاك ﴾ فالقاما ﴿ فاما رَامَا تَهِنْ ﴾ تحرك ﴿ كَانُها مَسْرَةٌ لا مَنْقَا الله وب العالمين ﴾ . (٣- ﴿ وَانَ اللّ مصاك ﴾ فالقاما ﴿ فاما رَامَا تَهِنْ ﴾ تحرك ﴿ كَانُها مَسْرَةٌ لا مَنْقَا الله وبي العبد الصنية من سرعة حركتها ﴿ وَلَى طبيراً ﴾ هراياً منا ﴿ وَلَمْ يَعْفُب ﴾ أي يرجع في العربي ﴿ وَاللّ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هــارون هــو أفصــح مني لسـانساً ﴾ أبين ﴿ فـارسله معي ردُّهاً ﴾ معينـــاً

ه قنات : ما أوى كل هي ، إلا الرجال ، وما أوى الشاء يذكرن بشي » . فترات ﴿ إِنَّ السلسان والسلمات ﴾ الآية . وأمج الطوراتي بسند لا ياس به من رضي قال : للات الشاء : مر وسائل أه ، با به يُلام الرونين ولا يكثر الورنات ، فتراث ﴿ إِنَّ السَّمِين والسلمات ﴾ الآية . وقدم حبحث إم ملتاً في آخر مروداً لعموان أخرج إن منده من فقائلان أنت الكرواج الشي هلا الشاء : أو تان فينا عرف للكربان ، فلزان

يُونُو القِصَاضِيَّ ١٨

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا مَيْنَاتٍ قَالُواْ مَاهَلَآ الْإَسِحْرُ مُّفْتَرُى وَمَاسَكِعْنَابِهَكَذَافِيٓءَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُومَىٰ رَقِىٓ أَعْلَمُ بِمَنجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ـ وَمَن تَكُوٰنُ لَمُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لِا يُفْلِحُ ٱلظَّنِلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُاٱلْمَلَأُمُاعَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهٍ غَيْرِعٍ فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكُمْ أَظُّلِمُ إِلَىٰ إِلَىهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَغُلُّنُهُ مِنَ ٱلْكَنِيعِينَ ﴿ وَأَسْتَكْبَرَ هُوَوَجُهُ نُودُمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكِيرِ ٱلْحَقِّي وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْهَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَاذَنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَأَنْظُرُكَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِيمِينَ ﴾ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّ أَرُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايْنُصَرُونِ ﴾ ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَّا لَعْنَكُةً وَبَوْمَ الْقِيكَ مَةِ هُم مِن الْمُقَبُوحِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيَكَ مُومِيَ الْكِتَنَبِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ

بَصَكَ إِرَ لِلنَّاسِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَذُكُّرُونَ ﴿

بالبناء للفاعل وللمفعول . ٠٤ \_ ﴿ فَأَحَلْنَاهُ وَجِنُونَهُ فَنِيلْنَاهُم ﴾ طرحناهم وَمَاكُنتَ ﴿ فِي اليم ﴾ البحر المالح ففرقوا ﴿ فَانْظُر كَيْفُ

وفي قراءة بفتح الـدال بلا همـزة ﴿ يصدقني ﴾

بالجزم جواب الدعاء وفي قراءة بالرفع وجملته صفة ردءاً ﴿ إِنِّي أَحَافَ أَنْ يَكَذَّبُونَ ﴾ .

٣٥ ﴿ قَالَ سَتَشَدَ عَصْدَكُ ﴾ نقويك ﴿ بأخيك وتجمل لكما سلطاناً ﴾ غلبة ﴿ فسلا يصلون

إليكما ﴾ بسوء ، اذهبا ﴿ بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ﴾ لهم .

٣٦ ـ ﴿ فلما جاءهم صوسى بآياتنا بينات ﴾

واضحات حال ﴿ قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ﴾ مختلق ﴿ وما سمعنا بهذا ﴾ كاثناً ﴿ في ﴾ أيام

٣٧ \_ ﴿ وقال ﴾ بواو وبدونها ﴿ مسوسى ربى أعلم ﴾ أي عالم ﴿ بمن جاء بالهدى من عنده ﴾

الضمير للرب ﴿ ومن ﴾ عطف على من قبلها

﴿ تكون ﴾ بالفوقانية والتحتانية ﴿ لَهُ عِاقِبة الدار ﴾ أي العاقبة المحمودة في الدار الأخرة أي

هو أنا في الشقين فأنا محق فيماً جئت به ﴿ إنه لا يفلح الظالمون ﴾ الكافرون .

٣٨ ـ ﴿ وقال فرعون يا أيها الملَّا ما علمت لكم

من إله غيري فأوقد لي يناهامنان على الطين ﴾ فاطبخ لى الأجر ﴿ فَاجْعُلْ لَى صَرْحًا ﴾ قصراً

عالياً ﴿ لعلى أطلع إلى إلَّه موسى ﴾ أنظر إليه

وأقف عليه ﴿ وإني لأظنه من الكماذبين ﴾ في ادعائه إلها آخر وأنه رسوله .

٣٩ ـ ﴿ واستكبر هو وجنوده في الأرض ﴾ أرض

مصر ﴿ بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يُرجعون ﴾

﴿ آبالنا الأولين ﴾ .

كان عاقبة الظالمين ﴾ حين صاروا إلى الهلاك .

٤١ ـ ﴿ وجعلناهم ﴾ في الدنيا ﴿ أثمة ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء رؤساء في الشرك ﴿ يدعون إلى النار ﴾ بدعائهم إلى ـ الشرك ﴿ ويوم القيامة لَا يُنصرون ﴾ بدفع العذاب عنهم . ٤٢ ـ ﴿ وأثبعناهم في هذه الدنيا لعنة ﴾ خزياً ﴿ ويوم القيـامة هم من المقبوحين ﴾ المبعدين . 27 ـ ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾ التوراة ﴿ من يعد ما أهلكنا القرون الأولى ﴾ قوم نوح وعاد ونسود وغيرهم ﴿ بِصَائِرُ للنَّاسِ ﴾ حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي أنواراً للقلوب ﴿ وهدى ﴾ من الضلالة لمن عمل به ﴿ ورحمةً ﴾ لمن آمن به ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ يتعظون بما فيه من المواعظ .

الله ﴿ إِن المسلمين والمسلمات ﴾ الآية

أسباب نزول الآية ٣٦ : قوله تعالى ﴿ وما كان لمؤمن ﴾ الآية ، أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال : خطب النبي ﷺ زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه ، فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت ، فأنـزل الله ﴿ وما كـان لمؤمن ولا مؤمنة ﴾ الآية . فرضيت وسلمت . وأخرج ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : خطب رسول 🛍 فينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه ، وقالت : أنا خير منه حسباً ، فَالزل الله ﴿ وما كان لهؤ من ﴾ الآية كلها . وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله . وأخرج ابن أبي حاتم عن زيمد قال : نمزلت في أم كلتوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي 着 ، فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخموها قىالا : إنما أردنما رسول الله ﷺ فزوجنا عبده ، فنزلت .

٤٤ - ﴿ وَمَا كُنْتُ ﴾ يا محمد ﴿ يِجانب ﴾ الجبل أو الوادي أو المكان ﴿ القريم ﴾ من موسى حين المناجـاة ﴿ إِذْ تَضِينًا ﴾ أوحينًا ﴿ إلى مسوسى الأمر ﴾ بالرسالة إلى فرصون وقومه ﴿ وما كنت

من الشاهدين ﴾ ذلك فعلمه فخير به .

4 - فراكنا أشنات ترونا ﴾ إسام بن بعد موسى
فو فسطوال عليهم العمر ﴾ إي طبات أعساره أن فنسوا العهد والندوست العلوم واقتطع الوسي
فجتنا بك رسولاً وأوسينا إليك خبر موسى وغيره فوما تنا تارياً ﴾ فيشياً فو تم أهل علين تطو عليم إثاناً ﴾ خبر ثان فتدول فسيم فضير بها فولكنا كننا مرسلين في لك واليك بالخيرا

المتقدمين . 31 - ﴿ وَمَا كُنْتُ بِجَانُبِ الطّورِ ﴾ الجبل ﴿ إِذْ ﴾ حين ﴿ قادينا ﴾ موسى أن خبذ الكتباب بقوة ﴿ ولكن ﴾ أرساناك ﴿ رحمة من ربك لتنفر قوماً ما أقاهم من تبذير من قبلك ﴾ وهم أهل مكة

في العلهم يتذكرون في يتنظرن . 29 - فولولا أن تصيهم مصية في عقرية في بما قدت أينيهم في من الكثر رضره في قيلوا رينا لولا في ملا في أرساد إلينا رسولاً فتيع آبائك في المرسل بها فو رتكون من المؤمنين في ورسواب لولا محلوف رما بعضا بيتنا ، والمعنى ليزا الإصابة العدب، عنها قولهم أو لدولا قولهم المسب عنها أي الماجلناهم بالمقورة ولما أرسائة الهمورسية .

43 ـ ﴿ فلما جاءهم الحق ﴾ محمد ﴿ من عندنا قالوا لولا ﴾ هلا ﴿ أوتي مثل ما أوتي سوسى ﴾ من الأيات كالبد البيضاء والعصبا وغيرهما أو

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِٱلْغَـرْبِيَ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِّىٱلْأَمْرُومَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ١ وَلَنكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِيَ أَهْلِ مَدْيَكَ مَنْ لُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنيَنَا وَلَكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنْتَ بِحَانِبٍ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَئِينَ رَحْمَةُ مِّن زَيْلِكَ لِتُسْذِر فَوْمُا مَّا أَنَّنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَنْ تُصِيبَهُم مُصِيبَ أَيهِ مَاقَدَّمَتْ أَيْديهم فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولُا فَنَيِّعَ ءَاينظِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا حِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِي مِثْلُ مَآ أُونِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُونِيَ مُوسَىٰ مِن مَّنَّلُّ فَالْواْ سِحْرَانِ تَظَلْهَ رَا وَقَالُوٓ إِنَّا بِكُلِّكَ فِرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَا هَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُدْ صَدِيقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَتَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآ اَهُمَّ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هُوَيْلُهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن ٱللَّهِ إِن ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (اللَّهُ

441

من الابات الالبد البيفة، والعصد الوجره ما الوقل موسى من قبل في حيث في قلوا في في محمد ﴿ ساحران في وفي قراءة الكتاب جداً واحدة قال نمال إلى المحركة إلى الموقل الما الوقل المحركة في المحركة المحركة المحركة في 24 ـ ﴿ قبل في لهم ﴿ فاتموا سحران أي القرآن والتراة ﴿ تظاهراً في تعالى الكتابين ﴿ أَنبُه إِنْ كتام صافقين ﴾ في قرائح. • ٥ ـ ﴿ فإن لم يستجيبوا لك في دعائك بالإنهان كتاب ﴿ فاعلم أنما يتبعون أهواهم ﴾ في كفرهم ﴿ ومن أضل معن اتبح هواه يقير هذى من أن أله ﴾ أي لا أضل من ﴿ إن الله يقدي الله والمنافى المنافى أن الله أن أن لا أنسل من اتبح هواه يقير هذى من أن أله ﴾ أي لا أضل من ﴿ إن

فالغي الستربيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم ﴾ الأية .

اسياب ترول (9 × × : قراه تعالى : ﴿ وَإِنْ قَبُلِ ﴾ (لايات . العزج البخاري من الن ملة الآية ﴿ وَيَخْتِي فِي عَسَك ما الله مِينَّه ﴾ تركت في بتت جعش وزيد بن مزاد . وأحرج العالم من الس قال : جدا زيد بن حمارة بيتكو إلى رسول الله ﷺ من نياب بتت جعش ، قدا أصلت طباله الطان ، فزلت ﴿ وَنَحْتَى فِي نَسْلَت ما لله مِينِه ﴾ . وأعرج مسلم وأحمد والسائق قال: لما القضف عدا أوزيد : قاضب للأرعام على أ، فالطبل الطبوع القلل: ما أما يعامد ثيبًا عنى أوام رسول له ﷺ

ترید: انجه بعثرها علی به نتینان محیره فتت: با ما بیننده چنج دی توامر روی ، هنتان بر مسجعته این برین اعزان ، ویم هم انتظام طها بغز قائد راتشا حریتات طان رسول اید هم آفستا علیه الغیز واقلحی ، فضرح الثان ویلی رساله منتشدار نای بند الخدام ، فنرج رسول اید هم واتبت فیصل پتیم حبر نساته ، تم آخیزته آن الاوم قد درجودا ، فاشطال حد دخال ایست ، فخلیت آفتان معه



\* وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ يُؤْمِنُونَ ٢ وَإِذَائِنًا عَلَيْم قَالُوٓ أَءَامَنَا بِهِ وَإِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيَّا إِنَّاكُنَّا مِن قَبِلهِ مُسْلِمِينَ ٢ أُوْلَيْكُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّيِّينِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِنَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَكِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَنهِ لِينَ ١٠٠ إِنَّكَ لَا تَمْدِي مَنْ أَحْيِنْتَ وَلَكُنَّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوْ الْهِ نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأْ أَوَلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًاءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِنلَدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن فَرْكِيةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَ أُفَيْلُكَ مَسَكِئُهُمْ لَوْتُسُكُو مَنْ يَعْدِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنَّ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِهارَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ عَاينيَناْ وَمَا كُنَّامُهْلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٢

٥١ ـ ﴿ وَلَقَـدُ وَصَّلْمًا ﴾ بينسا ﴿ غُمِ القولَ ﴾ القرآن ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾ يتعظون فيؤمنوا . ٥٢ ـ ﴿ اللَّهِن أَتَيْنَاهُم الكتابِ مِن قبله ﴾ القرآن ﴿ هم به يؤمنون ﴾ أيضاً نزلت في جاعة أسلموا من اليهود كعبدالله بن سلام وغيره ومن النصاري قلموا من الحبشة ومن الشام . ٥٣ ـ ﴿ وَإِذَا يَتَلَى عَلَيْهِم ﴾ القرآن ﴿ قَالُوا آمنا بِه إنه الحق من ربشا إنا كنا من قبله مسلمسين ﴾ ٥٤ ﴿ أُولَتُكَ يؤتونَ أُجرهم مرتينَ ﴾ بإيانهم بالكتابين ﴿ عِمَا صِبِرُوا ﴾ بصيرهم على العمل بها ﴿ ويدرؤون ﴾ يدفعون ﴿ بالحسنة السيئة ﴾ منهم ﴿ وعارزتناهم يتفقون ﴾ يتصدقون . ٥٥ ـ ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّهُ وَ ﴾ الشتم والأذي من الكفار ﴿ أعرضوا عنه وقبالوا لننا أعمالننا ولكم أعمالكم سلام عليكم ﴾ سلام متاركة : أي سلمتم منا من الشتم وغيسره ﴿ لا نبتغي الجاهلين ﴾ لا نصحبهم . ٥٦ \_ ونزل في حرصه ﷺ على إيمان عمه أبي طالب ﴿ إِنْكُ لا عملي من أحبيت ﴾ هدايته ﴿ ولكن الله يدى من يشاء وهو أعلم ﴾ عالم ﴿ بالمتدين ﴾ . ٥٧ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي قومه ﴿ إِنْ نَتِيمِ الْهَدِي معك تتخطف من أرضتا ﴾ نتزع منها بسرعة قال تعالى ﴿ أُوِّلُمْ عُكِنَ هُم حرماً آمناً ﴾ يامنون فيه من الإغارة والقتل الواقعين من بعض العرب على بعض ﴿ تجيي ﴾ بالفوقانية والتحتانية ﴿ إليه

ثمرات كل شيء ﴾ من كل أوب ﴿ رزقاً ﴾ لمم

﴿ مِنْ لَنَمْنًا ﴾ أي عندنا ﴿ وَلَكُنْ أَكْسُرُهُمُ لَا

يعلمون ﴾ أن ما نقوله حق . ٥٨ ـ ﴿ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ﴾ أي عيشها وأريد بالقرية أهلهـا ﴿ فتلك مساكتهم لم تسكن من بصدهم إلا قليلًا ﴾ للمارة يوماً أو بعضه ﴿ وكنا تحن الوارثين ﴾ منهم . ٥٩ ـ ﴿ وما كان ربك مهلك القرى ﴾ يظلم منها ﴿ حتى بيعث في أمُّها ﴾ أي أعظمها ﴿ رسولًا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ﴾ بتكذيب الرسل .

أسباب نزول الآية ٤٠ : وأخرج الترمذي عن عائشة قالت : لما تزوج النبي ﷺ زينب قالوا : تزوج حليلة ابنه ، فأنــزل الله ﴿ ما كــان محمد أبــا أحد من رجالكم ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٤٣ : قوله تعالى : ﴿ هو الذي يصلي عليكم ﴾ الآية . أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قـال : لما نـزلت ﴿ إن الله وملاتكته يصلون على النبي ﴾ قال أبو بكر : يا رسول الله ، ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه ، فنزلت ﴿ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ﴾ .

أسباب نزول الآية ٤٧ : قوله تعالى : ﴿ ويشر المؤمنين ﴾ الآية . أخرج ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قالا لمما نـزلت ﴿ ليغفر لـك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ قال رجال من المؤمنين : هنيناً لك يا رسول الله ، قد علمنا ما يفعل بك ، فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله ﴿ ليدخل العومنين والمؤمنات جنات ﴾ الآية . وأنزل في سورة الاحزاب ﴿ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيراً ﴾ . وأخرج البيهقي في دلائل النبوة عن الربيمع بن أنس قال : لما نزلت ﴿ وما أدري ما يفعل بمي ولا بكم ﴾ نزل بعدها ﴿ ليغفِّر لكُ الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك ، فما يفعل بنا ؟ فنزل ﴿ ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيراً ﴾ قال : القضل الكبير : الجنة .

٦٠ ـ ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شيء فَمِتَاعَ الْحَيَّاةُ الْدَنْيَا وزينتها ﴾ أي تتمتعون وتتزينون به أيام حياتكم ثم بفني ﴿ وما عند الله ﴾ أي ثوابه ﴿ خير وأبقى أفملا تعقلون ﴾ بالتاء والياء أن الباقي خير من

٦١ ـ ﴿ أَقَمَنَ وَعَدَنَاهُ وَعَدَاً حَسَناً فَهُـو لَاقِيهِ ﴾ مصيبه وهو الجنة ﴿ كمن متعناه متساع الحياة الدنيا ﴾ فيزول عن قريب ﴿ ثم هو يوم القيامة من المحضرين ﴾ النسار . الأولُ المؤمنُ ، والثماني الكافر ، أي لا تساوي بينهما .

٦٢ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم يناديهم ﴾ الله ﴿ فيقول أين شركائي المذين كنتم تسزعمسون ﴾ بهم شركائي .

٦٣ ـ ﴿ قَالَ الذِّينَ حَقَّ عليهم القول ﴾ بدخول النار وهم رؤساء الضلالة ﴿ ربُّنا هؤلاء اللَّين أغوينا ﴾ هم مبتدأ وصفة ﴿ أَعْوِينَاهُم ﴾ خبره فغووا ﴿ كَمَا غُمُويِنَا ﴾ لم نكرههم على الغيُّ ﴿ تبرأنا إليك ﴾ منهم ﴿ ما كانوا إيانا يعبدون ﴾ ﴿ مَا مَافِيةَ وَقِدَمَ المُفْعُولُ لَلْفَاصِلَةَ .

٢٤ - ﴿ وقيسل ادعوا شركاءَكم ﴾ أي الأصنام الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله ﴿ فدعنوهم قلم يستجيبوا لهم ﴾ دعاءهم ﴿ ورأوا ﴾ هم ﴿ العذاب ﴾ أبصروه ﴿ لو أنهم كاتوا يهتدون ﴾ في الدنيا لما رأوه في الأخرة .

٦٥٠ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم يناديهم فيقول مساذا أجبتم المرسلين ﴾ إليكم .

٦٦ - ﴿ فعميت عليهم الأنباء ﴾ الأخبار المنجية في الجواب ﴿ يومثذ ﴾ أي لم يجدوا خبراً لهم فيه نجاة

﴿ فهم لا يتساء لون ﴾ عنه فيسكتوا.

ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُوَ لَنِقِيهِ كُمَنَ مَّنَّعَنَّهُ مَنَّعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَنَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مِنَٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُد تَزَعُمُون ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَدَوُلًا ۗ ٱلَّذِينَ أَغْوِينَا أَغْوِينَا هُمْ كَمَا غَوَيْنَا أَنْبَرَأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ﴾ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَا ءَكُرُ فَدَعُوهُمْ فَلَوْ يُسْتَجِيبُواْ لَمُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ مِنْدُونَ ١٠ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُو ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآهُ يَوْمَ يِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُوك ﴿ فَأَمَّا مَنَ اَبَوَءَامَ وَعَيلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَايِشَآءُ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَانَ لَمُثَمِّ ٱلْخِيرَةُ مُبَّحَٰنَ ٱللَّهِ وَبَعَ لَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرُبُّكَ بَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ لَاۤ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢

وَمَآ أُويِتُ مِينَ ثَنَّ وَفَمَنَامُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ

٧٧ - ﴿ فَأَمَا مِن تَابٍ ﴾ من الشرك ﴿ وآمن ﴾ صدق بتوحيد الله ﴿ وعمل صاحاً ﴾ أدى الفرائض ﴿ فعسى أن يكون من المفلحين ﴾ الناجين بوعد الله. ٦٨ ـ ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ ما يشاء ﴿ ما كان لهم ﴾ للمشركين ﴿ الحيرة ﴾ الاختيار في شيء ﴿ سبحان الله وتعالى عما يشركون ﴾ عن إشراكهم . ٦٩ ـ ﴿ وربك يعلم ما تكنُّ صدورهم ﴾ تُسِرُّ قلوبهم من الكفر وغيره ﴿ وما يعلنون ﴾ بالسنتهم من ذلك . ٧٠ ـ ﴿ وهو الله لا إلَّه إلا هو له الحمد في الأولى ﴾ الدنيا ﴿ والآخرة ﴾ الجنة ﴿ وله الحكم ﴾ القضاء النافذ في كل شيء ﴿ وإليه ترجعون ﴾ بالنشور .

أسباب نزول الآية ٥٠ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَبِهَا النِّي إِنَّا أَحْلَلُنَا لَكَ ﴾ الآية . أخرج الترمذي وحسنه الحاكم وصححه من طريق السدي عن أمي صالح عن ابن عبدس عن أم هاتسء بنت أمي طالب قالت : خطبني رسول الله ﷺ فاعتذرت إليه فعذرني ، فأنزل الله ﴿ إنا أحللنا لـك ﴾ إلى قولُه ﴿ اللَّاتِي هاجوز، معك ﴾ فلم اكن أحل له لاني لم أهاجو . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق إسماعيـل بن أبي خالمد عن أبي صالح عن أم هاتي ء قالت : تزلت فيُّ هذه الآية ﴿ وينات عملك وينات عمالك وينات خالاتك اللاتبي هاجرن مصك ﴾ أراد النبي 義 أن يتزوجني فنهي عني ، إذ لم أهاجر . قوله تعالى : ﴿ وامرأة مؤمنة ﴾ الآية أخرج ابن سعد عن عكرمة في قوله ﴿ وامرأة مؤمنة ﴾ الآية ، قال : نتزلت في أم شريك الدوسية واخرج ابن سعد عن مير بن عبد الله المثولي أن أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على الني ﷺ وكانت جميلة فقبلها ه فقالت عائشة : ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيـر ، قالت أم شـريك : فـأنا تلك ، فسمـاها الله مؤمنـة ، فقال ﴿ وامـرأة مؤمنة إن وهبت نفسهـا للنبي ﴾ فلما نزلت الآية ، قالت عائشة : إن الله يسرع لك في هواك .

قُلْ أَرَهَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى تَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاَّةٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَهَ يْتُدُ إِن جَعَكُ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَا رَسَكُرُمَدَّا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٌ أَفَلَا تُبْصِرُونِ ﴿ إِنَّ وَمِن زَحْمَتِهِ حَعَلَ لَكُو ٱلْيُّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْتُحُولُونِيهِ وَلِتَبْنَغُولُمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُوكَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓا أَنَّ ٱلْحَقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ مَفْتَرُوبَ ٢٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَابَ مِن قَوْ مِمُوسَىٰ فَغَرَر عَلَيْهِم وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَـُواْ بِٱلْعُصِبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَوَمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَاتَنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةَ وَكَاتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَ آوَأُحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ

وَلَاتَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١

٧١ ـ ﴿ قُلُ ﴾ لأهل مكة ﴿ أُرأيتُم ﴾ أي أخبروني ﴿ إِنْ جِعْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمِ اللَّيْلِ سَرِمَداً ﴾ دائياً ﴿ إِلَّى يوم القيامة من إله ضير الله ﴾ بزعمكم ﴿ يِأْتِيكُم بضيماءٍ ﴾ نهار تنطلبسون فينه المعيشسة ﴿ أَفَسَلا تسمعون ﴾ ذلك سماع تفهم فترجعوا عن ٧٧ ـ ﴿ قَـل ﴾ لمم ﴿ أَرأيتم إنْ جَمَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم النهار سرمناً إلى يوم القيامة مَن إلَّه غير الله ﴾ بزعمكم ﴿ يأتيكم بليل تسكنون ﴾ تستريحون ﴿ فيه ﴾ من التعب ﴿ أفلا تبصرون ﴾ ما أنتم عليه من الحطأ في الإشراك فترجعوا عنه . ٧٣ ـ ﴿ وَمِنْ رَحْمَتُهُ ﴾ تعالى ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلُ والنهار لتسكنوا فيه ﴾ في الليل ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾ في النهار للكسب ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ النعمة فيهيا . ٧٤ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكـر ﴿ يـوم ينــاديهم فيقـول أين شركائي الملين كتتم تزعمون ﴾ ذكر ثـانياً ليبني ٧٥ ـ ﴿ وَنَرْعَنَا ﴾ أخرجنا ﴿ مَنْ كُلِّ أَمَّةً شَهِيداً ﴾ وهـو نبيهم يشهد عليهم بمـا قالـوا ﴿ فقلنا ﴾ لهم ﴿ هاتوا برهانكم ﴾ على ما قلتم من الإشراك ﴿ تعلموا أن الحق ﴾ في الإلمية ﴿ أنه ﴾ لا يشاركه فيه أحد ﴿ وضل ﴾ غاب ﴿ عنهم ما كاتوا يفترون ﴾ في الدنيا من أن معه شريكاً ، تعالى عن

٧٦ \_ ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومٍ مُوسَى ﴾ ابن عمه وابن خالته وآمن به ﴿ فبغي عليهم ﴾ بالكبر والعلو وكشرة المال ﴿ وآتيشاه من الكشور ما إن

قَالَ إِنَّمَا مفائحه لتنوء ﴾ تثقل ﴿ بالعصية ﴾ الجماعة ﴿ أُولِي ﴾ أصحاب ﴿ القوة ﴾ أي تثقلهم فالباء للتعدية وعدتهم قيل صبعون وقيل أربعون وقيل عشرة وقيل غير ذلك ، اذكر ﴿ إذ قال له قومه ﴾ المؤمنون من بني إسرائيل ﴿ لا تفرح ﴾بكثرة المال فرح بطر ﴿ إن الله لا يحب الفرحين ﴾ بذلك . ٧٧ ـ ﴿ وايتغ ﴾ اطلب ﴿ فيها آتاك الله ﴾ من المال ﴿ الدار الآخرة ﴾ بأن تنفقه في طاعة الله ﴿ ولا تنس ﴾ تترك ﴿ نصيبك من الدنيا ﴾ أي أن تعمل فيهما للآخرة ﴿ وأحسن ﴾ للناس بالصدقة ﴿ كما أحسن الله إليك ولا تبغ ﴾ تطلب ﴿ الفساد في الأرض ﴾ بعمل المعاصي ﴿ إن الله لا يحب المفسدين ﴾ بمعنى أنه يعاقبهم .

أسباب نزول الآية ٥١ : قوله تعالى : ﴿ ترجي من تشاه ﴾ اخرج الشيخان عن عائشة أنها كانت تقول : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها ؟ فانزل الله ﴿ ترجي من تشاء ﴾ الأية . فقالت عائشة : أرى ربك يسارع آلك في هواك وأخرج ابن سعد عن أبي وزين قال : هم وسول الله ﷺ أن يطلق من نساته ، فلما رأين ذلك جعلته في حل من انفسهن يؤثر من يشاء على من يشاء فأنزل الله ﴿ إِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أزواجِكَ ﴾ إلى قوله ﴿ ترجي من تشام

أسباب نزول الآية ٥٣ : قوله تعالى : ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ . أخرج ابن سعد عن عكرمة قال : خيَّر رسول الله ﷺ أزواجه فاخترن 🌢 ورسوله ، فأنزل الله ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ﴾ .

٧٠. ﴿ قال إِمّا أَوْتِيتُه ﴾ إِن المال ﴿ على علم علم علم على إلى إِمَّا اللهِ وَ على إلى إلى أَلْمَ اللهِ ﴿ أَوَا لِعلم اللهِ ﴿ أَوَلِ علم اللهِ وَ أَوَا لِعلم اللهِ وَ أَوَا لِعلم أَنْ اللهِ قد أَمَاكُ مِنْ قَلْهُ مِنْ اللّهِ وَرَفَّ ﴾ إلى الله : أِنِي مَر اللهِ يَلْلُك : أَيْ يَمَا لَمَا لَمَا اللّهِ عَلَيْك اللهِ إِنَّ لِللّهِ اللهِ عَلَيْك مِنْ أَلْمَ اللّهِ إِنَّ لِللّهِ اللهِ عَلَيْك مِنْ اللهِ عَلَيْك مِنْ اللهِ عَلَيْك مِنْ اللهِ الهَالهِ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اله

٧٠. ﴿ فَخَرِج ﴾ قارون ﴿ عَلَى قُومه في رَبِّت ﴾ بأنباه الكثيرين ركبناً متحلين بجلابس اللغب وأطارع حكمية ﴿ قَالَ اللَّهِنَ وَ الحَملِ عَلَى اللَّهِنَ وَ الحَملِ اللّهِنَ وَ الحَملِ اللّهِنَ وَ الحَملُ عَلَى اللّهِنَ وَلِيت لنا عللَ عالَم على على اللّهِنَ وَلِيت لنا عللَ عالَم على على اللّهِنَ قَرْدُن ﴾ في اللنبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَملِ عالَيْنَ فِي النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَملِ عالَيْنَ فِي النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَملِ عَلَى النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَملِ عَلَى النبا فِي النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَملِ عَلَى النبا فِي النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل عَلَى النبا فَي النبا ﴿ إِنَّه لللّهِ حَقَّل ﴾ والنبا فيها .

٨- ﴿ وقال ﴾ لم ﴿ واللين أوتوا العلم ﴾ بما وصله الله ﴿ والله ﴾ بما وصله أو العلم ﴾ بما وصله أو المالية والمحلم ﴾ تما المالية والمحلم إلى المالية والمحلم أن المالية والمحلم أن المالية والمحلم أن الدنيا ﴿ والا يقاما أن أو الله إلى المالية والا المالية ومن المصلة على الطاعة ومن المصلة .

٨١ - ﴿ فَخَسَفْنا بِه ﴾ بقارون ﴿ ويداره الأرض فيا كان له من فقة يتمسرونه من دون الله ﴾ أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك ﴿ وما كسان من

المتصرين ﴾ منه . ۸۲ - ﴿ واصح اللين غنوا مكانه بالأمس ﴾ أي من قريب ﴿ يقولون ويكان أله يسط ﴾ يوسع ﴿ الرزق لن يشاه من عباده ويقدر ﴾ يضيق عل من يشاه وو ري السم قعل يميني : أعجب الي

يُغْرَى اَلَّذِيرِ عَيِلُواْ السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﷺ 190

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيَتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَبُ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ

مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّا ۖ وَأَكُثُرُهُمُ عَأَ

وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ.

فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِيكِ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا

مِثْلَ مَآ أُوقِي قَنْرُونُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ وَخَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ أَنَّ وَقَسَالَ

ٱلَّذِيكِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَّ ءَامَكَ

وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَاۤ إِلَّا ٱلصَّنبِرُونَ ﴾ فَسَفْنَا

به ، وَيدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ

ٱللَّهِ وَمَا كَاكِ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوْا

مَكَانَهُ إِلَّا أُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ اللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن

يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأْ

وَيُكَأَنَّهُ لِا يُقْلِحُ ٱلْكَنْفُرُونَ ﴿ إِنَّا يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْعَلُهَا

لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَأَدًا وَٱلْفَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ

٥ مَنجَأَةً بِالْمُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ أُومَن جَاءً بِالسَّيِتَةِ فَلَا

أما والكاف بمن اللام فو لولا أن من أنه علينا خلف بها في بالباد الناعل والمتعرل فو ويكان لا يقلع الكافرون في اسمة الله كتارون . ٨٣ - فر تلك المدار الأعرة في الجنة فو تجعلها للفين لا يريدون علواً في الرض في ياليني فو ولا أساناً في بعمل الماسي فو والعاقبة في المحمودة فو للمتقين في عناب الله ، يعمل الطاعات . ٨٤ - فو من جاء بالحسنة لله عبر منها في تراب بسبها وهو عشر أمثالها فو ومن جاء بالسبة فلا يجزى اللين معلوا السيئة الإلا يجزء فو ما كتابيا يعملون في اى زعال .

لبيات ترول الآخ ٣٠: قوله تعالى: ﴿ وَإِلَيْهَا الْمَيْنَ أَمُوا لا تتعلوا ﴾ (الآء . تقدم حيث عمر في سروة الفرق و المرح الشيخاط من أُس قال : لما تربع التي يُقد ين جميع من العرب التي يقد إلى المؤلف المنافظة و المؤلف المنافظة التي من المنافظة المنافظة المؤلف المنافظة المنافظة المؤلف المنافظة المنافظة المؤلف المنافظة المؤلف المنافظة المنافظة المؤلفة المنافظة المؤلفة المنافظة المؤلفة المؤلفة

إِنَّالَّذِي فَرَضَعَلَيْكَ أَلْقُرْءَاكَ لَرَّأَذُكَ إِلَى مَعَادٍّ قُلْرَقَ أَعْلَمُ مَن جَاءً بِٱلْحُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَمَاكَثُتَ تَرْجُوَا أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكُ ۗ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّهُ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَّكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَةُ لَهُ ٱلْكُكُرُ وَاِلَيْهِ تُرَجَعُونَ 🕲 المُؤَوِّةُ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْكِينِ الْعِبْ

# السيم الله الزيمي الزي م

الَّمْ ١ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتَّرِّكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلِقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَتَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَأْسَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتَ وَهُوَ السَّكِيمُ ٱلْعَكِيمُ أَوْكَ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

٨٥ ﴿ إِنَّ اللَّهِي فَرَضَ عَلِيكَ القرآنَ ﴾ أنزله ﴿ ﴿ لرادُّكُ إِلَى معاد ﴾ إلى مكة وكان قىد اشتاقهـا ﴿ ﴿ قبل ربي أعلم من جاء بـالهدى ، ومن هــو في ضلال مين ﴾ نزل جواباً لقول كفار مكة له : إنك في ضلال ، أي فهو الجاثي بالهدي ، وهم في ضلال وأعلم بمعنى : عالم .

٨٦ ـ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يَلْقَى إِلَيْكَ الْكَتَابِ ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا ﴾ لكن ألقي إليك ﴿ رحمة من ربك

فلا تكوننُ ظهيراً ﴾ معيناً ﴿ للكنافرين ﴾ على دينهم الذي دعوك إليه .

٨٧ ﴿ ولا يصدتُك ﴾ أصله يصدوننك حذفت نون الرفع للجازم ، والواو للفاعـل لالتقائهـا مع النون الساكنة ﴿ عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ﴾ أي لا ترجم إليهم في ذلك ﴿ وادع ﴾ الناس ﴿ إِلَى رَبُّكُ ﴾ بتوحيله وعبادته ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ بإعانتهم ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه .

٨٨ ـ ﴿ وَلَا تَدُعُ ﴾ بعد ﴿ مع الله إِلَمَا آخر لا إِلَّهُ إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ إلا إياه ﴿ له الحكم ﴾ القضاء النافذ ﴿ وإليه ترجمون ﴾ بالنشور من قبوركم .

> ﴿ سورة العنكبوت ﴾ [مكية إلا من آية ١ لغاية ١١ فمدنية وآياتها ٦٩ نزلت بعد الروم]

بسم أله الرحن الرحيم ١ - ﴿ الله عَمْ الله أعلم عراده بذلك . ٢ \_ ﴿ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ﴾

وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا

أي : بقولهم ﴿ آمتا وهم لا يفتئون ﴾ يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم ، ونزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون . ٣ ـ ﴿ وَلَقَدَ فَتُنَّا الَّذِينَ مِن قبلهم فليعلمن الله الذين صدقـوا ﴾ في إيمانهم علم مشاهدة ﴿ وليعلمنُّ الكادبين ﴾ فيه . ٤ ـ ﴿ أم حسب الذين يعملون السيئات ﴾ الشرك والمعاصي ﴿أن يسبقونا ﴾ يفوتونا فلا ننتقم منهم ﴿ ساء ﴾ بئس ﴿ ما ﴾ الذي ﴿يحكمونـ ﴾ ــ حكمهم هذا . ٥ ـ ﴿ من كان يرجو ﴾ يخاف ﴿ لقاء الله فإن أجل الله ﴾ به ﴿ لَأَتِ ﴾ فليستمد له ﴿ وهو السميع ﴾ لأقوال العباد ﴿ العليم ﴾ بأفعالهم . ٦ ـ ﴿ ومن جاهد ﴾ جهاد حـرب أو نفس ﴿ فإنمـا بجاهد لنفسه ﴾ فإن منفعة جهاده له لا فه ﴿ إن الله لغشي عن العالمين ﴾ الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم .

لغلوبهن ، فنزلت آية الحجاب . قال الحافظ ابن حجر : يمكن الجمع بأن ذلك وقع قبل قصة زينب فلقربه منهما أطلق نزول آيـة الحجاب بهـذا السبب ولا مانع من تعدد الأسباب وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال : كان رسول الله ﷺ إذا نهض إلى بيته بلدروه فأخلوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رَسُولَ الله ﷺ ولا يبسط بده إلَى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الْفَينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾ الآية .

نوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُم ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال : بلغ النبي ﷺ أن رجلًا يقول : لو قد توفي النبي ﷺ تزوجت فلاتة من بعـده ، فنزلت ﴿ ومـا كان لكم أن تؤذوا رسـول الله ﴾ الآية . وأخـرج عن ابن عباس قـال : نزلت في رجـل همَّ أن يتنزوج بعض نسـاه النبي ﷺ بعده . قال سفيان : ذكروا أنها عائشة . وأخرج عن السدي قال : بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال : أيحجبنا محمد عن بنــات عمنا ويتنزوج نساهنا أثثن حدث به حدث لتنزوجن نساه من بعده ، فأنزلت هذه الآية . وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن عموو بن حزم قال : فمزلت في طلحة بن عبيـد الله لأنه

٨ ـ ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ﴾ أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما ﴿ وإن جاهداك لتشرك م ما ليس لك به ﴾ بإشراك ﴿ علم ﴾ موافقة للواقع فلا مفهوم له ﴿ فلا تطعهما ﴾ في الإشراك ﴿ إِلَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾ فأجازيكم

٩ ـ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالَحَاتُ لَسُدَخَلَتُهُمْ في الصالحين ﴾ الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم

١٠ ـ ﴿ وَمِنِ النَّاسِ مِن يقول آمنا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذَى في الله جعل فتنة الناس ﴾ أي أذاهم له ﴿ كعذاب الله ﴾ في الخوف منه فيطيعهم فينافق ﴿ ولثن ﴾ لام قسم ﴿ جاء نصرٌ ﴾ للمؤمنين ﴿ من ربك ﴾ فغنموا ﴿ لِيقُولِنُّ ﴾ حذفت منه نون الرفع لتوالى النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ﴿ إِنَّا كنا معكم ﴾ في الإيمان فأشركونا في الغنيمة قال تعالى ﴿ أُولِسِ اللهِ سِأْعِلَم ﴾ أي بعال ﴿ بِما في صدور العالمين ﴾ قلوبهم من الإيمان والنشاق ؟

١١ - ﴿ وليعلمنُّ الله السذين آمنسوا ﴾ بقلوبهم ﴿ وليعلمن المنافقين ﴾ فيجازي الفريقين واللام أ في الفعلين لام قسم .

١٢ ـ ﴿ وقبال الذين كضروا للذين آمشوا اتبصوا سبيلنا ﴾ ديننا ﴿ ولنحمل خطاياكم ﴾ في اتباعنا

إن كانت والأمر بمعنى الخبر ، قال تعالى : ﴿ وَمَا

إِلَّاحَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ۞

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَنتِ لَنُكَكِّفْرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ

وَلَنَجْزِينَهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ

بَوْلِدَيْهِ حُسِنًا وَإِن جَلَهَ دَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

فَلاتُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُو بِمَاكُنتُوتَعْمَلُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدْ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّا لَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ

فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَين جَآءَ نَصَّرٌ مِّن زَّبِكَ لَقُولُزَّ

إِنَّاكُنَّا مَعَكُمٌّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِٱلْعَلَمِينَ

﴿ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعً لَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ

ا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّبِعُواْسَ إِيلَنَا

وَلْنَحْمِلْ خَطَا يَكُمُّ وَمَاهُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِن

شَيْءً إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُوبَ ۞ وَلِيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالًا

مَّعَ أَثْقَا لِلِمُّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ

اللهُ وَلَقَدُ أَرَّسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرِّمِهِ ـ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ

هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون كه في ذلك . ١٣ ـ ﴿ وليحملن أثقالُم ﴾ أوزارهم ﴿ وأثقالًا مع أثقالهم ﴾ بقولهم للمؤمنين و اتبعوا سبيلنا ، وإضلاَّهُم مقلديهم ﴿ وليُسأَّلُنُّ يوم القيامة عيا كانوا يفترون ﴾ يكذبون عـل الله سؤال توبيخ واللام في الفعلين لام قسم ، وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع . 1٤ ـ ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمُه ﴾ وعمره أربعـون سنة أو أكــتر ﴿ فَلْبُتْ فيهم الف سنة إلا خسين عاماً ﴾ يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه ﴿ فأخذهم الطوفان ﴾ أي المـاء الكثير طــاف بهم وعلاهم فخرقوا ﴿ وهم ظالمون ﴾ مشركون .

قال : إذا توفي رسول الله 霧 تزوجت عائشة . وأخرج جوبير عن ابن عباس : أن رجلًا أتى بعض أزواج النبي ﷺ فكلمها وهــو ابن عمها ، فقــال النبي 數:لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا ، فقال : يا رسول الله ، إنها ابنة عسي والله ما قلت لها منكراً ولا قالت لي . قال النبي 撤 : قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من الله ، وأنه ليس أحد أغير مني فمضى ثم قال : يمنعني من كلام ابنة عمي لاتزوجتهما من بعده ، فأنزل الله همذه الآية . قال ابن عباس : فاعنق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله ، وحبُّ ماشياً توبة من كلمته .

أسياب نزول الآية ٧٥ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذِّينَ يَؤْذُونَ ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عبـاس في قولـه ﴿ إِنَّ الذَّينَ يؤذون 🛍 ورسوله ﴾ الآية . قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي ﷺ حين أتخذ صفية بنت حي وقال جوبير عن الضحاك عن ابن عباس : أنزلت 🛴 في عبد الله بن أيّ وناس معه قذفوا عائشة . فخطب النبي ﷺ وقال : من يمذوني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني . فنزلت .

فَأَغِيِّنَـٰهُ وَأَصِحَبُ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُآ ءَايَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّا هِيءَ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهٌ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُدْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُوكِ إِفَكَّا إِنَ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَ افَأَبْغُواْ عِندَاللَّهِ الرَّزْقَ وَٱعْدُدُوهُ وَٱشْكُرُوا لَكَةً إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَدُ فِن قَبْلِكُمٌّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْسُينُ ١١ أُوَلَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُعَّر يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَأَلْمِ سِرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَّ ثُعَ ٱللَّهُ يُنِثِئُ ٱلنَّشْأَةُ ٱلْآخِرَةُ إِنَّاللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَني و قَدِيرٌ ١٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلُّمُونَ ﴿ وَمَاۤ أَنتُ مِمُعَجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ١ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَامِهِ

أُولَيْهِكَ يَهِمُوا مِن زَحْمَتِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ

١٥ ـ ﴿ فَالْجِينَاهِ ﴾ أي نـوحاً ﴿ وأصحـاب السفيئة ﴾ أي الذين كانوا معه فيها ﴿ وجعلساها آية ﴾ عبرة ﴿ للعالمين ﴾ لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس .

١٦ \_ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ﴾ خافوا عقابه ﴿ فَلَكُمْ خَيْرِ لَكُمْ ﴾ مما أنتم عليه من عبادة الأصنام ﴿ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الخرمن غيره .

١٧ ـ ﴿ إِنَّا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللَّهُ ﴾ أي غيسره ﴿ أُوثَاناً وتخلقون إفكاً ﴾ تقولون كذباً إن الأوثان شـركاء لله ﴿ إِنَّ السَّلِينَ تعبسنونَ مَنْ دُونَ اللَّهُ لَا ۖ علكون لكم رزقاً ﴾ لا يقدرون أن يرزقوكم ﴿ قابِتغوا عند الله الرزق ﴾ اطلبوه منه ﴿ واعبدو،

واشكروا له إليه ترجعون ﴾ . 14 \_ ﴿ وَإِنْ تَكَذِّبُوا ﴾ أي تكذبوني يا أهل مكة ﴿ فقد كذب أممُ من قبلكم ﴾ من قبل ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ إلا البلاغ البين ، في هـاتين القصتـين تسلية للنبي ﷺ وقــال تعــالي في

١٩ ـ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ ﴾ بالياء والتاء ينـظروا ﴿ كيفُ يُبدىء الله الحلق ﴾ هو بضم أوله ، وقرىء بفتحه من بدأ وأبدأ بمعنى أي يخلقهم ابتداءً ﴿ ثُم ﴾ هو ﴿ بعيده ﴾ أي الخلق كما بدأهم ﴿ إِن قلك ﴾ المذكور من الخلق الأول والثاني ﴿ على الله يسير ﴾

فكيف ينكرون الثاني . ٢٠ ـ ﴿ قُلْ سيروا في الأرض فانظروا كيف بـدأ. الحلق ﴾ لمن كمان قبلكم وأماتهم ﴿ ثُمَّ الله ينشىء التشآءة الآخرة ﴾ مدأ وقصراً مع سكون الشين

فناكات

﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شِيءٌ قَدْيرٍ ﴾ ومنه البدء والإعبادة . ٢١ ـ ﴿ يعلُّب من يشباء ﴾ تعذيبه ﴿ ويرحم من يشباء ﴾ رحمته ﴿ وإليه ﴿ تقلبون ﴾ تردون . ٢٧ ـ ﴿ وما أنتم بمعجزين ﴾ ربكم عن إدراككم ﴿ في الأرض ولا في السياء ﴾ لوكنتم فيها : أي لا تفوتونه ﴿ وما لكم من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ ثن ولي ﴾ يمنعكم منه ﴿ ولا تصير ﴾ ينصركم من عذابه . ٢٣ - ﴿ والذين كفروا بآيات الله ولقائه ﴾ أي القرآن والبعث ﴿ أُولئك يئسوا من رحمتي ﴾ أي جنتي ﴿ وأولئك لهم عذابُ أليم ﴾ مؤلم .

أسباب نزول الآية ٥٩ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَبِهَا النِّي قُل لازواجك ويتاتك ﴾ الآية . أخرج البخاري عن عائشة قالت : خرجت سودة بعند ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها ، فرآها عمر فقال : يا سبودة أما والله مما تخفين علينا فمانظري كيف تخرجين ، قالت : فانكفأت راجعة ورسول 🖨 義 في بيتي وإنه لينمش وفي يده عرق فدخلت فقالت : يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي ، فقـال لي عمرَ كذا وكذا ، قالت : فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في ينده ما وضعه ، فقال : إنه قد أذن لكنَّ أن تخرجن لحاجتكنَّ . وأخرج ابن سعد في الطبقات عن أبي مالك قال : كان نساء النبي 義 يخرجن بالليل لحاجتهن ، وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين ، فشكوا ذلك ، فقيـل ذلك. للمنافقين فقالواً : إنما نفعله بالإماء ، فنزلتُ هذه الآية ﴿ يا أيها النبي قل لأزواجك وناتـك ونــاء المؤمنين يـدنين عليهن من جلابيبهن ذلـك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ﴾ ثم أخرج نحوه عن الحسن ومحمد بن كعب القرظي .

۱۰ - ﴿ وَقَالَ ﴾ إبراميم ﴿ إِنّا اتّفتتم من دود أَنْ أَلْعَنْتُم من دود أَنْ أَلْتَدَا مَنْ مَنْ أَنْ أَلْتَدَا مَنْ أَنْ أَلْمَا أَنْ أَلَّمَا مِنْ مَوْلِ أَنْ أَلَّمَا مِنْ مَوْلِ أَنْ أَلَّمَا مِنْ مَوْلِ أَنْ أَنَّا اللّهِ، ` جَرادتم عل عبادتها ﴿ فِي الْحَلِيَّا اللّهَا عَلَى يَعْمَلُ عَلَيْكُم بِعشْكُم بِعشْفَى ﴾ يتبرأ اللّها قائدة من الآثيا ﴿ وَلِيلَّمْ بِعشْكُم بِعشْلَى ﴾ يلترا الآثيا ﴿ وَلِيلَمْ بِعشْكُم بِعشْلَى المِنْلُ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهَا فَي اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ مَا اللّهَا مِنْ اللّهِا مِنْ اللّهَا مِنْ مَا اللّهَا مِنْ مَا نَامِرِينَ ﴾ مناسريم جيماً أَنْها مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهَا مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهِ

٣ ـ ﴿ فَأَمْنُ لَهُ ﴾ صدّق بِإِبراهيم ﴿ لُوط ﴾ وهو ابن أنيسه هساران ﴿ وقسال ﴾ إيسراهيم ﴿ إِنِّ مهاجر ﴾ من قومي ﴿ إِلَّى دِي ﴾ أي إلى حيث أمرني دِي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام ﴿ إِنَّه هو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في

۷۷ - ﴿ وروستا له ﴾ بعد إسماعيل ﴿ ورجعانا ﴾ ذروب ورجعانا ﴿ خروسة ورجعانية ﴿ ورجعانا ﴾ ذروبة من فروته التجوية والمكتماب ﴾ يممنى الكتب: أي الشورة الإنجل وروائزقان ﴿ وَلَيْفَا أَجْرِه فِي الشَّفِاتِ أَنِي السَّمِينَا أَنْ الْمَوْلَةُ المُوالِقُولُ أَنْ فَيَا لَمُنْ المُنْ اللَّمِينَا أَنْ مُنْ اللَّمِينَا فَي كُلُّ اللَّمِينَا أَنْ مُنْ اللَّمِينَا فَي كُلُّ اللَّمِينَا فَي اللَّمِينَا فَي كُلُّ اللَّمِينَا فَي اللَّمِينَا فَي كُلُّ اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي كُلُّ اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فَي اللَّمِينَا فَي كُلِّ اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فَي اللَّمِينَا فِي اللْمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي اللْمِينَا فِي الْمِينَا فِي اللْمِينَا فِي اللْمِينَا فِي اللْمِينَا فِي اللْمِينَا فِي اللَّمِينَا فِي الْمِينَا فِي اللْمِينَا فِي الْمِينَا فِي الْمِينَا فِي الْمِينَا فِي الْمِينَا فِينَا فِي الْمِينَا فِينَا فِي الْمِينَا أَلْمِينَا أَلِينَا أَمِينَا أ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَجَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِقَوْمٍ يُوَّمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَّةَ بَسْيِحُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمُّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ يَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضُا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُمُ مِن نَّنصِرِينَ ۞ ﴿ فَعَامَنَ لَمُولُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَبِّنَّ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ أَيِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ الرِّجَالَ وَيَقْطَعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُّفُمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن فَ الْوَا أَثْيَنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَ الْ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

#### ¥44

و وراسي و احساس من السنسين م استان و الله وقب أو قبل أو قبل القوال الله المرتبين وتسهيل الثانية وادخال أنف بينها على الرجهين في اللبرجات العلى ١٩٠ ـ ﴿ وَاتَكُم لِتَأْمُونَ لَنَّا لِللهُ اللهُ الله

# ﴿ سورة سياً ﴾

اسياب تزول الآنة 10 : تخرج ابن أبي حاتم عن طوي بن رياح قال : حشق فلان أن فرو بن سيك المنطقين قدم على رسول الله ﷺ فقال : يا عن أهد أن سالم عن المجاهلية عز ، واتني أشش أن برزدوا عن الإسلام ، أثقالتهم؟ فقال : ما قرت فهم يشي ، بعد ، فالزلت مذ الأبيا و لقد كان السابق مسكنهم كه الأبات .

أسباب نزول الآية ٣٤ : وأخرج ابن المنظر وابن أبي حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن ابن رزين قال : كان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الشام وعتي الأخر فلما بعث النبي 義، كتب إلى صاحبه يسأله ما صل ؟ فكب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس ومساكبتهم ، فترك



وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرُهِهِ مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ النَّامُهٰلِكُوٓ أ أَهْلِهَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ قَالَ إِنَ فِيهِكَا لُوطَأَقَالُواْ نَحْثُ أَعْلَرُيمَن فِيمَّا لَنُنَجِّينَةُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَبْدِينَ ۞ وَلَمَّآ أَنجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بهمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعُنْدِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُلِ هَدِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ( الله عَلَمُ الله عَنَامِنْهَا وَاللهُ أَيَنْكُ أَلِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْمُوْمَا ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ۞ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْتَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَاكِنِهِم وَزَيِّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطُانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السِّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ١

٣١ ـ ﴿ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ﴾ إسحاق ويعقوب بعده ﴿ قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية ﴾ أي قرية لوط ﴿ إن أهلها كانسوا ظالمين ﴾ كافرين .

٣٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ إنْ فيها لوطأً قالـوا ﴾ اي الــرسـل ﴿ نحن أعلم بمن فيهــا لنُنجينُه ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ وأهله إلا امرأته كانت من

الغابرين ﴾ الباقين في العذاب . ٣٣ ـ ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتَ رَسَلْنَا لَوْطُأً سَيَّءَ بَهُمْ ﴾ حزن يسبيهم ﴿ وضاق بهم ذرعاً ﴾ صدراً الأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه ﴿ وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجُوك ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابىرين ﴾ ونصب أهلك

عطف على محل الكاف. ٣٤ ـ ﴿ إِنَّا مَنْزَلُونَ ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ عَلَى أهل هذه القرية رجزاً ﴾ عذاباً ﴿ من السهاء بما ﴾ بالفعل الـذي ﴿ كانـوا يفسقون ﴾ به أي بسبب ٣٥ ـ ﴿ وَلَقَدَ تَرَكَنَا مَنْهَا آيَةً بَيْنَةً ﴾ ظاهرة هي آثار

خرابها ﴿ لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون . ٣٦ ـ ﴿ وَ ﴾ أرسلنـا ﴿ إلى مدِّين أخـاهم شعيبـاً فقـال يا قـوم اعبدوا الله وارجـوا اليوم الآخـر ﴾ اخشوه ، هو يـوم القيامة ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾ حال مؤكدة لعاملهـا من عثى بكسر

٣٧ ـ ﴿ فكذبوه فأخذتهم الرجفة ﴾ الزلزلة الشديدة ﴿ فأصبحوا في دارهم جاثمين ﴾ باركين

وَقَنْرُونَ على الركب ميِّتين .

المثلثة أفسد .

٣٨ ــ ﴿ وَ ﴾ أهلكنا ﴿ عاداً وثموداً﴾ بالصرف وترك بمعنى الحي والقبيلة ﴿ وقد تبـينُ لكم ﴾ إهلاكهم ﴿ من مساكنهم ﴾ بالحجر واليمن ﴿ وزيِّن هُم الشيطان أعمالهم ﴾ من الكفر والمعاصي ﴿ فصدهم عن السبيل ﴾ سبيل الحق ﴿ وكانـوا مستصرين ﴾ ذوي

تجارته ثم أتي صاحبه فقال : دلني عليه ، وكان يقرأ بعض الكتب ، فأتى النبي 🌋 فقال : إلامَ تدعو ؟ فقال : إلى كذا وكذا فقال : أشهد أنك رسول الله ، فقال : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهم ، فنزلت همله الآية ﴿ وَمَا أَرسَلنَا فِي قَرية من سَلْيَر إلا قبال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾ فأرسل إليه النبي ﷺ : إن الله قد أنزل تصليق ما قلت .

## ﴿ سورة فاطر أو الملائكة ﴾

أسباب نزول الآية ٨ : أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية ﴿ أفعن زين له سوء عمله ﴾ الآية حيث قال النبي 撤 : • اللهم أعزُّ دينك بعمر بن الخطاب أو بأمي جهل بن هشام ۽ فهدى الله عمر وأضل أبا جهل ، ففيهما أنزلت .

أسباب نزول الآية ٢٩ : وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عبلس : أن حصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي ، نزل فيه ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ﴾ الأية .

٣٩ ـ ﴿ وَ ﴾ أهلكنا ﴿ قارون وفسرعون وهسامان ولقد جاءهم ﴾ من قبل ﴿ موسى بالبيّنات ﴾ الحجج الظاهرات ﴿ فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين ﴾ فائتين عذابنا .

 ٤٠ ﴿ فَكَالًا ﴾ من المذكورين ﴿ أَحَدْنَا بَدْنِبُ فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ﴾ ريحاً عاصفة فيها حصباء كقوم لوط ﴿ ومنهم من أخذته الصيحة ﴾ كثمود ﴿ ومنهم من خسفنا بــه الأرض ﴾ كقارون ﴿ وَمَنْهُمْ مِنْ أَغْرِقْنَا ﴾ كقوم نوح وفرعون وقـومه ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلُمُهُم ﴾ فيعـذبهم بغـير ذنب ﴿ وَلَكُنْ كَامُوا أَنْفُسُهُمْ يَنْظُلُمُونَ ﴾ بارتكاب الذنب .

٤١ ـ ﴿ مثل الذين اتخـذوا من دون الله أولياء ﴾ أي أصناماً يرجون نفعها ﴿ كمثـل العنكبـوت اتخلت بيتاً ﴾ لنفسها تأوي إليه ﴿ وإن أوهن ﴾ ضعف ﴿ البيوت لبيت العنكبوت ﴾ لا يـدفـم عنها حرأ ولا بردأ كذلك الأصنام لا تنفع عابـديها

﴿ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ذلك ما عبدوها . ٤١ ـ ﴿ إِنْ اللهِ يسعلم منا ﴾ بمعنى اللذي ﴿ يدعون ﴾ يعبدون بالياء والتاء ﴿ من دوتـه ﴾ غيسره ﴿ من شيء وهنو العسزيسز ﴾ في ملك

﴿ الحكيم ﴾ في صنعه .

27 ـ ﴿ وَتَلْكَ الْأَمْثَالَ ﴾ في القرآن ﴿ تَضربها ﴾ نجعلها ﴿ للناس وما يعقلها ﴾ أي يفهمها ﴿ إلا العالمون ﴾ المتدبرون .

. 24 - ﴿ خلقَ الله السماوات والأرض بالحق كه أي عمّاً ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيةً ﴾ دالة عـلى قدرت، تعالى ﴿ للمؤمنين ﴾ خصُّوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في

الإيمان بخلاف الكافرين .

ه٤ - ﴿ اتل ما أوحي إليك من الكتاب ﴾ القرآن ﴿ وأقم الصلاة إن الصلاة تنبي عن الفحشاء والمنكر ﴾ شرعاً : أي من شانها ذلك ما دام المرء فيها ﴿ وَلَذَكُو اللَّهُ أَكِيرٍ ﴾ من غيره من الطاعات ﴿ والله يعلم ما تصنعون ﴾ فيجازيكم به .

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَادُ جَأَاءَ هُمِمُّوسَونِ بألْبِيَنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسَ فِعِرِ ﴾ ﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَبِّيةٍ فَفِينَهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبُنا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْتَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَفَنا أَوْمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَنكِن كَانُوۤ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمَثُلُ ٱلْعَنْكَ بُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأَوَ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَيَتْ ٱلْعَنَكَ وُتَّ لَوَّكَ انْوَأَيْعَلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَضَلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِيُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهِ كَآ إِلَّا ٱلْعَسَالِمُونَ اللهُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِيهِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُٱللَّهِ أَكْبَرُّواً لِللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ Fill Bring Virginia

#### ﴿ سورة يَس ﴾

أسباب نزول الآية ١ : أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال : كان رسول 临 難 يقرأ في السجدة فيجهر بالقراءة حتى تأذى به ناس من

أسباب نزول الأية ٣٥ : وأخرج البيهقي في البعث وابن أبي حاتم من طريق نفيع بن الحارث عن عبـد الله بن أبي أوفى قال : قـال رجل للنمي 雅 : يا رسول الله إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم ؟ قال : لا إن النوم شريك الموت ، وليس في الجنة موت ، قال : فما راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول الله 難 وقال : ليس فيها لغوب كلُّ أمرهم راحة فنزلت ﴿ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ﴾ .

أسباب نزول الآية ٤٣ : وأخرج ابن أبي حِلتم عن ابن أبي هلال : أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول : لو أن الله بعث منا نبياً ما كانت أمة من الأسم أطوع لخالفها ، ولا أسمع لنبيها ، ولا أشد تمسكاً بكتابها منا ، فأنزل الله ﴿ وإن كـانوا ليقـولون لـو أن عندنا ذكراً من الأولين ﴾ و﴿ لـو أنا أنـزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم ﴾ ﴿ وأقسموا بالله جهد أيماتهم لئن جامهم نذير ليكونن أهدى من إحمدى الأمم ﴾ وكانت البهمود تستفتح بــه على النصارى ، فيقولون : إنا نجد نبياً يخرج .



\* وَلَا تُحَدِلُوٓ أَاهْلُ الْكِ تَنبِ إِلَّا بِأَلِّقِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمٌّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْسَنَا وَأُسْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَغَنَّ لُمُمُسْلِمُونَ ﴿ وَكَذَٰإِكَ أَنَزَلِنَاۚ إِلِيَّكَ ٱلْكِتَٰبَ فَالَّذِينَ ءَانْيَنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنْ هَنَوُّلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِدِءً وَمَا يَجْحَدُ بِثَايَا بِنِنَآ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ أَنتُكُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَغُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْبَابَ ٱلْمُتِّطِلُوكَ ﴿ إِنَّا هُوَ ءَايَتُ يَنَنَتُ فِصُدُورِ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْفِلْةَ وَمَا يَجْحَدُ عَاينتنا إلَّا الظَّالِلُونَ ١ ﴿ وَعَالُوا لَوْ لَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَبِيَةٌ-قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَنْتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَيْنِيْرُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّابَىٰ عَلَيْهِمَّ إِلَى فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُوْمِنُوكِ ﴿ قُلْكُفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِنْطِلِ وَكَ فَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞

٣٤ \_ ﴿ وَلا تجاهل أهل الكتاب إلا بالتي ﴾ أي : المجادلة التي ﴿ هي أحسن ﴾ كالمدعاء إلى الله المناص الحاجة الم الله المناص الحاجة إلى الله عليه المساوريو أوبا والمسروية عيادالوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية خيادالوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بين الإقرار بالجزية أذا أحروه بين. من أي كيميم ﴿ أما ياللني أنول إلى أوثول إلى المراحة والمناص المناص المناص

٧٤. و وكذلك أنزلنا إليك الكتاب إلى الترات كيا انزلنا إليهم الدرراة وغيرها في فاللين اقتياهم الكتاب إلى الدراة الم باللاز وغيره في يونون به إبالقرآت في من طولا أي أي أم مكة فر من يؤمن به وما يجعد لياباتنا أي بعد تطويرها في إلا الكافرون أي إلى اليهرو ويظير لما المادون المادون إلى اليهرو ويظير لما المادون ال

أن القرآن منى والجاني به عنى وجعدوا ذلك . 4.4 ﴿ وصا كنت تتلو من قبله ﴾ أي القسران ﴿ من كتاب لا تخطه بيسيك إذا ﴾ أي : لو كنت فارناً كتاباً ﴿ لارتاب ﴾ شك ﴿ المطلون ﴾ اليهود فيك وقالوا : الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا كتب .

42. ﴿ بِل هو ﴾ أي : القرآن الذي جنت به ﴿ آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ﴾ أي : المؤمنون يحفظونه ﴿ وما يجحد بآياتنا الا الظالمون ﴾ أي : اليهود وجحدوما بعد ظهورها

٥٠ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي كفار مكة ﴿ لولا ﴾ هلا

٤-٢

وَيَسْتَعْمِلُونَكَ ﴿ انْزَلُ عَلَيْهِ ﴾ أي : عمد ﴿ آية مِن ربه ﴾ وفي

قراءة : آیات كنانة صالح وعصا موسى وماتنة عیسى ﴿ قَلْ ﴾ لم ﴿ إِنَّا الْآیات عندالله ﴾ یترفا کیف بشا، ﴿ وَإِنَّا الْقَرْ مِینَ ﴾ ، مظهر إنداري بالنار اهل المصية . ١ - ﴿ أَوَا يَكُفُهم ﴾ فيا طليوا ﴿ أَنَّا اَرْتَا عَلِكَ الْكَتَابِ ﴾ القرآن ﴿ يقل عليهم ﴾ فيمو آية ستسرة لا انتضاء لما بخلاف ما ذكر من الآیات ﴿ وَإِنْ فِيلُكُ ﴾ الكتاب ﴿ أرحة وَركرى ﴾ عظة ﴿ فَالَّمِي الْمَوْمِن كفي يَقْ بِينِ وَبِينَامُ ﴿ يَعْمِينُ ﴿ يَعْمُ مِنْ السّماؤات والْرَضْ ﴾ وتح حال وحالكم ﴿ واللّينَ أَمْنُ بالإطال ﴾ وهو ما يعيد من ون أله ﴿ وكفروا بالله ﴾ فتمو باللّي الله وهو ما

قريش حتى قلموا لياشدو ، وإذا الديهم مجموعة إلى أهناتهم ، وإذا يوم عمي لا يصرون ، فجلو وا إلى النبي ﷺ فللوا : تشفك الله والرحم يا " معمد ، فدها حتى قدم تلك عنهم ، فزلت في من والقرآن المنكم بها أي قوله في أم لم تلوم لا يونون به قال : فلم يؤدن من قلك القرأ حد . أسباب تورل الآلام ، وأضرح بان جرير من حكرمة قال : قال أبو جهل : لتن رأيت محمدة الأفعان والعمان ، فاشرال الف : ﴿ إِنّا جملنا في أَمّانِهم أنفلا في الواجئات أن المنافقة علاك بها أن قول أن هو أن هو الاليعم .

أسياب تزول الأية ١٦ : وأهرج الترملي وحته والحاكم وصحده عن أي سيد الخدري قال : كنات يتر سلمة في تاجية المنبقة ، اتفاة إلى قرب المسجد ، فترت هذه الأينة ﴿ إنّا بعن نجي الموتى وتكب ما قدموا وآثارهم ﴾ ، قال التي ﷺ : إن أقداري تكب فلا تعلوا ، . وأخرج الطباري من بعلم نقط .

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجُلُّ مُسَمَّى لَجَآءَ مُرْالْعَذَابُ

وَلَيَأْنِيْنَهُمْ بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٠٠ يَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ

وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكَنْفِرِينَ (١) يَوْمَ يَغْشُلْهُمُ ٱلْعَذَابُ

مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنَّمْ تَعْمَلُونَ

۞ يَعِبَادِى َالَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِهَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْعِمُونَ ۞ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوْتَنَهُم مِّنَٱلْجُنَّةِ غُرْفًا يَجْرِي

مِن تَعْنِهُا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِهَأَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ (١١) ٱلَّذِينَ

صَبَرُواْ وَعَكَىٰ رَجِّمْ يَنَوَكُلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِن دَآ تَقِوَلَا تَحْمِلُ

رِزْقَهَا ٱللَّهُ يُرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمٌّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ يَا وَلَيِن

سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَر

لَيْقُولُنَّ أَللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَيْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ

عِبَادِهِ ، وَنَقْدِرُ لَهُ أَنَّ إِنَّا لَلْهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَهِن سَأَلْتَهُم

مَّن نُزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا

لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

 ٥٣ - ﴿ ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجبل مسمى ﴾ لـ ﴿ لجاءهم العـذاب ﴾ عـاجـلاً ﴿ وليـاتيئم بغتة وهم لا يشعـرون ﴾ بـوقت اذاه

٥٤ ـ ﴿ يستعجلونك بالعذاب ﴾ في الدنيا ﴿ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ﴾ .

00- ﴿ يوم يفشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ﴾ في بالنبون أي : نأمر بالقول ، وبالياء يقول : أي : الموكل بالصذاب ﴿ فوقوا ما كتم تعملون ﴾ أي : جـزاءه فـلا تفوتونا.

 ه إلى عبادي الملين آمنوا إذ أرضي واسعة فلياي فناعبدون ﴾ في أي أرض تيسرت فيها العبادة ، بأن تهاجروا إليها من أرض لم تيسر فيها . نزل في ضعفاه مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها .

س إحهاد الم سارم به . ٥٧ - ﴿ كُـلُ نَفْسِ ذَائقة المُـوت ثَمَ إلينا ترجعون ﴾ بالناء والياء بعد البعث .

٨٥- فو والسابق أمنا و وصطوا الصافحات البوئيم في نزليم ، وفي قراءة بالثلثة بعد الدون من الواء : الإقامة رتعديت إلى غرفا بحلف في في من الجندة ضرفا تجمري من تحنهما الأبهار خالمانين في مشترين الحلود فو فيها يعم أجسر العاملين في هذا الإجر.

العسين به عدا المجر. و - هم ﴿ السذين صيدوا ﴾ أي : عسل أنى المشركين والهجرة لإظهار المدين ﴿ وعمل ربهم يتوكلون ﴾ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون .

١٠- ﴿ وكأين ﴾ كم ﴿ من داية لا تحسل

رزقها ﴾ لشمفها ﴿ أَفَ مُرزقها وإبادَم ﴾ أيا ... الماليجرون والا يكن محكم زاد ولا تفقة ﴿ وهو السبع ﴾ لاتوالكم ﴿ العليم ﴾ بضماتركم . ١١ - ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم ﴾ أي : الكذار ﴿ من عليا الساوات والأرش وسخّر الشمس والقعر ليقرأن أله فأنَّ يؤوكون ﴾ يسرفون عن توجيد بعد إقرارهم بذلك . ١٧ - ﴿ أَنْ فِيسِطُ الرزق ﴾ يرسع ﴿ لَنْ يشاء من عباده ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدر ﴾ يفيق ﴿ لا ﴾ بعد البسط لن يشاء ابتلامه ﴿ إن أنّه بكل من عليم ومنه على البسط والشيق .

٣٢ - ﴿ وَلَنَ ﴾ لام قسم ﴿ سَأَلتِهم مَن نَزُل مِن السياء ماءٌ فأحيا به الأرض من يعد موتبا ليقولنُّ الله ﴾ فكيف يشركون به ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ الحمد لله ﴾ على ثبوت الحجة عليكم ﴿ بل أكثرهم لا يعقلون ﴾ تناقضهم في ذلك .

اسباب ترول (آلا) XX : وأمرح العائدة وصحمت ما ان مياس قال : جاء العامي بن واشل إلى رسول قط يعطم حائل فت ، فقال ب محمد : ابيت هذا بعد ما أم ؟ قال : تعم ، يبحث لفه هذا ، ثم يبيئات في بيت مائل كل جونه ، ونشول الآلوات فواقيا هم والإسان النا عائمة من نقلة كم ال السورة ، والحرج ابن أي حائم من طون هن مجاهد ومكردة ومروق بن الزبير والسدي تحو ، وسبوا الإسان : أي بن

٦٤ \_ ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو ولعب ﴾ وأما القرَب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها ﴿ وَإِنَّ

وَمَاهَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ إِلَّا لَهُوُّ وَلَيْبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواٰنُ لُوۡكِانُواٰيَعَ لَمُوبِ إِنَّ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ اللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَصَدَهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٠ إِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (أَنَّ أُوَلَمْ مَرَوْا أَنَاجِعَلْنَا حَرَمًّا عَلِمَنَا وَمُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ أَفِهَ ٱلْبَطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ اللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُۥ ۚ أَلَيْسَ فِجَهَنَّمَ مَنْوَى لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُمْ أُسُبُلَنَّا وَإِنَّا لَلْعَلَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

المُورَةِ الرَّوْمِ اللهِ الْمُؤْمِدِ اللهِ اللهِ

لسم اللَّه الزَّهُ إِلَا الْحَالِمُ الرَّكِيمِ مُ

الَّمَ ١ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَإِلَّا فَالْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوكُ ۞ فِيضِعِ سِنِيكُ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ

مِن فَبِّلُ وَمِنْ بَعْدُ ذِّ وَيَوْمَهِ ذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُوكُ ١ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاَّةُ وَهُوۤ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ٥

[مكية إلا آية ١٧ فمدنية وآيباتها ١٠ نزلت بعد الانشقاق]

يعلمون ﴾ عاقبة ذلك .

يسم الله الرحمن الرحيم

الدار الآخرة لمي الحينوان ﴾ بمعنى الحيناة ﴿ لمو

الدين ﴾ أي الدعاء ، أي : لا يدعون معه غيره

لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو ﴿ قلما تجُّاهم إلى البر إذا هم يشركون ﴾ به .

٦٦ ـ ﴿ لَيَكُفُسُرُوا بُمُا آتَيْسَاهُم ﴾ من النعمة

﴿ وليتمتعوا ﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام ، وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد ﴿ فسوف

٦٧ ـ ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ يعلموا ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ بلدهم

مكة ﴿ حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ﴾

قتلًا وسبياً دونهم ﴿ أَفْبَالْبَاطُلُ ﴾ الصنم ﴿ يؤمنون وينعمة الله يكفرون ﴾ بإشراكهم .

٦٨ ـ ﴿ وَمِن ﴾ أي : لا أحد ﴿ أَظَلُّم مَنَ اقْتَرِي على الله كذباً ﴾ بأن أشرك به ﴿ أو كذب بالحق ﴾

النبي أو الكتاب ﴿ لما جاءَه أليس في جهنم

مشوى ﴾ مأوى ﴿ للكافرين ﴾ أي : فيها ذلك

٦٩ ـ ﴿ والسذين جساهسدوا فينسا ﴾ في حقنسا

﴿ لنهديتُهم سُبُلنا ﴾ أي طرق السير إلينا ﴿ وإن الله لمع المحسنين ﴾ المؤمنين بالنصر والعون .

﴿ سورة الروم ﴾

كانوا يعلمون ﴾ ذلك ما آثروا الدنيا عليها . ٦٥ ـ ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفَلْكُ دَعُوا اللهِ مُخْلَصِينَ لَهُ

وَعْدَالْتُهِ ١ - ﴿ الَّمْ ﴾ الله أعلم بمسراده بمذلسك . ٧- ﴿ غُلبت الـروم ﴾ وهم أهل الكتـاب غلبتها فـارس وليسوا أهـل كتاب بـل يعبدون الأوثـان ففرح كفـار مكة بـذلك ، وقـالوا

للمسلمين: نحن نغلبكم كيا غلبت فارس الروم . ٣ ـ ﴿ فِي أَفَقَ الأَرْضَ ﴾ أي : أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها لجيشان والبادي بـالغزو الفـرس ﴿ وهم ﴾ أي : الروم ﴿ من بعـد غلبهم ﴾ أضيف المصدر إلى المفعـول : أي غلبة فـارس إياهـم ﴿ سيغلبون ﴾ فارس ٤ - ﴿ في بضع سنين ﴾ هو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر ، فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس . ﴿ فَهُ الْأَمَر من قبل ومن بعد ﴾ أي : من قبلَ غلب الروم ومن بعده المعنى أن غلبـة فارس أولا وغلبـة الروم ثانياً بأمر الله : أي إرادته ﴿ ويومثذٍ ﴾ أي : يوم تغلب الروم ﴿ يفرح المؤمنون ﴾ . ◘ ـ ﴿ بنصر الله ﴾ إياهم على فارس وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه ﴿ ينصر من يشاء وهو العزيز ﴾ الغالب ﴿ الرحيم ﴾ بالمؤمنين .

#### ﴿ سورة الصاقات ﴾

أسباب نزول الآية؟٦:أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل : زعم صاحبكم هذا ، أن في النار شجرة ، والنار تأكل الشجـر ، وإنا واف ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد ، فَـانزل الله حين عجـِـوا أن يكون في النــار شجرة ﴿ إنهـا شجرة تخـرج في أصل الجحيم ﴾ الآيـة . وأخرج نحــوه عن



٣- ﴿ وَهَدَ اللهُ ﴾ مصدر يدل من اللفظ بقعله ، والأمسل : وعدهم الله النصر ﴿ لا يُخلف الله وصده ﴾ به ﴿ ولكن أكثر الناس ﴾ أي : كضار مكة ﴿ لا يعلمون ﴾ وعد تعالى بنصرهم .

٧ - ﴿ يعلمون ﴿ وَلَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي

A. ﴿ أُولَٰ يَشْكروا في أنفسهم ﴾ ليرجموا عن غفلتهم ﴿ ما خلق ألله السماوات والأرض وصا ينها إلا باطق وأجل مسمى ﴾ لذلك تفي عند انتهاء ويمده البعث ﴿ وإن كثيراً من الناس ﴾ أي : كفار مكة ﴿ بالقاء ربم لكافرون ﴾ أي : كفار مكة ﴿ بالقاء ربم لكافرون ﴾ أي :

الح أنه يسيروا في الأرض فينظروا كيف كاذ المقبة اللين من قبلهم في من الأسم وهي إملاكهم يتكليهم رسلهم في كانوا ألشد مهم قبرة ك كمنا ورثيرة في والتراوا الأرضي به حرثهم القبيرها للزرع كما ركنة في ومعارهما اكثر عام معروسا في اي كما ركنة في ومعارهما اكثر عام معروسا في المحجج بغير جرم في ولكن كمانوا أنشسهم ينظلمون في بغير جرم في ولكن كمانوا أنشسهم ينظلمون في كما يتما الشوالي في تائيث الأسواء الأقبح غير كان والمراد بها جهم وإسامتهم في أن التي ناب بال والمراد بها جهم وإسامتهم في أن يان و كليوا يأبات أفي في الشران فو وكانوا بها يستهرؤون في 11 - في أفي يسدأ المؤتل في أن ينظيم ينشر، خلق الناس في هيدأ المؤتل في أن ينظيم

وَعْدَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَيْكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَعْلَمُونَ ظَابِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْعَافِلُونَ ا أُوَلَمْ يَنْفَكِّرُوا فِي أَنفُسِمْ مَاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَابِينَهُمُ أَ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلُ مُسَمِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوۤاْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَآأَكُثُرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْيَتَنَتِّ فَمَاكَاكِ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوَا أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُعُزَكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُوا ٱلسُّوَأَيَّ أَنَ كَذَّهُواْ بِنَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ بَيْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُ مُثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوبَ ﴿ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُوا بِشُرُكَآبِهِمْ كَيْفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الصَّلِحَتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿

بهذ موتهم في أم الله يرجمون ﴾ بالباء والنداء . ١٣ ـ ﴿ ويوم تقوم الساعة كيلس المجرمون ﴾ يسكت المشركون لانقطاع حجهم . ١٧ ـ ﴿ في بكن ﴾ أي : لا يكون ﴿ في من شركاتهم ﴾ من الشركومم بالله ويم الاصنام ليشغموا لمي ﴿ شقصاء وكانوا ﴾ أي : يكونون ﴿ بشركاتهم كافرين ﴾ أي : حسرتين نهم . ١٤ ـ ﴿ ويمو تقوم الساعة يوصلاً ﴾ تأكيد ﴿ يضرفون ﴾ أي : المؤمنون والكافرون . ١٥ ـ ﴿ فَأَمَا اللَّيْنِ أَمُونا وصلوا الصالحات فهم في روضة ﴾ جنة ﴿ جورود ﴾ يسرود .

رسية ورميلوا به نور الآية ١٩٠٨ : وأخرج جريير عن الصحاف عن ابن عباس قال : أثرات هذه الآية في شلافة أحياء من قريض : صليم ، ومتواط ، ورجينة فورميلوا به نور المجة شبأ أي الآية . وأخرج البيليقي في تصد الإيلان من جياهد قال : فأن كيار فريش الملاكحة إلى يكر الصدية في أنهائهم الآياز عان سرة العلى م. يتا أس والعلى الم

أسباب نزول الآية 170 : وأشرج ابن أي حاتم عن بزية بن أي مالك قال : كان الناس يصلون متبددين ، فأنزل الله ﴿ وإنا لنحن الصافون ﴾ الآية ، فامرهم أن بصفوا ، وأشرج ابن المنظر عن ابن جريج قال : حدثت فذكر نحوه .

را من الله 192 : وأعرج جوير عن ابن عباس قال : قالوا : يا محمد ، أرنا العذاب الذي تحوّفنا به ، عجّله ثنا ، فتزلت﴿ أفيعذابنا " يستمجلون﴾ الآي مسيح على شرط الشيخين . يستمجلون﴾ الآي مسيح على شرط الشيخين .

4.3.1.1987年1月中共2017年1月

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِنَا يَنْتِنَا وَلِقَآ يَ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتِيكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَشَبِّحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُوْسِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَٱلْحَيَ وَيُحْيَٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ وَكُذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنْتُر بَشُرُّ تَنتَيْرُونَ ٢ وَمِنْ ءَايْنيِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُرِمِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوذَّةُ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ بِنَفَكُّرُونَ ﴿ وَمِنْ اَيْدِيدِ حَلْقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَٰنِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِمَتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنْ مَايَنِهِ - مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوُّكُم مِن فَصَّلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنْ لِهِ مِيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَيُحْيِ. بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا إَكَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُوك الله

١٦ \_ ﴿ وَأُمَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَآيَاتُنَا ﴾ القرآن r. (23) ﴿ وَلَقَاءِ الْآخِرةَ ﴾ البعث وغيره ﴿ فَأُولُنْكُ فِي العذاب عضرون ﴾ .

١٧ ـ ﴿ فسيحسان الله ﴾ أي : سبحوا الله بمعنى وفيه صلاتمان المغرب والعشماء ﴿ وحمين تصبحون ﴾ تدخلون في الصباح وفيه صلاة

١٨ \_ ﴿ وله الحمد في السمساوات والأرض ﴾ اعتراض ومعناه يحمده أهلها ﴿ وعشياً ﴾ عطف على حين وفيه صلاة العصر ﴿ وحين تظهرون ﴾ تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر .

1٩ ـ ﴿ يُخرِجِ الحَيُّ من الميت ﴾ كـالإنسـان من النطقة والطائر من البيضة ﴿ ويخرج الميت ﴾ النطفة والبيضة ﴿ من الحي ويحيى الأرض ﴾ بالنبات ﴿ بِعد موتِها ﴾ أي : يبسها ﴿ وكذلك ﴾ الإخراج ﴿ تُخرِجُونَ ﴾ من القبور بالبناء للفاعل والمفعول .

٠٠ \_ ﴿ ومن آياته ﴾ تعالى الدالة على قدرته ﴿ أَنْ خلقكم من تراب ﴾ أي : أصلكم آدم ﴿ ثم إذا أنتم بشمر ﴾ من دم ولحم ﴿ تستشمرون ﴾ في

 ٢١ ـ ﴿ وَمَن آيــاتــه أَن خَلق لَكُم مَن أَنفُسكــم أزواجاً ﴾ فخلقت حواء من ضلع آدم وساثر الناس من نطف الرجال والنساء ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ وتألفوها ﴿ وجعل بينكم ﴾ جميعاً ﴿ مودةً ورحمة إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لأيات لقوم

يتفكرون ﴾ في صنع الله تعالى . ٢٢ ـ ﴿ وَمِنْ آيِسَاتُهُ خَلَقَ السَّمْسَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ومن ماينيده

واختلاف السنتكم ﴾ أي : لغاتكم من عربية وعجمية وغيرها ﴿ والوائكم ﴾ من بيـاض وسواد وغيـرهما ، وأنتم أولاد رجـل واحد وامرأة واحدة ﴿ إِنْ فِي ذلك لآيات ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ للعالمين ﴾ بفتح اللام وكسرها ، أي : فوي العقول وأولي العلم . ٢٣ ـ ﴿ وَمِنْ آيَاتُهُ مِنْامُكُمُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ بإرادته راحة لكم ﴿ وَايْتَغَالُوكُم ﴾ بالنَّهار ﴿ من فضله ﴾ أي : تصرفكم في طلب الميشة بإرادته ﴿إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُوم يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تدبر واعتبار . ٢٤ ـ ﴿ وَمِنْ آيَاتُه يريكم ﴾ أي إراءتكم ﴿ البرق خوفاً ﴾ للمسافر من الصواعق ﴿ وطعماً ﴾ للمقيم في المطر ﴿ وينزل من السياء ماءٌ فيحيي به الأرض بعد موتها ﴾ أي : يبسمها بـأن تنبت ﴿ إن في ذلك ﴾ المذكور ﴿ لآيات لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون .

### ﴿ سورة ص ﴾

أسباب نزول الأية ٥ : أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : مرض أبو طـالب فجامته قريش وجـاءه النبي 舞 ضكو، إلى أبي طالب فقال : يا آين إنني ، ما تريد من توسك ؟ قال : (ويد منهم كلمة تدين لهم بها العرب ، وتؤوي إليهم العيم البورية ، كلمة واسعة ، قال : ما مي ؟ قال : لا إلّه إلا الله ، فقالوا : إليّا واسعةً إن مشا لشي ء حجاب ، فتوك فيهم ﴿ ص والقرآن ﴾ إلى قول ﴿ بل لعما يأوقوا

ا ٢٥ ـ ﴿ وَمِن آياتُه أَنْ تَقُومِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ بأمره ﴾ بإرادته من غير عمد ﴿ ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ﴾ بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور ﴿ إِذَا أَنتُم تَخْرَجُونَ ﴾ منها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى . ٧٦ ـ ﴿ وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مَلَكًا

وخلقاً وعبيداً ﴿ كُلُّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ مطيعون . ٧٧ ـ ﴿ وهو الذي يبدأ الخلق ﴾ للناس ﴿ ثم يعيده ﴾ بعد هلاكهم ﴿ وهو أهون عليه ﴾ من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة ﴿ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ﴾ أي : الصفة العليا ، وهي أنه لا إِنَّه إلا الله ﴿ وهو العزيز ﴾ في ملكه

٢٨ - ﴿ ضُرب ﴾ جعل ﴿ لكم ﴾ أيها المشركون

﴿ لقوم يعقلون ﴾ يتدبرون .

٧٩ - ﴿ بِلُ اتَّبِعُ الَّذِينَ ظَلَّمُوا ﴾ بالإشراك ﴿ أهواءَهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ﴾

﴿ الحكيم ﴾ في خلقه .

﴿ مثلًا ﴾ كائناً ﴿ من أنفسكم ﴾ وهو ﴿ هل لكم من ما ملكت أيمانكم ﴾ أي من مماليككم ﴿ من شركاء ﴾ لكم ﴿ في ما رزقناكم ﴾ من الأموال وغيرها ﴿ فَأَنْتُم ﴾ وهم ﴿ فيه سواءٌ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ﴾ أي : أمثالكم من الأحرار والاستفهام بمعنى النفي. المعنى: ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له ﴿ كَذَلْكُ نفصُّل الآيات ﴾ نبينها مثل ذلك التفصيل

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 📆

وَمِنْءَ ايَنْفِعِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ

دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنْتُمْ تَغُرُجُونَ ١٠٠٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِّ كُلِّ لَهُ قَانِنُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ

ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ

وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ صَرَبَ لَكُمُ مَّثَ لَا مِّنْ

أَنفُسِكُمْ هَلِ لَكُم مِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي

مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ

أَنفُسَكُمُّ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۤ أَهُوٓ آءَهُم بِغَيْرِعِلْيِّفْمَن يَهْدِي

مَنْأَضَلُ ٱللَّهُ وَمَا لَمُمُ مِن نَّنصِرِينَ ﴿ فَأَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلاَبْدِيلَ لِخَلْق

ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْفَيَّـدُ وَلَاكِرَ ۖ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ

وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ

أي: لا هادي له ﴿ وما لهم من ناصرين ﴾ مانعين من عذاب الله . ٣٠ ـ ﴿ فَاقُم ﴾ يا محمد ﴿ وجهك للدين حنيفاً ﴾ ماثلًا إليه : أي أخلص دينك لله أنت ومن تبعك ﴿ فطرتَ الله ﴾ خلقته ﴿ التي فطر الناس عليها ﴾ وهي دينه أي : الزموها ﴿ لا تبديل لخلق الله ﴾ لدينه أي : لا تبدلوه بأن تشركوا ﴿ ذَلَكَ الدَّينَ القِّيمَ ﴾ المستقيم توحيد الله ﴿ وَلَكَنْ أَكْثَرُ النَّاسَ ﴾ أي : كفار مكة ﴿ لا يعلمون ﴾ توحيد الله . ٣١ ـ ﴿ منييين ﴾ راجعين ﴿ إليه ﴾ تعالى فيما أمر به ونهى عنه حال من فاعل أقم وما أريد به : أي : أقيموا ﴿ واتقوه ﴾ خافوه ﴿ وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ من الذين ﴾ بدل بإعادة الجار ﴿ فرقوا دينهم ﴾ باختلافهم فيما يعبدونه ﴿ وكانوا شيعاً ﴾ فرقاً في ذلك ﴿ كُلُّ حَزْبٍ ﴾ منهم ﴿ بِمَا لَدَيْهِم ﴾ عندهم ﴿ فرحون ﴾ مسرورون ، وفي قراءة فارقوا : أي تركوا دينهم الذي أمروا به .

### ﴿ سورة الزمر ﴾

أسباب نزول الآية ٣ : قوله تعالى : ﴿ والذين التخذوا ﴾ الآية . أخرج جوبير عن ابن عباس في هذه الآية قال : أنزلت في ثلاثة أحياه : عامر ، وكنانة ، ويني سلمة ، كانوا يعبدون الأوثان ، ويقولون : الملائكة بناته ، فقالوا : ﴿ مَا نَعِيْهُمْ إِلَا لِيقْربُونَا إِلَى اللهُ زَلْفَى ﴾ .

أسباب نزول الآية ؟ : قوله تعالى : ﴿أمن هو قانت آناه الليل ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قولـه تعالى ﴿ أمن هـو قانت ﴾ الآيـة ، قال : نزلت في عثمان بن عفان ، واخرج ابن سعد من طريق الكلمي عن أيي صالح عن ابن عباس قال : نزلت في عمار بن ياسر ، واخرج جمويير عن ابن عباس قال : نزلت في ابن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وسالم مولي أيي حذيقة . وأخرج جوبير عن عكرمة قال : نزلت في عمار بن ياسر . ﴿ ضر ﴾ شدة ﴿ دعوا ربهم متيين ﴾ راجعين ﴿ إليه ﴾ دون غيره ﴿ ثم إذا أذاقهم منه رحمةً ﴾

﴿ فتمتموا فسوف تعلمون ﴾ عاقبة تمتعكم ، فيه

٣٥ \_ ﴿ أُم ﴾ بمعنى همزة الإنكار ﴿ أَنزلنا عليهم

سلطاناً ﴾ حجة وكتاباً ﴿ فهو يتكلم ﴾ تكلم دلالة

بالمطر ﴿ إذا فريقٌ منهم بربهم يشركون ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ ليكفروا بما آنيناهم ﴾ أريد به التهديد

التفات عن الغيبة .

وَإِذَامَسَ النَّاسَ ضُرُّدُ عَوْارَتَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بَرِيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ١ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فُهُو يَتَكَلَّمُهِمَا كَانُواْبِهِ يَشْرِكُونَ ١٠ وَإِذَآ أَذَقَكَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بَمَّالُو إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةُ إِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ

﴿ عند الله ﴾ أي لاثواب فيه للمعطين ﴿ وما آتيتم من زكاة ﴾ صدقة ﴿ تريدون ﴾ بها ﴿ وجه الله فأولئك هم المضعفون ﴾ ثوابهم بما أرادوه ، فيه النفات عن الخطاب . • \$ \_ ﴿ اللَّهِ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ﴾ ممن أشركتم بالله ﴿ من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ لا ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ به . ٤١ ـ ﴿ ظهر الفساد في البر ﴾ أي القفار بقحط المطر وقلة النبات ﴿ والبِحْرِ ﴾ أيّ البلاد التي على الأنهار بقلة مائها ﴿ بِما كسبت أيدي الناس ﴾ من المعاصى ﴿ ليذيقهم ﴾ بالياء والنون ﴿ بعض الذي عملوا ﴾ أي عقوبته ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ يتوبون .

 ♦ مما كانوا به يشركون ♦ أي يامركم بالإشراك! إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَرَوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ ٣٦ ـ ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا النَّاسَ ﴾ كفار مكة وغيرهم ﴿ رحمة ﴾ تعمةً ﴿ فرحوا بِها ﴾ فرح بطر ﴿ وإنَّ وَيَقْدِدُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِقَوْ مِرْفُوْمِنُونَ ١٣٠٠ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ تصبهم سيئة ﴾ شدة ﴿ بما قدمت أيديهم إذا هم حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِيكَ يُرِيدُونَ يقنطون ﴾ ييأسون من الرحمة ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عنده الشدة . وَجْهَ أَلِيَّهُ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّ وَمَاءَ اتَّبْتُمِ مِن رَبًّا ٣٧ ـ ﴿ أُولَم يروا ﴾ يعلموا ﴿ أَنَ الله يبسط البرزق) يوسعه ﴿ لَمَن يَشَاءُ ﴾ امتحاناً لَيَرْبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ الْيَتُمُ مِن زَّكُوْمِ ﴿ ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إِنْ فَي تُرِيدُونِ وَجِّهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْهَكَ هُمُ ٱلْمُصَّعِفُونَ ٢ ٱللَّهُ ٱلَّذِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون كه بها . ٣٨ ـ ﴿ فَأَت ذَا القربي ﴾ القرابة ﴿ حقه ﴾ من خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِيثُكُمْ ثُمَّ يُعَيِينُ مَّ ثُمَّ يُعَيِّيكُمُ كُلِمِن البر والصلة ﴿ والمسكين وابن السبيل ﴾ المسافر شُرُكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٌ شَبْحَننَهُ وَتَعَلَى من الصدقة ، وأمة النبي تبع له في ذلك . ﴿ ذَلَكَ خَيْرُ لَلَّذِينَ يُرْيِدُونَ وَجِهِ اللَّهِ ﴾ أي ثوابه عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ طَهَرَا لَفْسَادُ فِ ٱلْبَرِّواَ ٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ بما يعملون ﴿ وأولئك هم المفلحون، الفائزون. أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمَّ رَجِعُونَ ١ ٣٩ \_ ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مَنْ رَبًّا ﴾ بأن يعطى شيئاً هبة أو هدية ليطلب أكثر منه ، فسمى باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ﴿ ليربو في أموال الناس كه المعطين ، أي يزيد ﴿ فلا يربو ﴾ يزكو

أسباب نزول الآية ١٧ : قوله تعالى : ﴿ فبشر عبادِ ﴾ الآية . أخرج جنوبير بسنده عن جابسر بن عبد الله قبال : لما ننزلت ﴿ لها سبعة أبواب ﴾ الآية ، أتى رجل من الأنصار إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إن لي سبعة مماليك وإني قد أعتقت لكـل باب منهـا مملوكا ، فنـزلت فيه هـلمَّه الآية ﴿ فِيشر عَبَادِ الذِّينِ يستمعون القول فيتُبعون أحسنه ﴾ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اجتنبوا الطاغرت ﴾ الآية . أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن هـذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون : لا إنه إلا الله ، زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبي ذرّ الغفاري ، وسلمان الفارسي .

أسباب نزول الآية ٣٣ : قوله تعالى : ﴿ الله نزل ﴾ الآية . تقدم سببها في سورة يوسف .

أسباب نزول الآية ٣٦ : قوله تعالى : ﴿ ويبخُونُونَكَ ﴾ الآية ، أخرج عبد الرزاق عن معمر : قـال لي رجل قـالوا للنبي ﷺ : لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلنك ، فنزلت ﴿ ويخَوِّفُونَكَ بِاللَّهِينَ مَن دُونِه ﴾ الآية .

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُ واْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَدْلُ ۗ

كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقَدُوجُهَكَ لِلَّذِينِ ٱلْفَيْحِمِنِ

فَبْلِ أَن يَأْتَى وَهُ لِأَمْرَدُ لَهُمِنَ أَللَّهُ يُومَيذِ يَصَّدَّعُونَ (اللَّهُ مَن

كَفُرِفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْ هَدُونَ إِنَّا

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِيحَنِي مِن فَصْلِيهِ وَاتَّهُ لَا يُحِبُّ

ٱلْكَيْفِرِينَ (أَنَّا وَمِنْ ءَايَنِيْهِ عَلَىٰ يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمْ

مِّن زَّحْمَتِهِ - وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ - وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَإَاءُ وَهُم

بِٱلْبِيَنَاتِ فَأَنْفَعَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكِ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مُرْسِلُ الرِّيكَ فَنْشِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ

فِ ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُمِنْ

خِلَالةً فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَاهُمُ يُسْتَبْشِرُونَ

( وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْمُثِلِسِين

(أ) فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُارِرَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْي الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَأَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

٤٢ ـ ﴿ قُل ﴾ لكفار مكة ﴿ سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ﴾ فأهلكوا بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية .

 ٤٣ ـ ﴿ فَأَقَمَ وَجِهِكَ لَلَّذِينَ القَيِّمِ ﴾ دين الأسلام ﴿ مِن قبل أَن يأتي يوم لا مرد له من الله ﴾ هو يوم القيامة ﴿ يومئذ يُصَّدُّعونَ ﴾ فيه إدغام الناء في الأصل في الصاد: يتفرقون بعد الحساب إلى

£\$ ـ. ﴿ مَن كَفَر فَعَلَيْهُ كَفَرَهُ ﴾ وبال كفره وهو النار ﴿ وَمَن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون ﴾ يوطئون منازلهم في الجنة .

 ٤٥ ﴿ ليجزي ﴾ متعلق بيصدعون ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قضله ﴾ يثيبهم ﴿ إِنَّهُ لَا يَحِبِ الْكَافِرِينَ ﴾ أي يعاقبهم .

٤٦ ـ ﴿ وَمِن آياتِه ﴾ تعالى ﴿ أَنْ يُوسَلُ الْوِياحِ مبسرات ﴾ بمعنى لتبشركم بالمطر ﴿ وليليقكم ﴾ بها ﴿ من رحمته ﴾ المطر والخصب ﴿ ولتجرى القلك ﴾ السفن بها ﴿ بِأَمره ﴾ بإرادته ﴿ ولتبتغوا ﴾ تطلبوا ﴿ من فضله ﴾ الرزق بالتجارة في البحر ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النعم يا أهل مكة فتوحدوه.

٤٧ ـ ﴿ ولقد أرسلنا من قبلك رسلًا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات كه بالحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم ﴿ فَاتتقمنا من الذين أجرموا ﴾ أهلكنا الذين كذبوهم ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ على

الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين .

٤٨ ـ ﴿ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً ﴾

نزعجه ﴿ فيبسطه في السماء كيف يشاء ﴾ من قلة وكثرة ﴿ ويجعله كسفاً ﴾ بفتح السين وسكونها قطعاً متفرقة ﴿ فترى الودق ﴾ المطر ﴿ يخرج من خلاله ﴾ أي وسطه ﴿ فإذا أصاب به ﴾ بالودق ﴿ من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ﴾ يفرحون بالمطر . ٤٩ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ وقد ﴿ كانوا من قبل أن يُنزُّل عليهم من قبله ﴾ تأكيد ﴿ لمبلسين ﴾ آيسين من إنزاله . ٥٠ ـ ﴿ فانظر إلى أثر ﴾ وفي قراءة آثار ﴿ رحمة الله ﴾ أي نعمته بالمطر ﴿ كيفَ يحيي الأرض بعد موتها ﴾ أي بيسها بأن تنبت ﴿ إن ذلك لمحيي الموتي وهو على كل شيء قدير ﴾ .

أسباب نزول الآية ٤٥ : قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهُ ﴾ الآية ، أخرج ابن المنذر عن مجاهد : أنها نزلت في قراءة النبي 衛 النجم عند الكعبـة وفرحهم عند ذكر الألهة .

أسباب نزول الآية ٥٣ : قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبَادِي النَّذِينَ أَسْرِفَا ﴾ الآية . تقدم حديث الشيخين في سورة الفرقان ، وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية في مشركي أهل مكة . وأخرج الحاكم والطبراني عن ابن عسر قال : كننا نقول ما لَمفتتن توبة إذا ترك دينه بعد إسلامه ومعرفته ، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة أنزل فيهم ﴿ قل يا عبادي الذين أسرفوا ﴾ الآية ، وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ﷺ إلى وحشي قائل حمزة يدعوه إلى الإسلام فأرسل إليه كيف تـدعوني وأنت تـزعم أن من قتل أو زني أو أشــرك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهاناً ، وأنا صنعت ذلك فهل تُجد لي من رخصة ؟ فأنزل الله ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً ﴾



وَلَينْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْمِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ۞ فَإِنَّكَ لَانْسُعِمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَانْسُعِمُ ٱلصُّدَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْأُ مُدّبِينَ ١ وَمَا أَتَ بِهَادِ ٱلْعُمّي عَن ضَلَالَيْهِمّ إِن شَمِعُ إِلّا مَن نُوْمِنُ مِنَا يَنِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ۞ ۞ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم منضعف ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّ وَضَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآةٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (١٠) وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَٰلِكَ كَانُواٰيُوۡفَكُونَ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواٰٱلۡمِلۡمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لِيَثْتُدُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا وَمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُوْمِيذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١٠٠ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَهِن حِثْمَهُم بِعَايَةٍ لِّيَّقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُّوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ

وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٢

﴿ ثم جعل من بعد ضعف ﴾ آخر ، وهو ضعف الطفولية ﴿ قوةٌ ﴾ أي قوة الشباب ﴿ ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبةً ﴾ ضعف الكبر وشيب الهرم والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه ﴿ يخلق ما يشاء ﴾ من الضعف والقوة والشباب والشيبة ﴿ وهو العليم ﴾ بتدبير خلقه ﴿ القدير ﴾ على ما

٥١ ـ ﴿ وَلَئْنَ ﴾ لام قسم ﴿ أَرْسَلْنَا رَبِحاً ﴾

مضرة على نبات ﴿ فَرأُوهُ مَصْفَراً لَظُلُوا ﴾ صاروا جواب القسم ﴿ من بعده ﴾ أي بعد اصفراره

الدعاء إذا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية

ما ﴿ تُسمع ﴾ سماع إفهام وقبول ﴿ إلا من يؤمن بآياتنا ﴾ القرآن ﴿ فهم مسلمون ﴾ مخلصون

٥٤ ـ ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ﴾ ماء مهين

 ♦ بكفرون كو يجحدون النعمة بالمطر. ٢٥ ـ ﴿ فَإِنْكَ لَا تُسمِعِ المُوتِي وَلَا تُسمعِ الصَّمِ

بينها وبين الياء ﴿ وَلُوا مديرين ﴾ . ٣٥ \_ ﴿ وما أنت بهادِ العمى عن ضلالتهم إن ﴾

بتوحيد الله .

هه ـ ﴿ ويوم تقوم الساعة يُقسم ﴾ يحلف ﴿ المحرمون ﴾ الكافرون ﴿ مَا لَبِثُوا ﴾ في القبور ﴿ غير ساعة ﴾ قال تعالى : ﴿ كذلك كانوا يؤفكون ﴾ يصرفون عن الحق : البعث كما

صرفوا عن الحق الصدق في مدة اللبث . ٥٦ ـ ﴿ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ﴾ من الملائكة وغيرهم ﴿ لقد لبثتم في كتاب الله ﴾ فيما كتبه في سابق علمه ﴿ إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ﴾ الذي أنكرتموه ﴿ ولكنكم كنتم لا

الْمُؤَلِّلُونَانَ تعلمون ﴾ وقوعه .

٥٧ ـ ﴿ فيومنذ لا ينفع ﴾ بالياء والناء ﴿ الذين ظلموا معذرتُهم ﴾ في إنكارهم له ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ لا يطلب منهم العتبي : أي الرجوع إلى ما يرضى الله . ٥٨ ــ ﴿ وَلَقَد ضَرِبُنا ﴾ جعلنا ﴿ للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ تنبيهاً لهم ﴿ وَلَن ﴾ لام قسم ﴿ جنتهم ﴾ يا محمد ﴿ بَآية ﴾ مثل العصا واليد لموسى ﴿ ليقولنَّ ﴾ حذفُ (١) منه نون الرفع لتوالي النونات ، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ﴿ الذين كفروا ﴾ منهم ﴿ إن ﴾ ما ﴿ أنتم ﴾ أي محمد وأصحابه ﴿ إلا مبطلون ﴾ أصحاب أباطيل . ٥٩ ـ ﴿ كَذَلَكَ يَطْبِعُ اللَّهُ عَلَى قَالُوبِ الذِّينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء . ٦٠ ـ ﴿ فاصبر إنَّ وعد الله ﴾ بنصرك عليهم ﴿ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ﴾ بالبعث : أي لا يحملنُك على الخفة والطيش بترك الصبر : أي لا تتركه .

﴿ سورة لقمان ﴾

[مكية إلا الآيات ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ فمدنية وآياتها ٣٤ نزلت بعد الصافات]

الآية ، فقال وحشى : هذا شرط شديد ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل عملًا صالحاً ﴾ فلعلي لا أقدر على هـذا ، فأنـزل الله ﴿ إن الله لا يغفر أن يشــرك به وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ فقال وحشي : هذا أرى بعده مشيخ فلا أدري أينفر لي أم لا ؟ فهل غَير هذا ؟ فأنزُل الله ﴿ يَا عِمانِي اللَّمِينَ أَسَوُهُوا عَلَى أتفسهم لا تقطوا من رحمة الله ﴾ الآية ، قال وحشي : هذا نعم ، فأسلم .

١ - ﴿ الَّمْ ﴾ الله أعلم بمراده به . ٢ ـ ﴿ تَلَكُ ﴾ أي هذه الآيات ﴿ آيات الكتاب ﴾ القرآن ﴿ الحكيم ﴾ ذي الحكمة والإضافة

٣۔هـو ﴿هـدى ورحمـةً ﴾ بـالـرفـم ﴿ للمحسنين ﴾ وفي قراءة العامة بالنصب حالًا من الآيات العامل فيها ما في « تلك ۽ من معنى الإشارة .

 ٤ - ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ بيان للمحسنين ﴿ ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ هم الثاني تأكيد .

٥ ـ ﴿ أُولئك على هدى من ربهم وأولئك هم

المفلحون ﴾ الفائزون .

٦ - ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْتَرِي لَهُو الْحَدَيثُ ﴾ أي ما يلهى منه عما يعني ﴿ ليضلُّ ﴾ بفتح الياء وضمها ﴿ عن سبيل الله ﴾ طريق الإسلام ﴿ يغير علم ويتخذها ﴾ بالنصب عطفاً على يضل ، وبالرُّفع عطفاً على يشتري ﴿ هزؤاً ﴾ مهزوءاً بها ﴿ أُولئك لهم عذاب مهين ﴾ ذو إهانة .

٧ ـ ﴿ وَإِذَا تُتلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ﴾ أي القرآن ﴿ وَلَّي مستكبراً ﴾ متكبراً ﴿ كَأَنْ لَم يسمعها كَأَنْ في أذنيه وقرأ ﴾ صمماً وجملتا التشبيه حالان من ضمير وألى أو الثانية بيان للأولى ﴿ فيشره ﴾ أعلمه ﴿ بعداب أليم ﴾ مؤلم وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث ، كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل

ال يُؤِرُونُ لِتَوْجَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّ لِسَدِ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰنَ الزَّكِيدِ مِ الَّمْ ١ يَلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَيْدِ ١ هُدُى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن زَّبَهِمْ وَأَوْلَتِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْدِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْنَكَ لَمُمَّ عَذَابٌ مُّهِ بِنُّ إِنَّ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايِنُنَا وَلِّي مُسْتَكَبِّرًا كَأَن لَّدَيْسَمَعْهَا كَأَنَّ فِي أَذُنُيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِسِدِ ﴿ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فَهُ أَوَعْدُ أُللَّهِ حَقّاً وَهُوا أَلْعَ زِزُا لَحْكِيمُ (إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ مَّرُونَهَ آوَأُلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدُ بِكُمْ وَيَثَّ فَهَامِن كُلِّ دَاَّبَةً وَأَنزَلْنَامِنُ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْلَنْنَا فِهَا مِنكُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَنَدَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِدٍ عَبَلُ ٱلظَّلِيلُمُونَ فِي ضَلَال مُّهِين (أَنَّ)

مكة ويقول: إن محمداً يحدثكم أحاديث عاد وثمود ، وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن . ٨ ـ ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ﴾ . ٩ . ﴿ خالدين فيها ﴾ حال مقدرة أي : مقدراً خلودهم فيها إذا دخلوها ﴿ وعد الله حقاً ﴾ أي وعدهم الله ذلك وحقه حقاً ﴿ وهو العزيز ﴾ الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعلـه ووعيـده ﴿ الحكيم ﴾ الذي لا يضع شيئاً إلا في محله . ١٠ ـ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَغِيرِ عَمْدٍ تَرُونُهَا ﴾ أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة ، وهو صادق بأن لا عمد أصلًا ﴿ وَالقَّى فَي الأرض رواسي ﴾ جبالًا مرتفعة لـ ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تميد ﴾ تتحرك ﴿ بكم وبثُّ فيها من كل دابة وأنزلنا ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ منّ السماء ماة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ﴾ صنف حسن . ١١ ـ ﴿ هذا خلق الله ﴾ أي مخلوته ﴿ فأروني ﴾ أخبروني يا أهل مكة ﴿ ماذا خلق الذين من دونه ﴾ غيره : أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى ، وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سد مسد المفعولين ﴿ يل ﴾ للانتقال ﴿ الظالمون في ضلال مبين ﴾ بين بإشراكهم وأنتم منهم .

أسباب نزول الآية ٦٤ : قوله تعالى : ﴿ قـل أفغير الله تـأمروني أعبـد ﴾ الآية . سيـاتي سبب نزولهـا في سورة الكـافرون . وأخـرج البيهـفي في الدلائل عن الحسن البصري قال : قال المشركون للنبي 善 : تتضلل أباءك وأجدادك يا محمد ؟ فأنـزل الله ﴿ قُل أفغير الله تأمـروني أعبد ﴾ إلى قموله ﴿ من الشاكرين ﴾ .

وَلِقَدْءَ انْيْنَا لُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن نَتْكُرْ فَانَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أُومَن كُفرَ فَإِنَّ أَلَّهَ عَنَّ حَمِيدٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإِنْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلِيَّةً إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيدٌ إِنَّ ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالدِّيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَفَصَدْ لُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْ لِينَّكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ١١ وَإِن جَلْهَ دَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَالِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُ وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّى تُثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَبْبَتُ كُم بِمَا كُنُتُوْتِعُ مَلُونَ ﴿ إِنَّ يَنُهُنَّ إِنَّهَا إِن لَكُ مِثْقَ الَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَااللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١١٠ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَصْبِرَ عَلَى مَآ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ (١) وَلَا تُصَعِّرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ ﴿ وَأَفْصِدْ فِي مَشْيكَ وَأَغْضُضِ مِن صَوْبِكَ أِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمَدِ اللَّهِ

١٢ \_ ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا لَقَمَانَ الْحَكَمَةُ ﴾ منها العلم والديانة والإصابة في القول، وحكمه كثيرة مأثورة ، كان يفتى قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتيا وقال في ذلك : ألا اكتفى إذا كفيت ، وقيل له: أي الناس شر؟ قال : الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئاً ﴿ أَن ﴾ اى وقلنا له أن ﴿ اشكر لله ﴾ على ما أعطاك من الحكمة ﴿ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ﴾ لأن ثواب شكره له ﴿ ومن كفر ﴾ النعمة ﴿ فإن الله غني ﴾ عن خلقه ﴿ حميد ﴾ محمود في صنعه . ١٢ \_ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه با بني ﴾ تصغير إشفاق ﴿ لا تشرك بالله إن الشرك ﴾ بالله ﴿ لظلم عظيم ﴾ فرجع إليه

15\_ ﴿ ووصيتا الإنسان بوالديه ﴾ أمرناه أن يرهما ﴿ حملته أمهُ ﴾ فوهنت ﴿ وهناً على وهن ﴾ أي ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضَّعَفت للولادة ﴿ وقصاله ﴾ أي فطامه ﴿ في عامين ﴾ وقلنا له ﴿ أن اشكر لي ولوالديك إلىَّ المصير ﴾ أي المرجع .

١٥ ـ ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكُ عَلَى أَنْ تَشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لك يه علم ﴾ موافقة للواقع ﴿ فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً ﴾ أي بالمعروف : البر والصلة ﴿ واتبع سبيل ﴾ طريق ﴿ من أتاب﴾ رجع ﴿ إلَّىٰ ﴾ بالطاعة ﴿ ثم إلىُّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾ فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراض.

١٦ \_ ﴿ يَا بِنِّي إِنْهَا ﴾ أي الخصلة السيئة ﴿ إِنْ تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في

السماوات أو في الأرض ﴾ أي في أخفى مكان من ذلك ﴿ يأت بها الله ﴾ فيحاسب عليها ﴿ إِنْ الله لطيف ﴾ باستخراجها ﴿ خبير ﴾ بمكانها . ١٧ ـ ﴿ يَا بَنِّي أَقُم الصلاة وأمُّر بالمعروف وَاتَّهَ عن المنكر واصير على ما أصابك ﴾ بسبب الأمر والنهي ﴿ إن ذلك ﴾ المذكور ﴿ من عزم الأمور ﴾ أي معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها . ١٨ ـ ﴿ وَلا تَصُّر ﴾ وفي قراءة تصاعر ﴿ خدك للناس ﴾ لا تمل وجهك عنهم تكبراً ﴿ ولا تمش في الأرض مرحاً ﴾ أي خيلاء ﴿ إن الله لا يحب كل مختال ﴾ متبختر في مشيه ﴿ فخور ﴾ على الناس . ١٩ ـ ﴿ واقصد في مشيكُ ﴾ توسط فيه بين الدبيب والإسراع ، وعليك السكينة والوقار ﴿ واغضض ﴾ اخفض ﴿ من صوتك إن أنكر الأصوات) أقبحها ﴿لصوت الحمير﴾ أوله زفير وآخره شهيق .

ألزترواأن

السماوات على فه والأرضين على فه والماء على فه والجبال على فه ، فأنزل الله ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ الآية ، والحديث في الصحيح بلفظ فتلا دون فانزل . وأخرج ابن أمي حاتم عن الحسن قال : غنت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة ، فلما فرغوا أخـذوا يقدرونـه ، فأمـزل الله ﴿ وَمَا قَدُوا الله حَنْ قَدُرُه ﴾ . وأخرج عن سعيد بن جبير قال : تكلمت اليهود في صفة الرب ، فقالوا بسا لم يعلموا ولم يعروا ، فأنزل الله الآية ، وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن أنس قال : لما نزلت ﴿ وسع كرسيه السماوات والأرض ﴾ قالوا : يا رسول الله ، هذا الكرسي هكذا فكيف العرش ؟ فأنزل الله ﴿ وما قدروا الله ﴾ الآية .

١٠- ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا ﴾ تعلموا يا مخاطبين ﴿ أَنْ أَنْهُ مَرْ لَكُمْ مَا فَي الطَّمِقُ مِنْ النَّسِمِ وَالْتَمْرِ وَالْحَجْرِ المُنْقَافِ فِي الْحَرْفَ ﴾ مِن النَّسِمِ والنَّمِر والنَّمَ ﴿ وَالْسِمِ أَنَّ النَّمَارِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ وَالْمَعْرِ فَي وَالْمِعْرَ فَي وَمِي خَلْكُمْ يَعْمِعُ فَلَامِزَ ﴾ وهي تطاهرة ﴾ ومن النسرة في هو من النسرة وغيرها في فأنه يغير علم ولا هذي ﴾ من المعرة وغيرا في فأنه يغير علم ولا هذي ﴾ من رسول ﴿ ولا كتاب منبر ﴾ أنزله الله ، بل رسول ﴿ ولا كتاب منبر ﴾ أنزله الله ، بل

السعير ﴾ أي مرجباته ؟ لا .

٢٧ - ﴿ وَمِن يُسلم رجهه إلى الله ﴾ أي يقبل
على طاعت ﴿ وهو محمن ﴾ موحد ﴿ فقد
استمسك بالعروة الوثق ﴾ بالطرف الأوثق الذي
لا يخاف انقطاعه ﴿ وإلى الله عاقبة الأمور ﴾

٣٧ - ﴿ وَمِن كَفَر فَلا يُحرَّفُك ﴾ يا محمد ﴿ كفره ﴾ لا تهتم بكفره ﴿ إلينا مرجمهم فنتيتهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ﴾ أي بما فيها فمجاز عليه .

به صعبار عيد 21 - ﴿ نعتمهم ﴾ في الدنيا ﴿ قليلاً ﴾ أيام حياتهم ﴿ ثم نضطرهم ﴾ في الآخرة ﴿ إلى عذابٍ غليظٍ ﴾ وهو عذاب النار لا يجدون عنه

وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّاكَ نَفْسِ وَحِلَةً إِنَّا لَلَّهُ سَمِيعٌ بُصِيرٌ ١

....

وَٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّ الْحَيدُ ١ وَلَوْ أَنَّمَا فِ ٱلْأَرْضِ

مِن سُجرَةٍ أَقَلَنُدُ وَٱلْبَحْرِيمَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ . سَبْعَةُ أَبْحُرِ

مَّانَفِدَتْ كَلِمَنْتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ مَّا خَلْقُكُمْ ۗ

٢٥ - ﴿ وَلَئْنَ ﴾ لام قسم ﴿ سَأَلْتُهُم مَنْ خَلَقَ
 السماوات والأرض ليقولن الله ﴾ حذف منه نون

الرفع التوالي الأطاف ، وواوا الفصير الاتافعاء الساكتين ﴿ قَلَ العَمد فَ ﴾ على طهور الحجة عليهم بالترحيد ﴿ بل أكثرهم لا البطون في بوطون الله وإن الله هو إن الله هو الله في المواص والله والمحتجبة المحدود في صنعه ١٧٠ ـ ولول أن ما في الأرض من ضجرة التلام والمحبوب علقات أن على اسما أن والمحبوب عليه الله الله الله الله الله ولا باكثر من الله بعده من بعده سبعة أيحر ﴾ مدادا ﴿ ما تفدت كلمات الله ﴾ المعبر بها عن معلومات يكنيها بنالك الأقلام بذلك المداد ولا باكثر من على الله عن من علمه وحكت . ٨٦ ـ ﴿ ما غلقك لأن مداومات على واحدة ﴾ وان الله عزير ﴾ لا يعجزه في وحكم ﴾ لا يعترج شيء عن علمه وحكت . ٨٦ ـ ﴿ ما غلقك لأن مداوم الله كان واحدة ﴾ ويعير كل يصر كل بيناله عن عن من علمه وحكت . ٨٦ ـ ﴿ ما خلقك بيناله على عن عن على مسموع ﴿ يعتبر ﴾ يعمر كل جمعر لا ينشاه إلى عن عن عن من على م

# ﴿ سورة غاقر أو المؤمن ﴾

أسباب نزول الآية £ : أخرج ابن أبي جاتم عن السدي عن أبي منالك في قوله ﴿ ما يجادَلُ في آيات الله إلا الذين كضروا ﴾ قال : نـزلت في الحارث بن قبس السهمي .

(١) هذه قرامة أبي عمرو ويعقوب أي بالنصب. وقرأ غيرهما بالرفع.

٢٩ ـ ﴿ أَلَم تَرَ ﴾ تعلم يا مخاطب ﴿ أَن الله

يُولِج ﴾ يدخل ﴿ الليل في النهار ويولج النهار ﴾ يدخله ﴿ فِي اللَّيلِ ﴾ فيزيد كل منهماً بما نقص

من الآخر ﴿ وَسَخُّر الشَّمَسِ وَالقَمْرِ كُلُّ ﴾ منهما ﴿ يجرى ﴾ في فلكه ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ هو

٣٠ ـ ﴿ ذَلَكَ ﴾ المذكور ﴿ بَأَنَ اللَّهُ هُو الْحَقُّ ﴾ الثابت ﴿ وأن ما يدعون ﴾ بالياء والتاء يعبدون

﴿ من دونه الباطل ﴾ الزائل ﴿ وأن الله هو العليُّ ﴾ على خلقه بالقهر ﴿ الكبيرُ ﴾ العظيم .

٣١ ـ ﴿ أَلَم تَرُ أَنْ الفلك ﴾ السفن ﴿ تجرى في

البحر ينعمة الله ليريكم ﴾ يا مخاطبين بذلك ﴿ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ ﴾ عبراً ﴿ لَكُلَّ

٣٢ ﴿ وَإِذَا غَشْيَهُم ﴾ أي علا الكفار ﴿ مُوخِّ كالظلل ﴾ كالجبال التي تُظل من تحتها

﴿ دعوا الله مخلصين له الدين ﴾ أي : الدعاء

بأن ينجيهم أي لا يدعون معه غيره ﴿ قلما نجاهم إلى البر قمنهم مقتصد ﴾ متوسط بين الكفر

والإيمان ، ومنهم باق على كفره ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾ ومنها الإنجاء من الموج ﴿ إلا كل خُتَّارٍ ﴾

٣٣ ـ ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسَ ﴾ أي : أهل مكة ﴿ اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي ﴾ يغني ﴿ والد عن

ولده ﴾ فيه شيئاً ﴿ ولا مولود هو جاز عن والده ﴾ فيه ﴿ شيئاً إن وعد الله حقُّ ﴾ بالبعث ﴿ فَلَا تَغْرِنَكُمُ الْحِيَاةُ الدُّنِّيا ﴾ عن الإسلام ﴿ وَلَا يغرنكم بالله ﴾ في حلمه وإمهاله ﴿ الغرور ﴾

غَدَّار ﴿كَفُورِ ﴾ لنعم الله تعالى .

صبًّار ﴾ عن معاصى الله ﴿ شكور ﴾ لنعمته .

يوم القيامة ﴿ وَأَنْ اللهِ بِمَا تَعْمِلُونَ حَبِيرٍ ﴾ .

أَلْرَثَرَأَنَّ أَلْلَهُ يُولِحُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّيْلِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَكَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ كَالِكَ بِأَنَّ أَللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَنطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَعْرِي فِٱلْبَحْرِينِعْمَتِٱللَّهِ لِيُرِيَكُمُ مِنْ عَلَيْتِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَنتِ لِلْكُلِّ صَبَارِشَكُورِ ۞ وَلِذَاغَشِيهُمَّ وَجُّ كَٱلظُّلُل دَعُوْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَا نَعَدْ هُمِّ إِلَى ٱلْبَرِّ فَيِنْهُم مُّفَنَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَآ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورٍ (إِنَّ) يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ اتَّقُواْرَيُّكُمْ وَٱخْشَوْاْيَوْمَا لَا يَعْزِف وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ مَثَيًّا إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١٠ إِنَّ اللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَبَعْنَا وُمَا فِي ٱلْأَرْحَامِرُ وَمَا لَـنَّدري نَفْشٌ مَّا ذَا تَكْ بِيثُ غَذَاًّ وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيدُ خَبِيرً ٢

الشيطان . ٣٤ - ﴿ إِنْ الله عنده عِلم الساعة ﴾ متى تقوم ﴿ وينزل ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ الغيث ﴾ بوقت يعلمه ﴿ ويعلم ما في الأرحام ﴾ أذكر أم أنثى ، ولا يعلم واحداً من الثلاثة غير الله تعالى ﴿ وما تدري نفسُ ماذا تكسب غداً ﴾ من خير أو شر ويعلمه الله تعالى ﴿ وما تدري نفسُ بأي أرض تموت ﴾ ويعلمه الله تعالى ﴿ إِنْ الله عليمٌ ﴾ بكل شيء ﴿ خبيرٍ ﴾ بباطنه كظاهره ، روى البخاري عن ابن عمر حديث : ٥ مفاتيح الغيب خمسة إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة ي .

### ﴿ سورة السجدة ﴾

[مكية إلا من آية ١٦ إلى غاية ٢٠ فمدنية وآياتها ٣٠ نزلت بعد المؤمنون]

\$200 6 W. W. V. S. 40 . . .

أسباب نزول الآية ٥٦ : وأخرج عن أبي العالمية قـال : جاءت اليهـود إلى رسول الله 義 فـذكـروا الـدجال ، فقـالوا ، يكـون منا في آخـر الزمــان فعظموا أمره وقالوا : يصنع كذا ، فأنزل الله ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر مــا هم ببـالغيه فـاستعذ بـالله ﴾ فأمر نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال .

أسياب نزول الآية ٥٧ : قوله تعالى : ﴿ لَخَلَقُ السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ﴾ قال : من خلق المدجال ، وأخرج عن كعب الأحبار في قوله ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ﴾ قال : هم اليهود ، نزلت فيما يتظرونه من أمر الدجال .

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ السَّم ﴾ الله أعلم بمراده به . ٢ ـ ﴿ تَنزيل الكتاب ﴾ القرآن مبتدأ ﴿ لا ريب ﴾ لا شك ﴿ فيه ﴾ خبر أول ﴿ من رب

العالمين ﴾ خبر ثان ٣ ـ ﴿ أُم ﴾ بل ﴿ يقولون افتراه ﴾ محمد؟ لا ﴿ بِل هُو الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُ ، لَتَنْذُرُ ﴾ به ﴿ قُوماً ما ﴾ نافية ﴿ أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ﴾ بإنذارك .

٤ ـ ﴿ اللَّهِ الذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بينهما في ستة أيام ﴾ أولها الأحد وآخرها الجمعة ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ هو في اللغة سرير الملك استواءً يليق به ﴿ مالكم ﴾ يا كفار مكة ﴿ مِن دُونه ﴾ أي : غيره ﴿ مِنْ وَلَيْ ﴾ اسم ما بزيادة من ، أي : ناصر ﴿ ولا شَفِّيم ﴾ يدفع عذابه عنكم ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُ وَنَ ﴾ هذا فتؤمنـوا. ٥ - ﴿ يدبِّر الأمر من السماء إلى الأرض ﴾ مدة الدنيا ﴿ ثم يعرج ﴾ يرجع الأمر والتدبير ﴿ إليه

في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون كه في الدنيا ، وفي سورة سأل خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلى الكافر ، وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث .

٦- ﴿ ذَلَكَ ﴾ الخالق المدبِّر ﴿ عالم الغيب والشهادة ﴾ أي ما غاب عن الخلق وما حضر ﴿ العزيز ﴾ المنيع في ملكه ﴿ الرحيم ﴾ بأهل

٧ ـ ﴿ الذي أحسن كل شيءٍ خلقه ﴾ بفتح اللام

مَّاتَشْكُرُونِ ٢ ﴿ وَقَالُوٓا أَءِ ذَاصَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ كَفِرُونَ ١٠٠٠ ١ قُلْ يَنُوفَّلُكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِٱلَّذِي قُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّحَعُونَ ﴿

يسم الله الزيمي الزييم

الَّمَ ١ أَنْ تَهُولُ ٱلْكِتَابِ لَارَبُ فِيهِ مِن رَّبُ ٱلْعَالَمِينَ

﴿ أُمَّ يَقُولُونِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْهُوَٱلْحَقُّ مِن زَّيْكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا

مَّآأَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ

ثُرَّاسَّتَوَىٰعَكَ ٱلْمَرْشِّمَالَكُم مِّن دُونِدٍ. مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا

نَتَذَكُّرُونَ ۞ يُدَيِّرُٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ

إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ ثَاكَ اللَّهُ عَلَيْكُ

عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ ۞ ٱلَّذِيَّ ٱحْسَنَ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَبَدَأُخَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِنطِينِ ﴿ ثُوَجَعَلَ

نَسْلَهُ مِن سُلَالَةِ مِّن مَّآءِ مِّهِ بِنِ ﴿ أَنُّ مُسَوَِّنهُ وَنَفَحَ فِيهِ

مِن رُّوحِةٍ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَقْئِدَةً قَلِيلًا

فعلاً ماضياً صفة ، وبسكونها بدل أشتمال ﴿ وَبِدَأَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ آدم ﴿ من طينَ ﴾ . ٨ ـ ﴿ ثم جعل نسله ﴾ ذريته ﴿ من سلالة ﴾ علقة ﴿ من ماءٍ مهين ﴾ ضعيف هو النطفة . ٩ ـ ﴿ ثم سُوَّاه ﴾ أي : خلق آدم ﴿ ونفخ فيه من روحه ﴾ أي : جعله حياً حساساً بعد أن كان جماداً ﴿ وجعل لكم ﴾ أي : لذريته ﴿ السمع ﴾ بمعنى الأسماع ﴿ والأبصار والأفئلة ﴾ القلوب ﴿ قليلًا ما تشكرون ﴾ ما زائدة مؤكلة للقلة . ١٠ ـ ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي منكرو البعث ﴿ أَتَذَا صَلَمَنا في الأرض ﴾ غبنا فيها ، بأن صرنا تراباً مختلطاً بترابها ﴿ أثنا لفي خلق جديد ﴾ استفهام إنكار بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدَّخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين ، قال تعالى : ﴿ بل هم بلقاء ربهم ﴾ بالبعث ﴿ كافرون ﴾ . ١١ ـ ﴿ قل ﴾ لهم ﴿ يتوفاكم ملك الموت الذي وكُلُّ بكم ﴾ أي يقبض أرواحكم ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ أحياء فيجازيكم بأعمالكم .

أسياب نزول الآية ٦٦ : وأخرج جوبير عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشبية بن ربيعة قالا : يا محمد ارجع عمما تقول وعليمك بدين آبـائك وأجدادك ، فأنزل الله ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيتَ أَنْ أُعَبِدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مَنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ الآية .

#### ﴿ سورة السجدة أو قصلت ﴾

أسباب نزول الآية ٢٣ : أخرج الشيخان والترمذي وأحمد وغيرهم عن ابن مسعود قال : اختصم عند البيت ثلاثة نفر : قرشيان وثقفي ، أو ثقفيان



وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسهم عِندَ رَبِّهِ مَ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (أُولُ وَشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَىهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِني لأَمْلاَنَّ جَهَنَّهُ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ إِنَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُ مِلْقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابِ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِنَايِنَةِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجِّدُا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ أَنَّ لَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُزِجَزَّآ ۗ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوْرُنَ إِنَّا أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمَّ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلِّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّازُكُلُّمَا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِهَا وَقيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُ مِيهِ ۚ ثُكَّذِيثُونَ ﴿

۱۲ ـ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذَ الْمَجْرُونَ ﴾ الكافروذ ﴿ تَكُوا وَرَوْسَهُم عَنْدَ رِبِهِم ﴾ مطاطئوما حياة ﴿ وَسِمتا ﴾ حيات تعديق الرسل فيما كانبالم ني ﴿ فارجعنا ﴾ إلى الذيا ﴿ تعمل صالحاً ﴾ فيها ﴿ فالرجعنا ﴾ إلى الذيا ﴿ تعمل صالحاً ﴾ يرجون ، رجواب لو : لرأيت أمراً فظيماً قال دلاً تمالى:

مالين 17 ـ ﴿ ولو شننا لانينا كل نفس هداها ﴾ نهتني بالإيمان والطامة باخيار منها ﴿ ولكن حتى القول مني ﴾ وهو ﴿ لأملأنُ جهنم من المحبة ﴾ الجن ﴿ والناس أجمعين ﴾ وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها :

11 و فقوقوا كه العذاب وبعا نسيتم للعاه يومكم هذا كه أي : بترككم الإبعان به و إنا نسيناكم كه تركناكم في العداب و وفوقوا عداب المخلد كه الدائم و بعا كتتم تعملون كه من الكفر والتكذيب .

ه [ إنها يؤمن بآباتنا ﴾ الغرآن ﴿ اللين إذا
 ذُكُروا ﴾ وعقلرا ﴿ يها خُرُوا سجُداً وسبُحوا ﴾
 متلبين ﴿ بحمد ربهم ﴾ أي قالوا : سبحان الله
 ويحمده ﴿ وهم لا يستكبرون ﴾ عن الإيمان والطاعة .

11- ﴿ تتجانى جنوبهم ﴾ تسرتفع ﴿ عن المضاجع ﴾ مراضع الاضطجاع بفرشها لصلاتهم بالليل تهجذا ﴿ يدمون ربهم خوفاً ﴾ من عقابه ﴿ وطعناً ﴾ في رحمته ﴿ ومعارزتاهم ينقفون ﴾ يتصدقون .

٤١٦

وَلَنْدِيقَنَّهُم ٧٠٠ ـ ﴿ قَلا تَعْلَم نَفْسٌ مِا أَخْفِي ﴾ خبيء ﴿ لهم

من قرة أمين ﴾ ما نقر به أعينهم ، وفي قراءة يسكون الباء مضارع ﴿ جزاة بعا كانوا يعملون ﴾ . ٨٦ - ﴿ أفعن كان طومناً كمن كان المشقاً لا يستوون ﴾ إن المؤمنون والنامذيون . ١٩ - ﴿ أما الذين آمنوا وصلوا الصالحات للهم جات العابري ترلاً ﴾ هرما يعد للشيف ﴿ بِمَا كانوا يعملون ﴾ . ٢٠ - ﴿ وأما الذين فسقوا ﴾ بالكفر والتكذيب ﴿ فعاراهم التار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيارة فيها وقبل أهد وقروا عذاب الذار الذي كتام به تكذيرن ﴾ .

وقرشي . فقال أحدهم : أثرون الله يسمع ما نقول، فقال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ، وقـال الآخر : إن كـان يسمع إذا جهـرنا فهـو يسمع إذا أخفينا ، فائرل الله ﴿ وَمَا كُتُم يُسترون ﴾ الآية .

أسباب نزول الأية · 2 : وأخرج ابن المنظر عن بشير بن فتح قال : نزلت هذه الآية في أبي جهل وعصار بن ياسـر ﴿ أفعن يُلغى في النارنجير أمُ من يكن آمناً بوم القبامة ﴾ .

لسياب نزول الاية £2 : واخرج ابن جرير عن سعيد بن جير قال : قلت قريش : اولا أنزل هذا القرآن أمجمياً وهربياً ، فانزل اله ﴿ لقالوا لولا ﴿ فضلت آياته ﴾ الاية ، وانزل الله بعد هذا الاية فيه بكل لسان ، قال ابن جرير : والقراءة على هذا أعجمي بلا استخهام .

﴿ سورة الشورى ﴾

أسباب نزول الآية ١٦ : أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : لما نزلت ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من

٢- ﴿ ولتذيقتُهم من العذاب الأدنى ﴾ عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجدب سنين والأمراض ﴿ دون ﴾ قبل ﴿ العذاب الأكبر ﴾ عذاب الأخرة ﴿ لعلهم ﴾ أي من بقي سنهم ﴿ يرجعون ﴾ إلى الايمان .

٢٧ - ﴿ وَمِنْ أَطْلَمُ مَنْ ذُكُو بِآيَاتَ رِبِهِ ﴾ القرآن ﴿ ثم أعرض عنها ﴾ أي لا أحد أظلم منه ﴿ إِنَّا المعرفين ﴾ المشركين ﴿ متقمون ﴾ .

٢٢ - ﴿ وَلقد آتينا موسى الكتاب ﴾ التوراة ﴿ فلا تكن في برية ﴾ شك ﴿ من لقائه ﴾ وقد التقيالية الإسراء ﴿ وجعلناهُ ﴾ أي : موسى أو الكتاب ﴿ هدى ﴾ مادياً ﴿ ليني إسرائيل ﴾ .

14 - ﴿ وَجِعلنا مُعهم أَنْمَةٌ ﴾ بَنحَيقَ الهمزتين وإبدال الثانية ياه : قادة ﴿ يهدون ﴾ الناس ﴿ يأمونا لما صبروا ﴾ على دينهم وعلى البلاد أمن عدوهم وفي قراءة بكسر اللام وتعقيف العيم ﴿ وكانوا بايانتا ﴾ الدالة على قدرتنا وحدالتنا ﴿ يوقون ﴾ .

ووحدانيتنا ﴿ يوقنون ﴾ . \* ۲۵ - ﴿ إِنْ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما |كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين .

1- ﴿ أولم يهد لهم كم أملكتا من قبلهم ﴾ أي يبين لكفار مكة إملاكنا كثيراً ﴿ من القرون ﴾ الأمم بكفرهم ﴿ يفسلون ﴾ حال من ضمير لهم في مستقيم ﴾ في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتروا ﴿ إنْ في ذلك الميارهم إلى الشام وغيرها قدرتنا ﴿ ألا في مسام تايير والناظ.

'٧٧ - ﴿ أُولَم يروا أَنَا نَسُوقَ الْمَاء إِلَى الأَرْضَ
 الجرز ﴾ البابسة التي لا نبات فيها ﴿ فَتَخرج به زَرَعا تَأْكُل مِنه أَنَامَهم وأَنْفُ هِمْ أَفْلًا يُنِصُرُونَ ﴾

وَالْدِيقَنَهُم مِن الْعَنَابِ الْأَدَّنُ وَنَ الْعَنَابِ الْأَكْثِرِ وَالْعَنَابِ الْأَكْبِرِ لَمَا الْعَلَمُ مِن ذَكْرَ وَالْعَنَابِ الْأَكْبِرِ الْعَنَابِ الْمَالِمُ مِن ذَكْرَ وَالْعَنَابِ الْمَالَمُ مِن ذَكْرَ وَالْعَنَابِ وَقَلَامَ الْعَنَى فَيْ وَلَقَدَ مَالِيَنَا الْمَعْمِينَ فَيْ وَلَقَدَ مَالِينَا الْمَعْمِينَ فَيْ وَلَمَّةً مَالِينَا الْمَعْمِينَ فَيْ الْمَالِمَةُ وَلَمْ الْمَنْفِقُونَ فَيْ الْمَدْونِينَ الْمُعْمِينَ مَا الْمَعْمِينَ فَيْ الْمَعْمِينَ الْمَعْمِينَ اللَّهُ وَمَعَلَمْنَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ اللَّهُ وَلِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ اللَّهُ وَالْمَعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينِ الْ

قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلِيمَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُظُرُونَ

﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَأَنْفِطْ رَإِنَّهُم مُّنْ تَظِرُونِ ﴾

...

هذا فيملموا أنا نقدر على إعادتهم ـ 17 ـ ﴿ ويقولون ﴾ للمؤمنين ﴿ مَن هذا الفتح ﴾ بيننا وبينكم ﴿ إن كتم صادقين ﴾ . ٢- ﴿ قَل يوم الفتح ﴾ بإنزال المذاب بهم ﴿ لا ينفع اللين كفروا إيعاقهم ولا هم ينظرون ﴾ يمهلون لتوبة أو معذرة . ٢- ﴿ فَاعْرَضُ عِنْهِم وانتظر ﴾ إنزال المذاب بهم ﴿ إنهم متظرون ﴾ بك حادث موت أو تتل قستريحون منك ، وهذا قبل الأمر التقالم . التقالم .

المؤمن : قد دخل النامر في دين الد أنواجياً فالحرجوا من ين أقيهونا ، فصلام تقييون مين أفهيرنا ، فترزت فو والدين يحاجون في اقد من بعد ما المنجب له أبوالاً . وأرضح عبد الرزاق من تخادة في قوله فو والذين يحاجون أيه الآية ، قال : هم البهود والتصاري قالوا : كابنا قبل كمايكم ، وينينا قبل نيكم ، وسنح موسكم .

ا سياب توان الآية ۱۳ : وأخرج الطيراني بعد ضيف من اين عباس قال : قالت الأصدار : او جمعنا لرسول الد ﷺ مالًا ، فتران الد ﴿ قَالِ لا استكام صاء امرا إلا البودة في القربي ﴾ فقال بعضهم : إن اقد ما المؤتار من الربي بن ميسرم ، فتران الد ﴿ أَمْ يَعل الرف أو خود الذي يقل الدينة من عباد ﴾ فعرض لهم التربة ، إلى زيارة ﴿ ورزيامهم من فقله ﴾ .

أسباب نزول الآية 17 : وأخرج الحاكم وصححه عن على قال : نزلت هـله الآية في أصحاب المفة ﴿ ولو بــط الله الرزق لعبانه ليغوا في الأرض﴾ ونلك أنهم قالوا : لو أن لنا ، فتعترا الدنيا ، وأخرج الطيراتي عن عمرو بن حريث مثله .



يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنِفِينَ وَٱلْمُسْفِقِينَ إِكَ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَاللَّهُ وَكَنَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تَظَنهِ رُونَ مِنْهُنَأُ أَمَّهَ تِكُوًّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَنْكُمْ فَوْلُكُم بِأَفْوَهِكُمْ ۖ وَأَلَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُ دِي ٱلسَّيِيلَ ١ الْعُوهُمْ لِآبَايِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَاللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَلِكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُّ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأْتُمُ بدِ عَوَلَا كِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَأَمْهَمُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْمَامِ بِعَثْهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَّهَ أَوْلِمَ آيكُم مَعْرُوفَا كَاكَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١

﴿ سورة الأحزاب ﴾ [مدنية وآباتها ٧٣ نزلت بعد آل عمران] بسم الله الرحمن الرحيم

 ١ ـ ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي اتَّقَ اللَّهُ ﴾ دم على تقواه ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ فيما يخالف شريعتك ﴿ إِنْ الله كَانَ عَلَيْماً ﴾ بِمَا يَكُونَ قَبَلِ

كونه ﴿ حكيماً ﴾ فيما خلقه . ٢ ـ ﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوحَى إليك مِنْ رَبِّك ﴾ أي القرآن ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ وفي قراءة بالتحتانية .

٣ ـ ﴿ وتوكل على الله ﴾ في أمرك ﴿ وكفي بالله وكيلاً كه حافظاً لك ، وأمنه تبع له في ذلك كله . ٤ ـ ﴿ مَا جَعَلِ اللهُ لَرجَلِ مِنْ قَلْبِينَ فَي جَوْفَه ﴾ رداً على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد وووما جعل أزواجكم اللائي كه بهمزة وياء وبلا ياء ﴿ تَظُهُّرُونَ ﴾ بلا ألف قبل الهاء وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الظاء ﴿ منهن ﴾ يقول الواحد مثلًا لزوجته أنت عليٌ كظهر أمي ﴿ أمهاتكم ﴾ أي كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقاً ، وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة ﴿ وما جعل أدعياءَكم ﴾ جمع دعى وهو من يدعى لغير ابيه ابناً له ﴿ أَبِنَاءَكُم ﴾ حقيقة ﴿ ذَلَكُم قُولُكُم بأقواهكم ﴾ أي اليهود والمنافقين قالوا لما تزوج

النبي ﷺ زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي ﷺ قالوا : تزوج

88. 23.80: 8xx

وَإِذْ أَخَذْنَا

محمد امرأة ابنه فأكذبهم الله تعالى في ذلك ﴿ والله يقول الحق ﴾ في ذلك ﴿ وهو يهدي السبيل ﴾ سبيل الحق . ٥ ـ لكن ﴿ ادعوهم الآبائهم هو أقسطُ ﴾ أعدل ﴿ عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ﴾ بنو عمكم ﴿ وليس عليكم جتاح فيما أخطأتم به ﴾ في ذلك ﴿ ولكن ﴾ في ﴿ ما تعمدت ڤلويكم ﴾ فيه هو بعد النهي ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ لما كان من قولكم قبل النهى ﴿ رحيماً ﴾ بكم في ذلك . ٦ ـ ﴿ النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه ﴿ وَأَرْوَاجِهُ أَمْهَاتُهُم ﴾ في حرمة نكاحهم عليهم ﴿ وَأُولُوا الأرحام ﴾ ذوو القرابات ﴿ يَعْضُهُمْ أُولَى بِيعْض ﴾ في الإرث ﴿ في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ﴾ أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كنان أول الإسلام فنسخ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ﴾ بوصية فجائز ﴿ كان ذلك ﴾ أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام ﴿ في الكتاب مسطوراً ﴾ وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ.

#### ﴿ سورة الزخرف ﴾

أسباب نزول الآية ١٩ : أخرج ابن المنفر عن قتادة قال : قال ناس من المنافقين : إن الله صناهر النجن فخرجت من بينهم الملائكة فنزل فيهم ﴿ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ﴾ .

٨ . ﴿ لِيسَالَ ﴾ الله ﴿ الصادقين عن صدقهم ﴾ في تبليغ الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم ﴿ وأعد ﴾ تعالى ﴿ للكافرين ﴾ بهم ﴿ عداياً أليماً ﴾ مؤلماً هو عطف على أخذنا .

٩ ـ ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُ وَا نَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إذ جاءتكم جنود ﴾ من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ﴾ من الملائكة ﴿ وكان الله بما تعملون ﴾ بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تحزيب المشركين ﴿ بصيراً ﴾ .

١٠ ـ ﴿ إِذْ جَاؤُوكُم مِنْ فَوَقَكُمْ وَمِنْ أَسْفُلِ منكم ﴾ من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب ﴿ وإذ زاغت الأبصار ﴾ مالت عن كل شيء إلى عدوّها من كل جانب ﴿ وَبِلْغَتَ القلوب الحناجر ﴾ جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف ﴿ وتظنون بالله الظنونا ﴾ المختلفة بالنصر والياس.

١١ ـ ﴿ هَالُكَ ابْتُلَى الْمُؤْمِنُونَ ﴾ اختبروا ليتبين المخلص من غيره ﴿ وَزَلْزَلُوا ﴾ حركوا ﴿ زَلْزَالًا

أشديداً ﴾ من شدة الفزع .

١٢ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ يقول المنافقون والذين

عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولًا ﴾ عن الوفاء به .

في قلوبهم مرض﴾ ضعف اعتقاد ﴿ مَا وعدنا الله ورسوله ﴾ بـالنصر ﴿ إلا غـروراً ﴾ باطـلًا . ١٣ ـ ﴿ وإذ قالت طـائفة منهم ﴾ أي المنافقون ﴿ يا أهل يثرب ﴾ هي أرض المدينة ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل ﴿ لا مقام لكم ﴾ بضم الميم وفتحها : أي لا إقامة ولا مكانة ﴿ فارجموا ﴾ إلى منازلكم من المدينة وكانـوا خرجـوا مع النبي ﷺ إلى سلع جبـل خارج المـدينة للقتـال ﴿ ويستأذن فريق منهم النبي ﴾ في الرجوع ﴿ يقولون إنَّ بيوتنا عورة ﴾ غير حصينة يخشى عليها ، قال تعالى : ﴿ وما هي بعورة إن ﴾ ما ﴿ يريدون إلا فراراً ﴾ من القتال . ١٤ ـ ﴿ ولو دُخلت ﴾ أي المدينة ﴿ عليهم من أقطارها ﴾ نواحيها ﴿ ثم سُئِلوا ﴾ أي سألهم الداخلون ﴿ الفتنة ﴾ الشرك ﴿ لا توها ﴾ بالمد والقصر أي أعطوها وفعلوها ﴿ وَمَا تَلَبُّوا بِهَا إلا يسيراً ﴾ . ١٥ ـ ﴿ ولقد كانوا

أسباب نزول الآية ٣٦ : وأخرج ابن المنذر عن قتادة قال : قال الوليد بن المغيرة : لو كان ما يقول محمد حقاً أنزل عليّ هذا القرآن أو على ابن مسعود الثقفي فنزلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي أن قريشاً قالت : قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجـلًا يأخـلم فقيضوا لأبي بكر طلحة ، فأتناه وهو في القوم فقال أبو بكر : إلام تدعوني ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى ، قال أبو بكر : وسا اللات ؟ قـال : ربنا ، قال : وما العزى ؟ قال : بنات الله ، قال : فمن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه ، فقال طلحة لاصحابه : أجيبوا السرجل ، فسكت القـوم ، فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ، فانزل الله ﴿ ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً ﴾ الآية .

17 (4)

وَلِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنِّيتِينَ مِيثَنقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ثُوجٍ وَلِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ اللَّهُ لِيَسْتَلَٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مِّرِيحًا وَجُنُودًا لَّهْ تَرَوْهَـَأُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِٱلظُّنُونَاۚ ۞ هُنَالِكَٱبْتُلِيٓ ٱلْمُؤْمِنُوبَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا ١١﴾ وَلِذْيَقُولُ ٱلْمُنَيْفَقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم

مَّرَضٌمَّاوَعَدَنَاٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ إِلَّاغُرُ وِزًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّا إِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَ لَكُرْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَاعَوْرَةٌ وُمَا هِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا لَيْنًا وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لَاَنَوْهَاوَمَاتَلَبَنُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْكَانُواْ عَنْهَدُواْ

ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّوكَ ٱلْأَدْبَكُرُّ وَكَانَ عَهْدُٱللَّهِ مَسْتُولًا ١

١٦ ـ ﴿ قُلُ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفُرَارُ إِنْ فُرِرْتُمْ مِنْ

الموت أو القتل وإذاً ﴾ إن فررتم ﴿ لا تمتعون ﴾ في الدنيا بعد فراركم ﴿ إِلَّا قَلْسِلًا ﴾ بقية

١٧ ـ ﴿ قَلَ مَن ذَا الذِّي يعصمكم ﴾ يجيركم

﴿ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادِ بِكُمْ سُوءاً ﴾ هلاكاً وهزيمة ﴿ أُو ﴾ يصيبكم بسوء إن ﴿ أراد ﴾ الله ﴿ بكم

رحمة ﴾ خيراً ﴿ ولا يجدون لهم من دون الله ﴾

أي غيره ﴿ وَلِياً ﴾ ينفعهم ﴿ وَلا تَصِيراً ﴾ يدفع

14 ـ ﴿ قد يعلم الله المعوقين ﴾ المثبطين

﴿ منكم والقائلين لإخوانهم هلم ﴾ تعالوا ﴿ إلينا ولا يأتون البأس ﴾ القتال ﴿ إلا قليلًا ﴾ رياء

19 \_ ﴿ أَشَحَةُ عَلَيْكُم ﴾ بالمعاونة ، جمع شحيح وهو حال من ضمير يأتون ﴿ فإذا جاء

الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي ﴾ كنظر أو كدوران الذي ﴿ يغشى عليه

من الموت ﴾ أي سكراته ﴿ فإذا ذهب الخوف ﴾

وحيزت الغنائم ﴿ سلقوكم ﴾ آذوكم أو ضربوكم ﴿ بِأَلْسَةَ حداد أَشْحَة على الخير ﴾ أي الغنيمة

يطلبونها ﴿ أُولئك لم يؤمنوا ﴾ حقيقة ﴿ فأحبط

الله أعمالهم وكان ذلك ﴾ الإحباط ﴿ على الله

٧٠ \_ ﴿ يحسبون الأحزاب ﴾ من الكفار ﴿ لم

يذهبوا ﴾ إلى مكة لخوفهم منهم ﴿ وإن يأت الأحزاب كه كرة أخرى ﴿ يُودُّوا ﴾ يتمنوا ﴿ لُو أنهم بادون في الأعراب ﴾ أي كاثنون في البادية

آجالكم .

الضُرُّ عنهم .

بسيراً ﴾ بإرادته .



قُلُ لَنَ مِنْفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُحِينِ ٱلْمَوْتِ أَوَالْقَتْ لَ وَإِذَا لَاتُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْأَرَادَ بِكُرْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلِانْصِيرًا الله ﴿ فَدْيَعْلَمُ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَالِينَ بِإِخْوَنِهِمْ هَلُمُ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْنُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ عِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَٰتِكَ لَرُنُومِنُوا فَأَحْبَطُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْأَنَّهُم بَادُونَ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْكَ بِكُمُّ وَلَوْكَ أَنُواْ فِيكُمْ مَّافَ نَلُوٓ إِلاَّ قَلِيلًا ۞ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَكَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُونَكُرَاللَّهَ كُثِيرًا ١ وَلِمَّارَءَ ٱلْمُوَّمِثُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَنذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُمُّ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ١

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

﴿ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُم ﴾ أخباركم مِع الكفار ﴿ وَلَوْ كَانُوا فَيْكُمْ ﴾ هذه الكرة ﴿ مَا قَاتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ رياءُ وخوفاً من التعيير . ٢١ ـ ﴿ لقد كان لكم في رسول الله إسوة ﴾ بكسر الهمزة وضمها ﴿ حَسْنَة ﴾ اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه ﴿ لمن ﴾ بدل من لكم ﴿ كَانْ يُرجُو اللَّه ﴾ يخافه ﴿ واليوم الأخر وذكر الله كثيراً ﴾ بخلاف من ليس كذلك . ٢٢ ـ ﴿ ولمَّا رأى المؤمنون الأحزاب ﴾ من الكفار ﴿ قالوا هذا ما وهدنا الله ورسوله ﴾ من الابتلاء والنصر ﴿ وصدَق الله ورسوله ﴾ في الوعد ﴿ وما زادهم ﴾ ذلك ﴿ إلا إيمانًا ﴾ تصديقًا بوعد الله ﴿ وتسليمًا ﴾ لامره .

#### ﴿ سورة الدخان ﴾

أسبك يزول الآية لاه : وأشرج أحمد بسند محيح والطبراتي عن ابن عبلى أن رسول الله ﷺ قال لقريش : إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خبر ، فقالوا : ألست تزعم أن عبسى كان نبياً رجيداً صالحا وقد عبد من دون الله ، فاتزل الله ﴿ ولما ضرب ابن مربم حكا ﴾ الآية .

أسباب نزول الأية ٨٠ : وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : بينا ثلاثة بين الكعبة وأستارها قرشيان وتلفني أو ثلفيان وقرشي فقال واحدمتهم : ترون الله يسمع كلامنا ، فقال آخر : إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع ، فانزلت ﴿ أم يحسبون أنبا لا نسمع سرهم ونجواهم ﴾

٢٢ - ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴾ من النبات مع النبي ﷺ ﴿ فعنهم من قضى نحيه ﴾ من الله ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ ذي شريع لله ﴿ ومنهم من ينتظر ﴾ ذي المعافزة ، ذلك ﴿ وما يدُلوا تبديلاً ﴾ في المعافزة ، ومم يخلاف حال المنافقين.

٢٤ - ﴿ ليجزّيَ الله الصادقين بصدقهم ويعدب المنافقين إن شاء ﴾ بأن يميتهم على نفاقهم ﴿ أو يتوب عليهم إن الله كان خفوراً ﴾ لمن تاب ﴿ رحيماً ﴾ به .

4 ﴿ وَرَدُ اللهِ الذِينِ كَفُرُوا ﴾ أي الأحزاب ﴿ يَسْظِهُم لَمْ يَنالُوا خَيراً ﴾ مرادهم من الظفر بالمؤمنين ﴿ وَكُنَّى اللهُ المؤمنين الثناك ﴾ بالربح والملائكة ﴿ وَكَانَ اللهُ قُوياً ﴾ على إيجاد ما يريد ﴿ عَزِراً ﴾ غالباً على أمره .

را رحو أوأنزل اللين ظاهروهم من أهل الكتاب ﴾ أي قريظة ﴿ من صياصيهم ﴾ حصونهم جمع صيصة وهو ما يتحصن به ﴿ وقلف في قلويهم الرعب ﴾ الخرف ﴿ فريطًا تقتلون ﴾ منهم وهم المشاتلة ﴿ وتأسرون

فريقاً ﴾ منهم أي الذراري . ٢٧ ـ ﴿ وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم

وأرضاً لم تطؤوها ﴾ بعد وهي خيبر اخذت بعد قريظة ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ .

٧٨ - ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي قُلْ الأَرْوَاجِكُ ﴾ وهن تسع وطلبن منه من زينة اللنيا ما ليس عنده ﴿ إن كتنقُ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتُمكن ﴾ أي متعة الطلاق ﴿ وأسرحكن سراحاً جميلاً ﴾

أطلقكنَّ من غير ضوار .

لَهَ ٱلْعَدَابُ ضِعْفَيْزُ وَكَاتَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ يَدُّ فَيَسْهُم مَّن

قَضَىٰ نَعْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدَّ لُواْبَدِيلًا ١٠ لَيَجْرى

ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآءً

أَوِّ يَتُوبَ عَلَيْهِمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّا اللَّهُ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْبِغَيْظِهِمْ لَدِّينَالُواْخَيْراْ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱلْقِتَالَٰ

وَكَابَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِينً

أَهْلِٱلْكِتَنبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ

فَرِيقًا نَقَّ تُلُوك وَتَأْسِرُوكَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ

وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ نَطَعُوهَا وَّكَابُ ٱللَّهُ عَلَىكُلِّ

شَىْءِ قَلِيرًا ﴿ لَا يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُلَ لِأَزْوَكِهِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدُكِ

ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ

سَرَاحًاجَيلًا ۞ وَلِن كُنتُنَّ تُرُّدْ ﴿ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ

ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٠

يَنِسَآءَ ٱلنَّبَىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ

٢٩ - ﴿ وَإِنْ كُنتِنُّ تَرِدِنَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَالْدَارِ

الآخرة ﴾ إن الجنة ﴿ فإن الله أحد للمحسنات متكن ﴾ بإرادة الآخرة ﴿ أجراً عظيماً ﴾ إن الجنة ، فاخترن الآخرة على الدنيا . ٣- ﴿ ﴿ السَّاهُ التِي مِن يَاكُ مَنكَن بِعَاحَمَةٍ مِينَّةٍ ﴾ يقتم الباء ركسرها ، أي بيت أو هي بينة ﴿ يقامَف ﴾ وفي قرامة يلمحف بالشديد وفي أخرى ضحف بالتون معه ونصب العذاب ﴿ لها العذاب ضعفين ﴾ ضعفي عذاب غيرهن ، أي مثليه ﴿ وكان ذلك على أله يسيراً ﴾ .

قعط حتى أكارا العظام فبعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما يهه وينها كهيئة الدخيان من الجهد ، فاتران الله فو فارتف يوم تأكي السماء يدعان سرع فاكل مون أله فق ، فقيل : با موران الله المستى الله لمهم وقها قد ملك، والمستميز ال وزن . أسلس قد إلى الأنه و ورد : أشارات الله كل على عام كان المهم المارة و بدورة الكراب و المراجع المورد و المورد و ا

أسباب نزول الآية ١٥ و١٦ : قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُم عائدونَ ﴾ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله ﴿ يُومُ نبطش البطشة الكبرى إنا متضورَ ﴾ يعني يوم بدر .

أسباب نزول الآية ؟؟ : وأخرج سبد بن متصور عن أبي مثلك قال : إن أبا جهل كان يأكي بالتسر والزيد فيقول : ترقموا فهل الزفوم الذي يعدكم به معدة ، فزيات فإن التحرير الآوم طبام الآيات . أساسات فراد ألا 3 و ، أنشر الأراض ما مثلت من من كرة !! و . أن مذ همة أن من الأولام و الأولام المنظم التحرير ال

بسم بـ است برت هو رسوم مهم دين . أميك نزرل الآيا 14 : أخرج الأمري في مذاتيه من مكرمة قال : لقي رسول ال 義 أبا جهل فقال : إن الد أمرتي أن أقول لك فابل ثم أوان لك فارل ﴾ قال فترخ فريه من يعد فقال : ما تسفيع في أنت ولا صاحبك من ثمي ه لقد علمت أتي أعنى أعل يطعفه وأنا للعزيز الكريم ٣١ ـ ﴿ وَمِنْ يَقْنَتُ ﴾ ينظم ﴿ مَنْكُنْ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ

وتعمل صالحاً تؤتها أجرها مرتين ﴾ أي مثلي ثواب غيرهن من النساء ، وفي قراءة بـالتحتانيـة

في تعمل ونؤتها ﴿ وأعتدنا لها رزقاً كريماً ﴾ في

٣٧ ـ ﴿ يَا نَسَاءَ الَّهِي لَسَنُّ كَأَحَدُ ﴾ كجماعة ﴿ مِن النساء إن اتقيتن ﴾ الله فإنكن أعظم ﴿ فلا

تحضمن بالقول ﴾ للرجال ﴿ فيطمع الذي في

قلبه مرض كه نضاق ﴿ وقلن قولاً معروفاً ﴾ من

٣٧ \_ ﴿ وَقَدِ نَ ﴾ بكسر القساف وفتحها ﴿ في

بيوتكن كه من القرار وأصله : اقررن بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرها نقلت حركة

الراء إلى القاف وحدَّفت مع همزة الـوصـل.

﴿ ولا تبرجن ﴾ بترك إحدى التاءين من أصله ﴿ تِرْجُ الجاهلية الأولى ﴾ أي ما قبل الإسلام

من إظهار النساء محاسنهن للرجال والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية و ولا يبدين زينتهن إلا ما

ظهر منها ۽ ﴿ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن

الله ورسوله إنسا يريد الله ليسلعب عنكم الرجس ﴾ الإثم يا ﴿ أهل البيت ﴾ أي نساء

٣٤ \_ ﴿ وَاذْكُرُ نَ مَا يَتَلَى فَي بِيُوتَكُنَ مَن آيات الله كه القرآن ﴿ والحكمة ﴾ السنة ﴿ إِن الله كان

٣٥ \_ ﴿ إِنْ المسلمينِ والمسلماتِ والمؤمنيين والمؤمشات والقائتين والقنائشات ﴾ المطيعات

النبي ﷺ ﴿ ويطهركم ﴾ منه ﴿ تطهيراً ﴾ .

لطيفاً ﴾ بأولياته ﴿ خبيراً ﴾ بجميع خلقه .

الجنة زيادة .

غير خضوع.



 وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَلِحًا ثُوْلِهَا آ أَجْرَهَا مَرَّيَّةِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقَا كَرِيمًا ﴿ يَالِسَآهُ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِن ٱتَّقَيْتُنُّ فَلَا تَخْضَعْنَ الْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ فَوْ لَا مَعْرُوفًا ١ وَقَرْنَ فِيْتُوتِكُنَّ وَلَا نَبَرَّجْ ﴾ تَبَرُّجُ أَلْجَلهالِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِيرًا ١ أَوْ وَأَذْكُرْكَ مَا يُتَّلِّي فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّاللَّهَ كَابَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُسَّلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَيْتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَننيْنِ وَٱلْقَيْنِينِيةِ وَٱلصَّيْدِقِينَ وَٱلصَّيْدِقَيْتِ وَٱلصَّيْرِينَ وَٱلصَّاءِ رَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمِينَ وَالصَّنِيمَاتِ وَٱلْخَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّاللَّهُ لَمُّم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

﴿ والصادقين والصادقات ﴾ في الإيمان ﴿ والصابِرينَ والصابِراتِ ﴾ على الطاعـات وَمَاكَانَ لِمُؤْمِن ﴿ والخاشمين ﴾ المتراضمين ﴿ والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات ﴾ عن الحرام ﴿ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أحد الله لهم مغفرة ﴾ للمعاصى ﴿ وأجراً عظيماً ﴾ على الطاعات.

فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمته ونزل فيه ﴿ ذَقَ إنك أنت العزيز الكريم ﴾ وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه .

أسباب نزول الآية ٢٣ : أخرج ابن المنذر وابن جرير عن سعيد بن جبيـر قال : كـانت قريش تعبـد الحجر حينـاً من الدهـر ، فإذا وجـدوا ما هـو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر ، فأنزل الله : ﴿ أَفْرَأَيْتَ مِنَ انْخَذَ إِلَّهِهِ هُواهِ ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٢٤ : وأخرج عن أمي هريرة قال : كان أهل الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار ، فأنزل الله ﴿ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ﴾ .

#### ﴿ سورة الأحقاف ﴾

أسباب نزول الآية ١٠ : أخرج الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الاشجعي قال : انطلق النبي ﷺ وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يموم عيدهم فكرهوا دخولنا عليهم فقال لهم وسول الله 編 : يا معشر اليهود ، أروني الني عشر رجلًا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً وسول الله وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ

لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَ صَلَالًا

مُّبينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقَ ٱللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ

مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَه ، ذَنْدُ

مِنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِيَ

أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطُرَأُ وَكَاكَ أَمُّرُاللَّهِ مَفْعُولًا

الله مَاكَانَعَلَى ٱلنَّبِيّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَأُمُّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي

ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلُّ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرَا مَّقَدُورًا ﴿ الَّهِ ﴾ ٱلَّذِينَ

مُلَغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهَ وَيَخْشُوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَيَ

بِاللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن

رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ نُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكِثِيرًا ١٠٠ وَسَبَّحُوهُ بُكُوٰةً

وَأَصِيلًا ١٩ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُمُ لِيُخْرِحَكُمُ

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ ۚ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

٣٦ ـ ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمشة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون ﴾ بالتاء والياء ﴿ لَهُم الخيرة ﴾ أي الاختيار ﴿ من أمرهم ﴾ خلاف أمر الله ورسوله ، نزلت في عبدالله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي لزيد بن حارثة فكه ها ذلك حين علما لظنهما قبل أن النبي ﷺ خطبها لنفسه ثم رضيا للآية ﴿ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبيناً ﴾ بيُّناً فزوجها النبي ﷺ لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه(١) حبها وفي نفس زيد كراهتها ، ثم قال للنبي ﷺ أريد فراقها فقال : وأمسك عليك زوجك ، كما قال تعالى : ٣٧ - ﴿ وَإِذْ ﴾ منصوب باذكر ﴿ تقول للذي أنعم الله عليه كه بالإسلام ﴿ وأنعمت عليه كه بالاعتاق وهو زيد بن حارثة كان من سي الجاهلية اشتراه رسول الله ﷺ قبل البعثة وأعتقه وتبناه ﴿ أمسك عليك زوجك واتق الله كه في أمبر طلاقهما ﴿ وَتَحْفَى فَي نَفْسَكُ مَا اللهِ مَسِدِيه ﴾ مظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها ﴿ وتخشى الناس ﴾ أن يقولوا تزوج زوجـة ابنه ﴿ والله أحق أن تخشاه ﴾ في كل شيء وتزوُّجُها ولا عليك من قول الناس ، ثم طلقها زيد وانقضت عدتها قـال تعالى : ﴿ فَلَمَا قَضِي زَيْدُ مِنْهَا وَطُمِراً ﴾ حاجة ﴿ زُوجِتَاكُهَا ﴾ فدخل عليهـا النبي ﷺ بغير إذن

وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً ﴿ لَكِي لَا يَكُونَ على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضوًا منهن وطرأ وكان أمر الله ﴾ مقضيه ﴿ مفعولاً ﴾ . ٣٨ - ﴿ مَا كَانَ عَلَى النِّي مِنْ حَرْجٍ فَيِمَا فَرَضَ ﴾ أحل ﴿ الله له سنة الله ﴾ أي كسنة الله فنصب

بنزع الخافض ﴿ في السلين خلواً من قبل ﴾ من الأنبياء أن لا حرج عَليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح ﴿ وكان أمر الله ﴾ فعله ﴿ قدراً مقدوراً ﴾ مقضياً . ٣٩ ـ ﴿ الذين ﴾ نعت للذين قبله ﴿ يبلُّغُونَ رَسَالاًتِ اللهِ ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ﴾ فلا يخشون مقالة النـاس فيما أحـل الله لهم ﴿ وكفي بالله حسيباً ﴾ حافظاً لاعمال خلقه ومحاسبتهم . ٤٠ \_ ﴿ ما كان محمدُ أبا أحد من رجالكم ﴾ فليس أبا زيد : أي والده فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب ﴿ ولكن ﴾ كان ﴿ رسول الله وخاتِم النبيين ﴾ فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبياً ، وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم : أي به ختموا ﴿ وكان الله بكل شيء عليماً ﴾ منه بأن لا نبيُّ بعده وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته . ٤١ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ﴾ . ٤٧ ـ ﴿ وسبحوه بكرةً وأصيلًا ﴾ أول النهار وآخره . ٤٣ ـ ﴿ هو الذي يصلي عليكم ﴾ أي يرحمكم ﴿ وملائكته ﴾ أي يستغفرون لكم ﴿ ليخرجكم ﴾ ليديم إخراجه إياكم ﴿ من الظلمات ﴾ أي الكفر ﴿ إلَى السور ﴾ أي الإيمان ﴿ وكان بالمؤمنين رحيماً ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن كثير أنه ضرب صفحاً عن هذه الروايات لعدم صحتها فلم يوردها . وذكر أن الحسن سئل عن هذه الآية فقال : إن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها ، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال : اثق الله وأمسك عليك زوجـك فقـال قـد أخبرتـك أني مزوجكهـا وتخفي في نفسـك مـاالله مبـديـه . ( ابن کثیر: ۱۹۹۸)

rr 如李别级

يِّعِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ سَلَمٌ وَأَعَدُّ لَمُمْ أَجْرًا كُرِيمًا ١٠٠ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ـ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْمُلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَىٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُوْمِنَاتِ ثُعُرَطَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَالُكُمُّ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَّةٍ تَعْنَدُُونَهَا ۖ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوا جَكَ أَلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴿ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادُٱلنِّبِيُّ أَن يَسْتَنكِكُمَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْعَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أَزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا

يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيهُمَا ۞

£2\_ ﴿ تحيتهم ﴾ منه تعالى ﴿ يوم يلقونه سلام ﴾ بلسان الملائكة ﴿ وأعد لهم أجراً كريماً ﴾ هو الجنة .

ه ع \_ ﴿ يَا أَيُهَا الَّتِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً ﴾ على من أرسلت إليهم ﴿ ومبشراً ﴾ من صدقك بالجنة ﴿ وَتَلْيِراً ﴾ منذراً من كذبك بالنار .

23 \_ ﴿ وداعياً إلى الله ﴾ إلى طاعته ﴿ بإذنه ﴾ بأمره ﴿ وسراجاً مثيراً ﴾ أي مثله في الاهتداء

٤٧ \_ ﴿ وَبِشْرِ الْمُؤْمَنِينَ بَأَنْ لَهُمْ مِنْ اللَّهُ فَضَلًّا

كبراً ﴾ هو الجنة . ٤٨ ـ ﴿ وَلَا تَطْعُ الْكَافَرِينَ وَالْمَنَافَقِينَ ﴾ فيما يخالف شريعتك ﴿ ودع ﴾ اترك ﴿ أَذَاهُم ﴾ لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمر ﴿ وتوكل على الله ﴾ فهو كافيك ﴿ وكفي بالله وكيلًا ﴾

مفوضاً إليه . ٤٩ \_ ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِن آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ﴾ وفي قراءة تماسوهن ، أي تجامعوهن ﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ تحصونها بالأقراء وغيرهما ﴿ فمتعوهن ﴾ أعطوهن ما يستمتعن به ، أي إن لم يسم لهنُّ أصدقة وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قاله ابن عباس وعليه الشافعي ﴿ وسرَّحوهن سراحاً جميلًا ﴾ خلوا سبيلهن من

غير إضرار. ه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ﴾ مهورهن ﴿ وما ملكت يمينك مما أقاء الله عليك ﴾ من الكفار بالسبي

كصفية وجويرية ﴿ وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الملاتي هاجر ن ممك ﴾ بخلاف من لم يهاجرن ﴿ وامرأةُ مؤمنة إنّ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أنّ يستنكحها ﴾ يطلب نكاحها بغير صداق ﴿ خالصة لك من دون المؤمنين ﴾ النكاح بلفظ الهبة من غير صداق ﴿ قد علمنا ما فرضنا عليهم ﴾ أي المؤمنين ﴿ في أزواجهم ﴾ من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع نسوة ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر ﴿ و ﴾ في ﴿ ما ملكت أيمانهم ﴾ من الإماء بشراء وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجومية والوثنية وأن تستبرأ قبل الوطء ﴿ لَكِيلًا ﴾ متعلق بما قبل ذلك ﴿ يكون عليك حرج ﴾ ضيق في النكاح ﴿ وكان الله غفوراً ﴾ فيما يُعسر التحرر عنه ﴿ رحيماً ﴾ بالتوسعة في ذلك .

أسباب نزول الآية 11 : وأخرج أيضاً عن قتادة : قال ناس من المشركين : نحن أعز ونحن وتحن ظو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وقلان ، فنزل 

يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه ، فسكتوا فما أجاب منهم أحد ، ثم اتصرف فإذا رجـل من خلفه فقـال : كما أنت ينا محمد ، فاقبل فقال : أي رجل تعلموني منكم يا معشر اليهود ؟ قالوا : والله ما نعلم فينا رجلًا كان أهلم يكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك قال : فإني أشهد أنه النبي الذي تجدون في التوراة قالوا : كذبت ثم ردوا عليه وقالوا فيه شراً ، فسأتزل الله ﴿ قبل أوايتم إن كان من عند الله وكفرتم به ﴾ الآية ، وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال : في عبد الله بن سلام نزلت ﴿ وشهد شاهـد من يني إسوائيـل على مثله ﴾ وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن سلّام قال : في نزلت .



 ٥١ - ﴿ ترجىء ﴾ بالهمزة والياء بدله : تؤخر ﴿ من تشاء منهنُّ ﴾ أي أزواجك عن نوبتها ﴿ وَتُؤْوِى ﴾ تضم ﴿ إليك من تشاء ﴾ منهن فتأتيها ﴿ وَمِن ابْتَغَيْت ﴾ طلبت ﴿ مَمَن عزلت ﴾ من القسمة ﴿ فلا جُناح عليك ﴾ في طلبها وضمها إليك خُيْر في ذلك بعد أن كان القسم واجاً عليه ﴿ ذلك ﴾ التخيير ﴿ أُدني ﴾ أقرب إلى ﴿ أَنْ تَقُرُّ أَعِينُهُنُّ وَلَا يَحْزَنُ وَيُرْضَينَ بِمَا آتيتهن ﴾ ما ذكر المخير فيه ﴿ كلهن ﴾ تأكيد للفاعل في يرضين ﴿ واقه يعلم ما في قلوبكم ﴾ من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وإنما أخيَّرناك فيهن تيسيراً عليك في كل ما أردت ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْماً ﴾ بخلقه ﴿ حَلَيْماً ﴾ عن . عقابهم .

٢٥ - ﴿ لا تحل ﴾ بالناء والياء ﴿ لك النساء من يعد ﴾ بعد التسم التي اخترنك ﴿ ولا أن تبدل ﴾ بترك إحدى التاءين في الأصل ﴿ بهن من أزواج ﴾ بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل من طلقت ﴿ ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك ﴾ من الإماء فتحل لك وقد ملك ﷺ بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّ رَقِيبًا ﴾ حفيظاً . ٥٣ ـ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النِّي إلا أن يؤذن لكم ﴾ في الدخول بالدعاء ﴿ إلى طعام ﴾ فتدخلوا ﴿ غير ناظرين ﴾ منتظرين ﴿ إِنَّاهِ ﴾ نضجه مصدر أنى يأني ﴿ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا كه تمكثوا

﴿ مستأنسين لحديث ﴾ من بعضكم لبعض ﴿ إن فلكم ﴾ المكث ﴿ كان يؤذي النبي فيستحيى

تُبْدُواْشَيْءًا أُوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١١٠)

مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَأَدْ فَكَأَن تَفَرَّ أَعْيُنُهُنَّ

وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَا يُكِ بِمَآءَ انْيُتَهُنَّ كُلُّهُنٌّ وَٱللَّهُ يُعْلَمُ

مَافِى قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا طَلِيمًا ١ لَا يَحِلُّ لَكَ

ٱلنِسَاءُمِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِمِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَعِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ زَّقِبًا

اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن

يُوْذَكَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِئْ إِذَا دُعِيتُمْ

فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَقِيْسِينَ لِحَدِيثُ إِنَّ

ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحِي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا

يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَ لَّتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسَّتُلُوهُنَّ مِن

وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَاكَ

لَكُمْ أَن تُوْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَاّ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَجَهُمُ

مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَبِدَأَ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن

منكم ﴾ أن يخرجكم ﴿ والله لا يستحي من الحق ﴾ أن يخرجكم ، أي لا يترك بيانه ، وقرىء يستحي بياء واحدة ﴿ وإذا سالتموهن ﴾ أي أزواج النبي ﷺ ﴿ متاها فاسألوهن من وراء حجاب ﴾ ستر ﴿ ذَلَكُمْ أَطْهُرُ لَقُلُوبِكُمْ وقلوبهن ﴾ من الخواطر العربية ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَؤْذُوا رَسُولَ اللَّهُ ﴾ بشيء ﴿ وَلَا أَنْ تَتَكَّمُوا أَزُواجِه من بعده أبدأ إن ذلكم كان عند الله ﴾ ذنبأ ﴾ عظيماً ﴾ . ٤٥ ـ ﴿ إن تبدوا شيئاً أو تخفوه ﴾ من نكاحهنَّ بعده ﴿ فإن الله كان بكل شيء عليماً ﴾ فيجازيكم عليه .

﴿ وقال الذين كفروا ﴾ وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال : كانت لعمر بن الخطاب أمة أسلمت قبله يقبال لها ـ زنين ـ فكـان عمر يضمريها على إسلامها حتى يفتر، وكان كَفار قريش يقولون : لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زنين ، فأنزل الله في شأنها ﴿ وقال الـذين كفروا للـذين أمنوا لو كأن خيراً ﴾ الآيـة . وأخرج ابن سعد نحوه عن الضحاك والحسن .

أسباب نزول الآية ١٧ : وأخرج ابن أبي حاتم عن السلبي قال : نزلت هذه الآية ﴿ وَاللَّذِي قَالَ لُواللَّبِه أف لكما ﴾ في عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه وكانا قد أسلما وأبي هو أن يُسلم فكانا بأمرانه بالإسلام فيرد عليها ويكـنيها ويقول : فـأين فـلان ، وأين فـلان ؟ يعني مــــايـخ قريش تمن قـــد مات ، ثم أسلم بعد فحسن إسلامه ، فنزلت توبته في هذه الآية ﴿ ولكل درجات مما عملوا ﴾ الآية . وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله . لكن أخرج البخاري من طويق يوسف بن ماهان قال : قال مروان في عبد الرحمن بن أبي بكر : إنَّ هذا الذي أنزل الله فيه ﴿ والذي قبال ﴾ لوالديه أف لكما ﴾ فقالت عائشة من وراه الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل علمي . وأخرج عبد الرزاق من طريق مكي ، أنه

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَاۤ إِخْوَاتِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاء إِخْوَنِهِنَّ وَلِإَ أَبْنَآءِ أُخُوَيِتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمُنْهُنُّ وَأَنَّقِينَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ كَاكِ عَلَىٰ كُلِّ مَني و شَهِيدًا ﴿ إِنَّا لَلْهَ وَمَلَتِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَ لُواْعَلَتِهِ وَسَلِمُواْتَسْلِيمًا ١٩ إِنَّالَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تَسَبُوا فَقَدِ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِثْمَا ثُبُينًا ١١٠ مَتَأَتُّهَا ٱلنَّهَ وَ قُلُ لِأَزَّ وَلِعِكَ وَ سَالِكَ وَ نِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مُدْنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيْدِيهِ نَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفِٰنَ فَلَا ثُوِّذَنَّ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ لَهِ لَيْنَ لَّرِينَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّوً لَا يُحِكَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّاقَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ ۗ أَيْنَهَا ثُقِفُوٓا أُخِذُوا وَفُيِّتَ لُوا تَفْتِهِ لِلَّا ١١٠ اللَّهُ سُنَّهَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن فَبَلُّ وَلَن يَحِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

ه ... و لا جناح طبهن في آباتهن ولا آبناتهن ولا آبناتهن ولا آبناتهن ولا آبناتهن ولا آبناتهن ولا البناته أبياتهن ولا البناتهن أب آب آباتهن أب الإماء والعبيد أن يرومن ولكبيد أن يرومن ويكلومن بن غير حجاب فو والتبيد أن يرومن أمرتن به في المرتب إلى التبين أنه في فيما أمرتن به في المرتب غير عليه كل شيء شهيداً أبه لا المرتب المنتب عنى عليه شيء أبه لا المنتب المنتب

70. ﴿إِنَ أَلَّهُ وملاكته يعلون على النبي ﴾ محمد ∰ ﴿ يا أيها اللبن أمنوا صلوا عليه وسلوا آسليماً ﴾ إي تولوا : اللهم صل على سيئنا محمد وسلم .
20. ﴿إِنَّ اللبن يؤفون ألله ورسوله ﴾ وهم الكف مناه عنه من الله

07 ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُؤَوِّنَ اللهُ ورسوله ﴾ وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ريكذبون رسوله ﴿ لعتهم الله في الدنيا والأعرة ﴾ إمدهم ﴿ وأعدُّ لهم طاباً مهيناً ﴾ ذا إهانة وهو النار

٥٨ - ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْفُونُ المؤمّنينَ وَالمؤمّناتَ بغير
ما اكتسبوا ﴾ يرمونهم بغير ما عملوا ﴿ فقد
احتملوا بهتاناً ﴾ تحملوا كلباً ﴿ وَإِثْماً مبيناً ﴾
بيًّنا .

• (« يا اليها التي قل الأرواجك ويتاتك وتساء المؤمنين بدنين عليهن من جلاييهن ﴾ جمع جلبك بومي الملادة التي تتشيل بها المراة ، أي يرخني بضاء على الرجوبة الأخرين الا حياة واحدة ﴿ فلك أدني ﴾ أثرب إلى ﴿ أن يعرفن ﴾ بأين حرائر ﴿ فلا يؤفين ﴾ بالترض لهن بخلاف الإماء قلا يفغيل وجوهين ، فكال المناقرن يعرضون لهن ﴿ وكان الله فقوراً ﴾ المناقرن يعرضون لهن ﴿ وكان الله فقوراً ﴾

لما سلف لهن من ترك الستر ﴿ رحيماً ﴾ بهن إذ

يَسْتَلُكَ ٱلتَّاسُ

يَسْتُلُكَا

سترهن. ٦٠ ـ وفتن) لام قسم فإلم يت المنافقون) من نفاقهم ﴿واللين في قلويهم مرض﴾ بالزنا ﴿والمرجفون في المدينة﴾ المؤمنين بقولهم قد أثاكم المدو وسراياكم قاطراً أو هزموا ﴿ لفتريتك يهم ﴾ لنسلطك عليهم ﴿ ثم لا يجاورونك ﴾ بساكرتك وفيها إلا قبلاً ﴾ ثم يدرجون . ٦١ ـ ﴿ منطوتين ﴾ مبدئين عن الرحمة ﴿إثبنا ثقفوا ﴾ وجدوا ﴿ أعلوا وتُعلوا تقبلاً ﴾ أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به ٢٠ ـ ﴿ صُنَّكُ أنه ﴾ أي سنَّ ألف ذلك ﴿ في اللين علواً من قبل ﴾ من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين المؤمنين ﴿ ولنَ تجدلسة أله تبهاؤ ﴾ من أ

سمع عاشة تنكر أن تكون الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر وقالت : إنما نزلت في فلان وسنّت وجلًا ، قال العماطة ابن حجر : وفغي عماشة ؟ أصح إسنادًا واطر بالمدول .

أسباب نزول الآية ٢ ؛ وأعرج ابن أبي شبية عن ابن مسعود قال : إن الجن هيطوا على النبي بإلا وصويقرا القرآن بيطن تخلة فلمسا مسعود قالوا : أعسرنا ، وكانوانسنة أحدهم زويمة ، فالزن الله ﴿ وأو صوفا إليك نقراً من الجن ﴾ إلى قوله ﴿ ضلاك بين ﴾

﴿ سورة القتال أو محمد ﴾

 ٦٣ - ﴿ يسألك الناس ﴾ أي أهل مكة ﴿ عن الساعة﴾ منى تكون ﴿ قل إنما علمها عند الله وما يدريك ﴾ يعلمك بها : أى أنت لا تعلمها

﴿ لَمُلُ السَّاعَةَ تَكُونَ ﴾ توجد ﴿ قَرِيباً ﴾ . 25 - ﴿ إِنَّ اللهُ لَعَنَّ الْكَافِرِينَ ﴾ أبعدهم ﴿ وأعدُّ لهم سعيراً ﴾ ناراً شديدة يدخلونها .

أ- ﴿ خالدين ﴾ مقدراً خلودهم ﴿ فيها أبداً لا
 يجدون ولياً ﴾ يحفظهم عنها ﴿ ولا تصيراً ﴾
 يدفعها عنهم .

ينصبه طهم . ٦٦ - ﴿ يوم تُقلُّب وجوههم في النار يقولون يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتنا أطعنا إله وأطعنا الرسولا ﴾ .

٧٧ - ﴿ وقالوا ﴾ أي الأتباع منهم ﴿ ربتا إنا أطعنا سادتنا ﴾ وفي قراءة ساداتنا ، جمع الجمع ﴿ وكبرامنا فأضلونا السبيلا ﴾ طريق الهدى .

و وبراها فاصون السيع ب طريق الهدى . 14 - ﴿ رِينَا آتِهِم ضعفين مِن الطِّلَابِ ﴾ أي : مثليُّ عذابنا ﴿ والعتهم ﴾ عذبهم ﴿ لعناً كثيراً ﴾ عدد ، وفي قراءة بالموحدة ، أي عظيماً .

هدده ، وهي فراة بالموحلة ، في عظيما .
19 - في أيها اللين آموا لا تكويراً في مع نيكم في كالمين آموا لا تكويراً في مع نيكم منا إلا أنه آدر فو قبراًه الله بما قاقراً في أن وضع ثوبه على مجر لبخسل قفر الحجر به نان وضع ثوبه على مجر لبخسل قفر الحجر به في نقدة في فاستر به فراه والا ادار به وهي نقدة في فاستر به فراه والا ادار به وهي نقدة في الخصا المنابي به نينا قاله أنه قسم قسما قال رجعاً في ذا يجاد : هذا قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى ، فقضا الني في من قلد وقال وقال رجعاً : ويرحم ألف موسى قلد الني في من قال وقال : ويرحم ألف موسى قلد الني قال وقال : ويرحم ألف موسى قلد الني قال وقال : ويرحم ألف موسى قلد

أوذي بأكثر من هذا فصبر ، رواه البخاري .

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ٢

يَسْئُكُ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَائِيَّهُ وَمَائِدُ رِيكَ

لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِهِرِينَ وَأَعَدَّ

لَمُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدَأَ لَّا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا

١ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطُعْنَا اللَّهَ

وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا

فَأَضَلُّونَاٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبَّنَاءَاتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَاكِيدًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَٱلَّذِينَ

ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا فَالْواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِهَا (١٠)

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۗ فَا يُصَالِحُ

لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أُونُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ

فَقَدْفَازَفُوزَاعَظِيمًا ﴿ إِنَّاعَرَضْمَا اللَّهُ مَانَةٌ عَلَى ٱلسَّمُورَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَيَرْكِ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا

ٱلْإِنسَنُّ إِنَّهُ كَانَظَلُومَاجَهُولًا ﴿ لَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ

وَٱلْمُنْكِفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَنِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

٧٠٠ - ﴿ يَا أَيْهَا اللّذِينَ آمَنُوا القوا أَهُ وقولُوا قُولُوا قُولُوا عُرْقًا لَمُ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَيْهَا أَلَّهُ اللّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَاقِعَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِينَ الْمَلْعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِّيلُهِ عَلَى الْمُعَلِّيلُهِ عَلَى الْمُؤْمِعِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعِيمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعِيمِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

نزلت فيهم ، ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ قال : هم الأتصار .

لسياء ترول الآية : والرح من تفادتي قوق و (الشن قلوا في سيل هاية الله: ذكر إنا أن مدله الآية نزلت يوم أمد ورمول أه ﷺ في الشب وقد نشبت فيهم الجراحات واقتل وتدفعي الشركون ويوط: أصل ميل ، ونشوي المسلمون : أنه أعلى وأجبل ، فقال المشركون : أن لنا العزى لا عزى أكبر ، فقال بدرول أنه أيج أنولوا : أنه مولانا يا طريق لكم .

أسباب نزول الآية ١٣ : وأخرج أبو يعلى عن ابن عبلس قال : لما خرج وسول الله 露 ثلثاء الغاز نبطر إلى مكة فضال : أنت أحب بلاد الله إليّ ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك ، فأنزل الله ﴿ وكانِ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك ﴾ الأية .

# re (TEXA)

لسم الله الزيمي الزير ع ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَىٰ رَجُل

يُنَبَثُّكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَسَدِيدٍ ﴿ كُ

فِي ٱلْأَخِرَةَ وَهُوَ ٱلْمَكِيدُ ٱلْخَيْدُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا ُوهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَايَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاۤ أَصْغَـرُمِن ذَلِكَ وَلِآ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَن مُبِينِ ۞ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَبِمِلُوا ٱلصَّلِ إِحَاتُ أَوْلَيْبِكَ لَمُّمَمَّغُفِ رَّةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ١ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ٓ اَيْتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ لَمُتُمْ عَذَابٌ مِّن يَجْزَأُلِيدٌ ﴿ وَبَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَى صِرَطِ

ميين ﴾ بين هو اللوح المحفوظ. ٤ \_ ﴿ لِيحِرْيَ ﴾ فيها ﴿ السَّلِينِ آمنُوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغضرة ورزق كريم ﴾ حسن في الجنة .

ه \_ ﴿ وَاللَّذِينَ سَعُمُوا فَي ﴾ إبطال ﴿ آياتُنَّا ﴾ القرآن ﴿ معجزين ﴾ وفي قراءة هنا وفيسا يأتي

﴿ سورة سبا ﴾

[مكية إلا آية ٢ فمدنية وآياتها ٤٥ أو ٥٥ آية نزلت بعد لقمان] بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ الحمد أَ ﴾ حمد تعالى نفسه بذلك ،

والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو

الوصف بالجميل لله تعالى ﴿ اللَّذِي لَهُ مَا فَي السماوات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً ﴿ وله

الحمد في الآخرة ﴾ كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنــة ﴿ وهــو الحكيم ﴾ في فعله

٢ \_ ﴿ يعلم ما يلج ﴾ يدخل ﴿ في الأرض ﴾ كماء وغيره ﴿ وما يخرج منها ﴾ كنبات وغيره

﴿ وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءُ ﴾ مِنْ رِزْقَ وغيره ﴿ وَمَا

يمرج ﴾ يصمد ﴿ فيها ﴾ من عمل وغيره ﴿ وهو الرحيم ﴾ بأولياته ﴿ الغفور ﴾ لهم .

٣ \_ ﴿ وقال اللين كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ القيامة ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ بلي وربي لتأتينكم عالم

الفيب كه بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ وعلام

بالجر ﴿ لا يعزب ﴾ يغيب ﴿ عنه مثقبال ﴾ وزن ﴿ دُرة ﴾ أصفر نملة ﴿ في السماوات ولا في

الأرض ولا أصفر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب

﴿ الخبير ﴾ في خلقه .

معاجزین ، ای مقدرین عجزنـا او مسابقین لنـا

أَفْتَرَيْعُكُ فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب ﴿ أُولئك لهم عذاب من رجز ﴾ سيء العذاب ﴿ أَلَيم ﴾ مؤلم بالجر والرفح صفة لمرجز أو عذاب . ٦ ـ ﴿ وَيَرى ﴾ يعلم ﴿ الذين أوتوا العلم ﴾ مؤمنو أهل الكتباب كعبد الله بن سلام وأصحابه ﴿ الذي أنــزل إليك من ربك ﴾ أي القرآن ﴿ هـو ﴾ فصل ﴿ الحق ويهـدي إلى صراط ﴾ طـريق ﴿ العزيـز الحميد ﴾ أي الله ذي العـزة المحمود . ٧-﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أي قال بعضهم على جهة التعجب لبعض ﴿ هل تذلكم على رجل ﴾ هو محمد ﴿ يَنبُكُم ﴾ يخبركم أنكم ﴿ إذا مزقتم ﴾ قطعتم ﴿ كل ممزق ﴾ بمعنى تمزيق ﴿ إنكم لفي خلق جديد ﴾ . ٨ ـ ﴿ أَقْتُرى ﴾ بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بها عن همزة الوصل ﴿ على الله كذباً ﴾ في ذلك ﴿ أم يه جنة ﴾ جنون تخيل به ذلك قال تعالى : ﴿ بِلَ اللَّين لا يؤمنون بالآخرة ﴾ المشتملة على البعث والعذاب ﴿ في العذاب ﴾ فيها ﴿ والضلال البعيد ﴾ عن الحق في الدنيا . ٩ - ﴿ أَقَلَم يروا ﴾ ينظروا ﴿ إلى أ ما بين أيديهم وما خلفهم ﴾ ما فوقهم وما تحتهم ﴿ من السماء والأرض إن تشأ تخسف يهم الأرض أو تسقط عليهم كشفاً ﴾ بسكون السين وفتحها قطعاً ﴿ مِن السماء ﴾ وفي قراءة في الأفعال الثلاثة بالياء ﴿ إِنْ في ذلك ﴾ المرثي ﴿ لآية لكل عبد منيب ﴾ واجع إلى ربه تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء .

أسباب نزول الأية 11 : وأخرج ابن المنظر عن ابن جربج قال : كمان المؤخرن والمنافقون يجتمعرن إلى التي ﷺ فيستمع المؤمنون منهم ما يقول ويعزنه ، ويسمعه المنافقون فلا يعزنه فإذا عرجوا سالوا المؤمنين : ماذا قال آتقاً ، فترلت ﴿ ونجم من يستمع إليك ﴾ الأبة .

١٠ ـ ﴿ وَلَقَدَ آتَيْنَا دَاوَدَ مَنَا فَصَلًّا ﴾ نبوة وكتابًا وقلنما ﴿ يما جيسال أوَّين ﴾ رجعي ﴿ معمه ﴾ بالتسبيح ﴿ والطير ﴾ بالنصب عطفاً على محل الجبال ، أي ودعوناها تسبح معه ﴿ وَأَلْنُما لَـهُ

الحديد ﴾ فكان في يده كالعجين . ١١ ـ وقلنا ﴿ أَنْ أَعَمَلَ ﴾ منه ﴿ سَايِعَاتَ ﴾ دروعاً كوامل يجرها لابسها على الأرض ﴿ وقدر في السرد ﴾ أي نسج الدروع قيل لصانعها مسراد ، أي اجعله بحيث تتناسب حلق ﴿ واعملوا ﴾ أى آل داود معه ﴿ صالحاً إنى بما تعملون بصير ﴾ فأجازيكم به .

١٧ - ﴿ و ﴾ سخرنا ﴿ لسليمان الريسع ﴾ وقراءة الثرفع بتقدير تسخير ﴿ غدوها ﴾ مسيرها من الغمدوة بمعنى الصباح إلى المزوال ﴿ شهر ورواحها ﴾ سيرها من النزوال إلى الغسروب ﴿ شهر ﴾ أي مسيرته ﴿ وأسلنا ﴾ أذبنا ﴿ له عين القطر ﴾ أي النحاس فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء وعمل الناس إلى اليوم مما أعطى سليمان ﴿ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ﴾ بأمر ﴿ ربعه ومن ينزغ ﴾ يعدل ﴿ منهم عن أمرنا ﴾ له بطاعته ﴿ نذقه من عذاب السعيس ﴾ النار في الآخرة ، وقيل في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها ضربة تحرقه .

مرتفعة يصعد إليها بدرج ﴿ وتماثيل ﴾ جمم تمثال وهو كل شيء مثلته بشيء ، أي صمور من نحاس وزجاج ورخمام ، ولم يكن اتخاذ الصمور حراماً في شريعته ﴿ وجفان ﴾ جمع جفنة

١٣ ـ ﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب ﴾ أبنية

﴿ كالجواب ﴾ي جمع جابية وهو حوض كبير ،

يجتمع على الجفنة ألَّف رجل يأكلون منها ﴿ وقدور راسيات ﴾ ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنها تتخذ من الجبال باليمن يصعد إليها بالسلالم وقلنا ﴿ اهملوا ﴾ يا ﴿ آل داود ﴾ بطاعة الله ﴿ شكراً ﴾ له على ما أناكم ﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾ العمامل بطاعتي شكراً لنعمتي . ١٤ ـ ﴿ فلما قضينا عليه ﴾ على سليمان ﴿ الموت ﴾ أي مات ومكث قائماً على عصاه حولاً ميتاً والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخرٌّ ميتاً ﴿ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ﴾ مصدر أرضت الخشبة بالبناء للمفعول أكلتها الأرضة ﴿ تَأْكُلُ مُنسأتُه ﴾ بالهمز وتركه بألف عصاه لأنها ينسأ يطرد ويزجر بها ﴿ فلما خرٌ ﴾ ميتًا ﴿ تبينت الجن ﴾ انكشف لهم ﴿ أن ﴾ مخففة : أي أنهم ﴿ لو كانوا يعلمون الغيب ﴾ ومنه مـا غاب عنهم من مـوت سليمان ﴿ مَا لَبُوا فِي العذاب المهين ﴾ العمل الشاق لهم لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب وعلم كونه سنة بحساب ما أكلته الأرضة من العصا بعد موته يوماً وليلة مثلاً .

ٱفۡتَرَىٰعَكَىٱللَّهِ كَذِبًّا أَم بِهِۦجِنَّةُ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِ ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَرْ مَرَوْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدُ مِهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوَنُّسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفَاقِنَ ٱلسَّمَآءَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِكُلِّ عَبِيمُنِيبِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّنَا دَاوُرُدَمِنَا فَضَلًّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلْظَيْرُ وَٱلْنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٢ أَن آعَمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْفِ ٱلسَّرِّدُ وَإَعْمَلُواْصَلِحَّاْلِقَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ ﴿ وَلِسُلَتَمَنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَٱلْقِطْرِ *وَمِنَ*ٱلْجِينَ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِبِإِذْنِ رَبِّهِ يَوْمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا أَلْدِفْ مُنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَلْمُمَايِشَآءُ مِن تَحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَحِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّامِينَتُ اعْمَلُواْءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِلْ مِنْ عِمَادِي ٱلشَّكُورُ إِنَّ فَلَمَّا قَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَكُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَأَتَـٰةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُكُو فَلَمَّا خَرَّبَيِّنَتِ ٱلِلْنَّ أَنلُّوكَانُواْيَعٌ لَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِيشُوافِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

أسباب نزول الاية ٢٣٠ : وأحرج ابن أبي حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن أبي العالبة قال : كان أصحباب رسول الله 🎇 برون أنه لا بضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فتزلت فح أطيموا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم في فخافوا أن يبطل اللذب

لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَعِينِ وَشِمَالُّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْلَةٌ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبَّ عَنْفُورٌ الله فأغرضُوا فأرسَلنا عَلَيْهِم سَيْلَ الْعَرِم وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمٍم حَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِخُمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَدَرَكَ نَافِهَا قُرُى ظَلِهِ رَةً فَقَالُواْرَبَّنَابَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّافِ ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ١ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظُنَّهُ وَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُوّْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَ نِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُوْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ

٤ ذَاك جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ نُجَزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ٢ وَقَدَّرْنَافِهَا ٱلسَّيْرِ مِي يُوافِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١

ٱللَّهُ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِرِ ۞

ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا وَلَانَنْفَعُ يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء أي وقلنا

سميت باسم جدٌّ لهم من العرب ﴿ في مساكتهم ﴾ باليمن ﴿ آية ﴾ دالة على قدرة الله

تعالى ﴿ جنتان ﴾ بدل ﴿ عن يمين وشمال ﴾ ﴿ عن يمين واديهم وشماله وقيل لهم : ﴿ كلوا من

رزق ربكم واشكروا له ﴾ على ما رزقكم من

النعمة في أرض سباً ﴿ بِلدة طبية ﴾ ليس فيها مساخ ولأ بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب

ولاحية ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت

عليهم صيل العرم ﴾ جمع عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته ، أي سيل

واديهم الممسوك بما ذكر فأغرق جنتيهم وأموالهم

﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ﴾ تثنية ذوات مفرد على الأصل ﴿ أَكُل حَمْطٍ ﴾ مر بشع

بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه

بكفرهم ﴿ وهل يجازى إلا الكفور ﴾ بالياء والنون مع كسر الزاي ونصب الكفور ، أي ما

١٨ ـ ﴿ وجملنا بينهم ﴾ بين سبأ ، وهم باليمن ﴿ وبين القرى التي باركنا فيها ﴾ بالماء والشجر

وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة

﴿ قرى ظاهرةً ﴾ متواصلة من اليمن إلى الشام ﴿ وقدرنا فيها السير ﴾ بحيث يقيلون في واحدة

﴿ وأثل وشيء من سدر قليل ﴾ . ١٧ \_ ﴿ ذَلَكَ ﴾ التبديل ﴿ جزيناهم بِمَا كَفُرُوا ﴾

يناقش إلا هو .

لطيب هواڻها ﴿ وَ ﴾ الله ﴿ رب غفور ﴾ . ١٦ \_ ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ عن شكره وكفروا ﴿ فَأَرْسَلْنَا

﴿ سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين ﴾ لا تخافون في ليل ولا في نهار . ١٩ ـ ﴿ فقالوا ربنا بَعَّدْ ﴾ وفي قراءة باعد ﴿ بين أسفارنا ﴾ إلى الشام اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ بالكفر ﴿ فجعلناهم أحاديث ﴾ لمن بعدهم في ذلك ﴿ ومرقناهم كل ممزق ﴾ فرقناهم في البلاد كل التفريق ﴿ إِن في ذلك ﴾ العذكور ﴿ لايات ﴾ عبراً ﴿ لكل صبَّار ﴾ عن المعاصى ﴿ شكور ﴾ على النعم . ٢٠ ـ ﴿ وَلقد صدق ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ عليهم ﴾ أي الكفار منهم سبأ ﴿ إيليس ظنه ﴾ أنهم بإغوائه يتبعونه ﴿ فاتبعوه ﴾ فصدق بالتخفيف في ظنه أو صدق بالتشديد ظنه أي وجده صادقاً ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى لكن ﴿ فريقاً من المؤمنين ﴾ للبيان : أي هم المؤمنون لم يتبعوه . ٧١ ـ ﴿ وما كان له عليهم من سلطان ﴾ تسليط ﴿ إِلَّا لَنْعَلَم ﴾ علم ظهور ﴿ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ﴾ فنجازي كلًّا منهما ﴿ وربك على كل شيء حفيظ ﴾ رقيب . ٢٧ ـ ﴿ قَلْ ﴾ يا محمد لكفار مكة ﴿ ادعوا الذين زعمتم ﴾ أي زعمتموهم آلهة ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره لينفعوكم بزعمكم قال تعالى فيهم : ﴿ لا يملكون مثقال ﴾ وزن ﴿ فرة ﴾ من خير أو شر ﴿ في السماوات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك ﴾ شركة ﴿ وماله ﴾ تعالى ﴿ منهم ﴾ من الآلهة ﴿ من ظهير ﴾ معين .

٢٣ ـ ﴿ ولا تنفع الشفاعة عنده ﴾ تعالى ردأً لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده ﴿ إلا لمن أذن ﴾ بفتح الهمزة وضمها ﴿ له ﴾ فيها ﴿ حتى إذا فَرُّ عَ ﴾ بالبناء للفاعل والمفعول ﴿ عن قلوبهم ﴾ كشف عنها الفزع بالإذن فيها ﴿ قالوا ﴾ قال بعضهم لبعض استبشاراً ﴿ ماذا قال ربِكم ﴾ فيها ﴿ قَالُوا ﴾ القول ﴿ الحق ﴾ أي قد أذن فيها ﴿ وهو العلمُ ﴾ فوق خلقه بالقهر ﴿ الكبير ﴾

٢٤ ـ ﴿ قل من ير زقكم من السماوات ﴾ المطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ النبات ﴿ قُلْ اللَّهُ ﴾ إن لم يقولوه لا جواب غيره ﴿ وإنَّا أو إياكم ﴾ أي أحد الفريقين ﴿ لَعَلَى هَدَى أَوْ فَي صَلاًّلَ مَبِينَ ﴾ بيُّن ، في الإبهام تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له ". ٢٥ \_ ﴿ قَلْ لا تُسألُونَ عِما أَجِرِمِنا ﴾ أَذَبُنا ﴿ وَلا

٢٦ ـ ﴿ قُلْ يَجْمُعُ بِينَنَا رَبِّنا ﴾ يوم القيامة ﴿ ثُمُّ يفتح ﴾ بحكم ﴿ بيننا بالحق ﴾ فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار ﴿ وهو الفتاح ﴾ الحاكم

اعتقاد شريك له ﴿ بل هو الله العزيز ﴾ الغالب على أمره ﴿ الحكيم ﴾ في تدبيره لخلقه فلا يكون له شريك في مُلكِه .

بالجنة ﴿ وتليراً ﴾ منذراً للكافرين بالعذاب ﴿ وَلَكُنْ أَكْثُرُ النَّاسَ ﴾ أي كفار مكة ﴿ لا

نُسأل عما تعملون ﴾ لأنا بريثون منكم .

﴿ العليم ﴾ بما يحكم به . ٧٧ ـ ﴿ قُلُ أُرُونِي ﴾ أعلموني ﴿ اللَّينِ ٱلحقتم به شركاء ﴾ في العبادة ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن

٢٨ ـ ﴿ وما أرسلناك إلا كافة ﴾ حال من الناس قدم للاهتمام ﴿ للتاس بشيراً ﴾ مبشراً للمؤمنين

وَلِا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّالِمَنْ أَذِكَ لَفُرْحَقَّ إِذَافُرْعَ عَن

قُلُوبِهِ مِنَ اللَّهِ أَمَا ذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَٱلْعَلِيُّ ٱلْكَجِيرُ

١٠٥٥ قُلْ مَن مَرْزُقُكُمْ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ قُلِاللَّهُ

وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي صَلَالِ مُّبِيبٍ ١ لَاثَنتَأُونِ عَمَّآ أَجْرَمَنا وَلَانْتَتَأَرُعَمَا تَعْمَلُونَ۞ قُلْ

يجمعُ بِيْنَنَارِيُنَا ثُمُّرِيفَتَحُ بِيْنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَالْفَسَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

اللُّهُ وَفِي الَّذِينَ الْحَقْتُم بِهِ عَشْرَكَ أَنَّ كُلَّا بَلَّهُ وَاللَّهُ

ٱلْمَـنِيزُٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَٱفَّةُ لِلنَّاسِ

بَيْ يِزَا وَنَكِيْرًا وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وَبَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللهِ

قُل لَكُم مِيعَادُيو مِلْاتَسْتَعْخُرُونَ عَنْدُسَاعَةُ وَلَاتَسْتَقْدِمُونَ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوِّمِنَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا

بِٱلَّذِي بِنَ بَدَيْدٍ وَلَوْ رَكَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيامُوكِ مَوْقُو فُوكَ عِنــَدَ

رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْفَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُضْعِفُوالِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّا

بعلمون ﴾ ذلك . ٢٩ ـ ﴿ ويقولون متى هـذا الوعـد ﴾ بالعـذاب ﴿ إن كتتم صادقين ﴾ فيه . ٣٠ ـ ﴿ قـل لكم سيعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ﴾ عليه وهو يوم القيامة . ٣١ ـ ﴿ وقال الذَّين كفروا ﴾ من أهل مكة ﴿ لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ﴾ أي تقدُّمه كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له قال تعالى فيهم ﴿ ولو ترى ﴾ يا محمد ﴿ إِذِ الظالمون ﴾ الكافرون ﴿ موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا ﴾ الأتباع ﴿ للذين استكبروا ﴾ الرؤساء ﴿ لُولا أُنتِم ﴾ صديتمونا عن الإيمان ﴿ لَكُنَّا مؤمنين ﴾ بالنبي .

#### ﴿ سورة الفتح ﴾

أسباب نزول الآية 1 : أخرج الحاكم وغيره عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال : نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبة من أولها إلى آخرها .

أسباب نزول الآية ٢ : وأخرج الشيخان والترمذي والحاكم عن أنس قال : أنزلت على النبي ﷺ ﴿ لِيغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تـأخر ﴾ مرجعه من الحديبية فقال النبي ﷺ : لقد نؤلت عليُّ آية أحب إليُّ مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا : هنينًا مربئًا لك يا رسول الله قد ببُن الله لك ماذا يفعل بك ، فماذا يفعل بنا فتزلت ﴿ لِدخل المؤمنين والمؤمنات ﴾ حتى بلغ ﴿ فوراً عظيماً ﴾

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا للَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحُنُّ صِكَدُنْكُمْ عَنَ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءً كُو بَلْ كُنتُو تُجْرِمِينَ ٢٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱستُضعفُوا للَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُو ٱلَّتِل وَٱلنَّهَارِاذِ تَأْمُ و نَنَآ أَنَ نَكُفُ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لِلهُ أَندَاذَأُ وَأَسَرُّ وَأَالْنَدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ هَا يُحَرِّ وَنَ إِلَّا مَا كَانُواْنَعْمَلُونَ ٢٠٠٠ وَمَا آَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهِمَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَيْفُرُونَ 🕲 وَقَالُواْ غَنُ أَكَ ثُرُأَمُوالًا وَأَوْلِنَدًا وَمَاغَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٢ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمُ الَّتِي ثُقَرَّتُكُمُ عِندَنَا زُلْفَحَ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَيِمِلَ صَلِيحًا فَأُولَكِيكَ لَهُمْ جَزَاءً ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُّفَتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَاينيِّنَامُعَنجزِينَ أُولَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُون ﴿ قُلُ إِنَّارَقِيبَشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُلَةً وَمَآ

٣٢ ـ ﴿ قَالَ الذِّينَ اسْتَكْبِرُوا للذِّينَ اسْتَضْعَفُوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ﴾ لا ﴿ بِلَ كُنتُم مجرمين ﴾ في أنفسكم .

٣٣ ـ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لَلَّذِينَ اسْتَكَبِّرُ وَا بل مكر الليل والنهار ﴾ أي مكر فيهما منكم بنا ﴿ إِذْ تَأْمُ وَنَنَا أَنْ نَكُفُرُ بِاللَّهُ وَنَجِعَلُ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ شركاء ﴿ وأسرُّوا ﴾ أي الفريقان ﴿ التدامة ﴾ على ترك الإيمان به ﴿ لما رأوا العذاب ﴾ أي أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعيير ﴿ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ﴾ في النار ﴿ هَلَ ﴾ مَا ﴿ يَجِزُونَ إِلَّا ﴾ جزاء ﴿ مَا كَانُوا يعملون ﴾ في الدنيا .

٣٤ ـ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فَي قَرْيَةً مَنْ نَذَيْرِ إِلَّا قَالَ مترقوها ﴾ رؤ ساؤ ها المتنعمون ﴿ إِنَّا بِما أُرسلتم

به کافرون که . ٣٥ ـ ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ﴾ ممن آمن ﴿ وما تحن بمعذبين ﴾ .

٣٦ ﴿ قُلُ إِنْ رَبِي يُسِطُ الرَّقِ ﴾ يوسعه ﴿ لَمِنْ يِشَاءُ ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدر ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ ولكن أكثر الناس ﴾ أى كفار مكة ﴿ لا بعلمون ﴾ ذلك .

٣٧ ـ ﴿ وَمَا أَمُوالَكُمْ وَلَا أُولَادُكُمْ بِالنِّي تَقْرِبُكُمْ عندنا زلفي ﴾ قربي ، أي تقريباً ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاءً الضعف يما عملوا ﴾ أي جزاء العمل الحسنة مثلًا بعشر فأكثر ﴿ وهم في الغرقات ﴾ من الجنة ﴿ آمنون ﴾ من الموت وغيره ، وفي قراءة الغرفة

أَنفَقْتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُوَيُخُلِفُ أَوْهُوَ حَكُرُ ٱلزَّزِقِيك ﴿

٣٨ ﴿ وَاللَّينَ يَسْعُونَ فَي آيَاتُنَا ﴾ القرآن ررور بخشرهم ويوم بخشرهم بالإبطال ﴿ معاجزين ﴾ لنا مقدّرين عجزنا وأنهم يفوتوننا ﴿ أُولئك في العذاب محضرون ﴾ . ٣٩ - ﴿ قُلُ إِن ربي يسط الرزق ﴾ يوسعه ﴿ لَمَن يَشَاءَ مَنْ عَبَادَهُ ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدر ﴾ يضيقه ﴿ لَه ﴾ بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاءً ﴿ وما أنفقتم من شيءٍ ﴾ في الخير ﴿ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ﴾ يقال : كل إنسان يرزق عائلته ، أي من رزق الله .

أسباب نزول الآية ١٨ : وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الاكوع قال : بينما نحن قاتلون إذ نادى منادي رسول اڭ ﷺ : يا أبهما الناس البيعـة البيعة نزل روح القدس ، فسرنا إلى رسول الله ﷺ وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه ، فانزل الله ﴿ لقد رضي الله عن المؤمنين ﴾ الآية . أسياب نزول الآية ٢٤ : وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال : لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 難 وأصحابه المسانون رجىلًا في السلاح من جبل التنميم يريدون غرة رسول الله 🎕 فاعذوا فاعتقهم فأنزل الله ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ﴾ الآية ، وأخرج مسلم نحوه من حديث سلمة بن الأكوع وأحمد والنسائي نحوه من حديث عبد الله مغفل المزني وابن إسحاق نحوه من حديث ابن عباس

اسباب نزول الآية ٢٥ : وأخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال : قاتلت النبي ﷺ أول النهار كافرأ وقاتلت معــه آخر النهمار مسلماً وكنا ثلاثة رجال وسبع نسوة وفينا نزلت ﴿ وَلُولًا رَجَالَ مُؤْمَنُونُ وَنَسَاء مُؤْمَنَاتَ ﴾ .

٠٤ - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يوم تحشرهم جميعاً ﴾ أي المشركين ﴿ ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها ﴿ كَانُوا يَعْبِدُونَ ﴾ .

11 - ﴿ قَالُوا سِبِحَانِكَ ﴾ تنزيهاً لك عن الشريك ﴿ أَنت ولينا من دونهم ﴾ أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا ﴿ بِل ﴾ للانتقال ﴿ كانوا يعبدون الجن ﴾ الشياطين ، أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا ﴿ أكثرهم بهم مؤمنون ﴾ مصدقون فيما يقولون لهم .

٤٧ ـ قال تعالى : ﴿ فاليوم لا يملك بعضكم ليعض ﴾ أى بعض المعبودين لبعض العابدين ﴿ نَفَعاً ﴾ شفاعة ﴿ ولا ضراً ﴾ تعذيباً ﴿ ونقول للذين ظلموا ﴾ كفروا ﴿ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ .

٤٣٠ - ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا ﴾ أي القرآن ﴿ بِيِّنَاتِ ﴾ واضحات بلسان نبينا محمد ﷺ ﴿ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ﴾ من الأصنام ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا إِفْكَ ﴾ كذب ﴿ مفترى ﴾ على الله ﴿ وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا لَلْحَقِّ ﴾ القرآن ﴿ لَمَا جامهم إن ﴾ ما ﴿ هذا إلا سحرٌ ميين ﴾ بيّن . قال تعالى:

\$2 ـ ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُم مِنْ كُتُبِ يَدْرَسُونُهَا وَمَا أرسلنا إليهم قبلك من نذير ﴾ فمن أين كذبوك . ٤٥ - ﴿ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا ﴾ أي هؤلاء ﴿ معشار ما آتيناهم ﴾ من القوة وطول العمر وكثرة المال ﴿ فَكَلَّبُوا رسلي ﴾ إليهم ﴿ فكيف كان نكير ﴾ إنكاري عليهم العقوبة

وَمَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَنَوُلاَّ ۚ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم تُؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَايَمْلِكُ بَعْضُكُرْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا وَيَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّارِٱلِّي كُنتُم مِ اتَّكَذِّبُونَ ﴿ وَإِذَالْتُنَّانِ عَلَيْمٍ مَ ايَتُنَايَتَنتِ قَالُواْ مَاهَنَذَاۤ إِلَّا رَجُلُ بُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ أَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّفْتَرَى ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّاسِحْرُّمُّ بِينُّ ﴿ وَمَآءَانَيْنَهُم مِّن كُمُّ ب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابِلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَانَيْنَهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُكِ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ يَلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنَّهُوَ إِلَّا نَذِيرُّ لِكُم بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدِ ﴿ إِنَّ قُلْ مَاسَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّا أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُنْهِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقْدِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَيْمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

﴿ وَالْإِهْلَاكُ ، أَي هُو وَاقْمَ مُوقِّعِهُ . ٤٦ - ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَكُمْ بُواحِدَةً ﴾ هي ﴿ أَنْ تَقُومُوا لله ﴾ أي لأجله ﴿ مثنى ﴾ أي اثنين اثنين ﴿ وفرادى ﴾ واحداً واحداً ﴿ ثم تتفكروا ﴾ فتعلموا ﴿ مَا بصاحبكم ﴾ محمد ﴿ من جنة ﴾ جنون ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هو إلا تذير لكم بين يدي ﴾ أي قبل ﴿ عذاب شديد ﴾ في الأخرة إن عصيتموه . ٤٧ ـ ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ ما سألتكم ﴾ على الإنذار والتبليغ ﴿ من أُجرٍ فهو لكم ﴾ أي لا أسألكم عليه أجراً ﴿ إِنْ أَجرِيَ ﴾ ما ثوابي ﴿ إِلَّا على الله وهو على كل شيءٍ شهيد ﴾ مطلع يعلم صدقي . ٤٨ ـ ﴿ قل إن ربي يقذف بالحق ﴾ يلقيه إلى أنبيائه ﴿ علَّام الغيوبِ ﴾ ما غاب عن خلقه في السماوات والأرض .

أسباب نزول الآية ٣٧ : وأخرج الفربامي وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال : أري النبي ﷺ وهو بالحديبية أنه يـدخل مكـة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤ وسهم ومقصرين فلما نحر الهدي بالحديبية قال أصحابه : اين رؤ ياك يا رسول الله ؟ فنزلت ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤ يا ﴾

﴿ سورة الحجرات ﴾

أسباب نزول الآية ١ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَوا لا تقدموا ﴾ الآيتين ، أخرج البخاري وغيـره من طريق ابن جـربج عن ابن أبي مليكـة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تعيم على رسول الله ﷺ فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد ، وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس



29 ـ ﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقِّ ﴾ الإسلام ﴿ وَمَا يُبِدَى،

الباطل ﴾ الكفر ﴿ وما يعيد ﴾ أي لم يبق له أثر . ٥٠ - ﴿ قَالَ إِنْ صَلَلْتَ ﴾ عن الحق ﴿ فإنما أَصَلَّ

على نفسى ﴾ أي إثم ضلالي عليها ﴿ وإن اهتديت فيما يوحي إلى ربي ﴾ من القرآن

والحكمة ﴿ إنه سميع ﴾ للدعاء ﴿ قريب ﴾ .

١٥ \_ ﴿ وَلُوْ تَرَى ﴾ يا محمد ﴿ إِذَّ فَرْعُوا ﴾ عند البعث لرايت أمراً عظيماً ﴿ فلا فوت ﴾ لهم منا ،

أى لا يفوتوننا ﴿ وأخذوا من مكان قريب ﴾ أي

٧٥ ـ ﴿ وقالوا آمنا به ﴾ بمحمد أو القرآن

﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّناوشِ ﴾ بواو وبالهمزة بدلها ، أي تناول الإيمان ﴿ من مكان بعيد ﴾ عن محله إذ

٣٥ ـ ﴿ وقد كفروا به من قبل ﴾ في الدنيا ﴿ ويقذفون ﴾ يرمون ﴿ بالغيب من مكان بعيد ﴾

اي بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا

في النبي : ساحر، شاعر، كاهن، وفي القرآن : سحر ، شعر ، كهانة .

\$٥ ـ ﴿ وَحِيلَ بِينْهِم وَبِينِ مَا يُشْتَهُونَ ﴾ من الإيمان، أي قبوله ﴿كما فُعل بأشياعهم﴾

أشباههم في الكفر ﴿ من قبل ﴾ أي قبلهم .

﴿ إِنْهُمْ كَانُوا فِي شَكْ مُرِيبٍ ﴾ مُوقع في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدّوا بدلائله في

﴿ سورة فاطر ﴾

Parallel of the transplant of a first transplant in

هم في الأخرة ، ومحله الدنيا .

قُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ١ فَلَ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَاۤ أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِيٌّ وَإِن أَهْتَدَيْتُ فِهِ عَايُوحِيٓ إِلَىَّ رَبِّ إِنَّامُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ وَلَوْتَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَأَمِن مَّكَانِ قَرِيبِ ١ ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَمُمُ التَّانَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَقَدْكَ فَرُواْبِدٍ مِن قَبْلُ وَيَقْذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَافُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْفِ شَكِّ مُرِيبٍ ﴿

المنافق المناف لِسْ مِٱللَّهِ ٱلزَّنْعَيٰ ٱلزَّكِيدِ مِّ

ٱلْمَنْدُيلَةِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيْرِكَةِ رُسُلا أُولَ أَجْنِحَةِمَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُحَ بِزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَايِشَآةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءِ قَلَيْرٌ ۞ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَامُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُمِنَ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ يَثَاثُهُا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْهَلْ مِنْ خَلِق عَيْرُٱللَّهِ يَرْزُقُكُم

مِّنَٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِۚ لَآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُوُّ فَأَنَّ ثُوْفَكُونِ ۞

[مكية وآياتها ٤٥ أو ٤٦ نزلت بعد الفرقان] بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُكَذِّبُوكَ ١ ـ ﴿ الحمد لله ﴾ حمد الله تعالى نفسه بذلك كما بيّن في أول سورة سبأ ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ خالقهما على غير مثال سبق ﴿ جاعل الملائكة رسلًا ﴾ إلى الأنبياء ﴿ أُولِي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ﴾ في الملائكة وغيرها ﴿ ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ﴾ . ٢ ـ ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمةٍ ﴾ كرزق ومطر ﴿ فلا ممسك لها وما يمسك ﴾ من ذلك ﴿ فلا مرسل له من يعدُّه ﴾ أي بعد إمساكه ﴿ وهُو العزيز ﴾ الغالب على أمره ﴿ العكيم ﴾ في فعله . ٣ - ﴿ يا أيها الناس ﴾ أي : أهل مكة ﴿ اذكروا نعمة الله عليكم ﴾ بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم ﴿ هل من خالق ﴾ من زائدة وخالق مبتدأ ﴿ غير الله ﴾ بالرفع

فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي ، وقال عمر : ما أردت خلافك ، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك قوله تعالى ﴿ با أيهـا الذين آمنــوا لا تقلعوا بين يدي الله ورسوله ﴾ إلى قوله ﴿ ولو أنهم صبروا ﴾ وأخرج ابن المنفر عن الحسن : أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله ﷺ يموم النحر فأمرهم أن يعيدوا ذبحاً ، فانزل الله ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الأضاحي بلفظ : ذبح رجل قبل الصلاة فنزلت ، وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة : أن ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصوّمون قبلَ النبي ﷺ ، فأنزل الله ﴿ يَا أَيْهَا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسولة ﴾ وأخرج ابن جرير عن قنادة قال : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : لو أنزل في كذا ، فأنزل الله ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ .

والجر نعت لخالق لفظاً ومحلًا ، وخبر المبتدأ ﴿ يَرِزْقَكُم مِن السَّمَاء ﴾ المطر ﴿ وَ ﴾ من ﴿ الأرض ﴾ النبات ، والاستفهام للتقرير ، أي لا خالق رازق غيره ﴿ لا إنَّه إلا هو فأنَّى تؤفكونَ ﴾ من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق .

٤-﴿ وإن يكذبوك ﴾ يا محمد في محيثك بالتوحيد والبعث ، والحساب والمقاب ﴿ فقد كُلُبت رسل من قبلك ﴾ في ذلك فاصير كما صيروا ﴿ وإلى ألله ترجع الأمور ﴾ في الاخرة فيجازي المكذبين وينصر المرسلين .

- ﴿ يا أيها الناس إن وعد الله ﴾ يالبعت وغيره
 خ حق فلا تفرنكم الحياة الدنيا ﴾ عن الإيمان
 بذلك ﴿ ولا يغرنكم بالله ﴾ في حلمه وإمهاله
 ﴿ المرور ﴾ الشيطان

٢- ﴿ إِنْ الشيطان لكم عدق فاتخذو، عدواً ﴾
 بعاءة الله ولا تطيعوه ﴿ إنها يدعو حزبه ﴾ اتباعه في الكفر ﴿ ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ النار الشديدة .

٧- ﴿ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين
 آمنوا وحملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير ﴾
 هذا بيان ما لموافقي الشيطان وما لمخالفيه

۸-ونزل في أيي جهل وغيره: ﴿ أَلَمَن زُمِّنَ لَهُ سوه عمله ﴾ بالتعرب ﴿ فرآه حسناً ﴾ من مبندا خبره: كمن هداه الله ؟ لا ، دل عليه ﴿ فإن الله خبره كمن هداه الله ؟ لا ، دل عليه ﴿ فإن الله عليه ﴾ على المدرئ لهم ﴿ حسرات ﴾ باغتماك أن لا يؤمنوا ﴿ إن أله عليم يما يضغون ﴾ فيجازيهم عليه بعلم يما

٩-﴿ وألف الذي أرسل الرياح ﴾ وفي قراءة : الريح ﴿ فتير سحاباً ﴾ المضارع لحكاية الحال الماضية ، أي تزعجه ﴿ فسقناه ﴾ فيه النقات عن الغية ﴿ إلى بلد مبت ﴾ بالتشديد والتخفيف لا نبات بها ﴿ فأحينا به الأرض ﴾ من البلد ﴿ بعد موتها ﴾ يسها ، أي أنبتا به الزرع والكلا

وان كَذِيْرُكُ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُّمِنَ فَلِيكَ وَلِكَ اللَّهِ وَقَدَّ كَالْمُوْرُ الْمُوْرُونَ الْمُوْرُ وَلَا يَمْرُدُكُمْ إِلَّهِ الدَّوْرُ وَلَ إِنَّ اللَّيْمِلُنَ لَكُومُونُ فَالْفَيْدُونُ اللَّيْفِ الْدُيْنَ اللَّهِ فَالدَّيْنَ اللَّهِ اللَّمِنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالدَّيْنَ الْمَسْوَةُ مَا يَسْفِيلُ اللَّيْنِ فَالْمَنْفُونُ وَالْفَيْلُونُ اللَّهِ اللَّلِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَّالِمُ اللَّالِيْلِي الللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْلِيْلِمُ اللَّهُ اللَّ

وَلَا يُنْفَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَلَّهِ مِيدٌ ﴿ ١٠٠﴾ . \*\*

♦ كالملك النشور ﴾ إن : البحث والإحماء .
• ( كالمك النشور ﴾ إن : البحث والإحماء .
• ( كان كان بريد العزة فلله العزة جديداً ﴾ إن يه إلى النبي والأحرة فلا تنال من إلا بطاعت فليطمه ﴿ إليه يصمد الكلم الطب ﴾ يعلمه دوم لا أن اله و المسل الصالح بر يعلم .
• ( النبية الم الله والمحرف في الأنشال ﴿ لهم هذاب شديد ومكر أولئك هو يبور ﴾ يهلك . ١ . ﴿ وأن خلكم من من تقييده أو ثقلة ألي المنال ﴿ لهم عذاب عنه المنال وأنه خلكم من المنال أن المنال ﴿ والما يعلم من المنال أنها أن المنال ﴿ والما يعمل من المنال ﴿ والما يعمل من معرم ﴾ إلى ما يزاد في عمر طويل المعر﴿ ولا يتقص من عمره ﴾ إلى العمر أو ولا يتقص من عمره ﴾ إلى المعرف مع أنه يبسر ﴾ همن المعرف ولا يتقص من عمره ﴾ إلى المعرف المعرف والا يتقص من عمره ﴾ إلى المعرف المعرف إلى المعرف والا يتقص من عمره ﴾ إلى المعرف إلى المعرف إلى المعرف إلى المعرف المعرف إلى المعرف ا

أسباب نزول الآية ٢ : وأخرج عنه قال : كانوا يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم فأنزل الله ﴿ لا ترفعوا أصواتكم ﴾ الآية .

اسباب نول الآیا ۳ : واعرج ایضاً عن محمد بن ثابت بن قس بن شماس قال : لما نزلت هدا الایا فو لا ترفعوا اصوراتکم فرق صوت السی ﴾ قمد ثابت بن فیس نمی الطبق بیکی شوم به عاصم بن عدی بن المجاولان فقال : عا یکیك ؟ قال : شده الایا آمشول ان ترویز الصوت ، فین عاصم ظلك إلى مرسول الله هی فدها به فقال : اما ترفعی ان تعیش حیداً وتنداخ الهجة ، قال : رضیت ولا ارفع صوتی آبداً على صوت مردر الله هی ، قائزل الله فو إن اللين بضوران الدوارتهم في الایا .

وَمَايَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَايَعٌ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتَ اوَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونِهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَلِخِرَلِتَبْنَعُواْمِن فَضْلِهِ. وَلَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ ١٠ ١١ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُ أُيَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ مَّنْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَايَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ إِنَا تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُوا دُعَاءَكُرُ وَلَوْسِمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُرْ وَبُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشْرِكِكُمْ ۚ وَلَا يُنْبَثُّكَ مِثْلُخَبِير ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً ۗ وَزَرَ أُخْرَكَ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَالْنَذِرُٱلَّذِينَ يَغْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَذَكُّن فَإِنَّمَا يَتَزَّكُن لِنَفْسِهِ \* وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ

١٢ \_ ﴿ وما يستوى البحران هذا عذب فرات ﴾ شديد العذوبة ﴿ سائغ شرابه ﴾ شربه ﴿ وهذا ملح أجاج ﴾ شديد الملوحة ﴿ ومن كل ﴾ منهما ﴿ تَـاكُلُونَ لَحماً طرياً ﴾ هـو السمك ﴿ وتستخرجون ﴾ من الملح، وقيل منهما ﴿ حلية تلبسونها ﴾ هي اللؤلؤ والمرجان ﴿ وترى ﴾ تبصر ﴿ الفلك ﴾ السفن ﴿ فيه ﴾ في كل منهما ﴿ مواخر ﴾ تمخر الماء ، أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿ لتبتغوا ﴾ تطلبوا ﴿ من فضله ﴾ تعالى بالتجارة ﴿ ولعلكم تشكرون كه الله على ذلك . ١٣ ـ ﴿ يُولِجٍ ﴾ يدخل الله ﴿ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ ﴾ فيزيد ﴿ ويولج النهار ﴾ يدخله ﴿ في الليل ﴾ فيزيد ﴿ وسخر الشمس والقمر كل ﴾ منهما ﴿ يجرى ﴾ في فلكه ﴿ لأجل مسمى ﴾ يوم القيامة ﴿ ذَلَكُم الله ربكم له الملك والذين تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دونه ﴾ أي : غيره وهم الأصنام ﴿ مَا يَمْلَكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ لفافة النواة . 16\_ ﴿ إِنْ تَدْعُوهُم لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُم وَلُو سمعوا ﴾ فرضاً ﴿ ما استجابوا لكم ﴾ ما أجابوكم ﴿ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ﴾ بإشراككم إياهم مع الله ، أي يتبرؤ ون منكم ومن عبادتكم إياهم ﴿ وَلا يُنبِئك ﴾ بأحوال الدارين ﴿ مثل خبير ﴾ عالم وهو الله تعالى . 10 \_ ﴿ يَا أَيِهَا النَّاسِ أَنْتُمَ الْفَقْرَاءَ إِلَى اللهِ ﴾ بكل حال ﴿ والله هو الغني ﴾ عن خلقه ﴿ الحميد ﴾

المحمود في صنعه بهم . ١٦ ـ ﴿ إِنْ يَشَأُ يَذْهِبُكُم وَيَأْتُ بِخُلَقَ جَدِيدٍ ﴾

١٧ ـ ﴿ وَمَا فَلْكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ شديد . ١٨ ـ ﴿ وَلا تَزْرَ ﴾ نفس ﴿ وَازْرَةً ﴾ آثمة ، أي لا تحمل ﴿ وَزَرَ ﴾ نفس ﴿ أخرى وإن تدع ﴾ نفس ﴿ مثقلة ﴾ الوزر ﴿ إلى حملها ﴾ منه أحداً ليحمل بعضه ﴿ لا يُحمل منه شيء ولو كان ﴾ المدعو ﴿ فا قربي ﴾ قرابة كالأب والابن وعدم الحمـل في الشقين حكم من الله ﴿ إنَّمَا تَسْلُمُ الذِّينَ يَخْسُونَ ربِهِم بِالغَيْبِ ﴾ أي يخـافونـه ومـا رأوه لأنهم المنتفعون بالإنذار ﴿ وأقاموا الصلاة ﴾ أداموها ﴿ ومن تزكَّى ﴾ تطهر من الشرك وغيره ﴿ فإنما يتزكَّى لنفسه ﴾ فصلاحه مختص به ﴿ وإلى الله المصير ﴾ المرجع فيجزى بالعمل في الآخرة .

أسباب نزول الآية ٤ : : قوله تعالى ﴿ إن الذين ينادونك ﴾ الآيتين أخرج الطبراني وأبو يعلى بسند حسن عن زيـد بن أرقم قال : جـاء ناس من العرب إلى حجر النبي ﷺ فجعلوا يناتون : يا محمد يا محمد ، فأنــزا الله ﴿ إِن اللَّمِينَ يَسَادُونَكُ من وراء الحجـرات ﴾ الآية ، وقــال عبد المرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلًا جاء إلى النبي 義 فقال : يا محمد إن مدحي زين وإن شتمي شين ، فقال النبي 義 : ذاك هو الله ، فنزلت ﴿ إن المذين ينادونك ﴾ الآية ، مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراه وغيره عند الترمذي بدون نزول الآية ، وأخرج ابن جرير نحوه عن الحسن ، وأخمرج أحمد بسند صحيح عن الاقرع بن حابس أنه نادى رسول الله 🏶 من وراء الحجرات فلم يجبه فقال : يـا محمد إن حمــــدي لزين وإن فعي لشين ، فقـــال : ذلكم الله وأخرج ابن جرير وغيره عن الاترع أيضاً أنه أتى النبي ﷺ فقال : يا محمد اخرج إلينا فنزلت .

وَمَايَسْتَوِىٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّورُ

الْ وَلَا ٱلظِلُّ وَلَا ٱلْخِرُورُ ﴿ وَهَا وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ

إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَأَةً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ١

أَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْخَقِ بَشِيرًا وَبَذِيرًا وَإِن مِّنْ

أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ

مِن قَبْلِهِمْ جَاءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَاب

ٱلْمُنيرِ ۞ ثُمُّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ فَكَيْفَ كَاتَ نَكِيرِ ۞

ٱلْمَرَّرُ أَنَّالُلَهُ أَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ـ ثُمَرَتِ تُخْنِلُفًا

أَلْوَ نُهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِجُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ تُخْتَكِفُ ٱلْوَنَهُا

وَغَرَابِيثِ سُودٌ ۞ وَمِرِ ﴾ أَلنَّاسِ وَٱلدُّوآبِ وَٱلأَنْعَابِهِ

مُغْتَلِفُ ٱلْوِيْنُهُ كُذَٰلِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ ۖ وَأَلْعُلُمَ وَأُ

إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُوكَ كِتَبَ ٱللَّهِ

وَأَفَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ مِيرًّا وَعَلانيَةً

يَرْجُونَ فِحَدَرَةً لَن تَجُورَ ١ لِيُوَفِّيهُ مُ أُجُورَهُمْ

١٩ ـ ﴿ وما يستوي الأعمى والبصير ﴾ الكافر والمؤمن .

٢٠ ـ ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتِ ﴾ الكفر ﴿ وَلَا النَّورِ ﴾

 ٢١ ــ ولا الظل ولا الحرور ﴾ الجنة والنار . ٢٢ ـ ﴿ وَمَا يُستَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأُمُواتَ ﴾ المؤمنون ولا الكفار، وزيادة ولاء في الثلاثة تأكيد ﴿ إِنْ الله يسمع من يشاء ﴾ هدايته فيجيبه بالإيمان ﴿ وما أنت بمسمع من في القبور ﴾ أي الكفار شبههم بالموتى فيجيبوا.

٢٣ - ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنت إلا تَذْير ﴾ منذر لهم . ٢٤ . ﴿ إِنَا أَرْسَلِنَاكُ بِالْحَقِّ ﴾ بالهدى ﴿ يشيراً ﴾ من أجاب إليه ﴿ وَمُذْيِراً ﴾ من لم يجب إليه ﴿ وَإِنْ ﴾ مَا ﴿ مِن أَمَّةَ إِلَّا خَلًا ﴾ سلف ﴿ فيها ئذير ﴾ نبي ينذرها .

٠٢٠ - ﴿ وَإِنْ يَكَذَّبُوكُ ﴾ أي أهل مكة ﴿ فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات ﴾ المعجزات ﴿ وبالزبر ﴾ كصحف إبراهيم ﴿ وَبِالْكُتَابِ الْمُنْيَرِ ﴾ هو التوراة والإنجيل، فاصبر كما صبروا .

٢٦ ـ ﴿ ثُم أَخَذَت الذِّينَ كَفُرُوا ﴾ بتكذيبهم ﴿ فَكِيفَ كَانَ نَكْثِرٍ ﴾ إنكاري عليهم بالعقوية والإهلاك ، أي هو واقع موقعه .

٧٧ - ﴿ أَلُم تر ﴾ تعلم ﴿ أَنْ الله أَنْزِلُ مِن السماء ماءً فأخرجنا ﴾ فيه التفات عن الغيبة ﴿ به ثمرات مختلفاً ألوائها ﴾ كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها

وَيَزيدَهُم مِن فَضْ إِهِ ۚ إِنَّهُ عَـ فُورٌ شَكُورٌ ٣ ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ جمع جدة ، طريق في الجبل وغيره ﴿ بيضٌ وحمر ﴾ وصفر ﴿ مختلف ألوانها ﴾ بالشدة والضعف ﴿ وغرابيب سود ﴾ عطف على جدد ، أي صخور شديدة السواد ، يقال كثيراً : أسود غربيب ، وقليلاً : غربيب أسود . ٢٨ ـ ﴿ وَمَن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ﴾ كاختلاف الثمار والجبال ﴿ إنما يخشى اللَّهَ من عبادهِ العلماءُ ﴾ بخلاف الجهال ككفار مكة ﴿ إن الله عزيز ﴾ في ملكه ﴿ غفور ﴾ لذنوب عباده المؤمنين . ٢٩ ـ ﴿ إن الذين يتلون ﴾ يقرؤ ون ﴿ كتاب الله وأقاموا الصلاة ﴾ أداموها ﴿ وَانْفَقُوا مَمَّا رَزْقَنَاهُم سَرًّا وَعَلَانِيةً ﴾ زكاة وغيرها ﴿ يرجون تجارة لن تبور ﴾ تهلك . ٣٠ ـ ﴿ ليوفُّيهِم أجورهم ﴾ ثواب أعمالهم المذكورة ﴿ ويزيدهم من فضله إنه غفور ﴾ لذنوبهم ﴿ شكور ﴾ لطاعتهم .

أسباب نزول الآية ٦ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ ﴾ أخرج أحمد وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على رسول الله ﷺ فدعاني إلى الإسلام فأقررت به ودخلت فيه ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته فترسل إلى الإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة ويلغ الإبان احتبس الرسول فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة فدعا سروات قومه فقال لهم : إن رسول الله ﷺ كان قد وقُت وقتاً يرسل إليَّ رسوله لَيقبض ما عندي

وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنِّبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَنَّهُ إِنَّ اللَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِ نَا فَعِنْهُ مِرْظَالِمُ لِنُفْسِهِ - وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُّ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَِّهَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّنْتُعَدْنِيَدْخُلُونَايُحُلُّونَا فِهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّأُ وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَكِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ ۗ شَكُورُ ١ الَّذِي أَخَلْنَا دَارُ الْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لُغُوبٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّهُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ نَعْزِى كُلُّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَثَرَآ لَذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ ٱۊؘڵؘڗٮؙ۫ڠؽؘڗػٛؠؗڡٞٵۑؾؘۮؘڪٞۯؙڣۣۑ؞ؚڡؘڗڎڴۜۯۅؘڿٳٙۦٛػٛٛؠؙۛٱڶؾۜٙۮؚؠٚؖۯؖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٠ إِكَ ٱللَّهُ عَمَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيهُ إِبْدَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿

 ٣١ ـ ﴿ والذي أوحينا إليك من الكتاب ﴾ القرآن ﴿ هو الحق مصدقاً لما بين يديه ﴾ تقدمه من الكتب ﴿ إِنْ اللهِ بعباده لخبير بصير ﴾ عالم بالبواطن والظواهر . ٣٢ ـ ﴿ ثم أورثنا ﴾ أعطينا ﴿ الكتاب ﴾ القرآن ﴿ الذين أصطفينا من عبادنا ﴾ وهم أمتك ﴿ فمتهم ظالم لتفسه ﴾ بالتقصير في العمل به ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ يعمل به أغلب الأوقات ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾ يضم إلى العلم التعليم والإرشاد إلى العمل ﴿ بِإِذِنْ اللهِ ﴾ بإرادته ﴿ ذلك ﴾ أى إيراثهم الكتاب ﴿ هو الفضل الكبير ﴾ . ٣٣ ﴿ جنات عدن ﴾ أي: إقامة ﴿ يدخلونها ﴾ الثلاثة بالبناء للفاعل وللمفعول خبر جناتِ المبتدأ ﴿ يُحلُّونَ ﴾ خبر ثان ﴿ فيها من ﴾ بعض ﴿ أساور من ذهب ولؤلؤاً ﴾ مرصم بالذهب ﴿ ولياسهم فيها حرير ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزَّن ﴾ جميعه ﴿ إن ربتا لْغَفُور ﴾ للذنوب ﴿ شكور ﴾ للطاعة . ٣٥ \_ ﴿ الذي أحلُّنا دار المقامة ﴾ الإقامة ﴿ من فضله لا يمستا فيها تصب ﴾ تعب ﴿ ولا يمستا فيها لغوب ﴾ إعياء من التعب بعدم التكليف فيها ، وذكر الثاني التابع للأول للتصريح بنفيه . ٣٦ ـ ﴿ وَالَّذِينَ كُفُرُوا لَهُمْ نَارَ جَهُمْ لَا يَقْضَى عليهم ﴾ بالموت ﴿ فيموتوا ﴾ يستريحوا ﴿ ولا يُخفَفُ عنهم من عذابها ﴾ طرفة عين ﴿ كذلك ﴾

كما جزيناهم ﴿ يُجِزِّي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ كافر بالياء

والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل .

٤٣٨

٧٣ ـ و وهم يصطرعون فيها » يستنيون بشدة رصوبل يقولون فو رينا أعرجنا ﴾ منها ﴿ تعمل صالحاً غير الذي كنا تعمل ﴾ فيقال لهم ﴿ أوَّلَم تعمّركم ما ﴾ رقاً ﴿ يتلكر فيه من تقكر وجاءكم النظير ﴾ الرسول فعا الجينم ﴿ فلدوّوا فعا للظالمين ﴾ الكافرين ﴿ من تصر ﴾ يدنع العلمات على عمل على الله على إلى المساوات والأرض إنه عليم بذات الصدور ﴾ بدا في القلوب ، فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس .

هُوَالَّذِي

من الزكاة وليس من رميل اله ﷺ الخلف ولا أدري حين رميل إلا من منطقانطلقزنطان رميل اه ∰. ويث رميل اه ﷺ القبل الخان عند فقال أن الرائيل فوق لرجم قائل : إن الحامث عني الزكاة والرائم فقل الحيث إلى الحيات فاقيل الحيات بالحيابة إذ استخال البت قطاله عن إلى اين جمة عالم : إلى قال عرب أم الخوان إن رميل أه هم بالوال الجرب عن فراه التحت الوالي على بعا لا والذي يمث محمداً بالحق ما رأية ولا أكثر فقداً مختل على رميل الدين كله المنافقة على محمداً بالحيث المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة ال

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَنَ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُمُ وَلَا

يَزِيدُٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلاَيزِيدُٱلْكَفِرِينَ

كُفْرُهُمْ إِلَّاخَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يُثُمُّ شُرَكًا ٓءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرِّكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبَافَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْذُ بَلْ إِن يَعِدُالظَّالِمُونَ

بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَأَنَ تَزُولًا وَلَهِن زَالَتَاۤ إِنْأَمۡسَكُهُمَامِنْأَحَدِمِّنْبَعْدِهِ؞ۗ

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَا مِ مَا يَعِبَ

جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمُمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ

مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ أُسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّيْقِ

وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسِّيقُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ مَنْظُرُونِ إِلَّا سُنَّتَ

ٱلْأُوَّلِينَّ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِٱللَّهِ بَبْدِيلًا ۗ وَلَن يَجَدَلِسُنَّتِٱللَّهِ تَحُويلًا

﴿ أَوَلَرَيْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن

فَبَّلَهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَاكَ اللَّهُ لِيعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ

٣٩ ـ ﴿ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ﴾ جمع خليفة ، أي يخلف بعضكم بعضاً ﴿ قمن كفر ﴾ منكم ﴿ فعليه كفره ﴾ أي وبال كفره ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ﴾ غضباً ﴿ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا

خساراً ﴾ للآخرة . ٠٤ ـ ﴿ قُلُ أُرأَيتُم شُركاءكم الذين تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره ، وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى ﴿ أروني ﴾ أخبروني ﴿ ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك كه شركة مع الله ﴿ فَي ﴾ خلق ﴿ السماوات أم آتيناهم كتاباً فهم على بيُّنة ﴾ حجة ﴿ منه ﴾ بأن لهم معي شركة ؟ لا شيء من ذلك ﴿ بل إن ﴾ ما ﴿ يعد الظالمون ﴾ الكافرون ﴿ بعضهم بعضاً إلا غروراً ﴾ باطلاً بقولهم الأصنام تشفع لهم.

11 - ﴿ إِنْ الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ﴾ أي يمنعهما من الزوال ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ زالتا إن ﴾ ما ﴿ أمسكهما ﴾ يمسكهما ﴿ مِن أحد من بعده ﴾ أي : سياه ﴿ إنه كان حليماً غفوراً ﴾ في تأخير عقاب الكفار .

٤٢ ـ ﴿ وأقسموا ﴾ أي كفار مكة ﴿ بالله جهد

أيمانهم ﴾ غاية اجتهادهم فيها ﴿ لَتُن جاءَهم نذير ﴾ رسول ﴿ ليكوننَ أهدى من إحدى الأمم ﴾ اليهود والنصاري وغيرهم ، أي أيّ واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضاً ، إذ قالت اليهود: ليست النصاري على شيء، وقالت النصاري: ليست اليهود على شيء

﴿ قديراً ﴾ عليها .

فِٱلسَّمَوَتِ وَلَافِٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ ﴿ فلما جاءهم تذير ﴾ محمد ﷺ ﴿ ما زادهم ﴾ مجيئه ﴿ إِلَّا نَفُوراً ﴾ تباعداً عن الهدى . ٤٣ ـ ﴿ استكباراً في الأرض ﴾ عن الإيمان مفعول له ﴿ ومكرَ ﴾ العمل ﴿ السَّيِّةِ ﴾ من الشرك وغيره ﴿ ولا يحيق ﴾ يحيط ﴿ المكر السيء إلا يأهله ﴾ وهو الماكر ، ووصف المكر بالسيء أصل ، وإضافته إليـه قيل : استعمال آخر قدر فيه مضاف حذراً من الإضافة إلَّى الصفة ﴿ فَهِلْ يَسْظُرُونَ ﴾ ينتظرون ﴿ إِلَّا سُنَّت الأولين ﴾ سنة الله فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ فَلَنْ تَجِدُ لَسَنْتَ اللَّهُ تَبِدِيلًا وَلَنْ تَجِدُ لَسَنْتَ اللَّهُ تحويلًا ﴾ أي لا يبدل بالعذاب غيره ولا يحول إلى غير مستحقه . ٤٤ ـ ﴿ أَوْلُم يَسِيرُوا فِي الأَرْضَ فِينظرُوا كِيفَ كَانَ عَاقبَةَ الذِّينَ مِنْ قِبلِهِم وكانوا أشد منهم قوة ﴾ فأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم ﴿ وما كان الله ليعجزه من شيء ﴾ يسبقه ويفوته ﴿ في السماوات ولا في الأرض إنه كنان عليماً ﴾ أي بالأشياء كلها

أسباب نزول الأية ؟ : قوله تعالى : ﴿ وَإِن طَائِعَاتُ ﴾ . أخرج الشيخان عن أنس أن النبي ﷺ وكب حساراً وانطلق إلى عبد الله بن أيني ظفال : إليك عني فقد آذاتي نتن حسارك ، فقال رجل من الأنصار : والله لحساره أهليب ربحاً منتك ففضيه لعبد الله رجل من قوصه وفضيه لكل واحمد منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ ، وأخرج سعيـد بن منصور وابن



وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِمَاكَسُبُواْ مَاتُولُكَ عَلَىٰ ظَهْ رِهَا مِن دَاْبَةٍ وَلَكِن يُؤُخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمِّي فَإِذَا حِياءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَبِيرًا ١

# لِسَــــــمُ اللَّهِ الزَّاعَ الزَّكِيـــــمُ

المُهُورَةُ لِسَوْرًا اللَّهِ اللَّهِ

بس ١ وَالْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيدٍ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَرْبِزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلسُنذِ رَقَوْمًا مَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴿ لَيْ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا وَمِنْ خَلْفِهِ مُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَوَتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَالُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرُوحَيْثِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ مَاقَدَّمُواْ وَءَاتُنَرَهُمُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١

وع \_ ﴿ وَلُو يَوْاحَدُ اللَّهِ النَّاسِ بِمَا كَسِبُوا ﴾ من المعاصى ﴿ مَا تَرَكُ عَلَى ظَهِرِهَا ﴾ أي الأرض ﴿ مِنْ دَابَةٌ ﴾ نسمة تدبُّ عليها ﴿ وَلَكُنْ يَؤْخُرُهُمْ إلى أجل مسمى ﴾ أي يوم القيامة ﴿ فإذا جاء أجلهم قإن الله كان بعباده بصيراً ﴾ فيجازيهم على أعمالهم ، بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرن.

﴿ سورة يس ﴾ [مكية إلا آية ه؛ فمدنية وآياتها ٨٣] و نزلت بعد الجن ۽ .

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ يُس ﴾ الله أعلم بمراده به .

٢\_ ﴿ والقرآن الحكيم ﴾ المحكم

النظم ، وبديع المعاني . ٣ \_ ﴿ إِنْكَ ﴾ يا محمد ﴿ لمن المرسلين ﴾ . ٤ ـ ﴿ على ﴾ متعلق بما قبله ﴿ صراط

مستقيم ﴾ أي طريق الأنبياء قبلك التوحيد والهدى ، والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له و لست مرسلاً ، ه \_ ﴿ تنزيل العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الرحيم ﴾

بخلقه خبر مبتدأ مقدر ، أي القرآن(١). ٣ ـ ﴿ لتنذر ﴾ به ﴿ قوماً ﴾ متعلق بتنزيل ﴿ ما

أنذر آباؤهم ﴾ أي لم ينذروا في زمن الفترة ﴿ فَهِم ﴾ أي القوم ﴿ غافلون ﴾ عن الإيمان

٧ \_ ﴿ لقد حق القول ﴾ وجب ﴿ على أكثرهم ﴾ بالعذاب ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ أي الأكثر .

وَأَضْرِبْ لَمُنه ٨ ـ ﴿ إِنَّا جِمِلْنَا فِي أَعِنَاتُهِم أَعْلَالًا ﴾ بأن تضم

إليها الايدي لأن الغل يجمع اليد إلى العنق ﴿ فَهِيَ ﴾ أي الايدي مجموعة ﴿ إلى الأذقان ﴾ جمع ذقن ، وهي مجتمع اللحيين ﴿ فهم مقمحون ﴾ رافعون رؤ وسهم لا يستطيعون خفضها ، وهذا تمثيل ، والعراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤ وسهم له . ٩ ـ ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً ﴾ بفتح السين وضمها في الموضعين ﴿ فَأَغْشِينَاهُم فهم لا يبصرون ﴾ تمثيل أيضاً لسدَّ طرق الإيمان عليهم . ١٠ ـ ﴿ وسواء عليهم أانذرتهم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال الف بين المسهلة والأخرى وتركه ﴿ أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ . ١١ ـ ﴿ إنَّمَا تنذر ﴾ ينفع إنذارك ﴿ من اتَّبع الذكر ﴾ القرآن ﴿ وخشيَ الرحمن بالغيب ﴾ خافه ولم يره ﴿ فَبْشُره بِمغفرة وأجر كريم ﴾ هو الجنة . ١٢ - ﴿ إِنَّا نَحَنَ نَحِي الموتى ﴾ للبعث ﴿ وتكتب ﴾ ني اللوح المحفوظ ﴿ مَا قَلْمُوا ﴾ في حياتهم من خير وشر ليجازوا عليه ﴿ وَآثَارِهم ﴾ ما استنَّ به بعدهم ﴿ وكلُّ شيءٍ ﴾ تصبه بفعل يفسره ﴿ أحصيناه ﴾ ضبطناه ﴿ في إمام مبين ﴾ كتاب بيّن ، هو اللوح المحفوظ .

١٣- ﴿ واضرب ﴾ جعل ﴿ لهم مثلاً ﴾ مقعول أو ﴿ أصحاب ﴾ مقعول ثان ﴿ القرية ﴾ أنظارية ﴿ إذ جامعا ﴾ إلى أخوه بدل اشتمال من أصحاب القرية ﴿ المرسلون ﴾ أي رسل

١٥ - ﴿ قَالُوا مَا أَنتُم إِلاَ بِشْرِ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
 السرحمن من شيء إن ﴾ مـــا ﴿ أَنتُم إِلا يَتَلَمُ إِلَا يَتَلَمُ إِلَى إِلَيْ يَلِي مِنْ إِنْ إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْ إِلَى إِنْ إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِلَيْ إِلَى إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِلَيْ إِلَى إِلْ إِنْ إِلَى إِنْ إِلَى إِنْ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْ إِلَى إِلَيْكُوا إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَيْكُمُ إِلَيْكُوا إِلَى إِلَيْكُوا إِلَى إِلْكُوا إِلَى إِلِي إِلَى إِلَمِلَى إِلَى إِلِلْمِلِي أَلِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِل

معابرت . 17 - ﴿ قالوا ربنا يعلم ﴾ جار مجرى القسم ، وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار

ني ﴿ إِنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ . ١٧ - ﴿ وَمَا عَلِمَا إِلَّا الْبِلاغُ الْمِبِينَ ﴾ التبليغ

المبين الظاهر بالأدلة الواضحة وهي إبراء الأكمه والأبرص والمعريض وإحياء الميت .

يَعْلَمُونَ ﴿ يِمَاعَفَرَ لِي رَقِ وَيَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِّهِ إِنْ ﴿ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مِنْ ٱلْمُكُرِّهِ إِنْ

وَأَصْرِبْ لَمُمَّ مَّثُلًا أَصْحَبُ أَلْقَرْ يَةِ إِذْ جَاءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ٢

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ أَثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا شَالِثِ فَقَالُوٓ أَلْنَآ

إِلَيْكُمْ مُرْسِلُونَ ﴿ قَالُواْمَا أَنْتُمْ إِلَّا بِشَرِّ مَثْلُكَ وَمَا أَنزَلَ

ٱلرَّحْنَنُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنتُو إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ فَالْوَارَبُنَا يَعْلَرُ إِنَّا

إِلَيْكُورَ لَمُرْسِلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿

عَالُواْ إِنَّا نَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَيِن لَوْ تَنتَهُواْ لَنزَجُمُنكُو وَلَيمسَّنكُم

مِنَاعَذَابُ أَلِيدٌ ١ ﴿ قَالُواٰ طَهَرُكُمْ مَعَكُمْ أَين ذُكِّ أَمُّ

بَلْ أَنتُدْ قَوْمٌ مُسْرِفُون ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ

يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَنَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَكِايِكِ ﴿ النَّا بِعُواْ مَن

لَّايِسَٰتُلُكُوۡ أَجْرَا وَهُم مُّهۡ تَدُونَ ﴿ وَمَالِى لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي

فَطَرَفِ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ المَّيْكَ الَّيْكَ المُحَدِّينِ وَلِيهِ عَالِهِكَةً إِن

يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلًا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا

يُنقِذُونِ ﴿ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ إِذِّت ءَامَنتُ

بِرَيِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ١٩ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي

التربيخ ﴿ بَلَ أَنْتُم قَوْم مسرقون ﴾ متجاوزون عند التجار كان قد آمن بالرسل ومتراه باقضى البلد ﴿ يسمى ﴾ يشتد علوا شد بشرك من أقصا العديقة دجل ﴾ وحبب التجار كان قد آمن بالرسل ومتراه باقضى البلد ﴿ يسمى ﴾ يشتد علواً لمستعد كناب القوم الرسل في قد الله عند المستعد كناب القوم المستعد كن التحقيق من المستعد على المستعد على



 وَمَاۤ أَنزَلْناَ عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِنجُندِ مِن أَنزَلْنا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن أَلسَّم آءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ۞إِنكَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَنِحِدَةً فَإِذَا هُمْ حَنعِدُونَ ٤ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِن زَسُولٍ إِلَّا كَانُوابِهِ -يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ أَلَوْيَرُواْ كَمْ أَهْلَكْنَا فَيْلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَمَا يَدُّهُ لَمُ مُالْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرُحْنَا مِنْهَاحَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نُخِيلٍ وَأَعْنَبُ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ إِلَّا لِيَأْكُ أُولُونِ ثَمَرِهِ وَمَاعَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ ١٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ الْأَزُّواَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهِ ۗ أَ ذَاكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيدِ ﴿ وَالْقَامَرِ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرِّجُونِٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَعِي لَمَاۤ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسَّبَحُونَ ﴾

خامدون ﴾ ساكنون ميتون . ٣٠ ـ ﴿ يَا جَسَرةً عَلَي الْعَيَادَ ﴾ هؤلاء وتحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا، وهي شدة التألم ونداؤها مجاز ، أي هذا أوانك فاحضري ﴿ مَا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ﴾ مسوق لبيان سببها لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة . ٣١ ـ ﴿ أَلَم يروا ﴾ أي أهل مكة القاتلون للنبي

٢٩ ـ ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ كانت ﴾ عقوبتهم ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ صاح بهم جبريل ﴿ فإذا هم

و لست مرسلًا ، والاستفهام للتقرير : أي علموا ﴿ كُم ﴾ خبرية بمعنى كثيراً معمولة لما بعدها معلقة لما قبلها عن العمل، والمعنى إنا ﴿ أَهَلَكُنَا قَبِلُهُم ﴾ كثيراً ﴿ مِن القرون ﴾ الأمم ﴿ أَنهِم ﴾ أي المهلكين ﴿ إليهم ﴾ أي المكذبين ﴿ لا يرجعون ﴾ أفلا يعتبرون بهم ، وأنهم الخ : بدل مما قبله برعاية المعنى المذكور ٣٢ ـ ﴿ وَإِنْ ﴾ نافية أو مخففة ﴿ كُلُّ ﴾ أي كل الخلائق مبتدأ ﴿ لما ﴾ بالتشديد بمعنى إلا ، أو بالتخفيف، فاللام فارقة وما مزيدة ﴿ جميع ﴾ خبر المبتدأ ، أي مجموعون ﴿ لدينا ﴾ عندنا في الموقف بعد بعثهم ﴿ محضرون ﴾ للحساب خبر

٣٣ ـ ﴿ وآية لهم ﴾ على البعث خبر مقدم ﴿ الأرض الميتة ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ أحييناها ﴾ بالماء مبتدأة وأخرجنامنها حبأ كالحنطة ﴿ فمنه بأكلون 🌢 .

وَمَايَةٌ لَمُنْمَ ٣٤ ـ ﴿ وجعلنا فيها جنات ﴾بساتين ﴿ من تخيل وأعناب وفجَّرنا فيها من العيون ﴾ أي بعضها . ٣٥\_ ﴿ ليأكلوا من ثمره ﴾ بفتحتين وصَمَّتين ، أي ثمر المذكور من النخيل وغيره ً ﴿ وَمَا عَمَلتُهُ أَيْدِيهِم ﴾ أي لم تعمل الثمر ﴿ أقلا يشكرون ﴾ أنعمه تعالى عليهم . ٣٦ . ﴿ سبحان الذي خلق الأزواج ﴾ الأصناف ﴿ كلها مما تنبت الأرض ﴾ من الحبوب وغيرها ﴿ ومن أنفسهم ﴾ من الذكور والإناث ﴿ ومما لا يعلمون ﴾ من المخلوقات العجبية الغريبة . ٣٧ ـ ﴿ وَآية لهم ﴾ على القدرة العظيمة ﴿ اللَّيلُ نَسَلَحُ ﴾ نفصل ﴿ منه النهار فإذا هم مظلمون ﴾ داخلون في الظلام . ٣٨ \_ ﴿ والشمس تجري ﴾ إلى آخره من جملة الآية لهم أو آية آخرى والقمر كذلك ﴿ لمستقرِ لها ﴾ أي إليه لا تتجاوزه ﴿ فلك ﴾ أي جريها ﴿ تقدير العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾ بخلقه . ٣٩ ـ ﴿ والقمرُ ﴾ بالرفع والنصبُ وهو منصوب بفعمل يفسره صا بعده ﴿ قَلْرَناه ﴾ من حيث سيره ﴿ مُنازَل ﴾ ثمانية وعشرين منزلًا في ثمان وعشرين ليلة من كــل شهر ، ويستتــر ليلتين إن كان الشهــر ثلاثين يوماً وليلة إن كان تسعة وعشرين يوماً ﴿ حتى عاد ﴾ في آخر منازله في رأي العين ﴿ كالعرجون القديم ﴾ أي كعود الشماريخ إذا عنق فإنه يرق ويتقوس ويصفر . ٤٠ ـ ﴿ لا الشمس ينبغيُّ ﴾ يسهل ويصّح ﴿ لها أن تدرك القمر ﴾ فتجتَّم معه في الليل ﴿ وَلَّا الليل سابق النهار ﴾ فلا يأتي قبل انقضائه ﴿ وكلُّ ﴾ تنوينه

عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم ﴿ في فلك ﴾ مستدير ﴿ يسبحون ﴾ يسيرون نزلوا منزلة العقلاء .

 ١٤ - ﴿ وآية لهم ﴾ على قدرتنا ﴿ أَنَا حَمَلنا ذريتهم ﴾ وفي قراءة : ذرياتهم ، أي آباءهم الأصول ﴿ في القلك ﴾ أي سفينة نوح ﴿ العشعون ﴾ المملوء .

ر مسلمون . 27 ـ ﴿ وخلقنا لهم من مثله ﴾ أي مثل فلك نوح وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ﴿ ما يركبون ﴾ فيه .

27 ـ ﴿ وَإِنْ نَشَأَ نَعْرَقَهُم ﴾ مَع إيجاد السفن ﴿ فلا صريخ ﴾ منيث ﴿ لهم ولا هم ينقلون ﴾ ينجون .

23 - ﴿ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين ﴾ أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم .

وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم ﴾ من عذاب الدنيا كغيرهم ﴿ وما خلفكم ﴾ من عذاب الاخرة ﴿ لملكم ترحمون ﴾ أعرضوا .

د و وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ .

المحاولين إلى إلى أي قال نقراء السحاية وإذا أن المرابة المحاية والمحاية والمواتف المحاية والمحالة المحالة المحالة

مبين ﴾ بين وللتصريح بكفرهم موقع عظيم . ٤٨ ـ ﴿ ويقولون متى هذا الوعد ﴾ بالبعث

المجرة التالة فالعجنيين

وَمَايَةٌ فَلْمُ أَنَا حَلَنَا فَرْزَعَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْسَشْمُون ﴿ وَمَالَقَنَا فَلَمُ مَن سَطِيهِ مِن الْفُلُكِ السَشْمُون ﴿ وَمَالَقَنَا فَمَ مَن سَطِيهِ مِن الْفَلَكِ الْمَنْ فَي أَنْ فَي فَهُمْ فَلَاصَمِعْ فَكُمْ وَلَا هُمْ مُنْ مُنْ الْفَرْفُونَ ﴿ وَلَا الْمَنْ مُولِكُ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ المُمْمَدُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ ال

نَفْشُ شَيْئًا وَلَا شَحْرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لُونَ اللَّهِ ا

﴿ إِنْ كَتِم مَافَتِنَ ﴾ فيه . ٩ - قال تعالى: ﴿ ما ينظرون ﴾ إلى بنظرون ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ ومي ننخة إسرافيل الأولى و قاعدهم وهم ينتخمون ﴾ بالتشديد أصله يختصمون تقلت حركة الناء إلى الخاء وادفعت في الصاد ، أي وهم في خفلة عنها توصية ﴾ إي أن يوصوا ﴿ ولا إلى أهلهم يرجمون ﴾ من أسرافهم واشتالهم بل يمتون فيقم . ٥ - ﴿ ولا يستطيمون الضخة الثانية للبعث ، ومن الشخير أو يمون سنة ﴿ ولا ألا هم ﴾ أي المقبرون ﴿ من الأجداث ﴾ القبره ﴿ إِلَى يمهم بنسلون ﴾ يشجرون بسرعة . ٧ - ﴿ وقالوا ﴾ أي الكفار منهم ﴿ ولم اللبيت ﴿ ويلنا ﴾ ملاكا يهم عمد لا فعل له من لفظه ﴿ من يعشامن مرقدا ﴾ لأنهم كانوا بين الفخيرين العربين ، ويلم : إلى المبتب ﴿ ويلنا ﴾ ملاكا يهم وعمد لا فعل له من لفظه ﴿ من يعشامن ﴿ العرساون ﴾ أثروا حين لا ينفهم الإقرار ، وقبل : قبال لهم ذلك . ٥ - ﴿ وان كُم الح كانت الا صبحة واحدة فإذا هم جميع

فحبسها زرجها وجعلها في علية له وإن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها والزارها ليظلقرا بها وكان الرجل قد خرج فاستان يأهله فجاء بنز عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الأية ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا ﴾ فيمت إليهم رسول الله ﷺ فأصلح بينهم



إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْمُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُعُل فَنكِمُونَ ﴿ مُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَكِعُونَ ١٠ أَمَمُ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٩ سَلَنَمْ قَوْلَا مِن زَّبٍ زَّحِيدٍ ١ وَأَمْتَنزُوا الْبَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَيْ مَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُواالشَّيْطَانُ إِنَّامُ لَكُوْعَدُوُّمُ بِنَّ ﴿ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْجِبِلَّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَالِهِ عَجَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله و الله الله و الله الله الله و الل عَلَىٰ أَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَكَ أَعْيُهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْعِرُون ﴿ وَلَوْنَشَكَآءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِمِّيًا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَلْخَلُقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَلْبَغِي لَهُ ۖ إِنَّ هُو إِلَّا ذِكْرُوقُوءَ انَّ مُّبِينٌّ

الله لِمُنذِرَمَنَكَانَ حَيًّا وَيَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٢

٥٥ ـ ﴿ إِن أصحاب الجنة اليوم في شفّل ﴾ بسكون الغين وضمها عما فيه أهل النار مما يتلذفون به كافتضاض الأبكار ، لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها ﴿ فَاكْهُونَ ﴾ ناصمون خبر ثان لإن ، والأول في شغل . ٥٦ ـ ﴿ هُم ﴾ مبتدأ ﴿ وأزواجُهم في ظلال ﴾ جمع ظلة أو ظل خبر : أي لا تصيبهم الشمس ﴿ على الأراثك ﴾ جمع أريكة ، وهو السرير في الحجلة(١) أو الفرش فيها ﴿ متكثون ﴾ خبر ثان متعلق على.

٥٧ ـ ﴿ لهم قيها قاكهة ولهم ﴾ قيها ﴿ ما يدُّعون ﴾ يتمنون . ٥٨ \_ ﴿ سلام ﴾ مبتدأ ﴿ قولاً ﴾ أي بالقول خبره

﴿ من رب رحيم ﴾ بهم ، أي يقول لهم : سلام عليكم ٥٩ ـ ﴿ وَ هُ يِقُولُ ﴿ امتازُوا اليسوم أيها المجرمون ﴾ أي انفردوا عن المؤمنين عند

اختلاطهم بهم . ٦٠ \_ ﴿ أَلَم أُعهد إليكم ﴾ آمركم ﴿ يا بني آدم ﴾ على لسان رسلي ﴿ أَن لا تعبدوا الشيطان ﴾ لا تطيعوه ﴿ إنه لكم عدو مبين ﴾ بين العداوة .

٦١ ـ ﴿ وَأَنِ اعْبِدُونِي ﴾ وحُدُونِي وأطيعُـونِي ﴿ هذا صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ .

٦٢ ـ ﴿ وَلَقَدَ أَصْلَ مَنْكُمَ جُبِّلًا ﴾ خلقاً جمع جبيل كقديم، وفي قراءة (T) بضم الباء ﴿كثيراً أَفلم تكونوا تعقلون ﴾ عداوته وإضلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنـوا ، ويقال لهم في الأخرة :

٦٣ ـ ﴿ هذه جهنم التي كنتم توعدون ﴾ بها . ٢٤ ـ ﴿ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ﴾ .

أوَلَوْيَرُوْا أَنَا ٥٠ ـ ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ أي الكفار لقولهم و والله ربنا ما كنا مشركين ، ﴿ وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ﴾ وغيرها ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ فكل عضو ينطق بما صدر منه . ٦٦ ـ ﴿ وَلُو نَشَاء لَطْمَسَنَا عَلَى أُعِينُهِم ﴾ لأعميناهم طمساً ﴿ فَاسْتَبْقُوا ﴾ ابتدروا ﴿ الصراط ﴾ الطريق ذاهبين كعادتهم ﴿ فَأَتَّى ﴾ فكيف ﴿ بيصرون ﴾ حيثنة ؟: أي لا يبصرون . ٦٧ ـ ﴿ ولو نشاء لمسخناهم ﴾ قردة وخنازير أو حجارة ﴿ على مكانتهم ﴾ وفي قراءة : مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان : أي في منازلهم ﴿ فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون ﴾ أي : لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء . ٦٨ ـ ﴿ وَمَنْ نَعَمُّره ﴾ بإطالة أجله ﴿ نَنْكُسُهُ ﴾ وفي قراءة بالتشديد من التنكيس ﴿ فِي الخلق ﴾ أي : خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ضعيفاً وهرماً ﴿ أفلا يعقلون ﴾ أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البّعث فيؤمنوا ، وفي قراءة بالتاء . ٦٩ ـ ﴿ وما علمناه ﴾ أي النبي ﴿ الشعر ﴾ رد لقولهم : إن ما أتى به من القرآن شعر ﴿ وما ينبغي ﴾ يسهل ﴿ له ﴾ الشعر ﴿ إن هو ﴾ ليس الذي أتى به ﴿ إلا ذكر ﴾ عظة ﴿ وقرآن مبين ﴾ مظهر للأحكام وغيرها . ٧٠ ـ ﴿ لَينذر ﴾ بالياء والتاء ، به ﴿ من كان حياً ﴾ يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ﴿ ويحق القول ﴾ بالعذاب ﴿ على الكافرين ﴾ وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به .

<sup>(</sup>١) الحَجَلة بفتحتين واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور.

<sup>(</sup>٢) أي مع ضم الجيم. وبقي قراءة ثالثة سبعية أيضاً، وهي بكسر الجيم والباء وتشديد اللام كسجيل، وهي قراءة خفص وأخرين.

٧١ ـ ﴿ أُولَم يروُّا ﴾ يعلموا والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف ﴿ أَمَّا خَلَقْنَا لَهُم ﴾ في جملة الناس ﴿ مما عملت أيدينا ﴾ عملناه بلا شريك ولا معين ﴿ أنعاماً ﴾ هي الإبل والبقر والغنم ﴿ فهم لها مالكون ﴾ ضابطون .

٧٢ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا ﴾ سخرناها ﴿ لَهُم قَمِنُهَا

رکوبھم کِ مرکوبھم ﴿ ومنھا یاکلون کِ ۔ ' ٧٣ - ﴿ وَلَهُم فِيهَا مِنَافِعٍ ﴾ كأصوافها وأوبارها وأشعارها ﴿ ومشارب ﴾ من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب أو موضعه ﴿ أَفَلا يَشْكُرُ وِنْ ﴾ المنعم عليهم بها فيؤمنوا: أي ما فعلوا ذلك . ٧٤ ﴿ وَاتْحَـٰدُوا مِن دُونَ اللَّهُ ﴾ أي غيره ﴿ آلهةً ﴾ أصناماً يعبدونها ﴿ لعلهم يُنصرون ﴾ يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة آلهتهم

بزعمهم . ٧٥ - ﴿ لا يستطيعون ﴾ أي آلهتهم ، نزلوا منزلة العقلاء ﴿ تصرهم وهم ﴾ أي : آلهتهم من الأصنام ﴿ لهم جندٌ ﴾ بزعمهم نصرهم ﴿ محضرون ﴾ في النار معهم .

٧٦ - ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ لك : لست مرسلاً وغير ذلك ﴿ إِنَّا تَعَلَّمُ مَايِسُرُونَ وَمَا يَعَلَّمُونَ ﴾ من ذلك وغيره فنجازيهم عليه .

٧٧ ـ ﴿ أُولُم يُرِ الإنسانَ ﴾ يعلم ، وهو العاصي ابن وائل ﴿ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَطَفَةً ﴾ منيٍّ إلى أن صيرناه شديداً قوياً ﴿ فإذا هو خصيم ﴾ شديد الخصومة لنا ﴿ مبينٌ ﴾ بيُّنها في نفي البعث .

٧٨ ـ ﴿ وَضَرَبُ لَنَا مِثَلًا ﴾ في ذلك ﴿ وَنَسَى خلقه ﴾ من المنيّ وهو أغرب من مثله ﴿ قال من

يحيى العظام وهي رميم ﴾ أي بالية ولم يقل

أَوَلَوْيَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُما فَهُمْ لَهُمَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ۞ وَلَمَتُمْ فِيهَا مَنَنفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُنْمَجُندُ تُخْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَٱلْإِسْكَنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيمٌ مُّبِينٌ إِنَّ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَخُلْقَةً قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ١ قُلْ يُحْيِبَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَزَّةً وَهُوَبِكُلْ خَلْقِ عَلِيهُ اللُّهِ اللَّهِي جَعَلَ لَكُومِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا آلْتُهُ مِّنْهُ ثُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَىٰٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُرُكُن فَيكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ (أَنَّهُ) المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

رميمة بالتاء لأنه اسم لا صفة ، وروي أنه أخذ عظماً رميماً ففتته وقال للنبي ﷺ : أترى يحيي الله هذا بعد ما يلي وَرَمُّ ؟ فقال 纖 : ه نعم ويدخلك النار، . ٧٩ ـ ﴿ قُلْ يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق ﴾ مخلوق ﴿ عليم ﴾ مجملًا ومفصلًا قبل خلقه وبعد خلقه . ٨٠ ـ ﴿ الذي جعل لكم ﴾ في جملة الناس ﴿ من الشجر الأخضر ﴾ المرخ والعفار أو كل شجر إلا العناب ﴿ ناراً فإذا أتتم منه توقدون ﴾ تقدحون وهذا دال على القدرة على البعث فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب ، فلا العماء يطفىء النار ، ولا النار تحرق الخشب . ٨١ ـ ﴿ أُولِيس الذي خلق السماوات والأرض ﴾ مع عظمهما ﴿ بقادر على أن يخلق مثلهم ﴾ أي الأناسي في الصغر ﴿ بلي ﴾ أي هو قادر على ذلك أجاب نفسه ﴿ وهو الخلَّاق ﴾ الكثير الخلق ﴿ العليم ﴾ بكل شيء . ٨٣ ـ ﴿ إنما أمره ﴾ شأنه ﴿ إذا أراد شيئاً ﴾ أي خلق شيء ﴿ أن يقول له كن فيكونُ ﴾ أي فهو يكون ، وفي قراءة بالنصب عطفاً على يقول . ٨٣ ـ ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت ﴾ مُلك ، زيدت الواو والتاء للمبالغة ، أي القدرة على ﴿ كُلُّ شَيَّ وَإِلَيْهِ ترجمون ﴾ تردُّون في

وفلا وا إلى أمر الله . وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : كانت تكون الخصومة بين الحبين فيدعون إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا ، فأنزل الله ﴿ وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ الآية ، وأخرج عن قتادة قال : ذكر أنا أن هذه الآية نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مداراة في حق بينهما فقال

# لِسَــمِ ٱللَّهِ ٱلزَّفَعَىٰ ٱلزَّكِيـــمِّ

وَالْفَنَفُنتِ صَفًّا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّالِينتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَنِعِدُ ۞ زَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَدرِقِ۞ إِنَّازَيَّنَّاٱلسَّمَآءَالدُّنْيَابِزِينَةِٱلْكَوْكِ ۞ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَان مَّارِدِ ﴿ كُالْاِيسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبِ ١٠٤ دُحُورُ أُولَةُمْ عَذَاتُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِنهَاكُ ثَاقِبٌ ١ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا أَيْنَا خَلَقْنَاهُم مِن طِينِ لَارِبِ ١٠ كُلْ عَجِبَت وَيَسْخُرُونَ ١٤٤ وَإِنَا ذُكُرُوا لَا بَنْكُرُونَ ١٤٤ وَإِنَا زَافَا مَا يَدَ مَنْ مَدْرُونَ ا وَقَالُوا إِنْ هَنَذَا إِلَّاسِحْرُمُبِينُ إِنَّ الْوَذَا مِنْنَا وَكُنَّا زُرَّا وَعَظَامًا لَهِنَالَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَمَابَآ قُنَا الْأَوْلُونَ ۞ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَنِحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٠ وَقَالُو إِنْوَيْلَنَا هَلْنَا يْوُمُ الدِّينِ ۞ هَلَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم يِهِ عَكَذَبُوك ۞ المَشْرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعْبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْحَجِيعِ ۞ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ۞

مَالَكُ لَانْنَاصَهُ ونَ

﴿ سورة الصافات ﴾ [مكية وآباتها ١٨٧ نزلت بعد الأنعام] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ وَالْصَافَاتَ صِفاً ﴾ الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء تنتظر ما تؤمر به . ٢ ـ ﴿ فَالرَّاحِواتِ رَجِواً ﴾ الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه .

٣ - ﴿ قَالْتَالَمَاتَ ﴾ أي قراء القرآن يتلونه

﴿ ذَكُواً ﴾ مصدر من معنى التاليات .

 ٤ - ﴿ إِنْ إِلْهِكُم ﴾ يا أهل مكة ﴿ لواحد ﴾ . ه ـ ﴿ رِثُ السماوات والأرض وما بينهما وربّ

المشارق ﴾ أي والمغارب للشمس ، لها كل يوم مشرق ومغرب .

 ٦ ﴿ إِنَّا زِينَا السماء الدنيا بِزِينَة الكواكب ﴾ أي بضوئها أو بها ، والإضافة للبيان كقراءة تنوين

زينة المسنة بالكواكب . ٧ ـ ﴿ وحفظاً ﴾ منصوب بفعل مقدر: أي

حفظناها بالشهب ﴿ من كل ﴾ متعلق بالمقدر ﴿ شيطان مارد ﴾ عاتٍ خارج عن الطاعة .

٨ ـ ﴿ لا يَسْمعون ﴾ أي الشياطين مستأنف ، وسماعهم هو في المعنى المحفوظ عنه ﴿ إلى الملا الأعلى ﴾ الملائكة في السماء ، وعُدِّي السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء وفي قراءة بتشديد الميم والسين أصله يتسمعون أدغمت التاء في السين ﴿ ويقلمُونَ ﴾ أي الشياطين

بالشهب ﴿ من كل جانب ﴾ من آفاق السماء . ٩ ـ ﴿ دُحُوراً ﴾ مصدر دحره : أي طرده وأبعده وهو مفعول له ﴿ ولهم ﴾ في الآخرة ﴿ عذاب

واصب ﴾ دائم .

557 ١٠ ـ ﴿ إِلَّا مِنْ خَطَفَ الْخَطَّفَةُ ﴾ مصدر : أي المرة ، والاستثناء من ضمير يسمعون : أي لا يسمم إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها بسرعة ﴿ فأتبعه شهابٍ ﴾ كوكب مضيء ﴿ ثاقبٍ ﴾ ينفيه أو يحرقه أو يخبله . ١١ ـ ﴿ فاستفتهم ﴾ استخبر كفار مكة تقريراً أو توبيخاً ﴿ أَهُم أَشَد خَلَقاً أَمْ مِن خَلَقًا ﴾ من الملائكة والسماوات والأرضين وما فيهما وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء ﴿ إِنَا خَلَقَنَاهُم ﴾ أي أصلهم آدم ﴿ من طين لازب ﴾ لازم يلصق باليد : المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبروا بإنكار النبي والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير . ١٣ ـ ﴿ يل ﴾ للانتقال من غرض إلى آخر وهو الإخبار بحاله وحالهم ﴿ عجبتُ ﴾ بفتح التاء خطابًا للنبي 癱 ، أي من تكذيبهم إياك ﴿ وَ ﴾ هم ﴿ يسخرون ﴾ من تعجبك . ١٣ ـ ﴿ وإذَا ذُكِّروا ﴾ وعظوا بالقرآن ﴿ لا يذكرون ﴾ لا يتعظون . ١٤ ـ ﴿ وَإِذَا رَأُوا آيَةٍ ﴾ كانشقاق القمر ﴿ يستسخرون ﴾ يستهزئون بها . ١٥ ـ ﴿ وقالوا ﴾ فيها ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هذا إلا سحر مبين ﴾ بين وقالوا منكرين للبعث : ١٦ ـ ﴿ أَتُذَا مِتنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون ﴾ في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين . ١٧ ـ ﴿ أَو آبلۇنا الأولون ﴾ بسكون الواو عطَّفاً بأو ، ويفتحها والهمزة للاستفهام والعطف بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في لمبعوثون والفاصل همزة الاستفهام . ١٨ ـ ﴿ قُل نَعم ﴾

احدهما للاخو : لأخذن عنوة لكثرة عشيرته ، وان الأخر دعاه ليحاكمه إلى النبي 蕭 فأبى فلم ينزل الأمر حتى تـدافعوا وحتى تساول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال بالسيوف .

أً تبعثون ﴿ وأنتم داخرون ﴾ صاغرون .

 14 ـ ﴿ فسإنمسا هي ﴾ ضميسره مبهم يفسسره ﴿ زجرة ﴾ أي : صيحة ﴿ واحدة فإذا هم ﴾
 أى : الخلائق أحياء ﴿ يشظرون ﴾ ما يفصل

الدين ﴾ أي : يوم الحساب والجزاء . ٢١ ــ ﴿ هذا يوم الفصل ﴾ بين الخلائق ﴿ الذي كنتم به تكذبون ﴾ ويقال للملائكة :

٢٧ ـ ﴿ احشروا اللين ظلموا ﴾ أنفسهم بالشرك
 ﴿ وأزواجهم ﴾ قرتاءهم من الشياطين ﴿ وما
 كاتوا يعبدون ﴾ .

سون بالمورية ٢٣ ـ ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره من الأوثان ﴿ قاهدوهم ﴾ دلوهم وسوقوهم ﴿ إلى صراط المحمد ﴾ طريق النار .

٢٤ ـ ﴿ وَتَصْوهم ﴾ احبسوهم عند الصراط ﴿ إنهم مسؤوليون ﴾ عن جميع أقبوالهم

وأفعالهم ، ويقال لهم توبيخاً : ٢٥ ـ ﴿ مَالَكُمُ لَا تَناصِرُونَ ﴾ لا ينصر بعضكم

بعضاً كحالكم في الدنيا ويقال لهم : ٢٦ - ﴿ مِنا هـ الده و مستسلم دنك منقاد دن أذلاه

٢٦ ـ ﴿ يلهم اليوم مستسلمون ﴾ منقادون أذلاء .
 ٢٧ ـ ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾

يتلاومون ويتخاصمون . ٢٨ ـ ﴿ قالوا ﴾ أي : الأتباع منهم للمتبوعين ﴿ إِنَّكُم كُنتُم تُلُتُوننا عن اليمين ﴾ عن الجهة التي كذا : أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ﴾ عن الجهة التي كذا : أنك منه الحالم أنك أنك عالم الحد

كنا نامنكم منها لحلمفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم ، المعنى : أنكم أصللتمونا .

ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿ كَأَنْهُنَ يَنِصُّ مَكُنُونٌ ۞ فَأَفَّبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنْسَلَة لُونَ ۞ فَال فَآيِلُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

....

فَوَكِذُ وَهُم مُكْرَمُونَ ١ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ١ عَلَى مُرُرَمُّ لَعَبِيلِينَ

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴿ إِنَّ مِنْكَاءَ لَذَهِ لِلشَّورِينَ

اللهُ إِنَّ لَا فِيهَا غَوَّلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا أُبْرَ فُوك اللَّهِ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ

۱۹ - ﴿ قَالَ ﴾ ] : التَبَون لهم ﴿ بِل لم تكويَّوا وَمَن ﴾ وإنما يصدق الإنسلال منا أن لو كتم ومنين فرجتم عن الإيمان الإسان - ٣٠- ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مَلْمَا . ٩٠- ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مُلَامًا . ٩٠- ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مُلَامًا . ٩٠- ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مُلَامًا . ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مُلَامًا . ﴿ وَمَا كَانَ لَمَا عَلَى مُلَامًا . ﴿ وَمَا كَانَ مُلَامًا مِنْهُم ﴿ وَالْعَالَمُ الْمِعْمُ مِنْ الْعَلَى الْمُحْمِقُولُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمُ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُلِّا الْمُلْكُلِيمُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللْمُؤْمُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُول

أسباب نزول الآية ١١ : قوله تعالى : ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ . أخرج أصحاب السنن الأربعة عن أبي جبير بن الضحاك قال : كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعم ببعضها فعسى أن يكرهه فنزلت ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ قال النرمذي : حسن ، وأخرج الحاكم وغيره من حديث أيضاً

تَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِقِينَ ﴿ أَي أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَلْمًا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ٢ قَالَ هَلْ أَنتُ مُظَّلِعُونَ ١ فَأَطَّلَمَ فَرَعَاهُ فِي سَوْلَهِ الْمُعَدِيدِ ﴿ وَ قَالَ تَأْلُمُوانِ كِدِتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلُولَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا غَنَّ بِمَيِّتِينَّ ﴿ إِلَّا مَوْلَلْنَا ٱلْأُولِيٰ وَمَاغَنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِهَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَنْمِلُونَ ﴿ اللَّهِ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقْوعِ ﴿ إِنَّا اجْعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ ۗ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيدِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ١ عَلَيْهَا لَشَوْبَافِنْ حَبِيدِ ﴿ ثُمَّ أَإِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَجِيرِ ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْاءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٓ الَّذِيمْ مُهْرَعُونَ ﴿ وَلَقَدْضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثُرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكْنَا فِيهِم مُنذرينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَ مِنَانُوحٌ فَلَيْعُمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَعَيْنَهُ وَأَهْلَمُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿

中的制制的公

£1 \_ ﴿ أُولُسُكُ لَهُم ﴾ في الجنبة ﴿ رِزْقَ معلوم ﴾ بكرة وعشياً . ٤٢ \_ ﴿ قواكه ﴾ بدل أو بيان للرزق وهو ما يؤكل

تلذذاً لا لحفظ صحة لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد ﴿ وهم مكرمون ﴾ بثواب الله سبحانه وتعالى .

£ - ﴿ في جنات النعيم ﴾ . £\$ \_ ﴿ على سرر متقابلين ﴾ لا يرى بعضهم قفا

ہے۔ ﴿ يطاف عليهم ﴾ على كل منهم ﴿ يَكُلُّس ﴾ هو الإناء بشرابه ﴿ من معين ﴾ من خمر يجري على وجه الأرض كأنهار الماء .

٤٦ ـ ﴿ ييضاء ﴾ أشد بياضاً من اللبن ﴿ لللهِ ﴾ لذيذة ﴿ للشاربين ﴾ بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب.

٤٧ \_ ﴿ لَا فَيِهَا غُولَ ﴾ ما يغتال عقـولهم ﴿ وَلَا هم عنها يتزَّفون ﴾ بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف : أي يسكرون بخلاف خمر

٤٨ \_ ﴿ وعندهم قاصرات الطرُّف ﴾ حابسات الأعين على أزواجهن لا ينــظرن إلـى غيــرهــم لحسنهم عندهن ﴿ عِين ﴾ ضخام الأعين

حسانها . ٤٩ ـ ﴿ كَانُهُن ﴾ في اللون ﴿ بَيضٍ ﴾ للنعام ﴿ مكتون ﴾ مستور بريشه لا يصل إليه غبار ، ولنونه وهنو البياض في صفرة ، أحسن ألنوان

· ٥ \_ ﴿ فَاتَّبِلَ بِعضهم ﴾ بعض أهـل الجنـة وَجَعَلْنَاذُرِيَّتُمْ ﴿ على بعض يتساءلون ﴾ عما مر بهم في

الدنيا. ١ ٥ - ﴿ قَالَ قَائِلُ مَنْهِمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ﴾ صاحب ينكر البعث. ٢ ٥ - ﴿ يقولُ ﴾ لي تبكيتاً ﴿ أَتُنكُ لمن المصدقين ﴾ بالبعث، ٣٥ ـ ﴿ أَتَلَا مَنَا وَكِنَا تَرَابًا وَعَظَامًا أَتَنا ﴾ في الهمزتين في الثلاثة مواضع ما تقدم ﴿ لَمدينون ﴾ مجزيون ومحاسبون ؟ أنكر ذلك أيضاً . ٤٥ ـ ﴿ قَالَ ﴾ ذلك القائل لإخوانه : ﴿ هَلَ أَنْتُم مَطْلِعُونَ ﴾ معي إلى النار لننظر حاله ؟ فيقولون : لا . ٥٥ ـ ﴿ فاطلع ﴾ ذلك القائل من بعض كوى الجنة ﴿ قرآه ﴾ أي رأى قريته ﴿ في سواء الجحيم ﴾ في وسط النار . ٥٦ ـ ﴿ قال ﴾ له تشميتاً ﴿ تالله، إن ﴾ إن مخففة من الثقيلة ﴿ كلت ﴾ قاربت ﴿ لتردين ﴾ لتهلكني بإغوائك . ٥٧ ـ ﴿ ولولا نعمة ربي ﴾ عليُّ بالإيمان ﴿ لكنت من المحضرين ﴾ معك في النار وتقول أهل الجنة : ٥٨ ـ ﴿ أفعا نحن يعيتين ﴾ . ٥٩ ـ ﴿ إِلَّا مُوتَمَنَّا الأولى ﴾ التي في الدنيـا ﴿ وما نحن بمعدين ﴾ هو استفهام تلذذ وتحدُّث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب . ٦٠ - ﴿ إِن هذا ﴾ الذي ذكرت لأهـل الجنة ﴿ لهـو الفـوز العـظيم ﴾ . ٦١ ـ ﴿ لمثـل هـذا فليعمل العاملون ﴾ قيـل يقـال لهم ذلـك ، وقيـل هم يقـولـونـه . ٣٢ ـ ﴿ أَتَلَكَ ﴾ المذكور لهم ﴿ خير نزلًا ﴾ وهو ما يعدُّ للنازل من ضيف وغيره ﴿ أَمْ شجرة الزقوم ﴾ المعلمة لأهل النار وهي من أخبث الشجر المرّ بتهامة ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي . ٦٣ ـ ﴿ إِنَّا جِمَلْنَاهَا ﴾ يَذَلَكَ ﴿ فَتنة للظّالمين ﴾ أي : الكافرين من قال : كانت الألقاب في الجاهلية فدعا النبي ﷺ رجلًا متهم بلقبه فقيل له : يا رسول الله إنه يكرهه فأنزل الله ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ ولفظ أحمد عنه قال : فينا نزلت في بني سلمة ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ﴾ قدم النبي 義 المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة فكان إذا وعما أحداً منهم بماسم من نلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا فتزلت .

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ هُزُالْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ سَلَامُ

عَلَىٰ فُوجٍ فِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كُنَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ۞ وَإِنَّ مِن

شِيعَيْدِ- لَإِبْزَهِيءَ ۞ إِذْ جَآءَ زَيَّهُ بِقَلْبِ سَلِيعٍ ۞ إِذْ قَالَ

لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَاتَعْبُدُونَ ﴿ إِيَّا أَيْفَكَاءَالِهَةُ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ

٨ فَمَاظَنُّكُم بَرَبُ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِٱلنُّجُومِ ۞

فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَنُولَوْا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَرَاعَ إِلَّ الْمَهْمَ

فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٩ مَالَكُمْ لَانْطِقُونَ ١٥ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ مَرْيًا

بِٱلْمِينِ ﴿ فَأَهْمُلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَانَتْحِتُونَ

٤ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ فَالُوا ٱبْتُوالَمْرُ الْيُنَا فَٱلْقُوهُ

فِ الْجَحِيدِ ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَعَكَ أَنَّهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَمْدِينِ لَيْهَا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّلِحِينَ

اللَّهُ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيدٍ إِنَّ فَاَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى الْحَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا

يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ فَٱنْظَرْمَاذَا رَّكِتُ قَالَ

يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُوْمَرُّ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِدِينَ ﴿ اللَّهُ

229

تنبته . 12 - ﴿ إنها شجرة تخرج في أصل الجعيم ﴾ أي قمر جهنم ، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها .

10 - ﴿ طلعها ﴾ المشبه بطلة النخيل ﴿ كانته رووس الشيعة النظير .
11 - ﴿ فَإِنْهِم ﴾ إِن الكفار ﴿ لأكلون منها ﴾ والمقالون منها ﴾ من قبيعا للنظة وعلم الليطون منها ﴾ من المعالون منها الليطون ﴾ من ما مد حل مراز من منها في من ما مد حل مراز مراون منها فيصير شدناً .

17. ﴿ ثُم إِنْ مسرجمهم لإلى الجعيم ﴾ يقيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها . 71. ﴿ إنهم ألسفسوًا ﴾ وجسدوا ﴿ آبسامهم ضالين ﴾ .

٧٠-﴿ فهم على آشارهم يُهرعون ﴾ يزعجون إلى انتاجهم فيسرعون إليه . ٧١-﴿ ولقسد ضل قبلهم أكشر الأولين ﴾ من الأمم المناضية .

روسم السبب . ۷۲ ـ ﴿ ولقد أرسلنا فيهم منذرين ﴾ من الرسل مخوّفين .

٧٧ - ﴿ فَانْ طُر كَيْف كَانْ صَاقبَة الْمُنْذُرِينَ ﴾
 الكافرين : أي عاقبتهم العذاب .

41 - ﴿ إِلا عبداد الله المختلصيين ﴾ أي : المؤمنين فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة ، أو لأن الله أخلصهم لها على قراءة فتح اللاء.

٧٥ - ﴿ولقد نادانا نوح ﴾ بقوله ورب إني مغلوب فانتصر ، ﴿ فلنعم المجيون ﴾ له نحن .

لااما موج به بصوبه و رب إي ﴿ فلتعم المحمدن كه له ند:

آي مدننا على قرمه فأهلكتاهم بالغرق . ٧٠ - ﴿ وتبحينه وأهله من الكرب النسخ م وكان له ثلاثة أولاد : سام وهو أبر السلسم ﴾ أي الغرب ﴾ الغرب ﴿ وتركنا ﴾ الله بي الغرب والمستخدم و المستخدم و ال



116 .

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَينِ إِنَّ وَنَنَدُيْنَهُ أَن يَتَا بُرُهِيدُ ١ صَدَّقْتَ ٱلرُّءَيَّ إِنَّا كَنَالِكَ جَنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا الْمُوَ الْبَلَتُواْ الْمُبِينُ ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِدِيْجٍ عَظِيمٍ ﴿ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِ ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ كَذَٰ لِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (الله إِنَّهُ مِنْ عِبَ إِذَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَيَشَرِّنَهُ بِإِسْحَقَ بَيْتًا مِّنَ ٱلصَّدْلِحِينَ إِنَّ وَهَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْدِينٌ ١٠٠٠ وَلَقَدْمَنَكَا عَلَى مُوسَىٰ وَهِكُرُونَ لِنَالًا وَيَعَيِّنَهُ مَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْمَنْلِينَ ﴿ وَمَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلمُسْتَدِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ وَمَرَّكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَونَ وَهَنْرُونَ 

الْمُنْالِقِينَ ﴿ اللَّهُ رَبُّكُووَرَبَّ البَّابِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾

موصولة وقيل موصوفة. عِكَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِنَّاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ النار سالماً. إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عِزَّا لَانَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا أَنَدَّعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ

رجعوا أكلوه ، وقالوا للسيد إبراهيم : اخرج معنا ٨٨ \_ ﴿ فَنظر نظرةً في النجوم ﴾ إيهاماً لهم أنه يعتمد عليها ليعشمم دوه .

٨٩ \_ ﴿ فقال إني سقيم ﴾ عليل أي سأسقم . . ٩ \_ ﴿ قتولُوا عنه ﴾ إلى عيدهم ﴿ مديرين ﴾ . ٩١ \_ ﴿ قراعُ ﴾ مال في خفية ﴿ إلى آلهتهم ﴾

وهي الأصنام وعندها الطعام ﴿ فقال ﴾ استهزاء ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ فلم ينطقوا .

٩٢ \_ فقال ﴿ مالكم لا تنطقون ﴾ فلم يجب . ٩٣ \_ ﴿ قراعُ عليهم ضربًا بِاليمين ﴾ بالقوة

فكسرها فبلغ قومه ممن رآه. ع ٩ \_ ﴿ فَأَقْبِلُوا إِلَيه يَزْفُونَ ﴾ أي يسرعون المشي

فقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسرها. ه ٩ \_ ﴿ قَمَالَ ﴾ لهم صوبخماً ﴿ أَتَعْبَمُونَ صَا تتحتون كه من الحجارة وغيرها أصناماً .

٩٦ \_ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده ، وما مصدرية وقيل

٩٧ \_ ﴿ قَالُوا ﴾ بينهم ﴿ ابنوا له بنياتاً ﴾ فاملؤ وه حطباً وأضرموه بالنار فإذا التهب ﴿ فَالصُّوهُ فِي الجحيم ﴾ النار الشديدة .

٩٨ \_ ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً ﴾ بِالقائه في النار لتهلكه ﴿ فجعلناهم الأسفلين ﴾ المقهورين فخرج من ٩٩ \_ ﴿ وقال إنى ذاهب إلى ربي ﴾ مهاجر إليه

من دار الكفر ﴿ سيهدين ﴾ إلى حيث أمرني دبي بالمصير إليه وهو الشام فلما وصل إلى الأرض

١٠٠ ﴿ وَالِّهُ عَمْدِ لَنِي ﴾ وللذَّا ﴿ مَنْ فَكُذُبُوهُ فَإِنَّهُمْ

الصالحين ﴾ . ١٠١ - ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ أي ذي حلم كثير . ١٠٢ - ﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ أي أن يسعى معه ويعينه قيل بلغ سبع سنين وقيل ثلاث عشرة سنة ﴿ قال يا ينيُّ إني أرى ﴾ أي وأيت ﴿ في المنام أني أنبحك ﴾ وروُّ يا الأنبياء حق وأفعالهم بأمرالله تعالى ﴿ فانظُّر ماذًا ترى ﴾ من الرأي شاوره ليانس بالذبح وينقاد للأمريه ﴿ قال ياأبت ﴾ التاء عرض عن ياء الإضافة ﴿ العلى ما تؤمر ﴾ به ﴿ ستجدني إن شاء الصمن الصابرين ﴾ على ذلك . ١٠٣ ـ ﴿ فلما أسلما ﴾ خضعا وانقادا لامر الله تعالى ﴿ وَتَلَّهُ للجبين ﴾ صرعه عليه ، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة وكان ذلك بمني ، وأمّرُ السكين على حلقه فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلّهية . ١٠٤ ـ ﴿ وَناديناه أن يا إبر اهيم ﴾. ١٠٥ ـ ﴿ قد صَدُّقْتَ الرؤيا) بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح : أي يكفيك ذلك فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو ﴿ إنا كذلك ﴾ كما جزيناك ﴿ نجزي المحسنين ﴾ لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم . ١٠٦ \_ ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ الذبح المأموريه ﴿ لهو البلاء المبين ﴾ أي الاختبار الظاهر . ١٠٧ \_ ﴿ وَقَدِينَاهُ ﴾ أي المأمور بذبحه ، وهو إسماعيل أو إسحاق قولان ﴿ بلبح ﴾ بكبش ﴿ عظيم ﴾ من الجنة وهو الذي قربه هابيل جاه به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبراً . ١٠٨ ـ ﴿ وَتَرَكُنا ﴾ أبقينا ﴿ عليه في الآخرين ﴾ ثناءً حسناً . ١٠٩ ـ ﴿ سلام ﴾ منا ﴿ على إبراهيم ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٢ : قوله تعالى : ﴿ وَلا يَعْتَبُ بِعَضَكُم بِعَضّاً ﴾ الآية ، أخرج ابن المنظر عن ابن جريج قال : زعموا أنهـا نزلت في سلمـان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجل أكله ورقاده فنزلت . 

١١٠ - ﴿ كَسَلْكُ ﴾ كما جزيناه ﴿ نَجِزَى 🖔 المحسنين 🌢 لأنفسهم .

١١١ ـ ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ .

١١٢ ـ ﴿ وَبِشْرِنَاهُ بِإِسْحَاقَ ﴾ استدلُّ بذلك على أن الذبيح غيره ﴿ نبياً ﴾ حال مقدرة : أي يوجد مقدراً نبوته ﴿ من الصالحين ﴾ .

۱۱۳ ـ ﴿ وَبَارِكُنَا عَلَيْهُ ﴾ بِتَكْثِيرِ ذَرِيتُهُ ﴿ وَعَلَى إسحاق ﴾ ولـده بجعلنا أكثر الأنبياء من نسله ﴿ وَمِنْ فَرِيتِهِمَا مُحْسَنَ ﴾ مؤمن ﴿ وظالم

لنفسه ﴾ كافر ﴿ مبين ﴾ بيِّن الكفر .

۱۱۶ ـ ﴿ وَلَقَــٰدُ مَنْتُنَا عَلَى مَسُوسَى وَهَـَارُونَ ﴾

١١٥ ـ ﴿ وَنَجِينَاهُمَا وَقُومُهُمَا ﴾ بني إسرائيـل ﴿ من الكرب العظيم ﴾ أي استعباد فرعون

١١٦ - ﴿ وتصرناهم ﴾ على القبط ﴿ فكانوا هم الغالبين ﴾ .

١١٧ - ﴿ وآتيناهما الكتاب المستبين ﴾ البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكمام وغيرهما

وهو التوراة . ١١٨ ـ ﴿ وهديتاهما الصراط ﴾ الطريق

﴿ المستقيم ﴾. ١١٩ - ﴿ وتسركت ﴾ أيقيت ﴿ عليهما في

الأخرين ﴾ ثناءً حسناً . ۱۲۰ ـ ﴿ سَلَام ﴾ مِنَا ﴿ عَلَى مِنُوسَى

وهارون 🍃 . ١٢١ - ﴿ إِنَّا كُلُلُكُ ﴾ كما جـ: يناهمـا ﴿ نَجِرَي

المحسنين ﴾ .

١٢٢ - ﴿ إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾.

١٢٣ - ﴿ وَإِنْ إِلِياسٍ ﴾ بالهمزة أوله وتركه ﴿ لمن المرسلين ﴾ قيل هو ابن أخي هارون أخي موسى ، وقيل غيره أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها . ١٧٤ ـ ﴿ إِذْ ﴾ منصوب باذكر مقدراً ﴿ قال لقومه الانتقون ﴾ الله . ١٧٥ ـ ﴿ أَتَدْعُونْ بِعَلًا ﴾ اسم صنم لهم من ذهب ، ويه سمي البلد أيضاً مضافاً إلى بك : أي أتعبدونه ﴿ وتذرون ﴾ تتركون ﴿ أحسن الخالقين ﴾ فلا تعبدونه . ١٣٦ ـ ﴿ اللَّهُ ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين ﴾ برفع الثلاثة على إضمار هو ، وينصبها على البدل من أحسن . ١٢٧ ـ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمُ لَمحضرون ﴾ في النار . ١٢٨ ـ ﴿ إِلَّا عبادالة المخلصين ﴾ أي المؤمنين منهم فإنهم نجوامنها . ١٧٩ ـ ﴿ وتركناعليه في الآخرين ﴾ ثناة جسناً . ١٣٠ ـ ﴿ سلام ﴾ منا ﴿ على إلَّ ياسين ﴾ قيل هو إلياس المتقدم ذكره ، وقيل هو ومن آمن معه فجمعوا معه تغليباً كقولهم للمهلب وقومه : المهلبون وعلى قراءة آل ياسين بالمد ، أي أهله المرادبه إلياس أيضاً . ١٣١ ـ ﴿ إِنَّا كَذَلْكَ ﴾ كما جزيناه ﴿ تَجزي المحسنين ﴾ . ١٣٧ ـ ﴿ إنه من عبادنا المؤمنين ﴾ . ١٣٣ - ﴿ وَإِنْ لُوطَالُمَنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . ١٣٤ - اذكر ﴿ إِذَنجِينَاهُ وأهله أجمعينَ ﴾ . ١٣٥ ـ ﴿ إلا عجوزاً في الغابرين ﴾ أي الباقين في العذاب . ١٣٦ ـ ﴿ ثم دمرنا ﴾ أهلكنا ﴿ الآخرين ﴾ كفار قومه . ١٣٧ ـ ﴿ وَإِنَّكُم لتمرون عليهم ﴾ على آثارهم ومنازلهم في أسفاركم ﴿ مصبحين ﴾ أي وقت الصباح يعني بالنهار .

أسباب نزول الآية ١٣ : قوله تعالى : ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسَ ﴾ الآية ، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : لما كان يوم الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة فأذن ، فقال بعض الناس : أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فقال بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيره فأنزل الله ﴿ يا أيها الناس إنـا

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ٢ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ (إِنَّ) سَلَمُ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ (إِنَّ) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لُوطَا لِّمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ١٩٦٨ إِذْ نَجَيْنَنَهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِٱلْفَنِدِينَ ١ أَنْ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ١ وَإِنَّكُولَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُُصْبِحِينُ ﴿ وَإِلَّيْلُ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِذَا لَهَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَاسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّا فَأَلْنَقَمَهُ الْخُوتُ وَهُوَمُلِمُ ۗ إِنَّا فَلُوٓ إِلَّا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَكُ لَلِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ لِيكَ ﴿ فَبَنَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيثُ لِينًا وَأَبَٰتُنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَّى مِأْتَةِ أَلْفِ أَوْمَزِيدُونَ ﴿ ١

فَنَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ فَأَسْ مَفْتِهِمْ أَلِرَبُكَ ٱلْكِنَاتُ وَلَهُمُواْلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أَمْخَلَقْنَااْلُمَلَيْكَ عَلَا إِنْكَاوَهُمْ شَنهِدُونَ ﴿ إِنَّا أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ ۚ ( أَهُا وَلَدَ

ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَنِينَ ﴿



شِيْزُونُ الصَّنَاقَاتُ ٢٧ ١٣٨ - ﴿ وَبِاللَّيْلِ أَفْلًا تَعْقَلُونَ ﴾ يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبىروا به . ١٣٩ - ﴿ وَإِنْ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . ١٤٠ - ﴿ إِذْ أَسِقَ ﴾ هـرب ﴿ إِلْسَى السفسلك

المشحون ﴾ السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت في لجنة البحسر، فقنال الملاحون : هنا عبد أبق من سيده تظهره القرعة 121 \_ ﴿ قساهم ﴾ قارع أهل السفينة ﴿ فكان من المدحضين ﴾ المغلوبين بالقرعة فألقوه في

١٤٢ ـ ﴿ قَالَتُقَمُّهُ الْحَسُوتُ ﴾ ابتلعه ﴿ وهسو مليم ﴾ أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه .

١٤٣ ـ ﴿ قلولا أنه كان من المسبحين ﴾ الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت و لا إلَّه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ،

١٤٤ ـ ﴿ لَلْبُ فَي بِطْنَهُ إِلَى يُومُ بِيعِثُونَ ﴾ لصار بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة .

150 \_ ﴿ فَنِيلُمُنَاهُ ﴾ ألقيناه من بطن الحوت ﴿ بِالعراء ﴾ بوجه الأرض : أي بالساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أينام أو عشرين أو أربعين يـوماً ﴿ وهـو سقيم ﴾ عليـل كـالفـرخ

١٤٦ ـ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجِرةً مِنْ يَقَطِّينَ ﴾ وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع معجزة له ، وكانت تأتيه وعلة صباحاً ومساء

يشرب من لبنها حتى قوي . المسافرات المساحد

يَصِفُونَ ١٠ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٠ فَإِنَّكُرُ وَمَاتَعْبُدُونَ ١ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِينِ لَهُ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ أَلْحَيْمِ ١ لَهُ مَقَامٌ مُعَلُّومٌ إِنَّ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ۞ۄٙٳڹۘػڵۏؙٳؙڶؽڡٞۅؙڷۅڹٞٚ۞ڵۅٝٲڗٞۼٮۮٵۮؚڴۯٳۼؽٵڵٲڗٙڸڹؗٞ۞ڵػؙٵؘ عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ فَكَفَرُوا بِهِ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِ نَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُمْ أَكُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْمُ فَسَوْفَ يُبْمِيرُونَ الْإِنَّ أَفِيعَذَ إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الله فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَيْمٌ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْعِيرُونَ إِنَّ اللَّهِ مُنْهَ حَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ

مَالَكُوْكَيْفَ تَعَكُّمُونَ ١١٥ أَفَلَا لَذَكُّرُونَ ١١٥ أَمَا لَكُوْسُلُطُنُّ مُّبِيتُ

اللهُ فَأَنُوا بِكِنْدِكُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُوا بِيْنَهُ وَبِينَ الْجِنَّةِ

نَسَبَّأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحُنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْحَنَ أَلَّهُ عَمَّا

وَسَلَنُّمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَلَلْمَنْدُيلَةِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ

١٤٧ ـ ﴿ وأرسلناه ﴾ بعد ذلك كقبله إلى قـوم بنينوى من أرض الموصل ﴿ إلى مائة ألف أو ﴾ بل ﴿ يزيدون ﴾ عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألفًا . ١٤٨ ـ ﴿ فَآمنوا ﴾ عند معاينة العذاب الموعودين به ﴿ فمتعناهم ﴾ أبقيناهم ممتعين بمالهم ﴿ إلى حين ﴾ تنقضي آجالهم فيه . ١٤٩ ـ ﴿ فاستفتهم ﴾ استخبر كفار مكة توبيخاً لهـم ﴿ أَلربك البنات ﴾ بزعمهم أن الملائكة بنات الله ﴿ ولهم البنون ﴾ فيختصون بالأسني . ١٥٠ ــ ﴿ أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون ﴾ خلقنا فيقولون ذلك . ١٥١ ـ ﴿ أَلا إنهم من إفكهم ﴾ كذبهم ﴿ ليقولون ﴾ . ١٥٢ ـ ﴿ ولد الله ﴾ بقولهم الملائكة بنات الله ﴿ وَإِنَّهِم لَكَاذَبُونَ ﴾ فيه . ١٥٣ ـ ﴿ أُصطفَى ﴾ بفتح الهمزة للاستفهام واستغني بهـا عن همزة الـوصل فحذفت ، أي اختار ﴿ البنات على البنين ﴾ . ١٥٤ ـ ﴿ مالكم كيف تحكمونَ ﴾ هذا الحكم الفاسد . ١٥٥ ـ ﴿أَفَلا تذكرون﴾(١) سادغام التاء في الذال ، أنه سبحانه وتعالى منزه عن الولـد . ١٥٦ ـ ﴿ أَم لَكُم سلطانَ مِينَ ﴾ حجة واضحة أن لله ولـدأ . ١٥٧ ـ ﴿ فَأَتُوا بِكَتَابِكُم ﴾ التوراة فأروني ذلك فيه ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في قـولكم ذلك . ١٥٨ ـ ﴿ وجعلوا ﴾ أي المشـركون ﴿ بينه ﴾ تعالى ﴿ وبين الجنة ﴾ أي الملائكة لاجتنائهم عن الأبصار ﴿ نسباً ﴾ بقولهم إنها بنات الله ﴿ ولقـد علمت الجنَّة إنهم ﴾ أى قاتلي ذلك ﴿ لمحضرون ﴾ للنار يعذبون فيها . ١٥٩ ـ ﴿ سيحان الله ﴾ تنزيهاً له ﴿ عما يصفون ﴾ بأن لله ولداً .

خلقناكم من ذكر وأنشى ﴾ الآية . وقال ابن عساكر في مبهماته : وجنت بخط ابن بشكوال أن أبا بكر بن أبي داود أخرج في تفسير له أنها نزلت في أبي هند ، أمر رسول الله 🏶 بني بياضة أن يزوجوه امرأة منهم فقالوا : يا رسول الله نزوج بناتنا موالينا فنزلت الأية . BE CHELDERANGE STATES OF SOME FOR SANDER

170 - ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلصينَ ﴾ أي المؤمنين استثناء منقطع أي فإنهم ينزهــون الله تعالى عمــا بصفه ها لاء .

١٦١ ـ ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ ﴾ من الأصنام . ١٦٢ ـ ﴿ مَا أَنْتُمَ عَلَيْهِ ﴾ أي على معبودكم وعليه متعلق بقوله ﴿ بِفَاتِنِينَ ﴾ أي أحداً.

١٦٣ ـ ﴿ إِلَّا مِنْ هُــُو صِبَالَ الجِحْيَمِ ﴾ في علم الله تعالى.

١٦٤ - قــال جبريل للنبي 遊 ﴿ وما منا ﴾ معشر الملائكة أحد ﴿ إلا له مقام معلوم ﴾ في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه . ١٦٥ ـ ﴿ وَإِنَّا لَنَّحَنَّ الصَّافُونَ ﴾ أقدامنا في

١٦٦ ـ ﴿ وَإِنَّا لَنْحَنَّ الْمُسْبِحُونَ ﴾ المنزهون الله

عما لا يليق به . ١٦٧ - ﴿ وَإِنْ ﴾ مخففة من الثقيلة ﴿ كانوا ﴾

أي كفار مكة ﴿ ليقولون ﴾. ١٦٨ - ﴿ لُو أَنْ عَنْدُنْا ذَكُراً ﴾ كتاباً ﴿ مَن

الأولين ﴾ أي من كتب الأمم الماضية. 174 . ﴿ لَكُنَا عِبَادِ اللهِ المُحْلَصِينَ ﴾ العبادة له.

١٧٠ ـ قال تعالى : ﴿ فَكَفِّرُوا بِهِ ﴾ أي بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب

﴿ فسوف يعلمون ﴾ عاقبة كفرهم . ١٧١ - ﴿ وَلَقَدُ سَبِقَتَ كُلَّمَتُنَا ﴾ بالنصر ﴿ لَعَبَادِنَا

المرسلين ﴾ وهي و لأغلبن أنا ورسلي ۽ . ۱۷۲ - أو هي قبوله ﴿ إنهم لهم المنصورون 🌢 .

١٧٣ - ﴿ وَإِنْ جَسَدُمُ ا ﴾ أي المؤمنين ﴿ لهم الغالبون ﴾ الكفار بالحجة والنصرة عليهم في

# لسم الله الزَّهُ الرَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهُ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرّ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴿ إِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ م كَرْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادَواْ وَلَاتَحِينَ مَنَاصِ (١ۗ) وَعَجُوّاً أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مَنهُم وَقَالَ الْكَيفرُونَ هَا ذَا سَيحرٌ كُذَّابُ ١ أَجْعَلُ ٱلْأَلِمُ لَهُ إِلَاهَا وَمِعِدًّا إِنَّ هَٰذَا لَشَقُّ عُجُابٌ ٢٠ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى عَالِهَ يَكُوُّ إِنَّ هَلَا الْثَيِّيُّ يُسْرَادُ ٢ مَاسِمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْنَا إِلَّا ٱخْفِلَتُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ يَنْيِنَا أَبْلُ هُمْ فِي شَكِيمِن ذِكْرِي بَلِلَمَا يَذُوقُواْ عَذَاب ( ) أَمْ عَندُهُمْ خَزَانِ رُحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ( ) أَمْرَلَهُم مُّلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَفْلَيْزِ فَقُوا فِي ٱلأَسْبَب (ا) جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ (إِنَّ كُذَّبَ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادُّ وَفَرْعَوْنُ ذُوا لَأَ وْنَادِ ١٠٠ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكَةِ أَوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللهِ إِنكُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿ وَمَا يَنظُرُهَ وُلاَّ وَإِلَّا صَيْحَةً وَعِدَةً مَّا لَهَا مِنفَوَاقِ ﴿ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِلْلَنَاقِطْنَافَلْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (١)

الدنيا ، وإن لم ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة . ١٧٤ ـ ﴿ فتول عتهم ﴾ أي أعرض عن كفار مكة ﴿ حتى حين ﴾ تؤمر فيه بقتالهم . ١٧٥ ـ ﴿ وأبصرهم ﴾ إذا نزل بهم العذاب ﴿ فسوف بيصرون ﴾ عاقبة كفرهم . ١٧٦ ـ فـقـالــوا استهــزاء : متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديداً لهم : ﴿ أَفَبِعَدَائِمًا يَسْتَعِجُلُونَ ﴾ . ١٧٧ ـ ﴿ فَإِذَا سُرِّل بِسَاحتِهِم ﴾ بفنائهم قال الفراء : العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم ﴿ فَساء ﴾ بئس صباحاً ﴿ صباح المتذرين ﴾ فيه إقامة الظاهر مقام المضمر . ١٧٨ ـ ﴿ وتول عنهم حتى حين ﴾ . ١٧٩ ـ ﴿ وأبصر فسوف يبصرون ﴾ كرر تأكيداً لتهديدهم وتسلية له ﷺ . ١٨٠ ـ ﴿ سبحان ربك رب العزة ﴾ الغلبة ﴿ عما يصفون ﴾ بأن له ولداً . ١٨١ ـ ﴿ وسلام على المرسلين ﴾ المبلغين عن الله التوحيد والشرائع . ١٨٢ ـ ﴿ والحمد لله رب العالمين ﴾ على تصرهم وهلاك الكافرين .

﴿ سورة ص ﴾

[مكية وآياتها ٨٦ أو ٨٨ آية نزلت بعد القمر] .

بسم الله الرحمن الرحيم

1 ـ ﴿ ص ﴾ الله أعلم بمراده به ﴿ والقرآن ذي الذكر ﴾ أي البيان أو الشرف ، وجواب هذا القسم محذوف : أي ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الألهة.



ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ إِنَّاسَخَرْنَا الْجُمِالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِأَلْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ (إِنَّا وَالطَّيْرَ عَشُورٌةً كُلُّ لَهُۥ أَوَاتٌ إِنْ وَشَدَدْنَامُلْكُهُۥ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ لَلْخِطَابِ ﴿ ﴾ وَهَلْ أَتَنْكَ نَبُوُّا ٱلْخَصِيرِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُر دَفَفَرَعَ مِنْهُمٌّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَان بَغَي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضَ فَأَحْكُم يَنْسَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَاتُشْطِطْ وَٱهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوۡآءِٱلصِّرَطِ ١٠ إِنَّ هَٰذَٱ أَخِي لَهُ بِتَسْعُ وَتَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْمَةٌ وَمَعِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّفِ فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدْ ظُلُمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَيْكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَّ ٱلْخُلُطَلَّةِ لِيَنْعِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِّ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَأُسْتَغْفَرُرِيَّهُ وَخُرِّرًا كِحَّا وَأَنَابَ ا ﴿ فَهُ فَعُفَرْنَا لَهُ ذَالِكُ وَإِنَّالَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَثَابٍ ( ) يَكَ اوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَيِّ وَلَاتَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكُ شَيدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ١

ومَاخَلَقْنَاأُالسَّمَاءَ

الثانية ، وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه ﴿ عليه ﴾ على محمد ﴿ الذكر ﴾ أي القرآن ﴿ مِن بِينَنا ﴾ وليس بأكبرنا ولا أشرفنا : أي لم ينزل عليه ، قال تعالى : ﴿ بِل هُم فِي شَكْ مِن

٢ ـ ﴿ بِـلَ اللَّـينَ كَفَـرُوا ﴾ من أهل مكـة ﴿ في ﴿

عرة ﴾ حمية وتكبر عن الإيمان ﴿ وشقاق ﴾ خلاف وعداوة للتم 遊.

٣ ـ ﴿ كم ﴾ أي كثيراً ﴿ أهلكنا من قبلهم من قرن ﴾ أي أمة من الأمم الماضية ﴿ فشادوا ﴾

حين نزول العذاب بهم ﴿ ولاتَ حين مناص ﴾ أي ليس الحين حين فرار والتاء زائدة ، والجملة

حال من فاعل نادوا ، أي استغاثوا ، والحال أن

من أنفسهم ينـــذرهم ويخوفهم النــار بعــد البعث

وهم النبي ﷺ ﴿ وقال الكافرون ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمر ﴿ هذا ساحر كذاب ﴾ .

ه \_ ﴿ أَجِعَلَ الْآلِهَةِ إِلَّهَا وَاحِداً ﴾ حيث قال لهم

قولوا: لا إلَّه إلا الله ، أي كيف يسم الخلق كلهم إله ﴿ إِنْ هَذَا لَشِيءٌ عَجَابٍ ﴾ أي عجيب.

٦ \_ ﴿ وَالسَّطَلَقِ السَّلَّا مِنْهُم ﴾ من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي

ﷺ قبلوا: لا إلَّه إلا الله ﴿ أَن امشوا ﴾ يقبول

بعضهم ليعض امشوا ﴿ واصيروا على آلهتكم ﴾ اثبتوا على عبادتها ﴿ إن هـذا ﴾ المـذكـور من

٧ ـ ﴿ مَا سَمَّعُنَّا بِهِذَا فَي الْمُلَّةِ الْآخِرَةِ ﴾ أي ملة عيسى ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ هذا إلا اختلاق ﴾ كذب .

٨ - ﴿ أَأْنُسُولُ ﴾ بتحقيق الهمسزتين وتسهيسا،

التوحيد ﴿ لشيءٌ يراد ﴾ منا .

لا مهرب ولا منجى وما اعتبر بهم كفار مكة . ٤ \_ ﴿ وعجيـوا أن جاءهم منــلر منهم ﴾ رسـول

ذكري ﴾ وحيى القرآن حيث كذبوا الجائي به ﴿ بل لما ﴾ لم ﴿ يلوقوا عذاب ﴾ ولو ذاقوه لصدقوا النبي ﷺ فيما جاء به ولا ينفعهم النصديق حينئذ . ٩ ـ ﴿ أَم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز ﴾ الغالب ﴿ الوهـاب ﴾ من النبُّوة وغيرها فيعطوهـا من شـاؤ وا . ١٠ \_ ﴿ أَمْ لَهُمْ مَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُما ﴾ إن زعموا ذلك ﴿ فَلِيرَتَقُوا في الأسباب ﴾ الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤ وا ، واثم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار . ١١ ـ ﴿ جند ما ﴾ أي هم جند حقير ﴿ هَالِك ﴾ في تكذيبهم لك ﴿ مهزوم ﴾ صفة جند ﴿ من الأحزاب ﴾ صفة جند أيضاً : أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الانبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكوا فكذا نهلك هؤلاء . ١٢ ـ ﴿ كذيت قبلهم قوم نوح ﴾ تأنيث قوم باعتبار المعنى ﴿ وعاد وفرعون ذو الأوتاد ﴾ كان يَتِدُ لكل من يغضب عليه أربعة أوناد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه . ١٣ ـ ﴿ وَثَمُودُ وَقُومُ لُوطُ وأصحابِ الأيكة ﴾ أي الغيضة ، وهم قوم شعيب عليه السلام ﴿ أُولئك الأحزاب ﴾ . ١٤ ـ ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ كُلُّ ﴾ من الأحزاب ﴿ إِلَّا كَذَبِ الرسل ﴾ لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة ، وهي دعوة التوحيد ﴿ قحق ﴾ وجب ﴿ عقاب ﴾ .

٥٠ - ﴿ وما ينظر ﴾ ينتظر ﴿ هؤلاء ﴾ أي كفار مكة
 ﴿ إلا صيحة واحدة ﴾ هي نفخة القيامة تحل بهم
 ﴿ العذاب ﴿ مالها من قواق ﴾ بفتح الفاء وضمها :

ا ۱ - ﴿ وقالوا ﴾ لما نزل و فاما من أوتي كتابه
البعث ، الغ ﴿ ربنا عجل لنا قطنا ﴾ اي كتاب
البعثا ﴿ قبل بهم العسل » لاالولائك الميزاد،
المائا ﴿ قبل بهم العبول والارتفاق
عبدنا داودة الأبلاء ﴾ إن الفرق أن البعاد كان يصرح
بوماً ريفطر بدأ يوقر صف الليل ويتام ثلك ويقرم
سند، ﴿ إذا أواب ﴾ ربياع إلى سرضاة الله .
الم ا . ﴿ إذا سخرنا اللجهال معه يسبعن ﴾ بتسبيد
﴿ بالعشرى ﴾ وقت صلاة الضناء ﴿ والإشراق ﴾
وقت صلاة الضمي وهوأن تشرق الشمس ويتناهى

 ١٩ - ﴿ و ﴾ سخرنا ﴿ الطير محشورةً ﴾ مجموعة إليه تسبح معه ﴿ كُلّ ﴾ من الجبال والطير ﴿ له

أوّاب ﴾ رجاع إلى طاعته بالتسيح .

\* • ﴿ وَشَعْدَنا مُلكَ ﴾ وَيَئاهُ بالبحرس والجنود رَحَانَ بجرس محرابه في كل ليانة لاثون القدر رجل ﴿ وَتَسِئَهُ العَحَمَةُ ﴾ النبوة والإصابة في الأمور ﴿ وَقَسِئُ العَمَلُهُ ﴾ قاليان الشافي في كل قصد .

\* ﴿ وَقَسْلُ العَمَلُهُ ﴾ من الاستفهام عنما التعجيب وأتشويق إلى استماع ما يعده ﴿ قَالَكُ ﴾ يا محراب داود : أي مسجده عنوا التحوراب ﴾ محراب ذاود : أي مسجده عنوا التحوراب في محراب الباب لشفة بالمجادة ، أي خيرهم وقستهم .

٢٧ ـ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوِد فَفَرْع مَنهم قَالُـوا لا
 تخف ﴾ نحن ﴿ خصمان ﴾ قبل فريقان ليطابق ما

ؠؚڠؗڝۘۅؚڡؘڬڶؠٟ۞ٲۯڰؙڟ۫؞ڔۣڝۣٝٳػٞۿڵڷؙڡ۫ۼ۫ۺڵؙٵؠۯڋؖۅۺؙڔڮٛ۞

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَعِلِلاَّ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ ۞ أَمْ خَعَلُ ٱلَّذِينَ ۚ اصَنُوا وَعَكِمُ أُوا

ٱلصَّلِلحَدْتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِٱلْأَرْضِ ٱمْنَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّادِ

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُواْءَ اينتِهِ وَلِسَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ

ٱلْأَلْبَكِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُردَ سُلَتِمَنَّ نِعْمَ الْعَبْدُّ إِنَّهُ وَأَوَابُ

إذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَيْنِي ٱلصَّلْفِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ الْمَانِ فَي الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمُعْمِى ٱلْمَالِينِ الْمُعْمِى الْمَالِقِينَا وَالْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُلْعُلَّا الْعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الل

أَحْبَبْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ (أَنَّ

رُدُّوهَا عَلَّى فَطَفِقَ مَسْحُابِالسُّوقِ وَٱلْأَعْسَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَسَنَا

سُلَيْمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِصَدًا أَمُرَّأَنَابَ ٢٠٠ قَالَ رَبَّ أَغْفَرْ

لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي أَيْنَكَ أَنتَ الْوَهَابُ

فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَعَرِى إِلْمَرِوِ مِرْيَفَآةٌ حَيْثُ أَصَابَ ﴿ أَنَّ ۖ وَٱلشَّيَطِينَ

كُلِّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَلْاَ

عَطَآؤُناً فَأَمْنُ أَوْأَمْسِكْ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ

مَّابِ ﴿ وَالْذَكْرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنَى الشَّيْطَانُ

قبله من ضمير الحميم ، وقبل اتنان والفسير بمعناهما ، والخمس يطاق على الواحد واكثر ، وهما ملكان جاءا في صروة خمسين وقبلهما ما ما خير ضمير الحميم ، وقبل اتنان والفسير بمعناهما ، والخمس يطاق على الوقع منه وكان له تسيح وتصدون امراة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها ما ذكر على ما ذكر على بعض العالمية والمحافظة والمنطقة بمثير فواهد الله إرشائها والمؤلفة وسواء المعرافة و وسطة والمعلقة الطبق السطة على المراق المساورة على المراق المساورة على المراق المساورة على المراق المساورة على المائة والمؤلفة والمعلقة المساورة على ذلك المحافظة المساورة على ذلك . ١٤ - وقائل الفند فلملك بيوال نموستان الموافقة المائة على المحافظة المساورة على المحافظة المساورة على ذلك . ١٤ - وقائل الفند فلملك المحافظة المحافظ

and the second state of the contract of the co

<sup>)</sup> أشكر الحازن ذلك بحق أحلد الناس فكيف بن اختصه الله بنبوته ؟!. واستشهد بالنوال النامني عياض والرازي . وروي عن علي رض الله عنه أنه قال : من حبدتكم بحديث داود عليه السلام على ما برويه التعالس جلملته مائتين وستين . وهو حد الغربية على الأمياء .

TA RESTA

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَب وَهُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ عَوْلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْ نَتُهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْمَبَدُّ إِنَّهُ ۗ أَوَّابُ إِنَّ وَأَذْكُرْ عِبَدَنَاۤ إِنْزِهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰدِ ﴿ إِنَّا ٱخْلَصَىٰنَاهُمْ بِعَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ١ وَإِنَّهُمْ عِندَنَالِمِنَ ٱلْمُصَطَفَيْنَ ٱلْأُخْفِارِ ١ وَأَذَكُرُ إِسْمَنِعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِّ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ كُنَّ هَٰذَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُسَّنَ مَنَابٍ ﴿ جَنَّنِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلأَوْرَبُ ٥٠ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنْكِهَ قِكِيْرِ وَوَمُرَابِ ١١٥ \* وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ ١٠٠٠ هَٰذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ٢ إِنَّ هَنَا الرِّزْقُنَا مَالَهُمِن نَفَادٍ ١ هَا ذَأُ وَإِنَ لِلطَّاعِينَ لَشَرِّمَتَابٍ ﴿ جَهَنَّمَ يَصَلَوْمَ ا فِيلْسَ لَ أَهِادُ ﴿ هَا لَا اللَّهَادُ اللَّهُ فَلْيَذُوقُوهُ مَهِيدٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴿ هَنذَا فَيْجٌ مُّقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَّا بِمِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿ قَالُواْ بِلَّ اَنْتُعْزَلَا مَرْحَبُّا بِكُوْ اَنْتُوقَدَّ مُتُمُوهُ لَنَّا فَيِثْسَ الْفَرَارُ ﴿ قَالُواْرَبَّنَامَن قَـدَّمَ لَنَاهَندَافَزِدُهُ عَذَابَاضِعْفَافِ ٱلنَّارِ ١

٢٦ \_ ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ﴾ تدبر أمر الناس ﴿ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ﴾ أي: هوى النفس ﴿ فيضلك عن سبيل الله ﴾ أي : عن الدلائل الدالة على توحيد، ﴿ إِنْ الذين يضلون عن سبيل الله ﴾ أي: عن الإيمان بالله ﴿ لهم عذاب شديد يما نسوا ﴾ بنسيانهم ﴿ يوم الحساب ﴾ المرتب عليه تركهم الإيمان ، ولو أيقنوا بيوم الحساب لأمنوا في الدنيا . ٧٧ \_ ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما ستهما باطلاً ﴾ أي : عبثاً ﴿ فلك ﴾ أي خلق ما ذكر لا لشيء ﴿ ظن السلين كفروا ﴾ من أهــل مكة ﴿ قويل ﴾ واد ﴿ لللهِن كفر وا من النار ﴾ .

٢٨ - ﴿ أُم نجعل اللَّهِنَّ آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرضأم نجعل المتقين كالفجار ﴾ نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون ، وأم بمعنى همزة الإنكار .

٢٩ - ﴿ كتاب ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هذا ﴿ أَنْزَلْنَاهُ إِلْيِكَ مِبْارِكُ لِينَّبِرُوا ﴾ أصله يتنبروا أدغمت التاء في الدال ﴿ آياته ﴾ ينظروا في معانيها فيؤمنوا ﴿ وليتذكر ﴾ يتعظ ﴿ أولوا الألباب ﴾ أصحاب العقول.

٣٠ ـ ﴿ ووهيشا للناود سليمسان ﴾ ابشه ﴿ تعم العبد ﴾ أي : سليمان ﴿ إِنَّهُ أَوَّاكِ ﴾ رجاع في

التسبيح والذكر في جميم الأوقات . ٣١ - ﴿ إِذْ عَرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي ﴾ هو ما بعد الزوال ﴿ الصافتات ﴾ الخيل جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على طرف الحافر وهومن صفن يصفن صفونا ﴿ الجياد ﴾ جمم جواد وهو

وَقَالُواْمَالَيا السابق ، المعنى أنها إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت ونحانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادته الجهّاد عليها لعدو فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم . ٣٧ - ﴿ فقال إنس أحببت ﴾ أي : أردت ﴿ حب الخير ﴾ أي الخيل ﴿ عن ذكر ربي ﴾ أي صلاة العصر ﴿ حتى توادت ﴾ أي الشمس ﴿ بالحجاب ﴾ أي استرت بما يحجها عن الأبصار ٢٠ - ﴿ رَدُوها على ﴾ أي : الخيل المعروضة فردوها ﴿ فطفق مسحاً ﴾ بالسيف ﴿ بالسوق ﴾ جمع ساق ﴿ والأعناق ﴾ أي ذبحها وقطع أرجلها تقرباً إلى الله تعالى حيث اشتغل بهاعن الصلاة وتصدق بلحمها فعوضه الله خيراً منها وأسرع ، وهي الربح تجري بأمره كيف شاء . ٣٤ - ﴿ وَلَقَدَ فَتَناسليمان ﴾ ابتليناه بسلب ملكه وذلك لنزوجه بامرأة هواها(١)وكانت تعبد الصنم في دارومن غير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَى كَرْسِيه جِسْداً ﴾ أنكم ذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال للناس أنا سليمان فأنكروه ﴿ ثُمّ أناب ﴾ رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه .

<sup>(</sup>١) الْقياس: هوِيَها. (\$) برجح الإمام الفخر الرازي بعد مناقشة وافية أنه لم يكن هناك فوات صلاة العصر، وأن التي توارت بالحبساب هي الخيل، وأن مسح السوق والأعنىاق من قبيل التكريم ، وهذا مطابق للفظ القرآن . ( عصة الأنبياء للرازي : ١٠٦ وما بعدها ) وذكره الخازن في تفسيمه .

<sup>(</sup>٢) ماذكر من تشبه الشيطان بسليان لا يصح والأنبياء معصومون عن مثل هذا . ذكره القاضي عياض وغيره من الخققين . وذهب بعضهم أن سبب الفتنة مـاجـا، في

٣٥- ﴿ قال رب افقر لَي وهب لي ملكاً لا يعني ﴾ لا يكون ﴿ لأحد من يعدي ﴾ أي سواي نحو فعن يهديه من يعد الله ٤ أي سوى الله ﴿ للله ألت الوهاب ﴾ .

٣٦- ﴿ فسخرنا له الربع تجري بالمره رُخاة ﴾ لينة ﴿ حيث أصاب ﴾ اراد .

٣٧ ـ ﴿ والشياطين كل بناء ﴾ يني الأبنية العجيبة ﴿ وغواص ﴾ في البحر يستخرج اللؤلؤ .

٣٨ ـ ﴿ وَآخرين ﴾ منهم ﴿ مقرتين ﴾ مشدودين
 ﴿ في الأصفاد ﴾ القيود بجمع أيديهم إلى
 أعناقهم .

٣٩ ـ وقلنا له ﴿ هذا عطاؤنا قامتن ﴾ أعط منه من شتت ﴿ أو أمسك ﴾ عن الإعطاء ﴿ يغيسر حساب ﴾ أي لاحساب عليك في ذلك .

٤٠ ـ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَندُمًا لَزَلْفَى وحَسَّنَ مَآبٍ ﴾ تقدم شله .

٤٣ ـ ﴿ ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ﴾ أي أحيا
 الله لمه من مسات من أولاده ورزق مشلهم
 ﴿ رحمة ﴾ نعمة ﴿ منا وذكرى ﴾ عظة ﴿ لأولى

وَقَالُواْمَالُنَا لَانْزَىٰ بِجَالًا كُنَّانَعُنُّهُم مِنَّ ٱلْأَشْرَادِ (٢٠) أَغَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ (١٠) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَعَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ١ قُلْ إِنَّمَا آنَا مُندِرٌّ وَمَامِن إِلَيهِ إِلَّا اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ﴿ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْتُهُمَا الْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِيُّ الْأَرْضِ فَلْهُونَبُوُّ عَظِيرٌ ﴿ أَنَهُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنْمَا أَنَا أَنْدَارُرُمُّ بِنُّ ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّ خَلِقًا بَشَرًامِّن طِينِ (إِنَّ ) فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَفَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَاْلْمَلَتَ كُهُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ١ قَالَ يَّا إِلْلِسُ مَامَنَعَكَ أَن شَجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيدَيُّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٧٠) قَالَ أَنَا حَيْرٌ يُنِنَّةُ خَلَقَلْنِي مِن أَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمُ ﴿ إِنَّ كَالِكَ لَعَنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِين إِنَّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِ إِلَى يَوْمِرُ يُبْعَثُونَ إِنَّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينُ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَيِعِزَّ لِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينُ إِنَّهِ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ

£oV

الصحيحين من أبي حريرة من التي كلي قال: • قال سليان من داورة : لأطوق الليلة على سبين امرأة تحسل كل امرأة ناراً بإهدافي سبيل الله . قال له صاحبه إن ناء الله ، فلم يتل ، ولم تصل شبها إلا وإماماً المنا أمنا يتليه . قال التي كلية : ان قللا المناهرا في سبيل الله . ( البخاري : ١٦١١ ). قال العلمة ، والذي هو الجبد الذي ألكم على كريمه ، وفتت نبيان الشبية ، فاحسن بينا شام روسح ، ر حاسبة العالي ) .

قَالَ فَأَلْخَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ١ ﴿ لَأَمَلاَ نَجَهَنَمُ مِنكَ وَمِمَّن بَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ (فِيُّ) قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْتُكَلِّفِينَ ٥ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأُوْبُعْدَحِينٍ ۞ المنافعة الم

**ڸۺڝۄؘۛٲڶۿٲڶۯ۬ۿؽؗ؋ٲڶڗ<u>ٙڰ</u>ڲڝۿۜ** ؿٙڒڽۣڷؙٲڵڮڬٮؚڡؚؽؘٲۺۜۅؙڷۼڒڽۯڶؖڂڮٮۅ۞ٳؚڹٚٙٲڶڗۘڶڹۧٳۧڸؙؾػ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ تُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١٠ اللهِ لِلَّهُ الدِّنُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيّ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُوتَ إِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَنذِبُّ كَفَارٌ ﴿ لَوْ أَرَادَ أَللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدَا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَغْلُقُ مَا يَشَاةً مُسُبْحَنَنَةً هُوَاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَهَارُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَثُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلُّ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَصَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّكَمَّى أَلَا هُوَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّدُ ۞

واحدة وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة جمع ترب. ٣٥ \_ ﴿ هَذَا ﴾ المذكور ﴿ مَا يُوعدُونَ ﴾ بالغيبة وبالخطاب التفاتاً ﴿ ليوم الحساب ﴾ أي لأجله . ٤٥ ـ ﴿ إِنْ هَذَا لُرِزَقْنَا مَالُهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ أي: انقطاع والجملة حال من رزقنا أو خبر ثان لإن ،

أي دائماً أو دائم . ه ٥ \_ ﴿ هــذا ﴾ المسذكسور للمؤمنين ﴿ وإن

للطاغين ﴾ مستأنف ﴿ لشر مآب ﴾ . ٥٦ ـ ﴿ جهتم يصلونها ﴾ يدخلونهـ ١ ﴿ فبشس

المهاد ﴾ الفراش . ٧٥ \_ ﴿ هَذَا ﴾ أي : العذاب المقهوم مما بعده ﴿ فَلِيلُوقُوهُ حَمِيمٌ ﴾ أي : مناء حار محسرق ﴿ وغَسَاقَ ﴾ بالتخفيف والتشديد : ما يسيل من

صديد أهل النار . ۵۸ ـ ﴿ وَأَخْـر ﴾ بالجمع والإفراد ﴿ من شكله ﴾ أى مثــل المــذكــور مـن الحـميــم والخـــــاق ﴿ أَرُواجٍ ﴾ أصناف ، أي عذابهم من أنــواع

٥٩ ـ ويقال لهم عنـد دخـولهم النـار بـأتبـاعهم ﴿ هــذا قسوج ﴾ جمسع ﴿ مقتحم ﴾ داخسل ﴿ معكم ﴾ النــار بشــدة فيقـــول المتبعــون ﴿ لا مرحياً بهم ﴾ أي لا سعة عليهم ﴿ إنهم صالوا

٦٠ ـ ﴿ قَالُوا ﴾ أي الأتباع ﴿ بِل أنتم لا صرحباً بكم أنتم قدمتموه ﴾ أي الكفر ﴿ لنا فبس القرار ﴾ لنا ولكم النار . ٦٦ \_ ﴿ قَالُوا ﴾ أيضاً ﴿ ربًّا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً ﴾ أي مثل عـذابه على كفره ﴿ في

٦٢ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي كفار مكة وهم في النار ﴿ مالنا لا ترى رجالًا كنا تعدهم ﴾ في الدنيا ﴿ من الأشرار ﴾ . ٦٣ ـ ﴿ انتخلناهم سخرياً ﴾ بضم السين وكسرها : كنا نسخر بهم في الـدنيا ، واليـاء للنسب : أي أمققودون هم ﴿ أُم زاغت ﴾ مـالت ﴿ عنهم الأبصار ﴾ فلم ترهم ، وهم فقراء المسلمين كعمار ويلال وصهيب وسلمان . ٦٤ ـ ﴿ إِنْ فَلْكَ لَحَقَ ﴾ واجب وقوعه وهو ﴿ تخاصم أهل النارك كما تقدم . ٦٥ ـ ﴿ قَلْ ﴾ يا محمد لكفار مكة ﴿ إنَّما أنا متذركِ مخوَّف بالنار ﴿ وما من إلَّه إلا الله الوحد القهار ﴾ لخلقه . ٦٦ ـ ﴿ رَبِّ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَا بِينَهِمَا الْعَزِيزَ ﴾ الغالب على أمره ﴿ الْغَفَارَ ﴾ لأوليائه . ٦٧ ـ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ هُو ثُبًّا عظيم ﴾ . ٦٨ ـ ﴿ أنتم عنه معرضون ﴾ أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي وهو قوله : ٦٩ ـ ﴿ ما كان لَيُ من علم بالملإ الأعلى ﴾ أي الملائكة ﴿ إذ يختصمون ﴾ في شأن آدم حين قال الله تعالى : ٥ إني جاعل في الأرض خليفة ٥ الخ . ٧٠ ـ ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ يوحي إليُّ إلا أنما أنا ﴾ أي أني ﴿ تذير مبين ﴾ بيَّن الإنذار . ٧١ ـ اذكر ﴿ إذْ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين ﴾ هو آدم . ٧٧\_ ﴿ فإذا سويته ﴾ أنممته ﴿ ونفخت ﴾ أجريت ﴿ فيه من روحي ﴾ فصار حياً ، وإضافة الروح إليه تشريف لأدم والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه ﴿ فقعوا له ساجدين ﴾ سجود تحية بالانحناء . خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم

مِّنَ ٱلْأَنْعَنِيرُ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجُ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰزِكُمْ

خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ

ٱلْمُلْكُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَ

ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلِا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُّ وَإِن نَشْكُرُ وَاذَضَهُ

لَكُمُّ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَيُّ ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ

فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنُمُّ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿

وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّ لَـمُ

نِعْمَةُ مِّنْهُ نِسَى مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا

لِيُضِلَعَن سَبِيلِهِ أَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب

ٱلنَّارِ ١ أَمَّنْهُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ

ٱلْآخِرَةَ وَنَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ِ قُلُ هَلْ يَسْتَوىٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ

لَايَعْلَمُونَّ إِنَّمَايَتَذَكَّرُأُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴿ قُلْيَعِبَادِ الَّذِينَ

ٵڡٮٛۅٛٲڶقَوُاۯڲٛڮؙؠۭ۫۫ڸڶٙؽڹٲڂڛڹؙۅ۬ڶۣؽۿڬڍۄٲڵڎؙۨڛ۫ٵڂ؊ڬڐٞ ۅٙٲڞؙٲڡٚۅؘۏڛڠؙؖٳڣؖٵؠؙۅڰ۫ٲڶڡٞڹؠؚؚ۠ۅڹٲؘڋۿؗؠۑۼؙڕڿڛٳؠ۞ ٧٣ ـ ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ﴾ فيه تأكيدان .

تاكيدان . 24 - ﴿ إلا إيليس ﴾ هــو أبــو الجنّ كــان بين الملائكة ﴿ استكبر وكان من الكافرين ﴾ في

علم الله تعالى : ٧٥ - ﴿ قَالَ يَا إِبْلِسَ مَا مَعَكُ أَنْ تَسْجِدُ لَمَا

خلفت بيدئي ﴾ أي توليت خلقه وهذا تشريف لام فسان كمل مخلوق تسولس الله خلقه ﴿ أستكبرت ﴾ الان عن السجود استمهام توبيخ ﴿ أم كنت من العالين ﴾ المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم .

٧٦ ـ ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرُ مَنْهُ خَلَقَتْنِي مِنْ نَــالِهِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طَيْنَ ﴾ .

 ٧٧ - ﴿ قَالَ فَاخْرِجِ مَنْهَا ﴾ من الجنة ، وقيل من السماوات ﴿ فَإِنْكُ رَجِيمٍ ﴾ مطرود .

٧٨ - ﴿ وإنْ عليك لمتني إلى يسوم السدين ﴾ الجزاء .

٧4 ـ ﴿ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون ﴾ أي الناس .

٨٠ - ﴿ قال فإنك من المنظرين ﴾

٨١ - ﴿ إلى يوم الموقت المعلوم ﴾ وقت النفخة الأولى .

٨٢ - ﴿ قال فبعزتك الأغوينهم أجمعين ﴾ .
 ٨٣ - ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ أى

المؤمنين . ^ فقال فالحق والحق أقسول ﴾ بنصبهما ورفع الأول ونصب الثاني ، فنصبه بالقمل بعده ونصب الأول قبل بالقما المذكور ، وقبا علم

ونصب الأول قبل بالفعل المذكـور ، وقبل على المصدر : أي أحق الحق ، وقبل على نزع حرف المسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر : أي فال

القسم ووفعه على أنه ميذا محلوف الخبر: أي قالدين مني ، وقبل قالدين قسمي ، وجواب القسم : ٨٥ - ﴿ فأملان جهتم مثك ﴾ بذريك ﴿ ومعن تبعك منهم ﴾ أي الثامن ﴿ الجمعين ﴾ . ٨٦ ـ ﴿ قل ما أساككم عليه ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ من أجر ﴾ بجُمل ﴿ وما أنا بالمتكافيري المبتوفين القرآن من تلفاء نشمي . ٨٧ ـ ﴿ إنّ هو ﴾ أي ما القرآن ﴿ إلا كتر ﴾ عقلة ﴿ للمالدين ﴾ الإس والمبن والمقلاء هون الملاكدة . ٨٨ ـ ﴿ واعطين ﴾ يا كشار مكة ﴿ تبله ﴾ خبر صدقة ﴿ يعد حين ﴾ أي يوم القيامة ، وعلم يعمض : عرف واللام تمليا لام قسم عقدر : أي والله .

﴿ سورة الزمر ﴾

[مكية إلا الآيات ٥٦ و٥٣ و٥٤ فمدنية وآياتها ٧٥ نزلت بعد سبأ]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ تَرْيَا الْكَتَابِ ﴾ القرآن مبتدأ ﴿ من الله ﴾ خبره ﴿ العَرْيز ﴾ في ملكه ﴿ العكم ﴾ في صنعه . ٣ - ﴿ إِنَّا أَنزلنا إليك ﴾ ينا محمد ﴿ الكتاب بالحق ﴾ متملق بأنزل ﴿ فاعيد الله مخلصاً له الدين ﴾ من الشرك : أي موحداً له .

أسياب تزول الأية ١٧ : قبله تعالى : ويعنون ، الآية ، أخرج الطراقي بستد حسن عن عبد الله بن أبي أوفى أن تأسأ من العرب قالوا : يا رسول الله ، أسلما ولم نفاتك وقاتك بنو فلان فأترل الله ﴿ يعنون عليك أن أسلموا ﴾ الآية ، وأخرج البنوار من طريق سبيد بن جير عن ابن عباس مله .





قُلْ إِنَّ أَمْوتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُعْلِصًا لَّهُ ٱلَّذِينَ ﴿ وَأُمْرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِينَ ١٠ قُلْ إِنِّ آلَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِّ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمٍ ا قُل اللَّهَ أَعَبُدُ كُغُلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ فَأَعْبُدُواْ مَا شِنْتُمْ مِن دُونِهِ أَ قُلْ إِنَّ الْخُنِسِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيمٍ بُوْمَ الْفِينَةُ وَأَلَّا ذَلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَمُمِن فَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِن الشَّادِ وَمِن تَعْنِيمٌ ظُلَلُّ ذَٰلِكَ يُعَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةُ بِيْعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَا بُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشِّرِئَ فَيَشْرِعِيَاذٍ ١ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَكِ ١ أَفَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَلَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِ ٱلنَّارِ ١ لَكَنُ ٱلَّذِينَ أَنَّقُواْ رَبُّهُمْ فَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن غَيْماً ٱلْأَنْهَزُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ ٱنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكُهُ مِسَنِيعٍ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ ، زَرْعَا تُعْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَنَهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَغِعَلُمُ حُطَامًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

٣\_ ﴿ أَلا أَهُ اللَّهِنِ الْخَالُصِ ﴾ لا يستحقه غيره ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونَه ﴾ الأصنام ﴿ أُولِيانَ ﴾ وهم كفار مكة قالوا : ﴿ مَا نَعِيْهُمْ إِلَّا لِيقْرِبُونَا إلى الله رائي ﴾ قربي مصدر بمعنى تقريباً ﴿ إِنْ الله يحكم بيتهم ﴾ وبين المسلمين ﴿ في ما هم فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة ، والكافرين النار ﴿ إِنْ الله لا يهدي من هو كاذب ﴾ في نسبة الولد إليه ﴿ كفار ﴾ بعبادته غير

\$ \_ ﴿ لَــو أَراد الله أَن يَتَخَذُ وَلَـداً ﴾ كما قبالوا : و اتخذ الرحمن ولداً ؛ ﴿ لاصطفى مما يخلق ما يشاء ﴾ واتخذه ولداً غير من قالوا إن الملائكة بنسات الله وعسزيسر ابن الله والمسيسح ابن الله ﴿ سيحانه ﴾ تنزيهاً له عن اتخاذ الولد ﴿ هو الله الواحد القهار ﴾ لخلقه .

 ه ـ ﴿ خلق السماوات والأرض بالحق ﴾ متعلق بخلق ﴿ يكور ﴾ يدخل ﴿ الليل على النهار ﴾ فيزيد ﴿ ويكور النهار ﴾ يدخله ﴿ على الليل ﴾ فيزيد ﴿ وسخُّر الشمس والقمر كل يجري ﴾ في فلكه ﴿ لأجل مسمى ﴾ لينوم القيامة ﴿ ألا هو العزيز ﴾ الغالب على أمره المنتقم من أعداله ﴿ الغضار ﴾ لأوليائه . ٦ - ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي آدم ﴿ ثم جعل منها زوجها ﴾ حواه ﴿ وَأَنْزُلُ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ﴾ الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز ﴿ ثمانية أزواج ﴾ من كل زوجان ذكر وأنثى كما بيّن في مسورة الأنعام ﴿ يخلقكم

في يطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق ﴾ أي نطفاً ثم علقاً ثم مضعاً ﴿ في ظلمات ثلاث ﴾ هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة

أفسَن شَرَعَ

﴿ ذَلَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو فَاتَّى تَصَرَفُونَ ﴾ عن عبادته إلى عبـادة غيره . ٧ - ﴿ إِنْ تَكَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهُ غَنَّي عَنْكُمُ وَلَا يرضي لعباده الكفر ﴾ وإن أراده من بعضهم ﴿ وإن تشكروا ﴾ الله فتؤمنوا ﴿ يرضه ﴾ يسكون الهاه وضمها مع إشباع ودونه : أي الشكر ﴿ لكم ولا تزر ﴾ نفس ﴿ وازرة وزر ﴾ نفس ﴿ أخرى ﴾ أي لا تحمله ﴿ ثم إلى ربكم مرجعكم فينتكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب . ٨- ﴿ وإذا مسَّ الإنسان ﴾ أي الكافر ﴿ ضَرَّ دعا ربه ﴾ تضرَّع﴿ منياً ﴾ راجعاً ﴿ إليهُ ئم إذا خوَّله نعمة ﴾ أعطاه إنعاماً ﴿ منه نسيَ ﴾ ترك ﴿ ما كان يدعو ﴾ يتضرَّع ﴿ إليه من قبل ﴾ وهو الله ، فعما في موضع من ﴿ وجمل لله أنداداً ﴾ شركاء ﴿ ليضل ﴾ بفتح الياء وضمها ﴿ عن سيله ﴾ دين الإسلام ﴿ قل تمتع بكفرك قليلًا ﴾ بقية أجلك ﴿ إنكِ من أصحاب النار ﴾ . ٩ ـ ﴿ أمن ﴾ بتخفيف الميم ﴿ هو قانت ﴾ قائم بوظائف الطاعات ﴿ آناه الليل ﴾ ساعاته ﴿ ساجلةً وقائماً ﴾ في الصلاة ﴿ يعطُو الآخرة ﴾ أي يخاف عذابها ﴿ ويرجو رحمة ﴾ جنة ﴿ ربه ﴾ كمن هو عاص بالكفر أو غيره ، وفي قراءة أم من فأم بمعنى بل والهمزة ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوي النَّبِينْ يَعْلَمُونَ وَالنَّبِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أي لا يستويانُ كما لا يستوي العالمُ والجاهل ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّم ﴾ يتعظ ﴿ أُولُوا الألباب ﴾ أصحاب العقول .

واعرج بن أي حاتم عند العسن وأن ذلك لما قحت مكة ، وأشرح بن صعد عن محمد ين كب القرطي قال : قدم عشرة نفر من بني أسد هل رسول الله ﷺ منة مع وضيع خلمة بن عربالد ورسول الله ﷺ في المسجد مع أمسجله فسلموا وقال متكلمهم : يا رسول الله ، إن شهدنا أن لا إلا ا

المسلمين ﴾ من هذه الأمة ً. ١٣ - ﴿ قبل إني أخباف إن عصيت ربي عـذاب يوم عظيم ﴾

يوم صحيح > 18 - ﴿ قَـلُ اللهُ أُعِبدُ مَخْلُصًا لَـهُ دَيْتِي ﴾ من الشدك .

ا - ﴿ فاعدوا ما شتم من دونه ﴾ غيره ، في مضيره ، في مضيد لله تساسل في المساسل المالين خسروا النسج والتسمي والمشاسل المناسبة في المناسبين ﴾ " مناسبين ألى المناسبين في المنسبين ﴾ " مناسبين ألى المنسبين المنسبين

١٦ - ﴿لهم من فوقهم ظلل﴾ طباق ﴿من النار ﴿ ذلك يخوف الله ومن النار ﴿ ذلك يخوف الله يعاده ﴾ أي المؤمنين ليتقوه يدل عليه : ﴿ يا عباده ﴾ أي المؤمنين ليتقوه يدل عليه : ﴿ يا عباد فاتقون ﴾ .

١٧ ـ ﴿ وَاللَّيْنِ اجْتَنِوا الطَاهُوتِ ﴾ الأوثان ﴿ أَنْ يمسدوها وأنسابسوا ﴾ أقبلوا ﴿ إلى الله لهم

لِقَسْسِة فَقُويُهُم مِن ذِكْرِ الشَّا أُولَتِكَ فَ صَلَالُمِينِ فَي الْمَثَنَّ الْمَسْنَ الْمُدِينِ كَتَنَافِهُمْ مَنْ لَكُودُهُمْ مَوْلُولُهُمْ الْمَثَنِ الْمَشْدِهُمَة مَنَّ الْمَنْ عَلَيْنَ عُلُودُهُمْ مَوْلُولُهُمْ مَلَّكُونَ الْمَنْ عَلَيْنَ عُلُودُهُمْ مَوْلُولُهُمْ اللَّهِ عَلَيْنَ عُلُودُهُمْ مَعْلَى اللَّهِ عَلَيْنَ عُلُودُهُمْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَفَكَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِ مِن زَّيِّهِ ۚ فَوَيْلٌ

.

(١٠) إلى إساليت في ليسر عبياؤي .
(١٠) إلى المستون الغول ليتيون أسه في وهو ما قيه صلاحهم فو أولئك اللين هداهم أقد أوائت هم أولوا الألباب في أصحاب الغول المين نحداهم أقد أولواتك هم أولوا الألباب في أصحاب الغول. (١٠) و أفن حتف في كانت خو في نائار في المائن المنافر وأقيم في الفاهم منظم المنافر والهمية المنافر وأقيم عرف من في المائن المنافر والهمية والمنافرة المنافرة في المنافرة الفرائية والتحالية الفوائية والتحالية في منصوب بفعله المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة في المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة ال

﴿ تقشمر منه ﴾ ترتعد عنـد ذكر وعيـده ﴿ جلود

الـذين يخشون ﴾ يخافون ﴿ ربهم ثم تلين ﴾ تطمئن ﴿ جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ أي

عند ذكر وعده ﴿ ذَلْكَ ﴾ أي الكتاب ﴿ هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله قما له من

٢٤ ـ ﴿ أَفْمَنْ يَتَمَّى ﴾ يلقى ﴿ بسوجهـ سسوء العذاب يوم القيامة ﴾ أي أشده بأن يلقى في النار

مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمن منه بدخول الجنة ﴿ وقيل للظالمين ﴾ أي كفار مكة ﴿ ذوقوا ما

٢٥ \_ ﴿ كَالُّبِ السَّلِينِ مِن قبِلَهِم ﴾ رسلهم في إتيان العذاب ﴿ فأتناهم العذاب من حيث لا

المسخ والقتل وغيره ﴿ في الحياة الدنيا ولعذاب

﴿ يعلمون ﴾ عذابها ما كذبوا .

٧٧ \_ ﴿ وَلَقَدَ ضَرَبُنَا ﴾ جعلنا ﴿ لَلْسَاسَ فَى هَذَا

القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ﴾ يتعظون . ٢٨ \_ ﴿ قرآناً صربياً ﴾ حال مؤكدة ﴿ غير ذي

عموج که أي لبس واختـالاف ﴿ لعلهم يتقـون ﴾

٢٩ \_ ﴿ ضرب الله ﴾ للمشرك والموحّد ﴿ مشلاً

رجلًا ﴾ بدل من مثلا ﴿ فيه شركاء متشاكسون ﴾ متنازعون سيئة أخلاقهم ﴿ ورجلًا سالماً ﴾ (١) خالصاً

﴿ لرجل هل يستويان مثلاً ﴾ تمييز : أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد ، فإن الأول إذا طلب

يشعرون كه من جهة لا تخطر ببالهم . ٢٦ \_ ﴿ فَأَذَاقِهِمَ اللَّهِ الْحَرْيُ ﴾ اللَّذَلُ والهوان من

كنتم تكسبون ﴾ أي جزاءه .



\* فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّم َّدِقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلْيَسُ فِي جَهَنَّ مَمَثَّوَى لِلْكَنفِرِينَ ١٠ وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ شَ لَهُم مَّا يَشَآهُ ونَ عِندَرَيِّجٍم ۚ ذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَ فِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَيلُواْ وَيَعْزِيهُمْ أَخْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَةً وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِيهٍ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّضِلَّ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِرِذِي أَنِفَ او اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُ وَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُكِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَ بَتُحْمَاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَلْ هُنَّ كَنْشِفَنْتُ ضُرِّعِة أَوْأَرَادِنِ بِرَجْهَةِ هَلْ هُرَى مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَنُوكَ لَا ٱلْمُتَوكِّلُونَ ۞ قُلْ يَنْقُوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَنَمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ شَا مَن يَأْتِيهِ عَذَاتُ يُخْرِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّفِيمٌ ﴿

منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحيَّر فيمن يخدمه منهم وهذا مثل للمشرك ، والثاني مثل للموحِّد ﴿ الحمدلله ﴾ وحده ﴿ بل أكثرهم ﴾ أي أهل مكة ﴿ لا يعلمون ﴾ ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون . ٣٠ ـ ﴿ إنك ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ ميت وإنهم ميتون ﴾ ستموت ويموتون فلا شماتة بالموت ، نزلت لما استبطؤ وا موته ﷺ . ٣١ - ﴿ ثُمَّ إِنكُم ﴾ أيها الناس فيما بينكم من المظالم ﴿ يوم القيامة عند ريكم تختصمون ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ فَمَنْ ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ممن كذب على الله ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ﴿ وكذُّب بالصدق ﴾ بالقرآن ﴿ إذ جاءه اليس في جهتم مثوى ﴾ مأوى ﴿ للكافرين ﴾ بلي . ٣٣ ـ ﴿ والذي جاء بالصدق ﴾ هو النبي ﷺ ﴿ وصدق به ﴾ هم المؤمنون فالذي بمعنى الذين ﴿ أولئك هم المتقون ﴾ الشرك . ٣٤ ـ ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ﴾ لانفسهم بإيمانهم . ٣٥ ـ ﴿ ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ﴾ أسوأ وأحسن بمعني السيء والحسن . ٣٦ \_ ﴿ أَلِيسَ اللَّهِ يكاف عبله ﴾ أي النبي ، بلي ﴿ وَيَخُونُونَكَ ﴾ الخطاب له ﴿ بِالذِّينِ مِن دُونِه ﴾ أي الأصنام ، أن تقتله أو تخبله ﴿ وَمِن يضلل الله قما له من هاد ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ وَمِن يهد الله فما له من مضل أليس الله يعزيز ﴾ غالب على أمره ﴿ ذي انتقام ﴾ من أعدائه ؟ بلي . ٣٨ ـ ﴿ ولئن ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم من محلق السماوات والأرض ليقولنَّ الله قل أفرأيتم ما تدعون ﴾ تعبدون

﴿ من دون الله ﴾ أي الأصنـــام ﴿ إن أرادتنَى الله بضر هل هن كاشفات ضرر ﴾ لا ﴿ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ﴾ لا ، وفي قراءة بالإضافة فيهما ﴿ قُلْ حَسَيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ المتوكلون ﴾ يثق الواثقون .

٣٩ - ﴿ قسل يما قسوم اعملوا على مكسانتكم ﴾ حالتكم ﴿ إني عامل ﴾ على حالتي ﴿ فسوف تعلمون 🍎 .

٠٤ - ﴿ من ﴾ موصولة مفعول العلم ﴿ يَأْتِيهُ عـذاب يخزيـه ويحل ﴾ ينـزل ﴿ عليـه عـذاب مقيم ﴾ دائم هو عذاب النار ، وقد أخراهم الله

٤١ ـ ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابِ لَلْنَاسِ بِالْحَقِ ﴾ متعلق بأنزل ﴿ فمن اهتدى فلتفسه ﴾ اهتداؤه ﴿ وَمِن ضِل فَإِنْمَا يَضِلُ عَلِيهِمَا وَمَا أَنْتَ عَلِيهِم بوكيل ﴾ فتجبرهم على الهدى .

£7 ـ ﴿ الله يتوقى الأنفس حين موتها و ﴾ يتوفى ﴿ التي لم تمت في مشامها ﴾ أي يتوفاها وقت النوم ﴿ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخسري إلى أجل مسمى ﴾ أي وقت مسوتها والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس ﴿ إِن فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَايَسَاتَ ﴾ دلالات ﴿ لَقَسُومُ يَتَفَكَّسُرُونَ ﴾ فيعلمـــون أن القـــادر على ذلــك ، قـــادر على البعث ، وقريش لم يتفكروا في ذلك .

27 ـ ﴿ أُم ﴾ بل ﴿ اتخذوا من دون الله ﴾ أي الأصنام آلهة ﴿ شفعساء ﴾ عند الله بسزعمهم

﴿ قَلْ ﴾ لهم ﴿ أَ ﴾ يشفعون ﴿ ولو كاتوا لا يملكون شيئاً ﴾ من الشفياعة وغيسرها ﴿ ولا يعقلون ﴾ أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك ؟ لا .

الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ يظنون .

٤٤ - ﴿ قُلْ لَهُ الشَّفَاعَة جميعاً ﴾ أي هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه ﴿ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجمون ﴾ . 0€ - ﴿ وَإِذَا ذَكُرُ اللَّهِ وَحَدُهُ ﴾ أي دون آلهتهم ﴿ اشمأزت ﴾ نفرت وانقبضت ﴿ قلوبِ الذِّين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه ﴾ أي الأصنام ﴿ إذَا هم يستبشرون ﴾ . ٤٦ ـ ﴿ قل اللهم ﴾ بمعنى يا الله ﴿ فاطر السماوات والأرض ﴾ مبدعهما ﴿ حالم الغيب والشهادة ﴾ ما غاب وما شوهد ﴿ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ من أمر الدين اهدني لما اختلفوا فيه من الحق. ٤٧ ـ ﴿ وَلُو أَنْ لَلَّذِينَ ظُلُمُوا مَا فَي الأرضَ جَمِيعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا ﴾ ظهر ﴿ لهم من

الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئنك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن ورامنا سلم فأنزل الله ﴿ يعنون عليك أن أسلموا ﴾ الأية وأخرج سعيد بن منصور في سنته عن سعيد بن جبير قال : أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي 🏶 فقالوا : جشناك ولم نقاتلك فمانزل الله ﴿ يَمْسُونَ عَلَيكَ أَنْ أَسَلَمُوا ﴾ الآية .

### ﴿ سورة ق ﴾

أسباب نزول الآية ٣٨ : أخرج الحاكم وصححه عن ابن عبـاس أن اليهود أتت وسـول الله ﷺ فــالتـه عن خلق السماوات والأرض فضال : خلق 

四海湖

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَ دَك فَلِنَفْسِهِ \* وَمَنضَلُ فَإِنْمَا يَضِلُ عَلَيْهَا أُومَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفِيُمُسِكُ الَّتِي فَضَىٰ عَلَيْهِ اٱلْمَوْتَ وَرُوْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِنَّى أَجَلِمُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَنْفَكَّرُونَ ۞ أَمِ أَخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآةً قُلْ أُولُوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَنْعًا وَلَا بَعْقِلُونَ شَنْ قُلِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا نُكِرَاللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن

دُونِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَإِلَّاللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنْتَ تَعَكُّرُ بُيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِقُونَ ۞ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ

مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَةُ مَعَةُ لِأَفْنَدَوْ أَبِهِ مِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ

٤٦٢

يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يُخْتَسِبُونَ ۞

وَيَدَا لَهُمُ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُ وِنَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ شُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَكُ نِعْمَةُ مِّنَاقَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ بَلْ هِيَ فِسْنَةٌ وَلَكِكَنَّ ٱكْثَرَهُمْ لاَيعْلَمُونَ ١٩ قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلَهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواٰ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَاكَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَنَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتٍ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ \* قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَّرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمَ لَا نَقْ نَطُوا مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَأَنِيهُوٓ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْتُصَرُونَ ١٠ وَاتَّبِعُوۤ الْحُسَنَ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُونَ ١٠٠ ١ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَىٰ مَافَرَطِتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّلَحِرِينَ ﴿

٨٤ - ﴿ ويدا لهم سيئات ما كسوا وحداق ﴾ نزل في بما لما نوا بهم باكترا به سيعترانون ﴾ أي الدلسة ﴿ في بهم الما نوا في المستو ﴿ مَنْ أَن الما أَن في المستو ﴿ مَنْ أَن الما أَن

٥٠ ـ ﴿ قد قالها الذين من قبلهم ﴾ من الأمم
 كفارون وقومه الراضين بها ﴿ قما أُضَى عنهم ما
 كانوا يكسبون ﴾ .
 دم خاصاره وسئات ما كسما ﴾ أي حذا ها

١٥ ـ ﴿ فاصابهم سيئات ما كسبوا ﴾ أي جزاؤ ها ﴿ والسليس ظلموا من هؤلاء ﴾ أي قسريش ﴿ سيمسيهم سيئسات ما كسبسوا وما هم يمميزين ﴾ بفائين عذابنا فقحطوا سع سنين ثم وسع عليهم .

٧٥ ــ ﴿ أَوَلَمُ يَعِلَمُوا أَنْ اللهُ يَبِسُطُ السَّرِقَ ﴾ يُوسِمَهُ ﴿ لَمِنْ يَشَاهُ ﴾ امتحاناً ﴿ وَيقدر ﴾ يضيف لَمِنْ يَشَاء ابتلاء ﴿ إِنْ فِي ذَلْكَ لَآيَات لَسُومٍ يؤمُونَ ﴾ به .

يومتون 4 به . ٣- ﴿ قُلُ يا عبادي اللين أسرقوا على أنفسهم لاتقنطوا ﴾ يكسر النون وفتحها، وقرى، بضمها ٢٠/ تياسرا ﴿ من رحمة ألله إن ألله يفقر الملقوب جميعة ﴾ لمن تاب من الشرك ﴿ إنّه هــو الغفور

يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ﴾ بمنعه إن لم

1554

٤٦ أَوْتَه

ه - و واتبنوا احسن ما أنزل إليكم من ربكم ﴾ هو القرآن فر من قبل أن بائيكم العلماب بفتة وأثم لا تشعرون ﴾ قبل إليانه برقه ، ١٥- في ادروا قبل و أن تقول نقش يا حسرتي ﴾ أصله يا حسرتي ، أي نداعتي فو على ما فرطت في جنب الله ﴾ أي طاعت فو وإن ﴾ مخففة من الثقيلة ، أي وإني فو كنت لمن الساعرين ﴾ بدينه وكتاب .

اله الأرض يوم الأحد والاتين وعلق الجبال يوم الثلاثا، وما فيهن من مناقع وعلق يوم الأربعاء المسادان والمعراب والعقراب وطلق يوم النصيل المساد وطلق يوم المحيدة المجبول المواجعة على موسرت من عال على المناقب على المناقب على المناقب على المناقب على المناقب على أعر ماحة المحيدة لم المناقب على أعر ماحة ، المناقب على المناقب عن ابن عبل مناقب على المناقب عن ابن عبل المناقب عن ابن عبل على المناقب عن ابن عبل على المناقب عن ابن عبل على المناقب عن ابن عبل المناقب عن ابن عبل على المناقب على المناقب عالى المناقب على المناقب عالى المناقب على المناقب عالى المناقب على ا

#### ﴿ سورة اللاريات ﴾

أسياب نزول الآية ١٩ : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول 福 ب بعث سرية فأصابـوا وغنموا ، فجـاء ا

أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَوْتَقُولَ حِنْ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَسَ لِي كَ. ۚ ةً فَأَكُونَ

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ لَهُ مَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا

وَأَسْتَكُبِّرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفرينَ ﴿ وَبَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ

تَرَي ٱلَّذِينِ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسَّوَدَّةٌ ٱلَّيْسَ فِي

جَهَنَّهَ مَثْوَى لِلَّمُتَكَبِّينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُّواْ

بِمَفَازَتِهِ مَلَا يَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ

خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَكَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيَتِكَ

هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ ثَنَّ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُأَتُهَا

ٱلْجَنَهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَينً

أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَنِيرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهَ

فَأُعْبُدُ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّنكرينَ الثَّا وَمَاقَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ـ

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعَ اقَبْضَ تُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَا وَٱلسَّمَوَاتُ

مَطْوِيَّنَتُ بِيَمِينِهِ وَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

٥٧ ـ ﴿ أَو تَقُـولُ لُو أَنْ اللَّهِ هَـدَانِي ﴾ بـالـطاعـة فاهتديت ﴿ لكنت من المتقين ﴾ عذابه .

٥٨ ـ ﴿ أَو تَقُولُ حَينَ تَـرِي الْعَـذَابِ لَـو أَنْ لَي كرة ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَاكُونُ مِنْ

المحسنين ﴾ المؤمنين ، فيقال له من قِبَل الله : ٥٩ ـ ﴿ بِلِّي قد جاءتك آياتي ﴾ القرآن وهو سبب

الهداية ﴿ فَكَذَبِت بِهَا وَاسْتَكْبُرُت ﴾ تكبرت عن الإيمان بها ﴿ وكنت من الكافرين ﴾ .

٦٠ - ﴿ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ﴾ بنسبة الشريك والولىد إليه ﴿ وجبوههم مسودة أليس في جهنم مثوى ﴾ ماوى ﴿ للمتكبرين ﴾ عن الإيمان؟ بلي.

٦١ - ﴿ وَيُنجِّي اللهِ ﴾ من جهنم ﴿ الذين اتقوًّا ﴾ الشرك ﴿ بمفارتهم ﴾ أي بمكان فوزهم من الجنة بأن يجعلوا فيه ﴿ لا يمسهم السوء ولا هم

٦٢ ـ ﴿ الله خــالق كل شيءٍ وهــو على كل شيءٍ وكيل ﴾ متصرف فيه كيف يشاء .

٦٣ - ﴿ له مقاليد السماوات والأرض كه أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتَ اللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ أُولئكُ هُم الخاسرون ﴾ متصل بقوله : و وينجى الله الذين اتقوا ، . . الخ وما بينهما اعتراض .

٦٤ - ﴿ قَسَلُ أَفْنِيرِ اللهِ تَسَامِرُونِّي أَعِسِدُ أَيْهِسَا الجاهلون ﴾ غير منصوب بأعبد المعمول لتأمرونى بتقدير أن بنمون واحدة وبنمونين بإدغمام

٦٥ - ﴿ وَلَقَسَدُ أُوحَى إِلْسِكُ وَإِلَى السَّذِينِ مَنَ

قبلك ﴾ والله ﴿ لَئِنَ أَشْرِكُتَ ﴾ يا محمد فرضاً

﴿ ليحبطن عملك ولتكوننُ من الخاسرين ﴾ . ٦٦ ـ ﴿ بِل الله ﴾ وحده ﴿ فاعبدُ وكن من الشاكرين ﴾ إنعامه عليك . ٦٧ ـ ﴿ وما قدروا الله حق قدره ﴾ ما عرفوه حق معرفته ، أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره ﴿ والأرض جميعاً ﴾ حال : أي السبع ﴿ قبضته ﴾ أي مقبوضة له : أي في ملكه وتصرفه ﴿ يوم القيامة والسماوات مطويات ﴾ مجموعات ﴿ بيمينه ﴾ بقدرته ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ معه .

قوم بعدما فرغوا فنزلت ﴿ وفي أموالهم حق للساتل والمحروم ﴾ .

أسباب نزول الآية £ه وهه : وأخرج أيضاً ابن منبع وابن راهدويه والهيئم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن علي قال : لما نزلت ﴿ فتول عنهم فعا أنت بعلوم ﴾ لم ييق منا أحد إلا أيقن بمالهلكة إذ أسر النبي ﷺ أن يتولى عنا فنزلت ﴿ وذكر فإن الدُكرى تضع المؤمنين ﴾ فطابت أنفسناً ، وأخرج ابن جرير عَنْ قتادة قال : ذكر لنا أنه لما نزلت ﴿ فتول عنهم ﴾ الآية . اشتد على أصحاب رسول الله ﷺ ورأوا آن الـوحي قد انقـطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ﴾ .

### ﴿ سورة الطور ﴾

أسباب نزول الآية ٣٠ : أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندرة في أمر النبي ﷺ قال قائل منهم : احبسوه في وثاق

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِأْىَ ۗ بِٱلنَّيتِ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِي يَنْهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ اللهُ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَايِفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓ أَإِلَى جَهَنَّمَ زُمُرَّاحَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَرُبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنْكُمْ سَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَاْ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ (٧) قِيلَ أَدْخُلُوۤ أَلْبُوَبَ جَهَنَّهُ خَلِلِينَ فِيهَ أَفِينُسَمُّوْي ٱلمُتَكَيِّرِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ رَبِّهُمْ إِلَّ ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُوهَا وَفُيتحتْ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَحُمْ

خَزَنَكُمُ اسْلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَىٰ الْوَا ٱلْحَدُمْ لُدِيلِّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ

نَتَبُوَّأُمِنَ ٱلْحَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَةً فَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَصِلِينَ ﴿

الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أسوابها ﴾ الواو فيه للحال بتقديس قد ﴿ وقـال لهم خزنتهــا وَتَرَى ٱلْمَكَتِكَةُ

﴿ المتكبرين ﴾ جهنم .

٦٨ ـ ﴿ وَنَفْـخَ فَى الصور ﴾ النفخـة الأولى

﴿ قصعق ﴾ مات ﴿ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ﴾ من الحور والـولـدان

وغيرهما ﴿ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ﴾ أي جميــع الخـلائق المــوتى ﴿ قيــام ينـــظرون ﴾

٦٩ ـ ﴿ وأَمُسْرِقَتَ الْأَرْضَ ﴾ أَصْنَاءَتَ ﴿ بِنَسُورِ

ربها ﴾ حين يتجلى الله لفصل القضاء ﴿ ووضع

الكتباب ﴾ كتباب الأعمسال للحساب ﴿ وجيء بالنبين والشهداء ﴾ أي بمحمد ﷺ وأمت

يشهدون للرسل بالبلاغ ﴿ وقُضَى بينهم بالحق ﴾

﴿ وهو أعلم ﴾ عالم ﴿ بِما يفعلون ﴾ فلا يحتاج

٧١ ـ ﴿ وسيق السذين كفسروا ﴾ بعنف ﴿ إلى

جهتم زمراً ﴾ جماعات متفرقة ﴿ حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها ﴾ جواب إذا ﴿ وقال لهم

خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

ربِكم ﴾ القرآن وغيره ﴿ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ﴾ أي :

و لأملأن جهنم ، الآية . ﴿ على الكافرين ﴾ .

٧٢ ـ ﴿ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ﴾ 

٧٣ ـ ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم ﴾ بلطف ﴿ إلى

أي العدل ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ شيئاً . ٧٠ ـ ﴿ وَوَفِّيتُ كُلُّ نَفْسَ مَا عَمَلْتَ ﴾ أي جزاءه

ينتظرون ما يفعل بهم .

إلى شاهد .

سلام عليكم طبتم ﴾ حــال ﴿ فــادخلوهـــا خالدين ﴾ مقدّرين الخلود فيها ، وجواب إذا مقدر ، أي دخولها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم ، وسوق الكفار وفتح أبواب جهتم عند مجيثهم ليبقى حوها إليهم إهانة لهم . ٧٤ - ﴿ وقالوا ﴾ عطف على دخولهـا المقدر ﴿ الحمـد لله الذي صـدقنا وعده ﴾ بالجنة ﴿ وأورثنا الأرض ﴾ أي أرض الجنة ﴿ نتبواً ﴾ ننزل ﴿ من الجنة حيث نشاء ﴾ لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان ﴿ فنعم أجر العاملين ﴾ الجنة .

ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم ، فأنزل الله في ذلك ﴿ أم يقولون شاعر نتربص بـه ربب

## ﴿ سورة النجم ﴾

أسباب نزول الآية ٣٢ : أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذر وابن أمي حاتم عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صمي صغير : هو صديق ، فبلغ ذلك التي ﷺ فقال : كذبت اليهود ما من نسمة يخلقه الله في بطن أمه إلا ويعلم أنه شمني أو سعيد فأنزل الله عند ذلك هذه الآية ﴿ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٣٣- ٤١ : وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أن النبي 舞 خرج في غزوة فجاه رجل يريـد أن يحمل فلم يجـد ما يخـرج عليه فلقي صديقاً له فقال : أعطني شيئاً فقال : أعطيك بكري هـذا على أن تتحمل فنديي فقال لـه : نعم ، فأنـزل الله ﴿ أفرايت الـذي تولى ﴾ الأيـات .

٧٥ ـ ﴿ وتـرى الملائكـة حـافّين ﴾ حـال ﴿ من حول العرش ﴾ من كل جانب منه ﴿ يسبحون ﴾ حال من ضمير حافين ﴿ بحمد ربهم ﴾ ملابسين ﴿ وقضي بيشهم ﴾ بين جميع الخلائق ♦ بالحق ﴾ أي العدل فيدخل المؤمنون الجنة ، والكافرون النار ﴿ وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ ختم استقرار الفريقين بالحمد من الملائكة .

﴿ سورة غافر أو المؤمن ﴾ [مكية إلا أيتي ٥٦ و ٥٧ فمدنيتـــان وآياتهـــا ٨٥ نزلت بعد الزمر] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ حم ﴾ الله أعلم بمراده به ٢ - ﴿ تَنزيلِ الكتابِ ﴾ القرآن مبتدأ ﴿ من الله ﴾ خبره ﴿ العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾ بخلقه . ٣- ﴿ غَافَر اللَّذَبِ ﴾ للمؤمنينُ ﴿ وقايل التوب ﴾ لهم مصدر ﴿ شديد العقباب ﴾ للكافرين أي مشدده ﴿ ذي الطول ﴾ أي الإنعام الواسع ، وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات ، فإضافة المشتق منهما للتعريف كالأخيرة ﴿ لا إلَّهُ إلا هو إليه المصيــر ﴾ ٤ - ﴿ مَا يَجَادُلُ فِي آيَاتُ اللَّهُ ﴾ القرآن ﴿ إِلاَّ المذين كفروا ﴾ من أهـل مكـة ﴿ فـلا يغـررك تقلبهم في البلاد ﴾ للمعاش سالمين فإن عاقبتهم

٥ - ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب ﴾ كعاد

وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْحَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ۞

المُولَةُ الْمُولَةُ اللَّهِ ا لِسُـــمِ ٱلنَّاهِ ٱلزَّعْمَٰنِ ٱلزَّكِيــــةِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْمِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لِلَّ إِلَهَ إِلَّاهُوُّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي عَايِنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُرُ نُوجِ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمٌّ وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّةٍ بَرَسُولِمِمْ لِيَأْخُدُوهُ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَأَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفُرُونَ

فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلْحِيمِ ﴿

لِلَّذِينَ ءَامَنُوأْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

وثمود وغيرهما ﴿ مَنْ بِعَدْهُمْ وهمت كُلُّ أَمَّةُ بُرسُولِهِمْ لِيتَاخِذُوهُ ﴾ يقتلوه ﴿ وجادلوا بِالباطل ليدحضوا ﴾ يزيلوا ﴿ بِمُ الحق فاخذتهم ﴾ بالعقاب ﴿ فكيف كان عقاب ﴾ لهم ، أي هو واقع موقعه . ٦ ـ ﴿ وَكَذَلَكَ حَقَّتَ كَلَمَةَ رَبُّك ﴾ أي و لأملأن جهنم ۽ الآية ﴿ عَلَى الذِّينَ كَفَرُوا أَنْهُمَ أَصْحَابُ النَّارُ ﴾ بدل من كلمة . ٧ ـ ﴿ الذَّينَ يَحْمَلُون العرش ﴾ مبتدأ ﴿ ومن حوله ﴾ عطف عليه ﴿ يسبحون ﴾ خبره ﴿ بحمد ربهم ﴾ ملابسين للحمد ، أي يقولون : سبحان الله وبحمده ﴿ ويؤمنون به ﴾ تعالى ببصائرهم ، أي يصدقون بوحدانيته ﴿ ويستغفرون للذين آمنوا ﴾ يقولون ﴿ ربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً ﴾ اي وسعت رحمتك كـل شيء وعلمك كل شيء ﴿ فاغفر للذين تابوا ﴾ من الشرك ﴿ واتبعوا سبيلك ﴾ دين الإسلام ﴿ وقهم عذاب الجعيم ﴾ النار .

وأخرج عن دراج أبمي السمح قال : خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول ش 織 أن يحمله فقال : لا أجد ما أحملك عليه فانصـرف حزينــاً فمر بــرجل رحاله منهخة بين يديه فشكا إليه فقال الرجل : هل لك أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك فقال : نعم فركب فنزلت ﴿ أفوايت الذي تولى ﴾ إلى قموله ﴿ ثم يجزاه الجزاء الأولى ﴾ وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قبال : إن رجلًا أسلم فلقيه بعض من يعيره فقبال : أتوكت دين الأشيباخ وضللتهم وزعمت أنهم في النارقال : إني خشيت عذَّاب الله ، قال : أعطني شيئاً وأنا أحمل كل عذاب كـان عليك فـأعطاه شيشاً فقال : زدني فتعـاسرا حتى أعـطاه شيئاً وكتب كتاباً وأشهد له ، ففيه نزلت هذه الآية ﴿ افرايت الذي تولى واعطى قليلًا وأكدى ﴾ .

٨\_ ﴿ رِينَا وَأَدَّعُلهِم جِنَاتَ عَدْنَ ﴾ إقامة ﴿ التي
 وصدتهم ومن صلح ﴾ عسطف على هم في
 وادخلهم أو في وعدتهم ﴿ من آبائهم وأزواجهم
 وذريساتهم إنسك أنت العسريسز الحكيم ﴾ في

 ٩ ـ ﴿ وقهم السيشات ﴾ أي عذابها ﴿ ومن تق السيئات يومثل ﴾ يوم القيامة ﴿ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ﴾

١٠ - ﴿ إِنَّ السَّلِينَ كَشَرُوا يَسْادُونَ ﴾ من قبل الملائكة وهم يمتنون أنفسهم عند دخولهم النار ﴿ لِمقت الله ﴾ إياكم ﴿ أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تُستونُ ﴾ في السنيسا ﴿ إلى الإيمسان فتكفرون ﴾ .

11 \_ قسال واربسا أمنسا التبين ﴾ إسانتين قراحيتا التبين ﴾ إحيادين لأنهم نظف أموات فاحيوا ثم أميوا لم أحيوا للبث ﴿ فاعترفنا يذنويا ﴾ يكفرنا بالبث ﴿ فهل إلى خروج ﴾ من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا ﴿ من ميل ﴾ طرق وجوابهم : لا .

11. ﴿ فَلَكُمْ ﴾ أِي المسأاب اللَّقِ أَتْمَ فِيهِ ﴿ يَأْتُهُ ﴾ أَي بسب أنه في الدّنيا ﴿ إِذَا دَعِيَ اللَّهِ وصف كفرتم ﴾ يترجياه ﴿ وَانْ يُشرِكُ بِهِ ﴾ يجعل له شريك و أَن يُعمل أَن يعمل أَن تصدّوا بالإشراكُ ﴿ قَالِحِكُمْ ﴾ في تعذيكم ﴿ فَا العلي ﴾ على خلته ﴿ العلي ﴾ العلي العلق العلى العلق العلق

خلقه ﴿ الكبير ﴾ العظيم . ١٣ ـ ﴿ هو الذي يريكم آياته ﴾ دلائل تـوحيده ﴿ ويتزل لكم من السماء رزقاً ﴾ بالمعظر ﴿ وما يتـذكر ﴾ يتعظ ﴿ إلا من ينيب ﴾ يسرجع عن رَبَّنَاوَادَخِلُهُ مِحَنِّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَفَّهُ ، وَمَن صَلَحَ الْمَالِهِ مِنْ الْوَيْمِهِ مَ وَدُرِيَّتِهِ مُّ إِلَّكَ الْسَكِيَّةُ لِلَّالَ الْسَكِيَةُ عَلَيْ الْمَكِيمُ فَي وَقِهِمُ السَّيَّةِ الْمَنْ فَي السَّكِيّةُ لَي الْمَكْمِيمُ فَي وَقِهِمُ السَّيِّةَ الْمَنْ فَي السَّكِيمُ فَي اللّهِ مِنْ السَّكِيمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

فَادَخُواْ اللّهَ مُخْلِصِّ بِنِ لَهُ الذِينَ وَلَوَكَوْ وَالْكَفُوْرِنَ ۞ رَفِيجُ الذَّرَحَٰنِ دُوالْمَرْ شِي ثُلِقِي الرُّحَ مِنْ أَنْرِهِ. عَلَيْنَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رِلِيُنِذِرُ يُوْمَ النَّالُافِ ۞ يَوْمُ هُم مُرْوِثُونَّ لَا يَخَلُ

يشاء مِن عِبادِهِ ويندروه النارف في وهم بررون المعنى على الله وينهم من من المناك الدوم الله والمناك الدوم الله والمناك الدوم الله والمناك الدوم المناك المن

£7A

٤١ ـ ﴿ فادعوا الله ﴾ اعدوه ﴿ مخلصين له الدين ﴾ من الشرك ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ إخلاصكم منه . ١٥ ـ ﴿ وليع الدرجات ﴾ أي قوله عليه عليه المرجات ﴾ الرحي ﴿ وليع الدرجات ﴾ الرحي ﴿ وليع الدرج ﴾ الرحي ﴿ وليع الدرج ﴾ أي قوله ﴿ على من الدرج ﴾ الرحي ﴿ وليع الملاج ﴾ على المسلم والملك على المسلم بعدف الماء والملك إلى المسلم والمرافق على المسلم والدرج والملك أي لملك منه منهم بالروان ﴾ على الملك الملك الملك الملك الملك الملك والملك والمل

ٱلْيُومَ تُحْذَرُي

اسبىك نزول الآية 31 : وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قبال : كاتبوا يعرون على رسول 都 وهو يصلي شنامخين ، فنزلت ﴿ وأتتم سلمفون ﴾ .

### ﴿ سورة القمر ﴾

السياب نزول الآية 1 : أمرح الشيخان والحاكم واللقط له من اين مسعود قال : رأيت القعر منشأ قطق بمكة قبل مخرج السي ﷺ قالباً : محر القعر ، فرات هر الدين الماعة والثقر القدر في ، وأخرج الترضيق من أكس قال : سأل أقبل ﷺ آية ، فقتش القعر بمكة مرتين فزات في القربت ! المتعاور الترفية التي المرافق في العرب المنافقة على المنافقة المن ٱلْيُوْمَ تَحْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتْ لَاظْلُمَ ٱلْيُوْمُ إِن

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَٱلْآزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ

لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ جَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞

وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ الْأَيْقَضُونَ

بنَّى عُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي

ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفِكَآنَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلُهِ مَّ

كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ

بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ١١٠ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ

كَانَتَ تَأْتِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ

قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا

وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١ أَلَى فِرْعَوْبَ وَهَامَانَ وَقَدُونَ

فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابٌ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ

عِندِنَا قَالُواْ أَقْتُلُوٓا أَبْنَآءَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُواً أَسْتَحْيُواْ

١٧ ـ ﴿ اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب ﴾ يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث

١٨ ـ ﴿ وَأَسْذَرَهُم يُومُ الْأَرْفَةَ ﴾ يوم القيامة من أزف الرحيل: قرب ﴿ إِذْ القلوبِ ﴾ ترتفع خوفاً ﴿ لدى ﴾ عند ﴿ الحناجر كاظمين ﴾ ممتلئين غماً حال من القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها ﴿ ما للظالمين من حميم ﴾ محبٌ ﴿ ولا شفيع يطاع ﴾ لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلًا و فما لنا من شـافعين ، أوله مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء ، أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا .

19 - ﴿ يعلم ﴾ أي الله ﴿ حسائسة الأعين ﴾ بمسارقتها النظر إلى محرم ﴿ وما تخفى الصدور ﴾ القلوب .

٢٠ ـ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضَى بِالْحَقِّ وَالَّـذَينَ يَـدَعُـونَ ﴾ يعبدون أي كفار مكة بالياء والتاء ﴿ من دونـه ﴾ وهم الأصنام ﴿ لا يقضون بشيءٍ ﴾ فكيف يكونون شركاء لله ﴿ إِنْ الله هــو السميع ﴾ لأقوالهم ﴿ البصير ﴾ بأفعالهم .

٢١ ـ ﴿ أَوَ لَم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم ﴾ وفي قسراءة : منكم ﴿ قبوة وآثساراً في الأرض ﴾ من مصانع وقصور ﴿ فَأَخَـٰدُهُمُ اللَّهُ ﴾ أهلكهم ﴿ بدندوبهم ومساكان لهم من الله من واق کھ عذابہ .

بالبينات ﴾ بالمعجزات الظاهرات ﴿ فكفروا

٢٢ - ﴿ ذلك بِانهم كانت تاتيهم رسلهم

نِسَاءَ هُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ٥ ٤٦٩

فأخذهم الله إنه قويُّ شــديد العقــاب﴾. ٢٣ ــ ﴿ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ﴾ برهان بيَّن ظاهر . ٢٤ ــ ﴿ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ﴾ هو ﴿ ساحرٌ كذاب ﴾ . ٢٥ ـ ﴿ فلما جاءهم بالحق ﴾ بالصدق ﴿ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا ﴾ استبقوا ﴿ نساءهم وما كيَّد الكافرين إلا في ضلال ﴾ هلاك .

أسباب نزول الآية ٤٥ : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قالوا يوم بدر : نحن جميع منتصر فنزلت ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ . أسباب تزول الآية ٤٧ : وأخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة قـال : جاء مشـركو قـريش يخاصمـون رسول الله ﷺ في القـدر فنزلت ﴿ إن المجرمين في ضلال وسعر ﴾ إلى قوله ﴿ إنا كل شي ء خلقناه بقدر ﴾ .

#### ﴿ سورة الرحمن ﴾

أسباب نزول الآية ٤٦ : أخرج ابن أمي حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء : أن أبا بكر الصديق ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجنة والنار فقال : وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علم بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزلت ﴿ ولمن خاف مقام ربه جنسان ﴾ ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق .



وَقَالَ فِيرْعَوْثُ ذَرُونِ آقَتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۖ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّيرٍ لَايُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِّنَافٍ وْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمُ بِٱلْبِيَنَتِ مِن زَّتِكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُّكُم بَعْضُ ٱلَّذِي نَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَعَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُفَا مِنْ مَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُربِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُو إِلَّاسَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ ءَامَنَ يَعَوْمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ مَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ فَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَيِنَقُومِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُومُ أَلنَّنَادِ ﴿ يُومُ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ

مَالَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿

٢٦ \_ ﴿ وقال فرعون ذروني أقتل موسى ﴾ لأنهم كانوا يكفونه عن قتله ﴿ وليدع ربه ﴾ ليمنعه مني ﴿ إِنِّي أَخَافَ أَنْ يَبِدُلُ دَيْنَكُم ﴾ من عبادتكم إياي فتتبعوه ﴿ وَأَنْ يُظْهَرُ فَي الْأَرْضُ الفَسَادُ ﴾ من قتل وغيره ، وفي قراءة : أو ، وفي أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال .

医高度原物的复数性神经治疗的现在分词

٢٧ \_ ﴿ وقال موسى ﴾ لقومه وقد سمع ذلك ﴿ إِنِّي عَدْتَ بَرِينِ وَرَبِّكُمْ مَنْ كُلُّ مَتَّكَبِّرُ لَا يَؤْمَنُ

بيوم الحساب ﴾ . ٢٨ ـ ﴿ وقال رجل مؤمن من آل فرعون ﴾ قيل : هو ابن عمه ﴿ يكتم إيمانه أتقتلون رجـلًا أن ﴾ أى لأن ﴿ يِقُولُ رِبِيُّ اللهُ وقد جاءَكُم بِالبِينَـاتِ ﴾ بالمعجزات الظاهرات ﴿ من ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه ﴾ أي ضرر كذبه ﴿ وإنْ يـك صادقـاً يصبكم بعض اللذي يصدكم ﴾ به من العذاب

عاجلًا ﴿ إِنْ الله لا يهدى من هو مسرف ﴾ مشرك

﴿ كذاب ﴾ مفتر .

٢٩ \_ ﴿ يَا قُومُ لَكُمُ الْمَلُكُ الْيَوْمُ ظَاهِرِينَ ﴾ غالبين حال ﴿ فِي الأرض ﴾ أرض مصر ﴿ فمن يتصرنا من بأس الله ﴾ عذابه إن قتلتم أولياءه ﴿ إِنْ جَاءَنَا ﴾ أي لا ناصر لنا ﴿ قَالَ فَرَعُونَ مَا أريكم إلا ما أرى ﴾ أي ما أشير عليكم إلا بما اشيىر بـه على نفسى وهــو قتــل مـــوسى ﴿ ومــا أهديكم إلا سبيل الرشاد ﴾ طريق الصواب . ٣٠ ـ ﴿ وقال الذي آمن يا قوم إنِّي أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ﴾ أي يوم حزب بعد حزب .

٣١ \_ ﴿ مثل دأب قوم نـوح وعاد وثمـود والذين من بعدهم كه مثل بدل من مثل قبله ، أي مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في المدنيا

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لَلْعَبَادَ ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ وَيَا قَوْمَ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ يَوْمُ النَّبَادَ ﴾ بحذف الباء وإثباتها ، أي يَومُ القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس ، والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك . ٣٣ − ﴿ يوم تولون مديرين ﴾ عن موقف الحساب إلى النار ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ الله ﴾ أي من عذابه ﴿ من عاصم ﴾ مانع ﴿ ومن يضلل الله قما له من هادٍ ﴾ .

#### ﴿ سورة الواقعة ﴾

أسباب نزول الآية ١٣ و ٣٩ أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حـاتم بسند فيـه من لا يعرف عن أبي هـريرة قـال : لما نـزلت ﴿ ثلة من الأولين وقليل من الأخرين ﴾ شق ذلك على العسلمين فنزلت ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الأخرين ﴾ ، وأخرج ابن عساكر في تــاويخ دمشق بسنــد فيه نــظر من طريق عروة بن رويم عن جابر عن عبد الله قال : لما نزلت ﴿ إذا وقعت الواقعة ﴾ وذكر فيها ﴿ ثُلَّة منَ الأولين وقليل من الأغرين ﴾ قال عمر : يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ فامسك آخر السورة سنة ثم نزلت ﴿ ثلة من الأولين وثلة من الأخرين ﴾ فقال رمسول الفﷺ: يا عمسر تعال فساسمع مسا قد أنزل الله ﴿ ثُلَّةَ مِنَ الأُولِينَ وَثُلَّةَ مِنَ الأَخْرِينَ ﴾ وأخرجه ابن أبي حاتم عن عروة بن رومم مرسلًا .

أسباب نزول الآية ٢٧ وأخرج سعيد بن منصور في سننه والبيهقي في البعث عن عطله ومجاهد قـالا : لما سنال أهل المطائف الوادي يحمى لهم وفيه عسل ففعل ، وهو واد معجب ، فسمعوا الناس يقولون : إن في الجنة كذا وكـذا ، قالـوا : يا ليت لنـا في الجنة مشل هذا الـوادي فـالـزل الله إسحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود ﴾ الآيات .

٣٤ - ﴿ واقد جادكم يوسف من قبل ﴾ أي قبل مرس وهو يوسف بن يعقوب في قول ، عشر إلى ذمن موسى أو يوسف بن ايراهم بن يوسف بن بعقوب في قول ﴿ ياليستان ﴾ بالمحجزات الظاهرات ﴿ فعا رائح في شاك معا جادكم به حى إذا هلك قتم ﴾ من ضير برحمان : ﴿ فن يبعث أله من بعد وسولاً ﴾ أي فقر ترافل كافين بيعث أله من بعد وسولاً ﴾ أي مثل إضاباتكم ﴿ يقعل أله من هد سرف ﴾ مشرك ﴿ متاب ﴾ ﴿ يقعل أله من هد سرف ﴾ مشرك ﴿ متاب ﴾ ﴿ يقعل أله من هد سرف ﴾ مشرك ﴿ متاب ﴾

7- ﴿ الذين يجادلون في آيات ألله ﴾ معجزاته بيندا ﴿ فيتم حكم في مبتدا ﴿ والمع حكم على مبتدا ﴿ والمعا عدد الذين مبتدا ﴿ والمع عدد الذين أموا كالملا ﴾ ويطلع ﴾ ويطلع كان المتحال ﴿ والمه ﴾ بالشمال ﴿ والمه كسل قلب متكبر جدار ﴾ بتنون قلب ووقع، وهن تكثر القلب، تكبر صاحب وبالعكس ، وكل على القراءتين تحكم معاجم المضارة عدم المناس، وكل على القراءتين لعدم المضارة المناس، المحال المدور المناس.

٣٦ ـ ﴿ وَقَالَ فَرَعُونَ يَا هَامَانَ ابْنِ لَي صَمَّرَحًا ﴾ بناءُ عالياً ﴿ لعلي أَبْلغ الأسيابِ ﴾ .

٧٣ - ﴿أَسِبَا لَا السِّمَاوَاتُ ﴾ طرقها السوصلة إلها ﴿ فَالْعَلَى ﴾ الزال إلى أله موسى واقى لأقته ﴾ إن جواباً لان ﴿ فَإِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ موسى ﴿ كانَباً ﴾ في أن له إلها غيري قال فرعون لذك تعربها ﴿ وكالله زين الهدى يقتح الصاد وضلة عن السيل ﴾ طريق الهدى يقتح الصاب ﴿

فَأُوْلَيْكَ يَدُّخُلُونَ لَلْمُنَّةُ رُزُوُوْنَ فِهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿

وَلَقَدْجَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْمُ فِي شَكِّ

مِمَّاجَآءَ كُم بِهِ: حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ

مِنْ بَعْدِهِ، رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ

مُّرْتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايَنتِٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَان

أَتَنْهُمِّ كُبُرَمَقْتًاعِندَاللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواً كَذَلِكَ

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجِيَّارِ ﴿ وَالَّهِ وَقَالَ فِعَوْنُ

يَنْهَنْ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴿ السَّبَبَ

ٱلسَّمَوَتِ فَأَظَّلِعَ إِلَىٓ إِلَىٓ إِلَى مُوسَىٰ وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ مُكَنِدِهًا

وَكَ ذَلِكَ زُينَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنَ ٱلسَّبِيلُّ

وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ

ءَامَنَ يَنْفُوْمِ أُنَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أُلزَّشَادِ اللهُ

يَفَوْمِ إِنَّمَا هَلَاهِ أَلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَنَكُمٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ

دَارُٱلْفَكَرَادِ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيْتَةَ فَلَا يُجْرَئَ إِلَّا مِثْلَهَا ۗ

وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكَر أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ

٣٨ ـ ﴿ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني ﴾ بإثبات

الياء وحذلها ﴿ أهدكم سبيل الراساد ﴾ تقدم ٢٠٠ ﴿ وَ تَوْمِ إِنَمَا هَدُهُ السِّبَا عَنَاعَ ﴾ تنتبع يزول ﴿ وَإِن الاَّحْرة هي دار القرار ﴾ . ٤٠ ـ ﴿ من عمل سبة فلا أيجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فأولئك يُدخُلون الجنة ﴾ بضم الياء وفتح الخاه وبالعكس ﴿ يرزقون فيها بغير حساب ﴾ رزةً وأسمأ يلاتهم أ

أسباب تزول الآية 14 وأعرج البيهتم من وجه أخر عن مجاهد قبال : كاتوا يعجون بعرج - واد في الطائف ـ وظبلاله وطلعت وسدره فمأنزل الله ﴿ وأصحاب البين ما أصحاب البين في سد مخضور وطلع منضور وظل معليود ﴾ .

أسباب تزول الآيا ٥٠ وأعرج مسلم من ابن عباس قال : مثر الناس على مهدر سول الله ﷺ قاتل رسول الله ﷺ: اسبح من الناس شاكر ومتهم كان ، قال: علدرصة وضعها الله ، وقال مفضوم : لقد مدقق توع كا ، عشرت هذا الإساس في طوق التجوع ﴾ حتى بلغ ﴿ وتعملون روتكم أكم تكافرون ﴾ ، وأعرج بيان أي سائم من أي مرزة قال : نرات عله الإيان في رجل من الأنساد في مؤتج ، ثوال المسر رسول فدها أن الإيسلوان منها خياء أم تونسل وزال مؤتا تمر وسي معهم ماه فكان الشك إلى التي يتخطف من يكون أم منا الرساس معالماً المسارة عليهم عند أستوا منها . فقال رجل من الأنساد لأعر من قومه يتهم بالشكل زياس أن ترى ما دعا التساء المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة الإعراض المناسفة المناس



 وَيَنَقُومِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِ اللَّهِ ٱلنَّارِ (أَنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكَ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ- مَا لَيْسَ لى به عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَر ١٠ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيّ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَ اوَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ اللهُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوْضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَدَهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكَ رُوّاً وَحَاقَ كَالَ فَرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ النَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاُ ءَالَ فِرْعَوْ كَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّادِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمُ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُهِ مُغْنُونَ عَنَّانْصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ مَثْنِ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّا وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّهَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمَامِنَ ٱلْعَذَابِ ١

 ٤١ ـ ﴿ ويسا قوم مسالى أدعسوكم إلى النجساة وتدعونني إلى النار ﴾ . ٤٢ ـ ﴿ تَدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزينز ﴾ الغالب على أمره ﴿ الغفار ﴾ لمن تاب . 27 \_ ﴿ لا جرم ﴾ حقاً ﴿ أنما تدعونني إليه ﴾ لاعبده ﴿ ليس له دعوة ﴾ أي استجابة دعوة ﴿ فِي الدِّيا ولا فِي الآخرة وأن مردنا ﴾ مرجعنا ﴿ إِلَى اللهِ وَأَن المسرفين ﴾ الكافرين ﴿ هم أصحاب النار ﴾ . ٤٤ - ﴿ فستذكر ون ﴾ إذا عاينتم العذاب ﴿ ما أقبول لكم وأفنوض أسرى إلى الله إن الله بصير مالماد ك قال ذلك لما توعدوه بمخالفة دينهم . ه ٤ \_ ﴿ قوقاه الله سيئات ما مكروا ﴾ به من القتل ﴿ وحاق ﴾ نزل ﴿ يَأَلُ فَرَعُونَ ﴾ قومه معه ♦ سوء العذاب إلغرق. ٤٦ \_ ثم ﴿ النار يعرضون عليها ﴾ يحرقون بهــا ﴿ غدواً وعشياً ﴾ صباحاً ومساءً ﴿ ويوم تقوم

وفي قراءة : بفتح الهمزة وكسر الخاء أسر للملائكة ﴿ أشد العذاب ﴾ عذاب جهنم . 2٧ \_ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ يتحاجبون ﴾ يتخاصم الكفار ﴿ فِي النار فيقسول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً ﴾ جمع تابع ﴿ فهل أنتم مغنون ﴾ دافعون ﴿ عنا نصيباً ﴾ جزاءً ﴿ من

الساعة ﴾ يقال ﴿ ادخُلوا ﴾ يا ﴿ آل قرعون ﴾

٤٨ ـ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وَا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنْ اللَّهِ قَدْ حكم بين العباد ﴾ فأدخسل المؤمنين الجنسة والكافرين النار.

فَالْوَا أَوْلَمُ

٩٩ ـ ﴿ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً ﴾ أي قدر يوم ﴿ من العذاب ﴾ .

#### ﴿ سورة الحديد ﴾

أسباب نزول الآية ١٦ أخرج ابن أبي شبية في العصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد :أن أصحاب النبي ﷺ ظهر فيهم المنزاح والضحك فننزلت ﴿ اللَّمْ بَانَ لَلْمَيْنَ آمَنُوا ﴾ الآية . وآخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : كان أصحاب النبي鐵قد أخذوا في شيء من العزاح ، فانزل اله ﴿ اللَّم يان للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر أله ﴾ الآية . وأخرج عن السدي عن القاسم قال : صل أصحاب رسول ا都، الم المالوآ : حدثننا يا رسول الله ، فانزل الله ﴿ نحن نفص عليك أحسن القصص ﴾ ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله ، فأنزل الله ﴿ الم يأن للذين آمنوا أن تختم قلوبهم لذكر الله ﴾ الآية . وأخرج ابن المبارك في الزهد : أنبأنا سفيان عن الأعمش قال : لما قَدِمَ أصحاب رسول 番鶴 المدينة فأصابوا من العيش مّا أصابوا بعدما كان بهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه ، فنزلت ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لِللَّذِينَ آمنوا أَنْ تخشع قلوبهم ﴾ الآية .

فشهدوا معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يُنتل منهم أحد ، فلما رأوا ما بـالمؤمنين من الحاجـة قالـوا : يا رسـول الله إنا أهـل ميسرة فـأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين ، فأنزل الله فيهم ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هـم به يؤمنون ﴾ الآيات فلما نـزلت قالـوا : يا معشــر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجران ، ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم ، فأنـزل الله ﴿ يَا أَيِّهَا الَّذِين آمنـوا اتقوا الله وآمنـوا برسـوله يؤتكم كفلين من رحمته ﴾ الآية وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قبال : لمما نمزلت ﴿ أُولئك يؤتمون أجرهم صوتين بما صيمووا ﴾ الآية . فخمر مؤمنو أهمل الكتاب على

٥- ﴿ قالوا ﴾ أي الخزنة تهكماً ﴿ أَوْ لَم تَكُ
 تَأْتُكِمُ رسلكم بالليات ﴾ بالمعجزات الظاهرات
 ﴿ قالوا بلى ﴾ أي فكتروا بهم ﴿ قالوا فادعوا ﴾
 أنم فإنا لا نشفع للكافرين ، قال تعالى : ﴿ وما
 دعاءً الكافرين إلا في ضلال ﴾ انعدام .

(ع) العالم المحال المحال المحال المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالمة ال

٥- ﴿ يوم لا يتفع ﴾ بالياء والشاء ﴿ الظالمين
 معذرتهم ﴾ عذرهم لو اعتذروا ﴿ ولهم اللعنة ﴾
 أي البحد من الرحمة ﴿ ولهم سوءً السدار ﴾
 الأخرة ، أى شدة عذابها .

 ٥٣ ـ ﴿ وَلَقَـٰد آنينا مَسُوسَى الْهَـْدَى ﴾ التسوراة والمعجزات ﴿ وأورثنا بني إسرائيل ﴾ من بعد موسى ﴿ الكتاب ﴾ النوراة :

٥٤ - ﴿ مسلى ﴾ مساديساً ﴿ وذكسرى الأولسي
 الألباب ﴾ تذكرة الأصحاب العقول .

٥٥- ﴿ فَاصِير ﴾ يا محمد ﴿ إِنْ وَصَدَ اللَّهِ ﴾ بنصر أولياك ﴿ حَقّ ﴾ وأنت ومن تبحك منهم ﴿ واستغفر لذتِك ﴾ ليستن بك ﴿ وسيِّع ﴾ صلَّ متلِساً ﴿ بحمد ربك بالعشي ﴾ وهـ من بعد

الزوال ﴿ وَالإِيكار ﴾ الصلوات الخمس . ٥- ﴿ إِنَّ الذَّيْنِ يَجَادُلُونَ فِي آيَاتَ اللّٰهِ ﴾ القرآن ﴿ يَغْيَر سَلطَانَ ﴾ برهان ﴿ أَتَاهُمُ إِنَّ ﴾ ما ﴿ فَي صدورهم إلا يُجِّر ﴾ تَكَبِّر وطمع أنْ يعلوا عليك ﴿ ما هم بِبالغيه فاستغذ ﴾ من شُرَّمَ ﴿ بِاللهِ أَنْ

هو السميع ﴾ لأقوالهم ﴿ البصير ﴾ بأحوالهم . ٥٧ - ونسزل في منكسري البعث : ﴿ لمخلق

قَالُوٓاأَوۡلَمۡ تَكُ تَأۡتِيكُمۡ رُسُلُكُم مِٱلۡبَيۡنَتِّ قَالُوا بَكَنَّ قَالُواْ فَكَأَدْعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَ اوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يُوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَ ٱلْيُنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثُنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (رَبُّ) هُدُى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَئِ لِنَّى فَأَصْبِرً إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَـُ يُرِسُلُطُنِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّاكِبْرُ ۗ مَّاهُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ ٱلسَّكِيعَ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ا وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ مُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴿

61/2

--- وسروا في مستري استه : ﴿ وَمِنْ فَيْنِهِ أَنْ اللّٰهِ ﴾ مرة ثانية ، وهي الإعادة ﴿ وَلَكُنْ أَنْكُمْ النَّاسَ ﴾ أي كفار مكة ﴿ لا السعاوات والأوضى البعير و ﴾ لا ﴿ اللَّيْنِ أَسُوا وعملوا يعلمون ﴾ ذلك فهم كالأعمى ، ومن يعلمه كاليعير . ٨٥ - ﴿ وما يستوي الأعمى والبعير و ﴾ لا ﴿ اللَّيْنِ آسُوا وعملوا الصالحات ﴾ وهو المحن ﴿ ولا العسم ؛ ﴾ فِ زيادً لا ﴿ قليلًا ما يتذكرونَ ﴾ يتظور بالله والله ، أي تذكرهم قبل جداً

أصحاب النبي ﷺ فقالوا : لنا أجران ولكم أجر فاشتد قلك على الصحابة فاشترل الله ﴿ يا أيهما الذين آمنـوا انظوا الله وآمنـوا برسـوله يؤتكم كفلين من رحمت ﴾ الآية ، فجمل لهم أجرين مثل أجرو مرضي أهل الكتاب .

أسياب نزول الآية ٢١ وأخرج ابن جرير عن قدادة قال : بلغنا أنه لما نزلت أو يؤكم كالفن من رحمته في حمد أميل الكتاب السلمين عليهما فائزل الله ﴿ ثَلَا بِعلْمَ أَمَّلَ الكَتَابِ ﴾ الآية . وأخرج ابن المشتر عن مجاهد قال : قالت الهمود : يوشك أن يخرج منا نبي فيقطع الآيدي والأرجل ، فلما خرج من العرب كفروا ، فائزل الله ﴿ لُكِلًا يعلمُ أَمُل الكتابِ ﴾ الآية ، يعني بالقبل النيزة . - منا ب ان م

أسباب نزول الآية 1 أعرج العاكم وصعمته من عالمئة للك " يَالِكُ اللّهُ وعلى سعة كل شم، إلى الأسع كلام عولة بنت تثلبة ويعنق علي بعضه وم، تشكل وُوجها إلى ومول الله فكل يقولون ! يا ومول الله كل طبايى ، وترزن له يعني حق يا اكثرت من والقطع ولكي طاهر مني ، اللهم أي الشكر إلىك ما فيارض من تراوجها يعولا الألاث في قد سع لله قرل التي تعاقلك في ووجها إي ومو أوس بن الصاحت . ٥٩ \_ ﴿ إِنْ السَّاعَةُ لَأَتَيَةً لَا رِيبٍ ﴾ شك ﴿ فيها

اعبدوني أثبكم بقرينة ما بعــده ﴿ إِنَّ الَّـذَينَ يستكبرون عن عبادتي سيدخلون ﴾ بفتح اليـاء

وضم الخاء وبالعكس ﴿ جهنم داخسرين ﴾

٦٦ \_ ﴿ اللَّهُ الَّـذَى جعل لكم اللَّيْـل لتسكنوا فيـه

والنهار مبصراً ﴾ إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه

يبصر فيه ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَمَدُو فَصْلَ عَلَى السَّاسُ وَلَكُنَّ أكثر الناس لا يشكرون ﴾ الله فلا يؤمنون .

٦٢ \_ ﴿ ذَلَكُمُ أَنُّهُ رَبُّكُمْ خَالَقَ كُلُّ شَيُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا

٦٦ ـ ﴿ قُلَ إِنِّي نُهِيتَ أَنْ أُعِبدُ الَّذِينَ تَدْعُــونَ ﴾

تعبدون ﴿ مَنْ دُونُ اللَّهُ لَمَّا جَاءُنِي البِّينَاتُ ﴾ دلائل التوحيد ﴿ من ربي وأمرت أنَّ أسلم لرب

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴾ بها . ٦٠ ـ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ أي

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيٰةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَقَالَ رَبُّكُمُ أُدْعُونِ أَسْتَحِبْ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْ بِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَلِخِرِينِ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَكَ لَكُمُ ٱلَّذِي لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِراً إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضَالِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُنُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ الله كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْبِعَايِنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاةَ بنكآءً وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيَبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَنَلَمِينَ ۞ هُوَٱلْحَيُٓ لِآ إِلَنَهَ إِلَّاهُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ ۗ ٱلْحَامُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ فَلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَتُ مِن زَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

٤٧٤

المالمين ﴾ .

هُوَالَّذِي

هوَ فَأَنَّى تَوْفَكُونَ ﴾ فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان . ٦٣ \_ ﴿ كَذَنْكَ يَؤْفُكَ ﴾ أي مثل إفك هؤ لاء إفك ﴿ اللَّذِينَ كَالُّمُوا بِلَّايِّاتِ اللَّهُ ﴾ معجزات ﴿ يجحدون ﴾ . ٦٤ ـ ﴿ اللَّهُ السَّذِي جَعَسَلُ لَكُمْ الأَرْضُ قَسَرَارًا والسماة بناة ﴾ سقفاً ﴿ وصوركم فسأحسن صــوركـم ورزقكم من الطيبـات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ﴾ . ٦٥ ــ ﴿ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه ﴾ اعبدوه ﴿ مخلصين له الدين ﴾ من الشرك ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ .

أسباب نزول الآية ٨ وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال :كان بين النبي ﷺ وبين اليهود موادعة فكانوا إذا مر بهم رجل من الصحابة جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه ، فنهاهم النبيﷺ عن النجوى فلم ينتهوا ، فالزل الله ﴿ أَلَم تَر إلَى اللَّذِينَ نهوا عن النجوى ﴾ الآية ، وأخرج أحمد والبزار والطيراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو أن البهود كانوا يقولون لرسول ا 編: سام عليكم ثم يقولون في أنفسهم : لولا يعذبنا الله بما نقول ، فنزلت هذه الآية ﴿ وإذا جاؤ وك حيوك بما لم يحيك به الله ﴾ وفي الباب عن أنس وعائشة .

أسباب نزول الآية ١٠ وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : كان المنافقون يتناجون بينهم وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر عليهم ، فأنزل الله ﴿ إنْمَا النجوى من الشيطان ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١١ وأخرج أيضاً عنه قال : كانوا إذا رأوا من جامعم مقبلًا ضنوا بمجلسهم عند رسول 橋 فل فنزلت ﴿ يا أيهـا الذين آمنـوا إذا قبل لكم تفسحوا في المجالس ﴾ إلآية ، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت يوم الجمعة وقد جاء ناس من أهل بدر وفي المكان ضيق فلم يفسح لهم فقاموا على ارجلهم فأقام الله نفراً بعدتهم وأجلسهم مكانهم فكره أولئك النفر ذلك فنزلت.

أسياب نزول الآية ١٢ و ١٣ وأخرج من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عبـاس قال : إن المسلمين أكشروا المسائـل على رسول 福港حتى شقـوا عليه فاراد الله أن يخفف عن نبيه فالزل ﴿ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم ﴾ الأية ، فلما نـزلت صبر كثيـر من النّاس وكفـوا عن المسألـة ، فانزل اله بعد ذلك ﴿ ٱلشَّفَتُم ﴾ الآية ، وأخرج الترمذي وحبُّت وغيره عن علمي قال : لما منزلت ﴿ يَا أَبِهَا الفين آمنوا إذا ناجيتم العرسول فقــلـموا بين

٧٦- ﴿ هو الذي علقكم من تسراب ﴾ يخلق البكم آدم من قطقة ﴾ مثل ﴿ قم من الفقة ﴾ مثل ﴿ قم من الفقة ﴾ مثل ﴿ قم من الفقة ﴾ مثل أدام المفالة ﴾ من مفلة ﴾ مثلة أن المفالة ﴿ من الفقة ﴾ مثلة أن الديمي أن تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين ﴿ تم تكوّوا خيوميا ﴾ إن قبل أمام الشين وكسرها ﴿ ووسكم من يقول من يقول من يقول المنتجدة ﴿ والملقوا إلجالاً سمنى ﴾ أن أن حالة والمناكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد فعل ذلك بكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد فعل ذلك بكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد أخر والملكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد أخر والملكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد أخر والملكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد أخر الملكم تعلقون ﴾ ولائل التوحيد أخر أن المناكم التوحيد أخر الملكم التوحيد أنه المناكم التوحيد أنه المناكم المن

رسور. 1A - ﴿ هُو الذي يعيي ويُعيت فإذا قضى أمراً ﴾ أراد إيجاد شيء ﴿ فإنسا يقول له كن فيكون ﴾ بضم النون وضحها بتقدير أن ، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور .

19 - ﴿ أَلَمْ تَوْ إِلَى اللَّذِينَ يَجَادُلُونَ فِي آياتَ
 الله ﴾ القرآن ﴿ أَنَّى ﴾ كيف ﴿ يصرفونَ ﴾ عن الإيمان .

٧٠ ﴿ اللين كذبوا بالكتاب ﴾ القرآن ﴿ ويما
 أرسلنا به رسلنا ﴾ من التوحيد والبعث وهم كفار

٧٣ - ﴿ ثم قيل لهم ﴾ تبكيتاً ﴿ أين ما كتم يا تشركون ﴾ .

نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَوَدُهُمُ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿

هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَاب ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ

يُخْرِجُكُمُ طِفْلَائُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُذَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ

شُيُوخَأُومِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوٓ الْجَلَامُسَعَّى

وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْى ـ وَيُمِتُّ فَإِذَا

قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُكُنَّ فَيَكُونُ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

يُجَلِدُلُونَ فِي ءَايَنتِ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ الَّذِينَ كَ لَبُواْ

بِٱلْكِتَبُ وَبِمَآأَرُسَلْنَابِهِ. رُسُلْنَأَفْسَوْفَ نَعْلَمُونَ

الْ إِذَالْأَغْلَالُ فِي أَعْنَفِهِمْ وَالسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونٌ ١

فِ ٱلْحَمِيدِ ثُمَّ فِ ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ فِيلَ لَهُمْ أَيْنَ

مَا كُنتُرَتُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِ اللَّهِ فَالْوَاضَ أَوَاعَنَّا بَلِلَّةٍ

نَكُن نَدَّعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَيفرِينَ ﴿ اللَّهِ

ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْفَقَ وَبِمَاكُنتُمْ

تَمْرَحُونَ ١ اللَّهُ الدُّخُلُوٓ الْبَوَابَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِهَا ۚ فَبَلْسَ

مَثْوَىٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَكِإِمَّا

﴾ ٧٤ ـ ﴿ من دون الله ﴾ معه وهي الأصنام ﴿ قالوا

ضلوا ﴾ فأبراً ﴿ هَنا ﴾ فلا رَّامَ ﴿ بِلَّ لَمْ يَكُنُ ندهوا من قبل شِيئاً ﴾ الكروا عبادتهم إياما ثم أحضرت قال تعالى : ﴿ وإلكم وما بتعدود من دونا أله حصب جهنم ، أي وقودها ﴿ كذلك ﴾ أي مثل إنشارك و إلله الكلالي أي ما ويحال عم ترحون ﴾ لهم أيضاً ﴿ ولكم أي المستراك وإنكال البت ﴿ وبما كتم تعرحون ﴾ لهم أيضاً ﴿ ولكم أي المستراك والكلالي أي من الإشراك وإلكال البت ﴿ والمبال أو العالمين فيها للمني تتوسمون في المراك إلى المناطق المناطق المناطق المناطقة عن عبدالله والمناطقة عن المناطقة عناطقة عن المناطقة عناطقة عناطقة

يدي نجواكم صدقة ﴾ قال لي الني ﷺ : ما ترى؟ دينار قلت : لا يطيقونه ، قال : فتصف دينار ، قلت : لا يطيقونه ، قال : قكم ؟ قلت : شميرة ، قال : إنك لزهيد فترات ﴿ الشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ﴾ الآية ، في خفّت الله عن مقد الآمة ، قال الترمذي : حسن .

أسباب نزول الآية 12 وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في توله في أمر تر إلى الفين نزلزا قوماً أبه الآية ، بلتنا أنها نزلت في عبد الله بن نيثل . أسباب نزول الآية 14 وأخرج أحمد والحاكم وصحمه عن ابن عباس قال : كان رسول الشكلة في ظل حجوه وقد كاد الظل أن يتغلص ، فضال :

٧٨ ـ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رَسَالًا مِنْ قَبِلْكُ مِنْهِم مِنْ قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك ﴾ روى أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي : أربعة آلاف نبى من بنى إسرائيـل ، وأربعـة آلاف من سائر الناس ﴿ وما كان لرسول ﴾ منهم ﴿ أن يـُاتِي بآيـة إلا بإذن الله ﴾ لأنهم عبيـد مربـوبـون ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرِ اللَّهُ ﴾ بنزول العذاب على الكفار ﴿ تضى ﴾ بين الرسل ومكذبيها ﴿ بالحق وخسر هنالك المبطلون ﴾ أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك . ٧٩ ﴿ أَتُّهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمَ الْأَنْمَامُ ﴾ قيل:

الإبل خاصة هنا والظاهر والبقر والغنم ﴿ لتركبوا منها ومنها تأكلون كه .

٨٠ . ﴿ ولكم فيها منافع ﴾ من اللَّر والنسل والـوبر والصـوف ﴿ ولتبلغـوا عليهـا حـاجـةً في صدوركم ﴾ هي حمل الأثقال إلى البلاد ﴿ وعليها ﴾ في البر ﴿ وعلى الفلك ﴾ السفن في البحر ﴿ تحملون ﴾ . ٨١ ـ ﴿ ويريكم آياته فأيُّ آيات الله ﴾ أي الدالة على وحدانيته ﴿ تنكرون ﴾ استفهام تسوبيخ ،

وتذكير أي أشهر من تأنيثه . ٨٢ ـ ﴿ أَفَلُم يَسْيَرُوا فِي الأَرْضُ فَيَسْظُرُوا كَيْفَ كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوَّةُ وآثاراً في الأرض ﴾ من مصانم وقصور ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ .

٨٣ - ﴿ فَلَمَا جَاءَتُهُم رسلهم بِالبِينَاتِ ﴾ المعجزات الظاهرات ﴿ فرحوا ﴾ أي الكفار ﴿ بِمَا عَنْدُهُم ﴾ أي الرسل ﴿ مِن العلم ﴾ فرح استهزاء وضحك منكرين له ﴿ وحاق ﴾ نزل

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْقِ بِثَايِيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَعْمَمُ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَيْفِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ يَحُمُّ مَلُوبَ (١) وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُّ كَانُوٓا أَكَثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( فَلَمَّاجَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرحُوا بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ . يَسْتَهُرْءُونَ اللَّهُ فَلَمَّا

رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَوْكَ فَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ فَالَّمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْ أَبْأَسَنَّا مُنَّتَ

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ۗ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞

٩

﴿ بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي العذاب . ٨٤ ـ ﴿ فلما رأوًا بأسنا ﴾ أي شدة عذابنا ﴿ قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ﴾ . ٨٥ ـ ﴿ فلم يكُ ينفعهم إيمانهم لما رأوًا بأسنا سُنَّتَ الله ﴾ نصبه على المصدر بفعل مقدَّر من لفظه ﴿ التي قد خلت في عباده ﴾ في الأمم أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب ﴿ وخسر هنالك الكافرون ﴾ تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك .

إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه ، فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فدعاه رسول الفر 🏟 فضال له حين رآه : عـلام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني أتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا له ما قالوا وما فعلوا فأنزل الله ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون

أسباب نزول الآية ٢٢ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ﴾ الأية . وأخرجه الطبراني والحاكم في المستدرك بلفظ : جعل والـد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى لأمي عبيدة يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله ، فنزلت . وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبيﷺ فصكه أبو بكر صكة فسقط ، فذكر ذلك للنبيﷺ فقال : أفعلت يا أبا بكر ؟ فقال : والله لوكان السيف قريباً مني لفسربته بــه فنزلت ﴿ لا تجــد

﴿ سورة حُمّ السجدة ﴾ [ مكية وآياتها ٥٣ أو ٥٤ نزلت بعد غافر ] يسم الله الرحمٰن الرحيم

١ - ﴿ حَم ﴾ الله أعلم بمراده به .
 ٢ - ﴿ تَنْزِيلُ مِنْ الرحمنِ الرحيم ﴾ مبتدأ .

٣ - ﴿ كتباب ﴾ خبره ﴿ فصلت آيات ﴾ بينت
 بالأحكام والقصص والمواعظ ﴿ قرآنـاً عربيـاً ﴾

حال من كتاب بصفته ﴿ لقوم ﴾ متعلق بفصلت ﴿ يعلمون ﴾ يفهمون ذلك ، وهم العرب .

﴿ يعلمون ﴾ يفهمون ذلك ، وهم العرب . ٤ - ﴿ يشيراً ﴾ صفة قرآناً ﴿ وتذيراً فأصرض

أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ سماع قبول . ٥ - ﴿ وقالوا ﴾ للنبي ﴿ قلوينا في أكثةٍ ﴾ أغطية ﴿ مما تدعونا إليه وفي آذاتنا وقد ﴾ ثقل ﴿ ومن بيتنا وبينسك حجساب ﴾ خسلاف في السدين ﴿ فاصل ﴾ على دينك ﴿ إننا عاملون ﴾ على

آ - ﴿ قَلَ إِنَّمَا أَنَا يَشْرَ مَثْلِكُمْ يَوْحَى إِلَيُّ أَنْمَا إِلَيْ الْمَا إِلَيْ الْمَا إِلَيْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللّل

٧ - ﴿ اللَّذِينَ لَا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ﴾
 تأكيد ﴿ كافرون ﴾ .

٨ - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات لهم

أجرُ غير معنون ﴾ مقطوع . ٩ - ﴿ قسل أَثْنَكُم ﴾ بتحقيق الهمزة الشانية

وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى ﴿ لتكفرون بـالـذي خلق الأرض في يـومين ﴾ الأحد والاثنين ﴿ وتجعلون له أنـداداً ﴾ شركـاء

﴿ ذلك رب ﴾ أي مالك ﴿ العالمين ﴾ جمع

وَمَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن هُوْهَا وَمَرْكَ فِيهَا وَفَدَّ رَفِيهَا أُفُوَّتُهَا فَيَّ أَرْبَعَدَ لَكُوسِوَاءً لِلسَّالِيانِ هَنَّ أَسْمَوْعَ إِلَى السَّمَّةِ وَفِى مُنَانُ فَقَالَ الْمَاوِلِينَ الْقِيلَ عَلَيْهِا أَوْكُرُ هِلَّا أَلْتَا أَلْبَيْنِا طَلَّيْهِانِ هَيْ

٤٧٧

عالم ، وهو ما سرى الله وجمع لاختلاف أنواعة بالباء والنون ، تغلياً للمقلاء . ١٠ ـ ﴿ وجعل ﴾ مستانف ولا يجوز عطفه على صبقة المئي الفامل الزجيي ﴿ فيها روامه ﴿ في ﴾ جبالاً ثوابت ﴿ من قوقها وبلاك فيها ﴾ يكترة المياء والزورع والفروع ﴿ وقملُر ﴾ قشم ﴿ فيها أقواتها ﴾ للناس والبهائم ﴿ في ﴾ منام ﴿ اربعة أيام ﴾ إى الجعل وما ذكر معه في يهم الثلاث مؤامريا، ﴿ مسواة ﴾ منصوب على المصدر ، أي استوت الأربعة استواة لا تزيد ولا تنفس ﴿ للمثاليان ﴾ عن خلق الأرض بعنا فيها . 11 ـ ﴿ فيها استوى ﴾ قصد ﴿ إلى السماه ولم، دخان ﴾ ينظر مرتبا ﴿ فلك أنها وللارض اثنيا ﴾ إلى وابي متكما ﴿ وطوعاً أو كرهاً ﴾ في موضع الحال ، أي طاقعتين أو مكرهتين ﴿ قالنا أثبنا ﴾ بعن فينا ﴿ طاقين ﴾ فيه تغليب المذكر العاقل أو نزاتا لخطابهما منزك ،

#### إ سورة الحشر ﴾

أسياب نزول الآية 1 أشرج البخاري من ابن عباس قبال : سورة الانشال نزلت في بندو بمورة العشر نزلت في بني الضيير . واشرج المحاكم وصحمت عن عائدة قالد : قالت فزوة بني النفير وهم طائبة من اليهود على رأس سنة أشهر من وقعة بدر وكمان مزاهم ونخاهم في ناحية المسابقة فعاصرهم موسل المتجاهز عن فزاط على الجداد وعلى أن لهم ما أقلت الإيل من الاسته والاموال إلا المطلقة وهي السلاح فاتران الله فيهم فو سبح لله عا في السماوات وعاني الأرض في .



فَقَضَلْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآٓٓٓٓٓٓٓ أَمْرِهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَنبِيحَ وَحِفْظَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ (إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتُمُودَ (إِنَّا) إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَاتَغَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوالُوۡ شَآءَرَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيْكُةً فَانَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ كَفُرُونَ إِنَّ فَأَمَّا عَادٌّ فَأُسْتَكُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقِالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَةٌ ۚ أَوَلَيْرِ مَوْا أَكَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنَّهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِنَايِنِنَا يَجْحَدُونَ (الله عَلَيْهِ مَا يَعَاصَرُصَرًا فِي أَيَّامِ نِحَسَاتِ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَيَّ وَهُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِنَّا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَىٰعَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَيَخَيُّنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ أَلْلَهِ إِلَى ٱلنَّا رِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَحْتَى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٥

١٢ \_ ﴿ فَقَضَاهِنَّ ﴾ الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه ، أي صيرها ﴿ سبع سماواتٍ في يومين ﴾ الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة منه ، وفيهـا خلق أدم ولذلك لم يقبل هنا مسواء ، ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام ﴿ وأوحى قى كل سماء أمرها كه الله أمر به من فيها من الطاعة والعبادة ﴿ وزينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ بنجوم ﴿ وحفظاً ﴾ منصوب بفعله المقدِّر ، أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب ﴿ ذلك تقدير العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العليم ﴾

١٣ \_ ﴿ قَإِنْ أَعرضُوا ﴾ أي كفار مكة عن الإيمان بعد هـذا البيان ﴿ فقل أنـدُرتكم ﴾ خـوُفتكم ﴿ صاعقةً مثل صاعقة عاد وثمود ﴾ أي عذاباً يهلككم مثل الذي أهلكهم .

١٤ \_ ﴿ إِذْ جِاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ﴾ أي مقبلين عليهم ومدبسريس عنهم فكفروا كما سيأتي ، والإهلاك في زمنه فقط ﴿ أَنْ كُهِ ، أَى بِأَنْ ﴿ لَا تَعْبِدُوا إِلَّا اللَّهِ قَالُوا لَـو شاء ربنا لأنزل ﴾ علينا ﴿ ملائكة فإنا بما أرسلتم به كه على زعمكم ﴿ كافرون ﴾ .

10 \_ ﴿ قَـأُمَا عَـادُ فَـاسْتَكَبِّرُوا فِي الأَرْضُ بِغَيْرِ الحق وقالوا كه لما خوِّفوا بالعذاب ﴿ مِن أَشِد مِنا قوة كه أي لا أحد ، كان واحدهم يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء ﴿ أَوَ لَم يه وا كه يعلموا ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّذِي خَلَقْهِم هُو أَشْدُ منهم قـوَّة وكمانـوا بـآيـاتنـا ﴾ المعجــزات

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ ﴿ يَجِحْدُونَ ﴾ .

١٦ - ﴿ فَارْسَلْنَا عَلِيهِم رَيْحًا صَرْصَراً ﴾ باردة شديدة الصوت بلا مطر ﴿ فِي أيام نحساتٍ ﴾ بكسر الحاء وسكونها مشؤ ومات عليهم ﴿ لَنَذَيْقُهِم عَذَابِ الْخَرْيِ ﴾ الذل ﴿ فِي الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى ﴾ أشمد ﴿ وهم لا يتصرون ﴾ بمنعه عنهم . ١٧ -﴿ وَأَمَا نُمُودُ فَهَدِينَاهُم ﴾ بيَّنا لهم طريق الهـدى ﴿ فَاسْتَحِبُوا العمى ﴾ اختاروا الكفر ﴿ على الهدى فـأخذتهم صناعقة العـذاب الهون ﴾ المهين ﴿ بِمَا كانوا يكسبون ﴾ . ١٨ ـ ﴿ وتجينا ﴾ منها ﴿ الذِّين آمنوا وكانوا يتقون ﴾ الله . ١٩ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم يُحشر ﴾ بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة ﴿ أعداء الله إلى الثار فهم يوزعون ﴾ يساقون . ٢٠ ـ ﴿ حتى إذا ما ﴾ زائدة ﴿ جاءُوها شهد عليهم سمعهم وأيصارهم وجلودهم يما كاتوا يعملون ﴾ .

أسباب نزول الآية ه وأخرج البخاري وفيره عن ابن عمر : أن رسول الشﷺ حرق نخل بني النضير وقطع ودي البويرة فـأنزل الله ﴿ مَا قطعتُم مَن لينة أو تركتموها ﴾ الآية ، وأخرج أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر قال : رخص لهم في قطع النخل ثم شند عليهم فأتوا النبيﷺفالوا : يـا رسول اله هل علينا إثم فيما قطعناه أو تركناه ؟ فأنزل الله ﴿ ما قطعتم من لينة أو تركتموها ﴾ الآية ، وآخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال : لمما نزل رسول الله ﷺ ببني النضير تحصنوا منه في الحصون فأمر بقطع النخل والتحريق فيها فنادوه : يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه ، فعما بال قبطع النخل وتحريقها ؟ فنزلت . وأخرج ابن جرير عن قتادة ومجاهد مثله .

﴿ وهو خلقكم أول مرةٍ وإليه ترجعون ﴾ قيل : هو من كلام الجلود ، وقيـل : هو من كــلام الله تعالى كالـذي بعده وموقعه قـريب مما قبله بـأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم .

۲۲ ـ ﴿ وَمُمَا كُنْتُم تَسْتُنُّمُ وَنَّ ﴾ عن ارتكابكم الفــواحش من ﴿ أَنْ يَشْهَـدُ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ لانكم لم توقنوا بالبعث ﴿ وَلَكُنْ ظُنْتُتُم ﴾ عند استتاركم ﴿ أَنْ الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ﴾ .

٢٣ - ﴿ وَذَلَكُم ﴾ مبتدأ ﴿ ظَنْكُم ﴾ بدل من ﴿ اللَّهِي ظِننتم بسريكم ﴾ نعت والخبسر ﴿ أرداكم ﴾ أي أهلككم ﴿ فأصبحتم من الخاسرين ﴾ .

٢٤ - ﴿ فَمَانَ يَصِيرُوا ﴾ على العَـذَابِ ﴿ فَالسَّارُ مشوی ﴾ مأوی ﴿ لهم وإن يستعتبوا ﴾ يـطلبـوا العتبي ، أي الرضا ﴿ فما هم من المعتبين ﴾

المرضيين ٢٥ - ﴿ وَقُيْضِنا ﴾ سببنا ﴿ لهم قسرناء ﴾ من الشياطين ﴿ فزينوا لهم ما بين أيديهم ﴾ من أمر الدنيا واتباع الشهوات ﴿ وما خلفهم ﴾ من أمر الأخرة بقولهُم لا بعث ولا حساب ﴿ وحق عليهم القول ﴾ بالعذاب وهو ۽ لأملان جهنم ۽ الآيـة ﴿ فِي ﴾ جملة ﴿ أمم قد خلت ﴾ هلكت ﴿ من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين 4 . ٢٦ ـ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ عند قراءة النبي ﷺ

## وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُّمْ عَلَيْنَأَقَالُوٓ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَنُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَعْمَلُونَ ﴿ وَذَٰلِكُمْ طَنَّكُو الَّذِى ظَنَنتُ مِرَيِّكُو أَرْدَنكُو فَأَصْبَحتُم مِنَ ٱلْحَنِيرِينَ ﴿ فَإِن يَصِّبُرُواْ فَٱلنَّا أُرُمَثُوكَ لَمُنْهَوَان يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ 📆 🏟 وَقَيَّضْ خَالَمُكُرِّ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَمُتُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنِسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَهَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرِّءَانِ وَالْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغَلِبُونَ ١٩٤٥ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدَاوَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسَوَأَ الَّذِي كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ كَا أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّاأُرُهُ مُمْ فِيهَا دَارُا لَخُلِّدِ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ بَايَٰذِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَاتَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ 📆

﴿ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كه التوا باللغط ونحوه وصيحوا في زمن قراءته ﴿ لعلكم تغلبون ﴾ فيسكت عن القراءة . ٢٧ ـ قال تعالى فيهم : ﴿ فَلَنْذَيقَنُّ اللَّين كَفُرُوا عذاباً شديداً ولنجزيتُهم أسوأ الذي كانوا يعملون ﴾ أي قبح جزاء عملهم . ٢٨ ـ ﴿ ذلك ﴾ العذاب الشديد واسوأ الجزاء ﴿ جزاء أعداء الله ﴾ بتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واواً ﴿ النار ﴾ عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك ﴿ لهم فيها دار الخلد ﴾ أي إقامة لا انتقال منها ﴿ جزاءً ﴾ منصوب على المصدر بفعله المقدر ﴿ بما كانـوا بآيـاتنا ﴾ القـرآن ﴿ يجحدون ﴾ . ٢٩ ـ ﴿ وقـال الذين كفروا ﴾ في النار ﴿ ربنا أرنا اللَّذَيْنِ أَصْلانا من الجن والإنس ﴾ أي إبليس وقابيل سنًّا الكفر والقتل ﴿ تجعلهما تحت أقدامنا ﴾ في النار ﴿ ليكونا من الأسفلين ﴾ أي أشد عذاباً منا .



أسباب نزول الآية ٩ وأخرج ابن المنذر عن يزيد الأصم أن الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواتنا المهاجرين الأرض تصفين قال : لا ولكن تكفونهم المؤنة وتقاسمونهم الثمرة ، والأرض أرضكم قالوا : رضينا ، فأنزل الله ﴿ والـذين تبوؤ وا الـدار ﴾ الآية ، وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : أتن رجل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله أصابني الجهد ، فأرسل إلى نسائه فلم يجـد عندهن شيشاً فقال : ألا رجـل يضيفه هـلـه المليلة يرحمه الله ، فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف رسول الش響لا تدخويه شيئاً قالت : والله ما عندي إلا قوث الصبية قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فـاطفتى السراج ونـطوى بطوننـا الليلة ففعلت ثم غدا الـرجل على رســول الله ﷺ فقال: لقــد

إِنَّالَّذِينَ قَالُواْرَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَـتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكُ أَلَّا تَغَافُواْ وَلَا تَعْزَفُواْ وَأَبْشِرُوا بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُوبَ ﴾ يَعْنُأُولِيـَاؤُكُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِيٱلْآخِرَةِۗ وَلَكُمْ فِيهَامَانَشْءَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَ لَكُونَ ۞ نُزُلَامِنْ غَفُورِ زَحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَانَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَالْسَّيْتَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُّ حَمِيدُ ١٠٠ وَمَا يُلَقَّلْهَ ] إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلْهَآ إِلَّاذُوحَظٍ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِأَلَكُ إِنَّهُمُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْدُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَانَسْرُجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَإِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسَّتَكَبِّرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِا لَّيْسِلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْتَمُونَ ١٠٠٠

٣٠ ﴿ إِنَّ الَّـذَينَ قَالُـوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استقَـامُوا ﴾ ध ध्यास्त्रक्ष على التوحيد وغيره مما وجب عليهم ﴿ تتنزل عليهم الملائكة ﴾ عند الموت ﴿ أَنْ ﴾ بأن ﴿ لا تخافوا ﴾ من الموت وما بعده ﴿ ولا تحزنوا ﴾ على ما خلفتم من أهل وولمد فنحن نخلفكم فيه ﴿ وأبشر وا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ . ٣١ \_ ﴿ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ﴾ أي نحفظكم فيها ﴿ وَفِي الْآخَرَةِ ﴾ أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ﴿ ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ﴾ تطلبون . ٣٢ \_ ﴿ رَزُّوا مُهِينًا منصوب بجعل مقدراً ﴿ من غفور رحيم ﴾ أي الله . ٣٣ \_ ﴿ وَمِنْ أَحْسَنُ قُلُولًا ﴾ أي لا أحد أحسن قبولًا ﴿ مَمَنَ دَعَا إِلَى اللَّهُ ﴾ بالتوحيد ﴿ وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ .

٣٤ ـ ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ﴾ في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض ﴿ ادفع ﴾ السيئة ﴿ بِالتِّي ﴾ أي بالخصلة التي ﴿ هي أحسن كه كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو ﴿ فإذا الـذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ﴾ أي فيصيىر عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك فاللذي مبتدأ

وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه . ٣٥ ـ ﴿ وَمَا يَلْقَاهَا ﴾ أي يؤتي الخصلة التي هي أحسن ﴿ إِلَّا الَّـذَينَ صَبَّرُوا وَمَا يُلقَّاهُمَا إِلَّا ذُو حظ که ثواب ﴿ عظیم ﴾ .

٣٦ ـ ﴿ وَإِمَا ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ﴿ يسْرَعْسَك من الشياطان سْرَعْ ﴾ أي يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف

﴿ فاستمدْ يَالله ﴾ جواب الشرط وجواب الأمر محذوف ، أي يدفعه عنك ﴿ إنه هو السميع ﴾ للقـول ﴿ العليم ﴾ بالفعـل . ٣٧ ـ ﴿ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له اللَّي خلقهن ﴾ أي الآيات الأربع ﴿ إن كنتم إياه تعبدون ﴾ . ٣٨ ـ ﴿ فإن استكبروا ﴾ عن السجود لله وحده ﴿ فالذين عند ربك ﴾ أي فالملائكة ﴿ يسبحون ﴾ يصلون ﴿ له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ﴾ لا يملون .

وَمِنْ اَلِيَانِهِ

عجب الله أو ضحك من فلان وفلاتة ، فأنزل الله تعالى ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ وأخرج مسند في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي : أن رَجَّلًا من المسلمين فذكر نحوه وفيه أن الرَّجل الذي أضاف ثنابت بن قيس بن شماس ، فسزلت فيه الآيـة ، وأخرج الـواحلـي من طريق محاوب بن دثار عن ابن عمر قال: أهدِيّ لرجل من أصحاب رسول الشكارأس شــاة فقال : إن أخي فـالاناً وعيــاله أحــوج إلى هذّا منــا فبعث به إليه ، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك ، فنزلت ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ﴾

ألسيف نزول الآية ١١ وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال : أسلم من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا يقولون لأهل النضير : لئن أخرجتم لتخرجن معكم ، فنزلت هذه الآية فيهم ﴿ أَلَّمْ تَرْ إِلَى الَّذِينَ نَافِقُوا يَقُولُونَ لِإَخُوانِهِم ﴾ . شيءِ قلير ﴾ . ٤٠ - ﴿ إِن اللَّهِن يلحدون ﴾ من ألحد ولحد ﴿ في آياتنا ﴾ القرآن بالتكذيب ﴿ لا يخفون علينا ﴾ فنجازيهم ﴿ أَفْمَنْ يُلقى في النار خير أم من يأتي آمِناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه يما تعملون بصير ﴾ تهديد لهم .

11 . ﴿ إِنْ اللَّهِنْ كَفُرُوا بِاللَّكُرِ ﴾ القرآن ﴿ لَمَّا جاءهم ﴾ نجازيهم ﴿ وإنه لكتاب عزيز ﴾

٤٢ ـ ﴿ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴾ أي ليس قبله كتناب يكـذبـه ولا بعـنـه ﴿ تَتزيل من حكيم حميد ﴾ أي الله المحمود في

٤٣ ـ ﴿ ما يقال لك ﴾ من التكذيب ﴿ إلا ﴾ مثل ﴿ مَا قَدَ قِبِلَ لِلرَسِلِ مِنْ قِبْلُكَ إِنْ رَبِيكَ لِنُو مغفرة ﴾ للمؤمنين ﴿ ودو عقساب أليم ﴾

 ٤٤ ـ ﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ ﴾ أي الذكر ﴿ قَرْآنًا أُعْجِمِياً لقالوا لولا ﴾ هلا ﴿ قصلت ﴾ بينت ﴿ آياته ﴾ حتى نفهمها ﴿ أَ ﴾ قرآن ﴿ أُعجمي و ﴾ نبي ﴿ عربي ﴾ استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألفاً بإشباع ودونه ﴿ قل هـو للذين أمنوا هدي ﴾ من الضلالة ﴿ وشفاءٌ ﴾ من الجهل ﴿ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقس ﴾ ثقل فـلا يسمعونه ﴿ وهو عليهم عمى ﴾ قبلا يفهمونه

وَمِنْ اَلِيْهِ عِلَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَيْشِعَةً فَإِذَا ٱلْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَهْ مَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آخَياهَ المُحْيِ ٱلْمَوْتَيَّ إِنَّهُ عَلَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ بُلْحِدُونَ فِي ٓ الْيَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِخَيْرُ أُمَّ مِّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُ لِكِننَبُّ عَزِيزٌ ١٩ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِةِ مُنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمِ حَبيدٍ ١٠ مَايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبِّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (أَنَّ) وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِنَنُهُ وْمَاغْجَمِيٌّ وَعَرَقٌّ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدُى وَشِفَآتٌ وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِ مَ عَمَّى أَوْلَيْكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدْءَ أَنْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ

فَأَخْتُلِفَ فِيدٍ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سُبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ مِنْ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَبُّكَ بِظَلَنْدِ لِلْعَبِيدِ ۞

﴿ أُولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ أي هم كالمنادى من مكـان بعيد لا يسمـع ولا يفهم ما ينــادى به . ٤٥ ــ ﴿ ولقــد آتينا مــوسى الكتاب ﴾ النوراة ﴿ فاختلف فيه ﴾ بالتصديق والتكذيب كالقرآن ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك ﴾ بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيابة ﴿ لقضي بينهم ﴾ في الدنيا فيما اختلفوا فيه ﴿ وإنهم ﴾ أي المكذبين به ﴿ لَفِي شُكُ منه مريب ﴾ موقع في الريبة . 27 ـ ﴿ من عمل صالحاً فلتفسه ﴾ عمل ﴿ ومن أساء فعليها ﴾ أي فضرر إساءته على نفسه ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ أي بذي ظلم لقوله تعالى وإن الله لا يظلم مثقال ذرّة،

#### و صورة الممتحنة ۽

أسباب نزول الآية ١ أخرج الشيخان عن علي قال :بعثنا رسول 福 أن والزبير والمقداد بن الأسود فقال : انطلقوا حتى تـأتوا روضـة خاخ فـإن بها ظمينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به ، فخرجًنا حتى أتينا الروضة فـإذا نحن بالـظمينة ، فقلنــا : أخرجي الكتــاب ، فقالت : مــا معي من كتَّاب ، فقلنا : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب ، فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله الله فإذا هـو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبيﷺ فقال : ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل عليٌّ يا رسول الله إني كنت ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها ، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون. بها أهليهم وأموالهم بمكة ، فأحبيت إذ فلتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يمدأ يحمون بهما قرابتي وما فعلت ذلك



 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَخَمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَجِيصِ ﴿ لَا يَسْتُمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَدُ ٱلشَّرُّ فَيَتُوسُ فَنُوطٌ إِنَّ وَلَبِنَ أَذَفَنَهُ رَحْمَةً مِّنَّامِنَ بَعْدِضَرَّاةً مَسَنَّهُ لَيُقُولِنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآيِمَةً وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَقِيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسِّنَىٰ فَلَنُنَيِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَتَا إِبِحَانِهِ لِهِ ء وَ إِذَا مَسَّ لُهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَكَمْ عَرِيضٍ (أ) قُلُ أَرَهَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بهِ ء مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ اسَنُرِيهِمَّ ءَايْنِيْنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنْقُسِمْ حَتَّى يَبْنَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ أَلْحُقُّ أَوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيذً ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِفَاءِ رَبِّهِ أَلا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ تُحِيطُ ١

يعلمها غيره ﴿ وما تخرج من ثمرة ﴾ وفي قراءة ثمرات ﴿ من أكمامها ﴾ أوعيتها جمع كِم بكسر الكاف إلا بعلمه ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا يعلمه ويوم يتاديهم أين شركائي قالوا آذناك € أعلمناك الآن ﴿ ما منا من شهيد ﴾ أي شاهد بأن لك شريكاً . ٤٨ ـ ﴿ وضلُّ ﴾ غاب ﴿ عنهم ما كانوا يدعون كه يعبدون ﴿ من قبل ﴾ في الدنيا من الأصنام ﴿ وظنوا ﴾ أيقنوا ﴿ ما لهم من محيص ﴾ مهرب من العلااب والنفي في الموضعين معلق عن العمل وجملة النفي سدت مسد المفعولين .

٤٩ \_ ﴿ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ﴾ أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما ﴿ وإن مسه الشرك الفقر والشدة ﴿ فيؤس قشوط ﴾ من رحمة الله ، وهذا وما بعده في الكافرين . ٥٠ \_ ﴿ وَلَسْنَ ﴾ لام قسم ﴿ أَذَقَنْهَاه ﴾ آتيناه ﴿ رحمةً ﴾ غنى وصحة ﴿ منا من بعد ضراء ﴾ شدة وبلاء ﴿ مسته ليقولن هذا لي ﴾ أي بعملي ﴿ وَمَا أَظُنَ السَّاعِـةَ قَـائمِـةً وَلَئُنَ ﴾ لام قسم ﴿ رجعت إلى ربي إن لي عنسده للحسني ﴾ أي

٤٧ ـ ﴿ إليه يردُّ علم الساعة ﴾ متى تكون لا

الجنة ﴿ فلتنبئن السذين كفسروا بسما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ ﴾ شديد ، واللام في الفعلين لام قسم. ٥١ \_ ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان ﴾ الجنس ﴿ أعرض ﴾ عن الشكر ﴿ وناء بجانبه ﴾ ثني

عطفه متبختراً ، وفي قراءة بتقديم الهمزة ﴿ وإذا مسه الشر قذو دعاء عريض ﴾ كثير .

٧٥ ـ ﴿ قُلْ أُرأيتم إنْ كَانَ ﴾ أي القرآن ﴿ من عند الله ﴾ كما قال النبي ﴿ ثم كفرتم به مَن ﴾ أي لا أحـد ﴿ أضل ممن هـو في شقاق ﴾ خلاف ﴿ بعيد ﴾ عن الحق أوقع هذا موقع منكم بيانــاً لحالهم . ٥٣ ــ ﴿ سشريهم آياتنــا في الآفاق ﴾ أقـطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والاشجار ﴿ وَفِي أَنْفُسُهم ﴾ من لطيف الصنعة ويديع الحكمة ﴿ حَتَّى يَتِينَ لهم أنه ﴾ أي القرآن ﴿ الحق ﴾ المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب ، فيعاقبون على كفرهم به ويالجائي به ﴿ أَوَ لَمْ يَكُف بربك ﴾ فاعل يكف ﴿ أنه على كل شيءٍ شهيد ﴾ بدل منه ، أي أوّ لم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما . ٥٤ - ﴿ أَلَا إنهم في مربة ﴾ شك ﴿ مِن لَقَاه ربهم ﴾ لإنكارهم البعث ﴿ ألا إنه ﴾ تعالى ﴿ يكل شيء محيط ﴾ علماً وقدرة فيجازيهم بكفرهم .

كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر ، فقال النبي ﷺ: صدق ، وفيه أنزلت هذه السورة ﴿ يا أبهها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلفون اليهم بالموادة ﴾

أسباب تزول الآية A وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت : أتني أمي رافية ، فسألت النبي أأصلهـــا ؟ قال : نعم ، فأنزل الله فيهــا ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يفاتلوكم في الدين ﴾ ، وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال : قدمت قتيلة على استها أسماء بنت ابي يكن، وكان أبو يكر طلقها في الجندلية، فقلمت على يتها يهدايا فابت أسماء أن تقيل منها أو تذخلها منزلها حمد أرسلت إلى عائشة أن سلمي هن مقا رسول الشكال، فانحيزه فامرها أن تقبل هداياها وتذخلها منزلها فقترل الله ﴿ لا يتهاتم إلله عن اللهن له يقاتلوكم في اللهن ﴾ الابة.

﴿ سورة الشوري ﴾

[ مكية إلا الأيات ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ فمدنية وآياتها ٥٣ نزلت بعد فصلت ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ حَم ﴾ ٢ - ﴿ عَسَنَّ ﴾ الله أعلم بمراده به .

٣ ـ ﴿ كذلك ﴾ أي مشل ذلك الإيحاء ﴿ يوحى إلىك و ﴾ أوحى ﴿ إلى اللهين من قبلك الله ﴾ فاعل الإيحاء ﴿ العزيز ﴾ في ملكه ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه .

٤ ـ ﴿ لَهُ مَا فِي السماوات وما فِي الأرض ﴾ ملكاً وخلفًا وعبيــداً ﴿ وهــو العلى ﴾ على خلف ﴿ العظيم ﴾ الكبير .

٥ - ﴿ تكاد ﴾ بالتاء والياء ﴿ السماوات ينفطرن ﴾ بالنون ، وفي قراءة بـالتاء والتشـديد ﴿ مِن فُوقِهِن ﴾ أي تنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة الله تعالى ﴿ والملائكة يسيحون بحمد ربهم ﴾ أي ملابسين للحمد ﴿ ويستغفرون لمن في الأرض ﴾ من المؤمنين ﴿ أَلَا إِنْ اللَّهِ هُوَ الْغَفُورَ ﴾ لأوليائه ﴿ السَّرَّحِيمٍ ﴾

٦ ـ ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونَه ﴾ أي الأصنام ﴿ أُولِيسَاءَ الله حفيظ ﴾ محص ﴿ عليهم ﴾ ليجازيهم ﴿ وما أنت عليهم بـوكيل ﴾ تحصـل

المطلوب منهم ، ما عليك إلا البلاغ . ٧ ـ ﴿ وَكُمَدُلُكُ ﴾ مشل ذلك الايحاء ﴿ أُوحيتُ إليك قرآناً عربياً لتنذر ﴾ تخوّف ﴿ أَم القرى ومن

حولها ﴾ أي أهل مكة وسائر الناس ﴿ وتنذر ﴾ الناس ﴿ يوم الجمع ﴾ يوم القيامة تجمع فيه

الخلائق ﴿ لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه فريق ﴾ منهم ﴿ في الجنة وفريقُ في السعير ﴾ النار . ٨ ـ ﴿ ولو شاه الله لجعلهم أمة واحدة ﴾ أي على دين واحد ، وهو الإسلام ﴿ ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ﴾ الكافرون ﴿ ما لهم من وليّ ولا نصير ﴾ يدفع عنهم العذاب . ٩ ـ ﴿ أَمُ اتخذُوا من دونه ﴾ أي الأصنام ﴿ أُولِياء ﴾ أم منقطعة بمعنى : بل التي للانتقال ، والهمزة للإنكار أي ليس المتخذون أولياء ﴿ فَاللَّهُ هُو الولي ﴾ أي الناصر للمؤمنين والفاء لمجرد العطف ﴿ وهــو يحيي العوتى وهــو على كل شيءٍ

قدير ﴾ . ١٠ ـ ﴿ وما اختلفتم ﴾ مع الكفار ﴿ فيه من شيءٍ ﴾ من الدين وغيره ﴿ فحكمه ﴾ مردود ﴿ إلى الله ﴾ يوم القيامة يفصل بينكم ، قل لهم ﴿ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أتيب ﴾ أرجع .

المُؤرَّةُ الشِّهُورَيُّ الْسِيَّةُ الْمُنْ الْسِيَّةُ وَكِيًّا السِّهُ وَكِيًّا السِّهُ وَكِيًّا السِّهُ وَكِيًّا يسر ألله الزنفن الزيير حمد ﴿ عَسَقَ إِنَّ كُنُاكِ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن مَّلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ ﴿ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لَا تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُكَ مِن فَوْقِهِ نُّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ الَّخَــٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا لِنُّنذِ رَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلْهَا وَلُنذِ رَبُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِ ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي

ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْسُآءَ أَللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَبَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِي وَلَانصِيرِ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَّا ۗ فَأَللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِّي وَهُوَيْحُي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ١ ﴿ وَمَا أَخْلَفَتْمُ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ

إِلَى اللَّهِ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيثُ (إِنَّ)

أسباب نزول الآية ١٠ وأخرج الشيخان عن المسور ومروان بن الحكم : أن رسول 協 لما عاهـد كفار قريش يوم الحديبية جماءه نساء من المؤمنات فأنول الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مهاجرات ﴾ إلى قوله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ . وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن أبي أحمد قال : هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهدنة فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما على رسوليالله ﷺ وكلماه في أم كلثوم أن يردها إليهم فتقض الله العهد بيته وبين المشركين خاصة في النساء ومنع أن يرددن إلى المشركين ، فأنزل الله آية الامتحان . وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن أبي حبيب أنه بلغه أنها نزلت في أسيمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة ، وأخرج عن مقاتل أن امرأة تسمى سعيدة كانت تحت صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة جامت زمن الهدنة فقالوا : ردها علينا فتزلت . وأخرج ابن جرير عن المزهري أنها نزلت 



فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَحِكًا وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيدً لَيْسَكِمِثْلِهِ ـ شَيَّ أَثُّ وَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ لَهُ مَقَالِيدُٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ \* شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِدِ ـ نُوحًا وَ الَّذِي آوْحُيْسَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۗ أَنَّ أَقِمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَقُواْ فِيهِ كُبُرِ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَى َ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَهَدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُنبِثُ ﴿ ثُنَّا وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيًّا بِنَّنَّمُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِنَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِىَ يَيْنَهُمْۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِننَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ مُربِ ١ فَلِنَالِكَ فَأَدَّةً وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أَمِّرَتُّ وَلَانَلَيْعُ أَهُوَآ هُمِّ وَقُلْءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رُبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَيَنْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجَمَّعُ بَيْنَنَأَ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

١٢ ـ ﴿ لَهُ مَقَالِسِدُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما ﴿ يبسط الرزق ﴾ يوسعه ﴿ لمن يشاء ﴾ امتحاناً ﴿ ويقدِر ﴾ يضيقه لمن يشاء ابتلاءً ﴿ إنه بكل

لما يفعل .

شيء عليم 🍎 . ١٣ \_ ﴿ شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً ﴾ هو أول أنبياء الشريعة ﴿ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ هذا هو المشروع الموصى به ، والموحى إلى محمد 郷 وهو التوحيد ﴿ كبر ﴾ عظم ﴿ على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ من التوحيد ﴿ الله يجتبي إليه ﴾ إلى التوحيد ﴿ من يشاء ويهدى إليه من ينيب ﴾ يقبل إلى طاعته .

١١ \_ ﴿ قَاطَرُ السماواتِ وَالْأَرْضُ ﴾ مبدعهما

﴿ جمـل لكم من أنفسكم أزواجاً ﴾ حيث خلق حواء من ضلع آدم ﴿ وَمَنِ الْأَنْصَامُ أَزُواجِاً ﴾

ذكوراً وإنائاً ﴿ يِلْرِؤْكُم ﴾ بالمعجمة يخلقكم ﴿ فيه ﴾ في الجعل المذكور ، أي يكثركم بسببه

بالتوالد والضمير للأناسي والأنعام بالتغليب ﴿ ليس كمثله شيء ﴾ الكاف زائدة لأنه تعالى لا

مثل له ﴿ وهو السميع ﴾ لما يقال ﴿ البصيـر ﴾

15 .. ﴿ وَمَا تَفَرُّقُوا ﴾ أي أهل الأديان في الدين بـأن وحـد بعض وكفـر بعض ﴿ إلَّا من يعــد مــا جاءهم العلم ﴾ بالتوحيد ﴿ بِغياً ﴾ من الكافرين ﴿ بِينَهُم ولُـولًا كُلُّمة سبقت من ربـك ﴾ بتأخيـر الجزاء ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ يوم القيامة ﴿ لقضى بينهم ﴾ بتعذيب الكافرين في الدنيا ﴿ وإن الذين أورثسوا الكتساب من بمسدهم ﴾ وهم اليهسود

وَٱلَّذِينَ يُعَاّجُونَ

والنصاري ﴿ لَفِي شَكَ مَنْهُ ﴾ من محمد ﷺ ﴿ مريب ﴾ موقع في الربية . ١٥ ـ ﴿ فَلَلْكَ ﴾ التوحيد ﴿ فادع ﴾ يا محمد الناس ﴿ واستقم ﴾ عليه ﴿ كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ﴾ في تركه ﴿ وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل ﴾ أي بأن أعدل ﴿ بِينَكُم ﴾ في الحكم ﴿ الله ربنا وربكُم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ فكل يجازى بعمله ﴿ لا حجة ﴾ خصومة ﴿ بيننا وبينكم ﴾ هذا قبل أن يؤمر بالجهاد ﴿ الله يجمع بيننا ﴾ في المعاد لفصل القضاء ﴿ وإليه المصير ﴾ المرجع .

عليه وهو بأسفل الحديبية وكان صالحهم أنه من أتاه رد إليهم فلما جاه النساء نزلت هذه الآية . وأخرج ابن منبع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : أسلم عمر بن الخطاب فتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ .

أسباب نزول الآية ١١ وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله ﴿ وإن فاتكم شيء من أزواجكم ﴾ الآية . قال : نزلت في أم الحكم بنت أبي سفيان ارتدت فتزوجها رجل ثقفي ولم ترتد امرأة من قريش غيرها .

وزيد بن الحارث يوادان رجالًا من يهود ، فانزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا لا تتولُوا قومًا غضب الله عليهم ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ١ و ٢ أخرج الترمذي والحاكم وصححُه عَن عبد الله بْن سلام قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ فتـذاكرنــا فقلنــا: لـــو

١٦ \_ ﴿ وَالَّذِينَ يَحَاجُونَ فَي ﴾ دين ﴿ الله ﴾ نبيه ﴿ من بعد ما استجيب له ﴾ بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود ﴿ حجتهم داحضة ﴾ باطلة ﴿ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عداب

١٧ - ﴿ الله السذي أنسزل الكتساب ﴾ القسرآن ﴿ بِالْحِقِ ﴾ متعلق بأنزل ﴿ والميزان ﴾ العدل ﴿ وما يدريك ﴾ يعلمك ﴿ لعل الساعة ﴾ أي إتيانها ﴿ قريب ﴾ وأعل معلق للفعل عن العمل

١٨ - ﴿ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ﴾ يقولون متى تأتي ظناً منهم أنها غير آتية ﴿ والذين آمنوا مشفقون ﴾ خائفون ﴿ منهما ويعلمون أنهما الحق ألا إن المدين يمارون ﴾ يجادلون ﴿ في الساعة لفي ضلال بعيد ﴾ .

﴿ العزيز ﴾ الغالب على أمره .

۲۰ ـ ﴿ من كسان يسريسد ﴾ بعمله ﴿ حسرت

٢١ - ﴿ أُم ﴾ بـل ﴿ لهم ﴾ لكفار مكة ﴿ شركاء ﴾ هم شياطينهم ﴿ شرعبوا ﴾ أي

الشركاء ﴿ لهم ﴾ للكفار ﴿ من الدين ﴾ الفاسد ﴿ ما لم يأذن به الله ﴾ كالشرك وإنكار البعث

وما بعده سد مسد المفعولين .

19 . ﴿ الله لطيف بعباده ﴾ برهم وفاجرهم حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم ﴿ يرزق من يشاء ﴾ من كل منهم ما يشاء ﴿ وهو القوي ﴾ على مراده

الأخرة ﴾ أي كسبها وهمو الثواب ﴿ تمزد له في حرثه ﴾ بالتضعيف فيه الحسنة إلى العشرة وأكثر ﴿ وَمِنْ كَانَ يُرِيدُ حَرِثُ الْمُدَّنِّيا نَوْتُهُ مِنْهَا ﴾ بـلا تضعيف ما قسم له ﴿ وما له في الأخسرة من

وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتُجِيبَ لَهُ مُحَنَّهُمْ

دَاحِضَةً عِندَرَجَمْ وَعَلَيْمِمْ غَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِدِيدُ

اللهُ اللهُ الَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِننَبِ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ

لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِهِ ۚ أُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ

ٱلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿

ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ ، يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيرُ

اللهُ مَن كَاكِيُرِيدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرَّيْهِ وَمَن

كَاكَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُوَّيِهِ ،مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن

نَصِيب ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَالشَرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ

مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصِّلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُّ

وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيدٌ ﴿ ثَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ

مُشْفِقِين مِمَّاكَسَبُوا وَهُو وَاقِعْ بِهِمُّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَمُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمٍّ ذَلِكَ هُوَالْفَضَّلُ الْكَبِيرُ ﴿

﴿ ولولا كلمة الفصل ﴾ أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة ﴿ لقضي بينهم ﴾ وبين المؤمنين بـالتعذيب لهم في المدنيا ﴿ وَإِنْ الظَّالْمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ لَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ مؤلم . ٢٣ ـ ﴿ تَـرَى الظَّالْمِينَ ﴾ يـوم القيامة ﴿ مشفقين ﴾ خاتفين ﴿ مما كسبوا ﴾ في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها ﴿ وهو ﴾ أي الجزاء عليها ﴿ واقع بهم ﴾ يوم القيامة لا محالة ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات ﴾ أنزهها بالنسبة إلى من دونهم ﴿ لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ﴾ .

نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه ، فأنزل الله ﴿ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلُون ﴾ فقرأها رسول الله على حتى ختمها ، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه .

أسباب نزول الآية ١٠ وأخرج عن أبي صالح قال : قالوا : لو كننا نعلم أي الأصال أحب إلى الله وأفضل ، فنزلت ﴿ يما أيها المذين آمنوا همل أدلكم على تجارة ﴾ الآية ، فكرهوآ الجهاد ، فنزلت ﴿ يا أيها الـذين آمنوا لم تقولون مـا لا تفعلون ﴾ ، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس نحوه . وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك قال : أنزلت ﴿ لِمُ تقولُونَ مَا لا تفعلُون ﴾ في الرجل يقول في القشال ما

لم يفعله من الضرب والطعن والقتل ، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في توليهم يوم أحدً . أسباب نزول الآية ١١ وأخرج عن سعيد بن جير قـال : لما نـزلت ﴿ يا أيهـا الذين آمنـوا هل أدلكم على تجـارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾ قـال

المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين فنزلت ﴿ تَوْمَنُونَ بِاللَّهُ ورسوله ﴾ . 



ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتَّ قُلَّاآ أَسْئُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَةِ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزدً لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الْمَ يَقُولُونِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّأَ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتِهُ عَلَىٰ قَلْبِكُّ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقّ بكَلِمَنتِهُ النَّهُ عَلِيكُ إِبدَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَهُوا ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيَّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوكَ ﴿ إِنَّا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُ هُمِّين فَضِّلِه ۗ وَٱلْكَفْرُونَ لَمُتُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٠٠٠ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ -لَبَغَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلِيَكِن مُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَيِزُلْصِيرٌ ١ وَهُوَالَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَّـدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُرُوحَمَتَةُ وَهُوَ الْوَلَى الْحَيِيدُ ﴿ وَمِنْ ءَايَنهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَامِن دَابَيَةً وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أُومَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُرُّ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ﴿

٢٣ \_ ﴿ ذَلَكَ اللَّي يَتَّشُرُ ﴾ من البشارة مخفضاً ومثقلًا ، به ﴿ أَنَّهُ عِبَادِهِ اللَّهِينِ آمِنُهُ ا وَعِمِلُوا الصالحات قل لا أسألكم عليه كه أي على تبليغ الرسالة ﴿ أَجِراً إِلَّا المودة في القربي ﴾ استثناء منقطع ، أي لكن أسألكم أن تبودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضاً فإن له في كل بطن من قريش قرابة ﴿ وَمِنْ يَقْتَرِفَ ﴾ يكتسب ﴿ حسنةً ﴾ طاعة ﴿ نَرْدُ لِهِ فِيهَا حَسَّا ﴾ بتضعيفها ﴿ إِنَّ اللهُ غَفُورِ ﴾ للذنوب ﴿ شكور ﴾ للقليل فيضاعفه .

٢٤ ـ ﴿ أُم ﴾ بـل ﴿ يقولـون افترى على الله كذباً ﴾ بنسبة القرآن إلى الله تعالى ﴿ فإن يشأ الله یختم ﴾ یربط ﴿ علی قلبك ﴾ بالصبر علی أذاهم بهـذا القـول وغيــره ، وقـد فعــل ﴿ ويَمْـحُ الله الساطل كه الـذي قالـوه ﴿ ويحق الحق كه يثبتـه ﴿ بكلماته ﴾ المنزلة على نبيه ﴿ إنه عليم بذات الصدور ﴾ بما في القلوب .

٢٥ ـ ﴿ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ﴾ منهم ﴿ ويعفو عن السيئات ﴾ المتاب عنها ﴿ ويعلم ما يفعلون ﴾ بالياء والتاء .

٢٦ ـــ ويستجيب السذين آمنسوا وعسلوا الصالحات ﴾ يجيبهم إلى ما يسألون ﴿ ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ﴾ .

٧٧ ـ ﴿ ولنو بسط الله الرزق لعبناده ﴾ جميعهم ﴿ لِبغوا ﴾ جميعهم أي طغوا ﴿ في الأرض ولكن ينزل ﴾ بالتخفيف وضده من الأرزاق ﴿ بقدر مــا يشاء ﴾ فيبسطها لبعض عباده دون بعض ، وينشأ

عن البسط البغي ﴿ إنه يعباده خبير بصير ﴾ . ٢٨ - ﴿ وهو اللَّي يَسْرُلُ الغيثُ ﴾ المطر ﴿ من

وَمِنْ مَايَنتِهِ بعدما قنطوا ﴾ يشموا من نروله ﴿ وينشمر رحمته ﴾ يبسط مطره ﴿ وهو الولى ﴾ المحسن للمؤمنين ﴿ الحميد ﴾ المحمود عندهم . ٢٩ ـ ﴿ ومن آياته خلق السماوات والأرض و ﴾ خلق ﴿ ما بث ﴾ فرق ونشر ﴿ فيهما من دابة ﴾ هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم ﴿ وهو على جمعهم ﴾ للحشر ﴿ إِذَا يَشَاءَ قَدِيرٍ ﴾ في الضمير تغليب العاقل على غيره . ٣٠ ـ ﴿ وَمَا أَصَابِكُم ﴾ خطاب للمؤمنين ﴿ من مصيية ﴾ بليـة وشدة ﴿ فيما كسبت أيديكم ﴾ أي كسبتم من الذنوب وعبر بالايدي لأن أكثر الافعال تزاول بها ﴿ ويعفو عن كثير ﴾ منها فلا يجازي عليه وهو تعـالى أكرم من أن يثني الجـزاء في الآخرة ، وأمـا غير المـذنبين فما يصيبهم في الـدنيا لـرفع درجـاتهم في الآخرة . ٣١ ـ ﴿ وَمَا أَنْتُمَ ﴾ يا مشركون ﴿ بِمعجزين ﴾ الله هرباً ﴿ في الأرض﴾ فتفوتو، ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُون الله ﴾ أي غير، ﴿ مِن وليُّ ولا نصير ﴾ يدفع عذابه عنكم .

#### ﴿ سورة الجمعة ﴾

اسباب نزول الآية ١١ أخرج الشيخان عن جابر قال :كان النبي 難 يخطب يوم الجمعة إذ اقبلت عير قد قدمت فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، فأنزل الله ﴿وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةُ أَوْ لَهُوا أَنْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكُ قائماً﴾ وأخرج ابن جرير عن جابر أيضاً قال: كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون بالكبر والمزامبر ويتركون النبي ﷺ قائدًا على العنبر ويتفصون إليها فنزلت وكمانها نبزلت في الأمرين معاً ، ثم رأيت ابن المنظر أخبرجه عن جبابر لفصة الكتاح وقدوم العبر معاً من طريق واحد وأنها نزلت في الأمرين فلله الحمد . وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعَلَيهِ ٢٠ إِن يَشَأْيُسُكُنُ ٱلْأَيحَ

فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

اً وَيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكِثِيرٍ ﴿ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ

يُجُدِدُلُونَ فِي ءَايِنِنَا مَا لَمُم مِن تَحِيصِ ﴿ فَمَا أُولِيتُم مِن ثَنَّ وَفَلَاعُ

ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمُ

يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَعَنِبُونَ كَبَّيرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا

غَضِبُواهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَتُهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِنَّا أَصَابَهُمُ

ٱلْبَغَيُّ مُرَيِّنَكِمُ وِنَ ﴿ وَ وَجَزَّ وَأُسِيِّنَهُ سِيِّنَةٌ مِّنْكُمُ أَفَمَنْ عَفَ

وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّ كُلَمَنِ النَّصَرَ

بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْهَ كَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ

يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَسَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيَكَ لَهُمَّ

عَذَابُ أَلِيدٌ ١ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُور

إِنَّا وَمَن نُصِّيلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِهِ أَهُ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ

لَمَّا رَأُوا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّ مِن سَبِيلِ

٣٢ ـ ﴿ وَمِن آياته الجوار ﴾ السفن ﴿ في البحر كالأعلام ﴾ كالجبال في العظم .

٣٣ ـ ﴿ إِن يشأ يسكن الربع فيظللن ﴾ يصرن ﴿ رواكد ﴾ ثوابت لا تجري ﴿ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبًّار شكور ﴾ هـ و المؤمن يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء .

٣٤ - ﴿ أُو يسويقهنُّ ﴾ عطف على يسكن أي بغرقهن بعصف الريح بأهلهن ﴿ بِمَا كَسِوا ﴾ أي أهلهن من الذنوب ﴿ ويعف عن كثير ﴾ منها فلا بخرق أهله .

٣٥ . ﴿ ويعلمُ ﴾ بالرفع مستأنف ويالنصب معطوف على تعليل مقدر ، أي يغرقهم لينتقم منهم ، ويعلم ﴿ الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ﴾ مهرب من العذاب ، وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم ، والنفي معلق عن

٣٦ \_ ﴿ قَمَا أُوتِيتُم ﴾ خطاب للمؤمنين وغيرهم ﴿ مِن شيءٍ ﴾ من أثباث الدنيا ﴿ فمتاع الحيباة الدنيا ﴾ يتمتع به فيها ثم يزول ﴿ وما عند الله ﴾ من الثواب ﴿ خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ﴾ ويعطف عليه :

٣٧ - ﴿ وَالسَّذِينَ يَجْتَنِّبُونَ كَيْسَاتُسُرُ الْإِنَّمَ والفواحش كه موجبات الحدود من عطف البعض على الكل ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ يتجاوزون .

٣٨ ـ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَرْبُهُم ﴾ أجابُوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة ﴿ وأقاموا

الصلاة ﴾ أداموها ﴿ وأمرهم ﴾ الذي يبدو لهم ﴿ شـورى بينهم ﴾ يتشـاورون فيـه ولا يعجلون ﴿ ومما رزقناهم ﴾ أعطيناهم ﴿ يتفقون ﴾ في طاعـة الله ، ومَن ذُكر صنف : ٣٩ ـ ﴿ والـذين إذا أصابهم البغي ﴾ الـظلم ﴿ هم ينتصرون ﴾ صنف ، أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه ، كما قال تعالى : ٤٠ ـ ﴿ وجزاءُ سيئةٍ سيئةً مثلها ﴾ سميت الثانية سيئةً لمشابهتها للأولى في الصورة ، وهذا ظاهر فيما يقتص فيه من الجراحات ، قال بعضهم : وإذا قال له أخزاك الله ، فيجيبه : أخزاك الله ﴿ فَمَنْ عَفًا ﴾ عن ظالمه ﴿ وأصلح ﴾ الود بينه وبين المعفو عنه ﴿ فأجره على الله ﴾ أي إن الله يأجره لا محالة ﴿ إنه لا يحب الظالمين ﴾ أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه . ٤١ ـ ﴿ ولعن انتصر بعد ظلمه ﴾ أي ظلم الظالم إياه ﴿ فأولئك ما عليهم من صبيل ﴾ مؤاخلة . ٤٧ ـ ﴿ إنَّمَا السبيل على الـذين يظلمون الناس ويبغون ﴾ يعملون ﴿ في الأرض بغير الحق ﴾ بـالمعاصي ﴿ أُولئك لهم عذاب أليم ﴾ مؤلم . ٤٣ ـ ﴿ ولمن صير ﴾ فلم ينتصر ﴿ وغفر ﴾ تجاوز ﴿ إِنْ فَلْك ﴾ الصبر والتجاوز ﴿ لمن عزم الأمور ﴾ أي معزوماتها ، بمعنى المطلوبات شرعاً . ٤٤ ـ ﴿ وَمِن يَضَلُّلُ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِنْ وَلِي مِنْ يَعَلُم ﴾ أي أحد يلي هدايته بعمد إضلال الله إياء ﴿ وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مَرَدٍّ ﴾ إلى الدنيا ﴿ من سبيل ﴾ طريق .

أسباب نزول الآية ٥ : أمحرج ابن جرير عن قتادة قال : قيـل لعبد 🛍 بن أبيّ : لــو أتيت النبي ﷺ فاستغفـر لك ، فـجمــل يلوي رأسه فنــزلت فيه ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهِم تَعَالُوا يَسْتَغَفُّو لَكُم وَسُولُهِ اللَّهِ ﴾ الآية ، وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّينَظُرُونَ مِنطَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ۚ إِنَّ ٱلْخَيْمِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَآإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابٍ مُقِيدٍ ﴿ وَمَاكَاتَ لَمُم مِنْ أَوْلِيآ ا يَنْصُرُونَا مُ مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَالَهُ مِن سَبِيلِ ﴿ السَّاسَةِ حِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّلَهُ مِن ٱللَّهُ مَا لَكُمُ مِّن مَّلْجَإِيَّوْمَهِـذِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْأَعْرَضُواْ فَمَآ أَرَّسُلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَامُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَىٰنَ مِنَّا ٰ رَحْمَةَ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبَّجُ مَسِيَتَ ثُمُّ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ لِلَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَايَشَآةً يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنْثُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآهُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْبُرُوَجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنْكَأْ وَيَعْمَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيدٌ قَدِيرٌ ١ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَزَآي جِعَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَايَشَآةً إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ ١

 ٤٥ ـ ﴿ وتراهم يعرضون عليها ﴾ أي النار ﴿ حَاشِعِينَ ﴾ خَاتِفِينَ مِسُواضِعِينَ ﴿ مِنِ اللَّهُ لَ ينظرون ﴾ إليها ﴿ من طرف خفي ﴾ ضعيف النظر مسارقة ، ومن ابتدائية ، أو بمعنى الباء ﴿ وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ﴾ بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة ل أمنوا ، والموصول خير إن ﴿ أَلَا إِنْ الظالمين ﴾ الكافرين ﴿ في علاب مقيم ﴾ دائم هو من مقول الله تعالى .

٤٦ \_ ﴿ وما كان لهم من أولياء يتصرونهم من دون الله ﴾ أي غيره يدفع عذابه عنهم ﴿ ومن يضلل ألله فما له من سبيل ﴾ طريق إلى الحق في

الدنيا وإلى الجنة في الأخرة . 24 \_ ﴿ استجيبوا لربكم ﴾ أجيبوه بالتوحيد والعبادة ﴿ من قبل أن يأتني يوم ﴾ هو يوم القيامة ﴿ لا مرد له من الله ﴾ أي أنه إذا أتى به لا يرده ﴿ مَا لَكُمْ مَنْ مَلَجًا ﴾ تلجؤون إليه ﴿ يَوْمُثُلُّ ومالكم من تكير ﴾ إنكار للنوبكم .

24 \_ ﴿ قَبَانَ أَعْرِضُوا ﴾ عن الإجابة ﴿ قما أرسلناك عليهم حفيظاً ﴾ تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ عليك إلا البلاغ ﴾ وهذا قبل الأمر بالجهاد ﴿ وإِمَّا إِذَا أَدْقَنَا الانسان منا رحمة ﴾ نعمة كالغني والصحة ﴿ قرح بِها وإنْ تصبِهم ﴾ الضمير للإنسان باعتبار الجنس ﴿ سيئة ﴾ بلاء ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ أى قلموه وعير بالأيلى لأن أكثر الأفعال تزاول بها ﴿ فَإِنْ الْإِنْسَانَ كَفُورٍ ﴾ للنعمة . 29 ـ ﴿ فَهُ مَلْكُ

وَكَذَ إِلَىٰ أَوْجَيْنَا

السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ﴾ من الأولاد ﴿ إناثًا ويهب لمن يشاء الـذكور ﴾ . ٥٠ ـ ﴿ أو يـزوجهم ﴾ أي يجعلهم ﴿ ذكرانـاً وإناثـاً ويجعل من يشـاء عقيماً ﴾ فلا يلد ولا يولد له ﴿ إنه عليم ﴾ بما يخلق ﴿ قدير ﴾ على ما يشاء . ٥١ - ﴿ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا ﴾ أن يوحى إليه ﴿ وحياً ﴾ في المنام أو بإلهام ﴿ أو ﴾ إلا ﴿ من وراء حجاب ﴾ بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام ﴿ أُو ﴾ إلا أن ﴿ يرسل رَسُولًا ﴾ ملكاً كجبريل ﴿ فيوحى ﴾ الرسول إلى المرسل إليه أي يكلمه ﴿ بِإِنْنَه ﴾ آي الله ﴿ ما يشاه ﴾ الله ﴿ إنه على ﴾ عن صفات المحدثين ﴿ حكيم ﴾ في صنعه .

أسباب نزول الآية 7 : وأخرج عن عروة قال : لما نزلت فو استخفر لهم أو لا تستخفر لهم إن تستخفر لهم سيعين مرة فلن ينخمر الله لهم كه قال النبي ﷺ : لازيدن على السبعين فانزل الله فو سواء عليهم أستخفرت لهم أم لم تستخفر لهم كه الآية ، وأخرج عن مجاهد وقدادة مثله . وأخرجه عن طريق العوفي عن ابن عباس قال : لما نزلت آية براءة قال النبي ﷺ : وأنا أسمع أني قد رخص لي فيهم فوالله لأستخرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن

أسباب نزول الآية ٧ و٨ : أخرج البخاري عن زيد بن أرقم قبال : سمعت عبد الله بن أبيّ يقول لأصحابه : لا تثقوا على من هند رسول الله حتى يضفواً فلكن رجعنا إلى المدينة ليعترجن الأحرسيّا الآلل ، فلكرت ذلك لمسي ، فلكر ذلك صبي للنبي ﷺ فعملتي النبي ﷺ فعدائك ، فارسلل رسول الله ﷺ إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه ، فحلقوا ما قالوا فكليني وصفة فأصابتي شيء لم يصبني قط مثله ، فجاست في البيت فظال عمي : ما

الرسل ﴿ أُوحِينَا إليك ﴾ يا محمد ﴿ روحاً ﴾ هو القرآن به تحيا القلوب ﴿ مِن أَمَرِنَا ﴾ الذي نوحيه إليك ﴿ مَا كُنْتُ تَدْرِي ﴾ تعرف قبل الوحي إليك ﴿ ما الكتاب ﴾ القرآن ﴿ ولا الإيمان ﴾ أي شرائعه ومعالمه والنفي معلق للفعيل عن العمل وما بعده صد مسد المفعولين ﴿ ولكن جعلناه ﴾ أي الروح أو الكتاب ﴿ نبوراً نهدى بـ من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي ﴾ تدعو بالوحي إليك ﴿ إلى صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ دين

٥٣ - ﴿ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ﴾ ملكاً وخلقاً وعبيداً ﴿ أَلَا إِلَى اللهِ تصير الأمور ﴾ ترجع .

﴿ سورة الزخرف ﴾

الإسلام . . . .

[مكية وقيل إلا آية 60 فمدنية وآياتها ٨٩ نزلت بعد الشوري]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ حَم ﴾ الله أعلم بمراده به .

٢ - ﴿ وَالْكُتِنَابِ ﴾ القرآن ﴿ المبين ﴾ المظهر

طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة . ٣ ـ ﴿ إِنَّا جِعَلْنَاهُ ﴾ أُوجِـ دنيا الكتباب ﴿ قَرْآنَا عربياً ﴾ بلغة العرب ﴿ لعلكم ﴾ يا أهل مكة

﴿ تعقلون ﴾ تفهمون معانيه .

٤ - ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ مثبت ﴿ فِي أَمِ الْكِتَابِ ﴾ أصل الكتب أي اللوح المحفوظ ﴿ لدينا ﴾ بدل:

عندنا ﴿ لَعَلَيْ ﴾ على الكتب قبله ﴿ حكيم ﴾ ذو

حكمة بالغة .

٥ ـ ﴿ أَفْتَصْرِبِ ﴾ نمسك ﴿ عنكم الذكر ﴾ القرآن ﴿ صفحاً ﴾ إمساكاً فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل ﴿ أَنْ كنتم قـوماً مسـرفين ﴾ مشركين؟لا . ٦ ـ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مَنْ نَبِي فِي الْأُولِينَ ﴾ . ٧ ـ ﴿ وَمَا ﴾ كان ﴿ يَأْتِيهِم ﴾ أتاهم ﴿ مَنْ نَبِي إلا كَانُوا به يستهزئونَ ﴾ كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له 編 . ٨ ـ ﴿ فأهلكنا أشد منهم ﴾ من قومك ﴿ يطشاً ﴾ قوة ﴿ ومضى ﴾ سبق في آيات ﴿ مثل الأولين ﴾ صفتهم في الإهلاك فعاقبة قومك كذلك . ٩ ـ ﴿ وَلَئنَ ﴾ لام قسم ﴿ سَالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنُّ ﴾ حذف منه نون الرفع لتوالى النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين ﴿ خلقهن العزيز العليم ﴾ آخر جوابهم أي الله فو العزة والعلم ، زاد تعالى : ١٠ \_ ﴿ الذي جعل لكم الأرض مهاداً ﴾ فراشاً كالمهد للصبي ﴿ وجعل لكم فيها سبلاً ﴾ طرقاً ﴿ لعلكم تهتدون ﴾ الى مقاصدكم في أسفاركم .

اردت إلا أن كذبك رسول الله ﷺ ومقتك فأنزل الله ﴿ إذا جامك المنافقون ﴾ فبعث إلىّ رسول الله ﷺ فقرأها ثم قبال : إن الله قد صدقك ، لـه طرق كثيرة عن زيد وفي بعضها أن ذلك في غزوة تبوك وأن نزول السورة ليلاً . ﴿ سورة التغاين ﴾

أسبعاب نزول الآيمة ١٤ : أخرج الشرمذي والحماكم وصححاه عن ابن عبـاس قـال : نـزلت هـــلــه الآيــة ﴿ إن من أزواجكم وأولادكم عـــلــوأ لكم

وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ بَدِّرى مَا ٱلْكِئنْبُ وَلَا ٱلَّابِمَنُ وَلَنَكِن جَعَلْنَكُ نُورًا نَهْدِي بِهِء مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِ نَأْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ ۞ صِرَاطٍ اللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ ٱلْآ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ٢ المنافق المنافق

لسم اللَّه الزَّاه أَلْ كَفَى الزَّكِيدِ مُ حمَّ ١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ١ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبَيَّا

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أَيِّالْكِتَبِلَدَيْتَ لَعَانُ حَكِيدُ ١ أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَصَفْحًا أَنكُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيِّ فِي ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيٓ إِلَّا كَانُواْبِهِۦ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ( فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَينِ سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ

خَلَقَهُنَّ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيدُ ۞ ٱلَّذِىجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ نَهَ مَدُونَ

وَالَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَّرْنَا بِهِ ءَبَلَّدَةً مَّيْـتًأُ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِ مَاتَزَكَبُونَ ۞ لِتَسْتَوُءُ ٱعَلَىٰظُهُودِهِ ، ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ رَبِكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبَحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَلْدَاوَمَاكُنَّالَهُمُفِّرِيْنَ ﴿ آ اللَّهُ مُقْرِيْنَ ﴿ آ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَمُرْمِنْ عِبَادِهِ جُزِّءً أَإِنَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ﴿ إَلَهِ أَغَّنَا مِمَّا يَغَلُقُ بِنَاتِ وَأَصْفَلَكُمُ بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَابُثِيرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠٠ أَوْمَن يُنَشَّوُ إِف ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمَّ عِبَدُٱلرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَندَ ثُهُمْ وَنُسْتَلُونَ لِينًا وَقَالُواْ لَوْشَآءَاُلزَّمْ نَنُمَا عَبَدْ نَهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمِّ إِلَّا يَغُرُّصُونَ ١ۗ إِلَّا مَالَيْنَاهُمُ كِتَنَامِن قَبْلِهِ ، فَهُم بِهِ ، مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ بَلُ قَالُواَّ إِنَّا وَجَدْنَآءَا بَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓءَا ثَلُوهِم مُّهُمَّدُونَ ﴿

وَكَذَلِكَ مَا أَدْ مَسَلَّنَا

١١ \_ ﴿ وَالذِّي نَزِلُ مِنِ السماء ماءُ يِقْدِرٍ ﴾ أي بقدر حاجتكم إليه ولم ينزله طوفانا ﴿ فَانْسُرِنَا ﴾ احيينا ﴿ بِهِ بِلَدَةُ مِيناً كَذَلِكُ ﴾ أي مثل هذا الإحياء ﴿ تخرجون ﴾ من قبوركم أحياء .

١٢ \_ ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجِ ﴾ الأصناف ﴿ كُلُّهَا وجمــل لكم من الفلك ﴾ السفن ﴿ والأنصام ﴾ كالإبل ﴿ مَا تَرْكِبُونَ ﴾ حذف العائد اختصاراً ، وهـ و مجـرور في الأول ، أي فيــه منصـوب في

١٣ ـ ﴿ لتستووا ﴾ لتستقروا ﴿ على ظهوره ﴾ ذكِّر الضمير وجمع الظهر نظراً للفظ ما ومعناها ﴿ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليــه وتقولوا سبحـان الذي سخـر لنا هـذا وماكتـا له

مقرئين ﴾ مطيقين . ١٤ - ﴿ وإنا إلى ربنا لمتقلبون ﴾ لمنصرفون . ١٥ \_ ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً ﴾ حيث قالوا الملائكة بنبات الله لأن الوليد جيزء من الواليد والملائكة من عباده تعالى ﴿ إِنْ الْإِنسان ﴾ القائل

ما تقدم ﴿ لَكَفُور مبين ﴾ بين ظاهر الكفر . ١٦ \_ ﴿ أُم ﴾ بمعنى همزة الإنكار والقول مقدر ، أى أتقولون ﴿ اتخذ مما يخلق بنـات ﴾ لنفسه ﴿ وأصفاكم ﴾ أخلصكم ﴿ بالبنين ﴾ اللازم من قولكم السابق فهو من جملة المنكر.

١٧ \_ ﴿ وَإِذَا بِشُورُ أَحَدُهُمْ بِمَا ضُوبِ لَلْرَحْمِنَ مثلًا ﴾ جعل له شبهاً بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبيه الواليد ، المعنى إذا أخبر أحيدهم ببالبنت تولد له ﴿ ظُلْ ﴾ صار ﴿ وجهه مسوداً ﴾ متغيراً تغيير مغتم ﴿ وهو كيظيم ﴾ ممتلىء غماً فكيف

ينسب البنات إليه ؟ تعالى عن ذلك . ١٨ ـ ﴿ أَو ﴾ همزة الإنكار وواو العطف بجملة أي يجعلون لله ﴿ من يُنتَشَّأُ في الحلية ﴾ الزينة ﴿ وهو في الخصام غير مبين ﴾ مظهر الحجة لضعفه عنهـا بالأنـونة . ١٩ ــ﴿ وجعلوا المـلائكة الـذين هم عباد الـرحمن إناثـاً أشهدوا ﴾ حضـروا ﴿ خلقهم ستكتب شهادتهم ﴾ بأنهم إناث ﴿ ويسألون ﴾ عنها في الآخرة فيترتب عليهم العقاب . ٧٠ ـ ﴿ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ﴾ أي الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها قال تعالى : ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلْكَ ﴾ المقول من الرضا بعبادتها ﴿ من علم إن ﴾ما ﴿ هم إلا يخرصون ﴾ يكذبون فيه فيترتب عليهم العقاب به . ٧١ ـ ﴿ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كَتَابِناً مَن قبله ﴾ أي القرآن بعبادة غير الله ﴿ فهم بِـهُ مستمسكون ﴾ أي لم يقع ذلك . ٢٧ ـ ﴿ يل قالوا إنا وجدنا آباهنا على أمة ﴾ ملة ﴿ وإنا ﴾ ماشون ﴿ على آثارهم مهدون ﴾ بهم وكانوا يعبدون غير الله .

فاحذوهم ﴾ في قوم من أهل مكة أسلموا فأبي أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا المدينة فلما قدموا على رسمول الل 我 رأوا الناس قمد فقهوا فهمموا ان يعاقبوهم ، فأنزل الله ﴿ وَإِنْ تَعَفُوا وَتَصَفِّحُوا ﴾ الآية ، وأخرج أبن جرير عن عطاء بن يسار قـال : نزلت سـورة التغابن كلهــا بمكة إلا هؤلاء الأيــات ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ﴾ منزلت في عوف بن مالك الأشجعي كنان ذا أهلُ وولند فكان إذا ألدُّر وبكوا إليه ووقفره فصالوا : إلى من تعجنا ؟ فوق ويقيم فنزلت هذه الاية وبقية الإيات إلى آخر السورة بالمدينة .

وَكَنَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَآ

إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَدِهِم مُّقْتَدُونَ ٢

\* قَنَلَ أُولَوْجِنْتُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ أُ

إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنْفَعَمْنَا مِنْهُمَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ

كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ،

إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَالَعَ بُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ سَيَهُ دِينِ

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيهَ فِي عَقِيهِ مِلْقَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّا بَلْ

مَتَّعْتُ هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ١

وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ ۚ.كَثِيرُونَ ۞ وَقَالُواْ

لَوْلَانُزِلَ هَنَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ ۖ ٱلْهُرَّ

يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَيِّكَ خَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ

ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُم

بَعْضَاسُخْرِيَّا ۚ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا

أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَــذِومَعَارِجَ عَلَيْهَايَظْهَرُونَ 🦃

٢٣ ـ ﴿ وَكَفَّلُكُ مَا أُرْسَلْنَا مِنْ قَبِلُكُ فَي قَرِيةً مِنْ نذير إلا قال مترفوها ﴾ منعموها مثل قول قومك ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا آبَاءُنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ ملة ﴿ وَإِنَّا عَلَى

آثارهم مقتدون ﴾ متبعون . ٢٤ ـ ﴿ قبل ﴾ لهم ﴿ أَ ﴾ تتبعون ذلك ﴿ ولو جثتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قىالوا إنسا

بِما أرسلتم به ﴾ أنت ومن قبلك ﴿ كافرون ﴾ قال تعالى تخويفاً لهم :

٧٥ - ﴿ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُم ﴾ أي من المكذبين للرسل قبلك ﴿ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ﴾ .

٢٦ .. ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنتي بَرَاء ﴾ بريء ﴿ مما تعيدون ﴾ .

٧٧ - ﴿ إِلَّا السَّذِي قَطَرَتْي ﴾ خلقني ﴿ فَالِنَّهُ سيهدين ﴾ يرشدني لدينه .

٢٨ . ﴿ وجعلها ﴾ أي كلمة التوحيد المفهومة مِن قوله و إني ذاهب إلى ربي سيهدين » ﴿ كلمة باقية في عقبه ﴾ ذريته فلا يزال فيهم من يوحُّد الله ﴿ لعلهم ﴾ أي أهل مكة ﴿ يرجعون ﴾ عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم .

٢٩ ـ ﴿ يسل متعت هؤلاء ﴾ المشركين ﴿ وآباءهم ﴾ ولم أعاجلهم بالعقوبة ﴿ حتى جامهم الحق ﴾ القرآن ﴿ ورسول ميين ﴾ مظهر لهم الأحكام الشرعية ، وهو محمد ﷺ .

٣٠ ـ ﴿ وَلَمَا جَامِهُمُ الْحَقِّ ﴾ القرآن ﴿ قَالُوا هَذَا سحر وإنا به كافرون ﴾ .

٣١ . ﴿ وقالوا لولا ﴾ علا ﴿ ترل هذا القرآن على رجل من ﴾ أهل ﴿ القريتين ﴾ من أية منهما ﴿ عطيم ﴾ أي الوليد بن المغيرة بمكة أو

عروة بن مسعود الثقفي بالطائف .

٣٧ ـ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحِمَةُ رَبِّكَ ﴾ النبوة ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة المدنيا ﴾ فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً ﴿ وَوَقَمْنَا بَعْضُهُم ﴾ بالغنى ﴿ قَوْقُ بَعْضٍ دَرَجَاتُ لِيتَخَذُّ بَعْضُهُم ﴾ الغني ﴿ يَعْضُا ﴾ الفقير ﴿ سَخْرِياً ﴾ مسخراً في العمل له بالأجرة ، والياء للنسب ، وقرىء بكسر السين ﴿ ورحمة ربك ﴾ أي الجنة ﴿ خير مما يجمعون ﴾ في الدنيا . ٣٣ ـ ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ﴾ على الكفر ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيـوتهم ﴾ بدل من لمن ﴿ سقفاً ﴾ بفتح السين وسكون القاف ويضمهما جمعاً ﴿ من قضة ومعارج ﴾ كالدرج من فضة ﴿ عليها يظهرون ﴾ يعلون إلى السطح .

أسباب نزول الآية ١٦ : وأخرج ابن أمي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت ﴿ اتقوا الله حق نقائه ﴾ اشتد على الفنوم العمل فضاموا حنى ورمت عراقيهم وتقرحت جباههم ، فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين ﴿ فَاتقوا الله ما استطحتم ﴾ .

أسباب نزول الآية 1 : أخرج الحاكم عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد أبو ركانة أم ركانة ، ثم نكح امرأة من مزينة فجامت إلى رسول الله 缴 فقالت : يا رسول الله وما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة وفترلت ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ﴾ وقال الذهبي : الإسساد واو والخبر خطأ فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام . وأخرج لبن أبي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال : طلق رسول الله ﷺ حفيمة فانت أهلها فـالزل الله ﴿ يَا أَيُّهَا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتمهن ﴾ فقيل له : راجعها فإنها صوَّامة قوَّامة ، وأخرجه ابن جرير عن قتادة مرسلًا وابن منذر عن ابن سيرين مرسلًا .

وَلِمُهُوتِهِمْ أَبْوَا كُوسُرُرًا عَلَيْهَ المَّرِكُونَ ﴿ وَزُخْرُفَأُوان كُلُّ ذَاكَ لَمَّا مَتَنُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْنَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطُنَا فَهُوَلَهُ فَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُ تَدُونَ ﴿ كُنَّ حَتَّى إِذَاجَآءَنَاقَالَ يَدَلَّيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَالْمَشْرِقَيْنِ فَبِنْسَ الْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّدَّأَوْمَةً دِىٱلْعُمُّى وَمَن كَاكِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۗ فَإِمَّانَدْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أَوْثُرِينَكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿ ثَا فَأَسْتَسْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَإِنَّهُ إِلَيْكُرُّ لِّكَ وَلَقَوْمِكَّ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةَ يُعُبَدُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَٰدِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْبَ وَمَلَا يُهِ مِفَعَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَنَامِينَ ﴿ فَالْمَاجَاءَهُم إِنَا يُشِنَأَ إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿

وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسَّتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن زُّسُلِنَآ

٣٤ ـ ﴿ وليوتهم أبواباً ﴾ من فضة ﴿ و ﴾ جعلنا لهم ﴿ سرراً ﴾ من فضة جمع سرير ﴿ عليها تكت ذكة .

٣٥ ـ ﴿ وَرْحُمْ قَا ﴾ ذهباً ، المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الأخرة في النعيم ﴿ وإن ﴾ مخففة من الثقيلة ﴿ كِيلَ ذَلِكَ لَمِنا ﴾ بالتخفيف فما زائدة ، وبالتشديد بمعنى إلا فإن نافية ﴿ مِنَا عِ الْحِياةِ الدُّنيا ﴾ يتمتع به فيها ثم يزول ﴿ والآخرة ﴾ الجنة ﴿ عند ر مك للمتقين ﴾ .

٣٦ ـ ﴿ وَمِنْ يِعِشْ ﴾ يسعرض ﴿ عَنْ ذَكَسَر الرحمن ﴾ أي القرآن ﴿ نقيض ﴾ نسبب ﴿ له شيطاتاً فهو له قرين ﴾ لا يفارقه .

٣٧ ـ ﴿ وَإِنَّهُم ﴾ أي الشياطين ﴿ ليصدونهم ﴾ أى العاشين ﴿ عن السبيل ﴾ أي طريق الهدى ﴿ ويحسبون أنهم مهتدون ﴾ في الجمع رعاية

٣٨ - ﴿ حتى إذا جاءنا ﴾ العاشى بقرينه يوم القيامة ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ يِنا ﴾ للتنبيه ﴿ ليت بيني وبيشك بعد المشرقين ﴾ أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب ﴿ فيئس القرين ﴾ أنت لى ، قال تعالى :

٣٩ ـ ﴿ وَلَنْ يَتَفَعَكُم ﴾ أي العساشين تمنيكم ونسدمكم ﴿ اليسوم إذ ظلمتم ﴾ أي تبين لكسم ظلمكم بالإشراك في الدنيا ﴿ أَنْكُم ﴾ مع قرنائكم ﴿ في العذاب مشتركون ﴾ علة بتقدير اللام لعدم النفع وإذ بدل من اليوم .

وَمَائُرِيهِد ٤٠ \_ ﴿ أَفَأَنْتَ تَسَمُّمُ الْصَمِّ أَو تَهْدَى الْعَمَّى وَمَنْ

كان في ضلال مبين ﴾ بيّن ، أي فهم لا يؤمنون . ٤١ ـ ﴿ فَإِما ﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ﴿ تَذْهَبَن بـك ﴾ بأنها نميتك قبل تعذيبهم ﴿ فإنا منهم متتقمون ﴾ في الأخرة . ٤٢ ـ ﴿ أَو نُريتك ﴾ في حياتك ﴿ الذي وعدتاهم ﴾ به من العذاب ﴿ فإناْ عليهم ﴾ على عذابهم ﴿ مقتدرون ﴾ قادرون . ٤٣ ـ ﴿ فاستمسك بالذي أوحي إليك ﴾ أي القرآن ﴿ إنك على صراطٍ ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ . ٤٤ ـ ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُم ﴾ لشرف ﴿ لَكَ وَلَقُومُكَ ﴾ لنزوله بلغتهم ﴿ وَسُوفٌ تُسَالُونَ ﴾ عن القيام بحقه . ه٤ ـ ﴿ وَاسْأَلُ مِنْ أُرسَلْنَا مِنْ قِبْلُكُ مِنْ رَسَلْنَا أَجِعَلْنَا مِنْ دُونَ الرَّحِينَ ﴾ أي غيره ﴿ آلهةً يُعِيدُونَ ﴾ قيل هو على ظاهرة بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء ، وقيل المواد أمم من أي أهل الكتابين ، ولم يسأل على واحد من القولين لأن المواد من الأمر بالسؤال التقريرُ لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله . ٤٦ ـ ﴿ وَلَقَدَ أُرْسَلْنَا مُوسَى بَآيَاتَنَا إِلَى فرعون وَمَكِه ﴾ أي القبط ﴿ فقال إني رسول رب العالمين ﴾ . ٤٧ ـ ﴿ فلما جاءهم بآياتنا ﴾ الدالة على رسالته ﴿ إذا هم منها يضحكون ﴾ .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مفاتل في قوله ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ﴾ الآية ، قال : بلغنا أنها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص ، وطفيل بن الحارث وعمر و بن سعيد بن العاص

أسباب نزول الآية 7 : وأخرج الحاكم عن جابر قال : نزلت هذه الآية ﴿ ومن يتن الله يجعل له مخرجاً كه في رجل من النجع كان فقيراً خفيفاً ﷺ ذات البد كثير العبال فائن رسول الله ﷺ نسأله ، فقال له : اتن الله واصبر فلم يلبث إلا يسيراً حمى جاه ابن له يغتم وكان العدو أصابوه فائن رسول الله ﴿ 

رسع الخينزن ٥٠

٤٨ - ﴿ وما نريهم من آيةٍ ﴾ من آيات العـذاب كالطوفان ، وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام ، والجراد ﴿ إلا وهي أكبر من أختها ﴾ قرينتها التي قبلها ﴿ وأخذناهم

بالمذاب لملهم يرجمون ﴾ عن الكفر . 24 . ﴿ وَقَالُوا ﴾ لموسى لما رأوا العذاب ﴿ يا أيها الساحر ﴾ أي العالم الكامل لأن السحر عندهم علم عظيم ﴿ ادع لنا ربك بما عهد عندك ك من كشف العذاب عنا إن آمنا ﴿ إننا لمهتدون که ای مؤمنون .

٥٠ ـ ﴿ فَلَمَا كَشَفْنَا ﴾ بدعاء موسى ﴿ عنهم العداب إذا هم يتكثون ﴾ ينقضون عهدهم

ويصرون على كفرهم . ٥١ ـ ﴿ وَنَادَى فَرَعُونَ ﴾ افتخاراً ﴿ فَي قومه قال با قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار ﴾ من النيل ﴿ تجري من تحتى ﴾ أي تحت قصوري ﴿ أَفَلَا تَبِصِرُونَ ﴾ عظمتي .

٥٢ ـ ﴿ أُمُّ ﴾ تبصرون ، وحينئذ ﴿ أَنَّا خير من هـذا ﴾ أي موسى ﴿ اللَّذِي هو مهين ﴾ ضعيف حقير ﴿ ولا يكاد يُبين ﴾ يظهر كلامه للثغته بالجمرة التي تناولها في صغره .

٥٥ \_ ﴿ قَلُولًا ﴾ هـ لا ﴿ أَلْقَى عَلِيه ﴾ إن كـان صادقاً ﴿ أساورة من ذهب ﴾ جمع أسورة كأغربة جمع سوار كعادتهم فيمن يسودونه أن يليسوه اسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب ﴿ أو جاء معه الملائكة مقترنين ﴾ متتابعين يشهدون بصدقه .

٥٤ ـ ﴿ قَاسَتُحُفُ ﴾ استفرز فرعون ﴿ قسومه فأطاعوه ﴾ فيما يريد من تكذيب موسى ﴿ إنهم

﴿ وَلَوْنَشَا أُ لِمَعَلَنَا مِنكُرُ مَلَتَنِكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

وَمَانُوبِهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم

بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا

رَيِّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ١٠٠ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ

ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ بِنَكْتُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ،

قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَا رُبَّعِرِي مِن

تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَمَهِ ينُّ

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ إِنَّ اللَّهِ فَلَوْلَآ أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةً مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ

مَعَهُ ٱلْمَلَتِ كَةُ مُفْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ

فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١١٠ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا

أَنْفَةُمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهُمْ

سَلَفَاوَمَثَلَا لِلْآخرين ١٠٥ ١ وَلَمَّاصُّرِبَ ابْنُمَرْيَمَ

مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا

خَيْرُ أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَّا بَلْهُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (١٠)

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِي إِسْرَءِ بِلَ

كانوا قوماً فاسقين ﴾ . ٥٥ ـ ﴿ فلما أسفونا ﴾ أغضبونا ﴿ انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ﴾ . ٥٦ ـ ﴿ فجعلناهم سلفاً ﴾ جمع سالف كخادم وخدم أي سابقين عبرة ﴿ ومثلًا للآخرين ﴾ بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدعون على مثل أفعالهم . ٥٧ ـ ﴿ وَلَمَا ضَّرب ﴾ جعل ﴿ ابن مريم مثلًا ﴾ حين نزل قوله تعالى و إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ، فقال المشركون : رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى لأنه عُبد من دون الله ﴿ إذا قومك ﴾ أي المشركون ﴿ منه ﴾ من المثل ﴿ يصدون ﴾ يضحكون فرحاً بما سمعوا . ٥٨ ـ ﴿ وقالوا أألهتنا خير أم هو ﴾ أي عيسى فنرضى أن تكون آلهتنا معه ﴿ ما ضربوه ﴾ أي المثل ﴿ لك إلا جدلًا ﴾ خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام ﴿ بل هم قوم خصمون ﴾ شديدو الخصومة . ٥٩ ـ ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ هـو ﴾ عيسى ﴿ إلا عبد أنعمنا عليه ﴾ بالنبوة ﴿ وجعلناه ﴾ بوجوده من غير أب ﴿ مثلًا لبني إسرائيل ﴾ أي كالمثل لغرابته يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء . ٦٠ \_ ﴿ وَلُو نَشَاءُ لَجِعَلْنَا مَنْكُم ﴾ بدلكم ﴿ مَلَائِكَةً فِي ٱلأَرْضِ يَخْلَفُونَ ﴾ بأن نهلككم .

機 فأخبره خبرها فقال : كلها ، فنزلت ، قال الـذهبي : حديث منكـر له شـاهد ، وأخـرج ابن جريـر مثله عن سالم بن أبي الجعـد ، والسدي وسمى الرجل عوفا الأشجعي ، وأخرج الحاكم أيضاً من حديث ابن مسعود وسماه كذلك . وأخرج ابن مردويه من طريق الكلمي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : جاء عوف بن مالك الأشجمي ، فقال : يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمَّه فما تأمرني ؟ قال : آسرك وإياهـا أن تستكثراً من قــول : لا ﴿ حول ولا قوة إلا بالله ، فقالت المرأة : نعم ما أمرك ، فجعلا يكثران منها ، فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بهما إلى أبيه ، فننزلت ﴿ ومن بتق الله

وَإِنَّهُ لِمِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونً هَا ذَا صِرَطٌّ

مُسْتَقِمُّ إِنَّ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطِكُ أَنْهُ لِكُوْ عَدُوُّمُ مِنْ (أيُّ وَلَمَّا جَاءَ عِسَىٰ بِالْبَيِّنَةِ قَالَ قَدْ حِثْتُكُم بِالْحِكْمَةِ

وَلِأُبَيْنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلِفُونَ فِيدٍّ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُونِ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ هُورَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْهُمٌّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا

مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلِهِ ﴿ فَأَ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْلِيَهُم بَغْنَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ لَا يُشْعُرُونَ

٦٤ - ﴿ إِنْ اللهُ هـ و ربي وربكم فاعبدوه هـ ا صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ . بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَنعِبَادِلَاخَوْفُ ٦٥ - ﴿ فَاحْتَلْفَ الْأَحْزَابِ مِنْ بِينْهُم ﴾ في عيسى عَلَيْكُو ٱلْيُوْمَ وَلَآ أَنتُدْ تَعَرَنُونَ ١ اللَّهِ مَا مَنُوا بِعَالِيْهَا أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة ﴿ فويلٌ ﴾ كلمة

عـذاب ﴿ لَلَّذِينَ ظُلُمُوا ﴾ كفروا بَمَا قَالُوه في وَكَاثُوا مُسْلِمِينَ ﴿ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَنَجُكُو عيسى ﴿ من عذاب يوم أليم ﴾ مؤلم . ٦٦ ـ ﴿ هـل ينظرون ﴾ أي كفار مكة ، أي مـا تُحْبَرُونَ ﴾ يُطافُ عَلَيْهم بِصِحافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابُ

يتنظرون ﴿ إلا الساعة أَنْ تَأْتِهِم ﴾ بدل من وَفِيهَا مَا نَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَسْتُوفِهَا الساعة ﴿ بِغتةً ﴾ فجأة ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ بوقت مجيئها قبله . خَدلِدُونَ ﴿ وَيَلْكَ لَلْحَنَّةُ أَلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُو

 ٦٧ ﴿ الأخـلاءُ ﴾ على المعصية في الـدنيا تَعْمَلُوكَ اللَّهُ لَكُونِهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مُّنْهَا تَأَكُلُونَ اللَّهِ ﴿ يُومِئْكِ ﴾ يـوم القيامـة متعلق بقولـه ﴿ بعضهم لبعض عمدو إلا المتقين ﴾ المتحمابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء ويقال لهم :

٦٨ \_ ﴿ يَا عِبَادِ لَا خُوفَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ وَلَا أَنْتُمُ

حذف فيه نون الرفع للجزم ، وواو الضمير لالتقاء

الساكنين ﴿ و ﴾ قبل لهم ﴿ البعبون ﴾ على التوحيد ﴿ هـذا ﴾ الذي آمركم به ﴿ صراط ﴾

٦٢ - ﴿ ولا يصدنكم ﴾ يصرفنكم عن دين الله ﴿ الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴾ بين العداوة .

٦٢ \_ ﴿ ولما جاء عيسى بالبيئات ﴾ بالمعجزات والشرائع ﴿ قَالَ قد جَتَّكُم بِالْحَكُمة ﴾ بالنبوة

وشرائع الإنجيل ﴿ ولأبين لكم بعض اللذي

تختلفون فيه ﴾ من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره فين لهم أمر الدين ﴿ فاتقوا الله

طريق ﴿ مستقيم ﴾ .

وأطبعون كه .

إِنَّالْمُجْرِمِينَ تحزنون ﴾ . ٦٩ ـ ﴿ الذين آمنوا ﴾ نعت لعبادى ﴿ يَآياتنا ﴾ القرآن ﴿ وكاتـوا مسلمين ﴾ . ٧٠ ـ ﴿ ادخلوا الجنة أنتم ﴾ مبتـداً ﴿ وَأَرْوَاجِكُم ﴾ زوجاتكم ﴿ تحبرون ﴾ تسرون وتكرمون ، خبر المبتدأ . ٧١ ـ ﴿ يطاف عليهم بصحاف ﴾ بقصاع ﴿ من فعب وأكواب ﴾ جمع كوب وهو إناء لا عروة له ليشرب الشارب من حيث شاء ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس ﴾ تلذذاً ﴿ وتلذ الأعين ﴾ نظراً ﴿ وَأَنتُم فَيْهَا خَالِدُونَ ﴾ . ٧٧ ـ ﴿ وَتَلْكَ الْجِنَّةَ التِّي أُورْتُمُوهَا بِما كُنتُم تعملُونَ ﴾ . ٧٣ ـ ﴿ لَكُم فَيْهَا فَاكْهَةَ كَثْيَرَةَ مَنْهَا ﴾ أي بعضها ﴿ تأكلون ﴾ وكل ما يؤكل يخلف بدله .

يجعل له مخرجاً ﴾ الآية . وأخرجه الخطيب في تاريخه من طريق جويسر عن الضحاك عن ابن عبـاس ، وأخرجـه التعلمي من وجه آخـر ضعيف ، وابن أبي حاتم من وجه آخر مرسلًا

أسباب نزول الآية £ : وأخرج ابن جرير واسحاق بن راهويه والحاكم وغيـرهم عن أبيّ بن كعب قال : لمـا نزلت الآيـة التي في سورة البقـرة في عدد من عدد النساء قالوا : قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبّار وأولات الأحمال ، فـانزلت ﴿ والـلابي يئسن من المحيض ﴾ الآية صحيح الإسناد . وأخرج مقاتل في تفسيره : أن خلاد بن عمرو بن الجموح سأل النبي 霧 عن عنة التي لا تحيض فنزلت .

<sup>﴿</sup> سورة التحريم ﴾

٧٤ ﴿ إِنَ الْمَحِسِرِمِينَ فِي عَسَدًابِ جَهِنَم

٧٠ ـ ﴿ لَا يُفَتَّـرُ ﴾ يخفف ﴿ عنهم وهـم فيـه مبلسون ﴾ ساکتون سکوت یأس .

٧٦ ـ ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ﴾ .

٧٧ - ﴿ وتبادوا ينا مبالبك ﴾ هنو خبازن النسار ﴿ ليقض علينا ربك ﴾ ليمتنا ﴿ قال ﴾ بعد ألف سنة ﴿ إِنَّكُم مَاكِشُونَ ﴾ مقيمون في العبذاب

٧٨ ـ قال تعالى : ﴿ لقد جئتاكم ﴾ أي أهل مكة ﴿ بِالْحَقِ ﴾ على لسان الرسول ﴿ وَلَكُنَّ أَكُثُّو كُمَّ اللحق كارهون ﴾ .

٧٩ ـ ﴿ أُم أَسِرمُوا ﴾ أي كفار مكة : أحكموا ﴿ أَمِراً ﴾ في كيد محمد النبي ﴿ قَإِنَّا مِرمونَ ﴾ محكمون كيدنا في إهلاكهم.

٨٠ ـ ﴿ أَم يحسبون أنا لا تسمع سرهم ونجواهم ﴾ ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم ﴿ بِلِّي ﴾ نسمم ذلك ﴿ ورسلتا ﴾ الحفظة

﴿ لديهم ﴾ عندهم ﴿ يكتبون ﴾ ذلك . ٨١ ـ ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ لَلْرَحْمَنَ وَلَدُ ﴾ فَرَضاً ﴿ فَأَمَّا أول العابدين ﴾ للولد لكن ثبت أن لا ولد له

تعالى فانتفت عبادته . ٨٧ ـ ﴿ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ﴾ الكرسي ﴿ عما يصفون ﴾ يقولون من

الكذب بنسبة الولد إليه . ٨٧ - ﴿ فَلَرَهُمْ يَخْدُونُدُوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلمبوا ﴾ في دنياهم ﴿ حتى يىلاقوا يمومهم

الذي يوعدون ﴾ فيه العذاب وهو يوم القيامة .

٨٤ . ﴿ وهو الذي ﴾ هو ﴿ في السماء إله ﴾ بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء ، أي معبود ﴿ وفي الأرض إله ﴾ وكل من الظرفين متعلق بما بعده ﴿ وهو الحكيم ﴾ في تدبير خلقه ﴿ العليم ﴾ بمصالحهم . ٨٥ - ﴿ وتبارك ﴾ تعظم ﴿ الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة ﴾ متى تقوم ﴿ وإليه يرجعون ﴾ بالياء والناء . ٨٦ ـ ﴿ ولا يملك الذين يدعون ﴾ يعبدون ، أي الكفار ﴿ من دونه ﴾ أي الله ﴿ الشفاعة ﴾ لأحد ﴿ إلا من شهد بالمحق ﴾ أي قال : لا إله إلا الله ﴿ وهم يعلمون ﴾ بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم ، وهم عيسي وعزير والملائكة فإنهم يشفعون للمؤمنين . ٨٧ ـ ﴿ وَلَنْ ﴾ لام قسم ﴿ سألتهم من خلقهم ليقوليُّ الله كه حذف منه نون الرقم وواو الضمير ﴿ فَأَتَّى يؤقكون ﴾ يصرفون عن عبادة الله . ٨٨ - ﴿ وقيله ﴾ أي قول محمد النبي ، ونصبه على المصدر بفعله المقدر ، أي وقال ﴿ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ﴾ . ٨٩ ـ قال تعالى: ﴿ فاصفح ﴾ أعرض ﴿ عنهم وقل صلام ﴾ منكم وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم ﴿ فسوف يعلمون ﴾ بالياء والتاء تهديد لهم .

على نفسه حراماً ، فأنزل الله ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ﴾ الآية .

أسياب نزول الآية ٢ : وأعرج الفياء في المخارة من حديث ابن عمر عن عمر قال : : قال وسول أله ﷺ لمخصة : لا تخبري أحداً أن أم إبراهيم عليّ حرام ، فلم يفريها حتى أخبرت عائشة ، فانزل الله ﴿ قد فرض أله لكم تحلة أيمانكم ﴾ وأخرج الطبراني بسند ضعيف من حديث أمي

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ لَا لَهُ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبِلِسُونَ ﴿ وَمَاظَلَمَنَّهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ٢٠ وَنَادَوْأَيْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُونَ ﴿ لَهُ لَقَدْ حِتْنَكُمُ بِٱلْمَقَ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَدْرِهُونَ ﴿ الْمُعَالَمُ أَثْرَكُمُ وَأَشْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولَهُمْ بَلَيَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُهُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَنِيدِينَ ﴿ إِنَّهُ سُبِّحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ۞ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ إِنَّهُ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ

إِلَنَّةُ وَهُوَ ٱلْمَكِيدُ ٱلْعَلِيدُ إِنَّ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 

شَهِدَيِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُلِّينِ سَأَلْتَهُم مَّنْخَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّا ٱللَّهُ قَالَنَى يُؤْفَكُونَ ﴿ لَهُمَّا وَقِيلِهِ ، يَكَرِبَ إِنَّ هَـٰٓ وُكُآ ءَ قَوْمٌ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَصْفَحْ عَنَّهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ١

# 

لِسَدِ مِاللَّهِ الزَّكْمَانِ الزَّكِيدِ عَ

حمّ () وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ () إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِ لَبْلَةٍ مُّنَرِكَةً إِنَّاكُنَا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ عَكِيمِ ١ أَمْرًا مِنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٢٠٠ رَحْمَةً مِّن زَبِكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاًّ إِن كُنتُدَةُ مُوقِنِينَ ۞ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُعِي وَيُبِيثُّ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَ آبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ثَلَّ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ (١) فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَـاْقِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١٠ يَـعُشَى ٱلنَّاسَّ هَنذَاعَذَابُّ أَلِيمٌ ﴿ لَيْ زَبَّنَاٱكْشِفْ عَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّا مُوْمِنُونَ ١ أَنَّ أَنَّ لَمُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ مُّمَّ نَوَلَوْاعَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّاتِجَنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّاكَاشِفُواْالْعَذَابِ قِلِيلًا ۚ إِنَّكُوْ عَآيِدُونَ (إِنَّا يُومَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنفَقِمُونَ (الله ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ ﴿ أَنْ أَذُوٓ ا إِلَىٰٓ عِبَا دَاللَّهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿

آبائكم الأولين ﴾ .

٩ ـ ﴿ بِل هم في شك ﴾ من البعث ﴿ يلعبون ﴾ استهزاء بك يا محمد ، فقال : و اللهم أعنى وَأَنْلَاتَهَا وَا عليهم بسبع كسبع يوسف ، .

﴿ سورة الدخان ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ حَم ﴾ الله أعلم بمراده به .

٢ ـ ﴿ والكتاب ﴾ القرآن ﴿ المبين ﴾ المظه

٣ ـ ﴿ إِنَا أَنْزِلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مِبَارِكَةً ﴾ هي ليلة القدر

أو ليلة النصف من شعبان ، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى سماء الدنيا ﴿ إِنَّا

 ٤ - ﴿ فيها ﴾ أي في ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان ﴿ يفرق ﴾ يفصل ﴿ كل أمر حكيم ﴾

محكم من الأرزاق والأجال وغيرهما ألتي تكون

إنه هو السميع ﴾ لأقوالهم ﴿ العليم ﴾

٧ \_ ﴿ رَبِ السماوات والأرض وما بينهما ﴾ برفع

رب خبر ثالث وبجره بدل من ربك ﴿ إنْ كُنتُم ﴾

يا أهل مكة ﴿ موقنين ﴾ بأنه تعالى رب السماوات والأرض فأيقنوا بأن محمداً رسوله .

٨ ـ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هِـو يَعِي وَيَمِيتَ رَبِّكُمْ وَرَبِّ

الحلال من الحرام .

كتا منذرين ﴾ مخوّفين به .

في السنة إلى مثل تلك الليلة . ه \_ ﴿ أَمراً ﴾ فرقاً ﴿ من عندتا إنا كنا مرسلين ﴾

الرسل محمداً ومن قبله . ٦ \_ ﴿ رحمةً ﴾ رأفة بالمرسل إليهم ﴿ من ربك

مكية إلا آية ١٥ وآیــاتها ۵۰ او ۵۷ او ۵۹

١٠ ـ قـال تعـالى : ﴿ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ﴾ فأجدبت الأرض واشتـد بهم الجوع إلى أن رأوا من شــدته كهيشة الدخان بين السماء والأرض . ١١ ـ ﴿ يَعْشَى النَّاسَ ﴾ فقالوا ﴿ هذا عذاب أليم ﴾ . ١٢ ـ ﴿ رَبُّنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ مصدقون نبيك . ١٣ ـ قــال تعالى : ﴿ أَنَّى لَهُمَ الذَّكْرَى ﴾ أي لا ينفعهم الإيمان عند نزول العذاب ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾ بيّن الرسالة . ١٤ ـ ﴿ ثم تولوًا عنه وقالوا معلم ﴾ أي يعلمه القرآن بشر ﴿ مجنون ﴾ . ١٥ ـ ﴿ إنّا كاشفو العذاب ﴾ أي الجوع عنكم زمناً ﴿ قَلِيلًا ﴾ فكشف عنهم ﴿ إنكم عائدون ﴾ إلى كفركم فعادوا إليه . ١٦ ـ اذكــر ﴿ يَوْمُ نَبِطش البطشة الكبرى ﴾ هو يوم بدر ﴿ إِنَّا مُتَقَّمُونَ ﴾ منهم والبطش الأخذ بقوة . ١٧ ـ ﴿ وَلَقَدْ قَنْنًا ﴾ بلونا ﴿ قبلهم قوم فرعون ﴾ معه ﴿ وجاءهم رسول ﴾ هو موسى عليه السلام ﴿ كريم ﴾ على الله تعـالى . ١٨ ـ ﴿ أَنْ ﴾ أي بأن ﴿ أَدُوا إِلَيٌّ ﴾ ما أدعوكم إليه من الإيمان ، أي أظهـروا إيمانكم لي يا ﴿ عباد الله إني لكم رسول أمين ﴾ على ما أرسلت به .

هريرة قال : دخل رسول أله 霧 بدارة سريته بيت حضمة ، فجيات فوجئتها معه فقالت : يا رسول ألف في ييني دون بيوت نسائك قال : فيانها علي حرام أن السبها يا حضمة راكتبي هذا علي ، فخرجت حتى أنت عائمتة فاخبرتها ، فانترل إلله ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ﴾ الأبات ، وأخرج البنزار بسنة صحيح عن ابن عباس قال : نزلت ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي لَمْ تَحْرُمُ ﴾ الآية ، في سريت وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان رسول 🛦 ﷺ

١٩ - ﴿ وَأَن لا تعلوا ﴾ تتجبروا ﴿ على الله ﴾ بتسرك طاعته ﴿ إنّي آتيكم بسلطانٍ ﴾ بسرهان ﴿ وَمِين ﴾ بين على رسالتي فتوعدوه بالرجم .

٢٠ ـ فقسال ﴿ وَإِنِّي عَسَلْتَ بِسَرِي وَرِيكُم أَنْ تَرْجُمُونَ ﴾ بالحجارة .

٢١ - ﴿ وَإِنْ لَمْ تَوْمَنْسُوا لِي ﴾ تـصــدقــوني ﴿ فاعتزلون ﴾ فاتركوا أذاي فلم يتركوه .

۲۲ ــ ﴿ فـَـَدَعَا رَبِـهَ أَنْ ﴾ أي بـأن ﴿ هؤلاء قـوم مجرمون ﴾ مشركون .

۲۲ ـ فقال تعالى : ﴿ فأسر ﴾ بقطع الهمزة ووصلها ﴿ بعبادي ﴾ بني إسرائيل ﴿ ليلاً إنكم متبعون ﴾ يتبعكم فرعون وقومه .

42 - ﴿ واتسركُ البحر ﴾ إذا قبطعت، أنت وأصحابك ﴿ رهواً ﴾ ساكناً منفرجاً حتى يدخله القبط ﴿ إنهم جند مغرقون ﴾ فاطمأن بذلك ناغة قدا

۔ بربور . ۲۰ - ﴿ کم تسرکسوا من جنسات ﴾ بسساتین ﴿ وعیون ﴾ تجري .

٢٦ ـ ﴿ وَزُرُوعَ وَمَقَامَ كَرِيمٍ ﴾ مَجلس حسن. ٢٧ ـ ﴿ وَنَعْمَةً ﴾ مَتَعَةً ﴿ كَانُوا قَيْهَا قَاكِهِينَ ﴾ ...

٢٨ - ﴿ كَسَلَّلُسَكُ ﴾ خيسر مبتسداً ، أي الأمسر
 ﴿ وأورثناها ﴾ أي أموالهم ﴿ قوماً آخرين ﴾ أي بني إسرائيل

يه دري . ۲۹ - ﴿ فعما يكت عليهم السمساء والأرض ﴾ بخلاف المؤمنين يكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصمد عملهم من السماء ﴿ وصا كانوا منظرين ﴾ مؤخرين للتوة .

٣٠ - ﴿ وَلَقَدْ نَجِينًا بِنِي إسرائيلَ مِن العَمْدَابِ

مَاخَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايْعَلَمُونَ ﴿

وَأَنَلَانَغَلُواْعَكَىاللَّهِ ۚ إِنِّ ءَاتِيكُر بِسُلْطَىٰنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِنِّي عُذْتُ

بِرَقِ وَرَبِّكُوْ أَن رَّبْحُوُدِ ۞ وَإِن لِّرَنُوْمِنُواْ لِي فَاعْزَلُودِ ۞ فَدَعَا

رَبَّهُۥ أَنَّ هَـُ وُلُآءٍ فَوْمٌ تُجْرِمُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لِنَّلَّا إِنَّكُم

مُّنَّبَعُونَ ٣ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهْوَّ إِنَّهُمْ جُندُّمُّغْرَقُونَ ١٠ كَمْ

تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَوَرُزُوعٍ وَمَقَامِ كَرِيدٍ ﴿ وَنَعْمَةٍ

كَانُواْفِهَافَكِهِينَ ۞ كَنَالِكَ وَأَوْرَثُنَهَافَوْمًاءَاخَرِينَ ۞

فَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظِرِينَ ﴿ ۖ وَلَقَدَّ

ۼۘؿۜڹٵڹؿٙٳۺڗٙۼۑڶڡؘٵڷڡؘۮٵڡؚٲڷڝ۫ڡۣؽؚ۞ڡڽ؋۫ڠۅۧٮۜٛٳڹٞۿؙ ڰڶؘٵڸؙٵۺٙٲڶٛڞڔڣۣؽؘ۞ؘۯڶڡٞڍٲڂ۫ؠٞۜڒؿۿؙؠڠڮؘ؏؎ڵؠٟۼڮ

ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَالَيْنَكُمُ مِنَ ٱلْآيَنَ مَافِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثُ

نَعْنُ بِمُنشَرِينَ ٢٠ فَأْتُواْبِنَابَآبِنَآإِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ٢٦ أَهُمّ

خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُحْرِمِينَ

( وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبَ ﴿

رو رفت بلعينيا بي سراييل من العالم . ٢١ - ﴿ وَ مَن فرعون ﴾ قبل بدل من الطاب يتقدير مضاف ، أي عذاب ، وقبل حال من العذاب ﴿ إنه كان عالياً من المسرفين ﴾ . ٣٣ - ﴿ ولقد اعترناهم ﴾ أي بني اسرائيل ﴿ على مشاف ، أي عذاب ، وقبل العالمين ﴾ أي عالمي زمانهم أي العذاف . ٣٣ - ﴿ واتقاه من الأيات ما فه بلاء بين ﴾ نعمة ظاهرة من ظال الحرر العن والسلوى وغيرها . ٣٤ - ﴿ أن هي ﴾ ما المونة التي يعنما الحياة ﴿ إلا موتنا الأولى ﴾ أي وهم أو من والمناف أي المناف المناف أي المناف والأرض وما يتهما الأمين ﴾ يخذه م والعنم أي ذلك ، حال . ١٩ مل قبل أي تكل وحداليا المناف أي اكثرهم ﴾ أي تكل في اكثرا أو وحداليتا وفير ذلك وحدال يكترم ﴾ أي تكل في تكل إلى المنواذ المناف المناف أي تكل في تكل أي تكل في تكل أي تكل في تكل أي تكل وحداليا المناف أي المناف أي المناف المناف المناف أي تكل في تكل أي تكل أي تكل في تكل أي تكل أي

يشرب عند سودة العمل فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ربعاً ، ثم دعل على حقمة فقالت على ذلك ، فقال : أراه من شراب شريت عند سودة ، والله لا أشربه ، فترات (بو يا أيها النبي لمُرّ تحرم ما أمل الله لك إن لمثاهد في الصحيحين ، قال العماقط ابن حجمل أن تكون الأبهً نزلت في السبين مناً . وأخرج ابن معد عن عبد الله بن واقع قال : مالت أم سلمة عن هذه الآية فو يا أيها النبي لمّ تعرم ما أمل الله للك في قللت :

إِنَّ يَوْمُ ٱلْفَصْلِ مِيقَنتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يُوْمُ لَا يُغْنِي مُولًا عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ مُنْصَمُّونِ ﴾ إِلَّا مَن رَّحِهِ أَللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَدِيزُ ٱلرَّحِمُ مُن إِنَّ سَجَرَتَ ٱلرَّقُومُ ١ طَعَامُ ٱلأَشِيرِ ﴿ كَالْمُهُلِ يَعْلِي فِٱلْكُطُونِ ﴿ كَعَلَى ٱلْحَميمِ ١ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمُّمَ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَدَنِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ - تَمْتَرُونَ ٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ١ فِي جَنَّنتٍ وَعُبُوبٍ (أَنَّ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَةِ مُتَقَنِيلِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورِعِينِ ﴿ يَدَّعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَلَكُهَةِ ءَامِنِينَ ١١٠ اللهُ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَ وَوَقَنْهُ مَعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ فَضَلًا مِّن زَيِكَ ذَٰلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَايَتَمْزَنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُ مُمْرَقِقِبُونَ ﴿ 

٥٤ ـ ﴿ كَالْمَهُلُ ﴾ أي كندردي الزيت الأسود خبر ثان ﴿ تغلى في البطون ﴾ بالفوقانية خبر ثالث و بالتحتانية حال من المهل.

٤٦ \_ ﴿ كفلى الحميم ﴾ الماء الشديد الحرارة . ٧٤ \_ ﴿ خلوه ﴾ يقال للزبانية : خلوا الأثيم ﴿ فَاعتلوه ﴾ بكسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة ﴿ إلى سواء الجحيم ﴾ وسط النار .

٤٠ ﴿ إِنْ يوم الفصل ﴾ يوم القيامة يفصل الله

فيه بين العباد ﴿ ميقاتهم أجمعين ﴾ للعـذاب

٤١ ـ ﴿ يوم لا يغنى مولَى عن مولَى ﴾ بقرابة أو صداقة ، أي لا يدفع عنه ﴿ شيئاً ﴾ من العذاب

﴿ وَلَا هُمْ يَتَصُرُونَ ﴾ يمنعون منه ، ويوم بـ لمل

٢٤ \_ ﴿ إِلَّا مِنْ رِحِمِ اللَّهِ ﴾ وهم المؤمنون فإنه

يشفع بعضهم لبعض بإذن الله ﴿ إنه هو العزيز ﴾ الغالب في انتقامه من الكفار ﴿ السرحيم ﴾

٤٣ \_ ﴿ إِن شجـرة السزقــوم ﴾ هي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم .

٤٤ ـ ﴿ طعام الأثيم ﴾ أبي جهل وأصحابه ذوي

من يوم الفصل .

بالمؤمنين .

الإثم الكبير .

٤٨ ـ ﴿ ثم صبوا فدوق رأسه من عداب الحميم ﴾ أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلغ مما في آية و يصب من فوق رؤ وسهم

£4\_ ويقال له : ﴿ ذَق ﴾ أي العذاب ﴿ إنك أنت العزيز الكريم ﴾ بزعمك وقولك ما بين

جبليها أعز وأكرم مني . ٥٠ ـ ويقــال لهم : ﴿ إِن هذا ﴾ الذي ترون من العذاب ﴿ ما كنتم به تعترون ﴾ فيه تشكون . ٥١ ـ ﴿ إِن العتقين في مقـام ﴾ مجلس ﴿ أمين ﴾ يؤمن فيه الخوف . ٥٣ ـ ﴿ في جناتٍ ﴾ بساتين ﴿ وعيون ﴾ . ٥٣ ـ ﴿ يلبسون من سندس وإستبرق ﴾ أي ما رقٌ من الديباج وما غلظ منه ﴿ متقابلين ﴾ حال ، أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرة بهم . ٥٤ ـ ﴿ كذلك ﴾ يقدر قبله الأمر ﴿ وزوجناهم ﴾ من النزوج أو قرناهم ﴿ يحورٍ عين ﴾ بنساء بيض واسعات الأعين حسانها . ٥٥ ـ ﴿ يدعون ﴾ يطلبون الخدم ﴿ فيها ﴾ أي الجنة أن يأتوا ﴿ يكل فاكهة ﴾ منهـًا ﴿ آمنين ﴾ من انقطاعهـا ومضرتهـا ومن كل مخـوُّف حال . ٥٦ ـ ﴿ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها ، قال بعضهم : إلا بمعنى بعد ﴿ ووقاهم عـذاب الجعيم ﴾ . ٥٧ ـ ﴿ فضلًا ﴾ مصدر بمعنى تفضلًا منصوب بتفضل مقدراً ﴿ من ربك ذلك هو الفوز العظيم ﴾ . ٥٨ ـ ﴿ فإنسا يسرناه ﴾ سهلنا القرآن ﴿ بلسائك ﴾ بلغتـك لتفهمه العرب منك ﴿ لعلهم يشلكرون ﴾ يتعظون فيؤمنوا ، لكنهم لا يؤمنون . ٩٥ ـ ﴿ فارتقب ﴾ انتظر هلاكهم ﴿ إنهم مرتقبون ﴾ هلاكك ، وهذا قبل نزول اأمر بجهادهم .

كان مناي مكة من صل ليض ، فكان النبي ﷺ يلفن منها وكان بعبه ، فلئات له عائشة : منطها بجرس عرفطاً تصوبها ، قنزلت عله الايهة . والحرج العاملات بن أسامة في مستند عن عاشة الت : لما حلف أبو بكر أن لا يفتن على مسطح ، أنزل الله ﴿ قَدْ فرض الله لايم غريب جداً في سبب تزولها وأخرج ابن أبي حاشم عن ابن عباس قال : نؤلت عله الآية ﴿ با أيها النبي لم تحرم ما أحل اله للك ﴾ في العراق التي وهبت

## بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ حَم ﴾ الله أعلم بمراده به

٢ - ﴿ تَنزيلِ الكتاب ﴾ القرآن مبتدأ ﴿ من الله ﴾ خبره ﴿ العزيز ﴾ في مُلكِهِ ﴿ الحكيم ﴾ في

٢ ـ ﴿ إِنْ فِي السماوات والأرض ﴾ أي في خلفهما ﴿ لَآيَاتِ ﴾ دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى ﴿ للمؤمنين ﴾ .

 ٤ - ﴿ وَفِي خُلْقَكُم ﴾ أي في خُلق كل منكم من لطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنساناً ﴿ وَ ﴾ خلق ﴿ مَمَّا بِيثُ ﴾ يفرق فسي الأرض ﴿ من دابة ﴾ هي ما يدب على الأرض من الناس رغيرهم ﴿ آيات لقوم يوقنون ﴾ بالبعث .

٥ ـ ﴿ و ﴾ في ﴿ اختـالاف الليــل والتهــار ﴾ ذهابهما ومجيئهما ﴿ وما أنزل الله من السماء من رزق ﴾ مطر لأنه سبب الرزق ﴿ فأحيا به الأرض عد موتها وتصريف الرياح ﴾ تقليبها مرة جنوباً ومرة شمالًا وباردة وحارة ﴿ آيات لقوم يعقلون ﴾ الدليل فيؤمنون .

١ - ﴿ تلك ﴾ الآيات المذكورة ﴿ آيات الله ﴾ حججه الدالة على وحدانيته ﴿ تتلوها ﴾ نقصها ﴿ عليك بالحق ﴾ متعلق بنتلو ﴿ فيأى حديث بعبد الله كه أي حديثه وهو القرآن ﴿ وآياته كه حججــه ﴿ يؤمنـون ﴾ أي كفــار مكـة ، أي لا

يؤمنون ، وفي قراءة بالتاء .

٧- ﴿ وَمِلْ ﴾ كلمة عذاب ﴿ لكل أقاك ﴾ كذاب ﴿ أثيم ﴾ كثير الإثم . ٨- ﴿ يسمع آيات الله ﴾ القرآن ﴿ تتلى عليه ثم يصر ﴾ على كفره ﴿ مستكبراً ﴾ متكبراً عن الإيمان ﴿ كَأَنْ لَم يسمعها فبشره بعذاب أليم ﴾ مؤلم . ٩ ـ ﴿ وإذا علم من آياتنا ﴾ أي الفرآن ﴿ شيئًا اتخذها هزؤًا ﴾ أي مهزوءًا بها ﴿ أُولئك ﴾ أي الأفاكون ﴿ لهم عذابٍ مهين ﴾ ذو إهانة . ١٠ ـ ﴿ من وراثهم ﴾ أي أمامهم لانهم في الدنيا ﴿ جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا ﴾ من المال والفعال ﴿ شيئاً ولا ما انتخذوا من دون الله ﴾ أي الأصنام ﴿ أُولياء ولهم عذاب عظيم ﴾ . ١١ ـ ﴿ هذا ﴾ أي القرآن ﴿ هديٌّ ﴾ من الضلالة ﴿ والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب ﴾ حظ ﴿ من رجز ﴾ أي عذاب ﴿ أليم ﴾ موجع . ١٧ ـ ﴿ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك ﴾ السفن ﴿ فيه بأمره ﴾ بإذنه ﴿ ولتبتغوا ﴾ نطلبوا بالتجارة ﴿ من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ . ١٣ ـ ﴿ وسخر لكم ما في السماوات ﴾ من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره ﴿ وما ني الأرض﴾ من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها أي خلق ذلك لمنافعكم ﴿ جميعاً ﴾ تأكيد ﴿ منه ﴾ حال ، أي سخرها كاثنة منه

### نفسها للنبي ﷺ ، غريب أيضاً وسنده ضعيف .

نَمَالَى ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَتَفَكُّرُ وِنْ ﴾ فيها فيؤمنون .

أسباب نزول الآية ٥ : قوله تعالى : ﴿ عسى ربه إن طلقكن ﴾ الآية ، تقدم سبب نزولها وهو قول عمر في سورة البقرة .

## لسم ألله الزَّعُمَىٰ الزَّعِيـــــمُ

حم ﴿ تَهٰزِمُ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحُكِيدِ ﴾ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِلنَّوْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَنُكُ مِن دَابَهَ عَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ كَالَحِنَانِفِ ٱلَّتِلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنَزَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآ ع مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَنْتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ يَلْكَ ءَايَنْتُ أَللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإَيِّي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنْوَمِنُونَ ﴿ وَيُلِّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَنْهِ (١) يَسْمَعُ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنْكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَرَيْسَمَعَهَ أَفَبَرِّرُهُ بِعَذَابِ ٱلم ( ) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايُنِنَا شَيْئًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيْهِكَ أَثُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ إِنَّ مِن وَرَابٍهِم جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّاكَسَبُوا شَيْئًا وَلَامَاٱغَٰخُذُواْ مِن دُونِٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ۚ هَٰذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِنايَدتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيدٌ ﴿ إِلَّا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَعُواْمِن

فَضْله - وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ إِنَّ وَسَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِفَوْمِ بِنُفَكِّرُوكَ ﴿ ۖ ﴾





قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمَا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَنُمَّا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيَنَا بَنيّ إِسْرَةٍ بِلَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْرُ بَغْيَا ابْنَنَهُمَّ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى يَنْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ اللهُ ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِفَأَتَّبِعُهَا وَلَا نُشِّيعٌ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْأَنَّ إِنَّا مُمَّ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ هَنَذَابِصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِ نُونَ اللهُ مَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُوا السَّيَّاتِ أَن يَعْمَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ سَوَآءَ تَغَيّا هُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقَ وَلِتُجْزَىٰكُلَّ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ ۗ

يرجون ﴾ يخافون ﴿ أيام الله ﴾ وقائعه ، أي اغفروا للكفار ما وقع منهم من الأذي لكم وهذا قبل الأمر بجهادهم ﴿ ليجنزي ﴾ أي الله وفي قراءة بالنبون ﴿ قوماً بِما كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴾ من الغفر للكفار أذاهم . ١٥ \_ ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه ﴾ عمل ﴿ ومن أساء قعليها ﴾ أساء ﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ تصيرون فيجازى المصلح والمسيء . ١٦ \_ ﴿ ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ﴾ التوراة ﴿ والحكم ﴾ به بين الناس ﴿ والنبوة ﴾ لموسى وهارون منهم ﴿ ورزقشاهم من السطيبات ﴾ الحلالات كالمنّ والسلوى ﴿ وفضلناهم على العالمين ﴾ عالمي زمانهم العقلاء . ١٧ \_ ﴿ وَآتيناهم بِينات من الأمر ﴾ أمر الدين من الحلال والحرام وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ﴿ فما اختلفوا ﴾ في بعثته ﴿ إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ أي لبغي حدث

بينهم حسداً له ﴿ إِنْ رَبِكَ يَقْضَى بِينَهُم يَـوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ . ١٨ - ﴿ ثم جعلناك ﴾ يا محمد ﴿ على شريعة ﴾ طريقة ﴿ من الأمر ﴾ أمر الدين ﴿ فاتبعها ولا تتبع أهواء المذين لا يعلمون كه في عبادة غير

15 \_ ﴿ قَـلِ لَلَّذِينَ آمنُوا يَعْضُرُ وَا لَلَّذِينَ لَا

١٩ \_ ﴿ إنهم لن يغنوا ﴾ بدفعــوا ﴿ عنـك من الله ﴾ من عــذابـ ﴿ شيئــاً وإن السظالميـن ﴾ الكافسرين ﴿ بعضهم أولياء بعض والله ولمُّ

٢٠ ـ ﴿ هذا ﴾ القرآن ﴿ يصائر للناس ﴾ معالم

أفرَءَيْتَمَن يتبصرون بها في الأحكام والحدود ﴿ وهدئ ورحمة لقوم يوقنون ﴾ بالبعث . ٢١ ـ ﴿ أُم ﴾ بمعنى همزة الإنكار ﴿ حسب الـذين اجترحوا ﴾ اكتسبوا ﴿ السيئات ﴾ الكفر والمعاصى ﴿ أَنْ تَجِعلهم كَالذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سواءً ﴾ خبر ﴿ محياهم ومماتهم ﴾ مبتدأ ومعطوف والجملة بدل من الكـاف والضميـران للكفـار ، المعنى : أحسبـوا أن نجعلهم في الأخـرة في خيـر كالمؤمنين . أي : في رغد من العيش مساوٍ لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين : لئن بعثنا لنُعطى من الخير مثل ما تعطون قال تعالى على وفق إنكارُه بالهمزة : ﴿ ساءَ ما يعكمونَ ﴾ أي ليس الأمر كذلك فهم في الأخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الأخرة في الثواب بعملهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك ، وما مصدرية ، أي بئس حكماً حكمهم هذا . ٢٧ \_ ﴿ وخلق الله السماوات و ﴾ خلق ﴿ الأرض بالحق ﴾ متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته ﴿ ولتجزى كل نفس بما كسبت ﴾ من المعاصى والطاعات فلا يساوي الكافر المؤمن ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ .

#### ﴿ سورة ن ﴾

أسباب نزول الآية ٢ : أخرج ابن المنشفر عن ابن جريج قال : كـانوا يقـولون للنبي ﷺ إنـه مجنون ثم شيـطان ، فنزلت ﴿ مـا أنت بنعمة ربـك ہمجنون 🆫

٢٣ ـ ﴿ أَفُواٰيِتَ ﴾ أخبرني ﴿ مَنَ اتْخَسَدُ إِلَّهِهُ هواه ﴾ ما يهواه من حجر بعد حجر يــراه أحسن ﴿ وأَصْلَهُ اللهِ عَلَى عَلَمْ ﴾ منه تعالى ، أي عالماً بأنه من أهـل الضلالـة قبل خلقـه ﴿ وختم على سمعه وقلبه ﴾ فلم يسمع الهدى ولم يعقله ﴿ وجعل على بصره غشاوة ﴾ ظلمة فلم يبصر الهدى ، ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت أيهتدي ﴿ فَمِن يَهِدِيهِ مِن بِعِد اللهِ ﴾ أي بعد إضلاك إياه ، أي لا يهتدي ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ تتعظون ،

فيه إدغام إحدى التاءين في الذال. ٢٤ ـ ﴿ وقالوا ﴾ أي منكرو البعث ﴿ ما هي ﴾ أي الحياة ﴿ إلا حياتنا ﴾ التي في ﴿ الدنيا نموت ونحيا ﴾ أي يموت بعض ويحيا بعض بأن يولدوا ﴿ وَمَا يَهُلُكُنَا إِلَّا الْدَهُرَ ﴾ أي مرور الزمان ، قال تعالى : ﴿ وما لهم بدلك ﴾ المقول ﴿ من علم إن ﴾ ما ﴿ هم إلا يظنون ﴾ .

 ٢٥ - ﴿ وَإِذَا تَتَلَى عَلَيْهِم آيَاتُنَا ﴾ من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث ﴿ بيينات ﴾ واضحات حال ﴿ مَا كَانَ حَجِتُهُمُ إِلَّا أَنْ قَـَالُوا التموا بآبائنا ﴾ أحياء ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أنا

٢٦ - ﴿ قُلُ اللهِ يحييكم ﴾ حين كنتم نطفاً ﴿ ثم يميتكم ثم يجمعكم ﴾ أحياء ﴿ إلى يوم القيامة لا ريب ﴾ شك ﴿ فيه ولكن أكثر الناس ﴾ وهم القائلون ما ذكر ﴿ لا يعلمون ﴾ .

٧٧ ـ ﴿ وَلَهُ مَلَكَ الْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَيُومَ تَقُومُ الساعة ﴾ يبدل منه ﴿ يومئذِ يحسر الميطلون ﴾ الكافرون ، أي يظهر خسرانهم بأن يصيسروا إلى

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَنْهَاهُ هَوَنهُ وَأَضَلَّهُ أَللَّهُ عَلَى عِلْرٍ وَخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنَواةً فَمَن مَهْ دِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيَّا وَمَايُمْلِكُمَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُوِّمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُونَ (أَنَّ وَإِذَانُنُولَ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيْنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْعُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدُّ صَندِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُو ثُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِينَمَةِ لَارَبْ فِيهِ وَلَنكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠٠ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٧ وَنَرَىٰكُلُ أُمَّةِ جَائِيةٌ كُلُ أُمَّةٍ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِنَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤَنَ مَاكُمْمٌ تَعْمَلُونَ ۞ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِتُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ فَأَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ إِلَى هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَنِي تُتَلِّي عَلَيْكُرُ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَبِّ فِيهَاقُلْتُم مَانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَاغَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ 📆

٧٨ ـ ﴿ وترى كل أمة ﴾ أي أهل دين ﴿ جاثية ﴾ على الركب أو مجتمعة ﴿ كل أمة تدعى إلى كتابها ﴾ كتاب أعمالها ويقال لهم : ﴿ اليوم تجزون ما كنتم تعملون ﴾ أي جزاءه . ٧٩ ـ ﴿ هذا كتابنا ﴾ ديوان الحفظة ﴿ ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ﴾ نثبت ونحفظ ﴿ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ فَأَمَا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ﴾ جنته ﴿ فلك هو الفوز المبين ﴾ البيُّن الظاهر . ٣١ ـ ﴿ وأما المدين كفروا ﴾ فيقال لهم : ﴿ أفلم تكن آياتي ﴾ القرآن ﴿ تتلي عليكم فاستكبرتم ﴾ تكبرتم ﴿ وكنتم قوماً مجرمين ﴾ كافرين . ٣٧ ـ ﴿ وإذا قيل ﴾ لكم أيها الكفار ﴿ إن وعد الله ﴾ بالبعث ﴿ حق والساعة ﴾ بالرفع والنصب ﴿ لا ريب ﴾ شك ﴿ فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ﴾ ما ﴿ نظن إلا ظناً ﴾ قال المبرد : أصله إن نحن إلا نظن ظناً ﴿ وما نحن بمستيقنين ﴾ أنها آتية .

أسباب نزول الآية £ : واغرج أبر نعيم في الدلائل والواحدي بسند رواه عن هاشئة قالت : ما كمان أحد أحسن خلقاً من رسول الله 魏 مما دهاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال : ليك فلذلك أنزل الله ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

أسباب نزول الأيمات ١٠ و١١ و١٣ : وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله فؤ ولا تنطع كل حلاف مهين فه قال : ننزلت في الانحنس بن شريق ، وأخرج ابن العنـفر عن الكليم شله ، وأخرج ابن أبي حـلتم عن مجاهـد قال : نـزلت في الأصود بن عبـد يغوث ، وأخـرج ابن جريـر عن ابن

17 (1553) 854

٣٣ ﴿ وَبِسَدًا ﴾ ظهر ﴿ لهم ﴾ في الأخسرة

﴿ سيئات ما عملوا ﴾ في الدنيا ، أي جزاؤها ﴿ وحاق ﴾ نزل ﴿ بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾

٣٤ ـ ﴿ وقيل اليوم تنساكم ﴾ نترككم في النار

﴿ كما نسيتم لقاء يومكم هذا ﴾ أي تركتم العمل

للقائه ﴿ ومأواكم النار ومالكم من ناصرين ﴾

٣٥ . ﴿ ذَلَكُمْ بَأَنْكُمْ اتْخَذَّتُمْ آيِاتَ اللَّهُ ﴾ القرآن ﴿ هــزواً وغُرتكم الحيــاة الدنيــا ﴾ حتى قلتم لا

بعث ولا حساب ﴿ فاليوم لا يُخرجون ﴾ بالبناء

للفاعل وللمفعول ﴿ منها ﴾ من النار ﴿ ولا هم يستعتبون ﴾ لا يطلب منهم أن يسرضوا ربهم

٣٦ ﴿ قلله الحمد ﴾ الوصف بالجميل على وفاء وعده في المكذبين ﴿ رب السماوات ورب

الأرض رب العالمين ﴾ خالق ما ذكر ، والعالم ما

سوى الله وجمع لاختلاف أنواعه ، ورب بدل . ٣٧ ـ ﴿ وله الكبرياء ﴾ العظمة ﴿ في السماوات

والأرض كه حال ، أي كائنة فيهما ﴿ وهو العزير

﴿ سورة الأحقاف ﴾

بالتوبة والطاعة لأنها لا تنفع يومثذ .

الحكيم ﴾ تقدم .

أي العذاب.

وَبَدَاهَكُمْ سَيَتَاتُ مَاعَيِلُواْ وَحَاقَبِهِم مَّاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ 📆 وَقِيلَ الْوَّوَمَنْسَنَكُمْ كَأَنْسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنْذَا وَمَأْوَنَكُمُ النَّارُومَا لَكُومِن نَصِينَ ﴿ فَإِلَكُو بِأَنَّكُوا لَغَذْتُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُورُ

ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْفَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمٌ يُسْنَعْنَبُوك ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَيَ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ مَا لَ ٱلْكِدْرِيَّاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيدُ الْحَكِيدُ

المنورة الاخقفال المناققة

﴿ غافلون ﴾ لأنهم جماد لا يعقلون .

إِسْ مِاللَّهِ الزَّكْمَٰذِي الزَّكِيدِ مِ

حم الى تَنزيلُ ٱلْكِننب مِنَ اللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُسَعَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلْأَرَءَيْتُمُمَّاتَدْعُوبَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمَّ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ۖ ٱتْتُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوۡ أَنۡكَرَةِ مِّنْ عِلْمِ إِنكُنتُمُّ

[مكية إلا الأيات ١٠ و١٥ و٣٥ فمدنية صَدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن وآياتها ٢٤ أو ٣٥] لَايَسْتَجِيبُلَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِغَنِفِلُونَ ۞ يسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ حمة ﴾ الله أعلم بمراده به . ٢ \_ ﴿ تنزيل الكتاب ﴾ القرآن مبتدأ ﴿ من الله ﴾ وَإِنَّا كُثِيرً خِيرِهُ ﴿ العزيز ﴾ في ملك ﴿ الحكيم ﴾ في صنعه . ٣ ـ ﴿ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بِينَهِمَا إِلَّا ﴾ خَلقاً ﴿ بِالْحَقَّ ﴾ ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿ وأجل مسمى ﴾ إلى فنائهما يوم القيامة ﴿ واللَّذِينَ كَفْسِرُوا عِمَا أَسْلَرُوا ﴾ خوفوا به من العلَّابِ ﴿ مَعْرَضُونَ ﴾ . ٤ ـ ﴿ قُل أُرأيتُم ﴾ أخبروني ﴿ مَا تدعون ﴾ تعبدون ﴿ من دون الله ﴾ أي الأصنام مفصول أول ﴿ أروني ﴾ أخبروني مـا تأكيـد ﴿ ماذا خلقـوا ﴾ مفعول شان ﴿ من الأرض ﴾ بيان ما ﴿ أم لهم شرك ﴾ مشاركة ﴿ في ﴾ خلق ﴿ السماوات ﴾ مع الله وأم بمعنى همزة الإنكار ﴿ التوني يكتاب ﴾ منزل ﴿ من قبل هذا ﴾ القرآنِ ﴿ أَو أثارةٍ ﴾ بقية ﴿ من علم ﴾ يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها تقربكم إلى الله

عباس قال : نزلت على النبي ﷺ ﴿ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاءٍ بنميم ﴾ فلم نعرفه حتى نــزل بعد ذلــك ﴿ عُــل بعــد ذلك زنيم ﴾ فعــرفناه لــه

﴿ إِنْ كُنتُم صادقينَ ﴾ في دعواكم .٥ ـ ﴿ ومن ﴾ استفهام بمعنى النفي ، أي لا أحد ﴿ أَصْلَ مَمَن يدعو ﴾ يعبد ﴿ من دون الله ﴾ أي غيره ﴿ مَنَ لا يستجيب له إلى يوم القيامة ﴾ وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبدأ ﴿ وهم عن دعائهم ﴾ عبادتهم

أسباب نزول الأية ١٧ : وأشرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج ، ان أبا جهل قال يوم بند : خملوهم أخذاً فاربطوهم في الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً فتزلت فر إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب المجتة في يقول في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة .



- ﴿ وَإِذَا حَسْرِ السّاسِ كَانُوا ﴾ أي الأصنام
 ﴿ لهم ﴾ لعابديهم ﴿ أعداة وكانُوا بعبادتهم ﴾ بعبادة عابديهم ﴿ كافرين ﴾ جاحدين .

- ﴿ وَإِذَا تَشْلَى صَلِيعَم ﴾ أي آهـل مكة
 ﴿ آيَاتُنَا ﴾ القرآن ﴿ يَشَاتَ ﴾ ظاهرات حال
 ﴿ قَسَلُ اللَّذِن كَشَروا ﴾ منهم ﴿ للحق ﴾ أي القرآن ﴿ لمنا جاءهم هذا سحسر مين ﴾ بينً ظاهر.

۸- ﴿ أَم ﴾ بعض بل وهمزة الإنكار ﴿ يقولون أشرائه أي القرآن ﴿ قَلَ إِنَّ القريمة ﴾ وقيماً ﴿ فَسَلّا أَم اي لا تقدوره على دفعه عني إذا ﴿ شَيِّسًا ﴾ أي لا تقدوره على دفعه عني إذا عليني الله ﴿ هُو أَعلم بِما تقيضون في ﴾ تقولون في القرآن ﴿ تَقلّ بِه ﴾ تعالي ﴿ شَهِينًا بِنِي وبينكم هُو المقور ﴾ لمن تاب ﴿ الرحم ﴾ به فلم بطابكم بالمقرر ﴾ لمن تاب ﴿ الرحم ﴾ به فلم بطابكم بالمقرة .

. ﴿ وَلَمْ الْ كُتَّ بِدُهَا ﴾ يديناً ﴿ مِن الرسل ﴾ إن أول مرسل، على كثيرة دعهم، الكلي كثيرة دعهم، الكلي كثيرة تكليبين ﴿ وَصَائِدِينَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ كَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقِي عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَقِي عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٠ - ﴿ قَلْ أَرْأَيْتُم ﴾ أخبروني ماذا حالكم ﴿ إِنْ
 كان ﴾ أي القرآن ﴿ من عند لله وكفرتم يـه ﴾
 جملة حالية ﴿ وشرفه شاهد من بني إسرائيل ﴾
 ٠٠ - والمالين الحرف ما المال كان ما الماليان إلى الماليان الماليان

وإذا خيرا أناض كافوا لمُمْ أَعَدَاءُ وَكَافَ اِيدَاءُ عِرَّهُ كُورِنَ \$ وَإِذَا لَمُعْمَالُمُ مَا اللَّهِيَّ كَثُرُ وَالِلَحْقِ المَّالِمَةُ مُعْمَالًا مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِكُمْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُولُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُولُولُهُ اللَّهُ الْمِنْ الْمُنْ الْم

ڷؙۅؙڷؾڮڬٲڞۼٮؙڳٲڋڹؘۜۼڂڸڍۑڹؘڣؠٵڿڒٙڷؿؠۣڡٵڬڷۄ۠ٳؿڡڷۄڹڷ۞

إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لَيُسُنِذِرَ

الَّذِينَ ظَلَمُوا وَمُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا

اللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنَّمُواْ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّا

#### ﴿ سورة الحاقة ﴾

اسباب نزول الابة ١٢ : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي عن يريدة قال : قال رسول ال 義 لعلي بن أبي طالب : إني امرت ان أدنيك ولا أنصيك ، وأن أعلمك وأن تعي ، وحل لك أن تعي ، قال : فنزلت هذه الآية فو رتبيها أنذ واعرة في ، لا يصح .

10 ـ ﴿ ووصَّينا الإنسان بوالديه حُسناً ﴾ وفي قراءة إحساناً ، أي أمرناه أن يحسن إليهما فنصب إحساناً على المصدر بفعله المقدر ومثله حسناً ﴿ حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ﴾ أي على مشقة ﴿ وحمله وقصاله ﴾ من الرضاع ﴿ ثلاثون شهراً ﴾ سنة أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاع ، وقيل إن حملت بـه ستة أو تسعـة أرضعت الباقي ﴿ حتى ﴾ غاية لجملة مقدرة ، أي وعاش حتى ﴿ إذا بِلغِ أَشْدُه ﴾ هو كمال قوته وعقله ورأيه أقله ثلاث وثبلاثون سنة أو ثلاثون ﴿ وَبِلَمْ أُرْبِعِينَ سَنَّةً ﴾ أي تمامها وهو أكثر الأشد ﴿ قَالَ رَبِ ﴾ الخ ، نزل في أبي بكر الصديق لما بلغ أربعين سنة بعد سنتين من مبعث النبي 我 آمن به ثم آمن أبواه ثم ابنه عبدالرحمن وابن عبدالرحمن أبو عتيق ﴿ أورْعتي ﴾ ألهمني ﴿ أَن أشكر نعمتك التي أنعمت ﴾ بهـا ﴿ عليُّ وعلى والنديُّ ﴾ وهي التوحيـد ﴿ وأن أعمـل صـالحـاً ترضاه ﴾ فأعنق تسعة من المؤمنين يعـذبون في الله ﴿ وأصلح لي في ذريتي ﴾ فكلهم مؤمنون

﴿ إِنِّي تَبِتَ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنِ الْمُسْلَمِينِ ﴾ . ١٦ \_ ﴿ أُولُنك ﴾ أي قائلو هـذا القول أبو بكر وغيره ﴿ اللَّذِينَ تَتَقِيسُلُ عَنْهُمُ أَحْسَنُ ﴾ بمعنى حسن ﴿ مِما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ﴾ حال ، أي كاثنين في جملتهم ﴿ وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ﴾ في قوله تعالى و وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ، . ١٧ \_ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لُوالَّذِيهِ ﴾ وفي قراءة بالإدغام أريد به الجنس ﴿ أَفِ ﴾ بكسر الفاء وفتحها

وَوَضَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَا مُمَلَتْهُ أَمُّهُوكُمْ هَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهُأْ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَعَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالدَّى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَىٰ لُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّبَيٌّ إِنَّ بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ نَفَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَا وَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَكِ ٱلْمُنَةَ وَعُدَالِصِدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَ إِنِيَّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ أَللَّهُ وَتَلْكَءَامِنْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَٰذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُا لَأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلِخِينَ وَٱلْإِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَاعَمِلُوٓ أُولِيُوفَيَهُمُ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ١١٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَلَذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَا رِأَذَهَبْتُمْ طَيْبَنِيكُو فِحَيَا تِكُوُ الدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنُنُدْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْخَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ ۞

وَأَذَكُرُكُوا

بمعنى مصدر ، أي نتناً وقبحاً ﴿ لَكُمَا ﴾ أتضجر منكما ﴿ أتعدانني ﴾ وفي قراءة بالإدغام ﴿ أنْ أخرج ﴾ من القبر ﴿ وقد خلت القرونَ ﴾ الأمم ﴿ من قبلي ﴾ ولم تخرج من القبور ﴿ وهما يستغيثان الله ﴾ يسألانه الغوث برجوعه ويقولان إن لم ترجع ﴿ ويلك ﴾ أي هلاكك بمعنى هلكت ﴿ آمن ﴾ بآلبعث ﴿ إن وهد الله حق فيقول ما هذا ﴾ أي القول بالبعث ﴿ إلا أساطير الأولين ﴾ أكاذيبهم . ١٨ ـ ﴿ أُولئك السَّدِين حق ﴾ وجب ﴿ عليهم القول ﴾ بالعذاب ﴿ في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ﴾ . ١٩ ـ ﴿ وَلَكُمْلُ ﴾ من جنس المؤمن والكافر ﴿ مرجات ﴾ فدرجـات المؤمنين في الجنة عـالية ودرجـات الكافـرين في النار سـافلة ﴿ مما عملوا ﴾ أي المؤمنـون من الطاعات والكافرون من المعاصي ﴿ وليوفيهم ﴾ أي الله ، وفي قراءة بالنون ﴿ أَعَمَالُهم ﴾ أي جزاءها ﴿ وهم لا يظلمون ﴾ شيئًا ينقص للمؤمنين ويـزاد للكفار . ٢٠ ـ ﴿ ويـوم يُعرض الـذين كفروا على النـار ﴾ بأن تكشف لهم يقـال لهم ﴿ أذهبتم ﴾ بهمـزة وهمزتين وبهمزة ومدة وبهما وتسهيل الثانية ﴿ طبياتكم ﴾ باشتغالكم بلذاتكم ﴿ في حياتكم الدنيا واستمتعتم ﴾ تمتعتم ﴿ بها فاليوم تجزون عذاب الهُون﴾ أي ﴿يما كنتم تستكبرون﴾ تتكبرون ﴿في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون﴾ به وتعذبون بها.

أسبك نزول الآية 1 : أخرج النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ سَالَ سَائِلَ ﴾ قال : هو النضر بن الحارث قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عنك فامطر علينا حجارة من السماء . وأخرج ابن أبي حاتم عن السمتي في قوله ﴿ سَالَ سَائِلَ ﴾ قال : نزلت بمكنا في النضر بن

11 - ﴿ وَادْتُو َ أَمَّا عِلَيْهِ مِ مِودَ عَلِيهُ السلامِ ﴿ إِلَّا عَلَيْهِ لَهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ فِيهُ عَرَقِهِم ﴿ بِالأَحْقَافَ ﴾ والإ باليين به متازلهم ﴿ وَقَدْ خلت التَّمْر ﴾ مضت الرسل ﴿ مِن بِن بِلهِ ومِن خلت عُلْقَهُ ﴾ إِن من قبل مود ومن بعد إلى القرامِم ﴿ اللَّهِ نَا أَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ ﴿ اللَّهِ نَا قَالَ ﴿ لا تَعْبِيدُوا إِلا اللَّهِ وَرَحْمَلًا مِنْ اللَّ

إن عبدتم غير الله ﴿ عذاب يوم عظيم ﴾ . ٢٢ ﴿ قالوا أجتنا لتأفكنا عن آلهتنا ﴾ لتصرفنا عن عبادتها ﴿ فأتنا بعا تعدنا ﴾ من العذاب على عبادتها ﴿ إن كنت من العسادقين ﴾ في أن

٣٢ ـ ﴿ قَالَ ﴾ هود ﴿ إنصا العلم عند أنَّهُ ﴾ هـ و الذي يعلم متى يأتيكم العذاب ﴿ وأبلغكم ما أرسلت بسه ﴾ إليكم ﴿ ولكني أراكم قــومـاً تجهلون ﴾ باستحجالكم العذاب .

٢٤ - ﴿ فلمنا رأوه ﴾ أي منا هنو العنذاب ﴿ عارضاً ﴾ سحاباً عنرض في أثن السماء ﴿ مستثلِ أوديتهم قالوا هذا عارض مطرقاً ﴾ أي مطر إياناً ، قال تعالى :

﴿ بِسَلِ هُــو مَــا استعجلتم بِــه ﴾ من العـــذاب ﴿ ربيع ﴾ بــدل من مـا ﴿ فيهـا عـــذاب أليم ﴾

ا - ﴿ تُنَمِّرُ ﴾ تهلك ﴿ كل شيءٍ ﴾ مرت عليه ﴿ بِأَمْرِ رَبِهَا ﴾ يارادته ، أي كل شيء أواد إملاك بهما ، فأهلكت رجالهم ونساءهم وصفارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزته ريقي هرود ومن آمن معه ﴿ فأصبحوا لا

٥

 وَأَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ إِلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ الْإِلَّا اللَّهَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ مَا لِمُتِنَا فَأَلِنا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِيقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُتِلَغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَيْكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَعْهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَٰذَاعَارِضُ مُعْطِرُنَاۚ بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۚ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ ٱلِيمُ ﴿ اللَّهِ مُرْكُلٌ شَى ، بأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَدِكُنُهُمْ كُذَٰ لِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَاۤ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَنْرُهُمُ وَلَا أَفْعِدُتُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِتَايَنتِٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ ونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلَّايَنتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَاوَ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْ بَانًا ءَ إِلْمَ قُلَّ بَلْ صَلُواْ عَنْهُمُّ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ اللَّهُ

الحارث وقد قال : ﴿ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ﴾ الآية ، وكان عذابه يوم بدر .

أسباب نزول الآية ٢ : وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال : نزلت ﴿ سأل سائل بعذاب واقع ﴾ فقال الناس : على من يقع العذاب ؟ فأنزل الله ﴿ للكافرين ليس لدافع ﴾ .

وَإِذْ صَرَ فِنَاۤ إِلَٰتُكَ نَفَوا مِنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا ۗ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِ مُّنذرينَ (أ) قَالُوا يَنقُوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبْا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِيَهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِي وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمِ اللهُ يَنقُومَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦيَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرَ وَيُجِرَكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيدِ ﴿ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِفِ ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ أُولَٰتِهِ كَ فِي ضَلَال مُّهِينِ ﴿ إِنَّ إِلَوْلَوْ مَرَوًّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِفَندِ رِعَلَىٰ أَن يُحْتِيَ ٱلْمَوْتَيْ بَلَيَ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَلَىٰ لُنَّادٍ أَلِيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلِيَ وَرَيِّنَا قَالَ فَــُدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُتُتُوتَكُفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُ وَلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَانَسْتَعْجِلَ لَمُثُمُّكَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَزَيْلِنُوَّا إِلَّا

سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلْ يُهَّلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ ٢

﴿ أَنْ اللَّهِ الذي خلق السماوات والأرض ولم يَعْي بخلقهن ﴾ لم يعجز عنه ﴿ بقادر ﴾ خبر أن وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله الله المراقبة المادر ﴿ على أن يحيى الموتى بلي ﴾ هـ و قـ ادر

٢٩ ـ ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذْ صرفنا ﴾ أُمَلُّنا ﴿ السِك

نف أ من الجن ﴾ جن نصيبين باليمن أو جن نينوي وكانوا سبعة أو تسعة و وكان ظ ببطن نخل

يصلى بأصحاب الفجر ، رواه الشيخان ﴿ يستمعون القرآن فلما حضر وه قالوا ﴾ أي قال

بعضهم لبعض ﴿ أَنصتوا ﴾ أصغوا لاستماعه ﴿ قلماً قضى ﴾ فرغ من قراءته ﴿ ولوا ﴾ رجعوا

﴿ إلى قومهم متذرين ﴾ مخوفين قومهم العذاب

﴿ أَنْزُلُ مِنْ بِعِدُ مُوسَى مَصِدَقًا لَمَا بِينَ يِدِيهِ ﴾ أي

تقدمه كالتوراة ﴿ يهدي إلى الحق ﴾ الإسلام ﴿ وَإِلَى طَرِيقَ مُستَقِيمٌ ﴾ أي طريقه .

٣١ ﴿ يَا قُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهُ ﴾ محمداً 海

إلى الإيمان ﴿ وآمنوا بِم يَغْفُر ﴾ الله ﴿ لَكُم مَن دُنُوبِكُم ﴾ أي بعضها لأن منها المظالم ولا تغفر

إلا برضا أصحابها ﴿ ويجركم من عذاب أليم ﴾

٣٢ ـ ﴿ وَمِنَ لَا يَجِبِ دَاعَى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمَعْجِزَ فَي

الأرض ﴾ أي لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته ﴿ وليس له ﴾ لمن لا يجب ﴿ من دونه ﴾ أي الله

﴿ أُولِئِكَ ﴾ الذين لم يجيبوا ﴿ في ضلال مبين ﴾

٣٢ ـ ﴿ أُولِم يروا ﴾ يعلموا ، أي منكرو البعث

بين ظاهر .

إن لم يؤمنوا وكانوا يهوداً وقد أسلموا . ٣٠ \_ ﴿ قَالُوا يَا قُومُنَا إِنَا سَمَعَنَا كِتَابًا ﴾ هو القرآن

على إحياء الموتى ﴿ إنه على كل شيءٍ قدير ﴾ . ٣٤ ـ ﴿ ويوم يعرض الذين كفروا على النار ﴾ بأن يعذبوا بها يقال لهم ﴿ أليس هذا ﴾ التعذيب ﴿ بالعق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بعا كنتم تكفرون ﴾ . ٣٥ ـ ﴿ فاصبر ﴾ على أذى قومك ﴿ كما صبر أولوا العزم ﴾ ذوو الثبات والصبر على الشدائد ﴿ من الرسل ﴾ قبلك فتكون ذا عزم ، ومن للبيان فكلهم ذوو عزم وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى و ولم نجد له عزماً ، ولا يونس لقوله تعالى و ولا تكن كصاحب الحوت ، ﴿ ولا تستعجل لهم ﴾ لقومك نزول العذاب بهم ، قيل كانه ضجر منهم فأحب نزول العـذاب بهم ، فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة ﴿ كَانَهِم يوم يرون ما يوعدون ﴾ من العذاب في الآخرة لطوله ﴿ لم يلبثوا ﴾ في الدنيا في ظنهم ﴿ إلا ساعة من نهار ﴾ هذا القرآن ﴿ بِلاغ ﴾ تبليغ من الله إليكم ﴿ فهل ﴾ أي لا ﴿ يهلك ﴾ عند رؤية العذاب ﴿ إلا القوم الفاسقون ﴾ أي الكافرون .

أسباب نزول الآية ١ : أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول 🏟 على الجن ولا رأهم ولكنه انطلق في طبائغة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ ، وقـد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب فرجموا إلى قومهم ، فقـالوا : مـا هذا إلا لشيء قد حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، فانظروا هذا الذي حدث فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله 鶴 وهــو

﴿ سورة القتال أو محمد ﴾ [مدنية إلا الآية ١٣ أو مكية وآياتها ٢٨ أو ٣٩] بسم الله الرحمن الرحيم

- ﴿ اللين كفروا ﴾ من أهل مكة ﴿ وصدّوا ﴾ غرمم ﴿ من سبيل ألله ﴾ أي الإيمان ﴿ أصل ﴾ أحبط ﴿ أصلها من أحبط ﴿ أصلهام أصلهام أللها من اللهام ﴾ كالمصام الطعام وصلة الأحرة ثواباً ويجزون بها في الآخرة ثواباً ويجزون بها في الدنيا من فضله تعالى .

به في تعديد من المساحة على الأنصبار وغيـرهم ٢ - ﴿ والسائدين آمنوا ﴾ أي الأنصبار وغيـرهم ﴿ وحملوا الصبالحات وآمنوا بما تُسرُّل على معدد ﴾ أغدر لهم ﴿ وهو المعتى من ربهم كثُّر عنهم ﴾ غفر لهم ﴿ سِباتهم واصلع بدالهم ﴾ حالهم ثلا يعمونه ﴿

٣- ﴿ فلسك ﴾ أي إضارا الأعسال وتكنير البيات ﴿ ويأن ﴾ سبب أن ﴿ السابِي كفروا اتبعوا النعل ﴾ النيان ﴿ وأن المابين أما اتبعوا النعل ﴾ القرآن ﴿ وشروم كذلك﴾ أي مثل ذلك البيان ﴿ يقرب أنه الشام أطالهم ﴾ يأن أحروالهم ، أي فالكافر يجعل عمله ،

٤ - ﴿ فَإِذَا لَقِيمَ الدِّينَ كَفُرُوا فَصْرِبُ الرَّقَابِ ﴾ - مُصَادِرِ بدل من اللَّقَة بِقُعلهُ ، أي فسأضريحوا رقابهم ، أي التأخير موجل إلقاب إلى القابل إلى المؤتمة بيضريا الرقبة ﴿ حتى إذا أنختموهم ﴾ أكثرته بيهم النتل ﴿ فَسَدُوا ﴾ فأستكوا عنهم وأسرهم وشدوا ﴿ الدُواكِنَ ﴾ سال من الأسرى عبد ﴾ مصدر بدل من يورق به الأسرى في من عليهم بإطلاقهم من غير عليهم بإطلاقهم من غير من عليهم بإطلاقهم من غير من المؤتمة المؤتمة من غيرهم بالطلاقهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم من غيرهم بالطلاقهم بالطلاقة بالطلاقهم بالطلاقهم بالطلاقة با

.

الخرزب الخرزب ۱۵

# لِسَــمُ اللَّهِ ٱلزَّفَعَىٰ ٱلزَّكِيدِ جِ

النين تحدّواو من المنتهد والمنتهد المنتها المنتها من والذين المنتهد والمنتهد المنتهد والمنتهد المنتهد والمنتهد والنين المنتهد والمنتهد وا

السعة بعده ، اي تعذن عليهم والخلالهم من غير.
شر، فو إطالة كم تعاذن عليهم والخلالهم من غير.
شر، فو إطالة كم تعاذنية مبدأل أرسرى مسلمين فرحتى تضع الحرب في اي أطبها فإ أوزارها في أتقالها من السلاح وغيره بأن
سلم الكفار أو يدخلوا في العهد وهده غاية للقتل والأسر فو ذلك في خبر جدا مقدر ، أي الأمر نهيم ما ذكر فو ولو يشاء اله لاتنصر
منهم في بغير قال فو ولكن في أمركم به فو لليلو بعشكم يعضي في منهم في القتال فيصير من قتل منكم إلى الجنة ومنهم إلى النار
بحبط فو العالية في د . • في ميدهم في في الدنيا والأخرة إلى ما يقتمهم في القباب في الدنيا من المناب في المناب في المناب في حالهم فيهما وما في الدنيا والأخرة إلى ما يقتمهم في الدنيا والأخرة إلى ما يقتم في هم في نهيدون إلى مساكنهم منها وازواجهم وضعهم من غير العرجوا في تطوار تطبيقاً . \* • فو يفخطهم الجنة مرقها في بيناه ولهم في فيتبدون إلى مساكنهم منها وازواجهم وضعهم من غير المعرف . \* • فو والمانين تقروا في من أهل مكة بينا عبره تصوار بلد عليه في قديما فيم في أي ملاكا ينجية من المان فو وأصل أصافهم كم علف على تصوار . • • وذلك في التس والإضلان في المهم كو إنها مورها ما أنزل أنه في من القرآن المشتمل على الكاليف أهلك أنفسهم وأولادهم وأموالهم ﴿ وللكافرين

﴿ بِأَنْ اللَّهِ مُولِي ﴾ ولي وناصر ﴿ اللَّهِنْ آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ .

١٢ - ﴿ إِنْ اللهُ يَسَدِّسُلُ السَّذِينَ آمنسُوا وعملُوا

الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ﴾ في الدنيا ﴿ ويأكلون

كما تأكل الأنعام ﴾ أي ليس لهم هُمُّ إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الأخرة ﴿ والنار مثوى

١٣ ـ ﴿ وَكُنَّانِ ﴾ وكم ﴿ من قريبة ﴾ أريد بها أهلها ﴿ هِي أَشِد قوةً مَن قريتك ﴾ مكة أي أهلها

﴿ التي أُخْسِرِجَسَكُ ﴾ روعي لنفظ قسريسة

﴿ أَهَلَكُنَّاهُم ﴾ روعي معنى قريبة الأولى ﴿ فَلا ناصر لهم ﴾ من إهلاكنا .

١٤ ـ ﴿ أَفْمَنَ كَانَ عَلَى بِيُّنَّةً ﴾ حجة وبرهان

﴿ من ربه ﴾ وهم المؤمنون ﴿ كمن زُيِّن له سوءُ عمله ﴾ فرآه حسناً وهم كفار مكة ﴿ واتبعنوا

أهواءهم ﴾ في عبادة الأوثان ، أي لا مماثلة

١٥ \_ ﴿ مشل ﴾ أي صفة ﴿ الجنسة التي وعد

المتقون ﴾ المشتركة بين داخليها مبتدأ خبره

﴿ فيها أنهار من ماء غير آسن ﴾ بالمد والقصر كضارب وحذر ، أي غير متغير بخلاف ماء الدنيا

فيتغير معارض ﴿ وأنهار من لين لم يتغير طعمه ﴾ بخلاف لبن الدنيا لخروجه من الضروع ﴿ وأنهار من خمر لذة ﴾ لـذيذة ﴿ للشاربين ﴾ بخلاف

أمثالها ﴾ أي أمثال عاقبة ما قبلهم . 11 \_ ﴿ ذَلَكَ ﴾ نصر المؤمنين وقهر الكافرين

لهم ﴾ منزل ومقام ومصير .

إِنَّ ٱللَّهَ مُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَيْتِ جَنَّيْتِ تَحْيِمِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ زُرُّوا لَيْنِ كَفُرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَٱلنَّارُمَثُوكَ لَهُمْ إِنَّ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّقُوَّةً مِّن قَرِيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَكُ أَهْلُكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَكُمْ ١ أَفَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَيِّهِ - كُمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عِوَالْبَعُوَ أَهُوَآءَ هُمُ إِنَّا مَثَلُ لِلْنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُّ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَ لِسِن وَأَنْهَزُّ مِن لَهَنِ لَمْ يَنَغَيَّرُ طُعْمُهُ وَأَنْهَرُ مِنْ خَرِلَذَةٍ لِلشَّرِ بِينَ وَأَنْهَزُ مُنْ عَسَلِمُصَغَّيُّ وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَّبُّمْ كُمَنْ هُوَخَالِدٌ فِأَلْنَادِ وَسُقُوامَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر ١ حَةً اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اَنِفًا أُوْلِيَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواۤ ٱهْوَآءَهُمْ ﴿ ثَا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوّاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَنهُمْ تَقْوَنهُمْ ﴿ إِنَّا فَهَلْ بِنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيُّم بَغْنَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّى لَكُمْ إِذَاجَاءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ إِنَّا فَاغَلَوْ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

وَلِلْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمْ وَمَثْوَنكُمْ اللَّهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِيكَ

خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب ﴿ وأنهار من عسل مصفى ﴾ بخلاف عسل الدنيا فإنه بخروجه من بطون النحل يخالط الشمع وغيره ﴿ ولهم فيهما ﴾ أصناف ﴿ من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ﴾ فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم ﴿ كمن هو خالد في النار ﴾ خبر مبنداً مقدر ، أي أمن هو في هذا النعيم ﴿ وَسَقُوا مَاءُ حَمَيماً ﴾ أي شديد الحرارة ﴿ فَقَطْعُ أَمْعَادُهُمْ ﴾ أي مصارينهم فخرجت من أدبارهم ، وهو جمع معي بالقصر ، وألفه عن ياء لقولهم معيان . ١٦ - ﴿ ومنهم ﴾ أي الكفار ﴿ من يستمع إليك ﴾ في خطبة الجمعة وهم المنافقون ﴿ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ﴾ لعلماء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس استهزاء وسخرية ﴿ ماذا قال آنفاً ﴾ بالمد والقصر ، أي الساعة ، أي لا نرجع إليه ﴿ أُولئك الذين طبع الله على قلوبهم ﴾ بالكفر ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ في النفاق . ١٧ ـ ﴿ والذين اهتدوا ﴾ وهم المؤمنون ﴿ زادهم ﴾ الله ﴿ هدئ وآتاهم تقواهم ﴾ ألهمهم ما يتقون به النار . ١٨ - ﴿ فَهِلْ يَنظرون ﴾ ما ينتظرون ، أي كفار مكة ﴿ إلا الساعة أن تأتيهم ﴾ بدل اشتمال من الساعة ، أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم ﴿ بغتةُ ﴾ فجأة ﴿ فقد جاء أشراطها ﴾ علاماتها : منها بعثة النبي ﷺ وانشقاق القمر والدخان ﴿ فَأَتَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتُهُم ﴾ الساعة

﴿ ذكراهم ﴾ تسذكرهم ، أي لا ينفعهم . ١٩ - ﴿ فَأَعْلُمُ أَنَّهُ لَا إِنَّهُ إِلَّا أَقُّهُ ﴾ أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ لأجله قيل له ذلك مع عصمته لتستن به أمته ، وقد فعله قال ﷺ : و إنَّى لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة ، ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم ﴿ والله يعلم متقلبكم ﴾ متصرفكم لأشغالكم في النهار ﴿ ومشواكم ﴾ مأواكم إلى مضاجعكم بالليل ، أي هو عالم بجميع أحوالكم لا يخفي عليه شيء منها فاحذروه ، والخطاب للمؤمنين وغيرهم . ٢٠ ـ ﴿ ويقول الذين آمنوا ﴾ طلباً للجهاد ﴿ لُولًا ﴾ علا ﴿ نزلت سورة ﴾ فيها ذكر الجهاد ﴿ فَإِذَا أَنْزِلْتَ سُورةً محكمة ﴾ أي لم ينسخ منها شيء ﴿ وذكر فيها القتال ﴾ أي طلبه ﴿ رأيت السذين في قلوبهم مسرض ﴾ أي شك وهم المنافقون ﴿ ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ﴾ خوفاً منه وكراهة له ، أي فهم يخافون

لهم ﴾ رجملة لرجواب إذا .

٢٧- ﴿ فهل عبيتم ﴾ بكسر السين وقتحها وقيه الفينة إلى الخسطاب ، أي لملكم و إن التسطاب ، أي لملكم و أن تسوليم ﴾ أسرضتم عن الإيسمان ﴿ أن تسوليم الأرض وتقطعوا أرحاءكم ﴾ أي تمودوا إلى أمر الجاهلية من البني والقائل .

من القتال ويكرهونه ﴿ قأولي لهم ﴾ مبتداً خبره :

٢١ ـ ﴿ طَاعة وقول معروف ﴾ أي حسن لك

﴿ فَإِذَا عَـرْمِ الْأَمَـرِ ﴾ أي فـرض القتـــال ﴿ فَلُو صدّقوا الله ﴾ في الإيمان والطاعة ﴿ لَكَانَ خَيـراً

٣٧ ـ ﴿ أُولِئِكُ ﴾ أي المفسدون ﴿ الذين لعنهم

وَنَقُولُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهَا ٱلْقِتَ الُّ زَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرُ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ إِنَّ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَخَيْرًا لَهُمْ ﴿ فَهُلْ عَسَيْتُمْ إِن نَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَّ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ إِنَّ أَفَلاً يَتَدَبَّرُونَ ٱلْفُرْءَاتَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَفْفَا لُهُمَّا ﴿ إِنَّ الَّذِينِ الرَّبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ وُ الْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمَّرُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوْفَتْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَضْرِبُوكَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُوهُمْ ١ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا آسْخُطَاللَّهُ وَكَرِهُوا رَضُوا نَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهُ أَمْحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَهُمْ ١٠

... دو بورسيه به ين السيدر و العلمي المساورة في عن طريق الهندى . ٢٤ - ﴿ أفلا يتدبر ون القرآن ﴾ فيدرفون الحق ﴿ أم ﴾ الله في ما أن فاصم من يعد ما تبين لهم الهلدى الله فالموسك في السيدان المرافقة المساورة الله الله في المساورة الله الله في الله في

ستند عن مولى بن هيد الذقال : كت في ناحية دول هذاؤ ذرات هئية من حير مثور في وسطها قصر من حجازة ، تاويه البين ، فنحلت فإنا شيخ عظم العائل بعلي نمو الكمية وبطي جية مولى نظر فوق مثل المين من نظم نشائلة كميني من فرازة جيء ، فسلست عليه فرد عل وقال : يا ميل إن الإبداز لا خلق الثاني ، وإننا مثلها وراجع القذين ، ويطاعم الست ، وإن شاء المينة على نظر مبدئات لمانية بنا علي

وَلَوْنَشَآهُ لَأَرْسُنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يُعَلِّرُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَكَنَّبِلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَرَ ٱلْمُجَنهدِينَ مِنكُوْ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوٓا أَخْبَارَكُوْ ١٠ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ وَشَاقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لْمُمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْنَا وسَيْحِبطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ ﴿ يَنَاتُهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلانْبَطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ إِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلَ أَلَّهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ إِنَّ فَلَا نَهِنُواْ وَنَدْعُوٓ إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُوا لَأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَترَكُّوْ أَعْمَلَكُمْ ١ إِلَى اللَّهُ ٱلْمَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُوا يُوْتِكُو أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمْ أَنْ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضْعَنَكُمْ ﴿ هَا أَنتُهُ هَا وَكُوْلا ٓ وَتُدْعَوْنَ لِكُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَتْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِمِ وَاللَّهُ ٱلْغَينَّ وَأَسَّتُو ٱلْفُفَ رَآءٌ وَإِن نَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُواْ أَمْسُلَكُم الله

الْ الْمُ الْمُ اللَّهِ الله

٣٦ ـ ﴿ إِنَّمَا الحَيَّاةَ اللَّذِيمَا ﴾ أي الاشتغال فيها ﴿ لعبُّ ولهوُّ وإن تؤمنوا وتتقوا ﴾ الله وذلك من أمور الآخرة ﴿ يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ﴾ جميعها بل الزكاة المفروضة فيها . ٣٧\_﴿ إِنْ يسألكموها فيحفكم ﴾ يبـالغ في طلبهـا ﴿ تبخلوا ويخرج ﴾ البخل ﴿ أَصْعَانَكُم ﴾ لدين الإسلام . ٣٨\_﴿ هَا أَنتُم ﴾ يا ﴿ هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ﴾ ما فرض عليكم ﴿ فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ﴾ يقال بخل عليه وعنه ﴿ والله الغني ﴾ عن نفقتكم ﴿ وأنتم الفقراء ﴾ إليه ﴿ وإن تتولوا ﴾ عن طاعته ﴿ يستبدل قوماً غيركم ﴾ أي يجعلهم بدلكم ﴿ ثم لا يكونوا أمثالكم ﴾ في التولي عن طاعته بل مطيعين له عز وجل .

٣٢ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصِدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ طريق الحق ﴿ وشاقوا الرسول ﴾ خالفوه ﴿ من بعد ما تبيَّن لهم الهدى ﴾ هـ و معنى سبيل الله ﴿ لَنْ يَضُرُ وَا اللَّهُ شَيًّا وَسِيحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ يبطلها من صدقة ونحوها فلا يرون لها في الأخرة ثواباً ، تزلت في المطعمين من أصحباب بندر أو في قريظة والنضير.

٣٢ ـ ﴿ يِما أَيِهَا اللَّذِينَ آمنوا أَطْيِعُوا اللَّهِ وأَطْيِعُوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم كه بالمعاصى مثلاً . ٣٤ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنَ سَبِيلَ اللَّهِ ﴾ طريقه وهو الهدى ﴿ ثُم ماتوا وهم كفار فلن يغفر

٣٠ ﴿ ولو تشاء لأريشاكهم ﴾ عرفساكهم ،

وكررت اللام في ﴿ فلمسرفتهم بسيماهم ﴾ علامتهم ﴿ ولتعرفتهم ﴾ الواو لقسم محدوف وما

بعدها جوابه ﴿ فِي لَحِنِ القَوْلِ ﴾ أي معناه إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه تهجين أمر

٣١ ـ ﴿ ولنبلوتكم ﴾ نختبرنكم بالجهاد وغيره ﴿ حتى تعلم ﴾ علم ظهور ﴿ المجاهدين منكم

والصابرين ﴾ في الجهاد وغيره ﴿ وتبلو ﴾ نظهر

﴿ أَحْبَارِكُم ﴾ من طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة .

المسلمين ﴿ والله يعلم أعمالكم ﴾ .

الله لهم ﴾ نزلت في أصحاب القليب . ٣٥ - ﴿ قبلا تهنوا ﴾ تضعفوا ﴿ وتدعسوا إلى

السُّلم ﴾ بفتح السين وكسرها ، أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم ﴿ وأنتم الأعلون ﴾ حذف منه واو لام الفعل : الأغلبون القاهـرون ﴿ وَاللَّهُ معكم ﴾ بالعون والنصر ﴿ ولن يُتِرَكُم ﴾ ينقصكم

ومحمداً عليهما الصلاة والسلام ، فأمنت بهما ، فقلت له : ومن أنت ؟ قال : من الذين نزلت فيهم ﴿ قل أوحي إليَّ أنه استمع نفر من الجن ﴾ . أسباب نزول الآية ٦ : وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن كردم بن أبي السائب الانصــاري قال : خــرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة وذلك أول ما ذكر رسول الله ﷺ ، فـــأواتا العبيت إلى راعي غنم ، فلمــا انتصف الليل جــاء ذلب فاخــذ حملًا من الغنم فـــوثب الراعي فقال : عامر الوادي جارك ، فنادى مناد لا نراه يا سرحان فأتى الحمل يشتد حتى دخـل في الغنم ، وأنزل الله على رسوله بمكـة ﴿ وأنه كـان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ﴾ الآية ، وأخرج ابن سعد عن أبي رجاه العطارئي من بني تميم قال : بُعث رسول أ 4 ﷺ وقد رعيت على أهلي وكفيت مهنتهم ، فلما بُعث النبي ﷺ خرجنا هراباً فأتينا على فلاة من الأرض ، وكنا إذا أسسيناً بمثلها قال شيخنا : إنا نعوذ بعزيمز هذا الــوادي من الـجن الليلة فقلنا ذاك ، فقيل لنا : إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله من أقرَّ بها أمن على دمه وماله ، فرجعنـا فدخلنـا في

### بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ ﴾ قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنـوة بجهـادك ﴿ فتحـاً مبينـاً ﴾ بيُّنـاً

٢ - ﴿ لَيْغَفِّر لَكَ اللَّهُ ﴾ بجهادك ﴿ مَا تَقَدُّم مِنْ ذنبك وما تأخر ﴾ منه لترغب أمتك في الجهاد وهو مؤول لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلى القاطع من الذنبوب واللام للعلة الغائية فمدخولها مسبب لا سبب ﴿ ويتمُّ ﴾ بالفتع المذكور ﴿ نعمته ﴾ إنعامه ﴿ عليك ويهديك ﴾ به ﴿ صراطاً ﴾ طريقاً ﴿ مستقيماً ﴾ يثبتك عليه وهو دين الإسلام .

٣ ـ ﴿ وَيُنْصَرَّكُ اللَّهُ ﴾ به ﴿ نَصَراً عَزِيزاً ﴾ ذا عز

٤ ـ ﴿ هُو الذي أَنْزُلُ السَّكِينَةُ ﴾ الطمأنينة ﴿ في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً صع إيمانهم ﴾ بشرائع الدين كلما نزُّل واحدة منها أمنوا بها ومنها الجهاد ﴿ وَقُهُ جِنُودِ السماواتِ والأرضِ ﴾ فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعل ﴿ وكان الله عليماً ﴾ بخلقه ﴿ حكيماً ﴾ في صنعه ، أي لم ينزل 🛚 متصفأ بذلك .

٥ ـ ﴿ ليسدخلُ ﴾ متعلق بمحـــذوف ، أي أمـر بالجهاد ﴿ المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفّر عنهم سيشاتهم

وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ﴾ .

 ٦ ـ ﴿ ويُعذُّبُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السُّوء ﴾ بفتح السين وضمها في المواضع الثلاثة ، ظنوا أنه لا ينصر محمداً ﷺ والمؤمنين ﴿ عليهم دائرة السُّوء ﴾ بالذل والعذاب ﴿ وغضب الله عليهم ولعنهم ﴾ أبعدهم ﴿ وأعَـدُّ لهم جهنم وساءت مصيراً ﴾ مرجعاً . ٧ ـ ﴿ وَتُه جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً ﴾ في ملكه ﴿ حكيماً ﴾ في صنعه ، أي لم يزل متصفاً بذلك . ٨ ـ ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ﴾ على أمتك في القيامة ﴿ ومِيشُراً ﴾ لهم في الدنيا ﴿ ونذيراً ﴾ منذراً مخوَّفاً فيها من عمل سوءًا بالنار . ٩ ـ ﴿ لِيؤْمِنُوا بِاللَّهِ ورسوله ﴾ بالياء والتناء فيه وفي الشلائة بعنده ﴿ويعزروه﴾ ينصروه وقرىء(١) بنزايين مع الفوقانية ﴿ ويوقروه ﴾ يعظموه وضميرهما لله أو لرسوله ﴿ ويسبحوه ﴾ أي الله ﴿ يكرة وأصيلًا ﴾ بالغداة والعشيّ .

الإسلام ، قال أبو رجاء : إني لأرى هذه الآية نزلت في وفي أصحابي ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعونون بسرجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ الآية ، وأخرج الخرائطي في كتاب هواتف الجان : حدثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثنا عمارة بن زيد حدثني عبد الله بن العلاء حدثنا محمد بن عكسر عن سعيد بن جبير أن رجلًا من بني تعيم يقال له : رافع بن عمير ، حدث عن بده إسلامه قال : إني لأسير برمل عالسج ذات ليلة إذ غلبني النوم فدزلت عن راحلتي وأنختها ونمت ، وقد تعوَّدت قبل نومي فقلت : أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن ، فرأيت في منامي رجلًا بيده حربة يربـد أن يضعها في نحـر نافتي فانتبهت فزعاً ، فنظرت يسيناً وشمالًا فلم أر شيئاً ، فقلت : هذا حلم ، ثم عنت فغفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت نافتي تضطرب ، والتفت

# 

لِسَدِ مِاللَّهِ الرَّكُمُنَّ الرَّكِيدِ مِ إِنَافَتَحْنَالُكَ فَتَعَامُهِينَا ﴿ لَيُغْفِرُكُ أَللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَبُلِكَ وَمَاتَأَخَرَ وَمُتِدَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطُا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَصُرَكَ أَلَقَهُ نَصَرًا عَرِيزًا ﴿ هُوَا لَذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُوْمِنِينَ لِيزْدَادُوَا إِيمَنَامَعَ إِيمَنِيمَ وَلِلَّهِ جُمُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِلَّهُ خِلَّالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزَّاعَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلمُنتَفِقِينَ وَٱلمُنتَفِقَتِ وَٱلمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِتِٱلظَّايَّينَ بِٱللَّهِ ظَلَ ٱلسَّوَّ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْةِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُ لَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (إِنَّ ) وَيَقْدِجُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ۚ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دَاوَمُبَشِّ رَا وَنَنِيرًا ﴿ لَيْ لِتَوْصِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَثُعَـزِرُوهُ وَنُوَقِّـرُوهُ وَثُسَيِّحُوهُ بُكَّرَةً وَأَصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ كُبَايِعُونَكَ إِنَّمَائِبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِمِ أُومَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لِهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَبُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن َ اللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بْلِ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ إِلَى ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِ الرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمَا يُورًا اللَّهُ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنَ مِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفرينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَاءُ وَنُعُذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِمًا ١ سَكِقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا أَنْطَلَقْتُمْ إِلَّ مَعَانِدَلتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَنَّبِعَكُمٌّ ثُرِيدُونِ أَن يُبَدِّدُوا

فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَعْشُدُونَنَأْ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿

كَلَامَ ٱللَّهِ قُلُلِّن تَنَّبِعُونَا ۚ كَذَٰلِكُمْ قَاكَ ٱللَّهُ مِن قَبِّلُ ۚ

إلى آخر ﴿ ظنتم أن لن ينقلب السرمسول والمؤمنسون إلى أهليهم أبسداً وزُيِّن ذلسك في قلوبكم ﴾ أي أنهم يستأصلون بالقسل فلا يرجعون ﴿ وظنته ظن السُّوء ﴾ هذا وغيسره ﴿ وَكُنُّتُم قُومًا بِمُوراً ﴾ جمع بـاثر ، أي هـالكين

١٠ - ﴿ إِنَ اللَّذِينَ بِبَايِعُونَكَ ﴾ بيعة الرضوان

بالحديبية ﴿ إِنَّمَا بِيَامِونَ اللَّهُ ﴾ هو نحو ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾

التي بايعوا بها النبي ، أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها ﴿ فَمَنْ نَكُتْ ﴾ نقض

البيعة ﴿ قَاتِمَا يَتَكُتْ ﴾ يرجع وبال نقضه ﴿ على

نفسه ومن أوفي بما صاهد عليه الله فسيؤتيه ﴾ بالياء والنون ﴿ أَجِراً عظيماً ﴾ .

11 . ﴿ سيقول لك المخلفون من الأعراب ﴾

حبول المدينة ، أي اللذين خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفأ

من تعرض قريش لك عام الحديبية إذا رجعت

منها ﴿ شغلتنا أصوالنا وأهلونها ﴾ عن الخروج معك ﴿ فاستغفر لنا ﴾ الله من تُرُك الخروج معك

قال تعالى مكذباً لهم : ﴿ يقولون بالسنتهم ﴾ أى من طلب الاستغفار وما قبله ﴿ ما ليس في

قمن ﴾ استفهام بمعنى النفي أي لا أحد ﴿ يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً ﴾ بفتح الضاد

وضمها ﴿ أَو أَراد بِكم نَفْعاً بِل كَانَ آللهُ بِما

١٢ - ﴿ بِل ﴾ في الموضعين للانتقال من غرض

تعملون خبيراً ﴾ أي لم يزل متصفاً بذلك .

عند الله بهذا الظن .

قُل ٱلْمُخَلِّفِينَ

١٣ ـ ﴿ وَمَن لَم يَوْمَن باللهِ وَرسُولُه فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ﴾ ناراً شديلة . ١٤ ـ ﴿ ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء وبعذَّب من يشاء وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ أي لم يزل متصفاً بما ذكر . ١٥ ـ ﴿ سيقول المخلفون ﴾ المذكورون ﴿ إذا انطلقتم إلى مغانم ﴾ هي مغانم خيبر ﴿ لتَأْخَذُوها فَرُونًا ﴾ اتركونا ﴿ تَتِعكم ﴾ لتَأْخَذُ منهـا ﴿ يريــــُــون ﴾ بذلك ﴿ أن يبــدُّلوا كـــلام الله ﴾ وفي قراءة : كلم الله بكسر اللام أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة ﴿ قُلْ لَنْ تَتَبِعُونَا كَذَلكم قال الله من قبل ﴾ أي قبل عودنًا ﴿ فسيقولون بل تحسدوننا ﴾ أن نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك ﴿ بل كانوا لا يفقهون ﴾ من الدين ﴿ إلا قليلاً ﴾ منهم .

وإذا برجل شاب كالذي رأيه بالمنام بيده حرية ، ورجل شيخ مسلك بيده يدفعه عنها ، فينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ للفني : قم فخذ أيتها شت فداء لتلقة جاري الإنسي ، فقام الفني فاخذ ثوراً وانصرف ، ثم الفت إلي الشيخ وقال : يا هذا إذا نزلت وادياً من الأودية فخفت هوله فقل : أعوذ برب محمد من هول هَذا الوادي ولا تعدُّ بأحد من الجن فقد بطل أمرها ، فقلت لـه : ومن محمد هـذا ؟ قال : نبي عربي لا شعرقي ولا غربي ، بعث يـوم الاثنين ، قلت : فأين مسكنـه ؟ قال : يشرب ذِات النخل ، فـركبت راحلتي حين ترقى لي الصبـح وجـندت السيـر حتى تقحمت العدينة ، فرآني رسول 🖨 🏂 فحدثتي بحديثي قبل أن أذكر منه شيئًا ، ودعاني إلى الإسلام فـأسلمت قال سعيـد بن جبير : وكنـا نرى أنـه هو الذي أنزل الله فيه ﴿ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ﴾ .

أسباب نزول الآية ١٦ : وأخرج عن مقاتل في قوله ﴿ وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءٌ غدقاً ﴾ قال : نـزلت في كفار قـريش حين منع المطر سبع سنين .

١٦ - ﴿ قِسل للمخلفيين مِن الأعبراب ﴾ المذكورين اختباراً ﴿ ستدعون إلى قوم أولى ﴾ اصحاب ﴿ بأس شديد ﴾ قيل بنو حنيفة أصحاب اليمامة ، وقيل فارس والروم ﴿ تقاتلونهم ﴾ حال مقدرة هي المدعو إليها في المعنى ﴿ أُو ﴾ هم ﴿ يسلمون ﴾ فلا تقاتلون ﴿ فإن تنطيعوا ﴾ إلى قتالهم ﴿ يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولموا كما

توليتم من قبل يعذَّبكم عذاباً أليماً ﴾ مؤلماً . ١٧ - ﴿ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ في ترك الجهاد ﴿ وَمَنْ يَطُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَدْخُلُهُ ﴾ بِاليَّاءُ وَالنَّـوْنَ ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول بعدَّبه ﴾ بالياء والنون ﴿ عداياً أليماً ﴾ .

١٨ - ﴿ لَقَـد رضَى الله عَنِ الْمؤمنيِينَ إِذَ يبايعونك ﴾ بالحديبية ﴿ تحت الشجرة ﴾ مي سمرة ، وهم ألف وثلثماثة أو أكثر ثم بايعهم على أن يناجزوا قسريشاً وأن لا يفسروا من الموت ﴿ فعلم ﴾ الله ﴿ مسا في قلوبهم ﴾ من الصدق والوفاء ﴿ فَأَنْزُلُ السَّكِينَةُ عَلِيهِمْ وَأَثَابِهِمْ فَتَحَمَّأُ قريباً ﴾ همو فتح خيبسر بعد اتصمرافهم من

١٩ ـ ﴿ وَمَعْمَاتُم كَثَيْرَةً يَأْخُمُلُونُهَمَا ﴾ من خيبر ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكَيماً ﴾ أي لم يــزل متصفاً

٧٠ ـ ﴿ وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ﴾ من الفتوحات ﴿ فَعَجُّـل لَكُم هَـذُه ﴾ غنيمة خيبـر ﴿ وَكُفُّ أَيِدِي النَّاسِ عَنْكُم ﴾ في عيالكم لما خرجتم وهمت بهم اليهود فقذف الله في قلوبهم الرعب ﴿ ولتكون ﴾ أي المعجلة عطف على

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْلُونَهُمْ أَوْمُسْلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُوا يُوْنِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَاً وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ أَيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَبُ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدُّخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجَّرِى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهُ أُرُّ وَمَن يَتُوَّلُ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَقَدْ رَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُومِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَحَاقِرِيبًا ﴿ وَمَغَانِعَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١١ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ

مَغَانِمَكَ ثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَذِهِ ـ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَنَهْدِ يَكُمُ صِرَاطًا مُستَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواعَلَتِهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهِا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ وَلَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَنْ لَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَلُّوْاْ الْأَدْبُدَرُ ثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ شُنَّهَ

ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ١

مقدر ، أي لتشكروه ﴿ آية للمؤمنين ﴾ في نصرهم ﴿ ويهديكم صراطاً مستقيماً ﴾ أي طريق التوكـل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى . ٧١ ـ ﴿ وَأَخْرَى ﴾ صفة مغانم مقدراً مبتدأ ﴿ لم تقدروا عليها ﴾ هي من فارس والروم ﴿ قـد أحاط الله بهـا ﴾ علم إنهـا ستكون لكم ﴿ وكان الله على كل شيء قديراً ﴾ أي لم يزل متصفاً به . ٢٢ ـ ﴿ ولو قاتلكم الذين كفروا﴾ بالحديبية ﴿ لولُوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ﴾ يحرسهم ﴿ ولا تصيراً ﴾ . ٢٣ ـ ﴿ سنة الله ﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هـزيمة الكـافرين ونصـر المؤمنين ، أي سَنَّ الله ذلك سُنَّة ﴿ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلًا ﴾ منه .

أسبك بزول الآية 11 : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي صبالح من ابن عباس قال : قالت المبن : يا رسول الله الذن لتنا فشهد معك الصلوات في مسجدك ، فازل اله : ﴿ وأن المساجد لله قلا تتحوا مع الله أحداً ﴾ وأغراج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : قالت الجن للتبي ∰ : كيف لنا تأتي المسجد ونحن ناؤ ون عنك ، أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤ ون عنك فتزلت ﴿ وأن المساجد ﴿ ﴾ الآية .

أسباب نزول الآية ٢٢ : وأخرج ابن جرير عن حضرمي: أنه ذكر له أن جنياً من النجن من أشرافهم ذا تبع قال : إنسا يريىد محمد أن يجيسوه الله وأنا أخيره فأنزل الله ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يَجِيرُنِّي مَنَ اللَّهِ أَحَدُ ﴾ الآية ".

﴿ سورة العزمل ﴾

أسباب نزول الآية 1 : أخرج البزار والطبراني بسند واهٍ عن جابر قال : اجتمعت قريش في دار النذوة ققالت : سموا هذا الرجل اسمأ يصدر عنه

٢٤ \_ ﴿ وهـ و الذي كف أيـديهم عنكم وأيديكم عنهم بيطن مكة ﴾ بالحديبة ﴿ من بعد أن أظف كم عليهم ك فإن ثمانين منهم طافوا

بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله ﷺ فعفا عنهم وحلى سبيلهم فكان ذلك سبب الصلح ﴿ وكسان الله بمسا تعملون بصيراً ﴾ بالناء والياء ، أي لم يزل متصفاً

٢٥ . ﴿ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ﴾ أي عن الوصول إليه ﴿ والهدي ﴾ معطوف على كم ﴿ معكوفاً ﴾ محبوساً حال ﴿ أَن بِيلغ محله ﴾ أي مكانه الذي ينحر فيه عادة وهو الحرم بدل اشتمال ﴿ ولولا رجال مؤمنون وتساء مؤمنات كه موجودون بمكة مع الكفار ﴿ لم تعلموهم ﴾ بصفة الإيمان ﴿ أَن تَطَوُّوهم ﴾ أي تقتلوهم مع الكفار أبو أذن لكم في الفتح بمدل اشتمال من هم ﴿ فتصبيكم منهم معرة ﴾ أي إثم ﴿ بغير علم ﴾ منكم به وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور ، وجواب لولا محذوف ، أي لأذن لكم في الفتسح لكن لم يؤذن فيه حينشد ﴿ ليدخلُ الله في رحمته من يشاء ﴾ كالمؤمنين . المدكورين ﴿ لَمُ تَزَيُّلُوا ﴾ تميزوا عن الكفار ﴿ لَعَـذَّبُنَا الَّذِينَ كَفُرُوا مَنْهُم ﴾ من أهـل مكـة حينتذ بأن ناذن لكم في فتحها ﴿ عـداياً أليماً ﴾

٢٦ \_ ﴿ إِذْ جِمَـل ﴾ متعلق بعــذبنــا ﴿ السَّذِين كفروا ﴾ فاعل ﴿ في قلوبهم الحمية ﴾ الأنفة من الشيء ﴿ حمية الجاهلية ﴾ بدل من الحمية وهي

وَهُوَالَّذِي كَفَّ لَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَٰذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَعِلَةً وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُوْمِنُونَ وَنسَاءً مُؤْمِنَتُ لَّرْتَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُ مِمَّعَرَّةً إِغَيْرِعِلْمِ لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَآءُ لُوْتَ زَيُّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِيبَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ- وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مُ كَلِمَةَ ٱلنَّقْوَىٰ وَكَانُوٓ الْحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا أَوَّكَابَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْ صَدَفَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءِ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ تُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَضَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينَ كُلِّيدً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِدِيدًا ٥

صدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام ﴿ فَأَنْزِلَ اللهِ سَكِينته على رسوله وعلى المؤمنين ﴾ فصالحوهم على أن يعودوا من قابل ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم ﴿ وَالرَّمِهِم ﴾ المؤمنين ﴿ كلمة التقوى ﴾ لا إنه إلا الله محمد رسول الله وأضيفت إلى التقوى لانها سببها ﴿ وكانوا أحق بها ﴾ بالكلمة من الكفار ﴿ وأهلها ﴾ عطف تفسيري ﴿ وكان الله بكلُّ شيءٍ عليماً ﴾ أي لم يزل متصفاً بذلك ومن معلومه تعالى أفهم أهلها . ٢٧ ـ ﴿ لقد صدق اللَّهُ رسوله الرؤيا بالحقُّ ﴾ رأى رسول الله ﷺ في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بـالحديبيـة ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت ، وقوله ، بالحق ، متعلق بصدق أو حال من الرؤ يا وما بعدها تفسيرها ﴿ لتدخلنُ المسجد الحرام إنَّ شـاه الله ﴾ للتبرك ﴿ آمنين محلقين رؤوسكم ﴾ جميـع شعورهـا ﴿ ومقصرين ﴾ بعض شعـورها وهمـا حالان مقـدرتان ﴿ لا تتخافون ﴾ أبدأ ﴿ فعلم ﴾ في الصلح ﴿ ما لمم تعلموا ﴾ من الصلاح ﴿ فجعل من دون ذلك ﴾ الدخول ﴿ فتحاً قريباً ﴾ هو فتح خيبر وتحققت الرؤ يا في العام القابل . ٢٨ ـ ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحقُّ ليظهره ﴾ دين الحق ﴿ على الدين كله ﴾ على جميع باقى الأديان ﴿ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ أنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى : ٢٩ ـ ﴿ محمد ﴾ مبتدأ ﴿ رسول الله ﴾ خبره

﴿ والذين معه ﴾ أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره ﴿ أَسْدَاء ﴾ غـلاظ ﴿ على الكفار ﴾ لا يرحمونهم ﴿ رحماء بيتهم ﴾ خبر ثـان ، أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولمد ﴿ تراهم ﴾ تبصرهم ﴿ رَكُماً سَجِماً ﴾ حالان ﴿ يُبتَّعُونَ ﴾ مستأنف يـطلبـون ﴿ فضلًا من الله ورضــوانــاً سيماهم ﴾ علامتهم مبتدأ ﴿ في وجوههم ﴾ خبره وهو نور وبياض يُعـرفون بــه بالأخــرة أنهم سجدوا في الدنيا ﴿ من أثر السجود ﴾ متعلق بما تعلق به الخبر ، أي كائنة وأعرب حالاً من ضميره المنتقل إلى الخبر ﴿ ذَلَتْ ﴾ الوصف المذكور ﴿ مثلهم ﴾ صفتهم مبتدأ ﴿ في التوراة ﴾ خبره ﴿ وَمَثْلُهُمْ فَي الْإِنْجِيـلُ ﴾ مبتدأ خبـره ﴿ كَزْرُ عَ أخرج شطأه كه بسكون الطاء وفتحها : فراخمه ﴿ فَآزره ﴾ بالمد والقصر قواه وأعانه . ﴿ فاستغلظ ﴾ غلظ ﴿ فاستوى ﴾ قوي واستقام ﴿ على سوقه ﴾ أصوله جمع ساق ﴿ يعجب البزراع ﴾ أي زرَّاعه لحسنه ، مثل الصحابة رضي آلله عنهم بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكشروا وقووا على أحسن الـوجوه ﴿ ليغيظ بهم الكفار كه متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله ، أي شبهوا بذلك ﴿ وعد الله المذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم كه الصحابة ومن لبيان الجنس لا

وأجرأ عظيماً في الجنة وهما لمن بعدهم أيضاً في أيات . ﴿ سورة العجرات ﴾ [مدنية وآباتها ١٨] بسم الله الرحمن الرحيم

للتبعيض لأنهم كلهم بالصفة المذكورة ﴿ مغفرةً

عُمَدَّرُوُول الدِّوْلَايْنِ مَعْهُ الْيَدَّا عَلَ الكُفَّارِ وُمَا اَيْنَهُمْ مِّ مَرَعُمُ وَكُمُ الْمَجْدَايِدَعُون فَضَلا مِن القوومِ وَنَّاسِما هُمْ فِ وُحُوهِ عِد مِن أَوْلِ الشَجُودُ وَاللَّ مَنْ لَهُمْ فِي التَّوْرِيَةُ وَمَنْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْبِع أَخْرَعَ مُطَاعَهُ فَازَرُهُ وَاسْتَغَلَظ قَالْسَتَوَى عَلَّ سُونِي بِهُ حِبُ الزَّرَاعَ لِفَيْظَ عِبْمُ المُكْفَارُ وَعَدَاللهُ الذِّي هَ امْدُولُ وَعِيدُ اللَّهِ السَّلِيكِ عِنْهُم الْمُفَارُ وَعَدَاللهُ الذِّي

## س مِاللَّهِ الزَّكُمُ ذِي الزَّكِي مِ

عَلَّمُ النِّنِ مَا مُنْوَا لاَنْفَدُمُواْ يَّنْ يَتْكِيالُّهُ وَسُولِهُ وَالْقُوْلِلَهُ إِنَّالَهُ تَعِجُ عَلِمٌ ﴾ يَتأَمُّهُ اللَّذِي مَا شُوا لاَرْفَعُوا الْمَوْتَكُمُّ فَوْفَ مَوْدِ النِّي وَلاَ تَجَمُّ وَالنَّهُ لِالْفَرِيَّ مَا إِنَّ الْمَوْتِكُمُ لِيَحْمَلُ أَنْ تَحْمَلُ أَعْمَدُكُمُ وَأَسْرُلا تَشْمُونَ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ يَحْمُنُونَ المَوْرَقَعُ مِن مَنْ مَنْ مُولُوا اللَّهِ الْوَالِمُ اللَّذِينَ الْمَنْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُنْفِيلُولُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِيلُولُولُولُولُولُولِيلَا اللَّالْمُلْلَمُ الْمُنْفِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولِلْم

فترمل في ثباء فتدتر فيها ، فأتاه جبريل فقال : يا أيها المؤمل يا أيها المدتر . وأخرج ابن أبي حاتم عن إسراهيم النخمي في قول، ﴿ يا أيهـا العزمـل ﴾ قال : نزلت وهو في قطيفة .



4 4

وَلَوَ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيدُ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ إِبْبَإِفَتَ بَيِّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمُا بِجَهَا لَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۞ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبُكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلفُسُوفَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلزَّسِٰدُوك ۞ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَيِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ (١) وَإِن طَآمِفَانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَدْلِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ٓ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ يَتَنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ أَلِنَّ اللَّهَ يُحِتُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَسَّخَرَقَوْ أَيِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلَا نِسَآ أُثِينِ نِسَآ إِعْسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُوا بِالْأَلْقَنبُ بِنِّسَ الإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبُّ فَأُولَٰتِهِكَ أُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ إِنَّا

ه ـ ﴿ ولو أنهم صيروا ﴾ أنهم في محل رفع بالابتداء ، وقيل فاعــل لفعل مقــدر ، أي ثبـــت ﴿ حتى تخرج إليهم لكان خيـراً لهم والله غفور رحيم ﴾ لمن تاب منهم. ونزل في الوليد بن عقبة وقـد بعثه النبي ﷺ إلى بني المصطلق مصدقــاً فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله ، فهمُّ النبي ﷺ بغزوهم فجاؤ وا منكرين ما قاله عنهم: ٦ \_ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبِّأٍ ﴾ خير ﴿ فتينوا ﴾ صدقه من كذبه ، وفي قراءة فتثبتوا من الثبات ﴿أَنْ تَصِيبُوا قُوماً﴾ مفعولِله. أي خشية ذلك ﴿ بجهالةٍ ﴾ حال من الفاعل ، أي جاهلين ﴿ فتصبحوا ﴾ تصيروا ﴿ على سا فعلتم ﴾ من الخطأ بالقوم ﴿ تادمين ﴾ وأرسل ﷺ اليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالداً فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير فأخبر النبي بذلك .

٧ ـ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْ فَيْكُمْ رَسُولُ أَنَّهُ ﴾ فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بـالحال ﴿ لمو يطيعكم في كثير من الأمر كه الـذي تخبرون بـه على خلاف الـواقـع فيـرتب على ذلـك مقتضـــاه ﴿ لَعَنُّم ﴾ لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب ﴿ ولكن الله حبِّب إليكم الإيمان وزيِّنه ﴾ حسن ﴿ في قلوبكم وكرُّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ استــدراك من حيث المعنى دون الـلفظ لأن من حبب إليه الإيمان المخ غايرت صفته صفة من تقدم ذكره ﴿ أُولُسُكُ هِم ﴾ فيه التفات عن الخطاب ﴿ الراشدون ﴾ الثابتون على دينهم .

٨ - ﴿ قضلاً من الله ﴾ مصدر منصوب بفعله المقدر ، أي أفضل ﴿ وتعمـة ﴾ منه ﴿ والله

عليم ﴾ بهم ﴿ حكيم ﴾ في إنعامه عليهم . ٩ ـ ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين ﴾ الآيـة ، نزلت في قضيـة هي أن النبي ﷺ ركب حماراً ومرعلي ابن أبي فبال الحمار فسد ابن أبيّ أنفه فقال ابن رواحة : والله لبول حماره أطيب ريحاً من مسكك فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف ﴿ اقتتلوا ﴾ جمع نظراً إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة، وقرى،(١) اقتتلنا ﴿فأصلحوا بينهما﴾ ثني نظراً إلى اللفظ ﴿ فإن بغت ﴾ تعدت ﴿ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ﴾ ترجع ﴿ إلى أمر الله ﴾ الحق ﴿ فإن قاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ﴾ بالإنصاف ﴿ وأقسطوا ﴾ اعدلوا ﴿ إن الله يحب المقسطين ﴾ . ١٠ ـ ﴿ إِنَّمَا المؤمنون إخوة ﴾ في الدين ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ إذا تنازعا ، وقرىء إخوتكم بالفوقانية ﴿ واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ . ١١ ـ ﴿ يا أيهـا الذين أمنوا لا يسخر ﴾ الآية ، نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب ، والسخرية : الازدراء والاحتقار ﴿ قوم ﴾ أي رجال منكم ﴿ من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ عند الله ﴿ ولا نساء ﴾ منكم ﴿ من نساءٍ عسى أن يكنُّ خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ لا تعيبوا فتعابوا ، أي لا يعب بعضكم بعضاً ﴿ ولا تنايزوا بالألقابِ ﴾ لا يدعو بعضكم بعضاً بلقب يكرهه ، ومنه يا فاسق ويا كافر ﴿ بنس الاسم ﴾ المذكور من السخرية واللمز والتنابز ﴿ الفسوق بعد الإيمان ﴾ بدل من الاسم لإفادته أنه (١) قراءة شاذة. فسق لتكرره عادة ﴿ ومن لم يتب ﴾ من ذالك المُؤَاليَّالْمُؤَالِيِّيِّكِ ﴿ فأولئك هم الظالمون ﴾ .

١٢ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض النظن إثم ﴾ أي مؤثم وهو كثير كظن السوء بـأهــل الخيـر من المؤمنين ، وهم كثيـر بخلافه بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم ﴿ ولا تجسسوا ﴾ حذف منه إحدى التاءين لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها ﴿ وَلَا يَعْتُبُ بِعَضَّكُمْ بِعَضًّا ﴾ لا يــذكـره بشيء يكرهه وإن كـان فيه ﴿ أبحب أحـدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ﴾ بالتخفيف والتشديد ، أي لا يحس به ﴿ فكرهتموه ﴾ أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الشاني فكرهتموه فاكرهوا الأول ﴿ واتقوا الله ﴾ عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه ﴿ إِنْ اللهِ تُوَّابِ ﴾ قابل توبة التائبين ﴿ رحيم ﴾ بهم .

١٣ ـ ﴿ يِمَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكِّر وأنشى ﴾ آدم وحواء ﴿ وجعلناكم شعوباً ﴾ جمع شعب بفتح الشين هـ أعلى طبقات النسب ﴿ وقبائل ﴾ هي دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البيطون ثم الأفخاذ ثم الفصيائل آخيرها ، مشاله خزيمة : شعب ، كنانة : قبيلة ، قريش : عمارة بكسر العين ، قصى : بطن ، هـاشم : فخذ ، العباس : فصيلة ﴿ لتعارفوا ﴾ حذف منه إحدى التاءين ليعرف بعضكم بعضأ لا لتفاخروا بعلو النسب وإنما الفخر بالتقوى ﴿ إِنَّ أَكْرُمُكُم عَنْدُ الله أتقاكم إن الله عليم ﴾ بكم ﴿ حبيسر ﴾

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَتِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِنَّهُ ۗ وَلاَ تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضَا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُّ رِّحِيمٌ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَّرِ وَٱنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَيَا إِلَى لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاً لِلَّهِ أَنْفَنكُمُّ إِنَّالَلَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ١٠ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَأَسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُرُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَاٱلْمُوِّمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِءَثُمَّلُمْ يَرْتَعَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِ مِنْ سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلصَّندِفُونِ ۞ قُلْ أَتُعَ لِمُونِ ٱللَّهَ بِدينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ يُمْنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُلُ لَا نَمُنُواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ أَلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَرُغَيْبَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿

ببواطنكم .

١٤ - ﴿ قَالَتُ الْأَعْرَابِ ﴾ نفر من بني أسد ﴿ آمَنًا ﴾ صدقنا بقلوبنا ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لَم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ انقدنـا ظاهراً ﴿ ولما ﴾ أي : لم ﴿ يمخل الإيمـان في قلوبكم ﴾ إلى الأن لكنه يتوقع منكم ﴿ وَإِن تطيعوا الله ورسوله ﴾ بالإيمان وغيره ﴿ لا يَالِّئُكُم ﴾ بالهمز وتـركه وبـإبدالـه ألفاً : لاّ ينقصكم ﴿ من أهمالكم ﴾ من ثوابها ﴿ شيئاً إن الله غفور ﴾ للمؤمنين ﴿ رحيم ﴾ بهم . ١٥ ـ ﴿ إنما المؤمنون ﴾ الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد ﴿ اللَّذِينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ﴾ لم يشكوا في الإيمان ﴿ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ فجهادهم يظهر بصدق إيمانهم ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ في إيمانهم ، لا من قالوا آمنا ولم يــوجد منهم غيــر الإسلام . ١٦ ـ ﴿ قَلَ ﴾ لهم ﴿ أَتَعَلَّمُونَ اللَّهُ بِدَيْنَكُم ﴾ مضعف علم بمعنى شعر ، أي أتشَّعِرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا ﴿ واللَّهُ يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم ﴾ . ١٧ \_ ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله منهم ﴿ قُلُّ لا تمنوا علىُّ إسلامكم ﴾ منصوب بنزع الخافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين ﴿ بل الله يمنُّ عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ﴾ في قولكم آمنا . ١٨ ـ ﴿ إن الله يعلم غيب السماوات والأرض ﴾ ما غاب فيهما ﴿ والله بصير بما تعملون ﴾ بالتاء والياء لا يخفي عليه شيء منه .

أسباب نزول الآية ٢٠ : وأخرج الحاكم عن عائشة قالت : لما أنزلت ﴿ يَا أَيُهَا الْمَـزَمَلُ فَمَ اللَّيلُ إِلا قليلاً ﴾ قـاموا سنة حتى ورمت أقدامهم فأنزلت ﴿ فاقرؤ وا ما تيسر من القرآن ﴾ ، وأخرج ابن جرير مثله عن ابن عباس وغيره .



#### ﴿ سورة ق ﴾ [مكية إلا آية ٣٨ فمدنية وآياتها ٤٥] يسم الله الرحمن الرحيم

١ \_ ﴿قَ﴾ الله أعلم بمراده به ﴿والقرآن المجيد﴾ الكريم ما آمن كفار مكة بمحمد 鑑 .

٢ \_ ﴿ بِل عجبوا أَن جاءهم متذر منهم ﴾ رسول من أنفسهم يخوِّفهم بالنار بعد البعث ﴿ فقال الكافرون هذا ﴾ الإنذار ﴿ شيء عجيب ﴾.

٣ ـ ﴿ أَسُلًا ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الـوجهين ﴿ متنا وكنـا تراياً ﴾ نرجم ﴿ فلك رجم بعيد ﴾ غاية البعد . ع . ﴿ قد علمنا ما تنقص الأرض ﴾ تأكل ﴿ منهم وعندتا كتباب حفيظ ﴾ هو اللوح المحفوظ فيه

جميع الأشياء المقدرة . ه \_ ﴿ بِل كَلْبُوا بِالْحَقِّ ﴾ بالقرآن ﴿ لَمَّا جَاءَهُم فهم ﴾ في شـــأن النبي ﷺ والقرآن ﴿ في أمــر مريح ﴾ مضطرب قالوا مرة : ساحر وسحر ،

ومرة : شاعر وشعر ، ومرة : كاهن وكهانة . ٦ ـ ﴿ أَقَلَمَ يَنْظُرُوا ﴾ بعيونهم معتبرين بعقولهم حين أنكروا البعث ﴿ إلى السماء ﴾ كالنة ﴿ فوقهم كيف بنيناها ﴾ بلا عمد ﴿ وزيناها ﴾ بالكواكب ﴿ وما لها من فروج ﴾ شقوق تعيبها . ٧ ـ ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ معسطوف على مـوضــع إلى السماء ، كيف ﴿ مَدَفَّنَاهَا ﴾ دحوناها على وجه الماء ﴿ وأَلْقَيْمًا فِيهِمَا رواسَى ﴾ جبالاً تثبتهما

﴿ وَأَنْبَتُنَا فَيْهَا مَنْ كُـلِّ زُوجٍ ﴾ صنف ﴿ يَهِيجٍ ﴾ . ييهج به لحسنه ٨ - ﴿ تبصرة ﴾ مفعول له ، أي فعلنا ذلك ٩

إِسْ مِ اللَّهِ الرَّفَعَىٰ الزَّفِي الرَّفِي إِلَيْ إِلَّا لِهِ اللَّهِ الرَّفِي الرَّفِي الرَّفِي

فَّ وَٱلْفُرْءَ اِنِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ إِنَّ إِلَى عِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلْدَاشَيَّءُ عَجِيبٌ ١ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّانُرَابًّا ذَلِكَ رَجْعُ أَبِعِيدُ ﴿ فَكَ عَلِمْنَامَا لَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَّا كِنَابُ حَفِيظُ ١ إِبُلُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ فَهُمْ فِيَ أَمْرِ مَرِيجٍ ٥ أَفَارَينظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُ مُركَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالْمَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَسَّافِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ تَهِ بَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ﴾ وَمَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ مُّبَدِّكًا فَأَنْبَتْ نَابِهِ . جَنَّنتِ وَحَبُّ الْمَصِيدِ ﴿ وَالنَّخْلَ السِّقَنتِ لَمَّاطُلُعٌ نَضِيدٌ ﴾ رِّزْقَا لِلْعِبَالَّةِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَيْتَأَ كَذَلِكَ ٱلْخَرُوجُ ١ كَذَبَتْ فَبَّلَهُمْ وَقَوْمُ ثُوجٍ وَأَصْحَلُ ٱلرَّسِ وَتَمُودُ ۞ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَلِخْوَنُ لُوطِ ١ وَأَصْعَنْ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ أُنَيِّ كُلِّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ﴿ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوْلَ بَلْ هُرَ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ إِنَّ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا تبصيراً منا ﴿ وَذَكْسُ ﴾ تـذكيـراً ﴿ لكـل عبدٍ منيب ﴾ رجاع إلى طاعتنا . ٩ ـ ﴿ ونزلنا من السماء مـاة مباركـاً ﴾ كثير البـركة ﴿ فـاَّتيتنا بـه جنات ﴾ بسـاتين ﴿ وحب ﴾ الزرع ﴿ الحصيد ﴾ المحصود . ١٠ . ﴿ والنخل باسقات ﴾ طوالًا حال مقدرة ﴿ لها طلع تضيد ﴾ متراكب بعضه فوق بعض . ١١ ـ ﴿ رِزَقًا للعباد ﴾ مفعول له ﴿ وأحبينا به بلدة مينًا ﴾ يستوي فيه المذكر والمؤنث . ﴿ كذلك ﴾ مثل هذا الإحياء ﴿ المخروج ﴾ من القبور فكيف تنكرونه والاستفهام للتقرير والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر . ١٧ ـ ﴿ كَذَبْتَ قِبْلُهُم قُوم نُوح ﴾ تأنيث الفعل بمعنى قوم ﴿ وأصحاب الرس ﴾ هي بتر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام ، ونبيهم : قيل حنظلة بن صفوان وقيل غيره ﴿ وشعود ﴾ قوم صالح . ١٣ ـ ﴿ وعاد ﴾ قوم هود ﴿ وفرعون وإخوان لوط ﴾ . ١٤ ـ ﴿ وأصحاب الأيكة ﴾ الغيضة قـوم شعيب ﴿ وقوم تُبِّع ﴾ هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه ﴿ كُلِّ ﴾ من المذكورين ﴿ كذب الرسل ﴾ كفريش ﴿ فحق وهيد ﴾ وجب نزول العذاب على الجميع فلا يضيق صدرك من كفر قريش بك . ١٥ ـ ﴿ أَفْعِيبُنَا بِالْخَلْقِ الأول ﴾ أي لم نعى به فلا نعيا بالإعادة ﴿ بل هم في لبس ﴾ شك ﴿ من خلق جديد ﴾ وهو البعث . ١٦ ـ ﴿ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ﴾ حال بتقدير نحن ﴿ مَا ﴾ مصدرية ﴿ توسوس ﴾ تحدث ﴿ بِه ﴾ الباه زائدة أو للتعدية والضمير للإنسان ﴿ نفسه ونحن أقرب إليه ﴾ بالعلم

﴿عرقان بصفحتي العنق. ا ١٧ - ﴿ إِذْ ﴾ منصوبة باذكر مقدراً ﴿ يتلقى ﴾

بأخذ ويثبت ﴿ المتلقيان ﴾ الملكان الموكلان بالإنسان ما يعمله ﴿ عن اليمين وعن الشمال ﴾ منه ﴿ قعيد ﴾ قاعدان وهو مبتدأ خبره ما قبله .

١٨ . ﴿ مَا يَلْفُظُ مِنْ قُولَ إِلَّا لَدِيهِ رَقِيبٍ ﴾ حافظ ﴿ عتيد ﴾ حاضر وكل منهما بمعنى المثنى . ١٩ - ﴿ وَجِاءِت سَكُرةَ الْمُوتَ ﴾ غمرته وشدته

﴿ بِالْحِقِ ﴾ من أمر الآخرة حتى يراها المنكر لها عياناً وهو نفس الشدة ﴿ فلك ﴾ الموت ﴿ ما كنت منه تحيد ﴾ تهرب وتفزع .

٢٠ ـ ﴿ وَنُفخ فِي الصور ﴾ للبعث ﴿ ذلك ﴾ يوم النفخ ﴿ يوم الوعيد ﴾ للكفار بالعذاب .

٢١ - ﴿ وجساءت ﴾ فيه ﴿ كسل نفس ﴾ إلى المحشر ﴿ معها سائق ﴾ ملك يسوقها إليه ﴿ وشهيد ﴾ يشهد عليها بعملها وهو الأيدي والأرجل وغيرها ويقال للكافر :

٢٢ .. ﴿ لَقَدْ كُنْتَ ﴾ في الدنيا ﴿ في غفلة من هذا ﴾ النازل بك اليوم ﴿ فكشفنا عنك غطامك ﴾ أزلنا غفلتك بما تشاهده اليوم ﴿ فيصرك اليوم

حديد ﴾ حاد تدرك به ما أنكرته في الدنيا . ٢٧ - ﴿ وَقَالَ قَرِيتُهُ ﴾ الملك الموكل به ﴿ هـذا ما ﴾ الذي ﴿ لدى عتيد ﴾ حاضر . فيقال

٢٤ ـ ﴿ أَلْقِيا فِي جِهِمْ ﴾ أي : ألق ألق أو ألقين وبه قرأ الحسن(١) فابدلت النون الفا وكلُّ كفار 🔍 عنيد 🏈 معاند للحق .

٧٥ - ﴿ منَّاعِ للخيرِ ﴾ كالزكاة ﴿ معتدٍ ﴾ ظالم

ال(١) قراءة شاذة.

﴿ مريب ﴾ شاك في دينه . ٢٦ ـ ﴿ الَّذِي جعل مع الله إِلَهَا آخر ﴾ مبتدأ ضُمن معنى الشرط خبره ﴿ فَالْقِياه في العذاب الشديد ﴾ تفسيره مثل ما تقدم . ٢٧ ـ ﴿ قال قريته ﴾ الشيطان ﴿ ربنا ما أطفيته ﴾ أضللته ﴿ ولكن كان في ضلال بعيد ﴾ فدعوته فاستجاب لي ، وقال هو أطغاني بدعائه له . ٢٨ ـ ﴿ قال ﴾ تعالى ﴿ لا تختصموا لديُّ ﴾ أي ما ينفع الخصام هنا ﴿ وقد قدمت إليكم ﴾ في الدنيا ﴿ بِالوعيد ﴾ بالعذاب في الآخرة لو لم تؤمنوا ولا بد منه . ٢٩ \_ ﴿ ما يبدُّل ﴾ يغير ﴿ القوُّل لديُّ ﴾ في ذلك ﴿ وما أنا بظلُّام المعبيد ﴾ فأعذبهم بغير جرم ، وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله و لا ظلم اليوم » . ٣٠ ـ ﴿ يَوْمٍ ﴾ ناصبه ظلَّام ﴿ نقول ﴾ بالنون والياء ﴿ لجهنم هل امتلات ﴾ استفهام تحقيق لوعده بملئها ﴿ وتقول ﴾ بصورة الاستفهام كالسؤال ﴿ هل من مزيد ﴾ أي لا أسع غير ما امتلأت به ، أي قـد امتلأت . ٣١ ـ ﴿ وَأَرْلَفَتَ الْجَنَّةَ ﴾ قربت ﴿ للمتقين ﴾ مكانًا ﴿ غَيْر بعيد ﴾ منهم فيرونها ويقـال لهم : ٣٢ ـ ﴿ هَذَا ﴾ المرثى ﴿ مَا توصدون ﴾ بالتاء والياء في الـدنيا ويبـدل من للمتقين قولـه ﴿ لَكُلُّ أَوَّابٍ ﴾ رجـاع إلى طاعـة الله ﴿ حَفَيظٌ ﴾ حافظ لحدوده . ٣٣ ـ ﴿ من خشى الرحمن بالغيب ﴾ خافه ولم يره ﴿ وجاء بقلب منيب ﴾ مقبل على طاعته ، ويقال

للمتقين أيضاً : ٣٤ ـ ﴿ ادخلوها بسلام ﴾ سالمين من كل مخوف أو مع سلام ، أي سلموا وادخلوا .

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنِعَلَرُ مَا تُوسِّوسُ بِهِ عَنْسُكُّ وَخَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلُ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنَ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ٧ مَا يَلْفِظُ مِن مَّوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ فَي وَجَآة تَ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخَقُّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١) وَنُفِخَ فِٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتُكُلُ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ ﴿ لَهَا لَقَدْ كُنتَ فِ غَفْلَةٍ مِّنَّ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآ اَكَ فَبِصَرُكُ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ إِنَّ وَقَالَ مَّرِينُهُ وَهَذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُ إِنَّ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ مَمَ اللَّهِ إِلَيْهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ ﴿ فَالَ فَيَهُ مُورَبِّنَامَٱ أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَال بَعِيدِ ١٠٠ قَالَ لَا تَغْنَصِمُوالدَّقَ وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلِّدِ الْجَبِيدِ ١ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزيدِ (١٠) وَأَزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَيَعِيدٍ ﴿ هَا هَا لَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ وَالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مَّنِيبٍ ١

بِسَلَتِّهِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱخْلُودِ ۞ لَهُمَ مَا يَشَآءُونَ فِيمَّا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞



وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقِبَلَهُم مِن قَرْنٍ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْمِلَادِهَلُ مِن يَحِيصِ ﴿ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْكَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْأَلْقِي ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ١ أَوَأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ١ أَوَأَلْقَى أَلْسَمْع ٱلسَّمَوُتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسْنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ إِنَّا فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ مَّثَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدْبُدَرُ الشُّجُودِ ۞ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَريب ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ إِنَّا نَعَنُ ثُعِيء وَنُعِيتُ وَإِلَيْنَاٱلْمَصِيرُ ﴿ يُوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ٰذَٰلِكَ حَشْرُ عَلَيْسَا يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ مَنْ أَعْلَرُهِمَا يَقُولُونَّ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارْ فَذَكِّرْ إِلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ 

إِسْ مِٱللَّهِ ٱلزَّكَمَٰنَ ٱلزَّكِيدِ مِّ

وَالنَّارِيَنِ ذَرُّوا ۞ فَٱلْحَيْلَةِ وَقُرًا ۞ فَٱلْجَرِيَنِ يُمْرَا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا ۞ إِنَّمَا قُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِمٌ ۞

وَٱلنَّمَاآهِ ذَاتِ

﴿ قيل طلوع الشمس ﴾ أي صلاة الصبح ﴿ وقيل الغروب ﴾ أي صلاة الظهر والعصر . ٤٠ \_ ﴿ وَمِنَ اللَّهِلِ فَسِيحِهِ ﴾ أي صل العشاءين ﴿ وأديـار السجـود ﴾ يفتـح الهمـزة جمــم دبـر وكسرها مصدر أدير ، أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائض وقيل المراد حقيقة التسبيح في

﴿ ذَلَكَ ﴾ اليوم الذي حصل فيه الدخول ﴿ يَوْمُ

٣٦ ﴿ وكم أهلكنا قبلهم من قرن ﴾ أهلكنا قبل

كفار قريش قروناً كثيرة من الكفار ﴿ هم أشد متهم بطشاً ﴾ قوة ﴿ فتقبوا ﴾ فتشوا ﴿ في البلاد

هل من محيص ﴾ لهم أو لغيرهم من الموت فلم

٣٧ ـ ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لذكرى ﴾

لعظة ﴿ لَمِنْ كَانَ لَـ قَلْبٍ ﴾ عقبل ﴿ أَو أَلْقَي

السمع ﴾ استمع الوعظ ﴿ وهو شهيد ﴾ حاضر

٣٨ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّمَـاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا

بينهما في ستة أيام كه أولها الأحد وآخرها الجمعة ﴿ وَمِنا مُسَّنَا مِنْ لُقُنوب ﴾ تعب ، نزل رداً على

اليهبود في قبولهم : إن الله استراح ينوم السبت وانتفاء التعب عنه لتنزهه تعالى عن صفات

المخلوقين ولعدم المماسة بينه وبين غيره و إنما

يقمولمون ﴾ أي اليهمود وغيمرهم من التثبيمه والتكذيب ﴿ وسبع بحمد ربك ﴾ صل حامـدأ

أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . . ٣٩ ـ ﴿ قَاصِيرٍ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ على ما

الخلود ﴾ الدوام في الجنة . ٣٥ \_ ﴿ لَهِم مَا يَشْلُؤُونَ فِيهَا وَلَدِينًا مَزِيدٌ ﴾ زيادة

على ما عملوا وطلبوا .

هذه الأوقات ملابساً للحمد . ٤١ ـ ﴿ واستمع ﴾ يا مخاطب مقولي ﴿ يوم يشاد المتاد ﴾ هـ و إسرافيـ ل ﴿ من مكان قريب ﴾ من

السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء . ٤٢ ـ ﴿ يوم ﴾ بدل من يوم قبله ﴿ يسمعون ﴾ أي الخلق كلهم ﴿ الصيحة بالحق ﴾ بالبعث وهي النفخة الثانية من إسرافيل ويحتمل أن تكون قبل ندائمه وبعده ﴿ فللك ﴾ أي يوم النـداء والسماع ﴿ يوم الخروج ﴾ من القبور وناصب يوم ينادي مقدراً ، أي يعلمون عاقبة تكذيبهم . ٤٣ ـ ﴿ إِنَا نَحن نحيي وتُميت وإلينا المصير ﴾ . ٤٤ ـ ﴿ يوم ﴾ بدل من يوم قبله وما بينهما اعتراض ﴿ تشقق ﴾ بتخفيف الشين وتشديدها بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها ﴿ الأرض عنهم سراعاً ﴾ جمع سريع حال من مقدر ، أي فيخرجون مسرعين ﴿ فلك حشر علينا يسير ﴾ فيه فصل بين

الموصوف والصفة بمتعلقها للاختصاص وهو لا يضر وذلك إشارة إلى معنى الحشر المخبر به عنه ، وهو الإحياء بعد الفناء والجمع للمرض والحساب. ٥٥ ـ ﴿ نحن أعلم بما يقولون ﴾ أي كفار قريش ﴿ وما أنت عليهم بيجبارٍ ﴾ تجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالجهاد ﴿ فَذَكُر بِالقرآنَ مِن يَخَافُ وعِيدٌ ﴾ وهم المؤمنون .

فلم أر أحداً ، فوفعت رأسي ، فإذا المذك الذي جامني بحراء ، فرجعت فقلت : دثروني فأنزل الله ﴿ يا أيها المدثر قم فأنفر ﴾ . أسباب نزول الآية ١ - ٧ : وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال : ما تقـولون في

﴿ سورة الذاريات ﴾ [مكية وآياتها ٦٠] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ والذاريات ﴾ الرياح تـ فرو التراب وغيره ﴿ فَرُواً ﴾ مصدر ، ويُقال تذريه فرياً : تهب به . ٢ ـ ﴿ فَالْحَامِلُاتَ ﴾ السحب تحمل المناء ﴿ وقرأً ﴾ ثقلًا مفعول الحاملات .

٢ ـ ﴿ فَالْجَارِياتِ ﴾ السفن تجري على وجه الماء ﴿ يُسراً ﴾ بسهولة مصدر في موضع الحال ، أي ميسرة .

 ٤ ـ ﴿ فسالمقسمات أمراً ﴾ الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين البلاد والعباد.

ه . ﴿ إِنَّمَا تُوعِدُونَ ﴾ ما مصدرية ، أي وعدهم يًالبعث وغيره ﴿ لصادق ﴾ لوعد صادق .

٦ - ﴿ وإن السدين ﴾ الجسزاء بعسد الحسساب

 لواقع ﴾ لا محالة . ٧ ـ ﴿ والسماء ذات الحبك ﴾ جمع حبيكة

كطريقة وطرق أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطريق في الرمل.

٨ ـ ﴿ إِنَّكُم ﴾ ينا أهل مكة في شنأن النبي ﷺ والقرآن ﴿ لَفِي قُولُ مِحْتَلَفَ ﴾ قيل شاعر ساحر كاهن شعر سحر كهانة .

٩ ـ ﴿ يؤفك ﴾ يصرف ﴿ عنه ﴾ عن النبي ﷺ والقرآن ، أي عن الإيمان به ﴿ مَن أَفِك ﴾ صرف عن الهداية في علم الله تعالى .

١٠ \_ ﴿ تُصل الخراصون ﴾ لعن الكذابون أصحاب القول المختلف.

﴿ ساهون ﴾ غافلون عن أمر الأخرة .

١١ - ﴿ اللَّمِينَ هُم فِي غَمْرَةً ﴾ جهل يغمرهم ١٧ \_ ﴿ يَسْأَلُونَ ﴾ النبي استفهام استهزاء ﴿ أيان يوم المدين ﴾ أي متى مجيئه وجوابهم : يجيء . ١٣ - ﴿ يوم هم على السار يَفتشون ﴾ أي يعذبون فيها ويقـال لهم حين التعذيب : ١٤ ـ ﴿ فوقـوا فتتنكم ﴾ تعذيكم ﴿ هـذا ﴾ التعذيب ﴿ الـذي كنتم بـه تستعجلون ﴾ في الدنيا استهزاء . ١٥ ـ ﴿ إِن المتقين في جنات ﴾ بساتين ﴿ وعيون ﴾ تجري فيها . ١٦ ـ ﴿ آخلين ﴾ حال من الصمير في خبر إن ﴿ مَا آتَاهُم ﴾ أعطاهم ﴿ ربِهِم ﴾ من الثواب ﴿ إنَّهِم كانوا قِبل ذلك ﴾ أي دخولهم الجنة ﴿ محسنين ﴾ في 💥 الدنيا . ١٧ ـ ﴿ كـانوا قليلًا من الليل ما يهجعون ﴾ ينامون ، وما زائدة ويهجعون خبر كان وقليلًا ظرف ، أي ينامون في زمن يسير من الليـل ويصلون أكثره . ١٨ ـ ﴿ وَبِالأسحار هم يستغفرون ﴾ يقـولـون : اللهم اغفـر لنـا . ١٩ ـ ﴿ وَفِي أسوالهم حق للسائـل والمحروم ﴾ الذي لا يسأل لتعفف . ٢٠ ـ ﴿ وَفِي الأرض ﴾ من الجبال والأرض والبحار والأشجار والشمار والنبات وغيرهما ﴿ آيات ﴾ دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته ﴿ للموقنين ﴾ . ٢١ ـ ﴿ وَفِي أَنْفُسَكُم ﴾ آيات أيضاً من مبدأ خلفكم وزقكم ﴾ المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق ﴿ وما توعدون ﴾ من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء .

هذا الرجل ؟ فقال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : ليس بساحر ، وقال بعضهم : كاهن ، وقال بعضهم : ليس يكاهن ، وقال بعضهم : شاعر ، وقال بعضهم : ليس بشاعر ، وقال بعضهم : سحر يؤثر ، فيلغ نلك التي ﷺ فحزن وقتح رأسه وتنشر ، فأشرل الله ﴿ بَا أَيْهَا المعشر قم فأشفر ﴾ إلى قوله 

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْمُبُكِ (٧) إِنَّكُرْ لَفِي قَوْلِ تُحْزَلِفِ (١) يُؤْفَكُ عَنْدُمَنْ

أَفِكَ ۞ قُبِلَ ٱلْخَرِّصُونَ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِعَمْرَةِ سَاهُوكَ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ

فِنْنَتَكُّرُ هَنْذَاٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ مِنْسَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُثَقِينَ فِ جَنَّتٍ

وَعُيُونِ (إِنَّ اَلْخِذِينَ مَأَ ءَانَدَهُمْ رَجُهُمٌ إِنَّهُمْ كَانُواْفِلْ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ

٣٤ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْتِلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

﴿ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَلَلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَثُ

لِلْمُوقِينِ ۚ ۞ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْفَكُمُ ۗ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِحَقٌّ يُمثِّلُ مَاۤ أَنَّكُمُ

نَطِقُونَ ﴿ هَا أَنَّكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَّا قَالَ سَلَمْ فَوْمٌ مُنكُرُونَ ١٠ فَرَاعَ إِلَى

أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبُهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُكَيمِ عَلِيمِ ﴿ إِنَّ الْمَالَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

﴿ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْمَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿



 قَالَ فَا خَطْبُكُو آَيُّهَا ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا ٱزْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿ لِأُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَرَيْكَ لِلْمُسْرِفِينَ۞فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِيهَامِنَٱلْمُؤْمِنِينَ۞فَاوَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَافِيهَا ٓ ءَايَةً لِلَّذِينَ يَعَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰۤ إِذَآ رُسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ فِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ مِوَقَالَ سَنحِرُّ أَوْبَحَنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَبَحُوُدُهُ فَنَهَذْنَهُمْ فِي ٱلَّذِيِّ وَهُوَمُلِيمٌ ۖ ۞ وَفِي عَادٍإِذْ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤ مَالْذَرُمِن شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيرِ ١ وَفِي تَمُودَ إِذْ فِيلَ لَمُمَّ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّمٍ مَّ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَنعُوا مِن قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُننَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَنسِقِينَ ٢٦) وَأَلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيِّيْدِ وَإِنَّالْمُوسِعُونَ ١٩) وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ ٱلْمَنِهِ دُونَ لَيْ الْوَيْ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَكُوْنَذَكُّرُونَ ﴿ فَهِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُرُ مِنْهُ نَذِيرٌ ثُمِينٌ ﴿

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرٌ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ ثُمِّينٌ ٥

بعجل سمين ﴾ وفي سورة هود د بعجل حنيـذ ، أي مشوي . ٧٧ \_ ﴿ فَشَرِبِهِ إِلَيْهِمِ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا .

na internal a superior de la composition della c ٢٣ ـ ﴿ قوربُ السماء والأرض إنه ﴾ ما توعدون

﴿ لحق مثلُ ما أنكم تنطقون ﴾ برفع مثل صفة ، وما مزيدة ويفتح اللام مركبة مع ما ، المعنى :

مثل نطقكم في حقيقته أي معلوميته عنسدكم

٢٤ ـ ﴿ هَلَ أَتَاكُ ﴾ خطاب للني ﷺ ﴿ حديث

ضيف إبراهيم المكرمين ﴾ وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة ، منهم جبريل .

٢٥ ـ ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لحديث ضيف ﴿ دخلواعليه فقالوا سلاماً ﴾ أي هذا اللفظ ﴿ قال سلام ﴾ أي

هذا اللفظ ﴿ قوم منكرون ﴾ لا نعرفهم قال

ذلك في نفسه وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء . ٢٦ \_ ﴿ قراعُ ﴾ مال ﴿ إلى أهله ﴾ سراً ﴿ قجام

ضرورة صدوره عنكم .

٢٨ ـ ﴿ فَأُوجِسَ ﴾ أضمر في نفسه ﴿ منهم حيفة قالوا لا تخف ﴾ إنا رسل ربك ﴿ ويشروه بقلام عليم كني علم كثير وهو إسحاق كما ذكر في هود . ٢٩ \_ ﴿ فَأَقْبِلْتَ امرأته ﴾ سارة ﴿ في صرَّةٍ ﴾ صيحة حال ، أي جاءت صائحة ﴿ فصكت وجهها ﴾ لطمته ﴿ وقالت عجوز عقيم ﴾ لم تلد قط وعمرها تسع وتسعون ستة وعمر إبراهيم مائة منة ، أو عمره مائة وعشرون منة وعمرها تسعون

٣٠ ـ ﴿ قَالُوا كَلَلْكُ ﴾ مثل قولنا في البشارة ﴿ قَالَ رَبِكَ إِنَّهُ هُـو الْحَكِيمِ ﴾ في صنعه

كَنَالِكَ مَأَأَنَّ ﴿ العليم ﴾ بخلقه . ٣١ ـ ﴿ قَالَ فَمَا خَطَبُكُم ﴾ شَأَنَكُم ﴿ أَيْهَا الْمُرسَلُونَ ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ قَالُوا إِنَّا أُرسَلْنَا إلى قوم مجرمين ﴾ كـافرين هم قـوم لوط . ٣٣ \_ ﴿ لترسل عليهم حجارة من طين ﴾ مطبوخ بالنار . ٣٤ ـ ﴿ مُسَوَّمة ﴾ معلمة عليها اسم من يرمي بها ﴿ عند ريك ﴾ ظرف لها ﴿ للمسرفين ﴾ بإتيانهم الذكور مع كفرهم . ٣٥ ﴿ فَأَخْرِجَنَا مِنْ كَانْ فِيهَا ﴾ أي قرى قوم لوط ﴿ مِن المؤمنين ﴾ لإهلاك الكافرين . ٣٦ ـ ﴿ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام ، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات . ٣٧ ـ ﴿ وتركنا فيها ﴾ بعد إهلاك الكافرين ﴿ آية ﴾ علامة على إهلاكهم ﴿ لللَّين يخافون العذاب الأليم ﴾ فلا يفعلون مثل فعلهم . ٣٨ ـ ﴿ وفي موسى ﴾ معطوف على فيها ، المعنى : وجعلنا في قصة موسى آية ﴿ إذْ أرسلتاه إلى إ فرعون ﴾ متلبساً ﴿ بسلطان مبين ﴾ بحجة واصحة . ٣٩\_﴿ فتولى ﴾ أعرض عن الإيمان ﴿ بركته ﴾ مع جنوده لأنهم له كالركززاً ﴿ وقال ﴾ لموسى هو ﴿ ساحر أو مجنون ﴾ . ٤٠ ـ ﴿ فأخذناه وجنوده فنيذناهم ﴾ طرحناهم ﴿ في اليم ﴾ البحر فغرقوا ﴿ وهو ﴾ أي فرعون ﴿ مُليم ﴾ آت بما يلام عليه من تكليب الرسل ودعوى الربوبية . ٤١ ـ ﴿ وَفِي ﴾ إهلاك ﴿ عاد ﴾ آية ﴿ إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ﴾ هي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور .

تعالى ﴿ ولربك فاصبر ﴾ .

أسباب نزول الآية ١١ : واخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن الوليـد بن المغيرة جـاء إلى النبي 鐵 فقرأ عليـه القرآن فكـأنه رق لـه ، فبالملأ

كَذَٰلِكَ مَآ أَقَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْبَحَنُونُهُ

المُ أَتَوَاصَوْ إِبِدِّ عَلَى هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَنُولِّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ

بِمَلُومِ ۞ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا

حَلَفْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا ٱلْرِيدُ مِنْهُم مِن رَزْقِ

وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُوٱلْفُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو كَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهُ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞

المُؤرَّةُ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ

بسے واللہ الزَّافِ الزَّافِ الزَّافِ الزَّافِ الزَّافِ الْرَافِ

وَالْقُلُورِ ۞ وَكِنْبِ مَسْطُورٍ ۞ فِدَقِي مَنشُورٍ ۞ وَالْبَيْتِ

ٱلْمَعْمُورِ ﴿ وَالسَّقْفِ ٱلْمَرْفُرِعِ ۞ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ

عَذَابَرَيِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُمِين دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاتَهُ

مَوْزَا ٢ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْزَا ١ فَوَيْلُ يَوْمَ إِلِي لِلْمُكَدِّبِينَ

﴿ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴿ يُوْمَ يُكَثُّونَ إِلَّى نَارٍ

جَهَنَّمَ دَعًّا ١ هَانِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١

٤٢ ـ ﴿ مَا تَذْرَ مَن شيءٍ ﴾ نفس أو مال ﴿ أَتَتَ
 عليه إلا جعلته كالرميم ﴾ كالبالى المتفتت .

27 ـ ﴿ وَفِي ﴾ إملاك ﴿ ثمود ﴾ آية ﴿ إِذْ قِبَلَ لهم ﴾ بعد عقر الناقة ﴿ تمتعوا حتى حين ﴾ إلى انقضاء آجالكم كما في آية ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ٤ .

٤٤ ـ ﴿ فَمَوّا ﴾ تكبروا ﴿ عن أسر ربهم ﴾ عن الثلاثة ﴿ وسد مضي الثلاثة أيا أي السيحة المهلكة ﴿ وهم يتظرون ﴾ أي بالنهار .

4 ـ ﴿ فما استطاعوا من قيام ﴾ ما قدروا على
 النهــوض حين نــزول العــذاب ﴿ وما كــائــوا متتصرين ﴾ على من أهلكهم .

31 - ﴿ وقوم نوح ﴾ بالجر عطف على ثمود ، أي وفي إهلاكهم بما في السماء والأرض آية ، وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح ﴿ من قبل ﴾ قبل إملاك هؤلاء المذكورين ﴿ إنهم كالنوا قوماً

سين كو. ﴿ والسماء بيناها بأيد ﴾ بقوة ﴿ وإنا لموسعون ﴾ قادرون يقال: آد الرجل يثيد قوي ، وأوسم الرجل: صارذا سعة وقوة .

£4 ـ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَسْنَاهَا ﴾ مهدنياها ﴿ فَنَمَمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْمِدُونَ ﴾ تعدناها ﴿ فَنَمَم

والجبر ، والصيف والنشاء ، والحلو والحامض و الواجل ، والحلو والنشاء . والحلو والنشاء . والحلو والنشاء ، والحلو والمسافض و الواجر ، والنظلمة في الملكم تذكر ونه"، يحدق . والدور والظلمة في الحكم المتعادل ان خيال . والدور والتعادل والدور ان خيال . والدور والدور والا تصوبو في التي لكم منه نذير مبين ﴾ يثن الإنفار . ١٥ - و فالك ما أن اللهن من الأنفار . ١٥ - و فالك ما أن اللهن من المنافز المن . ١٩ - و فالك ما أن اللهن من المنافز المن المنافز المن من المنافز المن من المنافز المن من المنافز المنافز

ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله ، قال : لقد علمت قريش أني

🛭 (1) وفي قراءة سبعية بتشديد الذال.

كفروا من ﴾ في ﴿ يومهم الذي يوعدون ﴾ أي يـوم القيامة . ﴿ سورة الطور ﴾ [مكية وآياتها ٤٩]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ والطور ﴾ أي الجبل الـذي كلم الله عليه

۲ ـ ﴿ وكتاب مسطور ﴾ .

٣ - ﴿ فِي رق منشور ﴾ أي التوراة أو القرآن . ٤ ـ ﴿ وَالبِيتِ المعمورِ ﴾ هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة يزوره كل يـوم سبعون ألف ملك بالبطواف والصلاة لا يعبودون

٥ \_ ﴿ والسقف المرفوع ﴾ أي السماء .

٦ - ﴿ والبحر المسجور ﴾ أي المملوء . ٧ \_ ﴿ إِنْ عَذَابِ رَبِكَ لُواقِعٍ ﴾ لنازل بمستحقه

٨ ـ ﴿ ماله من دافع ﴾ عنه .

٩\_﴿ يُومُ ﴾ معمول لواقع ﴿ تمور السماء موراً ﴾ تنحرك وتدور .

١٠ ـ ﴿ وتسير الجبال سيراً ﴾ تصير هبـاء منثوراً وذلك في يوم القيامة .

11 - ﴿ قَـويسل ﴾ شدة عـذاب ﴿ يسومشـذ للمكذبين ﴾ للرسل.

١٢ \_ ﴿ السَّذِينَ هِم فَسَى حُسُوضٌ ﴾ بساطــل

﴿ يلعبون ﴾ أي يتشاغلون بكفرهم . ١٣ \_ ﴿ يوم يُدعُّون إلى ثار جهنم دعًا ﴾ يدفعون بعنف بدل من يوم تمور ، ويقال لهم تبكيتاً : ١٤ \_ ﴿ هذه النار التي كنتم بها تكذبون ﴾

10 ـ ﴿ أَفْسَحَرَ هَذَا ﴾ العذاب الذي ترون كما

أَفَي خُرُهَاذَآ أَمُّ أَنتُهُ لَا نُبْعِيرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوٓ أ أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ١٠٠ فَنكِهِينَ بِمَاءَ انْنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّنَّا بِمَا كُنتُه تَعْمَلُونَ ﴿ لَي مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَجْنَا لَهُم بِحُورِعِينِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّينَهُمْ مِإِيمُنٍ ٱلْحَفَّنَا بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَآ أَلْنَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِنْ شَيْءِكُلَّ أَمْرِي عِمَاكُسُبُ رَهِينُ ﴿ وَأَمَّدُ دُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشَّنَّهُونَ ۞ يَنْتَرْعُونَ فِيهَاكَأْسًا لَّا لَغْوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُرُ ۞۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُ وَكَأَنَّهُمْ لُوْلُونُ مُكْنُونٌ إِنَّ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللهُ الْوَالْ اللَّهُ عَلَيْمَنَا وَوَقَمَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرَّالْرَحِيدُ ۞ فَذَكِرْ فَمَآ أَنَّ بِيعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا يَجْنُونِ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نُنْزَيَّصُ بِهِ ـ رَبِّ

ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّرٍ ﴾ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

كتتم تقـولون في الـوحي هذا سحـر ﴿ أَمْ أَنْتُمُ لَا تبصرون ﴾ . ١٦ ـ ﴿ اصلوها فاصيروا ﴾ عليها ﴿ أو لا تصيروا ﴾ صبركم وجزعكم ﴿ سواء عليكم ﴾ لأن صبركم لا ينفعكم ﴿ إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ أي جزاؤه . ١٧ ـ ﴿ إن المنقين في جنات ونعيم ﴾ . ١٨ ـ ﴿ فاكهين ﴾ متلذذين ﴿ بما ﴾ مصدرية ﴿ آتاهم ﴾ أعطاهم ﴿ ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ﴾ عطفاً على آتاهم ، أي بإنيانهم ووقايتهم ويقال لهم : ١٩ ـ ﴿ كلوا واشربوا هنيئاً ﴾ حال أي : مهنئين ﴿ بِما ﴾ الباء سببية ﴿ كنتم تعملون ﴾ . ٢٠ ـ ﴿ متكثين ﴾ حال من الضمير المستكن في قوله تعالى و في جنات ، ﴿ على سرر مصفوفة ﴾ بعضها إلى جنب بعض ﴿ ورْوجناهم ﴾ عطف على جنات ، أي قرناهم ﴿ بحورٍ عين ﴾ عظام الأعين حسانها . ٢١ ـ ﴿ والذين آمنوا ﴾ مبتدأ ﴿ وأتبعناهم ﴾ وفي قراءة واتبعتهم معطوف على آمنوا ﴿ دْرِياتُهِم ﴾ وفي قراءة ذريتهم الصغار والكبار ﴿ بِلِيمان ﴾ من الكبار ومن أولادهم الصغار والخبر ﴿ ألحقنا بهم فرياتهم ﴾ المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا تكرمة للأباء باجتماع الأولاد إليهم ﴿ وما ألتناهم ﴾ بفتح اللام وكسرها نقصناهم ﴿ من عملهم من ﴾ زائدة ﴿ شيء ﴾ يزاد في عمل الأولاد ﴿ كل امره بِما كسب ﴾ من عمل خير أو شر ﴿ رهين ﴾ مرهون يؤ اخذ بالشر ويجازي بالخير . ٢٧ ـ ﴿ وأمددناهم ﴾ زدناهم في وقت بعد وقت ﴿ بِفاكهة ولحم مما يشتهون ﴾ وإن لم يصرحوا بطلبه

(۲۳ ـ ﴿ يتنازعون ﴾ يتعاطون بينهم ﴿ فيها ﴾ الجنة ﴿ كَأْسَا ﴾ خمراً ﴿ لا لَفُو فَيْهَا ﴾ بسب الشربها يقع بينهم ﴿ ولا تأثيم ﴾ بـ يلحقهم بخلاف خمر الدنيا .

٢٤ ـ ﴿ ويطوف عليهم ﴾ للخدمة ﴿ عَلَمَانَ ﴾ أرقاء ﴿ لَهُم كَأَنَّهُم ﴾ حسناً ولطاف، ﴿ لَوْلُوْ اكتون ﴾ مصون في الصدف لأنه فيها أحسن منه

٢٥ ـ ﴿ وَأَقْبِلُ بِعَضْهِمَ عَلَى بِعَضْ يُتَسَاطُونَ ﴾ يسأل بعضهم بعضاً عما كانوا عليه وما وصلوا إليه

لللذأ واعترافاً بالنعمة . ٢٧ ـ ﴿ قالوا ﴾ إيماء إلى علة الوصول ﴿ إنَّا كُنَّا قِبلُ في أهلنا ﴾ في الدنيا ﴿ مشفقين ﴾ خائفين

من عذاب الله . ٢٧ ـ ﴿ قَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ بـالمغفـرة ﴿ ووقـانـــا إعذاب السموم ﴾ النار لدخولها في المسام وقالوا

الماء أيضاً: ٢٨ ـ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبِلَ ﴾ في الدنيا ﴿ تَدْعُـوه ﴾ تعبده موحدين ﴿ إنه ﴾ بالكسر استثنافاً وإن كان تعليلًا معنى وبالفتح تعليلًا لفظاً ﴿ هو البر ﴾ المحسن الصادق في وعده ﴿ الرحيم ﴾ العظيم

٢٩ ـ ﴿ فَذَكُّر ﴾ دم على تذكير المشركين ولا أرجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون ﴿ فما أنت اینممة ربك که بإنعامه علیك ﴿ بكاهن که خبر ما ﴿ ولا مجنون ﴾ معطوف عليه .

٣٠ ﴿ أُم ﴾ بِل ﴿ يقولون ﴾ هو ﴿ شاعر تتربص به ريب المنون ﴾ حوادث الدهر فيهلك

كغيره من الشعراء . ٣١ - ﴿ قبل تربصوا ﴾

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلُمُهُمْ بِهَٰذَأَأَمْ هُمْ فَوْمٌ طَاغُونَ إِنَّاأَ يَقُولُونَ فَقَلُهُ أَ بَلِلَّا ثُوْمِنُونَ ﴿ فَأَيْأَتُوا بِعَدِيثِ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِينَى وِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكِ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ بَلِ لَا يُوقِنُونَ ١ أُمَّ عِندَهُمْ خَزَايَنُ رَيِكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ۞ أَمْهُمُ سُلَّرٌ يُسْتَمِعُونَ فِيةٌ فَلَيَأْتِ مُسْتَعِمُعُمُ بِسُلُطَنِ مُّيِينِ ۞ أَمْ لَهُ ٱلْبَسَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ۞ أُمَّ نَسْتَكُهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُّ يَكْنُهُونَ ١٩٤٤ أَمْرُ مِدُونَ كِيدَأَتْفَالَدَينَ كَفَرُواْ هُزُالْمَكِيدُونَ ١ أَمْ فَهُ إِلَاَّهُ غَيْرًا لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن رَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرَكُومٌ لِنَّا فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْكًا وَلَاهُمْ يُصَرُّونَ ١٩٤٥ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرِلْ كُثْرِرَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْدُينَا أُوسَيِّحْ بِحَمْدِرَيْكَ حِينَ لَقُومُ ﴿ وَمِنَ أَلَيْلِ فَسَيِحْهُ وَإِذْ بَنَرَا لَنَّجُومِ ﴿ إِنَّا المُؤَوِّلُونَا الْخِينَةِ وَاللَّهِ الْخِينَةِ وَاللَّهِ الْخِينَةِ وَاللَّهِ الْخِينَةِ وَاللَّهِ

إلىلاكي ﴿ فَإِنِّي مَعْكُم مِن المتربِصِين ﴾ هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بــدر ، والتربص الانتظار . ٣٧ ــ ﴿ أم تأسرهم أحلامهم ﴾ أعقرلهم ﴿ بِهِذَا ﴾ قولهم له : ساحر كاهن مجنون ، أي لا تأمرهم بذلك ﴿ أم ﴾ بل ﴿ هم قوم طاغون ﴾ بعنادهم . ٣٣ - ﴿ أم يقولون تقوَّلُهُ ﴾ اختلق القرآن ، لم يختلقه ﴿ بل لا يؤمنون ﴾ استكباراً ؛ فإن قـالوا اختلقه : ٣٤ ـ ﴿ فليأتـوا بحديث ﴾ مختلق ﴿ مثله إن كانوا صادقين ﴾ في قولهم . ٣٥\_﴿ أم خُلقوا من غير شيء ﴾ من غير خالق ﴿ أم هم الخالقون ﴾ أنفسهم ولا يعقـل مخلوق بغير حالق ولا معدوم يخلق فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه . ٣٦ ـ ﴿ أَم خُلَقُوا السماوات والأرض﴾ ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخالق فلم لا يعبدونه ﴿ بـل لا يوقشون ﴾ به وإلا لأمنـوا بنبيه . ٣٧ - ﴿ أم عندهم خزائن ربك ﴾ من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاؤ وا بما شاؤ وا ﴿ أُم هم المسيطرون ﴾ المتسلطون الجبارون وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر . ٣٨\_﴿ أم لهم صلم ﴾ مرقى إلى السماء ﴿ يستمعون فيه ﴾ أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك ﴿ فليأت مستمعهم ﴾ مدعي الاستماع عليه ﴿ يسلطان مبين ﴾ بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله قال تعالى : ٢٩ ـ ﴿ أَم لَه البنساتَ ﴾ بـ زعمكم ﴿ ولكم البنون ﴾ تعالى الله عما زعمتموه .

بقصيده مني ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ، وواف إنَّ لقوله لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمنير أعـلاه مشرق أسفله ، 🏾 وإنه ليعلو وما يُعلى عليه ، وإنه ليحطم ما تحته قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ، قال : فدعني حتى أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر

### or 法国的

# إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّا لَهُ الزَّكِيدِ مِ

وَٱلنَّجْرِإِذَاهُوَىٰ ١٩ مَاضَلَ صَاحِبُكُرُ وَمَاغُوَىٰ ١٥ وَمَايَنطِقُ عَنَالْمُوكَانُ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ اللَّهُ مَا مُنْ مُسْدِيدُ ٱلْقُوعَٰ اللَّهِ ذُومِرَ وَفَاسْتَوَىٰ ٥٥ وَهُوبِالْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٤ ثُمَّ دَنَا فَنَدَكَ ١ فَكَانَ قَابَ قَوْمَيَيْ أَوَأَدُنَى كَا أَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ. مَا أَوْحَى ٢ مَاكُذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَارَأَيَّ إِنَّ أَفَتُمُنُونِهُ عِلَى مايرَى اللهُ وَلَقَدْرَ مَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنْفَىٰ فَي عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْأَوْقَ فَي إِذْ يَغْشَى ٱلبِيِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ٢٠ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ ١ لَعَدْرَأَىٰ مِنْ -َايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ الْمُؤْرَءَ يَثُمُ ٱللَّنتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْهَ ٱلتَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ۞ ٱلكُمُ ٱلذَّكُرُولَةُ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ بِلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآ أُسَمَّا تُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَاۤ وُكُومَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ يَهَامِن سُلْطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَآءَهُم مِن زَّجَهُمُ ٱلْمُدُىٰ اللَّهِ الْمِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ٢٠٠٠ ﴿ وَكُرِينَ مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيِّعًا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ أَللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ٢

٤٠ ﴿ أَم تَسَالُهُم أَجِراً ﴾ على ما جثتهم به من

الدين ﴿ فهم من مغرم ﴾ غرم ذلك ﴿ مثقلون ﴾ فلا يسلمون. 11 \_ ﴿ أُم عنسدهم الغيب ﴾ علمه ﴿ فهم

یکتبون که ذلك حتی یمکنهم منازعة النبی ﷺ في البعث وأمور الأخرة بزعمهم .

٤٣ ـ ﴿ أُم يريدون كيداً ﴾ بك ليهلكوك في دار النسدوة ﴿ فَالسَّذِينَ كَفَّسِرُوا هُمُ الْمُكَيِّسُدُونَ ﴾ المغلوبون المهلكون فحضظه الله منهم ثم أهلكهم بيدر .

27 \_ ﴿ أُم لَهِم إِلَّهُ غِيرِ اللَّهُ سِيحِيانَ اللهُ عمياً يشركون ﴾ به من الألهة والاستفهام بأم في

مواضعها للتقبيح والتوبيخ . £\$ \_ ﴿ وَإِنْ يَسِرُوا كَسَفًا ﴾ بعضاً ﴿ مَن السماء

ساقطاً ﴾ عليهم كما قالوا : ﴿ فَأَسْقَطُ عَلَيْنَا كَسَفّاً من السماء ، أي تعذيباً لهم ﴿ يقولوا ﴾ هذا ﴿ سحاب مرکسوم ﴾ متراکب انروی به ولا

ه٤ ـ ﴿ فَـذَرهم حتى يلاقـوا يـومهم الـذي فيـه يصعقون ﴾ يموتون .

23 ـ ﴿ ينوم لا يغتى ﴾ بدل من ينومهم ﴿ عنهم كيندهم شيشاً ولا هم يُتصسرون ﴾ يمنعون من

العذاب في الأخرة . ٤٧ \_ ﴿ وَإِنَّ لَلَّذِينَ ظُلْمُوا ﴾ بِكَفُرِهُم ﴿ عَلَّالِما دون ذلك كه في الدنيا قبل موتهم فعذبوا بالجوع والقحط سبع سنين وبالقتىل يموم بمدر ﴿ وَلَكُنَّ أكثرهم لا يعلمون كه أن العذاب ينزل بهم .

٤٨ ـ ﴿ واصير لحكم ربك ﴾ يإمهالهم ولا يضق صدرك ﴿ فَإِنَّكَ بِأُحِينَنَا ﴾ بمرأى منا نراك

ونحفظك ﴿ وسبح ﴾ متلبساً ﴿ بحمد ربك ﴾ أي قل : سبحان الله ويحمده ﴿ حين تقوم ﴾ من منامك أو من مجلسك 29 ـ ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِحَه ﴾ حقيقة أيضاً ﴿ وإدبار النجوم ﴾ مصدر ، أي عقب غروبها سبحه أيضاً ، أو صلَّ في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح .

> ﴿ سورة النجم ﴾ [مكية إلا آية ٣٢ فمدنية وآياتها ٣٢]

> > بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ وَالنَّجِم ﴾ الثريا ﴿ إذا هوى ﴾ غاب . ٢ ـ ﴿ ماضل صاحبكم ﴾ محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق الهداية ﴿ وسأ غوى ﴾ ما لابس الغي وهو جهل من اعتقاد فاسد . ٣ ـ ﴿ وما ينطق ﴾ بما يأتيكم به ﴿ عن الهوى ﴾ هوى نفسه . ٤ ـ ﴿ إن ﴾ ما ﴿ هو إلا وحي يوحي ﴾ إليه . ٥ \_ ﴿ علمه ﴾ إياه ملك ﴿ شديد القوى ﴾ . ٦ \_ ﴿ ذو مرة ﴾ قوة وشدة أو منظر حسن ، أي جبريل عليه السلام ﴿ فاستوى ﴾ استقر .

يأثره عن غيره ، فنزلت ﴿ ذرني ومن خلقت وحيداً ﴾ إسناده صحيح على شرط البخاري ، وأخرج ابن جرير وابن حاتم من طرق أخرى نحوه . أسباب نزول الآية ٣٠ : وأخرج ابن أبي حاتم والبيهتي في البعث عن البراء أن رهـعاً من اليهود سالوا رجـلاً من أصحاب النبي 舞 عن خزنة .



إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لِحَرِ وَلَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْرِكَةَ شَيْمِيَةَ ٱلأُنْنَى ٢

وَمَالْهُمْ بِهِ ءِمِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ

ٱلْحَقِّ شَيَئًا ١ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرَنَا وَلَرُّ مُردًا إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ

ٱلدُّنْيَا ۞ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلِمَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن

سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ ثَا وَيَلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا

فِٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ

بِٱلْحُسَّنَىٰ ١ۗ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَنَهِرَٱلْإِثْدِ وَٱلْفَوْحِسُ إِلَّا ٱللَّهُمُّ

إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرٍّ إِذْ أَنشَأَ كُرُّ مِّنَ ٱلْأَرْضِ

وَإِذْ أَنتُدْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلا ثُرَكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعَادُ

بِمَن اَتَّفَى ١ أَفَرَة بْتَ الَّذِي تُولِّي ١ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْمَى

ا أَعِندُهُ عِلْوُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِيَ إِنَّ أَمَّ لَمْ يُبَتَّأْبِمَا فِي صُحُفِ

مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيءَ ٱلَّذِى وَفَّ ۞ ٱلَّانَزِرُ وَازِدَةٌ وِزْدَٱخْرَىٰ

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُمْ سَوَّفَ

يُرَىٰ ۞ ثُمُّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ

٥ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَتِكَى ﴿ وَأَنَّكُ اللَّهِ وَأَمَاتَ وَأَحْيَا ١

٧ ـ ﴿ وهو بِالأَفْقِ الأَعلَى ﴾ أَفْقِ الشمس ، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها فرآه النبي ﷺ وكان بحراء قد سد الأفق إلى المغرب فخر مغشياً عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليهما فمواعمه بحراء فنبزل جبريل له في صورة الأدميين.

٨ ـ ﴿ ثم دنا ﴾ قرب منه ﴿ فتدلى ﴾ زاد في

٩ ـ ﴿ فَكَانَ ﴾ منه ﴿ قَـالَ ﴾ قدر ﴿ قـوسينَ أو

أدنى ﴾ من ذلك حتى أفاق وسكن روعه . ١٠ ـ ﴿ فأوحى ﴾ تعالى ﴿ إلى عبده ﴾ جبريــل

﴿ مَا أُوحِي ﴾ جبريـل إلى النبي ﷺ ولم يذكـر الموحى تفخيماً لشأنه . ١١ ـ ﴿ ما كلب ﴾ بالتخفيف والتشديد أنكر

﴿ الفؤاد ﴾ فؤاد النبي ﴿ ما رأى ﴾ بيصره من صورة جبريل.

۱۲ ـ ﴿ أَفْتَمَارُونُه ﴾ تجادلونه وتغلبونه ﴿ على مَا يرى ﴾ خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي ـ لجبريل ـ

١٣ ـ ﴿ ولقد رآه ﴾ على صورت ﴿ نزلةً ﴾ مرة ﴿ أخرى ﴾.

1٤ ـ ﴿ عند سدرة المنتهى ﴾ لما أسري به في السماوات ، وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم .

١٥ - ﴿ عندها جنة المأوى ﴾ تاوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمتقين .

١٦ - ﴿إِذْ يَعْشَى السدرة مَا يَعْشَى﴾ من

وغيره ، وإذ معمولة لرآه .

١٧ - ﴿ ما زاغ البصر ﴾ من النبي 遊 ﴿ ومسا

طغى ﴾ أي ما مال بصره عن مرثيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة . ١٨ ـ ﴿ لقد رأى ﴾ فيها ﴿ من آيات ربه الكبرى ﴾ العظام ،. أي بعضها فرأى من عجائب الملكوت رفرفاً اخضر سد أفق السماء وجبريل له ستمائة جناح . ١٩ ـ ﴿ أَفْرَأَيْتُم اللات والعزى ﴾ . ٧٠ ـ ﴿ ومناة الثالثة ﴾ للتين قبلها ﴿ الأخرى ﴾ صفة ذم للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ، ومفعول أفرأيتم الأول اللات وما عطف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني ألهـذه الأصنام قـدرة على شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على ما تقدم ذكره ، ولما زعموا أيضاً أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم البنات نزلت : ٣١ ﴿ أَلَكُم الذكر وله الأنثى ﴾ . ٧٧ \_ ﴿ تلك إذاً قسمة ضيزى ﴾ جائرة من ضازه يضيزه إذا ظلمه وجار عليه . ٧٣ ـ ﴿ إِنْ هِي ﴾ أي ما المذكورات ﴿ إِلا أسماء سميتموها ﴾ أي سميتم بها ﴿ أنتم وآباؤكم ﴾ أصناماً تعبدونها ﴿ ما أنزل الله بها ﴾ أي بعبادتها ﴿ من سلطان ﴾ حجة وبرهان ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ يتبعون ﴾ في عبادتها ﴿ إِلَّا الظن وما تهوى الأنفس ﴾ مما زين لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى ﴿ ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ على لسان النبي ﷺ بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه . ٧٤ ـ ﴿ أَم للإنسان ﴾ أي لكل إنسان منهم ﴿ ما تمنى ﴾ من أن الأصنام تشفع لهم ؟ ليس الأمر كذلك .

جهنم ، فجاء فأخبر النبي ﷺ فنزل عليه ساعتثا. ﴿ عليها تسعة عشر ﴾ .

أسباب نزول الآية ٣١ : وأخرج عن ابن إسحاق قال : قال أبو جهل يوماً : يا معشـر قريش يـزعم محمد أن جنــود الله الذين يعــذبونكم في النــار

دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ۞ أَفِينَ هَذَا الْحَدِيثِ تَغَجُّونَ ۞ وَتَضْحَكُونَ وَلانَتِكُونَ ١٤٥ وَأَنتُمْ سَنِيدُونَ ١٤٥ فَأَسْمُدُوالِشَوَاعْبُدُوا ١٠٥

وَأَنْهُ خَلَقَ ٱلذَّوْ مَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنْثَىٰ إِنَّكُ مِن نُطْفَةِ إِذَا تُعْنَىٰ إِنَّ ۗ وَأَنّ

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدُ مِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْفَكَمْرُ ۗ ۞ وَ إِن يَرَوُّا اَيَةُ يُعْرِضُواْ وَنَقُولُوا بِيحْرُّ مُسْتِمِرُ ۞ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَاْ وَهُمَّ وَكُلُّ أَمْرِمُسْتَقِرُّ ۞ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءَ مَافِيهِ مُزْدَجَدُ ١ ﴿ حِكَمَةُ أَكِلِغَةٌ فَمَاتَغُنِ ٱلنَّذُرُ

ا فَتُوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ مَنْ وِنُكْرٍ ١

خُشَعًا أَبْصَنْرُهُمْ

وَقَوْمَ نُوسِ مِن مَثِلِّ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ١ وَأَلْمُوْ نَفِكَة يشفع عنده إلا بإذنه ع . ٧٧ \_ ﴿ إِنَّ اللَّهِنَ لَا يَؤْمَنُونَ بِالْأَخْرَةَ لِيسمُونَ أَهْوَىٰ ﴿ فَغَشَّلُهُا مَاعَشَّىٰ ﴿ فَهِا أَيَّ اللَّهِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ ﴿ الملائكة تسمية الأنثى ﴾ حيث قالوا: هم بنات هَذَانَذِيرُ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيِّ ۞ أَرْفَتِٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن ٢٨ \_ ﴿ وَمَا لَهُمْ بِنَّهُ ﴾ بهذا القول ﴿ مَنْ عَلَمْ إن ﴾ سا ﴿ يتبعون ﴾ فيه ﴿ إلا الظن ﴾ الـذي تخيلوه ﴿ وَإِنَّ الظُّنِّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴾ أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم . النورة المتعبير المهادي ٢٩ \_ ﴿ فَأَعْرِضُ عَنِ مِن تُولِي عَن ذِكْرِنَا ﴾ القرآن ﴿ وَلَمْ يُمِودُ إِلَّا الْحِياةُ الْمُدِّيا ﴾ وهذا قبل الأمر بالجهاد . ٣٠ ـ ﴿ فلسك ﴾ طلب الدنيا ﴿ مبلغهم من العلم ﴾ نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة| ﴿ إِنْ رَبِكَ هُو أَعَلَمُ بِمِنْ ضَالَ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُـوا أعلم بمن اهتدى ﴾ عالم بهما فيجازيهما . ٣١ \_ ﴿ وَقُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ هو مالك لذلك ، ومنه الضال والمهتدي يُضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴿ ليجزي اللَّـين أسـاؤوا بما عملوا ﴾ من الشرك وغيره ﴿ ويجزي اللَّينَ

أحسنوا ﴾ بالتوحيد وغيره من الطاعات ﴿ بِالحسني ﴾ الجنة وبيَّن المحسنين بقوله :

٢٥ \_ ﴿ قلله الآخرة والأولى ﴾ أي الدنيا فلا يقع أ

﴿ فِي السماوات ﴾ وما أكرمهم عند الله ﴿ لا تفنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله ﴾ لهم

نيها ﴿ لَمِن يشاء ﴾ من عباده ﴿ ويرضى ﴾ عنه

لقوله و ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ، ومعلوم أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها و من ذا الـذي

فيهما إلا ما يريده تعالى . ٢٦ \_ ﴿ وكم من ملك ﴾ أي وكثير من الملائكة

٣٢ ـ ﴿ اللَّـين يَجْتَنُونَ كَبَائر الإثم والفواحش إلا اللَّمم ﴾ هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقبطع والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر ﴿ إن ربك واسع المغفرة ﴾ بذلك ويقبول التوبة ، ونزل فيمن كان يقول : صلاتنا صيامنا حجنا : ﴿ هو أعلم ﴾ عالم ﴿ بكم إذ أنشأكم من الأرض﴾ أي خلق أباكم آدم من النراب ﴿ وإذ أنتم أجنة ﴾ جمع جنين ﴿ في بطوط أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم ﴾ لا تمدحوها على سبيل الإعجاب أما على سبيل الاعتراف بـالنعمة فحسن ﴿ هـو أعلم ﴾ أي عالم ﴿ بِمِن اتَّقَى ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ أَفْرَأَيت الذي تُولَى ﴾ عن الإيمان ارتد لما عير به وقـال إني خشيت عقاب الله فضمن لـه المعيو لـه أنا يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من ماله كذا فرجع . ٣٤ ـ ﴿ وأعطى قليلًا ﴾ من المال المسمى ﴿ وأكدى ﴾ منطُّ الباقي مأخوذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصـل إليها من الحفـر . ٣٥ ـ ﴿ أعنده علم الغيب فهمواً يرى ﴾ يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الأخرة ؟ لا ، وهو الوليد بن المغيرة أو غيره ، وجملة أعنـده المفعول الشاني لرأيت بمعنى أخبرني . ٣٦\_﴿ أَم ﴾ بل ﴿ لم يتبأ بما في صحف موسى ﴾ أسفار التوراة أو صحف قبلها . ٣٧\_﴿ و ﴾ صحفًا ﴿ إبراهيم الذي وفي ﴾ تمم ما أمر به نحو د وإذ ابتلي إبراهيم ربُّه بكلمات فأتمهن ، وبيان ما :

تسعة عشر ، وأنتم أكثر الناس عدداً ، أفيمجز مائة رميل منكم على رميل منهم ، فانزل الله ؤوما جدلنا أصحاب النار إلا ملاككة ﴾ الاية ، وأعرج نعموة عن قادة قال : ذكر لنا ، فذكره ، وأخرج عن السدي قال : لما نزلت ﴿ عليها تسعة عشر﴾ قال رميل من قريش يدعي أبيا الأشد : يها معشر قريش لإ

خُشَعًا أَبْصَنُرُهُ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَلَا اَيُومُّ عَسِرٌ ﴿ ﴿ ﴿ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ ثُوجٍ فَكُذُّ بُواْعَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا

رَبَّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرٌ ۞ فَفَنَحْنَا أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ

١ وَفَجَّرْنَاٱلْأَرْضَ عُبُونَافَأَلْنَقَىٱلْمَاءُ عَلَيَّ أَمْرِقَدْقُدِرَ ١

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِٱلْوَجِ وَدُسُرِ۞ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآ مُلِمَن كَانَ

كُفِرَ إِنَّ وَلَقَدَ تَرَكُنُهُمَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ

عَنَابِي وَنُذُر ﴿ وَلَقَدْ يَشَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرِ

الله كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحَاصَرْصَرًا فِي يَوْمِنَحْسِ مُّستَمرَ ﴿ أَنَا مَانِكُ أَنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَعْلِ مُنقَعِرِ ١٠ فَكِيفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٥ وَلَقَدْ يَسَرَا الْقُرْ عَانَ

لِلنِّكْرِ فَهَلَّ مِن مُّذَّكِرِ ۞ كَنَّبَتْ نَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓا أَبْشَرَا

مِّنَّا وَحِدًا نَّتِيْعُهُ إِنَّا إِذَا لَٰفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ١ أَمُلْقِي ٱلذِّكْرُعَكَيْهِ

مِنْ يَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا ثُبُ أَشِرُ ١٠٠٠ سَيَعْلَمُونَ عَدَامَنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَيْرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّافَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۞

٣٨ - ﴿ أَ ﴾ ن ﴿ لا تسزر وازرة وزر أخرى ﴾ الخ وأن مخففة من الثقيلة ، أي لا تحمل نفس ذنب غيرها .

٣٩ ـ ﴿ وأن ﴾أنه ﴿ ليس للإنسان إلا ماسعى ﴾ من خير فليس لـه من سعي غيره الخير شيء .

 ٤٠ ﴿ وَأَنْ سَعِيهِ سُوفَ يُرى ﴾ يبصر في الأخرة . 11 - ﴿ ثم يجسزاه الجسزاء الأوفى ﴾ الأكمسل يقال : جزيته سعيه وبسعيه.

٤٢ ـ ﴿ وَأَنْ ﴾ بالفتح عطفاً وقرىء(١) بـالكــــ استثنافأ وكذا ما بعدها فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني ﴿ إلى ربك المنتهى ﴾ المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم .

٤٣ - ﴿ وأنه هـ وأضحك ﴾ من شاء أفـرحـه ﴿ وأبكى ﴾ من شاء أحزنه .

22 - ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَمَّاتَ ﴾ في الدنيا ﴿ وَأَحِيا ﴾ للبعث .

 4 وأنه خلق الزوجين ﴾ الصنفين ﴿ الذكر والأنثى ﴾ .

11 - ﴿ مِن نطقة ﴾ مني ﴿ إذا تُمني ﴾ تصب في الرحم .

٤٧ - ﴿ وَأَنْ عَلَيْتُهُ النُّشْآءَةُ ﴾ بسالمند والقصر ﴿ الأخرى ﴾ الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى .

٤٨ - ﴿ وأنه هو أغتى ﴾ الناس بالكفاية بالأموال ﴿ وأقنى ﴾ أعطى المال المتخذ قنية .

٤٩ ـ ﴿ وأنه هو رب الشعرى ﴾ هو كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية .

٥٠ ـ ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلُكُ عَـاداً الأُولَى ﴾ وفي قــرامة

بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همزة وهي قوم

عاد والأخرى قوم صالح . ٥١ ــ ﴿وثموداً﴾ بالصرف اسم للأب ويلا صرف للقبيلة وهو معطوف على عاداً ﴿ فمما أيقى ﴾ منهم أحداً . ٥٧ ـ ﴿ وقوم نُوح من قبل ﴾ أي قبل عاد وثمود أهلكناهم ﴿ إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ﴾ من عاد وثمود لطول لبث نوح فيهم ٥ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وهم مع عدم إيمانهم به يؤ ذُونه ويضربونه . ٥٣ ـ ﴿ والمؤتفكة ﴾ وهي قرى قوم لوط ﴿ أَهُوى ﴾ أسقطُها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك . ٥٤ ـ ﴿ فَفَشَاهَا ﴾ من الحجارة بعد ذلك ﴿ مَا غشى ﴾ أبهم تهويلًا ، وفي هود : وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ؛ . ٥٥ ـ ﴿ فِبْأَي آلاء ربك ﴾ أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته ﴿ تتمارى ﴾ تتشكك أيها الإنسان أو تكذب . ٥٦ ـ ﴿ هذا ﴾ محمد ﴿ نذير من التذر الأولى ﴾ من جنسهم ، أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم . ٥٧ ـ ﴿ أَرْفَتَ الآرْفَةَ ﴾ قربت القيامة . ٨٥ ـ ﴿ ليس لها من دون الله ﴾ نفس ﴿ كاشفة ﴾ أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو كقوله و لا يجليها لوقتها إلا هو، . ٥٩ ـ ﴿ أَفَمَنَ هذا الحديث ﴾ القرآن ﴿ تعجبون ﴾ تكذيباً . ٦٠ ـ ﴿ وتضحكون ﴾ استهزاء ﴿ ولا تبكون ﴾ لسماع وعده ووعيده . ٦١ ـ ﴿ وأنتم سامدون ﴾ لا هون غافلون عما يطلب منكم . ٦٢ ـ ﴿ فاسجدوا لله ﴾ الذي خلقكم ﴿ واعبدوا ﴾ ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها .

يهولنكم النسعة عشر ، أنا أدفع عنكم بمنكي الأيمن عشرة ، وبمنكي الأيسر النسعة فأنزل الله ﴿ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ﴾ .

وَنَبْنَهُمْ أَنَّالُمَا ءَقِسَمَةً لِنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرُّ ﴿ فَالْدَوْاصَاحِكُمْ فَنُعَاطَى فَمُقَرَ ١ فَكُفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةُ وَحِدَةُ فَكَانُوا كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَتَرَنَا ٱلْفُرِّهَ انْ لِلذِكْرِفَهُلْمِن مُتَدَكِرٍ ﴿ كُذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَكَ عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّا عَالَ لُوطِّ نَجَيَّتَهُم بِسَحَرِ الْ يَعْمَدُ مِنْ عِندِ نَأْ كَذَٰ لِكَ بَحَرِي مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدَ أَنذَ رَهُم بَطْشَ تَنَافَتَ مَارَوَّا بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ آغَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ۞ فَذُوقُواْعَذَاهِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَمَرَّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلنِّكْرِفَهَلْ مِن مُّذَّكِر ۞ وَلَقَدْ جَآءَ وَالْ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۞ كَذَّبُوا بَايَتِينَا كُلُّهَا فَأَخَذْ نَاهُمْ ٱخْذَعَ إِن مُفْنَادِدِ ۞ ٱكْفَارُكُو حَيْرُونَ أُوْلَتِهِ كُو أَمْلَكُو بَرَآءَةً ۗ فِ الزَّيْرِ ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُنْفَصِرٌ ۞ سَيْهِزَمُ الْجَمَعُ وَتُوَلُّونَ ٱلذُّبْرَ ﴿ إِنَّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدَّهَىٰ وَأَمَرُّ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ١ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَفَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ مَنْ وَخَلَقْتُهُ بِفَدَرِ ﴿

﴿ سورة القمر ﴾ مكية إلا الآية ٥٥ فمدنية وآياتها ٥٥ يسم اله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ اقتربت الساعة ﴾ قربت القيامة ﴿ وانشق القمر ﴾ انفلق فلقتين على أبي قبيس وقيقعان آية لــه ﷺ وقــد مثلهــا فقــال و اشهــدوا ، رواه الشخان .

٢ ـ ﴿ وَإِنْ يَرِواْ ﴾ كفار قريش ﴿ آية ﴾ معجزة له 雅 ﴿ يعرضوا ويتولوا ﴾ هذا ﴿ سحر مستمر ﴾ قوى من المرة : القوة أو دائم . ٣ ـ ﴿ وكذبوا ﴾ النبي ﷺ ﴿ واتبعوا أهواءهم ﴾ في الباطل ﴿ وكل أمر ﴾ من الخيسر والشر

﴿ مستقر ﴾ بأهله في الجنة أو النار . ٤ ـ ﴿ وَلَقَدُ جَامِهُمْ مِنَ الْأَنْسِاءِ ﴾ أخبار إهـ لاك الأمم المكذبة رسلهم ﴿ مَا فِيهِ مَزْدَجِرٍ ﴾ لهم اسم مصدر أو اسم مكان والدال بدل من تاء الافتصال وازدجرته وزجرته : نهيته بغلظة وما موصولة أو موصوفة .

 ٥ - ﴿ حكمة ﴾ خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما أو من مزدجر ﴿ بِالغة ﴾ تامة ﴿ فما تغن ﴾ تنفع فيهم ﴿ النَّذُر ﴾ جمع نذير بمعنى منذر ، أي الأمور المنذرة لهم وما للنفي أو للاستفهام الإنكاري وهي على الثاني مفعول مقدم.

٦ ـ ﴿ فتولُ عتهم ﴾ هو فائدة ما قبله وتم به الكلام ﴿ يوم يدع الداع ﴾ هو إسرافيل وناصب يوم يخرجون بعد ﴿ إلى شيءٍ نَكسر ﴾ بضم الكاف وسكونها ، أي منكر تنكره النفوس وهو

وَمَأَأَمُّونَا ۗ ٧ ـ ﴿ خَاشُعاً ﴾ أي ذليلًا ، وفي قراءة خُشُّعاً بضم الخاء وفتح الشين مشدة ﴿ أبصارهم ﴾ حال من الفاعل ﴿ يخرجون ﴾ أي الناس ﴿ من الأجداث ﴾ القبور ﴿ كأنهم جراد متتشر ﴾ لا يدرون أبن يذهبون من الخوف والحيرة ، والجملة حال من فاعل يخرجـون وكذا قـوله . ٨ ـ ﴿ مهـطعين ﴾ مسرعين مادين أعناقهم ﴿ إلى الداع يقول الكافرون ﴾ منهم ﴿ هذا يوم عَسِر ﴾ صعب على الكافرين كما في المدثر و يوم عسير على الكافرين ۽ . ٩ ـ ﴿ كَذَّبَتَ قِبلَهِم ﴾ قبل قريش ﴿ قوم نوح ﴾ تأتيث الفعل لمعنى قوم ﴿ فكلبُوا عبدنا ﴾ نوحاً ﴿ وقـالوا مجنـون وازدجر ﴾ انتهروه بالسب وغيره . ١٠ ـ ﴿ فدعا ربه أني ﴾ بالفتح ، أي بأني ﴿ مغلوب فانتصر ﴾ . ١١ ـ ﴿ ففتحنا ﴾ بالتخفيف والتشديد ﴿ أبوابِ السماء بماءٍ منهمر ﴾ منصب انصباباً شديداً . ١٢ ـ ﴿ وفجرنا الأرض عيوناً ﴾ تنبع ﴿ فالتقي الماء ﴾ ماء السماء والأرض ﴿ على أمر ﴾ حال ﴿ قد قُدِر ﴾ قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقًا . ١٣ ـ ﴿ وحملتاه ﴾ نوحاً ﴿ على ﴾ سفينة ﴿ ذات ألواح ودُسر ﴾ وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب . ١٤ ـ ﴿ تجري بأهينتا ﴾ بمرأى منا ، أي محفوظة

﴿ جَزَاءً ﴾ منصوب بفعل مقدر ، أي أغرقوا انتصاراً ﴿ لمن كان كفر ﴾ وهو نوح عليه السلام ، وقرىء كفر بالبناء(١) للفاعل، أي

أغرقوا عقاباً لهم . (١) هذه قرامة شاذة.

01 - ﴿ ولقد تركتاها ﴾ أبقينا هذه الفعـلة ﴿ وَلَهُ لَن يَعْبَر بِهَا، أي شَاعِ خبرها واستمر ﴿ فَهِلَ مِن مَذْكُر ﴾ معبر ومتعظ بهـا وأصله مُذْنَكُر أبدلت التاء دالاً مهملة وكذا المعجمة وأدفعت فيها.

11 - ﴿ فَكِيفَ كَانَ عَلَمَانِي وَنُـلُو ﴾ أي إنذاوي استفهام تقرير ، وكيف خبر كان وهي للسؤال عن الحال والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار

بوقوع هذابه تعالى بالمكليين لنوح موقعه . ١٧- ﴿ وَلَقَد يَسِرَنَا الْقَرْ أَنْ لَلْكُو ﴿ مُسَلِّدًا يُلْحَقْهُ الْفَرْ أَنْ لَلْكُو ﴿ فَهَلَ مَنْ مَذَكُر ﴾ متعظ إلى وحافظ أنه والاستفهام بنعنى الأسر ، أي مخطؤه وانتظرا به وليس يعفظ من كتب الله عن يظهر القلب غير .

1/4 - ﴿ كَمُبْتِ صَادَ ﴾ نبيهم هــوداً فصلهــوا ﴿ فَكِيفُ كَسَانَ هَلِيلَ وَلَمَا لِي وَلَسَدُ ﴾ إنسانوا ي فيه بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه وقد بيته يقوله يأ • أ. ﴿ إِنَّ السِمَنَا عَلِيهِ ويحاً صَرَّمراً ﴾ شديد العسوت ﴿ فِي يوم تحس ﴾ شرم ﴿ مستمر ﴾ العالم المؤتم أو قويه وكان يوم الأرساء أعر

٢٠ - ﴿ تَرْحُ النّاسُ ﴾ تقلمهم من حضر الأرض المندسين فها وتصموعهم على رؤ وسهم قندق خالهم فيتين الرأس عن الجيسد ﴿ كَالُهِم ﴾ يحالهم ما ذكر ﴿ أعجداً ﴾ أصبول ﴿ تَخلُ بقطم ﴾ منظم مساقط على الأرض وشهوا بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنث في الحاقة ، تغلل

خاوية ، مراعاة للفواصل في الموضعين .

۲۱٪ - ﴿ فكيف كان عذابي ونذر ﴾ .

وَمَا آمُرْنَا إِلَّا وَحِدَّهُ كَلَيْجِ بِالْبَمْرِ ۞ وَلَتَدَا لَمَا كَنَا اَسْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ مَنْ وَفَسَلُوهُ فِ الزُّيْرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرِ وَكِيرِ مُسْتَطَرُّ ۞ إِنَّ النَّقِينَ فِ حَنْتَوِرْتَهُرِ ۞ فِي مَقْمَدِ صِلْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْمَدِ ۞ فِ حَنْتُورْتَهُمْ إِنْ صَفْعَدُ إِلْحَالِيَّ

# 

الزَّمْنُ فَي عَلَمَ الْفَرْهَانَ فَي عَلَى الْإِنْسِنَ فَي عَلَى الْإِنْمِنِ فَي عَلَى الْإِنْسِنَ فَي عَلَى الْإِنْسِنَ فَي النَّمْمُ الْبِيرَانِ فَي وَالنَّمْمُ الْبِيرَانِ فَي وَالنَّمَمُ وَالنَّمِ الْبِيرَانِ فَي وَالنَّمْمُ وَالْفَيْمُ الْوَرْتَ الْبِيرَانِ فَي وَالْبَمْ وَالْوَرْتَ وَمُسَمّهِ الْفُرْنَا وَلَالِمَ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّذِي وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْم





رَبُ ٱلْمَشْرِفَيْنِ وَرَبُ ٱلْغَرِينِينِ ﴿ فَبِأَيَّ الْآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنِقِيَانِ (اللَّ) يَنْهُمَا بَرْزُمُّ لَا يَبْغِيَانِ (اللَّهُ فَأَي اللَّه رَيِكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَعْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُوۤٱلْمَرْجَاتُ۞ فَبَأَيَ ءَالآءِ رَيُّكُمَاتُكَذِبَانِ ٢٠٠٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِ ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَمِ اللهِ فَأَى ءَا لَآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٤٠ كُنُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٩٠ وَسَغَىٰ وَحَهُرَتِكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِرِ ۞ فَيأَىءَ الْآءِ رَبِّكُمَاتُكُذِبَانِ الله يُسْتَلُهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ كُلِّي يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ اللَّهِ فَإِلَّى فَأَي ءَالآءِ رَيْكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُ غُلِكُمُ أَيَّهُ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبَأَيّ ءَالآةِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (إِنَّ يَمَعْشَرَ لَلْمِنَّ وَٱلْإِنسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواٰمِنْ أَفَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُوبَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ٢٠٠ فَهَا أَيْءَ الْآمِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُّ مِن نَّارِ وَخُاسٌ فَلَا تَنصِرَانِ ۞ فَيأَيَ ءَا لَآءِ رَبَكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَزْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللهِ عَهَا أَيَّ ءَا لَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيُومِيدٍ لَّا يُتَعَلُّ عَن ذَنِّهِ

إِنْ وَلَاجَانُّ ١ ﴿ فَهَأَيَّ ءَالَاهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥

٢٩ - ﴿ فنادوا صاحبهم ﴾ قداراً ليقتلها ﴿ فتعاطى ﴾ تناول السيف ﴿ فعقر ﴾ به الناقة ، أي قتلها موافقة لهم .

٣٠ \_ ﴿ فَكِيفَ كَانَ عِدَانِي وَنَـدُر ﴾ إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله ، أي وقع موقعه وبيُّنه بقوله : ٣١ \_ ﴿ إِنَّا أُرْسَلْنَا عَلِيهِم صَيْحَة وَاحْدَة فَكَانُوا كهشيم المحتظر ﴾ هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يأس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلـك فداستـه هو

٣٢ ـ ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكسر فهل من مدكر 6 .

٣٣ - ﴿ كذبت قوم لوط بالنذر ﴾ بالأمور المنذرة

لهم على لسانه . ٣٤ ـ ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلِيهِم حَاصِباً ﴾ ريحاً ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا ﴿ إلا أَل لُوطٌ ﴾ وهم ابنتاه معه ﴿ تجيئاهم بسحر ﴾ من الأسحار وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع من الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل ، وهل أرسل الحاصب على آل لوط أولًا ؟ قولان وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان

من الجنس تسمحاً . ٣٥ ـ ﴿ نعمة ﴾ مصدر ، أي إنعاماً ﴿ من عندنا كذلك ﴾ مثل ذلك الجزاء ﴿ نجزى من شكر ﴾ أنعمنـــا وهــو مؤمن أو من آمن بــــالله ورســولـــه

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ

٣٦ ﴿ وَلَقَدَ أَنْذُرِهُم ﴾ خوفهم لوط ﴿ بِطَشْتُنَا ﴾ أخذتنا إياهم بالعذاب ﴿ فتماروا ﴾ تجادلوا وكذبوا ﴿ بـالنذر ﴾ بـإنذاره . ٣٧ ـ ﴿ ولقد راودوه عن ضيفه ﴾ أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبُّوا بهم وكانوا ملائكة ﴿ فطمسنا أعينهم ﴾ أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الـوجه بـأن صفقها جبريل بجناحه ﴿ فَلُوقُوا ﴾ فقلنا لهم ذوقوا ﴿ عذابي وتذر ﴾ إنذاري وتخويفي ، أي ثمرته وفائدته . ٣٨ - ﴿ ولقد صبحهم بكرة ﴾ وقت الصبح من يـوم غير معين ﴿ عـذاب مستقر ﴾ دائم متصـل بعذاب الأخـرة . ٣٩ ـ ﴿ فـذوقـوا عـذابي ونـذر ﴾ . ٤ - ﴿ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ﴾ . ٤١ - ﴿ ولقد جاء آل فرعون ﴾ قومه معه ﴿ النفر ﴾ الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا بل : ٤٣ ـ ﴿ كَذْبُوا بِآيَاتُنا كُلُهَا ﴾ التسع التي أُوتيها موسى ﴿ فَأَخَذْنَاهُم ﴾ بالعذاب ﴿ أَخَذْ عَزَيز ﴾ قـوي ﴿ مقتدر ﴾ قادر لا يعجزه شيء . ٤٣ ـ ﴿ أكفاركم ﴾ يا قريش ﴿ خير من أولئكم ﴾ المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذروا ﴿ أَمْ لَكُمْ ﴾ يا كفار قريش ﴿ يراءة ﴾ من العـذَابُ ﴿ في الزبـر ﴾ الكتب والاستفهام في المـوضعين بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك . ٤٤ ـ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ كفار قريش ﴿ نحن جميع ﴾ جمع ﴿ منتصر ﴾ على محمد ، ولما قال أبو جهل يوم بدر إنــا جمع منتصر نزل : ٤٥ ـ ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ فهزموا ببدر ونصر رسول الله ﷺ عليهم .

× 13 - ﴿ بِلِ الساعة موعدهم ﴾ بالعداب ﴿ والساعة ﴾ عذابها ﴿ أدهى ﴾ أعظم بلية ﴿ وأمر ﴾ أشد مرارة من عذاب الدنيا .

٤٧ ـ ﴿ إِن المجرمين في ضلال ﴾ هلاك بالقتل في الدنيا ﴿ وسعر ﴾ نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الأخرة .

٤٨ ـ ﴿ يُوم يسحبون في النار على وجوههم ﴾ في الأخرة ويقال لهم ﴿ ذُوقُوا مِس سقر ﴾ إصابة جهنم لكم .

14 - ﴿ إِنَّا كُلُّ شِيءَ ﴾ منصوب بفعل يفسره ﴿ خلقناه بقدر ﴾ بتقدير حال من كل أي مقدراً وقرىء(١) كل بالرفع مبتدأ خبره خلقناه.

٥٠ ـ ﴿ وَمَا أَمُرِنَا ﴾ لشيء نريد وجوده ﴿ إِلا ﴾ مرة ﴿ واحدة كلمح بالبصر ﴾ في السرعة وهي قول : كن فيوجد و إنما أمره إذا أراد شيئاً أن

يقول له كن فيكون ۽ . ٥١ - ﴿ وَلَقَدَ أَهَلَكُنَا أَشْيَاعُكُم ﴾ أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية ﴿ فهل من مدكر ﴾ استفهام بمعنى الأمر ، أي اذكروا واتعظوا .

٥٢ - ﴿ وكل شيء فعلوه ﴾ أي العباد مكتوب ﴿ في الزبر ﴾ كتب الحفظة .

٥٣ - ﴿ وكل صغير وكبير ﴾ من الذنب أو العمل ﴿ مستطر ﴾ مكتوب في اللوح المحفوظ .

٥٤ - ﴿ إِنْ الْمُتَقِينَ فَي جَنْبَاتٍ ﴾ بساتين ﴿وَنُهِرِ ﴾ أريد به الجنس، وقرى (٢) بضم النون والهاء جمعاً كأسد وأسد ، والمعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر .

٥٥ - ﴿ في مقعد صلق ﴾ مجلس حق لا لغو فيه

ولا تأثيم أريد به الجنس، وقرىء مقاعداً،

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّ إِنْمَا يَتَ

ءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ هَذِهِ حَهَمَّ أَلَّتِي يُكَذِّبُ بَهَا ٱلْمُجْرِّمُونَ

اللهُ يَطُوفُونُ يَنْنَهُ وَبَنْ حَمِيمِ ان اللهُ فَأَى الآهِ رَبُّكُما تُكَدِّمان

ا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِي حَنَّانِ اللَّهِ مَالَّةِ وَيَكُمُا أَكُدُ بَانِ

٧ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَإِنِّي مَالَاهِ رَيِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ فِي مَا عَيْنَانِ

تَجْرِيَانِ ١٤ فِأَيَّ الآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١١ فِيمَامِن كُلُ فَنِكُهَ

زَوْجَانِ (إِنَّ ) فِيأَيِّ ءَالَآ وَرَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (رَبُّ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُشِ

بَطَآيِنُهُمْ مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَحَنَى ٱلْجَنَّكِيْنِ دَانِ الْأُقِّ فَبَأَى ءَا لَآءِ رَيَّكُمَا

تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنْ فِينَ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَوَيَطُومُهُنَّ إِنْ فَبَلَهُمْ

وَلَاجَانَّ أَهِي فِأَيْ ءَالَاهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كَأَنُّهُ ثَالْيَا فُوتُ

وَٱلْمَرْجَانُ ١ هُ فِأَى الآءِ رَبُّكُمَا ثُكَذِبَانِ ١ هُ هُلْ جَزَاءُ

ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فِأَيَّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ ۞ فِيأَىٓءَ الآهِ رَبِّكُمَاثُكَذِّ بَانِ

اللهُ مُدُّهُ اَمَّنَانِ ﴿ فِيلَانِ مَا لَاءَ رَبِّكُمُا تُكُذِّ بَانِ فِي فِيهِ مَا

عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا فقلُّ أن تسلم من ذلك وأعرب هذا خبراً ثانيـاً وبدلاً وهو صادق ببدل البعض وغيره ﴿ عند مليك ﴾ مثال مبالغة ، أي عزيز الملك واسعه ﴿ مقتدر ﴾ قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى .

> ﴿ سورة الرحمن ﴾ [مكية إلا آية ٢٩ فمدنية وآياتها ٧٦ أو ٧٨]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ الرحمن ﴾ الله تعالى . ٢ ـ ﴿ علَّم ﴾ من شـاء ﴿ القرآن ﴾ . ٣ ـ ﴿ خلق الإنسان ﴾ أي الجنس . ٤ ـ ﴿ علمه البيان ﴾ النطق . ٥ ـ ﴿ الشمس والقمر بحسبان ﴾ يجريان . ٦ ـ ﴿ والتجم ﴾ ما لا ساق له من النبات ﴿ والشجر ﴾ ما له ساق ﴿ يسجدان ﴾ يخضعان لما يراد منهما . ٧ ـ ﴿ والسماء رفعها ووضع الميزان ﴾ أثبت العدل . ٨ ـ ﴿ أَلا تطغوا ﴾ أي لأجل أن لا تجوروا ﴿ في العيزان ﴾ ما يوزن به . ٩ ـ ﴿ وأقيموا الوزن بالقسط ﴾ بالعدل ﴿ ولا تخسروا الميزان ﴾ تنقصوا الموزون .

(۱) قراءة شافة.(۲) قراءة شافة.(۳) قراءة شافة.

فهِمَا فَكِهَةً وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ فَإِلَّيْ مَا لَآ مَرِيكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَهِنَّ غَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَانُكُلِّهِ اِن ﴿ حُرُّدُ مَّ قُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَإِنَّى فَإِلَى وَالْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَرْيَطْمِتْهُنَّ إِنسٌ مَّهُلَهُمْ وَلَاجَانٌّ ١١ فَيَأَيَّ الْآءِ رَيْكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ ءَالَآءِرَيُّكُمَاتُكَذِّبَانِ ۞ نَبْرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

المُورَةُ الوَاقِعَةُ مِنْ الْمُورَةُ الوَاقِعَةُ مِنْ الْمُورَةُ الْوَاقِعَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ السيم الله الزيمَىٰ الزَي عَمْنِ الرَكِيدِ مِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لُوقَعَهُ مَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ زَافِعَةً ( إِذَارُخَتِ ٱلْأَرْضُ رَجًا ( وَيُسَتِ ٱلْجِبَالُ بَسَّا ( فَكَانَتْ هَبَآةً مُّنْبِئًا ﴿ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَنتُهُ ۞ فَأَصْحَبُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَعَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ ٢ وَالسَّبِقُونَ السَّنِهُونَ ١ أَوْلَتِكَ الْمُقَرِّبُونَ ١

في جَنَّنت ٱلنَّعِيدِ (إِنَّا ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّا) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْأَخْرِينَ

اللهُ عَلَى مُرُرِمُوضُونَةِ إِنَّا مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِيكَ اللَّهِ

قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 1٤ \_ ﴿ خلق الإنسان ﴾ آدم ﴿ من صلصال ﴾ طين يابس يسمع له صلصلة ، أي صوت إذا نقر

١٢ \_ ﴿ والحب ﴾ كالحسطة والشعيسر ﴿ دُو

العصف ﴾ التبن ﴿ والسريحان ﴾ السورق

١٣ \_ ﴿ فِيلَى آلاء ﴾ نعم ﴿ ربكما ﴾ أيها الإنس

والجن ﴿ تَكَذَّبَانَ ﴾ ذكرت إحدى وثلاثين مرة ، والاستفهام فيها للتقرير لما روى الحاكم عن جابر

قال: وقرأ علينا رسول الله 艦 مسورة الرحمن

حتى ختمها ، ثم قال : مالي أراكم سكوتاً ؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً ما قرأت عليهم هذه

الآية من مرة و فبأي آلاء ربكما تكذبان ، إلا

للخلق الإنس والجن وغيرهم . ١١ \_ ﴿ فيها قاكهة والنخل ﴾ المعهود ﴿ ذات

الأكمام ﴾ أوعية طلعها .

المشموم .

﴿ كَالْفَخَارُ ﴾ وهو ما طبخ من الطين . 10 \_ ﴿ وَحَلَقَ الْجِمَانَ ﴾ أبنا الجن وهـــو إبليس

﴿ من مارج من تار ﴾ هـ و لهبهـ الخالص من

١٦ \_ ﴿ فيأى آلاء ربكما تكلبان ﴾ . ١٧ \_ ﴿ رب المشرقين ﴾ مشرق الشتباء ومشرق

الصيف ﴿ ورب المغربين ﴾ كذلك . ١٨ \_ ﴿ فيأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

14 \_ ﴿ صرح ﴾ أرسل ﴿ البحرين ﴾ العذب

والملح ﴿ يُلتقيان ﴾ في رأي العين .

يَطُوفُ عَلَيْهُ ٢٠ ـ ﴿ بِيتَهِما برزخ ﴾ حاجز من قــلدته تعــالى

﴿ لا يبغيان ﴾ لا يبغى واحد منهما على الآخر فيختلط به . ٢١ ـ ﴿ قبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٢٧ ـ ﴿ يُخرج ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ منهما ﴾ من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح ﴿ اللؤلؤ والمرجان ﴾ خرز أحمر أو صغار اللؤلؤ . ٢٣ - ﴿ فبأي آلاء ريكما تكذبان ﴾ . ٢٤ ـ ﴿ وله الجوار ﴾ السفن ﴿ المنشآت ﴾ المحدثات ﴿ في البحر كالأعلام ﴾ كالجبال عظماً وارتفاعاً . ه٧ ـ ﴿ فَبْلِي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٢٦ ـ ﴿ كل من عليها ﴾ الأرض من الحيـوان ﴿ فان ﴾ هـالك وعبر بمن تغليباً للعقـلاء . ٧٧ ـ ﴿ وبيقي وجه ربك ﴾ ذات ﴿ ذو الجلال ﴾ العظمة ﴿ والإكرام ﴾ للمؤمنين بأنعمه عليهم . ٢٨ ـ ﴿ فبلِّي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٢٩ ـ ﴿ يسأله من في السماوات والأرض ﴾ بنطق أو حال : ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير ذلك ﴿ كُلُّ يَوْمٍ ﴾ وقت ﴿ هُو في شأن ﴾ أمر يُظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك . ٣٠ ـ ﴿ فَبَأَي آلاء ربكما تكذبـان ﴾ . ٣١ ـ ﴿ سَتَمْرغَ لَكُم ﴾ سنقصـد لحسابكم ﴿ أيهـا الثقلان ﴾ الإنس والجن . ٣٢ ـ ﴿ فيأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ يا معشر الجن والإنس إنَّ استطعتم أن تتفذوا ﴾ تخرجوا ﴿ مَنْ أَتَّطَارَ ﴾ نواحي ﴿ السماوات والأرض فاتقلوا ﴾ أمر تعجيز ﴿لا تتفلون إلا بسلطان ﴾ بقوة ولا قوة لكم على ذلك .

٣٤ ـ ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٣٥ - ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ﴾ هو لهمها الخالص من الدخان أو معه ﴿ وتحاس ﴾ دخان لا لهب فيه ﴿ فلا تنتصران ﴾ تمتنعان من ذلك

بل يسوقكم إلى المحشر . ٣٦ - ﴿ فَبِأَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٣٧ ـ ﴿ فَإِذَا انشقت السماء ﴾ انفرجت أبـوابـاً لنزول الملائكة ﴿ فكانت وردة ﴾ أي مثلها محمرة ﴿ كالدهان ﴾ كالأديم الأحمر على خلاف

العهد بها وجواب إذا فما أعظم الهول . ٣٨ - ﴿ فَبِأَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٣٩ ـ ﴿ فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان ﴾ عن ذنبه ويُسألون في وقت آخر و فوربك لنسألنهم أجمعين، والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجنيّ

والإنس فيهما بمعنى الإنسي . ٤٠ \_ ﴿ فَبَأَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٤١ - ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم ﴾ سواد النوجوه وزرقمة العينون ﴿ فَيُؤْخِسُدُ بِالنَّسُواصِي

والأقدام كه . ٤٢ - ﴿ فَبَأِي آلاء ربكما تكذبان ﴾ تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام ويلقى في

النار ويقال لهم : ٤٣ ـ ﴿ هــله جهنم التي يكــلب بــهــا

المجرمون 🍃 .

٤٤ - ﴿ يعطوفون ﴾ يسعون ﴿ بينها وبين حميم ﴾ ماء حار ﴿ آن ﴾ شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار ، وهو منقوص كقاض .

٥٥ \_ ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٤٦ - ﴿ ولمن خاف ﴾ أي لكل منهم أو

ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي سِدْرِغَفْهُودِ ﴿ وَطَلْحِ مَنضُودِ ﴿ وَظِلْمَدُودِ ۞ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ۞ وَفَكِهَ فِكَثِيرَةِ۞ لَامَقْطُوعَةِ وَلَا مَّنُوعَةِ ١ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءُ ١ فَجَعَلَنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞عُرُّا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْحَب ٱلْيَمِين ۞ ثُلَّةٌ يُورَ ٱلْأَوَلِينَ إِنَّ وَمُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيدِ ١ وَظِلَ مِن يَعْمُومِ ١ اللَّهُ اردِ وَلَا كَرِيمِ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ١ ﴿ وَكَانُواْ لِيُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُـرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ ١٩ أَوَءَابَأَوْنَا ٱلْأُوَّلُونَ ١ قُلْ إِنَ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِدِينُّ ﴿ إِنَّ لَنَجْهُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْهِ مَّعْلُوهِ ﴿ ٢

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُحَلَّدُونُ لَإِنَّا إِنَّا كُواَبٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ

اللهُ لَيْصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللَّهِ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَا يَتَخَيَّرُونَ

٥ وَلَخْوِطَنْمِومَايَشْمَهُونَ ۞ وَحُورُعِينُ ۞ كَأَمْسُلِ ٱللَّوْلُو

ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءَ بِمَا كَانُولُ يَعْمَلُونَ ۞ لَايَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوا وَلَا

تَأْثِيمًا ١٤ إِلَّا فِيلًا سَلَنَا اسْلَمُا ١١ وَأَصْعَنْ الْبَيِينِ مَا أَصْعَنْ

لمجموعهم ﴿ مَقَامٍ رَبِّه ﴾ قيامه بين يديه للحساب فترك معصيته ﴿ جَتَانَ ﴾ . ٤٧ ـ ﴿ فِيأَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٤٨ ـ ﴿ ذُواتًا ﴾ تثنية ذوات على الأصل ولامها ياء ﴿ أفنان ﴾ أغصان جمع فنن كطلل . ٤٩ ـ ﴿ فِيلَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٥٠ - ﴿ فيهما عينان تجريان ﴾ . ٥١ - ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٢٥ ـ ﴿ فيهما من كل فاكهة ﴾ في الدنيا أو كل ما يتفكه به ﴿ زُوجَانَ ﴾ نوعان رطب ويابس والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو . ٥٣ ـ ﴿ فَبَّاي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٥٤ ـ ﴿ متكثين ﴾ حال عامله محذوف ، أي يتنعمون ﴿ على قرش بطائنها من إستبرق ﴾ ما غلظ من الديباج وخشن والظهائر من السنـدس ﴿وجني الجنتين ﴾ ثمرهما ﴿دان﴾ قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع. ٥٥ ـ ﴿ فِـلَّي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٥٦ ـ ﴿ فيهن ﴾ في الجنتين وما اشتملتا عليه من العلالي والقصور ﴿ قـاصـرات الـطرف ﴾ العين على أزواجهن المتكثين من الإنس والجن ﴿ لم يطمثهن ﴾ يفتضهن وهن من الحور أو من نساء الدنيا المنشآت ﴿ إنس قبلهم ولا جان ﴾ . ٥٧ ـ ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٥٨ - ﴿ كَأَنْهِنَ الْبَاقُوتَ ﴾ صفاءً ﴿ والمرجانَ ﴾ اللؤلؤ بياضاً . ٥٩ ـ ﴿ فِنْهِي آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٦٠ ـ ﴿ هل ﴾ ما ﴿ جزاء

تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ الآية

07代运制的品

مُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلصَّا لُّونَ ٱلْمُكَدِّبُونَ ﴿ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مَن زَقُومِ ﴿ فَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْمِيدِ (١) هَذَانُزُلُمُ مَوْمَ الدِّينِ ﴿ فَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوٓلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَ يَتُم مَا لَتُمْنُونَ ﴿ } السَّعْ تَغَلُّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْنَالِقُونَ ﴿ فَا نَعَنُ فَذَرْنَا بَيْنَكُو ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدَِلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِتَكُمُ إِن اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَامْتُهُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُوكَ فَلَوَلَاتَذَكَّرُونَ ١٩٤٠ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ الله عَلَيْتُ مِنْ رَعُونَهُ وَأَمْ غَنْ الزَّرعُونَ إِنَّ لَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلْتُدْ تَفَكَّهُونَ ١٤٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١١٠ بَلْ نَعْنُ مُعُومُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَ ءَ ثُتُواً لَمَآ ءَ الَّذِي مَشْرَبُونَ ﴿ وَالْتُمْ أَنَرُ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُزِّنِ أَمْ غَنُ ٱلمُنزِلُونَ ﴿ اللَّهِ لَنَهُ أَمْ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يُنْعُوا لِنَارَا لَتِي تُورُونَ ﴿ ءَاللَّهُ أَنسُأَتُمْ شَجَرَةًا أَمَّ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُوكَ (إِنَّا نَحْنُ جَعَلْنَهَا لَذَٰكِرَةً وَمَتَنَعًا لِلْمُقُومِنَ ۞ فَسَبَحْ بِأَسْدِرَبِّكَ ٱلْعَظِيدِ ۞ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُولِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدٌ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ۗ ﴿

المذكورتين ﴿ جنتان ﴾ أيضاً لمن خاف مقام ربه . ٦٣ \_ ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٦٤ ـ ﴿ مسدهامتان ﴾ سيوداوان من شدة خضرتهما . ٦٥ ـ ﴿ قِبْلَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ ٦٦ - ﴿ فيهما عينان تضاحتان ﴾ فوارتان بالماء .

٧٧ \_ ﴿ فيأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٦٨ ـ ﴿ فِيهِما فَاكُهُمْ وَنَحْلِ وَرَمَانَ ﴾ هما منهــا

وقيل من غيرها .

٦٩ \_ ﴿ فِبْلَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٧٠ ﴿ قيهن ﴾ أي الجنتين وما فيهما ﴿ خيرات ﴾ أخلاقاً ﴿ حسان ﴾ وجوهاً .

٧١ ـ ﴿ فباي آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٧٧ - ﴿ حور ﴾ شديدات سواد العيون وبياضها ﴿ مقصورات ﴾ مستورات ﴿ في الخيام ﴾ من در

مجوف مضافة إلى القصور شبيهة بالخدور . ٧٣ \_ ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٧٤ - ﴿ لَم يَطَمُّهُنَ إِنِّسَ قَبِلُهُم ﴾ قبل أزواجهن ﴿ ولا جان ﴾ .

٥٧ - ﴿ قبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾ . ٧٦ ـ ﴿ متكثين ﴾ أي أزواجهم وإعرابه كما تقدم

﴿ على رقرف خضر ﴾ جمع رفرفة ، أي بسط أو وسائد ﴿ وعبقري حسان ﴾ جمع عبقرية ، أي طنافس . ٧٧ ـ ﴿ فَبِأَى آلاء ربكما تكذبان ﴾ .

٧٨ ـ ﴿ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ﴾ تقدم ولفظ اسم زائد . ﴿ سورة الواقعة ﴾

[ مكية إلا آيتي ٨١ و ٨٧ فمدنيتان ] د وآیاتها ۹۳ او ۹۷ او ۹۹،

انَّهُ لَقُرْءَانَّ

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ إِذَا وقعت الواقعة ﴾ قامت القيامة . ٢ ـ ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾ نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها في الدنيا . ٣ ـ ﴿ خافضة رافعة ﴾ مظهرة لخفض أقوام بدخولهم النار ولرفع آخرين بدخولهم الجنة . ٤ ـ ﴿ إِذَا رَجِتَ الأَرْضُ رَجّاً ﴾ حركت حركة شديدة • ﴿ ويست الجبال بسأ ﴾ فتتت . ٦ ـ ﴿ فكانت هياء ﴾ غباراً ﴿ منبثاً ﴾ منتشراً ، وإذا الثانية بدل من الأولى . ٧ ـ ﴿ وكنتم ﴾ في القيامة ﴿ أَرْوَاجًا ﴾ أصنافاً ﴿ ثلاثة ﴾ . ٨ ـ ﴿ فأصحابِ العيمنة ﴾ وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره ﴿ ما أصحاب الميمنة ﴾ تعظيم لشأنهم بدخولهم الجنة . ٩ ـ ﴿ وأصحاب المشأمة ﴾ الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه بشماله ﴿ ما أصحاب المشأمة ﴾ تحقير لشأنهم بدخولهم النار . ١٠ ـ ﴿ والسابقونِ ﴾ إلى الخير وهم الأنبياء مبتدأ ﴿ السابقون ﴾ تأكيد لتعظيم شأنهم . ١١ ـ ﴿ أُولئك المقربون ﴾ . ١٢ ـ ﴿ في جنات النعيم ﴾ . ١٣ ـ ﴿ ثلة من الأولين ﴾ مبتدأ ، أي جماعـة من الأمم الماضيـة . ١٤ ـ ﴿ وَقَلَيْلُ مِنَ الآخرينِ ﴾ من أمة محمدﷺوهم السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة والخبر . ١٥ ـ ﴿ على سرر موضونة ﴾ منسوجة بقضبان الذهب والجواهر . ١٦ ـ ﴿ متكثين عليها متقابلين ﴾ حالان من الضمير في الخبر . ١٧ ـ ﴿ يطوف عليهم ﴾ للخدمة ﴿ ولدان مخلدون ﴾ على شكل الأولاد لا يهرمون .

ثكلتكم أمهاتكم ، يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم ، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجـل من خزنـة جهنم ؟ فأوحى الله إلى رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول لـ، ﴿ أُولِي لِكَ فَأُولِي ثُم أُولِي لِكَ فَأُولِي ﴾ وأخرج النسائي عن سعيد بن جبير أنه سأل ابن عباس عن قوله



١٨ - ﴿ بِسُكُسُوابِ ﴾ أقداح لا عرى لها ﴿ وأباريق ﴾ لها عرى وخراطيم ﴿وكأس﴾ إناء شرب الخمر ﴿ من معين ﴾ أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبداً .

١٩ ـ ﴿ لا يُصدعون عنها ولا يتزَفون ﴾ بفتح الزاى وكسرها من نزف الشارب وأنزف ، أي لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقىل بخلاف

٢٠ ـ ﴿ وَفَاكُهُمُ مَمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ .

٢١ - ﴿ ولحم طير مما يشتهون و ﴾ لهم للاستمتاع ٢٢ - ﴿ حور ﴾ نساء شديدات سواد العيون وبياضها ﴿ عين ﴾ ضخام العيون كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء ومفرده عيناء كحمراء وفي قراءة بجر حور عين .

٢٣ \_ ﴿ كَأَمِثَالَ اللَّوْلُو الْمَكْتُونَ ﴾ المصون . ٢٤ - ﴿ جِزاءٌ ﴾ مفعول له أو مصدر والعامل المقدر أي جعلنا لهم ما ذكر للجزاء أو جزيناهم

﴿ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ .

٢٥ - ﴿ لا يسمعون فيها ﴾ في الجنة ﴿ لَغُواً ﴾ فاحشاً من الكلام ﴿ ولا تأثيماً ﴾ ما يؤثم . ٢٦ ـ ﴿ إِلَّا ﴾ لكن ﴿ قيسلًا ﴾ قبولا ﴿ سسلاماً

سلاماً ﴾ بدل من قيلا فإنهم يسمعونه . ٧٧ - ﴿ وأصحباب اليمين منا أصحباب

٢٨ - ﴿ في سدر ﴾ شجر النبق ﴿ مخضود ﴾ لا

٢٩ - ﴿ وطلح ﴾ شجر الموز ﴿ منضود ﴾

بالحمل من أسفله إلى أعلاه . ٣٠ - ﴿ وظل ممدود ﴾ دائم . ٣١ ـ ﴿ وماء

مسكوب ﴾ جار دائماً . ٣٢ ﴿ وقاكهـة

إِنَّهُ لِتُرْمَانُّ كُرِّمٌ ﴿ فِي كِنْبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا ٱلْمُطَهَرُونَ ﴿ تَنزِيلٌ مِن زَبَ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ أَفَهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُمُ مُّذْهِنُونَ ۞ وَتَجْعَلُونَ رِزْفَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۞فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ ﴿ وَأَنتُدْحِينَ إِنظُرُونَ ﴿ وَخَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَئِكِن لَانْبُصِرُونَ ۞ فَلَوْلَاۤ إِنكُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينٌ ه تَرْجِعُونَهَ ] إِن كُنتُمْ صَليقِينَ ﴿ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِٰ ١ فَسَلَنُدُلُكَ مِنْ أَصْحَنِ ٱلْيَمِينِ ١ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿ فَأَرُٰلُ مِّن حَبِيرِ ۞ وَتَصْلِيَهُ جَجِيمٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ المُورَة المُتَامِينِ اللهِ اللهِ

بِسَدِمُ اللَّهُ الزَّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْكِيمُ ١ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يُمْعِي وَيُمِيثُ وَهُوعَكَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ٢ هُوَٱلْأَوَّلُوَٱلْآخِرُوَالظَّهِرُوَالْبَاطِنُّ وَهُوَيِكُلِ شَىءٍ عَلِيمُ ۞

كثيرة ﴾ . ٣٣ ـ ﴿ لا مقطوعة ﴾ في زمن ﴿ ولا ممنوعة ﴾ بثمن . ٣٤ ـ ﴿ وفرش مرفوعة ﴾ على السرر . ٣٥ ـ ﴿ إنا انشأناهن إنشاءً ﴾ الحور العين من غير ولادة . ٣٦ ـ ﴿ فجعلناهن أبكاراً ﴾ عذاري كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذاري ولا وجع . ٣٧ ـ ﴿ عرباً ﴾ بضم الراء وسكونها جمع عروب وهي المتحبة إلى زوجها عشقاً له ﴿ أَتَرَاباً ﴾ جمع ترب ، أي مستويات في السن . ٣٨ ـ ﴿ لأصحاب اليمين ﴾ صلة أنشأناهن أو جعلناهن وهم : ٣٩ ـ ﴿ ثلة من الأولين ﴾ . ٤٠ ـ ﴿ وثلة من الآخرين ﴾ . ٤١ ـ ﴿ وأصحابِ الشمال ما أصحابِ الشمال ﴾ . ٤٢ ـ ﴿ في سموم ﴾ ريح حارة من النار تنفذ في المسام ﴿ وحميم ﴾ ماء شديد الحرارة . ٤٣ ـ ﴿ وظل من يحموم ﴾ دخان شديد السواد . ٤٤ ـ ﴿ لا بارد ﴾ كغيره من الظلال ﴿ ولا كـريم ﴾ حسن المنظر . ه٤ ـ ﴿ إنهم كانوا قبل ذلك ﴾ في الدنيا ﴿ مترفين ﴾ منعمين لا يتعبون في الطاعة . ٤٦ ـ ﴿ وكانوا يصرون على الحثث ﴾ الذنب ﴿ العظيم ﴾ الشرك . ٤٧ ـ ﴿ وَكَانُوا يقولُونَ أَئْذًا مَنَا وَكَنَّا تَرَابًا وَعَظَّامًا أَثْنَا لَمبعوثُونَ ﴾ في الهمـزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال الف بينهما على الوجهين . ٤٨ ـ ﴿ أَوَ آباؤنا الأولون ﴾ بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد وفي قراءة بسكون الواو عطفاً بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها . ٤٩ ـ ﴿ قُلْ إِنْ الأولين والآخرين ﴾ .

<sup>﴿</sup> أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ أشيء قاله رسول الله ﷺ من قبل نفسه أم أمره الله به ؟ قال : بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله .

شركة الحالف ٥٧

٥٠ ـ ﴿ لمجموعون إلى ميقات ﴾ لوقت ﴿ يـوم

٢٥ ـ ﴿ لأَكُلُونُ مِن شَجِسر مِن رَقَسُومٍ ﴾ بيسان

٥٣ ـ ﴿ قيمنالشون منهنا ﴾ من السجر

٥٤ - ﴿ قشاربون عليه ﴾ أي الزقوم المأكول

٥٥ ـ ﴿ فشارُ بُونَ شُرِبٍ ﴾ بفتح الشين وضمهما

مصدر ﴿ الهيم ﴾ الإبل العطاش جمع هيمان

٥٧ \_ ﴿ نحن خلقناكم ﴾ أوجدناكم من عدم ﴿ فلولا ﴾ ملا ﴿ تصدقون ﴾ بالبعث إذ القادر

٥٩ \_ ﴿ أَأْتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الشانية الفأ وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى

وتركه في المواضع الأخرى ﴿ تخلقونه ﴾ أي

﴿ يِبْكُمِ الموتوما نحن بمسبوقين ﴾ بعاجزين .

٦١ ـ ﴿ على ﴾ عن ﴿ أَن تبعدل ﴾ تجعل ﴿ أَمِثَالَكُم ﴾ مكانكم ﴿ وتتشبُّكُم ﴾ نخلقكم ﴿ في ما لا تعلمون ﴾ من الصور كالقردة والخنازير .

المنى بشراً ﴿ أَم نَحْنَ الْخَالَقُونَ ﴾ . ٦٠ ـ ﴿ نعن قدَّرنا ﴾ بسالتشديسد والتخفيف

للذكر وهيمي للأنثى ، كعطشان وعطشي . ٦٥ \_ ﴿ هَذَا نَزَلُهُم ﴾ ما أعدَّ لهم ﴿ يَوْمِ الَّذِينَ ﴾

على الإنشاء قادر على الإعادة . ٥٨ \_ ﴿ أَفُرَأَيْتُم مَا تَمْنُونَ ﴾ تريقون من المني في

معلوم ﴾ أي يوم القيامة . ٥١ \_ ﴿ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ﴾ .

﴿ البطون ﴾ .

يوم القيامة .

أرحام النساء .

﴿ من الحميم ﴾ .

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ نَعْلَرُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ لَلَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِٱلَّيْلِ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمُّ أَجُرُكُيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَا نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَمِيثَقَكُمُ إِنكُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُعَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ = ءَايَنتِ بَيِّنَتَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَٱلظُّلُمَنتِ إِلَىٱلنُّودُ وَإِنَّاللَّهَ بِكُرِّ لَرَهُونٌ زَحِيمٌ ١ وَمَالَكُمُ أَلَّا نُنفِقُوا فِسَبِيلِ لَقَهُ وَلَقِمِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَا يَسْتَوى مِنكُر مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰلَأَ أُوْلِيَكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْمِنُ بَعَدُ وَقَىٰتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَالَتَهُ ٱلْحُسِّنَى ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فِيضَاعِفَهُ لِلَّهِ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ

٦٢ ـ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْتُمُ النُّشَآءَةُ الأُولِي ﴾ وفي قراءة بسكون الشين ﴿فلولا تذكرون﴾(١) فيه إدغام الناء الثانية في الأصل في الذال. ٦٣ ـ ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَحرثُونَ ﴾ تثيرون كلمي الأرض وتلقون البذر فيها . ٦٤ ـ ﴿ أَأْنَتُم تَزْرَعُونُه ﴾ تنبتونُه ﴿ أَمْ نَحْنَ الزَّارِعُـونَ ﴾ . ٦٥ ـ ﴿ لو تشاء لجعلشاه حطاماً ﴾ نباتـاً يابسـاً لا حب فيه ﴿ فظلتم ﴾ أصله ظللتم بكسر اللام حذفت تخفيفاً أي أقمتم نهاراً ﴿ تفكُّهونَ ﴾ حذفت منه إحدى التامين في الأصل تعجبون من ذلك وتقولون: ٦٦ ﴿ إِنَّا لَمَغْرِمُونَ ﴾ نفقة زرعنا . ٦٧ ـ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ ممنوعون رزقنا . ٦٨ ـ ﴿ أَفْرَايَتُم الماء الذي تشربون ﴾ . ٦٩ ـ ﴿ أَأْنَتُم أَنزلتموه من المزن ﴾ السحاب جمع مزنة ﴿ أَم نحن المنزلون ﴾ . ٧٠ - ﴿ لو نشاء جعلناه أجاجاً ﴾ ملحاً لا يمكن شربه ﴿ فلولا ﴾ هلا ﴿ تشكرون ﴾ . ٧١ - ﴿ أفرأيتم النار التي تورون ﴾ تخرجون من الشجر الأخضر . ٧٧ ـ ﴿ أَأْنَتُم أَنشَأَتُم شَجِرتُها ﴾ كالمرخ والعفار والكلخ ﴿ أَم نَحن المنشئونَ ﴾ . ٧٣ ـ ﴿ نَحن جعلناها تذكرة ﴾ لنار جهنم ﴿ ومتاعاً ﴾ بُلْغَةً ﴿ للمقوين ﴾ للمسافرين من أقوى القوم : أي صاروا بالقوى بالقصر والمد أي القفر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء. ٧٤ ـ ﴿ فسيحٍ ﴾ نزه ﴿ باسمٍ ﴾ زائدة ﴿ ربك العظيم ﴾ الله . ٧٥ ـ ﴿ فلا أقسم ﴾ لا زائدة ﴿ بمواقع النجوم ﴾ بمساقطها لغروبها.

أسباب نزول الآية ٨ : أخرج ابن المنذر عن ابن جرير في قوله ﴿ وأسيراً ﴾ قـال : لم يكن النبي يأســر أهل الإســلام ، ولكنها نــزلت في أســاركم

<sup>﴿</sup> سورة الإنسان أو الدهر ﴾

٧٦ - ﴿ وإنه ﴾ أي القسم بها ﴿ لقسم لـو
 تعلمون عظيم ﴾ لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم
 عظم هذا القسم .

٧٧ - ﴿ إِنْمَ ﴾ أي المتلوعليكم ﴿ لَقَرآنَ كريم ﴾ .

٧٨ ـ ﴿ في كتاب ﴾ مكتوب ﴿ مكتون ﴾ مصون وهو المصحف .

٧٩ ـ ﴿ لا يمسه ﴾ خبر بمعنى النهي ﴿ إلا المطهرون ﴾ اللذين طهروا أنفسهم من الأحداث .

٨٠ ـ ﴿ تَنزيل ﴾ منزل ﴿ من رب العالمين ﴾ . ٨١ ـ ﴿ أُفِهِمُ الصديث ﴾ القرآن ﴿ أَنتم

٨١ - ﴿ البهدا الحديث ﴾ النصرا
 مدهنون ﴾ متهاونون مكذبون .

 ٨٢ - ﴿ وتجعلون رزقكم ﴾ من الـمــطر، أي شكره ﴿ أنكم تكذبون ﴾ بسقيا الله حيث قلتم مطرنا بنوء كذا.

۸۳ ـ ﴿ فلولا ﴾ فهلا ﴿ إذا بلغت ﴾ الروح وقت النزع ﴿ الحلقوم ﴾ هو مجرى الطعام .

00 ـ ﴿ وَنَحَنَ أَشَـرِبِ إليه مَنكُم ﴾ بــالـعلم ﴿ ولكن لا تبصــرون ﴾ من البصيــرة ، أي لا تعلمون ذلك .

ـ ^ فلولا ﴾فهلا ﴿ إن كتم غير صدينين ﴾ مجزين بأن تبعثوا ، أي غير مبدونين بزعمكم . ٨- ﴿ ترجعونها ﴾ تردون السروح إلى الجمد بعمد بلوغ الحلقوم ﴿ إن كتم صادقين ﴾ فيما زعمتم فلولا الشانية تأكيد لللأولى وإذا ظرف

افق كم وَوَقَدَّمُ وَارَقَتُمُ وَعَرَبُكُمُ الْأَمَانِ حَقَى مَهَا أَشُّرُ الله وعَرَّكُم الله العَرُولُ فَالَيْمَ الاَوْ خَلْ مِنْ المصيدُ عِنَ النِّينَ كَفَرُواْ مَاوَسِكُمُ التَّارِّفِي مَوْلِنَكُمُ الْخَلْفِي المصيدُ في الْمَهَانِ لِلَذِينَ امْدُوا الْمَقْلِينَ مَعْمُوا اللهِ عَلَيْهِ الْمِنْ المصيدُ ومَا تَزَلَّ مِنَ الْمَهْ الْمَنْ عَمْدَ مَنْ اللّهِ الْمُواللهِ المَوْلِينَ المَعْمِلِينَ المَعْمِلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُواللهِ اللهِ اللهُ ا

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِ

بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَنَتُ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ

هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ كَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنِيسَ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ فُرَا

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بِاكْ بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِسَلِهِ

ٱلْعَذَابُ ١٤ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُمُ

تترجمون المتعلق به الشرطان والمعنى : هلا ترجمونها إن نقيتم البعث صافين في نقيه ، أي ليتني عن محلها الدوت كالبعث . ٨٨ ـ فِ فَامَّا إن كَانَ ﴾ اللبت ﴿ من الشرين ﴾ . ٨٠ ـ فرقرح ﴾ أي فله المحتاج ﴿ وربيات ﴾ رزى حسن ﴿ وجة نعيم ﴾ وهل الجواب لأما أو لأن أو لهما؟ أقال . ٩٠ ـ ﴿ وَأَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصَافِهِ ﴾ . ٩١ ـ ﴿ فَسَلَمِ لِكَ ﴾ إن له السلامة من العذاب ﴿ من أصحاب اليبين ﴾ من جهة أنه شهم . ٩٢ ـ ﴿ وأما إن كان من المتكليين الفسائن ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ قُول من حصيم ﴾ . ٤٤ ـ ﴿ وتصلية جعيم ﴾ . ٩٥ ـ ﴿ إن هذا لهو حق اليقين ﴾ من إضافة الموصوف إلى صنت . ٦٦ ـ ﴿ فَسَحِ بالسم ربك العظيم ﴾ تقدم .

> ﴿ سورة الحديد ﴾ كتاب التيآليد إ

[ مكية أو مدنية وآياتها ٢٩ ]

يسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ سَبِّع لَهُ مَا فِي السماوات والأرض ﴾ اي زمه كل شيء فاللام مزيدة وجيء بما دون من تغليباً للأكثر ﴿ وهو العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العكيم ﴾ في صنعه ٢ ـ ﴿ له ملك السماوات والأرض يحيى ﴾ بالإنشاء ﴿ ويعيت ﴾ بعده ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ .

أهل الشرك ، كانوا يأسرونهم في العذاب ، فنزلت فيهم فكان النبي ﷺ يأمرهم بالإصلاح إليهم .

أسباب نزول الآية ٢٠ : وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال : دخل عمر بن الخطاب على النبي 🎕 وهو راقد على حصير من جريد ، وقد اثر في



80.40E 8.30EEEEEE ٣ ـ ﴿ هـ و الأول ﴾ قبل كل شيء بلا بداية

﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ . ٤ \_ ﴿ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة

﴿ وَالْآخِرِ ﴾ بعد كل شيء بلا نهاية ﴿ وَالظَّاهِرِ ﴾ مالأدلة عليه ﴿ والساطن ﴾ عن إدراك الحواس

أيام ﴾ من أيام الدنيا أولها الأحد وآخرها الجمعة

٢ ﴿ ثم استوى على العرش ﴾ الكرسي استواءً يليق به ﴿ يعلم ما يلج ﴾ يدخل ﴿ في الأرض ﴾

كالمطر والأموات ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ كالنبات

والمعادن ﴿ وما يشزل من السماء ﴾ كالرحمة والعلقاب ﴿ وما يعسرج ﴾ يصعد ﴿ قيها ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ = أَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآ ۗ عِندَرَتِهِمْ لَهُ مِّ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمُّ وَٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَايَنِيْنَٱلْوَٰلَتِكَ أَصْحَابُ لَلْحَجِيدِ ﴿ ٱعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَقَوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابِنَنكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمَوٰلِ وَٱلْأَوْلَكِ كُمُثُلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَثَرِيهُ مُصْفَرًا شُرِّيكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَ وَعَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهُ وَرَضُونَ أَوْمَا الْخُيَوْةُ الدُّنْيَ ۚ إِلَّا مَتَنْعُ الْفُرُورِ ٢ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَ وَمِّن زَّيكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرِّض ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ أَعِدَّتُ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضَٰلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُوا أَلْفَضَّ لِٱلْعَظِيمِ ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْل أَن نَبْراَهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ لِكُيْلًا تَأْسَوْاْعَلَىٰمَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْبِمَآءَاتَىٰكُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ

كالأعمال الصالحة والسيئة ﴿ وهو معكم ﴾ بعلمه ﴿ أَينَ مَا كُنتُم وَاقْهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٍ ﴾ . ه \_ ﴿ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور ﴾ الموجودات جميعها . ٦ \_ ﴿ يُولِجِ اللَّيلِ ﴾ يدخله ﴿ في النهار ﴾ فيزيد وينقص اللَّيل ﴿ ويولج النهار في اللَّيل ﴾ فيزيد وينقص النهار ﴿ وهو عليم بذات الصدور ﴾ بما فيها من الأسرار والمعتقدات . ٧ ـ ﴿ آمنوا ﴾ داوموا على الإيمان ﴿ بالله ورسوله وأنفقوا ﴾ في سبيل الله ﴿ مما جعلكم مستخلفين قيه ﴾ من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم ، نزل في غزوة العسرة وهي غنزوة تبوك ﴿ فَالذَّينَ آمنوا منكم وأَنْفقوا ﴾ إشارة إلى عثمان رضي الله عنه ﴿ لهم أجر كبير ﴾ . ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحُولُ وَمَن يَتُولُ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَيْ ٱلْخَمِيدُ ٢ ٨ ـ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَؤْمَنُونَ ﴾ خطاب للكفار ، أي لا مانع لكم من الإيمان ﴿ بالله والرسولُ يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ كه بضم الهمزة وكسر لقدأرستنا الخاء ويفتحها ونصب ما بعده ﴿ مِيثَاقُكُم ﴾ عليه أي أخذه الله في عالم الذرّ حين أشهدهم على أنفسهم و ألست بربكم قالوا بلي ،﴿ إِنْ كُنتُم مؤمنين ﴾ أي مريدين الإيمان به فبادروا إليه . ٩ ـ ﴿ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ﴾ آيات القرآن ﴿ ليخرجكم من الظلمات ﴾ الكفر ﴿ إلى النور ﴾ الإيمان ﴿ وإن الله بكم ﴾ في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان ﴿ لرؤوف رحيم ﴾ . ١٠ ـ ﴿ ومَالكم ﴾ بعد إيمانكم ﴿ أَلا ﴾ فيه إدغام نون أن في لام لا

يسمى نورهم بين أيديهم ﴾ أمامهم ﴿ وَ ﴾ يكون ﴿ بأيماتهم ﴾ ويقال لهم : ﴿ بُشراكم اليوم جنات ﴾ أي ادخلوها ﴿ تجري من تحتها الأنهار حالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ﴾ . جنه ، فبكى عمر ، فقال 養 : ما يكيك ؟ قال عمر : ذكرت كسرى وملكه ، وهرمز وملكه ، وصاحب الحبشة وملكه ، وأنت رسول الله عا من جريد ! فقال رسول الله 養 : أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الأخرة ؟ فانزل الله ﴿ وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً ﴾ .

﴿ تَنْفَقُوا فَي سَبِيلَ اللَّهُ وَلَهُ مَبِراتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ بما فيهما فتصل إليه أموالكم من غير أجر الإنفاق بخلاف ما لـو أنفقتم فتؤجرون . ﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ﴾ لمكة ﴿ وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من يعده وقاتلوا وكلًا ﴾ من الفريقين ، وفي قراءة بالرفع مبتدأ ﴿ وعد الله الحسني ﴾ الجنة ﴿ والله بما تعملون خبير ﴾ فيجازيكم به . ١١ ـ ﴿ من ذا الذي يقرض الله ﴾ بإنفاق ماله في سبيل الله ﴿ قرضاً حسناً ﴾ بأن ينفقه لله ﴿ فيضاعفه ﴾ وفي قراءة فيضعفه بالتشديد ﴿ له ﴾ من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما ذكر في البقرة ﴿ وله ﴾ مع المضاعفة ﴿ أجر كريم ﴾ مقترن به رضا وإقبال . ١٢ - اذكر ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات

医病 化原纸 医双角 经收收 化分离管 施克克勒

21 . ﴿ ياندونهم ألم نكن معكم ﴾ على الطاعة ﴿ قالوا بلى ولكنكم فتتم أنفسكم ﴾ بالنشاق ﴿ وتروستم ﴾ بالمؤسين المدوار ﴿ وارتيتم ﴾ شككم في دن الإسلام ﴿ وفرتكم الأسائي ﴾ شكلمام ﴿ حتى جاه أمر أله ﴾ الموت ﴿ وفركم ياله الغرور ﴾ النبطان.

ما \_ ﴿ فَالْمُومِ لَا يُؤَخَذُ ﴾ بالياء والتاء ﴿ متكم فعية ولا من اللذين كضروا مأواكم الشار هي مولاكم ﴾ أولى بكم ﴿ ويش المصير ﴾ هي .

ورد م هم الري يحم هو ويسن المطعير هي مي.

11 - ﴿ هُلُم يَّانُ ﴾ يحن ﴿ لللين آموا ﴾ نترا م وال في شأن الصحابة لما أكثروا العراح ﴿ أن تختص قلويهم لذكر الله وما نزل ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ هِن الحقن ﴾ القرائ ﴿ ولا يكونوا ﴾ معطوف عمل تختم ﴿ كالمدين أوتوا الكتباب من قبل م مم اليهدو والتصارى ﴿ قطال عليهم الأمد ﴾ الزمن بينهم وبين أنبياتهم ﴿ قطات قلويهم ﴾ لم

تلن لذكر الله ﴿ وكثير منهم فاسقون ﴾ . ١٧ ـ ﴿ اعلموا ﴾ خطاب للمؤمنين المذكورين ﴿ أن الله يحيي الأرض بعد موقها ﴾ بالنبات

ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَكَآةُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْٰلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَ لَنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْب

وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطُّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ

بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُلَمُ

بِٱلْفَيْبِۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَوِئُّ عَزِيرٌ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَانُوحًا وَإِبْرَهِيمَ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِ تَلَّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ

وَكَثِيرٌ مِنْهُمُ فَلْسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَائْدِهِم

بِرُسُلِنَا وَقَفَّتَنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَوَ وَءَا تَيْنَـُهُ ٱلْإِنجِيــلَّ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْمَانِيَّةً

أبتَدَعُوهَا مَا كَنَبْنَهَاعَلَتِهِ مِي إِلَّا ٱبْتِغَاةَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا

رَعَوْهَاحَقَّ رِعَايِتِهَا ۗفَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْهُمَّ أَجْرَهُمَّ

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنسِقُونَ ١٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ

وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِيُوَّ تِكُمُّ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيَجْعَل لَكُمُّ

نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ

مثلال يقبل بقارتكم يردما إلى الخشوع ﴿ قد الله عنظرة ﴾ . ١٨ - ﴿ إن المشعقين ﴾ من انصدق ادغمت التاء في التحد إلى المشعقين ﴾ من انصدق ادغمت التاء في التحد إلى التصدق ادغمت التاء في التحد إلى التصدق والإيدان ﴿ والرضوا الله الصادة عنها من التصدق والإيدان ﴿ والرضوا الله وتحد إلى التحد إلى المتحد إلى التحد في التحد في التحد في التحد الت

أسباب نزول الآية Y2 : وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنظر عن قتادة : أنه بلغه أن أبا جهل قال : لتن رأيت محمداً بصلي لاطان عنه ، فائزل الله ﴿ ولا تطع منهم آتماً أو كفرواً ﴾ .



# 

## لَسُ مِ اللَّهِ الزَّاهِ أَلزَ ثَعَنَىٰ الزَّكِيدِ مِ

إلى المسلمة الله قرآن الله المسلمة المؤلفة المسلمة الله قرآن الله والمسلمة المؤلفة ال

﴿وَنِي الأَعْرَة عَدَّابِ شَدِيدِ﴾ لمن آثر عليها الدنيا ﴿وَمِنْفَرَةٌ مِن اللهُ ورضُوان ﴾ لمن لم يؤثر عليها الدنيا ﴿ وِما الحياة الدنيا ﴾ ما التمتع فيها ﴿ إِلاّ متاع الفرور ﴾ .

٢١. ﴿ سايشوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كمرض السماه والأرض ﴾ لو وصلت إحداهما باالأخرى والمرض : السمة ﴿ أصفت للذي آمنوا بأله ورسله ذلك فضل أله يؤتيه من شاء وأله فوز الفطرا (الطليم ﴾ .

٧٢ - ﴿ ما أصاب من مصيحة في الأرض ﴾ بالجدب ﴿ ولا في أفضكم ﴾ كالمرض وقفد ﴿ لولد ﴿ إلا في كتاب ﴾ يعني اللوح المحضوظ ﴿ مِن قِبِل أن تِبوأها ﴾ نخلقها ، ويقال في المعدة كذلك ﴿ إن ذلك على ألهُ يسير ﴾ .

اسمة كذلك فإن ذلك على أقسيس في .

۱۳ \_ في كيدلا في كن ناصبة للفعل بمعنى أن .
أي أخير تمالى بذلك لشلا في أسوا في تعزيرا .
في على ما فاتكم ولا تفرحوا في فرح بطر بل فرح .
شكر على النمية فيسا أتقادية بالله المساحة .
وراقتمر جادكم من فوالله لا يعب كل مختال .
شكر بيا أرتى في فخور فيه به على اللس .

متكربه اوتي هو محوره به على الناس 27 ـ ﴿ السلين بيخلون به بمليا بجب عليهم ﴿ ويامرون الناس بالبخل ﴾ به لهم وعيد شديد ﴿ ومن يتول ﴾ عما يجب عليه ﴿ فإن الله هو بُه ضمير فصل وفي قراءة بسقوطه ﴿ الغني ﴾ عن ضمير فصل وفي قراءة بسقوطه ﴿ الغني ﴾ عن

عرد و التعديد فه دويد. 70 - ﴿ لقد أرسلنا رسانا ﴾ الملائكة إلى الأنبياء ﴿ بالبينات ﴾ بالمحجج القراطع ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب ﴾ بعمني الكتب ﴿ والعيزان ﴾ العدل ﴿ ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا العدلية ﴾ أخرجناه

م الَت

من الدمادن فو فيه بلس شديد كم يقاتل به فو وسائع الناس وليسلم أنه كم عام مشاهدة ، معطوف على ليقوم الناس فو من يتصره ﴾
بان يتصرونه ولا يصرونه فو إن أنه قري عزيز كه ( حابة له أنه الناس قائم على المنابا ، قال ابن بالسبب كه حال من هماء يتصره ، أي غالباً عنهم في المنابا ، قال ابن وليسلم المناب المناب الناس قائم في ويعالم في دويها النوق والكتاب في بعني الكتب الاربعة : الترادة والإنجيل والنروق والفرقان فيانها في فدية إبراهم معهد وكثير منهم فلسقون كه . ٢٧ - ﴿ ثم تقينا على أتارهم برسانا وقضا بيسمى ابن مربع وأنشياه المؤتم في المناب المؤتم في المناب المؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم والمؤتم المؤتم المؤتم

﴿ ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ على الصراط ﴿ ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾ .

#### ﴿ سورة المجادلة ﴾ [مدنية وآياتها ٢٢] بسم ألله الرحمن الرحيم

الناء في الظاء ، وفي قراءة بالف بين الظاء والهاء الخفيفة وفي أخرى كيقاتلون والموضع الناني كذلك ﴿ من نسساتهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الملائي ﴾ بهسرة وياء وسلا ياء ﴿ ولدنهم وإنهم ﴾ بالظهار ﴿ لِيتُولُونَ منكراً من

٢ ـ ﴿ الذين يظُّهُرُ ون ﴾ أصله يتظهرون أدغمت

ٱلَهْ مَرَأَنَّالَقَهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَاحْمُسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ مُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَاكَانُوٓ أَثْمَ يُبَتِّعُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةَ إِنَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱلْمَ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نْهُواْعَنْ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانَهُواْعَنْهُ وَمَنْنَجُونَ بِٱلْإِثْبِرِ وَٱلْفُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وَكَحَيُّوكَ بِمَالَمْ يُحُيِّكَ بِدِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهُ أَفِينُسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَثُوٓا إِنَّا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُّ وَنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوْا بِٱلْبِرَوَالنَّقُوكَ أَوَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ (١) إِنَّمَا ٱلنَّحْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَينِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِ ٱلْمَجْلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ ۚ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِلَّ

468

روسهم ديهم به بسير مودوس المنظور في المنظام بالكفارة . ٣ - ﴿ واللّذِي يَظُهُرُونُ مَن نساتهم ثم يمودون لما قالوا ﴾ أي في النول وزوراً كذا فح إذا أله لفظ فقول ﴾ المنظام من مودون لما قالوا ﴾ أي أن بنائانو، بإسال المنظام منها الذي موخلاف مقدون المراة بالتحريم ﴿ تصرير وقية ﴾ إي إعتاقها عليه ﴿ من قبل أن يتماما في نائل من يعتلم ﴾ في المنظل على المقيد تعليمين من عليه أي من الم يجداً ﴾ وزيّة فسيام خورين متابعين من المنظل على المقيد تعلق من من عالم المنظل على المقيد لكون من الم يجداً ﴾ وزيّة فسيام خورين ما المقيد لكن من عالم المنظل على المنظل وخورين من الكفارة ﴿ فوضوا بلله ورسوله وتلك مجول ﴾ أي الاحكام المنظل على المنظلة ولا المنظل على المنظلة على المنظل على المنظلة ع

و سوره سباب نزول الآية 1 : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن قال : لما بُعث النبي ﷺ جعلوا بنساطون بينهم فنزلت ﴿ عم يتساطون عن العظيم ﴾ .

العاد ولا المنظمة المن

ينائيا الذين ما مثراً إذا تنجيمُ الرَّسُولَ فَقَدَ مُوافِّ الَّهِنَ مَدَعَ عَوْدَكُرُ صَدَفَةٌ ذَلِكَ عَبْرِلْكُو وَالْمَهِرَ فَإِن لَّتَحِيدُ وَإِفَا اللَّهِ عَمْوَدَتِهُمُ عَنَّ الْمَفْفَعُمُ الْمَقْعَلُمُ الْمِيْنَ مِنْ عَنْوَيكُو مَا الْوَالْوَلَ الْمَقْدُولَةِ الْمَقْعَلُوا الله وَوَسُولُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ فَالْمِيهُ الْمَسْلَونَ هِي الْوَرْ إِلَى اللّهِينَ وَلَوْلُولَا الله عَنْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَنْمُ مَنْ لَكُولُمُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ

كَنْبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِتْ إِنَّ ٱللَّهَ قِوَيُّ عَزِيدٌ ﴿

النجوى قبر ﴾ تنظر ﴿ إلى السلين قهوا هن النجوى ثم يعودن لما تهوا عد ويتناجون بالإشوا والعدوان ومعمية الرسول ﴾ هم الهيود نهاهم النبي ﷺ مما كانوا يقعلون من تساجيم ؛ أي تحديثهم سرا ناظرين إلى الطوشين ليوقعوا في قلريهم الرية ﴿ وإذا جاؤوك تُحوّك ﴾ أيها النبي ﴿ يما لم يُحكّك به أنه ﴾ وهو قولهم ؛ السام عليك ؛ أي المبرت ﴿ ويقسولون في أنقسهم وأنك ليس بنبي إن كمان نبياً ﴿ حسهم جهتم يصلونها ليس المصري في .

يصلونها فيتس المصير ﴾ هي . ٩- ﴿ يا أيها اللين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا يالإثم والمدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقرى وانقوا ألله اللي إليه تحشرون ﴾ .

ريسوي ريسه النجوى في بسالان م ۱۰ - ﴿ إِنَّمَا النَّجُوى فِي بسالانُم وتحره ﴿ مَنَ الشَّيْسِطَانُ فِي بَغْرُوره ﴿ لِيَحِدُنُ اللَّذِينَ آمَسُوا ولِيس ﴾ هر﴿ يضارهم شَيْنًا إِلاَّ إِذِنَ لَهُ ﴾ أي إرادته ﴿ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ .

اردته ورضى اله مؤترى المؤترة بي اليما السابين أمنيوا أذا قبل لكم المجارية وبيا أيها السابين أمنيوا أذا قبل لكم في المجارية والمفاترة عن يجلس من جادكم وفي قراءة في الحجة في المجارية في المؤترة في المؤترات في فائيزوا في وقبل المالة وفيرا الى المسادة وفيرها من المؤيرات في فائيزوا في وفي قراءة بضم الشين لذك فود في يرقع أذا الذين أمنوا المكم في بالطاعة في فيها في يرقع في الذين أمنوا المكم في بالطاعة في المناس المؤترا العلم درجات في المالة درجات في المناس المؤترا العلم درجات في المناس المؤترا العلم درجات في المناسة من المناس المؤترا العلم درجات في المناسة المؤترا العلم درجات في المؤترا العلم درجات في المؤترات المؤترا

في الجنة ﴿ والله بِما تعملون خبير ﴾ . ١٧ ـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ﴾ أردتم مناجاته ﴿ فقدموا بين يدى نجواكم ﴾ قبلها

٥ لَاغِدُقُومًا

﴿ صدقة ذلك خبر لكم وأطهر ﴾ للنريكم ﴿ فإن لم تجدوا ﴾ ما تصدقون به ﴿ فإن أَنْ عَضُور ﴾ لمتأسباتكم ﴿ رحم ﴾ يُحكم ، يمني فلا طبكم في المناجاة من غير صدقة ، ثم تسم ذلك بقول : ١٣٣ ـ ﴿ الْمُقْتَمَم ﴾ يتحقون الهوترين وإيدال الثانية القار تصيفها وإدخال الله عين المسابقة والاخترى وتركه ، أي خفتم من ﴿ أَنْ تقدموا بين بدي تجواكم صدقات ﴾ لقد هر فيه ألم تغطوا با المدقة ﴿ وتاب أله عليكم ﴾ رحم يكم عيها ﴿ في الدين توقراً ﴾ هم المنافرن ﴿ فينياً ﴾ هم الهيدو ﴿ فضب أنه عليهم ما مم ﴾ أي يا تعملون ﴾ . ١٥ ـ ﴿ ألم تقراب ألم تعملها أنهم من المنافرن ﴿ ويحقون علي الكذب ﴾ أي قولهم إليهم وترف من المنافرن ﴿ ويحقون علي الكذب ﴾ أي قولهم إليهم وترف الماهي . ١٥ ـ ﴿ ألمك ألم المافون على الكذب ﴾ أي قولهم إليهم وترف المنافس . ١١ ـ ﴿ واحدة للهم طاب المنافرن ﴿ من سيل أنه ﴾ أي الجهد فيهم بتقايم واحد أنهم عليه من الله ﴾ أي الجهد فيهم بتقايم واحد . ١٧ ـ ﴿ أن تعلق عنهم أموافهم ولا أولاهم من أنه ﴾ من المادون في ما الدومن والمواهم ولا أولاهم من أنه ﴾ من مذابه ﴿ فيها المواهم ولا أولاهم من أنه ﴾ من مذابه ﴿ فيها المؤمنين ﴿ الله عنهم عناب أنه أي أولها المنافرة عن مناله ﴾ أي الجهاد فيهم بتقايم واحد أنهم عليا المؤمنية أي المهاد فيهم بتقايم واحد أنام مقايلة في أولك المحاس . ١١ ـ أن المهاد فيهم المؤمن الله ﴿ فلهم علم مهن ﴾ فراطات . ١٧ ـ ﴿ أن تنفي عنهم أموافهم ولا أولاهم من أنه ﴾ من عالم ورد ؟ أولك أصداف النافر في أنها المنافرة والمع من أنه ﴾ من المؤمن ولا أولاهم من أنه ﴾ من المؤمن أنه أنها المنافرة في أنها المؤمن ولا أولاهم من أنه ﴾ من المؤمن أنه أنه أنها المؤمن ولا أولاهم من أنه أنه منافرة في أنها المؤمن ولا أولاهم من أنه أنه منافرة في أنها المؤمن ولا أولاهم من أنه أنه منافرة في أنها المؤمن ولا أنها المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن الله أنها المؤمن ولا أنها المؤمن الهم أنه أنه المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن أنه أنهم المؤمن المؤمن المؤمن أنه أنهم المؤمن المؤمن

١٨ ـ اذكر ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ﴾ أنهم مؤمنون ﴿ كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ﴾ من نفع حلفهم في الآخرة كالدنيا ﴿ أَلَا إِنْهُم هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ .

 ١٩ - ﴿ استحود ﴾ استولى ﴿ عليهم الشيطان ﴾ بطاعتهم له ﴿ فأتساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ﴾ أتباعه ﴿ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ﴾ .

٧٠ - ﴿ إِنَ اللَّذِينَ بِحَادُونَ ﴾ يخالفون ﴿ الله ورسوله أولشك في الأذلين ﴾ المغلوبين . ٢١ ـ ﴿ كتب الله ﴾ في اللوح المحضوظ أو قضى ﴿ لأغلبن أنا ورسلي ﴾ بالحجة أو السيف ﴿ إِن الله قوي عزيز ﴾ .

٢٢ ـ ﴿ لا تجد قوماً يؤمنون بنالة واليوم الآخر يوادُّون ﴾ يصادقون ﴿ من حادُّ الله ورسوله والـو كاتوا ﴾ أي المحادون ﴿ أباءهم ﴾ أي المؤمنين ﴿ أُو أَبِناءهم أُو إِحْوانهم أُو عشيسرتهم ﴾ بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان كما وقع لجماعة من الصحابة رضى الله عنهم ﴿ أُولُمُكُ ﴾ الذين لا يوادونهم ﴿ كتب ﴾ أثبت ﴿ فِي قلوبهم الإيمان وأيدهم بسروح ﴾ بنور ﴿ منه ﴾ تعالى ﴿ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ﴾ بطاعته ﴿ ورضوا عنه ﴾ بشوابه ﴿ أولشك حزب الله على يتبعون أمره ويجتنبون نهيه ﴿ أَلَا إِنْ حَرْبُ

الله همُّ المفلحون ﴾ الفائزون . ﴿ سورة الحشر ﴾

﴿ بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ .

[مدنية وآياتها ٢٤] بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ سبح له مَا في السماوات وما في الأرض ﴾ أي نزهه فاللام مزيلة وفي الإتيان بما تغليب للأكثر ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ في ملكه وصنعه . ٧ ـ ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب ﴾ هم بنو النضير من اليهود ﴿ من ديارهم ﴾ مساكنهم بالمدينة ﴿ لأول الحشر ﴾ هو حشرهم إلى الشام وآخره أن أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر ﴿ مَا ظَنْتُم ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم ﴾ خبر أن ﴿ حصونهم ﴾ فاعله تم به الخبر ﴿ من الله ﴾ من عذابه ﴿ فأتاهم الله ﴾ أمره وعذابه ﴿ من حيث لم يحتسبوا ﴾ لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين ﴿ وقدْف ﴾ ألقي ﴿ في قلوبهم الرعب ﴾ بسكون العين وضمها ، الخوف بقتل

لَّا يَجِيدُ قَوْمَا نُوْمِنُوكَ مِاللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَحْرِبُوَآدُوكَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْكَ انْوَاءَ ابِنَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَ لَهُمُّ أُوْلَيْكَ كَتَبُفِ قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْةٌ وَيُدْخِلُهُمْ حَنَّاتٍ تَغْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَسَلِدِينَ فِيهَا أَرْضِكَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْدُ أُولَيْكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١) المحالة المنتقال المحالة المحالة

### إِسْ مِٱللَّهِ ٱلزَّكُمُ فِي ٱلزَّكِيدِ مِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِ ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَالَّذِي آخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئنَبِ مِن دِيْرِهِ لِأُوَّلُ ٱلْحَشِّمُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونَهُم مِنَ اللَّهِ فَأَنْمُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدرِ ۞ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ (١)

#### ﴿ سورة التازعات ﴾

أسباب نزول الآية ١٠ و١٣ : أخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب قال : لما نزل قوله ﴿ أثنا لمودودون في الحافرة ﴾ قـال كفار قـريش : لئن حيينا بعد الموت لنخسرن ، فنزلت ﴿ قالوا تلك إذا كرة خاسرة ﴾ .

سيدهم كعب بن الأشرف ﴿ يخرُّ بون ﴾ بالتشديد والتخفيف من أخرب ﴿ بيـوتهم ﴾ لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره

أسباب نزول الآية ٤٧ : أخرج الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت : كنان رسول الله ﷺ يسأل عن الساعة ، حتى أنزل عليه ﴿ يسألـونك عن

09 13318512

ذَلِكَ بِأَنَهُمْ شَاقَوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ مَا فَطَعْتُ مِينَ لِينَةٍ أَوْزَكَ نُمُوهِا فَآيِمةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُحْزِي ٱلْفَنِيمِةِينَ ٢ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَأَةٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْفِي وَٱلْمِتَهُ مِي وَٱلْمَسَكِكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةُ أَبُنْ ٱلْأَغْنِيلَاءِ مِنكُمٌّ وَمَآءَ النَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا وَأَنَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْفُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِينرِهِمْ وَأَمَوْ لِهِمْ يَنْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُّونَا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَٰتِكَ هُمُّ الصَّلِيقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَحِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِحَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَنُوْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِمٌ وَلُوْكَانَ مِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

٣ ـ ﴿ ولولا أن كتب الله ﴾ قضى ﴿ عليهم الجلاء ﴾ الخروج من السوطن ﴿ لعلبهم في الدنيا ﴾ بالقتل والسبي كما فعل بقريظة من اليهود ﴿ ولهم في الآخرة عذاب النار ﴾ . ٤ \_ ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهِم شَاقُوا ﴾ خالفوا ﴿ الله ورسوله ومن يشاق الله قإن الله شديد العقاب ﴾ له . ه \_ ﴿ مَا تَطْعَتُم ﴾ يا مسلمون ﴿ مِنْ لَيَّةٌ ﴾ نخلة ﴿ أُو تِركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله ﴾ خَيْرِكُم فِي ذَلَكُ ﴿ وَلِيحْزَى ﴾ بالإذن في القطم ﴿الفاسقين ﴾ اليهود في اعتسراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد . ٣ \_ ﴿ وَمَا أَقَاءَ ﴾ رد ﴿ الله على رسوله منهم قما اوجفتم ﴾ اسرعتم يا مسلمون ﴿ عليه من ﴾ زائدة ﴿ حيل ولا ركاب ﴾ إبل ، أي لم تقاسوا فيه مشقة ﴿ ولكن أنَّه يسلط رسله على من يشاء والله على كيل شيء قدير ﴾ فيلا حق لكم فيه ويختص بـه النبي ﷺ ومن ذكـر معــه في الأيــة الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس وله ﷺ الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم. ٧ \_ ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهُ مِنْ أَهُـلِ الْقَرَى ﴾ كالصفراء ووادي القرى وينبع ﴿ فَلَلَّه ﴾ يأمر فيه بما يشاء ﴿ وللرسول ولمذى ﴾ صاحب ﴿ القربي ﴾ قرابة النبي من بني هاشم ويني المطلب ﴿ واليتامي ﴾ أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤ هم وهم فقراء ﴿ والمساكين ﴾ ذوي

الحاجة من المسلمين ﴿ وابن السبيل ﴾ المنقطع وَٱلَّذِينَ جَآهُو

في سفره من المسلمين ، أي يستحقه النبي تلم والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خمس الخمس وله الباقي ﴿ كِي لا ﴾ كي بمعنى اللام وأن مقدرة بعدها ﴿ يكونَ ﴾ الفيء علة لقسمه كذلك ﴿ دُولةً ﴾ متداولًا ﴿ بين الأغنياء منكم وما أتساكم ﴾ أعطاكم ﴿ الموسول ﴾ من الغيء وهيره ﴿ فخذوه وما نهاكم عنه فانتهـوا وانقوا الله إن الله شديد العقـاب ﴾ . ٨- ﴿ للفقراء ﴾ متعلق بمحـذوف ، أي اعجـوا ﴿ المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بيتغون فضلًا من الله ورضواناً ويتصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ﴾ في إيمانهم . ٩ ـ ﴿ وَالَّذِينَ تَبُورًا الدار ﴾ المدينة ﴿ وَالْإِيمَانَ ﴾ أي ألقوه وهم الأنصار ﴿ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ﴾ حسداً ﴿ مما أوتوا ﴾ أي آتي النبي ﷺ المهاجرين من أسوال بني النفسير المختصة به ﴿ ويؤشرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾ حاجة إلى ما يؤثرون به ﴿ ومن يوق شُعُّ نفسه ﴾ حرصها على المال ﴿ فأولشك هم المفلحون ﴾ .

الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك مشهدا ﴾ فلتنهى . وأغرج ابن أبي حاتم من طريق جوبيىر عن الفسحاك عن ابن عبـاس ، أن مشركي أهل مكة سألوا النبي ﷺ فقالوا : متن تقوم الساعة ؟ استهزاء منهم ، فـائزل الله ﴿ بـسـالونـك عن السـاعـة أيان صرساهـا ﴾ إلى آخر الســورة ، وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال : كان رسول الله ﷺ يكثر ذكر الساعة حتى نزلت ﴿ فيم أنت من ذكـراها إلى ربـك منتهاهـا ﴾ وأخرج ابن

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا

وَلِإِخْوَانِنَاٱلَّذِينَ سَبَقُونَا إِلَّإِيمَٰنِ وَلَاتَّجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا

غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْرَبِّنَآ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى

ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِ مُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ

ٱلْكِنَابِ لَيِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَ كَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْ

أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهُ دُإِنَّهُمْ لَكَيْنِوُنَ

الْمِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَصُرُونَهُمْ

وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لِيُوَكِّ كَالْأَدْبَىٰ ثَمُّ لَايْنَصَرُوك ۞

لَأَنتُدْ أَشَدُّرَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۗ

لَا يَفْقَهُونَ ١٠ إِنَّا لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَيِيعًا إِلَّا فِي قُرَى

مُّحَصَّنَةِ أَوْمِن وَرَآءِ جُذُرِّ بِأَسُهُم يَيْنَهُمْ شَدِيثٌ تَحَسُبُهُمْ

جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ١

كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبُّ أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ

أَلِيُّ اللَّهُ كُمَثَلُ الشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ ٱكَفُرَّ فَلَمَّا كَفَرَ

قَالَ إِنِّ بَرِيَّ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٠ - ﴿ وَالَّذِينَ جَازُوا مِن يَعَدُهُم ﴾ من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيـامة ﴿ يقـولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلًا ﴾ حقداً ﴿ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم 🍎 .

١١ - ﴿ أَلَم تَس ﴾ تنظر ﴿ إلى السذين سافقوا يقسولون لإخسواتهم المذين كفسروا من أهسل الكتاب ﴾ وهم بنو النضير وإخوابهم في الكفر ﴿ لَئِنَ ﴾ لام قسم في الأربعة ﴿ أخرجتم ﴾ من المدينة ﴿ لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ﴾ في خذلانكم ﴿ أحداً أبداً وإن قوتلتم ﴾ حذفت منه اللام الموطئة ﴿ لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون 🏟 .

١٢ ـ ﴿ لَئِنَ أَحْرِجُوا لَا يَخْرِجُونَ مَعْهُمُ وَلَئِنَ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ﴾ اي جاؤ وا لتصرهم ﴿ ليـولنُّ الأدبـار ﴾ واستغني بجـواب القسم المقـدر عن جواب الشـرط في المواضـع الخمسة ﴿ ثم لا يُتصرون ﴾ أي اليهود . ١٣ - ﴿ لأنتم أشد رهبة ﴾ خدوف أ ﴿ في صدورهم ﴾ أي المنافقين ﴿ من الله ﴾ لتأخر

عذابه ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ﴾ . ١٤ - ﴿ لا يقاتلونكم ﴾ أي اليهود ﴿ جميعاً ﴾ مجتمعين ﴿ إلا في قسري محصنــة أو من وراء جدار ﴾ سور ، وفي قراءة جُـدُر ﴿ يِـأْسهم ﴾ حربهم ﴿ بينهم شديد تحسبهم جميعاً ﴾ مجتمعين ﴿ وقلوبهم شتى ﴾ متفرقة خسلاف الحسبان ﴿ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ﴾ .

10 - مثلهم في ترك الإيمان ﴿ كمثل الذين من

قبلهم قويياً ﴾ بنزمن قريب وهم أهـل بـدر من

المشركين ﴿ ذاقوا وبال أمرهم ﴾ عقوبته في الدنيا من القتل وغيره ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ مؤلم في الأخرة . ١٦ ـ مثلهم أيضاً في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم ﴿ كمثل الشيطان إذ قـال للإنسـان اكفر فلمـا كفر قـال إني بريء متـك إني أخاف الله رب العالمين ﴾ كذباً منه ورياءً .

﴿ سورة عيس ﴾

أسباب نزول الآية ١ : أخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت : أنزل ﴿ عبس وتولى ﴾ في ابن أم مكتنوم الأعمى ، أتى رسول الله ﷺ فجعمل يقول : يا رسول الله أرشدني ، وعند رسول الله 鐵 رجل من عظماء المشركين ، فجعل رسول الله 鐵 يعرض عنه ويقبل علمي الاخر ، فيقول له : أترى بما أقول باساً ؟ فيقول : لا ، فنزلت ﴿ عبس وتولى أن جاءه الاعمى ﴾ وأخرج أبو يعلى مثله عن أنس .

أسباب نزول الآية ١٧ : وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله ﴿ قتل الإنسان ما أكفره ﴾ قال : نمزلت في عتبة بن أبي لهب حين قـال : كفرت

﴿ سورة التكوير ﴾

أسياب نزول الآية ٢٩ : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سليمان بن سوسي ، قال : لما أنزلت ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ قال أبمو جهل : ذلك إلينا إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا لم نستقم ، فأنزل الله ﴿ وما تشلؤ ون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق بقية عن عمرو بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة مثله ، وأخرج ابن المنذر من طريق سليمان عن القاسم بن مخيمرة مثله .

CONTRACTION OF THE PARTY OF THE

مَرُونَ الْحَدِينَ ٥١

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُّأُ ٱلظَّالِمِينَ إِلاًّا كَتَأَتُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُهُ ٱلتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلَتَهُظُ نَفْسٌ مَّاقَدُ مَتْ لِغَدُّوا تَقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ خَيرٌ مُا تَعْمَلُونَ الله وَلَا تَكُونُوا كَأَلَٰذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسُمْمُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَنسِفُونَ إِنَّ لَايَسْتَوىۤ أَصْفَبُ ٱلنَّارِوَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠ لَوْ أَنِرْلَنَا هَٰذَا ٱلْفُرْءَانَ عَلَى جَيلٌ لَّرَ أَنَّتُهُ خَنْشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْدَةِ ٱللَّهُ وَيِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَرَ مَنْفَكَّرُونَ (أ) هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهَ هُوَّالرَّمْنُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِينِ ٱلْعَرْمِزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ شُبْحَنِ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْمَاءُ يُسَبِّحُ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيدُ

ن اذار الم

١٧ \_ ﴿ فَكَانَ عَاقبتهما ﴾ أي الغاوي والمغوى وقرى، (١) بالرفع اسم كان ﴿ أنهما في النار خالدين فها وذلك جزاء الظالمين كه أي الكافرين.

14 \_ ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَلَتَنْظُرُ نَفْسَ ما قدمت لغد كه ليوم القيامة ﴿ واتفوا الله إن الله خبر بما تعملون ﴾ .

١٩ ـ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ نُسُوا اللَّهُ ﴾ تركوا طاعته ﴿ قَانْسَاهُمُ أَنْفُسُهُم ﴾ أن يقدموا لها خيراً

﴿ أُولئك هم الفاسقون ﴾ .

٧٠ - ﴿ لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائز ون ﴾ .

٢١ ـ ﴿ لَمْ أَنْزَلْنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جِبَلِ ﴾ وجعل فيه تمييز كالإنسان ﴿ لرأيته خاشعاً متصدعاً ﴾ متشققاً ﴿ من خشية الله وتلك الأمثال ﴾ المذكورة ﴿ نَصْرِبِهَا لَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وَنَ ﴾ فيؤمنوا. ٢٢ \_ ﴿ هـو الله الذي لاإله إلا هـو عـالم الغيب والشهادة كه السرّ والعملانيسة ﴿ همو الرحمُن

٢٢ \_ ﴿ هِوَ اللهُ الذِي لا إِلَهُ إِلا هُوَ الْمُلَكُ الْقَدُّوسِ ﴾ الطاه عما لا يليق به ﴿ السلام ﴾ ذو السلامة من النقائص ﴿ المؤمن ﴾ المصدق رسله بخلق المعجزة لهم ﴿ المهيمن ﴾ من هيمن يهيمن إذا كان رقيباً على الشيء ، أي الشهيد على عباده بأعمالهم ﴿ العزيز ﴾ القبوي ﴿ الجبار ﴾ جبر خلقه على ما أراد ﴿ المتكبر ﴾ عما لا يليق بــه ﴿ سيحان الله ﴾ نزَّه نفسه ﴿ عما يشركون ﴾ به . ٢٤ \_ ﴿ هُو الله الخالق الساريء ﴾ المنشىء من العدم ﴿ المصور له الأسماء الحسني ﴾ التسعة

والتسعون الوارد بها الحديث ، والحسن مؤنث الاحسن ﴿ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴾ تقدم أولها

#### ﴿ سورة الانفطار ﴾

أسباب نزول الآية ٦ : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنسانَ مَا غَرْكَ ﴾ الآية ، قال : نزلت في أبي بن خلف . ﴿ سورة المطفقين ﴾

أسباب نزول الآية ١ : أخرج النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن عباس قـال : لما قـدم النبي ﷺ المدينـة كانـوا من أبخس الناس كيـلًا ، فانزل الله ﴿ ويل للمطفقين ﴾ فأحسنوا الكيل بعد ذلك .

#### ﴿ سورة الطارق ﴾

أسباب تزول الآية ه : أخرج ابن أبي حاتم عن مكرمة في قوله فو فلينظر الإنسان مع خُلق ﴾ قال : ترقت في أبي الأشد كنان يقوم على الأهيم فيقول : با معشر فريش من أزالتي عنه فله كذا ، ويقول : إن محمداً يزعم أن خزة جيئم تسعة عشر فائنا أكفيكم وحدى عشرة والخفوي أثنم تسعة .

﴿ سورة المعتحنة ﴾ [مدنية وآياتها ١٣] بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ يَمَا أَيْهَا الَّذَيْنِ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عَدُوي وعدوكم ﴾ أي كفار مكة ﴿ أولياء تلقون ﴾ توصلون ﴿ إليهم ﴾ قَصْدُ النبي ﷺ غزوهم الذي أَسرُهُ إليكم وَوَرِّي بِحُنين ﴿ بِالصودة ﴾ بينكم وبينهم كتب حاطب بن أبى بلتعـة إليهم كتـابــأ بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين فاسترده النبي ﷺ ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك وقبل عذر حاطب فيه ﴿ وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾ أي دين الإسلام والقرآن ﴿ يخرجون الرسول وإياكم ﴾ من مكة بتضبيقهم عليكم ﴿ أَنْ تَوْمُنْسُوا ﴾ أي الأجل أن آمنتم ﴿ بِـاللهُ رَبُّكُم إِنْ كَنْتُمْ خَـرَجْتُمْ جِهِــاداً ﴾ للجهاد ﴿ في سبيلي وابتغاء مرضاتي ﴾ وجـواب الشرط دل عليه ما قبله ، أي فلا تتخذوهم أولياء ﴿ تُسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله متكم ﴾ أي إسرار خبـر النبي إليهم ﴿ فقد ضل مسواء السبيل ﴾ أخطأ طريق

الهدى ، والسواء في الأصل الوسط . ٢ \_ ﴿ إِنْ يِثْقَفُوكُم ﴾ يظفروا بكم ﴿ يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ﴾ بالقتل والضرب ﴿ وَأَلْسَنَهُمْ بِالسُّوءَ ﴾ بالسب والشُّتُم ﴿ وَوَدُوا ﴾ تمنوا ﴿ لُو تَكفرون ﴾ .

٣ ـ ﴿ لَن تَنفعكم أرحامكم ﴾ قرابـاتكم ﴿ ولا أولادكم ﴾ المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العدّاب في الأخرة ﴿ يـوم القيـامـة

### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِنَّ الزَّكِيدِ مِ

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُ واعَدُوْى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدَّكُفَرُوا بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُّ أَن ثُوِّمِنُوا إِلَّهُ رَيِّكُمْ إِن كُنتُمُّ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِ سَبِيلِي وَآنِيْعَلَةَ مَرْضَافِي تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنْتُمُّ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآ ٱلسَّيِيلِ ﴿ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ وَيَسْطُوٓ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوِّهِ وَوَدُّواْ لَوَّنَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُوْوَلَآ أَوْلَاكُمُۗ يَوْمُ الْقِينَ عَهِ يَفْصِلُ يَتَنكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ آ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةً فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وإِذْ قَالُواْلِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰٓا مِنكُمْ وَمِمَّا مَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كُفَرْنَا بِكُرُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ أَبْدًاحَتَى تُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا فَوْلَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ رَّيَّنَاعَلَتُكَ تُوَكَّلْنَا وَ إِلَيْكَ أَنَبْنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ رَبَّنَا لَاجَّعَلْنَا

فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيَكُ ٢

يُفصَل ﴾ بالبناء للمفعول والفاعل ﴿ يبتكم ﴾ وبينهم فتكونون في الجنة وهم في جملة الكفار في النار ﴿ والله بِما تعملون يصير ﴾ . ٤ ـ ﴿ قد كانت لكم إسوة ﴾ بكسر الهمزة وضمها في الموضَّعين ، قدوة ﴿ حسنة في إيراهيم ﴾ أي به قولًا وفعلًا ﴿ والذين معه ﴾ من المؤمنين ﴿ إذ قالوا لقومهم إنا يُرآهُ ﴾ جمع بريء كظريف ﴿ متكم ومما تعبدونُ من دونُ الله كفرنا بكم ﴾ أنكرناكم ﴿ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدأ ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية واواً ﴿ حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إيراهيم لأبيه لأستغفرن لك ﴾ مستثني من أسوة ، فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار وقوله ﴿ وما أملك لك من الله ﴾ أي من عذابه وثوابه ﴿ من شيء ﴾ كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار فهو مبني عليه مستثنى من حيث المراد منه وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه وقل فمن يملك لكم من الله شيئًا ، واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في و براءة ي ﴿ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ﴾ من مقول الخليل ومن معه أي قالوا : ٥ ـ ﴿ رَبَّنا لا تَجَعَلْنَا فَتَنَّةَ لَلَذَينَ كَفُرُوا ﴾ أي لا تظهـرهم علينا فيـظنوا أنهم على الحق فيفتنـوا ، أي تذهب عقولهم بنا ﴿ واغفر لنا رينا إنك أنت العزيز الحكيم ﴾ في ملكك وصنعك .

أسباب نزول الآية r : أخرج الطبراني عن ابن عباس قال.: كان النبي ﷺ إذا أثنه جبريل بالوحي لم يضرغ جبريـل من الوحي حتى يتكلم النبي ﷺ بأوله ، مخافة أن ينسه فائزل الله ﴿ ستمرثك فلا تنسى ﴾ ، في إستاد جوبير ضعيف جداً .

٦ \_ ﴿ لقد كان لكم ﴾ يا أمة محمد جواب قسم

مقدر ﴿ فيهم أسوة حسنة لمن كان ﴾ بدل اشتمال من كم بإعادة الجار ﴿ يسرجو الله واليموم

الآخر ﴾ أي يخافهما أو يظن الشواب والعقاب ﴿ وَمِنْ يَتُولُ ﴾ بأن يـوالي الكفار ﴿ فَـإِنْ اللهِ هُو

الغني ﴾ عن خلقه ﴿ الحميد ﴾ لأهل طاعته .

٧ ـ ﴿ عسى الله أن يجعل بينكم وبين اللهبن عاديتم منهم كه من كفار مكة طاعة اله تعالى

﴿ مُودَّةً ﴾ بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء ﴿ والله قدير ﴾ على ذلك وقد فعله بعد

فتـح مكـة ﴿ وَاللَّهُ غَفُــور ﴾ لهم مـا سلف

٨ ـ ﴿ لَا يَنهاكُم الله عن الذين لم يقاتلوكم ﴾ من

الكفار ﴿ فِي الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ﴾ بدل اشتمال من الذين ﴿ وتقسطوا ﴾

تقضوا ﴿ إليهم ﴾ بالقسط ، أي بالعدل وهذا قبل

الأمر بجهادهم ﴿ إِنْ الله يحب المقسطين كالعادلين ٩ \_ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ السَّذِينِ قَالِلُوكُم فِي

الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا ﴾ عاونوا

﴿ على إخراجكم أن تولوهم ﴾ بدل اشتمال من اللذين ، أي تتخذوهم أولياء ﴿ وَمِن يَسُولُهُم

١٠ - ﴿ يَا أَيْهِا السَّذِينَ آمنُوا إِذَا جَاءَكُم

المؤمنات ﴾ بالسنتهن ﴿ مهاجرات ﴾ من الكفار

بعد الصلح معهم في الحديبية على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد ﴿ فامتحنوهن ﴾ بالحلف

على أنهن ما خرجن إلا رغبة في الإسلام لا بغضاً لأزواجهن الكفار ولا عشقاً لرجال من المسلمين

فأولئك هم الظالمون ﴾ .



لَقَدُكَانَ لَكُونِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِسَّ وَمَن مَنُوَلَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنُّ الْخِيدُ ١ يَتْنَكُو وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ فَلِيرِّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١) لَا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَرَخْ يِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْرَ وَتُقْسِطُوٓ أَإِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُمُّ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلَنُلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَٱخْرَجُوكُم مِن دِينَكُمْ وَظَنَهُرُواعَكَ إِخْرَاحِكُمْ أَن تَوَلِّوْهُمُّ وَمَن سُوَلَّمُ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآةَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتِ فَأَمَّتَحِنُوهُنَّ أَلَّهُ أَعَلَمُ إِلِمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَتٍ فَلَا نَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِّ لَاهُنَّ حِلُّ لَكُمٌّ وَلِاهُمْ يَعِلُّونَ لَفُنٌّ وَءَا نُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلِاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلاَتُمْسِكُواْ بِعِصَبِهِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْتَلُواْ مَاۤ اَنَفَقَٰتُمْ وَلِۡسَنَاتُوا مَاۤ اَنَفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُّ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ ١ وَإِن فَاتَكُوُّ شَيَّ أُونِ مِنْ أَزْوَ مِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُّوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ مَثْلِمَ اللَّهِ مَثْلِهِ مَثْ

كَأَمُّا النَّهُمُّ

كذا كان النبي ﷺ يحلفهن ﴿ الله أعلم بإيمانهن قإن علمتموهن ﴾ ظننتموهن بالحلف ﴿ مؤمنات فلا ترجعوهن ﴾ تردوهن ﴿ إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ﴾ أي أعطوا الكفار أزواجهن ﴿ ما أنفقوا ﴾ عليهن من المهور ﴿ وَلا جَنَاحَ عَلَيْكُم أَنْ تَنْكُحُوهُن ﴾ بشرطه ﴿ إِذَا آتيتموهن أُجُورُهن ﴾ مهورهنٌ ﴿ وَلا تُمسُّكُوا ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ بعصم الكوافر ﴾ زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه ، أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهن نكاحكم بشرطه ﴿ واسألوا ﴾ اطلبوا ﴿ ما أنفقتم ﴾ عليهن من المهور في صورة الارتداد ممن تزوُّجهنُّ من الكفار ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ على المهاجرات كما تقدم أنهم يؤتونه ﴿ ذَلَكُم حَكُم اللَّه يَعْكُم بِينْكُم ﴾ به ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْم حكيم ﴾ . ١١ ـ ﴿ وَإِنْ فَاتَكُم شيء من أزواجكم ﴾ أي واحدة فأكثر منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب ﴿ إلى الكفار ﴾ مرتدات ﴿ فعـاقبتم ﴾ فغزوتم وغنمتم ﴿ فـآتوا الذين ذهبت أزواجهم ﴾ من الغنيمة ﴿ مثل ما أنفقوا ﴾ لفواته عليهم من جهة الكفار ﴿ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ﴾ وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الإيتاء للكفار والمؤمنين ثم ارتفع هذا الحكم .

#### ﴿ سورة الغاشية ﴾

أسباب نزول الآية ١٧ : أخرج ابن جرير وابن أبي حـاتم عن قنادة قـال : لما نَعتَ الله مـا في الجنة ، عجب من ذلك أهل الفسلالة فـانزل الله ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلَقْتَ ﴾ .

18. ﴿ يا أيها التي إذا جادل المؤمنات بيايتك العلى أن لا يؤمن العلى أن لا يؤمن الم أن لا يؤمن المؤمن أو المجافز أولا يعتب أن إلجاملة في الجاملة من أولا المؤمن أولا يعتب عرف العلى الفقر أليا أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن أن المؤمن المؤمن أن المؤمن الم

**355**3555566666666666666

و سورة الصف ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها 14]

يسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ سبع لله ما في السماوات وما في الأرض ﴾ أي نزهه فاللام مزيدة وجيء بمما دون من تغلياً للأكثر ﴿ وهو العزير ﴾ في ملكه ﴿ المحكيم ﴾

ا يونين جاهلية المعالم المعال

عَائِمًا النَّهِ إِذَا عِمَّا اَلْمُؤْمِنَتْ بَيَامِعَكَ عَلَى اَلَّهُ لِمُكْرِكُنَ بِاللَّهِ شَبْنَا وَلاَيْسِ فِنَ وَلاَيْزِينَ وَلاَيقُلْنَ أَوْلَاكُمْنَ وَلاَيأْيِنَ بِمُهْ تَنْ يَعْمَى مُنِينَ أَلِمْ مِنَّ وَلَرَّهُمِلِهِ فَ وَلَا يَعْمِينَكَ فِي مَتْمُرُونِ فِي إِيْفِهُنَ وَالسَّمْقِ مَا لَنَّهُ اللَّهِ فَالْمُنَافِقَ مَنْ اللَّهُ مَلَيْهِمْ فَهُ يَعِلْمُوالِمِنَ الْالْمُورِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المَنْفَقِقِيمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْهِمَ اللَّهُ وَلَيْهِمَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْهِمَ اللَّهُ وَلَيْهِمَ اللَّهُ وَلَيْهِمَ اللَّهُ وَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ المُعْلَقِيمِ اللَّهُ وَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا السَّمْوِلِ السَّعْفِقِ السَّعْفِيلَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِيلِينَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمَنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَالِقُومُ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلَيْنَا الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ وَلِينَا الْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِقِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِقِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا الْم

لِسَ مِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنَ ٱلزَكِيدَ مِّ

سَتَعَ يَقِمَ الْ السَّمَوْتِ وَمَالِي ٱلْأَرْضُ وَهُوْ ٱلْمَرِيمُ الْكَبِيمُ عَاتُمُ اللَّذِينَ مَا سُولِلمَ تَقُولُونَ مَا لا تَقْمَلُونَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُعِلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُعِلِي الْمُعْلِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

201

٢ - ﴿ يَا أَيْهَا الذِّينَ آمنُوا لَم تَقُولُونَ ﴾ في طلب
 الجهاد ﴿ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ إذ انهزمتم بأحد .

٣- ﴿ كَبَرُ ﴾ عظم ﴿ هَنْمَا ﴾ تنبيز ﴿ هَ عند الله أن تقولوا ﴾ فاصل كبر ﴿ سا لا تفعلون ﴾ . ٤ - ﴿ إن الله يعب ﴾ ينصر ويكرم ﴿ فالمين بقالور في سبيله صفاً ﴾ حال ، أي صافين ﴿ كالهم بينان مرصوص ﴾ مارق بعضه الى بعض، ثانت ، ٥ - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إذ قال موسى للومه يا قوم لم تؤوفيني ﴾ قالوا : إن آمر ، أي منفخ النحبية وليس كذلك ، وكذبو، ﴿ وقد ﴾ للتحقيق ﴿ تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾ الجملة حال ، والرسول يحترم ﴿ فلما زافقوا ﴾ عدلوا عن الحق يليداله ﴿ أزاع ألله قلوبهم ﴾ أسالها عن الهدى على وقع ما قدود في الأزل ﴿ وأله لا يعتوى القوم القاسفين ﴾ الكافرين في علم.

#### ومورة الفجر

لسيام نوراد الآيه ۱۷ : أصرح ابن أبي حاتم من بريدة في قوله فو با إينها النفس المطبشتة بم قال : نزلت في حمزه ، وأصرج من طريق جوبير من الصحاف من ابن مباس ان النبي ﷺ قبل تن بريشوي بشر رومه بتصاب بها نفسر الله له ، فالشراهما عثمان نقطال : هل للك أن تجعلها مشابة للناس : قال : نعم ، بالزن الله في حداث في إينها الفسر المستمنة بي

#### ﴿ سورة الليل ﴾

أسباب نزول الآية ١- ٢١ : أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق العكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : أن رجلًا كانت له نخلة فرعها في

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِي ٓ إِسْرَ ۚ مِلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِيْةِ وَمُبَيْمَرُ الرِسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُۥ أَحَدُّ فَلَمَا جَآءَهُم إِلْيَيْنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُّمُ بِينُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِعَنِ ٱفْتَرَك عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَنِدُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ الظَّالِينَ ﴿ كُنُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ فُرَاللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِّمُ ثُورِهِ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَفَرُونَ (﴿ أَيُ اللَّهِ عَأَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّن كُلِّهِ وَلَوْكُرُهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَا أَيُّوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ ٱذْلُكُمْ عَلَى جَنَ وَنُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهُ وَرَسُولِهِ وَتُجْهَدُونَ فِي سَبِيلًا للَّهِ بِأَمْرِلِكُمْ وَأَنفُسِكُمُّ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُو إِن كُنُمُ لَعَكُونَ ١ يَغْفِرْ لَكُوِّ ذُنُوبِكُو وَيُدْخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَجْنِهَاٱلْأَنْهُرُومَسَيْنَ طَيِّبَةً فِ جَنَّتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِّنَ اللَّهِ وَفَنْهُ ۚ قَرِيبٌ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا كِنَاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ ٱنصَارَاتَّهِ كُمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَىٰ لَلْهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَتَا مَنَتَ ظَآيِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكُفَرَت طَايِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

٦ \_ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل ﴾ لم يقل : يا قوم أأنه لم يكن له فيهم قرابة ﴿ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُم مَصَادَقًا لَمَّا بِينَ يدي ﴾ قبلي ﴿ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من يعدي اسمه أحمد ﴾ قال تعالى ﴿ فلما جاءهم ﴾جاء أحمد الكفار ﴿ بِالبِينَاتِ ﴾ الأبات والعلامات ﴿ قسالوا هسذًا ﴾ أي المجيء به ﴿ سحر ﴾ وفي قراءة ساحر ، أي الجائي بـه ﴿ مين ﴾ بين . ٧\_ ﴿ وَمِن ﴾ أي لا أحد ﴿ أظلم ﴾ أشد ظلماً ﴿ مَمِنَ اقْتَرِي عَلَى اللَّهِ الْكَذَّبِ ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ووصف آياته بالسحر ﴿ وهو يدعى إلى الإمسلام والله لا يهسدي القسوم السطالحيسن ﴾

٨ \_ ﴿ يريدون ليطفئوا ﴾ منصوب بأن مقدرة واللام مزيدة ﴿ نبور الله ﴾ شرعه وبراهينه ﴿ بِأَقْوَاهِمٍ ﴾ بأقوالهم إنه سحر وشعر وكهانة ﴿ وَاللَّهُ مَتُّم ﴾ منظهـ ر ﴿ نسورُه ﴾ وفي قسراءة بالإضافة ﴿ ولو كره الكافرون ﴾ ذلك .

٩ \_ ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ﴾ يعليه ﴿ على الدين كله ﴾ جميع الأديان المخالفة له ﴿ ولو كره المشركون ﴾

١٠ \_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا هَلَ أُدلَكُمْ عَلَى تَجَارَةً تتجيكم ﴾ بالتخفيف والتشديسد ﴿ من عـذاب أليم ﴾ مؤلم ، فكأنهم قالوا نعم فقال :

11 \_ ﴿ تَوْمَتُونَ ﴾ تلومون على الإيمان ﴿ بِـاللهُ ورسوله وتجاهدون في سبيل اله بـأمـوالكم وأنفسكم فلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ أنه

经理验

الأنهار ومساكن طبية في جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ ذلك الفور العظيم ﴾ . ١٣ ـ ﴿ و ﴾ يؤتكم نعمة ﴿ أخرى تحبونها نصـر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ بالنصر والفتح . ١٤ ـ ﴿ يا أيها اللَّين آمنوا كونوا أنصاراً له ﴾ لدينه وفي قراءة بالإضافة ﴿ كما قال ﴾ الخ المعنى : كما كان الحواريون كذلك الدال عليه قال ﴿ عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى أله ﴾ أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجهاً إلى نصرة الله ﴿ قال الحواريون تحن أنصار الله ﴾ والحواريون أصفياء عيسى وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلًا من الحور وهو البياض الخالص وقبل كانوا قصارين يحورون الثياب ، أي يبيضونها ﴿ فَآمَنت طَائفة من بني إسرائيل ﴾ بعيسي وقالوا إنه عبدالله رُفِع إلى السماء ﴿ وكفرت طائفة ﴾ لقولهم إنه ابن الله رفعه إليه فاقتتلت الطائفتان ﴿ فأبدنا ﴾ قُوينا ﴿ الذِّين أمنوا ﴾ من الطائفتين ﴿ على عدوهم ﴾ الطائفة الكافرة ﴿ فأصبحوا ظاهرين ﴾ غالبين .

دار رجل فقير ذي عيال ، فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار فصعد إلى النخلة ليأخذ منها الشمرة فربما تقع ثسرة فيأخذها صبيبان الفقير فبنزل من نخلته ليأخذ الثمرة من أيديهم ، وإن وجدها في فم أحدهم أدخل اصبعه حتى يخرج الشمرة من فيه فشكما فلك المرجل إلى النبي ﷺ فضال : اذهب ، والتي الني ﷺ صاحب النمالة فقال له : العطني نمنطك فني قرعها في دو فلان ولك بها نملة في النبخ ، فقال الرجل : لقد الحطيت وإن لي انتخالاً كثيراً وماً في نملة أصب إلى المرة منها ، ثم ذهب الرجل والتي رجلاً كمان يسمع الكمالام من رسول الله ﷺ ومن صاحب النخلة ، فلني وسول الله ﷺ فقال :

﴿ سورة الجمعة ﴾ [مدنية وآياتها ١٦] بسم ألله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ يسبح لله ﴾ ينزهه فاللام زائدة ﴿ ما في السماوات وما في الأرض ﴾ في ذكر ما تغليب للأكثر ﴿ الملك القدوس ﴾ المنزه عما لا يليق به ﴿ العسزيسز الحكيم ﴾ في ملك وصنعه . ٧ ـ ﴿ هـ و المدّي بعث في الأميين ﴾ العسرب ، والأمى : من لا يكتب ولا يقرأ كتاباً ﴿ رسولاً منهم ﴾ هـ و محمد ﷺ ﴿ يتلو عليهم أياته ﴾ القسرآن ﴿ ويمزكيهم ﴾ يسطهرهم من الشسرك ﴿ ويعلمهم الكتاب ﴾ القرآن ﴿ والحكمة ﴾ ما فيمه من الأحكام ﴿ وإن ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ، أي وإنهم ﴿ كاتوا من قبل ﴾ مجيئه ﴿ لفي ضلال مبين ﴾ بينن . ٣ ـ ﴿ وَآخَــرِينَ ﴾ عــطف على الأمييـن ، أي المسوجــودين ﴿ منهم ﴾ والآتين منهم بعـــدهـم ﴿ لَمَّا ﴾ لم ﴿ يلحقوا بهم ﴾ في السابقة والفضل ﴿ وهو العزيز الحكيم ﴾ في ملك وصنعه وهم التابعون والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي ت على من عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة لأن كل قـرن خير ممن يليسه . ٤ ـ ﴿ ذَلْكَ فَصْسَلَ الله يؤتيسه من يشاء ﴾ النبي ومن ذكر معه ﴿ والله دُو الفضل العظيم ﴾ . ٥ - ﴿ مثل الذين حُمُّلوا التوراة ﴾ كلفوا العمل بها ﴿ ثم لم يحملوها ﴾ لم يعملوا بما فيها من نعته ﷺ فلم يؤمنوا به ﴿ كمثل

# 

## يُسْ مِٱلَّهِ ٱلرَّاهُ الرَّاهُ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرّ

السه المسلمة المنطقة المنطقة

الحمار يحمل أسفاراً في تحياً في عدم انتفاعه بها \$\ \times \ \ \times \ \\ \times \ \ \times \ \\ \times \ \\

<sup>﴾</sup> التعليقي با رسول الله ما أصليت الرجل إن أثا أعظمها ، قال : تعم ، فلعب الرجل فلتي صناحب النخلة ، ولكليهما نخل ، فقال له صاحب النخلة : والمرتبر أن محمدة ﷺ أعطائي ينخلق المثلة في دار فلان نخلة في البخ ، فقلت له : لقد أصطيت ولكن يعجبني تعرها ولي نخل كثير ما فيه نخلة

TO COSE COLOR

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلْذَانُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن تَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْ اللَّهِ وَكُرُ اللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱيْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوَا نِحِدَرَةً أَوْلَقُوا انفَضُوٓ أَإِلَتُهَا وَتَرَكُّوكَ فَآيِما أَقُلْ

## 

مَاعِندُاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلِنَّجَزَةً وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿

لِسَ<u>مِاللَّهِ التَّهَيٰهِ التَّهِكِ </u> إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ أَشَّهُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱلتَّهُ وَٱلتَّهُ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُوكَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآهَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ ٢٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَيِعَ عَلَى قُلُوبِمِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا رَأَيْنَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ ۅٙٳڹؠڤۅڷۅٲڡٚۺڡۼؖڷؚۊڴؠٞؖڴٲۺؠٞڂٛۺؙؙٛڞؾۘۮڐٞٛڿٮۺؙۏؽڴؙ ؘڞؾؚۼۊۼڷؾۣؠؠٞ۠ۿڒٳڷۼۮۊؙڡؙٲڂڎۊۼ۫ٷڹڷۿڎٲؽ۫ٷۊؘڰۄؙڹ۞

وإذاقيل

ختم ﴿ على قلوبهم ﴾ بالكفر ﴿ فهم لا يفقهون ﴾ الإيمان . ٤ - ﴿ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ﴾ لجمالها ﴿ وإن يقولسوا تسمع لقسولهم ﴾ لفصاحت ﴿ كَأَنْهِم ﴾ من عسظم أجسامهم في توك التفهم ﴿ خُشْبٍ ﴾ بسكون الشين وضمها ﴿ مستدة ﴾ ممالة إلى الجدار ﴿ يحسبون كل صبحة ﴾ تصاح كنداء في العسكر وإنشاد ضالة ﴿ عليهم ﴾ لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم

١١ \_ ﴿ وَإِذَا رَأُوا تَجَارَةً أَو لَهُوا انْفَصُوا إِلَيْهَا ﴾ 🐰

التجارة لأنها مطلوبهم دون اللهو ﴿ وتركوك ﴾ في الخطبة ﴿ قائماً قل ما عند الله ﴾ من الثواب

﴿ حَير ﴾ للذين آمنوا ﴿ من اللهو ومن التجارة واله خير الرازقين ﴾ يقال : كل إنسان يرزق

> ﴿ سورة المنافقون ﴾ [مدنية وآياتها ١١]

يسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ إِذَا جَامِكُ المِنْافِقُونَ قَالُوا ﴾ بألسنتهم على

خلاف ما في قلوبهم ﴿ تشهيد إنك ليرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد ﴾ يعلم ﴿ إن

المتافقين لكاذبون ﴾ فيما أضمروه مخالفاً لما قالوه . ٢ ـ ﴿ انتخلوا أَيُّماتهم جُنَّةً ﴾ سترة على

أموالهم ودمائهم ﴿ قصدوا ﴾ بها ﴿ عن سيل الله ﴾ أي عن الجهاد فيهم ﴿ إنهم ساء ما كانوا

يعملون ﴾ . ٣ ـ ﴿ ذلك ﴾ أي سوء عملهم ﴿ بِأَتُّهِم آمنوا ﴾ باللسان ﴿ ثُم كفروا ﴾

بالقلب ، أي استمروا على كفرهم به ﴿ فطبع ﴾

عائلته ، أي من رزق الله تعالى .

﴿ هم العدرُ فاحذرهم ﴾ فإنهم يفشون سرك للكفار ﴿ قاتلهم الله ﴾ أهلكهم ﴿ أَنِّي يؤقكون ﴾ كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان . ٥ ـ ﴿ وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ تَعَالُوا ﴾ معتذرين ﴿ يَسْتَغَفُّر لَكُمْ رَسُولَ اللَّهُ لِوَّوا ﴾ بالتشديد والتخفيف عطفوا ﴿ رؤوسهم ورأيتهم يصدون ﴾ يعرضون عن ذلك ﴿ وهم مستكبرون ﴾ . ٦ ـ ﴿ سواء عليهم أستغفرت لهم ﴾ استغنى بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل ﴿ أُم لَم تستغفر لهم لن يغفر ألله لهم إن ألله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ . ٧ ـ ﴿ هم اللين يقولون ﴾ لأصحابهم من الأنصار ﴿ لا تنفقوا على من عند رسول الله ﴾ من المهاجرين ﴿ حتى يتفضُّوا ﴾ يتفرقوا عنه ﴿ وَلَهُ خَزَائِنِ السماوات والأرض ﴾ بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم ﴿ ولكن المشافقين لا يفقهون ﴾ . ٨ ـ ﴿ يقولون لئن رجعتا ﴾ أي من غزوة بني المصطلق ﴿ إلى المدينة ليخرجن الأعز ﴾ عنوا به أنفسهم ﴿ منهـا الأفل ﴾ عنوا بـه المؤمنين ﴿ وقُه العزة ﴾ الغلبـة ﴿ ولرسـوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ﴾ ذلك . ٩ ـ ﴿ يا أيهـا الذين آمنـوا لا تلهكم ﴾ تشغلكم ﴿ أموالكم ولا أولادكم عن ذكـر الله ﴾ الصلوات الخمس ﴿ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ﴾ .

أعجب إليُّ ثمرة منها ، فقال له الأخر : أتريد بيعها ، فقـال : لا إلا أن أعطى بهـا ما أريـد ولا أطن أعطى ، فقـال : فكم مُـتاك فيهـا ، قال : أربعـون نخلة ، قال : لقد جنت بامر عظيم ، ثم مكت عنه ، فقال له : أنا أعطيك أربعين نخلة قاشهد لي إن كنت صافقاً ، فدعاً قوم فأشهد له ، ثم فعب إلى رسول الله 鐵 فقال له : يا رسول الله إن النخلة قد صارت لي وهي لك ، فذهب رسول الله 鐵 ألى صاحب الدار فقال له : النخلة لك ولعبالك ،



١٠ ـ ﴿ وَأَنْفَقُوا ﴾ في الزكاة ﴿ مَمَا رَزَقْتَاكُم مَنْ قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا ﴾ بمعنى هـلاً ، أو لا زائدة ولــو للتمنى ﴿ أَخَرَتَنَى إلى أجل قريب فأصَّدَّق ﴾ بإدغام الناء في الأصل في الصاد أتصدق بالزكاة ﴿ وَأَكن من الصالحين ﴾ بأن أحج ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا سأل الرجعة عند الموت . ١١ ـ ﴿ وَلَنْ يَوْخُو اللَّهُ نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ﴾ بالتاء

多名名家庭教育会会员的家庭会员 化苯

#### ﴿ سورة التغابن ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ١٨] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ يسبع أنه ما في السماوات وما في الأرض ﴾ ينزهه فاللام زائدة ، وأتى بما دون من تغليباً للأكثر ﴿ له الملك ولمه الحمد وهـ على كل شيء قدير ﴾ . ٧ ـ ﴿ هـ و الذي خلقكم فمتكم كافر ومتكم مؤمن ﴾ في أصل الخلقة ثم يميتكم ويعيدكم على ذلك ﴿ وَاقْ بِمَا تَعْمَلُونَ بصيسر ﴾ . ٣ - ﴿ خلق السمساوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم ﴾ إذ جعل شكسل الأدمى أحسن الأشكسال ﴿ وإليه المصيسر ﴾ . ٤ ـ ﴿ يعلم مسا في السمساوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم يسذات الصدور ﴾ بما فيها من الأسرار والمعتقدات . ٥ ـ ﴿ أَلَّمْ يَأْتُكُمْ ﴾ يـا كفار مكـة ﴿ نَبًّا ﴾ خبر ﴿ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ﴾ عقوبة الكفر في الدنيا ﴿ ولهم ﴾ في

وَإِذَاقِيلَ لَمَنْمَ تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْأَرُهُ وَسَحْمَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينِ ﴾ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآينُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ كَنْفُولُونَ لَيْنِ زَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَ ذِلَيُخْرِجَ ۖ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَٰلُ ۚ وَيِلَّهِ ٱلْعِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ۦ وَلِلْمُوَّمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعْلَمُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلَّهِكُمْ أَمْوَلُكُمُّ وَلَآ أَوْلَندُكُمُ عَن ذِكْرِاللَّهِ وَمَن يَفْحَلُ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ وَأَنفِقُوا مِن مَّارِزَفْنكُمُ مِّن فَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَرَتَنَى إِلَىٰٓ أَجَلُ قَرِيبِ فَأَصَّدَّ قَ كُن مِّنَ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤخِرُ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآهَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَيِيرُ يِمَا تَعْمَلُونَ ١ المُؤرَّةُ النَّحَانِيُّ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيَّةُ الْكِيْ

الأخرة ﴿ عذابِ أليم ﴾ مؤلم . ٦ - ﴿ ذَلك ﴾ عذاب الدنيا ﴿ بأنه ﴾ ضمير الشأن ﴿ كانت تأتيهم رسلهم بالبيئات ﴾ الحجج الظاهرات على الإيمان ﴿ فقالـوا أبشُرُ ﴾ أريـد به الجنس ﴿ يهدوننا فكفروا وتولوا ﴾ عن الإيمان ﴿ واستغنى الله ﴾ عن إيمانهم ﴿ والله غني ﴾ عن خلقه ﴿ حميـد ﴾ محمود في أفعاله . ٧ ـ ﴿ زعم الذين كفروا أن ﴾ مخففة واسمها محذوف ، أي أنهم ﴿ لن يبعثوا قل بلي وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ﴾ . ٨ ـ ﴿ فآمنوا بالله ورسوله والنور ﴾ القرآن ﴿ الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ﴾ . ٩ ـ اذكر ﴿ يوم يجمعكم ليوم الجمع ﴾ يوم القيامة ﴿ فلك يوم التغابن ﴾ يغبن المؤمنون الكافرين بآخذ منازلهم وأهليهم في الجنة لو آمنوا ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله ﴾ وفي قراءة بالنون في الفعلين ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وذلك الفوز العظيم ﴾ .

فأنزل الله ﴿ والليل إذا يغشي ﴾ إلى آخر السورة قال ابن كثير : حديث غريب جداً .

أسباب نزول الأية ه : وأخرج الحاكم من عامر بن عبد الله بن الزبير عن أيبه قال : قال أبو قحافة لأبي بكر : أواك تعنق وقاياً ضعافاً فلو أنك أعتقت وجالاً جلداً بمنمونك ويقومون دولك يا بني ، فقال : يا أبت إنما أربد ما عند الله ، فنزلت هذه الأليات فيه ﴿ فالم أنمر السورة

## لس مَالَاهِ أَلَاهُ كَانَاهُ الدُّكُا الدُّكَا لِكُ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فِهَ ـٰكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَالَّذِهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ يَعْلَوُمَا فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَوُمَا نُسِمُّ وِنَ وَمَاتَعُلَوُنَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤ أَلَمْ مَأْتِكُونَ بَوَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبِلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمْ مَخَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ كَانَكِ إِلَّنَهُ كَانَتَ تَأْنِيهِمْ رُسُلُهُم الْمِيْنَتِ فَقَالُوٓ الْبَشَرُ يَهَدُونِنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَآسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَاللَّهُ عَنِي مَجِيدٌ ( ) زَعَمُ الَّذِينَ كَفُرُوا أَنَ لَنَ يُعِثُواْ قُلْ بَكِي وَرَبِّ لَنْعَنْ ثُمُّ لَنْنَوْنٌ بِمَاعِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى أُللِّهِ يَسِيرُ ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِيَّ أَنَزَلْنَا وَأَلَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيُّرُ ﴿ إِنَّوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْحَيْعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّغَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكِفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ ، وَيُدِينِلْهُ جَنَّنَتِ بَحْرى مِن تَحْبِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَأُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ أُولُنكُ أُصِحَابِ النَّارِ خَالَـدِينَ فِيهَا وَبِنُسَ المصير ﴾ هي. . 11 - ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ﴾ بقضائه ﴿ ومن يؤمن بالله ﴾ في قوله إن المصيبة بقضائه ﴿ يهد قلبه ﴾ للصبر عليها ﴿ والله بكا شيء عليم ﴾ .

\$ 1 2 0 8 K T 1 T 8 K 8 S 5 T 5 T 8 10 \_ ﴿ وَالذِّينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَاتُنَا ﴾ القرآن

١٢ ـ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِنْ تُولِيتُم قإنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ البين .

١٣ \_ ﴿ الله لا إلَّه إلا هـ وعلى الله فليتـ وكـا

المؤمنون ﴾ . 16 \_ ﴿ يِا أَيِهَا السَّلِينِ آمنوا إِنْ مِن أَزُواجِكُم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم ﴾ أن تطبعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد والهجرة فإن سبب نزول الآية الإطباعة في ذلك ﴿ وإن تعقوا ﴾ عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك الخير معتلين بمشقة فراقكم عليهم ﴿ وتصفحوا

وتغفروا فإن الله غفور رحيم ﴾ . 10 \_ ﴿ إِنْمِا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فَتَنْهُ ﴾ لكم شاغلة عن أمور الأخرة ﴿ واقه عنده أجر عظيم ﴾

فلا تفوتوه باشتغالكم بالأموال والأولاد . ١٦ \_ ﴿ قَاتِقُوا الله مَا استطعتُم ﴾ نـاسخة لقـوله و اتقوا الله حق تقاته ۽ ﴿ واسمعوا ﴾ ما أمرتم به سماع قبول ﴿ وأطيعموا ﴾ الله ﴿ وأَنْفَقُوا ﴾ في الطاعة ﴿ حَيراً لأنفسكم ﴾ خبر يكن مقدرة جواب الأمر ﴿ ومن يوق شح نفسه فأولشك هم المقلحون ﴾ الفائزون .

١٧ \_ ﴿ إِن تقرضوا الله قرضاً حسناً ﴾ بأن تصدقوا عن طيب قلب ﴿ يضاعفه لكم ﴾ وفي

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة عشرا إلى سبعمائة وأكثر ﴿ ويغفر لكم ﴾ ما يشاء ﴿ والله شكور ﴾ مجاز على الطاعة ﴿ حليم ﴾ في العقاب على المعصية . ١٨ ـ ﴿ عالم الغيب ﴾ السر ﴿ والشهادة ﴾ العلانية ﴿ العزيز ﴾ في ملكه ﴿ العكيم ﴾ في صنعه .

> ﴿ سورة الطلاق ﴾ [مدنية وآباتها اثنتا عشرة آبة]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ \_ ﴿ يَا أَبِهَا النِّي ﴾ المراد أمته بقرينة ما بعده أو قل لهم ﴿ إِذَا طَلَقتِم النَّسَاء ﴾ أي أردتم الطلاق ﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾ لأولها بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره ﷺ بذلك ، رواه الشيخان ﴿ وأحصوا العلة ﴾ احفظوها لتراجعوا قبل فراغها ﴿ واتقوا الله ربكم ﴾ أطيعوه في أمره ونهيه ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ﴾ منها حتى تنقضي علتهن ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة ﴾ زنا ﴿ مبيَّة ﴾ بفتح الياء وكسرها ، بينت أو بينة فيخرجن لإقامة الحد عليهن ﴿ وتلك ﴾ المذكورات

أسباب نزول الأية ١٧ : وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة : أن أبا بكر الصديق أعنق سبعة كلهم يعلب في الله ، وفيه نزلت ﴿ وسيجنبها الأنفى ﴾ إلى آخر السورة . \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\texitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{

﴿ ﴿ حدود الله ومن يتعدُّ حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك ﴾ الطلاق

﴿أَمِراً﴾ مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين . ٢ . ﴿ فَإِذَا بِلَغَنِ أَجِلَهِنَ ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ﴿ فأمسكوهن ﴾ بأن تراجعوهن ﴿ بمعروف ﴾ من غيسر ضرار ﴿ أَو فسارقوهن بمعسروف ﴾ اتبركوهن حتى تنقضى عسدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة ﴿ وأشهدوا ذوى عدل منكم ﴾ على المراجعة أو الفراق ﴿ وأقيموا الشهادة في ﴾ لا للمشهود عليه أو له ﴿ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بـالله واليوم الآخـر ومن يتق الله يجمـل لــه محرجاً ﴾ من كوب الدنيا والأخرة .

٣ . ﴿ ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ يخطر بباله ﴿ وَمِنْ يَسُوكُ لِ عَلَى اللَّهُ ﴾ في أمسوره ﴿ فَهُسُو حسبه ﴾ كافيه ﴿ إِنْ الله بِالسُّعُ أَمْرُه ﴾ مراده وفي قراءة بالإضافة ﴿ قد جمل الله لكل شيء ﴾ كرخاء وشدة ﴿ قدراً ﴾ ميقاتاً .

٤ ـ ﴿ وَالسَّلَاثِي ﴾ بهمزة ويساء وبـلا يساء في الموضعين ﴿ يئسن من المحيض ﴾ بمعنى الحيض ﴿ من نسائكم إن ارتبتم ﴾ شككتم في عدتهن ﴿ فعدتهن شالانة أشهر والاللي لم يعضن ﴾ لصغرهن فعدتهن ثلاثة أشهر والمسألتان في غير المتوفى عنهن أزواجهن أما هن فعدتهن ما في آية و يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشراً ، ﴿ وأولات الأحمال أجلهن ﴾ انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن ﴿ أَنْ يَضِعَنَ حَمَّلُهِنَ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهِ يَجِعُـلُ لَـهُ مِنْ

أمره يسرأ ﴾ في الدنيا والآخرة . ٥ - ﴿ ذلك ﴾ المذكور في العدة ﴿ أصر الله ﴾

وَالَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَنَّا مُواْ رَعَا نَتِنَآ أَوْلَتَهُ كُ أَصْحَابُ

ٱلنَّادِخَٰلِدِينَ فِهَأُوَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن

مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَأَللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيعٌ ﴿ إِنَّا وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَإِن

تَوَلَّيْتُدُ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ

إِلَّاهُوُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّى إِلَّاهُوْ مِنُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَ مِنْ أَرْوَجِكُمْ وَأَوْلَندِكُمْ عَدُوًّا

لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ

فَإِبَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُهُ ۞ إِنَّمَاۤ أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَنُدُكُمْ

فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُعَظِيمٌ ﴿ إِنَّا فَالْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُهُ

وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِإَنْ فَشِيكُمُّ وَمَن

يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَّاوُلَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ إِن أَتُقْرَضُوا

ٱللَّهَ وَّضَّاحَسَنَا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَانَعْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ

حَلِيةً ١ عَدِامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْغَرِيزُ لُلْحَكِمُ ١

حكمه ﴿ أَنزُله اللِّيكُم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ﴾ . ٦ ـ ﴿ أسكنوهن ﴾ أي المطلقات ﴿ من حيث سكنتم ﴾ أي بعض مساكنكم ﴿ مَن وجدكم ﴾ أي سعتكم عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجار وتقدير مضاف ، أي أمكنة سعتكم لا ما دونها ﴿ وَلا تَضَارُوهُن لَتَضَيُّقُوا عَلَيْهِن ﴾ المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين منكم ﴿ وَإِن كن أُولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فـإن أرضعن لكم ﴾ أولادكم منهن ﴿ فـأتــوهن أجــورهن ﴾ على الإرضــاع ﴿ وأتمــروا بينكم ﴾ وبينهن ﴿ بِمعروف ﴾ بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم على الإرضاع ﴿ وإن تعاسرتم ﴾ تضايقتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة والأم من فعلَّه ﴿ فسترضع له ﴾ لـلأب ﴿ أخرى ﴾ ولا تكره الأم على إرضاعه . ٧ ـ ﴿ لينفقُ ﴾ على المطلقات والمرضعات ﴿ ذُو سَعَةَ مِن سَعْتُهُ وَمِن قَدْرٍ ﴾ ضيق ﴿ عليه رزَّتُه فليتفق مِما آتاه ﴾ أعطاه ﴿ الله ﴾ على قدره ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا مًا آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرأ ﴾ وقد جعله بالفتوح . ٨ ـ ﴿ وكأين ﴾ هي كاف الجر دخلت على أي بمعنى كم ﴿ من قرية ﴾

أسباب نزول الآية ١٩ : وأخرج البزار عن ابن الزبيـر قال : نـزلت هذه الآيـة ﴿ وما لأحـد عنده من نعمـة تبزى ﴾ إلى أخـرهـا في إمي بكـر

أي وكثير من القرى ﴿ عتت ﴾ عصت يعني أهلها ﴿ عن أمر ربها ورسله فحاسبناها ﴾ في الآخرة وإن لم تجيء لتحقق وقوعها



## إِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّكُمَٰٰذَ ٱلرَّكِيدِ مِ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِذَاطَلَقَتُمُ ٱلِنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ كَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَقُوا ٱللهَ رَبَكُمُ لَا تُغْرِجُوهُ كَمِنْ مِنْ مُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُ كَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَيْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَعَدُّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةً لِاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ يَلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُٰ بِهِ ِ مَنَ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْ مِرَٱلْآخِرَّ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ بَخْرَجًا ۗ ﴿ وَمَرْزُفَهُ ۗ منْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن سَوَكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ الرِّبَبْتُرُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشَّهُم وَٱلَّتِيلَةِ يَعِضْزُ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن بَنِّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَصْرِهِ عِيْسُرًا ٢٠ ذَٰلِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُۥ إِلْيَكُوْوَمَن بَنِّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ . وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ٥

## ﴿ حِياماً شِنبِداً وعليتاها علاياً نكراً ﴾ بسكون

الكاف وضمها فظيعاً وهو عـذاب التار. ٩ ـ ﴿ قَدَاقَت وَبِالَ أَمْرِهَا ﴾ عقوبته ﴿ وكانَ عاقبة أمرها خسراً ﴾ خساراً وهلاكاً .

١٠ \_ ﴿ أَعد الله لهم عذاباً شديداً ﴾ تكرير الوعيد توكيد ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ مِا أُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ أصحاب العقول ﴿ الذين آمنوا ﴾ نعت للمنادي أو بيان له

﴿ قد أَنْزِلَ اللهِ إِلَيكُم ذَكراً ﴾ هو القرآن . ١١ \_ ﴿ رسولاً ﴾ أي محمداً ﷺ منصوب بفعل مقلر، أي وأرسل ﴿ يتلو عليكم آيسات الله ميِّنات ﴾ بفتح الياء وكسرها كما تقدم ﴿ ليخرج اللين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ بعد مجيء الذكر والرسول ﴿ مِن الطَّلْمَاتِ ﴾ الكفر الذي كانوا عليه ﴿ إلى التور ﴾ الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر ﴿ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً پدخله ﴾ وفي قراءة بالنون ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهما أبداً قمد أحسن الله له رزقاً ﴾ هو رزق الجنة التي لا ينقطع نعيمها . ١٢ \_ ﴿ الله السذي خلق سبع سمساوات ومن الأرض مثلهن ﴾ يعني سبع أرضين ﴿ يتنسز ل الأمر ﴾ السوحي ﴿ بينهن ﴾ بين السماوات والأرض ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة ﴿ لتعلموا ﴾ متعلق بمحذوف ، أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل ﴿ أَنْ اللَّهُ عَلَىٰ

كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء ﴿ سورة التحريم ﴾ [ مدنية وآياتها اثنتا عشرة آية ] بسم أأة الرحمن الرحيم

علماً ﴾ .

١ ـ ﴿ يَا أَيْهَا النِّي لَمَ تَحرِمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ من أُمَتِكَ مارية القبطية لما واقعها في بيت حفصة وكانت غائبة فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت : هي حرام عليٌّ ﴿ تبتغي ﴾ بتحريمها ﴿ مرضات أزواجـك ﴾ أي رضاهن ﴿ واللهُ ففور رحيم ﴾ غفر لك هذا التحريم . ٢ ـ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ ﴾ شرع ﴿ لكم تحلُّة أيمانكم ﴾ تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة و المائدة ، ومن الأيمان تحريم الأمة وهل كفّر 蠢 ؟ قال مقاتل : أعتق رقبة في تحريم مارية ، وقــال الحسن : لم يكفّر لأنــه ﷺ مغفور له ﴿ وَاللَّهُ مُولاكُم ﴾ ناصركم ﴿ وهو العليم الحكيم ﴾ . ٣ ـ ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ إذْ أُسَّرُ النبي إلى بعض أزواجه ﴾ هي حفصة ﴿ حديثًا ﴾ هو تحريم مارية وقال لها لا تفشيه ﴿ فلما تبأت به ﴾ عائشة ظناً منها أن لا حرج في ذلك ﴿ وأظهره الله ﴾ أطلعه ﴿ عليه ﴾ على المنبأ به ﴿ عرَّف بعضه ﴾ لحفصة ﴿ وأعرض عن بعض ﴾ تكرماً منه ﴿ قلما تباها به قالت من أنبأك هذا قال نباني العليم الخبير ﴾ أي الله .

أسباب نزول الآية ١ : أخرج الشيخان وغيرهما عن جندب قال : اشتكى النبي ﷺ فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة ، فقالت : يا محمد ما أرئ شيطانك إلا قد تركك ، فأنزل الله ﴿ والضحى والذيل إذا سجى ما ودعك ربـك وما قلى ﴾ وأخـرج سعيد بن منصــور والفريــابي عن جندب قــال : أبطأ

و حس وب إن طلقتن إلى إي طلق النبي
 إذ وإجه فر أن يبدئلس 4 بدائس شديد والتعقيق
 أو أواجه فر أن يكن أن يتبر عمى والجمعة
 جواب الشرط لوم يقع القبيط لعدم وقوع الشرط
 فر مسلمات ﴾ مقرات بالإسلام فر مؤمسات ﴾
 مسلمات ﴿ قائسات ﴾ مطيعات ﴿ تائيسات مسلحات ﴾ مقابدات أو مهاجرات عابدات أو مهاجرات
 فريتات وأبكاراً ﴾

ظهراء أعوان له في نصره عليكما .

1 - ﴿ يا أيها اللين آمنوا قوا أنسكم وأهليكم ﴾ بالحمل على طاعة الناس ﴾ بالحمل على الناص في الحكم إلى المحلم أن الخمارة والحجمارة ﴾ كاستانهم منها ، يعني الكفار ﴿ والحجمارة تعدّ بما ذكر لا كنان الدنيا تعدّ بالحمل وضوء ﴿ عليها ملاكة ﴾ خزتها عنتهم بالحمل وضوء كما سياتي في و الدنشر » ﴿ فلاظ ﴾ خلاط أن من خلط المائد من في الدنشر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى الدنشر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى المدائر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى المدائر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى المدائر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى المدائر » ﴿ فلاظ ﴾ ... من خلط المائد من إلى المائد م

الله عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۗ وَأَنَ اللَّهَ فَدَأَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلَمًا ١

ٱسۡكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجِّدِكُمْ وَلَانُضَارُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ

عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَئِتِ مَلِّي فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَلَّهُنَّ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُوْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْكِرُ وَأُبَيِّنَكُمْ بِمَعْرُونِ ۗ وَإِن

تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُلَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَيَةٍ مُّ

وَمَن قُدِرِعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنفِقَ مِمَّا ٓءَاننهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَاءَاتَنَهَا مُسَيَجَعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيشُرًا ١٧ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ

عَنْتُعَنَّأُمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا

عَذَابَاتُكُرًا ﴿ فَذَافَتُ وَبَالَأَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ٢

أَعَدَّالَلَهُ لَكُمْ عَذَابَاشَدِيدًا فَأَتَقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ المَثُوَّ

قَدْ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذَكُرُ الْإِنَّ رَسُولًا بِنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِنتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ

لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورْ

وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا لِدُّخِلَٰهُ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا

ٱلْأَنْهَ رُخُولِدِينَ فِهَآ أَبَدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ

سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ ٱلْأَمُّنَ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ

من غلظ القلب في السيار في السيال في لا البيطن في لا البيطن في المساورة في الموادق على الموادق من غلظ القلب في الموادق عن من غلظ القلب في الموادق عن الموادق الموادق عن الموادق الموادق عن الموادق الموادق عن الموادق الموادق الموادق عن الموادق الموادق عن الموادق الموادق عن الموادق الم

جبريل على الذي 霧 فقال المشركون : قد ودع محمد فنزلت ، واخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال : مكن رسول الش 霧 اياماً لا ينزل عليه جبريال فقات أم جميل امراة أبي لهب : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلال ، فائزل اله ﴿ والفحس ﴾ الايات ، وأخرج الطبراني وابن أبي شبية في مستند والواحدي وفيرهم بسند فيه من لا يُعرف عن حفص بن مسيرة القرشي عن أنه عن أنها خمولة ، وقد كانت خدام رسول اله : أن جبرواً دخل بيت



# چ<u>ن نئون النجنان کې چې الله الزهي الرئي</u>

بِيَّ النَّيْ النَّيْ الْمَكْنَ مُنْ الْمَلَّ اللَّهُ الْمَكْنِينَ مِنْ مَنْ النَّهُ وَاللَّهُ مُولَاقَةً عَفُولْ وَحِمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مُولِلَكُمْ اللَّهُ مُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنِينَ أَوْلَهُ مُولِكُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنِينَ أَوْلَهُ مُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَعْنِينَ أَوْلَهُمُ اللَّهُ مُولِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُلِلْمُلْكُولُولُ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيُوَمِّ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنُّمْ تَعْمَلُونَ ۞

١- ﴿ ضرب الله مثلاً لللهين كفروا امرأة نوح البرأة لوراة لوط كاتنا تعت هيئين من هاذنا معالجين المواقع ألم المانية وكاتنا بعد أن يراقع أو المرازة والسمها والملة تدلى لقومه على أضبانه إذا نزار المهادة النار نواية وإنا والمانية إذا نزار كان ولوط ﴿ هنهما من الله بعد المانية والمانية والمانية إلى المن حدالها إلى المانية والمانية والماني

الداعلين في من كفار قوع نوع وقو الوط .

11 - و وضسرب الله شعلا لللين آمنوا السراة .

فرعون بان اوتد يديها ورجلها والتي على .

فرعون عمان اوتد يديها ورجلها والتي على .

إذا تقرق عها من وكل بها طلتها الملاككة فو إذ

قلات في خيا الناف التعلق في المسلمة .

يناً في الجنة في تكشف لها فراته شهل عليها الملاككة المناف المنا

۱۲ - و وربي ) عقف على امرأة فرعون فرايخ مسران التي أحمدت فرجها ) خطئت هرمون فو فاغخط أي مسروحنا إلى المرايخ على المرايخ على المرايخ المرايخ على المرايخ ال

من العوم المعينين . ﴿ سورة المُلك ﴾ [ مكية وآياتها ثلاثون آية ]

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

بسم الله الرحمن الرحيم

( قبارك ) تنزه عن صفات المحدثين ﴿ الذي يبده ﴾ في تصرفه ﴿ الملك ﴾ السلطان والقدة ﴿ وهو على كل شهرة قدم ﴾ . ﴿ واللي على الفرت ﴾ في الشيا ﴿ والسلطة ﴾ في الاختراق وعلى الناطقة تعرض لها النجلة و لكم المحدث والموت ضدعاً و مطمون المعالم في المحدث إلى المحدث أن المحدث المحدث إلى المحدث أن المحدث إلى ا

التي قاق نما تحد السرير فسات ، فنك التي قاق اربعة ليام لا يتران عليه الرسي نشال : يا خرقه ساحت في بت رسول له ﷺ جرميل الأأ يتين ، فقال في نفس : رفيها لتين نفت نطوين بالكسكة مت السرير نماجرت التوريق بقياة أنني قيم بره مدينة وكان الا أ الرسي انتقاد نقائز الله توالضمي كي الرق في فورسي في قال انطاق المرح : تفقة لطاة جربل بيب الجرء ماجدة اكدي كونها سيما

. • و ولقد زيَّنا السماء الدنيا ﴾ القربي إلى الأرض ﴿ بمصابيح ﴾ بنجوم ﴿ وجعلناها ارجوماً ﴾ مراجم ﴿ للشياطين ﴾ إذا استرقوا السمع بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس يؤخـــذ من النــــار فيقتـــل الجنى أو يخبله لا أن الكوكب يزول عن مكانه ﴿ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَـٰذَابِ

السعير ﴾ النار الموقدة . ٦ ـ ﴿ وَلَلَّذَينَ كَفَرُوا بَرْبِهِمْ عَذَابٍ جَهْمُ وَيُئْسُ المصير ﴾ هي .

٧ ـ ﴿إِذَا أَلْقُوا فِيهَا سَمَعُوا لَهَا شَهِيقًا﴾ صوتا منكرا كصوت الحمار ﴿ وَهِي تَقُورًا ﴾ تغلي . ٨ ـ ﴿ تَكَادُ تُمَيِّزُ ﴾ وقرىء تتميز على الأصل تتقطع ﴿ من الغيظ ﴾ غضباً على الكافر ﴿ كلما ألقى فيها فوج ﴾ جماعة منهم ﴿ سألهم خزنتها ﴾ سؤال توبيخ ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَـٰذَيْرٍ ﴾

رسول ينذركم عذاب الله تعالى . ٩ ـ ﴿ قَالُوا بِلِّي قَدْ جَاءَنَا نَذْيِر فَكَذَّبِنَـا وَقُلْنَا مَـا نزل الله من شيء إن إ ما ﴿ أنتم إلا في ضلال كبير ﴾ يحتمل أن يكون من كلام الملاثكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب وأن يكون من كلام الكفار

١٠ - ﴿ وقالوا لو كنا نسمع ﴾ أي سماع تفهم ﴿ أَو نَعْقُلُ ﴾ عقل تفكر ﴿ مَا كُنَّا فَي أَصِيحَابِ السعير ﴾ .

١١ - ﴿ فَاعترفُوا ﴾ حيث لا ينفع الاعتسراف ﴿ يَذْنِهِم ﴾ وهنو تكذيب النذر ﴿ فَسَحَقًّا ﴾ بسكون الحاء وضمها ﴿ لأصحاب السعير ﴾

﴿ فبعداً لهم عن رحمة الله . ١٢ - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَخْسُونَ رَبُّهُم ﴾ يخافونــه

أَن يُكَلِّفُرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ بَعُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ يَوْمَ لَا يُخْـزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْكَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّكَ أَتَّمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَأَغْفِرُ لَنَّآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْحُكَفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمًّ وَمَأْوَىنِهُمْ جَهَنَّدُّو بِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمْرَأَتَ نُوجٍ وَأَمْرَأَتَ لُوطِّ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيْنِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْمَرْهُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَانَٱلَّتَى ٓأَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن زُّوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَنتِ رَبَّهَا وَكُتُبُيهِ ، وَكَانَتْ مِنُ ٱلْقَلَيٰذِينَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُوٓ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ

﴿ بالغيب ﴾ في غيبتهم عن أعين الناس فيطيعونه سراً فيكون علانية أولى ﴿ لهم مغفرة وأجر كبير ﴾ أي الجنة . ١٣ ـ ﴿ وأُسِرُّوا ﴾ أيها الناس ﴿ قولكم أو اجهروا به إنه ﴾ تعالى ﴿ عليم بذات الصدور ﴾ بما فيهـا فكيف بما نطقتم به ، وسبب نـزول ذلك أن المشركين قال بعضهم لبعض : أسرّوا قولكم لا يسمعكم إلّه محمد . ١٤ ـ ﴿ أَلَا يَعَلُّم مِن خَلَقٌ ﴾ ما تسرون أي أينتفي علمه بذلك ﴿وهـو اللطيف﴾ في علمه ﴿ الخبيـر ﴾ فيه . ١٥ ـ ﴿ هـو الذي جعـل لكم الأرض ذلولًا ﴾ سهلة للمشي فيهـا ﴿ فـامشـوا في مناكبها ﴾ جوانبها ﴿ وكلوا من رزقه ﴾ المخلوق لأجلكم ﴿ وإليه النشور ﴾ من القبور للجزاء . ١٦ ـ ﴿ أَأَمنتم ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه وإبدالها ألفاً ﴿ من في السماء ﴾ سلطانه وقدرته ﴿ أن يخسف ﴾ بدل من مَن ﴿ بِكُمُ الأَرْضُ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴾ تتحرك بكم وترتفع فوقكم . ١٧ ـ ﴿ أَمْ أَمْنتُم مَنْ في السماء أن يرسل ﴾ بدل من مَن ﴿ عليكم حاصباً ﴾ ريحاً ترميكم بالحصباء ﴿ فستعلمون ﴾ عند معاينة العذاب ﴿ كيف تُذير ﴾ إنذاري العذاب ، أي أنه حق . ١٨ ـ ﴿ ولقد كذب الذين من قبلهم ﴾ من الأمم ﴿ فكيف كان نكير ﴾ إنكاري عليهم بالتكذيب عند إهلاكهم ، أي أنه حق .

فنزلت ، واخرج أيضاً عن عروة قال : أبطأ جبريل على النبي ﷺ فجزع جزعاً شديداً ، فقالت خديجة : إني أرى ربك قد قــلاك مما يــرى من جزعــك

# الله المنطقة ا

الله مَالِنَاهِ أَلَا مُلِكَ عُمَادِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

تَبَرُكَ الَّذِي بِيدِهِ ٱلمُلْكُ وَهُوعَكَى كُلُّ شَيِّهِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَالَكَ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْخَيَوْةَ لِبَالُوَكُمْ أَيْكُوْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِزُ ٱلْعَفُودُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَمَوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُتُ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ١٠ ثُمُّ ٱرْجِعِ ٱلْمَرَكَزُنَيْ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُخَاسِتُا وَهُوَحَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْزَيَّنَا ٱلسَّمَآةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيبِحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لَهُمُّ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌّ وَيِثْسَ الْمَصِيرُ ٢ إِذَا ٱلْقُوافِيهَا سِمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ٢ تَكَادُتَمَيَّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَافَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا ٱلْمَيَأْتِكُونَلِيرٌ ۞ قَالُواْ بَانَ قَدْجَآ ءَالَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ ﴿ إِنَّ كَوَالُواْ لَوْكُنَّا نَسَّمُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَبَ ٱلسَّعِيرِ ١ فَأَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلَّغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرٌ ١٠٠

19 \_ ﴿ أُولِم يسروا ﴾ ينسظروا ﴿ إلى السطيسر قوقهم ﴾ في الهواء ﴿ صافات ﴾ باسطات أجنحتهن ﴿ ويقبضن ﴾ أجنحتهن بعـد البسط ، أى وقابضات ﴿ ما يمسكهن ﴾ عن الوقوع في حال البسط والقبض ﴿ إلا الرحمن ﴾ بقدرته ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شِيءَ بِصِيرٍ ﴾ المعنى : ألم يستدلـوا بثبوت الطير في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم

ما تقدم وغيره من العذاب. ٧٠ \_ ﴿ أَمَّن ﴾ مبتدأ ﴿ هذا ﴾ خبره ﴿ الذي ﴾ بدل من هذا ﴿ هو جند ﴾ أعوان ﴿ لكم ﴾ صلة الذي ﴿ يتصركم ﴾ صفة الجند ﴿ من دون الرحمن ﴾ أي غيره يدفع عنكم عـذابه ، أي لا تناصر لكم ﴿ إِنْ ﴾ مسا ﴿ الكنافسرون إلا في غرور ﴾ غرهم الشيطان بأن العذاب لا ينزل

٢١ ـ ﴿ أَمُّن هَـٰذَا الَّـٰذِي بِرِزْقِكُم إِنْ أَمسـك ﴾ الرحمن ﴿ رزقه ﴾ أي المطر عنكم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله ، أي فمن يرزقكم ، أي لا رازق لكم غيره ﴿ بل لجوا ﴾ تمادوا ﴿ في عتو ﴾ تكبر ﴿ ونفور ﴾ تباعد عن

٢٢ \_ ﴿ أَفْمَن يَمِشَى مُكِبُّا ﴾ واقعاً ﴿على وجهه أهدى أمَّن يمشى سوياً ﴾ معددلاً ﴿ على صراط ﴾ طريق ﴿ مستقيم ﴾ وخبر من الشانيـة محلوف دل عليه خبـر الأولى ، أي أهـدى ،

والمثل في المؤمن والكافر أيهما على هدى . ٢٧ \_ ﴿ قَـل هـ و السلي أنشساكم ﴾ خلقكم ﴿ وجعل لكم السمع والأبصار والأفسدة ﴾

وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمْ ۗ القلوب ﴿ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾ مَا مزيدة والجملة مستأنفة مخبرة بقلة شكرهم جـداً على هذه النعم . ٢٤ ـ ﴿ قـل هو الـذي فرأكم ﴾ خلقكم ﴿ في الأرض وإليه تحشـرون ﴾ للحساب. ٢٥ ـ ﴿ ويقولون ﴾ للمؤمنين ﴿ متى هذا الوعد ﴾ وعد الحشر ﴿ إِنْ كُنتُم صادقين ﴾ فيه . ٢٦ ـ ﴿ قبل إنما العلم ﴾ بمجيئه ﴿ عند الله وإنما أنا نذير مبين ﴾ بيَّن الإنذار . ٧٧ ـ ﴿ فلما رأوه ﴾ أي العذاب بعد الحشر ﴿ زَلْفة ﴾ قريباً ﴿ سيئت ﴾ اسودت ﴿ وجوه الذين كفروا وقيل ﴾ أي قال الخزنة لهم ﴿ هذا ﴾ العذاب ﴿ الذي كنتم به ﴾ بإنذاره ﴿ تدعون ﴾ أنكم لا تبعثون وهذه حكاية حال تأتي عبر عنها بطريق المضي لتحقق وقوعها . ٢٨ ـ ﴿ قُلْ أُرأَيْتِمْ إِنْ أَهْلَكُنِّي الله ومن معي ﴾ من المؤمنين بعذابه كما تقصدون ﴿ أَوْ رَحْمَنا ﴾ فلم يعذبنا ﴿ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ﴾ أي لا مجير لهم منه . ٧٩ ـ ﴿ قل هو الرحمن آمنا به وطليه توكلنا فستعلمون ﴾ بالتاء والياء عند معاينة العذاب ﴿ من هو في ضلال مبين ﴾ بيِّن أنحن أم أنتم أم هم . ٣٠ ـ ﴿ قـل أرأيتم إن أصبح ملؤكم غوراً ﴾ غائراً في الأرض ﴿ فمن يأتيكم بماءٍ معين ﴾ جار تناله الأيدي والدلاء كمائكم ، أي لا يأتي به إلا الله تعالى فكيف تنكرون أن يبعثكم ؟ ويستحب أن يقول القارىء عقب ﴿ معين ۚ : الله رب العالمين ، كما ورد في الحديث وتلبت هذه الآية عند بعض المتجبرين فقال : تأتي به الفؤ وس والمعاول فذهب ماء عينه وعمي نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته .

فنزلت ، وكلاهما مرسل ورواتهما ثقات . قال الحافظ ابن حجر : فالذي يظهر أن كلًا من أم جميل وخديجة قـالت ذلك ، لكن أم جميـل قالنـه شماتـة وخديجة قالته توجعاً .

﴿ سورة القلم ﴾ [مكية وآياتها ١٥] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ نَ ﴾ أحد حروف الهجاء الله أعلم بمراده به ﴿ والقلم ﴾ الذي كتب به الكاثنات في اللوح المحفوظ ﴿ وما يسطرون ﴾ أي الملائكة من الخير والصلاح .

۲ - ﴿ صا أنت ﴾ يا محمد ﴿ بنعمة ربك بمجنون ﴾ أي انتفى الجنون عنـك بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة وغيرها وهذا رد لقولهم إنه

> ٣ - ﴿ وَإِنْ لَكَ لَأَجِراً غَيْرِ مَمْنُونَ ﴾ مقطوع . ٤ ـ ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خَلَقَ ﴾ دين ﴿ عَظَيْمٍ ﴾ .

ه ـ ﴿ فستبصر ويبصرون ﴾ .

٦ - ﴿ بَأَيْكُمُ الْمَفْتُونَ ﴾ مصدر كالمعقبول ، أي الفتون بمعنى الجنون ، أي أبك أم بهم .

٧ - ﴿ إِنْ رَبُّكُ هُو أَعْلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلُهُ وَهُو أعلم بالمهتدين ﴾ له وأعلم بمعنى عالم .

٨ - ﴿ فلا تطع المكذبين ﴾ .

٩ - ﴿ ودوا ﴾ تمنوا ﴿ لو ﴾ مصدرية ﴿ تدهن ﴾ نلين لهم ﴿ فيدهنون ﴾ يلينون لك وهو معطوف على تـدهن ، وإن جعل جـواب التمني المفهوم من ودوا قدر قبله بعد الفاء هم .

١٠ - ﴿ وَلَا تَنْظُعُ كُمْلُ حَسَلَافٌ ﴾ كثير الحلف

بالباطل ﴿ مهين ﴾ حقير .

١١ - ﴿ هماز ﴾ عياب أي مغتاب ﴿ مشاء بنميم ﴾ ساع بالكلام بين الناس على وج الإفساد بينهم . ١٢ - ﴿ مناع للخير ﴾ بخيل

THE RESIDENCE TO SERVICE SA

بالمال عن الحقوق ﴿معتد﴾ ظالم ﴿ أثيم ﴾ اثم .

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِاجْهَرُوالِهِمُّ إِنَّهُمُ عَلِيمٌ إِذَاتِ الصُّدُورِ (١) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيرُ إِنَّ الْهُوَ ٱلَّذِي جَعَـٰ لَ لَكُمُّ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِهَا وُكُلُواْ مِن يَرْقِقِ مُ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِ ﴿ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنُ إِنَّاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ﴿ إِنَّا ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنَدُّ لَكُوْ يَنصُرُكُوْ مِّن دُونِ ٱلرَّعْنَ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿ أَمَّنَّ هَٰذَا ٱلَّذِي بَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ لِلَّجُّواْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورِ ١ أَفَنَ يَعْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِدِءَ أَهْدَى ٓ أَمَن يَعْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ فَأَلَّهُ هُوَ الَّذِي ٓ أَنشَا كُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرَوَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلَامًانَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُهُ هُوَٱلَّذِي ذَرَآكُمُّ فِٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٤ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هَلَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ فَأَنَا إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا ٱنَّا نُذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢

١٣ - ﴿ عَتَلَ ﴾ غليظ جاف ﴿ بِعد ذلك رئيم ﴾ دعيٌّ في قريش ، وهو الوليد بن المغيرة ادُّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة ، قال ابن عباس : لا نعلم أن الله وصف أحداً بما وصفه به من العيوب فالحق به عاراً لا يفارقه أبداً ، وتعلق بزنيم الظرف قبله . ١٤ ـ ﴿ أَنْ كان ذا مال وبنين ﴾ أي لأن وهو متعلق بما دل عليه . ١٥ ـ ﴿ إذا تتلى عليه آياتنا ﴾ القرآن ﴿ قال ﴾ هي ﴿ أساطير الأولين ﴾ أي كذب بها لإنعامنا عليه بما ذكر ، وفي قراءة أأن بهمزتين مفتوحتين . ١٦ ـ ﴿ مشسمه على الخرطوم ﴾ سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش فخطم أنفه بالسيف يوم بدر . ١٧ ـ ﴿ إِنَّا بِلُونَاهُم ﴾ امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع ﴿ كما بلونا أصحاب المجنة ﴾ السنان ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لِيصَرِمُنُّهَا ﴾ يقطعون ثمرتها ﴿ مصبحين ﴾ وقت الصباح كي لا يشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق بـه عليهم منها . ١٨ ـ ﴿ ولا يستثنون ﴾ في يعينهم بعشيئة الله تعالى والجملة مستأنفة ، أي وشأنهم ذلـك . ١٩ - ﴿ فَطَافَ عَلِيهَا طَائِفَ مِنْ رَبِّكُ ﴾ نار أحرقتها ليلًا ﴿ وهم تَاثِمُونَ ﴾ . ٢٠ - ﴿ فَأَصِبِحت كالصريم ﴾ كالليل الشديـد الظلمة ؛ أي سوداء. ٢١ ـ ﴿ فتنادوا مصبحين ﴾ . ٢٢ ـ ﴿ أنَّ اغدوا على حرثكم ﴾ غلتكم تفسير لتنادوا ، أو أن مصدرية أي بأن ﴿ إِنْ كُنتُم صَارِمِينَ ﴾ مريدين القطع وجواب الشرط دل عليه ما قبله .

أسباب نزول الآية £ : وأخرج الـطبراني في الأوسط عن ابن عبـاس قال : قـال رسول الله : عـرض عليُّ ما هـو مفتوح لامتي بعـلـي فـسرني فأنزل الله ﴿ وَلَلاَّ حَرَّةَ خَيْرُ لَكُ مِنْ الأُولَى ﴾ إسناده حسن .

ٱلرَّمْنُ، امْنَابِدِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّنْآ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّيِينِ أَوْلَ أَرْءَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَآ وُكُوْغَوْرا فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآ ومَّعِينِ

# إِسْ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلَا كُلُوا الزَّكِيدِ مِ

تَ وَٱلْقَالَير وَمَا يَسْطُرُونَ ١٤ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَيِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ وِاللَّهُ مَتَدِينَ ﴿ فَالْانْتُطِع ٱلْمُكَذِيبِنَ ١٥ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ١٠ وَلَا تُطِعْ كُلِّ عَلَافِ مَّهِينِ ١ هُمَّازِمَّشَّآءِ بِنَمِيمِ ١ مَّنَّاعِ أَلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَشِيرِ اللهُ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيعٍ اللهُ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١ إذا تُنتَا فِي عَلَيْهِ وَ ايننُنا قَال أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ

المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

الفقراء حقهم . ٣٠ \_ ﴿ فَأَقْبِلَ بِعضهم على بعض يتلاومون ﴾ . ٣١ ـ ﴿ قَالُوا يَا ﴾ للتنبيه ﴿ وَيُلْنَا ﴾ هلاكنا ﴿ إِنَّا

علموها:

الفقراء منها .

كنا طاغين 4 . ٣٢ ـ ﴿ عسى ربنا أن يبدُّلنا ﴾ بالتشديد والتخفيف ﴿ حَيْراً منها إنَّا إلى ربًّا راغبون ﴾ ليقبل توبتنا ويرد علينا خيراً من جنتنا ، روي أنهم أبدلوا خيراً منها .

٢٣ \_ ﴿ قانطلقوا وهم يتخافتون ﴾ يتسارون .

٧٤ \_ ﴿ أَن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ﴾ تفسير لما قبله ، أو أن مصدرية أي بأن .

٢٥ ـ ﴿ وغـدوا على حسرد ﴾ منسع لـلفقــراء ﴿ قادرين ﴾ عليه في ظنهم .

٢٦ \_ ﴿ قلما رأوها ﴾ سوداء محترقة ﴿ قالوا إنا لضالون ﴾ عنها ، أي ليست هذه ثم قالوا لما

٧٧ \_ ﴿ بِيلَ تَحْنُ مِحْرُومُونَ ﴾ ثمرتها بمنعنا

٢٨ \_ ﴿ قَالَ أُوسِطِهِم ﴾ خيرهم ﴿ أَلَمَ أَقُلَ لَكُم

لولا ﴾ هلا ﴿ تسبحون ﴾ الله تاثبين . ٢٩ \_ ﴿ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ﴾ بمنع

٣٣ - ﴿ كَمَاذَلُكُ ﴾ أي مشل العمداب لهؤلاء ﴿ العدَّابِ ﴾ لمن خالف أمرنا من كفار مكة وغيرهم ﴿ ولعدَّابِ الآخرة أكبر لسو كنائسوا يعلمون ﴾ عدابها ما خالفوا أمرنا ، ونزل لما قالوا إن بعثنا نعطى أفضل منكم :

٣٤ ـ ﴿ إِنْ لَلْمَتَقِينَ عَنْدُ رَبِهِمْ جِنَّاتُ النَّعِيمُ ﴾ . ٥٠ - ﴿ أَنْتِحِمْلِ المسلمين كالمجرمين ﴾ أي

تابعين لهم في العطاء . تقرؤ ون . ٣٨ ـ ﴿ إِنْ لَكِنْ فِيهِ لَمَا تَخْيَرُونَ ﴾ تختارون . ٣٩ ـ ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانَ ﴾ عهرد ﴿ علينا بالغة ﴾ واثنة ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ متعلق معنى بعلينا ، وفي هذا الكلام معنى القسم ، أي أقسمنا لكم وجوابه ﴿ إنْ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴾ به لأنفسكم . ٤٠ ـ ﴿ سَلْهُمْ أيهم بذلك ﴾ الحكم الذي يحكمون به لانفسهم من أنهم يعطون في الآخرة أفضل من المؤمنين ﴿ زعيم ﴾ كفيل لهم. ٤١ - ﴿ أم لهم ﴾ أي عندهم ﴿ شركاء ﴾ موافقون لهم في هذا القول يكفلون لهم به فإن كان كذلك ﴿ فَلَيَّاتُوا يَشْرَكَانُهم ﴾ الكافلين لهم به ﴿ إِن كَانُوا صَادَقِينَ ﴾ . ٤٢ ــ اذكر ﴿ يَوْمُ يَكْشَفُ عَنْ صَاقَى ﴾ هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء ، يقال : كشفت الحرب عن ساق : إذا اشتد الأمر فيها ﴿ ويدعون إلى السجود ﴾ استحاناً لإيمانهم ﴿ فلا يستطيعون ﴾ تصير ظهورهم طبقاً واحداً . 27 ـ ﴿ عَاشَمَةً ﴾ حال من ضمير يدعون ، أي ذليلة ﴿ أبصارهم ﴾ لا يرفعونها ﴿ ترهقهم ﴾ تغشاهم ﴿ ذلة وقد كانوا يدعون ﴾ ني الدنيا ﴿ إلى السجود وهم سالمون ﴾ فلا يأتون به بأن لا يصلوا . ٤٤ ـ ﴿ فَـلْرَقِي ﴾ دعني ﴿ ومن يكلب بهـذا الحديث ﴾ القرآن ﴿ سنستدرجهم ﴾ ناخذهم قليلًا قليلًا ﴿ من حيث لا يعلمون ﴾ .

أسباب نزول الآية ه : واخرج المحاكم والسيقي في الدلائل والطبراتي وغيرهم عن ابن عباس قال : عُرض على رسول الله ﷺ ما هو مفتوح على أمت كُفراً كُفراً ، أي قرية رقية ، فشر به فاترل الله ﴿ ولسوف بعطيك ربك تنوضى ﴾ . . Halica ( ) Jacob ( )



23 ـ ﴿ أُم ﴾ بسل أ ﴿ تسالهم ﴾ على تبليخ الرسالة ﴿ أَجِراً فهم من مغرم ﴾ مما يعطونكه

﴿ مثقلون ﴾ فلا يؤ منون لذلك . 2 × ﴿ أم عنسدهم الغيب ﴾ اللوح المحفسوظ

الدني فيه الغيب ﴿ فهم يكتبون ﴾ منـه مـا يقولون . 14 ـ ﴿ فـاصبر لحكم ربـك ﴾ فيهم بمـا يشـاء

4.4 - ﴿ فناصير لحدّم ربتك ﴾ فيهم بما يشاه ﴿ ولا تكن كصباحب الحوت ﴾ في الفنجر والعجلة وهو يونس عليه السلام ﴿ إذّ نادى ﴾ دعا ربه ﴿ وهو مكـظوم ﴾ معلوه غماً في بــطن الحوت .

٤٩ ـ ﴿ لُولا أن تداركه ﴾ أدركه ﴿ نعمة ﴾ رحمة ﴿ من ربه لنبذ ﴾ من يظن الحوت ﴿ يتالعراه ﴾ بالأرض الفضاء ﴿ وهو مذموم ﴾ لكنه رحم فنبذ غير مذموم .

روسار. ٥٠ ـ ﴿ فَاجْتِها رب ﴾ بالنسوة ﴿ فَجِعله من الصالحين ﴾ الأنبياء .

سيسميري و ديبية. ( 10 - فو الكاه اللهن تقروا ليزلقونك في بضم الياء وقدمها فو بأيصارهم في يطون إليك نظراً شديدًا يكد أن يصرصك ويسقطك من مكانك حداً لها مسموا المذكري في القرآن فو يشعرلون في به . . 70 - فو صاهو في القرآن فو إلا تكري بع . 70 - فو صاهو في العراق الاتجاب الاتجاب لا يحدث بع . الاتجاب الإسلامين في الجن والإسمالا يوحدث الجن الجنوب الجنوب الجنوب الإسمالات الاتجاب لا يحدث المواقعة فو المعالمين في الجن والإسمالات التحدث

> بسببه جنون . ﴿ سورة الحاقة ﴾ [مكية وآياتها ٥١ أو ٥٦]

سَنِسِمُهُ عَلَى لِخُرْطُومِ ١ إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كَمَا بِلَوْنَا أَصْحَبُ ٱلْحِينَةِ إِذْ أَفْتُمُوا

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَنْوُنَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَالَهِ فُ مِن زَّبِكَ

ۅٛۿؙڗؙؾٙڸؠڣۅؘڎ۞ڡٚٲڞؠؘحؘؾؙػؙڶڞڔۣۼ۞ڣٚؽٵڎۅٞٲڡٛڞۑڿڹڹٚ۫۞ٲڹ ٲۼؙۮۅؙٵۼؙڮڂۧۅٛڴڗٳڹڴؙڎؙۻۯڔڡؿ۞ڨٲڟڶڠؙۅٲۯۿڗؽڂڎڡؙؙۅؙڹؙٚٞ۞

أَنَّلَا يَدْخُلُنَهُا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْاْعَلَى مَرْدِقَدِدِنَ ﴿ فَلَمَّا

رَأَوْهَافَالُواْ إِنَّا لَضَالُّونَ ۞ بَلْ غَنْ تَخْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْرَأَقُل

لَكُوْلُوَلَانُسَيِّعُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَاظَلِمِينَ ۞ فَأَفْيَلَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْنَوْيَلُنَّا إِنَّا كُنَّاطَيْفِينَ ﴿ عَسَىٰ

رَيُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا زَغِبُونَ ۞ كَذَلِكُ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ

ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُلُوكَانُواْيَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ

اللَّهُ أَنْمَجْعَلُ ٱلنُّسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُوزَيْفَ نَحَكُّمُونَ ﴿ أَمُّ

لَكُوْكِنَاتُ فِيهِ نَدْرُسُونُ ١٤ إِنَاكُوْ فِيهِ لَمَا غَيْرُونَ (١٠) أَمْ لَكُوْ أَيْمَانُ

عَلَيْنَا لِلْغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَعَكُّمُونَ ﴿ إِنَّ سَلَّهُمْ أَيُّهُم

مِذَلِكَ زَعِمُ ۞ أَمْ لَمُمُ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرُكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِينِنَ ﴿ إِنّ

بسم الله الرحمن الرحيم

( الحاقة ﴾ القيامة التي يعن فيها ما أنكر من البحث والحساب والبخاورة ، أو المنظورة لذلك . ٢ - ﴿ ما الحاقة ﴾ تعظيم الشامة و من بدخا المنظورة و ما أدلا ﴾ أمليك ﴿ ما الحاقة ﴾ وإيادة تعظيم لشامها ، فما الأولى مبتدا وما بعدها الشامة و ضوير الحاقة المنظورة المنظورة والمنظورة والمنظورة على المنظورة الم

#### ﴿ سورة ألم تصرح ﴾

أسباب نزول الآية 1 : قال : نزلت لما عير المشركون المسلمين بالفقر ، وأشرج ابن جرير عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية ﴿ إِنَّ مع العسر يسراً ﴾ قال رسول الله 第 : ابشروا اتاكم البسر ان يغلب عسر يسوين .

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وُقَدُكَانُوا لِدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَمُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌّ إِنَّ أَمْ تَسْلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِّن مَغْرَ مِثْمُ قَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ فَأَصْبِرْ لِكُكْرٍ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُؤتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكْظُومٌ ۖ ١ۗ اللَّهِ اللَّهِ ال أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَّبِهِ عَلَيْدُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَمَذْمُومٌ ﴿ إِنَّا فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُم فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْلِحِينَ ﴿ أَي وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَيُزِّلْقُونَكَ بِأَبْصَنْرِهِم لْمَا سَمِعُوا الذِّكْرُونِقُولُونَ إِنَّهُ لَتَجْنُونٌ ﴿ وَمَاهُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ا 1 HE HE WAS TO SEE THE SEE THE

لِسُ مِاللَّهِ الزَّكُمَٰنَ الزَّكِيدُ مِ ٱلْمَاقَةُ ١ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ وَمَا أَدَّرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ ۚ إِلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلظَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِبَةٍ ١٠ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّكُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكَةٍ ﴿

٩ ـ ﴿ وَجِمَاءَ فَرَعُمُونَ وَمِنْ قِبَلَهُ ﴾ أتباعه ، وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء ، أي من تقدم من الأمم الكافرة ﴿ والمؤتفكات ﴾ أهلها وهي قرى قوم لـوط ﴿ بِالخَاطِئةُ ﴾ بِالفَعَلاتُ ذَاتُ

١٠ \_ ﴿ قعصوًا رسول ربهم ﴾ لــوطأ وغيــره ﴿ فَأَحَدُهُم أَحَـٰذُةً رَابِيةً ﴾ زائدة في الشدة على

١١ \_ ﴿ إِنَا لَمَا طَعَا الْمَاءِ ﴾ عـلا فوق كـل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان ﴿ حملناكم ﴾ يعنى آباءكم إذ أنتم في أصلابهم ﴿ فَي الجارية ﴾ السفينة التي عملها نوح ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الأخرون .

١٢ \_ ﴿ لنجعلها ﴾ هـذه الفعلة وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين ﴿ لكم تذكرة ﴾ عظة ﴿ وتعيها ﴾ ولتحفظها ﴿ أَذَنْ وَاعِيَّةً ﴾ حافظة لما

١٣ \_ ﴿ فَإِذَا نَفْخَ فِي الصور نَفْخَة واحدة ﴾ للفصل بين الخلائق وهي الثانية . 16 \_ ﴿ وحُملت ﴾ رفعت ﴿ الأرض والجيال

فدكتا كه دقتا ﴿ دكة واحدة ﴾ . 10 ـ ﴿ فيومئذ وقعت الواقعة ﴾ قامت القيامة .

١٦ ـ ﴿ وَانشقت السماء فهي يـومشذ واهيـة ﴾

١٧ - ﴿ وَالْمُلُكُ ﴾ يعنى : الملائكة ﴿ على أرجاثها ﴾ جوانب السماء ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم ﴾ أي الملائكة المذكورين ﴿ يـومثــذ ثمانية كه من الملائكة أو من صفوفهم .

١٨ ـ ﴿ يسومنذ تعسرضون ﴾ للحساب ﴿ لا

وَجَاءُوْرَعُونُ تخفى ﴾ بالناء والياء ﴿ متكم خافية ﴾ من السرائر . ١٩ ـ ﴿ فأما من أُوتِيَ كتابه بيميته فيقول ﴾ خطاباً لجماعته لما سر به . ٧٠ ـ ﴿إِنْ ظَنْنَتَ ﴾ تيقنت ﴿أَنَّى مَلَاقَ حَسَابِيهِ ﴾. ٢١ ـ ﴿فهو في عيشة راضيةً﴾ مرضية. ٢٢ ـ ﴿ في جنة عالية ﴾ . ٢٣ ـ ﴿ قطوفها ﴾ ثمارها ﴿ دانية ﴾ قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع . ٢٤ ـ فيقال لهم ﴿ كلوا واشربـوا هنيئاً ﴾ حـال ، أي متهنئين ﴿ بعا أسلفتم في الأيام الخالية ﴾ العاضية في الدنيا . ٢٥ ـ ﴿ وأما من أوتَى كتابه بشماله فيقول يا ﴾ للتنبيه ﴿ ليتني لم أوت كتابيه ﴾ . ٢٦ ـ ﴿ وَلَمْ أَدَرُ مَا حَسَابِيهِ ﴾ . ٢٧ ـ ﴿ يَا لِيتِهَا ﴾ أي الموتة في الدنيا ﴿ كانت القاضية ﴾ القاطعة لحياتي بأن لا أبعث . ٢٨ ـ ﴿ مَا أَضَى عَنِي مَالِهِ ﴾ . ٢٩ ـ ﴿ هَلَكَ عَنِي سَلْطَانِيهِ ﴾ قوتي وحجتي وهاء كتبايه وحسابيه وساليه وسلطانيـه للسكت تثبت وقفاً ووصلًا اتباعاً للمصحف الإمام والنقل ، ومنهم من حذفها وصلًا . ٣٠ ـ ﴿ خلوه ﴾ خطاب لخزنة جهنم ﴿ فعلوه ﴾ اجمعوا بديه إلى عنقه في الغل . ٣١ ـ ﴿ ثم الجحيم ﴾ النار المحرقة ﴿ صَلُّوه ﴾ انخلوه . ٣٣ ـ ﴿ ثم في سلسلة فرعها سبعون فراعاً ﴾ بلراع الملك ﴿ فاصلكوه ﴾ أدخلوه فيها بعد إدخاله النار ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المتقدم . ٣٣ ـ ﴿ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ﴾ . ٢٤ - ﴿ ولا يحض على طعام المسكين ﴾ . ٣٥ - ﴿ فليس له اليوم ههنا حميم ﴾ قريب ينتفع به .

٣٦ - ﴿ ولا طعام إلا من غسلين ﴾ صديد أهل النار أو شجر فيها .

٣٧ ـ ﴿ لا يأكله إلا الخاطئون ﴾ الكافرون . ٣٨ ـ ﴿ فَلَا ﴾ زائدة ﴿ أَقْسَمْ بِمَا تَيْصُرُونَ ﴾ من

المخلوقات . ٣٩ ـ ﴿ وَمِمَا لَا تَبْصُرُونَ ﴾ منهــا ، أي بكــل مخلوق .

٤٠ ـ ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي القرآن ﴿ لقول رسول كريم ﴾ أي قاله رسالة عن الله تعالى .

11 ـ ﴿ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ﴾ . ٤٢ ـ ﴿ وَلَا بِقُولُ كَاهِنَ قَلْيَلًا مَا تَذْكُرُونَ ﴾ بالتاء والياء في الفعلين وما مزيدة مؤكدة والمعنى أنهم آمنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي ﷺ من الخير والصلة والعفاف فلم تغن عنهم شيئاً .

٤٣ - بل هو ﴿ تنزيل من رب العالمين ﴾ . \$\$ - ﴿ ولو تقول ﴾ أي النبي ﴿ علينا بعض

الأقاويل كه بأن قال عنا ما لم نقله . 20 - ﴿ لأحلف ﴾ لنلنا ﴿ منه ﴾ عقاباً

﴿ بِاليمين ﴾ بالقوة والقدرة . ٤٦ - ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾ نياط القلب وهو

عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه .

٤٧ - ﴿ قِما متكم من أحد ﴾ هـ و اسم ما ومن زائدة لتأكيـد النفي ومنكم حال من أحــد ﴿ عنه حاجزين ﴾ مانعين خبر ما وجمع لأن أحداً في سياق النفي بمعنى الجمع وضميسر عنه للنبي

. أي لا مانع لنا عنه من حيث العقاب . ٤٨ - ﴿ وَإِنْهُ ﴾ أي السقرآن ﴿ لستدكرة

للمتقين ﴾ .

14 - ﴿ وَإِنَّا لَنْعَلُّمُ أَنْ مَنْكُم ﴾ أينها النَّاس

﴿ مَكْدِينَ ﴾ بالقرآن ومصدقين ٥٠ \_ ﴿ وإنه ﴾ أي القرآن ﴿ لحسرة على الكافرين ﴾ إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به. ٥١ - ﴿وَإِنَّهُ أَي القرآن ﴿لَحَقَ الْبَقِينَ ﴾ أي اليقين الحق. ٥٢ ـ ﴿فُسِيحٍ ﴾ نزه ﴿باسم ﴾ الباء زائدة ﴿ربك العظيم ﴾ سبحانه.

﴿ سورة المعارج ﴾

[ مكية وآياتها أربعُ وأربعونُ آية ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ سَأَلُ سَائِلُ ﴾ دعا داع ﴿ بعذاب واقع ﴾ . ٢ - ﴿ للكافرين ليس له دافع ﴾ هو النضر بن الحارث قال : و اللهم إن كان هذا هو الحق ، الآية . ٣ ـ ﴿ مَنْ الله ﴾ متصل بواقع ﴿ ذي المعارج ﴾ مصاعد الملائكة وهي السماوات . ٤ ـ ﴿ تعرج ﴾ بالتاء والياء ﴿ الملائكة والروح ﴾ جبريل ﴿ إليه ﴾ إلى مهبط أمره من السماء ﴿ في يوم ﴾ متعلق بمحذوف ، أي يقـع العذاب بهم في يـوم القيامة ﴿ كَانَ مَقَدَارِهِ خَمْسَيْنَ أَلْفُ سَنَةً ﴾ بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد ، وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكنوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث . ٥ ـ ﴿ فاصبر ﴾ وهذا قبل أن يؤمر بالقتال ﴿ صبراً جميلاً ﴾ أي لا جزع فيه .

رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَهُ زَايِيةً ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَا يُحْمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ الله المُنجَعَلَهَا لَكُونَذَكِرَةً وَيَعَيَّهَا أَذُنُّ وَعِيَّةً ١ إِنَّا لَيْعَمَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَكِيدَةً ١ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً فَوَّمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (فِيُّ ) وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ وَمَهٰ وَاهيَةً اللهُ وَالْمَلُكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهِ أَوْيَجِلُ عَنْ مَرَيِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ يِذِ مُلِيدَةً اللهِ يَوْمَهِ لِنَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْخَافِيَةُ اللهَ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْنَهُ إِسْمِينِهِ عَنْقُولُ هَا قُمُّا أَوَّمُ أَوْرَهُ وَلَكِنْبِيَةُ لِإِنَّا إِنِّ ظَنَنْتُ أَقِّ مُلَقِ حِسَابِيةُ ٢٠٠ فَهُوَ فِي عِيشَةِ زَاضِيَةِ ١٠٠ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةِ ١ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْوَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَاۤ اَسْلَفْتُهُ فِي ٱلْأَبَارِ لَكَالِيَةِ ١٤ وَأَمَا مَنْ أُوقِي كِنْبَهُ بِيشِمَالِهِ عَيْقُولُ مِنْكِنَتَى لَوْ أُوتَ كِنْسَةً ٥ وَلَرَأَدُرِ مَاحِسَابِيهُ ١ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ١ مَا أَغْفَى عَنِي مَالِيَه ١٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَنِيَهُ ١٠ عُذُوهُ فَغُلُّوهُ ١ مُعَلِّعُ مُ اللَّهُ عِيمَ صَلُّوهُ ﴿ إِنَّا ثُمَّةِ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَا سَلُكُوهُ ﴿ ] إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ إِللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ كَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ثُنَّ ا

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُمُ وَاللَّمُوَّ تَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١ فَعَصَوْ أُرَسُولَ

على عهد رسول الله ﷺ فسئل عنهم حين سفهت عقولهم ، فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي عملوا قبل أن تذهب عقولهم. 

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنهُ نَاحِيمٌ إِنَّ وَلَاطَعَامُ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ ٢ لَا يَأْ كُلُهُ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا لَتُصِرُونَ ۚ ﴿ وَمَا لَا نُتُصِرُونُ ۗ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴿ وَمَا هُرَبِقُولِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ﴿ وَلَابِقَوْلِكَاهِنْ قَلِيلًا مَالَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَزِيلُّ مِّن زَّبِٱلْعَالِمِينَ ﴿ } وَلَا نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ لَا فَقَاوِمِلْ إِنَّ لَأَخَذُنَامِنهُ بِٱلْيَمِينِ فَي ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (أَنَّ) فَعَامِنكُمْ مِّنَّ أَحَدِعَنْهُ حَنجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِلذَّكِرَةُ ۗ لِلْمُنَقِينَ (إِنَّ) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُرِمُ كُذِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفرِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِمَتَّى ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّعْ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيدِ ﴾ المنافقة المعالقة المنافقة الم

الله مِ الرَّاهِ الزَّكْمَىٰ الزَّكِيدِ مِ

سَأَلَ سَآمِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَمُ دَافِعٌ لَيَّ مِن ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَكَارِجِ ﴿ مَا تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِكَانَ مِقْدَارُهُ خَسْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَمِيلًا ۞ إِنَّهُمْ مَرُوْنَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاهُ كَأَلُّهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُكَأَلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمًا ۞

وعاثه ولم يؤد حق الله منه . يُصَرُونَهُمْ ١٩ \_ ﴿ إِنْ الإنسان خلق هلوعاً ﴾ حال مقدرة

٦ \_ ﴿ إِنَّهُم يَرُونُهُ ﴾ أي العذاب ﴿ بِعَيداً ﴾ غير

٨\_ ﴿ يُومُ تَكُونُ السَّمَاءُ ﴾ متعلق بمحـذوف تقديره يقع ﴿ كالمهل ﴾ كذائب الفضة .

٩ ـ ﴿ وَتُكُونَ الجِبَالَ كَالْعَهِنَ ﴾ كالصوف في

١٠ \_ ﴿ وَلا يَسَأَلُ حَمِيمً حَمِيماً ﴾ قريب قريب

١١ ـ ﴿ يُصُّرُونُهُم ﴾ أي يبصر الأحماء بعضهم

بعضأ ويتعارفون ولا يتكلمون والجملة مستأنفة

﴿ يود المجرم ﴾ يتمنى الكافر ﴿ لُو ﴾ بمعنى أن ﴿ يَقْتَدَى مَنْ عَذَابِ يُومَنَّذَ ﴾ بكسر الميم وفتحها

١٣ ـ ﴿ وفصيلته ﴾ عشيرته لفصله منها ﴿ التي

١٤ - ﴿ ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه ﴾ ذلك

10 \_ ﴿ كَمَلًا ﴾ رد لما يـوده ﴿ إنهَا ﴾ أي النار ﴿ لظى ﴾ اسم لجهنم لأنها تتلظى ، أي تتلهب

١٦ \_ ﴿ نزاعة للشوى ﴾ جمع شواة وهي جلدة

10 \_ ﴿ تدعو من أدير وتولى ﴾ عن الإيمان بأن

14 \_ ﴿ وجمع ﴾ المال ﴿ فأوعى ﴾ أمسكه في

١٢ ـ ﴿ وصاحبته ﴾ زوجته ﴿ وأخيه ﴾ .

٧\_﴿ وَثَرَاهُ قَرْبِياً ﴾ واقعاً لا محالة .

الخفة والطيران بالريح .

لاشتغال كل بحاله .

تۇويە 🍑 تضمە .

على الكفار .

تقول : إلى إلى .

الافتداء عطف على يفتدي .

وتفسيره . ٢٠ ـ ﴿ إذَا مُمَّهُ الشَّر جَزُوعاً ﴾ وقت من الشر . ٢١ ـ ﴿ وَإِذَا مُمَّهُ الخَيْرِ مَنُوعاً ﴾ وقت من الخير أي المال لحق الله منه . ٢٧ ـ ﴿ إِلَّا المصلين ﴾ أي المؤمنين . ٢٣ ـ ﴿ اللَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلَاتِهُمَ دَائِمُونَ ﴾ مواظبون . ٢٤ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ فِي أَمُوالُهُمْ حق معلوم ﴾ هو الزكاة . ٢٥ ـ ﴿ للسائل والمحروم ﴾ المتعف عن السؤال فيُحرم . ٢٦ ـ ﴿ والذين يُصدقون بيـوم الدين ﴾ الجزاء . ٢٧ ـ ﴿ وَالذِّينَ هُمْ مَنْ عَذَابَ رَبِهُمْ مَشْفَقُونَ ﴾ خاتفون . ٢٨ ـ ﴿ إِنْ عَذَابَ رَبِهُمْ غَير مأمونَ ﴾ نزوله . ٢٩ ـ ﴿ وَالذَّينَ هم لفروجهم حافظون ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ من الإماء ﴿ فَلِمْنُهُم غَيْرَ مُلومين ﴾ . ٣١ ـ ﴿ فَمَنْ ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ﴾ المتجاوزون الحلال إلى الحرام . ٣٢ ـ ﴿ والَّذِينَ هم لأماناتهم ﴾ وفي قراءة بالإفراد ; ما اتُتُمِنوا عليه من أمر الدين والدنيا ﴿ وعهدهم ﴾ المأخوذ عليهم في ذلك ﴿ راعون ﴾ حافظون . ٣٣ ـ ﴿ والدين هم بشهادتهم ﴾ وفي قراءة بالجمع ﴿ قائمون ﴾ يقيمونها ولا يكتمونها . ٣٤ ـ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّاتِهِمْ يَحَافظُون ﴾ بأدائها في أوقاتها . ٣٠ ـ ﴿ أُولِئِكُ فِي جَنَاتَ مَكُرُمُونَ ﴾ . ٣٦ ـ ﴿ قعالَ الذِّينَ كَثَرُ وَا قِبْلُكُ ﴾ نحوكُ ﴿ مُعِطِّمِينَ ﴾ حال ، أي مديمي النظر .

أسباب ترول الأنه 1 : أكبرج ابن المنظر عن أبي هريرة قال : قال أبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ ققيل : نحم ، فقال : واللات والدين اثن رأيه يفعل الأطأن على رئية ولأعفرن وجهه في التراب ، فاترل الله ﴿ كَالَّ إِنَّ الْإِسَانُ لِطِنْمَ ﴾ الأبات .

٣٧ - ﴿ عن السميس وعن الشمسال ﴾ منك ﴿عزين ﴾ حال أيضاً، أي جماعات حلقاً حلقاً، يقىولون استهىزاء بـالمؤمنين : لئن دخــل هؤلاء الجنة لندخلنها قبلهم قال تعالى :

٣٨ - ﴿ أيطمع كل امرة منهم أن يدخل جنة

٣٩ - ﴿ كلا ﴾ ردع لهم عن طمعهم في الجنة ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم ﴾ كغيرهم ﴿ مَمَا يَعْلَمُونَ ﴾ من نطف فلا يطمع بذلك في الجنة وإنما يطمع فيها بالتقوي .

 ٤٠ ﴿ قلا ﴾ لا زائدة ﴿ أقسم بسرب المشارق والمغارب ﴾ للشمس والقمر وسائر الكواكب ﴿ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ .

٤١ - ﴿ على أن تبدل ﴾ نأتي بدلهم ﴿ خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ﴾ بعاجزين عن ذلك . ٤٧ ـ ﴿ قَلُوهُم ﴾ اتركهم ﴿ يحوضوا ﴾ في باطلهم ﴿ ويلمبوا ﴾ في دنياهم ﴿ حتى يلاقوا ﴾

يلقوا ﴿ يومهم اللَّي يوعدون ﴾ فيه العذاب . 27 ـ ﴿ يُـومُ يَخْرِجُـونَ مِنَ الْأَجِـدَاتُ ﴾ القبـور ﴿ سراعاً ﴾ إلى المحشر ﴿ كأنهم إلى نَصْبٍ ﴾ وفي قراءة بضم الحرفين ، شيء منصوب كعلم أو راية ﴿ يوقضون ﴾ يسرعون .

22 ـ ﴿ خَاشِمَةٌ ﴾ ذليلة ﴿ أَبِصِيارِهِم ترهقهم ﴾ تغشاهم ﴿ ذَلَةُ ذَلَكُ اليوم الذي كاتوا يوعدون ﴾ ذلك مبتدأ وما بعده الخبر ومعناه يوم القيامة .

﴿ سورة نوح ﴾

[ مكية وآياتها ٢٨ أو ٢٩ آية ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ إِنَّا أُرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَنُومَهُ أَنْ أَنْثُلُو ﴾ أي

أَن يُدْخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّاخَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞

يُصَرُّونَهُمُّ يَوَدُّ الْمُجْرُمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِيدِ بَينيهِ (١)

وَصَنحِمَتِهِ وَأَخِيهِ إِنَّ وَفَصِيلَتِهِ أَلِّي تُتُوبِهِ إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَاثُمَّ يُنْجِيهِ ۞ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ۞ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَىٰ۞ تَدَّعُواْ

مَنْأَدْبَرُ وَتُوَكِّ ١ ﴿ وَمَعَ فَأُوعَىٰ ١ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ۗ

اللهُ اللهُ اللهُ وَعُرُوعًا فِي وَإِذَا مَسَهُ ٱلْمَدُرُ مَنُوعًا فِي إِلَّا

ٱلْمُصَلِّينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمَّ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ فِي

أَمْوَ لِلهِمْ حَقٌّ مَعَلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

بيُومِ ٱلدِّينِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمِ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ

رَبِّهِمْ عَنْرُمَأْمُونِ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَيْ

أَذْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ۞ فَنِ ٱبْنَعَلِ وَلَهُ

ذَلِكَ فَأُولَيْكِ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَإِلَّهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَنِهِمْ وَعَهْدِهِ رَعُونَ

الله وَاللَّذِينَ هُمِيسَهُ دَايِم مَا يَعُونَ ( وَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِم يُعَافِظُونَ

هُ عَنِ ٱلْمَدِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمَّ

يانذار ﴿ قومك من قبل أن يأتيهم ﴾ إن لم يؤمنوا ﴿ عذاب أليم ﴾ مؤلم في الدنيا والأخرة . ٢ ـ ﴿ قال يا قوم إني لكم غذير مبين ﴾ بيَّن الإنذار . ٣ ـ ﴿ أَنْ ﴾ أي بأن أقـول لكم ﴿ اعبدوا الله واتقـوه وأطبعونَ ﴾ . ٤ ـ ﴿ يغضر لكم من فنويكم ﴾ من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله ، أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد ﴿ ويؤخركم ﴾ بلا عذاب ﴿ إلى أجل مسمى ﴾ أجل الموت ﴿ إن أجل الله ﴾ بعذابكم إن لم تؤمنوا ﴿ إذا جاء لا يؤخر لوكتتم تعلمون ﴾ ذلك لأمنتم . ٥ ـ ﴿ قال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً ﴾ أي دائماً متصلاً . ٦ - ﴿ فَلَمْ يَرْدُهُمْ دَعَالِي إِلَّا قُرَاراً ﴾ عن الإيمان . ٧ - ﴿ وَإِنْيَ كَلَما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم ﴾ لئلا يسمعوا كلامي ﴿ واستغشوا ثبابهم﴾ غطوا رؤ وسهم بها لئلا ينظروني ﴿ وأصروا ﴾ علي كفرهم ﴿ واستكبروا ﴾ تكبروا عن الإيمان ﴿ استكباراً ﴾ . ٨ - ﴿ ثم إني دعوتهم جهاراً ﴾ أي بأعلى صوتي . ٩ - ﴿ ثم إني أعلنت لهم ﴾ صوتي ﴿ وأسررت ﴾ الكلام ﴿ لهم إسراراً ﴾ . ١٠ - ﴿ فقلت استغفروا ربكم ﴾ من الشرك ﴿ إنه كان غفاراً ﴾ .

أسباب نزول الآية ٩ : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يصلي فجاءه أبو جهــل فنهاه ، فـأنزل الله ﴿ أرأيت الــذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ إلى قوله ﴿ كاذبة خاطئة ﴾ .

أسباب نزول الأية ١٧ : وأعرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال : كان النبي ﷺ يصلي فجاءه أبو جهال فقال : ألم أنهاك عن هذا ؟ فمزجره النبي ﷺ : فقال أبوجهل : إنك انتقام ما بهما ناد أكثر مني ، فانزل الله ﴿ فليدع ناديه سندع الزيانية ﴾ قال الترمذي : حسن صحيح .



11 - ﴿ يرسل السماء ﴾ المطر وكانوا قند منعوه ﴿ عليكم مدراراً ﴾ كثير الدرور . ١٢ ـ ﴿ ويعسدكم بـأسوال وينين ويجعـل لكم جنات ﴾ بساتين ﴿ ويجعل لكم أنهاراً ﴾

١٣ \_ ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لَهُ وَقَاراً ﴾ أي تأملون

وقار الله إياكم بأن تؤمنوا . 14 \_ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُواراً ﴾ جمع طور وهـو

الحال ، فطوراً نطفة وطوراً علقة إلى تمام خلق الإنسان ، والنظر في خلف يوجب الإيمان

١٥ \_ ﴿ أَلُم تروا ﴾ تنظروا ﴿ كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً ﴾ بعضها فوق بعض .

١٦ \_ ﴿ وجعل القمر فيهن ﴾ أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا ﴿ نُوراً وجعل الشمس سراجاً ﴾ مصباحاً مضيئاً وهو أقوى من نور

١٧ \_ ﴿ وَاللَّهُ أَنْبِتَكُم ﴾ خلقكم ﴿ مَنَ الأَرْضَ ﴾ إذ خلق أباكم آدم منها ﴿ نباتاً ﴾ .

١٨ ـ ﴿ ثم يعيدكم فيهما ﴾ مقبورين ﴿ ويخرجكم ﴾ للبعث ﴿ إخراجاً ﴾ . 14 \_ ﴿ وَاقْ جَعَلَ لَكُمَ الْأَرْضُ بِسَاطًا ﴾

مبسوطة . ٢٠ \_ ﴿ لتسلكوا منها سبلًا ﴾ طرقاً ﴿ فجاجاً ﴾

واسعة . ٢١ ـ ﴿ قال نوح رب إنهم عصوني واتبموا ﴾ أي السفلة والفقراء ﴿ من لم يزده ماله وَوُلُّكُ ﴾ وهم

الرؤساء المنعم عليهم بذلك ، وولد بضم الواو يُرْسِلُ النَّمَاة وسكون اللام وبفتحهما ، والأول قيل جمع ولد

فَلآ أُقْيِمُ رِبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْعَزِبِ إِنَّا لَقَندِرُونَّ ۞عَلَ أَن بُّيَلَ خَيْرًا مِنْهُم وَمَاغَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ إِنَّا فَلَا ثُمُّ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَيَّى يُلَقُواْ يَوْمَكُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ) يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَا لَأَجَدَاثِ سِرَاعًاكَأَنَّهُمْ إِلَىٰ تُصُبِيُوفِضُونَ ٧٤) خَشِعَةً أَصَارُهُمْ مَرْهَمُهُمْ ذِلَّةٌ أَنْكِ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٠٠ 

## إِسْ مِاللَّهِ الزَّكَمَٰنَ الزَّكِيدُ مِ

إِنَّآ أَزْسَلْنَانُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ؞ٓ أَنَّ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمَّ عَذَاثُ أَلِيدٌ ﴿ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّ لَكُوْنَذِيزٌ مُّبِنُّ ۞ أَنِا عَبُدُواْ ٱللَّهَ وَالتَّفُوهُ وَأَطِيعُونٌ ﴿ يَا يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُرٌ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلُ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ قَالَ رَبِ إِنِّي دَعَوْتُ فَوْمِي لَيْلًا وَهَاكُوا ١٠ فَلَمْ يَزِدْ هُمْ دُعَآ عِي إِلَّا فِرَارًا إِنَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرُلَهُمْ جَعَلُوۤ أَصَابِعَهُمْ فِيّ اذا نهمٌ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا (١) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْمُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمْ وَأَسْرَرْتُ لَمُمْ إِسْرَازَاتُ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَازٌا ۞

بفتحهما كخشب وخشب وقيل بمعناه كسخل ويخل ﴿ إِلا حُساراً ﴾ طغيانًا وكفراً . ٢٧ ـ ﴿ ومكروا ﴾ أي الرؤساء ﴿ مكراً كَبَّاراً ﴾ عظيماً جداً بأن كذبوا نوحاً وآذو. ومن اتبعه . ٢٣ ـ ﴿ وقالوا ﴾ للسفلة ﴿ لا تَذَرُنُ ٱلهتكم ولا تذرن وداً ﴾ بفتح الواو وضمها ﴿ ولا سواهاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ﴾ هي أسماء أصنامهم . ٢٤ - ﴿ وقد أضلوا ﴾ بها ﴿ كثيراً ﴾ من الناس بأن أسروهم بعبادتهم ﴿ وَلَا تَرْدَ الظَّالَمِينَ إِلَّا صَلَالًا ﴾ عطفاً على قد أضلوا دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قـومك إلا من قـد آمن . ٢٥ ـ ﴿ مِمَا ﴾ ما صلة ﴿ عَطاياهم ﴾ وفي قراءة خطيئاتهم بالهمز ﴿ أَغْرَقوا ﴾ بالطوفان ﴿ فَادْخَلُوا نَاراً ﴾ عرقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونَ ﴾ أي غير ﴿ اللَّهُ أَنصاراً ﴾ يمنعون عنهم العذاب . ٢٦ - ﴿ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من ويكفر ، قال ذلك لما تقسم من الإيحاء إليه . ٢٨ ـ ﴿ رَبِّ اخفر لمي ولواللِّي ﴾ وكمانا مؤمنين ﴿ وَلَمَن دخسل بيتي ﴾ منزلي أو مسجدي ﴿ مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ إلى يوم القيامة ﴿ ولا تزد الظالمين إلا تباراً ﴾ هلاكاً فاهلكوا .

أسباب نزول الآية 1 : أخرج الترمذي والحاكم وابن جرير عن الحسن بن علي قال : إن النبي ﷺ رأى بني أمية على منبره فساءه ذلك ، فنــزلت ﴿ إِنَا أَعْطِينَاكُ الْكُولُو ﴾ ونزلت ﴿ إِنَا أَنزِلنَّاهُ فِي لِيلةَ الْقدر ، وما أدراك ما ليلة القدر ، ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ تملكها بعدك بنو أمية ، قال القاسم الحرائي : فلعدنا أولاً هي الف شهو لا تريد ولا تنفس ، قبال الترمذي : غريب ، وقبال العزني وابن كثير : مكر جداً ، واخترج ابن أمي حاتم

﴿ سورة الجن ﴾ [ مكية وآياتها ثمان وعشرون ] بسم الله الرحمن الرجيم

١ - ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للناس ﴿ أُوحَى إِلَى ﴾ أي أُخبرت بالـوحي من الله تعالى ﴿ أَنَّهُ ﴾ الضمير للشأن ﴿ استمع ﴾ لقراءتي ﴿ نفر من الجن ﴾ جن نصيبين وذلك في صلاة الصبح بيطن نخل، موضّع بين مكة والطائف ، وهم الَّذين ذكروا في قوله تعالى و وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ۽ الآية ﴿ فقالوا ﴾ لقومهم لما رجعوا إليهم ﴿ إنا سمعنا قرآناً عجباً ﴾ يتعجب منه في فصاحته وغزارة معانيه وغير ذلك . ٢ ـ ﴿ يهدي إلى الرشد ﴾ الإيمان والصواب ﴿ فأمنا به ولن نشرك ﴾ بعد اليوم ﴿ يربنا أحداً ﴾ . ٣ ـ ﴿ وأنه ﴾ الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده ﴿ تعالى جد ربنا ﴾ تنزه جلاله وعظمته عما نُسب إليه ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً ﴾ زوجة ﴿ وَلا وَلَدَّا ﴾ . ٤ ـ ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُـولُ سَفَيْهِنَا ﴾ جـاهلنا ﴿ عَلَى الله شططاً ﴾ غلواً في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد . ٥ ـ ﴿ وَأَنَا ظَنْنَا أَنْ ﴾ مخفضة ، أي أنه ﴿ لَن تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَى اللهِ كَذَّباً ﴾ بوصف بذلك حتى تبينا كذبهم بـذلك قـال تعالى: ٦-﴿ وأنسه كسان رجسال من الإنس يعسودون ﴾ بستعيذون ﴿ برجال من الجن ﴾ حين ينزلون في سفرهم بمخوف فيقول كل رجل أعوذ بسيد هذا المكنان من شر سفهناته ﴿ قنزادوهم ﴾ بعوذهم بهم ﴿ رَهُمًّا ﴾ فقالوا سدننا الجن والإنس . ٧ ـ ﴿ وَأَنْهِم ﴾ أي الجن ﴿ ظنوا كما ظنتتم ﴾ يما

رُ سِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا إِنَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْجَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهُ زُا ١٠ مَالكُوْ لَانْزِجُونَ لِلَّهِ وَقَازَ ١١٠ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ إِنَّ أَلَوْتَرُوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَ تِ طِبَاقًا ٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرِ فِيهِنَّ ثُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا ١ وَاللَّهُ أَنْبُنَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نِبَاتَا اللهِ ثُمُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا إِنَّ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطَأُ لِأَنَّ لِتَسَلَّكُوا مِنْهَا سُبُلَافِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوثُ رُّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَنَّبِعُواْ مَن لَوْرُدُهُ مَالْمُؤُووَلُدُهُۥ إِلَّاحْسَارًا۞ وَمَكُرُواْمَكْرًاكُبَّارًا۞وَقَالُواْ لَانَذُرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَانَذَرُنَّ وَذَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ٢٠٠ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا ١٠٠ مِّمَّاخَطِيۡتَ بِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لاَنُذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُواْعِكَ دَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْإِلَا فَاحِرًا كَفَّارًا ۞ زَّتِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوْلِدَى ۚ وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَائَزِدِ ٱلظَّلِلِينَ إِلَّا لَبَازًا ﴿ الْمُثَا

إنس في أن في مخففة من التيلة ، إي أنه فو لن بيدت أله أحداً في بعد مون . ٨- قال الدين فو إنا لمستا السعاد في ردنا استراق السعع فو في يعدناها ملت حرساً في من المدلاتك في شديدة أو فصوياً في تجوهاً محروة وذلك لعاب عن النبي في . ١- فو وانا كتا في قبل بعث فو تعدد منها مقاهد للسعع في اين نستم في من من الاي يعدد فه شهاياً وصداً في أوصد له ليرس به . ١- فو وانا كانا لا تعري أشر أو يدية به بعد استراق السعم في بمن في الأرض أم أول المنافقة المنافقة في بعد استماع المتراق فو وعل دون قلك في أي قوم غير من المرافقة المنافقة المنافقة أن المنافقة أن أو فو أن المنافقة النبي أن المنافقة أن المنافقة أن المنافقة أن المنافقة المنافقة المنافقة أن حدات في ولا رهناً في تطلماً بالزيادة في سيئاته . ١٤ - فو أنا المنافقة المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة المنافقة منا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة منافقة منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة منافقة من المنافقة من المنافقة منافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة منافقة م

والواحدي عن مجاهد : أن رسول أله 義 ذكر رجلًا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألفت شهر ، فعجب المسلمون من ذلك ثانول الله ﴿ إِنَّا الرَّوَلَهُ فِي لِيقَةَ الْفَدِّنَ ، وما أدواك ما لِلَّهُ القدر ، لِيقَا القدر عربن الله شعر ﴾ التي لبن ذلك الرجل السلاح فيها في سبيل الله .

# 

## الله أَلْزُهُمُنْ ٱلزَّهُمُ إِلَّا لَهُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاء

قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرِّينَ ٱلْحِنَّ فَقَالُوٓ أَإِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ﴾ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِيِّهُ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ تُعَالَ عِدُّ رَبِّنَا مَا أَغَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَذَالِيُّ وَأَنَّهُ كَاك نَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ إِنَّ أَنَّا ظَنَنَّا أَنَ لَنَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٱللَّهِ كَذِبًا ١٩ وَأَنْتُرُكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ برجَال مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالَ وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَاظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُ نَنْهَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُا ١٩) وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَنعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَعِعِٱلْآنَ يَعِدُلُهُ شِهَابَارَصَدَالَ وَأَنَّا لَانَدْرِئَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدُالْإِنَّ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجزَهُ هُرَبِّ إِلَّيْ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْحُدَى ءَامَنَّا بِهِ ۗ فَمَن بُوِّمِنُ بِرَبِّهِ ء فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَفَا ١

أي وأنهم وهـو معطوف على أنه استمـع ﴿ لُـو استقاموا على البطريقة إلى أي طريقة الإسلام ﴿ السَّقيتاهم ماء غدقاً ﴾ كثيراً من السماء وذلك بعيد ما رفع المطر عنهم سبع سين . ١٧ -﴿ لَتَقْتَنْهِم ﴾ لنختبرهم ﴿ فيله ﴾ فنعلم كيف شكرهم علم ظهور ﴿ وَمِنْ يَعْسَرُضَ عِنْ ذَكْسَرُ ربه ﴾ القرآن ﴿ نسلكه ﴾ بالنون والياء نـدخله ﴿ صَلَابًا صِعِداً ﴾ شَاقًا . ١٨ - ﴿ وَأَنْ المساجد ﴾ مواضع الصلاة ﴿ أَهُ قَلَا تَـدعوا ﴾ فيها ﴿ مِع اللهِ أَحَدًا ﴾ بأن تشركوا كما كانت اليهسود والنصاري إذا دخلوا كنسائسهم وبيعهم أشركوا . 19 ـ ﴿ وَأَنَّهُ ﴾ بالفتح والكسر استثنافاً والضمير للشأن ﴿ لما قام عبد الله ﴾ محمد النبي 雅 ﴿ يدعوه ﴾ يعبده ببطن نخل ﴿ كادوا ﴾ أي الجن المستمعون لقراءته ﴿ يكونون عليه لبدأ ﴾ بكسر اللام وضمها جمع لبدة كاللبيد في ركوب بعضهم بعضأ ازدحاما حرصا على سماع القرآن . ٢٠ - ﴿ قال ﴾ مجيباً للكفار في قولهم : ارجع عما أنت فيه وفي قراءة قل ﴿ إنَّمَا أدعو ربي كه إلها ﴿ ولا أشرك به أحداً كه . ٢١ ـ ﴿ قَسَلَ إِنِّي لاَ أَمَلُكُ لَكُمْ صَسَراً ﴾ غياً ﴿ ولا رشداً ﴾ خيراً . ٢٢ ـ ﴿ قبل إني لن يجيرني من الله ﴾ من عذابه إن عصيته ﴿ أحد ولن أجد من دونـه که أي غيـره ﴿ ملتحــداً ﴾ ملتجــاً . ٧٣ ــ ﴿ إِلَّا بِلَاغًا ﴾ استثناء من مفعول أملك ، أي لا أملك لكم إلا البلاغ إليكم ﴿ من الله ﴾ أي عنه ﴿ ورسـالاته ﴾ عـطف على بـلاغــأ ومـا بين المستثنى منه والاستثناء اعتراض لتأكيد نفي

الاستسطاعة ﴿ ومن يعص الله ورسسوله ﴾ في

التوحيد فلم يؤمن ﴿ فَإِن له نار جهتم خالدين ﴾ حال من ضمير من في له رعاية في معناها وهي حال مقدرة والمعنى يدخلونها مقدار خلودهم ﴿ فيها أبداً ﴾ . ٢٤ ـ ﴿ حتى إذا رأوًا ﴾ ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلها أي لا يزالون على كفرهم إلى أن يروا ﴿ مَا يوهلون ﴾ به من العذاب ﴿ فسيعلمون ﴾ عند حلوله بهم يوم بدر أو يوم القيامة ﴿ من أضعف ناصراً وأقل عدداً ﴾ أعواناً أهم أم المؤمنون على القول الأول أو أنا أم هم على الثاني فقال بعضهم متى هذا الوعد ؟ فنزل : ٢٥ ـ ﴿ قُلْ إِن ﴾ أي ما ﴿ أدري أقريب ما توحدون ﴾ ؟ من العذاب ﴿ أم يجعل له ربي أمداً ﴾ غاية وأجلًا لا يعلمه إلا هو . ٢٦ ـ ﴿ عالم الغيب ﴾ ما غـاب عن العباد ﴿ فَلَا يَظْهُرُ ﴾ يَطْلُمُ ﴿ عَلَى غَيِيهِ أَحَدًا ﴾ من الناس . ٢٧ ـ ﴿ إِلَّا مِن ارتضى مِن رسول فإنه ﴾ مع إطلاعه على ما شاء منه معجزة له ﴿ يسلك ﴾ يجمل ويسير ﴿ من بين يديه ﴾ أي الرسول ﴿ ومن خلفه رصداً ﴾ ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي . ٧٨ \_ ﴿ ليعلم ﴾ الله علم ظهور ﴿ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة أي أنه ﴿ قد أيلفوا ﴾ أي الرسل ﴿ رسالات ربهم ﴾ روعي بجمع الضمير معنى من ﴿ وأحاط يما لديهم ﴾ عطف على مقدر ، أي فعلم ذلـك ﴿ وأحصى كل شيء صدداً ﴾ تمييز وهــو محول من المفعول والأصل أحصى عند كل شيء .

أسباب نزول الآية ٣ : وأخرج ابن جرير عن مجاهدةال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح ، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي ، فعمل ذلك ألف شهر فانزل الله ﴿ لِيلَّةَ القدر خير من ألف شهر ﴾ عملها ذلك الرجل

 إ - ﴿ يَا أَيُهَا الْمُوامِلُ ﴾ النبي وأصله المترمل أدغمت التاء في الزاي ، أي المتلفف بثيابه حين مجيء النوحي له خنوفاً منه لهيبته . ٧ ـ ﴿ قَمْ الليل ﴾ صل ﴿ إلا قليلاً ﴾ . ٣ - ﴿ نصف ﴾ بدل من قليلًا وقلُّته بالنظر إلى الكل ﴿ أَوِ انقص منه ﴾ من النصف ﴿ قليلًا ﴾ إلى الثلث . ٤ .. ﴿ أُو رَد عليه ﴾ إلى الثلثين وأو للتخيير ﴿ ورتل القرآن ﴾ تثبت في تلاوته ﴿ ترتيلًا ﴾ . ٥ . ﴿ إِنَّا ستلقى علينك قولًا ﴾ قرآناً ﴿ تُقينلًا ﴾ مهيباً أو شديداً لما فيه من التكماليف . ٦ ـ ﴿ إِنْ نَاشِشَةُ الليسل ﴾ القيام بعـد النــوم ﴿ هِي أشــد وطشاً ﴾ موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن ﴿ وأقوم قيلًا ﴾ أبين قولًا . ٧ ـ ﴿ إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبِحاً طويلًا ﴾ تصرفاً في أشغالك لا تضرغ فيه لتــلاوة القرآن . ٨ ـ ﴿ وَأَذْكُرُ اسم ربك ﴾ أي قل بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك ﴿ وتبتل ﴾ انقطع ﴿ إليه تبتيلًا ﴾ مصدر بتل جيء به رعـاية للفواصل وهـو ملزوم التبتـل . ٩ ـ هـو ﴿ ربُّ المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً ﴾ موكلًا لنه أمورك . ١٠ ـ ﴿ واصيسر على ما يقولون ﴾ أي كفار مكة من أذاهم ﴿ واهجرهم هجراً جميلًا ﴾ لا جزع فيه وهـذا قبل الأمر بقتمالهم . ١١ - ﴿ وَفَرْنَسِ ﴾ اتسركنسي ﴿ والمكذبين ﴾ عطف على المفعول أو مفعول

يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ بَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ .رَصَدُا۞ لِيَعَلُمَ أَنْ فَدُ أَجُلَعُوا رِسَالَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْمِ وَأَحْصَىٰ كُلَّ فَيْءٍ عَدَدًا۞

وَأَنَامِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيْكُ

تَحَرَّوْارَشَدَانِ وَأَمَا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ مَحَطَبًانِ

وَأَلُّو ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَشْقَيْنَاهُم مَّاةً عَدَقًا ١١ إِنْفِينَاهُمْ

فِيهُ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِرَ بِهِ - يَسْلُكُمُهُ عَذَا بَاصَعَدًا الْإِنا ۗ وَأَنَّ

ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا الشَّا وَأَنَّهُ لِمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ

يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ﴿ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا ٱذْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ

بِهِۦٓٱحَدَّانَ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُرْضَرَّا وَلَارَشَدَا ﴿ قُلْ إِنَّى

لَنْ يُجِيزَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ إِلَّا بَلَغَا

مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَنَانَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُوْ اَرَجَهَنَّهُ

خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدًا ﴿ مَنَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ

مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَـدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيتَ أَقَرِيبُ

مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُرَيِّ أَمَدًا ۞ عَدِلِمُ ٱلْعَنْيْبِ فَلَا

يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْمِهِ ۗ أَحَدُّا ۚ ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ

معه والمعنى أنا كـافيكهم وهم صناديـد قـريش ﴿ أُولَى النعمـة ﴾ التنعم ﴿ ومهلهم قليلًا ﴾ من

ا أورضة تقاطل بعد "بسير منه بيلاً . " ١ - ` و أن لدينا اتكالاً به قيرة أتمالاً جمع تكل بكسر النون ﴿ وجعيماً في الراً محرقة . ١٣ . و لون تقاطل المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان وهو الزون أو وهداياً أليماً في مؤلف أن هذه المسلمان المسل

# و المنظلة المنطقة المن

لسَــمُ اللَّهُ الزَّفَعَىٰ الزَّفِي لِــمَّ

عَائِهُ النُّوْنَ عَلَيْ وَالْمَا الْوَلَيْلا فَيْ وَالْمَا الْوَقَالَ مِنْفَلِلا فَالْمَانَةِ عَلَاكَ فَوَلا فَالْمَانَةِ عَلَاكَ فَوَلا فَالْمَانَةِ عَلَاكَ فَوَلا فَيْدِكَ فَوَلا فَالْمَانَةِ عَلَاكَ فَوَلا فَيْدَكُ فَلَا فَالْمَانَةِ عَلَيْكُ فَوَلا فَيْدَكُ فَلَا وَالْمَوْمِ الْمَاكَةُ فِي وَالْفَرِيلا فَي وَلَكْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَا مَا أَنْهُ الْمَاكِنِيلَا فَي وَلَكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَا مَا أَنْهُ الْمَاكِنَةُ وَكُلِلا فَي وَلَلْمَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَي وَالْمَدِيلا فَي وَلَلْمَ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَا اللَّهُ وَلَيْكِلا فَي وَلَلْمَ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُو وَالْمَاكِلَةُ وَكُلُلا فَي اللَّهُ وَالْمِيلَا فَي اللَّهُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْلِقُ وَمَا اللَّهُ فَي اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُو وَالْمُؤْمُّ وَالْمِيلا فَي اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْكُو وَالْمُؤْمُّ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤُمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْمُولُ والْمُؤْ

كائن لا محالة . ١٩ - ﴿ إِنْ هَذُهُ ﴾ الأيات المخوِّفة ﴿ تَذَكُّرة ﴾ عظة للخلق ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلًا ﴾ طـريقاً بـــالإيمانوالطاعة ٢٠ \_ ﴿ إِنْ رِبِكَ يَعِلُمُ أَنْكَ تَقُومُ أُدْنِي ﴾ أقبل ﴿ مِن ثَلثِي اللَّيْلِ وَنَصُفُّهُ وَثُلثُه ﴾ بالجر عطف على ثلثى وبـالنصب عـطف على أدنى وقيـــامــه كذلك نحو ما أمر به أول السورة ﴿ وطائفة من الذين معك ﴾ عطف على ضمير تقوم وجاز من غير تأكيد للفصل وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسى به ومنهم من كان لا يدري كم صلّى من الليل وكم بقى منه فكان يقوم الليل كله احتياطأ فقاموا حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر فخفف عنهم قال تعالى: ﴿ وَاقُّهُ يَقْدُرُ ﴾ يحصي ﴿ اللَّيْسُ والنَّهَارِ عَلَمَ أَنْ ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محذوف ، أي أنه ﴿ لن تحصوه ﴾ أي الليل لتقوموا فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه وذلك يشق عليكم ﴿ فتاب عليكم ﴾ رجع بكم إلى التخفيف ﴿ فَاقرؤوا مَا تَيْسَرُ مِنَ الْقَرْآنُ ﴾ في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر ﴿ علم أن ﴾ مخففة من الثقيلة ، أي أنه ﴿ سيكسون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض ﴾ يسافرون ﴿ يِتَغُونَ مِنْ فَصْلَ اللَّهُ ﴾ يَطَلُّبُونَ مِنْ رَزِّكُ بالتجارة وغيرها ﴿ وآخرون يقاتلون في سبيسل الله ﴾ وكل من الفرق الثلاثة يشق عليهم ما ذكر في قيام الليل فخفف عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس ﴿ فَاقْرُووا مَا تَيْسُر مته ﴾ كما تقدم ﴿ وأقيموا الصلاة ﴾ المفروضة ﴿ وآتوا الزكاة وأقرضوا الله ﴾ بأن تنفقوا ما سوى إِنَّارَيَّكَ المفروض من المال في سبيـل الخير ﴿ قـرضـاً

۵V£

صنةً ﴾ عن طيب قلب ﴿ وما تقدعا الأنسكم من خير تجدفوه عند أله هو خيراً ﴾ ما خاطعتم ومو فصل وما يعدد وإن لم يكن معوقة يشبهها لامتناعه من التعريف ﴿ وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله فقور رحيم ﴾ للمؤمنين .

﴿ سورة المدثر ﴾ [ مكية وآياتها ستُّ وخمسون ]

ا \_ ﴿ يَا أَيِهَا الْمَمْدُمُ ﴾ أنتي ﷺ وأصله المنتثر أدفعت الناء في النتاغف بذياب عند نزول الموحي عليه . ٢ - ﴿ قَمَ فائلر ﴾ عُرِف أهل كنا النار إن لم يؤدنوا . ٣ - ﴿ ورباك تكر ﴾ عظم عن إشراك المشركين . ٤ - ﴿ وَنَبَلِكُ عَلَيْهِ ﴾ عن النجاسة أو تصرما خلاف جر العرب تبايهم خيلاه فيها أصابتها نجاسة. ٥ - ﴿ والرجر؟ ٣٠ فرسا أنتي ﷺ اللاؤنان(فاعجر) أن دم على الأداب ٢ - ﴿ وَلا يُعَدِّلُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا يَعْدُ مِنْ الطَّلِيَةِ الْعَلَيْمِ الْمَعْدِي وَاشرف الأداب ٢ - ﴿ وَلِمِ لِنَامِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلِقَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَدَى الْعَلَيْمِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْ

أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أصطوء ، وكان أخرون يرون أنهم لا يُلامون على السنب اليسير : الكسلبة ، والنميذة والسبة ذلك ويقولون : إنما وعد الله النار علي الكبائر فالزل الله في فعن يصمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ﴾ ان وَعَلَى مَمَكُ وَالْقَاعَةُ أَدَى مِنْ أَلَى الْمِلْ وَيَضَعُمُ وَثُلْتُمُوطَالِهَةً مِنَ الْمِيْعَ مَمَكُ وَاللَّهُ يُصَدِّرُ الْمِلْ وَالنَّهِ رَّعِيرَ اللَّهِ مَمَكُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْرَ الْمَيْكُونُ وَمَنْكُرُ مَعِنَّ عَلَيْحُونُ الْمَيْمُ وَمَا الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُعْمِلُ السَّمِونُ وَمَنْ اللَّهِ وَمَا خُرُونَ وَالْحُرُونَ وَمَنْ اللَّهِ وَمُنْ الْمُرْمِينَ وَالْمَعْمُونُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُثَالُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُثَالِقُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُثَالِقُونُ الْمُثَالِقُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْتَقِيلُونُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْ ا

> ؙ ۣڸۺ؎ؚٲڵٲۄٲڶۯؘڰڡؙڶۣٲڶۯڲڲ ۣ

AVA

٩ ـ ﴿ فَذَلَكُ ﴾ أي وقت النقر ﴿ يُومَثُدُ ﴾ بدل مما قبله المبتدأ وبني لإضافته إلى غير متمكن وخبـر المبتدأ ﴿يوم عسير﴾ والعامل في إذا ما دلت عليه الجملة اشتد الأمر. ١٠ \_ وعلى الكافرين غير يسير ﴾ فيه دلالة على أن يسير على المؤمنين في عسسره. ١١ ـ ﴿ ذُرْنِي ﴾ اتوكني ﴿ وَمِنْ خَلَقْتَ ﴾ عطف على المفعول أو مفعول معه ﴿ وحيداً ﴾ حال من من أو من ضميره المحذوف من خلقت منفرداً بلا أهل ولا مال هو الوليد بن المغيرة المخزومي . ١٢ ـ ﴿ وجعلت له مالاً ممدوداً ﴾ واسعاً متصلاً من المزروع والضروع والتجارة . ١٣ ـ ﴿ وَبِنَينَ ﴾ عشرة أو أكثر ﴿ شهوداً ﴾ يشهدون المحافل وتسمع شهاداتهم . ١٤ ـ ﴿ ومهدتُ ﴾ بسطت ﴿ له ﴾ في العيش والعمر والولد ﴿ تمهيداً ﴾ . 10 \_ ﴿ ثم يطمع أن أزيد ﴾ . ١٦ \_ ﴿ كلا ﴾ لا أزيده على ذلك ﴿ إنه كان الآياتنا ﴾ القرآن ﴿ عنيداً ﴾ معانداً . ١٧ - ﴿ سأرهقه ﴾ أكلف ﴿صعوداً﴾ مشقة من العذاب أوجبلًا من نار يصعد فيه ثم يهوي أبدأ . ١٨ - ﴿ إِنَّهُ فَكُر ﴾ فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي ﷺ ﴿ وقدر ﴾ في نفسه ذلك. ١٩ ـ ﴿ فقتل ﴾ لعن وعـ ذب ﴿ كيف قدر ﴾ على أي حال كان تقديره. ٧٠ - ﴿ ثم قتل كيف قدر ﴾. ٢١ - ﴿ ثم نظر ﴾ في وجوه قومه أو فيما يقدح به فيـه. ٢٢ ــ ﴿ ثم عبس ﴾ قبض وجهه وكلحه ضيقاً بما يقسول ﴿ وبسر ﴾ زاد في القبض والكلوح. ٢٣ \_ ﴿ ثم أدبر ﴾ عن الإيمان ﴿ واستكبر ﴾ تكبر عن اتباع النبي ﷺ. ٢٤ - ﴿ فقال ﴾ فيما جاء به ﴿ إن ﴾

﴿ صورة العالمية ؟ : أخرج البزار وابن أي حاتم والحاكم من ابن عبلس قال : بعث رسول 临 震 خيلًا ولبث شهراً لا يبائيه منها خبر فنزلت ﴿ والعادات فسماً كه

إِنَّهُ فَكَّرُ وَفَذَرَهُ فَقُيلَ كَيْفَ فَذَرَهُ ثُمَّ قُيلًا كَيْفَ فَذَرَهُ ثُمَّ نَظَرَ اللهُ تُمْ عَبِسَ وَنسَرَ إِنَّ ثُمَّ أَذَهِ وَأَسْتَكُبَرَ اللَّهِ فَقَالَ إِنْ هَلَآ ٱلْإِنعُرُّ يُؤْثُرُ إِنْ هَٰذَ آإِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ إِنَّ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا أَدْرِكَ مَاسَقَرُ ﴿ كَانُبْقِي وَلَانَذَرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ الله وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لَلَّذِينَ كَفَرُوا لِنَسْتَنْ فِي ٱلَّذِينَ أُوقُواْ ٱلْكِنَابَ وَمَزْدَادَالَّذِينَ وَاسُوَّا إِيهَنَا وَلاَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَانَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَذَامَثُلَّا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهِّدِى مَن يَشَآةُ وَمَا يَعَلَيْ جُنُو دَرَيْكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لَلْبَشَر ١٠٠٠ كَلَّا وَٱلْقَهَرِ ١ وَالَّتِلِ إِذْ أَدْمَرُ ١ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ١ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلكُبَرِ ۞ نَذِيزَالِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآهَ مِنكُوۤ أَن يَنقَدَّمَ أَوۡ يَنۡأَخَرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةً لَهِ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَعِينِ ﴿ فِي جَنَّاتِ يَسَآهَ لُونَّ ﴿ عَنَ ٱلْمُجْرِمِينُ ١ مَاسَلَكَكُرُ فِي سَفَرَ ١ فَالْوَالْوَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَوْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَفُوضُ مَعَ ٱلْمَابِينِينَ ١٤ وَكُنَانُكُذِبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ١ حَتَىٰ أَتَمَنَا ٱلْمِقِينُ ١

٣٢ \_ ﴿ كلا ﴾ استفتاح بمعنى ألا ﴿ والقمر ﴾ . ٣٣ \_ ﴿ والليل إذا ﴾ بفتح الذال ﴿ دير ﴾ جاء بعد النهار وفي قراءة إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة ، اي مضى . ٣٤ ـ ﴿ والصبح إذا أسفر ﴾ ظهر . ٣٥ \_ ﴿ إِنْهَا ﴾ أي سقر ﴿ لإحدى الكبر ﴾ البلايا العظام . ٣٦ ــــ فليراً ﴾ حال من إحدى وذكر لأنها بمعنى العذاب ﴿ للبشسر ﴾ . ٣٧ ـ ﴿ لمن شاء منكم ﴾ بدل من البشر ﴿ أَنْ يَتَقَدُم ﴾ إلى الخير أو الجنة بالإيمان ﴿ أَو يَتَأْخُرُ ﴾ إلى الشر أو النار بالكفر . ٣٨ ـ ﴿ كُلِّ نَفْسَ بِمَا كُسِبْتُ رَهِينَـةً ﴾ مرهونـة مأخـوذة بعملها في النــار . ٣٩ ــ ﴿ إلا أصحاب اليمين ﴾ وهم المؤمنون فساجون منها كاثنون . ٤٠ ـ ﴿ في جنات يتساءلون ﴾ بينهم . 13 \_ ﴿ عن المجرمين ﴾ وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحدين من النار . ٤٧ \_ ﴿ ما سلككم ﴾ ادخلكم ﴿ في سقر ﴾ . 2٣ ـ ﴿ قالوا لم نك من المصلين ﴾ . 25 ـ ﴿ ولم نك تطعم المسكين ﴾ . ٤٥ ـ ﴿ وكنا تخوص ﴾ في الباطل ﴿ مَمَ الْخَاتَضِينَ ﴾ . ٤٦ ـ ﴿ وَكُنَّا نَكُذُبُ بِيَـوْمُ المدين كه البعث والجزاء . ٤٧ ـ ﴿ حتى أتمانما اليقين ﴾ الموت . ٤٨ ـ ﴿ فما تنفعهم شفاعة الشافعين ﴾ من الملائكة والأنبياء والصالحين والمعنى لاشفاعة لهم . ٤٩ - ﴿ قما ﴾ مبتدأ ﴿ لهم ﴾ خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه ﴿ عن التلكرة معرضين ﴾ حال من الضمير والمعنى أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتماظ . ٥٠ - ﴿ كَأَنْهِم حَمْر مُسْتَفْرَة ﴾ وحشية . ٥١ ـ ﴿ قرت من قسورة ﴾ أسد أي هربت منه أشد الهرب . ٥٧ - ﴿ بِسَلِ يَرْيُنُدُ كُلِّ

فكالتغفهم

امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ أي من الله تعالى باتباع النبي كما قالوا : لن نؤ من لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤ . ٥٣ . ﴿ كلا ﴾ ردع عما أرادوه ﴿ بل لا يتخافون الآخرة ﴾ أي عذابها . ٤٥ ـ ﴿ كلا ﴾ استفتاح ﴿ إنه ﴾ أي القرآن ﴿ تذكرة ﴾ عظة . ٥٥ ـ ﴿ فمن شاء ذكره ﴾ قرأه فاتعظ به . ٥٦ ـ ﴿ وما يذكر ون ﴾ بالياء والتاء ﴿ إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى ﴾ بأن يتقي ﴿ وأهل المغفرة ﴾ بأن يغفر لمن

#### ﴿ سورة القيامة ﴾ [مكية وآياتها ٤٠] بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ لا ﴾ زائدة في الموضعين ﴿ أُقسم بيوم القيامة ﴾ ٢ ـ ﴿ ولا أُقسم بالنفس اللوامة ﴾ التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان وجواب القسم محذوف ، أي لتبعثن ، دل عليه : ٣ ـ ﴿ أيحسب الإنسان ﴾ أي الكافر ﴿ أَلْنَ نَجِمَع عظامه ﴾ للبعث والإحياء ٤ ـ ﴿ بِلَى ﴾ نجمعها ﴿ قادرين ﴾ مع جمعها ﴿ على أنْ نسوِّيَ بثانه ﴾ وهو الأصابع ، أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة . ٥ ـ ﴿ بِل بريد الإنسان ليفَجر ﴾ اللام زائدة ونصبه بأن مقدرة ، أي أن يكذب ﴿ أمامه ﴾ أي يوم القيامة ، دل عليه :

٦ - ﴿ يَسَأَلُ أَيَانَ ﴾ متى ﴿ يوم القيامة ﴾ سؤال استهزاء وتكذيب . ٧ - ﴿ فَإِذَا بِرِقَ الْبِصِرِ ﴾ بكسر الراء وفتحها دهش وتحير لما رأى مما كان يكذبه . ٨ ـ ﴿ وحسف القمر ﴾ أظلم وذهب ضوؤه . ٩ - ﴿ وجمع الشمس والقمر ﴾ فطلعا من المغرب أو ذهب ضوؤهما وذلك في يوم القيامة . ١٠ ﴿ يقول الإنسان يومئذ أين المفر ﴾ الفرار . ١١ - ﴿ كلا ﴾ ردع عن طلب الفرار ﴿ لا وزر ﴾ لا ملجاً يتحصن به . . ١٢ ـ ﴿ إلى ربـك يومثــذ المستقر ﴾ مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون . ١٣ ـ ﴿ يَنْهَا الْإِنسَانَ يُومَئَذُ بِمَا قَدَمَ وَأَخْرَ ﴾ بأول عمله وآخره . ١٤ ـ ﴿ بِسِ الإنسان على نفسه بصيرة ﴾ شاهد تنطق جوارحه بعمله والهاء للمبالغة فلا بد من جزائه . ١٥ ـ ﴿ وَلُو أَلْقَى مَعَاذَيْهِ مِ ﴾ جمع معذرة على غير قياس ، أي لوجاء بكل معذرة ما قَبلت منه قال تعالى لنبيه : ١٦ \_ ﴿ لا تحرك بِه ﴾ بالقرآن قبل فراغ جبريل منه ﴿ لساتك لتعجل به ﴾ خوف أن ينفلت منك . ١٧ \_ ﴿ إنْ علينا جمعه ﴾ في صدرك ﴿ وقرآنه ﴾ قراءتك إياه ، أي جريانه على لسانك . ١٨ - ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ﴾ عليك بقراءة جبريل ﴿ فاتبع قرآنه ﴾ استمع قراءتــه فكان ﷺ يستمع ثم يقرؤه . ١٩ - ﴿ ثم إن علينا بياته ﴾ بالتفهيم لك ، والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها . ٢٠ ـ ﴿ كَلَّا ﴾ استفتاح بمعنى ألا ﴿ بِل يحبون العاجلة ﴾ الدنيا بالياء والتاء

في الفعلين. ٢١ ـ ﴿ ويـلـرون الآخـرة ﴾ فــلا يعملون لها. ٢٢ ـ ﴿ وجوه يومثلُ ﴾ أي يوم القيامة

فَمَالَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِفِينَ ﴿ إِنَّا فَمَا لَكُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَأَنَّهُمْ خُمُرُمُ شُنَنِفِرَةً ۗ فَإَنْ فَزَتْ مِن فَسْوَرَةٍ ١٩ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أُمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْنَى صُحُفَا مُنشَرَةً ﴿ كُلَّ اللَّهِ عَلَا الْوَتَ ٱلْآخِرَةُ ۞ كَلَا إِنَّهُ مِنْذِكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءٌ ذَكَرُهُ۞ وَمَايَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُواَهُلُ النَّقُويٰ وَأَهۡلُ ٱلْخُفِرَ وَ۞ المُؤْرُةُ التِّيْمَيْنِ اللهِ المُؤْرِدُ التِّيْمَةِ التَّيْمِيْنِ اللهِ المُؤْرِدُ التِّيْمِيْنِ ا

### لِسِمِ ٱللَّهِ ٱلزَّكُمُنِي ٱلزَّكِيدِجِ

لَآ أَقْدِيمُ بِيوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ۞ وَلَآ أَقْدِيمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ۞ أَيْحَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَلَن نَجْمَع عِظَامَهُ ﴿ إِن اللَّهِ إِن عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانُمُ ﴿ إِبَّالُ يُرِبُّٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرُأُمَامَهُ ۞ يَسَتُلُ أَيَّانَ يَوْمُٱلْقِينَمَةِ ۞ فَإِنَارِقَٱلْبَصَرُ ( وَخَسَفَ الْقَمَرُ ( وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِي يَقُولُ الْإِنسَنُ تَوْمِيدِ أَيْنَ ٱلْمَعَرُّ كُلُّ لَا وَزَرَ إِلَى رَبِكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْشَيْعَرُ فِي يُبَتُوا الْإِنسَنُ يَوْمَيذِيمَاقَدُّمُ وَأَخْرَا إِلَيْ الْإِنسَنُ عَلَى نَفْسِهِ عَصِيرَةً ﴿ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَةُ إِنَّ كَانْتُحَرِّكْ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ : (أ) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَكُمْ وَقُرْءَانَهُ ﴿ إِنَّا فَإِذَا فَرَأْنَهُ فَأَنَّعِ قُرْءَانَهُ ﴿ اللَّهُ مِنْ أَمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بِيانَهُ (إِنَّ

﴿ نَاصُرة ﴾ حسنة مضيئة. ٢٣ - ﴿ إِلَى ربها ناظرة ﴾ أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة . ٢٤ ـ ﴿ ووجوه يومئذ باسرة ﴾ كالحة شديدة العبوس . ٢٥ ـ ﴿ تظن ﴾ توقن ﴿ أنْ يُقعل بها فاقرة ﴾ داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. ٢٦ - ﴿ كلا ﴾ بمعنى ألا ﴿ إِذَا بِلَغْتَ ﴾ النفس ﴿ التراقي ﴾ عظام الحلق. ٢٧ - ﴿ وقيل ﴾ قال من حوله ﴿ من راقٍ ﴾ يرقيه ليشفي . ٧٨ - ﴿ وظن ﴾ أيقن من بلغت نفسه ذلك ﴿ أنه الفراق ﴾ فراق الدنيا . ٢٩ - ﴿ والتغَت الساق بالساق ﴾ أي إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت ، أو التغت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الأخرة . ٣٠ ـ ﴿ إلى ربك يومثذ المساق ﴾ أي السوق وهذا يدل على العامل في إذا ، والمعنى إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها . ٣١ - ﴿ قَلَا صلق ﴾ الإنسان ﴿ ولا صلى ﴾ أي لم يصدق ولم يصلَ ٢ م ولكن كذب ﴾ بالقرآن ﴿ وتولى ﴾ عن الإيمان٣٣٠ ـ ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى ﴾ يتبختر في مشيته إعجاباً. ٣٤ - ﴿ أَوْلَى لَكَ ﴾ فيه التفات عن الغيبة والكلمة اسم فعل واللام للتبيين ، أي وليك ما تكره ﴿ فَأُولَى ﴾ أي فهو أولى بك من غيرك . ٣٥ - ﴿ ثُمَّ أُوَّلَى لَكَ فَأُولِي ﴾ تأكيد . ٣٦ - ﴿ أيحسب ﴾ يظن ﴿ الإنسان أن يُترك سدى ﴾ هملًا لا يكلف بالشرائع لا يحسب ذلك . ٣٧ - ﴿ أَلَّمْ يَكَ ﴾ أي كان ﴿ نطفة من منيّ يمنى ﴾ بالياء والتاء تصب في الرحم . ٣٨ - ﴿ ثم كان ﴾ المني ﴿ علقة فخلق ﴾ الله منها الإنسان ﴿ فسوى ﴾ عدل أعضاءه .

أسباب نزول الآية 1 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن بريمة قال : نزلت في قبيلتين من الأنصار في بني حمارته وبني الحمارت نفاخروا وتكاشروا فقالت إحداهما فبكم مثل فلان وفلان وقال الأحرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا انطلقوا بنا إلى الفيرو فبجعلت إحمدى الطائفتين تقـول فيكم مثل



الْرَبْهَا عَلَيْهُ الْسَاعِيةُ ۞ وَتَدُونَ الْاَجْرَةُ ۞ وَجُوْتُونِهِ الْمِنْ الْمَا الْم

\*\*\*\*\*

£ ...

٣٩\_ ﴿ فيمعل منه ﴾ من المني الذي صار علقة قطعة دم ثم مضمة قطعة لحم ﴿ النووجين ﴾ السوعين ﴿ اللكر والأعلى ﴾ يجتمعان تازه ويضره كل منهما عن الآخر تازة . ٠٤ ـ ﴿ أَلِس ذلك ﴾ الفقال لهمة الأشها ﴿ يقاد على أن يحيي المدوتى ﴾ قال 攤!

> ﴿ سورة الإنسان أو الدهر ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ٣١]

بسم الله الرحمن الرحيم

1 \_ ﴿ على ﴾ قد ﴿ أَتَى على الإنسان ﴾ آدم ﴿ حين من السدم ﴾ أربصون سنة ﴿ لم يكن ﴾ فيه ﴿ شيئاً مذكوراً ﴾ كان فيه مصوراً من طين لا يذكر أو المراد بالإنسان الجنس وبالحين مدة الحمل . ٢ - ﴿ إِنَّا خلقتا الإنسان ﴾ الجنس ﴿ من تطفة أمساج ﴾ أخلاط ، أي من ماء السرجل ومساء المرأة المختلطين الممتزجين ﴿ نبتليه ﴾ نختبره بالتكليف والجملة مستأنفة أو حال مقدرة ، أي صريدين ابتلاءه حين تأهله ﴿ فجعلتاه ﴾ بسبب ذلك ﴿ سميعاً بصيراً ﴾ ٣ ـ ﴿ إِنَّا هِدِينَاهِ السَّبِيلِ ﴾ بينا له طريق الهدى ببعث الرسل ﴿ إِما شاكراً ﴾ أي مؤمناً ﴿ وإِما كفوراً ﴾ حالان من المفعول ، أي بينا له في حال شكره أو كفيره المقدرة وإما لتفصيل الأحوال . ٤ - ﴿ إِنَّا أعتدنا ﴾ هيأنا ﴿ للكافرين مسلاسل ﴾ يسحبون بها في النار ﴿ وأغلالًا ﴾ في أعناقهم تشد فيها السلاسل ﴿ وسعيراً ﴾ ناراً مسعرة ، أي مهيجة يعذبون بها . ه ـ ﴿ إِنَّ الْأَبِرَارِ ﴾ جمع بر أو بار وهم المطيعون ﴿ يشربون من كأس ﴾ هو إناه شرب الخمر وهي فيه والمبراد من خمر تسمينة للحال بناسم المحبل ومن للتبعيض ﴿ كَانْ مِرْاجِهِا ﴾ ما تمزج به ﴿ كَافُوراً ﴾ . ٣ ـ ﴿ عيناً ﴾ بدل من كافوراً فيها رائحته ﴿ يشرب

بها به ستها فر عباد الله أو البيئة و في يشرونها ضبعراً أنه يترونها حيث شاؤ و امن متازلهم. ٧- فر يوفرن بالتلار في في طاعة الله فر ويمافاري الموافقة من المنافقة الله ويمافاري المنافقة الله ويمافاري المنافقة الله ويمافاري المنافقة الله ويمافاري المنافقة الم

فلان ومثل فلان يشيون إلى القبر وتقول الأخرى مثل فلك فأترل لله فح الهائدم التكاثر حتى زوتم المقابر ﴾ وأخرج ابن جربر عن على قال كنا نشك في هذاب الفرح عن نوات فح المياح التكار في الرف قد مكا موق تعلمون ﴾ في عذاب القبر .

رافراب آلفاح بلا خرى فو تنات قراريرا في . 11 - فر قوارير من فضة في أنها من فضة يمي باطنها من ظامرها كالترجاح في قدورها في أنها الفائفون فو تقدراً في على قدر دي الشاديين من في زياده لا تعدراً في كان دراجها في المنتج في المؤلف في المنتج فيها كاساً في خمراً في كان دراجها في المنتج بي في المناف من ذرجيك في ذريبية في مدار في حيثاً في بسلام . في المنتج من المدين مهل المدين في المعاقد في

من صدف وهمو أحسن منه في غيمر ذلك .

۱۳ • و فاقا رأيت هم إني وجعنت الرؤية منك في الساحة (رايت) م و المحتف إلا يوصف الساحة (رايت) م والسحة إلا يوصف الا حقيقة للسحة المحتفظة من من المحتفظة من المحتفظة من المحتفظة المح

طهوراً ﴾ بالفة في طهارته ونظافته يخلاف خسر الدنيا . ٢٧ - ﴿ إِنْ هَمْ اَلَّهُ النِّمِيمَ ﴿ كَانَ لَكُمْ جَرَاهُ وكان سيكم مشكوراً ﴾ . ٢٧ - ﴿ إِنَّا تَمَنَّ ﴾ تأكيد لاسم إن أو فصل ﴿ تَرَاتًا عليك القرآن تَرَيَّكُ ﴾ تَبِرُ إِنْ أَيْ فصالتُنا ولَمِ تَشْرُلُهُ جَمِيلًا واصدة .

مِنْهُمْ اَنِمُا أَوْكُفُورًا ۞ وَأَذَكُرُ ٱسْمَرَيِكَ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا ۞ مدد

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَلَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرُ لِنَّ أَوْفُونَ بِأَلْنَذْرِ وَغِنَافُونَ

يَوْمَاكَانَ شَرُّومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّمِ مِسْكِينًا

وَيَنِيمَا وَأَسِيرًا ١ إِنَّا نُطْعِمُ كُولُوجِهِ اللَّهِ لَانْرِبُهُ مِن كُوجَزَلَهُ وَلَا أَشَكُورًا

ا إِنَّا غَفَافُ مِن رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطْرِيزًا ﴿ الْفَوْفَدُهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ

ٱلْيَوْرِ وَلَقَنَهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُوزًا ۞ وَجَزَعُهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا

الله مُتَكِينَ فِهَاعَلَى ٱلأَزَابِكِ لاَبَرُونَ فِيهَا شَمْسَاوَلازَمْهُ رِرَا

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا انْذَلِيلَا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم ِ عَانِيَةٍ

مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابَكَانَتْ قَوَارِيرُانِ قَوَارِيرِانِي فَوَارِيرِامِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَانَقَدِيرًا ﴿

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسُاكَانَ مِزَاجُهَا ذَيْجَيلًا ﴿ عَنَافِهَا لَسُعَّىٰ سَلْسَبِيلًا

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ تُحَلَّدُونَ إِذَا زَأَيْهُمْ حَدِيثَهُمْ لُوْلُوا مَندُولًا

الله وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ فِيهَا وَمُلَكًا كِيرًا ١ عَلِيمُ مْ إِيابُ سُندُسٍ

خُصْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ وَسَفَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا

طَهُورًا۞إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُرْجَزُآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۞إِنَّا

نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ

#### سورة الهمزة ﴾

السباب ترف الأبة : " أصرح ابن أبي حاتم من شعان وابن مبر قال «أو نا زات أسمه أن ﴿ وبل لكل مبرة ﴾ ترات في أيّ بن خلف ، وأضرح من السبق قال نزلت في الأحسن بن شريق ، وأضرح ابن جرير من رجل من آقل أمراً قال تأثر أن يعين من عالم المعمسي ، وأصرح إبن المطار من ابن إلى الساق قال : كان أمية بن خلف إلا وأي رسول الله ﷺ معرر ولبرة فراز الله فو وبل الكل مبرة ليترخ المسروة تجاه



٣١ ـ ﴿ يُدخل مِن يشاه في رحمته ﴾ جنبه وهم المؤمنون ﴿ والظالمين ﴾ ناصبه فعل مقدر ، أي أعد يفسره ﴿ أَحِدُ لَهِم صِنْابِاً ٱلبِمِناً ﴾ مؤلماً وهم الكافرون .

> ﴿ سورة المرسلات ﴾ [مكية وآياتها ٥٠]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ والمرسلات عُرفاً ﴾ أي الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاً ونصبه على الحال . ٢ - ﴿ فَالْعَاصِفَاتَ عَصِفًا ﴾ الرياح الشديدة . ٣ ـ ﴿ وَالنَّاشِرَاتَ نَشْراً ﴾ الرياح تنشر المطر. ٤ - ﴿ فَالْفَارِقَاتِ فَرِقًا ﴾ أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام . ٥ ـ ﴿ فالملقيات ذكراً ﴾ أي الملاتكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحى إلى الأمم . ٦ . ﴿ علراً أو نلراً ﴾ أي للإعذار والإندار من الله تعالى وفي قراءة بضم ذال نذراً وقرىء بضم ذال عذراً . ٧ ـ ﴿ إِنَّمَا تُوعِدُونَ ﴾ أى يا كفار مكة من البعث والعذاب ﴿ لواقع ﴾ كاثن لا محسالة . ٨ ـ ﴿ فسإذا النجوم طمست ﴾ محى نسورها . ٩ ـ ﴿ وإذا السماء فسرجت ﴾ شقت . ١٠ - ﴿ وَإِذَا الْجِيسَالُ نَسْفَتَ ﴾ فتنت وسيسرت . ١١ ـ ﴿ وَإِذَا السَّرْسُلُ أَقْتَتُ ﴾ بالواو وبالهمزة ببدلاً منها ، أي جمعت لوقت . ١٢ ـ ﴿ لأَي يَسُوم ﴾ ليوم عظيم ﴿ أُجِلت ﴾ للشهادة على أممهم بالتبليخ . ١٣ ـ ﴿ ليوم الفصل ﴾ بين الخلق ويؤخذ منه جواب إذا ، أي وقم الفصل بين الخلائق . ١٤ ـ ﴿ وَمَا أدراك ما يوم الفصل ﴾ تهويل لشأنه . ١٥ ـ ﴿ ويل

يومثد للمكذبين ﴾ هذا وعبد لهم . ١٦ ـ ﴿ أَلُم نهلك الأولين ﴾ بتكليبهم ، أي أهلكناهم . ١٧ - ﴿ ثم تَبِعهم الآخرين ﴾ ممن كذبوا ككفار مكة

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويِلًا ١ إِنَ هَنُولُآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَنَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا تَصْلا ١١٠ خَنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَكَدُنَآ أَشْرَهُمُّ وَإِذَا شِثْنَا بَدَّلْنَاۤ أَمْثَلَهُمْ بَيْدِيلًا انَّ هَلَدِهِ، مَّذَكِرَةً فَعَن شَآةً أَخَّذَ إِلَى رَبِّهِ، سَبِيلًا وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا ٢

### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّاهِ الزَّكَمَانِ ٱلزَّكِيدِ مِ

يُدْخِلُ مَن مَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَكُمْ عَذَابًا أَلَمَّا ١

وَٱلْمُرْسَلَنةِ عُرَّهَا ١٥ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفًا ١٥ وَٱلنَّشِرَتِ نَمْرا ٢ فَالْفَرِقَتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْقِينَةِ ذِكُوا ۞ عُذُرًا أَوْنُذُرًا ۞ إنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُلِيسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرِجَتْ الْ وَإِذَا لَلِمَالُ نُسِفَتْ فَ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِنَتْ اللهِ فَيَ يَوْمِ أَجِلَتْ إِنَّ لِيَوْمِ الْفَصَّلِ إِنَّ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ الْفَصِّلِ وَثِلَّ وَمَيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ أَلَوْتُهْلِكِ ٱلْأَوْلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (١) كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَثِلْ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لِنَّا كَذَٰ بِعَ

فنهلكهم . ١٨ - ﴿ كَذَلْكَ ﴾ مثل ما فعلنا بالمكذبين ألزغلقكم ﴿ نفعل بالمجرمين ﴾ بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم . ١٩ ـ ﴿ ويل يومئد للمكليين ﴾ تأكيد . ٢٠ ـ ﴿ أَلم تخلقكم من ماه مهين ﴾ ضعيف وهو المني . ٧١ ـ ﴿ فجعلناه في قرار مكين ﴾ حريز وهو الرحم . ٧٧ ـ ﴿ إلى قدر معلوم ﴾ وهو وقت الولادة . ٧٣ ـ ﴿ فقدرنا ﴾ على ذلك ﴿ فنمم القادرون ﴾ نحن . ٢٤ ـ ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ . ٢٥ ـ ﴿ أَلَم نجعل الأرض كفاتاً ﴾ مصدر كفت بمعنى ضم ، أي ضامة . ٢٦ ـ ﴿ أَحِياةً ﴾ على ظهرها ﴿ وأمواتاً ﴾ في بطنها . ٢٧ ـ ﴿ وجعلنا فيهما رواسي شامخنات ﴾ جبالاً سرتفعات ﴿ وأسقيشاكم ماه فراتاً﴾ عذباً. ٧٨ ـ ﴿ ويل يومئذ للمكذبين ﴾ ويقال للمكذبين يوم القيامة : ٢٩ ـ ﴿ انطلقوا إلى ما كنتم به ﴾ من العذاب﴿ تكذبون ﴾ . ٣٠ ـ ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ﴾ هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمه . ٣١ ـ ﴿ لا ظليل ﴾ كنين يظلهم من حر ذلك اليوم ﴿ وَلا يَغْنَي ﴾ يرد عنهم شيئاً ﴿ من اللهب ﴾ النار . 27 ـ ﴿ إِنَّهَا ﴾ أي النار ﴿ ترمي بشرر ﴾ هو ما تطاير منها ﴿ كالقصر ﴾ من البناء في عظمه وارتفاعه . ٣٣ ـ ﴿ كَأَنَّه جِمالات ﴾ جمع جمالة جمع جمل وفي قراءة جمالة ﴿ صَفْرٍ ﴾ في هيئتها ولونها وفي الحديث و شرار السار اسود كالقبر ۽ والعرب تسمي سود الإبل صفراً لَشوب سوادهاً بصفرة فقيل صفر في الآية بمعني سود لما ذكر وقيل لا ، والشرر : جمع شرارة والقير : القار .

#### ﴿ سورة قريش ﴾

اسباب نزول الآية ١ : أخرج الحاكم وغيره عن أم هاني ء بنت أبي طالب قالت : قال رسول الله ﷺ فضل الله قـريشاً بسبـع خصال الحـديث ، وفيه : نزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم ﴿ لإيلاف قريش ﴾

٣٤ - ﴿ وَبِيلَ بِوَمِنْدُ لَلْمُكَلِّينَ ﴾ . ٣٥ - ﴿ هَلَا ﴾ أى يوم القيامة ﴿ يوم لا يسطقون ﴾ فيه بشيء . ٣١ - ﴿ وَلا يؤذن لهم ﴾ في العذر ﴿ فيعتبلرون ﴾ عطف على يؤذن من غير تسبب عنيه فهو داخيل في حيمز النفي ، أي لا إذن فلا اعتبذار . ٣٧ ـ ﴿ وَمِمْ بومشذ للمكذبين ﴾ . ٣٨ ﴿ هـذا يسوم القصيل جمعناكم ﴾ أيها المكذبون من هذه الأمة ﴿ وَالْأُولِينُ ﴾ من المكلين قبلكم فتحساسيون وتعذبون جميعاً . ٣٩ ـ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ ﴾ حيلة في دفع العذاب عنكم ﴿ فكيدون ﴾ فاقعلوها . ٤٠ - ﴿ ويسل يومشد للمكسلين ﴾ . ١١ - ﴿ إن المتقين في ظلال 4 أي تكاثف أشجار إذ لا شمس يظل من حرها ﴿ وعيون ﴾ تسابعة من المساء . ٤٢ ـ ﴿ وفواكه مما يشتهون ﴾ فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد الساس في الأغلب ويقال لهم: 27 ـ ﴿ كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِينًا ﴾ حال ، أي متهنثين ﴿ بِمِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ من الطاعـة . 25 ـ ﴿ إِنَّا كذلك ﴾ كما جزينا المتقين ﴿ نجزى المحسنين ﴾ . ه٤ ـ ﴿ ويل بومشادِ للمكالين ﴾ . ٤٦ ـ ﴿ كلوا وتمتعوا ﴾ خطاب للكفار في الدنيا ﴿ قليلاً ﴾ من الزمان وغايته إلى الموت ، وفي هذا تهديد لهم ﴿ إِنَّكُم مُجِرِمُونَ ﴾ . ٤٧ ـ ﴿ وَيُسِلُ يُسُومُسُدٍّ للمكذبين ﴾ . ٤٨ - ﴿ وإذا قبل لهم اركموا ﴾ صلوا ﴿ لا يركمون ﴾ لا يصلون . ٤٩ - ﴿ ويل يومثــلـ للمكلين ﴾ . ٥٠ ـ ﴿ فيأى حديث بعده ﴾ أي القرآن ﴿ يؤمنون ﴾ أي لا يمكن إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي

> لم يشتمل عليه غيره . ﴿ سورة النبأ ﴾ [مكنة وآماتها ٤٠ أو ٤١]

يُوْمَهِذِ لِلَّهُ كُذِّينَ ١ ﴿ فَإِلَّا يَحْدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوكَ ﴿

أَلَّ غَنْلُقَكُم مِن مَّآوِمَهِ بِن أَن فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمَّكِ بِن أَنَّ إِلَىٰ قَدَرٍ

مَّعْلُومِ اللهُ فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ اللهُ وَاللَّهُ وَمَدِ لِلْمُكَذَبِينَ ١

ٱلرَّغَعَلَ ٱلْأَرْضَ كِفَانًا ۞ أَهْلَةَ وَأَمُونَا ۞ وَجَعَلْنَا فِهَا رَوْسِيَ

شَلِيحَنتِ وَأَسْفَيْنَكُمْ مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيْلُّ يَوْمَهِ لِلَّهُ كُذِّينَ ﴿

ٱنطَلِقُوٓ إلى مَاكُنتُم بِهِ - تُكَذِّبُونَ ﴿ النَّالَظِيقُوٓ اللَّهِ ظِلَّ ذِي ثُلَثِ

شُعَبِ اللَّهُ الطَّلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ

كَالْفَصْرِ اللَّهُ كَانَّهُ وَمِمَلَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَمِلْ وَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١

هَنَا اوَّهُ لاَ يَنطِقُونَ ﴿ وَلا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيَعْلَذِرُونَ ﴿ وَيَلَّ وَمَهِدِ

لِلْهُ كَذَبِينَ ٢ هَذَا يَوْمُ ٱلفَصْلِ جَعَنْكُرُ وَٱلْأُوّلِينَ ٢ فَإِن كَانَ

لَكُّرِّكَيْدُ فَكِيدُ ونِ إِنَّ وَيْلُ وَمِيدِ لِلتَّكَذِينَ فِ إِنَّ الْمُنَقِينَ فِ

ظِلَال وَعُيُونِ ﴿ وَفَوَكِهُ مِمَّايَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيَّا

بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَاكِ نَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَبُّكِّ يَوْمَهِنَّا

لِلَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ كُلُوا وَتَمَنَّعُوا فَلِيلًا إِنَّكُمْ تَجْرِمُونَ ﴿ وَلِلَّ يُوْمَهِ ذِ

لِلْمُكَذِينِ ٢٠٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُتُوا لَكُعُوا لَا يَزَكَعُونَ ﴿ وَيُلُّ

يسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ عَمُّ ﴾ عن أي شيء ﴿ يتساملون ﴾ يسأل بعض قريش بعضاً . ٢ ـ ﴿ عن النبأ العظيم ﴾ بيان لذلك الشيء والاستفهام لتفخيمه وهو ما جاء به النبي ﷺ من القرآن المشتمل على البعث وغيره . ٣ ـ ﴿ الذي هم فيه مختلفون ﴾ فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه . ٤ ـ ﴿ كلا ﴾ ردع ﴿ سيعلمون ﴾ ما يحل بهم على إنكارهم له . ٥ ـ ﴿ ثم كلا سيعلمون ﴾ تأكيد وجيء فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من الأول ، ثم أوما تعالى إلى القدرة على البعث فقال : ٦ ـ ﴿ أَلُم تَجِعَلَ الأرض مهاداً ﴾ فراشاً كالمهد . ٧ ـ ﴿ والجبال أوتاداً ﴾ تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتباد ، والاستفهام للتقرير . ٨ ـ ﴿ وَعَلَقْتُاكُم أَرْوَاجًا ﴾ ذكوراً وإناثناً . ٩ ـ ﴿ وجعلنا نـومكم سباتناً ﴾ راحة أسدانكم . 10 ـ ﴿ وجَعَلْنَا اللِّيلِ لِياساً ﴾ ساتراً بسواده . 11 ـ ﴿ وجعلنا النَّهار معاشاً ﴾ وقتاً للمعايش . ١٢ ـ ﴿ ويتينا فوقكم سبعاً ﴾ سبع سعاوات ﴿ شداداً ﴾ جمع شديدة ، أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان .

#### ﴿ سورة الماعون ﴾

أسباب نزول الآية £ : أخرج ابن المنذر عن طريف بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ﴿ فـويل للمصلين ﴾ الآيـة قال : نـزلت في المنافقين كانوا يراؤ ون المؤمنين بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية . يعنى الشمس . ١٤ - ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنْ الْمعصرات ﴾ السحابات التي حان لها أن تمطر ، كالمعصر الجارية التي دنت من الحيض ﴿ مادُ تُجاجاً ﴾ صباباً . ١٥ - ﴿ لَنَحْدِ جِ بِهِ حِباً ﴾ كالحنطة ﴿ ونباتاً ﴾ كالتين . ١٦ - ﴿ وجنات ﴾ بساتين ﴿ الفاضأ ﴾ ملتفة ، جمع لفيف كشريف وأشراف . ١٧ ـ ﴿ إِنَّ يوم الفصل ﴾ بين الخلال ﴿ كَانَ مِقَامًا ﴾ وقداً للثواب والمقاب . ١٨ - ﴿ ينوم ينفخ في الصنور ﴾ القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له والنافخ إسرافيل، ﴿ قتاتون ﴾ من قبوركم إلى الموقف ﴿ أَفُواجاً ﴾ حسامات مختلفة . ١٩ - ﴿ وَقُتُحت السماء ﴾ بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملائكة ﴿ فكانتُ أبواياً ﴾ ذات أبواب . ٢٠ ـ ﴿ وسيُّرت الجيال ﴾ نعب بها عن أماكنها ﴿ فكانت سراباً ﴾ هباء ، أي مثله في خفة سيرها . ٧١ - ﴿ إِنْ جَهِنَم كَانْتُ مرصاداً ﴾ راصنة أو مرصنة . ٢٧ ـ ﴿ للطاهين ﴾ الكافرين فلا يتجاوزونها ﴿ مَأْمِاً ﴾ مرجعاً لهم فيدخلونها . ٢٣ - ﴿ لابثين ﴾ حال مقدرة ، أي مقدراً ليتهم ﴿ فيها أحقاباً ﴾ دهوراً لا نهاية لها جمم حقب بضم أوله . ٢٤ - ﴿ لا يلوقون فيها برداً ﴾ نوماً فإنهم لا يلوقونه ﴿ ولا شراباً ﴾ ما يشرب تلذةً . ٢٥ - ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ حميماً ﴾ ماء حاراً غاية الحرارة ﴿ وحْسَاقاً ﴾ بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه جوزوا بمذلك . ٢٦ \_ ﴿ جِزَاءٌ وَفَاقاً ﴾ موافقاً لعملهم فلا ذنب أعظم من الكفر ولا عذاب أعظم من النار . ٧٧ - ﴿ إِنَّهُمْ كاتوا لا يرجون ﴾ يخافون ﴿ حساباً ﴾ لإنكارهم العث . ٢٨ - ﴿ وكلبوا بآياتنا ﴾ القرآن ﴿ كلاباً ﴾ تكليباً . ٢٩ - ﴿ وكسل شيءٍ ﴾ من الأعمال ﴿ أُحصيناه ﴾ ضبطناه ﴿ كتاباً ﴾ كتباً في اللوح



لِسَدِ مِ اللَّهِ الزَّكَامَٰنِ الزَّكِيدِ عِ

عَهُنَدَاةُ لَوْنَ وَعَوَالَدُهِالْعَلِيرِ فَالْآلْعَلِيرِ فَالْآلُونَ هُوَيْدِ فَعْلَوْنَ فَ كَلْسَيْقُونِ فَلْ وَكَلَّمَةَ فَرَاقَ الْإِلْمَالُونِ فَالْحَالَ الْوَقْ مِهْدَا فَي وَالْجِيالَ الْوَافَا وَالْوَاعِلَى وَعَلَقَا اللّهَ وَعَمَلَا اللّهَ وَمَعَامُنا فَي وَعَيْتَ فَوَقَكُمْ مُسْمَاعُ الْجَالِ إِنَّ اللّهِ وَحِمَلَا اللّهَ وَمَعَامُنا فَي وَعَيْتَ وَالْمُعْمِرُونِ مَا يَعْفَا بِالْ الْمُؤْمِنِ وَمِعَالَا اللّهُ وَمَعَلَى اللّهِ وَمَعْلَى اللّهِ وَمَعْلَى اللّهِ وَمَعْلَى اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمَنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أَحْصَيْنَنَهُ كِتَنَا إِلَى فَذُوقُواْ فَأَن نَزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ٢

إِذَ لِلْمُتَّقِينَ

240

السحنوظ المجازي عليه ومن ذلك تكليهم بالقرآن . ٣٠ ــ ﴿ فلوتوا ﴾ في فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم : فرقوا جزاعكم. في الن زيدكم إلا عذاباً ﴾ ورق عذابكم . ٣٠ ــ ﴿ وكواحب ﴾ جواري تكتب ثديهن حجم كامب ﴿ أراباً ﴾ على من واحد ، جمع يُرب بكسر القاد وركزن الراء . ٣٤ ــ ﴿ وكما مُعلى عَمراً مثلة معالها ، وفي سورة الثنان : وأنهاد من خسره . ٣٥ ــ ﴿ لا يسمعون فيها ﴾ في البحثة. عند شرب الخمر وضوءا من الأحوال ﴿ لقوا ﴾ يطلاً من القول ﴿ ولا كالمياً ﴾ بالتخفيف ، في : كلياً ، وبالشعيد أي تكفياً من واحد لغيره يتغذان عابق في النائع عند شرب الخمر . ٣٣ ــ ﴿ جزاء من ولك ﴾ في جزام الله يتلك جزاء ﴿ طفاله ﴾ بدل من جزاء ﴿ حداياً ﴾ في كثيراً ، من قولهم : أحمائي طنحبني ، أي أكثر على حتى فلت حسى . ٣٢ ـ ﴿ وَالله المنافِق والرافي ﴾ بدل من جزاء ﴿ وما يتهما الرحمن كا كلك ورفعه مع جزرب ﴿ لا يمكنونَ ﴾ في العلق ﴿ حماياً ﴾ في لا يعزاد حداث ان يخالف خوات .

#### و صورة الكوثر ﴾

أسياب ترول الآبة ٣ : أعزج البزار وغوء بسند صحيح عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة ، فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا التصبر العشر من فيوه ما يضو عا دوسن قبل السعيج واطل السفاية فوالل السفاة ، قال : أثاث عرض من ، فزلت فوال هو الآبة به و راجع بن أيي سأيت في السفتو وابن المنظر عن عكرمة قال : أنسا أنهي إلى التي يُج قال تقريل : بر معام شفتك هو الآبة بي ، وأحرج بن أيي سأتم عن السبق قال : كانت ترين عول إذا مات كور الرجل : بتر فلان ، قلما مات ولد اليمي يُج قال العاصي

74. وفيرم في طرف ل الإسلان (ويقوم الدروع) مبريل أوجد الله في الملاكمة صفا في حدال ، أي مسلمة في والملاكمة صفا في حدال ، أي من المؤسنين والمسلاكة كنان بشعوا لمن زنتمى . أن المارة في والمن أن المناز في من المؤسنين والمسلاكة كنان بشعوا لمن زنتمى . 19 - في ذلك اليوم المحتى في الناب توقوه وهو يدم الفيامة في في من المناب في من المناب في مناب في منا

الاقتصاص من بعضها لبعض : كوني تراباً . ﴿ سورة النازعات ﴾ [مكية وآياتها 13]

ا من المستردة الموس الرحم المستحدة ٢٠٠٠ و قوا أو ترفأ أستمة ٢٠٠٠ و أو المسابقات المستحدة الم

إذَ النَّتَةِينَ مَعَازًا فِي مُعَازًا فِي مَلَقَ وَأَعْنَى فِي وَوَاعِبِ أَزَّهِ فِي وَالْمَعَ الْمَقَاقِلُمُ جِمَا فَي لَا يَسْمُونَ فِي القُولُو لِكِنَّهُ فِي جَرَّتَهِنِ رَقِيهُ مَلَاتُهُ جِسَابُ فِي رَبِياً السَّنَوَ مِنَ وَالْأَرْضِ وَمَا النَّجُمُ اللَّهِ مَعْلَمُ الْمَرْتَكُمُ مِنَ مِنْ أَوْنَ أَوْنَ لَمُ الرَّحِنُ وَقَالَ صَوَا فِي فَاللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْفَوْمُ الْفَقِّ فَيْمَن مُنْ أَذَن الْمَالُونِ مُنْ المَّوْمُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ المَّوْمِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِن مِنْ الْمَرْدُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللْمُولِي اللْمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلِيْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُولُ

### يِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰذِيُ الزَّكِيدِ مِ

وَالنَّرِعَتِ مَوْا وَوَالنَّصِلَتِ تَنْطَا وَ وَالنَّرِعَتِ مَسَمِعًا وَ اَلْسَنِعَتِ سَمَّا وَالْلَكِرَاتِ أَمْنَ وَيَوَمَ رَحَمُ الرَّاحِيَةُ وَ نَسَّعُهُ الرَّادِ فَهُ فَالْوَثُونَ فِي وَلِيعَةً فَي الْسَكرُهَا خَسْمَةُ فِي قُولُونَ أَوْ نَالَمَرُودُونَ فِي المَانِورَ فِي أَوْ ذَاكُنَا عِلْمَا الْخِرورُ فِي الْمُؤَالِقِ الْمَارِدُودُونَ فِي المَارِدُونَ فِي المَّارِيقُ وَلَيدَةً فَي الْمَا الْخِرورُ فِي المَّالِقِ الْمَالِورُ وَلَي المَّارِدُونَ فِي النَّالِ مَرِورُ فَي المَّا

...

إثاثياً. . ١. ﴿ قَلْوَبِ يَعِيدُ وَاجِعَةَ ﴾ تَنْقَطَ قَلَدَ . ٩ . ﴿ إَجِعَرُها عَاشَمَةَ ﴾ تلبّة لهرا ما ترى . ١ . ﴿ وَخُولُونَ ﴾ أي أرباب الطرب أو أثاثياً من المراب الماليث ﴿ أثاث إن يتم المراب المراب أو المنافرة أنه أن يتما على الوجهن في المرفعين ﴿ فَارِمُودُونَ فَي السَّخِيرَ ﴾ أو المنافرة أنه أي أدريب من جاء ١١ . ﴿ قَلْمَ المنافرة على أن يتم من جاء ١١ . ﴿ قَلْمَ المنافرة على أن يتم من جاء ١١ . ﴿ قَلْمَ المنافرة على أن المنافرة أنه أن المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة أن المنافرة إلى أحد من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة إلى المنافرة إلى المنافرة إلى المنافرة ا

ان والل : بتر محمد ، فترات . وأحرج البيقي في الدلاكل مثله من محمد بن علي ، وسمى الولد القاسم ، وأخرج من مجاهد قال : نزلت أي العامي بن والل وللك أنه قال : أنا نشار ، محمد ، وأخرج الطياش بسنة ضيف من أي أيرب ، قال : لما مان يراهيم ابن رمول أنه في مشى المشركون بضعهم إلى بعض فقاوا : إن هذا الصلى ه قد بتر الليلة ، فاترك لغم في العام المان المساح المساح المناصرة ابن جير أن يأموافح فعل أولين واضر أي قال : ترات بول الحديث قاله جيريا قفال : لعمر وارثاء ، فقام فعظم خيلة الضط والنحر فركم ركانين ،

١٩ ـ ﴿ وأهليك إلى ربك ﴾ أطلك على معرفته يبرهان ﴿ فتخشى ﴾ فتخافه . ٢٠ ـ ﴿ فأراه الآية الكيرى ﴾ من آياته السبع وهي البد أو العصا . ٢١ ـ ﴿ فَكَدُّب ﴾ فرعون موسى ﴿ وعصى ﴾ الله تعالى . ٢٢ ـ ﴿ ثم أدبر ﴾ عن الإيمان ﴿ يسعى ﴾ في الأرض بالفساد . ٢٣ ـ ﴿ فحشر ﴾ جمع السحرة وجنساه ﴿ قسادى ﴾ . ٢٤ - ﴿ فقسال أنسا ربكم الأعلى ﴾ لا رب فوتى . ٢٥ ـ ﴿ فَأَعْلَمُ اللَّهُ ﴾ أهلكه بالفرق ﴿ نَكَالَ ﴾ عقوبة ﴿ الآخرة ﴾ أي هذه الكلمة ﴿ وَالْأُولِي ﴾ أي قوله قبلها : وما علمت لكم من إله غيري ۽ وکان بينهما أربعون سنة . ٢٦ ـ ﴿ إِنْ فِي ذلك ﴾ المذكور ﴿ لميرة لمن يخشى ﴾ الله تعالى . ٧٧ \_ ﴿ أَأْنَتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية أَلْفًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه ، أي منكرو البعث ﴿ أَشَد حُلْقاً أَمْ السماء ﴾ أشد خلقاً ﴿ بناها ﴾ ليبان كيفية خلقها . ٢٨ ـ ﴿ رفع سمكها ﴾ تفسير لكيفية البناء ، أي جعل سمتها في جهة العلو رفيعاً ، وقيل سمكها سقفها ﴿ قسواهـ ا ﴾ جعلها مستوينة بلا عيب . ٢٩ ـ ﴿ وَأَضْطُسُ لِيلُهَا ﴾ أظلمه ﴿ وأخرج ضحاها ﴾ أبرز نور شمسها وأضيف إليها الليل لأنه ظلها والشمس لأنها سراجها. ٣٠ ـ ﴿ وَالْأَرْضِ بِعَدْ ذَلْكَ دَحَاهَا ﴾ بسطها وكمانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو . ٣١ ـ ﴿ أَحْرِجٍ ﴾ حال بإضمار قد أي مخرجاً ﴿ منها مامها ﴾ بتفجير عيونها ﴿ ومرعاها ﴾ ما ترعاه النعم من الشجر والمشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمسار، وإطلاق المرعى عليه استعارة . ٣٧ ـ ﴿ والجيال أرساها ﴾ أثبتها على وجه الأرض لتسكن. ٣٣ ـ ﴿ مَتَاماً ﴾ مفعول له لمقدر ، أي فعل ذلك

متعة أو مصدر أي تمتيعاً ﴿ لكم ولأتعامكم ﴾ جمـم

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ إِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُورى ﴿ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْجُونَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَقُلْ هَلِ لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى لَيْكَ وَأَهْدِ يَكَ إِنَّى رَبِّكَ فَنَخْسُونَ إِلَيْكَ فَأَرَبُهُ ٱلْأَيَةُ ٱلْكُثِرَىٰ ١٤ فَكَذَّبُ وَعَصَىٰ ١٠ ثُمُ أَذَبُرُ يَسْعَىٰ ١٠ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَارَيُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تُكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِ ذَاكِ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَىٰ ۞ مَأَنتُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِرًا لَسَّمَا مُبْنَعَا الله والم والمنتوا الله والمنطق الله والخريم متعلها وَٱلْأَرْضُ بِعَدَذَٰلِكَ دَحَنْهَا آنَ أَخْرَجُ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا اللهُ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنَهَا ۞ مَنْعَالَكُو وَلاَّعَنِيكُو۞ فَإِذَاجِلَة سِأَلْظَامَّةُ ٱلكُّبْرَىٰ ﴿ يَا يَوْمَ يَتَذَكِّرُا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَمُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن رَىٰ۞فَأَمَّا مَن طَغَيْٰ۞وَءَاثَرَ ٱلْمَيَوْةَ ٱلدُّنْيَأُ۞فَإِنَّ ٱلْجَيِعِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْمِنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ۞ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنَهَا ا فِيرَأَنتَ مِن ذِكْرَنهَا آلِ إِلَى رَبِّكَ مُنكَهُ لَهَا الْإِلَّمَا أَتَتَ مُنذِرُ مَن يَغْشَنهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَرَيْلَبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَنهَا ﴿

نعم وهي الإبل والبقر والغنم . ٣٤ ﴿ قَـانًا جاءت الطامة الكبرى ﴾ النفخة الثانية . ٣٥. ﴿ يوم يتذكر الإنسان ﴾ بـل من إذا ﴿ ما سعى ﴾ في الدنيا من خير وشر . ٣٦. ﴿ وبرزت ﴾ أظهرت ﴿ الجحيم ﴾ النار المحرقة ﴿ لمن يرى ﴾ لكل راء وجواب إذا : ٣٧ ـ ﴿ فالما من طغى ﴾ كفر. ٣٨ ـ ﴿ وآثر الحياة الدنيا ﴾ باتباع الشهوات . ٣٩ ـ ﴿ فَإِنْ الجحيم هي المأوى ﴾ مأواه . ٤٠ ـ ﴿ وأما من خف مقام ربه ﴾ قيامه بين يديه ﴿ ونهي النفس ﴾ الأمارة ﴿ عن الهبوى ﴾ المردي باتباع الشهبوات . ٤١ ـ ﴿ فإن الجنة هي المأوى ﴾ وحاصل الجواب : فالعباصي في النبار والمبطيع في الجنة . ٤٢ - ﴿ يسألونك ﴾ أي كفار مكة ﴿ عن الساعة أيان مرساها ﴾ متى وقوعها وقيامها ؟ ٢٣ - ﴿ فيم ﴾ في أي شيء ﴿ أنت من ذكراها ﴾ ليس عندك علمها حتى تذكرها 25 ـ ﴿ إلى ربك منتهاها ﴾ منتهى علمها لايعلمه غيره . 20 ـ ﴿ إنَّمَا أَنْتُ منذر ﴾ إنما ينفع إنذارك ﴿ من يخشاها ﴾ بخافها . ٤٦ ـ ﴿ كَأَنْهِم يَوْم يَرُونُها لَم يَلِيْتُوا ﴾ في قبورهم ﴿ إلا عشية أو ضحاها ﴾ عشية يوم أو بكرته وصح إضافة الضحي إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما طرفا النهار ، وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة .

﴿ سورة عبس ﴾ [مكية وآياتها ٤٢] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ عبس ﴾ النبي : كلح وجهه ﴿ وتولى ﴾ أعرضَ لأجل

ثم انصرف إلى البدن فنحرها ، قلت : فيه غرابة شديدة ، وأخرج عن شمر بن عطية قال : كان عقبة بن أبي معيط يقنول إنه لا يبقى للنبي ﷺ ولمد ، وهو أبتر ، فأنزل الله فيه ﴿ إن شانتك هو الأبتر ﴾ وأخرج ابن المنذر عن ابن جربج قال : بلغني أن إبراهيم ولد النبي ﷺ لعا مات قالت قريش : أصبح

٢ ـ ﴿ أَنْ جَامِهِ الْأَعْمِي ﴾ عبدالله بن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذين هـو حريص على إسلامهم ، ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه: علمني مما علمك الله ، فانصرف النبي ﷺ إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة ، فكان بعـد ذلك يقـول له إذا جماء : دمرحباً بمن عاتبني فيه ربي ۽ ويبسط لـه رداءه . ٣ ـ ﴿ وَمَا يُدُرِيكُ ﴾ يعلمك ﴿ لَمُلَّهُ يَرْكُي ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الزاي ، أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك . ٤ . ﴿ أُو يِذُّكُو ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ ﴿ فتقعه الذكري ﴾ العظة المسموعة منك وفي قراءة بنصب تفعه جواب التسرجي . ٥ ـ ﴿ أَمَّا مِن استغنى ﴾ بالمال. ٦ . ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصْدَى ﴾ وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها: تقيل وتتعرض. ٧ - ﴿ وما عليك ألا ينزكي ﴾ يؤمن. ٨ ـ ﴿ وأما من جاءك يسعى ﴾ حال من فاعبل جاء. ٩ ـ ﴿ وهو يخشى ﴾ الله حال من فباعل يسعى وهمو الأعمى. ١٠ - ﴿ فَأَنْتُ عَنْهُ تُلُّهِي ﴾ فيه حذف التاء الأخرى في الأصل أي تتشاغل . 11 - ﴿ كـلا ﴾ لا تفعمل مشل ذلسك ﴿ إنهما ﴾ المسورة أو الأيسات ﴿ تَلَكُرُهُ ﴾ عظة للخلق. ١٢ ـ ﴿ قمن شاء ذكره ﴾ حفظ ذلك فاتعظ به. ١٣ ـ ﴿ في صحف ﴾ خبر ثان لأنها وما قبله اعتسراض ﴿ مكرمة ﴾ عند الله. ١٤ - ﴿ مرفوعة ﴾ في السماء ﴿ مطهرة ﴾ منزهة عن مس الشياطين. ١٥ - ﴿ بِأَيسِدِي سَفْسِرة ﴾ كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ. ١٦ - ﴿ كرام يررة ﴾ مطيعين لله تعالى وهم المسلاتكة. ١٧ ـ ﴿ قتسل الإنسان ﴾ لعن الكافر ﴿ ما أكفره ﴾ استفهام توييخ ،

أي منا حمله على الكفسر. ١٨ - ﴿ مِن أَي شيءٍ

### إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكَمَٰنِ ٱلزَّكِيدِ مِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۚ ۞ أَن جَلَةَ مُٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَايُدٌ رِبِكَ لَعَلَّهُ يُزُّكَّ ۞ أَوْ يَذَكَّرُ فَنَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّا مَنِ السَّغَنِّي ۞ فَأَنتَ لَهُ رَصَدَىٰ ۞ وَمَاعَلَيْكَ أَلَابِرَّكَ ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَغْشَىٰ ۚ ۚ وَأَمَّامَ اللَّهِ عَنْهُ لَلَّهِ يَ كُلَّا إِنَّمَا لَذَكِرَةً ﴿ فَنَ شَآهَ ذَكَرُ فِي فَصُّفِ مُّكُرِّمَةٍ ٣ مِّرَوُوعَةِمُّطُهَّرَةِ ١٤ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ١٤ كَامِ بَرَرَةٍ ١٤ فَيْلَأَ لَإِنسَانُ مَآ ٱلْفَرَوُ۞ مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۞ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ ۞ ثُمُّ ٱلسَّبِيلَ يَسَرُونَ ثُمُّ أَمَانُمُواْ فَبَرُونَ شَرَونَ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرُونَ كَلَّا لَمَّا يَقِض مَا أَمَرُ وَإِن فَلْيَنظُر ٱلإِنسَانُ إِن طَعَامِهِ فِي أَناصَبَنا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقًا ۞ فَأَنْتُنَافِيهَا حَبًا ۞ وَعِنَا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَغَلَا ﴿ وَحَدَابِقَ غُلْبًا ۞ وَقَنْكِهَ ةُ وَأَبًّا ۞ مَّنْعَالَكُورُ وَلِأَنْعَنِيكُونَ إِنَا فِأَدَاجَاءَتِ الصَّاغَةُ فَي وَمُ يَفِرُ ٱلْرَهُ مِن أَخِيهِ وَأُمِهِ وَأَبِيهِ ١ وَصَاحِبَنِهِ وَيَنِيهِ ١ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِ لِشَأْنٌ يُعْنِيهِ ١٥ وُجُوهٌ يُؤْمَهِ لِنُسْفِرَةً ١٥ صَاحِكَةً تُنْسَتَبْشِرَةً ١٥ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِنِ عَلَيْهَا عَبُرَةً ﴿ ثَا رَهُفُهَا فَنَرَةً ﴿ أَنْكِنَاكُ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿

010

ظفه که استهام تقریر ، ثم بیته قال : 11 ـ ﴿ وَسَّ السِيلَ ﴾ أَن طريق خروجه من بعل أنه ﴿ يُسُره ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم أماتك فالله فلا فلاه و يُسُره ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم أماتك فالله فلاه و ماله و يُسُره ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم أماتك فالره بحد أن خروجيد من بعل أنه ﴿ يُسُره ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم شقانا عالم في يَسْ في الله أَن الله أَن الله أَن الله و يُسْره ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم شقانا ٢٢ ـ ﴿ فلا يُسْرِه ﴾ . ٢١ ـ ﴿ ثم شقانا الله أَن الله الله أَن الله أَن الله الله أَن الله الله أَن الله وَلَا الله أَن الله أَن الله أَن الله أَن الله الله أَن الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَ

محمد أبتر ، فغاظه ذلك ، فنزلت ﴿ إِنَا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوثُر ﴾ تعزية له .

# [مكية وآياتها ٢٩]

### بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ إِذَا السَّمس كَــوُّرت ﴾ لَـفَـفت وذهب بنورها. ٢ ـ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ انْكَثَرَتُ ﴾ انقضت وتساقطت على الأرض . ٣ - ﴿ وإذا الجسال سيّرت كه ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباءً منبشاً. ٤ . ﴿ وإذا العشار ﴾ النوق الحواصل ﴿ عُطلت ﴾ تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر ، ولم يكنُّ مال أعجب إليهم منها . ٥ ـ ﴿ وَإِذَا الوحوش حشرت ﴾ جمعت بعدد البعث ليقتص لبعض من بعض ثم تصير تراباً. ٦ \_ ﴿ وَإِذَا الْبِحَارِ سَجِرَتَ ﴾ بالتخفيف والتشديد : أوقدت فصارت نباراً . ٧ - ﴿ وَإِذَا النفوس زوجت ﴾ قرنت بأجسادها . ٨ ـ ﴿ وإذا الموؤودة ﴾ الجارية تدفن حية خوف العار والحاجة ﴿ سئلت ﴾ تبكيتاً لقاتلها : ٩ - ﴿ بأي ذنب قتلت ، وقرئت(١) بكسر التاء حكاية لما تخاطب به وجوابها أن تقول : قتلت بلا ذنب . ١٠ - ﴿ وَإِذَا الصحف ﴾ صحف الأعمال ﴿ تشرت ﴾ بالتخفيف والتشديد فتحت وبسطت . ١١ - ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ كَشَطْتَ ﴾ نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة. ١٢ \_ ﴿ وَإِذَا الْجِحِيمَ ﴾ آلنار ﴿ شُعَرِت ﴾ بالتخفيف والتشديد أججت . ١٣ - ﴿ وَإِذَا الْجِنَّةُ أزلفت ﴾ قربت لأهلها ليدخلوها وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها: ١٤ - ﴿ علمت نفس ﴾ كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة

### سُــمُ اللَّهُ الدِّنْفُنِي ٱلدِّكِيدِ مِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ آنكَدَرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيرَتُ إِنَ اللَّهِ المُعَلِّلَتُ أَوْ إِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتَ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُسُجِرَتْ ١ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ١ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُبِلَتْ ﴿ إِلَّي ذَنْبُ قُئِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نَشِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيْسِطَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ آلَ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَ فَلاَ أَفْيمُ بِالْخُنْسِ فَلَا ٱلْمُوَارِٱلْكُنِّينِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَاعَسْعَسَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَائَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيدٍ ﴿ إِنَّ ذِي قُونَ وَعِندَ ذِي ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ٢٠ مُطَاعِ مُّ أَمِينِ ١ وَمَاصَاحِبُكُر بِمَجْنُونِ ١ وَلَقَدْرَاهُ إِلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٣ وَمَا هُوَعَلَ لَغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَنِ تَحِيدٍ ۞ فَأَنْ رَنَّا هُبُونَ ١١٠ هُو إِلَّا ذِكْرُ اللَّعْنَامِينَ ١١٠ لِمَن شَآءَمِنكُمْ أَن نَسْتَقِيمَ اللهِ وَمَانَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ المالين المنطاع المالية

﴿ مَا أَحَضَرِتَ ﴾ من خير وشر . ١٥ \_ ﴿ فَلا أَنْسَم ﴾ لا زائدة ﴿ بِالخُشُّ ﴾ . ١٦ ـ ﴿ الجوار الكُسُّ ﴾ هي النجوم الخمسة : زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد ، تخنس بضم النون ، أي ترجع في مجراها وراءها ، بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كرُّ راجعاً إلى أوله ، وتكنس بكسر النبون : تدخل في كناسها ، أي نفيب في المواضع التي تغيب فيها . ١٧ - ﴿ والليل إذا عسمس ﴾ أقبل بظلامه أو أدبر. ١٨ ـ ﴿ والصبح إذا تنفُّس ﴾ امتد حتى يصير نهاراً بيناً . ١٦ ـ ﴿ إِنه ﴾ أي القرآن ﴿ لقول رسول كريم ﴾ على الله تعالى وهـ و جبريـل أضيف إليه لنـزوله بـ ٥٠ ـ ﴿ فني قوة ﴾ شـديد القـوى ﴿ عند فني العـرش ﴾ الله تعالى ﴿ مَكِينَ ﴾ ذي مكانة متعلق به عند . ٧١ ـ ﴿ مطاع تُمُّ ﴾ تطيمه الملائكة في السماوات ﴿ أمين ﴾ على الموحي . ٧٧ ـ ﴿ وما صاحبكم ﴾ محمد ﷺ عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه ﴿ بمجنون ﴾ كما زعمتم . ٢٣ ـ ﴿ ولقد رآه ﴾ رأى محمد ﷺ جبريل على صورته التي خُلق عليها ﴿ بِالأَفْقِ العبين ﴾ البيُّن وهو الأعلى بناحية العشرق . ٧٤ ـ ﴿ وَمَا هُو ﴾ محمد ﷺ ﴿ على الغيب ﴾ ما غاب من الوحي وخبر السماء ﴿ يظنين ﴾ أي بمتهم ، وفي قراءة بالضاد ، أي ببخيل فينتقص شيئاً منه . ٧٥ ـ ﴿ وما هو ﴾ أي القرآن ﴿ بِقُولُ شَيْطَانَ ﴾ مسترق السمع ﴿ رجيم ﴾ مرجوم .

ويزوجوه ما أواد من النساء ، فقالوا : هذا لك يا محمد وتكف عن شتم آلهتنا ولا تذكرها بسوء ، فإن لم تفصل فاعبـد آلهتنا سنـة ، قال : حتى أنـظر ما (١) قراءة شاذة.

۲۹ - ﴿ فَإِنْ تَلْعِونَ فِي طَيْقَ سَلَكُونَ فَي إِلَيْ طَيقَ سَلَكُونَ فَي إِلَيْكُمُ اللَّمِنُ الْمِرْاصَحُم عن . ۲۷ - ﴿ إِنْ فَي أَمَا ﴿ وَهُ لِلْمُلْعِينَ ﴾ إلاّسِمَ ﴾ إلينا من أوالمن . ۲۸ - ﴿ لَوَنْ شَلَّمًا عَلَمَ ﴾ إلينا من أيالماني إلامانة الجار ﴿ أَنْ يَسْتُمُ ﴾ إلينا على المنافقة على إلامانة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة إلا أن يشاء ألله رب العالمين ﴾ المنافقة على المنا

سورة الانفطار ﴾
 مكية وآياتها ١٩]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ إِذَا السماء الشطرت ﴾ الشفت . ٢ ـ ﴿ وَإِذَا الْحُسُواكِبُ الْتَشْرِتُ ﴾ انقضت وتساقطت . ٣ ـ ﴿ وإذا البحار فُجُرت ﴾ فتح بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً واختلط العذب بالملح . ٤ - ﴿ وَإِذَا الْقِبُورِ بُعِثْرِتَ ﴾ فلب ترابها ويعث موتاها وجواب إذا وما عطف إعليها . ٥ ـ ﴿ علمت نفس ﴾ أي كل نفس وقت مِنْهُ المذكورات وهو يوم القيامة ﴿ مَا قَسَمْتَ ﴾ من الأعمال ﴿ وَ ﴾ ما ﴿ أَخُسرت ﴾ منها فلم إنعمله . ٦ ـ ﴿ يِمَا أَيْهَا الْإِنْسَانَ ﴾ الكافر ﴿ مَا فرُك بربك الكريم ﴾ حتى عصيته. ٧ ـ ﴿ اللَّي خلقك ﴾ بعد أن لم تكن ﴿ فسوَّاك ﴾ جعلك مستوى الخلقة ، سالم الأعضاء ﴿ فعدلك ﴾ بالتخفيف والتشديد : جعلك معتدل الخلق متشاسب الأعضاء ليست يبدأو رجل أطول من الأخرى. ٨ ـ ﴿ في أي صورة ما ﴾ صلة ﴿ شاء رُكْبِك ﴾. ٩ ـ ﴿ كُلا ﴾ ردع عن الاغترار بكرم

### إِسْ مِ اللَّهِ الزِّكُمَانِ الزَّكِيرِ مِ

إذا السّمَة الفطّرة في وإذا الكوّرك انترت في وإذا المعاد فَهُرَت في وإذا العُمُروفِيْوَت في علمت نقش قلاّ مت والحَرّت في عاليها الإسن ما عَرَاك بريك السكيدي الذي عَلَمَاك فَسَوْدِك فَعَد لَك في والي عليه بالله الله يعرف الذي كَلْ بَلْ تَكُوْ يُون الله يعرف وإذا المُراز لي عبد في وإذ كليبين في يتلفون ما تقملون في إذا الأمراز لي عبد في وإذ الفَّهُ الله يحيد في عبد الته بالين الله عالم ما يتم الذيك ما يتم الذيك في وما الديك تقس لقي سنتا والأمرو كو مهد يته إليان

7 40:11/10:11/4/11 :4

السر الله النها المنها الذهب المنها الذهب المنها الذهب المنها الذهب ومنها النهادة المنها النهادة وفرت ومنها المنهادة ال

. . . .

يُّة تعالى ﴿ بِلَ تَكَدَّلُبُونَ ﴾ يـا كفار مكتّ إِفَّ اللّذِي اللّذِياءَ على الأعمال. ١٠ ـ ﴿ وَإِنْ عليكم لمعاطيق ﴾ من الملاتخة لأعمالكم. ١١ ـ ﴿ كِرَاماً ﴾ على الله ﴿ كاتبين ﴾ ﴾ أيا. ١٧ ـ ﴿ بلطورة ما تعاطرت ﴾ جديمه ١٣ ـ ﴿ و الأيرار ﴾ المؤمنين الصافقين في إينائهم ﴿ لقي تعهم ﴾ جنّد. ١٤ ـ ﴿ و ال القبار ﴾ الكفار ﴿ لقي جميم ﴾ نار محرقة. ١٥ ـ ﴿ يصلونها ﴾ يتخاونها ريقاسون حرّما ﴿ و يم الدون ﴾ الجزاء. ١٦ ـ ﴿ و ما شمع منها يقالين ﴾ بسخرجين . ١٧ ـ ﴿ و ما أمواك ﴾ أعلنك ﴿ ما يوم الدين ﴾ . ١٨ ـ ﴿ ثم ما أمواك ما أمواك ما أمراك بن المنتفذ ﴿ و الأمر يعتلد أنه ﴾ لا أمر لذره فيه ، أي أم "يمكن أحداً من الوسط في بخلاف الذياً .

﴿ سورة المطففين ﴾ [مكية أو مدنية آياتها ٣٦]

بسم الله الرحمن الرحيم

اً - ﴿ وَبِلَ ﴾ كلمة صدّاب ، أو واد في جهنم ﴿ للمطلقين ﴾ . ٣ ـ ﴿ الدَّيْنِ إِذَا اكتالوا على ﴾ أي من ﴿ النّاس يستوفون ﴾ اكبل . ٣ - ﴿ وَإِنَا كَالُومَ ﴾ أي كالوا لهم ﴿ أو وزنوم ﴾ أي وزنوا لهم ﴿ يُعْسِرون ﴾ ينتصرن الكبل أو الوزن .

(١) وقرىء بالنصب، والقراءتان سبعيتان.



كَلَّا إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَارِلَفي سِجِين (٧) وَمَا أَذَرِكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كُنْبُ مَرَقُومٌ ۞ وَيْلٌ وَمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّينِ ۞ الَّذِينَ يُكَذِّهُونَ بِوَعِ الدِّينِ ۞ وَمَايْكُذِّتُ بِهِيمَ لَاكُلُّ مُعْتَدِ أَلِيدٍ ١ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَايَنْنَاقَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٤ كُلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوجِم مَّاكَا نُوْأَيَكْسِبُونَ ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَنزَتِهِمْ يَوْمَ إِلِمَ لَحُجُونُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ۞ ثُمُّهُالُ هَذَاالَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَذِبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلْتِينَ اللهُ وَمَا أَدَّرِنكُ مَاعِلَتُونَ اللَّاكِنَابُ مَرْقُومٌ في يَشْهَدُهُ ٱلمُفْرَقُونَ الله المُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِ اللَّهُ وَال وُجُوههمْ رَنَضْرَةَ ٱلنَّعِيدِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِن زَّحِيقِ مَّخْتُومِ ﴿ خِتَنْهُمُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسَ ٱلْمُنَتَفِسُونَ ﴿ وَمِنَاجُهُ مِن تَسْنِيدِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِمَا ٱلْمُقَرَّبُوكِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَرُونَ ١٠ وَإِذَا أَنقَلَبُوٓ أَإِلٰىٓ أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُوّا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓ إِنَّ هَتَوُكَاءٍ لَضَآ أُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفظينَ ١ فَأَلْيُومُ الَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضَحَكُونَ

٤ ـ ﴿ أَلَا ﴾ استفهام تـويــخ ﴿ يَظُنَ ﴾ يتيقن ﴿ أُولِئِكَ أَنْهِم مِعوثُونَ ﴾ . ٥ ـ ﴿ ليوم عظيم ﴾ أى فيه وهو يوم القيامة . ٦ - ﴿ يوم ﴾ بدل من محل ليوم فناصبه مبعوثون ﴿ يقوم الناس ﴾ من قبورهم ﴿ لرب العالمين ﴾ الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه . ٧ - ﴿ كَلَّا ﴾ حقاً ﴿ إِنَّ كتاب الفجُّار ﴾ أي كتاب أعمال الكفار ﴿ لفي سجّين ﴾ قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة ، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنـوده . ٨ ـ ﴿ وَمَا أَدُرَاكُ مِنَا سجين ﴾ ما كتاب سجين. ٩ ـ ﴿ كتاب مرقوم ﴾ مختوم. ١٠ - ﴿ ويل يومنذ للمكذبين ﴾ . 11 \_ ﴿ اللَّهِن يَكُلُّبُونَ بِيومِ اللَّهِن ﴾ الجزاء بدل أو بيان للمكذبين. ١٢ - ﴿ وما يكذب به إلا كل معتد ﴾ متجاوز الحد ﴿ أثيم ﴾ صيغة مبالغة . ١٢ \_ ﴿ إِذَا تَتَلَى عَلِيهِ آياتُنَا ﴾ القرآن ﴿ قَالَ أساطير الأولين ﴾ الحكايات التي سطرت قديماً جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر. ١٤ - ﴿ كَلَا ﴾ ردع وزجر لقولهم ذلك ﴿ بِلَّ ران ﴾ غلب ﴿ على قلوبهم ﴾ فغشيها ﴿ ما كانوا يكسيون ﴾ من المعاصى فهو كالصدأ. ١٥ - ﴿ كَلَّا ﴾ حقاً ﴿ إنهم عن ربهم يومثذ ﴾ يوم القيامة ﴿ لمحجوبون ﴾ فلا يسرونه . ١٦ - ﴿ ثم إنهم لصالوا الجحيم ﴾ لداخلو النار المحرقة . ١٧ \_ ﴿ ثم يقال ﴾ لهم ﴿ هذا ﴾ أي العـذاب ﴿ الملي كنتم بعه تكـذبسون ﴾ . ١٨ - ﴿ كَلَا ﴾ حقاً ﴿ إِنْ كتبابِ الأبرار ﴾ أي كتاب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم ﴿ لَفِي عليين ﴾ قيل هو كتاب جامع لأعمال

٨٥ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ

الخير من الملاكنة ومؤخي التقليق ، وقيل هر مكان في السماء السابعة تحت المرش . " ٩ - ﴿ وما أهراك ﴾ أعلمك ﴿ ما أهراق ﴾ ما ما كان مبايش . " ٩ - ﴿ وما أهراك ﴾ أعلمك ﴿ ما أهراق ﴾ ما ما كان مبايش . " ٩ - ﴿ وه أقرال أو البرار أنهي تهم ﴾ من ما كان مبايش و المرار أن المبار أن المبار أن المبار أن المبار أن المبار أن المبار أن أن المبار أن أن المبار أن ال

باتنبي من ربي ، فازل اله فو فل با أيها الكافرون ﴾ إلى آخو السورة ، وأنزل فو قل الغير الف تامروني أحيد أيها الجاهلون ﴾ . وأخرج عبد المرزق عن وهب قال : قالت كفار فريش للنبي ∰ : إن سرك أن تبهمنا عداً ونزجح إلى ديثك عداً فلترل الله فو قل با أيها الكنافرون ﴾ إلى آخر السورة ، وأخرج

٣٣ ـ قال تعالى: ﴿وما أرسلوا ﴾ أي الكفار ﴿عليهم﴾ على المؤمنين ﴿حسافظين﴾ لهم أو لأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. ٣٤ ـ ﴿ فَالْيُومِ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ اللَّهِ نَ آمتُوا مِن الكفار يضحكون ﴾. ٣٥ ـ ﴿على الأراثك ﴾ في الجنة ﴿ينظرون﴾ من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. ٣٦ ـ ﴿ هُلِ ثُوِّبٍ ﴾ جوزي ﴿ الكفار مَا كانوا يفعلون، نعم.

﴿ سورة الانشقاق ﴾ [ مكية وآياتها ثلاث أو خمسٌ وعشرون ]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ إِذَا السماء انشقت ﴾ . ٢ - ﴿ وأَذَنت ﴾ سمعت وأطاعت في الانشقاق ﴿ لربها وحقت ﴾ أي وحق لها أن تسمع وتسطيع . ٣ - ﴿ وإذا الأرض مدت ﴾ زيد في سعتها كما يمد الأديم أولم يبق عليها بناء ولا جبل . \$ \_ ﴿ وَالقت ما فيها ﴾ من الموتى إلى ظاهرها ﴿ وتخلت ﴾ عنه . ٥ ـ ﴿ وَأَذَنْتَ ﴾ سمعت وأطاعت في ذلك ﴿ لربها وحقت ﴾ وذلك كله يكون يوم القيامة ، وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما أبعده تقديره لقى الإنسان عمله . ٦ ـ ﴿ يِما أَيها الإنسان إنك كادح ﴾ جاهد في عملك ﴿ إلى ﴾ لقاء ﴿ ربك ﴾ وهو الموت ﴿ كنحاً فملاقيه ﴾ ي ملاق عملك المذكور من خير أو شريوم القيامة . ٧ - ﴿ فأما من أوتى كتابه ﴾ كتاب عمله ﴿ يَبِمَيْنَهُ ﴾ هو المؤمن . ٨ ـ ﴿ فسوف يحاسب حساباً يسيراً ﴾ هو عرض عمله عليه كما في

عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَظُرُونَ ١٩٥٥ مَلْ ثُوبَ ٱلْكُفَّارُ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ٢ الأشتقال المجادية

الله والله الزيمن الزير م

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ١ وَأَذِنتَ لِرَبَّ الرِّجَاوَحُقَّتْ ١ وَإِذَا ٱلأَرْضُ مُدَّتْ ٢ وَأَلْقَتْ مَافِهَا وَتَخَلَّتْ ١ وَأَذِنْتَ لِرَبَّهَا وَحُقَّتْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحَافَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ إِيمِينِهِ إِن فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ( ) وَمَعَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَامَنْ أُونَ كَنْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرِ فِي أَنْ فَسَوْفَ يَدْعُوا نُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لِّن يَحُورَ ﴿ إِنَّ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ ـ بَصِيرًا ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿ وَٱلْيُولِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱلْسَقَ ﴿ لَتَرْكُبُنَ طَبَقًا عَنطَبَقٍ إِنَّ فَمَا لَكُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَ انُ لَا يَسْتَجُدُونَ ١١٠ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيدٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنتِ لَحُمَّ أَجُّرُ غَيْرُمَمْنُونِ ٢

حديث الصحيحين وفيه و من نوقش الحساب هَلك ۽ وبعد العرض يتجاوز عنه . ٩ ـ ﴿ ويتقلب إلى أهله ﴾ في الجنة ﴿ مسروراً ﴾ بذلك . ١٠ ـ ﴿ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ﴾ هو الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه . ١١ ـ ﴿ فسوف يمدعو ﴾ عند رؤ يته ما فيه ﴿ ثبوراً ﴾ ينادي هلاكه بقوله : يا ثبوراه . ١٣ ـ ﴿ ويصلى سعيراً ﴾ يدخل النار الشديدة وفي قراءة بضم الباء وفتح الصاد واللام المشددة . ١٣ ـ ﴿ إنه كان في أهله ﴾ عشيرته في الدنيا ﴿ مسروراً ﴾ بطراً باتباعه لهواه . ١٤ ـ ﴿ إنه ظن أن ﴾ مخففة من الثقيلة أواسمها محذوف ، أي أنه ﴿ لَنْ يَحُورُ ﴾ يرجع إلى ربه . 10 ـ ﴿ بِلَى ﴾ يرجع إليه ﴿ إنْ ربه كانْ به بصيراً ﴾ عالماً برجوعه إليه . ١٦ - ﴿ فَلا أَقْسُم ﴾ لا زائدة ﴿ بِالشَّفْق ﴾ هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس . ١٧ - ﴿ وَاللَّيْل وما وسق ﴾ جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها . ١٨ ـ ﴿ والقمر إذا اتسق ﴾ اجتمع وتم نوره وذلك في الليالي البيض . ١٩ ـ ﴿ لتركبن ﴾ أيهـا الناس أصله تركبونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين ﴿ طبقاً عن طبق ﴾ حالًا بعد حال ، وهو الموت ثم الحياة وما يعدها من أحوال القيامة . ٧٠ ـ ﴿ فمالهم ﴾ أي الكفار ﴿ لا يؤمنون ﴾ أي أيّ مانع من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه . ٧١ ـ ﴿ و ﴾ مالهم ﴿ إذا قُرىءَ عليهم القرآن لا يسجدون ﴾ يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه . ٧٢ ـ ﴿ بل الذين كفروا

ا ابن المنظر نحوه عن ابن جريج . وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن ميناه قال : لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن العطاب وأسة بن أ خلف رسول اله ﷺ فقالوا : يا محمد هلمُه فلتعبد ما نعبد ، ونعبد ما تعبد ، واشترال نحن وأنت في أمرنا كله ، فائزل الله ﴿ قُو لَم يا أيها الكافرون ﴾ . 



الاعتراب الخِرزب الم

# 89 6521 852 Ne الله والأولان فيزال في ال

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْوَعُودِ ١ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ (م) تُنِلَ أَضِكُ ٱلْأُخْدُودِ فِي ٱلنَّارِدَاتِ ٱلْوَقُودِ فِي إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ١ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ١ ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُ إِلَّا أَن نُوْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَرْمِزِ الْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَمُمُثَّكُ ٱلسَّمُورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ مَنْي وِشَهِيدٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَوَبِتُونُواْ فَلَهُوْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَكُمَّ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَحَمَّ جَنَّتُ تَقِرَى مِن تَعْمَهَا ٱلْأَنْهَ رُّذَاكِ ٱلْفَوْزُٱلْكِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَيِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّ إِنَّهُ هُو بُبُدِئُ وَبَعِيدُ إِن وَهُوا لَعْفُورا الْوَدُودُ اللَّهِ ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ فَعَالُّ لِمَايُرِيدُ ۞ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١) فرْعَوْنَ وَثُمُودَ ١٩ مَل الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ١ وَاللَّهُ مِن وَرَآيِهم يَعِيطُ ١٠ بَلْ هُوَقُرُ مَانٌ بَعِيدٌ ١٠ فِي لَوْجٍ مَعْفُوطٍ ١

المُؤَوِّةُ الطَّارِقِ اللهِ ا

# غير ممتون ﴾ غير مقطوع ولا منقوص ولا يُمَنُّ به

﴿ سورة البروج ﴾ [ مكية وآياتها ٢٢ ] بسم الله الرحمن الرحيم

يكذبون ﴾ بالبعث وغيره . ٢٣ ـ ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا رَ

يموعون ﴾ يجمعمون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء . ٢٤ - ﴿ فيشرهم ﴾

أخبرهم ﴿ يعذابِ أليم ﴾ مؤلم . ٢٥ ـ ﴿ إلا ﴾ لكن ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر

١ - ﴿ والسماء ذات البروج ﴾ الكواكب اثني عشر برجاً تقدَّمت في الفرقان . ٢ . ﴿ واليوم الموعود ﴾ يوم القيامة . ٣ ـ ﴿ وشاهـ ا ﴾ يوم الجمعة ﴿ ومشهود ﴾ يوم عرفة كذا فسرت الثلاثة في الحديث فالأول موعود به والثاني شاهد بالعمار فيه ، والثالث تشهده الناس والملائكة ، وجواب القسم محذوف صدره ، تقديره لقد . ٤ \_ ﴿ قتل ﴾ لعن ﴿ أصحاب الأخدود ﴾ الشق في الأرض. ٥ - ﴿ الشار ﴾ بدل اشتمال منه ﴿ ذَاتِ الوقود ﴾ ما توقد به . ٦ - ﴿ إِذْ هُمْ عليها ﴾ حولها على جانب الأحدود على الكبراسي ﴿ قعبود ﴾ . ٧ ـ ﴿ وهم عبلي مبا يفعلون بالمؤمنين ﴾ بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم ﴿ شهود ﴾ حضــور ، رُوي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار يقيض أرواحهم قبل وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثُمُّ فأحرقتهم . ٨ ـ ﴿ وَمَا نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ﴾ في ملكه

﴿ الحميد ﴾ المحمود . ٩ - ﴿ اللَّذِي لَهُ ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ﴾ أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم . ١٠ ـ ﴿ إِنَ اللَّينَ فتشوا المؤمنينَ. والمؤمنات ﴾ بالإحراق ﴿ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهتم ﴾ بكفرهم ﴿ ولهم عذاب الحريق ﴾ أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الأخرة ، وقبل في الدنيا بأن أخرجت النار فأحرقتهم كما تقدم . ١١ ـ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ﴾ . ١٢ - ﴿ إن بطش ريك ﴾ بالكفار ﴿ لشديد ﴾ بحسب إرادته . ١٣ - ﴿ إنه هو يبدىءُ ﴾ الخلق ﴿ وَيَعِيدُ ﴾ فلا يعجزه ما يريد . ١٤ ـ ﴿ وهو الغفور ﴾ للمذنبين المؤمنين ﴿ الودود ﴾ المتودد إلى أوليائه بالكرامة . ١٥ ـ ﴿ فَو العرش ﴾ خالقه ومالكه ﴿ المعجيد ﴾ بالرفع : المستحق لكمال صفات العلوَّ . ١٦ ـ ﴿ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ ﴾ لا يعجزه شيء . ١٧ ـ﴿ ﴿ هِلْ أَمَاكَ ﴾ يا محمد ﴿ حديث الجنود ﴾ . ١٨ - ﴿ فرعون وثمود ﴾ بدل من الجنود واستغني بذكر فرعون عن أتباعه ، وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي ﷺ والقرآن ليتعظوا . ١٩ ـ ﴿ يَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تكذيب ﴾ بما ذكر . ٢٠ ـ ﴿ واللهُ من وراثهم محيط ﴾ لا عاصم لهم منه . ٧١ ـ ﴿ بل هو قرآن مجيد ﴾ عظيم . ٢٧ ـ ﴿ في لوح ﴾ هو في الهواء فـوق السماء السابعة ﴿ محفوظٍ ﴾ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه طوله ما بين السماء والأرض ، وعرضه ما بين المشرق والمغرب ، وهوأ

﴿ سورة الطارق ﴾ [ مكية وآياتها سبع عشرة آية ]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ والسماء والطارق ﴾ أصله كـل آت ليـلًا ومنه النجوم لطلوعها ليـلًا . ٢ ـ ﴿ وما أدراك ﴾ أعلمك ﴿ مَا الطارق ﴾ مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري وما بعد مــا الأولى خبرهــا وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده هو : ٣- ﴿ النجم ﴾ أي الشريا أو كل نجم ♦ الثاقب ﴾ المضيء لثقبه الظلام بضوئه وجواب القسم : ٤ - ﴿ إِنْ كُلِّ نَفْسَ لَمَا عَلِيهِا حَافِظً ﴾ بتخفيف مـا فهي مزيـدة وإن مخففـة من الثقيلة واسمها محذوف ، أي إنه واللام فارقة ويتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ من الملائكة يحفظ عملهما من خير وشمر . ٥ ـ ﴿ فلينظر الإنسان ﴾ نظر اعتبار ﴿ ممَّ خُلق ﴾ من أي شيء . ٦ \_ جوابه ﴿ خُلق من ماء دافق ﴾ ذي الدفاق من الرجل والمرأة في رحمها . ٧\_ ♦ يخرج من بين الصلب والتراثب ﴾ للمرأة وهي عظام الصدر . ٨ - ﴿ إِنَّه ﴾ تعالى ﴿ على رجعه ﴾ بعث الإنسان بعد موته ﴿ لقادر ﴾ فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعشه . ٩ ـ ﴿ يسوم تبلي ﴾ تختبر وتكشف ﴿ السرائر ﴾ ضمائر القلوب في العقبائد والنيات . ١٠ ـ ﴿ قما له ﴾ لمنكر البعث ﴿ من

قوة ﴾ يمتنع بها من العذاب ﴿ ولا تناصر ﴾ يدفعه عنه . ١١ - ﴿ والسماء ذات الرجع ﴾

الله مِ اللَّهِ الزَّهُ الزَّهُ إِلَّا فَا لَكُ عَلَى الرَّاءِ اللَّهُ الرَّاءِ الرَّاءِ الرَّاءِ الرَّاءِ الرّ

وَٱلسِّمْلَةِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ لَذَرِكَ مَا الطَّارِقُ ۞ انتَجْمُ الثَّاقِبُ ۞ إِنكُلُّ نَفْسِلَّا عَلَيْهَا حَافِظُّ إِنْ الْمُنظَرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَ خُلِقَ مِن مَّا وَ دَافِق ١ يَخْرُجُ مِنْ مَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَالتَّرَّآبِ ﴾ إِنَّدُعَان رَجْمِهِ مِلْقَادِرٌ ١ يَوْمَ نُتُكُى السِّرَآمِرُ فَاللَّهُمِن تُوَّوُولَا فَاصِرِ فَالسَّمَاءَ وَاسْلَحْعِ فَ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١٩٤٤ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ فَصَّلُّ ١٠٠٥ وَمَا هُو بِالْمُزْلِ ١٤٤٤ إِنَّهُمْ يَكِدُونَكِنْدُأُ۞وَأَكِدُكُنْدًا۞ فَيَهِلِٱلْكَفِيدِينَ أَمْهِلْهُمُّ رُونِدًا ۞ 

لِسْ مِ اللَّهِ الزَّفَعَٰذِ ٱلزَّفِي لِمْ

سَيِّحِ اسْمَرَيِكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي ٓ أَخْرَ الْمُرْعَىٰ فِي فَجَعَلَمُ غُثَاءً أَحْوَىٰ فِي سَنْقُرِثُكَ فَلاَ تَنْسَىٰ ١ إِلَّامَاشَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ أَلْهُمْ رَوْمَا يَخْفَى ١ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ فَنَكِرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُمَن يَخْشَىٰ ۞ وَيِنَجَنَّمُ الْأَشْفَى إِنَّ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ إِنَّ أُمُّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْنَىٰ إِنَّ قَدْ أَقُلُحُ مَنْ تَزَّكَّىٰ إِنَّا وَذَكُرَ أَسْدَرَيْهِ عَضَلَّىٰ (اللهِ

المطر لعوده كل حين . ١٢ - ﴿ وَالْأَرْضَ ذَاتَ الصدع ﴾ الشق عن النبات . ١٣ ـ ﴿ إنه ﴾ أي القرآن ﴿ لقول فصل ﴾ يفصل بين الحق والباطل . ١٤ ـ ﴿ وما هـو بالهــزل ﴾ باللعب والباطل . ١٥ ـ ﴿ إنهم ﴾ أي الكفار ﴿ يكيدون كيداً ﴾ يعملون المكايد للنبي ﷺ . ١٦ ـ ﴿ وأكيد كيداً ﴾ استدرجهم من حيث لا يعلمون . ١٧ ـ ﴿ فَمَهِّل ﴾ يا محمد ﴿ الكافرين أمهلهم ﴾ تأكيد حسَّةُ مخالفة اللفظ ، أي أنظرهم ﴿ رويداً ﴾ قليلًا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رُود أو أرواد على الترخيم وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بآية السيف ، أي الامر بالقتال والجهاد .

> ﴿ صورة الأعلى ﴾ [ مكية وآياتها تسع عشرة آية ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ صبح اسم ربك ﴾ أي نزه ربك عما لا يليق به واسم زائد ﴿ الأعلى ﴾ صفة لربك . ٢ - ﴿ الذي خلق فسوى ﴾ مخلوقه ، جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت . ٣ ـ ﴿ والذي قلَّم ﴾ ما شاء ﴿ فهدى ﴾ إلى ما قـدره من خير وشــر . ٤ ـ ﴿ والذي أخــرج المرعى ﴾ أنبت العشب . ٥ - ﴿ فجعله ﴾ بعد الخضرة ﴿ غُثاءٌ ﴾ جافاً هشيماً ﴿ أحوى ﴾ أسود يابساً .

فقاتل بعن معه صفوف قريش بأسفل مكة ، حتى هزمهم الله ، ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم، فلخلوا في الدين فـأنزل الله ﴿ إذا جـاء نصر الله والفتح ﴾ حتى ختمها .

الله المُؤكِّدُ الْهَالَيْكُوْلُ الْمُؤْكِدُّ الْهُوَّالِيَّالُّ الْمُؤْكِدُ الْهُوَّالُوْلُوْلُوْلُوْلِيْكِيْ الله إِلَّهُ اللهُ الدَّهِيْنِ الذَّهِيْنِ اللهِ اللهُ ال

السراله المسلام المسلام المسلام المسلم المس

290

を使取(後の)をに 人名 、 JSA -

 ٦ ـ ﴿ستقرثك﴾ القرآن ﴿فلا تنسى﴾ ما تقرؤه. ٧ ـ ﴿ إِلَّا مِنا شَاءَ أَتُّهُ ﴾ أن تنساه بنسخ تـ الاوتــه وحكمه ، وكان ﷺ يجهـر بـالقـراءة مـع قـراءة جبريل خوف النسيان فكأنه قيل له: لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا تتعب نفسك بالجهر بها ﴿ إنه ﴾ تعالى ﴿ يعلم الجهسر ﴾ من القول والفعل ﴿ وَمَا يَخْفَى ﴾ منهما . ٨ ـ ﴿ وَنَيسُركُ لليسرى كه للشريعة السهلة وهي الإسلام . ٩ . ﴿ فَلَكُر ﴾ عظ بالقرآن ﴿ إِنْ نَفْعَت اللَّذَكُرِي ﴾ مَن تُذَكِّرُهُ المذكورَ في سيذكر ، يعني وإن لم تنفع ونفعها ليعض وعدم النضع لبعض آخر . ١٠ \_ ﴿ سيذكر ﴾ بها ﴿ من يخشى ﴾ يخاف الله تعالى كآية و فذكر بالقرآن من يخاف وعيـد ۽ . ١١ ـ ﴿ ويتجنبهـا ﴾ أي الذكـرى ، أي يتركهـا جانباً لا يلتفت إليها ﴿ الأشقى ﴾ بمعنى الشقى أى الكافر . ١٢ . ﴿ الذي يصلي النار الكبرى ﴾ هي نار الآخرة والصغرى نار الدنيا . ١٣ ـ ﴿ ثُم لا يموت فيها ﴾ فيستريح ﴿ ولا يحيى ﴾ حياة هنيشة . ١٤ ـ ﴿ قد أفلح ﴾ فاز ﴿ من تزكى ﴾ تطهر بالإيمان . ١٥ ـ ﴿ وذكر اسم ربه ﴾ مكبراً ﴿ فصلى ﴾ الصلوات الخمس وذلك من أمور الآخرة وكفار مكة مُعرضون عنها . ١٦ ـ ﴿ يُسَلِّ تؤثر ون ﴾ بالفوقانية والتحتانية ﴿ الحياة الدنيا ﴾ على الآخرة . ١٧ - ﴿ وَالْآخِرة ﴾ المشتملة على إفىلاحُ من تـزكى وكــون الأخـرة خيــراً ﴿ لَفَي الصحف الأولى ﴾ أي المنزلة قبل القرآن . ١٩ -﴿ صحف إبراهيم وموسى ﴾ وهي عشرة صحف

لإبراهيم والتوراة لموسى .

٢

﴿ سورة الغاشية ﴾ [ مكية وآياتها ٢٦ ] بسم الله الرحمن الرحيم

( هل في قد (أتاك حديث الغاشية في القيامة لانها تنشين الخلاقي بأموالها . ٢ - ﴿ وَجوه بومثل ﴾ عبر بها من اللخوات في الشرفسين ﴿ خاصة في فيتم الله وضعها المرفيسين ﴿ خاصة على في بفتح الله وضعها ﴿ وَ نَارَ حَامِية ﴾ . ( • ﴿ وَ لَمِي لَمِع الله وَ نَامِي الله وضعها وَ نَارَ لَه مُنسِقًا ﴾ في المسلول لا ترعا و الله من من من آنية في المدينة الحرارة . ٣ - ﴿ لِيسِ لهم طعام إلا من ضريع ﴾ هو نوع من السلول لا ترعا والله وضعها ﴾ في الله المنابية المسلول المنابية المنا

(١) ولكن الفعل على الياء مبنى للمفعول لا غير، وعلى التاء فهو مبنى للفاعل والمفعول، فالقراءات ثلاث سبعيات.

١٧ - ﴿ وزرائي ﴾ بسط طنافس لها خمار ﴿ مبثوثة ﴾ مبسوطة . ١٧ \_ ﴿ أَشَلَا يَنظُرُ وَنَ ﴾ أى كفار مكة نظر اعتبار ﴿ إلى الإبسل كيف خلقت ﴾ . ١٨ ـ ﴿ وإلى السماء كيـف رُفعت ﴾ . ١٩ ـ ﴿ وإلى الجيسال كيسف أسميست ﴾ . ٢٠ - ﴿ وإلى الأرض كسيف أُسُطحت ﴾ أي بسطت ، فيستدلون بها على قدرة ألله تعالى ووحدانيته ، وصدرت بـالإبـا, لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها ، وقبوله : سُطحت إظاهر في أن الأرض سطح ، وعليه علماء الشرع، لا كرة كما قاله أهل الهيشة وإن لم أينقض ركناً من أركان الشرع(١). ٢١ - ﴿ فَلْكُو ﴾ إهم نعم الله ودلائــل تــوحيــده ﴿ إنــمــا أنت مذكر ﴾ . ٢٢ ـ ﴿ لست عليهم بمصيطر ﴾ وفي قراءة بالسين بدل الصاد ، أي بمسلط وهذا قبل (الأمر بالجهاد . ٢٣ - ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ من تولى ﴾ أعرض عن الإيمان ﴿ وكفر ﴾ بالقرآن . ٢٤ - ﴿ فيعدُّبه الله العداب الأكبر ﴾ عداب الآخرة والأصغر عـذاب الدنيـا بالقتــل والأسر . ٢٥ - ﴿ إِنْ إِلَيْنَا إِيَابِهِم ﴾ رجوعهم بعد الموت . ٢٦ \_ ﴿ ثم إن علينا حسابهم ﴾ جزاءهم لا نتركه

﴿ سورة الفجر ﴾ [ مكية وآياتها ٣٠ آية ]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ وَالْفَجِرِ ﴾ أي فجر كل يوم . ٢ - ﴿ وَلِيَالَ إِ أعشر ﴾ أي عشر ذي الحجة . ٣ ـ ﴿ والشفع ﴾ ا روج ﴿ وَالْوَتِّر ﴾ بفتح النواو وكسرهما لغتان : لفرد . ٤ . ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يُسْرٍ ﴾ مقبلًا ومدبراً .

بِحَهُنَّدُّوْمَهِ نِيَنَدُكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَى ١

النجزة النجزة الم

لسمِ اللَّهِ الزُّكُمُ إِلَا إِلَى الرَّكِيدِ مِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلِيَالِ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَثْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرَ

اللهُ عَلْ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّنِي حِجْرِ (١) أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

﴿ إِرْمَ ذَاتِ ٱلْمِمَادِ ﴿ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْمِكْدِ (١)

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ١ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ ١

الَّذِينَ طَغُوا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ فَا أَكْثُرُوا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ وَكُنَّ فَصَتَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطُ عَذَابِ إِنَّا إِنَّ رَبُّكَ لَيَا لَمْ صَادِ لِلَّا فَأَمَّا

ٱلْإِنسَانُ إِذَامَا ٱبْنَكَنَهُ رَبُّهُ وَفَا كُرْمَهُ وَنَعْمَهُ وَيَقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ

اللهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَن ٢

كُلَّا بَلَ لَاثُكُرِمُونَ ٱلْيَيْدَ ﴿ وَلاَ غَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ

ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاكَ أَكُلُا لَمُّنَّا اللَّهِ

وَعُمُّ إِنَّ الْمَالَ حُبَّاجِمًا ﴿ كَالَّ إِذَا دُكِّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا

دِّكًا ١ وَجَاءَ زَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ١ وَجِأْيَ ءَ يُؤْمِينِ

٥ \_ ﴿ هـل في ذلك ﴾ القسم ﴿ قسمُ لـذي ﴾ حجر ﴾ عقل ، وجواب القسم محذوف أي : لتعذبنّ يا كفار مكة . ٦ ـ ﴿ أَلُمْ تَرَ ﴾ تعلم يا محمد ﴿ كيف فعل ربك بعاد ﴾ . ٧ ـ ﴿ إِرْمَ ﴾ هي عاد الأولى ، فإرم عطف بيان أو بدل ، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث ﴿ ذَاتِ العماد ﴾ أي الطول كان طول الطويل ﴿ مُنهم أربعمائة ذراع . ٨ ـ ﴿ التي لم يُخلق مثلها في البلاد ﴾ في بطشهم وقوتهم . ٩ ـ ﴿ وثمود الذين جابوا ﴾ قطعوا ﴿ الصخر ﴾ ﴾ جمع صخرة واتخذوها بيوتاً ﴿ بالواد ﴾ وادي القرى . ١٠ ـ ﴿ وفرعون ذي الأوتاد ﴾ كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها يدي ورجلي من ﴾ يعذبه . ١١ ـ ﴿ الذين طغوا ﴾ تجبروا ﴿ في البلاد ﴾ . ١٢ ـ ﴿ فأكثروا فيها الفساد ﴾ القتل وغيره . ١٣ ـ ﴿ فصبُ عليهم ربك ﴾ نوع ﴿ عذاب ﴾ . ١٤ - ﴿ إن ريك لبالمرصاد ﴾ يرصد أعمال العباد فلا يفوته منها شيء ليجازيهم عليها . ١٥ ـ ﴿ فأما الإنسان ﴾ الكافر ﴿ إذا ما ابتلاه ﴾ اختبره ﴿ ربه فأكرمه ﴾ بالمال وغيره ﴿ ونعُّمه فيقول ربي أكرمن ﴾ . ١٦ ـ ﴿ وأما إذا ما ابتلاه ﴾ أفقدر ﴾ ضيق ﴿ عليه رزقه فيقول ربي أهائن ﴾ . ١٧ ـ ﴿ كلا ﴾ ردع ، أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر وإنما هو بالطاعة والمعصية ، وكفار مكة لا يتتبهون لذلك ﴿ بل لا يكرمون اليتيم ﴾ لا يحسنون إليه مع غناهم أو لا يعطونه حقه من العيراث . ١٨ ــ ﴾ ﴿ ولا يحضون ﴾ أنفسهم أو غيرهم ﴿ على طعام ﴾ أي إطعام ﴿ المسكين ﴾ . ١٩ ـ ﴿ ويأكلون التراث ﴾ الميراث ﴿ أكلًا لمًّا ﴾

﴿(١) ربعا كان هذا غامضاً في عصر المؤلف، أما الآن فلا مرية ولا شك في أن الأرض كروية غير مسطحة. وقوله سبحانه: ومطحت، أي بحسب رؤية العين، وبحسب الانتفاع بها، فلذلك عبر به لتتم المنة.

يَقُولُ يَلْيَتَ فَيَ مَن لِيَاتِي ﴿ فَيَوْمَدِ لَا يُعَذِّبُ عَنَابُهُ وَأَحَدُ ﴿ وَلاَيُونِيُّ وَثَاقَهُۥ أَحَدُّ ۞يَنَأَيَّنُهُ ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ ۞ٱرْجِينَ إِلَى رَبِكِ رَاضِيَةً مَنْ ضِيَّةً ﴿ فَأَدْخُلِي فِيعِنْدِي ﴾ وَأَدْخُلُحِتَّنِي ٢ الثلاث الثالث الم

### إلى مِالْلِهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الزَّاهِ الرَّاهِ الرّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاعِ الرَّاهِ الرّامِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاءِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الْعَامِي مِنْ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الر

لَآ أُقْسِمُ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلَّ بِهَنذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللهُ الله ٱحدُّ إِن يَقُولُ اَهَلَكُتُ مَا لَا لُبُدًا ﴿ أَيْخَسَبُ أَن لَمْ رَهُۥ اَحَدُّ الله تَغَمَّل لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَنَيْنِ إِنَّ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجِدَيْنِ ١ فَلَا أَقْدَحُمُ ٱلْعَقِيةَ ١ وَمَا أَدْرِنكَ مَا الْعَقَبَةُ ١ فَكُرَقَبَةٍ إِنَّ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٌ إِنَّ يَسِمُا ذَا مَقْرَبَةٍ بٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿ أُوْلَيْكَ أَصَّعَا لِلْيَمْدَةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِثَا يَئِينَا هُمُ أَصْحَبُ ٱلْمَشْمُةِ ﴿ عَلَيْهِمْ فَارَّمُوْصَدَةً ۗ ۞

يتفقونه ، وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة(١). ٢١ - ﴿كلا﴾ ردع لهم عن ذلك ﴿إذا دكت الأرض دكاً دكاً ﴾ زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعم . ٢٧ - ﴿ وجاء ربك ﴾ أي أمره ﴿ وَالملك ﴾ أي الملائكة ﴿ صفاً صفاً ﴾ حال ، أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة . ٢٣ \_ ﴿ وجيء يومثذ بجهتم ﴾ تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك لها زفيس وتغيظ ﴿ يومثل ﴾ بدل من إذا وجوابها ﴿ يتذكر الإنسان ﴾ أي الكافر ما فرط فيه ﴿ وأنَّى له الذكري ﴾ استفهام بمعنى النفي ، أي لا ينفعه تذكره ذلك . ٢٤ - ﴿ يقول ﴾ مع تذكره ﴿ يا ﴾ للتنبيم ﴿ ليتني قسدمت ﴾ الخيسر والإيمان ﴿ لحياتي ﴾ الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا . ٢٥ - ﴿ فيومثذ لا يعذُّب ﴾ بكسر الذال ﴿ عدابه ﴾ أي الله ﴿ أحد ﴾ أي لا يكله إلى غيره . ٢٦ \_ ﴿ و ﴾ كذا ﴿ لا يوثق ﴾ بكسر الثاء ﴿ وثاقه أحد ﴾ وفي قراءة بفتح الـذال والشاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه . ٧٧ - ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ الأمنة وهي المؤمنة . ٢٨ \_ ﴿ أرجعي إلى ربك ﴾ يقال لها ذلك عند السموت ، أي ارجعي إلى أمره وإرادت ﴿ راضية ﴾ بالشواب ﴿ مرضية ﴾ عند الله

بعملك ، أي جامعة بين الـوصفين وهما حـالان

شهيداً ، لِلمُّهم نصيب النساء والصبيان من

الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم . ٢٠ ـ ﴿ ويحبونَ المال حباً جماً ﴾ أي : كثيراً فلا

ويقـال لها في القيـامة : ٢٩ ـ ﴿ فــادخلي في ﴾ جملة ﴿ عبادي ﴾ الصالحين . ٣٠ ـ ﴿ وادخلي جتني ﴾ معهم . ﴿ صورة البلد ﴾ [ مكية وآياتها ٢٠ ] بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ لا ﴾ زائدة ﴿ أقسم بهذا البلد ﴾ مكة . ٢ ـ ﴿ وأنت ﴾ يا محمد ﴿ حِلٌّ ﴾ حلال ﴿ بهذا البلد ﴾ بأن يحل لك فتقاتل فيه ، وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح ، فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه . ٣ ـ ﴿ ووالد ﴾ أي آدم ﴿ وما ولد ﴾ أي ذريته وما بمعنى من . ٤ ـ ﴿ لَقَدْ حَلَقَنَا الإنسان ﴾ أي الجنس ﴿ في كبد ﴾ نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة . ٥ ـ ﴿ أَيْحَسِبٍ ﴾ أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته ﴿ أَنْ ﴾ مخففة من الثقيلة واسمها محلوف ، أي أنه ﴿ لَنْ ﴿ أبِحسب أن ﴾ أي أنه ﴿ لم يره أحد ﴾ فيما أنفقه فيعلم قدره ، والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثُّر به ومجازيه على فعله السيء . ٨ ـ ﴿ أَلَمْ نَجِعَلُ ﴾ استفهام تقرير ، أي جعلنا ﴿ له عيتين ﴾ . ٩ ـ ﴿ ولساناً وشفتين ﴾ . ١٠ ـ ﴿ وهديناه النجدين ﴾ بينا له طريق الخير والشر . ١١ ـ ﴿ فَلا ﴾ فهلا ﴿ اقتحم العقبة ﴾ جاوزها . ١٢ ـ ﴿ وما أنواك ﴾ أعلمك ﴿ ما العقبة ﴾ التي يقتحمها تعظيماً لشانها ، والجملة اعتراض وبين سبب جوازها بقوله : ١٣ ـ ﴿ فَكُّ رَقِبَةٍ ﴾ من الرق بأن اعتقها .

(١) وفي قراءة وتحَّاضُونَ،

لِسُدِ مِٱللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيدِ مِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنْهَا ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ظُنْهَا ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا ۞

وَٱلَّيِّلِ إِذَا يَغْشَنْهَا ۞ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنْهَا ۞ وَٱلْأَرْضِ وَمَاطَّحَنَهَا

الله وَنَفْسِ وَمَاسَوَّنِهَا إِنَّ فَأَلْمُهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا اللَّهِ قَدْ

أَقْلَحُ مَن زَكَّنْهَا ﴿ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا ١ كُذَّبَتْ ثُمُودُ

بِطَغُونِهَا إِنَّ إِذِ أَنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا إِنَّ فَقَالَ لَمُمَّ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةُ ٱللَّهِ وَشُقْيِنَهَا إِنَّ فَكَذَّبُوهُ فَمَقَرُوهَا فَدَمُّدُمُ

عَلِيَهِ مْ رَبُّهُ مِ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنِهَا ١ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ١

لِسْ مِ اللَّهِ ٱلزَّكُمَٰنِ ٱلزَكِيدِ مِ

وَالَّيْلِ إِذَا بَعْضَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا عَبَّلَ ۞ وَمَا خَلَقُ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَتَخَ ۞

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ ۞ قَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّفَى ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْمُسْنَى ۞

فَسَنْيَسِرُ وُلِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَأَسْتَغْنَى ﴿ وَكُذَّبَ إِلْخُسُونَ

الله فَسَنَيْسِرُ وُلِلْعُسْرَىٰ ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالَّهُ وَإِذَا تَرَدَّىٰ ١ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْنَا

النان الم

CONTINUE

١٤ ـ ﴿ أُو أَطْعَمَ في يوم ذي مسفية ﴾ مجاعة . ١٥ - ﴿ يتيما ذا مقربة ﴾ قرابة . ١٦ - ﴿ أَو مسكيناً ذا متربة ﴾ لصوق بالتراب لفقـره ، وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأول لىرقبة وينمون الشانى فيقمدر قببل العقيسة اقتحام ، والقراءة المذكورة بيانه . ١٧ ـ ﴿ ثُمَّ كان ﴾ عطف على اقتحم وثم للترتيب الذكري ، والمعنى كـان وقت الاقتحام ﴿ من الـذين آمنــوا وتواصوا ﴾ أوصى بعضهم بعضاً ﴿ بالصب ﴾ على الطاعة وعن المعصية ﴿ وتواصوا بالمرحمة ﴾ بالرحمة على الخلق . ١٨ -﴿ أُولُسُكُ ﴾ الموصوفون بهذه الصفات ﴿ أصحاب الميمنة ﴾ اليمين . 14 - ﴿ واللَّذِينَ كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ﴾ الشمال . ٢٠ - ﴿ عليهم ثار مؤصدة ﴾ بالهمزة والواو

﴿ سورة الشمس ﴾

بدله ، مطبقة .

١ - ﴿ وَالشَّمْسُ وَضَحَاهًا ﴾ ضويها . ٢ -﴿ والقمر إذا تلاها ﴾ تبعها طالعاً عند غرويها . ٣ - ﴿ وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَاهًا ﴾ بارتفاعه . ٤ -﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يُغْشَاهَا ﴾ يغطيها بظلمت وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم . ٥ - ﴿ والسماء وما يناها ﴾ . ٦ - ﴿ والأرض وما طحاها ﴾ بسطها . ٧ - ﴿ ونفس ﴾ بمعنى نفوس ﴿ وما سوًّاهـا ﴾ في الخلقة وما في الشلاثة مصدرية أو بمعنى من . ٨ - ﴿ فَٱلْهِمَهَا فَجُورِهَا

[ مكية وآياتها خمس عشرة ] بسم الله الرحمن الرحيم

للَّهُدَىٰ ١٤ وَإِنَّ لِنَا لَلْأَخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ١ وَأَنذَرُتُكُمْ نَارًا تَلظَّىٰ ١ وتشواها ﴾ بيَّن لهما طريق الخير والشر وأخر

التقوى رعاية لرؤ وس الآي وجواب القسم : ٩ ـ ﴿ قد أفلح ﴾ حذفت منه اللام لطول الكلام ﴿ مَنْ رَكَّاها ﴾ طهرها من الذنوب . ١٠ - ﴿ وَقَدْ خَابَ ﴾ خَسر ﴿ مَنْ دَسَّاها ﴾ أخفاهـا بالمعصيـة وأصله دَسَسها أبـدلت السين الثانيـة ألفاً تخفيفـاً . ١١ - ﴿ كَذَّبْت ثمود ﴾ رسولها صالحاً ﴿ بطغواها ﴾ بسبب طغيانها . ١٧ ـ ﴿ إذ اتبعث ﴾ أسرع ﴿ أشقاها ﴾ واسمه قدار إلى عقر الناقة برضاهم . ١٣ - ﴿ فَقَالَ لَهُم رسولَ الله ﴾ صالح ﴿ سَاقَةَ الله ﴾ أي ذروها ﴿ وسقياها ﴾ شربها في يومها وكان لها يوم ولهم يـ وم . ١٤ -﴿ فَكَذَّبُوهِ ﴾ في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالقوه ﴿ فعقروها ﴾ قتلوها ليسلم لهم ماء شربهـا . ١٥ ــ ﴿ فدمدم ﴾ أطبق ﴿ عليهم ربهم ﴾ العذاب ﴿ بِدْتِهِم قسواها ﴾ أي الدمدمة عليهم ، أي عمهم بها فلم يفلت منهم أحد . ١٦ ـ ﴿ وَلا ﴾ بالواو والفاء ﴿ يَخَافَ عَقْبَاهَا ﴾ تبعتها . ﴿ سورة الليل ﴾ [ مكية وآياتها إحدى وعشرون ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ وَاللَّهِلْ إِذَا يَغْشَى ﴾ بظلمته كل ما بين السماء والأرض. ٢ ـ ﴿ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجِلَى ﴾ تكشف وظهر وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم . ٣ ـ ﴿ وما ﴾ بمعنى من أو مصدرية ﴿ عَلَقَ اللَّكُمُ وَالْأَنْفُ ﴾ آدم وحواء وكل ذكر وكل أنثى ،

أسباب نزول الآية ١ : أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال : صعد رسول الله ﷺ ذات يوم على الصفا فنادى : يا صباحاه ، فـاجتمعت البه فريش ، فغال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو مصبيكم أكتتم تصدقوني ؟ قالوا : بلى ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديـد ، فغال والختثى المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله

تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى . ٤ ـ ﴿ إِنْ سعيكم ﴾ عملكم ﴿ لشتى ﴾

مختلف فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية . ٥ ـ ﴿ فأما من أعطى ﴾ حق الله

﴿ واتقى ﴾ الله . ٦ \_ ﴿ وصدَّق بالحسني ﴾ أي

بلا إله إلا الله في الموضعين . ٧ ـ ﴿ فسنيسره لليسري ﴾ للجنة . ٨ ـ ﴿ وأما من بخل ﴾ بحق

الله ﴿ واستغنى ﴾ عن ثوابه . ٩ ـ ﴿ وكذب بالحستى ﴾ . ١٠ ﴿ فسيسره ﴾ نهيته

﴿ للمسرى ﴾ للنار . ١١ - ﴿ وما ﴾ نافية

﴿ يَعْتَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدِّي ﴾ في النار . ١٧ ـ ﴿ إِنْ عَلَيْنَا لِلْهِدِي ﴾ لتبيين طريق الهدى من

طريق الضلال ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا

عن ارتكاب الثاني . ١٣ ـ ﴿ وَإِنْ لَنَا لَلاَّحْرَةَ والأولى ﴾ أي الدنيا فمن طلبهما من غيرنا فقد

أخطأ . 14 \_ ﴿ فَأَنْذُرْتُكُم ﴾ خوفتكم يا أهل مكة

﴿ نَاراً تَلظى ﴾ بحدف إحدى التاءين من الأصل وقرىء بشبوتها، أي تتوقد. ١٥ ـ ﴿ لا

يصلاها ﴾ يدخلها ﴿ إلا الأشقى ﴾ بمعنى الشقى . ١٦ - ﴿ السلاي كلب ﴾ النبي

﴿ وتولى ﴾ عن الإيمان وهذا الحصر مؤ ول لقوله

تعالى: وويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المراد الصلى المؤبد. ١٧ - ﴿ وسيجنبها ﴾

يبعد عنها ﴿ الْأَتَقِي ﴾ بمعنى التقي . ١٨ ـ

﴿ الذِّي يؤتي ماله يتزكي ﴾ متزكياً به عند الله تعالى بأن يخرجه اله تعالى لا رياء ولا سمعة ، فيكون زاكياً عند الله ، وهذا نزل في الصدّيق رضى الله عنه لما اشترى بلالًا المعذب على

لَا يَصْلَدُهَا إِلَّا ٱلْأَشْفَىٰ إِنَّ ٱلَّذِي كَذَّبُ وَتَوَلَّى إِنَّا وَسَيُجَنَّجُا ٱلْأَنْفَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَالُهُ مِنْزَكَّى ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةِ تَجْزَىٰ ١٤ إِلَّا ٱلْبِغَاءَ وَجْهِ رَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١٥ وَلُسُوفَ يَرْضَى ١ المُعْرِينُ الصَّاحِينَ الصَّعِينَ الصَّاحِينَ الصَاحِينَ ال إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمُ لَى الزَّكِيدِ مِ اللَّهِ الزَّكِيدِ مِ

وَٱلصُّحَىٰ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ١ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ٢ وَلَلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ١ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِهِ مَافَخَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ إِنَّ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى إِنَّ فَأَمَّا ٱلْيَتِهِ فَلَائَقُهُرْ اللهُ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلُ فَلَا نَنْهُرُ ١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ المنطقة المنطق

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰذِي ٱلزَكِيدِ مِ أَلَّوْنَشْرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ ١ وَوَضَعْنَاعَنكَ وِزْرَكَ ١ أَلَّذِي

أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيْسُرًا۞ إِنَّ مَعَ ٱلْفُسْرِيسُرُانَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿

إيمانه وأعتقه ، فقال الكفار : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت . ١٩ ـ ﴿ وَمَا لأَحِدُ عَنْدُ مِنْ تعمة تُجزي ﴾ . ٢٠ ـ ﴿ إلا ﴾ لكن فعل ذلك ﴿ ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾ أي طلب ثواب الله . ٢١ ـ ﴿ ولسوف يرضى ﴾ بما يُعطاه من الثواب في الجنة والآية تشمل من فعل مثل فعله رضى الله تعالى عنه فيبعد عن النار ويثاب. ﴿ سُورةُ الضُّحِي ﴾ [ مكية وآياتها إحدى عشرة ]

ولما نزلت كبُّرﷺ آخرهافسن التكبير آخرها وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل سورة بعدها وهو الله أكبر ، أو : لا إله إلا الله والله

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿ وَالصَّحَى ﴾ أي أول النهار أو كله . ٢ ـ ﴿ وَاللَّيلِ إذَا سَجَى ﴾ غطى بظلامه أو سكن . ٣ ـ ﴿ ما ودَّعك ﴾ تركك يا محمد ﴿ رَبِّكَ وَمَا قَلَى ﴾ أبغضك نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً : إن ربه ودُّعه وقلاهُ . ٤ ـ ﴿ وَلَلْآخَرَةَ خير لك ﴾ لما فيها من الكرامات لك ﴿ من الأولى ﴾ الدنيا . ٥ ـ ﴿ ولسوف يعطيك ربك ﴾ في الأخرة من الخيرات عطاة جزيلًا ﴿ فترضى ﴾ به فقالﷺ: ﴿ إذن لا أرضى وواحد من أمتى في النار ؛ إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين .

أبو لهب : تباً لك الهذا جمعتنا ، فانزل الله ﴿ تبت يدا أبي لهب وتب ﴾ إلى آخرها . وأخرج ابن جرير من طريق اسرائيل عن ابن إسحاق عن رجل من همدان يقال له يزيند بن زيد : أن امرأة أبي لهب كانت تلفي في طريق النبي ﷺ الشوك ، فننزلت ﴿ تَبْتَ يَنْدَا أَبِي لهب ﴾ إلى ﴿ وامرأت حمالة



لِسَــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰٰٰ الزَّكِيرِ مِّ

وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِسِينِينَ ۞ وَهَٰذَاٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ۞

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيعِ ﴿ أَنُو رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَنِفِلِينَ

الله الله الله والمناول عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَنُونِ ١

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بِأَخْكِرِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

المُوزِعُ الْحِكِافِيُّ الْحِيافِيِّ الْحِيافِيِّ الْحِيافِيِّ الْحِيافِيِّ الْحِيافِيِّ الْحِيافِيِّ

بِسُ مِ اللَّهِ الزُّكُمُ فِي الزَّكِيدِ مِ

ٱقْرَأْباً سْيِررَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴿ إِلَى خَلَقَ ٱلْإِنسَىٰنَ مِنْ عَلَقِ ۞ ٱقْرَأُورَيُّكَ

ٱلْأَكْرُمُ ۞ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَدِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَيْفَةٍ ۞ كَلَّا إِنَّ

ٱلْإِنسَنَ لَيَطْعَىٰ ۗ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغْيَ ۞ إِنَّ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ ٱلرُّحْعَ ۗ ﴿ أَرَهُ يْتَ

ٱلَّذِي يَنْفَيِّ ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّمَ إِنَّ أَرَهَ يْتَ إِنْكَانَ عَلَى لَلْمُدَكَّ اللَّهَ ٱلْوَأْمَر

بَالنَّقْوَىٰ ١٤ أَرْءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتُوَكِّى اللَّهُ الْرَيْعَلَمِ إِنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ١٩ كَلَّالَين

٦ ـ ﴿ أَلَم يَجِدُكُ ﴾ استفهام تقرير أي وجدك ﴿ يتيماً ﴾ بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها ﴿ فآوى ﴾ بأن ضمك إلى عمك أبي طالب . ٧ ـ ﴿ وَوَجِلْكُ ضَالًا ﴾ عما أنت عليه من الشريعة ﴿ فهدى ﴾ أي هداك إليها . ٨ ـ ﴿ وَوَجِدُكُ عَائِلًا ﴾ فقيراً ﴿ فَأَغْنَى ﴾ أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها وفي الحديث: وليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غني النفس، . ٩ . ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر ﴾ بأخذ ماله أو غير ذلك . ١٠ . ﴿ وأما السائل فلا نتهر ﴾ تزجره لفقره . ١١ ـ ﴿ وأما بنعمة ربك ﴾ عليك بالنبوة وغيرها ﴿ فحدَّث ﴾ أخبر ، وحذف ضميره على في بعض الأفعال رعاية للفواصل.

﴿ سورة الشرح ﴾ [ مكية وآياتها ثماني ]

يسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ أَلَم نَشْرَح ﴾ استفهام تقرير أي شرحنا ﴿ لَكَ ﴾ يا محمد ﴿ صدرك ﴾ بالنبوة وغيرها . ٣ ـ ﴿ وَوَضَّمُنَّا ﴾ حططنا ﴿ عنك وزرك ﴾ . ٣ ـ ﴿ الذِّي أَنقَضَ ﴾ أثقل ﴿ ظهرك ﴾ وهذا كقوله تعالى: وليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ۽ . ٤ ـ ﴿ وَرَفِّعَنَا لَكَ ذَكُوكُ ﴾ بأن تُذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها . ٥ ﴿ قَإِنْ مِعِ الْعَسْرِ ﴾ الشدة ﴿ يسراً ﴾ سهولة . ٦ ـ ﴿ إِنْ مَعَ الْعَسَرِ يَسَراً ﴾ والنبي على قاسى من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم . ٧ - ﴿ فَإِذَا قَرَعْتَ ﴾ من الصلاة ﴿فانصب﴾ اتعب في الدعاء. ٨-

لَّرْ بَنتِهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةِ كَذِبَةٍ خَاطِئةٍ ۞ فَلْيَدْءُ نَادِيَهُ الله سَنَدْعُ الزَّبَانِيةَ ﴿ كُلَّا لَانْطِلْعُهُ وَاسْجُدُ وَٱقْتَرِبُ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿وإلى ربك فارغب﴾ تضرع. ﴿ سُورة التين ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ثمان] م الله الرحمن الرحيم ١ ـ ﴿وَالَّتِينَ وَالْزِيْتُونَ﴾ أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. ٢ ـ ﴿وَطُورَ سَيْنِينَ ﴾ الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. ٣ ـ ﴿وهذا البلد الأمين﴾ مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. ٤ ـ

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الانسان﴾ الجنس ﴿ فِي أحسن تقويم﴾ تعديل لصورته. ٥ \_ ﴿ثم رددناه﴾ في بعض أفراده ﴿أسفل سافلين﴾ كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره بقوله تعالى : ٦ ـ ﴿ إِلا ﴾ لكن ﴿ اللَّـين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ﴾ مقطوع وفي الحديث: وإذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل ، . ٧ ـ ﴿ فما يكذبك ﴾ أيها الكافر ﴿ يعد ﴾ بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث ﴿ بالدين ﴾ بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب ، أي ما يجعلك مكذباً بذلك ولا جاعل له . ٨\_ ﴿ أَلْيِسِ اللَّهِ بَاحَكُمُ الحَاكَمِينِ ﴾ هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك وفي الحديث : د من قرأ والتين إلى آخرها

أسباب نزول الآية ١ : وأخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالـوا لرسـول الله ﷺ : انسب لنا ربك فانزل الله ﴿ قل هو الله أحدَ ﴾ إلى أخرها وأخرج الطبراني وابن جرير مثله من حديث جابر بن عبد الله ؛ فاستدل بهما على أن السورة مكية . وأخرج ابن أي حائد عن ابن عباس أن البهود جاءت إلّى النبي ﷺ منهم كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب فقالوا : يا محمد صف لنا ربك الذي



أول ما نزل من القرآن ، وذلك بغار حراء رواه البخاري]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

١ \_ ﴿ اقرأَ أُوجِد القراءة مبتدئاً ﴿ باسم ربك الذي خلق، الخلائق. ٢ \_ ﴿خلق الإنسان﴾ الجنس ﴿ من علق ﴾ جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ . ٣ ـ ﴿ اقرأ ﴾ تأكيد للأول ﴿ وربك الأكرم ﴾ الذي لا يوازيه كريم ، حال من الضمير في اقرأ . ٤ ـ ﴿ الذي علم ﴾ الخط ﴿ بِالقلم ﴾ وأول من خط به إدريس عليه السلام . ٥ \_ ﴿ علم الإنسان ﴾ الجنس ﴿ ما لم يعلم ﴾ قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها . ٦ ـ ﴿ كَلا ﴾ حقاً ﴿ إِنَّ الإنسان ليطغى ﴾. ٧-﴿أن رآه﴾ أي نفس ﴿ استغنی ﴾ بالمال ، نزل فی أبی جهل ، ورأی علمية واستغنى مفعول ثان وأن رآه مفعول له . ٨ - ﴿ إِن إِلَى رَبُّكَ ﴾ يا إنسان ﴿ الرجعي ﴾ الرجوع تخويف له فيجازي الطاغى بما يستحقه . ٩ ـ ﴿ أَرأيت ﴾ في الثلاثة مواضع للتعجب ﴿ الذي يتهي ﴾ هو أبو جهل. ا - ﴿ عبداً ﴾ هو النبي ﷺ ﴿ إذا صلى ﴾ . 11 ـ ﴿ أُرأيت إِنْ كَانْ ﴾ المنهى ﴿ على الهدى ﴾ . ١٢ - ﴿ أُو ﴾ للتقسيم ﴿ أسر بالتقوى ﴾ . ١٣ ـ ﴿ أرأيت إن كذب ﴾ أي جَزَازُهُمْ عِندَ السّاهي النبي ﴿ وتولي ﴾ عن الإيمان .

### سُؤِرُةُ الْفِيْ الْآنِيِّ الْآنِيِّةِ يُسَـــمِ النَّاهِ الزَّيْمَٰنِ ٱلزَّكِيـــمِّ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ١٠ نَنْزَلُ ٱلْمَكَيِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرِ ٤٤ سَلَةً هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

سُورَة النَّتَكَمُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ

لِسُ مِ اللَّهِ الزَّكُمَٰىٰ الزَّكِي مِ لَرْيَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْلِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةُ ۞ فِيهَا كُنْبٌ قَيِّمَةً ﴿ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاةَ نَهُمُ ٱلْبَيْنَةُ ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓ أَ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ أَلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَنُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَوٰةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلْقَدَّمَةِ اللهُ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

في نَارِجَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِهَاَّ أُوْلَيْكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبُرِيَّةِ ١ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ هُمْخَيْرُٱلْبُرِيَّةِ ﴿

1٤ ـ ﴿ الله يعلم بأن الله يرى ﴾ ما صدر منه ، أي يعلمه فيجازيه عليه ، أي اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث أن المنهي على الهدى أمر بالتقوى ومن حيث أن الناهي مكذب متول عن الإيمان . ١٥ - ﴿ كَلا ﴾ ردع له ﴿ لئن ﴾ لام قسم ﴿ لَمْ يَنْتُهُ ﴾ عما هو عليه من الكفر ﴿ لنسقعاً بالناصية ﴾ أنجربُ بناصيته إلى النار. ١٦ ـ ﴿ ناصية ﴾ بدل نكرة من معرفة ﴿ كافيةً خاطئة ﴾ وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها . ١٧ ـ ﴿ فليدع ناديه ﴾ أي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم وكان قال للنبي ﷺ لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة : لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني لأملانُ عليك هذا الوادي إن شئت خيلًا جرداً ورجالًا مرداً . ١٨ ـ ﴿سندُعُ الزبانية ﴾ الملائكة الغلاظ الشداد لإهلاكه كما في الحديث ۥ لو دعا ناديه لاخذته الزبانية عيانًا ، ١٩ ـ ﴿ كَلَا ﴾ ردع له ﴿ لَا تَطْعُهُ ﴾ يا محمد في ترك الصلاة ﴿ واسجد ﴾ صلُّ لله ﴿ واقترب ﴾ منه بطاعته .

> ﴿ سورة القدر ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ٥ أو ٦]

بسم الله الرحمن الرحيم

بعثك ، فأنزل ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ﴾ إلى آخرها . وأخرج ابن جريـر عن قتادة وابن العنــذر عن سعيد بن جبيـر مثله ، فاستــذل بهذا على أنهـا مدنيــة وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال : قال قتادة : قالت الأحزاب : انسب لنا ربك فاتاه جبريل بهذه السورة ، وهذا العراد بالعشركين في حديث أبي ع فتكون السورة مدنية ، كما دل عليه حديث ابن عباس ، ويتنفي التعارض بين الحديثين ، لكن أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة من طريق أبان عن

١ \_ ﴿إِنَا أَنْزِلْنَاهُ﴾ أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ﴿ في ليلة القدر ﴾ أي الشرف العظيم . ٢ - ﴿ وَمَا أُدُواكُ ﴾ أعلمك يا محمد ﴿ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ ﴾ تعظيم لشأنها وتعجيب منه . ٣ ـ ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف شهر ليست فيها . ٤ ـ ﴿ تَمَرُّلُ الملائكة ﴾ بحذف إحدى التاءين من الأصل ﴿ والروح ﴾ أي جبريل ﴿ فيها ﴾ في الليلة ﴿ يَاذِنْ رَبِهِم ﴾ بأمره ﴿ مَنْ كُلُّ أَمْرٍ ﴾ قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء . ٥ ـ ﴿ سلام هي ﴾ خبر مقدم ومبتدأ ﴿ حتى مطلع الفجر ﴾ بفتح اللام وكسرها إلى وقت طلوعه ، جُعلت سلاماً لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا بمؤمنة إلا سلمت

> ﴿ سورة البيُّنة ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ٨]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ ـ فولم يكن الذين كفروا من له للبيان فأهل الكتاب والمشركين ﴾ أي عبدة الأصنام عطف على أهل ﴿ منفكين ﴾ خبر يكن ، أي زائلين عما هم عليه ﴿ حتى تأتيهم ﴾ أي أنتهم ﴿ البيئة ﴾ أي الحجة الواضحة وهي محمد ※ . ٢ ـ ﴿ رسول من الله ﴾ بدل من البينة وهو النبي محمد ﷺ ﴿ يتلو صحفاً مظهرة ﴾ من الباطل. ٣-﴿ فيها كتب﴾ أحكام مكتوبة ﴿ قيمة ﴾ مستقيمة ، أي يتلو مضمون ذلك وهو

جَزَآ وُهُمْ عِندَرَبْهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْمُ ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدَاۤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ (١) 

إِسْ مِ اللَّهِ الزَّكْمَىٰ الزَّكِيدِ مِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ٥ وَقَالَ ٱلْإِنسَنُ مَا لَمَا ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۗ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَ لِإِيصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوْاْ أَعْمَالُهُمْ ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَسَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَسَرُهُ۞ 

بِسُ مِاللَّهِ الزَّكْمَٰنَ ٱلرَّكِيدُ مُ

وَٱلْعَلِدِينَتِ ضَبْحًا (إِنَّ) فَٱلْمُورَبِيتِ قَدْحًا إِنَّ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحًا اللهُ فَأَثَرُنَ بِهِ مِنْقُعًا ١ فَوَسَطْنَ بِهِ مَجَمِّعًا ١ إِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ لِرَبِّهِ ـ لَكَنُودُ إِنَّ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (م) ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا ابْعَيْرَ مَافِ ٱلْقُبُورِ (١)

القرآن ، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر . ٤ - ﴿ وَمَا تَفُرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب ﴾ في الإيمان به ﷺ ﴿ إلا من بعد ما جاءتهم البينة ﴾ أي هو ﷺ أو القرآن الجائي به معجزة له وقبل مجيئه ﷺ كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاءه فحسده من كفر به منهم . ٥ ـ ﴿ وَمَا أَمْرُ وَا ﴾ في كتابهم التوراة والإنجيل ﴿ إِلَّا لِيعبدُوا الله ﴾ أي أن يعبدُوه فحذفت أن وزيدت اللام ﴿ مخلصين له الدين ﴾ من الشرك ﴿ حنفاء ﴾ مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به ﴿ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين ﴾ الملة ﴿ القيُّمة ﴾ المستقيمة . ٦ \_ ﴿ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهشم خالدين فيها ﴾ حال مقدرة ، أي مقدراً خلودهم فيها من الله تعالى ﴿ أُولئك هم شر البرية ﴾ . ٧ - ﴿ إِنْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ﴾ الخليقة . ٨ ـ ﴿ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ﴾ إقامة ﴿ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ﴾ بطاعته ﴿ ورضوا عنه ﴾ بثوابه ﴿ ذلك لمن خشيّ ربه ﴾ خاف عقابه فانتهى عن معصيته تعالى .

﴿ سورة الزلزلة ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ] \_ بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿إِذَا زُلْزِلْتَ الأَرْضِ﴾ حركت لقيام الساعة ﴿ زَلْزَالُها ﴾ تحريكها الشديد المناسب لعظمتها . ٢ ـ ﴿ وأخرجت الأرض أثقالها ﴾



أنس قال : أنت يهود خبير إلى النبي ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم خلق الله الصلائكة من نسور الحجاب ، وادم من حماً مسنون ، وإبليس من لهب النــار ، والسماء من دخان ، والأرض من زيد الماه ، فأخبرنا عن ربك ، فلم يجبهم فأتاه جبريل بهذه السورة ﴿ قُلْ هُو الله أحد ﴾ .

كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها . ٣ ـ ﴿ وقال الإنسان ﴾ الكافر بالبعث ﴿ ما لها ﴾ إنكاراً لتلك الحالة . ٤ ـ ﴿ يومئذ ﴾ بدل من إذا وجــوابهــا ﴿ تُحدث أخبارها ﴾ تخبر بما عمل عليها من خير وشر . ٥ ـ ﴿ بَأَنْ ﴾ بسبب أن ﴿ ربك أوحى لها كه أي أمرها بذلك ، وفي الحديث وتشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها ، . ٣ ـ ﴿ يومثل يصدر الناس ﴾ ينصرفون من موقف الحساب ﴿ أَسْتَاتًا ﴾ متفرقين فأخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار ﴿ ليسروا أعمالهم ﴾ أي جزاءها من الجنة أو النار. ٧ ـ ﴿ فَمِن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةً ﴾ زنة نملة صغيرة ﴿ خيراً يره كه ير ثوابه . ٨ ـ ﴿ وَمِنْ يَعْمَلُ مَثْقَالُ

فرة شرأ يره ﴾ ير جزاءه . ﴿ سورة العاديات ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ١١]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ \_ ﴿ والعاديات ﴾ الخيل تعدو في الغزو وتضبح ﴿ ضبحاً ﴾ هـ و صـوت أجـوافهـا إذا عـدت . ٢ ـ ﴿ قَالُمُورِياتَ ﴾ الخيل تسوري النار ﴿ قدحاً ﴾ بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. ٣ - ﴿ فَالْمَفْيِرَاتُ صِيحًا ﴾ الخيل تغير على العدو وقت الصبح باغارة أصحابها . ٤ ـ ﴿ فَأَثْرُ نَ ﴾ هيجن ﴿ بِه ﴾ بمكان عدوهن أو بذلك الوقت ﴿ نقماً ﴾ غباراً بشدة حركتهن . ٥ ـ ﴿ فسوسسطن بــه ﴾ بالنقسع ﴿ جِمعاً ﴾ من العدو ، أي صرن وسطه وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي والسلاتي عدون فسأورين فأغسرن . ٦ - ﴿ إِنَّ 

وَحُصِّلَ مَافِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبُّهُم بِهِمْ يَوْمَ بِذِلَّخَسِيرٌ ۞ القالق القالم المنافق القالم المنافق ا

س مَاللَّه الزَّهُ الزَّهُ الزَّهِ سَا ٱلْقَارِعَةُ ۚ ۚ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَبٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ١

وَتَكُونُ أَلْجِبَ اللهِ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۗ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيةٍ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِبْ نُهُ ۗ ﴿ فَأَمُّهُ هِ كَاوِيَّةٌ

ا وَمَا أَدْرِينِكَ مَاهِيَة اللهِ نَازُحَامِيةً \$ (\$ (\$) (\$) (\$) (\$)

لِسَـــــــمِ اللَّهِ الزَّكُمَٰنِ ٱلزَّكِيــــمِّ

أَلْهَنَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ إِنَّ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ أَنَّ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ مُنَّا كُلَّاسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ كُلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ۞ لَنَرَوُكَ ٱلْجَحِيدَ ۞ ثُدَّ لَنَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ثُمَّ لَتُسْكُنَّ يَوْمَهِ ذِعَنِ ٱلنَّعِيمِ ﴿

نعمته تعالى . ٧ ـ ﴿ وَإِنْهُ عَلَى ذَلِكَ ﴾ كنوده ﴿ لشهيد ﴾ يشهد على نفسه بصنعه. ٨ ـ ﴿ وَإِنْهُ لَحب الخير ﴾ العال ﴿ لشديد ﴾ الحب له فيبخل به . ٩ ـ ﴿ أَفَلَا يَعْلُمُ إِذَا يُعْشُرُ ﴾ أثير وأخرج ﴿ مَا فِي القبور ﴾ من الموتى ، أي بعثوا . ١٠ ـ ﴿ وحصُّل ﴾ بين وأفرز ﴿ مَا فِي الصدور ﴾ القلوب من الكفر والإيمان . ١١ ـ ﴿ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ﴾ لعالم فيجازيهم على كفرهم ، أعيد الضمير جمعاً نظراً لمعنى الإنسان وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم ، أي إنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير دائماً لأنه يوم المجازاة .

#### ﴿ سورة القارعة ﴾ [مكية وآياتها ١١] بسم الله الرحمن الرحيم

١-﴿القارعة﴾ القيامة التي تفرع القلوب بأهوالها . ٢ ـ ﴿ مَا القارعة ﴾ تهويل لشأنهـا وهما مبتــداً وخبر خبــر القارعــة . ٣ ـ ﴿ وما أدراك ﴾ أعلمك ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ زيادة تهويل لها وما الأولى مبتدأ وما بعدهـا خبره ومـا الثانيـة وخبرهـا في محل المفعـول الثاني لأدرى . ٤ ـ ﴿ يوم ﴾ ناصبه دل عليه القارعة ، أي تقرع

#### ﴿ أسباب نزول المعوذتين ﴾

اخرج البيهقي في دلائل النبوة من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عبـاس قال : مـرض رسول الله 編 مـرضاً شـديداً فـأتاه ملكـان ، فقعد

﴿ يَكُونَ النَّاسُ كَالْفُرَاشُ الْمَيْشُوتُ ﴾ كَفُوغَـاء الجراد المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يُدعوا للحساب . ٥ ـ ﴿ وَتَكُونَ الْجِيالُ كالعهن المتفوش ﴾ كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض . ٦ ـ ﴿ فَأَمَا مِنْ لقلت موازينه ﴾ بأن رجحت حسنات، على سيشاته . ٧ ـ ﴿ فهـو في عيشـة راضيــة ﴾ في الجنة ، أي ذات رضى بأن يرضاها ، أي مرضية له . ٨ ـ ﴿ وأما من خفت موازيته ﴾ بأن رجحت سيشاته على حسناته . ٩ ـ ﴿ فَأَمِه ﴾ فيسكنه هاوية. ١٠ ـ ﴿ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِبُهُ ﴾ أي ما هاوية. ١١ ـ هي ﴿ نار حامية ﴾ شديدة الحرارة وهاء هيه للسكت تثبت وصلاً ووقفاً وفي قراءة

> ﴿ سورة التكاثر ﴾ [مكية وآياتها ٨] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ أَلْهَاكُم ﴾ شغلكم عن طاعة الله ﴿ التَّكَاثر ﴾ التقاخر بالأموال والأولاد والسرجال . ٢ ـ ﴿ حتى زرتم المقابر ﴾ بأن متم فدفنتم فيها ، أو عددتم الموتى تكاثراً . ٣ - ﴿ كلا ﴾ ردع ﴿ سوف تعلمون ﴾ . ٤ ـ ﴿ ثم كلا سوف تعلمون ﴾ سوء عاقبة تفاحركم عند النزع ثم في القبر . ه ـ ﴿ كَلَّا ﴾ حقاً ﴿ لمو تعلمون علم اليقين ﴾ علماً يقيناً عناقبة التضاخر منا اشتغلتم به . ٦ - ﴿ لتسرون الجحيم ﴾ النسار جسواب قسم محذوف وحذف منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء . ٧ ـ ﴿ ثم لترونهـا ﴾ تأكيـد ♦ عين اليقين ﴾ مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ٨ ـ ﴿ ثُم لِتَسَالُن ﴾ حذف منه نون الرفع

لِسَدُ مِاللَّهِ الرَّاهِ الرَّاهِ الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ عَلَى الرَّاهِ عَلَى وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزُوَ لُّمَزُوْ إِلَّهُ إِنَّا لَذِي جَمْعَ مَا لَا وَعَدَّدُونُ

يَعْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدُ وُ ﴿ كُلَّا لَيُنْبُدُنَّ فِي ٱلْخُطُدَةِ ﴾ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا ٱلْخُطُمَةُ ۞ نَارُاللَّهِ ٱلْمُوفَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَّلِعُ

المُؤلِّةُ الْغِصِّرِ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِينَ الْحَلْمُ الْحَالِينَ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينَ الْحَالِينِ الْحَالِينِ الْحَالِينَ ا

لِسَدِ مِ اللَّهِ الزَّهُ فِي الزَّي لِمُ

وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٢)

\$ (A) \$ (A)

عَلَ ٱلْأُفْدِدُونَ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِمُمُمَدَّدَةٍ ۞ الفِنْ الْفِنْ الْفِنْ الْفِنْ الْفِنْ الْفِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لِسَدِمِ اللَّهِ الزَّكُمُ إِلزَّاكِ لِمَ

أَلَمْ تَركَيْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ ١ أَلَوْ يَجْعَلْ كَيْدَهُ فِي تَضْلِيلٍ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيَّرًا أَجَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴿

لتوالي النونات وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ﴿ يُومَدُ ﴾ يوم رؤيتها ﴿ عن النعيم ﴾ ما يلتذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك .

﴿ سورة العصر ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ٣] بسم الله الرحمن الرحيم

١-﴿والعصر﴾ الدهرأو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر . ٢ ـ ﴿ إِنَّ الإنسان ﴾ الجنس ﴿ لَقِي خُسر ﴾ في تجارته . ٣ ـ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فليسوا في خسران ﴿ وتواصوا ﴾ أوصى بعضهم بعضاً ﴿ بِاللَّحق ﴾ الإيمان ﴿ وتواصوا بالصبر ♦ على الطاعة وعن المعصية .

﴿ سورة الهُمزة ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها تسمّ]

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ وَيَلَ ﴾ كلمة عذاب أو وادٍ في جهنم ﴿ لكل هُمزة لُمزة ﴾ أي كثير الهمز واللمز ،أي الغيبة نزلت فيمن كان يغتاب النبي ﷺ

أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه ، فقال الذي عند رجليه للذي عنــد رأسه : مــا ترى ؟ قــال : طب ، قال : ومـا طب ؟ قال : صحــر ، قال : ومن سحره ؟ قال : لبيد بن الأعصم اليهودي ، قال : أبين هو ؟ قال : في بئر أل فلان تحت صغرة في كرية ، فأتوا الركية فانزحوا مامعا وارفعوا الصخرة ثم O THE PROPERTY AND A STREET OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY



والدومين كأمية بن خلف والدوليد بن العضرة والمدين والمشبد في الانتخبار والتشديد والمتديد في الانتخبار والتشديد في المتحافظ المحافظ المسالم الحلف كي جدال المحافظ المحا

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ أَلُم تَسر ﴾ استفهام تعجب ، أي اعجب ﴿ كِفَ قِعِلْ رَبِكُ بِأَصِحَابِ الْفِيلِ ﴾ هـ و محمود وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه ، بني بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالمذرة احتقاراً بهما ، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة ، فجاء مكة بجيشه على أفيال اليمن مقدمها محمود ، فحين توجهموا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصَّه في قول : ٢ - ﴿ أَلُم يجعل ﴾ أي جعل ﴿ كيدهم ﴾ في هذم الكعبة ﴿ في تضليل ﴾ خسارة وهلاك . ٣ ـ ﴿ وأرسل عليهم طيراً أبايل ﴾ جماعات جماعات ، قبل لا واحد له كأساطير ، وقيل واحده : أبول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين . ٤ - ﴿ تسرميهم بحجارة من سجيل ﴾ طين مطبوخ . ٥ - ﴿ فجعلهم كعصف مأكول ﴾ كورق زرع أكلته المدواب وداسته وأفنته ،

1000 N

اي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه ، وهو أكبر من العلمة وأصفر من الحمصة يخرق البيضة والرجل والفيل ويصل إلى الأرض، وكان هذا علم مولد التي ﷺ

﴿ سورة قريش ﴾ [ مكية أو مدنية وآياتها أربع ] بسم الله الرحمن الرحيم

1 - ﴿ لإبلاف قريش ﴾ . ٢ - ﴿ إيلانهم ﴾ تأكيد وهر مصدر آلت بالمد ﴿ رحلة اللسنة ﴾ إلى المن ﴿ و ﴾ رحلة ﴿ الصيف ﴾ إلى المنام في كل عل م، ميستون بالرحلتين للجياز على المنتام بمكة لخدة البيت الذي هو فخرهم ، وهم ولد التضرير كانة ، ٣ - ﴿ فلهجاؤ ﴾ إن مثل به الإبلاف القاء زائدة ﴿ رب هذا البيت ﴾ . ٤ - ﴿ اللّي الهمهم من جوع ﴾ إي من أجله ﴿ وأنتهم من خوف ﴾ أي من أجله وكان بصبيهم الجرع لعدم الزرج، بكة وخلوا جل اللّيق .

﴿ سورة الماعون ﴾ [ مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها وآياتها ستُّ أو سبعٌ ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ أَرَاتِ اللَّنِي كِمَلْبِ بِالنَّبِينَ ﴾ بالبنزاء والحساب ، أي هل عرقته وإنَّ لم تعرف : ٢ ـ ﴿ فَلَلْكَ ﴾ يتقدير هو بعد الضاء ﴿ اللَّمِي يَدُدُعُ البِّيمِ ﴾ أي يدفعه بعث عن حقه . ٣ ـ ﴿ ولا يحض ﴾ تفسه ولا غيره ﴿ على طعام المسكين ﴾ أي إطعام ، تزلت في العاصي بن

خدوا اكرية وامرقوما ، فلما أصبح رسول الله ﷺ بت صار بن بياسر في نفر ، فائدوا فري فإنا ساؤه ما شل به المصاد، الوحروا الدام ورضوا المسترة ، والعربوا اكرية وامرقوما فإنا فيها برقر به إمنين عشرة مقته ، والزات عليه مكان السرونان فيصل كلما قرآ أي المواجعة في المواجعة والمراجعة والم

واثمل أو الوليد بن المغيرة . ٤ - ﴿ قويل للمصلين ﴾. ٥ - ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ غافلون يؤخرونها عن وقتها . ٦ ـ ﴿ الذين هم يراؤون ﴾ في الصلاة وغيرها . ٧ ـ ﴿ ويمتعون

الماعون ﴾ كالإبرة والفأس والقدر والقصعة . ﴿ سورة الكوثر ﴾ [ مكية أو مدنية وآياتها ثلاثً ] بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ إِنَا أَعَطِينَاكُ ﴾ يا محمد ﴿ الكوثر ﴾ هو نهر في الجنة هو حوضه ترد عليه أمته ، والكوثر : الخير الكثير من النبوَّة والقرآن والشفاعة ونحوها . ٣\_ ﴿ فصلٌ لربك ﴾ صلاة عبد النحر ﴿ واتحر ﴾ نسكك. ٣- ﴿ إِنْ شَانَتُكَ ﴾ أي مُبغضك ﴿ هو الأبتر ﴾ المنقطع عن كل خير ، أو المنقطع العقب ، نزلت في العاصي بن وائل سمى النبي ﷺ أبتر عند موت ابنه القاسم .

﴿ سورة الكافرون ﴾ [ مكية أو مدنية وآياتها ستٌ ] نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله ﷺ : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة

يسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ قُلْ يَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ . ٢ - ﴿ لَا أَعَبِدُ ﴾ في الحال ﴿ مَا تَعْبِدُونَ ﴾ من الأصنام . ٣ ـ ﴿ ولا أنتم عابدون ﴾ في الحال ﴿ ما أعبد ﴾ وهو الله تعالى وحده . ٤ ـ ﴿ وَلا أَنَا عَامِد ﴾ في الاستقبال ﴿ مَا عبدتم ﴾ . ٥ - ﴿ ولا أنتم عابدونَ ﴾ في الاستقبال ﴿ مَا أُعْبِدُ ﴾ علم الله منهم أنهم لا يؤمنون ، وإطلاق ما على الله على وجه المقابلة . ٦ ـ ﴿ لَكُم دَيْنَكُم ﴾ الشرك ﴿ ولى دين ﴾ الإسلام وهذا قبل أن يؤمر بالحرب وحذف ياء الإضافة القراء السبعة وقفأ ووصلا وأثبتها يعقوب في الحالين .

﴿ سورة النصر ﴾ [ نزلت بمنى في حجة الوداع، فتعد مدنية وهي آخر ما نزل من السور وآياتها ثلاثً ]



كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَازَا ذَاتَ لَهَبِ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالُهُ ٱلْحَطَبِ ﴿ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدِ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

١ - ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهُ ﴾ نبيَّه ﷺ على أعدائه ﴿ والفتح ﴾ فتح مكة . ٢ ـ ﴿ ورأيت الناس يدخلون في دين الله ﴾ أي الإسلام ﴿ أفواجاً ﴾ جماعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد ، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين . ٣ ـ ﴿ فسبح بحمد ربك ﴾ أي متلبساً بحمده ﴿ واستغفره إنه كان توابأ ﴾ وكان ﷺ بعد نزول هذه السورة يكثر من قول : سبحان الله وبحمده ، أستغفر الله وأتوب اليه ، وعلم بها أنه قد اقترب أجله وكان فتح مكة في رمضان سنة ثمان وتوفى ﷺ في ربيع الأول سنة عشر.

﴿ سورة المسد ﴾ [مكية وآياتها خمس ]

يسم لله الرحمن الرحيم ١ ـ لما دعاالنبي ﷺ قومه وقال : إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال عمه أبو لهب : تبأ لك ألهذا دعوتنا ، نزل ﴿ تبت ﴾ خسرت ﴿ يَدَا أَمِي لَهِبَ ﴾ أي جملته وعبر عنها باليدين مجازاً لأن أكثر الأفعال تزاول بهما ، وهذه الجملة دعاء ﴿ وتبُّ ﴾ خسر هو ، وهذه خبر كقولهم : أهلكه الله وقد هلك ، ولما خوَّفه النبي بالعذاب ، فقال : إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني أفتدي منه بمالي وولدي نزل : ٢ ـ ﴿ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبِ ﴾ أي وكسبه ، أي ولله ما أغنى بمعنى يغني .

القال: قال أمواً برب الثاني كا لأماء شاهد في الصحح بنون تول السريتين وله شاهد بزولهما . واعرج أبر نجم في الدلاكل بن طريق أبي جمغر الراتي عن الربيع بن السرح من السري بنائلك الكلاك مست الهيو الرحل لله ﷺ فيتاً واطنع من وقال وحد تبديد عنظ علم أميانه فقول أن ليا الراتي عن السرح من السري بنائلك الكلاك مست الهيو الرحل لله ﷺ فيتاً واطنع من وقال وحد تبديد عنظ علم أميانه فقول أن ليا

٣ \_ ﴿ سيصلى تارأ ذات لهب ﴾ أي تلهب وتوقد فهي

مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقاً وحمرة . ٤ ـ ﴿ وامرأته ﴾ عطف على ضمير يصلي سوغه الفصل

بالمفعول وصفته وهي أم جميل ﴿ حمالةً ﴾ بالرفع والنصب ﴿ الحطب ﴾ الشوك والسعدان تلقيه في

طريق النبي ﷺ . ٥ ـ ﴿ في جيدها ﴾ عنقها ﴿ حبل من مسد ﴾ أي ليف وهذه الجملة حال من حمالة

الحطب الذي هو نعت لام أنه أو خبر مبتدأ مقدر.

﴿ سورة الإخلاص﴾ [ مكية أو مدنية وآياتها أربعُ ] يسم الله الرحمن الرحيم

١ - سئل النبي ﷺ عن ربه فنزل : ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أحد ﴾ فالله خبر هو وأحد بدل منه أو خبر ثان . ٢ ـ

﴿ الله الصمد ﴾ مبتدأ وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام . ٣ - ﴿ لم يلد ﴾ لانتفاء مجانسته

﴿ ولم يولد ﴾ لانتفاء الحدوث عنه . ٤ ـ ﴿ ولم

يكن له كفواً أحد ﴾ أي مكافئاً ومماثلاً ، وله متعلق بكفواً ، وقُدُّم عليه لأنه مُحطُّ القصد بالنفي وأخر أحد

نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي ﷺ في وتر به إحدى عشرة عقدة فأعلمه الله

بذلك وبمحله فأحضر بين يديه ت وأمر بالتعوذ

بالسورتين ، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة ، حتى انحلت العقد كلها ، وقام كأنما

بسم الله الرحمن الرحيم ١ - ﴿ قَلْ أُعُودُ بِرِبِ الفَلْقِ ﴾ الصبح . ٢ - ﴿ من

شر ما خلق ﴾ من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك . ٣ ـ ﴿ وَمِن شَر عَاسَق إِذَا وَقَبِ ﴾ أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب.

نشط من عقال .

وهو اسم يكن عن خبرها رعاية للفاصلة . ﴿ سورة الفلق ﴾ [ مكية أو مدنية وآياتها خمسٌ ]



قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إلَـٰهِ ٱلنَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي

بُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ١

٤ ـ ﴿ وَمِنْ شُو النَّفَائَاتَ ﴾ السواحر تنفث ﴿ في العقد ﴾ التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق ، وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور . ٥ ـ ﴿ ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ أظهر حسده وعمل بمقتضاًه ، كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين للنبي ﷺ ، وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها . ﴿ سورة الناس ﴾ [مكية أو مدنية وآياتها ست ]

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ ﴿ قُلْ أَعُودْ بِرِبِ النَّاسِ ﴾ خالقهم ومالكهم خُصُّوا بالذكر تشريفاً لهم ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم . ٢ ـ ﴿ ملك الناس ﴾ . ٣ ـ ﴿ إِلَّهُ الناس ﴾ بدلان أو صفتان أو عطفا بيان وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان . ٤ ـ ﴿ من شر الوسواس ﴾ الشيطان سمى بالحدث لكثرة ملابسته له ﴿ الخناس ﴾ لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله . ٥ ـ ﴿ الَّذِي يُوسُوس في صدور الناس ﴾ قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله . ٦ ـ ﴿ من الجنة والناس ﴾ بيان للشيطان الموسوس أنه جنى وإنسى ، كقوله تعالى : ١ شياطين الإنس والجن ، أو من اللجنة بيان له والناس عطف على الوسواس وعلى كل يشتمل شر لبيد وبناته المذكورين ، واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس إنما يوسوس في صدورهم الجن ، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم في الظاهر ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك والله تعالى أعلم .

. وهذا أخر الكتاب والحمد لله على التمام ، وصلى الله على سيدنا محمد رسول به ، فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوَّده بهما فخرج إلى أصحابه صحيحاً

# ڔڮٵڵڿ<u>ؿؙٵڷؿؘٵؽڹ</u>

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بالقُصْرَءَ إِن وَأَجْعَ لَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدَّى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلِفِ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيحُجَّةً مَارَتَ الْعَالَمِينَ \* اللَّهُمَّاصُلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحُ كِ دُنْيَاكِ اللَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحُ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ الْمُؤَتَ رَاحَةً لِي مِنكُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ أَجْعَلْ خَيْرُعُمُوي آخِرَهُ وَخَيْرُعَمُلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّا مِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَكُ ْزِي وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ خَيْرَ للْسَأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرُالثُّوَابِ وَخَيْرًاكْكِيَاةِ وَخَيْرَللْمَاتِ وَثَبَتْنِي وَثَقِّلْ مَوَانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلُ صَلَاقِ وَٱغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَةِ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَيْكَ

وَعَزَائِهِ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغِنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْدَ بالْجُنَّةِ وَالنَّجَاْةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَلْنَا فِي الْأُمُورُكِّلِهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَّحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَنْ مَعْصِمَنِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبِكُفُنَا بِهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْمُقِينِ مَا ثُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَامَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَاوَأَبْصَارِيَاوَقُوَّ يَنَامَا أَحْيَبْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّاوَٱجْعَلْ ثَأْرَيَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرُ نَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلُ مُصِيمَتَنَا فَ دِيننَا وَلَا يَخْعَلِ الدُّنْيَا ٱلْجُرَهِيِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُـ لِطْعَلَيْنَا مَنْ لَارَ عَمْنَا ﴿ اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَا ذَنْبًّا إِلَّا غَفَرْيَهُ وَلَاهَمًّا إِلَّا وَجْتُهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَهُ تُتَهَا يَا أَرْحَهُ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا في الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّا اللَّهُ عَلِىٰ بَبِتِ نَامُحُكُمَّ دِوَعَلِى ٓالِهِ وَأَصْحَابِهِ الأُخْبَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِمًا كَثِيرًا

لا تُفِيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِي

ع تُفيدُجَوَازَالوَقْفِ

ه م تُفِيدُجُوازَالوَقْفِ بأَحَدِالمَوْضِعَيْنَ وَلِيسَ فِي كِلْيَهِمَا

اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ زيكَادَة الْحَرْفِ وَعَدَم النَّطْق بهِ

للدِّلاً لَهِ عَلى زيادَةِ أَلْحَرْف حِينَ الوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ الْحَرْفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإِقلَابِ

اللَّه اللَّه عَلَى إِظْهَار الشَّوْين

ت للبِّلَالَةِ عَلَى الإدعَامِ وَالإخْفَاءِ

١ للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ

للتِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ التَّطْنِ بالسِّينِ بَدَل الصَّاد
 وَاذَا وُضِعَتْ الأَصْفَا ، وَالتَّطَةُ ، الصَّاد أَشْفَى

للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُقُم المَدِ الزّائِد

لَّ لِلْلَالَةِ كَالْمُؤْضِعَ الشَّجُود ، أَمَّا كِلَمَة وُجُوبِ الشَّجُود فَعَ الشَّجُود فَعَ مَنْ الشَّجُود فَقَدَّ وُضِعَ مَنْ مَا خَطَّ

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ بدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

(أ) للزَّلالَةِ عَلَى نِهَابَةِ الآبَةِ وَرَقَمْهُا.

### فهرس سور القرآن الكريم

|                                                  | -        |      |                                       |                       |         |        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | المنتمعة | دخمل | الشُّورَة                             |                       | المنجفة | (فغور) | السُّورَة                                                                                              |
| مكتية                                            | ٤٠٤      | ۳.   | السرُّوم                              | مكتية                 | ,       | 1      | الفاتحة                                                                                                |
| مكتية                                            | 113      | 171  | لقمان                                 | مَدُنية               | ٢       | ٦      | البَقــَرَة                                                                                            |
| مكتية                                            | ٤١٥      | 77   | لقسمّان<br>السَّجْدَة<br>الاحرزاب     | ئنبة<br>نتبة<br>نتبة  | 0.      | ٣      | آلٰعِـُمْرَان<br>النِسَـــاء<br>المــــاندة                                                            |
| مَننِه<br>مکینه                                  | EIA      | 44   | الأحزَاب                              | متنية                 | VV      | ٤      | النِّسَاء                                                                                              |
| مكية                                             | 254      | 45   | سكتبأ                                 | مَنية                 | 1.7     | 0      | المسائدة                                                                                               |
| مكتة                                             | ٤٣٤      | 10   | سَــَبَأ<br>فاطِد                     | ملتة                  | 171     | ٦      | الأنعكام                                                                                               |
| مكتة                                             | ٤٤.      | ۲٦   | ايَرِث                                | مكتة                  | 101     | v      | الاغراف                                                                                                |
| مكتة<br>مكتة                                     | 227      | 77   | الطّهَافات                            | مكتة<br>سَنية         | 177     | Α.     | 11:51                                                                                                  |
| مكتة                                             | 204      | 44   | ا ت                                   | مَدَنية               | 144     | ٩      | التوبكة                                                                                                |
| مكتية                                            | £0A      | 44   | صّ<br>الزُّمِّــَـــرُ                | مكتبة                 | ۸٠7     | ١.     | التوبكة<br>يؤينت                                                                                       |
| مکیّه<br>مکیّه                                   | ETY      | ٤٠   | غتاف                                  | مكتة                  | 177     | 11     | يوس<br>همُود<br>يۇسُف<br>الرّعت                                                                        |
| مكتة                                             | EVY      | ٤١   | فُصِّلَت<br>الشتوري                   | مكية                  | 540     | 15     | بۇسىف                                                                                                  |
| مكتية                                            | EAT      | 13   | الشتورئ                               | مَنية                 | 129     | 18     | الرعند                                                                                                 |
| مكتية                                            | 2.49     | ٤٣   | الرّخــُرف                            | مکته<br>مکنه<br>مکنه  | 500     | 12     | إبراهيت<br>الحجثر<br>التحشل                                                                            |
| مكتة                                             | 297      | ٤٤   | التخنان                               | مكتة                  | 777     | 10     | الحجثر                                                                                                 |
| مكتية                                            | 299      | ٤٥   | أبجاثيكة                              | مكيته                 | 777     | 17     | التحشل                                                                                                 |
| مكتبة                                            | 2.0      | ٤٦.  | الاخقاف                               | مكيّة<br>مكيّة        | 747     | 17     | الإستراء                                                                                               |
| مَلِيَة<br>مَلِيَة<br>مَنينة<br>مَنينة<br>مَنينة | 0.4      | ٤٧   | محكتد                                 | مكتة                  | 198     | ١٨     | الكهف                                                                                                  |
| متنية                                            | ٥١١      | ٤٨   | الفتتح                                | مكيتة                 | 4.0     | 14     | مربست                                                                                                  |
| مَننِهُ<br>مِكتِه                                | 010      | 14   | المحجرات                              | مكتية                 | 717     | 5.     | طنه                                                                                                    |
| مكيتة                                            | ۸۱۵      | 0.   |                                       | مكتة                  | 777     | 17     | الانتاء                                                                                                |
| مكيّة                                            | 05.      | 01   | الذّاريَات                            | سّنة<br>مكتة<br>منّنة | 777     | 77     | الحشيخ                                                                                                 |
| 4-1.                                             | 770      | 10   | الطثور                                | مكتة                  | 725     | 17     | المؤمنون                                                                                               |
| مكيتة                                            | 170      | ٥٢   | النجم                                 | سّنة                  | 40.     | 12     | النهر                                                                                                  |
| مكتة                                             | 170      | ٥٤   | الذاريات<br>الطثور<br>النجم<br>القيمر | مكتة                  | 409     | 50     | الفئرقان                                                                                               |
| مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                     | 170      | 00   | الرّحان                               | مكتة                  | 777     | 17     | الشُّعَرَاء                                                                                            |
| مکنه<br>مکنه<br>مکنه<br>مکنیه                    | ٥٣٤      | 10   | الواقعكة                              | بانة<br>مكنة<br>مكنة  | ***     | 77     | الكهف مرب م<br>مرب م<br>الآبنيتاء<br>المؤمن<br>المؤمن<br>الشود<br>الشود<br>الشيعان<br>الشيعا<br>الشيعا |
| متكنية                                           | ٥٣٧      | oV   | اكتكديد                               | مكتة                  | TAO     | 17     | القصص                                                                                                  |
| مَننية                                           | 730      | ٨٥   | الجكادلة                              | مكتة                  | 797     | 19     | العَنكبوت                                                                                              |

adalam watangatapatawa wa wasan wa watan wa watan wa watan watan wa watan wa watan wa watan wa watan watan wata

## فهرس سور القرآن الكريم

| - |                                           | ·        | _    |                        | _ |                                              |          |         |             |
|---|-------------------------------------------|----------|------|------------------------|---|----------------------------------------------|----------|---------|-------------|
|   |                                           | الفتتجفة | دمخص | الشُّورَة              |   |                                              | الفنتجفة | ائخىمۇر | السُّورَة   |
|   | مكية                                      | 091      | AV   | الأعشالي               |   | مَدَنية                                      | 010      | ٥٩      | المخشئ      |
| ١ | مكتية                                     | 100      | ۸۸   | الغَاشية               |   | مدّنة                                        | OLA      | ٦.      | المُتَحنّة  |
| 1 | مكتة                                      | ٥٩٣      | ۸۹   | الفَجَثر<br>البَـلَد   |   | مدّنية                                       | 001      | ٦١      | الصَّف      |
| 1 | مكتية                                     | 092      | ۹.   | البسكد                 |   | نتنه<br>نتنه<br>نتنه<br>نتنه<br>نتنه<br>نتنه | 008      | ٦٢      | أبخثمعتة    |
|   | مكتية                                     | 090      | 41   | الشمس                  |   | مَدَنية                                      | 001      | ٦٣      | المنتافِقون |
| 1 | مكتة                                      | 090      | 16   | الليشل                 |   | متنية                                        | 007      | ٦٤      | التغكابن    |
| 1 | مكتة<br>مكتة<br>مكتة                      | 097      | 98   | الضحي                  |   | مدّنية                                       | 001      | ٦٥      | الظياكاق    |
| ١ | مكتة                                      | 097      | 91   | الشترة                 |   | مدنية                                        | 07.      | 77      | التجشريم    |
| 1 | مكتية                                     | 097      | 90   | التِّين                |   | مكيتة                                        | 150      | ٦٧      | المثلك      |
|   | مكتة<br>مكتة                              | 094      | 97   | العُسكاق               |   | مكتة<br>مكتة                                 | 071      | ٦٨      | القساكد     |
| ١ | مكتية                                     | ۸۹۵      | 47   | القسدر                 |   | مكتية                                        | ٥٦٦      | 79      | أبحَاقَــَة |
| - | مَدَنية                                   | 091      | 9.4  | البَيْنَـة             |   | الله الله الله الله الله الله الله الله      | 878      | ٧.      | المعتان     |
| - | منتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة | 099      | 99   | الزلـزلة               |   | مكيتة                                        | ۵۷۰      | ٧١      | نوج         |
|   | مكيتة                                     | 099      | 1    | العكاديات              |   | مكتية                                        | ۲۷٥      | ٧٢      | الجن        |
|   | مكتة                                      | ٦        | 1-1  | القارعة                |   | مكتية                                        | OVE      | ٧٣      | المُشرِّمِل |
| 1 | مكيّة                                     | ٦        | 1.5  | التّكاشر               | ı | مكتة                                         | ٥٧٥      | ٧٤      | المتَّثِر   |
|   | مكيتة                                     | 7.1      | 1.4  | العَصْر                |   | مكتة<br>منية                                 | ٥٧٧      | ٧٥      | القييامة    |
|   | مكيتة                                     | 7-1      | 1.2  | الهُــمَزة             |   | مَسنية                                       | OVA      | ٧٦      | الإنستان    |
|   | مكية                                      | 7.1      | 1.0  | الفِيل                 |   | مكتة                                         | OA.      | ٧٧      | المؤسسَلات  |
|   | مكتِه<br>مكتِه                            | 7.5      | 1.7  | قَّ رَئِش<br>المسّاعون | l | مكتة<br>مكتة                                 | 740      | ٧٨      | النسبَأ     |
|   | مكتة                                      | 7.5      | 1.4  | المتاعون               |   | مكيته                                        | ٥٨٣      | ٧٩      | التكازعات   |
|   | مكتة                                      | 7.5      | 1.4  | الكؤنثر                |   | مكتة                                         | 040      | ۸٠.     | عَـبَسَ     |
| 1 | مكتية                                     | 7.5      | 1-4  | الكافرون               | l | مكية                                         | 242      | ٨١      | التكوت      |
|   | متنية                                     | 7.1      | 11.  | التصر                  |   | ملتية                                        | OAV      | ۸۲      | الانفطار    |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة      | 7.7      | 111  | المسكد                 |   | #\#\#\#\#\#\<br>#\#\#\#\#\#\#\               | DAV      | ۸۳      | المطففين    |
|   | مكتية                                     | 7.2      | 111  | الإخلان                |   | مكتية                                        | ٥٨٩      | AŁ      | الانشقاق    |
|   | مكتية                                     | 7.2      | 118  | الفكلق                 | l | مكتية                                        | 04-      | A0      | البُرُوج    |
|   | مكيتة                                     | 7.2      | 112  | التكاس                 |   | مكتية                                        | 091      | ٨٦      | الطارق      |
|   |                                           |          | l    |                        | ı | 1                                            |          | l       |             |

### فهرس كتاب لباب النقول في أسباب النزول

| اسم السورة  | رقم<br>الصفحة | اسم السورة   | رقم<br>ا <b>لصفحة</b> | اسم السورة    | رقم<br>ا <u>لصفحة</u> | اسم السورة    | رقم<br>الصفحة |
|-------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|
| المطففين    | 011           | الرَّحَن     | 129                   | الفنكبوت      | 409                   | الْبَقَرَة    | 11            |
| الطّارق     | OEA           | الواقِعَة    | ٤٧٠                   | الرُّوم       | 418                   | آل عمرًان     | 1.8           |
| الأغلى      | 019           | الحديد       | £VY                   | لَقْمَان      | 777                   | النَّسَاء     | 100           |
| الغَاشِيَة  | 001           | المجَادلة    | 277                   | المجدة        | 777                   | المائدة       | 1YA           |
| الفجر       | 100           | الحشر        | £VV                   | الأحزَاب      | TVE                   | الأثقام       | 199           |
| الليْل      | 100           | الْمُثَخَنَة | EAN                   | تبا           | 799                   | الأغراف       | 7.4           |
| الضّحى      | 001           | الصّف        | £A£                   | فَاطِر        | ٤                     | الأنفال       | 71.           |
| الانْشِرَاح | 070           | الجُمُعَة    | FAR                   | يس            | 1.3                   | التّوبَة      | 772           |
| التِّين     | 077           | المنافقون    | £AV                   | الصَّافات     | ٤٠٤                   | يُونسُ        | 707           |
| العَلَق     | AFO           | التّغَابُن   | EAS                   | ص<br>الزُّمَر | 18.7                  | هُود          | 704           |
| القَدْر     | ٥٧٠           | الطّلاق      | 193                   | الزُّمَر      | £.v                   | يُوسُف        | 100           |
| الزَلزَلة   | ٥٧٣           | التَحْريم    | 191                   | المؤمن        | 217                   | الرَعْد       | 400           |
| العَاديَات  | ovo           | القَلَم      | 0                     | فُصَلَت       | 110                   | إبراهيم       | YOV           |
| التكاثر     | ٥٧٧           | الحَاقَة     | 0.4                   | الشّورَى      | 113                   | الحبر         | YOY           |
| الهُمَزة    | 044           | المقارج      | 0.1                   | الزُّخْرُف    | EIA                   | النّحٰل       | 409           |
| قُرَيش      | ۰۸۰           | الجن         | 0.7                   | الدّخَان      | ٤٢٠                   | الإشراء       | YTA           |
| الماعون     | ٥٨١           | الْمُزّمل    | 017                   | الجَاثيَة     | 277                   | الكَهْف       | 144           |
| الكَوْثَر   | 740           | للدُثّر      | ٥١٨                   | الأخقاف       | ETY                   | مَريَمُ       | PAY           |
| الكَافِرون  | 040           | القِيَامَة   | 370                   | عُمْد         | 277                   | 44            | 141           |
| النَّصْر    | 09.           | الدُّهْرِ    | ۸۳۵                   | الفَتْح       | 173                   | الأنبياء      | 3.54          |
| المستد      | 090           | المُرسَلات   | 054                   | الحجرات       | 277                   | الحج          | 4.1           |
| الإخلاص     | 094           | النَّبَأ     | 028                   | ق             | 275                   | الْمُؤْمِنُون | 414           |
| الفَلَق     | 1             | النّازِعَات  | 050                   | الذاريات      | 272                   | النُّور       | 444           |
| النَّاس     | 7             | غبس          | ٧٤٥                   | الطُّور       | 170                   | الفرقان       | 454           |
|             |               | التكوير      | OEV                   | النَّجْم      | 277                   | الشُّعَرَاء   | 404           |
|             |               | الانفطار     | ٥٤٨                   | القَمَر       | 127A                  | القصص         | 204           |

- L

## بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه وبحقبة تزيد على سنوات خس وجهود مضنية من الكتابة والمراقبة والضبط والتدقيق تمت كتابة هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم بما يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم للصحف كما أثر عن سيدنا عثان بن عفان وبما تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم وذلك بإشراف هيئة عليها من كبار علماء بلاد الشام :

ساحة المرحوم الطبيب محمد أبو اليسر عابدين

فضيلة الاستاذ كريم راجح

فضيلة المرحوم عبد العزيز عيون السود

الاستاذ مروان سوار الأستاذ عزيز عابدين

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

ـ إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

برقم ۱۶۲ تاریخ ۱۹۷۷/۲/۵

- وزارة الإعلام - مديرية الرقابة الجهورية العربية السورية رقم ١٤٤٤ تاريخ ٢٩٧٧/٢/٢٧

. إدارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية رقم ٢١٢ تاريخ ١٩٧٩/٦/٢

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة المملكة العربية السعودية

والإرشاد رقم ١٠٠٩٥ تاريخ ١٢٩٨/١٠/٧

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات المملكة الأردنية الهاشمية الإسلامية رقم ١٩٧١/٥/٦.١١ ١٩٧١/٥/٩